



فتبال رأيت النبع في الله أذ التي ت فيها كأن آلا فامن الإبل أوَّ فارها المه ك والعنزوا لمو هر فهجبت من كثرمة تم سأات لمن سموفقه ل لجدين عربي يهديه الى فلانه وسمى تلك المرأة نم قبل وهذا بعضْ مانستحق قال تفعنا إلله به فلما يمعت الرؤ ماواسم المرأة ولم يكن أحد من خلق الله نعمالي علم مني ذلك علت أن العريف من جانب الحق وفه مت من قوله ان هذا بعض مانستحق أنها مصكذوب عليها فقصدت المرأة وظت اصدفني وذكرت لهاما كان من ذلك فضالت كنت فاعدة قسالة البت وأنت تطوف فشكرك الجاعة التي كنت فمهم فقلت في نفدى اللهم انى السهدك أنى وهت له ثواب مااعدله فى يوم الاثنيين وفي يوم الحيس وكنت اصومهما وأنصد ق فيهما قال فعلت أن الذي وصل اليهامني يعضُّ ما أحتيقه فانها سبقت الجدل والفضل للمتقدم وفي رضى الله تعالى عنه بدمدة وليله الجعة الشامن والعشرين منشهر رسع الاسخر مكتكنة ودفن اسفيح فاسمون وقدة أمرخ موته الكلشني محدين سعديقوله انماالحا نمي في الكُون فرد . وهـ برغـوث وُسـيدوامام كمعلوم أفى بها من غموب \* من بحار التوحيد مامستهام انسألتم منى تو في حسدا ، قلت ارخت مان قطب همام ١٩٣٠ نة وأعقب رجه الله نعالى ولدين احدهما سعدالدين محمد ولدبملطمة في رمضان كملانه وسميع الحديث ودرس و قال الشمر الجدوله ديوان شعر مشهور وتوفى بدمشق سند ١٤٠٠ وهي السنة التي دخل فيهاهولا كوملك انتتأر بغداد وقتل الخليفة المستعصم ودفن المذكور عندوالده بسفير قاس.ون \* وثانههماع ادالدين الوعبد الله مجمد توفى الصالحة ﴿ الْكِنْهُ وَوَفَرَأُ بِصَالِسَهُمُ قاسمونءندوالده أقاض اللهعلينامنأ نواره وكسانا منحللأ سراره وسفانا منجما شرابه وحشرنافىزمرةأحبابه مجاءستدأصفيائه وخاتمأنبيائه صلىاللهعليهوعلمهموسلم وشرف الجزءالثانى والثالث والرابع من هذا الكتتاب الجتم المنسافع بمعرفة الفاضل الالمعي والعالم اللوذع الحيرالفهامة والعمدة العلامة الشيخ احدابي مصلح لازال في معارج العرفان يممى ويصبح وكان هذا التمنيل والطبع ألجيسل بدارا المباعة المصرية السكائنة بولاق القاهرة المعزية الازالت بأنف اس ولى النسع سبعالنسر الكتب النافعة ومطلعالانوار المعارف الساطعة وقدوأ فيحذ التمام وعبقت منه روائع مسك الخنام في اوائل الحرم افتتاح ميا ١٤٤ نة اربع وسيبعن وما "منن بعد الالف من همرة من خلقه الله نعالى على أجل نعث وأكمل وصف صلى الله وسلم علمه وعلى كل من انتمي بالاسلام هذا اباز الرابع من الفتوحات المكنة بلغة وصتن غرشا وعذرين فضة وخالص المكمرك

ليها \* ثمَّ قال في العنوان ماملحه ان الشيخ محى الدين رحل الى المؤمرة واستقرَّتْ به الداروألف التواليف وفيهاما فيها ان قبض الله من يسامح ويتأوّل سهل المرام وإن كان عن يتطر بالطاه, فالإمر صعب وفدنقد علمه أهل الديارا لمصرية وسعو آفي اراقة دمه خلصه الله نفيالي على يدالشيخ أبي المسن العمامى فانهسمي فى خلاصه ونأول كلامه ولما وصل البه بعد خلاصه فالله الشيخ رجمه الله نعمالي . يحسر من حل منه الأدهوت في الناسوت فقال له ماسب من حل شطعات في محل شكر ولاعث على سكران النهي\* وذكر الإمام سدى عمد الله من سعد اليافعي والمن في الإرشاد أن المؤلف نفهمنا الله به اجتمع مع الاستباذ السهروردي فأطرق كل منهماساعة ثما فترقامن غبركلام فقدل للشيخ ابنءري ماتة ول في الشيخ السهرور دى فقيال عملوم سينة من فرقيه الى قدمه وقسل للسهر وردى مانة ولي في الشيخ عنى الدين فقيال بحر الحقيا أن ثم قال السافعيّ ماملخصه ان يعض العنار فين كان رة, أعلمه كالام الشيخ ويشرحه فلماحضرته الوفاة نهيى عن مطالعته وقال انكم لا تفهمون معاني كلام الشحر نتأقال أي الهافع " وقدمد حه أي المؤلف وعظمه طائفة كالنحم الاصبيهاني والتياجين عطاء الله وغيرهما ويؤقف فيه طاتفة وطعن فيه آخرون وابس الطاعن بأعلمن الخضر عليه السلام ا ذهواً كُدشَ موخه وله معه أجمّاع كنبر \* تم قال ومانسب الى المُشابِخ ( أي كَالُولف رضي الله نعيالي عنه) له تعمامل \* الاقل أنه لم تصحرنسيته اليهم \* الثياني بعد الصحة يلتمس له تأويل مُوافق فان لم يوحِدُ له مَأُويِل في الظاهر فله مَأُويِل فَي الباطن لم نَعَلَمُ وانحابِ علم العارفونُ \* الثالث أن يكون صدوردلا منهم في حال السكر والغسة والسكران سكرامه احاغيره وأخذولا مكاف النهي ملحصاء (والعدوة اسم للبز الذي يعتبي من فرضته الى الاندلس ويسمى أيضيا برّ العدوة وهوا لمغرب الاوسيط والاقصى \* وبحياية بكسرا الوحدة وفتح الحيم نمأاف وباءمناة نحسة وهياء فاعدة الغرب الاوسط وكان المؤلف رضي الله تعالى عنه يقول تنبغي للعبدأن يست عمل همته في الحضور في مساماته بحث مكون حاكما على خساله بصرت فه يعقله نوما كما يحكم علسه يقظة فأذا حصل للعبد هذا الحضوروصار خلةاله وحد عُمرة ذلك في البرزخ والتفع به جدّا فليهيمَ العبد إنحصه ل هيذا القدر فانه عظيم الفيائدُةُ ماذن الله تعالى ، وقال ان النه مطال المقنع من الأنسان بأن ينقله من طاعة الى طاعة المفسية عزمه بذلك وقال مذمغي للسالك أنه متى حضر له أن يعقد على أمرو يعياهدا لله تعيالي علب م أن يترك ذلك الامرالي أن يبي وقته فان بسرا لله فعله فعله وان لم يبسرالله فعيله بحسكون مختصاس مكت العهد وُّلاً بكون متصفًا منقض المشاق \* وحكى المقريزي في ترجة ســـ دى عمر مِن الفيارض أفامن الله علىنامن بركاته أن النسبخ محبى الدين بن العربي بعث الى سسدى عرفي شرح التاكبة فضال كأملأ المسمى بالفتوخات شرح لها \* وقال بعض من عرف به اله لما يمنف الفتوحات المكمة كان يكتب كل نوم ثلاثكراريس حمثكان . وحصلت له يدمشتن دنيا كثيرة فيا الأخرمنها شيئاً . وتدل ان - - صرتبله كويوم مائه درهم واب الركى كل يوم ثلاثين درهما فكان يتصدّ ف بالجَـــ م وأمراه النالوه مترة بدارتساوى مائة ألف درهتم فلمانزاها واقام مهامزيه فى بعض الامام سائل فَقَالَ لَهُ شَعَّالُهُ فَقَالُ مَا لَى غَبَرَهُ ذَهِ الدَّارِ خَذَهَ اللَّهُ فَتَسْلِهِ السَّائِلُ وصارتُ له ﴿ واشْتَعْلَ السَّاسُ عصفاته ولهبيلاد البين والزوم مستعظيم وحومن عمائب الزمان وكأن تقول أعرف الكمماء بطرنو المنازلة لابطريق الكيب \* وقد قال فيه الشيخ محد ت سعد الكاشني

امولاى محيى الدين أنت الذي بدت ﴿ عَلَومَكُ فِي الْأَكَانَ كَانْعَمْ الْمِعْمِي الْمُوالُدُ كَانَ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مِ

وقال دَضَى الآمِنْسَالى عنه انه بلغٌـنى فى مكة عن احراََهُ من أَهل بغٌـداَداْ نَها تَتَكَامَتِ فَيَ المورِعظمة فقلتُ هذه مكد جعلها الله سبدا للرُّروس لهالى فلا \*كافتها وعقد دبّ فى نفسى أن أَهعل جَستُعُ ما اعتمِتْ فى رجب لها وعنها ففعلت ذلاً فكما كان الموسم أسهدل على "رجل غريب فسأَله الجماعة عن تَصله

زالدين مزعبه دالسلام شسيخ ثمشا يخالشافعية حيث كان يطعن علسه ويقول هو زنديق فغيرهم مل كذب وزور فقد رويناء ترشيخ الاسلام صلاح الدين العلاءي عن جماعة من المشايخ كاهيه عن خادم الشيخ عز الدين من عدد السلكم أنه فالكذناف مجاس الدرس بديدى الشيخ عز الدين من عبد السلام تُخاء في ماب الردّة ذكر لفظة الزنديق فقيال بعضهم هيل هي عرسة او عمية فقيال بعض الفضلا عانماه فارسمة معز بة أصاهازن دين أى عملى دين المرأة وهو الذي بضمر الكفرو يظهم فتبال بعضهم متسائمن فقيال آخرالي فيانب النسيخ منسل امنءر بي مدمنه ولمرد وعلمه قال الخيادموكنت صبائماذلك الموم فآتفق أن الشيخ دعاني للافطة رمعه فحضرت يرت منه واقبيالا واطفافقات لوماسيه ويحال نعرف القطب الغوث الفرد في زماننا فقيال مالك ولهذا كل فعرفتأنه بعرفه فتركت الاكل وقلت لهلوجه الله تعيالى عرّفني به من هو فتدسم رجه الله نعالى وقال الشديجي الدين من عربي فأطرقت ساكتام تحمرا فقال مالك فقلت ماسمدي قدحرت قال لم قلتَ ألْبِيرِ الدوم فال ذلك الرجل الى جانبك ما قال في ابن عربي وأنت سأاكت فقيال اكت ذلك مجاس الفقهاء هدا الذي روى لنابالسند الصنير عن سيخ الاسلام عز الدس من عبد السيلام \* ومن النصر له أيضيا الشيخ كال الدين الزمليكاني من أحِسَل مشايخ الشأم فانه كان ، قون ما أحيل هؤلاه ينكرون على الشيخ ابن عربي لاجل ألفياظ وكليات وقعت في كتبه قد قصرت هم عن درك معانها فلما توني لا حل لهم مشكله وأبين اهم قياصده بحيث يظهر لهم الحق وبزول عنهم الوهم 🛊 وقد أذعن له القطب سعدالدين الجوى وشهدله بالفضل الوافر الذي تقصر عز الاحاطة به يطون الاوراق والدفاتر وذلك أنه سئل عنه حين رجيع من الشأم الى بلاده كيف امزعربي فقيال وجيدنه بيحراز خارالاساحيلله \* وألف الشيخ صيلاح الدين الصفدى في تاريخ عليا العيالم وترجم فيه المؤلف ترجه عظيمة يعرف من آطاع عليها مذاهب أهيل ماب صدورهم مفتوح لقبول العلوم اللدنية والمواهب الربانية \* وكذلك الحافظ ـُـوطِي أَافُ فِي شَأَنُهُ كَاناهِمَاهُ مَاسِهِ الْغَيْعَلِي مَنْ بِهِ النَّاعِرِ فِي \* وَمَا لِمُهُ فَقَامُهُ وَهِي اللَّهِ تعالىءنه معلوم وفضله عندأرناب البصائرمفهوم والتعريف به يستدع يعطولا وهواطهرسن نارعه ليءلم فلاتلذف اليءن زات به القيدم فذم كمف لا وقيد قال في شئ من الكتب المصنفة كالفصوص وغييره انه صينفه بأهرمن الحضر ةالنسريفة النبوية وأمن وبالنزاحه الي النياس قال الشيخ يحكى الدين الذهبي حافظ الشأم ماأخات المحبى يتعمدال كذب أصسلا وهومن أعظه مالمنكرين واشبة همعلى طبآئفة الصوفية وقدكان مسكن أباؤلف نفعنيا الله بهومظهره مدمنق وأخرج هسذه العلوم المهم ولم ينكر علمه أحد شدأمنه؟ \* وكان فاضي القضاة الشافعية في عضير مشمسُ الدين أحد دمة العدد وقاضي القضاة المالكمة روّحه نته وترك القضاء ينظر هوقعت علسه حكى رضى الله تعالى عنه عن نفسه في كتبه مأبهر الاامان \* وكني بدلا دلملاعلي ما معه جانه الذي يفتح لمن شاءالياب ۽ وقال صا−ْبء: وان الدراية ان الشيخ مي الدين كان يعرف مابن سراقة وهوفصيح اللسان مارع فهم المنان قوى على الاراد كلاطاب الزمادة مراد وحل الى العدوة ودخه ل بحامة في رمضان سلاف لمة وبهالتي أناعهد الله العربي وجماعة من سن ولمادخل بحيامة في النام يخ المذكور فال رأيت الدارأ في تحمت نجوم السماء كله إنهابق منها نجم الانكمية بلذة محظمة روحانية نما اكتحملت نبكاح الخوم أعطبت الحروف فتكعتها وماى هديده على من عرضها على رجل عارف مالرؤ ماصهم ما وقات الذي عرضتها علمه م نى فلباذكرله الرؤنا استعظمها وفال هداهوا احرالذى لابدرك معره صاحب هذه الرؤبا ينتمله من العلوم العلى ية وبملوم الاسرار وخواص ألكوما كب مالايكوق فسه أحدد من أهمل أزمانه غ سكت ساعة وقال إن كن صاحب هد دالرؤما في هذه ألد نية فهو ذائه التدايب الانداسي الذي وصل

1 90

قد قرن الله به ذكر من فى كل يوم فاعت برتر شد عشر خسات وعشراذا من أعان بالتأذين في المحد فهذه عشرون مقرونة من فافضل الذكر الى الموعد .

وبالجله فنظمه الحرالذي لاساحل له والنورالذي يحلوغها هب الأوهام وبكسوا الناب من أسراوه الله وماله من المناقب والكرامات لا تحديره مجادات وهو ها الله الله الماهمة وآثية السعاهرة ولا يلتفت الى كلام من مكام فه والكرعامه الذقول ألمنكر بن في حق منه له هيا الابعد أبه وغنا الابركن المه كيف لاوقد تصدّى للا تحارله والاذعان الفتدامن فول العلماء المرافقة ونسموا المنكر بن عليه الى القصور اوالقصير فهذا أسين الاسلام فادنى القضاة مجداله بن محد بن يعقوب ابن محمد الشيراني الفيروز الودن الصديق المحد القاموس قد ألف حكتابه المسي بالاغتباط المنهو المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنا

اذا تغلغل فكرالمر ، في طرف \* من بحره غرقت فسه خواطره ،

عباب لا الحسكة ره الدلام وسحاب لا تنفي المرعنه الأنواء كانت دعوانه تحترق السبع الطباق وتفير تركاته فقلا الآفاق والى اصغه وهو يقينا فوق ماوصفة وناطق عماكتبته وغالب طفى أنه مأ أنهفته

وماعلى الذامافلت معتقدى ﴿ دعالجهول بطن الحقء دوانا والله والله والله العظم ومن ﴿ الحامـــ هجـــة للدين برهمانا ان الذى قلت بعض من مفاقبه ﴿ مازدت الالعلى زدت نقصانا

وأما كنه ومصنفاته فالحور الزواخر الى لكنه ها وجواهر هالا يعرف الها أول ولا آخر ما وضع الواضعون دناها واعاخص الله عمرفة قدرها أهاها ومن خواص كنه أن من واطب على مطالعتها والنظرفيها وتأول ما في مبانيها انشر حصد رمطل المشكلات وفل المصلات وهذا البنأن لا يكون الالانف الشرن خصه الله بالعلام الماللة بقال بالله وقفت على اجازة كنه بالله الشائع المنظم مصنف منها التفسير الكبر وى عنى مصنفات و من جلها كذا وكذا حتى عد نيفا واربعما أنه مصنف منها التفسير الكبر الذي باغ فيه الحسورة للكهف عند قوله تعالى وعلمناه من الدنا علما وتوفى ولم يكدا وهذا التفسير على العمل من المناهد ولا غروفانه صاحب الولاية العظمي والصديقة الكبرى وأعانعة موسائم المساهر وماذا للالتصور أنها مهم عن إدر المقاصد أقواله النكار وزعا بأغ مم الجهل الم حد التكثير وزعا بأغ مم عن إدر المقاصد أقواله وافعاله ومعانها ولم تصل أبد مم القصره الما قطاف مجانها والم تصل أبد مم المتحد المناهد والمناهد و

على تحت القوافي من معادنها ﴿ وَمَاعَلَى اذَا لَمُ تَفْهُمُ النَّفِيرَ

هذا الذي نه المونعة قد وندين الله المالي به في حقه والله سعجانه وأمالي أعدا كنبه مجدّ العند بني ا الملتمي الى حرم الله تعالى عضا الله عنه اله قال والما المختباجه الحالمة كرعليه بقول نسج الاسلام

افي الااصال والسكرات انشدني من تطمه رجه الله تعالى الفظه قوله مامن راني ولااراه \* كهذا اراه ولاراني قال رحه الله تعبالي وال لى وصاحواني الماء عمادا الدت كمف تقول اله لا رال وأث تعلم أنه يراله فقلت له مرتعكا يامن راني مجرما \* ولااراه آخذا كَمُذَا اراه منعما أنه ولاراني لأبَّذَا قلت من هذا وشبهه نعلم أن كلام الشميخ رجمه الله نعمالي مأول وأنه لا يفصد ظاهره وانماله محمامل تليقية وكفاك شاجدا هذه الجزابة الواحدة فأحسن الظن به ولا تنتقد بل اعتقد وللناس في هذا المعنى كلام كشروالتسليم الم والله بكلام أولسائه اعلم الى آخرما قال \* وممانسبه اليه رجه الله قلى قطى وقالى أحفاني \* سرى خضرى وعده عرفاني ر وجي هرون وكلمي موسى \* نفسي فرعُون والهوى هاماني وذكر بعض النقات أن هذين المستن يكتبان ان به القولنج في كفه و بلحسه ما فانه ببرأ باذن المه تعالى فال وهومن المجتزيات وقد تأقرل نعض العلماءقول الشحيزرجه ابته نعيالى بايميان فرعون أن مراده بفرعون النفس بدارل ماسربق ودن نظم المؤلف أيضا تفعنا الله به ماغالة السؤل والمأمول ماسندى \* شوقي السك شديد لاالى أحد ذبت اشتما قاوو حدافي محممتكم \* فا من طول شوقي آمن كدى يدى وضعت على ولى مخافة أن \* نشتق صدرى لما حانى حلدى مازال برفعه هاطورا ويحفضها \* حنى وضعت بدى الاخرى نشديدى مالمال سقاد كل صعب \* من عالم الارض والسماء يحسب عالم حماما ، لم يعسر فوالذة العطاء ولاالذى في النفوس منه . لم يحيب الله في الدعاء لا تحسب المال ماتراه \* من عسد مشرق اراى بلهو ماكنت با بنبي \* به غنيا عـن الــواء وكامل الخالفال عنا \* وعامل الخالق الوفاء وفالي سُمعلى السر ولانفشه \* فالسوح السراله بقت على الذي يديه فاصبراه . واكتمه حتى بصل الوثث وعال ودئاك غلمانيا علمنا \* فالنافى الوجودقدر أذناسا صيرت رؤسا مالى على مااراه كسير هذاهوالدهرباخلي ، فن بقاسمه فهوقهر اخيذا المسجدين مسجد له وحيذا الروطة من مشهد وحيدًا طيبة من بلدة ، \* فيها ضريح المنطق أحمد صلى على الله من سمد \* الولاه لم الله في الم المهد

حتمعت به في دمشق في رحلني المها وكتنت عنه شهامن شعره ونع النانيخ هوذكرلي أنه دخل بغداد المات نه فأقام بها التي عشر يوما تم دخلها الما ما جامع الركب المنت نه وانشدني انفسه الماماراماب عدام ونهوة \* ليتصلا مابين ضدّ ين من وصول وَسَ لَم يَكُن يَسْتَشْقَ الرَّجْ لَم يَكُن ﴿ الرِّي الْفَضْلِ لَلْمُسْكُ الْفَسْقُ عَلَى الزَّبِلِّ ﴿ وسألته عن مولده فقال المدالاتن ١٧ رمضان سنده عرسمة من بلاد الاندلس التهي بن التدال والتدال نقطة عد فمهاشمه العالم التحدير هي نقطة الاكوان ان جاوزتها \* كنت الحكيم وعلل الاكسير (eb) الدرة بيضاء لاشو تسة \* قدركيت صدفامن الناسوت جهل السمطة أدرها النبائهم ، وتنافسوا في الدروالا أوت (ومن نظمه) حقىقىتى ھىمتىما ، ومار آھايىرى ولورآهاافي دادا ، قسل ذالاالحور فعيند مااسرتها \* صرت بحكم النظر فت مسيمورا بها \* اهـم حتى السيمر باحدرى من حدرى . لوكان يغنى حدرى والله ماهم \_\_\_\_ في بد الاجال الخفير باحسنها منظسة \* ترعى بذات الحسر اذارنت اوعطفت \* تسمى عقول الشر كأنما أنشاسها \* أعراف مسك عطر كانهائهمر النحى 🔹 في الندور اوكالقمر انسفرت الرزها \* تورصماح مسفر انوسدلت غسها \* ظلام دال الشعر الفرا غت دجى \* خذى فؤادى ودرى عمىٰ لكى أدصركم \* اذكان حظى نظرى وفال اللولى قال الشبيخ سمدى محيى الدين مزعربي رضي القدنعي المنصدرا بتبعض الف فى النوم فى رؤياطويلة فسألنى كىف حالك مع زهلك فأنشدته اذارأت أهل ستى الكسر عنائها . تسمت ودنت منى عمارحنى وانرأته خاسا من دراهم . تجهمت والثنت عني تقايحني فقة ال لى صدقت كاناذ الم الرحل \* وذكر الامام صنى الدين حسن ابن الامام العلامة جال الدين اى الحسن على ابن الامام مذي الامام كال الدين أبي المنصور ظافر الازدى الانصاري رنثي الله تُعالى عنه في رئسالته الفريدة المحتوبة على من رأى من ساه ان مشاع عضره بعد كلام ماصورته ورأيت مدمنيق النسيج الامام العارف الوحيد محثي الدين بن العربية و كان من الكيم علياء الطريق جرع بين سائس العلوم الكسية وماوقرله من العلوم الوهيمة ومنزلته شهيرة ونصائفه كتهرة وكان علب عليث النوحد غلباوخلقاوحالا لايكةرث الوجو دمقيلاكان اومعرضا ولهعلما أتهاع ازباب فيواجيك وتصالبف وكانبينه وبيرسسدى الاستاد الحزازاخا ورفقة في السماحات رضي الله تعالى

العبامةعن أبىطا هرالساني تويةول مهاورع فيء لم النصوف واوفي ذلك ناآيف 🕳 الجعوالتفصل فىحتبائق التنزيل والجذوة المنتسة والخطرة المختلسة وكحتاب كشف المعتي في نفسرالا سماوا المهدى وكاب المعارف الالهمة وكاب الاسرا الى المقيام الاسرى وكاب مواقع النحوم ومطالع أهلة أسرا رالعلوم وكنابءنذاء فرب في صدنة خبر الاولماءو مس المغرب وكناب فى فضائل مشيحة عبدالعز برين أبي كرالقرشي المهدوى" والرسالة المتسبة بمشباهدالاسرار القدسمة ومطالعالانوارالالهمة وكتبأخرىء ديدة كالفصوص والفتوحات المدنيسة وهي مختصر ذفي قدرعشر ورفات وكهذا الكتاب اعني الفتوحات المكمة الذي اختصره سمدي عسدالوهيات مناجدالشعراني المتوفى ٢٧٣ نه وسم ذلك المختصرلوا قيمالانو اوالقدسه من الفتوحات المكبية ثم اختصر هيذا الخنصر وسماه البكيريت الاحريين علوم الشه كهر وذكرفي مختصر الفتو حاث مانصه وقديو قفت حال الاختصار في دواضع كثيرة منه لم نظهر لي موافقتها لماعلمه أهل السينة والجباعة فحذفتها مزرهذا المختصر ورعما سهوت فتبعت مافي الكتاب سضاوى مع الزمح شرى ثم لم ازل كذلك اظر أن المواضع التي حدفت الته عن الشيز محيى قدم علمنياالاخ العيالم الشريف شمس الدين السيبد مجمد ابن السيبدأي الطيب المدني <u>سوقه</u> منة فيهذا كرته في ذلك فأخرج المي تسهنية من الفاتوحات التي فابلهاء لم النسهنة التي عليها خط السيخ محيى الدين نفسه مقونية فلأرفيها شيئا بميابو قفت فييه وحذفته فعلت أن النسيخ ومصر الاتنكلها كتت من النسخة التي دسواعلي الشحيخ فيها مايخيالف عنمائداً هل السير والجاعة كاوقع له ذلته في كتاب الفصوص وغيره إلى آخر ماقال \* ومن تا آليفه أيضا كتاب الاحاديث سة ذكرفئه أنه لما وقف على الحديث المروى في فضائل الاربعين عكمة المكرِّمة سـ 29 نه جعها بشبرط أن تكون من المسندة الى الله تعيالي ثم اتبعها اربعين عني الله تعيالي مرفوعة البه غيرمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرد فها ما حدوعث برين حديثا فحياءت وإحداوما نه ُحديث الهمة \* وله من الما آلف المنطو ية على الاسرار واللطائف وفنون العلوم والمعارف ماتقف دون حسرها الاقلام ولاتني من احصائها ما لمرام كماهومعلوم مشهور وفي الكتَّب التياريخية مدون مسطور \* ثمارتحل الى المشرق حاجاو لم يعدىعدهما الى الانداس ﴿ وَاجَازُهُ حَمَاعَةُ مَنْهُمُ الْحَافَظُ السَّاؤِ وَامْنَ عماكروالوالفرج بنالجوزي \* ودخل مهروا فامها لحياز مدة ودخمل بغدادوالموصل وملاد مرقال المنسذري تذكرأنه سمع بقرطمة من ابي القياسم من بشكوال وجياعية سواه وطاف البلاد وسكن بلاد الروم مدة وجع مجامه ع في الطريقة (وقرطبة من اعظم مداث الاندلس وهي مدينة حصينة مسورضهم من الحرود ورهاثلا تون ألف ذراع وبلغت عدة وساجدها وحاثماتها ألفا وسمائة منفد وتسعمائة جيام وبهاسبعة الواب كافي تقويم البلدان لاي الفيدا) \* وقال ابن الاماراله لتمه جماعة من العلما والمتعبدين واخذواعنه جموقال غيرهانه قدم بغداد كنتسنة وكان يوفئ المه مالغضل والمعرفة والغيالب عليه طوق أهل الحقيقة وله قيدم في الرياضة والجياهية وكلام على لهارأهل النصوف ووصفه غبروا حدمالتقدم والمتكانة من أهدله كهذا الشان بالشأم والحياز وله بابُ وأنساع ومن تا لهفه دجي وع ضمنه منياهات رأى فيها النهية صيلي الله علميه وسلم وثناسمنع مات فدجةت مهاعن رآدم لمي الله عليه وسلم ﴿ وَحَكَى سِيمُطُ الرَّالَّـ وَرَى عَنِ النُّهُ المؤلف أنه كان يقول انه يحفظ الاميم الاعظم ويقول انه بعرف المدهما وطربق المسنزل لابطريق يم وقال ابن النارف حقة وكان قد جحب الصوفية وارياب القلوب وسال طريق الفقراء ويج وجاور وكنب في علم القوم وفي إخب ارمشا يخ المعرب وزهادها وله أشد مار حسنة وكالام مليح

أنتم طبعه على هــذا المنوال وبلغ تمنىله حدّالكال أشارعلي فمن لانسعني مخىالفته وتناكد على طاعته صاحب المعارف التي لاتنكر والآداب التي هي الشهر من أن تذكر من اذا انشاوشي بقلمطواذ الطروش وابرز ببراعه من شات فكره مايزدري بكل خودعروس كمف لا وهوعلى الهسمة - وهودة رأبه تنعرمن المعضلات اللسالي المداهمة "حضرة ناظرالو فائع والمطمعة اتمحفهالله تعالى اللعزوالاقيالومتعه أناذيله فأذا الكتابالذي تم مليعه وعترفي سائرالا فاق خسيره ونفعه بنسيذة مختصرة التضمن ترجية صاحمه وذكرشي همن مآثره ومناقبه التتم بذلك الفائدة وتعودعلينا منعوائد بركانهعائدة فبادرت الىمقتضى اشارته ولمآلجهدا فياجات ملخصاذاك منكتاب نفح الطب فأقول وملوفيق الامامة عنيه توكات والمه انب ان مؤلف هيذا الكتاب هو الشيخ الاكبر ف دوالحياسين التي تهر مجدىن على سرمجد بناجه دين عبد الله الحياتي من ولدعه دالله بن حاتم الحي عدى بن حاتم مكني امابكر ويلقب بمعيى الدين ويعرف مالحاتمي ومابن عربي بدون ألف ولام حسما اصطلح علمه أهل المشرق فرقا بينه وبهنا التسانبي ابيء بكرثه بأالعربي وكان بالمغرب يعرف مابن العربي بالالف واللام وكأنّ أبضابعرف في الاندلس مان سراقية كإسسأتي ان شياه الله تعيالي \* ولديوم الانشين أولىلته سابع عثمرومضان سنته ننق في مرسسة (وهي بضم الميم وسكون الراء وكسر السين المهملتين ثممثناة تتحتمة وفي آخرهاها مدينة محدثة اسلامية شنت في ايام الاعمو بين الانداسمين وه في شرق الاندلس تشمه السلمة في غربه بكثرة المساره والبسانين) \* وقرأ القرآن على ابي بكر امزخلف في السملة بالسمع جسكتاب الكافي وحدَّثه به عن ابن المؤلف ابي المحسن شريح من مجمدًا المنشر يحالرعمني عماسه وقرأ أيضا السبع بالكتاب المذكور على ابى القياسم الشراط القرطبي وحدَّثه به عن ابن المؤلف (واشبيلية من قواعد الإندلس ولهيا خسية عشرياما وهي من غرب الإندلس به وينهاو بين قرطبة اربعة المام وهي مدينة آولتة ومعنى اسمهــــا المدينة المنبسطة) \* و-مع. على الى مكر مجدين الى حرة كاب التسعرلاد اني عن اسه عن المؤلف وسمع على اين زروون وابي هجد عشد الحق الاشدلي الازدى وغيروا حدمن أهل المشير ق والمغرب يطول تعدادهم \* ولقد اطال الامام شمير الدين مجمد ين مسدى في ترجمه فين ذلك قوله الله كان حسل الجلسلة والتفصيل مخصلالفذون العملم اخص تخصمل ولهفى الادب النأ والذى لا يلحق والمقدم الذى لابسسق مهم سلاده من الأزرقون والحافظ الإالجدوأ في الولد الخضرمي ويستة (بلدة بالمغرب) من أبي مهدين عمدالله وقدم عليه اشسلية الومجد عسد المنع بن مجد الخزرجي فسجع منه والوجعفرين مصل انتهى \* ولق الولف أيضاء مدالحق الاشدلي وسمع منه كانقيدم وان قال اسمسدى ان في ذلك عندي تعذرا فان المؤلف نفسه ذكر في اجازته للملك المظفر غازي المالمك المعادل أبي بكر ابنا بوپ مامعناه اونصه , ومن سُب وخناالانداسسين أبو مجدعيدا لخي بنء بدالرجن بن عبدالله الاشدلي رجمه الله حدثني بمجمسع مصنفاته في الجديث وعسن لي من أسمامها تلفين المهسدين والاحكام الكبرى والوسطي والصغرى وكتاب النهدد وكتاب العافية ونظمه ونثره وحدتني ،الإمام أبي مجه على" من اجد من حزم عن أبي الحسن شريح من مجد من شريت عنه انتهى \* ومن كلام ان سيدي أيضا في ترجيه قوله أنه كان ظياه ري المذهب في العيما دات باطبي "النظر في الاعتقادات خاص بحار والثالعدارات وتعقق بحدادالله الاشاران ونصابقه نشهد بدأوتي القصر بالتقدةم والاقدام ومواقف النمايات في مزال الاقتدام ولهذا مااريب في امره والله نعمالي أعمار بسره التهيي \* وسمع الحديث أيضا من أي الفياسم الخرستاني وغميره والشيخ أبي الحدون أبي نعمر في شوال ستنشنية ومكان يحدث بالاجازة

على القوم الكافرين \* غفر الدُنها والدك المصر \* وبالانوا خذنان نسدنا اوا خطأنار نباولا تحمل علىنا اصراكا حلته على الذئن من قبلنا رساولا تعملنا مالاطاقة لنابه واعف عناوا غفرانا وارجناأنت مولانا فالصرناعلي القوم الكافرين ربنالاتزغ قلوبنا بعدا ذهد مكاوهب لنا من ادنك رجة الكأت الوهاب ، ريناو آئنا كماوعد تناعلى رسلك ولا يحزنا يوم القيامة الله لا تحلف المدواد \* رينا آتنا ما وعديَّهَا مُنسر منك في عادمة حسينا الله ونع الوكيل \* ربنياما خاةت هذا ما طلاسيمانك فقنها عذاب النارور بناامك من تدخل النارفيقد اخريته وقاللطالمين من انصارية فلا تصعلنا منهم «رسااننا سمعنا مناديا ينادىاللاءانان آمنو الربكم؛ فا "مناوصة مناوءهنا واطعنا يتوفيةك «رينا فاغفرانياذيا ينا وكفرة ناسيئاتناو يوفنامع الابراري وبناطلنا انفسناوان لم تغفرلنا وترجنا لنكوش من الخامرين وينااغفولنا ولاخواننا الذين سيقون بالاعمان ولاتجول في قلو ناغلاللذين آمنوا وادخلنا مرجةك ادالصالحين \* ريناأنت ولينا فاغفر لنهاورا جناوأنت خيرالغافرين \* واكتب لنا في هــذه الدنياحسنة وفي الاستخرة اناهد ذااليك وزا آمنياعا الزات والمعينا الرسول بالاعان عاجامه فاكتنا مع الشاهدين ، رب احعل هذا البلد آمناوا جنني وني أن نعب دالاصنام ربنا اني اسكنت من ذرت بني بواد غبرذى زرع عند منك المحرم \* رنالة موا الملاة فاحعل افئدة ثمن الناس تهوى المهم وارزقهم من الممرات لعلهم يشكرون \* رينا المائت علم ما نحقي وما أعلن وما يحقي على الله من شئ في الارض ولا في السماء \* الحدلة \* رب احعليْ مقهم الصلاة ومن دريتي \* رينا وتقبل دعا**ت** ر شااغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحسيماب «ربّ ارجم والدي كارساني صغيرا ﴿ ربِّ الَّي وهن العظهمني واثمه تبعل الأس شيبا ولمأ كن بدعاثك رب شبقيا ﴿ رب اجعلني رضيها رب مسنى الضرُّ وأنت ارجم الراجين \* لااله الا أنت سيحانك اني كنت من الفالمين ه رب لا تذربي فردا وأنت خبرالوارئين وبانىدعوت قومى لهلاونهارا ﴿ رِبَّاغْفِرِلِّي وَلُوالَّذِي وَلَلْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَلَمْ دخل متى مؤمنًا اللهم خذمازمة قلو ساالمه إلى \* واجعلنا بمن يوكل واعتمد في جمع إموره علمك \* وعنابالرجة التي لديك وفي يديك ، واجعلنا هاد بن مهدين \* غبرضالين ولا مضلين \* الله ي الباب \* مانتها والكتاب \* على امكن ما يكون من الايجياز فال السَّديخ وهذا هو الإصل بخطي فاني لااعمل لتصنيف من نصائيني مسودة اصلاو كان الفراغ من هذا الياب وصلى الله على سسدنا محدثات النسن وعلى آله وصحت اجعين

## \*(d) \*

نسأل الله نعالي حسنها

يةول را جى وخة المنان مجدقطة العددى ابن الرحوم السيخ عسد الرحن مصح دار الطباعة المصرية لازالت بنشركت العلام والمعارف خليفة حرية بعد جيل النناء على من افاض مجار أسراره على من شاء من عباده وجزيل الصلاة والتحية على افضل من عمر في ارشاد الخلق عن شاعد جده واجتهاده وعلى جسم الآلوالصحابة وسائولة الالجابة قدتم طبع هذا الحسستان الذي هو من أعظم الما تراجيلة واكبرالمفاخ الحيدة الجليلة في الإمام من بزغت مسمحته في أفق الديار المصرية ووكفت محائب معدلته على من في حوزتها من كافق الرعية كلم تحميه وقوم أودها عام حي معالمه و حدده و وأفاض علم السلاك كرمه وجوده حتى قرب عنه افتد يسلك خلست عبد بالله لازالت حيوش الجوريسة عمالته تبلاشي ولاير حيا لمكومة افندين المتن عباسية الفترة وبيت محاهد على المنافقة والمنسرة المتن عباسية المنافقة واسمنة المتنافقة والمتنافقة ولايات والمتنافقة ولينافقة والمتنافقة والمتنافقة والمتنافقة والمتنافقة والمتنافقة ولايات والمتنافقة وليا والمتنافقة والمتنافق

الذي اغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لي هوا بليس لعنه إلله واستيقظت وكنت ارآه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في النوم أيضافكنت أقول له بارسول الله إن الله مقول في كثَّا به العزيزوا لمطلقات يتربصن بأنفسهتي ثلاثه قروء والتروعندالعرب من الاضداد يطلقونه وبريدون يه الحمض ويطاقونه وبريدون به الطهروأنت اعرف بماانزل الله علمه لمنها أرادالله مدهنيا الحيض اوالطهر فكان رسول الله صلى الله علمه وسلم سول لى في الحواب عن ذلك ا ذا فرغ قرؤها فإفرغوا علمها الما • وكاو الثمَّا زُرْقِيكُم الله فكنت أقول مارسوول الله فاذن هو الحيض فيقول لي اذا فرغ قرؤها فاقرغواعلمها الماء وكاواممارزقكمالله فكنتأقولله فاذن دوالحبض بارسولالله فيقوللى اذافرغ فرؤها فافرغواعلمهاالماه وكاواممارز قبكم الله ثلاث مزات واستيقظت غمرجع المياماكا مسمله مبن الدعاء اللهم أغفرلي خطاماي وجهلي واسرافي في احرى وما أنت اعداً به مني اللهم إغفرلي حِـــُدى وَهِ زِلَى وخطاى وعدى وكل ذلك عندى اللهم اغفرلى ما قدّمت وما اخرت وما اسر رت وما اعلنت وماأنت اعلم به منى أنت المقدّم وأنت المؤخر وأنت على كل ثيئ قدير اللهم اصلح لى وبني الذي هوعهمسة امرى واصليل دنهاى التي فههامهائيي واصليلي آخرتي التي البهامعادي واحدل المهاة زمادة بي فيه كل خبروا حعــل الموت راحة لي من كل شرّ اللَّهمّ اني اســئلُّ الهـــدي والمّق والعّفاف والغيني ومن العمل ماترضي اللهم آيت نفسي تقواهما \* وزكهما أنت خبر من ذكاهما أنت ولبهما ومولاهما اللهم اني أعودُ بك من فننة القبروُّعدَابِ النارِ \* ومن فننة النارِ \* وعدَابِ القبر \* ومن يُهر" الذي ﴿ وَمِن سُرِّ فَسَدُ الْفَقْرِ ﴾ واعوذمك من فسَّة المسيح الدحال اللهم" اني اعوذ مك من اليحز والكسل والحسن والفزع والهرم والبخل وارذل العمرومن فتنة الحما والمسمات اللهم اني اعوذيك من سو القضاء وشماتة الاعدا و درك الشيقاء اللهم إني اعوذ بك من الهم والمؤن وضلع الدين وغلمة الرجال اللهمة انى اعو ذيك من الفقر والقله والمذله اللهمة انى اعو ذيك من زوال نعمتك وخيامة نقمتك ومنجمع خطك اللهم الىاعوذيك منااشتماق والنفاقومنسو الاخملاق اللهم انير اعوذ مك من الحوع فانه بين الفنصمة واعوذ بك من الخمانة فانهما يئست البطانة اللهم الى اعوذ مك من المرض والحنون والجــذام ومن ســـى الاسقيام اللهم انى اعوذ بك من شر القرين ماظهرمنه ومايطن اللهيراني اعوذبرضاك من يحطلا وبمعافاتك منعتو بتمثك اللهيراني اعوذيك مبسك الااحصي ثنياة عليك أنته كااثنت على نفسيك لااله الاأنت استغفرك اللهم ريناوا وبالبك اللهيج كل ماسألتك فسه ومنه فاني اسئلك ذلك كاله لح ولوالدى وارجى واهلى وقرابتي وجمراني ومن حضرني من المسلمن ومن عرفني الوسمع فذكرني اولم بعرفني ولوالديم وابنائهم واخوانهم وازواجهم وعشيرتهم وذوى مرحههم والمؤمنين والمؤمنات والمسلن والمسل ببات الاحماء منهم والاموات ومن غلن بخسيرا اولم بظن بي خبرا المذواهب الخبرات ودافع المضر ان وأنت على كل ثبئ قدير باللهم اني قد تصــ قـ قت بعرضي ومالمي و ديني على عبادك فلا أطالهم بشي من ذلك لا في الدنيا ولا في الاستخرَّة وأنت الشاهد على بدلك وصلى وسلم على مجدوعلى ال مجدومارك على مجدوعلى آل مجد كاصلت وساتُ وباركت على الراهم وعلى آيل الراهم في العبالمن الله معدمجيد وآنه الوسيملة والفيضيلة والدرخية الرفيعة بيرواماة بام المجود الدي وعيدته املا لاتخلف المعادية والبزوعنا وعن المتعظمة فلقد بلغ ونسيح ومل جهده فى ذلك وما قصرصلي الله علمه وسلم رب احدل هذا الملد آمنا وارزق أهله من القرات رينا تقدل منااتك أنت السميع العليم \* وتب علينا الله أنت التواب الرحم \* دينا واجعلنكا سالهزلك ومن ذريتنا امة مسلمة لكوارنا ساسكنا ﴿ رَبَّاهِ ابْعَتْ فَيْنَا وَإِرْكُ رَسُولُكُ مُمَّا يُسلوا علمنيا آماتك ويعلميا الكيمة والحكمة وتركمنا الملاأت العز تراكبيم ﴿ وَمُمَّا آتُمَّا في الدنداحسينة وفي الا تسرة حسنة مؤتنا عداب الناري رساا فرغ علينا صراونيث اقدا مناوالصراط

منمناالشم طأن وجنب الشطهطان مارزقتنا ويقبال عندانقضاءالطعام الجدلله جدا طمعا كثعرا مبيار كاغبرمكني ولامودع ولامستغني عنه ربناويقال عندالعطاس الجذبقه جدا كنبراطساميار كأ كأعلمه كإيحب رناوبرضي علمه ويقال عندالنوم اذا أخذ الانسان منجعه اللهر اني اسلت الهلاً ﴿ وَوَحِهِ مِنْ أَلِمُكُ ﴿ وَفَوْضَامَ مِي الْمُكَّ \* وَالْجَأْتُ طَهِرِي الْمُكَّ \* رَهْمَةُ مَنْك لاملهأ ولا خيامنا الااليك \* آمنت مكامل الذي فزلت ونبيك الدي ارسات \* ىاسەڭ احساوماسىڭ أموت «سىھانلى**غ** بى انى وضعت جنبى وبلئا رفعىـە ان امسىكت نفسىر. ان ارسلتها فأحفظها عائمة ظ به عسادك الصر بالمامعه ممااماتنا والمسه النشؤرواذ ااردت النوم فانوان تلتي رمك وأخب النوم والله توفى الانفس حيزمو تهياوا لوت وبرسل الاخرى الى أجلى مسمى فالنوم موت اصغروا لذي نتقل المه بعلم الموت هو الذي فى الذوم الحضرة واحدة وهي البرزخ والصورة، واجدة والمفظة منسل المعث يوم القيامة جعل انته النوم في الدنيالاها ومانري فيه من الرؤياوج عل ما بعد المفظة كل ذلك ضع ب مثيال ساح اصدمنا وأصبح الملك لله والجد لله وحده لاالة الاالله وحده لا شريك له له الملك وله الجدوه ويقبال عند للمساءا مسيناوا مسى الملك تقه والجدنله لااله الاالله وحسده لاشريك له له الملك وله وهوعلى كئ نيئ قدير اللهم انى استلا خيرهذه الليلة وخيرما بعدها واعوذ مكمن شرها بعدهما ويقبال عندالقمام مزكل مجاس سنجانك اللهم وبج المك ويقبال عنسدخاتمة المجبالس المالهم المتعنا خسراواطعمنا خسيراورزقنا إلله العبافسية وادامهااناوجمة اللهقلو بناعلي التقوى ووفقنا لمايحب ويرضى دبنالانؤ خذناان نسيماا واخطئنا لاتحمل علمنااصراكما جلته على الذين من قبلنا \* رينا ولا تحملنا مالاطاقة لنسامه واعفءنيا لنا وارجنا أنت مولينا فانصرناعلي القوم البكافرين \* هذا الدعاء معتمه من رسول الله صلى اللهءلمه وسلمفى المنام يدعو اله بعد فراغ التارى علمه وخسمائة بمكة بدزمات الحزورة وماب اجساد وكان مقرؤه الرحل الصاخ محمد من خالدالصد في ني وهوالذي كان يقرأعلي كتابالاحسا ولابي حامد الفزالي وسأات رسول الله صــلي الله لرفي تلائـالر وَّ ماعن المطلقة ما تنكلات في افظ و احدوهوان مقول اهيا أنت طالق ثلا ُ مافقيال لي اصلى إلله علمه وسلم هي ثلاث كما قال فلا تحل له حتى تنكَّج زوجا غيره فكنت أقول له الدسول الله ان قو ما بواففهمت من هذا تقرير حكم كل مجتهد وان كل مجتهد مصد فكنت أقول له مارسول إلله في هذه المه ... بنله الاما تعكم به أنت اذا استفتت ومالو وقع منك ما كنت تصنع فقيال هيه الانتحال لاتحاله حتى تنكم زوجاغبره فرأيت شخصا قدفام من آخر الناس ورفع صوته وقال رسوء أدب يخياطب رسول افب صابي الله عليه وسلم يقول لهياه لدَّاج ذا اللفظ لا نحيكمك بامضاء ولابئصويك حصيءا ولئك الذين ردوهاالي واحدة فاحزوجه رسول اللهصلي اللهاعلمة باعلى ذلا المذكام ورفع صوته بصيرهي ثلاث كإقال لإتحل له حتى تنكم زو - اغمره انستحلوا ل الله صلى الله علمه وسلم يصيم بهذه الكامات حتى اسمع من كان في الطواف لله المتكام بأوب وبضمعل حتى مابق منه على الارض شئ فكنت اسأل عنه لهن هوهذا

امرى ودخولى هذا الطريق كنت اذافرغت اندقى وقت بلا في اسقط على من المؤوابين بدى قدر ما الشرى به مااحتاج المه من التوت فانفق منه فاذا فرغ جانى في مثل ذلك من عندالله لكى ما كتب ارى شخصا قال القه تعالى في حق مرم بنت عران كلما دخل علمها زكر اللحراب وجدعند شارز فا قال يامر م انى لك هذا قالت هو من عندالله (حكاية) حرمة في سلب نعمة مرز يادين اميه بالحره فنظر الله در وقت بنت المنعمان بن المنذر فقل ما وجزا واطبل قال بل أوجزى في الله من فقال الها كلى الامر قالت لوجزا واطبل قال بل أوجزى فالت خامة من المناهم على الارض أحدداء زمنا في الحالم الله الشمس على الارض أحدداء زمنا في أو الطبع من الله الشمس عقى دورة المناهم عنه جاءت والا اطبع من النظمة من شعر فقال شعم المناهم المناهم والدورة المناهم والدورة المناهم والنظمة الشمس على الارض أحدداء ومنا في النظمة المناهم والنظمة الشمس على الارض أحدداء المناهم والدورة المناهم والنظمة المناهم والدورة المناهم والمناهم والنظمة والنظمة والمناهم والمناهم

## مسلالخيرأهل الخيرقدماولاتسل ﴿ فَيَدْاقُ طُعُمُ الْخَيْرِمُنْدُقُوبِ

ونظمنا نحن هدا المعنى شعر

سل الخير أهل الخير ان كنت سائلا العروف من محدث المال المعروف من محدث المال المعروف من محدث المال المعروف من محدث المال المعروف وعدل الكاسف المالي المعروب المالي المعروب المعالي المعروب المالي المعروب المعالي المعروب المعالي المعروب المعالي المعروب المعر

قى الحكمة أو البالمود خلفة ومحبة ومكافأة وأو الباليل حرمان واقلاف و مدلة وكذب حكيم الى الاسكند والحالم الألام أنى على كل شئ فقطفه و تتحاف أناره وتتمت الافعال الاجار سئ في قلوب الناس فأودع قلو بهم محبة الديه يقى جاحسن ذكور مؤها لله وشرف آثار للأولقد وفد علمنا وضي بالسبق من قرطبه و حده الله ولم يكن للسبق موضع ينزل فيه فكنت الى صاحب الديوان أشعر

المحدل بالمرزدق والكمت الوفى قدد الحساة معرالسديقي المرقع عن الساء على المرقع عن الساء على المادة المادة المادة على الساء على المادة ا

فوقع له صاحب الديوان بتسائر ل فيه واعتدر اليه ووصله بنفقة ، قيل لبزرج هر حيون مرقد مالة تل تكام مكلام تذكر به م قال أى ني أقول ان الككلام كفير ، ولكن ان المكنل أن تكون حديثا في أ فافعل ولذا شعر

## انماالناسكلام بعدهم 🐷 فلتكن خبرحديث يسمع

على فيك مماليس بعنيك قوله ﴿ بِقَفْلَ شَدِيدِ حَيْثُ مَا كُنْتَ اقْفُلَ

وقالت عائشة الم المؤمد من دنى الله عنها خلال المسكارم عشر تكون في الرجل ولا تحسيون في المه وتكون في المه وتكون في المه وتكون في المهاد والمربك والمسائل والمسكافاة المسائد والمسكن وا

الحمياء وقال بعضهم كمانك سرائي بعقبال السلامة وافشاؤك سرك يعقب الندامة والصبرعلي كتمان السر السرمان المسرة السرمي كتمان السر السرمان السدم على افتائه في الحكمة مااقع بالانسان أن يتفاف على سافي بدء فيحقيه من المسووص الاان يمكن عدومين نفسه باظهاره ما في قلبه من سر نفسه اوسر اخبه جاور معي عكمة الملق سسفة تسع وتسعين و ضمائة رحداً من أهل في نسر ، قبال له عسد السلام من السعد به وكانت عنده

سسنة تسع وتسعين و خسمائة رجدل من أهل به نس بقبال له عبد السلام بن السعدية وكانت عنده جارية السيراها عصر في الشدة التي وقعت عصر سسنة سدميع وتسعين و خسمائة فقبال الهتايا - ارية اوصيك باحرين حفظ السرو والامانة فقالت الجبارية ما تحقياج فإنى اعدان الشخص اذاكان امينا شيار كذا أنناس في اموالهم واذاكان حافظ الاسر شياركهم في عقولهم فاستحسن هذا الجواب منها

ف أل عنها فوجسد ها حرّة فد بعث في غلاء مصر فاعنه ها وسرّ حها فوجعت الى اتها واخواتها وقال معاوية ما فضيت سرّى الى أحد الا اعقبني طول الندم وشدة الاسف ولا اودعت مجوانح صدرى الا اكسبني مجد اوذكر وسناور فعة فقيل له ولا ابن العاص فقال ولا ابن العاص لان

عروبن العباص كان صاحب أى معاوية ومشيره ووزيره وكأن يقول ما كنت كاتم من عدول فلا تظهر عليه صديقك بريد معاوية والله أعليهذا الكلام وكان ينشذنا في اكتر مجالسه الو بكر محد بن خلف بن صاف اللغمي استادى في القراآت بقوس الحنية من الثبيلية رحمه الله لو منا ذلك شعر

احدر عدول مرة \* واحدرصد بقد ألف مرة فلرع الهراد في المام و

كان عمى اخو والدى ينشدنى كثيراللشميس (شعر)

زمان يمـــــــرَ وعيسُ يمـــرَ ﴿ ودهر بِهِ حَدِي بِمَــــــــرَ بِمَــــــــــرَ بِمَـــــــــــــرَ بِمَـــــلايسر ونفس تذوب وهم ينوب ﴿ ودنيا تنادى بأن لين حرّ

ومن كلام الذوة في الوصدة من كتم سرة كانت الجهيزة في يده ومن عرض نفسه النهمة فلا يلومن من الساء به الظن وضع اصرا خيل على احسنه ولا تفاق بكامة شرحت منه سواء وما كافات من عصى المقه فيلم بافضل من ان نطيع الله عزوجال فيه وعلمك باخوان الصدق فاغم زينة عند الرخاء وعنمة عند البلاء (حكلة) تعنين وصمة في الثقة بالله بالمنه وزيدت في الوالقام المحافي بخرا كشعن أبى عبد الله الغزال اله بارف الذى كان بالمربية وأبى الفضل الديكرى وأبى التحاويل الطبقة قال أبو عسد الله الغزال ها كان وأبى الفضل الديكرى وأبى التحاويل المعتب المارية وأبى الفائل الغزال العامة قال أبو عسد الله الغزال كان يعتب واحدا من المجاعة فالمنافزة على المحافظة عن المنافزة عنين المحافزة المواقعة على المنافزة عنين المحافظة عن المنافزة بعض على هية واحدات أن الحرف به واعرفه مكان المدينة اذا بشخص قد انقضا المنافزة بحليل المسيخ من المنافزة بعض سكان المدينة اذا بشخص قد انقض عليه من الهوا وغف في يده فنيادة الذى ناوله الرغمة فن قد المنافزة وقع في المنافزة بي المنافزة بي المنافزة وعلى المنافزة بي المنافزة بي المنافزة بي المنافزة بي المنافزة بي المنافزة المنافزة بي المنافزة المنافزة بي المنافزة بي المنافزة بي المنافزة المنافزة بي المنافزة المنافزة بي المنافزة المنافزة المنافزة بي المنافزة المنافزة بي المنافزة المنافذة المنافزة المناف

أنفادله كل سلطان ومن جعل دينه خاد ما للكه طمع فيه كل انسان بدن سلاسيدل الرشاد بلغ كسنه المراد من لزم العيافية سلم ومن قبل النصيحة غنم قلب تأثر من صادق مؤثر حدثنا الزكي احد بن صده و دين ابنشد ادا لمترى الموصل سنة احدى و ستمانة و كان فقة قال حدثنا الوجه فربن المناسم الديار بكرى حدثنا جيال الاسيلام ابوالحسن على بن اجد القياضي قال حدثنا الوسلام ابوالحسن على بن اجد قال منه تنسي حدثنا الوسلام الخواخلات بنول كنت مع المنسد و حدثنا الوالع ما المحتون عبد بن المحدث المناسلة قال منه و تنسين حدث المناسلة على الموسلة المحتون عبد المحدث المحد

وبداله من بعدما اندمل الهوى للمحتب الذرى متمنع اركانه في المدالية والداودونه في الطرا المدوصده سيحانه فالنارما اشتملت علمه ضلوعه فالنارما اشتملت علمه ضلوعه

قال فتر احدالمنه دويو احدنا فلرمدري أحدمناأ في السماء نحن اوفي الارض وكان ما امرب منا ديرفيه راهب فنباد اناماامة مجمد مالله احمد وني فلم ملتفت أحد السبه اطسب الوقت فنبادانا السائسة بدين الحنفية الااجبتموني فلم يحيه أحد سنافنا دانا النالثة عمودكم الااحبتموني فلرر دعلسه حدحواما فلمافترنامن السجاع وهمرالح تددما لنزول قلنياله ان هذا الراهب مادا ماوا قبسم علىنا ولمزرد علمه فقيال الجنمد ارجعوانها المه اعلى الله مهديه الى الاسلام فنياذ بساه فنزل المناوسلم علسا فقيال اعامنه كم الاستاذ فقيال الجندد ولا كلهمسادات واستاذون فقال لابد أن يكون واحدهو ا كبره\_مفاشاروا الىالحنيد فتبال اخبرنيءن هـذا الذي فعلمّوه هـل هو مخصوص في دينكمُ اومعموم فقال بلمخصوص فتبال الراهب لاقوام مخصوصين اممعممومين فقال بللاقوام مخصوصين فقيال بأي نمة يقومون فتسال بنمة الرحاء والفرح بالله تعيالي فقال بأي نمة تسمعون فقال ونية السماع من الله تعيالي فقال بأي نية تصهون فقيال بنية إجابة العبودية للربؤ سة لما قال الله تعالى للاوواح الست بربكم فالوابلي شهدنا فالفاحذا الصوت فالنداءاذلي فالبعاى نسة تقيعدون فال بنية الخوف من الله تعيالي قال صدقت ثم قال الراهب للعنيد مديدا. أماا شهد ان لافله الاالله وحده لماله واشهدأن محداصلي انفاعلمه وسلم عبده ورسوله ولسلمالرا هب وحسن اسبلامه فقال له الجنيد بمعرفت ابي صادق فال لاني قرأت في الانجيل المزلء لي المسيع بن مريم خواص اهة مجمد صلى الله عليه وسلم يكسبون الخرقه وبأكلون المكسيرة وبرضون بالبلغة ومقومون في صيفا أوقايتهم حون والمه يشكاقون وفمه يتواجدون والمهرغمون ومنهرهبون فبتي الراهب معنائلانه المُ على الاسلام غمات رجه الله تعيالي (وصة) في القول عند مجدين فاسم ن عبد الرجن بن عبدالكرم التهمي الفاسي بمدينة فاس العدل اطن في سينة اربع وتسيعين وخسمائة يقول تكام ارىعة من الملوبُ اربِّع كليات كما ثمّارمت عن قوس واحيدة قال كسيرى اناعلى دد مالم اقل اقوى ، في عمد في ردما قلت و قال ملك الهند داذاته كلمت مكامه ملكنيم. وانْ كنت احليكها و قال قيصر ملك الروم لا إندم على مالم اقل وقد ندمت على ما ذلت وقال ماك الصين عافية ما قد جرى به القول السيند منَّ الفدم على تركية القول قال يعض الشعراء شعر عِنه وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبنى كنيسة فى الاسلام ولا يجدد ما خرب منهاً قند بركابى ترشد ان شدا الله مالزمت العدم ل به والسلام ثم ا وقعت له بشد عرعملته فى الوقت الحاطبه به

> فانت لهد ذا للدس عز كاتدعى اذا أنتاء ززت الهدى وتمعته فأنت مذل الدين تخذَّضهُ وضعا وانأنت لم تحفيله واهنت فلاتأخـد الالفياب زورا فانه اتسية لاعنها يوم يحميعكم جعا ويسئلدين الله عن عزكم قطعا مقال اعزالدين اعرزت ديسه فانتسهد الدين العرزيز بعزكم تكن معدين الله في عزه شفها ذلىلاواهلي فيمسادينه صرعا وان قال دین الله کنت علیکه وفيزعه بي اله محسن صنعا ومازلت في سلطانه ذا مهانة فاحة السلطان ان كان قوله كاقات فلسكك الماقلته الدمعا نحاوزه عن ذنبك الضرب والذبرعا وادمن لهاب الله ان كنت تبتغي فسرزعه والله يدقعه دفعيا عسى جوده نو ما يحسود بنفعة لذا اجتمع الخصمان من وقعة شنعا فسارب رفقا بالجسع فسالها اذالم تزل تحمرادس الهدى صدعا فأنت امام المتقدين ورأسهم لكمنا ثب في الامراصيح ملداً واضحى لاهل الدين يقطعهم قطعا ومالك لمتعـزله اذا أثر النقعـا فاللذلم تغمم واسملك غالب لكموارعني منكم لماقلته سمما فمالها الساطانحقق نصحتي اذودالردى عنكم وامنعه منعا انى اكم والله اندح ماصم من الدين والدنياااء وارف والنذوا واحلب السلطان من كل حانب

والله ينمعني يوصيتي وتجازين علانيتي «والسلام علىك ورجة الله وبركانه و حسيناالله (وصدة) من منشورالحكم \* ومسورالكام \* مسالى جاءة من العلاء والصالحين من اكثفي بالسير \* استغنى عن الكثير \* من صح دينه صح يقينه \* من استغنى عن الناس أمن من عواريس الافلاس الدين افوى عصمة \* والامن أسني نعمة \* الصبر عند المصائب \* من اعظم المواهب \* عيش ماعث في طل بقمك \* وَّقُودُ تُكْفَيْكُ \* المحمل حارس نعمة ﴿ وَخَازِن وَرَثْهُ \* مِنْ لِزَمِ الطَّمَعِ \* عدم الورع \* الحسد شرعرض \* والطمع اضرغرض \* الرضامالكفاف \* خبرمن السعى للاشراف \* افضل اللاعليال مااعقب الاجر \* وانفع الاموال ما اوجب الشكر \* لاتثق بالدولة فإنها طل زائل \* ولا تعتَمَد على النعمة \* فانم اضف راحل \* مالك الامازجي بو ملك \* ويو فرأجره وثوابه علمك \* الكريمين كفاذاه \* والقوى من غلب هواه \* من رك الهوى ادرك ألعمى \* من عال الحق لان ﴿ وَمَنْ بَهَا وَنَالَدَينَ هَانَ \* المؤمنَ عَرْضُحُرِ مِ \* وَالمَنَافَقَ خَبِائَتِمِ \* اذَاذَهِبِ الحَيَّاء عالله \* كل انسان طالب امنية \* ومطاويه المنية \* علم لا ينفع كدوا ، لا ينع ع حسن العلم ما كان مع العمل \* واحين الصمت ما كان عن الخطل ؛ اعص الحياه ل نسلم واطع العافل ثغنم ؛ من صبر على شهونه \* بالغ في مرونه \* من كثرا بنهاجه بالمواهب \* اشتدافز عاجه المصائب " \* من تمسَّكُ بالدين عزندسره \* ومن استظهر بالحق ظهر قهره \* من استقصر بشاءه واجله قصر رجاءه وامله و لاتبت على غيروصة وان كنت من جسمان في صعة ومن عرك في ضحة قان الدهر خائر وماهو كانَّن كانَّ لا أبحل نفسكُ من فعكرة تزيد لهُ حكمة و تفيد لهُ عصمة من جعل ملكه خإذ مالدينه

الذكروالصبرعلى الحق قال عماروكانت تحضر معنا مجلس عسى ابن وادان بالاراة تحدر من البصرة حتى تاتيه قاصدة قال عمار قلت بإمسكينة فما فعل عيسى ابن زاد ان رجمه الله قال فضر كت. وقالت شعر

> قىمكىهى حلَّة البهاءوطافت \* بالاباويق حوله الخيدام . غ حسلى وقيسل يا قارئ ارقا \* فلعمرى لقدير المشالم

(وصمة) ونصحة كنت بهالى السلطان الغالب المراتله كمكاؤس صاحب بلاد الروم وبلاد يونان حولها كتَّاب كتب مه المناسخة نسع وسمّائة بسم الله الرجن الرحم وصل الا «- تمام السلطاني الغالب بأمرالله العزى ادام الله عدل سلطانه الى والده الداعى له مجدس العربي فتعين علمه الحواب مالوصيمة الدينمة والنصحة السهماسية الالهمة على قدرما يعطهه الوقت ومحقيله الحيجتاب الي أن مقدرالا جمّاع ورتفع الحاب فقد صعرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الدين النصحة قالوالن مارٌ سول الله قال لله ورسوله ولائمة المسلمة وعامتهم وأنت ماهذا بلائسك من أئمة المسلن وقد قلدك الله هذا الامروا فامك نائيا في بلاده ومتحه كإيمانو فق السه في عياده ووضع لك منزانا باتسمه فدهم واوضح لل محجمة بيضا عميني عليهاوتدعوهم الهاعلي هذا الشرط ولالأوعلسه ما بعناك فان عدلت فلك ولهم وان جرت فالهم وعلمك فاحذران اراك غدا بين أعمة المسلمن من الحسر أأناس اعمالا الذين ضل سعم م في الحماة الدنياوهم يحسبون النهم يحسنون صنعا ولا يكون شكرك لماانع الله به علىك من استنواء ملكك بكفران النع واظهارا لمعياصي وتسليط التواب السوء بقوّة سلطانك على الرعمة الضعمفة فان الله اقوى منك فستحكمون فهمها لحهالة والاغراض وأنت المسؤل عن ذلك فساهذا قداحسن الله المك وخلع خلع النسابة علمك فأنت نائب الله في خلقه وظله الممدود في ارضه فانصف المظاوم من الظالم ولا بغرَّفُ أنَّ الله وسع عليه لمُ سلطانك وسوى لك البلاد ومهده ١ مع افامتله على المخالفية والحو روتعدى الحدود فان ذلك الاتساع مع بقيائك على مثل هذه الصفات امهال من الحق لااهه مال وما منذ و من أن تقف ماعمالهُ الا بلوغ الاحل المسيمي وتصل الي الدار التي سافر الهزبالالولئوا حدادلة ولاتكن من النادمين فان النسدم في ذلك الوقت غمر مافع ماهيذ أومن ائته مايمزعلي الاسلام والمسلمن وقلسل ماهم رفع النواميس والتظاهر بالكيخر واعسلاء كلة الشرك يلادك ورفع الشروط التي اشترطها امرالمؤمنن عربن الخطباب رنبي الله عنه على أهل الذمة من المهرلا يحدثوا فيمد ننتهم ولاماحولها كتنسة ولادبرا ولاقليه ولاصومعية راهب ولايحددواما خرب منها ولاء: مون كنائسهم أن ينزلها أحمد من المسلمن ثلاث لسال يطعمونهم ولا مأووا جاموسا ولا يكتموا غشا للمسلمن ولا يعلوا اولادهم الفرآن ولا يظهروا شركا ولا يمن عوا ذوى قرماهم من الاســلام اذا ارادوه وان يوقروا المسلن وان يقوصوالهم من مجالسهم اذا ارادوا المــلوس ولا تشهوا بالمسلمن فيشئ من لماسهم في قلنسوة ولاعمامة ولا نعلن ولافرق شعرولا يتسموا باسماء المسلمن ولا يتكذو أبكناهم ولابر كمواسر حاولا بتفلد واسبفاوان لايتحذ واشبأمن سلام ؤلا ينتشو ليخواتمهم بالعربية ولاببيعوآ للوروان يغروامقادم رؤسهموان بلزمواذ يهمحيثما كانواوان بشذوا أكزفانير على اوساطهم ولا نظهر واصلمها ولاشها من كتهم في طريق المسلم، ولا يحملوروا المسلم، عو ماهـ ولابضر بوابالناقوس الاضر باخفماولا رفعوا إصواتهمني كنائسهمالقراءة في ثيء من حضرة المسلمز ولايخرجوا سعيامن ولايرفعو امع امواتهم اصواتهم ولايظهروا النسامان معهم ولايشيتروا من الرقبق ما برت عليه سهام المشلمة فان خااه و اشه أثما شو رطو اعليه فلاذمّة لهم وقد عل للمسلمة نهم ما يحل من أهل المعالدة والشدقاق فهذا كالمسكتاب الامام العادل عرش الخطاب وضي الله

روصة التمنى علامة القبراب التهامة وال على من أبي ظااب رضى الله عنه سئل وسول الله صلى الله المحلمة الله وساعن المسراط الساعة فقال الدارات الناس قدضه موا الحق و وامانوا الصلاة واكثروا الفذف واستحاوا الآذب واخدوا الرشوة وشدوالبندان وعظموا ارباب الاموال واستحماوا المضهاء واستحاوا الدماء فصار الخاهل عند هم ظريفا والعالم ضعيفًا والظلم فراوالمساجد طرقا وتكثر المشرط و وسلمت المصاحف و وطوات المنارات وحريت القاوب من الدين و وشربت الخارث و وكرا الطلاق و وحدو الفهاة وارتف و ورايا المهان و وحدور الناب و فعندها قدا المناب و فعندها قدام الساعة و عدا المناب و فعندها قدام الساعة و عدا المناب المناب المناب المناب المناب المناب و فعندها قدام الساعة و عدا المناب المناب المناب المناب المناب و فعندها قدام الساعة و عدا المناب وحداله والمناب المناب المناب المناب وحداله وحداله والمناب المناب المناب وحداله والمناب والمناب والمناب والمناب المناب وحداله والمناب المناب وحداله وحداله والمناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب وحداله والمناب والمناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب وحداله وحداله المناب وحداله وحداله وحداله والمناب المناب المناب وحداله والمناب المناب المناب المناب وحداله وحداله وحداله المناب المناب المناب المناب وحداله وحداله المناب وحداله وحداله المناب المن

كانى بهدد التصر قدباد أهدله \* وعرى مند أهله ومنازله وصار رئيس القوم من بعد بجعة بدالى حدث تبنى عليه جنادله

وما احسبني بارسع الاوقد حانت وفاتي وحنسرا جلى \* وماني غيرري قم فاجعل لى غسلاد فه عات فقام فاغتسل وصلى ردك عتن وقال أناعازم على الحج فهي الما آلة الحج شور جناو خرج حتى النهى الى الكوفة ونزل النحف فاقام اليامانم امر مالرحس فقدمت نوابه وجنسده وبقمت أناوه وبالقصر وشاكريته بالباب فقال لى يارسع جئني بفيحمة من المطبخ وقال لى اخرج وكن مع دابتي الى أن اخرج فلما خرج وركب رجعت الى المكان كأنى اطلب شداً فوجدته قد كتب على الخاط بالفيدية شعر

المريهوى أن بعيش وطول عيش قـ ينمره تغدى لذاذ نه ويسق وتعدم فالعش مرة وتصرف الانام حتى المارى شيأ يسره وقائد للانام حتى المارى شيأ يسره وقائد للانام حتى المارى شيأ يسره وقائد للانام حتى المارى شيأ يسره وقائد للهدرة والمارة المارة والمارة والمارة

(وصمة) باعتراف عارف \* في اشرف المواقف \* وقف سطرف وبكر بن عبدا لله بعرفة والفضيل ابن عباس فقال مطرق اللهم لا ترجيم اليوم من اجلى \* وقال بكرما اشرقه من سوف \* وارضاه لا ولا أني فيهم ووفع الفضل رأسه الى السما وودة بنس على طسه وهو يسكى بكا الشكل ويقول واسو آناه منك وان عفوت (وصمة) على الحساء من الله \* روينا من طريق الشيخ عبد الرحن ابن الاستاذ عن ابن با كويه الشيرازى عن ابى الاديان عالى ما رأيت خاف الارجلاوا حداكت بالموقف وأيت شابا مطرقا مند وقف الناس الى أن سه فظ القرص فقات باهذا السطيد من بالدعاء فقال لى فرأيت شابا مطرقا مند وقف عبدا (وصمة) موسلة بنه فقلت له هدذ الإمم أد في تجهالق مة فالفلتم او ناول الحالية والمحافظة من الموقف من الموسوط بناول الله من الموقف في المسابقة من الموسلة بناول المنابقة من الموسلة بناول المنابقة والمحافظة من المنابقة والمحافظة من المنابقة والمحافظة من المنابقة والمحافظة من المنابقة والمحافظة والمنابقة والمحافظة والمحافظة

حله الذي عليه غيما لموت فغشتيه كرياته وغمرته عكراته فن اهل بيته الناكسرة بشعرهاوالصاربة وجههها والماكمة لشحوها والممارخة يويلهنا فمقول ملك الموت علمه الصلاة والسلام ويلكم عن القرع وفيرالخزع مااذهب لواحد منكم رزفاولاقرب له اجلاولااتته حتى امن ولاقيف روحه حتى اليَّنَامَرُن وانَّ لي فكم عودة مُعودة ثم عودة حتى لاابق منكم أحدا قال الني صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس مجد مده لورون مكانه ويسمعون كلامه لذهاوا عن ستهم وليكوا على نفوسهم حتى ذاحل المتءلى نعشه رفرفت روحيه فوق النعش وهو يسادي ماأهلي وماوادي لاتلعين تمكم الدسيا كالعبت بي جعت المال من حله ومن غير حله ثم خلفته اغيرى فالمهناة له والتبعة على فاحذروا مثل ماحلى. (وصمة) منزاهد بي تحوى على فوائد \* روينا عن الشملي رجه الله انه قال في وصمة ان اودت أن تنظر الى الدنيا بحداً فيرها فانظر الى من بله فهي الدنيا \* وان اردث أن تنظر الى نفسه ك نخذ كفامن تراب فاللامنها خلقت وفهما تعودوه بي اردت أن تنظر ما أنت فانظر الي مايخرج مبنهك في دخولا الخلاء \* في كان حاله كذا فلا يحوزله أن تطاول أو نتكرع لي من هو مشاله وقال معنهم من كان همية مايدخله في حو فه فقهمة ما مخرج منه وكتب ايراهيم بن ادهم الى اخ له يسيرالله الرجن الرخيم امأنعد فاني اوصال بتقوى الله الذى لاتحل معصمته ولاسر عي غيره ولايد ولا الغني الابه فانه من الستغني عزوشه عوروي والتقل عنه دما أبصر قلمه عما الصرت عناه من ذهرة الدنيا فتركُها وحانب شهرها فلرضى بالحلال الصافى منها الأمالا بدّمنه من كسرة يشد مهاصليه \* وثوب يوارى به عورته \* اغلظ ما يحده واخشف والسلام \* وقال رسول الله صلى الله علم وسلم حسب ان آدم لقيمات قمن صلمه \* وروى ان عرب عبد العزيز دن الله عنه حي المه قبل الخلافة \* بحله بثلاثة آلاف درهم فاستعسنها \* نم عي السه ف خلافته شوب ايشتريه فهاسه شلائة دراهم فقال عسى خشن من هذا فان هذا رقبق \* فانظرما الحي اين هذا من ذالمُ رضي الله عنه \*مثل هذا منهي أن ملم، امورعسادالله \* وكتب ابن السمال الى اخله \* وقدساً له أن بصف له الدنسا \* أما يعد فإن الله حفها الشهوات \* ثم ملاها افات \* مزج حلالها الرزات \* وحرامها التيمات \* فلالها حساب \* وحرامهاعة ال (وصمة) مختارة ماجارة من استجار \* كتب الساالوجعفر عرس عمد المجدد من روايته \* ان الله تعالى مادي موسى من عمر ان ما ابن عمر ان لا تحب من قصدك \* واجر من استحار بك \* والقَينياموسي عليه الصلاة والدلام في سياحته اذا بحيار حراط \* فلارآء الجام رزل على تعبرايه \* ونزل الحارح على الكنف الا تنز فلماهم به الحارح نزل الحام على كه فنادا. له ارس∗ ملسان فصم ما ان عمر ان اني قاصدائه فلا تحسني فلا تحل مني و بين رزق م و ناداه الحمام ما ان عمر ان اني أما مستحد بل فاجرني \* فقي ال موسى ما اسر عما الله به ثم مدّيده ليقطع من فحذه قطعة للعبارح يروقا الهماو حفظها لماعها المه فمهما فقبال لهاابن عمران لاتعجل أنارسو لاربك رسلناالمك لبرى صحة ماعهدالمك شعر الس الماعينافيم \* اذا أنت لم تعقل فاأنت سامع ادَاكَنْتُ فِي الدُّنيَاءَنِ الخَبْرِعَاجِزَا ﴿ فِيأَانِتُ فِي يُومِ الدَّمِياءَةِ صَانِعٍ ﴿ وكان ابن السبماليِّ ، قول لا تشـــتغل مالرزق المنهمون عن العمل الفروض - وكن الموم مشغولا عا أنت علايه مستول غدا \* والالدوالفضول \* فإن حساماً بطول ولا بن آدمة الله عي. انىءات وخرافداراهمه ان الذي هوررقي سوف بازمي

ولوقعدت اتاني لايعدديتي

لايد لايد ان يجنا ره دوني

اسمعي له فيمنعث نطلب

واندرزق الغبير سرف الغه

ولاعجملنكم استبطاءالرزق غيلى أن تطلموا شسأمن فضيل الله ععصته فأنه لاينال ماعنيدالله الابطاعته الاوان ايكل امزئ رزقاهو باثبه لامحيانة فن ردني به بورليَّا فيه فوسيعه ومن لم يرض مه لم يبارك له فمه و لم بسه إن الرزق لمطلب الرجل كما يطلمه اجله (وصمة) نبو مة مفصلة كال رسول الله صلى الله عبليه وسلم أن الدنيا داربلاء ومنزل قلعية وعناء قد نزعت عنها نفوس السيعداء وانتزعت مالسكره من ايدي الاشقياء واسعدالناس بهاارغهم عنهيا واشقاهم مهاارغهم زمهياهي الغاشية لمن استجهة والمغوية لمن اطأعها لأالحاترة لمن أنصاد لهياوالفيائرمن اعرض عنها والهالك من هوي فمهاطو بىلعىدا تق فهمار مه و ماصم نفسه وقيّة م يو تته واخر شهو ته من قب ل أن تلفظه الدنساالي الاخرة فيصبح في بطن موحشية غيرا مدلهمة ظلىالا يستنظميع أن مزيد في حسينة ولايبة تصرمن تَمْ يَشْرُ فَيَحْشُرُ امَا الى جَنَّةُ يَدُومُ نَعْيُهَا اوْنَارِلا يَنْفَائُ عَذَا بِهَا ۚ (وَصِيمَةٌ ) أَنْوِيةٌ فَى الاهْبَّةُ للرَّحِلةُ السفربعيد وخنفوا اثقالكم فاذوراء كمعتبة كؤود لايقطعها الاالمخفون أيهاالناسان بن يدى المناعة اموراشداداواهو الاعظ لماوز ماناصعما تملك فنه الظلمة وتنصدرفيه الفسقة فمضطهد مرون المعروف ويضام الناهون عن المنكر فاعدو الذلك الاعان وعضوا علىه بالنواجذ والحاؤا الى العمل الصالح واكرهوا عليه النفوس واصبرواء لي الضراء تفضوا الى النعم الدائم (وصيمة) سو بة وترغيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارغب فيما عندالله محمل الله ﴿ وَازْهُدُ فَهُمَا الدِّي . يعبك الناس \* ان الزاهد في الدندار بح قلبه وبدنه في الدنيا و الاخرة ليحيث اقوام يوم القيامة كأمثال الجبال فدؤمر بهمالى النارفقيل انى الله ايصلون قال كانوايصاون مون ويأخذون وهنا من اللمل لكنهم كانوا اذالاح الهمشئ من الدنياو شواعلمه (وصمة) نحرض على صفات منمة قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أيها النماس ان هذه الداردار النواء لإداراسـتوا ومنزل ترح لامنزل فرح 🔹 يْمن عرفها لم ينهر حراخًا ولم يحزين اشقاء الاوان الله خلق الدتبا داربلوي والاتسرة دارعقي فحعل الوي الدنهالذواب الاشخرة مساوتواب الاستخرة من بلوي الدَّمَاعُوضًا \* فَمَأَ خُذُلِمُعْطِي وَمِتْلِي لِحَزِي وَانْهَالِهُمْ مِعْهُ الدَّهَابِ \* وَشُكَةُ الانقلاب \* فَأَحَذُرُوا حلاوة رضاعها \* لمرارة فطامها \* واهجروالذيذعاجلها لكريه آجلها ولاتسعوا في عمران دار قدقضي خرامها ولانواصلوها \* وقدارا دالله منكم احتيابها \* فتكونوا استخطه متعرّضن ولعقوبه مِّن (وصيمة) تبو يدِّ عبار دَّى الله من الاخلاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه الناس اتقوا الله حقَّ تقاله \* واسعوا في مرضاته \* وايتنوا من الدُّنيا بالفنياء \* ومن الآخرة بالبقيا-واعلوالمابعدالموت. فيكانكم بالدنيالم تكن • وكان الاخرة لم تزل «ايهاالناسان من في الدنياضيف ومافي با وعاريه وان الفيف مرتحل \* والعارية مردودة \* الاوان الدنيا عرض اضر \* يا كل منها البروالفاجر \* والا تخرة وعد صادق يحكم فهاملا قادر • فرحم الله امر • أنظر انفسه • ومهدار مسه \* مادام رسنه مرخى وحيله على غاربه ملتى قبل أن ينفدا جله \* فينقطع عمله (وصية) أيضا ببوية قال رسولِ الله صلى الله علمه وسلم أن الدنساقد ارتحلت مديرة 💘 والاخرة قد يحملت مقبله \* الاوانككم في يوم عمل ليس فيه حساب ويوشان أن تكو نوا في يوم حساب ليس فيه عمل وان التسبعطي الدنيامن يحب ويبغض ولايعطي الاآخرة الامرة يحب وان للدنما ابناء وللا خرة ابناء فكونوا من أبنياء سرة ولاته كمونوامن إبناءالدنياان شرماا تخوف عليكم اتباع الهوى وطول الامل فاتباع إلهوي بصرف بقلو بكمءن ايخق وطول الامل بصرف همه مكم الى الدنساو ما بعده ممالا حد تغير من دنسا ولاآخرة (وصمة) نبوية بموعظة تذكرالموت وتوذن الرحمل فال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن بيت الاوملك الموت بنف على ما يه فى كل يوم لمنهس مرّ أن فاذا وجدا لانسان قدنفداً. كله وجاء

الطهم فانه يشرب الفلب شدقية الحرص ويحديم على الفلب بطارع حدثة الدنيا فهومفذاح كل سننة وهدب احساط كل حسنة (وصمة نبوية بماير جي ويتقى) قال رسول الله عسلي الله علمه وسلم انمىاهوخــــــىرىرجى أوشرتيتتي وبإطل تمرف فاجتنب وحقيتقن فطلب وأخرة أظلم اقبا الهافــــــــي لهنأ ودنهاأزف نفادها فأعرض عنها وكمف يعسمل للاسخرة من لاينقطع عن الدنسار غيئته ولاتنقيني فهاشهوته أن العب كل العب لمن صدق مدار المقاء وهو يسع لدار الفنيا، وعرف أن رضالته في طاعته وهو يسعى في مخيالفته (وصمة نموية) قال رسول الله صلى الله عليه وسمام حلوا أنفكم مالطاعة وألبسوها قذاع المخيافة واجعيلوا آخرته كم لانفسكم وسعبكم لمستنتركم واعلوا أنبكم عن قليل راحلون والى الله صبا ترون ولا بغي غنه يكم هنالك الاصبالج عل قدّ متموه أوحسن ثواب حزغواا نيكم انما تقدمون على ماقد سترو تحازون على ماأسان ترولا تعدعنكم زخارف دنسا ونسة عن مراتب حنيات علية فحسكان قد كشف القناع وارتفع الارتباب ولا في كل امرئ مستقرّه وعرف منو اه ومثقله (وصدة نبو مة في التحذير عن المكر والخداع ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتبكو نوامن خدعتهااهبأ حلة وغرتهالامنية واستهوتها لخدعة فركن الي دارسر دهة الزوال وشبكة الانتقال انه قم من دنيا كم هذه في جنب مامضي الا كأماخة را كبأ وصرّ حالب فعه لام تفرحون وماذا ننتظرون فيكا أنبكم والله عباقدأ صهيتر فيه من الدنيا كان لم مكن ومانصرون البه من الاستخرّة كأن لهزل فخذوا الاهمة لازوف النقلة وأءتدوا الزاد اقرب الرحملة واعلوا أن كل امرى عملي ماقدّم قادم وعلى ماخلف نادم ﴿ (وصمة نبو يه في ذمّ انبساط الامل ونسمان الاجل) قال رسول اللهصلي الله علمه وسلم أبهماالناس بسبط الامل متقدم حلول الاحل والمعاد مضمارا لعمل ومغتبط عماا حتق غانم ومبنتس عافاته من العمل نادم أمها الناس ان الطمع فقر والمأس غني والفناعة راحة والعزلة عبادة والعمل كنز والدنبامعدن والله مايسر في مامضي من دنيا كم هذه ما هداب ردى هذا ومابق منهاأشه بمعامضي من الماء بالماء وكل الى نفياد وشيمك وزوال قريب فعادروا أنتم في مهل الانفاس وحدَّة الاحلاس قُمل أن يؤخذ بالكظم ولا يغيني الندم ﴿ (وصمة نمو يهُ وتعر رَفٌّ) ﴿ قَالَ الْ رسول الله مثلى الله علمه وسلم تكون أسَّتي في الديساعلي ثلاثه أطباق \* أما الطبق الاول فلا رغمون في جعرالمال والدِّمَارِه ولا يسعون في اقتنائه واحتكاره انمارضاهم من الدنساسة حوعة وسـترعورة وغُناهم فهاما ملغ الى الآخرة فاؤائك الذين لاخوف علم مولاهم يحزنون \* وأما الطبق الناني فيحمون حعرالمال من أطب سداه وصرفه في أحسن وحوهه يصاون به أرحامهم ويبرون به اخوا نهر ويواسون معنقراهم ولعض أحدهم على الرصف أسهل علىه من أن يكسب درهما من غير حله وأن يضعه في غير وحهه وانءنعهمن حقه وأنكون خازناله الىحن مونه فاؤفئك الذين ان نوقشوا عذبوا وانءني عنهـ مسلوا \* وأواالطبق النياك فيحمون جنم المال بماحل وحرم ومنعمه بماافترض أووحف ان أنفقوه أنفسقوه اسرافاوتدارا وانأمسكوهأمسكوه يخلاوا حسكارا أولئك الذين ملكت الدنيا أَرْبَةَ قالوبهم حتى اوردتهم الناربذ نوبهم \* (وصمة بونه في التحذر من ضعفا المقن وما أشمه ذلك) \* فالرسول اللهصلي الله عليه وسلم ان من ضعف ألقه أن ترضى الناس بسحط الله وأن تحمدهم على وزق ابله وأن تذبيهم على مالم مؤنك الله ان وزق افله لا يحره حرص حريص ولا تردّه كراهمة كأروان الله تسادله إيهمه محعل ألروح والفرح في الرضى والمقهن وجعل الهيز والحزن في الشانه والسخط الله لم تُدع شهلأتقة باالىاللهالاأ جرل النواب علمه فإحعل همك وسعمك لا تسخرة لاينفذ فهماثول المرضيءنية ولا ينقطع فعاعقاب المستنوط علمه \* (وصمة مو مع تحريض على أخلاق سننة مرضمة) \* قالورسول القهصل آلله عليه وسلم انه ليس مني ساعدكم من الغار الاوقد ذكرته لوككم ولا نبي يقر و بكم من المذية الاوقد دللتكم علسه أن روح القيدس لأنث في روى انعان عوت عسد حتى يستكمل ليزقه فاجلوا في الطاب

منءا قدّمَ خبراواً نفق قصله او قال صد فاو ولكُ دواعي شهوا نه ولم تمليكه وعصى امر ه نف في خالم لكه (وَصِهَ وَسِانٍ) قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أبها النياس لا تعطوا الحكمة غيراً هلها فتظلوها ؤلاتمنعوها أهلها فتظلموهم ولاتعاقبوا ظالمافسطل فظلكم ولاتراءوا الناس فعسط علكم ولاتمنعوا الموكؤ ذفيقل تحديركم أبهاالناس ان الاشيبا وثلاثه كأمراستيان رشيده فاتبعوه وأمر استبان غمسه فاجتنموه وأمراختلف علمكم فرذوه الىالله أيهاالناس إلاا نبئكم بأمرين خفمف مؤنتهما عظيم أجره حما للم بلق الله يخله ـ ما الصات وحسن الخلق (وصعة نموية) قال رسول الله صلى الله علىه وسلما نما بؤتي النياس بوم التسامة من احيدي ثلاث اتمامن شهمة في الدين ارتكموها أوشهوة للذة آثروهاأ وغضية لجمة أعملوها فاذالا حتابكم شهة فأجلوها بالبقين واذاعرضت ايكم شهوة فاقعوها ماكزهدوا ذاعنت لـ 🚅 مرغضية فادرؤها مالعفوانه ينبادي مناديوم القيلمة من له أجرعلى الله فامةم فهقوم العيافون عن النياس ألم ترالي قوله عزوحيل فن عفياوأصلح فأجره على الله ة فهها تذكرة غافل) قال رسول الله صلى الله علمه وسلم يقولي الله تعمالي ما ابن آدم تؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح أنت فهما يكفيك وتطاب ما يطغيك لابقليل نقنع ولا بكثرتشبع (وصية تحريض على الاتصاف بصفة يحمدها الله من عماده) قال رسول الله صلى الله علمه وسلم وقد قُدل له مارسول الله من أولما الله الذين لا خوف علهم ولا هم يحز نون فقال الذين نظروا الى ماطن الدنساحين نظر النياس الى ظاهره عاواهة والأجل الدنساحين اهتم النياس دهيا حلهها فأماتوامتهاماخشوا أن عمتهه موتر كوامنهاماعلوا أن سستر كهم فباعارضهم من نائلها عارض وه ولاخادعهم من رفعتها خادع الاوضعوه خلقت الدنياء غدهم فعا يجدُّ ونها وخربت سومتم ونها وماتت فىصدودهم فيايحهونها بل يهدمونها فيننون بهاآ خرتهم ويسعونها فيشترون بجاماييقي لهمونظروا الى أهلهاصرعى قدحلت بهما لمذلات فحابرون أمانادون مابرجون ولاخوفا دون ما يحذرون \* (وصمة أيضانيوية) قال رسول الله صلى الله علمه وسلم انما أنتم خلف ماضين ويقمة منتذمين كانوا أكثرمنك مسطة وأعظم سطوة أزعواعنها أسكن ماكانوا الهاوغدرت برم أوثقءا كانوابهافلم تغنءتهم قوةعشبرة ولاقبل منهم بدل فدية فارحلوا أننمكم بزاد سثلغ قسلرأن تَوْخُذُواعِلِي فِيأَةُ وَقَدَعُهُلُمُ عِنَ الاستعدادُ ولا يَغَيُّ اللَّهُ مُوقِد جِفَ القَلِّ ﴿ (وصبة بموعظة وذكرى) قال رَسول الله صـلى الله عليه وسـلم كن في الدنـاكا ُ ذِكَ عَر بِبِ أُوعا رئيسَل وعدَ نفسُــك في المونى هت فلا تحدّثها مالمسا واذا أمست فلا تحتّه ثها ماله سماح وخيذمن صحنيك ليه قهك وثمن بامك لهر ملكومن فراغك لشغلك ومن حساتك لو فاتك فانك لا تدري مااسمك غدا \* ( وصمة نسو ية نافعة) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايشغا كم دنيا كم عن آخر تــــــــــم ولا توثروا أهوا أكم على ضاعة ربكم ولا تحقلوا اعمانكم ذربعة لمعاصمكم وخاسموا أنفسكم قبل أن تحياسبوا ومهدوالهما قبل أن ُلعذ بواونُز ودوالله حدل قبل أن تزعجو اغانما هوموقف عدل واقتضا وحق وسؤال عن واحب والقد بلغ في الاعذار من تقدّم في الانذار ﴿ (وصنة نه و مة خبر مه عما منه في أن يقبل علمه وبعرض عنه ) فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأيهما الناس أقبأهوا على ما كاهتموه من صيلاح آخرته كم وأعرضوا عماسمين كهم من أمردنها كم ولانستعملوا جوارحاعُذيت بنعه منه في انتعرض لسخطه بعصيته واحقلى اشغلكهما لقاس مغفرته واصرفواهم مكم الى المقترك المديطاءته الدمن بدأ بنطيبه بهن الدنيا من الا آخرة ولايد ركة منها ماريدومنّ بدأ منصمه من الا آخرة وصل المه نصيبه من الكانيا وَأُدرَكُ مِنَ الاَحْرَةُ مَارِيَّدِ (وصمةُ مُويةُ فَمَا شِغَى أَن يَتَرَكُ مِنَ الفَصْوِل) قَالَ رَسُولُ الله عايــه وسيــلم اباكم وكضول المطعم فان فضول المطعم يسم القلب بالقسيا وة ويـطي بالجوارح عن الطاعة ويصم الهمم عن سناع الموعظة وايا كموقضول النطرفانه يبذراله ويح ويولدالغفلة والإلة واستشعا

آلله والرضى بقضاءاتله والصبرع ليى بلاءالله اله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله وهذم لله فتسد استكمل الايمان وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الايمان بضع وسيعون شعبة ادها نااماطه الاذيءن الطريق وأرفعها قول لاالحه الاالله (وصمة نبو ية مجدية) قال رسول الله صلى الله عليه وهلم لاخبرفي أاعيش الألعالم فاطني أومهستمع واع بالمها الناس انكم في زمان هدنة وأن السير بكم سريع وقدرأ يتم اللمل والنهار كيف يشان كل جديد ويقربان كل بعمد ويأتيان بكل موعود فقال له المقداد وماالهدنة مارسولالله فقال صلى الله عليه وسلمدار بلا وانقطاع فاذا المست عليكم الامور كقطع اللهل المظلم فعلمكم بالقرآن فاله شيافع مشفع وشاهيدمصة ق فن جعله أمامه قاده الى الحمة ومن جعله خلفه ساقه الى النبار هوأوضيح دلمل الى خبرسدل من قال به صدق ودن عمل به أجرومن حكم به عدل وان العمد عند خروج تفسه وحلول رمسه برى حزاء ما أسلف وقلة عناء ما أخلف واعله من ماطل جعه تَى منعه (وصمة نبو مة تنذكرة) قال رسول الله صلى الله علمه وساران العمد لايكتب في المسلمن حتى بسلم الناس من يده ولسانه ولا يسال درجة المؤمنين حتى يأمن جاره بوائقه ولا يعدّمن المتقين حتى يدع مالأبأس به حبذرا ممايه البأس أيها الناس انه من خاف السات أذبج ومن أدلج في السروَّ صل واغاتعرفونءواقبأعالكم لوقدطو يتصحائف آجالكم ان لية الؤمن خبرمن عهدونية المنافق شرّ من عيله \* (وصبة فها يشرى لله تـقن الى الله) - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقطع الى الله كفاه كلمؤنة فها ومن انقطع الى الدنما وكله القه اليها ومن حاول أمرا بمعصمة الله كان أبعدله ممارجا وأقرب ممااتقي ومن طلب محيامدا لناس بمعاصي الله عاد حامده منهم ذامًا ومن ارضي النياس بسخط الله وكله الله الهم ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله نمرتهم ومن أحسس فعيا منه وبين الله كفاه اللهما منه ومن النياس ومن أصلح مر برته أصلح الله علانيته ومن عمل لا تخرته كفاه الله أمر دنساه ـة تنو ية خبرية ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخر ً ا تكلم فغنم أُوسكت فسلم ان اللسان أملك شيم الانسان ألاوان كالام العبد كله علمه الإذكرالله أوأمرا بمعروف أونهماعن منتكر أواصلاحا بن مؤمنين فتباثى له معاذين جيل بارسول الله أنؤا خذعيا تسكلم به قال وهل يكت النياس على مناخر هم في النار الإحصائد ألسنتهم فن أراد السلامة فلحفظ ماجري به لسانه وليحرس ما انطوى حنانه وأهسن عمله ولمقصر أمله (وصمة نبوية أيضا) قال دسول الله صلى الله عليه وسلم لانسبوا ومطهة المؤمن علهها يلغ ألخب مروبها ينحومن النسرة اذا قال العداعن ألله الدنسة قالت الدنبالعن الله اعصانالريه قلنامن هنا فال قتبارة ريني الله عنسه ما أنصف أحد الدنه اذ متعالساء م المدين فهما ولم نعمد ماحسان المحسسن فيها وفي عكس هذا يقول يعضهم في الدنسا م(شعر). اذا امتعن الدنساليب تكشفت \* له عن عدوفي شاب صديق هـ ذا اغماريد الحياة الدئساالتي لا يتصديها إلا سخرة وقد ذمّ الله ذلك " (وصمة نبوية) قال يسول اللهصل اللهعلمه وسلمأ كثرواذ كرهمادم اللذات فانكمان ذكرةوه فيضيق وسعه علمكم وبضيترته فأجرتموانذكرتموه فى على بغضمه البكم فحدتم به فأثبتم ان المنايا فاطعات الاكمال واللبالى مدنيات الآسجال وان المروبين يومين يوم قدمضي أحصى فيه عمله فختم عليه ويوم قديقي لايدرى لعله لايصل ﴿وصَّمَةُ تَلَذَكُوهُ﴾ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق مقدوم لن يعدوا من المأكتب له فأجلوه في الطلب وان العمر محمد و دان يحياوز أحد مافدّ رله فما دروا قسـل نفـا دالاحل والاعيمال محقعاةالن يهدل منهباصغيرة ولاكب يرةفا كثروا من صالح العدمل فأيها النباس ان في القنو ع لسعة وانُ في الاقتصاد لبلغة وان في الرهد لراحة واكل عل جرا وكل آت قريب (وصحة بذكري لبيب واعتباره) ﴿ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُهُ وَسَلَّمُ أَمَّاراً بِينَ المَّاخُوذِينَ على الغَرّة المزيحة نبعدا لظَّما عَنْهُ الذين أفامواء لي الشهات وجنموا الى النهوات حتى أنتهم رسل ربيم فلا مأكنوا أملجا أدركوا ولاالي مأفاتهم رجعوا قدمواء بيرماع لواوندموا على ماخلفوا ولؤيغن الندم وقذجف القلم فرحمالله

بن ليس له ظالم يعضده فقلت الوصل من ابسر له عالم يرشده فقيال ما أخي الرفق الرفق ففلت له ما دام رَّأَسَ المال محفوظا أعنى الدين فقال صدقت وسكت عنى \* لاتحاج من يذ هلك خوفه وعلمك سمة به فربٌ حجة تأتى على مجِّجة وقرصة تؤدّى الى غصة وامالـ واللِّجـاج فانه يوغر الفلوب و بنتج المروب عي برنمن نطق تندم علمه واقتصرمن الكلام على مايضم حجنك وعلىكك حاجنك واباك وفضوله فانه رزل القدم ويورث الندم عي ترزي مك خبر من براعة تأتى عالك (وصية نبو مه) قال رسول الله ملى الله عليه وسلم لرجل يواصمه إقلل من الشهروات يسهل عليك الفقر وأقال من الذيوب يسهل عليك الموت وقدُّم مالكُ أمامك يسرُّ لهُ اللَّماق به واقنع بما أوتيته يَخْف علىك الحساب ولا تشاغل عما فرض علمك بماقد ضمن لك أنه ابس بفائتك ماقسم لكولست بلاحق ما زوى عنك ولاتك جاهدا فهما يصيم نافد اواسع اللهُ لازوال له في منزل لا انتقال عنه \* (ومن الوصاما النمو به أيضا) قال رسولي الله صلى الله علىه وسلم ماسكن حب الدنياقاب عبدالاالتباط منهاشلات شغل لاينفك عنه وفقر لابدرا يغناه وأمل لاينال منتهام انالدنما والاخرة طالبنان ومطلوبتان فطالت الاسخرة تطلمه تي يستكمل رزقه وطالب الدنسا تطلمه الا آخرة حتى بأخد المؤت بعنقه ألاوان السعمد تبارياقية يدوم نعمهاعلي فانمة لاينفدعذامها وقدم لمارفدم علمه مماهوالاك فأيديه قبل أَنْ يَحَلَفُهُ لَنْ يَسْعِدُمَانُهُا تَهُ وَقَدَّشُقِي هُو بِحَمْعُهُ وَاحْتَىكَارُهُ (وَمَهَا أَيْضًا ) قال رسول الله صلى الله علمه وسلم كان الموت على غبرنا كتب وكان الحق فهاعلى غبرناوجب وكان الذين نشسع من الاموات البناراجمون نهئ لهماجداثهم ونأكل تراثهم كانا مخلدون بعدهم نسيناكل واعظة وأمنا ثيحة طويى لمن شفله عسه عن عموب الناس طويي لمن أنفق ما لاا كتسيسه في غيرمعصمة وجالس والحكمة وخالط أهل الذلة والمسكنة طوبي لمن ذات نفسه وحسنت خلمقته وطابت سربرته وعزل عن النباس شرته طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم ه المدعة (ومن مو اعظه صلى الله عليه وسلم)قوله باقيس بريد قيس بن عاصم المقرى انَّ مع العز ذُلا وانَّ مع الحاةُ مُومًا وانَّ مع الدُّنيا آخرةُ وانَّ لكُلُّ شيَّ حسيباوعلي كُلُّ شيَّ رقيباوانَ لكل حسنة وليكل بسيئة عقاما وان ايكل أحل كأما لابته ماقيس من قرين بدفن معث وهو حيّ وتدفن معه وأنت ن كان كريماأ كرمك وان كان لئماأ سلك نم لا يحشير الامعك ولا تسعث الامعه ولا تسأل الاعنه بافانهان كان صالحالم تأنس الابه وان كان فاحشالم تسيتوحش الامنه \* (ومن وصاباه صلى الله علمه وسلم) قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أيهما الناس نونوا الى الله فبل أنءوتواوبادراؤابالاعمال قبلأن نشغلوا وصلوا الدى بنكم وبينر بكم تسعدوا واكثروا الصدقة ترزقواوأمرواىالمعروف تخصمواوانهواعن المسكرتنصروا ماأيها الناس انأ كسكمأ كثركم للموت وأحزمكم أحسنكم لهاستعدا داألاوان منء للامات العقل التيحافى عزيدا را لغروروالانابة لود والتزوداسكني التسور والتأهب لسوم النشور (ومنهبا أبيضا عنه صلى الله علمه وسلم) لى الله علمه وســلم) أيها الناس ان لكم معــالم فانتهوا الى معالمكم وان لكم نهاية فانتهوا إلى نهاتكم ان المؤمن بن مخافتين بن أحسل قدمضي لايدري ما الله صائع فيه وبين أجل قد بني لايدري ماالله فانش فمه فلمأخذ العبدانفسه من نفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبسة قبل الكبرومن ألحماة فبلآلموت فوالذي نفس مجمد سده مابعدالموت من مستعيب ولابعذ الدنيا دارالاالحنية أوالناريه عنه و بي الله عليه وسلم في خصال الاعبان) ما حدّ ثنايه أبو عديد الله مجمد من قاسم من عبد الربعين ان عبدالكريم النهمي بالمبعد الازهر يعني المبل من مدينة فاس سه من افظه وأناأ عمر وأسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معنعنَّه قال فال رسول الله صلى الله عليه لم لا يكمل عبد الإعبان - بي يكون فعه خس خصاله التوكل على الله والتهو بض الى الله والنسلم لام

بثلاث من بحاليير الملولة وبعد ذلك المجاس مارفعت الره حاجة الاسارع بني قضائها من فوره من غيريوً قف . كانت ما كانت \* ماولهي احسر نفسك عن القليل من الذمّ تأمن كثيره فانّ النفسر فيها لحاحة اذ انوزءت صدءت واداسكت عنهاانقه وت "قال الاحنف من قدير في هذا من لم يصرع إيمكمة إسمع كليات ورب" غيظ قد يحرِّ عنه مختافة ماهو أشدَّ تسنه الوالي والله ماعافت أحدا يجب على أديه في حال غضي ولااسلاى بغيظي فاذاذهبت عني حالة الغض والغيظ ورأيت المصلحية له فى الادب أذشه وأثما مارحوالى فأعفوعنه عن طب نفس وعدم اقامة على دغل وحقد وأبذل جهدى في ايصال الخيراليه وأسارع في فضاء حوائديه وماأ درى اني أقرضت أحيد اقرضاو في نفسي اني أطلبه منه فلا أطلبه وانحاءه وأرى عادتي المهآخذهمنه وانعلت أنهضين على نفسه فيه أنظرته الى مسترة هذافهما يحتم ينفسي وحكم الحارالاقرب حكم العمال له حق بطامه أنادأ موريا يصاله المه اذا قدرت علمه \* ماواي اعلمأن الماكم لابدادا أرضى أحدالحصمن أن بسخط الاتخروأنت حاكم والخصمان في محلم قَلِلَ اللَّهُ والمُعْمِمُ طَانِ فأرض الملك وأحفظ الشهطان فأنه مقول للانسان اكفر فاذا كثر قال اني رى منك انى أخاف الله رب العالمان واعلم أن الدين أقوى حنة وأحصن والعدل أقوى عدّة يتخذها الما كرافة الدن بسخطه من الخصمة من فائه مقياتل هوا وفيه ولاستمان كان المبطل حمه وصياحيه وإذا أردن أن لا تخياف أحد افلا نحف أحــدا تأمن من كل نبئ اذا أمن منك كل نبئ \* مررت غرى في زمان حاهلتي ومعي والدي وأنآما بن قرمونة و بلمة من بلاد الاندلسر واذا بقطسع جر وحية ترعى وكذت مولعا بصدها وكان غلماني على بعد مني ففكرت في نفسي وجعلت في قلي انى لاأوذى واحدامنها بصمدوعند ماأبصرها الحصان الذىأ ناراكيه هثل الهافسكته عنها ورمجي بدى الى أن وصلت الهاود خات منهاور عيام رّسنان الرمح بأسمة عضهاوهي في المرعي فوالله مارفعت رؤسهاحتي حزنهانم أعقدني الغلمان ففرت الجرأ مامههم وماعرفت سعب ذلك الي أن رجعت الى هــذا الطودو أعــني طريق الله فحنئذ عات من نظري في المعـا وله ما كان الـــت وهو ماذ كرناه فيبرىالامان فينفوسهم الذي كان في نفسي لهيم فكفءن ظلك واعدل في حكمك مصرك الحق ويطمعك الخلق وتصفولك النعم وترتفع عنك التهم فيطمب عشك ويكرزجانك وملكت القلوب وأمنت محمارية الاعداء وأخني وذلاتى نفسه من أظهراك العداوة في حسه لحسد فام يه فهو حييب ورةىغىض \*(ومن منشورا لحبكه والوصابا)\* قال بعضهم العدل ميزان المبارى س ولدُّلُكُ هوديَّرٌ أمن كل زيـغـومـل \* وقال بعضهم في وصَّة ملك اذا حسنت سيرته وصلحت سيريرُته صير وعمه جندا واتأقول العدل أنبيدأ الرجل بنفسه فبلزمها كلخلة زكية وخصلة رضمة في مذهب سديدو كسبحمد ليسلم عاجلا ويسعدآجلا وان أقول الجؤرأن يعمدالها فيجنيها الخبرو يعودها النمر ويكسماالل مام وبالسهاالمذام لمعظموزرها ويقبح ذكرها \* وقال بعضهم من بدل فسعه فساسهاأ درك سياسة الزياص أصلحوا أنفسكم تعط لكمآ خرتتكم اصلح نفسيك لنفيك تكن الناس تبعالك أحسس العظات مامدأت مه نفسك وأجرت علسه أمرك من ردني عن نفسه يخط الناس عامه من ظلمانفسه كان لغيره أظلم ومن هدم دينه كان لمجده أهدم خبرالا داب ما حصل لك غره وظهر عدلما أنر دمن تعزز بالله لم بذله سلطان ومن بو كل علمه لم يضير " مشيطان ليكن مرجعك الى الحقي وتُكِّزُهك الى الصدق فان الحق أقوى معمن والصدق أفضل قرين من لم يرجم الساس منعمه الله من رجمه و. في استطال بسلطانه سلبه الله من قد رنه إنّ العدل ، مزان الله وضعه الله للغلق ونصبه للحن فلا يجا لفه في ميزانه والاتعارضة في ساطانه السيتغن عن الناس بها تبن فله الطامع وشدّة الورع من طال كلامه سمُّ ومن قل احترامه شميم \* ودخلت على بعض الصالبين بسمَّه على بحز الزفاق وكان قد بحرى بني وبيزالسائنان مايوجبوحرالصهر ويضعمن المتدر فوصل النه الخبرفلي أيصرنى قال لى ماأخى ذل

وصة من امرأة في ولد حسان بن ثابت (شعر)

سل الخيرة هل الخيرة هل الخيرة ما ولاتسل ﴿ فَيَ دَاقَ طَمُ الْعَيْشُ مَنْدُقُو بِبِ وَصَيّة مُجْنُونَ عَاقِلَ فَالْهَاءَنْدَ خَلِيفَةَ عَافَلَ جِهارُونَ الرَّسَيْدُ رَاجِلَامِنَ أَجَلَّ عِينَاء فقعد بستر مِنْ فَعَلْنَ مَلَفَرْ بِهِ جَالُولَ الْجَنُونَ وَكَانَ فِي الرّكِ فَقَـٰ لِللّهَ الْمُمْرَا الْوَمْنُ (شَعْرٍ )

هب الدنيات الدنيا الدنيا (علم الموت باتيكا) ، ، ، الا المال الدنيا (علم الدنيا الدنيا (علم المال المفكل)

وصة حكم في جهة الجم قبل لخيالد بن صفوان أي الاخوان أحب البك قال الذي بغفرزاتي ويسدّخلتي وبقىل عنرتى \* وكتب رجل الىصديق له اني وجدت المودّة منقطعة ماكانت الخشمة ولبس بزيل سلطان الحشمة الاالمؤانسة ولاتقع المؤانسة الابالير والملاطفة \* ويتذاليله عند أبى الحسنن من أبي عمر من الطفيل بالشديمة سينة النتين وتسعين وجسما أية وكان كثيرا ما يحتشيني وبارم يحضوري ومات معناأ بوالقياسم الخطب وأبو بكرين سيام وأبوا لحيهيسكمين البيراج وكلهم احبترام حائى الانساط ولزموا الادب والمكون فأردت أعل الحدلة في مماسطتهم فسألنى المنزل أن بقف على ثبئ من كلامنا فو حدت طور مقا الى ما كان في نفسه من مها سطته مرفقات له تصانىفنا يـكتاب عيناه الارشادفى خرق الادب المعتاد فأن شنت عرضت علىك فصلا من فصوله فقال لى اشتهى فددت رجلي في حجره وقلت له كمسنى ففهم عنى ما قصدت و فيمت الجاعة ا وزال عنهم ماكان مرم من الانقباض والوحشة ويتنا بأنع لدله في مساسطة دينية \* (افصاح الاحوأل بن يعدّمن الابدال قال الحسن البصري ماأعطى رجل شسأمن الدنسا الاقدل له خذه ومثلهمن الحرص وقال أشذالناس صراخايوم القيامة وجلسن ضلالة فاتسع عليها ورجل سبئ الماكمة ورجل فارغ استعان تنم الله على معاصمه (وصمة) باولي راقب ابمالك وأضف الى صورته زينة العمل بالعلم فتزيد حسسناالي حسن فاذ اتعشقت بصورة العمل لماتري من حسينها ر بماأأة المذلك الى أن يحمل النفس فوق طاقتها فزين العمل بالرفق فان المنث لاأرضا قطع ولاظهرا أبقي وقدقمل ماأضيف شئ الح شئ أزين من حلم الى علم واذا سبك ائـــان فانظر فعــاســك له فانكان

ما مسيك به صفة فيك فلا كلم في اقال الاحقاولم نفسك وأزل عنها تاك الصفة المذمومة واشكره على ما طهرمنسه فقد بالمخ على ما ظهر منسه فقد بالغ في نصحك وان لم يقصده ولكنّ الله انطقه قارع له ذلك وان سبك بماليس فيك فحذ ذلك منه تذكرة وتحذير المحذوك بماذكره أن يذكر لذائلا تنصف به فيما قدا من ما نك فقد احمد كما على كل حال فان صدق فيما قال فقل غفر الله لك فقد منها على المنافقة وقعت فيه وأذنده (يُعمر)

هنام شاغيردا مخياص \* لفزة من أعراضنا ما السلحات

كانت لى كلة مسموعة عند بعض المولمة وهو الملك الظاهر صاحب مديسة حلب رجمه الله الناوى ابن الملك الناصر لدين الله صلاح الدين يوسف بن أيوب فرفعت المه من حوائيم الناس في مجلس واحد ما لذو ثمان عشرة حاجة فقضاها كلها وكان منها التي كلته في رجم ل ظهر سرة وقدح في ملك وكان من حالة بطالته وعزم على قدله وقوصي به نائبه في القلعة بدر الدين أي دعور أن يخفي أمره حنى لا يعمل الله سدية موضلتي حديثه فلك كلته في شأنه طرق وقال حتى أعرف المولى ذب هذا المذكور وأنه من الذؤب التي لا تتجيا وزالملوك هن مثله فقات له ياهد المتحيث قالون وأنك سلامان والله مناه على المناه والمناه وال

| مُناكِم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| تحت التراب موسدين اكفهم * قدعا بنوا الحسان والاجراما *                                                 |  |  |  |
| لابوقطون فيحرون عاراوا * لابدّمن بوم المحكون قياما                                                     |  |  |  |
| ورأب على قبرا بيا ناوهي على لسان صاحبه *(شعر)*                                                         |  |  |  |
| المالذاس كان لى أمل القصربي عن بلوغه الاجل                                                             |  |  |  |
| وفليتن ألله ربه رجل المكنه في حسانه العمل.                                                             |  |  |  |
| المت وحدى كما نقلت تروا كالحي هذاله سننتقل                                                             |  |  |  |
|                                                                                                        |  |  |  |
| ورأيت أيضا مكتوبا على قبر * (شعر) * .                                                                  |  |  |  |
| يامن بدنياه المتغل الوغيرة طول الامل ا                                                                 |  |  |  |
| ولم يزل في غفه له الحتى دنامنه الاحل                                                                   |  |  |  |
| الموت بأتى بغتمة والقبرصندوق العمل                                                                     |  |  |  |
| ورأيت مكتو باعلى قبرأم البنالبسبلي وكان ابنهامن أصدقاقي وقد علاموشيده وأنفق على سناته                  |  |  |  |
| مالا كشيرافكتب شخص من أصحابنا أبيا ناعليه ليعضم مخبرعن صورت الحال وهي (شاور) .                         |  |  |  |
|                                                                                                        |  |  |  |
| أرى أهل القصورادا نوفوا النوا تلك المقابر بالتخدور                                                     |  |  |  |
| أبوا الاسما هماة وفحراً عملي الفقراء حتى فالقبور                                                       |  |  |  |
| فان يكن المتفاضل في ذراها العالم منها في القعور                                                        |  |  |  |
| العمرأ بهم لوأبرزوهم الماعلوا الغيى منالفكم                                                            |  |  |  |
| ولاعرفوا العبيدمن الموالى ولاعرفوا الاناث من الذكور                                                    |  |  |  |
| ولاالبدن المدس وب صوف الولاالبـدن المنع في الحرير ا                                                    |  |  |  |
| اذا مامات هدام هدا فافضل الغدى على الفقير                                                              |  |  |  |
| "                                                                                                      |  |  |  |
| وكان على قبرمكتو بابمد سفسلامنقطع النراب بيتان على لسان صاحب القبر * (شعر)*                            |  |  |  |
| وَلَقَدَنُظُرتَ كَانُطُرتَ * وَلَقَدَنُظُرتُ فَااعْتُدَبُرَتُ                                          |  |  |  |
| فأنظر لنفسال سمدى * قسل الحصول كاحصات .                                                                |  |  |  |
| وصفة سنية من ذوى همة علية (شعر)                                                                        |  |  |  |
| لاتضرعن لخساهق على طسمع ، فان ذاك مضر منسك بالدين م                                                    |  |  |  |
| واسترزق الله وزقامن خزا منه * فانماهو بين الكاف والنون                                                 |  |  |  |
| وفي هد ذا المعنى قال أبو حازم الاعر بج لمعض الخلفاء وقد سأله إلخليفة ما مالكُ يا أبا حَازَم فقال مُرضى |  |  |  |
| عن الله والغني عن ألناس و(شعر)                                                                         |  |  |  |
| للناس مأل ولى مالان مالهـما * اذا يحارس أهل المال حرّاس                                                |  |  |  |
| مالى الرفى بالذى أصحت أملكه * ومالى المأس بماءال الناس                                                 |  |  |  |
|                                                                                                        |  |  |  |
| قال له خاله هشام من عبد اللك لماولي العسرين ماطعة المدا أما الأم قال أنك بزوازية، تمال وقلا            |  |  |  |
| تسأمهما فالواذاسام تهما تركتهما حق التنهيمهما وصية الهية مذكرة ما تدرى نفس ماذا تكسب                   |  |  |  |
| غَلَاً وَمَا نَدْرِي نَفْسُ بِأَكَ أُرْضَ مُوتَ آنَ اللّه عَلَمِ خَيْرِ (شُعر)                         |  |  |  |
| . " وماهـ ذه الايام. الامفارة إل قااستطعت من معروفها فترود                                             |  |  |  |
| أَفَانَكُ لَا تَدْرَى بِأَنَّهُ بِلْمُدَّةً ﴿ أَيَّهُ وَ وَلَامَا يُحْدِثُ أَلِيَّهُ فِي غَدْ ﴿ • • •  |  |  |  |
| ا يقولون الاسمد ومن يك بعده الدراعين من قرب الاسحبة بنعد                                               |  |  |  |
| ر ما الما الما الما الما الما الما الما                                                                |  |  |  |

بقاؤها قلبل وعزيزها ذابل وغنيها فقيروشا بهايهرم وحبها يموت فلابغرنكم اقبالها مع معرفتكم ربيبرعة ادمارها فالمغرورمن اغتربهاأين سكانها الذين ينوامدا ينهاوشقوا أنهارها وغرسوا أشحارها وأقاموا فهاأ اما بهرة غرنهم بصحتهم فاغتروا بنساطهم فركبوا المعاصي انهم كانواوالله فى الدنسايغة وطَّينَ الاموال على كثرة المنع عليه محسودين على جعه ماذاصة بع النراب بأبدانهم والرسل بأحسادهم والديدان بعظامهم وأوصالهم كانوافى الدنياعلي أسرة معهدة وفرش منضو دة من خدم مخدمون وأهل مكرمون وحمران بعضدون فاذامررت فنادهمان كنت منادماومر بعسكرهم وانظراكي تقارب منبازلهم واسأل غنيهم مايق من غنياه واسأل فقيرهم مابقي من فقره وأسألهم عن الالسزالةي كانوابها يتبكامون وعن الاعيزالتي كانوابها ينظرون واسألهه معن الحلود الرقيقيه والوحوه المسينة والاحساد النباعة ماصينع بهاالديدان محت الالوان وأكلت العمان وعفرت الوحوه ومحت المحاسن وكسرت الفقار وأمانت الاحشاء ومزقت الاشلاء وأبن هابهم ونوابهم وأبن خدمهم وعسدهم وجعهم ومكنونهم واللهمافرشوا فراشاولاوضعواه باللستكا ولاغرسوا لهم شحرا ولاانزلوه مممن اللحدقرارا ألسوا في منيازل الخلوات والفلوات ألسر الاسل والنهار علمهم سوإ ألىس هم في مدلهمة ظلاء قد حمل منهم وبين العمل وفارقو االاحية فكم من ما عموناعمه اصيموا ووحوههمالمة وأحسادهممن أعناقهمائية وأوصالهم متمزفة وقدسالت الحدفات على الوحنات وامتلا تالافواه دماوصديداودبت دواب الارض في أجسادهم ففرقت أعضاءهم ثم لم ملشه ا والله الابسراحتي عادت العظام رمها قد فأرقو االحدائق وصاروا بعد السعة الى المضائق قدر وّيت نساؤهم وترددت فى الطرق أنباؤهم وتوزعت الورثة ديارهم وتراثهم فنهم والله الموسع له في قدره الغض النياضر فيه المنه عمر ملذته ماسيا بكن القبرغدا ما الذي غرّل من الدنياهل تعدلم انك تهم أوته ق لل أمن دارك الفيحاونهرك المطردوأين ثمرنك الحياضرة ينعها وأين رفاق نسامك وأين طبيب لم وأمن يخورك وأين كسوتك لصسفك وشستائك أمارأيته قدنزل بهالامرقبايد فعءن نفسه دخلاؤهو مرشجء فا ويتلظ عطشيا يتفلب فيسكرات الموت وغمرانه حاءالام من السهما وحاءغالب القيدروالقضياء جاء من الامرالا" جبل مالاء تتنع منه همهات ما مغمض الوالد والاخ والولد وغاميه له ما وحيحه في المت حامله بامخلمه في القبرورا جعاعنه الت شعري كعف كنت على خشونة الثرى الت شعري بأي خدّ بك للدى الملي وأى عدندك سالت اولا بامجيا ورالهلكات صرت في محل الموتى است شعري ما الذي ماتياني ملك الموتءندخ وجىمن الدنياوما بأتنني بهمن رسالة ربىثم تمثل نظمآ نسر بما يدي وتشغل ما الى الكاعتر باللذات في النوم حالم والملك نوم والردى لك لازم نهارك المغرور سهو وغفلة مُ انصرف في ابق بعد ذلك الاجعة ثم مات رضي الله تعالى عنه ومن نظمنا في ذلك \*(شعر)\* ومضي العمروجاءالاجل شاب فؤادى وشاب الأمل اعـــــــــــــــــر الموت لنـــامنـــظر فاذاصرناالهم مرحلوا لىتشعرى ليتېشعرى دروا انى بعده مستقل في فنون اللهوا فني طـرَىا عافيل عماله التقيل النافي هذا المعني أيضا \*( \*( شعر ) \* ضمت لنا ارامنا الاراما \* فكان ذاك العبيث كان مناما الواقفين عنلي القيور تعيموا \* من قائم من كف ماروانياما

ع ۱ مان

والمتزاورين في بقول الله عزوجل مادنيا اخدى من خدمني وانعي من خدمك وقال الله ان عمد ا أصلحت المجسمه ووسعت علمه في المعسنة ويمني علمه خسمة أيام لا يفر الي لمحروم وقال رسول الله صلى الله علمه وسلمان الله سيخلص وجلامن أتني على رؤس الخلائق نوم الفهامة فينشر عليه تسعة وتسعن عجلا كل يحل مثل مدال المصرخ يقول له أتنكر من هيذا نسبأ اظلمل كتبي الحافظون فمقول لابارب فمةول أفلان عدرفمقول لابارب فمقول إلى ان الدعندي حسنة فانه لاظلم علما الموم فيخرج بطاقة فهاأشهدأن لااله الاالله وأشهدأن مجمداعيده ورسوا فيقول احضر وفزنك فيتول ارب ماهذه البطاقة مع هذه السحلات فيقول انك لانظلم قال فيوضع السحلات في كفة والمطاقة في فطاشت السحيلات ونفلت البطاقة فلاينقل مع اسم الله شئ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الملائكة ببنيدى الله ويشهدون بعني للعمد بالعسمل الصبالح المخلص لله فمقول الله لهم أنتم الخفظة على عمل عبدى وأ ما الرقب على ما في قلبه الله لم ردني بهذا العمل وأراديه غيري فعليه لعنتي " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله اذا كان يوم القيامة ينزل الى العباد لية منى بينهم وكل أمة جائية فاول من يدعى به رجل جع القرآن ورجل قسل في سبيل الله ورجل كثيرا لمال فيقول الله لافاري ألمأعل نامأ نرلته على رسولي فالبلي مارب فال فياذا عملت فيماعات فال كنت أقوم يه آماه الله له واطه راف النهار فه قول الله له كذيت وتقول له الملائكة كذبت ويقول المله له اغاقر أت المقال فلان قارئ فقدقد لذك وسوئي اصاحب المال فمقول الله له ألم أوسع علمك حتى لراً دعك تحتاح الى أحد قال الى مارب قال فياذ اعلت فعا آتستك فالكينت أصل الرحم واتصدق فيقول اللهله كذبت وتقول الملائكة له كذت ويقون اللهله بل أردت ان يقال فلان جواد فقل ذلك ويؤتى الذى قتل فى سدل الله فيقول الله فعرذ اقتلت فدةول أمرت بالجهاد في سدلك فقيائلت حتى قَتْلَتْ فَدَمُولَ اللَّهُ لَهُ كَذَبَّ وَمُقُولَ المُلازُكُ مُهُ لَكُذَبُّ وَمُولُ اللَّهُ لَهُ مِلْ أَردت ان بقيال فلان جرى فقد قيل ذلك مضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركمة أبي هورة م قال بافيا هرره أولئك الثلاثة اقرل من تتسعر بهم النباريوم القسامة فيكان ابوهر برة اذا حدّث بهدا الحديث يفشيءامة

| وول الله تعتاق من فال يرجو الله وتبعمل عبر صاحبة ولا يسرك بعباده ربه الحدا * (عرب) * |                           |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
|                                                                                      | ا وفعلت الخيرجهـ رالية ال | الم تمنيت فأحسنت المقبال |  |
|                                                                                      | ا تطلب النڪر علمها ليوال  | واذاواحيت يوما سائلا     |  |
|                                                                                      | اطاب الذكرعك وأهال        | واذاأقت ل يوماكافرا      |  |
|                                                                                      | أأسنكي الحوع عندمالمقال   | واذاماصت يوماه صائفا     |  |
|                                                                                      | اتأنى في صعب لانى ليقال   | واذاصليت والناس معي      |  |
|                                                                                      | حبث لاأخنى عليها أن بقال  | وأ مافي خيلوتي انقسرها   |  |
|                                                                                      | بالها من عشرات لاتقال     | عُملي عمب وضيع وريا      |  |
|                                                                                      | آن أحمالى وأوزارى ثقال    | فاهجرونى واطردوني عنكم   |  |
|                                                                                      | أخالص الصدق له لالدةال    | انسـأل الله نمالي نوية   |  |

وصية اعتبا ولاحد الابراد بلغني ان عربن عبد المورين سبيع جنازة فلما انسر فوا تأخر عروا تعمالة ما محمدة اعتبا ولاحدة عن واساتاً حرت عنها وتركنها فقال نع داداني القبر من خلفي باغر بن عبد العزيز الأنسألني ماصنعت بالاحدة قلت بلى مال أحرقت الاكفان ومن قت الابدة وصنعت الدم وأكات القدم فال الانسألي ماصنعت بالاوصال فك بلى فالرّ اعتبا الانسألي ماصنعت بالاوصال فك بلى فالرّ اعتبا الانسانية من الكفيز من الكفيز من الذراعين من العضدين والعندين من الكفيز والوركين من الخيذين والنّفذين من الركبين والركبين والساقين والساقين من العندين من العندين عن الكفيزة على الاان الدنيا

أوسى أن هذادين أرتضه لنفسي لابصله الاالسخا وحسن الخاق فاكرمومهما ماصخبتموم ملموسي انك لن تنقرب الي بشي أحب الي من الرضي بقضائه وان نعمل عملا احفظ لحسنا تك من النظر فى أمورك إموسي لا تهضر ع الى أهـــل الدنيــافا-حفط علمـك ولا يُحدِّد ينك لدنيا فاغلن علمك أنواب رحتى مامويهي قلللمؤمنين التاب سنااشهر واوقل للمؤمنين الخيتين احتنبوا وأحسنوا أعددت الصالحين مالاءين رأت ولا أذن سمعت ولاخطرعلي قلب يشر من رجاغ بهرى لم يعرفني ومن لم بعر فني لم يعمد ني ومن لم يعمد ني فقد استه وحُب سخطي ومن خاف غسيري حلت به أهمتي بأموسي لة خفي وخف نفسك وخف من لا يخيا فني ابن آدم الك ما دعو تني ورجو تني غفرت الأعلى كانولاأبالي مااس آدملو بلغت ذنو مكءنان السمياء خراسيتغفرتني غفرت لكولاأ بإلى مااين إدم الك لوآندي بقراب الارض خطاما ثم انتني لانشرك يه شألا تنتك بقرابها مغفرة اذا قال العبد بسم البه الرحن الرحم بقول اللهذكرني عبدي واذاقال الحدلله رب العالمين بقول الله حدني عبدي وإذا قال الرجن الرحير بقول الله أثني على عمدى وإذا قال مالك بوم الدين بقول الله مجدني عبدي وفؤض الى عمدى واذا قال اباله نعمدوا باله نستعين بقول الله هذه ميني ويين عمدى ولعمدي ماسأل واذإقال اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليم غبرالمغضوب عليهم ولاالضالين يقول الله هؤلا العسدي ولعبدي ماسأل فاذا قال آمين يفول الله قدأ حيث الاخلاص سر من أسر اري اسية وءته قلب من أحمدت من عسادي إذا أخذت كريمتي عمسدي في الدنيا بعني عبنيه لم ﴿ حَسِينَ دى الاالحنــة قال رسول الله صلى الله علىــه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال بطلمون الدنسا بالسون للنبائش جلود الضبان من اللهز ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبههم قلوب الذباب يقول الله أبي بفترون أم على مجترون في حافت لا يتين على أولنك منهـ م فتنه تدع الحليم منهم حبران فال رسول الله صلى الله علمه وسلم بحاويوم القيامة ماس آدم كانه مذبح فدوقف بين يدى الله تعالى فيقول لىله أعطمتك وخولتك وأنعمت علمك فباذا صنعت فدهول حعته وغرته وتركث أكثرماكان فارحعني فيقول أرنى ماقدمت فيقول بارب جعته وغرنه وتركنه أكثرما كأن فارحعني آنك به فاذابه عمدلم مقدم خبرافهضي مه الى النارماان آدم تفرخ علممادني أملا صدرك غنى رأسد فقرك وان لا تفعل أملائيد بكشفلاولم أسدفقر لذماان آدم لورأ من يسمرمايق من أحلك لزهدت في طول ماتر حوامن أملاك وقصير ت من حرصه لك وحدلاك واستغيت الزيادة من عملك وانمياتلق الندم لوقد زلت بك القياد مْ " وأساك الاهل والحشم وانصرف عنك الحدب وأسلك القريب فلاأنت الى أهلك عائد ولاف عملك زايد فاعمل لموم القمامة يوم الحسرة والندامة وقال الله تعمالي انماأ تقبل الصلاة بمن يؤاضع برا العظمتي ولم يستطل مهاعلى خلق ولم يبت مصراعلى معصيتي وقطع نهاره فى ذكرى ورحم المسكن سهل والاردلة ورحم المصاب ذلك نوره كنور الشمس اكلؤه بعزى واستحفظه ملائكتي تجحمل في الفلة نورا وفي الجهالة علما ومثله في خلق كمثل الفردوس في الحنية ما موسى اني أعمل خس رهبته عياد الدين مالم تعسلمان قد زال ملكي فلا تترك طاعتي ومالم تعسلمان خزانتي نفذت فلابتهتم برزقك ووالم تعيلم انعد توليا فدمات فلاتامن فجئنه ولاتدع محيار شبه ومآلم تعلم اني فسدغفرت لك أكانه زبها ومالم تدخيل حنتي فلاتأمن محسيكري قال رسول الله صبلي الله علب ومبلر قال مارى على شمأ أذكرك وأدعوك وقال ماموسي قل لااله الاالله قال موسى مارب كل عمادك بقول هذا قان قل لااله الاالله قال لإاله الا أنت انما أريد شهماً تحضي به قال ماموسي لوان السموات السمتع وعبارهن والأرضين السميع في كفية ولااله الاالله في كفة مالت بين لااله الاالله بقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم مامجد أمار ضدك اله لا يصلى علدك أحد الاصلت عليه عشر اولا سلم وعشيرا وقال الله وحيت محيتي لامتعادين في وللمتحاليه

واطاب ما يطغيك لا يقلمل تقنع ولا بكثير نشبع (وصية) جج أمير المؤه نمين أبوجه نير المنصور فبينما هو بطوف البيت لسلااذهم فاثلا يقول اللهتم المائشكوا السلاظهورالبغي والفساد في الارض ومايحول بن الحقوة هله من الطمعُ فخرج النصور فعلس باحسة من المسحد نم أدسل الى الرجل فصلى ركعتين ثمآسستلمالركن واقبل مغمآلر سول فسلم عليه مالخلاف قفال له المنصور ماالذي مجعتك نذكر قال ان آمنتني اأمها لمؤمنــ ثن اعلمـــ ل مالامورمين أصواهــا والاا قدصرت على نفسي ففهــالي شغل شاغل فال فأنت آمن على نفسه ك فقال ما أمرا لمؤمث من ان الله استرعال على أمر عبده أو أمو الهم فحهلت منك وينوم هجيامامن الحص والاآجر وأبو إمامن الحيديد وحراسيامعهم سلاح ثم سحنت نفسك منهم وبعثت عبالك في حسابه الامو ال وجعها وأمرت ان لايد خل عليك من النياس الافلانة وفلان ولم وأمر ما بصال المظلوم والملهوف السك ولاأحبد الاوله في هدا المال حق فلمَّ ارآك النفر الذين استخلصتهم لنفسك وأثربتهم عدلى رعمتك وأمرت أن لا بجعموا دولك نحبى الاموال وتجمعها فالوا هذاخان الله فعلاما لانخونه فأيتروا الايصل الدك منء لأأخمنار النماس الاماا حموه ولا يخرج لك عامل الاخونوه عند للذيما بوه حتى تعقط منزلته عندك فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم النياس وهابوهم وصانعوهم ليصلوا الىظلم من دوئهم وكأن اول من صانعهم عمالك الهداما والاموال ليبقوا مذلك عمالك على ظلر رعسك ثم فعل ذلك دووالمقدرة والاموال من رعسك للمسلو االى ظلم من دونهم غامتلات الددالله بغيا وفسا داوصاره ولا القوم شركا المؤأنث غافل فأن جا متظلم حبل بنك ويينه وان أرا در فع قضية المك وجدلة قدنهت عن ذلك ووقفت للناس رجلا ينظر في مصالحهم فان جاء ذلك لم وبلغ بطأ تك خبر مسالوا صاحب المظالم ان لا يرفع مظلمته البك فلا يزال المظلوم يختلف البه ويلود مه و رشكوا ويستغمث ويدفعه فاذا جهد وخرج ظهر لك وصرخ بينيديك فضرب ضربام رحايكون بره وأنت تنظر فلا تنكر فابقا الاسلام على هذا فال فيكي المنصور بكاشديدا وفال ويحك كهف احتال انفسي قال ماأمبرا لمؤمنه من اللناس اعلاما يفزعون البههم في دينهم وبرضون بهم في دنياهم وهمرااعما وأهل الدبانة فامجعلهم بطائتك يرشدوك وشاورهسم يشذوك فقال ذد بعثت اليهم فهربوا متى فقال خافواان تحملهم على طريقتك ولكن افتح مامك وسهل حجامك وانصرا لمظافي واقع الظالم وخدالني والصدفان على وحوهها وأناضامن عنهما لمهم ، أيونك وبساء دونك على صلاح الامه ثم أذن مالصلاة ميصلي وعادالي مجلسهم طلب الرجل فلريجده وصاية نبوية روينا همامن حديث الهماشمي ينلغبها الأبي صلى الله عليه وسلم انه قال أيباالناس اقبلوا على ماكلفة ووون اصلاح آخر نكم واغرضوا ع انهن اكمهمن أمردنها كمولا تستعملوا جوارح غيذيث بنعمته في النعرض الشخطه بمعصت م واحعاوا شغلكم التماس مغفرته وأصرفوا هممكم الى التقرب السه بطاعت وانهمن بدأ بنصيبه من الدنسافاته نصيبه من الاتخرة ولايد رله منهها مامريدومن بدأ ينصيب من الاتخرة وصَّلَ اليه نصيحه من الدنهاوا دولة من الآخم قماريد وصمة منفاومة من ذي علم في الاعتذار ﴿ وَسُعرٌ ﴾ اذااعتذرالددبق الدك وما مه من التقسير عذراً خمقر

اذااعتذرالد دبق الدن يوما \* من المقدر عذراً خمة ر فصنه عن عنما بال واعف عنه \* فان العفو سمة كل حر

وصية الهيمة بقول الله تعيالي بالبن أدم اذاذ كرتني شكرتني وآذانسيتني كفرتني و فالاانفق الكتن عليك أنا مع ميلك أ أنا مع عبدى اذاذ كرنى وتحرّ تكتب شغثاه لا أجعء لي عبيدى خوفين ولا أجع له آمين ان خافى في الدنيا لم يعنف في الا تنظيم في الدنيا لم يامن في الانتيالية من في الدنيا لم يعنف في الانتيالية للا عند المنافئة المنافئة المنافئة للأوض من في كذت نفقدى به فال نعم فأل فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ان لا تشرك بي المنافئة اذا وي في نازعني وإحدا منهما أدبيك النائر والعظمة ازارى فن نازعني وإحدا منهما أدبيك النائرية ولا التنائرية ولا التنائرية ولا النائرية والعظمة الزائرية ولا النائرية ولا النائرة ولا النائرية ولا النائرية ولا النائرية ولا النائرية ولا النائرية ولا النائرية ولا النائرة ولا النائرة ولا النائرة ولا المنائرة ولا النائرة ولالنائرة ولا النائرة ولا النائر سعيد فقال أيها الامبرقد فال الشعبي ما قد - معت قال ما تقول أنت قال أقول باعروب هيرة بوشك ان بنزل بك ملك من ملا السعبة الله تعلى فظ غليظ لا بعصى الله ما أمر ، فيخرج لل من سعة قصرك المي صبيق قرك باعروب هيرة ان تقالله بعصمال من رند بن عبد الملك من الله من أطعنه وعصد من الله من أطعنه وعصد من الله من أطعنه وعصد من الله المناعرواب هسيرة لا تأمن ان ينظر الله المناعل أخيم ما تعمل في طاعة بين به المن عبد الملك في خلق اليه المناعرواب هسيرة التأمن ان ينظر الله المناعل أخيم ما تعمل في طاعة بين المناعد وهيدة الامة كانواعن الدين المعملة المنافق المناعروب هيرة المناقل مقامة وفل مقال منافق المنافق المنافق وعيدى باعروب هيرة ان تلامع الله في عروب هيرة وقام بعبرته في عمد الملك على معافي الله وكل الله الله ولمن عبر بدين عبد الملك على معافي الله وكان الله المه وكل عروب هيرة الشعبي في المنافق المنافقة ا

ومالى المارنسية محمد المداري دين النبي محمد المداري دين النبي محمد وأمار الاالو و يعمل وأمار التوج دليل المداري التوج والمداري المداري المداري

روصية) عراقبة الالفياظ المسموعة بلغني ان عمر بن عبيد العزيز لمباولي الخلافة أخذا قطاع أميركيير كان اقطعه اماه كاسلمان بن عبد الملك والولىدين عبد الملك فلمامات عمر بن عبد العزيز وولى مزيد بن عسدا اللئ حاءالاميراليه فقيال لهان أخاك سلميان أمبرا لمؤمنيين والولب كداقطعاني شساقطعه ءني يمزعمر من عبسدالعز مزرضي الله عنسه فاريد منك ان تردّه على فقهال لا افعل بمال ولم قال لات الحق في مافعل عمر من عمد العزيز قال وبم ذلك قال لان الحوى احسنا المك وذكر تهما وما دعوت لهماوعر سعسدالعز براساءاليا وذكرته فترضت عنه فعلت انعمرأ ثرابقه عيلى هواه فيالوان نءــدالملكُوالولىد آثراهواهماعلى حقالله فواللهلارأ يتهمني أبداوهــذامن أحسن مَا يُعِكُمُ مِنَ التَّفَا مَانَ وَلا ةَ الا مُورِ (وصمة ) في موعظة قال سعد من سلمان كنت يمكة والحديث عيد الله ابن عبد العزيز العمرى وقديج هازون الرشد وقال له انسان يا أباعب دالله هوذ اأمر المؤمنين يدمى وقدأ خلى له المسعى قال العمرى للرجل لاجزاك الله عنى خدرا كفتني أمرا كنت عنسه غنانم قام فتبعته فاقبل هارون الرشمد من المروة بريدا اصفا تصاحبه ماهايزون فلمانطر السه قال لسدناعري قال ارق الصفاء فلمارقاه قال ارم بطرفك الى البيت قال هارون قسد فعلت قال كم هه قال ومن محصيهم قال فكم في النياس مثلهم قال خلق لا محصيهم الاالله قال اعلم أيها الرجل ان كل واحدمتهم سألءن خاصة نفسه وأنت وحدائن أماغهم فانظر كمف تكون فال فيكي هارون وجعل بعطونه مند الامند للاللدموع فشال العمرى وأخرى أقولها فالىقل باعمقال لرجن لسبرع في ماله فيستبحق الحرعليه فيكمف عن أسرع في مال المسأين ثم مضي وها رؤن يبكى قال البغوى فبلغني أن هارون الشهدكان مقول اني لاحب ان أحج كل سنة ما يه هني الارجل من ولدع م يسمعني ما أكره (وصة) بو يه في موعظة الهية قال رسول الله صلى الله علم أو سلم يقول الله نعيالي يااب آدم كل يوم برزقك وأنت تحزن وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح أثت فعما الكفيك

على طاعته ونهى فيهاعن معصيته نم وضع طرف ردائه على وجهه فبكل وشهق الناس (وُصية) وعليك بالاقتداء برسول الله صدلي الله علمه وسملم في أحواله وأقواله وأفعاله الامانص علمه اله مختص به بمالا يحوزلنا ان نفعله أوخاطب فأحدامن الناس ان يفعله ونهيى غنره عن ذلك بزق رجل في السل يحضور ذى النون المصرى فقتال نعست بإبغيض تبزق على نع الله وكان ذوا النون فى ذاك الوقت فى مشاهدة النع الالههة التي أحوجنا الهافالدلك حكم عليه حاله فنطق بمانطق به وكان شيخنا أبومدين موبنزأى الحسن بن الدقاق وكان اس الدُّقاتي عن بغتهاه و يحضر مجلسه فانقطع عن حضور تحاب لاحل ذلك فاستدعاه الشينو والله ماأماا لحسن ماشأمك انقطعت ان شيطاني خاصير شيه مطامك وتنعن على ودِّنا كما كمَّا ما تغير ناولا نَدخل أنفسنا منهما فتذكر أبو الحسن وقبل وصبة الشيخ وأسيغفر الله ورجع الله حضور مجاشه (وصمة) بمكاتبة اعتل رجل من أخوان ذي النون فيكتب البه أن بدعوله فَكَنَّتُ أَلْمُهُ دُوالنُونَ سَأَلَتَى أَنْ أَدْعُواللَّهُ لَا أَنْ رَيْلُ عَلَىٰ النَّمِ \* وَاعْلَمْ بَأَخْي انَّ العَلْمَ يَحْوَاهُ بَانْسِ جِمَّا أهل الصفعاء والهم والضماء في الحماة ذكرك للشفاء ومن لم يعدّ البلاء تعمة فاسر من الحبكيَّاءُ ومن لم يأمن الشفهق على نفسه فقداً من أهل القهم على أمره فليكن معك ما أخي حساء يمّعك عن السّيكوي والسلام وقال بعضهم كتت الى تسألني عن حالي فاعست ان أخسرك مه من حال وأنا بين خلال ايكاني منهن أربع حبءمتي للنطرواسياني للفضول وقلبي للرياسة واجابتي ابلىس عذوالله فمما مكره الله واقلقتي منها اربع عين لاتسكي ورج الدنوب المنتنه وقلب لا يحشع عند نزول الموعظة وعقل وهن فهمه فىمحمة الدنيا ومعرفة كماقليتها وجدتنى الله أجهل وأضنانى متهاار بعانىءدمت خبر خصال الاءان الحساء وعدمت خبرزا دالا آخرة التقوى وفنت أمامى بعسة الدنيا وتضبعي فلبالااقتني مثله أبدا ووادعه انسان فقال له قل لاى ربيد الى متى النوم والراحة وقد جازت القباقية فقيال أبو ربيد قل لاخي ذي النون الرجل من يام اللمل كله ثم يصبح في المتزل قبل القيافلة فقال ذو النون هنيئاله هذا كلام لاتبلغه أحوالنيا وكان العلماء يكتب بعضهم الديعض بثلاث من أحسن القعمر يرنه أحسن الله علانيته ومن أحسن آخرته أحسن اللهله أمرد نساه ومن أصله مامنيه ومن الله أصله الله مامنسة وبين النياس وكتب رجل الى عالم ما الذي اكسدك عليك من ربك وما أفادك في تفسيل ودينك فكتب المه العيالم أثبت العلرالحة وقطع عود الشاك والشبيهة وشغلت أمام عرى بطلبه ولم أدرالمنه مافاني المه الرجل العلم فوراصا حمه ودلمل على حظه ووسله الى درجة السعداء فكتب المه العالم في طلبه جداً الشيماب فادركني حين علت الضعف عن العسم ل به ولو اقتصرت منهم على القليل كانكى فيه مرشداالى السيدل كان شديننا أبوعبدا لله المجياهد وشيخنا تليذه أنوع بدالله اينا قشوم ماييه فخالتدريس والامامة لابيرح الورق والمداد والقلمعهم ما يكتبان كل يوم ماذته راهما من العارغية ان يحشر اغداء ندالله من طلاب العلم (وصنة) دخل رجل على عبد الملك بن مروان بمن كان يوصف بالفصيل والادب فقيال له عبد الملك ابن من وأن تسكلم قال بمأ تسكام وقد عليصان كل كالم يتكام به المتكام وبالعلب الاماكان لله فيكي عبد الملك ثم قال يرحك الله لم يزل النياس يتواعظون ويتواصون فقيال الرحيل ماآميرا لمؤمنينان للنياس في التسامة حولة لا ينحو من غصص م ارتها ومعانية الردي فيهاالا من ارضي النياس بسخط نفسه قال فيكي عه والله لاجعلن هدا والكلمات مشالانص عيني ماعشت أبدا (وصمة) مشفق ناصع عنذ أمرضاخ المثاقدة عرمن همرة العراقي والساأرسل الى المسرز والشعبي فأمراكه ماست فيكا بآفيه نهرا أونحوه ثمان فالخصى غداعله مادات توم فقيال إن الامبردا خيل عله كما فيأعرب وكناء لي عصى لا فسلم تم معظمالهما فقالأمرالمومنين ريدين عبدالملك بكتباتي كنباأ عرف ان في انف اذهبالهاك فانأ طعته عصبت الله وانءصيته أطعت الله فهل تربالي في مشاّعتي اباه فرجافيتيال الحمر نسن الشعبي باأباعمروا جبالامعرفتكام الإعبى بكلام يربذيه ابقيا وجهءنده فقيل ابن هيبرة مانقول أنت بأأبا

ته عدوّه خالّ مدن واذاصرفت عنك معصمة فقل كإفال بوسف علمه إلصلاة والسلام أوصاحبته وما أمرئ نفسي ان النفس لاتماره فالدو والامارحم ربي ان ربي غفور رحم واذا اللاك الله المديرة لام فاستغفرريه وخررا كعاوأناب واذا رأيت العصاة من خلق الله والخياطة من عبياده ولم تدرما حكم الله فيهم فقل كما قال عدى عليه الصلاة والبلام ان ندفه عرم فانهم عبياد له وان نغفر لهم فالله أنته العزيز الحكم واذ الستغفرت الله وطلب عفوه فقل كهاقال ويقول مجمد صلى الله عليه وسسلم وأنصاره ر خالانواخذ ناان نسينا أوأخطأ نار نساولانحصل علمنا اصراكم حلته على الدين من قبلنا رينا ولا تحملنا مالاطاقة لذابه واعف عنيا واغفر لناوار جنيا أنتءؤ لانافانصرناعلي القوم الكافرين واذاخفت عواف الامور ولمتدر بماذا يحترلك فقل كمايقولون دبنا لاتزغ قلوبنا بعدادهديتنا وهبالنامن لدنك رحة المكأنت الوهاب ربنا الكالجامع الناس لموم لارب فمه انَّ الله لا يخلف المعاد (وصمة) في موعظة دخل مجمد من واسع على بلال الن ابي بردة في يوم حار وبلال في حدثة وعنده الثلي فقال بلال ماعيدا لله كيف ترى متساهد أ فال ان ملتك لطبب والحنية أطبب منه وذكرالنيار ملهي عنبه قال فياتقو ل في القدر قال على حيرائك أهل القيور ففيكرفيهم فانفهم شغلاءن القدر قال ادعلي قال وماتصنع بدعائي وعثر مامك كذاوكذا كل يقول اللا قد ظلم مر تفع دعاؤهم قبل دعائي لا تظلم أحدا ولا تحتياج الي دعائي ومن كلام الحسن المصري مالى أرى دجالا ولا أرى عقولا أرى أماساولا أرى أنسسا دخلوا ثم خرحوا عرفوائم أنبكر واومن كلامه أيضارضي اللهءنه عجميالةوم امروا بالزادونودى فبهمبالرحيل وحبس أولاهه مءلي أخراهم وهمرقعو دياهيون ماامن آدم السكين تحذوالتنو ربسحه والكيش بعثلف كؤيا أتحارب أدسا ويتقار الإمام عظة ومذ كرالموت زاجرا عن العصبة ذهبت الدنيا يحال ومالها ويقهت الإمام قلاند في الاعناق كم تسوقون الناس والساعة تسوقكم وقدأسر ع يخماركم فباذا تنتظر ون التنظر ون المعاشة ى ومن كلامعمر من عسدالعزيز الى لكل سفرزا دالا محيالة فتزوّدوا اسفركم من الدنساالي التقوى وكونوا كمن عاين ماأعذالله من ثوابه وعنابه ترغبوا وترهبو اولابطولن عليكم الامد فتقسو قلوبكم فوالقه ماييسط املامن لايدري لعله لايصح يعيدمسا تهولاعيني بعيد صياحه ولربميا ببنذا نيلاخطفات المناما فيكمررأ يتمورأ ينامن كآن مالدنساه غتراوا نما تقرعين من وثق مالنحياة بنء ذاب الله وانايفر ح من آمن من الأهوال يوم القسامة فإثمامن لايداؤي كليالا أصابه حرحهن ى نعوذ مالله ان أمركم بما انهى عنه نفسى فتفسر صفقتى لقد عنيتم بأمر لوعنت مه التعوم ولوعنت مالحسال لذابت ولوعنت مالارض والنارمنزلة وانكهمابرونالى أحدثهما ومنوصاباه فىمواعظه رضي اللهعنسه ان الله عزوحل لم يخلق كم عشاولم يدعشا من اموركم سدى ان لكم معادا بنزل الله فيه للعكم والقناء منكم فحاب وخنسرون خرج من رحمة اللهءز وحل وحرم الحنة التيءر ضها السمو ات والارك فاشترى قلبلا مكنير لقوخو فالامن الاترون انكم في السلاب إلها اكن وسيخلفه ابعدكم الماقون كذلك حتى تر د الي خبر الوارثير. في كل يوم واملة تشه ون غاد ماورا تعالى الله تعالى قد قضي نحمه وانقضى احله حتى بغسوره في صدع من الارض ثم تدءوه غير مهد ولا موسيد قد خلع الاستباد وفارق الاستباب سكن التراب وواجه الحسباب ميون نابعها فقهرا الى ماقدم غنياع باترك فاتقوا الله قبل زول الوبت والم الله الى لاقول لكم هذه المقالة ومااعلم عند أحد من الذنوب ما أعدا عندى وما لغني عن أحد ئعة الأأحسنان استدمي حاجته ما قدرت علمه وماسلفني ان أحدامتكم لايسعه واعنده الاوددت انه ع المستخيني تغميره حتى بستوى عنسنا وعشه وايم الله لو اردت غير ذلك من اللغضارة والعبش ليكان اللسان مني بهذلو لاعالماباس. ابه ولكن سبق من اللم كتاب اطق وسنة عادلة دل فيه

الاتنرة فتضسرالد نساوالا تنجرة وذلك هوالخسيران المين فقد حصلته أرب بين امو رمتضّادة رقوي متحاذبة واحوال متقابله فلاأدرى كمف أعلولا أهتسدي اي شئ أصدنع وقد تحرت في أموري وضلاتءن حملتي فادركني مارب وتخذيبدي وداني على مدمل نحماني والاهاتكت فأوتبي اللهءز ويحل دى ماأمر تك بشئ نعماوني فمه ولانهيتك عن شئ كان بضرني ان فعلته أل انما المر تك لتعلم أناك رباوالهاهو خافقا ورازقك ومعبودك ومنشبك وحافظك وصاحبك وناصرك ومغسك ولتعلم مانك محتساح في جسع ماامر تك الى معاونتي وتو بتي وهذاتي وتسسرى وعثاتي ولتعلم أيضا مالك محتاج فيحسع مانهسان عنه الي عصمتي وحفظي ورعاني والمل الي محتساج في جميع تصرفاتك واحوالك في جسع اوقانك من أمور دنهاك وآخرنك لبلاونهاراوانه لايخني على من أمورك صغيرولا كمرسرا وعالانمة والمتسن لل وتعرف أمل مفتقرو محتاج الى ولابد الدمني فعند دلك لا تعرض عني ولا تتشاغل عنى ولاتنساني ولانشتغل بغبري بلتكون في دائم الاوقات في ذكري و في جميع احوالك وجيسع حوائجك نسياتي وفيجمع تسترفانك تخياطبني وفيجسع خلااتك تساجبني وتشاهدني وترافيني وتكون سنقطع الىمن جممع خاتي ومتصلابي دونهم وتعلم اني معك حمث ماتكون اراك وان لم ترني فادا أردت هده كلهاو تلقنت وباناك حقيقة ماقلت وصعة ماوصفت تركت كل شئ ورالة واقبات الى وحدلا فعنسد ذلك أقر ملامني وأوصاك الى وأرفعك عندى وتمكون من أولسائي وأصفسائي وأهل جنتي فى جوارى مع ملائكتي مكرّ مامفضّلامسر ورافر حامنه ماملذذا آمنياميق سرمداأيدا داءًا فلا تطرّ بي ماء مدى ظرّ السوء ولا تنو هم على غير ما يقتضه كرمى وجودى واذ كرسالف انعيامي علمك وقدم احساني المك وحمل الاى لدمك اذخلقتك ولم تك يُسمأ مذكور اختفاسو باوجعات لك -ءعيالطيفاوده راحادا وحواس دراكة وقلباذ كاوفهيه جاثاقساونه هناصافياوفكز الطيف اوليانا فصيا وعقلار ميناوبنية تامة وصورة حسنة واعضا بصحيحة وادوان كأملة وجوارح طالعة نم ألهمة بالكلام والمقال وعرفتك المنافع والمضار وكمقنية التصرّف في الافعيال والصّْنانُع والاعمال الحجبء وبصرك وفتعت عمنتك لتنظرالي ملكوتي وترى مجاري النسل والنهار والافلاك الدوارة وأأبكوا كبالسمارة وعلمتك حساب الاوفات والازمان والثهمور والاعوام والسينين والابام وسغرت للمافي البر والبحر من المعيادن والنسات والحموان تنصرف فهميا نصرف الملاك وتقهيكم فهبا تحكم الادماب فلمارا يلامتعدما حارا ماغه بالحائساطالما طاغها محماوزا لحدوا أمفدار عرفتك الحدود والاحكام والقماس والمقدار والانصاف والحق والصواب والخروالمغروف برة العبادلة ليدوماك الفضيل والنع ويصرف عنك العذاب والنقه وعرضتك لمباهو خسرلك وأفضل وأنمرف وأعزوا كرم وألذوأنم غمأنت تطن بي ظنون السوء وتنوهم على غيرالحق ياعبدي اذاأعد رعلمك فعل شئ بمماامر تكمه فقل لأحول ولاقوة الامالله العلى العظم كما فألت جله العرش لما ثقل عليم حله وإذا أقَصَامَكُ مصيبة فقل اللَّه وإمااليه راحعون كما يقول أهل صفوتي وُموتيني وفذا زات من القدم في معصمتي فقل ما قال صفى أدم وزوحته رسا ظلنا أنفسه ناوان لم تغفر لنا لنكونن من الخياسرين وإذا اشكل علَّىك أمر وأهمك رأى أواردت رشد اوقو لاصوابا فقل كإفال خلدلي الراهم الذي حلتني فهو بهندين والذيهو بطعمني ويسقنن واذامسك ترفهو يشه من والذي يمتني ثم يحدين والذي أطوع أن بغفولي خطوني يوم الدين رب هب لي -= من واحقل لي لسيان صيد ق في آلا سَرين والمجعليّ من ورثة لمجنسة النعيم واغفولا بي انه كانْ من الفالان ولا يخزني وم يعثون يوم لا ينفع مال ولا ينون الامن آتي الله بقلب سايم. واذا مأصابيَّاتُ فقل كااعلنه لنفها أنزله علىك من قول بعقوب إنماأ شكوا بني وحزني البه الله وأعبلم من الله مالاتعلوٰن وأذا برت منك خطيئة فتل كاقال موسي عليه الصلامة والسلام هذا من عمل الشسيطان

نماأمرتك ونهمتك لتستعن في ونعتصر بحملي لاأن تعصني وتنولى عني وأعرض عنك الماالغني عنك وأنت الفقيرالي انماخلف الدندا وسخرتم الك لتسستعذ للقاني وتتزوّد منها لئلا ثعرض عني وتخلدالي الأرض اعلم بأق الإارالا تحرة خبرلك من الدنما فلا تحتز غيرما اخترت لك ولا تدكره القباني فاندمن كره لقائى كرهت لقاء ومن أحد لقائى أحست لقاء (وصمة) الهية برغية ورهمة رويناها من حديث مجمدين مسلمة الزوضاح من أهل قرطمة رجه الله قال فال الله ليني اسر ائسل وغينيا كرفي الآخرة ولم ترغبوا وزهدنا كمفىالدنما فلم تزهدوا وخؤفنأ كم بالنسارفلم تخيافوا وشؤقنا كمالى الحنة فلرنشية اقوأ ونحناعلمكم فلرنسكوا شرالقتا الدمان تله سفالا نام وهودارحهنم (ومن وصاما) العارفن ماتله لاتبق بموذةمن لابحيث الامعصومامن صحبك ووافقك عبلى ماتحب وخاافك فهياته كره فإنميا بصحب هواهومن صحب هُواه فانماهوطيال راحة الدنسانا معشر المريدين من ارّاد منسكم الطرُّيق فالملق العلماء مالحهل والزهاد مالرغمة وأهل المعرفة مالصعت وأوصياني شيئي رجه الله أول ماد خلت علمه قبل أن أرى وجهه فقال لى وقد قلت له اوصني قسل ان تراني فاحفظ عنك وصمل فلا تنظر الى حني ترى خلعتك على فتال رضي الله عنه هـذه همة عالية شريفة ناولدي سدّ الساب واقطع الاسياب وحالس مكامك من غبر حمال فعملت على هذه الوصية حتى رأ رت بركتها و دخلت عليه بعدُ ذلك فر أي خلعتهاعلى فقال هكذا هكذاوالافلالانم فال اعرما كتبت وانس ماحفظت واحهل ماعلت ولاتقف عنسدماعرفت وافن دائماا بداماعشيت واتق به فماعلت واعتصرته فهباأردت فعملت مرياحتي على مركتها غردخات عليه فقيال اذا فتح لك مآب السيعرفيه فلانقف معه نتبعب عنه وافن عن للدولك منه وإماك وافشاسر وفصنه وكن هكذامعه على كلحال لاتنحدث معديما قدعاتيه فان فى ذلك تضدم الوقت واطلب المزيد كما أمرك في قوله لنده صلى الله علىه وسلم بأمره وامته وقل نى على الطلب الحياجة بلسيان الفقر لابلسان الحكم يقول الله لاي تريد السطامي تقرب الى بالذلة والافتقار وفال لهاترك نفسك دثعالي أوجي الله نعالي الي موسى علمه السلام كز كالطهر د اني مأ كل من رؤس الاشحيار ويشرب من المياء القراح اذاا جنّه اللهل آوي الي كهف من الكهوف استئناساي واستيحاشا منءصاني ماموسي آلت عملي نفسي الى لأأتم لمدرمن دوني عملا ماموسي لاقطعن أمل كلمؤمل أتلغري ولاقصمن ظهرمن استندالي سواي ولاطملن وحشةمن استأنس بغبرى ولاعرض عمن أحب حبيباسواى ماموسي انلى عبادا ان ماجوني اصفت اليهموان نادونىاقىلتعلمهم ؤان اقىلوا على ادنيتهم واندنوا مني قريتهم وان تقربوامني اكشفتهموان والونىوالىتهم كوان صافونى صافعتهم وانعملوالى جازيتهـم همفى حائ وبى يفتخرون المامدر أمورهم وأناسابس قلوبهم وأنامةولى احوالهم لمأجعل لقاوبهم راحة فيشئ الافىذكرى فذكرى لآسقامهم شفاء وعلى قلوبهم ضباء لابسستأنسون الابى ولايحهاون رحال قلوبهم الإعندي ولاستقريهم الترارفي الانواء الاالي (حكي في زمان النبوة الأولى ان بعض من يوحي ن المتقدَّمين فكر في أمر النَّكَلَف واللَّوي ولم يَحده له وَحه الحكمة في ذلكُ وقد أمره الله مالتفكرله ولعماده فاخذ بناجي ربه في خلونه بسره ولسانه فقال مارب خلقتني ولم نستا مرأى تم تمتني لزنى وأمريني ونهينتي ولم تخبرني وسلطتء لي هوي مردبا وشمطا بالمغويا وركبت في خسي مركوزة وجعلت بين عمني دنسامن بنة نم خؤفتني ورجرتن بوغسد وتهديد وقلت الهيمة تمكم ولاتتبح الهوى فمضالك عزرسيلي واحذ دوالشبهطان أن يغو يكوالدنيا لاتغزنك وتجنك شهوا تك لاترديك وآمالك وامانىك لاتلهمك واوصمك بانباء جنسك فدارهم ومعيشتك فاطلم امن حلال فالكمسؤل عنهاان لمنطلها ومسؤل عنهاان طلبتهامن غيروجهها ولاننس الاسخرة س نصيبك من الدنساوأ حسد بن كما أحسن الله لا لمك ولا تسغ الفيساد في الارض ولا تعرَّضُ عن

ضارها كلذلك لماجعات إيهمدن السمع والبصروالفؤاد والتمديراالشعوراجع فهكذا الهيمت أندائي ورسلى والخواص من عبادي وعرفتهما مرالمبدا والمعاد والنشاة الاخرى وسنت اعمراطريق الوصول الهياماموسي قل أمني اسمرائيل يقبلون من الانبياء وصدتي وبعهاون مهاوانهن أهم عني انى اكنهم مكل ما يحتما جون الديه من مصالح الدنيا والآخرة جمعا اذا أوفوا بعهدي أوف بعهدهم كاثنامن كان من ساثر بني آدم والحقتهم بأنبيائي وملائكتي في الدارالا آخرة دارالقرار فقال وكفيتنا محن الدنيا ومضاييها وبلاياه عااليش كان خبرالنا فال باموسي لت بأسكم آدم ماذكرت والكن لم يعرف حقها ولم يحفظ وصتى ولم يوف العهدى ال عصاني فاخرجته فلاتاب واناب وعدته ان ارده الهاوآلت على نفسي ان لايد خلها احد من ذريتم الامن و وصيتي وأوفى معهدى فلا يسال عهدى الظالمن ولايد خل جيتي المسكيرون لاني حعلتها للدين لابريدون علوا فيالارض ولافساد اوااماقية للمنقين ماموسي ادع الي عبادي وذكرهم مالآي فانهم أمن ذلك الا كأن خبرالهم سالفا وآفهاعا جلاوآ جلاماموسي الوبل لمن تفوته حنتي علمه وندامة حنن لا ينفعانه باهوشي خافت الجنسة نوم خلفت السموات والارض وزينتها بألوان الحاسن وجعات نعمرأهاها وسرورهم روحاور يحانا فلونظرأ هل الدنيا المهانظ, دمن بعيد لم تعمهم الحماة الدنيانعدها بأموسي هي مذخورة لاوامائي وعبادي الصالحين تحبيتهم يوم بانتونه سلام طوبي الهم وحسن ماتب (ومن الوصاباء) الآالهمة بالبن آدم صل اربع ركعات في أول النهار اكفك حه النسائي و بيخ الهي يمفهن وصمة بقول الله ما ابن آدم اني نعجزني وقد خلفتك من مثل حتى اذا سويتك وعدَّ لذك مشيت بين يديك وللارض منك و"بيديعني صوَّ تامُّ جعت ومنعت حتى اذا لمغت التراقى قات انصدق وانى اوان الصدقة (وصة) الهمة بإشفاق يقول الله ما ابن آدم المك لاالفضل خبرلك وانتمسكه شرلك ولاتلام على كفاف وامدأيين تعول والبدالعلسا خبرمين فلي (وصة) الهمة فهالطف حدّثني مامو مي مجدالقر على بمكة والضاّعُ مدالوهاتُ ان ادعندا جنماعي به برياطه قال بقول الله اذا احدث عسدي ولم يتوضأ فقد جفاني واذآ بؤضاولم بطهل فقد جفاني واذاصلي ولم يدعني فقد جفياني واذادعاني ولم اجبه فقد جفوته ولس واست برب َجاف واست برب جاف (وصمة) الهمة ما فعة في طهارة الحوارح مقول الله مااحًا وبااخاالمنذرين يغنى سسدنا يحداصلي اللهعلمه وسلم وصمة يبلغهاا لمنباعن ربه عزوجل ان لاتد خلوا متسامن سوتي الابقلوب سلمة والسن صيادقة وايدنقية وفروج طاهرة ولاتد خلوا متيامن ووتى ولاحدمن عبادى عندأ حدمنهم ظلامة فاى العبيد مادام فاعما بن يدى يصلي فانى لاأقبل نى ردّ تلك الظلامة الى أهلها فاذا فعل ذلك فاكون عمعه الذي يسمع به ونصره الذي يصر مه ويكون من أواساني واصفيائي ويكون جارئ مع النيير والصدّيقين والشهداء والصَّالحين فع الحينة الهمة في توجيز الوانب على الدنما قال الله تعالى ما ابن آدم رحضتك الدنيا ثلاث رهضات الذهر والمرضوالموت ومعذلك المالوثاب (وصة) مآكمة بالتواضع أوجى الله الممجمد على الله علمه اعسدا وانشئت نيسا ملسكافنظرالي حبريل فأوحى المه حبريلان تو اضغ قال فقات نداعمدا فلوقات بدا ملكالسارت الحيال معي ذهبا وفضة (وصية) الهدّ تتعظيم بًا • يقول الله تعالى من أهان لي ولمنافقد مارزني بالمحيار ية وفي رواية فقد اذنته يجرب وكال -هـة وقال تعبالي ماا من آدم مخبري البك مازل ونسرك الي صباعد وأمااتحه صر الى العاصى في كل يوم يأتيني ملك كريم بقسيم فعلك مااين آدم ملز اقبقي لم أنك بعمني ياابن آدم في خلوا نك وعنسد حضور شهوا تك اذكر ني وساي مثن أنزعها من قلبك وأعصمك عن معصتي وأنغضها الدب وأبسير لازملاء بي وأحيهها لدك وأزين ذلائه في عيذك مااين آدم

قدعفون عنه فال الله نعيالى خذ سدأ خبك فادخله الجنة نم قال رسول الله صلى الله علمه وسسلم عند لدذلك اتقوا الله وأصلحو اذات منكم فاق الله تعالى بصلح بين المؤمنين يوم القيامة (وصاماء الهمة من النوراة )روينا من محديث كعب الإحبارانه فال وحدث في النوراة اثنتي عشيرة كلة فيكتبتها وعلمتها فى عنق انظر فها فى كل يوم اعلاما ما ما امن آدم ان رضت عاقسمت لك ارحت قلسك ومدنك وأنت محود وان لمترض بماقسمت للنسلطت علدلما الإنساحي تركض فههاركض الوحش في الهرمة وعزتي وحلالي لاتنيال منهاالا ماقد دن لك وأنت مذموم مااين آدم كل بريدك له وإناار يدليلك وانت تفرّمني مااينآدم ماثنصفني مااين آدم خلقتك من تراب نممن نطفة ولم بعميني خلقك افيعييني رغيف اسوقه بن مااس آدم انی وحقی لل محت فعیق علمك كر لی محما مااس آدم خلفتك. احلم و خلفت من اجلك فلا يهتك ما خلفت من اجلي فهما خلفت من اجلك ما ابن آدم كالااط البلك وهمل غد لاتطالبني برزق غدمااين آدم لى علىك فريضة ولل على رزق ان حنتني في فريضتي لم أخنك في رزقك على ما كان منك ماا بن آدم لا يخلافن قوت الرزق ماد است خزائتي عملوءة وخزانتي عملوءة لاتنفد أمدا ما ان آدم لا تخاف من ذي سلطان ما دام سلطاني ما قساطاني ما قالا منفدأ مداما امن آدم لا تأمن مكرى حتى تتجوزعلي الصراط (وصة) خلملة في الوحل من الله تعالى لما قال الله تعالى لابراهم الخلم لءلمه الصلاة والسلام بالراهم ماهدا الوجل الشديد الذي أراه منك فال فقال له ابراهيم مارب وكمف لاأوحل ولاا كونءلي وحل وآدم أبي كان محله في القرب منك خلفته سدمك ونفخت فيه من روحك وأمر باللاذيكة بالسحو دله فعصمة واحسدة أخرجته من حوارك فأوحى السه ما ابراهيم أماعك أق معصمة الحمد على الحمد شديدة (وصمة) الهمة بما لا يحجب عن الله فعله أو حي عزوجل الى داودعلمه السلام باداود حذربني اسرائيل اكل الشموات فأن القاوب المتعلقة إن هجيو به عني (وصمة) الهمة بذكرالله على كل حال فال موسى علمه السلام أى رب أبعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك فقيال الله تعيالي له أناجليس من ذكرني ومن ذكرني فأنامعه قال حل أحب المك بارب قال تكثرذ كرى على كل حال (وصة) الهمة بقمام اللمل يقوله الله تعالى اذانزل في الثلث البياقي من الارل الى السهماء الدنيا كذب من ادعي تتحبتي ونام عني البس كل محب يطلب الخلوة بجبيبه انا ذامطاع على احسابي وقدمناوني بين اعمنهم وخاطموني على المشاهدة وكلوبي بحضورغـــدا اقراعينهم في جنــاتي (وصاما) بمــاكام الله، ووجل بها نبــه موسى علــه البهلاة والسلام وذكرى باموسى ادن منى وأعرف فدرى فانى أناالله باموسى اتدرى لم كلتك من بن - لمتى واصطفسنك برسااتي وبكلامى دون بني اسرائيل قال لا مارب قال لا ني اطلعت على اسر ارعسدي فلإاز قلبا اصفي لمودتي من قله لما قال موسى لم خلقة في مارب ولم الماشياً قال اردت مك خبرا قال رب مرتاء لي قال اسْكننڭ جَنْتي في جواري مع دلائكتي فنيكون هنياك منعه الآبدين فقيال موسى ما رب فاالذي مذمخي لي ان اعل قال لا يرال لسانك تكول رطمامين ذكري وقليك من خشدتي ويدمك مشغو لا يخدمتي ولا تامن مكرى ولوترى رحلك في الحنة قال موسى بارب فلم الملمتني فرعون قال انمااصطنعتك لنفسي اخاطب بلسا لمكني الهرائي ليفا يمعهدم كلامي وأعلهم شربعة النوراة وسينة الدين وطرايق الاشخرة من اتبعث منهيه ومن غييرهم كفتناس كان اموسي واغرني اسمرائيل وقل الهبيم اني لهاخلقت السمو ات والارض خلقت لهما أهلا وسكانافأ هل ممواق هم وخلاص عبادى الذين لا بعصون الله ما أمر هسهو مفعلون ما مؤمرون ما موسى بلغ عني بني وقل اهم من قــُــل وصب في وأوفي بعهدي ولم يعصني رقبته الى رسة ملا تُـكتي وُاحِلته حِنتي معهم وجازيتهم بأجسسن ما كانوا يعملون ماء وسي قل ابني اسرائيل عني اني لما خلقت الحرة والانسر والحدوانات الهمستهم صبالح الحياة الدنيباوء رفتهم كمفمة التصرف فهالطاب منيافعو

الذين كتموا ماانزل الله من البكتاب واشتروا به غنيا ةلبلااى بكتمانهم فيأحصلوه من المالٌ والرماسة مذلا ان اوائك لاخلاق لهـم في الآخرة ولا يكامهم الله يوم القسامة ولامز كهم والهـم عذاب الم واوصى عبياده ابضافةال الهمالس أكبر أن تؤلوا وحوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن آمن مالله والموم الآحر وا فام الصلاة وأتى الزكاة والموفون بعهدهم اذاعاهـ دواوالصارين في المأساء والضراء وحنداا أس فأخبرأن اولئك الذين صدقوا واوائك هم المتنون واوصى ولى الدم ان يعفو ويجل بيزالفياتل والمقتول يومالقيامة وأخبرص لي الله عليه وسلمان حكم القاتل قو داحكم الفياتل وهوقوله تعالى وجراء سمئة سئة مناهافقال في صاحب التسعة اماان قتله كان مثله فتركه ولم يقتله فين عني له من أخمه شئ فاتساع ما معروف من ولي الدم وادا الله ما حسمان من القاتل إلى ولىالام فمن اعتدى بعددك اى ان قتله بعد ذلك غدرا وقدرضي بالديه وعياعها عنَّه منها فله عذاب ألبم وذكر فيحقمن حضرته الوفاة ان بوصي مماله النصرف فمهمن ماله وهو النلت للاقر منزوهم لاحظ لهم في المراث وللو الدين وهو مذهب النعماس حتى انه بعصى عنده من عندالموت مالمعه وف وهو ان لا يتحاوز نائ مآله وأخبرا نه حقاعل المتقين واخبرانه من بدله بعد ما -معه من الموصى فاغمااغه على الذين سدّلونه من الاولساء والحكام واخبرع والساعي مالصلح بين الموصى والموصيرله انهلااغ علمه فهذه كلها وصاما الهمة منصوص علهما ومنهاأ يضا أخبرالحق انه لايتسع به من الكتاب وبتاوله على ما يعطمه نظره الامن في قلبه زيغ اي مسل عن الحق وأخبرانه مايعلرتأويله الااللهوان الرا-هنين في العلم يقولون آمنيايه كل من عندرسنا ومن جعله معطوفا فكرون الرامخون فى العلم من اعلهم الله شاويل ما أراد بذلك وأقام الله عذرعساده فى قومه فرين للناس حب الشهوات الآمات وأحسرعن الذين يقولون رساانها آمنيا فاغفرلنا ذنو بناوة ساء لمداب النيار ينوالمادقيز والقالمين والمنفقيز والمستغفرين الاحصار وهمالذينا تقوا ان لهم عندريهم تحرى من يحتما الانهار خالدين فهاوا زواج طهرة وأخبرسيمانه ان لذين متثاون الندين مغبر حَقّ و رقتالون الذين مأ مروّن مالفسط من الناس ان لهم عذاب ألم و مالهم من ناصرين بنهيم من ذلكُ ب وثيراناان تنجلذا ليكافرين أولها من دون المؤمنين في نصر ة دينه الاأن تنؤ منهم نقاة والهمن فعل ذلك فلدر من الله في شئ وقد حذرنا الله نفسه وفاله صلى الله عليه وسلم حين نهانا عن التفكر في لله لانه لاسر كمنله شيء وقال الله لنده أن مقول لناقل ان كنتر تحدون الله فالمعوني فأخسرانه من اتسع رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال يحبيكم الله و يغفر لكم ذنو بكم (وصمة) الهمة قال الله فعالي أناأغني الشركاءن الشرك فن عل علااشرك فيه غيري فأنامنه بري وكوهو للذي اشرك مة ) الهمة بقول الله تعيالي ان اغبط أوليائي عندى ملؤ من خفيف الحياذ ذو حظ من صلوة أحسن عبادة ربه واطاعه في السرّوالعلانية وكان عامضا في الناس لابشار المه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبرعلي ذلك ع نتررسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث عن ربه سدَّية ثم قال ه وقلت بواكمه وقل ترائه (وصة) في اضلاح ذات البين قال انس بن مالك بينمارسول الله الله علىه وسدلم جالسااذ رأبناه بغحك حتى بدن ثناماه فقال عرماً أضحكك مارسول الله بأبي أى قال رجلان من أتتى حشابن يدى وب العزة تعالى فقال أحدهما مأرب خذلى ظلمى من أبغى فقهال انط أخالهٔ مظلنه "قال مارب فم من حسينا بي شيخ فال مارب فليحيه ل عني من أورُّاري ولا لله صلى الله عليه وسلم ما اسكاء ثم قال ان دلك لموم عظيم يوم يحتاج النياس فيه ال أرزارهم فال فمقول الله عز وجل للطبالب ارفع رأسك فانطراني الجنبان فرفع رأسه فقيال ارب أرى مداين من فضة وقصورا من ذهب مكاله باللؤلؤلاى بى هذيلاى متهدهذا أقال هدالمن عطائى المن قال مارب ومن علا ذلك قال أنه. عَلانُ قال عاد الارب قال بعفوك عن اختُك قال مارب

ماارادالله بماقاله وعلى ابصارعةواهم غشاوة حمث نسسبوا مارأوه من الاتمات الى السحروقال في ذىالوجهين وهوالمنبافق انه بقول آمنا بالله وبماجاء من عند دالله وهو ليس كذلك وانميا يفعل ذلك خداعاته والذيز بآمنوا وجعل الفساد صلاحاوا اصلاح فسادأ والايمان سفهاوا اؤمنين سفهاء ويأتي من بوجه نرضهم ويأتى المكافرين بوجه يرضهم فأخـ براتله أن هؤلاء همالذين اشـ ترواالضلالة: مالهدى فباريجت تجارتهم وماكانوا مهتدين وانهم الصمءن يماع ماذكرهم الله به البكم عن الكلام العمىءن النظرفي آمات الله وانهم لاسر جعون ومماذم الله الذين ينقضون عهدا لله من يعدمها قه ويقطعون ماامر الله به أن يوصل ويفــدون في الارض اوائك هما لخابهر ون وقرر كيف تَكفر ونما لله كنتم اموا تافأ حياكم ثم يمتكير ثم يحسكم ثماليه ترجعون ووبخ اتأمر ون الناس بالبرو تنسون انفسكم وانتم تتلون المكتاب افلا تعقلون وبمباذم من اعطباه الانفس فطلب الادون اقتله علمه ودنامة ال واذقلتم باموسي ان نصيرعلي طعيام واحد بشيرالي ان الصييرمع الله صعب فادع لنا رمك يخرج لنا مماتنيت الارض من بقاهها وقنائها وفومها وعدسها وبصلها فقال أههم أنسه تبدلون الذى هوادنى وهوماذكروه بالذى هوخبر وهوماانزل الله عليهم مزالن والساوى فاشارالي دباءة همتهم بقوله اهبطوا مصرا لمانزلوا من الاعلى الى الادون قبل لههماه بطوامصر ا فان اكم ماسألتم اغاهي اعمالكم تردعلهكم وضربت علهمالذلة والمسكنة لانهم هيطوا وباؤا يغضب من الله لانهم لم يحتاروا مااختار اللهلهم وكفروا بالانبياء وباكات اللهوقتلوا الانبياء يغيرحتي وعصو اواعتدوا وبماذتهم به القساوة فقال بعدتقر برماا نعراته بهءلمهم غمقست قلو بكيرمن بعد ذلك فهي كالحجارة اواشه تبقسوه وانما كانت اشدة تسوة لان من الحيارة ما تنفجر منه الأنمار وان مهالمابية ق فيخرج منه الماء وان منهالما بهبط من خشسة الله وانتم ماءنسدكم في قلو بكم من هسذا شيئ يذتمه مبذلك وبمباذم من يقول مانوسوس به نفسه ومانوسوس لاشهطا نه همدامن عنمدا لله ليشتروا به ثمنيا قلملامن الجياء والرماسة علهم وماعتصلونه من المال فأخبرا لله تعالى أن لههم الويل من الله من اجل ذلك هــذا كله ذكره الله في كما به انا التحتنب مثل هـ ـ ذه الصفيات ومما اوصى به عماده ممأ يحمده أن لا تعمد واالاالله ومالوالدين احسبانا وذىااقربي والتسامى والمساحكين وقولو اللنباس عسينا واقيموا الصلاة وآبؤ االزكاة ممن لم يعسمل يوصيته ووصف حاله على جهة الذم يسمعنا نعيالي ماجري من عبياده حتى لانسلك مسلكهم الذى ذبتهما لله به فقيال عقمت هيذا القول ثميو لهترا لافاملا منكم وانترمعرضون ثم انتم هؤلاء تنتاون الفسكم وتخرجون فريقاسكم من ديارهم تظا هرون عليهم بالاثم والعدوان وان بأبق كماسارى مفادوهم وهومحترم عليكم اخراجهما فتؤسنون يبعض الكتاب وتكفرون يبعض كما قال فىحقهم وحتى امثالهم ان الذين يَكفرون مالله ورسله وبريدون أن هرّ قوا بن الله ورسله و يقولون ضونكفر ببعض وبريدون أن يتخذوا بناذلك سملا فاخبرأن هؤلاءههما الكافرون حقا وقال تساجزاء من يفعل ذلك منكم الاخرى في الخياة الدنيام يوم القسامة يوقون الى اشد مُدالعذاب وماالله بغافل عمايعملون فانه اخبرعن هؤلاء انهم الذين اشتروا الحياة الدنياما لاتخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم نصرون كااشتروا اولئداافلالة بالهدى فارعت تجارتهم وماكنوا مهندين كا اشترقا لمثنالهم العذاب بالمغفرة فتعجب الله من صبرهم على النار بقوله فيا اصبرهم على النارفدل على ذواالمق وحدوا معاليةين كإقال فيحتى من همذه صفته في النمل وحدوا بهاوا سيتسقنها بعنى الاءّ يات براهين على صدقهم فيما خسيروا به عن الله ظلما وعلوا وافى آية كانك مهمزة مذل الفرآن ولذلك قال ذلك بأن الله نزل الكذاب بالحق وقال في الدين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدئ من بعدما بيناء للناس في الكتاب ان اولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون واله من ئلءنءارنعين علمه الحوابء ندهوهو يعله فكتم وهو مماانزلها للهالله الحام من ناروان

عا ، مل ع

الشهر فليصمه ولتسكمكوا العدة ولتسكيرا للهءلى ماهداكم فليستحييه وألى وليؤمنوابي وكاوا واشريوا سيّ متبع لكم الخيط الابيض من الخيط الارود من الفجرئم أغوا الهسلم الى اللسل ولا تساشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد تالتُ حدود الله فلا تقربو هاولاتاً كاوا أمو الكم هكيه البياطل وتدلوا الى الحكام والو االسوت من أنوابها بهاليس البرأن الو االبيوت من ظهوره اوقا تلوان سبل الله الذين مفاتلونكم ولانعتدوا أن القه لايحب المعتدين وافتلوهم حيث نقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم ولاتفاتلوه مءغدالمسحدا لحرام سني بقانلو كمفسه فان فاتأوكم فأقتلوهم وقاتلوهم حتي لاتكون فتنة ويكون الدين تله فن اعتسدى علىكم فاعتسدوا علمه بمثل مااعتدى علىكم وانغفو افي سمل الله ولامالقوا بأيدتكم المى التهلكة وأحسنوا وأتموا لحج والعمرة لله ولانحانهو ارؤسكم محتي يلغ الهيرى مجله وتزودوا فان خبرال النقوى واتفون مااولي آلالماب اذكروا الله عنب دالمنه والحرام واذكروه كإهداكما فنضوامن حسث افاض الناس واستغفروا انته اذكروا الله كذكركم آماءكم أوأشة ذكراواذكروا الله فيامام معدودات ادخلوا في السلم كافة ولاتفاتاؤهم عندالمسحدا لحرام حثى يقاتلوكم فهسه ولانسكعوا المشركان حتى يؤمن ولاتسكعوا المشركين حتى يؤمنوا عتزلوا النسباء في المحيض ولانقر بوهن حتى بطهرن فاذا تنطهرن فالوهن من حسث أمركم الله فالواحر تكمماني شايئم وقدموا لاننسكم واعلوا انكمملاقوه وبشرا لمؤمنين ولاتجعلوا القهءرضة لاعانكمان تبرواوتنقوا وتصلوا بينالنياس تلك حدودالله فلاتعتب دوهيافامسكوهن بمعروف أوسرحوهن بمعروف ولاتمسكوهن ضرارالنعتبدوا ولاتنخذوا آمات الله هزؤا واذكروا نعيمة الله عليكم وماانزل عليكم من اليكاب والحكمة يعظكمه وانقواالله واعلوا انالله بكلشئ علم ولاتعضاوهن ان ينكحن أزواجهن لاتضار والدة بولدهاولامولودله بولده لافواعدوهن سراالاان تقولوا قولامعروفاولا نعزمواعقدة النكاح حتى يبلغ الكناب أجله واعلواان القه بعلرماني أنفسكم فاحددوه واعلواان الله غفور حليم متعوهن على الموسع قدره وعلى المقترقدره مشاعا وان ثعفوا اقرب للتنوى ولاتنسوا الغضل منسكم حافظواعلى الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله فانتين انفقوا محارزفنا كممن قبل أن باقي يوم لايدع فيه ولاخلة ولاشفاعة لاتمطلوا صدفاتكم ماان والاذى انقفوامن طسات ماكسيعتم وممااخر حنا اكممن الارضولا بتموا الحبث منه تنفقون ولسمتما خذبه الاان تغمضوافيه اتقوا الله وذروا مابق من الربوا واتقوا يوماتر جعون فسه الى الله اذا تدا فتريدين الى أجل مسمى فاكتبوه ولمكنب ينكم كانب العدل ولا بأب كاتب ان يكنب كإعله الله فليكتب ولعلل الذى عدمه الحق وليتق الله وبه ولا يبغس منسه شدمأ فان كان الذي علمه الحق سنسها اوضعه فااولا يستطمع ان عل هو فلملل ولمه بالعدل واشتهد واشهد ين من رحالكم فان لم يكو مار حلين فرجل واحر أنان بمن ترضون من المنهداء ان نصل احداهما فيذ كراحداهما الاحرى ولا بأب النهداء اذامادعوا ولانسأمواان تكييوه صغيرا اوكبيراالى اجله وانمهم وااذ انسابعتم فابيؤ ذالذى ائفن امانته وليتق الله ربه ولاتكفوا الشهاذة واعبلانالله تعيالى قدذكرفي كمائه كل صذة يحمده فألله وكل صفة يذمها الله وصبة لنياوا عريضاان بمجتنب ماذم من ذلك ونتصف بمناجد من ذلك وفررعلي اسورو بحبها عساده ونعت كل صاحب صفة بماهوعليه عندانله فهاحدالذين يؤمنون الغب ويقمون الصلاة وممارزقناهم فنقون والاعبان بماانزل على الرسل عليهما لسلام والايتسان مالا آخرة وقال فهما ولتلذعلي هدى من ربهم أي على سانً وتوفلق حيث صيدقوا دبهم فصااخبره يبه بمياهو غيب في حقهه واولنك هما أنه لحون الناجون من عذاب الله الباقون في رحمة الله ومماذمه الكافر والمسافق فالكافر ذوالوجه الواحد الذي طهر معالدة الله فسواء علمه اعله الحق أولم يعلمه فاله لابؤ من بشيئ من ذلك لاءة لاولا يترعاو أخيران الله نعالى ختم على قلبه، بخماتم الكفر فلا يد خله الايمان مع عله به وخنم يملي سمع فهرصه وهو الجاهل فل يعلم

ومراقبة الله في السر والعلائمة والنظار الموت مالتأهمه والمحاسبة لنفسك فيل أن تحاسب كن عارفا خابذا ولا تكن عارفا واصف الا تكن خدم النفسك على رمك تستزيده في رزقك وجاهك ولكن كن خصيمالر مل على نفسك لا تحدمع معل علمك ولأنلق أحدا بعين الازدراء والتصغير وان كان مثهركا خوفامن عاقبتك فلعلك تسلب المعرفة ومرزقها ؤقال ذوالنون نعوذوا مالله من السط إذااستعرب وهده وصدة عجسة محرية فالهامحرب ولها حصيحاية فال ذواالنون المصرى رأنت في رما بموضع ُمقــان له دندره حــــكـتمو ما فهــااحـــذروا العسدا لمعتنين والاحداث لمتغربن والجندالمتعبدين والقبط المستعربين حدثنا بهذا بونس ين يحيى ين العماس القصارتجاء لمماني سينة نسع وتسعيز وخسمائة عن أبي بكرينء بدالهافي عن أبي الفضيل الأأجدعن بن عبدالله عن مجدين ابراهيم قال سمعت عبد الحبكم بن أجهد بن سلام بقول معت ذاالغون يةول الحكامة (وصمة) الهمة حدثنا العماد عبدالله من الحسن المعروف ماين النحاس قال حدثني بدرا للنساندي قال قال ليءلي من الخطباب الحزري مالحزيرة وكان من الصبالحين رأنت الحق في الذوم فضال لى دائن الخطياب غنى قال فسكت فضال لى دائن الخطياب عن فسكت قال ذلك ثلاثانم قال لى في مااس الخطيات اعرض عليك ملكي وملكوتي وأقو لاك تمن ونسكت فتبال قلت مارت ان تسكامت فهما تمحريه عملي لساني فباالذي أقول فتبال قل أنت المسائل فقيلت مارب قد شرفت أنبسا لأبكنب أنزلتها عليهم فشرفني بجديث ليس ميني ومنث فمه واسطة فقال مااين الططاب ـن الى من اساء المه فقد أخلص لله شكرا ومن اساء الى من أحسن المه فقد بذل نعمة الله كفرا قال فقلت بارم زدني فقال يا بن الخطاب حسبك حسيك (وصمة) بل وصاما الهدة أصـدق الوصاما وأنفغها ماورد في القوآن العزيز من أوا مرالحق عباده ونواهيه المنزل من حكيم حيد نزل به الروح الامين على قلب مجد صهلي الله عليه وسهلم ليكون من المنذرين ملسان عربي مبين فلنذكر منه مانسره الله عدلي لسيان مذكر بذلك القاوث الغيافلة وتهركا بكلام الله نعيالي فهز ذلك لانفسدوا في الارض آمنوا كإآمن الناس اعبدوار بكم الذي خلقيكم والذين من قباتكم لا تحعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وهنيا سربان نفتكرا تقوا النارالتي وقو دهاالناس والحجارة يشير الذين آمنواوع لثوالصالحات بات تيجري من تحتم االانبار اوفو ابعهدي أوف بعهدكم واباي فارهبون اذكروانعمتي التي علىكم وآمنوا عاأ زلت مصد فالمامعكم ولاتكونو ااول كافريه \* ولانشترواما آماتي ثمنياقله لا فانقون ولاثلسوا الحق بالساطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقمو االصلاة واوتو االزكاة واركعوامع الراكعين واستعمنوا بالصبروالصلاة واتقوا بومالانجزي نفسءن نفس شسمأولاية لي اعة ولابؤ خُذمنهاعدل ولاهم منصرون بويواالي بارتكم فاقتلوا أنفسكم كلوامن طسات كم قولوا حلة كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعنوا في الارض مفدين خدوا ما انساكم كروا مافيه لعلكه تنقون لانعيدون ألاالله وبالوالدين الخستاناوذي القربي والتسامي كمزوقولو اللناس حسناوأ فبمو االصلاذُوآ بو االز كاة لانسفكون د ماءكم ولانخر حون أنفسكم من دماركم آمنوا بما انزل الله خــ نه وا ما آنينيا كم يتوَّة واجه والابكفر لا تقولو اراعنياوة ولو النظر ما تؤا ناعفوا واصفعوا وماتفذ موالانفسكه من تحدوه عنسدا لله وانخذ وامن متهام ايراهم طهريني للطائفير والعابكفين والركع السحو دلاءوئن الاوأ نثم مسلون قولو المناماته وماأنزل ومأثرُل الى الراهم والمعمل والحقُّ ويعتوب والاسماط ومااوي موسى وعسى ومأاوي من ربولم ول وحهل شطر المسهد الحرام وحدث ما كنتر فولو اوحو هكم فحطره استدقوا ت لا نخسوهم والخسوني اذكروني اذكركم واشكرولي ولإتكفرون كاواممافي الارض حلالا إخطوات النيسطان اتبعو اماأنزل لتقه كلوا مميارز قيكم الله واشكر واالله من ننه دمنسكم

قال فتركته وبت الملتى فلما أصبح عدت اليه وناديته ما يراهب زدئى من تلك الحكمة فقال لى ملى المام للم ملى المام فقال للم ملى الفرض في الفرض

متى تهجير الدنيا وتوى لها بغضا وتركك العصان حقيامتى المضى المنتقب الركاد المنتقب المركز المنتقب المنت

قال تتركبته وبت الملتى فلما أصبح عدت المه وناديته بإراهب زدنى من تلك الحكمة فقى ال لى ياهـــذا شغلتى عن عبادة ربى فقمت المه مو دّعافقال لى كل الصبروالزم الفقرنم أنشد شعر

> اذا كنت المصرعـ لى الفساد وليـ لك لاقـ ل من الرقاد اضرعليك منظـ لم العبـاد الى السفر البعيد عـلى انفراد فان الموت ميشات العبـاد لهـ م زاد وات بغـ مرزاد

متى تهدى الى سبل للرشناد خيارك لا عبا تغستر فيسه فدع ظلم العباد فليس شئ وهتى الزاد اللا دورحيل تأهب للمذى لا بد منسه بسرك أن تكون زميال قوم

ورويشاعن بعض على هذا الشان من أهل الله الذاصحين أنفسهم أنه قال ينبغي لمن علم ان له مقياما بين يدى الله عز وجل ليسأله عما اساف في هـ ذه الدار ان لا يؤثر القليل الحقير عـ لي الجزويل الحسك مير ولاالتوانى والتقصير عسلي الجذوالتشمير ولاسسيمااذاكان بمن قدأ يده اللهمنه بإنضان العسلم ولقيح عقله مدلالات الفهم اللايتخرفي ظلمة الغفلة التي تحرفها الحاهلون والعب كل العب لاهل هدز. الصفة كمف استُوحشوا من طاعة الله وانسوا بغيره وركنو االى الدنساوتقل حالاتها وكثرة آفاتها ولازادتهم الدنياالاهوانا ولاازداد والهاالاا كرامافها مستيقظ سنوسننة بحلع وثين الغل من عنقه ومهتك جلباب الرانءن قلبه وان من انصيح النصحاء لانبا اخي من حلائد من امركز على المحيعة وامرا الرحلة ولم محسن لك سوف وارجو ولعل ويكون فارأ يت هده الخصال فورث صاحما الآالخسارة والندامة فكابدوا التسويف بالعزم وبادروا النفو بطبالحزم فقدوضح لكم الطريق والله المستعان المرشد والدلسل (وصية) مسئل بعض أهل الله عن أهون ما يجدُّه العسة على تسكين الشهوة فقال الصبيمام بالنهار والقمام باللعبل وحبدف المشهوات والتغافل عنها وترك محآدثه النفس بذكرها فقهدل له فان الرحل بصوم مالنهار ومتؤم ماللسل ولامأ كل الشهوات ويحدفي نفسه حركة واضطرا المفقال لهذلك من فرط فضل شهوة مقهمة فيه من الاول فليقطع اسباب المبادّة منها حهده موعيسكهاعن نفسه مالهه موم والالجزان وتسكمن سياطا نهابذ كرالموت وتقريب آلأجل وقعه مزالامل ومايشغل القلوب اقطعءن نفسك الشهوات واستقبل المراقبية لمن هوعليك رقب والمحافظة على طاعة من هوعلمك حسيب نسال الله تعالى التوفيق عسلي بلاغ الطربق والخروج مع كل ضييق انه قوى شفستى (وصمة) في ذكري قال بعض العلماء من وثق بالقادير استراح ومن صحيح الشراح ومن تقرب قرب ومن صغي صني له ومن توكلونق ومن قكاف مالا يعنشه ضمع ابعنيه وقبل ابعضهم مزال العبدالجنسة فقبال بجسن استقامة ايس فيهاروغان واجتها دليس معهسهو

| I control that I I wanted to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| وخد للمنايا لاامالك عدة الفاللسايامن انت لاتقبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| وماحاد بات الدهرا لالغزة 🍴 تيت قواهـا او مَكُ تَزيلِه 📗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| ومن ذلك له ايسًا بمناه مديوانه شعر '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| عباب آدم ماعت كنير الموت حق والبقاء يسير الموت حق والبقاء يسير الموت حق والبقاء يسير الموت حق والبقاء يسير الانفط الدنيا ألم تروه المستد نباعل الايام كيف نصير الما أن تنال من النفي النات لم تقنع فأت فقير الما المساد الله أن تنال من النفي النات لم تقنع فأت فقير الموت كبير الموت حقير المناس الموت حقير الموت حقير الموت حقيد الموت المو |  |  |  |  |
| وصية) قال بعضهم سألت استاذى من الحادثه من الناس والى من اسكن فتمال علم ل بجعادته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| من لا تكتمه ما يعلمه الله منك واجعل للذا س ظاهر له ونه باطنك وعاشرهم بالتي هي احسن (وصية) في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| حكاية عن بعض اهل الولاية قال بعض السماحك نتجابرا في بعض سياحاتي في ارض الشمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| دمررت بنهر يقالمله نهرالذهب فرأيت فى ظهرقر به من ڤرى ذلك النهرصومعة فبهـاراهب فناديّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| يارا هب اجسى فلم يحسى فناديته النانية ياراهب اجبني فلم يحيني فناديته النالنة يارا هب اجبني اوفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| فنساد بت السالنة بارباني فاطلع فرآني فقمال ماحاجتك وماالذي تريد فقلت له عظة أووصية انتفع بهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| فقال بي اوترك الدنياة اتنع فقيال بي كل القوت والزم السكوت وعلل النفس فامك تموت وذكرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| لوقوف بين يدى الحي الذي لأيموت تم قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| انت نعمال فليل وبلاباك كثير انت نعمال فليل وبلاباك كثير وبلاباك كثير وبلاباك كثير وقبور تنلاشي حدث لاغشي القبور المالناقد المصير المالناقد المالناقد المالناقد المصير المالناقد المصير المالناقد المالناقد المصير المالناقد المالناقد المصير المالناقد المالناقد المالناقد المصير المالناقد المالناقد المصير المالناقد الما |  |  |  |  |
| قال فتركته وبت الملتى فالمااصحت عدت المه و فاديت باراهب زدنى من تلك الحصحمة فقال ألى كل ما كسسته عين الدوء وقاف محبينا فان ضعم المستعمل ا |  |  |  |  |
| اذااقتربت ساعة بالها، المناس ومند مالها فلابقد من سائل قائل المناس ومند مالها وربك لاشك أوسى لها وتفطر الارض عن ساعة تشب الكهر الواطفالها ترى الناس سكرى بلاقهوه ولكن ترى النقس ما هالها المناس ماقد مت محضر المناس سكرى بلاقهوه الذاكنت في الحشر حالها المناس بكا سائل فا ما علم الما واما لها الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| مل ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |

ا بن الحسين يقول قال حكيم لحكيم أوصى فقال اجعل الله همك واجعل الحزن على قدر ذيك فكم من مرين وقف به حزنه على سرور الابدوكم من فرح تقله فرحه الى طول الشكا (وصية بوية) رويسا ها من حديث أبى الدردا عال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوا الى الله قبل أن تمزيق اوبادروا بالاعمال الساحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي يشكم ويين ويكم تسعد واوا كثروا الصدقة ترزقوا وأمر وابالمعروف تخصيوا وانم واعن المنه حسكر تنصروا أبها الناس ان أكيسكم أكثر كم للهوت ذكر اوا حزنكم أحسسكم أكثر كم للهوت ذكر اوا حزنكم أحسسكم له استعدادا الاوان من علامات العقل التم الى عن دار الغرور والنابة الى دارا خلود والترود استعدادا الدور والناهد ورود وانشد بعضهم (شعر)

كَاعَلَىٰ عَلَيْهِ هَا وَالدَّهُرِقُ مَهُلَ \* وَالْعَبْسُ يَجْمَعُنَا وَالدَّارُوالْوَمِلْنُ وَفَرْقَ الدَّهُرُ بِالنِّسِرِ فِي الفِيلَ \* وَالدَّوْمِ يَجْمَعْنَا فَيْطِهُمَا الْكُفُنُ

(وصمة) الجوهمي عمروبن لحيى الحرم قال الله تعالى ومن يروف مبالحاديفلم نذقه من عذاب أليم فكان ابن عماس يسكن الطائف لاجل ذلك وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدقال احتكار الطعام عكمة الحادفية قال الجرهمي يخاطب عمروبن لحي يوصيه شعر

ومنوصاباذى النون بعض الفتيان يافتى خذانفسان بسلاح الملامة واجعها بردالظلامة تلسر غدا سراسل السلامة واقصرها فىروضة الامان وذوقها مفض فرابض الايمان تظفر بنعم الجنان وجزعها كاسالصبر ووطنها على الفقر حتى تكون تامالام فتسال له الفتي وأى نفس تقوى على هــــذا - فقال نفس على الجوع صـــبرت - وفي سريال الفلام خطرت \* نفسر اتساعت الاكنوة بالدنسا بلاشرط ؤلاتنسا نفسر تدرعت رهبائسة القلق ورعت الدحى الىواضح الفلق غامالك ننفش فى وادى الحنادس سلكت وهجرت اللذات فلكت والى الآخرة نظرت وآلى النشأ الصرت وعنالدنوب اقصرت وعلى الندر من التوت اقتصرت ولحدوش الهوى قهرت وفي كالامالدباجىزهرت فهني بقنياع الشوق مختمرة والىعزيزهافى غلسرالظلام شمرة وقدنبشذت المعادش ورعت الحشبايش هذه نفس خدوم عمات لموم القدوم وكل ذلك يتوفيق الحيي القموم ﴿وصَّمَ عَالَمُونَ أَخَاهُ الْكَفُلُ قَالَ لَهُ يَا أَخَى كَنَا لِخُمُمُ وصُوفًا وَلا ﴿ حَصَّمَ الْفَرُومُ الْفَا ﴿ وَصَّمَّ ﴾ نهو بةحدة ثنيابها محمدين فاسم بمدينية فاس فال ثنياهية الله من مسعود ثنيا مجمد من يركان ثنيامجمد ان سلامة برجعه رشاهبة الله بن ابراهيم الخولاني نساعلي بن المسين بنسد ارشنا المعدل مواحد ان ابي حازم حدثنا ابي عرودين هائم ثناسلمان بن ابي كريمه عن محدين عروعن أبي سلة عنَّ ابن ه, يرة فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناهريرة احسن مجاورة من جاورك تكن مسلًا واحسين مصاحبة من صاحبك تكن مؤمنيا واعل بفرايض الله تكن عابدا وارض بقسم الله تمكن زاهدا (وصية) محكمة في مُوعظة منظومة لابي العناهية

الاان خسير الزهد خسير تساله الله عادم المتائلين فضوله الم تر أن المر • في دار و بلغة الله الله على الم تر أن المر عبد عند الله الم المتعادل المتعا

ــتطعتأن نتي هذا الوجه فافعل واناليأن تصبغ وتمدى وفى قلبك غشلاحد من رعيتك فان النبي ّ صلى الله عليه وسلم قال من اصَّبِ لهم غاشا لم ير حرَّا محة الجنة فبكر عرون و قال له عليك دين فقال نم دينار في إيجاستني علمه فالويل إن سأاني والويل إن ماقشتي والويل إن م الهم حتى قال المااعني من دين العباد قال ان ربي لم يأمر ني مداوقد قال عزوجل "ان الله هو الرزاق فقال له هذه ألف دينار صاوانفقهاعلى عنىاللذوتة رىمهاعلى عبيادتك فقيال سبحان اللهأماا دلأعلى طريق النصاة وأنت تبكافئني يمثل هذا سلك الله ووففك تم صمت ولم يكامنا لخرحنا من عنسده فلماصرنا على الممات بي هرون اذا دلاتني على رجل فداني على مثل هذا هذا صد المسلمن فد خلت عليهُ امرأة من نسائه له ما هذا قديزي ما غين فيه من صديق الحيال فلوقيات هيه ذا الميال انس جت عنيامه فقيال لهيا كمكذلوقوم كاناهم بعسريأ كلون منكسبه فلما كبريخروه فأكلوا لجه فلما يمع هذا الكلام عال ندخل فعسى أن يقبل المال فلماءلم الفضه مل خرج فجلس في السطيح على ماب الغرفة فحاءه ون فحلس الى حنيه فحعه ل مكامه ولا يحسه فيينا ، نحن كذلك اذخر جت جارية سودا ، ما هذا قد اذ ت الشَّدةِ هـ دوالله له قانصر ف رجه له الله فانصر فنا \* وقال رجل إذى النون المصرى دلني على طريق العسدق والمعرفة فقيال مااخي ادّالي الله صيدق حالك التي أنت علمهاعيلي موافقة ااحسكتاب والسهنة ولانزق حمث لاترقي فتزل قدمك فأنه اذادل مك لم تسقط واذا ارتقت أنت تسقط وابالئان تترك ماتراه مقسا لمباتر حومشكا (وصسمة مشفق ناصيم) لمكن آثر الانسماء عندلة واحماالمك احكام ماافترض الله علمان واتقاء مانواله عنه فان ماتعبد له الله به خبراله وافضل مما تحتياره لنفسك من اعمال العرالق لم تحب علمه لأوأت ترى انهاا ملغ لك فعما زيد كالذي يؤدب نفسه بالفقر وألتقلل ومااشسه ذلك انجيا نبعتي للتمدأن براعي أبداما وجب علسه من فرحن فيحيكمه على تمام حدوده وينظرالي مانهي عنه فمتقمه على احكم ما نسغي فألذى قطع العبادعن رمهم عزوحل وقطعهم عن أن رزقوا حلاوة الايمان وعن أن يبلغوا حقبا ئق الصيدق وحجب قلويهم من النظر الى مااعدالله فهمالاولمانه واعدائه حتى بكونوا كأنهم مشاهدون اناقىاعهم تهاونهم عن احكام ما فرض علم م في قلو بهم واسماعهم وابصارهم والسنتهم والديهم وارجلهم ويطوينهم وفروجهم ولووقفوا على هذه الاشساء واحكمو هالادخيل علهم الهزاد خالا يعجزا بدانهم وقلومهم لمارزتهم منحسن معرفته وفوائدكرامتسه وأكن اكثرالقراءواابسالذحقروا محذرات وتهاواه امالقليل منهاويما فيهومن العموب فحرموا لذمثواب الصادفين في العاجل واستغذر الله ل ولاتفعل (وصمة) عيــدالله الغـاوركان رجلاكــــــمرامن أهـلاـــــلة من اعمـأل بعرف مالاندلسي كان سب رجوعه الى الله ان الموحد ين لما دخاوا اولة رجت احرأة علمه وقالت له احلني الى اسُّ ملمة ونحني من ايدى هؤلا القوم فاخسذه إعلى عنقه وخرج مها فلما خلى يباو كإن من الشطار الاشداء الاقوما و كلنت الرأة ذابّ جال فانق فدعته نفسه الى و فاعها فقال رهج إمانة سدى ولااحب اللميانة وماهذا وفامع صاحها فأبت عليه نفسه الاالفعل فلياخأف به به أخذ يخر لوحعل ذكره عليه وهو قائم وأخذ يحرا آخر فظال به عليه فرضخه مين الحجر من فقال بإنفيبي السارولا العبار فحياءمنه واحدرمانه وحرج من حسه بطلب الحج فاعام بالاسكندر به الي أن مهاادركته ولم إجتمع به بأخبرني الوالحه ن الاشدلي قال إوصابي عبدالله الغياور فقيال لي مااما ن آمرك بيخوس وانهاك عن خسرا مرك المحمال اذى الخلق وادخال الراحة عسلي الاخوان لاَون اذْ بالالسا باأَى ا-مغ اكثر بما تتكلم به والخيامس ان تُكُون مع الناس على نفسيالًا وانهاك عن معاسرة النسا ، وحب الدنيآ وحب الرياسة وعن الدعرى وعن الوقوع في رجال الله (وصية حكم رويناهامن حديث اين مروان المالكي في الجمالسة قال حدَّثنيا ابن أبي الدنيا قال سمعت مجمــد

سجان من لم يزل علما المسلم في العــ أو مان المسلم في العــ أو مان المسلم في العــ أو مان المسلم في المسلم

(نصيحة عمرية) قال عمرين الخطاب رضي الله عنه من اظهر للناس خشوعافوق ما في قلبه فانما اظهر نَصَافَاعَلَى نَشَاقَ (مُوعَظُه) تَسْفَينَ وَصَيَّةُ نِيوِيةٌ قَالَ رَسُولُوا لِلْمُاصِلِي اللَّهُ عليه وسرَّطُوبِي لمن تواضع فىغىرمنقصة وذل في نفسه في غيرمسكنة وانفق من مال جعه من غيرمعصمة وخالط أهل الفقه والحكمة ورحمأهل الذلة والمسكنة طويي لمن طاب كسيمه وصلحت سريرته وكرمت علانيتموعزل عن إلنان شرّ ه طو بي لمن عل بعله وانفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله' (وصبة) الفضيل ابن عباض لامدا المؤمنين رويت ان امبرا المؤمنين هرون الرشيد يجومعه الفضل ابن الربيع قال إتاني امرا لمؤمنين فحوجت اليه مسر جافقات بالمبرا لمؤمنين لوارسات آبي لاتنتك فقال ويحك قلع حاليذلك في نفسي فانظر لي رجلا اسأله فقات « مهنا شفيان بن عيينه فقيال امص بنا المه فاتدنياه فقرعت البياب ل من ذا فقلت اجب امبرا المؤمنين فحر ج مسرعافقال ماامبرا المؤمنين لوارسات الى تلاتيتك فال له خذا ما حِننا لله رحل الله فحدثه ساعة ثم قال له علمك دين قال نع فقال لى اقض دينه فلما خرجنا قال مااغنى عنى صاحبك شدماً انظر لى رجلا اسأله فعكت ههناعد الرزاق فد كرمشل ماحرى له مع سفدان وقال مااغني عني صاحبك شيها انظرلي رجلا اسأله فقلت هيهنا الفضيل بن عياض فقال امش بنااليه فاذاهو قائم بصدبي بتلوآمة من القرآن يردّدها فال اقرع الساب فقرعت فقيال دن هيذا قلب اجب لمؤمنين فقيال مالي ولامير المؤمنين فقلت سيحان الله اماله عليك طاعية فنزل فتنتح ثم ارتغي الى الغرفة فاطفاالسراج ثمالتج باألى زاوية من زواباالبيت فدخلنا فجعلنا نحول علمه بايد بنافسه قت كف امبرا لمؤمنين قبل المه فقبال مالهامن كف مااله نهاان نحت غدامن عذاب اللهء : وحل فقلت في نفسي لكامنه اللملة بكارم من قلب تقي فقال له خذلما جناله له رجمال الله فقال له ان عرب عبد العز رنا والحالخ الخوة دعى سالم من عسد الله ومجد من كعب القرظبي وربياه من حدوة ففال الهم اني قدا تلمث بهذا البلاء فاشهرواعلى فعدا لخلافة بلا وعدّدتها أنت واصحابك نعمة فقال له سالم ابن عبدامله ان اردت النحياة من عذاب الله فصم عن الدنيا وايكن فطرك منهاا اوت وقال له محمد بن كعب ان أردت النحاة من عذاب الله فليكن كسرالمسلمن عندك اماوا وسطهم عندلهٔ المأواصغر هم عندلهٔ امنيا هوقراماك واكرم اخالذوتحن على ولدك وقال له رجامين حموة ان اردت النحياة غدام في عبذاب الله فاحب للمسلمن ماتحب لنفسك واكره اهرما تبكره انفسه لأثم مت اذاشثت وابي اقول الك ماهرون اليا ،علىك الله للخوف يوم تزل فيه الاقدام فهل معك رجل الله من بشـ مرعلىك عثل هـ فرافيكي هارون بكا مشدديدا لحني غشي علمه فقات ارفق ماامهرا لمؤمنين فقيال تقتله أنت واصحبابك وارفق له أباغ افاف فقال له زدنى وحدالته فقال بالمبرا الومنين يلغني ان عاملا لعمرس لمه مااخي اذكرك طول سهرأهل النبار في النارمع خلود الابدوا بالذأن ينصرف بك من عند الله عزرجل فمكون آخر العهدوانقطاع الرجاء فلماقرأ الكاب طوى الملادحتي قدم على عمر سنرمه العزيز ذرتالاله مااخرجك فال خامت قلمي مكّامك لااعو د الى ولاية حتى الق الله عزوجيل فال فبه يكي هرون بكا شديدا غ قال له زدني رجل الله فقال بالمبرا لمؤمنين لن العباس عمرا لصطني صلى الله عليه وسلم جا • إلى النبي صلى الله علسه وسلم فقال مارسو ل الله امر في علم امارة فقيال له ان الامارة حسرة وبدامة بوم القيامة فأن استبطعت أن لا تكون اميرا فافعيل فيكي هرون بكاءش بديذا وقال له زدني ن الوجمة أن الذي يسألك الله عزوجيل عن هدد الخلق يوم القيامة فان

عذابا فنظر البهم صرف العذاب عنهم فعلما يااباهر بره بطريقتهم فن خالف طريقتهم ومب في شدة الحساب (وصمة) كتبت الى بعض معيارفنا بوصية ضمنتها إيبانا احرّضه فيهاءلي تكملة.

> ان تكن روحاور بحياما كنت بن الناس انسانا لتبكن فيالخلق رحبأنا انما اعطاك صورته جازما بأ تى **و**ما**ڪ**ا نا فالذى قدحاز صدورته والذي قـدجاء الاتا والذى في الغمب من عجب انما يدعدوه محسانا والذى يدعوه خالقــه

(واوصى) بعض الصالحين انساناةة مال اكثرمسائلة الحكم مولمكن الول شئ نسأل عنه القعل لان حميع الأسَّميا الاتدرال الابالعمة في ومتى اردت الخدمة لله فاعقل لمن تخدم ثم اخسد مسأل ابراهيم الأخمى ذا النون أن يومسمه يوصه يحفظها عنه قال وتفعل قال ابراهيم قات نعم أن شاء الله فقال بالراهم احفظ عنى خسافان أنت حفظتهن لم تسال ماذا اصت بعدهن قلت ومأهن رجل الله قال عانق الفقر ويؤسد الصبروعاد الشهوات وخالف آلهوى وافزع الى الله في امو رك كلها فعند ذلك يو رثك الشكروالرضاوالخوف والرجا والصبر وتورثك هسذه اللسة خسة العبلم والعمل واداءاافرائض واجتنباب المحيارم والوفاء العهودوان تصيل الى هدذه الخسه الابخمس عدلم غزير ومعرفة شافية وحكمة بالغة وبصبرة باقدة ونفس راهمة والويل كل الويل ان بلي بخمس حرمان وعصسان وخدلان واستحسان النفس لمبايسحظ الله والازراء عسلى النباس بمبايأتي واقبيم القبح خس قبح الفعبال ومساوى الاعمال وثقل الظهور بالاوزاروا لتجسس على الناس بمالا يحب الله ومبارزة الله بمايكره وطوبي نم طوي لمن اخلص عشرة اخلص علمه وعمله وحبه وبغضه واخدنه وعطاء وكلامه وصمته وقوله وفعله واعدلم ياابراهيم ان وجو ءالحلال خسة تجارة بالصدق وصناعة بالنصح وصد البر والصر ومبراث حلال الاصل وهدية من موضع ترضاها فتكل الدندا فضول الاخسة خبريشه علة ومابرويك وتوب يسترك وست يكنك وعارتك وتحتاج أيضاأن يصكون معه خسة السماء الاخلاص والنبهُ والتوفيق ومُوافقه الحق وطيب المطبع والملاس وخسسة اشها وفهاالراحية تركم قرناالسوم والزهد في الدنها والصمت وحلاوة الطاعة اذاغبت عن اعمر الخلوة من وترك الازراعلي عساداته عني لاتزدرى على أتخديعهي الله وعندها يسقط عنكخس المراء والجدال والرباء والتزيين وحب المنزلة وخمس فيهن جمع الهدم قطع كاعلاقه دون الله وترك كالذة فمها حساب والنبرم بالصديق والعدة وخفة أقحال وترك الادخار وخمسيا ابراهيم يتوقعهن العالم نعمة زائلة اوبلية نازلة اوميتة فهاغية أونتنة فازله اوتزل قدم بعد شوته باحسبك بالبراهيم ان عملت بماع ليك ومن قول ابي العناهيه فىالوصامامنظومافى هذا الباب

> ارى خلىلى 🚅 مايرانى مـكان من لايوى مـكانى • لوجهد الخلق ماعــداني. وعثن فلان وعن فلان للعرض والوجه واللسان مفتاحه المحز والتواني هن مرياته في فيمان

اأناالالمن بعسساني لستارى ماملكت طرفي فهلي اليهاناموت رزق. فاستغن مالته عن فلان فالمال من جيله قوام والفقرعلسسه اب ورزقاري لم وحسوه

كانحدأن نعزى واذكر ثواب مااعد الله على الديبة نعط بكل خطوة خطوت عتق رقمة (بالماهريرة) اذامروت بجمع نساء فلاتسلم عليهن فان بدانك بالسلام فاودد عليهن (بالهاهريرة) اذاسلم المسلم على المسلم فردّعلمه صلت عليه الملائكة سنسبعين مرّة (يا اباهريرة) الملائكة تتمجب من المسلم يلقي المسلم فلايسلمءلمه (بااباهربرة) تعودااتسلىم فانه خدلة من خصال الحنة ومن يحمه أهل الحنة وال ان شاهيزوهو تحمة أهن الحمة توم القمامة (بالباهريرة) اصح وامس ولسا بكرطب من ذكرالله تصبيروتدى وليس علمك خطيئة (ياابا هريرة) ان الحسنات يذهبن الشيئات كايذهب الماء الوسن (بالناهبرة) استرعورةاخمك يكن الله لك ناصرا (بالباهرية) انصراحاكة واسترعلمه قبل أن يرقع الى السلطان فى حدّمز حدودالله فان رفع الى السلطان فايالذأن تساشراه بنف لدومالك فإنه مر حاك شياعته دون حدون حدود الله فهو كذا وكذا (وصمة) قال بعض العلما في وصمة اوصى بهااعلرانه من حاسب نفسه رمح ومن غفل عنها خسرومن نظار الى العواقب نحاومن اعتبرا بصرومن فهم علروفي التواني والافراط يكون الهاكة وفي الناني السيلامة والبركة وزارع البريحصد السرور والقلمل مع القناعة خبيزمن الحسك فيرمع السرف المشرف في الدل والنقوى نحياة والطاعة ملك وحاف المسدق مونق وصاحب الكذب مخددول وصديق الحاهد لنعب ونديم العالم مغتبط فاذاحهات فسل واداندمت فاقلع واذاغضت فاحملم وان اوتنت فاكتم ومن كافالذالشكر فقد ادى الماث الصنيعة ومن اقرضات الثناء فاقت الفعل ومن بدالم ببره شيغال بشكره فقفهم مارفد من الميل وأجعله ممثلا بن عبذك فإن الذي افدتك من وصبتي ابلغ في رفدك من عطبي وضبع الدنا تعءندالكرام ذوى الاحساب ولاتفعن معروفك عندالتام فتضميعه فإن البكريم يشكران ومرصدات المكافئة واللئم يحسب ذلذخو فاوبؤول امرائمعه الى المذمة قال الشاعر

| • | بعدلاً قدقنات له قلملا<br>وقل انى اتبتك مستقملا | اذاواليت معسروفا لئسما<br>فكن دن ذاك معتذرا المه |
|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   | وانعانیت لم تظالم فتیلا<br>فقد اودعته شکر احملا | فان تغدير فمجترمى عظميم<br>وان والست ذالة ذاوفاء |

الرحد من الوصابا) اودى بعض العارفين بالقه انسانا فقيال ايالية أن تمكون في المعرفة مدّعما اوتكون بالرحد من الوصابا) اودى بعض العارفين بالقه انسانا فقيال المائة أن تمكون في المعرفة مدّعما اوتكون بالرحد من المناهدات ال

فى الانمولم تكن شريكه فى الاجر (يا اياهربرة) ان كان لكُ مال وجيت علمه زكاة فزكه فان اصابته افة وقد زكسة مرّة واحد دّفهي مجزَّتُه الى توم القيامة (بالاهربرة) اذالتمت اليهودي والنصرانيّ فلاتصافحه وأنت على وضوء فان فعلت فاعدالوضوء (بالعاهريرة) لاتكن الهودى والنصراني والمجوسيّ. ولكن مه ماسمه فانك والله تذله مذلك ولا يحل لك أن تبكر مه انما لهم من العبه دوالذمّة أن لا يؤخذا موالهم الالطم انف هم ولا تدخل موتهم الاناذنهم ولاتحل منهم وبن اطفالهم ولا يختانون في نسائهم فمسدَّنك مركُّ ولتـ عرف الملة ﴿ إِنَّا اللَّهِ بَرَّةٍ ﴾ اذا خلوت سهودي او نصراني اومجوسي فلا يحل لك أن تفيارقه حتى تدعوه الى الاسيلام (مااماه ررة) لا يَجِنَّاد ان أحيد انهم فعسى أن يأتيك بشيءً من التنزيل فتكذبه اوتجيء بشيخ فسكذبك بل لا يكون من حديثك الاأن تدعوه إلى الاسلام وهو قول الله تعالى وجاداهم التي هي احسن الدعا الى الاسلام (يا ايا شريرة) صل الماما كنت اوغيرامام فى نوب واحد انكان صفيتا (يا اياهر يرة) اتريدأن يكون اجرك كاجر شهدا اهل بدرفانظررجلاسلماليس له توب يجمع فمه يوم الجمه فاعره توبك اوهبه له (يا اماهر برة) أتريد أن يس النارولا يقع بك شررها فاغث من استغاث بكُ من حريق كان اص كان سمل كان غريق كان هدم كان (باللاهريرة) نفس عن المكروبين والمغمومين تحذر جهين غمروم القيامة (باماهريرة) امن الى غر على عقه تشد معل الملاز كة ما اصلاة علمك (ما اماهر مرة) من علم الله منسه الهريد قضاء يسه رزقه الله من حيث لا يحتسب وه. أله قضاء ديسه في حيا ته اوبعد موته (ما اما هريرة) من اصاب مالاحلالاوادي زكي اله ثم ورثه عقبه فيكل ما يصنع فيه ورثته من الحسينات فلدمنل ذلك من غيراً ن ينقص من اجورهم (ما اماهر برة) من قذف محصنا او محصنة حس بوم القيامة فى وادى خيـال هنـالــُـــــــــى بحرج او يعيى ببيان ماقال قال قات بارسول الله وماوادى خيــال قال وادىخبالوادى فى جهنم يسمل فمه قيحهم وما يخرج من اجوافهم (بااياهر برة) من مات وعلمه دين وتزلئوفا • ذلك فجعده ورثته وليس لهم علمه منة ولم يعلم الله منه أنه بريدة نساه فهو قصاص من ته يوم القسامة (مااماه, برة) المقتول في سيدل الله يغفرله حسيع ذنويه الادنيا اوقذف محصنة اومحصن (مااما هريرة) كل ذن غيربوم القيامة فرب ذنب له ثارة من الغ ورب ذنب له ثارات ولاذنبءلي المسلم اطول ارات من مظلمة الدم اومال اوعرب (بااباهريرة) من اصاب شماً من ذلك فتباب الى الله عز وحل قبل موله واستسكان وتضر "عوابس عند واداء تلك الخطلة غاز على الله أن رئبي خصماً مُوم القدامة من عنده بماشاء (مااما هريرة) ان ظلك انسان فلا تشكه ولانسم به الناس وتعرفهم حالته متكون أنت وهوسواء (يااماهريرة) من عفاعن مظلة صغيرة اوكميرة فاجره على الله ومن كان اجره على الله فهو من المقرّ بن الذين يدخلون الجنسة مدخلا (ما الماهر برة) لاترافي عأحيدا من خلق الله عزوجل فتروعث ملائكة الله في الآخرة يوم القيامة (بااماهريرة) بُرٌ مِد أَن تَكُونَ علمك رجة الله حساومها ومقه ورا ومعوثا فقم باللهل وصلُ وأنت تريد به رضي ربك غرمن أهلاته بصاون اذافرغوا بوقظونك فانه اذامة علمه لثامن اللمل ثلاث ساعات ومن النهارثلاث ساعات وفي متلك من بعمدالله اعطالهُ الله مثل ذلك ﴿ إِمَا اللَّهِ مِنْ } صَّلَّ فِي زُوامًا مِنْكُ جميعاً مكون يُؤربيتك بمعافى السماء كنورالكواك والجدوم في السماء عندأهل الدنيا (مااماهريرة) احل غدالة وعشالة الى اقارمك المحتر اجين يكن لك في كل خير يقسمه الله بين اولسائه والحما مُدفي الدهنسا والإ تخرة سهم وافر (يا اياهر برة) ارحم جمع خاق الله برحث الله من المماريوم القسابة قال قلت مارسول الله اني لارحم الذماب مكون في المياة فقيال رسول البّه صدلي الله عليه وسهيلم يرجلُ الله رجك الله رجك الله ( ما اباهر رة ) اذا ترات مك مصيبة فارض عااعطاك الله ولمعلم الله منك ان ثواب المصيبة احب المك من عدم المصيبة يعطمك الله الصلاة والرحة والهدى (ياا ياهريرة) عزالخزين

الامالله (مااياهريرة) لايحل للـأن تدخل على من هوفى سكرات الموت ولوكان بماحتي تلقمه شهادة ان لااله الاالله (يا الماهريرة) من القن مريضا في سكر ات الموت شهادة ان لااله الاالله وحده لاشر مك له فقيالها كان له منسل حميع حسيماته فان لم مقابها فله عتية وقعة متبوله لااله الاالله (ما اماهريرة) افن الموتى شهادة أن لااله الاالله رب اغفرلى فانها يته مم الذنوب هدما فقات مارسول الله هُذَاللَّهُ وَتَى فَدَكُمُ لِلْاحِيمَاءُ فَتَمَالَ هي اهدم واهدم قال فعدَّده رسول اللَّه صلى الله علب وسلم على ا كثرمن عشيرين مرّة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدم واهدُم (بااباهر برة) ان استطعت أن لا تمطر السما معطوا الاصلمت عنده ركعتهن فالملا تعطي حدينات بعدد كل قطرة نزات تلك الساعة وعدد كل ورقة انبت ذلك الطر (يا اباهر برة) نصدَق بالما ، فأنه لا يتوضأ أحد الا مكان لك منل حسُّه منا ته من غسراً ن ينقص من حد منا ته شيئ (ما الأهر برة) أما علت ان رحلا غفر له احتشر حششا فياءت بمة فأكاته (مااياهريرة) قل للناس حسنا تفلي يوم القيامة (مااياه ريرة) عد على المسكين كافرا كأن اومسلما فانذان عدت على المسكين السكافر زجيك الله وأمانو املاان عندت على المسكمن المسلم فلااحسين ضفته (مااماه مرثرة) اذا كنت في عسال السباك اوامَّكُ اوولدك فلا يحل لك أن تنصدُّ في منه الاماذنه (مااماهريرة) لا نحل لكُ من مال احرأ نك شيئ الانتي تعطمك من غـيرأن تسألها وذلك هوقول الله تعالى فان طين لكم عن شئ منه نفسا فكاوه هنشام يئيا (ما اماهريرة) قل للنسا الايحل لهنّ أن يتصدقن من يوت ازوّاجيهنّ شمأ الابكل رطب يحفن فداده اذا كان غائباً (مااماهم برة) علم الناس سنتي يكن لك النور الساطع يوم القـــامة يغيطــك به الاولون والاخرون (مااماهريزة) كن مؤذ ناداماما فانك اذارفعت صو تك بالاذان يرفع صو تك حتى يبلغ العرش فلا يمر صوتك على شئ الاك ان لك بعدده عشر حديثات ولك اذا كبنت اما ما بعد دمن صلى خلفك ولل مثل صلاتهم لاينةص من صلاتهم ثبي الاأن تكون اماما خائنيا قلت مارسول الله وكمف الامأم الخائن قال اذا خصص نفسلا بالدعاء دونهم فقد خستهم (بااناهربرة) لانضر من في أدب فوق ثلاث فانك ان زدت فهي قصاص توم القسامة (بالناهريرة) أدب صغاراً هل بنتك بلسانك علىَّ الصلة والطهور فافرابلغوا عشرسنين فاضرب ولاتجاوز ثلائا (بااباهريرة) علىك بايزالسبيل فقدّمه الى أهلاك اوالى أهلانك على الملائكة الى الصراط (بااماهريرة) جالس الفقراء فانرجة الله لا تمعد عنهم طرفة عين (ما اماهر برة) لا تؤذي المسلمن في طريقهم فاله من آذي المسلمين في طريقهم ذبّه المسلون والملائكة جمعا (بااياهريرة) اذامررت على اذى في الطريق فغطه بالتراب إسترالله وعلمان و مالقسامة (مااماهر برة) اذا ارشدت اعمى فخدنيده السمرى سدلة النهني فانها صدقة (مااباهر برة) من مشي مع اعمى ميلايسدده كان له بكل ذراع من المل حتى يسمعك الله مايسر تلايوم القيمامة (بااملهويرة) اسميع الاصبر الذي يسألك عن خبر يسمعيك الله مايسر لديوم القيمامة (بالماهورة) ارشدائضا لترشدك الملائكة ألى احسن المواقف بوم التسامة (بالمأهورة) لَآثرات باليهودي الى معتبه ولاالنصراني الى كنيسته ولاالسابع الى صومعتيه ولاأنجوسي الى بت ناره ولاالشرك الى بيت وثنه واذن تبكتب عليك مثل خطاياه حتى ترجع (يا الم شريرة) لاتر شد أحدا الىغىر-دودانلةفىعمل بهاذن يكون علىك مثل ذنبه (يااباعريرة) ارشدعبَّ أَدَانَه الى مساجدالله والى الملدالملوام والى قبرى بكن لك مثل اجورهم ولا تنقص من اجورهم شمساً (يا اياهوبرة) ابلغ النساء انهليس عليهن زمارة قبري وليكن عليهن حؤمت الله الجرام اذا كان معهن محوم والافيز قلت مارسول الله وانكانت امرأة مثل الحشفة قال وانكانت امرأة مشل الحشفة (ما اعاهر وة) ان استطعت أن لا بكون لاجد من الظالمن علم لمن يرولالسان فاني انحب ألد لك (بااماهرية) لايكن احيرمن احرائك الااحيم يعسدل مثل مانعدل أنت فان عدلت أنت وجارهو كنت أنت شريكه

(ما اما هر مرة) - من قبل له انق الله فغضب حيء مه يوم القيامة فيمو قف مو قِفْ الاسقِ ملكُ الامرّ به فقال له أنت الذي قمــل له اتق الله · فغضب فيسوء ه ذلاً فاتق مساوي بوم التسمامة اومساءتي الشــلامن الراوى (يااياِهر رَة) احسن الحرماخولك الله فانه من اساء الى ماخوله الله فانه رصد دعلي الصراط فستعلق به فبكم من دؤمن بردمن الصبراط للتصاص (بالناهربرة) على كل مسسلم صلاة في جوف الليل ولوفدرحات بباة ومن صل في حوف الليل بريد أن يرضي ربه عزوحيه لرضي الله عنه وقضى له طجمه في الدنيا والا خرة ورغم الوهريره قال قات بارسول الله صلى الله علمه و ملم في أي اللمل الديرة . أقفسل قالوسط اللمل (ما اما هوبرة) ان استطعت أن تاتي الله خفيف الظهرمن دماء المسلمن واموالهمواعراضهم فافعمل تبكيز من اؤل المنتربين ولا تضذن أحدامن خلق الله غرضا فيحعلك الله غرضااشروجهنم يوم القيامة (بااناهو برة) اذذكرت جهنم فاستحرباتله منهيا واسلاقليل منها ونفسك ويقشعر جادلة منها يجبرك الله منها (فالناهربرة) اذا اشتقت الى الحنسة فاسأل الله أن يجعل للنغهمانصيما ومقملا ولهجن قلمل شو قاالهها وتدمع عيناله وأنت مؤمن برسااذن بعطبه كمهاالتها تعمالى ولابردَّكُ (مااماهُربرة) انشئتأن لاتفارة في توم القسامة حتى تُدخه ل معي الجنة احمد في حبىالاننساني واعدلم انكان احمنني لم تترك ثلاثة قات فوصيل الى منهاوا رض بقهم الله فانه من الدنسا وهوراض بقسم اللهخرج واللهءنسه راض ومن رضي اللهءنه فصسره الي الحنسة (مااماهربرة) 🛛 مرمالمعروف وانهءن المنكر قال كيف أمرمالمعروف وانهبيءن المنكر قالء إاناس الخبرواتننهما بإهواذارأ يتمن يعمل بمعاصي الله تعيالي لانحاف سوطه وسيفه فلامحل للأأن تحاوزه حتى تقول له اتق الله . (ما اما هوبرة) تعلم القرآن وعلمه الناس حتى يجمَّلُ الموت وأنت كذلكُ وان كنت كذلك جاءت الملائكة الى قبرك وصلوا علمك واستغفر والك الح يوم القيامة كاليجيج المؤمنون الى يت الله عزوجل (ما اماهر برة) الق المسلمن بطلاقة وحهك ومصافحة الدييم بالسلام ان استطعت أن تكون كذلك حمث كثت فان الملائكة معك ويحفظتك ستغفر وناك وبصاون علمك واعلم الهمن خرج من الدنساوالملائكة يستغفرون له غفرا لله له (ما الأهريرة) ان احبت أن يغشي لك الثناء الحسن فى الدنما والا تخرة كف السائك عن غمه الناس فانه من لم يفتب الناس نصره الله في الدنما والا تخرة أما نصرته في الدنيا فانه السر أحد تناوله الاكانت الملائكة تكذبهم عنه وامانصرته في الا فعفوالله عن قبير ماصنع ويتقبل منه أحسن ماعمل (يا اياهريرة) اغذ في سبيل الله يبسط الله لِك الرزق '(مااماهر برة)' صل رجك مأ نك الرزق من حدث لا تحتسب واحجيم البيت يغفرا لله لك ذنو مك التي وافيت بها البلدالحرام (يااباهريرة) اعتقالرقاب يعتق الله بكل عضو منه عضوا منك وفيـــه اضعاف ذلك من الدرجات (يااياهريزة) اشـبع الجـائع يكن لك مثل اجرحـــناته وحـــنات عقبه وليمن عليكَ من سبًّا تهم شيًّ (ياابا هر يرة) لا يُحقّرن من المعروف شـماً تعدمك ولو أن تفرغ من ولولة في اناء المستسقى فاته من خصال الهروالير كله عظير وصيغيره ثوابه الحنية (بالعاهريرة) ةًأ من أهلكُ بالصلاة فان الله يأتيكُ الزرق من حمثُ لا تحتسب ولا ،<del>حسك</del>ن للشــطان في متك مدخل ولامسلك (بااباهريرة) اذاعطس اخولــ المسلم فشمته فانه بكتب لك به عشيرون حسسنة فقلت بارسول الله بأبي انت وأمى كمف ذالة قال المك حين تقول له برجك الله يكتب لك عثهر حسمات وحين يقول لك مدين الله يكذب لله يمشر حسنات (يااياهريرة) كن مستغفر اللصلين والهجلمات والمؤمنين والمؤمنيات يكونوا كاهم شفعا ثلا ومكن للأمذل إحورهم من غيرأن ينتص من اجورهم شئ (ياالاهرىرة) انكنت تريدأن تكون عندالله صديقا فا آمن بجمسع رسل الله وانبيا؛ الله وكتبه (يااباهريرة) اللكنت تريان تحرُّم على الهارج المؤقل ادَّا اصبحتُ واذا احسيت لاالهالاالله ــده لا شر مك له لا اله الا الله له الملاك وله الجد لا اله الا الله والله اكـــبرلا اله الا الله ولا حول ولا قوة

رنى الله عنه فلنذكر منها مليسر الله على قلى الذى انشئ به صورا لحروف الدالة على المعنّ أنى وفى مثل هذا قلت الحاطب الحادم الذى يقد إلى السراج حتى اكتب ما يافى الله في دوى من الاسرار الالهيمة والمعارف الربانية شعر

قد البهراج عشى احظى برؤيته وانشئ الملا المرقوم في الورق أُ في الرق طبقا يوني الخدمة الاويخبر بالإجوال عن طبق في احرف مالها حد فيحصرها يخطط التالم العادى صورتها على بدى دائما ما دام في رمق

قالرَّسُولُ الله صلى الله عليــه وسلم لا بي هريرة (يا أبا هريرة) اذا توضأت فقــل بسم الله والجدلله فتل سم الله والحدلله فأن حفظتك لانستر يح تكتب لك حسمات حتى مده عنك (ماأناهربرة) اذاغشيت أهلك أوماملكت يمينك فقسل بسم الله والحدلله فان حفظتك تكتب لك حسينات حتي تغنسل من الحنامة فاذا اغتسلت من الحنامة غفراك ذنو من (مااماهر برة) فأن كان لك ولد من تلك الوقعة كتباك حسنات بعدد نفس دلك الولدوعقبه حتى لا يتى منه شئ (يااماه ربرة) اذاركبت دارة فقل سم الله والحدلله تكنب من العابدين حتى تنزل من ظهرهما (مااماه رمرة) اذاركيث السفسة فَقَلَ مِنْ اللَّهُ وَالْجَدِيلَةُ تَكْتُبُ مِنَ الْعَالِدِينَ حَتَى تَخْرِجُ مِنْهَا (بَالْاهِرِيرة) اذا السِتْ تُوبا جـديدا وَدَل بِسَمُ اللَّهُ وَالْجَدَلَتُهُ بِكُمِّبِ لِكُ عَشْمُر حَسْنَاتُ بِعَدْدَكُلُ سَالُ فَيْهُ ۚ (يا أَباهُ ريزة) ۗ لا يها باللَّ ما ملكت عمناك فأنال ان مت وأنت كذلك كنت عنسدالله وجمها (بالباهربرة) لاتهجراهرأتك الافي منها ولاتضربها ولاتشتهاالافي امرديها فانك انكنت كذلك مشت في طرقات الدنياة أنت على الله من النار (بااباهريرة) إجل الاذي عن هو اكبرمنك واصغرمنك وخبرمنك وشرمنك فانك ان كنت كذلانا هي الله مال اللائكة ومن ما هي الله مه الملائكة جاء بوم القيامة آمنيا من كل سوء (مااماهررة) ان كنت اميرا اووزيراميراودا خلاعلى اميراومشاورامير فلا تجاوزن سيبرتي وسنني هانه ايما اميرا ووزيرا ميراود اخل على اميرا ومشاور اميرخالف سميرتى وسنتى جاميوم القيامة تأخذه نهارها (بااباهربرة) قلللمؤمنين الذين اصابوا الصفائروالكيا ثرلايت أحدمتهم وهو أمصر علمه فانهمن اقربه عزوحل على ذلك وهومصر علمهافان عتويتها بعتي الصبغيرة كعيقو يةمن لق الله على كمبرة وهو مصرعاتها (بااباهريرة) لان تلقى الله عزوجل على كما توقد تبت منها خبرلك من أن تلتبه وقد تعلت آية من كتاب الله عزوجل ثم نساها (مااما هريرة) الاثامن الولات فإن اللهادخلامة جهنم بلعنتهم ولاتهم (يااباهريرة) لاتسين شمأ الاالشمطان فالمذان مت وأنثُّ كذلك صافحتك جميع رسل الله تعيالي وانبيا الله تعالى والمؤمنون حتى تصيرالي الجنة (باايا هربرة) لاتسب من ظلك تعط من الاجراضعافا (يا اياهررة) اشبع المتبم والارملة وكن للبتيم كالاب الرحيم وللارملة كالروح العطوف نعط يحل نفس تنفست في دارالدنيا قصرا في الحنسة كل قصر خثرمن الدنيا ومانهها ﴿ مَا أَنَّاهُ رَبُّ } امش في ظلم الله الله مساحد الله عزوجل تعطيم حسنات يورنَ كل شي وضعت علىه قلبهك شاتيح وتكروالي الأرض الدابعة السفلي (بالناهورة) لمكن ما والمالسفا جدوا لجيج والعمرة والجهاد في سدل الله فانك ان مث وأنت كذلك كان الله مؤنسان في القبرويوم القسامة وعلى الصراط ويكامِدُ في الجنة (يا المهريرة) لا تدهر الفقير فتنتهر لـ الملائكة نوم القِيَّامة (يا العريرة) لانغضب اذاقيسل لذانق اللهوأ نتقده مسمث بسئة الانعمالها تعسين خطستك عقوبتم االنار

اهلاأن نذكره فهدى قلوسا وشرح صدورنا ونؤرا بصارنا لمانع قالسا كثرة انعمامه وفنون احسانه فتال الراهب جزالة الله خبرامن واعظ ماا بلغه ومن داكرا حسان ماارفته ومن هادي رشد ما ايصره ومنطسب رضق ما احدَقه ومن اخ ناصح ما اشنقه (وصمة ونصيحة) قال ذوالنون ليس بذي لبمن كأس في امر دنياه وحق في أمر آخر ته ولا من سفه في مواطن جله وتبكير في مواطن بوّ اضعه ولامن فقدمنه الهوى في مواضع طمعه ولامن غضب من حق ان قسل له ولامن زهد فع الرغب في مثله ولامن رغب فيما يزهدا لا كاس في مثله ولامن استقل البكنير من خالقه عزو حيل " واستكثر قليل الشكرمن نفسيه ولامن طلب الانصاف من غيره اننسه ولم ينصف من نفسه غيره ئنسي الله فيرموا طن طاعته وذكرالله في مواطن الحياحة اليه ولامن حيع العلم فعرف به ثمآثر إه عنسد متعله ويلامن قل منه الحمياء من الله على جمسل ستره ولامن أغفل السكويمن اظهار لامن عزعن مجاهدة عدوّه لئحاته اذاصبرعدوّه على مجاهدته ولامن جعل مروته لهاسه ولم يجعل ادبه ومرونه وتفواه اماسه ولامن جعل عله ومعرفت تظرفا وتزرنا في مجلمه غمال استغفرالله ان الكلام كنبروان لم تقطعه لم ينقطع وقام وهو يتولّ لا تخرجوامن ثلاثه النظر فى دينكم ماعيانكم والتزوّد لاخر تبكم من دنساك م والاستعانة ربكم فعاامر كم ونهاكم عنه (وصمة) قال اقعان لاينه جالس العلماء وزاجهه مركبتمك فإن الله سيجانه يجي القلوب المبتة ينو ر لعلم كأيحي الارض المسة بوابل السهاءوا ماله ومشازعة العلماء فان الحبكمة نزات من السمماء صافعة فلماتعلهاالرجال صرفوها الى هوى نفوسهسم (وصــة حكمية) روينا عن ذي النون المصري ا نه قال من نظر في عنَّمو ب الناس عمر عن عموب نفسه ومن اعتب في مالفر دوس والنارشغل عن التبل والقيال ومن هرب من الناس سلم من شرّ هم ومن شيكر المزيد زيدله و فال يعضهم مثل العيالم الراغب فى الدنما الحريص فى طلب شهواتها كمثل الطبيب المداوى غيره المرز ف نفسه فلار جي منه الصلاح فكمف يشفى غبره (وصمة صحيحه) سشل بعض الاولماء العارفين بالله ماسب الذنب قال سيمه المنظرة ومن النظر ذالخطرة فان ثداركت الخطرة مالرحو عالى الله ذهبت وان لم تداركها امتزحت بالوسياوس فشوادمنه باالشهوة وكل ذلك معسد ماطن لم يظهر عسلي الجوارخ فان تداركت الشهوة والابولدمنه الطلب فان تداركت الطلب والابولدمن ما الفسعل (تذكرة) تبتنين وصمة نبويه فال عيسي عليه الصلاة والبيلام في بعض مواعظه لهني اسرائيل بالمهاالعلماء وإيهاا لفقهاء قهدتم على طرريق الإستخرة فلا أنهم تسمرون فيها فقد خلون الحنبة ولا تتركون أحيد المحوّر وكهمااما وانالجباهل أعيدل من العبالم والسرلواحيدمنهماعيذر وقال بعض الصالحين من ترك الشغل مفضول الدنما فيموز اهدومن انصف في المودّة وقام يحقوق النياس فهورتبو اضبع ومن كظم الغيظ واحثيل الضّم والتزم الصبرفهو حايم ومنتمسك بالعدل وترك فضول الكلام واؤجرنى المنطق وترك هًا لا بعيمه واقتيصد في اموره فهو عاقل ومن تفرّع الى الامور المقرّبة الى الله ثقالي وتفرّغ من نكد الدندا صِ إلج بَاصِحِ لعمادا لله وقد قال له من حضر من اصحابه اور نا بوضة إهل الله أن ينفعنا ما فقي الرئبي اللة عنه أتثروا الله على جميع الاشساء واستعمادا الصدق فعما يذكم ويسنه واحموه بكل قلوبكم والزموا مامه واشتغلوا به ونو "لدوالموت اذا غيم واجعه لوه نصب اعينكم اذا قسيتر وكونوا كأنككم لاعاحة لكنم الى الدنها ولا مذا لكمون الاتخرة واحفظوا الشنتكم ولنحر سنكم ذنوبكم ولهكن افتخاركم بربكم وكونوا من خالصي أهل انته تسلو اويسلم منكم النباس فتنالوا غدامنا كم ثم قال استغفر الله فان السكلام حلّاوة في الدنياو ما اعظم مؤته افي الا تحرة تم قال السأل الصادقين عن صدقهم وفىدون ماقلت كفياية (وصابا بيومه) مجديه اوصى مهارسول الله صلى الله علمه وسلم أنا هريرة

فى قرارمكين غم قليه حالا بعد جال تسعة اشهرالي أن اخرجه من هذاله خلق اسوما بنية صحيحة وصورة فالمه وفامة منتصبة وحواس سالمة غرزوده من هناك السناخالصالذيذ اسائعا الشاربين حوانن كاملين غررباه وانشاه واغاه بفنون لطفه وغرائب حكمته الى أن بلغ اشده واستوى غماتاه حكا وعله ثماعطاه قليازكءاو يمعاد فيقاويصر احاداوذو فالذبذاوشم باطسا واسالينا ولساناناطقا وعقلاصح يحاوفهما جندا وذهناصافساوتميزاوفكرا وروبة وارادة ومشيئة واخسارا وحوارح طأنعة ويدين صانعتن ورجان مأشتين ثم علم الفصاحة والسان وألخط بالقلم والصنائع والحرف والحرث والزراعة والسبع والشراء والتصرّف في المعياش وطاب وجود المنياف و اتحياد المنسان وطلب العزوالسلطان والامر والنهي والرياسة والمديير والسيماسة وسخرله مافي إلارض حمعامن الحبثوانأت والنبات وخواص المعبادن فعيدامتني بكما علمهايج كممالارماب متصرفا فبهيا تصرف الملاك متمتعا مهاالى حين ثمان الله تعالى حل مناؤه اراد أن يزنده من فضله واحيانه وحوده والعامه غناآ خرهواشرف وأجل من هـذا الذي تفـدّمذكره وهوماًا كرم ه ملائكته وخالص عباده وأهمل جنته من النعيم الابدى الذي لايشو مهشئ من النقص ولامن التنغيص اذكان نعيم الدنسا مشويا بالبوسولذا تهابالا لام وسرورهابالحزن وفرحها بالغروراحتها بالتعب وعزهابالذل وصفوها بالكدروغناها بالفتروصة هامالسقم وأهلها فهمامعذ بون في صورة المنعمين ومغرورون في صورة الواثقين مهانون في صورة المكرمين وحلين غيرمام ينين خائدون غير آمنين سترددون بن المتضادين نوروظلمة ولهل ونهاروص مف وشيئاه وحة ويرد ورطب وبابس وعطش ورى وجوع وشمع ونوم ويقظة وراحة وتعب وشباب وهرم وقؤة وضعف وحساة وموت وماشاكل همذه الامورالتي أهسل الدنها وانباؤها فيهامتر ذدون مدفوءون الهيامتحسيرون فيهيا فاراد ربي أيهيا الراهب أن يخلصهم من هــذه الاموروالا " لام المشوية باللذات وينقلهم منها الى نعيم لايوس فســه ولذة لاألم فيهاوسرور بلاجزن وفوح بلاغم وعز بلاذل وكرامة بلاهوان وراحية بلاتعب وصيفو كدروآمن بلاخوف وغني بلافقروصحة بلاستم وحياة بلاسوت وشباب بلاهوم ومودة بين أهلها الدرسة فهم في تورلايشو مه ظلة و متنظة المانوم وذكر الاغفلة وعلم الاجهالة وصداقة بدأهلها بلاعداوة ولاحسدولاغسة اخواناعلى سررمتقابلين آمنين مطمئنين أبدالابدين ولمالم عكن الانسان أن يكون بهذا المزاج المطلم الخياص الذي هو محل القياذ ورات المتولد من الاركان الق لا تلبق سلك الدارالا خرة والصفات الصافمة والاحوال الباقمة اقتضت العنامة الالهمة بواجب حكمة الساري تَّعَالَى أَن مَسْأَهُ مَشْأَةً احْرَى كَاذَ كُرَفَى قوله تعالى واقد علمَ النشأة الاولى فأولا تذكرونٌ الفِشأة الا آخرة انهاعلى غيرمثيال كاكانت الاولى على غيرمثيال فهم في هذه الثيأة الا تخرة لا يبولون ولا يتغوطون ولايتخطون وفضلات اطعمتهم واغذيتهم عرق يخرج من اعرافهم اطمب من ويح المسك فاليزيهذه النشأة من تلك واين هدذا المزاج من ذال المزاج مع كونها نشأة طبيعية معتدلة المزاج متساؤلية الامشاج قال نعيالى وتناشي تكم فيما لاتعلمون والله تينشئ النشأة الا تخرة فبعث الله جب ل ثنيا وماله أوا السندانيساه المي عمياده ينشرونهم بهاويدعونهم المديها وبرغبونهم فبهاويدلونهم على طريقها كماطلمو نهاستعدين قمل الورودعليها وأكر يسهل عليهم أنسامهارقة مالوفات الدنسا من شاوا تثاولذا تهاويخفف علهم أيضاشد أبدالدنها ومصائبها اداككانوا برجون بعدها مايعمرها وبمحنوما قبلهامن نعيم الدندا ونوسها ويتحذرهم فوت نعمهافانه عن فاتته فقد خسير خشمرا ناميضا فال العبارف فودارأ بناواعته قادناناراهب في معهاماتنا معربنا الذي قات لك ومردا الاعتهادطاب عشينا فيالدنهاوسهل علينا الزهدفيها وتركشهوا تهياتوا شيتتن رغيتنافي الاسترة وذادحوك فى طلبها وخف علينها كذا العباج تفلانحس بهما بل نرى ذلك نعهمة وكراحة وفخر اوشر فااذ جعلنها الله

فاحذروا انتكونوامن هؤلا وكونوامن الذينا خبذوامن عاحله بلاحله بيمومن حساتهم لموتهم كاقال صلى الله علمه وسلم فيم صحبوا الدنيا باجماد ارواحها معلقة بالمحل الاعلى (وصمة) قال معض الصالحين بوطي انسانا احذرأن تنقطع عنه قتكون مخدوعا فالله وكمف مكون ذلك فاللان المخدوع من ينظراني عطاماه فينقطع عن الفظر السه بالنظر الى عطاماه ثم قال تعلق الناس بالاسهاب وتعلق الصديقون يولى الاسماب ثمقال علامة تعلق قلوبهم بالعطايا طلهم منه العطبابا ومن علامات تعلق قلب الصديق بولى العطباما 'انصبياب العطباما عليه وشغله عنهبامه ثم قال لسكن اعتمباد لمدعل الله في الحيال لاعلى الحال ثم قال اعقل فان هذا من صفوة التوحيد (وصيمة نبويه روحيه) قال عيسي علمه الصلاة والسلام لبعض اصحابه يوصيه صمءن الدنيا واجعسل فطراب الموت وكن كالمداوي يهجرحه بالدواء خشمة أن بثقل علمه وعلمك بكثرة ذكرالموت فان الموت يأتى الى المؤمن بخبرلا شراءمه ه والىالشير بر بشير لاخـــبرهـــــــه (وصـــمة تتنسه) قال ذوالنون ثلاثة من اعلام الاعــان اغتمـام القلب بمصائب المسلمن وبذل النصيحة اهم متجيرعالمرارة ظنونهم وارشيادهم الى مصألحهم وان جهلوه وكرهوه فال احدين اجهدين سلة اوصاني ذوالنون لانشغلنك عبوب الناس عن عب نفسك المت قسب ثم قال ان احبء ساد الله الي الله عزوجل اعقلهم عنه والنمايسيندل عسلي تمام عقل الرجل وتواضعه فيعقله حسن استماعه للمعذث وان كان به عالما وسرعية قبوله المعق وان جاءمن هودونه واقراره على نفسه مالخطاءا ذاجاءيه (وهـمة) اوصى بهـاراهـ عارفا من المسلمن احتاز بعض العارفين في سماحته براهب في صومعة على رأس حبل فوقف به فناداه ماراه عناخرج الراهب رأسه من صومعته وقال من ذا فال رجل من ابناء جنسلة الا تدمين قال فهاذا تريد قال كمف الطريق الى الله قال الراهب في خلاف الهوى قال في خسير الزاد قال التقوى قال فلم تمعدّت وتحصنت في هذه الصومعة قال مخافة على قلبي من فتنتبهم وحذرا على عتلي الحبرة من سوء وطلمت راحة نفسي من مقياساة مداراتهم وقبيح فعيالهم وجعلت معياملتي معربي فاسترحت منهم قال فخبرني مااحدتماع المديركمف وحدتم معاملتكم معربيكم واصدق القوللي ودع عنك تزويدق الكلام وزخرف القول فتكت الراهب سياعيية متفيكرا ثم قال شرمعياملة تبكون قال له العبارف كنفِ قال لانه امر تابااكة للابدان وجهــدا لنفوس وصــمام النهـار وقسامٍ اللمل وترك الشهوات المركو زةفي الحملة ومخيالفة الهوى الغيالب ومجياهدة العيد والمسلط والربني وخشونة العبش والصبرعلي الشدائد والملوى ومع هذا كله جعل الاجرىالسبئة في الآخرة بعد الموت مع بعدالطورق لوكثرة السلولة والحبرة والخوف من اليأس فهدده حالتنافى معاملتنامع ربنا فاخبرنا عنكم بامعشير تباع اجدكيف وجددتم معاملتكم معربكم فال العبارف خسيرمعياملة واحسنها فال الراهب صف لحيماهي وكنف هي قال العبارف رينا اعطانا سلفا كنترا قبل العدحل ومواهب جزئلة لاتحصي فنون انواعهامن النع والاحيان والافضال قسل المعاملة فنحن المسناونهادما فى انواع نعمه وفنون من الآيه ما بن سالف معنا دوآنف مستفاد قال له الراهب فكيف خصصتم بجذه المعاملة دون غبركم والرب واحدقال العبارف أما النعجة والافضال والاحسان فعموم عرقد فنمرتنا كلناواكناخص خابجس فالاعتبقادو صحة إلرآئي والاقزار بالحق والايمان والتسآيم له ووفقنا لمعرفة الحفيظي لمااعطمنا الانتساد للاعبان والتسلم وصدق المعاملة مع يحاسمه النغس وملارئمة الطريق وتغذه دتصهار مف الاحوال الطارعة من الغنب ومراعاة القلب بم آبرة علسه من الخوُّ اطروالوحي والالهام ساعة ساعة قال الرَّاهْب زدني في المسان فانم اوصــــة ع بــة ،ماسمعت بمثلهامن أهل مذا الْيشان قال العبارف ازبدك اسمع ماأةو له وافهم هاتسمع واعقل ماتفهم إن الله حل ثناؤه الماخلق الانسان منهلمن ولم يك قبل شـمأمذكورا ثم جعل يسلد من سلالة من ماء مهين نطفة

ورزقه الله الانابة فصايحب واذا أتت عليه مسعون سنة احبه أهل السموات وصالحوا أهل الارض واذاأ تتعلمه غمانون سنة كتتله حسناته ومحتعنه سئاته واذاأت علمه تعون سنة غفرالله لهما تقدّم من ذنيه وماتأخُر واذا أتت عليه مائة سينة كتب الله اسمد في البيمياء اسيراللهُ فى ارضــه وكان جلس الله نعـالى ياعلى احفظ وصبتى احفظ وصبتم الدعلي الحق والحق معــك (ومن وصايا الصالحين) قال رجل لذى النون والله انى لا حبل فقال له ذو النون ان كنت عرفت ألله فحسبك اللهوان كنت لم تعرفه فاطلب من يعرفه حتى يدلك على ألله وتتعلم منه حفظ الحرمة الولاك وفي معنى ما قاله نبوالنون واوصى به ماانفق لنسامع صبا حيناعيه داملة ابن الاستناذ المروذي وكان كما رالصالحين كان له اخ مات فرآه في المنام فقيال له مافعل الله ماذ فقيال ادخلني الحنة أكلّ والمرئ وانكح قال لالسعن هذا اسألك هل رأيت دبك قال لامابراه الامن يعرفه واستيقظ فركب دا تبه وجا البنا الى اشهلية وعرفني بالرؤيا ثم قال لى قد قصيد تك لنعرفني ما لله فلا ژمني حتى عرف الله مالة درالذي عكن للحيدَث أن بعرفه مه من طريق الكشف والنه هو دلامن طريق الادلة النظرية رجها للهوقال بعضهم وصمة اصحب الذين وصفهم الله في كما به وهمأ هل التقوى الذين هم على سمت محمته لعلاث أنترقي في ملكوت السموات فتكون للابرار جليسا وللاخسار في امن ذلك المقبل أياسا وان كنتء بي التقوى عازما فالنحيا النحيافه بابق من عمرك وقال بعض العلماء تزودمن الدنياللا آخرة وطربقهافأن خبرالزاد التقوى وسارع الى الخيه ان ونافس في الدرجات قبل فنيا والعمر وتقيارب الاحلوالفوت (وصمة) قبل لبعض العلما الوصنا قال الماكم ومجمالسة اقوام بتكلفون منهم زحرف القول غرورا وتملقون فى الكلام خسداعا وقلوبهم نملوءة غشا وغلا ودغلا وحسدا وكبراو حرصاوطمعا وبغضا وعدا وةومكرا وختلاد ينهم التعصب واعتشادهم النفاق واعمالهم الرباواخسارهم شهوات الدنيا يتمنون الخلودفيها مع علهم بأنهم لاسبيل الهمم الي ذلك يجمعون مالابأ كاون وينبون مالابسكنون ويؤتاون مالايد زكون ويكستبون الحرام وينفقون فى المعاصى ويمنعونالمعروف ومركبون المنكر (وصمة) روينا عن يوسف بن الحسين قال قلت لذى النون في وقت دُه ارقتي المادُمن اجالس قال علىك بصحبة من يذكرك الله عزوجال رؤيته وتقع هميته على ماطنك وبريد في عملك منطقه ويرهدك في الدنيا عمله ولا بعص الله ما دمت في قريه بعظ له المان فعله ولإيعظك بلسان قوله وهوتا رائلما يدلك علمه أي هوخال من الفضائل التي يعظك بهالان الرحسل قديكون على علمن اعمال البر يقتضه حاله ويدلك بقوله على عمل من اعمال البر يقتضه حالك ولا ويقتضمه حاله في الوقت فعريد بقوله بلسان فعله اى افعاله مستقعة وهذا معنى قوله نعالى تأمرون الناس بالبرّوماعين برّ امن بروننسون انفسكم وأ نتم تنادن الكتاب أفلانعقادن (وصمة بـوّ به عبسويه) فالءمسي علىه الصلاة والسلاماني اسرائبل اعلوا ان منسل دنيا كم مع آخرتكم يكذل منه يجكم مع مغربكم كما اقبلتم الى أأشرق بعسدتم من المغرب وكلما اقبلتم الى المغرب ازددتم من المشرق بعلداً . اوصاهم مهذا المثلأن يقربوا من الا خرة بالاعمال الصالحة (وصـمة) اوصى بعض العلماء قال اياكم ان تكونو امن قوم يتروون وفي طغما نهم بعمهون لا يستمعون النداز ولا بحسون الدعاء تراهم مولين مدبرين عن الا آخرة معرضين وعلى الاعقباب باكصين وعللى الدنيامكين سكالنون تبكالب الكلابء لي الحف منه مكين في الشهوات تاركين الصلاة لإسمعون الموعظة ولا ينفعهم كرة لاجرمان من هدده صفته علان قللاو بمتعون يسدانم تجسهم سكرته الونسلل ذلك ما كالوامنه يحددون شاؤا ام الوافية ارفون محبوبهم على رغم منهم ويتركون ماجعوه لغرهم يتمتع عالى اجدهم حلسل زوجته وامرأة اسه وبعل ابنته وصاحب ميرانه للوأزث المهمناة وعليهم الوبال تقبل ظهره باوزاره معذب النفس بماكسبت بدا ماحسرة عليه إذا فامت على استاما القيامة

ولامزكي من يحلف مالله كأذما اماعيلي الملك علىك اسبالك وعوده الخديمه فان العبيد يوم القسامة لعسءلمنه شئ ائتذ خمفة من تسانه باعلى الالمؤواللجياجة فانها لدامة باعلى الالمؤوالحرص فان الحرص اخرج لعالم من الحنة اماءلى امال والحسد فانالحسد مأكل الحساسات كما تأكل النار الحطب ناعلى ويللن يكذب ليضحك النباس ويلله ويلله ناعلى علمك بالسواك فانه مطهرة للفه وجرضاة للرب تعمالي ومجلاة للاسسنان باعلى علمسانيا أتخلل فأنه ليسريلئ ابغض الى الملائكة انترى في استنان العيد طعاً ما فتسال على رضى الله عنه ففات ما رسول الله اخسرني عن قوله تعيالي فتلق آدممن ربه كليات فتياب عليه ماهؤلاء البكامات فقيال النبي صلى الله عليه وسنلران الله نعيالي اهبط آندم علمه السلام بارض الهندوحوا يحدّه والحبة باصفهان وابليس سيبان ولم بكن في الحنة إحسن من الحمة والطباووس وكان للحمة قوائم كقوائم المعبر فلما دخيل ابلىس لعينه الله جُوفُهما اغوى آدم علمه الصلاة والسلام وخدعه فغض الله تعالى على الحمة فالتي عنها قوائمها وقال حعلت رزقك من التراب وجعلتك تمشين على بطنك لارحم الله من رحك وغضب الله نعيالي عبيلي الطاووس لمه لانه كان دله لالإبليس على الشعرة فيكث آدم عليه الصلاة والسلام مارض الهند ماثة سنة لابرفع رأسه الى السماء يمكي على خطيئته وقد جلس جلسة الحزين فبعث الله جبريل علمه الصلاة والسلام فقبال انسلام علماثيا آدم اللهء نروجل يقرئك السلام وبقول لك ألم اخلفك سيدي وانفيز وسوألم اسحدالها ملائكتي ألم ازوجلا حواءامتي ماهذا البيكاء فالباحير بلوما يمنعني من البكا وقد اخرجت من جو اردبي قال له جبريل عليه الصلاة والسلام ما آدم تسكلم بهؤلاء الكلمات فان الله تعبالي غافر ذنبك وقابل تو تبك قال فياهي قال قل اللهم اني اسألك بحق مجمد وآل مجمد سحانك اللهم وبحمداة عملت سواءوظلمت نفسي فائخورلي فانه لايغفرالذئوب الاأنت فإرجمني وأنت خسر الراحن - هانك الله ترويح مدليالا اله الاأنت علت سوأ وظلت نفسي فنب عبلي الكأنت الموابّ الرحم سسجانك وبحمدك لااله الاأنت علت سوأوظل نفسي فاغفرلي وانته خبرالغافرين فهؤلاء المكامات باعلى وانهاليءن حمات البموت الاالافطس والابتر فانهما تسمطانان باعلى واذا رأيت حمة في رحلا فلا تقِتلها حتى تخرج علما ثلاثا فان عادت الرابعة فاقتلها باعلى وأذارأت حمة في الطريق فإقتلها فاني قيدا شترطت على الجن أن لايظهر وافي صورة الحمات في الطريق فن فعل خلى بنفيه للقتل بإعلى اربع خصال من البيثقاء جودِ العين وقساوة القلب وبعدِ الامل و حب الدِيناً بإعلى انهالذعناربع خصال عظام الجسدوالجرص والغضب والحسجذب باعلى الاانيثك بثبير الناس كالزقلت بلي مارسول امته قال من سا فروجه ووجنع رفعه وضرب عهده الاانبئك بشيرته من هؤلاء جبعا قال قِات بِي بارسول الله فال من لا برجى خبره ولا يؤمن شره باعلى اذا صلب على جنبارة فقل اللهمة هدندا عبدله وابن عبيدله وابنأ متبائه ماص فسيه حكمك خلقته ولم يكن شهأ وكذكورا نزل يكوأ نتي خبرمنزول به اللهم القنه حبته والحقه بنيه صلى الله علب وسلم وثبته بإلقول المهابت فانوافيته المداوا سيتغنت عنسه كان بشهدان لاالوالاأنت فاغفراه وارحيه ولاتحرمنها ُجِرِهُ وَلا تَفْتَيْنَا رَمَدُهُ اللَّهُمُ إِنْ كَانِ زَاكِمُ الْفَرْكُهُ وَانْ كَانْ خَاطْمًا فَاغْفِرُ لِهِ بَاعْلَى وَاذَاصِلْتِ عَلَى جئازة امن أة وفل اللهم أنت خلقتها وأنت احميتها وأنت اجتها تعدم سرها وعيلا ببتها حئاك للفعاءا هافاغفر لهاوار جهاولا تحرمنا اجرها ولاتفتينا بعيدها وأذاصلت على طفيل فهاللهمة أجعله لوالديه نيسلفا واجعله لهماذخرا واحعله لهمار شداو اجعله لهمانو راوا جعله لهما فرطا وإعقب والدبه الجنة ولإنجرمهما احره ولاتفسنه بالعده باعلى اذابو ضأت فقل اللهمة اني اسألاء تمام الوضوء وتمام مغفر بَكِ ورضُو لَكِ ماعلى الاالعبد المؤمن اذا أتى علمه المبعون سينة المنه الله من البلايا الثلاثه الحنون والجذام والبرص واذا أتت علىه سيتون سينة فهو في اقسال وبعد السبية بن في ادماد

أردت الدخول الىمدينة اوقرية فقل حيناها بنها اللهم انى اسسألك خيرهذه المدينة وخبرما كتيت فهاواعوذبك من شرة هاومن شريما كتبت فيهااللهم ارزقني خبرها بواعذني من شر هاو حسنا. الىاهاهاوحب صالحي اهاهاالسنا باعلى اذائزات منزلافقل اللهم الزلنها منزلاتساركاوأنت خبرالمنزاين ترزق خبره ويدفع عنك شرته اباعلي وابال والمرآثى فانه لانعقل حكمته ولاتؤمن فتنته باعلى وابالدوالدخول الى الحبام بلاميزر فالهملعون الناظروا لنظورا المه باعلى لاتحتم الهيماية والوسيطى فانهمن فعيل قوم لوط ماعلى لاتلبس المعصيفر ولاتيت في ملحقه حرا وفانها محتضرة الشمطان باعلى لانقرأوأنت راكع ولاساجمد باعلى اماله والمجمادلة فانهماتهم الاعمال ماعلى الاتنهرالسائل ولوجا لأعلى فرس واعطه فإن الصدقه تقع سدالله قبسل أن تقع سد المسائل باعلى كإكر بالصدقة فان البلا الابتحطى الصدقة اماعلى علمك يحسن الخلق فالمك تدرك يذلك درجة الصائم القبائم باعلى امال والغضب فان المسمطان اقدرما يكون على ابن آدم اذاغضب منهباة للذغر وامالة والزنافان فسيهست خصال ثلاثة منهيافي الدنيا وثلاثة في الاسترة فاما التي في الدنيا تعميل الغنيا وتذهب الغنياونمعق الرزق وأماالتي في الاسخرة فسوء الحسباب وسخط رب الارباب عزوجل والخيلودفىالمناراوالخلوة شيالااوى بإعلى واذادخلت منزلك فسلمعلى أهل بيتك كنرخير مندن ماعلى احدالفقرا والمناحكين يحبنالله ياعملي لاتنهرالمماكين والفقراء فتنهرك الملائكة يوم القيامة باعلى علىك بالصدقة فانها ندفع عنك السوء بإعلى أنفق واوسع على عدالك ولا تنحش من ذي العرش اقلالاً بأعلى اذاركبت دآبة فقل الجديقة الذي كرمنا وهدا باللاسلام ومن علمنا بمعمد علمه السلام الجديقه الذي سخرانساهذا وماحكناله مقرنين وانا الى رىنالمنقلمون باعلى لانفضن اذاقيل لك اثق الله فيسوء كذلك يوم القيامة باعلى ان الله يتجب من عهده اذا قال اللهيمة اغفرلي انه لا يغفر الذنوب الاأنت ، قول الله ماملائكتي عسدي هذاء لم انه لابغفرالذنوب غبرى أشهدوا انى قدغفرت له باعلى اذالست نوياجديدا فقل بسم الله والحدلله الذي كساني مااواري به عورتي واستغنى به عن النياس لم يلغ النوب ركبتيك حتى يغفرلك بأعلى من ايس يُو ماحيديدا فيكسي فقيرا اويتميا اوعريانا اومسكينا كان في جوارابته وآمنيه وحفظه مادام علمه منه سلك ماعلي اذا دخلت السوق فقل حين تدخل بسم الله ويالله النالله الاالله واشهدان همدا عنده ورسوله يقول الله تعبالي عيدى هذاذ كرني والساس غافاون اشهدوا اني قد ماعلى انالله بعجب بمزيذكره في الاسواق باعرلي أذادخات المستمر نقله سيرالله والسلام على رسول الله اللهمة أفنح لي ابو اب رحتك واذ اخرجت فقل بسم الله والصلاة على رسول الله اللهمِّ افتح لى الواب فضلك الأعلى وإذا معتَّ المؤذن فلمنَّــل مقالته يكنَّب لك مثل أجرَّم. تأخلي واذأفرغت من وضوئك فقل اشبهدان لااله الاالقه واشبهدان محد ارسول الله اللهم " اجعلني من المتوّابيز واجعه لني من المتطهرين تتخرج من ذنه مك كموم ولدتك امّك وتفتح لك عُمانية ابواب الجئسة مقال ادخسل من المهاشئت بأعلى اذا فرغت من طعامان فقيل الجديثه الذي اطعمها وسيقانا وجعلنامسلمن ياعلي اذاشربت ماء فقل الجسدلله الذى سيقاناماء جعلات أفرانا برجسه والمتعدماله ملماا حاجا مذنوشا تكتب شاكرا باعدلى الاليموالكذب فان الكذب بسؤد الوجعولام الرالرحيل مكذب حتى بسهى عنسدالله كاذبا ويصدق حتى بسمى عنساته الله صادفا ان الكذب بحيانب الاممان ماعلى لاتف أن احدا فان الغسة تفطر الصاغ والذي يغتاب النباس يأكل لجمه توم القسامة . ما عبل المالة والنعمة فلا يدخسل الحنسة . فشَّات يعني الممام باعدلي لاتحاف اللهكاذ باولاصادتها باعلى لانحعلوا الله عرضة لايمانكم فان الله لايرحم

منقرآة بس فانفقرآة يسعنمر بركات ماقرأها قطجائع الاشبع ولاقرأها ظماكن الاروى ولاعارالاا كتسي ولامربض الابرئ ولاخائف الاأمن ولاستحون الافةج ولااءزب الاترقيج ولامسافرا الااعن على سفره ولاقرأها أحدضك لهضالة الاوجدها ولاقرأها على رأس مت حضراً حله الاخفف عليه ومن قرأها صباحاكان في امان الى أن يميي ومن قرأهامساء كان في امان حتى يصبح ما على اقرأ حــمالدخان في لملة الجعة تصبيم مغفورالك ما على اقرأ آية المكرسي دمركل صلاة تعط قلوب الشاكرين وثواب الانبياء واعمال الابرار باعلي افرأسورة الحشير تحشير يوم القهامة آمنيامن كل شرياعيلي اقرأتهارك والسجده ينجيانك من اهوال وم القيامة ماعلى القرأتسا**رك** عندالنوم تدفع عنك عذاب القهر ومسئلة منكرونكير باعلى اقرأ قل هوالله أحدعلى وضوء تنادى بوم القيامة بامادح الله قم فادخل الحنة باعلى اقرأسورة البقرة فان فرآتها بركة وتركها حسرة وهي لاتطمة هاالبطلة يعنى السحرة ماعلى لانطمل القعود في الشمس فانها تشرالدا الدفيزوتهلي النساب وتغيراللون ماعلى أمان للسن الخوف أن تقول سسحا لمذربي لاآله الاأنت علسان فركات وأنت رب العرش العظيم ياعلى أمان للذمن الوسواس أن تقرأ واذا قرأت الفرآن جعلنا منك وبين الدين لايؤمنون بالا تخرة حجاما مستورا الى قوله نعيالي ولواعيلي ادبارهم خفورا باعالى امانك منشركل عاين أن نقول ماشاءالله كانومالم يشاء لم يكن اشهد إن الله على كل شئ قد مروان الله قد احاط بكل شئ علما واحصى كل شئ عدد اولا حول ولا قوّ ة الامالله ماعيلي كل الزيت وادهن مالزيت فأنهمن أكل الزيت وادهن مالزيت لم بقريه الشبيه طان اربعيين ـماحا باعلى الذأنالملجواختم بالملج فان الملجشه فيامين سيمعيز دامينها الحنون والحذام والبرص ووجع الحلق ووجع الاضراس ووجع البطن ياعلي اذاأ كات فقل بسم الله واذا فرغت فقل الجد لله فانحافظمك لايستريحـان يكتبان لك الحسـنات حتى تاـمده عنـــك باعلى اذارأبت الهلال فى اقرل الشهر فقل الله أكبر ثلاثا والجئد لله الذى خلتنى وخاتل وقدرك منازل وحعل آلة ساهه اللهمك الملائكة يقول املائكتي اشهدوا اني قدعتقت هذا العبدمن النبار باعلى اذانظرت فىالمرآة فقلاالاهم كماحسنتخلق فحسينخلق وادزنني باعكى واذارأت اسدا واشتذ مك الاهرف كمرثلا ماوقل الله اكبرواجل واعز مماا خاف واحذر اللهم اني ادرامك في خيره ولاعو ذمك من شرته فانك تبكؤ ماذن الله واذارا بت كاما ييرته فقتل مامعيشر الجن والانس ان استطاميم ان تنفذوا من اقطاراأسموات والارض فانف ذوالا تنفذون الابسسلطان ماعلي اذاخر حتمن ، فزلك تر يدم\چَّة فاقرأ آمة الكرسي فانحاجـتــك تقضى انشــا الله تعــالى ياعـلى واذا توضأت فقل يسم الله والصلاة على رسول الله أياءلي صيل من الليل ولوقد رحلب شاة وادع الله سحمانه بالاستمارلاترددعو تكفان الله سنحانه بقول والمستغفرين بالاستحار باعلي فغسدل الموتى فأنه ل مستاغفرله سيمعون مغقرة لوقسمت مغفرة منهياعلي جسع الخلق توسعتهم فقلت مارسول الله مايقول منغسل مستافقيال رسول الله صلى الله علميه وسلم يقول غفرا لكنارجن حتى تفرغ من ماعلى لاتبخرج في سفر و حدك فان الشمطان مع الواحد وهومن الاشتر أبعد باعلى ان الرجل اذانسافروحده غاو والاثنان غاويان والثلاثة نفر ياعلي اذاسافرت فلاتنزل الاودية فانها رى السيماعوالحسات بايبملي لاتردفن ثلاثةعلىدايةفان احدهم ملعونوهواللفذم باعلى أذاه لدلك مركودغلام اوجارية فاذن في اذنه المني واقهفي اذنه السيرى فأنه لايضيرته الشيطان باعلى وأهلك لمله الهلال ولالملة المنصف فانه يتخوف عسلي ولدله الجسس قال على ولم مارسو لي الله فال لانالحن مكترون غشيان نسائهم لدلة النصف وابلة الهلال أحادأ يت المجنون بسرى لدلة النصف وليلة الهلال بأعلى وأذانزلت بدئشةة فقل اللهتراني اسألك بجترمجمد وآل مجسدعا لمدأن تنحسني واذا

بالتقوى والرهبة وعامل الجنة بالرغبة وعامل الاولها بمباتزيد ولابتهم وعامل الاعداء بماتكف اذاهه وعامل الناصح بالقبول وعامل المحدث بالاصفاء الى حديثه وعامل الموجودات كلهاما لنصعة وعامل الملوك السمع والطاعة والاخذعلي ابدى الظلمة منهم مااستطعت بطريقة تكتني ثماشرهم وامال وصحمة الملوك فان آكثرت مخالطة الملك ممال وان تركته اذلك فخذواعط ان ملت بسحستهم وعامل وارئ القرآن بالانصبات مادام بالبعاوعامل القرآن بالتسديروعامل الحسديث النبوى بالعث عن صحيحه ومستمه وعرضه على الاصول فاوافق الاصول فخذبه وان لم يصيم الطريق المه فأن الاصل بعضفه واذا ماقض الاصول مالكامة فلانأ خذبه وان صحطر يقسه مالم تعلم أن له وجها فان اخسار الاحاد لا تفسد سوى غلبة الفار وعلمك بالسبئة المتواترة وكتأب الله فهما خبرمصوب وخسر حليسر وامالة والخومن فهما شحوبين الصحابه ولتحمهم كالهم عن اخرهم ولاسسل الي تحريث واحد منهم فعنهم نأخذ الدين الذي نعيد القهبه وعاملهم بالعدالة في الاخذعنهم ولاتنهمهم فهم خبرالقرون وعامل بنتك بالصيلاة فيه وعامل مجاسك مدكرالله فمه وعامل فرقتك منكل مجلس بالاستغذاروا اضابط للصمة أن تعطير كل ذي حق حقه ولا تترك مطالبة لاخد عليك بحق نيو وجهله قبلك وعامل الحاني عليك بالصفح والعفو وعامل المسي بالاحسان وعامل بصرائبا لغض عن محارم الله ومعث بالاستماع الى أحسن الحديث والقول واسانك مالصميت عن المبوء من القول وان كان حقالكن كره الشرع أوحرم النطق به وعامل الذنوب باللوف وعامل الحسيمات بالرجاء وعامل الدعاء مالاضيطر اروعامل نداءا لحق ابالة بالتلسة لما ناداله المهمن عمل أوترك (وصابانهوية) رويناعن عملى بن ابى طالب دنى الله عنه انه قال اوصاني رسول انتهصلي الله علىه وسلم فقيال ياعلي أوصياك يوصية فأحفظها فألمك لاتزال بخبرما حفظت ومنتي باعلى اناللمؤمن ثلاثءلامان الصلاة والصمام والزكاة وللمشكاف ثلاث علامات تملق اذاشهد ويغتباب اذاغاب ويشمت بالصيبة وللطالم ثلاث علامات يقهرمن دوفه بالغلبة ومن فوقه بالمعصمة وبظا هرالظلة وللمراي ثلاث علامات ينشط اذاكان عندالناس ويفتراذاكان وحدموتحب أن يحمدني مسع الاموروالمنافق ثلاث علامات ان حدّث كذب وان وعدا خلف وانالقن لحان ماعلى وللكسلان ثلاث علامات يتوانى حتى يفرط ويفرّط حتى يضمم ويضممع حتى مانم والمس منه في للعباقب ل أن بحكون شاخصا الافي ثلاث مرمة لمعاش أولذة في غير محرم أوخطوة لمعباد باعلى ان من المقنم أن لاترضي أحداب بمط الله ولا يحمدن أحداعلي ما أنال الله ولا تَذَمن أحداعلي مالم بوَّتكه الله فان الرزق لا يجره حرص حربص ولا بصرفه كراهمة كاره وان الله -- يمانه وتعالى جعل الروح والفرج فى المقمن والرضى بقسم الله وجعــ لرَّا لِهُمَّ والحرْن في السخط بقسم الله الماءلي الافقر السَّدِّ من الحهل ولا مال الجُود من العسقل ولا وجدة اوحش من الصولامظاهرة اوثق من المشاورة ولااعيان كالبقيين ولاورع كالكف ولاحسب كحسن المثيلق ولاعسادة كالتفكر الماعلي ان لكل شئ آفة وآفة الحديث السكذب وآفة العبالم النسسان وآفة الهمادةالرماوآ فةالطرف الصلف وآفةالشحياءة الدفج وآفة السمياحة المتزوآ فةالجمال الخملا وآفة الحسب الفخروآ فةالحماءالضعف وآفة الكرم الغنروآ فةالفضل البخل وآفة الحود السرف وآفة العبادة الكبروآ فةالدين الهوى ناعلي اذا اثني علمك فيوجهك فقل اللهتراجعاني خبرا محايةولون واغفرلى مالا بعلون ولاتؤاخذني فعما يقولون تسلم بمايقولون باعلى راذا امسيت صائما فقل عند افطارك اللهة للنصف وعلى رزقك افطرب مكتب لك أجرمن صيام ذلك البوم من غيراً في ينقص من احورهمني واعلران لكل صائح دعونه متحابة فانكان عنداول القمة يقول بسم الله الرحن الرحير باوأسع المغفرة اغفرلي فائه من قالههاء ند فطره غفرله واعتلجان الصوم جنيتنمن النباد ياعلي لانسستقمل ألشمس والقمر واستدبرهما فان امتقبالهمادا واستدبارهما دواء باعلي استكم

الله من الشد مان الرجم فان الجارلاية قالااذا رأى شد طانا والديل لا يصيح الااذا رأى ملكا موقد روياان لله ديكا في الديما والمدون المدون الدول في الرص عادت اصداحه كن في كل حال ذا ية حديدة مع الله يرضا هما اذا كثر الفساد في العالمة عائدرى الحل الله يرسل عليم عدا ما يع الصالح والطالح فتكون عن فحشر على عل خركا قبضت عليه مقالدرى الحل الله والمقواقسة لا تصبن الذين ظلو امنكم خاصة واعلوا ان الله شديد العمال ولا تشمت عليه عاطسا لم يحمد الله و لكن ذكره أن يحمد الله مأمنه و اللا اذا غلب علما التناوب ان تسوّت فسه ولكظمه ما استطعت و الإلا أن تمدح أحدا في وجهه فقع بله واذا مدحل أحد في وجها فاحث التراب في وجه برفتي وصورة حثوا الراب ان أخذ كف من تراب ومن الما وما قدرى و يم بذلك نفسا في وتعرف المادح بقد ولا وقد وه هكذا أن يكون من جاق من تراب ومن الما وما قدرى و يم بذلك نفسا في وجود المداد ويقد وده هكذا أنسارة بعطمه الناس و ختى متى والى متى تبوانا على انظن ان ذلك كاه نسانا المناط

وكان الغالب علمه التوله واذا كان لله ولدصغيروجا متفحمة العشباء فامسكه عن التصريف فان الشباطين منتشرة حنئذفلا تأهن علمه أن يصامه لمفان الشارع أمر بذلك واذاصنع للخادمك طعياماوا نالئامه فاجلسه معك فان أبي وتأدّب فاذخه مئيه ولابدّ ولواقمة وابالــــان تأكل وء\_بن تنظر المذمن غيرأن يأكل معك واذا يمعت أحدابو مالجعة يتكام والامام يحطب فلاتقل لهانصت فان قلت لهذلك فأنت بمن لغافى جعته ولا تعبث بشبئ لامالحصي ولا بغيره والامام يحطب فاله لغو واذاكنت صائماوا فطرت فافطرعلي تمرات وجدت فان لم تحيد فعلى حسوات من ماءوليكن ذلك وتراوعجل فالفطر ثم صلى بعد ذلك الاأن حضر الطعام فان حضر الطعمام فابدا به قدل الصلاة أن كنت أكلا ولا بدُّواذا حــة ثك انسان وتراه يلتفت تخديمه اماليا مانة اودعك اماها فلا يخنه فمــه ما لافشاء وراقب قلمك في النباس فهماخطرلك تغبر في أحدمن المؤمنين في قلبك فازله وطنّ خبرا وأقمله عبدرافعيا تغبرله وان جالت بهنك وبين المياشي معك شحرة أوجدار ثم ثلاقيقاف لمعلمه حتى يعلم الماعلي الودالذي فارقنه علمه (وصمة )عامل كل من تصعيمة أو يحصل عا تعطمه رئيمة و منزلته فعامل الله بالوفا لماعاهد ته علمه من الاقرار بربويته عليك وهو الصباحب بقول ربيبول الله صلى الله عليه وساروعا مل الاتمات بالنظر فهها وعامل ما تدركه الحواس منك الاعتبار وعامل الرسل بالاقتدامهم وعامل الملائكة بالطهارة والذكر وعليين الشبهطان اذاعلت انه شبيطان من انسر وجان بالخيالفة وعامل الجفظة بحسن ماتمي علمهم وعامل من هوا كبرمنك مالتو فمرومن هواصغر منك بالرحة ومن هوكفؤك بالتم اوزوالانصاف والإيثاروان تطالب نفسك بحقه عايهاوترك حقك لة وعامل العلماء بالتعظيم وعامل السفها مالحيلم وعامل الحهبال بالسيساسة وعامل الاشرار ببسط الوجه ومانتي بهشريههم وعامل الحدوان بالنظر فهما يحتساجون المه فانهم خرص وعامل الاشعمار والاججمار بعدم الفضول وعامل الارض بالصبلاة علهاوعامل الموتى بالدعاء الهم وذككر محاسنهم والكفءن مساويهم وعامل الصوفسة أهل ف والوجود منهم بالتسليم اصحاب الاحوال وعامل الاخوان في اللهمالصت عن حركاتهم وسكاتهم فماذا يتحركون ويسكنون وعامل الاولاد بالاحسان وعامل الزوجة بحسن الحلق وعامل أهلى البت بالمودة وعامل الصلاة بالحضور وعامل الصوم بالتنزه عن الذنوب وعامل المناسك بذكرالله والتعظيم وعامل الزكاة بسرعة الاداءوعامل النوخمد بالاخلاص وعامل الاسماء الالهمة بما تعطمه حقيقة كل اسم الهي من الاخلاق فعامل الاسماللالهية بالتخلق ما وعامل الدنيا بالرغبة عنها وعامل الاتخوة بالرغبة فصاوعامل النسباء بالحذرمن فتنتهز وعامل المال بالبذل وعامل الشاروا الحسدود

وان قدّم الدك علمام في قصعة ف كل من جانبها ولا تأكل من اعلاها وا ذامشت الى الصلاة فيوقار , وسكينة من غير كبروامش كائك تنحط من صب فان ذلك انفي لل كبرواسنرع لقضاء الحياجة واحدفز ان تصل وأنت تدفع النوم بل نم فأذ اذهب النوم فصل ولقد كنت الملة اصلى وأثاا دفع النوم فذهبت لاقرأ فسوهة في اسب نفسي بدلا من القرآة فتركث المسلاة وغت ولاتنم قبل صبلاة العمَّة ولا تتحدّث بعدها واذاركعت ركعتي الفعرفاضطيع على شتك الاين وحبنيه ذتصلي الصبح واذا قعدت للغثمد فصل على محد واستعدماتله من عداب الفيروعذاب النيار وفتية المسجر الدحال وفتية المحمد والممات واجهدان لانتراؤهذا حتى تمخرج من الخلاف بفعلك ماامرتك فانى ماأمرتك بأمرتذ مله من عماداتك الإلمااءرف في تركد من الخلاف بين العلما واريد أن تأتى العمادة على اتم وجوحها بمالا اختلاف فيه هذاغريني في هذه الوصيمة عثل هذه الامورفلاتهمل شيأ مماوصتك به (وصيمة) المالمأن تشترفها ذنيا وأنت صائم فانه يبطل صوملا فالصوم لله لالك فلاير المذهو في عمل هوله على مالابرضاه منك فلتكن على احسن الحالات في صومك وإن شاتمك أحداو قاتلك فقل اني ضائم فلا تجازه بفعله وإن كأن لك مال فاجهدأن تكون للصدقة جارية تنفقها غلى الناس لاتخص بهاطائفة من طائفة بلءلي المسلين الذين تلفظو امالشهادة اوولدوافى الاسملام فان همذه الاوقاف ان لم تكن على حدماذ كرم مالك والاأكل الناس مراماو مكون الواقف هوالذي اساقى حقهم حسث اشترط شرطامعمنا سوى الاسلام فأن اشترط ولابدة فلمشترط من يتظاهر بالخسر في اغائب احواله وكذلك أن كأن لك علم بافع في الدبن فبثه في الماس لنتفع به كل سامع الى يوم القيامة بالني اذاكان في بدلنسيف مصلت فاراد أحد أن تناوله منك فلاتناوله آياء حتى تغمده فالله الله اذارأ يت أحداء لي عمل يكرهه الشرعمن المسلمن فاكره عله ولاتكره المدلم الذي هو العبامل وان كنت صياد قا في كراهيتك عمله فلانعه ملء له فان عملت بمثله وكرهت من غيرك فانت مراه بماظهرت به من الكراهية لذلك وهنياسر ّ خني ومكر دقيق بؤدّى الى تركم نغسر المنكرواذا كنت في سُفرواردت النّعر بسر باللمل فاجتنب الطريق فان الهوام بالليل تقصد الطريق فريما بؤذيك ثبئ منهاوقل اذانزات منزلااء وذبكامات الله الناماث كاهامن شرماخلق فأنهلن يضر للشئ مادمت فى ذلك المنزل اخبرنى صاحى عبد الله بدرالجيشي الحادم عن الشسيخ رسع برمحم و دالحطاب الماردين قال بتساليله برأس العين بمسجد ورأسر العين عقيارب تسمى الجرآ دات لاترفع اذفاج باالاعند الضرب وهي قشالة ماضربت أحدا فعاش فحسام شخص فسات فى المسجدوذ كرهذه الاستعاذة فضريته العقرب فى تلك الليلة فقيال للشديخ رسيع هديثه فتسال لهصيح الحديث فان الله قدرفع عنك الموت فانهاما ضربت أحدا الامأتم وقد رأيت وانامثل هذامن ننسي لذعتني العقر ب مترة معدمترة في وقت واحدٌ في او حدت لهاأ لما و يكنب قد ذكرت هده الاستعادة الااله كان في حراى بند قتان وكنت قد سمعت ان المندق ما البياصم بعقع ألم الملسوع فلاادوى هل كان ذلك للمندق أوللدعا الواهمامعا الااله تورم رجل وحصل فسه خدر ونفي الورم ثلاثة امام ولاأجدأ لمااليته وعلمك مالتسمية في كل حال تشير ع فيه من أكل وشرب ودخول وخروج وترحال وحركه وسكون واذا دخلت مت الله فابدأ مرجلك المهني واذاخرجت فاخرج برجاته اليسرى واذا التفلت فابدأ بالمني واذا خلعت فابدأ بالسرى (وصمة) لاتسار رصاعبان بشئ ومعكما ثالثءونه فان ذلك بوحشة بلاشات ومقصو دالحني من عبياده تألف القياوب والمحبة والتودّد وانالله قد سعل الألفة منة منه على رسول الله صلى الله علمه وسيه لم فقيال لوا نفيقت يمخن الارض جمعاما ألفت بن قلوبهم واكر الله ألف منهم وكذلك لا شكام معه ملسان لا معرفه السالك فالم لافرق منه وبن المسادرة والترم البحيدة في حديثك أبداء في افعالك تحشين أضدق النباس دؤيا واذاسمعت صنماح الدبيكة فسسئل الله من فضيلة فانهار أت ملسكاو اذاج عت نهبق الجيار فتسعوذ

وان يقعدن فى يوتهنّ وبغضـض من ابصـارهنّ ولا يبــدين زينتهنّ الاحـث امرهنّ الله والملهُ ودخول الخدام على نسائل فانهم من اولى الاربة واحب نسالهٔ عنهم كما يحجهم عن فحول الذكران فانهم من الرجال وكنَّ نع الحابس للملك القرين المو كل مك واصغ البه واحذر من الحليس الثباني الذي سطان ولا تنصر الشسطان على الملا بقبولك منه ما يأم لأبه وأخذله واستعن بقبولك من الملك عليه واكرم جاسا ولذمن الملائكة الكوام الكاتبين الحيافظين علعك فلاعل عليهم الاخبرا فانك لابتدلك أن نقرأ ماا مائته غلهم واحذر من بسط الدنباعليك اذابسه طهاالله أن تنصرف فهها أوتصرفها فىغيرطاعة اللهو لاتعص الله ننعمه فانمن تسكر النعمة أنتطمه اللهواستعن ماعلى طاعةافته وامالة والتنافس في الدنها واقلل منها ما استطعت ومن صحية أهلها فأن قلوبهم عافلة عن الله هِم اواذاغف ل القلب عن الله لم منطق الله ان مذكرالله الأأن ذكره في يمن لا يكون في عارأ اويكمين ماراوفم الايجوزأن يذكره فدممما يمقته الله على ذلك الذكر (وصمية) ايالـ والبطنة فانها تذهب بالفطنة وكل لنعيش وعش التطب عرماك ولاتعش لتأكل ولاتأكل لنسمن فهاؤلئ وعاءشرتهن بطن ملئ من حلال وعلمك بلقيمات بقمن صلمك وإذا صلت خلف المام فاقتُديه واتبعه فلا تكبرحتي بكبرولاتر كع حتى ركع ولاترفع حتى برفغ ولانسجد حتى بسجدوا ذا امتن بعيدالفراغ من الفائحية علمه وإذا كنت اماما فأقتد باضعف القوم ولانطل علمه حتى حيره البه الصلاة بلخفف في تمام ركوع وسحو دواذا قرأت آمة فانخراين أنت منهاوا داسمعت الله يقول ماأهما الناس اوماأ يهاالذين آمنوافكن أنت الخاطب وافتراه اذن فهمك المايقول لك فاهمذا التارمه فمكن فى قىوللەندان بحسب ما يقول ان نهالەغا تەوآن امرك فا فعل منسه مااستطعت فاداسمعت منسه يتطبع فعله فباأنت الأموريه فى تلك الحيال فاء ميرهذا فاتقوا الله مااستطعتم واسمعوا اواذا قال الامام مع الله لمن حده فاعتقدان ذلك القول قاله الله على الاسان عبده فقل أنت وبناولك الجدحدا كشراطسامياوكافيه مباركاعليه كإيجب وبناورني ملا السموات وملا الارض وملائما منهما وملائما شثت من شئ بعداحق ما قال العيد وكانسالك عبدلاً ما نع لما اعطت ولامعطى لمامنعت ولاينف عذا الحدمنك الحد وقل في ركوعك ثلاث مرّات سحان الله العظيم اوسحان ربى العظيم وبحمده وقل في سحود لـ ثلاث مرّ انسسحان ربي الاعلى وبحمده وذلك ادماه وقد ذهب ان راهو مذالي أن المصلى اذ الم بقل ذلك ثلاث مرّات في ركوعه وثلاث مرّات في يجرده لم تجزّ صلانه وقدقة مت المداث الوصية أن تخرج من الخيلاف مااسة طعت واذا اردن الحيم فأن كأن بدى الهزم مالحيرا وقارن بن الحجروالعـمرة وان لم يكن لك هــدى فاحرم بعــمَرة ولا بدَّمتنع ما واخرج من الخلإف اذافعات هذا وأن جهلت واحرمت بالجيج ومامعه لنهدى فافسه وردهاعمرة هكذا أمروسول الله صلى الله عليه وسلراصحانه فيخة الوداع أمريا لفسيز لن لمكن له هيدي واذا حضرت عندم يض أومت فلانقل الاخبراواذ ارأيت اناء قدولغ فيه كآب فاهرقه ولاننوضأ بذلك الماءواغسل الاناءسسم مرزات احداهن مالستراب ولاتدخه آيدك في اناء وضوءك اذاخت من انموم واحتنب التجاسات أنتمس نسامك واذابلت فاستنشرهن بولك واذاكنت فلاتطرق أهلا لبلاوا بدابالسحد فصيل فسنه ركعتين وحينئذ تنصرف الي بتبك ولانعمأوهم مالقدوم علمم وقدم بديد يلنجن بعرفهم لماقوك عماسير لأوبصلوا من شأنهم ماتكره انتراهم فمه واذله كان جزيديك طعمام فوقع فمهزياب فلاترال الدياب عنه حتى تغمسة فمه فان في جناحه الواحد وفى الا تخردواء لذلك الدّاءَوهوأ بدايرفع الجثاح الذى فيه الدّواء واذاضر بت أحدا أوَّفا المته مرب الوجه واذا احبنت أحيد آفاعله بحدك اماه فابك تحلب بذلك الاعلام محبنة اماك بل دلاشه بي ويرى لك وإن مات لك منت نتولي شأنه فاحسن كفنه وتكفيسه واجعل في غسله سدرا

أرمابهافه والمسؤل عن ذلك لاأنت وقد دخلت على النباس في هـ ذاشبهة لا بعر فونها الإفي الدار الاتنوة واحد ذران تنصدق على فهريف من أهسل البيت وانو فيما وصله البهم الهددية لاالصدقة فالمك ان فويت الصدقة عليهم اغت الاان تعرفهم بذلك فان اكلواصد فنك بعد تعريض ففذا فودا بأكلها وانمتحيث أعطمتهم مالابجو ذلكان تعطمه اباههم وتخملت القرب في عن المعدوا بالم ان تمخوض فى مال الله بغير حق وابالة ان تنفي عن أبيك كان من كان ولا تنبيع عوزات الناس ولا مثالهم واشتغل بنفسك وحسسن أدب انتلث واسمعه وان التلت بصحية الزوجة فدارها وتنزل من عقلك الى عقلها فان ذلك من كمال عقلك فانهاان تستطمه عان سلغ المرأة درجتك فلا نطامها باستقامة الرجال فان اصلهاء لي ذلك فعيامل كل شخص من حيث هو لا ما أن عليه فإن الغيالية على النسام المهرِّ لا يستطعن ان يبلغن مبلغ الرجال الكمل الامن جاء النص بكمالهما وهما مربح بنت عمران وآسية امرأة فرعون فان النص وردفهم مامالكهال من الذي صلى الله عليه وسلم وعليك بالعدل في الحكم واطفاء الناراذا فرغت من حاجتك الههاوعلمك باستعمال الحمة السودا وهو الشو دنز فانه شفيا ءمن كل دا • الاالسام والسام الموت ولقدابتلي عنه د نارحه ل من إعمان النياس بالحذام وقال الإطها ومأجعهم لمأابصروه وقدتمكنت العبلة منه مالهذا المرض دوا ففراه رحيل من أهيل الحدرث من بني عفير منأ هلاكمة بقبال لوسعدال عودوكان عندها عبان تالحديث عظيم بقطع به فقبال لوباهيذا لم لانطب نفسك ففيال له الرحسل ان الاطباء فالواليس لهذه العلة دواء فقيال كذبت الاطباء والنبي صلى الله علمه وسلمأ صدق منهم وقد قال في الحبية السودا • أنه شفا • من كل دا • وهذا الدا • الذي نزل مل من جله ذلاً تُمْ قَالَ على ما طبه أالسودا والعسل فخلط هذا بهذا وطلى بهما مدنه كله ورأسه ووجهه الى رحليه والعقه من ذلك يوتر كد سياعة نم أنه غسل ذلك عنه فانسلخ من جلده وبنت له جلد آخر وبنت ما كان قدسيقط من شبعره ومراوعاد الي ما كان عليه في حال عافسه فتعجب الإطباء والنياس من قوّة أيمانه يحد رئه رسول الله صلى الله علمه وسدار وكان رجمه الله يستعمل الحسة السودا • في كل دا • رصده حتى في الرمد اذارمدعينه اكتمل مهافيراً من ساعته (وصدة) ادفع عن عرض أخبال المسلم مااستطعت ولاتحذله اذا التهكت حرمته فانه ناتءن رسول اقهصلي الله عليه وسيلم مامن أمري مسلم يخذل أمرامسل افي موضع ينته لماضه حرمته وينتقض به من عرضه الإخسذله الله في موضع بهب نصرنه ومارأت أحبدا فتحقق بمثل هذا في نفسه منل النسيخ أبواعبيد الله الدقاق بمدينة فاس من سلامن المغرب مااغتاب أحداقط ولااغنب بمضرنه أحدد قطوك أن يقول عن نفسه ورءبا كان مقول لم مكن بعد أبي به كمر الصديق رمني الله عنه صديق منال ويذ كرهذا كؤيّان نعرا السيد خرج ذـــــــكـره ومنياقيه شـــــخنا أبو اعبدالله يجدان قاسيرين عبدالرجن ابن عهداليكريم التمهير الفياسي الامام بالمسحد الازهر بعين الخمل من مدينة فاس في كاب له سمياه المستفاد في ذكره العمَّاطِين من العساد عدينة فاس وما يلمهامن الملادسمة نا \*ذا الحكتاب علسه بقرآ به اطرز سينة ثلاث وتسعين وخسمانة واذالقت أحدامن المسلمن فصلفه اذاسك علسه ولاتنحن له كاتفعله الاعاجم فان ذلك عادة سو موقيد وردان وسول الله ضلى الله عليه وسلم فيل له اذا لتي الرجل الرجل اينحني له قال لاقدله اصبافحه قال نع وقد مت انه قال مامن مسلمن بمهافحان الاغفر اهماقيل أن تبنث قاو ادص إهلان ونناتك ونسا المؤمنين أن لا يحلعن نساح ق في غير سويتين وابالليزان تسب المان الاووصيتك عند رأسك مكفو ية فالمذلا تدرى اذانمت هل تصبح في الاحساء أوفيها لاموات فان الله عسك نفس الذي قضى علىه الموت في النوم اذا هو نام ورسل الآخرى الي أجل مسمى والتواضيع الخلق رفعة محندالله ولاتكثر محالسة النسا ولاالصوران فانه ينقص من عقلك بقدر ما تنزل الى عقولة مغ مع الفشة التي تخياف منهياني مجيالسة النساء وإوص نسائك أن لايخضعن في القول فيطمع الذي في قلب ممرض

وحمته قانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لويعلم الكافر ماعندالله من الرحمة ما قنط من جنته أحدوامالمان ترذالهدية ولاتحقرها ولانحنقرها ولوكانت ماكانت وعلمك بالتوبة الى الله مع الانضاس واذائسازكتأحدافى شئخ فلانمخنه واذافعلت فعلافحسيسنه فانتالله كتب الاحسانءلى كل شي و علمك المواضع وعدم الفخر على أحد قال على من أبي طالب القرواني في ذلك \* النياس منجهة التمثمل اكفا \* أنوهم آدم والام حواء \* فان يكن الهم من أصالهم نسب \* يفاخرون يه فالطن والماء \* ما الفضل الالاهل العلم أيم \* على الهدى ان استهدى ادلاه \* وقدركل أمرى ما كان يحسنه \* والحاهاون لاهل العلم اعدا \* لافر الا يتقوى الله فاله نسب الله الذي منه وبئن عماده وااله والقبل والقبال فيمالا نسغي ولايعني ولكن في ايصال الخبر خاصة والمالة وكثرة السؤال الافي الهثءن دينك الذي في علك به سعاد تك فاسألوا أهل الذكران كنتم لا تعلمون وقد علت أنه مالاحد حركة ولاسكون ولاد خول ولاخروج الاوللشرع فهها حكمهمن أحد الاحكام الجسة فاذا لم تعلم فاسأل عن كل شئ يكون فعه ما حكم الشرع فعه واطلب على دفع الحرج ما استطعتُ وغاب الحرمة وخذىالعزائم فىحق نفسك واماله واضاعة الميال وهو انفاقه في معصمة الله ومن انفاقه في معصمة الله أعطاؤه لمن بعلم منه أنه يخرجه فممالا يرضى الله فان لم يعــلم ذلك فلابأس ولاتف ارق أحـــداوهو على مالارضى الله وتعتقد فدمه أنه ماق على ما فارقته علمه لاسمدل الى ذلك وانحاذ لك في الاحكام المشروعة فانهم يرون استعجاب الحال المعلومة تمن الشخص حمقي يقوم الهم دلمل عملي روااها فيستصيرون الحال أيضا فيمارجع المه حستى يدله دلمل على ذهابه واباله ان تكون معنما ولامة مندا ولامتفرا ولامعسر اوكن ميسراومعلما ومشراواباله انتأتى الفواحش الظاهرة والبياطنة فانالله أحق من يستحيى منه ولا نفترانذا كنت على طريقة غير مرضمة بمباعلي الله لك فان الله ,تنول اغيانالي لهما لذدادوا اغهاواهم عذاب مهن فأحسذر سكرالته مك في ذلك ولا تساس من روح الله أنه لا ساس ن روح الله الاالقوم الكافرون والله وكل من بل للعقل مشل شرب الجروغ مره والله والتصنع في الكَّلام ولا تقرأ القرآن في صلونك را كعاولا في حال سحود لهُ بل قل في ركوعك ســـــــــــان ربي العظم وبجمده وعظم ربك فيه وفي سحو دلة سحان ربي الاعلى ويجمده وادنى الفول نلث مرّات إلى مافو قها ة علمك بكثرة الاستففار ولاسهامالا محار في حقك و في حق غبرك فلله ملا ". كمة يستغفرون لمن في الإرض عموما وقله مسلائكة يستنغفرون للذين آمنوا خصوصا في كلحال وعنسدالفهام من محالس يتحذَّ مُكَ وعلمك مالصدق في المواضع المشروع لله الصدق فهاولا تبحيه، ولا يُخف واحتنب الكذب في الإوضع المنبر وع لك احسابه وخف ثلاثه خف الله وخف نفسه له وخف من لا محاف الله وان كنت خطعه افقصر الخطمة واطل صلاة الجعة فإن ذلك من فقه الرحيل وعلمك بالحضو رمع الله والنية الصالحة في كل ما تعداد من عمل وعلمك ما كرام ذي الشمسة فان الله يستحتي من ذي الشهمة وعدلاما كرأم جاه القرآن وماكرام الحباكم العادل واماله والدين فانه فيكرة ماللهل وذلة مالنهار واحذر ان يقيمك العبادة ومك نبئ من زينة الحياة الدنسا فالمك لماأ قامك ولالاغراض النفوس فان الاغراض أمراض حاضرة فانه بمادوينا في مثل ذلك ان رجلا من الابدال كان يمشي في الهوامع أصحابه فروا على روضــهٔ خضرا فه باعدُ حرارة فاشــتهي ان يتوضا من ذلك الماء ويصــلي في تلك الروضــة فسـةط من بينا لجماعة وتركوه للمنصرفواوا نحط عن رتبتهم مهلذا القدرفانظر في ههذا السرما أعجبه فانفته معنى لأقدقا وقدوعظك الله مهدذه الحكامه انكنت اتعظت واز استطعت انلاتمة علمك من ليل اونهار الاوانت داع فيهاريك فافعل واذ الديت زكوة فانوفي ادائهاا داءحق تدفعه لوكيل صاحب الحق وهو العمامل غليم ماالمنبي نصبه الحق ولاتد فع زكيو تك لغبر عامل السلطان الابأمر السلطان فتكون انته عين العا مل عليها فلا تبره ذمَّتك! لا آن فِعلت ماذكرته لك وان ظلم العامل

تتي ولانعط الفاجر مايستعين به على فحوره وان كانت النازوجة وضربتها لامرطر أمنها فلا تحامعها امن ومهاواناك أن نسأل بوجمه إلله شما الاالله في جنته ورؤيته وأما في شئ من عرض الدنا فلا وان ركبت البحرفلاتركبه الاحاجا أومعتمرا مااستطعت ولاتخطب امرأة على خطبة أخدك ولانسم على سومـه حتى بدُرو ان كنتٍ ضمفا عند قوم فلا نصم الاباذ نهـم وان كنت في حدمة شريخ فلا نصم ولاتحترك الاماذنه والمرأة لاتصوم الاماذن زوجها صوم النافلة أوقضا مشهر رمضان ولاتأذن في مت زوجهاالاباذنهاذا كانحاضرا ولانسأل المرأة طلاق اختمالتكير تعلهاولانسا فرامرأة فوق ثلاث الامع ذي محرم وأذاد عوت الله ما لمغفرة فاعزم الميئلة ولا تقل اغفر لي ان شيئت واطلب رجة الله وغفرانه ولانست كنهشسأنسأله من الله فانالله كسرعنسه مفوق ماتأمله وأباله إن تنصر فع في مال أَخْمُكُ اللابأذنه واذا أصحت في كل يوم فقل اللهمِّ انى تصدِّقت بعرضي على عبــادكُ اللهم ّ من اذا ني اوسَّة في اواغضيني اوفعل معي أمرا يفضي الى الحكم فسه أشهدك مارب أني قد اسفطت طابيء نه فى ذلك دنيا وآخرة وا ذا شربت ما عاشر ب فاعدا ولا تقل ما خسة الدهر فانّ الله هو الدهر هـ فذا أماءت عن رسول الله صلى الله علمه وسلم وأماك ان تبرز فحذك حتى برى منك ولا تنظر الى فحد خبي ولاست وامالة ان تقعد على قبرولا تصل وانت تسية تمله اوتسية تمل انساما في صلوتك ووجهه المك ولا تتحذ القبرمسجداولا تتن الموث لضرتزل يك بل قل اللهم الحسني ما كأنت الحموة خبرالي ويونني اذا كانت لاتكن وصهاولارسول قوم ولاسسمابين الملولة ولاشياهدا واحذرا ذااغتسلت ان تبول في مستحمك ملاعيةزل عنه وتحفظ من النذرما استطعت فاذا نذرت فاوف مذرك فان رسول الله صلى الله علمه وسلمقد شهديا ابحل لمن نذروا بالذان تمني لقاء العدوفاذ الفسه فاثبت ولانغروا بالذوسب المؤمنين ولاسه ماالصحابة على الخصوص فالك تؤذى النبي صلى الله عليه وسسام في أصحابه ولا تسب الرجح فان الربح من نفس الرحين ولكن سل الله خيرها وخيرما أرسات به واست مذبالله من شره اوتهم ما أرسلت به وإذا ابست نويا جديدا قسم الله وقبل اللهم أعطني خسيره وخبر ماصنع له واكفني شرته وشرماص نعله ولاتشل الى النبائين ادا كانوا في قبلنك واذاصلت فلانصلي وفي قلب لن ماغ او منحدث واماك ولماتس ماحرم ااشرع علمك لساسه كالموروالذهب ولاتجلس على الحورواذ القبت ذمسا فلاتهـدوه بالسكام واضطره الى أضـمق الطريق وانتـه ان تسمى العنية الكرم بل قل العنية والحبلة ولانتل الكرم فانه ثبت عن رسول الله صلى الله على مهوسلم في ذلك لا تسموا العنّب الكرم فأنّ الكرم الرحل المسلوفلا تقولوا البكرم وقولوا العنب والحدلة واماك ان تصرالابل والغنم الأل أردت سعهما الاان وملم المشدتري بأنهام صراة واماله ان تحلف وفهرالله حبه له واحددة ولا تكفوراً حدًّا من أهدل القدلة نذنب الامن كفره رسول الله صالى الله عليه وسالم وان كانت لك زوحة تريد الصالوة في مسجد الجياعة فلاغنعها من ذلكُ ولكن عرفهاان منها خبرلهاوا فضيل واحذران تدعوعلي نفسك في غيظ مولاغبرغيظ ولاعلى ولدلة ولاعل خادمك ولاعلى مالك ولاتكره المربض على الطعام وابالة ان تعذب مالنبارأحداواذا أكات لحباظهنه ولاتقطعه بسكين (وصية) اذا حشرالطعام والصلوة فابدا بالطعام واباك والصلوة وانتحاقم تدافع الاخبتين واذا أمرك من فرنس الله تجالى علمك طاءته ومصمه فلانطعه وامالة ومامعتذرمنه فباكل من اورثنيه ترجيح بهياا وسعته عذراوا صغ الى من يحدُّ ذك وان كان قدْرا فان لكل أمد عند نفسه قدرا فاللهُ تأخد ، مله مُذلك و ممكون لك لإعلىك وان الله قدأ مرك مالنحب وهدندا من المحدث الى النياس واذا كانت لاحد عندك شهادة لا يعرفها وقداصطرا البهافعر فعبهاوا شهدله وامخرأ خاله الفقهر منحة ماقدرت علنها فاأجر شاعظم ولمكن خرفك سزالله ورجاؤك فسمه بالايمان عملي المسواء وغلب الرجاء وحسمن الظن بالله والحجرف

صاحب فعده أن مرس وصل علسه أن مات وشيع جنازته وأذا شيعت جنازته أن كتندراكا فامش خلفه وان كنت ماشسا فامش بن يديها وا داحضرت دفن ميت من المسملين فلا تنصرف عن قبره وقف ساعة قدرتما يسأل فانه يجدلو قوفل أنساوان حلت جنازة فاسرع بها فان كان خبرا سارعت بهااليه واين كانشر احطيطته عن رقبتك ولاتذكر مساوى ألموتى وغط الافالذي تشرب منه واوكى السقاء فانك لاتدرى لعمل حموا نامضرا ذامم يشرب منه واطف السنراج عندنومك واغلق مامك اذا أودت النوم فان الشئماطين لاتفتح فافا مفلقا واذا اغلقت فالك فسيم الله عندغلقه واقرأ آية رسى عندنومك وسددفي الاموروقارب مااستطعت فاعل الحبرولا تقل ان كان الله كتني شقما فأناشق وانكان كتدنى سعمدا فأناسعمد فلاأعمل فاعلمانك اذا وفقت لعمل الخيرفهو بشمرى من إلله المكمن السعداء فانه لايضمع أجر من أحسسن عملاوان الله يقول فأسامن أعطى وانقي وصدق بسره للسرى وأمامن بخل واستغنى وكذب بالحسني فستسر ولامسرى وقال صالي الله علمه وسداعلوا والكاؤا فكل ميسر لماخلق له فن خلف للنعيم فسنيسره للبسري ومن خاق للعمرف نستسره للعسري وعلمك لذكرمحا سين من تعرف من الوبي والكف عن ذكرمساومهم وانزل كل أحــدمنزلته تكنءافلاعادلاوا ترله حقك لاخمك مااستطعت واقل عثرات أهل المروآت بالافي افامية الحدود المشروعة ان كنت حا كإذ اسلطان وان كنت ذائر وة وحيظ من الدتيا فارتمط فرساأ وجلافي سدل الله وامسح شواصها واهجازها وقلدها ولاتقلدها وترا ولاجر ساوجاهد بمالك ونفسسك من أشركنانته تعاتى واشفع الافى حدّاذا بلغ الى الحاكم والبس الساض من فانه خــــرلسـاسالمؤمن وأطهره وأطمه وكفن المت فمهوا ذاجا لـــُــــائل في العلم أوغـــــره فلاتنهره ولاتخدب من جاء يسترفدك ممافضاك امتدعلسه من الرزق والكثرمن زمارة القهو رولا تبكثر مندها ولاتقل هيرابل اجلس مادمت تعتبروتذ كرالا تخرة ولانؤذأ صحاب القبو رمالحديث ةالعلماء المبلغين ومزالصسى بالصدلاة لسسبع سسنين واضربه عليها اعشرسسنين وفرق ببن ن فى المضاجع والالذان تفضى الى ايبك اواخيك في النوب الواحدو تاجع بين الحيو والعسمرة بجبكةفا كثرمن الاعتمبار والطواف ولاسسما فىرمضان فازعمرة فىرمضان تعدل حجة هداهوالنابت واكترمن أكل الزيت والادهان به واذا اشتربت طعامافا كتلدوا جتنب السبع الموبقات وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الامالحق وأكل مال المتم وأكل الزما والتولى يومالزخفوقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (وصسة) علىك بكثرة السحود وعليك عة وان قدرت ان تسكن الشام فأن رسول الله صلى الله علىه وسلم ثبت عنه الله قال على كم مالشيام فانه خبرة اللهمن أرضه والهابجتبي خسهرته من عباده واماله والحديث مالظن فان الظن أح الحديث وامالة والحسد ولاتجلس على الطرقات ولاتد لحل على النسا والمغنيات واذابعت فلاتسكثرمن الهمن على ساعتك وامالـ ان تتقالداً مرامن أمو والمسلمن فان ألينت الى ذلك فلا تحكم بعزائن وأنت ﺎﻥ ﻭﻟﺎ ﻭﺃﻧﺖ ﺣﺎﻗﻦ ﺍ ﻭﺣﺎﻗﺐ ﻭﻟﺎ ﺟﺎﺋﻊ ﻭﻟﺎ ﻭ ﺃﻧﺖ ﻣﺴﯩﺘﻮ ﻓﺰﻟﺎ ﻣﺮﻟﺎ ﺑﻨﺪﻟﯔ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻋﺪﻝ ﺑﯩﻦ ﺭﺟﻠﯩﯔ ائه أووضعت احدى رجلت على الاحرى واذاركيت فلاترح الواحدة وتنعب الاخرى نجوارحك من رعشك فاعمدل نبها فان الله أمرك بالعدل فمما استرعاك فمهوان كنت بملوكإفلانقلى المالكك رمى وقل سيمدى وان كان لك مملوك أومملوكه فلانقل عشادى ولاأمتي وقل وجاربتي ولاتقل لاحسدمولاى فان المولى عوالله وقيدنهت ان تقول حبث نفسي وقل لقست نفسي واذا طلب منك جارك ان يغرز خشسة في حدارك فلا تمنعه ولا تنظر الى غورة أحد بيته الاباذنه ولاتصحب الامن نجسد في صحبته الزبادة في دينسكُ واعيانك وقدّم في معروفك كل

بذكرشين منها فابدأ يمايد أالقه به كإفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيته لما أراد أن يسعى بين الصفا والمروةمن شعا نرالله فقال أبدأ بابدأ الله به سحانه واذاقت في عبادة الله فاع ( نشاطك واذاكسلت فازل الامااو حسالله على لنفعله ولانعمد الله بكسل فان ذلك استهانة بحناب الله ولاتكن من الذين اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالي واذاصلت وأحد ينظر الدك فا فو في تحسيسين ضلاتك تعلمه واخاص لقه عبادتك فانه ماأرادأن تعبده الانتخاصا وافعل مأأوجب الله علمك فعاه ولابدسواء كسكت أوكنت نشيطا وانمياأهم تك مالترك في النوافل ولا نعيد الله بهيئ له والنقل الى نافله غيرها ولاتحسن صلاتك في الملا دون الخلافان فعل ذلك من فعلدفان ذلك الفعل استهازة استهان مياريه كذا نُتُ وَأَن كنت بِن بِصلِ للا مامة فصدل خلف الا مام فانه ان أحدث الا مام في الصلاة استخلفك وان لم تعسيحين من أهلها فصل بمن الصف أورساره وحافظ على الصف الاوّل واذا رأيت فيرحة في الصف فسيبذها ننفسك فلاحرمة لن وآهاوتر كهاونحطار قاب النياس الها وسيارع الى الخبراث وكن لها سابقا ونافس فهاقبل ان يحال منك ومنها والالثان تخلى في طريق النياس أوفي ظلهم ولا تحت يحرة "مُرة ولافي مجالس الناس ولاتسل في هواولافي حرولافي ما داغ ثم تنوضأ منه أوتغتسل فسه واتق الله في زوجتك وولدل وخادمك وفي جسع من أمم لما الله عاملته واحد ذرقسة الدنيا والنساء والولدوالمال وصعبية السلطان وانق الله في الهائم واجعل من صلاتك في منتل وعين في متلك مسجد ا لك تدّغل فيموزه لي فيه فريضتك ان اضطررت الى ذلك وأكثر من قراءة القرآن بتديران كنت عالما فاله أرفع الاذكارالالهمة وان كنت في جماعة يقرؤن القرآن فاقرأ معهم ماا جقعتم علمه فان اختاه وآفقه عتهم وحافظ على قراءة الزهر اوين البقرة وآل عمران واذا شرعت في سورة من القرآن فلا تشكلم حتى تتخدمها فانذلك أب العلما الصالحين ولقدحة ثني غسبروا حد بقرطية عن الفقيه ابن زرب صاحب الخصال انه كان مقرأ في الصحف سورة من القرآن فرعلسه أميرا لمؤمنين من أسفيا فقدا الغليفة عنه نفسك وأس فرسه وسلم علمه وسأله فلم يكلمه الشيخ حتى فرغ من السورة ثم كله فقيال له أغلفة في ذلك فقال ما كنت لازلة الكلام مع سيدلة وأكلكُ وأنت عيده هذا السرمن الادب ثم ضرب له مثلامه وبعيده فقال أرأءت لوكنت في حدَّدت معك وكلني بعض عبد لذا يحسين مني أنّ أترا الكازم معك واقطعه وأكام عبدله فاللافال فانك عسدالله فيكي الحايفة واقبت حماعة على ذلك من سّه وخناء تهم أبوالحاج النبريلي بأشهلية وكانك نيراما بقرأ القرآن في المعف اذا خلي واذا دخات على مريض أومت فاقر أعند وسورة بس فانه انفق لي فياصوره يهمسة وهي اني مرضت فغشي على في مرضى بحمث اني كنت معهدودا في الموفى فرأيت قوما كريم من المنظر بريدون اذابتي ورأيت شخصا جسلاطب الرائحة شذيدايد افعهم عني حتى قهرهم فتات لهمين انت ففاتال انا سورة اسر ادفع عنسك فأفقت من غشاتي تلك واذا بالى رجه الله عبّد رأسي سكى وهو بقرأ بس وقد يختمها فأخبرته بماشهدته فلماكان بعد ذلك بمذة رويت في الحديث عن الذي صلى الله عليه وسلم إنه قال اذرأواءل موتاكم بسروعا بالمالولاة في المنعال اذالم يكن جافذ روالمشي في النعال واستوص هلال العلرخبرا ومالنسيا وخبرا واحتدل فيالسحو داؤا سحدت في الصلاة أوفي القرآن ولا تسطف راعيك في -جوْد نَبْرُ كَمَا فِقِهِلِ السَّكَامِ وَلا تَدُّكُمُ مُنْ أَفْسِيلًا مِنْ العَمْلِ مَا لا نَظِيفُهُ و زَمْلُ اللَّهُ لا يُعْمِلُ السَّمِينَ المُعْمِلُ مَا لا نَظِيفُهُ وَزَمْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاذَا حَضَرَتَ عند مبت ذاهنه لااله الاالقه ولانسي الظن به ادالم مثل ذلك اوتراء مقول لا فاني أعلم ان محتصاما اخرب جرىله منل هذا وكان منهورا بالصلاح فاساأفاق قذلله فيذلك فقلل ماكنت معكم واغتاجامني منطان في صورة من سالف ودرج من آبائي واخواني في كانوا يقولون في اباله وألا ثلام مت يهوديا

أواصر الياف ﷺ تَن أقول لهه ملاحق - معتشوني أقول لهم لاالي ان عصمي الله منهم واذا كان لك

طنهك عن اعتسذرته وابدأ في المعاملة مع الخلق بالاولى فالاولى وإذا تساوت الامو رويداً الله

لاتفعل فعلاالامابكون الإجماع فمه فهوأولى مالم تضطراليه مثل اجتناب أكلثن الكاب وكسب الخيام وحلوان الكاهن ومهرالبغي ولاتقبل صدقة ان كنت ذاغني أوقادراعلي الكسب والالأأن نتقدّم على قوم الاماذّنهــم ولاتر وع -سلما بمار وعه منها أى ثيّ بكان وعلمك بمعالس الذكر ولاتنصدَقالابطيباً عني بجلال وان كنت مجاورا بالمدينة فلا يخر حنَّكِ منها ما تاتياه من الشهدَّة فها من الغلاء واللاوا ولاترد أهل المدينة بسوء بل ولامسلما أصلاواذا أصنت منّ جهة فاجتنبها وانظر فىمحاسن النباس ولاتنظر من اخو انك من المؤمنين الامحاسية مرفانه مامن مسلم الاوفيه خلق سيئ وخلق حسن فانظرالي ماحسن من أخلاقه ودعءنك النظر فهما يسوءمن أخلاقه واذاصلمت فاقم قى الركوع والسعود والسكرالله على قلىل النعركمات كمره على كشره اولابستقلل من الله شب ولانكن لعاماولا سماما وامال وبغض من ينصر الله ورسوله أويحب الله ورسوله والقدارأيت لتالله صلى الله علمه وسلرسنة تسعين وخسميائه في المنام بتماسان وكان قد بلغني عن رجل اله يبغض الشيخ أيامدين وكان أبومدين من أكار العارفين وكنت أعتقد فيه على بصيرة فيكرهث ذلك الشخص الشيخ أبى مدين ففيال لي رسول الله صلى الله علمه وسيلم لم تبكره فلا نافقات لمغضه في أبي فقال لى ألىس بحب الله ويحسني فتلت له بلي مارسول الله انه يحب الله تعالى ويحمل فقال لي فلم امغضه أمامدين وما أحسته لحمه في الته و في رسوله فقات له ما رسول الله من الا آن اني والله زلات والآن فأناتائب وهومن أحب النياس الي 'فاقد نيهت ونعجت هي ثوماله عُن كئيرونه فقة لا أدرى وركبت وجئت الى منزله فأخبرته بمباجري فه كاوقعه ل خذالر ؤماتنيهامن الله تعيالي قزال عن نفسه كراهنه في أبي مدين وأحمه فأردت أن أعرف هنه فى أى مدين مع قوله مان أمامدين رحل صالح ف ألقه فقال كنت معه بالمحانه فحاته دالاضحي نقسمها على أصحابه وماأعطاني منهائسه أفهذا سيب كراهتي فيه ووقوعي والآن فانظرما أحسسن تعليم النبي صلى الله علمه وسلم فلقد كان رفيقا رقيقا واذا استرعاك الله رعية مسلمنأ وأهلذمة فابالئان تغشهم ولاتضمرلهم سوأ وانظرفهماأ وحب الله علممك من الحقوق لهم فاتها الهم وعاملهم بهاظاهرا وباطناسرا وعلانية ولاتجعل ذميا حصمك يوم القيامة واذارأ يتمن بالة سبئة بطلب أن تسترعليه فاستره فيها ولولم بردا استرفاسترها أنت عليه على كل حال واذا أكات سارين متكشا وكل كإمأ كل العمد فانكء مدعلي مائدة سسدلة فتأذب واذا بطلب ولاية عمل فلانسع له في ذلك فان الولاية مندمة وحسرة في الاسخرة وقد أمس لـ الله مالنصيحة وانهلاأ يت قوماولوا أمرهــمامرأة فلاثدخل معهم فى ذلك ﴿وصمة ﴾ لانسبق الى فضلة اذاوحدت السمل الها وانظر في الديّا نظر الراحل عنها والمطالب بمانال منها واذا فصحت فأولم بمباقد ريت عليه واذانمت أودخلت أوأكات أوشر بث أوفعلت فعلافسيم الله علسمه واذكره وتناول بمنذا أمورك كلها الاماوردفية النهيرمن الشارع أوما يحرى فيجرى المهني مثل الاستنصاومس الذكر بالممزأ بضاعندالمول والامتحاط فاجعل ذلله كله بيسارك واذا أكلت مع جباعة طعاما واحدافيكل ك واذاا ختاف الطعام فيكل من حيث نشستهم وقلل النظر الي من مأكل معك وصغرا للقمة دالمضغ ومع الله في أول كل لقيمة واحدالله في آخرها اذاا تلعنها واشكر الله حمت سوَّ غكها ولا ره في الا كل ولانسر ع الى لقمة اخرى حتى نه لم الأولى ونعاهد المثبي الى المسلحد مساحد الجماعات فأوقات الضلوات ولاسبهما العقه والصيم من غهر سراج تدشير بالذور الثأم يوم القهامة واذا من يعطس وحدالله فشمته وإن لم يحمد الله قد كره بحسمدا يله فاذ احدالله فشمته ثلاث مر فاذازاد فىالعطاشعلى ثلاثة فهوممزكوم فادع اللهله بالشيفا واباك انتحون من خالك ولا تعتدعلى من اعتدىءالمك فان ذلك أفضل للذعندالله وأعذرولا نعتذرفان اعتذارك يستمن سوء

لكُ تدكن مؤمناوا ذارأيت ماتكرهه ولا تعرفه فسله الى صاحبه ولا تعترض علمه فان الله ما ألزمك الايما تعرف حكم الله فمه فنحكم فعي بحكم الله ولاتنظر الى انكارك فمه مغ عدم عمال به فند بكون ذلك الانيكارمن الشبطان وأنت لاتعرف ورأيت كثيرا من الناس يقعون في مثل هذا واماله والاءتداء في الدعاء والطهور فان ذلك مذموم وليس بعما دة ومثل الاعتداء في الدعاء ان تدعو بقطيعة رحم وشبه ذلك والاعندا وفي الطهو والاميراف في الماء والزيادة على الثلاث في الوضوء واذ الوضأت فاعزم أن يتجمع بين مسيح رجليك وغسله مافائه أولى ولا تترك شيأ من سنن الوضوء فات سننه مافيه خلاف الابين وحوبه وعدتم وخويه كالمفعضة والاستنشاق والاستنثارواذ اصلت فاسكن فيصلاتك ولاتلتفت عمناوشمالاولا تعث بلحمتك في الصلاة ولاشيء من شامك ولا تشمة ل الصماء في الصلاة وللكن ظهرك مستُّو بأفي ركوعك ولايد بمح كاند بم الحاروا حذراًن تڪون مكاساوهو العشياراً ومدمن خرأو مصراعلى معصمة وايالة والغلول والربا وعلمك بالدعاء بن الاذان والاقامة وعلمك يذكرافظة احمالته من غير من يدفان نتيجة هذا الذكر عظمة قات لبعض الحاضرين مع الله من شهوخنا وكان ذكره الله الله من غير من بد فقلت له لم لا تقول لا اله الأ ألله أطلب بذلك الفيائدة منه ففيال بي ماولدي أنفياس المتنفس ســد الله ماهي سدى وكل حرف نفس فأخاف اذا قلت لاأريد لااله الاالله فريميا يكون النفس بلااخر نَفُهِي فأموت في وحشة الذفي وكلة الله فهرامن الفائدة مالا يكون في غيرها فانه ما نم كلة تحذف منها حرفا في فاالاو يحتل ما بق الاهذه الكامة كلة الله فلورال الااف ية بله كلة منه يدة ولوزالت اللام الاولى بق له وقد قال لله ما في السموات وما في الارض وقال له ملانا السموات والارض فلوزال اللامان والالف بق الها وهو قولك هو وقد جا وهوالله وفي غبرهذه الكامة فماأظن ما تجدمه لهذا وكان رجلاأسا منعامة النباس وكان تظره مثل هذا واعتياره وعلمك بالنياهي فى الامور الدينية وتريين المصاحف والمساحد ولاتنظرالي قول الشبارع في ذلك اله من اشراط السباعة كايةول من لاعِلم له فأنّ رسول القدصلي الله عليه وسلم ماذم ذلك وماكل علامة على قرب الساعة نكون مذمومة بألذكررسول الله صلى الله علمه وسلالساعة أمورا ذمها وأمورا جدها وأمورا لاحدفها ولاذم فنعلامات الساعة المذمومة أن بعق الرخل اماه ومرتصد بقه وارتفاع الامائة ومن المجودة التباهي في المساجد وزخرفتها فان ذلك من تعظيم شعا را لله وما بغيظ الكفار وبماليس بمعمود ولامذموم كنزول عيسي علمه السلام وطلوع الشمير من مغربهاو خروج الدارة فهيذه من علامات السباعة لايقترن بواجد ولاذم لانها لست من فعل المكاف وانما يتعلق الجدوالذم بفعل المكاف فلا يتجعمه ل علامات السباعة من الامور المذمومة كايفعله من لاعلم لهورأ يتءن القائلة بذلك كشهرا وحافظ على الصف الاتمل في الصلاة مااستطعت فانه قد ثبت لامزال قوم يتأخرون عن الصف الاوّلْ حتى يؤخرهم الله في الذارّوا ذا دعوت الله فلاتستبطى الإجابة ولاءتيل ان الله مااس-تعاب لي فانه الصادق وقد قال أحبب دعوة الداعي اذ ا دعاني فقد أجابك انكان مع اعانك مفتوحافقد عقته والافاتهم ايما لكبذلك فاندعوت ماخم وأوقطيعة رحم فان مثل هذا الدعالا بستحمب الله اصاحبه فانه تعالى قد شرع انساما ندعوه فيه وهذا هو الاعتداء في الدعاءوان الله يستحب للعبد ما لم يقل العبد الداعي بما يحوز فيه الدعاء لم يس فانه اذا قال لم يستعب لي فقد كذب الله في قوله أجب دءو ةالداعي اذا دعاني ومن كذب الله فلدس عؤمن وله الويل مع المكذبين الاأن يتوب وعلسالما ذالم يواصل صومك بتنجيل الفطر وتأخير السحيوروان العبداذ اصلى أقبل الله علمه في صلائه ما لم مانفت ؤاذا النفت أعرض الله عنه وكان الما التفت إلااذا التفت لامرمشروع ليقيم بذلك الالتفات أمرا يختص بالمسلاة كالتفات أبى بكرانا جيم به عند مجي وسول الله صلى الله علمه وسه لم فذلك ما أعرض عن الله واحتات دخول المسجدان كنت جنباوقراءةالقرآن ومس المصعف وكذلك الحائض قانه أخرج عن الخسلاف وتكما قدرت أن

نهالنأ ويفقد لأحمث أمرلة واجهدان يكون للنخسة عمل لا بعملم باالاالله فانذلك اعظم وسلة خلوص ذلك العمل من الشوب وذا لمن يحكون له هذا وعلمان بصمام يوم عرفة ويوم عاشورا: وثابرعلى عمسل الخبزق عشرذى الحجة وفي عشر المحرّم واذا قدرت على صوم يوم في سيدل الله بحيث لابؤثر فملاضعفا فى بلايك بالعدة فاذمل واذاعلتان النفس تحيان تمذى في خــدّمتها فاحهد ان تجعل الملائكة تنشى فى خــدمـتك وتضع اجنعتها لاّن في طريقك وذلك ان تُكون من طلاب الهــلم وانكانها لعمل فهوأولى واحق واعظم عنسدا لله وهوذوله ان تنقوا الله يجعسل أبكم فرقانا وكذلك اذ اخرحت تعود مريضا ممسد ااومصه يحا فالكاذا خرجت من عنسده خرج معه لك سيمعون ألف ملأ بيك تغفرون لأنان كان صباحا حتى ثميي وان كان مساحتي أصبح واجهد لمن تقرافي كل صماح ومسا وأعوذ مالله السمدع العلم من الشمه طان الرجم هوالله الذي لااله الاهوعالم الغب والشهادة هواثؤمهن الرحيم هوالله الذي لااله الاهوالملك القدوس السلام المؤمن المهمن العزيز الجيار المنسكير نالقه عايشركون هوالله الخيالق السارئ الصورله الاسمياء الحسني يسبح له مافي السموات والارض وهوالعزىزا لحكم تقرأذلك ئك مزات على صورة ماقلناه تتعوذ في كل مزة بالتعوذ الذي وكذلك بعدصلاة المغرب وبعدصلاة الصبح قبل ان تذكام وعندما تسلممن الصلاة تقول اللهم اجرنى من النارسـمـع مر اروكذلك اذاصلت المغرب بعدان تسلم وقبل ان تشكلم تصل ست ركعات ركعتان منهانقراني كل ركعة منهـما فانحـة الكتأب وقل هل هوالله أحـــ دست مرّات والمعوّد تهن واذاسلت فقلءقسب السلام اللهم مستدني بالايمان واحفظه على في حماتي وعندوفاتي وبعد مماتي وكذلك نقول فىأثركل صلوة فريضة اذاسلت منهما وقبسل البكلام اللهـم انى اقدم المك بديدىكل نفس ولمحة ولحفلة وظرفة بطرف مهاأهمل السموات واهل الارض وكلشئ هوفي علك كان اوقدكان اللهم انى أقدم المك بين يدى ذلك كله الله لااله الاهوالحي القدوم لا تأخذه سنة ولانوم لهمافىاا عواتومافى الارضمن ذاالذى بشفع عنده الابأذنه يعلمما بنزأيد يهموما خلفهم طون بشئ منعله الابماشاء وسع كرسمه السموات والارض ولايؤده حفظهما وهوالعدلي العظيم وامالة والاصرار وهوآلاقامية على الذنب بلتب الى الله في كل حال وعلى أثر كل ذنب والقدأ خبرني بعض الصالحين عديت قرطمة من أهلها قال سعت ان بمرسمة رجيلاعالما أعرفه ورأيت وحضرت مجلسه سننذخس وتسعن وخسمائة بمرسسة وكان هذا العبالم مسرفاءلي عتى ان ا-عمه الاخوفي ان يعرف اذا-بمنه فقيال لي ذلك الفقير الصيالج قصدت زيارة هذا فمفامته برمن الخروح الي لراحة كإن عله مامع أخوانه فايت الارثوت مصفقال أخبره مالذي أنا علمه فقلت لايدلى منه فأمربي فدخلت علمه وقد فرغ ما كان بأيد بهه من الخبر فقال له بعض الحاضرين اكتمالى فلاز يمعث المناشمة من الخرفقال لاأقعل الريدون ان أكون مصراعلي معصة الله واللهما أشربكا مااذا تناولته الاوانؤب عقسه الى الله نعالى ولاا تنظرا لتكائس الاتخر ولاأحدث ى فاذا وصــل الدورا لي وجا الســا قي مالىكا م لسناواتي اماه انظر في نفسه , فان رأ ،ت ان اتناوله وشريته وآبت عقيبه فعسي الله ان بمنءلي يوقت لا يحطربي فيه ان أعصى الله قال الفقير بت منه مع اسرافه كنف لم يغفل عن مثل هـــذ اومات رحه الله , (وصمة) ﴿ وَالصَلْتُ وَلَا رَفَعَ بصرك الى السماء فاللالدر تابرجه الله بصرك أم لاولكن اظرك الى موضع محودك اوقبلنك وحافظ على تسأوية المتف في الصلاة واذارأ يتسن برزيصد و، عن الصف ترده الله واحذران ثأتي الأعن بصدرة وعلم ولاتدخل في عمل لا تعرف حكمه عندالله وأدّالحقوق في الدنيا فاله لا بدّمن أداتها فان أديتها هذا أيكرا لقه فعلك وأفلت وعلمه الاعفالفة أهل الكتاب وكل من لدس على دنك لوكان خيرا فاطلب على ذلك فى الشرع فاذا وجدنه نجملا أومعينا فاعجل به من حث ماهو مشروع

وفقالت امرأ تههذا القول وهي تقول ومن خبرمن ابي سلمة فأخلفها الله خبرامن ابي سلمة وهورسول القهصلي الله علمه وسلرفتزة جهاوصارت من أمهات المؤمنين ولم يكن اصل هذه العناية الاالهمة بهرا ألاهذا القول عندما اصميت بموت زوجها الى سلة واذامات للمست فاجهدان ومثلي علمه مائة مسلم اواربعون فانهم شفعا اله عندالقه ثبت فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن مساوي صلى عليه امة من المسلمن بدلغون مائة كالهم بشفعون له الاسفعوافيه وحديث آخر قال قال صلى الله عليه وسلم ماءن رجل مسلم بموث يقوم على جنازته اربعون رجــلالا بشركون بالقعشــيأ الاشفعهــــم اللهفعة ومعنى لايشركون مالله شدماأى لا يجعلون مع الله الهما آخر وروينيا عن بعض العرب الهمر بجنمازة بصلى علمهاامة كنبرة من المسلمن فنزل عن دابته وصلى علمها فقيل له في ذلك فقيال انه من اهيل الجنة فقدئيل ومن لله بذلك تفسال وأي كريم يأتي المهجماعة فيشفعون عنده في شخصٌ فسيرد شفاعتهم لاوالله لأبردها امدافيكمف الله الذي هواكرم البكرما وارحمالرهبا بفيادعاهم ليشفعوا فيه الأ وبقيل شفاعتهم إذالكرح بقبلها وان لم يدعهم الى الشذاعة فيه فعكنف وقددعاهم اعلم ان الله أمرك ان تنق النارفة ال وانقوا النارأي اجعل منك و منهاوفاية حتى لا يصل المك اداها يوم القسامة فانه نبت انه مامن احدالاسيكامه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظرا بين منه فلابري الاماقدّ م وينظر اشام منه فلارى الاماقدم وينظر بالايد به فلارى الاالنار فاتقوا النار ولوبن قترة والقدوشي مه خُذِيانا اغرب عند السلطان العرفيه حتفه وكان اهل البلد قد اجعوا على ماوشي بهوما قبل فيه مما يؤد الى هلاكه فامر السلطان بائسه ان يجمع الناس ويحضر هدا الرحسل فأن احعوا علمه قلى ماقدل فيه ما من الوالي ان يقتله وان قدل غير ذلك خلى سيله فجمع النياس لمقيات يوم معلوم وعرفواما جعواله وكاهم على اسان واحدانه فاسق يجب قنله بلامخالف فلماجي والرجل مرفى طريقه يضماز فاقترض منه نصف رغيف فتصدق به من ساعته فلياوصه له الحوف ل وكان الوالي من اكبر اعدائها ؤيرفى النباس وفدل لهم ماعندكم في هذاالرجل وماتقولون فيهوهموه فيابقي امحدمن النياس الاقال هوعدل رنبيءن آمرهم فتعب الوالي من قولهم خلاف ماكان بعله منهموما كانوا يقولون فمه قبل حضوره فعلمان الامر الهي والشيخ ينحثك فقيال له الوالي مم تضعك فقيال من صدق رسول الله صل الله علمه وسلم تتحمامه وابميانا والله مآمن احدمن همذه الجماعة الاوبعتقد في خلاف ماشهدمه وانت كذلأ وكالكه على لالى فتذكرت النبارورأيتها اقوى غضبا منكه وتذكرت نصف وغيف ورافته أكرمن نصف تمرة وسمعت عن رسول الله صلى الله علىه وسلم يقول انقوا النبارولو بشق تمرة فاتةمت غضمكم ينصف رغيف فدفعت الاقل من الناربالا كثرمن شق التمرة وعليك مااخي مالصيدقة فأنها تطفي غضب الرب ولهاظل يوم القيامة نني من حرّ الشمس في ذلك الموقف وان الرجل ميكون يوم القدامة في ظل صدقته حتى يقدني فيه بين الناس ومامن يوم يصبح فيه العبد الاوملكان ينزلان مكذا جاءونبث عن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول احدهما اللهم ٓ آعط منفقـا خلفا وهو قو له نعـُالَى ومّا انفقتر وزشئ فهويخلفه ويقول الآخرالله تراعط بمسكاتلف يدعواله بالانف اق مثسل الاول المنفق لأيدعواعلمه فانهم لايدعون الابخبرفهم الذين يقولون رساوسعت كل نيئ رحة وعلماوهم الذين قال الله فهدم اخرم يستغفرون لمن فى الارض فحا أبراد الملك بالتلف فى دعائه الاالانفاق وهذا خلاف ما تو همه الناس في تأويل هذا الله بروليس الاما قلناه فان الذي "صلى الله عليه وسياريقول في الرجل الذي اعطَّاه الله ما لا فسلطه على هلكنه فيتصدَّق به بمعنَّا وشمَّا لا فحعل صَّدقته حسلاكُ المال وهـ ذا مهني تلفثه والانفاق ليس الاهلال المال فهو من نغتمة الدابة اذاهلَكُت فالمال المنفوق هو الهالك لائه هلاء ي يدُّم احمه ما حراجه ولهذا دعا للمنفق ما لخلف وهو العوض لما مرَّمنه معرَّا د ما دا لله له ذلك عنده الى يوم التسامة اذا قصديه القرية واقترنت وطائه النية الصالحة وصية احذران رال الله حيث

يبقول لوان لى مالافعلت فيه من الخيرمة ل مافعل هذا المعطى فان اجر هيه ماسوا وزاد عليه مارتضاع الحساب عنه والسؤال ولهذا فلنابان ترى الفضل علىلنان اعطى بما اعطى فهواولي بكوان البدالعليا هي خسرمن المدائمه فلي والمد العلياهي المنفقة والمذالسفلي هي السائلة هيذاالسؤ ال ولكن إذا لم تُر الله في سؤالهالان الحق قسدساً ل عبياده في امره اما هيمان بقرضوه ويذكروه وهنيا اسرار في التنزل الالهي في عباده وصبة اذا قرأت فانحة الكتاب فصل سهامًا ما لحديقه الى آخر السورة في نفسه واحد من غبرقطع فانىأ قول بالله العنليم اتدحذ ثني الوالحسن على ابن ابي الفتح المعروف والده مالسكاري عدينة الموصل سنة احدى وستمائة وكال مالله العظم لقد يهمت شيخنا الوالفضل عبد إلله من اجد بن عمد القاهر العلومي الخطاب يقول مالله العظيم لقد سمعت والدى اجد يقول مالله العظيم لقد سمعت المبارك ابنا حدمجد النيسالوري المقرى يقول مالله العظم لقد معت من لفظ الى بكر الفضل من محمد المكاتب الهروي وقال مالله العظيم لقدحدُ ثنا الو بكر مجــد بن على الشاشي الشافعي من لفظه و قال مالله العظيم لقدحة ثني عبىدالله المعروف إبراصر السرخسي وقال بالله العظيم لقدحة ثنبا أتوبكر مجيدبن الفضل وقال مابته العظيم اقدحة ثناا بوعبدالله مجدين على بن يحيى الوراق الفقيه وقال مالله العظيم لقد حقرثني مجمد بن يونس الطويل الفقيه وقال مالله العظيم لقدحة نني مجمد برا لمسن العلوى الزاهدو فال بالله العظميم لقسدحة ثني موسي بنءيسي وقال بالله العظميم لفدحة ثني ابوبكر الراجعي وفال بالله العظيم لقدحة ثني عمار بن موسى البرمكي وفال مالله العظميم لقدخة ثني أنس بن مالك وقال مالله العظيم لقدحذ ثنيءلي بن أبىطالب وفالمالله العظيم لقدحة ثني انو بكرا اصديق وقال نالله العظيم لقد حدّثني محمدا لصطغي صبلي الله علمه وسلم تسليما وفال بالله العظيم لقد حدّثني حبر بل علمه السلام وقال مالله العظمم القدحة ثني ممكائيل علمه السلام وفال بالله العظم اقدحة ثني اسرافيل علمه المسلام وفال قال الله تعيالي لى بالسرافيل بعزتي وجيلالي وجودي وكرمي من قرأبسم الله الرحن الرحيم متصلة بقائحة الكناب مزة واحدة المبهدوا على انى قدغفرت له وقيات منه الحسنات ويحجاوزت عنه السمآت ولااحرف اسانه بالنباروا جبره من عذاب القبر وعذاب النهار وعذاب القيامة والفزع الاكبرويلفاني قبل الابسا والاولساءاجعين وصمة كنغوراته تعالى واحذرمن الغيرة الطسعمة الحموانية ان تستفزل وتلس علمك نفسك بهاوأ ما اعطمك فى ذلك مزاما وذلك ان الذى بغياراته دينيا انمايغياد لانتهال محيارم الله على نفسه وعلى غيره فيكايغيار على امه ان برني بهيا أحد كذلك يغارعلى أتم نمسيره ان يزنى بها هو وكذلك البنت والاخت والزوجـــة والجــارية فان كل امرياً : ترنى مها قدتكون المالنخص وبنبالا تنحر وأخنالا تحروز وجة لانخر وجارية لا تحروكل واحدمنهم لاريدان ثزنى واحدماته ولاباخته ولابابته ولابزوجته ولابجياريته كالايريدهذاالف رالذي بزعم انه بِمَا رَبُّهُ دِيسًا فَانْ فَعَلُّ شِيأً مِن هَذَا وَزَنَى وَادْعَى النَّهِرَّةُ فَا الدِّينَ أُ والمروءة فاعلم انه كاذب في دعوا ﴿ فاتَّه المهريذي دّين ولا مروءة من يكره لنفسه شيأ ولا يكرهه لغيره فليس ذي غيرة اعبائية بقول النهج" لى الله عليه وسلم في سعد والحديث مشهور ان سعدا لغيورو انى لاغيرمن سعدوان الله اغبر مثى ومن غيرته حزم الفواحش ولقدمات رسول القه صلى الله عليه وسلم ومامست يدميد امرأة لا يحلُّه لمماوهورسول الله صلى الله عليه وسلم وماكات سابعه النساء الامالقول وقوله للواحدة قوله للجميع فاجعل ميزانك في الغيرة للدين هذا فان ونيت به فاصلم المك غيور للدين والمروءة وان خىلاف ذلك فتلك غسرة طسعية حيوانية ليس لله ولاللمرو و دفها دخول حق تغارمنك كما تغارغلىك وقديت مامن احدأغبرمن الله انراني عيده أوتزني امته واذا اصابةك مصدة وتقل ايالله واناالمه راجدون فلاتنزل ماتجدمنها الايالله تمقل اللهتراجرنى في مسبتي واخلف لي خبرا منهافانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبداذ إقال هذا اخلف الله له خبرا منها ولقدمات ايوسلة

اعظمهم فتنة فنعوذ بالقدمن الشيطان الرجيم وصمة ادعاللهان يجعلك من صالحبي المؤمنين تكن ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ناصره فان الله قرن صالح المؤمنين دع نفسه وجبر سل والملائكة فىنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغاوالى الله وصالح المؤمنين وان كنت والما فلتسا وفي اقامة حدودالله الشرعمة على من تعمنت عليه من شريف ووضع ومن تحبه اوتكرهه فان رسول الله صلى الله علمه وسلم أبت عنه انه قال انماهالنَّا من كان قبلكم لنهـ آم كانوا يقمون الحسدودعلي الوضيع وبتركون الئبريق وايالأيااني افتحيع عشابة الله عن إماءالله تان للرخال علمهن درجة فتلك درجة الانفعال بحكه مالاصل فان حوا خلقت من آدم فلما عنه كان له عليها درجة الـــق فكل اثني من سيمق ما المرأة وعِلمو الحراب الرجيل هـ ذا مجوالشابت عن رسول الله صـ لى الله علمه وسـ لم فاعـ لم ذلك فلار جال علم ز درجة فان الحركم اكل انني بما امها وهناسر عمد دقيق روحاني من احد له كان النساء شقائق الرجال فخلقت منشق الرجل فهو اصلهافله علىها درجة السبدة ولانقل هذا مخصوص بحوا فكل انئي كااخبرتك من ماثههااي من سبه قرماثهه أوءاؤه ءبي ماءالرجه ل وكل ذكرمن سبهق ماءالرجل وعلوه على ما الانثى وكل خنثي في مساواة الما بن وامتزاحه مامن عبرمسابقة واحذرمن فتنة الدنسا اوفرق بيناز بنسة الله وزينسة الشسمطان وزينة الحياة الدشيااذا حامت الزينة مهسملة غسير منسوبة الىأحدفلا تدرىمن زينهالك فانط رذلك في موضع آخروا تحذه دليلاعلي ماانبهم عليك منل قوله زيسالهم اعالهم ومثل قوله افن زين لهسو عله ولميذ كرمن ذينه فتستدل على من زينه العسمل فزينسة الله غبرمحرمة وزينسة الشمطان محرمة وزينة الدنيباذات وجهين وجهالي والندب ووجه الىالتحريم والحماة الدنياموطن الابتلام فجعلها الله حلوة خضرة واستخلف فهاعاده فناظر كنف يعدماون فهامذاجاه الخدراانيوى فاتق فتنتها وسرزينتها وقل ربزدني علىاوا ذافحنك امرتكرهه فاصبرله عنسدما يفحؤ لنفذلك هوااصبرالمحودولا تسحط لهابتدائم تنظر لئ ان الامر بسيدالله وان ذلك من الله فتصه برعند ذلك فليس ذلك مالصرا لمجود عندالله الذي ض عذبه رسو ل الله صدلي الله عليه وسلم ولقد مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مرأة وهي تصرخ على ولدلهامات فأمرها ان يحتسبه عندالله وتصبرولم تعرف انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاات له البلاعني فأماله لم تصب عصدتي فقيل الهاه مذارسول الله صلى الله عليه وسيلم فحيان تعتذر المه بميا بري منهافقال الهارسول الله صلى الله عليه وسالم انما التسبر عندالصدمة الأولى وعلسك برجة الضعيف المتضعف فانه قدثيت ان الله ينصرعباده وبرزقهم بضعفاتهم واذا اقترضت من إحدقرضا غأحسن الاآداءواريجاذاوزنت له واشكره على قرضة امالية وانظرالفضل له وليكل من أحسن البله او اهدى الك هدمة أورَصدَق علىك ولوما اسلام فأن له الفضل علىك التقدّم وماعرف مِقدار إلمسكرم الذي هوالتعبة الاالعدر الأول فاني رأت انههم كانوا اذاحالت بين الرجله بنشهرة وههما عشمان فى الطريق فاذاتر كاها والتقياسلم كل واحدمنه ماعلى صاحبه لمعرفته بسرعة تقلب النفوس ومايباد ر العامن الخواطر القبيحة من التساه ابلس فعكون السلام بشارة لصاحمه انه سلمين ذلك وانه معه على مااذتر قاعليه من حبف المودّة فانظرالي معرفتهم بالنقوس رضى الله عنهم ومن قال لأ انهُ يحيكُ فلو احسنه ماعس ان تصمل تسلع درجة تقدمه في حمه الله فان حمل نشره عن ذلك الحسالمقدم وما قلت الشفيلة الااني رأت وسهمت من فقراه زمانسامن جهالهم لامن علياته مرمون الفصّل الهم على الاغنيا وجستر كانوا فتراولما يأخذونه منهما ذلولا الفقر ماصيراهب معذا الفضل وهذا غلط عظيم فأن الثناء بإلمعطي ماهومن حبث ماوحيد من بأخذمنه ومانمياه ولثنيام صفة البكرم نه ووقايته شح نفسه سوا وجدون بأخذ منه أولم يمدالاترى الى ألنص الوارد في المَني فهل الخبر مع العدم اذا تمي

ان تطلب الامارة فتوكل الهاوعلمك الصباغ واجتنب السواد فسه فان رسول الله صلى الله علمه لرامريه ورغب فمه واعجبه واعلمان القاهب بيدالله بن اصبعين من اصابع الرحسين كتلب واحديصرفه كمف بشا وقاوب المالوك يسدالله كذلك يقمنه أغسا اذاشا ويعطف مهاعلسا اذا س لهم من الامر شي فاعد روهم وادعوا اهم ولا تقعوا فيهم فائم منواب الله في عباده وهم من الله يمكان فاتركوا ولانهلة بعالى يعياملهم كمف شياءان شياءعف عنهم فمأ قصروا فيهوان شياءعا قهمهم بجموعلمك بالسمع والطاعةاهم وانكان عبدا حبشمامجذع الاطراف دخارجل نصرانى البلادفيينما هويمشي واذابالنياس بهرعون منكل مكان ويقولون هدذا السلطان اقبل فأقبل المشرك الراء فاذابه اسودكان بملو كالبعص النياس واعتقه مجدع الاطراف اقبح النياس فلمانظراليه فأل اشهدان لااله الاالله وحده لاشريك له في ملكه يفعل مايريد و يحكم مامريد الذىدعاك الى الاسلام والتوحمد فقال سلطنة هيذاالعبيدالاسود فاني رأيت من المحال ان يجتمع اثنان على تولية مثل هذا على الناس والاشراف والعلماء وأرباب الدين فعلت ان الله واحد بعلمه فيعماده كنف بشاء لااله الاهوورأيت هذا انامن نصديق الله تعالى رسوله صلى الله علىه أمثل ه لنـا في قوله وان كان عبدا حبشــما مجدع الاطراف فانيّ جزبت الخــمرين عن الله اذ ا االامشال بأمرمافانه لابدمن وقوع ذلك المضروب بهالمثل كان أبويزيد السطامي بشهرعن نفسهانه قطب الوقت فقمل له يوماعن يعض الرجال انه يقال فمه انه قطب الوقت فقال الولاة كنمرون إباؤ منىن واحدلوان رجلاشق العصى وقام مالرافي هذا الموضع وأشبارالي قلعة معينة واذعي لهفة قتل ولم يتم له ذلك وبقي امير المؤمنين امير المؤمنين فساسرّت الامام حتى ثار في تلك القلعة `مار ادعى الخللفة وقتل وماتم له ذلك فوقع ماضرب به الويريد المسل عن نفسه فايال والوقوع في ولاة والمسلمن وامالذان تنزل احدا من الله منزلة لا تعرفه فيها لا بتزكمة عندالله فمه ولا بتحريح الاان تبكون على بصليمة من الله تعالى فعه فان ذلك افتراء عملي الله ولوصاد فت الحق فقد اسماءت الادب ذا ادا عضال بل حسن الظن به وقل فهما احسب واظن هو كذا وكذا ولاتز كي على الله احدا فهذارسول الله صلى الله عليه وسلم ولايدرى ما يفعل به ولا بنا بل شبع ما يوسى المه فاعرف به من الامورعرفهاومالم يعرف به منالامورلم يعرفه وكانت فيه كواحدمن النباس فكممرجل عظمم س وم القسامة لابزن عندالله حساح بعوضة وفكر في وم القسامة وهوله ومايلق النياس فمه وهو وم التنادي يوم ولون مدبرين مالكهمن اللهمن عاصم تلحون المه واقد ثبت ان العرق وم الفسامة لمذهب في الارض سبعين ذراعا وانه ليداغ افواه النياس وعلمك بالدعاءان يعمذ ليّالله من فتنة الفيرومن فتنه الدجال ومن عذاب النيارومن فتنة المحييا والممات ومن شرماصنعت ومن شرا ماخلة وقداوصتك بتغطية الانا فانه ثبت ان تله فى السسنة لدلة غيرمعيشة ينزل فهماوياء لايمرّيا "ناء لىس علمه غطاء اوسقىالىس علمه وكاوالادخل فيه من ذلك الوبا وان للشهمطان فتنة فاستعذ وراقب قلبك وخواطرك وزنهابمزان الشربعة الموضوع فى الارض لعرفة الحق فانكازا فعلت ذلك كنت في امورك بجرى على الحق فان ابليس يضع عرشه على الماء لما علم ان العرش الرحماني على الماعلام بذلكُ على الساس انه الله كما فعل بابن صما دوقد قال له رسول الله مدلى الله عليه وسه لم ماترى قال ارى عرشاعلى المحرفق ال ذلك عرش ابليس يقول الله تعالى في عرشه و كان عرشه عز الماءثم فالهاليبلوكم والابتلا فتنة فابليس ماله نظرالا في الإوضاع الااهمة الحقيقية فدة بيم في الخسأل لمقبال هيءعنها فمغتربها سن نظوا ليها ولماغم شيء فأن الله بَعبال قداعطاه السلطنية على خسال الانسان فيحمل المه مايشا فافرارضع عرشه عملي الما وبعث سراياه شرقا وغريا وجنوياوشمالاالي ةلوب بني آدم الى الكافسر ليثبت على كفره والى المؤمن ابرجيع عن اعيانه وادنا هــم من ابليس مغزل

احداصبرعلى اذى يستهه من القه انهم لمدعون له ولدا وهو يرزقهم وبعافيهم فاجعل الحق المامك وعامل عباده بما عامله سم به نرل مشرك بابراهم الخلاطيدة السلام فاستضافه فقال له ابراهم الخلاطيدة السلام فاستضافه فقال له ابراهم الخلاطيدة السلام فاستضافه فقال له ابراهم الخلاطية المنه ودين آبائه اله ليشوك به مناجع النه والأورقة فرج ابراهم عليه السلام في أثر الرحل فعرض عليه البحوع فاستخبره عن ذلك فأخبره بعقب الله له في ذلك فاستم المنسر له وعلم الرحل والما المرتب الله وفي ذلك فاستم المنسر له وعلم الرحل واذا كنت في سفر فلا تصم فان ذلك ليس من البرعند الله تعالى وان كنت ولا بدصاحب لهو و أما ما تناب وفي المناب والمنه و في المناب وعلم المناب والمناب وا

بامن بدنياه اشتغل ا وغرة ه طول الاصل ا حق دنامنه الاجل ا حق دنامنه الاجل ا الوت بأتى بغشة الوالمتدوق العمل ا

يرجعءن الميت أهله وماله ويبقى معه عميله اشتى النياس يوم القيامة من امر بالمعروف ولم بأنه ونهبي عن المنكروا تاه وعلمك بكسب الحلال وطسب المطع وفريد ينك من الفتن اذا وقعت في الناس وظهرت وامالمؤوالجرص عدلي المبال واحسذ ران تسب الدهر فان الله هو الدهر وان اردت به الزمان فساسه الزمان شئ بل الامر سدالله لاتقسل مالى وهدل لك من مالك الاما اكات فأفنت اولست فأبلت فت فأمضت ومابتي بعددلك فعلمك لالك وانت مسؤل عماجعت من اين جعت وفيم انفقت ولمام نتزنت لانتزق جمن النساء الاذات الدين فان من اعظم النع عسلي العبدالموأة الصالحة نعسن على الدين ولاتكفر العشىركن من حلة الدين تكنعد لابشهادة الرسول صلى الله عِلمه وسلم فانه قال يحمل هذاااعلم من كل خلف عدوله ابدابالسلام على من هولم كبرمنك وابد ابالسلام عتى الماشي ان كنت را كياوع لى القباعدان كنت ماشب اولقد جرى لى مع بعض الخلفا ورنبي الله عنه ذات يوم كأنمني ومعنساجاعة واذا بإلخليفة مقبل فتنحسناءن الطريق وقلت لاصحابي من بداء ماأليلام ارذات مه عنده فلما وصدل وحاذانا بفرسه انتظرناان نسلم علمه كاجرت عادة النباس في السلام على الخلفاء والمالولة فإنف عل فنظر المناوعال سلام علىكم ورجه الله ويركانه بصوت جهم رفقلنساله باجعنسا وعلمك السلام ورحسة الله وبركاته نقسال جزاكم ابله عن الدين خسيرا وشكرنا عسائي فعانسا والصرف فتتعب الحياضرون لانؤ من رجلافي سلطانه ولاتقعدء لي تكرمته الاماذنه ولاتد خيل مذه الاماذنه ولاتجزمقدم دابته الاباذنه واليكن امام القوم افروهم لكتاب لقه تعذه وصبة وسوار الله صلى الله علمه وسلم إذا استمفظت من نومك فاستحرالنوم من عشمك والدكرالله تحسل بذلك عقدة ولحدة من عقد الشبطان فأنه بعقد على قافية راس احدكم إذاهو نام ثلاث عقد بضرب مكانئه كل عقدة علمك ملطو يل فارقد فان توضات حللت يوضو المذااه قددة النبأ نيسة فان صلبت حللت العقب كلهاا بال

الشريعة فبلغه من لايعله تكن منحله العلملن لايعلموا باله أن تكتم ما أنزل الله من البينات للنباس اذاعلت ذلك وعلمك بالسمباحة في سعك وابتساعك واذاقضيت فيكن سمعيا في اقتضائك واحتنب الوشمران نعدمله أبتأم بهوكذلت التممص وهوأزالة الشعرس الوحه بالنماص والنماص هوالذي يسمونه الغوام الخفت وكذلك التفليم فان رسول الله صلى الله لله وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والنبامصة والمتنصمة والواشرة والمهستوشرة وهي الني تفسل اسه انتها والواصيلة والمستوصلة المغسرات خلق الله والواصدلة هي الذي تصل شعرها واحد دران تعبر عسادالله عبا يتلاهم الله به فى خلقهم وفي خلقهـم وماقدرعايمـم من المعياصي واستل الله عزوحيل العيافية مااستطعت كنءلي نفسك لاتكن لهاان أردت ان تسعدها عنسدالله وابالنوما تستحليه النفس الاان مكمون معهاالشرع فيذلك فهوالمستران واماله ان تذبح ذبيحة انبسرا للهولاثأ كل مماأه بالغيرالله ومالم يذكرا مرانله علمه فانه فسق بنص القرآن ولايستملونك أهدل الذسة الى ما يتبركون به فى دينهم فان ذلك من الامو را لمهلكة عندا لله ولقدرأ بت مدمشق أكثرنسا ثها يفعلن ذلك ورجالهنّ يسامحوهن فىذلك وهوانهم بأخذون الصدان الصغارو يحسملونهم المىالكنسة حتى سرلذالقس ويرشو نهسه عياالمعموديه بنيةالتسيرك وهذاقرين الكفريلهو البكفر عينه وماير تضهمسلم ولاالاسلام ويقريون القرابين لذلك واحسذران تؤاوي محدثاأ حدث فيدين اللهأم راسعدع زالله ومردءالدين منلهذا الذىذكرناه وامالئان تغبرحدود الارضفان ذلك غصب وقداعن رسول الله صلى الله علىه وسلم من غبر مثيارا لارض واحدران تنمل بجموان أو تنحذه غرضا أوبتحذه غسرك ولاتنهاه عنه وابالة ونكاح اليهائم ولقد كان عند نارجه ل صالح قلمل العملم قد انقطع في منه فاشترى حارة لم تعلمله حاجة البهافسأله بعض النباس بعدسنين وقال لهما تصنع بهدنده الجبارة ومالك المهيا حاحة ولاتركها فقيال ماأخي مااشتريتها الاعصمة لديني أنكعهاحتي لاازني فقيال لهان ذلك حرام فيكر وتاب المالقهم زذلك وقال والله ماعلت فعليك بالبحث عن دينك حتى نعيلم مايحل لك ان تأتي منه مميا لا يحل لكان تأتسه في تصرفانك (وصمة) اذاسأات المغفرة وهي طلب السترفاسأل ان يسترك عن الذنبان يصبيك فنكون معسوماأ ومحفوظاوان كنت صاحب ذنب فاسأله ان يستبراؤان يصدك عقوبة الذنب وابالذان ذظهرالي الناس بأمم يعلما لله منك خلافه ولقدأ خبرني الثقه عندي عن الشيخ أبى الرسع الكفيف المالقي كان عصر يخدمه الوعبدالله القرنبي المبتلي فدخل الشديخ مرّة فسمة م يقول في دعائه اللهج بارب لا تفضح لنباسر برة فصاح فيه الشيخ وقال له الله يفضحك عدلي روَّس الانهها د مااماعبدالقهم لاتي ثني تظهرته مإمرولاناس بخلافه أصدق مع الله عزوجل في جدع احوالك ولا نضم خملاف ماتطهم وتساب اليالقه تعمالي من ذلة ورجع وليس للمغفرة متعلق الاان يسترك من الذنب اويسترلئمن العقويه علىه بقول الله سجانه لنبيه صهلي الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وماناخر فباتقذم لايعياقيك عليه وماتأ خرلا يصيبك دهذاا خبيارمن الله بعصمته صدلي الله عليه وسلم اخبرني سليمان الدنيلي وكانء ببداصالحيافهماا حسب كثير السكاء وكان لهانس مالله فقعيدت معه عقصو رةالدولق زاوية عائشة يحسامع دمشق وجرى يدنى ويننه كلام فقبال ليهااخي لي والله اكشير بنيسينة ماحذنتني نفسي بمعصمة قط لله الجدعلي ذلكوا حبذربااخي من التنطع في الكلام والتمشدق واماليئان يستعمد لمذغهرا متدمن عرض من عروض الدنيبا فانك عسيد لمن استعمد ليأوا مالية كبروالجبروت وتفقد مصالح ماعند نذمن الحسوا نات من بهسمة وفرس وجل وهزة وغبرذلك ولاتغفل عنهم فأنهرم خرس وامامات بأيديكم إذ النتم حبسموها عن مصالحها وابالذان تحدث اخالة يجد ، شرى المؤفيه صادق فيصدّقك وانت فيه كأذب لاتحقر أخالـ شياً من نع الله وان قل ولاتزدري واحدامن عبياداتله واملأ نفسك عندالغضب وءالمك بمحمل الأدى من عبيادالله والصيرعلمه فلس

الناصر صلاح الدين يومف بن أيوب رجه الله في شغل فلما انصر فت من عنده أمر لي مأريعة آلاف درهم فيابت الاوالدراهم عندي كاملة التي عمنهالي في دعائه صلى الله علمه وسلم قال فاعتقدت من ةلاك الساعة تحلمل الشطر نج آلذي كنت اعتقد تحريمه وتحريم الشبيامة وكنت أعتقد النقيض فى هـ ذين الشيئين وامال و تصديق الكهان وان صدقوا واجتنب مااستطعت الاسيتمطار بالأنوا وعلم النحوم احتنبه معللفاا حساطاالا مايحتاج منه الى معرفة الاوقات والوقوف عسد قول الشارع هوطريق النحاة وتحصه ليالسعادة وماندندن الاعلى ذلك واحذران تتام وفي بدلندسم أوعلي ظاهر فلأمن أحل الهو اموالتساطين واماك ان تشاققء لي أحدولا تضارره ولا تكن ذاوحه بين تأتي قو مابو حه وقو مابو حه واحدرمن الاحتكار لانتظار الغلالامة محسدص لي الله عليه وسارولا تتخذ كأساه لاان نكون في امر تطلب الحسر اسة فيه اوصيعد اولا تغصب مسلماشيه أولاذ مهاولاذاعهد واذضر تتملوكا ومملوكة حذالم بأته اواطمته في وحهه فاعتقه فانكفاره فعلك بهذلك عنقه ولاترم مهلو كاله ولاعملو كاتبا مالزنامن غبرعلم فاقالقه يقيم الحدعلمك في فرلاثه يوم القيامة واحسذره من اتساع الصمدوالمداومة علنه ولزوم البادية يورث الغمفلة وسكني المادية بورث الخف والالوصعية الملولة الاان تكون مسموع البكامة عندهم فتنفع مسلما اوتدفع عن مظاوم اوترد السلطان عن فعل مابؤدى الى الشقاء عنسد الله وعلمك بالوفاء بالنذر اذانذرت طاعسة فان نذرت معصبة فلاتعس الله وكذرءن ذلك كنيارة بمبين فانه احوط وارفع للخلاف وعلمك بطاعة اولى الامرمن النياس بمن ولاه السلطان امرلهٔ فان طاعة اولى الامروا جمة مالنص في كاب الله ومالهما من يجب على المتنال امرهم فمه الاالمماح لاالامر بالمعاصي فان غصبوله فأقبسل غصبه لم في بعض احوالك وان امروله بالغصب فلانغصب ولاتفيارق الجماعة ولاتخسر جيدامن طاعة ولاتنا زعالام راهله فتموت ميتة جاهلية بنص رسول اللهصيلي الله عليه وسهلم ولانخرج عيلي الاخة ولاتشازع الامراهيله وقاتل مع الاعبدل من الاثنية نرواوف لذي العهد بعهده ولذي الحق بحقه ولا يحمل السلاح في الحرم لقيَّال وإذ اد خلت السوق سمام فأمسك عملي نصالها لاتعقرا حداوات لانشعر ولاتمازح اخاك بجسمل السلاح كرم شعهرك وغت بترحمه لوا كنحل واذاا كنعلت فاكتعل وتراوا نسرب مصاولا تتنفس في الاناء اذا شريت وازل الاناء عن فك وكل بثلاثة اصابع وصفر اللقمة وكثر مضفها ولاتشرع في انتمة اخرى حتى تبتلع الاولى وسم الله عند قطع كل اقمة واحمند الله أذ السلعتها واشكره عـلى انه سو عُكُ الاهاولا تجلس في مجلس احدادًا قام منه بنية الرجوع المه الاان بفياتيقه ولابريد الرجوع للمهوكان ابزعسرونبي اللهعنه اذاقام احدالمه من مكانه ليجلسه فيه يمتنع علسه يرلا يجلس فان القائما احق به بنص رسول الله صلى الله علمه وسلم ولاتر قطمنا اذاعرض علمك ولالبناؤلا وسادة اذاقدم المكشئ من همذا كله واذااخه ذت يشافا نوقضامه ولابدّ فانّ الله مقضمه عنك اذا يؤست ذلك واعدل بين نسائك وفهرعمم كانكنت راعسا تسعدان شاءالله تعالى وصية والذي به ان كنت عالما فحرام علمان ان تعمل بخد لاف مااعطال ولدال ويحرم علمال تقلد غرار مع من حصول الدامه له وان فم أيكن لك هه أرمالدرجة وكنت مقلدا فاماله ان ملتزم مذهبها دهينه بلاعمل كاامرانا يته فاذالله امرانان تسأل اهدل الذكران كنت لاتعلم واهل الذكره وبالعلماء بالكتاب والسمنة فاقالذ كرالقرآن النص واطلب رفع الحرج في نازلنك مااستطعت فاق الله يقول سحانه ماجعل على الدين من جرج وقال الذي صلى الله عليه وسلم دين الله مسير فاسأل عن الرخصة في المدئلة حتى تنجيدها فاذا وجد تهما اعمَـ ل بها وان قال إلى المفتى هــ ذا حكم الله او حكم رسوله فى مشملنًا كالخدنه وان كانك هذارا بيي فلا تأخذيه واسأل غيره وإن اردت ان تأخذ بالعسزائم في نوارُلاءً فافعه ل وليكن فهما يختص مك ورفع الحسر به هو السسهة واذاعلت علما من علوم

مدود الله أن يكام الحاكم فيه فقال ابن عباس اعنى الله ان شفعت فيه ولعن الله الحاكم ان قبل المشفاعة فعه لواردتم ذلك لجئتموني قبل ان يصل الى الحائج وكان سارقا ثبت في الحد دث عن رسول الله لى الله علمه وسلم ممن حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضادّ الله وامالـُ ان يحاصم في ماطل فتحفظ الله علمك وكذلك لانعن على خصومة بعلم تدفع بهحقا فأن النبي صالي الله علمه وسالم يقول فعن أعان على ذلك انه يهو بغضب من الله ولا تقل في مؤمن مالهس فيه بمايشينه عنسد النياس وقسد من رمى مسلماشي رئيديشه محسه الله على حرجهنم حتى يخرج مما فال يعني بتوب واحذر كل الدنسامالدين أوتأكل مال أحدما خافته فمعطمك اتقياءوا بالذان نسمع فيسمع الله مك سمعت االمحذث الزاهدأ باالحسن يحبى ابن الصائغ بمديثة سبتة وغن بمنزلة بقول اكل الدنسابالدف رخبرلي من إني أكلها بالدين وكف لسائك عن اللعنة مااستطعت فاله من لعن شيأ ابس به بأهله علىه اللعنة أي بعد عنه الخسيرالذي كان له من ذلك الذي لعنه لولم بلعنه واقدرو شاءن رحل كانفغزاة فضاعه آلة من الآت دابته فسئل عن الضائع فشال راح في لعنه أئله ثم أن الرحل استشهد في تلك الغزاة فرآه انسان في النوم فسأله مافعل الله به قصّال انّا لله وزن لي كل ماعندي حتى روث الفرس وبوله جعله في ميزاني وأثاني به فلم أرفي المسيران سرج الدابة الذي كان ضاع بي فقلت لين سرج دابتي فتسال هو حث حعلته في لعنة الله حين سثلت عنه فحسرم خـ مره فعيادت لعنه السرج علمه بهذا المعني وكان رسول الله صلى الله علمه وسسلم في سفر فسمع امرأة تلعن ناقتها فأمريها ت وقال لا يصحنناماءون فطردت من الركب قال الراوي فلقسد كَانراها نظلب ان تلجية بالركب والناس بطردونها فبتركأها منقطعة فكانت عقوية صاحبتها ان بعد عنها خبرهاوهوركومها فحازت اللعنة علها فأن اللعنة المعد واحبذران تكفير مؤمنيا فان تكفيرا لمؤمن كقتله ولاتهجه أخالهً ثـ فأذ القسّه بعد ثلاث فأبداه بالسلام تكن خـيرا لشخصـ من المنهـاح بن ولمـاهيم الحيه بزالحنفية أخاءو يتباجرا فغدااليه محسدين الحنفسة يعسد ثلاث فقيال باأخي بااس رسول الله خسرهسماالذى يسد أمالسلام وقد فرغث الثلاث فاماان تأندني فتسداني مالسلامٌ فإذك خبر مني وان كناا غيرجل واحده فأتسط رسول اللهصلي الله علمه وسلم فان خبرالرجلين المتهاجرين امالسلام وان لم تفعل جنت المك فعداً تك مالسلام فشكره وركب دابته وقصد الى منزله فهدامًا للام فأنطر ماأحسس هسذا كنف اثرعلي أنسه من علمانه أفضل منه ترجو بذلك المتزلة والمخيبة مدرسول الله صلى الله علمه وسلم فهكذا ينمغي للعباقل ان يحتاط لنفسه ويأتى الافضل فالافضل وبعرف الفضل لاهيله وقدنت انهمن هجر أخاهسنة فهوككسفك دمه وابالم واللعب بالنردفان ب الترد معصمة الله ورسوله وفي الشطر نج خبلاف وكل مافيه خلاف فالإحساط ان تمخرج من الخَـــلاف،اجنهامه واجتنب القمار بكل نبئ مطلقها وكل ما نغفل اللهومه عن ادا. فـــرض من فروض الله علىك اوعن ذكرالله فاجتنبه دخل بعض اهل الله من العلما على قوم يلعبون الشطرنج فقال ماهـذه التماثيل التي انتم لهاعا كفون وانكان اللعب بالشطر نج حلالا فالمصورة ماتوم خطلق عليه استرالمضورين واخسرني الزكي تسحفنا اجدين مسعودين شذاد المقرى المصلي عديشة وستمائة قال را متارسول الله صلى الله عليه وسلم في المنيام فقلت له بارسول الله ماتقول في المشطر نج بعني في اللعب به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال وكان الرائ حنني المذهب قال فقات والنرد قال حرام كال قلت مارسول الله ما تقول في الغنيا قال حسلال قات والشمه الذقال حرام فالرقلت بارسول الله ادعلي فقدمستني الحباجة أوكما فالأتماهذ امغناه فال صلى الله علمه وسلم رزقك الله ألف يشاركل ديئار أربعة درا هم واستنقظت فدعاني الملك

أجره وزمادة واذا جلست مجلسا فاذكرا لله فمه ولابة وامالنان نحرم الرفق فائلان حرمت الرفق فقله حرمت الخبركله وأجرمن استجاوك الافىحدمن حدودالله فانكان فىحدمن جدودا لخلق فاصلي فىذلك مااستطعت منه وبين صاحب الحق ولاتسله ولومضي ضه جسع مالك والدارأت من يستعمذ بالله فأعذه فان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فلادخل عليها استعاذت بالله منه لشِقاوتها فقال عذن يعظب الحق بأهلك فطلقهاولم يقربها وأعاذهاواذاسألك أحدمانتهوانت فادرعلي مسألته فاعطه وان لم تقدرعلي مسئلته فأدع له فانك اذا دعوت له مع عدم القدّرة فقد اعطيته ما بلغت المه يدانرهن مسئلته فانالله لايكاف نفسا الاماآتها وإذااسدى آلمك أحدمعروفا فلتسكافئه على معروفه ولومالدعا واذاعج زبتعن مكافأته بمثل ماجا ولئيه واذا اسديت انت الى أحدمعروفا فاسعقط عنه المنكافأة ولتعله مذلك ولتظهرله الكراهة ان كافالم حتى ترج خاطره ولاسماان كان من اهـ ل إلله فان حامل عكافاة على ذلاك وتعلم منه انه بعز علمه عدم قبولك لذلك فاقبله منه وان علت انه يفريج ردّك علمه بعدان وفي هو ماوحب علمه من المكافأة فر دّعلمه بسماسة وحسين الطف وأحعل لك الحاجة عنسده في فيبول مارد د ت عليه من ذلك حتى يتحقق انه قد قضى لك حاجة في قبول مارد د ت عليه من المكافاة وامالئان تتدعى ماليس لك فان ذلك ليس من المروءةمع مافعة من الوزر عنـــدالله وان رمت بشئ مذموم فلاتنتصر لنفسك واسكت ولانتعرض لن رمالئاته مكذب ولاتقرعلي نفسك عبالم تفعل ممانسب المك وهكذافعل ذواانونءع المتوكل حينسأله عمايقول الناس فيهمن رميه بالزندقة فقال ماأميرالمؤمنه منان فلت لاأكذبت الناس وان قلت نع كذبت على نفسي فاستحسسن ذلك منه أمسر المؤمنين وماقسل فمه قول قائل وردممكرما الى مصروا عشد ذرله وحكايته في ذلك مشهورة ذكرها الناس وقدشت الاخبار الصحيحة في اثم من ادعى ماليس له أواقتطع مالا يجب له من حق الغيروا حذر في يمنك ان تحاف يه المه عمر مله الاسلام أو بالبراءة من الاسلام فأنك ان كنت صاد فافلن ترجيع الى الاسلام سالما ولتحدد اسلامك اذافعات مثل ذلك ومع هذا لاتحلف الامالله فانكأن حافت بغيرالله كنت عاصيالانهبي الوارد في ذلك وان حافت على يمن فرأيت غيره ما خبرامنها فيكفر عن بمنك وأنتأت الذي وفرخير واماله والكذب في الرؤما أوالكذب على الله أوعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتحدث يحدث ترىانه كذب فتحدث يهولانهن عنسدالسامع اله كذب واحذران نسمع حدث ةوموهم بكرهونان تسمعه فانه نوعمن التجسس الذىنهبي آلله عنه واحذران تحبث آمرأةعل زّوحها أوبملوكاعلى سسده واحذران تنام على سطيم ماله احتصارفان فعات وتقدر مت منث لاالذمة واحذران تحب قيام الناس لك وبين يديك تعظم الك وهذا كشير في هذه البلاد أعني العراق وسن حاوره فعارأ متمنهمأ حدا يسلم من حب ذلك مع علهه م بمافعة وقد جرت لنا معهم في ذلك حكامات مع على هم في اطنك بعامتهم وقت مرّة لاحدهم فقال لى لا تفعل وقال لى ان النهـي قدور د في ذلك فيات آه بافتسه انت المخياطب ان لا تحب ذلك وان يتمثل الناس بن يديك فيا ما ما انا الخياطب بانى لا أقوم كمثلك فتجيب من هذا الحواب واستحسب موكان من علماء الشريعة وابالذان تقبل هيدية من شفعت له شفاعة فان ذلك من الريا الذي نهى الله عنه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولقد جرى لي مسل هدا فيونس من بلادأفر يفه دعاني كسير من كراتها يقال له الأموت اليسه لكرابية ايستعدهاالى فأجبت الداعى فعنسدمادخات يبته وقبدم الطعيام طلب مني شفياعة عنسدصاحب الماروكنت مقسول القول عده متعكافأ نعمت فيذلك وهته وماأكات طعها ماولا قبلت منه مافدّ مه لنها من الهدد الماوقضات حاجته ورجع المه ملك ولم أعكن بعه وةنتءلي هذا الحبرالنبوي وانمافعات ذلا مروءة وأنفة وكادعصمة من الله في نفسن الامروعناية الهمة ناواللاان تشفع عندهاكم في حدمن حدود الله كلم النعماس في رحل أصاب حدامن

واعلأنمن الاعمان أن تسرك حسنتك وتسوك ستك واحذرمن الكروالفل والرين واسترعورة أخبك اذا أطلعك الله علمها فانذلك بعدل أحساء مؤودة هكذا ورد النص فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن مضادير النواب لايدرك القساس وعلك السعى في قضاء حوائج الناس وقد رأشاءلي ذلك جماعة من النباس يثامرون عليه وهومن أفضل الاعمال وفتر ح عن ذي الكرمة كربته واسترعلى مسلماذارأ يته فىذلة بطلب التستربهاولا تفضعه واقل عثرة أعمل المملم وخمذ سده كلماعثر وأقله سعته اذا استقالك فائذلك كله مرغب فسه سندوب المه مأموريه شرعاو هومن مكارم الاخلاق وعلمك مالزهد في الدنيا ولهاس الخشين فأنه قدور دانه من ترلئايس ثوب جهال وهويقدر علمه كداه الله حلة الكرامة وهــذا مابت وكن من الكاظمين الغيظ اذا قدرت على انساذه فان الله قدِ اثني على المكاظمين الغيظ العيافين عن النياس وقال صيلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر عالج أن ينف ذملاً مالله أمنياوا بمانا فسن الايميان كظماً لغه ظوارحم الحالبا لمؤمن بمن بريد ضره مااستفعت وبماقدرت علمه منذلك واذانزل مك ضرف لانتزله الابالله ولانسأل فى كشفه الاالله وانقاتىالاسماب فلابغب اللهءن نظررا فهما فاناتله فيكل سيب وجهبا فلكن ذاك الوجهمن ذلك السنب مشمودا لك واعلمائه مامن نبى الاوقد أنذرأ مته الدجال وان رسول الله صلى الله علمه وسلم كان يستعمذ من فته الدجال تعلميالنيان نستعمذ من ذلك وفي الاستعباذة من فتنته وجهبان الوجه الواحد الاستعاذة من فتنته حتى لاتصدقه فى دعوا ه وان تعصم منه ومن أراد أن بعصمه الله من ذلك فليحفظ عشر آيات من أقرل سورة الكهف فانه بعصم بهيامن فتنة الدجال والوجه الا آخران يقيله الانسان من حمث ماهوا نسان وثابر مااستطعت على ان تسأل الله الوسيملة لرسول الله صلى الله علىه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم قدسأل منهاذلك فالمؤمن من أسده فه فى سؤاله مع ما يعو دعليه فىذلك من الخبرأ دناه وحوب الشفاعة له نوم القيامة ان اضطرّ الهاواذارأ يت من يتعمل في تحصل خبرفاعنه على ذلك بمااستطعت ولا تمنع رفدا عمن استرفدا وامالة أن تحلد عمدان فوق حنابه وان وأصلح لك فالك عبدالله ولك اسباء نطلب من الله العفوء ناتباها فاعف عن عبدلة زلاتأ كل استقطعت ولولقمة نجعلها في فه خادمك من الطعيام الذي بين يدمك اذالم يحيك الي الأ بتغن ما تله صد قامن حالاتُ فان الله لا بد ان يغنيك فان استغنى الله من القرب الى الله وقد بُتِ أَنَّهُ مِن نَقَرَبُ الى اللَّهُ شُـــ مِرا نَقرَبِ منه ذراعا الحديث وكذلكُ من يستعف مالله روى ان بعض الصالمين لم يكن له نبئ من الدنيبا فتروّج فحياء ولدو ماأصبم عنده شئ فأخه نه الولدونوج بنيادي مهما هذا حزاء منزءصي الله فقسل له زنت فقال لاوانما سمعت امله بقول في كأمه العزيز واستعفف الذين نكاحاحتي بغنبهمالله من فضله فعصيت أمرالله وتزوّجت والالأأجيله نكاحافا فنضعت فرجع الح منزلة بخير كشروان قدرت على العتق فاءتق رقبة وان لم فتبسه مالا ويكون الأعلم فاهديه رحلامنا ففاأ وكافراأ ورديه مسلماءن كسرة فانك نعثقه بذلك من النار وهوأ فضل من عتق رقبة ومن ملك أحدمن الدنساوف كالنالعاني اولى من عتق العمد فأنه عتق وزيادة واعلمان الفقسر الذي لايقدر على احدا البرض منتة فليحبى ارض بدنه بمبا يعمل فها من الطاعة لله لعالى وليحيى مواضع الغفلة بذكر الله فهاوليحي العمل باخلاصه فيه وان اردت ان لا بضرك في ومك المحرولا سم فلتصر بهمه عمرات من البحوة أيَّ تنسحر بها ان أصحت صائما فانه كذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمات بخــدية الفقراءالي الله ومجـالسـة المساكن والدعاءاله-لمن يظهــرالغيب، وماوخصوصا وصحبة الصالحين والتحدث البهم وانو في جمع حركاتك خبراه شروعا فاللالمانويت واذارأت من أعطاه الله مالاوفعل فمه خبرا وحرمك ابته ذاك المال فلانحرم نفسك ان تنمى أن تكون مثله فان الله يأجر لذمثل

دخول وقت الصلاة وأحفل موضع جلوسك مسعدك فان الارض كلها مسعد مالنص وان فى المسهد العروف في العرف كان أفضل فانه من غداالي المسهد أوراح أعدَّا لله إنزلافي الحنة كلما غداأواراح وقد ثنتءن رسول الله صبلي الله عليه وسيلمانه فال من تطهر في منه ثم مثبي الي مت من سوت الله المقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوانه احداهن نحط عنه خطسة والإنري نرفع له درجة وعلسلامن قدعام الله للمعايزيل عنك اسم الغفلة وافل ذلك أن تقوم يغشر آيات فانك اذا يقت بعشرآ بات لم تكتب من الغتافلين هكذا "متءن الملغ صلى الله عليه وسلم عن الله وحافظ في السينة كاههاءلى القسأم كل اسلة ولو بماذ كرت لك ولاثيهمل الدعاءفي كل لدلة واحعل من دعاتك اليؤال في العفووالعيافية في الدين والدنساوا لا آخرة فأنك لا تدرى متى تصادف لدلة القدرم برسنتك فأبي قد أرقة امبرارا في غيرشهر رمضان فهي ندور في السينة وأكثر ما مكون في شهر رمضان وأكثر ما تكوين فىلسلة وترمن الشهروقدتكون فيشفع وقدأ ريتها فيلملة الشامن عشرمن الشهروقدأ ريتها فى العشر الوسط من ومضان فان زدت على عشراً ماث في قسام الأسل فأنت يحسب ما تريد كان زدت الى الماية كتت من الذاكرين وان زدت الى ألف آية كتت من المقسط من وعلمك الصمام سبة أمام منشوال ولتحعلههامن ماني يومهن شوال متتابعيات المهأن نفرغ لتخرج بذلاثهن الخيلاف واذا قضتأمام ومضان من مرضأوسفر فاقضه متنادعا كماافطرنه متشابعيا نمخرج بذلك من الخسلاف فانشهر ومضان متشابع الايام فىالصوم وان قدّرت أن تشارك فى فطسرك صائمنا أوتفطر صائما فافعيل فان لأ اجره أي مشل احره وعليك ان كنت مجياورا عكمة ،كثرة الطو اف فان طواف كلااسمو عيعيدلءتق رقسة فأءنني مااستطعت تلحق بأصحاب الاموال مع أجرالفيفر وأجهد أنترمى سهم فيسمل الله وان تعلما ارمى فاحد ذرأن ننسياه فان نسمآن الرمي بعيد العبلم به من الكاثر عنبيد الله وكذلك من حفظ آمة من القرآن ثم نسها امامن محيفوظه واما ترك العسمل بهيا فأنه لابعسذ بأحدمن العبالمن وم القيامة بمثل عذابه لانه لامثل للقران الذي نسسمه وعامله بتحهيز المجياه \_ دبميا أمكنك ولو برغيف اذ الم تكن أنت المجياهد وأخلف الغزاة في أهلهمه كتسمعهم وأنت فيأهلك واحذوان لمتغزأن لاتحمدث نفسك بالغزوفا نكان لمتغز ولأتحدث نفسك بالغزوكنتءلى شبعية من نضاق واجهد فياعطاما هضل عنك لمعدم لبس لهذلك منطعام أوشراب أولساس أومركوب وعاسك بتعل علمالدين انعات بهعلت على علم أوعلته أحدامن النباس كان ذلك التعليم عسلامن أعمال الخبرقد أتبته وأسأل من الله تما تعلم أن فيه خسيرا مته فانه ان أعطالهٔ ماسأات والاأعطالهُ أجر ماسألت فانه فد ثبت عن رسول الله صلى الله علمه م يؤيدماذ كرناه وذلكانه فال من سأله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه وعلدك مالاععسيان الي كل من تعول وادع الى خبرمااسية طعت فانك لن تدعو الي خبر الأكتت من أهله ومن أجالك المه فلك مثل أجره فهما أجالك من ذلك ثنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجر هاوله أجر من عمل بها بعد ملا بنقص ذلك من أجور هم ولقد بلغني عن الشدييز ابي مدين المهسن لاصحيامه ركعتين بعد الفراغ من الطعام عفر أفي الاولى قربش وفي للآخرة قل هو الله أحدومثت سنة في أصحابه وقد ثبت انه من دل على خبرفله مثل أجرفا علاوعلىك بصلة الارحآم وحافظ عبلي النسب الذي بينك وبين الله فأنه من الارحام وعليك بانظار المعمبرالي مسبرة فانالقه يقول وإنكان ذوعسرة فنظرة الي مسبرة وإن وضعت عنه فهو أعظم لاجرك فأنه قدنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلرانه فال من أنطر معسراأ و وضع عثه اطله الله في ظه له وأن الله يوم القسامة بتحياوز عن يتجاوز عن عبياده وقد ثبت عن رسؤ ل الله صلى الله - ه وسلم أيضاانه وال من سره أن بنجمه الله في كرب يوم القسامة فلدنفسر عن معسراً ويضع عنه

لِشَيْنَا أَبِي مِدِينِ فِي هِـذِه المِــِيَّالِةِ حِكَامَةِ عِسَة كان رضي الله عنه بقول بِتركُ الاسساب التي رزق مهاالنياس وكان قوى المقين ويدعو النياس الى مقيامه والاشتقال مالاهم فالاهم من عسادةالله فقيه لرئه في ذلك أي في ترك الاسباب والاكل من الكسب وأنه أفضيه من الاكل من غير البكسب فقيال رضى الله عنسه السنم تعلون ان الضيف أذا نزل بقوم وجب مالنص علهم القسام يحقه ثلاثة امام اذا كان مقعافقالوانع فقال فلوان الضيف في تلك الامام مأ كل من كسيه ألمس كان العار بلحق بالقوم الأيرمزل بهم فقالوا فع فقال ان أهل الله رحلوا عن الخلق ونزلوا مالله افاءنده فهم فى ضيافة الله ثلاثه المروأن يوماعندريك كألف سنة بميانعذون فنحن نأخذ ضيافته على قدير امامه فاذا كلت لنسائلانه ايام من امام من نزلنسا علميه ولا نحسترف ولانأ كل من كسينا عند ذلك يتوجه الاوم والعامة مثل ههذه الحجة علهنا فانظر ماأخي ماأحسن نظرهذا الشهيذوهما أمخطه موافقة هالسنة ولقدنورا لله قلب هذا الشيخ فحق الضيف واجب وهومن شعب الايمان أعني اكرام الضيف وكذلك من شعب الاعمان قول الخبرأ والصمتءن الشيريقول الله لاخبر في فكشرمن نحو اهم الامن أم بصدقة أومعروف أواصلاح بين النياس هذاقي النحوى ومخياطية الناس وذكرا ملة أفضل الةول والثلاوة أفضل الذكرومن الاعبان وشعبه احتناب محيالس الشهرب فافه ثلث عن رسول الله صل الله علمه وسلمانه قال من كان يوَّ من ما لله والهوم الا آخر فلا يقعد على مائدة مدار عليها الخر وعلمك اذاعمات عملامشروعا أن تحسنه فانه من حسسن عله باغ أمله وحسن العمل أن تعمله كماشرع الله لك ان تعمله وأنترى الله نعالى في عملك اباه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الاحسان بماذكرناه الثابت عنه الاحسان أن تعسد الله كأنك تراه واذا اردت ان تأتى الجعة فاغتسل لهافان الغسل وان كان واحماعلىك توم الجعة لمجرِّد الموم قائه قبل الصلوة للصاوة أفضيل بلاخسلاف فاذا بوضأتكا والمجاذ كرثالث فيماب الوضوءمن هذا الكتاب فامش الى الجعة وعلمك السكينة والوقار ولانفرق بتناتئين الاأن ترى فرجية فتاوى اليها وتقرب من الخطب وأنصت لكلامه اذاخطب ولاثمسح الحصي فان مسح الحصي لغو ولاتقبل لمتكاير أنحت والامام يخطب فان ذلك من اللغوو فرغ قلمك لما بأتى به من الذكرفان المؤمن ينتفع بالذكري ولتلاس أحسن ثمايك وتمس من الطئ ان كان معك واتهجرها استطعت وان اردت الخروج من الخلاف في التهجير فلتسعى الهافي اول ساءة من النهبار تبكن من أصحباب المدن وتدنو من الامام ما استطعت وان كان لك أهل فلتععله مربغة ساون بوم الجمة كما اعتسلت وان كنت جنب فاغتسل غسل بنغسل الحنبابة وغسل الجعة فهوا ولي فأن لم تفعل فاغتسل للعنابة فعدى يجزيك عن غسل الجعة فانه قد ثبث من غسل وأغتسل وبكروا شـــــــــــــــــــــــــــــــــ وعَلمه لله الوضوء على الوضو ، فأنه نؤر على نورواة ت على ذلك جماعة من الشموخ بهلا دا لمغسر ب يتج ضون ليكل صيلاة فريضة وان كانواء لي طهارة والماالتهم ليكل فريضة فالدلعيل في وحوب ذلك أقوىمن قياسه عبلى الوضوءواليه أذهب ولولاان رسول اللهصيلي اقه عليه وسلمشر عفي الوضوء ماشرعمن صلاة فريضتن فصاعدا بوضوءوا حمدا كمان حكم القرآن يقتضي أن يتونبي ليكل صلاة ومالجلة فهو أحسبن يلاخلاف فان الوضوعندنا عبادة مستقلة وانكان شرطاني صحةعبادة فلايخه رجه ذلك عن ان بكون عسادة مسه يقله في نفسه مراد العينه وتجفظ ان تؤذى شخصا لم الصحرفانه في ذمة الله فلا تحقر الله في ذمته ومازاً متأخَّدا محفظ هـ ذاالقيد رفي معاملته الخلق وقداً عَفَلا الناس فانه قَد ثبتِ عن رسولُ الله صــلي إلله علمه وســلم انه قال من صــلي الصِح فهو الله فابالـُ ان تسعك الله بشبئ من ذمته وحافظ كل يوم على صــــلاة اثنتي عشرة ركعة فانه قدثبت الترغيب فىذلك عن رسول الله صلى الله وسلم وحافظ على صلاة العصر فانه من ترك صلاة العصر فقدحبط عله واذاقعدت في صحداوفي مجلسك أوحيث كنت فاقعيد على طهارة منتظرا

نظرهم على مافعل الله فى خلقه ويأثيهم النسطان فيعلق نسفيههم بالذين ولوه ويحول بينهم وبين الصحيح من كونالله ولاهم وينسبهم أمرالنبي صلى الله علمه وسلم أن لا يخرج بدامن طاعة ولا ينبازع الامر أهله فيدخل عليهم الشدمطان من إلة أويل في هذه الاحاديث وامثالها بما يخرجهم بذلك من الاسلام ونسيهم قوله صلى الله علمه وسلرفان جاروا فلكم وعلمم وان عدلوا فلكم والهم وان الله بزع بالسلطان مالايزع بالقرآن لولم يكن في هـ أده المسئلة الااعتراض الملائكة عـ لي الله نصالي في خلافة آمم علمه السلام اسكان كافما وقد جعل رسول الله صلى الله علمه وسمام من تمام الزكاة أن يتقلب المصدق وهوالعيامل الذيءلي الزكاة راضسهاعنك وان ظلك وهيذاماب قداغفله النياس وقداغلقوه عيلي انفسهم فاترى أحداالاوله فى ذلك نصب ولايعلم افسه عندالله وقدراً يساعسلى ذلك براهن موالله كثيرة ورتني ذبمت ولابته فذم الصفة بذم الله ولا تذم الموصوف بهاان نصحت نفسك ومتي حدت فاحد الصفة والموصوف معافان الله يحمدك على ذلك (وصمة) اوصت بهافي مشرة اربتها سمعتبها من كلام الله تعيالي بلاواسطة في المقعة المهاركة التي كلم الله فههاموسي علميه السيلام من تلة على قدرالكف كلامالايكمف ولايشب كلام مخلوق عيزالكلام هوعيزالفهم منالسامع فحمافهمت منه كن عماءوحي وارض ينموع وجبل تسكين فاذا نحركت فلتكن حركة احيماء وسميلة بتحريك عن وحى سماوى ثموقع فى نفسى نظم فكنت انشد شعر

|   | وقلت لى أنت قد عملتها | جعلت في الذي جعلت ا |
|---|-----------------------|---------------------|
| ı | مافيه غبرالذي جعلنيا  | وانت تدرى بأن كونى  |
|   | أنت الهى الذى فعلت    | فڪل فعل تراه مني    |

(وصـــة) اذاقات خبرا ودللت على خبرفكن أنث اقبل عامل به والمخاطب بذلك الخبروا نصيح نفسك فأنهاا أكدعلمك فانتظر إلخلق الىفعل الشيخص اكثرمن نظرهم الىقوله والاهتداء بفعله آعظممن الاهتداء بقوله ولبعضهم فى ذلك شعر

## واذا المقال مع الفعال وزنه \* رجح الفعال وخف كل مقال

واحهدأن تكون بمن يهتدي مدبك فتلحق بالانبياء مبرا ثافان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لان يهتذى بهدالمرجل واحد خبراك مماطلعت علمه الشمس يقول الله نعمالي في نقصان عقد لل وزهذه ه فته أنأ مرون الناس مالير وتنسون انفسكم وأنتم تناون المكتاب أفلا تعقلون فإذا تلي الانسان القرآن ولامرءوى الى شئ منه فانه من شرارا لناس بشهادة رسول الله صلى الله علىه وسسام فان الرجل يقرأ الفرآن والقوآن يلعنه ويلعن نفسه فمه يقرا ألالعنة اللهعلى الظالمن وهو يظلم فملعن نفسه ويقرأ لعنة الله على البكاذين وهوو تكذب فبلعنه القرآن وبلعن نفسه في ثلاونه ويتربالا ته فتهاؤم العنقة وهو موصوف بها فلا ينتهى عنهاو يترالا آبه فهاحدالصفة فلا يعمل ماولا يتصف بها فيكون الفرآن حجة علىة لاله قال صلى الله عليه وسار في الثانث عنه القر آن هذه لك الوعليك كل النياس بغدوا فسابع نفسه فعتقها اوموبقها واذاكنت مااثني بمن يجلس معالقه بترك الاسسباب فتحفظ من السؤال فلاتسأل أحسدا وابالأأن تقتدى برؤلا للصحاب الزنابيل الموم فانهم مزادني النياس همة واخسهم قدراعند الله واكذبهم على الله فاما يقمن صادق واماحرفة فعها عزنفسك فان فالمخبرلك عنسدالله وقديت عن رسول الله صلى الله علمه وسلم الله قال لان يحتزم احددكم حزمة من حطب على ظهره خيراك من أن تسأل رجلاو في حديث اعظاء اومنعه فاما يقين صادق وأما شغل موافق (وصبة) على أكام الضف فانه فد ابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه فال من كأن يؤمن مالله والدوم الآخر فليكرم ميغه فان كأن الضف مفما فغلائه امام حقه علمك ومازا دفصدقة وان كان مجتسازا فيوم ولبله جائزته

ذلك بعود علمك يوم القمامة فيسحرا لله منك ويستهزئ بك وهوان رمك بالنعل حرا مافعاتمة أنهانا اعنى في الدنياً ما! مَّ من اذَّ القمَّة تقول أنامعك على طريق الهزُّ بدوا البيخرية منه فاذا كان يوم القياسة يجبازيك اللهء عدلا بقدرما ترايت به للمؤسنين من الاقبىال علمهم والاعبان بماهم عليه أهل الله عز وحل وعدوأ يشاعلى ذلك جاعة من المدرسين الفقهاء بستخرون بأعل الله المنتمن الى الله المخبرين عن القه بفاكو بهم مارد علهم من الله فههاف أمرمن ههذه صفته الى الحنة حتى ينظرالي مافهها من الخيير فيسر ون كايسر أهل الله في حال استهزائهم بهم ويتخيلون انهم صاد قون فيما يظهرون به البهم فاذا وفي الله جزاءعالهم وانفقهت الهمالخنة بخبرها أمرالله بهمأن يصرفواءنها الحيالنيار فذلك استهزاء الله بتهم كمان هؤلا المنافقين لمارجعوا الى اهليهم قالوا انمانجن مستهزؤن وقال سخرواميه فالموم الذين آمنوامن الكفار يغيحكون كإكانوا فيالدنيا بغيحكون من المؤمنين ماغاني وكذلك يعض المؤمنين يضحكون منأ هلالله فى الدنما ولا سسما الفقها • اذارأوا العياسّة على الاستقامة يتجدُّ ثون عيا نع الله عليهمفى بواطنهم يضحكون منهم وبظهرون لهما القمول عابهموه مفى بواطنهم على خلاف ذلك فلا اقل مااخى اذالم تكن منهمأن نسلم الهم احوالهم فانك مارأيت منهم ماينيكره دين الله ولامار ذه العلم الصحيم التقلي والعقل إن الذين احرمو اكانو امن الذين آمنو ايضحكون وإذا مرّوامه بتغامز ون هكأ. ا والله وأشفقها الزمان مع أهدل الله يتغامزون علهم ويغتكون منهم ويظهرون القمول علهم وهمعلى غيرذلك فاحذرمن هذدصفته لئلا بسيرقك الطهع فباأعظه محسير تهماوم القسامة فهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة والحساة الدنيابالا خرة فباريجت تجارتهم وماكانوا مهة دين (وصمة) واحذرنااخي أن تكون من شرار النياس فيتق النياس لسانك فان من شرار الذين بكرمون اتفاء السنتهم وأنتأء ف بنفسك فى ذلك اقبل رجل على رسول الله لى الله علمه وسلم فقبال دسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قبل أن بصيل اليه وقدرآه مشلا مس ابن العشيرة فلما وصل المه يش في وجهه وضحك له فلما الصرف قالت له عائشة بارسول الله قد قلت فمه ماقلت غربششت في وجهه فقال ماعائشة ان من شر الناس من اكرمه الناس انقاء فاحذرأن تبكون نمن هذه صفته فتكون من شراانياس بشهادة رسول الله صلى البه علىه وسلم وان كانت لا زوحية فاماك اذا افضت المهاو كان منك و منهاما كان ان تنسر سر هما فان ذلك كِيا تُرعندالله فانه ثبت عن رسول الله صلى الله علميه وسلم ان من شر النياس عند الله يوم القيامة الذي يغضى الىاهم أنه وتغضى المه ثم ينشير سير" هافذلكُ من السكما "برواياك أن تسب أماا حيد فسب المالة واتبك فذالة من الجعقوق واذاجالت مشركا فلاتسب من اتحذه الهامع الله واذإ جالست من نعرف انه يقع في الصحابة من الروافض فلا تنعرَّض ولا تعرض بذكر أحد من الصحيابة التي تعبيل ازرجليه لما يقع فيهم شئ من الشناءعليهم فان لجياجه بجعله أن يقع فيهم فَتَكُونَ أنتِ قد عرضتهم مذكرابا اهماللوقوع فبهم يقول ابته ولاتسيبهوا الذين يدعون من دون الله فيسيمو االله عدوا بغبرعلم ونهبي رسو ل الله صلى الله علمه وسلم عن شتم الرجه لوالديه فقسل له مار سول الله و كهف يشتم الرحية ل والدبه فقال صلى أنته عليه وسلرسب أماالر حل فسب اماه ويسب انهه فسب امّه وان من الحسيما مر استطالة ألرحل في عرض رحل مسلم بغير حق هذا هو النابت عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم وعلمك شهودالعتمة والصبحرف حملعة فانه من شمهر العشاء في جماعية فكا عما قام نصف أمله ومن شهد الصحرفي حياءة فسكا تماقام لدادوعلمك الشفقة على عبا دالله مطلقا بل على كل حدوان فإله في كل ذي كيدرطية اجرعنه ١ الله تعالى وصية) احذران ترجح نظول على علم الله في خلقه يرقدمه من الولاة في النظر في أمور المسلمان وآن جاروا فان تله فيهم سرّ الاتعرفه وان مايدفع الله بهم من الشرور لمهممن المصالح استكثرهن جورهم انجاروا وهنذا كهسرما يقع فعه الناس رجعون

ونهىءن منكر صدقة فانطرحالك عندماتر يدقراءة الحديث النسبوى وهيمالتي بقت في العبامّة من مناجات الرسول صلى الله علمه وسلم فالمذى يعين للتحالك عند د ذلك من الصد قات تبقه مها بين يدى قراء تك الحديث كانت ما كانت فقد إوسع الله عله ك في ذلك فلم يبي للهُ عدر في التحلف بعيد ان اعليك صلى الله علمه وسلم مانواع الصد فإت فقدّم منها بين يدى نحو الناما اعطاه حالك بلغ ما مانغ وحدنند تشرع فىقرا الماسديث النسوى وابالما أن تحسر يوم القيامة مع المحورين الذين يحورون ذوات الارولح من الحموامات فانك ان صورت صورة من صور الحموا مات تبعيها روحها من عنه دامله من حمث لاتشعر بذلك في الدنسافاذا كان في الآخرة يجعل الله لـكل مصور في النيار ليكل صورة صورها نفسا تعذبه في نارجهنم فان الملق من اختصاص الله في نازعه في خلقه فائه بعديه يما خلق من ذلك والخلق لقه لالهم أذكم يكن ماذن الله كمخلق عدسي علمه السلام الطيرمس الطين ماذن الله ونفيز فيه الروح ماذن اللم فلواذن الله للمصورفي ذلك ايكان طباعة فعل ذلك فاعباران كل نفسر يوم القياسة بما كسيت رهمنة (وصمة)واحذران تبكفر أحسدامن أهل القبلة تذنب فقد ثاتُ انه من قال لا خمه كافر فقدً ما ميما احدهما انكان كإفال والارجعث علسه ومعنى الرجوع علسه انه هوا ليكافر فانه من كفرمسلما لاسلامه فهوكافر يقول الله تعيالي واذا قبل لهمآمنو اكجاآمن النياس فالوا أنؤمن كاآمن السفهام فقال الله فيهم الاانهم هم السفهاء والشفيه هو الضعيف الأي يقولون انهم ما آمنوا الالضعف رأمهم وعقلهم فحاردك علمهماتو لاالقه الاانهم همالسفها اكى همالذين ضعفت اراؤهم فحال ذلك الضعف لمنهم وبين الاعمان والكن لايعلون فتحفظ من السكلام القمير وهوان تنسب صفة مذمومة لاخمك المؤمن وانكانت فمه لافي حضوره ولافي غيدتيه غانك اذا واحجهته بذلك فقد غيرته فيبانأمن أن يعيافيه اللهمن تلك الصفة وستلمك ماوقدور دلاتظهر الشمياتة بأخيك فيعا فيهالله ومتلمك وان كأن غائسا فهبه غسة وقد نهالنا للهءن الغسة فالمذاذ كرنه بأم هوفيه بمياسبؤه لوقابلنه به فقداغتيثه وان نسنت المه من القبيح مالسي فيه فذلك المهتان ولايتدأن تحنى ثمرة غرسيك الاأن يعفوالله بارضاء الخصيم اوإن يعود علىك ومال مانسته الى اخدال المؤمن بماليس هو عليه وكذلك خداع المؤمن فلا تبكن بمن مخيادع امله فاللاان اعتقدت ذلك كنت من الحاهاين مالله حدث تخيلت اللاتلاس على الحق وظننتان الله لايعلم كثيرا بماتعملون وذلكم للنكم الذى ظننتر ربكم ارداكم فاصحيتم من الخاسرين وانخادعت احالئا الؤمن فباتحادع الانفسال كإقال نعبالي محادعون الله والذين آمذوا ومايخدعوناالاانفسهم ومايشعرون فىخدداعهم الذين آمنوا ولوكانوا مؤمئسين لغبرالحق فأنهم مؤمنون أبضا بالباطمل فال تعالى والذين آمنوا بالساطل وكفروا بالله اوانك همم الخماسرون فوصفهم بالايمان بالماطمل وقال في حمد بث الانوافين قال مطر با نبوء كذا اله كافرى مؤمن بالكوكب فهداقوله ومايحادعون الاانفسهم في خداعهم الذين آمنوا وأمافي خداجهم الله فان الله هو خادعهم بكونهم اعتقدوا انهم يخادعون الله فارال والجهل فانه اقبح صفة يتصف بمها الانسان فانكنت اولى ذا زوجه فاوصها بالانتركها ولااختيا ولابنتياولا أى امرأة كانت ممن تحكم عليهاأ وتعلم انهياتسمع مغلاأواى امرأة نعترضت لذ فانصهها كانت من كانت أن لانسة مطر ت يطب يحيكون له يريح فانه قد ثات عن رسول الله صل الله علمه وسلم قال ايما امرأة استعطرت فترتءلي قوم ليحدوا رجحها فهي زائمة وقدور دمقيدا في ذلك اعياا مرأة إصابت بحورا فلاتشنهد معنى العشاء الاخسرة وذلك اللسل افانه كنبرة والظلة ساترة وماتدري اذا اصاب الرحل ويجها الطب في طريق المحدما يلق منه اذالم تقالله فلذلك نهاها رسول الله صلى الله عليه وسام عن شهو دالعشاء الا حرة ومالحدلة فلا مذبع للمرأة أن تحرج مطعب له زائحة الاف ليسل ولافي نهارواباك والامستهزاء والمسخرة بأهل الله استهزا وبدين الله ولا تتخذهم ضحكة فان وبال

سائل واذالم يسأل وحكى السؤال فان الحق لا يجسب من هذه صفته ولاجرم ان التسالين الغسالب عليهم الحسكاية لانه الزغرة عندهم فهم يقرؤن القرآن بالسنتهم لا يجيا وزترا قيهم وقلومهم لاهية في حال التلاوة وفي حال ماعه فاذارأ يت من يقدّم على الشدائد في حق الله فاعلم اله مؤمن صادق واذا رأيسه قوى العزم فى دين الله وفى غـ مردين الله فمعـ لم اله قوى النفسي لاقوى الايمـان بالاصالة فان المؤمن هواالتوى ف-ق الله خاصة الضعف في حق الهوى لا بساعيد هواه في شئ اذاجاءه الهوى النفسي يطلب منمه أن يعينه في احرماريه من الفعف والخوف ما يقطع به يأسمه فمنقمع الهوي اذلا يجدمعونه من قبول المؤمن علمه فمعصم حوارحه من امضاء مادعاه المه الهوى وسلطانه فاذا جا وارد الايمان وجدعنده من الفوّة والمساعدة بالله مالا يقاومه شيء فأن الله هو المعه زله فان الانسيان خلق هابو عامن حيث انسانيته وإن المؤمن له الشجياعية والاقدام من حيث مأهومومن كما حكى عن بعض الصحيامة وأطنه عروب العياص ان رسول الله صلى الله علمه وسلم اخبره انه لايدله أن يلى مصر فحضر في حصار بلد فقال لاصحاره اجعلوني في كفة المحدة وإرموني المهم فاذا حصات عندهم قاتلت حتى افتح الكمرماب الحصن فقدل له في ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلمذكرلي اني المه مصروالي الا آن ماوليتها ولااموت حتى الهها فهيذامن قيوّة الاعمان فان العبادة تعطي كل انسان ان شخصااذ ارمى في كفة المنجنسق انه عوت فالمؤمن اقوى النياس حاشياء ومن اسمائه تعالى المؤمن وقدوردان المؤمن المؤمن كالمندان يشذ بعضه بعضا من كوله مؤمنا فالمؤمن الخلوق بسستعين المؤمن الخيالق فيشذمنه ويقوى ماضعف عنه من كونه مخلوقا فان الله خلقه من جعل من بعد ضعف قوَّة فهي بشيارة وذلكُ ان كان قوَّة الشيباب تفسيرا فهي قوَّة الإعمان عما أمرمن الايمان به تنده إ فاعلم (وصمة) كن فتمرامن الله كا أنت فقمر المه فهو مثل قوله صلى الله علمه وسإواعوذ مكمنك ومعني فقرله منالله أن لامشير منك رائحة من روائع الربوسة بل العمودية المحضة كاله ابس في حنياب الحق شيء من العمودية وبستعمل ذلك علمه فهورب مجض فيكن أنت عمدا محضا فيكن مع الله بقهمتك لابعينك فانءينك علب مروانع الربوسة بمباخلة لمناعله من الصورة فيتصير ف مالدعوي وقهمتث المست كذلك مهذا اوصاني شسيج واستناذى أبو العساس العريني رجمه الله فلقهمتك التصير تفعالحال لامالدعوى فبكن أنت كذلك قتي قاات لك نفسك كن غنيا بالقه فقدا مرتك بالسيادة فقل الهاأنافقىرالي الله وألى ماافقرني الله المه حتى ان الله افقرني الى المخ ان يكون في عجميني علىك بالرماط فانه من أفضل احوال المؤمن فبكل انسان اذامات يخترله على عمله الاالمرابط فانع نمواله الى بوم التسامة ويأمن فتسان القبر ثبت هذاعن رسول الله صلى الله علمه وسلم والرماط أن يلزم الانسان نفسه طاعة الله دائمامن غبرحد منتهى البه أويجعله في نفسه فاذاربط نفسه بهذا الامرفهو سرائط والرياطيق الخبركله ما يختص به خبرس خبرفالكل سدل الله فان سدل الله مأشرعه الله لعماده ان بعملوايه فيا يختص بملازمة الثغور فقط ولابالجهاد فانرسول اللهصلي الله علمسه وسلرقال فى انتظار الصلاة بعدالصلاة اله رباط والله تعالى يقول في كتابه للمؤمنين اصبروا وصابروا ورا لطوا واتنتوا الله يعني فيذلك كله أي احعلوه وفاية تنقوا به هذه العزائم وذلك معونته في قوله استعينوا بالصبروالصلاة واستعمنوابا لله وقوله تعالى وابالانسستعمن فهذا معني اتقوا الله تعلكم تفلحون اي تكون ايكم النحياة من مشقة إلصروالرماط وينبغي لك اذانا جيت رسول الله صلى ايله علمه وسلم وذلك زمان قراتك الاحاديث المرو يفعنه صلى اللععليه وسلم أن تنقذم بنزيدى نحيو المنصدقة أمحاصدقة ذلك خبركايه ونطهر مهذا امرت فان الصدقات التي نص الشيرع عليها كثيرة ولذلك ورد انه يصدعلى كل سلاى مناصد قة في كل يوم تطلع فمه الشمس فم اخبررسول الله صلى الله علب ان كل تهاملة صدقة وكل تبكه برة صدفة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بمعروف صدقة

فالكندخل عليه ثواما ردالسلام ونسقط من كراهته فيك بسلامك عليه بقدراء بانه ونفسه الصاطمة ان كان ممن حبل على خلق حسسن وعلمه لما النظر الى من هو دونك في الدنيا ولا تنظم الي أههل الثروة والانساع خوفامن الفتنة فان الدنيا حلوة خنسرة محبويه ليكل نفس فان النعم محموب للنفوس طبعا ولولا النعيم الذي يجده الزاهد في زهده ما زهدو الطائع في طاعت ما اطاع فأن اخوف مأخاف رسول الله صلى الله علنه وسلم علمنا ما يخرج الله لنامن زهرة الدنيا قال الله نعالى لنسه ولا تمذّن عنيك الى مامتعنا به ازواجامنهم زهرة الحساة الدنها لنفتنهم فسه غ حسب البه رزن دبه الذي هو خبروايق وهوالحال الذي هوعلمه في ذلك الوقت هو رزق ربه الذي رزقه فانه تعيالي لا يتهم في اعطامة الاصلح لعبده فبالعطاه الاماهو خبرفي حقه واسعد عندالله وان قل فانه ربمالواعطاه ما يتمياه اميد طغ بوحال منهو بوسيعادته فان الدنبادار فتسة واذاكان لاحدعن دلندين وقضته فاحسس القضاء وزده فىالوزن وارجح تكنهذا الفعل من خبرعسا دالله ماخسار رسول الله صلى الله علسه وسلم فهومن وهوالكرما لخو اللاحق بصدقة السرقان المعطى اباءلايشعر بآنه صدقة وهوعشدالله صدقة سرقي علانية وبورث ذلك محبة ووداني نفس الذي اعطسه ونيخني نعمتك عليه في ذلك فني حسن القضاء فوائدجة وعلىك مااخي مالذب والدفع عن اخمك المؤمن من عرضه ونفسه وماله وعن عشيرنك بمالاتأثمبه عندالله فلاتبرح من يدلئ مزان مراعاة حقالله فى جمه ع نصرٌ فاتك ولا تتبع هوالـ في شئ يسخطالته فانلالا تجدصا حبىاالاالله فلاتفرط فىحقه وحقه احتى الحقرق واوجيها علمناكما نبت حق الله احق أن يقضى وان عزمت على أحكاح فاجهد في احكاح الفرشيمات وان قدرت على نكاح من هي من أهل البيت فاعظم وأعظه م فانه قد ثبت انه خييرنساء ركبن الابل نساء قريش وعاشر وهن بالمعروف وانق الله فمهن واحق الشروط مااستحلات به فروجهن واحسن المهن فيحكل ثئ واماله أن نعذب ذاروح اذا كان في بدليا حتى الاضهية اذا ذبحتها فحدّ الشفرة واسرع وارح ذبيحتك وادفع الالمءن كل مايتاً لم جهداستطاعتك كان ما كان الالم الحسني من كل حدوان وانسنان ومن النفسي مانعلم انه برضي الله واعلم انه بماير ضي الله مااما حه لك ان تفعله وإ داراً يت انصار بامن ى التمارقة للمعلى غرومن الانصارمع حلاجمعهم وعلمك باحسن الحديث وهوكتاب الله فلاتزل تالسااماه يتدبرو تفسكر عسي اللهان مرز ةلثالفهم عنه فهما تنكوه وعلمالقر آن تبكن مائب الرحن فان الرحن علم القرآن خلق الانسسان علمه السان وهو القرآن فانه فال فسيه هسذا سان للنياس وهو القرآن وهدى وموعظة للمتقنز فعيلم القرآن قسل الانسيان انه اذاخلق الانساق لاننزل الاعلب كان فانه نزل به الروح الامنءلي قاب محمد صلى الله علمه وسلم وهو ينزل على كل قاب ثال فى حال تلاوته فنزوله لا يعرح دائما فعلم الله القرآن كاعلم الانسان القرآن فحركم من علم القرآن وعله وانق شع الطبيعة فان المنطح عندالقه من بوق شع نفسه وكن شيماعامف داما على انيان العواش ع الله لك أن تأتيها فتكلَّن من اولي العزم ولا تبكن جيبانا فان الله امرك بالاستعانة مه في ذلك واذكان الله المعن فلاتمال فانه لايقاومه شئ بلهوالفادرعلي كل شئ فعاثم مع الاعانة الاالهمة باوى قوة الحق فأن الله يقول فنمن سآله الاعانة ولعبدى ماسأل في الخبرا الصحيح فاذا قال العبد به لئے وسنعسدى والعمدي ماسال وادا قال اهدما بالم تعمدوا بالمؤنسة بين مقول الله همذه الا اط المستقيرالي آخرالسورةً وهدايّه من معونته بقول الله هؤلا العبيدي ولعبدي مأسأل وصدِّق وقد قال ولعبدي ماسأل فلا ربِّر من إعانته ولك : هنيا شير ط لا بغفل عنه العيالم إذا تلى مثل هذا لا يتلوه حكامة فان ذلك لا ينفعه فيماذ هيئا السيه وفيما اربد له وانما الله تعيالي ماشر عه كره بهذا الذكرالالمعله كيف يذكره فيذكره ذكرظلب واضطرار وافتفار وحضورفي طلمه من ربه مانسرع له أن بطلبه فذلكُ هو الذي يحسه الحق اداساً له فأن تلي حكاية فيأهو

مؤمن بمالله فمه من الحسكم ولا يترك علاالاوهو مؤمن بما في تركد من الحسكم لله فاذا كان هذا حاله فلامزال فى كل نفس مـع الله وهوالذي يحرّم ماحرّم الله ويحلّ مِاأْ حل الله ويكره ما كره الله ويبيح مااماح الله فهومع ألله في كل حال واحذر من الالحياد في ايات الله ومن الالحياد في حرم الله ان كنتّ فمه والالحاد الملءن الحق شرعا ولذلك قال ومن يردفه ما لحاد فأدكر الفلم وعلمك مافضل الصدقات وانضل الصدفات ماكان عن ظهرغني أى نستغنى مالله عن ذلك الذي نعطمه وتتصدّق به وان كنت محتاجااليه فاناتقه مدح قؤماؤتيال وبؤثر ونعلى انفسهم ولوكان بهم خصاصة وذلك انهم لم يؤثروا أثلا تنبعها نفسك فلتغن اولانفسك بأن نطعمها فاذا استغنت عن الفاضل فتصدق مالفضل فأنك مانصةقت الابميانسة تغندت عنه وتلك هي الصدقة عن ظهر غني في حق هذا والاق ل أفضيل وعلَّمكُ مرجب وشعمان فان قدرت على صومهما على التمام فافعل فانه ورد أفضل الصمام بعدشهر ومضان صمام شهرالته المحزم وهؤرجب وانه يقال له شهرا لله وهــذا الاسم له دون الاشــهركاهــا وكان رسول الله صلى الله علمه وسلم تكثر صب الم شعمان رة وال الراوي وبماصيامه كله وحافظ على صوم مرره ولايفو تنكأن فاتك صومه وافطر السادس عشرمن شعمان ولايد حتى تخرج من الخلاف فأنه اولى فأن فطره محائز الاخلاف وصومه فسمه خلاف فان رسول اللهصلي الله علمسه وسلم قال اذا انتصف شعبان فامسكواءن الصوم وعلمك بقول الحق في مجلس من يخباف وبرجي من الملوك ولابعظم عندك على الحق نبئ الاماأمرك الله بتعظمه وعلمك بعدمل البرفي يوم النحرفانه أعظم الامام عنمدالله وردفى ذلك خبرنبوي فاكثرفهه من ذكرا للهومن الصدقة وكل فعل فمسه لله رئيم وتقمدر علمه في هذا الموم فلا تتخلف عنه فإنه أفضل من يوم عرفة ويوم عاشوا وفسه خبريما قلنا أعط كل ذي حتى الحق أعطه حقه ولانرى ان لاء لي أحد حقيا فتطلمه منه فانصف من نفسك ولانطاب النيهف من غبرلة واقبل العذرين اعتذرالهك وامالة والاعتذار فان فيه سوءالظنّ منكءن اعتذرت المه فان عات في اعتذارك المه خبراله وصلاحا في دينه فاعتذر المه في حقَّه من غيرسو علن به بل قضاء فانك فى اقرب قربة الى الله لما ثبت من قوله صلى الله علمه وسلم أقرب ما يكون العبد سن ربه وهوسا جد فاكتروا الدعا ولاقرب أفرب من قرب السجود ولادعاء الافي القرب من الله فاذادعوت في السجود فادع فى دوام الحيال الذي اوجب لك القرب المطلوب من الله فانك تعلم انه قريب من خلقه وهومعهم ا نما كانوا والمطاوي أن مكون العمد قريا من الله وأن يجيكون مع الله في أى شان يكون الله فقه فان الشؤن تله كالاحوال للغلق بل هيء عن احوال الخلق التي هم فيهـ أوعلمك بصلة أهل ودّا بيك بعدُ مِوْنَهُ فِإِن ذِلاَيُّهُ مِن الرَّالِرِّ ورد في الحديث ان من الرالبران يصل الرجل اهل ودَّ أسهو إن ذِلاك من احب الاعبال الحاللة وهوالاحيبان الهموالتود بالاحبيان والخدمة وغنائصل المه بدلئهن الراحات والسعى فى قضاء حوا ثعجهم وعلدك بالتلطف مالاهل والقرابة ولاتعامل أحدا من خلق الله الابأحب المعيامله اليه مالم تسخط الله فان ارضاه ما يسخط الله فارض الله وابدأ مالسلام على من عرفت ومن لم تعرف فان عرفت من الذي ملقياه المه بسلاعلىك فاتركه يبدأ مالسلام ثم تردّعلمه فيحصل له اجرالوجوب فان ردالسلام واجب والابتداء به مندوب المه واحب ما تقرب ثه الى الله ما افترضه على خلقه واذ أ علت من شخص أنه يكره سلامك عليه وريما ذؤ ذبه تلك الكراهة الى انه لوسلت عليه لم يردّع لما السلام فلاتشام علمه ايشاراله على نفسلة ومذغعة علمه فاللاتحول منه وبين وقوعه في المعصمة إذ المرر دعليك السلام فانه يتركنا مرالقه الواجب علمه ومن الاعان الشفقة على خلق الله فيهذه النية اترك السلام عليه وان علت من دينه انه برد السدار علمك فسالم علمه وان كره واجهر ما اسلام عليه وابدأيه

العهدوالو فاءبالعتمو دوالتعاون على البرة والتقوى وترلي التسعاون عسلي الانم والعسد وان والتقوي والبر والقنوت والصدق وترك الكذب والامرياله روف والنهىءن المنكروا مهلاح ذات البين وتركنا فساد ذات المهن وخفض الخنباح واللهن ومر الوالدين وترك العسة وق والدعاء والرحسة مالخلق وبو قبرالكمبرومعرفة شرفه ورجهُ الصغيروالقيام يحدودالله وتركدعوى الحاهلية فان الَّذيُّ صلى الله عليه وسلاءة ول دعوها فالمهامنة نه والتو دّدوا لحبّ في الله والمغض في الله نعيالي والتؤدة والجلر والعفاف والمذاذة وترك التدامر وترك التحسد وترك التباغض وترك التناحش وترك شهادة الزور وترلذةول الزوروترك الهدمزوا للمزو الغدمز وشهود الجماعات وافشاء السملام والتهادي وحسن الخلق والسمت الصبالح وحسن العهد وحفظ السمر والنسكاح والانكاح وحب الفيال وحب أمفيل البيت وترك الطبرة وحب النساء وحب الطب وحب الانصار وتعظم الشعائر ونعظم حرمات اللم وترك الغش وترك حل السيلاح عبلي المؤمن ونيجهيزا لمت والصيلاة على الحنيا لزوعسادة المريض واماطة الاذي وان تحسلكل مؤمن ماتحت النفسيك وأن وكيون الله ورسوله احب السيك مماسو اهدما وان تسكره أن تعود في الكفروان نؤمن علا تكة الله وكتبه ورسله وبكل ماجات به الرسل من عندالله الى مالا يحصى كنرة مأتى ان شاء الله من ذلك في هذه الوصية ما يذكرني الله به ويحر به على خاطرى وقلبي ومن تتبع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله علمه وسلم يجدماذكرناه وزيادة بمبالمنذكره وكلباوردفلها وقات تتخصه وامكنة ومحبال واحوال والحباميع للغبركله فيذلك ان تنوى فىجمدع ماتعمله اوتتركه التوبه الى الله بذلك العسل اوا البرانوان فاتنك آلنمة فانك الخبركاه فكنمر ما بين تارك ينه ة القرية الى الله من حيث ان الله أمر , يترك ذلك وبين تارك له نغيره في ده النية وكذلك فى العمل وما امر وا الالىعبدوا الله مخلصن والاخلاص هو النية والعسبادة ع ل وترك والاخلاص مأموريه شرعا (وصة) اذا كنت امام قوم فدعوت فلا نخص نفسك بالدعاء دونهم فإنك ان فعلت ذلك فقد خنتهم وفعه من مذام الاخلاق بتحسل الحق وتتعييرالرجة التي وسعت كل نبئ واينيار نفسك على غيرلذفان الله مأمدح في القرآن الامن آثر عملي نفسه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلامن الاء أب ماول اللهة ارجني ومجمدا ولاتر حم معناأ حدا فقيال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حجر هذا واسعار بدقوله تعالى ورحتي وسعت كل شئ والذي اوصل به اماليان تصلى وأنت حاقن حتى يخفف واذاحضر الطعام واقمت الصلاة فابدأ بالطعيام ثمتصلى بعيد ذلك ان كنت عن يتناوله بعيد الصلاة فحنئذ تفعل ذلك وارغب فى دعاء الوالدين ودعاء المسافروا تق دعوة المظ اقرم فأنه لدس منها وبينالله حماب وعلمه لمالاستحداد وهوحاق العبانة وتقلم الاظافروتيف الاطاوقص الشارب واعفىااللعمة وردّالسلام وتشممت العاطس واجابة الداعى وعلمك بالعدل في امورك كاهها والمحافظة على عبياد ةالله وكهير الشهونين وتعباهدالمساجد للصيلاة والسكاءين خشبيمة الله والاعتبصائح يحمل الله وعلمك بمحاب اللهوم اضمه فأتمعها ومنها تعاهدا لمساحد وعلمك بصام داود علمه المملام فهو احب الصمام الىالله وأفضله واعدله وهوصمام يوم وفطريوم وقدذ كرنا مايختص من الاسر ارواانموائدمالصوم في ماب الصوم من هذا الكتاب وكذلك في الطهارة والصلاة والركاة والحيج فلتنظر هنبالة واحب الصلاة كلي الله تعيالي بالليل صلاة داود كان شام نصف الليل ومقوم ثلثه وشآم سدسه وذلك هوالتهء يدوان كاناك وادفسمه عبدالله أوعب دالرجن وكنه اما مجمدا وكبنه بأبىء بدالله اويأبىء ندالرجن واذاعلت علامن اللبرقد اوم عليه وان قل فهو أفضل فان فتدلاعل حتى تالوا فان في قطع العمل وعدم المداومة عليه وطع الوصل مع الله فإن العبد لابعــمل عملا الاثنية القرية الحاللة واحمننذ بحسكون عملامشروعاةي تركه فقد ترك القروبة الحالله ومن أوادانه لارال في حال قرية من الله دا عُما فعلمه ما لخفُور الدائم مع القه في جيسع افعاله وترويم فلا يعمل عملا الاوهو به

فان الله لايقبل مـــلاة أحد وعلى جسده ثيئ من خلوق وثبت ان الملائكة لا تفريه ولا تقرب الجنب الاأن تتوضأ كإرانه قد ثنت ان المدلائكة لاتقرب جيفة السكافر فابالا أن تنزل نفسك بترك الوضوم في الجنابة منزلة جمفة الكافر في بعد الملك منهم فانهم المطهرون بشهادة الله في قوله تعالى اله لقرآن كرم في كتاب مكنون لابمسه الاالمطهرون بعني بالكئتاب المكنون الذي هوصحف مكرمة مرفوعة مطهرة مامدى فرةكرام ررة وامالنو الغدروهو أن تعطى أحداعهدا ثم تغدرته فان رسول الله قمل اسلام المغبرة وماقيل غدرته بصاحبه مع كون صاحبه كافرا فيكيف حال من بغد دعؤ من فان الله نعالى قداوعدعلى ذلك الوعدالنسدية وليسرمن مكارم الاخلاق ولابميا اماحت النبر بعة واماك وعقوق الوالدينان ادركتهما فاشق الناس من ادرك والدمه ودخل النارفال سحانه فلانقل لهما افولاتنهر هماوفل الهماقولاكر بماواخفض الهماجناح الذل من الرحة وقل رب ارجهما كمانساني صغيرا وقال في الوالدين اذاكان كافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا وقال ان اشكر لي ولو الديك وارحم الام وقدمها في الاحسان والبرعلي أسك نت ان رجلا فالرسول الله صلى الله علمه وسلم من امرقال له امّل م قال له من امرقال امّل ثلاث مرّات م قال في الرابعة من امرقال له امّل مم الله فقدّ م الامّ على الاب في الهرّوه والاحسان كما فدّم الحيار الا قربُ على الابعسد والكل حق وان لم يكن الشامّ للُّ خَالَة فيرٌ ها فانها بمنزلة الام فان النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم ا وصي بيرأ لخيالة مَا اخي وما اوصيتك فى هذه الوصية شيئ استنبطه من نفسي فانى لا احكم على الله ما مرفى حق أحد فيا اوصيتك في هدده الوصمة الايماا وصالمئه الله تعالى اورسوله صلى الله علمه وسلم أمامعينا فاذكره على التعمين وأمامجملافافصلدلك غيردلك ماأقول بهوايالميااخي انتزكى على اللهأ حدافان اللهقدنها لاعن ذلك فى قوله فلاتزكوا انفسكم أى امنالكم هوأعلى نانق ولكن قل احسبه كذا اواظنه كذا كاأمرانيه رسولى الله صلى الله علمه وسلم فال ولاازكى على الله أحدا فانه من الادب مع الله تعيالي عدم التحسكم عليه فى خلقه الابتعر يفه واعلامه وما هذا من قوله قدا فلح من ركاها فان ذلك تخلسة النفس وتطهيرها هن مذام الاخلاق واليان مكاومها واعلم ان الآيمان بضع وسسبعون شعبة ادناها اماطة الاذى عنالطويق واعلاها لااله الاالله وماننهما هوعلى قسمين عمل وترك أى مأموريه ومنهى عنه فالمنهى عنه هو الذي يتعلق به الترائزوهو قوله لا تفعل والمأمو ربه هو الذي يتعسلق به العسمل وهوقوله افعل ومااتاك برازليول فخذوه ومانيا كمءنه فانتهوا وقال صلى الله عليه وسلرمانهتكم عنسه فانتهوا وأظاق ولم يقسد وقال فى الامر وماام تكميه فافعه اوامنسه مااستطعتم فهُداً من رحتمه بالمته وهولا ينطق عن الهوى فهدا امن رجمة الله تعمالي بعماده وأمره عملي نوعان فرض ومندوب والنهى على قسمين يحسط وخهبي كراهة والفرض على نوعين فرض كفيا ية وفرض ين وككذلك الواجب اقول فيه واجب موسع وواجب مضمق فالواجب الموسع موسع بالزمان وموسع بالتخسر وهوالواجب المخبرمثل كفيارة المتمتبع فاتهان مابؤتي هن هسذا كله وترائما بترائمن هذا كله هوالايمان الذي فيه سعادة العباد فالبضع والسبيعون من الايمان هو الفرض منه من عمل وترلؤ أماغدا لفرض كالمندومات والمكروه ات فسكاد لا يفصر عندأ حدفا بحث عليها في الكتاب سنة فن شعب الاعمان الشهادة مالتو حمد وما لرسالة والصلاة والزكاة والصوم والجبروالجهاد والوضو والغسل من الجنبابة والغسل يوم الجيمة والصيروالينكر والورع والمساء والإمان والنصحة وطاعة ادلى الامروالذكر وكف الاذى وادآءالامانه ونصرة المظيلوم وترك الظالم وترك الاحتقار وترئ الغيبة وترك النميمة وتركئ التجسيس والاستئذان وغض البصر والاعتبار وسماع الاحسن من القول واتماءه والدفع بالتيهي أحسن وترائ الجهر مالسوءمن القول والكامة الطسه وحفظ الفرج رحفظ اللسان والتوبه والتوكل والخشوع وترتث اللغووا لاشتنغال بمابعني وترك مالابعني وجفظ

المجاهد في سدل الله مجاهد ايما اعتبه علسه فالماشر بكه في الاجرولا ينقصه شئ وكذلك اعانة النا كي حتى انه لوولدله ولدوكان صالحافان لك في ولده وفي عقب اجرا وافراتيه، وم القيمامة عندالله وهوأعظهمن المكاتب وإلجباهد فان الذيكاح أفضل نوافل الخبرات واقريه نسية الي النضل الاالهبي في ايجياده العيالم وبعظم الاجربعظم النسب واعلم ان الانسيان مجبول على الفياقة والحياجة فهو محمول على السؤال فان رزقك الله يتسنا فلاتسأل الاالله تعالى في طلب نفع يعود علسك أودفع ضهر رنزل ملذ فاذ اسألك أحدما لله لا بقرابه ولا شيئ غبرالله عز وحسل فاعطه مسألتسه بحتث لا يعلم بذلك أحدالا هو خاصة فلايترلك في مثل هذه الاعطية أن تعرفها له فانه ينحير في نفسه ماانكسير منها عند بسؤاله فأذالم يعلمان سؤاله نفع انتكسر فلابتة أن تعسه الىمسألته على علمنه فإن علت بجيعله من غبرسوا أل منه ففل هذا نعمل أن تعطمه مسألته بالحال من غيران يعلم الداعطية فأنه يخبل بلاشل -ماانكانمن أهل المروآت والسوت وممن لم تنقدم له عادة بذلك وفرق بين الحالتين فأن الفرق منهماد قدفي فأن السائل الاول يحعل اذالم يعلم المكاعطيته وألشاني يمخعل اذاعه لم المك أعطيته والمقصودرفع الخيلءن صاحب الفياقه وعلسائ لذكرالله بين الغيافلينءن الله بحيث لايعلمون مك فتلك خلوة العارف ربه وهو كالمصلى بين الناعب فالمالة ومنع فضل المياء من ذوى الحياجة واحذر من المن في العطا • فإن المن في العطا • يؤذن بحيهل المعطى من وجوه منها رؤيته نفسه بأنه رب النعيمة التي أعطى والذهمة انماهي لله خلقا وايجادا والثباني نسيانه منة الله عليه فهياا عطاه ومليكه من نهمه واحوج هذا الاسترمالي يده والشاك نسمانه ان الصدقة التي اعطاها انماتقع بيدالرجن والرابع مابعود علىه من الخبرفي ذلك فلنفسه أحسن ولنفسه سعى فكمف له مالمنة على ذلك الانخروالخامس انه ماوصل المه الاماهوله اذكان له ذلك ومن رزقه مااوصله المه فهومؤ داما نه من حت لايشعر خجهله بهذه الامو ركاهها جعلا يمتن بالعطباء على من أوصيل البه راحة وابطل عله فأن الله يقول الانبطلوا صدقاتكما لمنّ والاذي وقال الله تعالى عنون علىك ان اسلوا قل لاتمنوا على ّ اسلامكم بل الله عنّ علىكمأن هداكم للايمان انكنتم صادقين وابالمأن تنقذم فوما وهم يحكرهون تقدمك عليهم فى صلاة وفى غيرها غيران هناد قدة موهم أن تظرما مكرهون منك فان كرهوامنك ماكره الشرع منك فهوذالذوان كرهوامنك مااحيه الشرع منسك فلاتسال بكراهتهم فأنهم اذاكرهوا مااحسه الثيرع فلسوا بؤمنين واذالم يكونوا مؤمنين فلامراعاة لهم واتنقدتم علىم شاؤا اوابوا فن ذلك الملاة اذا كنت اقرأ القوم فأنت احق مالامامة بهم اوذ اسلطان فان الله قدمك عليهم ومع هذ افينه في للناصح نفسه أنلايتصف بصفة يكره منها تنتذمه في أمردين وابسع في ازالة وال الصفة عن نفسه مااسة مطاع وحافظ على الصلاة لاوّل مبقاتها ولا ذوّخرها حتى يخرج وقنيها واباليا أنّ تنعيد حرّا أوتسترقه بشهة ولاترى الثافضلاعلى أحدفان الفضيل لله يؤتيه من بشاء والله ذوالفضل الفظم وتعمدالجزعلي نوعن اماأن تاخذمن هوحة الاصل فتسعه واماان تعتق عبدا ولاتمكنه من نفسته وتنصر فنسبه تصرف السبيد لعبسده والسالك ذلك الاباذنه اواجازته فانىرأ يتكشيرا من من بعتق المهلوك ولاعكنه من كتاب عتقه ويستعمده مع حرّيته والسبيدا ذا اعتق بالاجازة كالحرّسوا فأنه حرّبت عن رسول الله صلى الله علمه وسلم الوعمد الشديد فيمن تعبسد محزره وفهن إعتبندحرًا وفهمن ماع حرَّا فأكل ثمنيه والذي اوصيهك به إذا استأجرت احبراواسية وفت منه فاعطه حقه ولاتؤخره (وصمة) اذا كنت حساولم تغتسل فتوضأان كان لكما والافتجة واذا اردت ان تعاود فتوضا من ماوضوأ واذا اردت ان تنام وانت جنب فعوضاً وان لم تكن جنبا فلاتم الاعلى طهارة وان اردت أن تأكل اوأشرب وأنت جنب فتونيا وامال والتضميخ بالخلاق

لجزاء أيضابوم الدنياك ماهويوم الاسنرة وهوفي يوم الدنساانفع فاقض بالحق فأن الله تعيالي قدقضي في الدُّنهاما لـق بحاشر عه لعساَّده وفي الا َّخرة بما قال فأن القضاة في الدنسا ثلاثة واحـــد في الجنة واثنان في النيار والذي او صبه لما مه اذا فتح الله عن بصير مَكِّ ورزقك الرجوع اليه المسجى بوية فانظر أى حالة أنت علم بامن الخبرلا تزول عنهاان كنت والمااثنت على ولايتك وان كنت عزياا ئيت على ذلكُ وان كنت ذا زوحة فلا تطابي واثبت على ذلكُ مع أهلكُ واشير ع في الغمل يَتْقوي الله في الحالة التي أنت عليها من الحبر كانت مًا كانت فان مله في كل حال ماب فرية المه نعيالي فاقرع ذلك الياب يفتح لله ولانحرم نفسك خبره وأقل الاحوال امل في الحال التي كنت عليها في زمان مخيالفتك اذا ثبت علمه آ عنسد مقوشك تحمد لأملك الحالة عنسدامته فان فارقتها كانتء تمك لالك فانها مارأت منك خسرا وهدامعنى دقيق لطيف لايتبه له كلأحد فانها لاتشهد لك الابمارأ ته منه له فاذارأت منك شعرا شهد خالف هولا بفوّ مك ماذكر نهلك من نيل مافيها من الخبرالمشروع واعني مذلك كل حال أنت عليها من المباحات فان بوبنك انماكان رُجوعك عن المخالفات والمائة تحرَّكُ بحركة الاوأنتُ تنوى فها قرُّمةُ الى الله حتى المبياح اذا كنت في أحر مماح فانوفيه القربة الى الله من حيث إعيانك به انه مياح ولذلك اتبته فتؤجر فسه ولابذحني المعصمة اذا اتبتهاانو فيهاانها معصمة فتؤجرعل الاعان مها صمة ولذلا لاتخاص معصمة اؤمن أبدامن غمرأن يخالطها عمل صالح وهوالايمان امعصمة وهمالذين قال الله فههم وآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا علاصالحا واخرستما فهذامعني المخالطة فالعمل الصالح هناالايمان بالعمل الاخرالسي الدسيء وعسي من الله واجمة فترجع عليهماارحة فمغفرلهم تلك المعصمة بالايمان الذي خلط مها فتعلق عسى هذار حوعه سمانه علم مالحة لارجوعهم المه فانه ماذكراهم توبة كماقال في موضع آخرنم ناب عليم ليتومواوهنا جاء بحكم اخرمافسه ذكرنو شهم بل فسبه توية الله تعالى علمهم والذي أوصد لبه ا فاللاثنة أمجلسا ولاتملغ داسلطان حديثا الاخبراخرج الترمذي حديثا عن حذيفة أوغه رواناالشالذان وجلامة علىه فقدلله عنه ان هذا يبلغ الامراء الحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لايدخل الحنةقتات فالرأ توعيسي والقتات الفام واذاحد ثك انسان وتراه يلتفت يمينا وشمىالا يحذرأن يسمع حديثه أحد فاعلمان ذلك الحديث امائه اودعك اياه فاحذرأن تحونه في امانيه بأن تحدث ذلك عند محدفتكون من ادِّي الامانة الى غير اهلها فتكون من الظالمن وقد ثبت ان المجال بالامانة وأماو صبغي الد أن لا يلغ داسلط أن حديثها بشر فان ذلك غيمة فال الله فى دمه مشاء بنيم دمة بدلاً ومن الوصايا الحذرمن الطعن في الانساب فلا نحل بين شخص وبين أبيه صاحب الفراش فان ذلك كفر خصٌّ الشارع وغليك عراعاة الاوقات في الأعاءمثل الدعاءعنسد الآثذان وعنسد الجرب وعنسد افتشاح الضلاته فإن المطلوب من الدعاءا نمياهو الإجابة فهياوة بوالسؤ البافعة من الله ولسبساب القسول كشيرة وتتحصر فيالزمان والمكان والحال ونفس الكامة التي تذكرا تله مهامن الذكر حن تدعوه في مسألته فانهاذا اقترن واجدمن هذه الاربعة بالدعاءا جب الدعاء واقوى هـذه الاربعية الامهم ثمالحيال وعلىك بمراعاة حق اللهوحق الخلق الانوحيه الهم علمائحق فان الله بؤاثيك اجرك مرتبن من حيث من مدقه ومن حدث ما ادّ ت من حق من ثعين علسك له جنّ من خلق الله يوان ـــــــــــا أت الله جاربة فاذبنهاواحسنت اديهافان لافى ذلاءاجراعظيما ثمان اعتقتهافلك فى العيتق الاجرالعظيم العام لذانك فانتز وجتبها فالثف ذلك اجرآ خرأعظم من الكلوثز وجت بغسرها واذا وأيت غازيا فاعنه بطائفة من مالك وكذلك المكاتب وكذلك الناكح ربد بنكاحه عصمة دبنيم والعفاف فالمنا اذا فعلت ذلك واعتبهم فانك ناثب الله في عونهم فان عون هؤلا عن على الله نص الخسم فن اعانم فقدادى عن الله ما اوطمه الله على نفسه الهم فكون الله تولى كرامته خسه فادام

فاللااله الااقه ولاحول ولاقوة الاماملة قال الله لااله الاأ ناولا حول ولاقوة الابي قال وكان مقول من قالها في مرضه لم نطعمه الناروبيكي العاقل في الامربالاذ ان أمرالنبي صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن يؤذن أن يقول مثل قو له فهو ا ذان فيارغمه فيه الاوله اجره فأنه معيلم لذلك نفسه ودًا كرريه كصورة الاذان فياأمره الابمياله فيه خبر كشروا لمؤذن على اكدل الروايات واكثرها ذكرافان ألاجر بكثر بكثرة الذكروالذاكر يزالقه كثيرا والذاكرات وقال اذكروا القهذكر اكثيرا وفدورد إن الانسان كان بأرض فلا تفدخل الوقت ولدس معه أحدقام فأذن فاذا ادُنْ صلى خلفه من الملائكة كامنيال الجميال ومن كانت جماعته منل اولنك بؤمنون على دعائه كيف دشق وانماو صناعنل هذا لغفلة النباس عن مثله فالعباقل من لا يغفل عن فعل ماله فيه الخبرالساقي عندالله عز" وحل فال ذلك من رحماً في منفسك فإن الله جعل رحمتك منفسك أعظم من رحمتك بغسرك كاحعسل اذاك نفسك أعظم في الوزرمين اذالمُ غيركُ قال في قائل الغيراذ الم يقتل به أمره إلى الله ان شباء عضاعنه وإن شاء أخذه وقال في القاتل نُفسه حرّمت عليه الخنة وقال النبي صلى الله عليه وسلمال احون يرجهم الرّحين فن رحم نفسه بسلك مهاسدل همداهاو يحول منهاو مينهواها فرجه الله رجة خاصة خارجة عن الحته والمقدارفانه رحماقرب جاراليه وهي نفسه ورحمصورة خلقهاالله على صورته فحمع بين الحيه مراعاة قرب الحواروم اعاة الصورة وأي جارسوي نفسه فهو أبعد منها ولذلك أم الداعي اذادعا أن بدأ نفسيه اولامراعاة لحقهها والسر الاخران الداعى لفيهره يحصيل في نفسه افتقيار غير ومذهل عن افتقاره فريمايد خلد زهو وعجب بنف ه لذاله وهوداء عظيم فأمره درسول الله صلى الله علمه وسلاأن مدألنفسه مالدعاء فتحصل لهصفة الافتقار في حق نفسه فتريل عنه صفة الافتقار صفة المحب والمنةعلى الغبروفي اثرذ لك يدعو للغبرعلي اقتضاروطها رة فلهذا نسغي للعبدأن يبدأ ينفسه في الدعاء ثم بدء واغبره فأنهأ قرب الي الاحامة لانه اخلص في الاضطرار والعمود به ومثل هذا النظر مغفول عنه لاأحد أعظم من الوالدين ولاا كربعد الرسل حقيامتهما على المؤمن ومع هذا امر الداعي أن يقدم في الدعاه نفسه على والدمه فقيال نوح علمه السلام رباغفرلي ولوالدي ولمن دخل سي مؤمنيا ولامؤ منبن والمؤ منسات وفال الخليل ابراهم علمه الصلاة والسسلام في دعائه واجنبني ويئ ان نعسبد الاصنام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذربتي ربنا وتقبل دعائي ربنيا غفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم المساب فبدأ بنفسه وقال اولئك الذين هدى الله فيهديهم اقتده واغنا اوصيتك بالاذان لمافعه عند الله من المنزلة توم القيامة فأن المؤذنين أطول النياس اعنيا قافي ذلك الموم تعتول تمند أغنياقهم دُونِ الناس المنظرُ وا ماا مام م الله به وما اعطاهم من الجزاء على آذانهم هذا ان كان من الطول فان كان من الطول الذي هو الفضل والعذق الجباعة فهم أفضه ل النباش جباعة ومن رواه بكسيرا أهمزة فهو أفضلهم سيرالمارونه من المرالدي لهم على الاذان فان المؤذن يحيافنا على الاوفات فهو يسرع لل الاعلام يدخول وقت الصلاة فاله مراع ذلك (وصيبة) وان كنت والسافاقض بآلحق بن الناسّ ولا تتمع الهوى فدخلك عن سدمل الله وسدمل الله هو ما شرعه لعساده في كتبه وعلى السنة رساله فالذين بضاون عن سهل الله الهم عذاب شديد بمانسو الوم الحساب ومدي به والله أعدله يوم الدنياحيث لم يحياسيه وانفوسهم فمه فأن النسيمان الترك يقول رسول المهصلي الله عليه وسلم حاسموا انفسكم قدل أن بحياد سبوا والدائسيه وفي الله في هذا مشهدا عظميا باشدليه سينة سيت ونمانين وخسميانة ويوم الدنسا أيضاهو يوم الدين أي يوم إلجزاء لمافت من اقامة الحدود قال تعالى فلهر الفساد فى السير والبحر وهو جزاء بما كسيت ايدى الشاس لسديتهم بهض الذى عمالوا العلهم يرمجعون وهدداء مالجزاه وهوأحسن فيحق العبيد المذنب من جراءالا تسرة لان جراطله نسامذ كر وهويوم غسل والاخرة ابست كذلك والهسذا فالفي الدنسا لعلهم وجعون الى القمالتوبة فيوم

حرّم عليها النصر ف فيه فذلك التصرّ ف منهاء له هذا الوحه الحرام هو زناها فاللسان . و ل هوالذى اوردني الموارد المهاسكة وقال صلى الله علميه وسيلم وهل يكت النياس على منياخرهم فى النارا لاحصائد المنتهم قال الله تعلى يوم تشهد على مالسنتهم والديهم والرجلهم عاكانوا يعملون يعنى مهافمةول المديطش بى فى كذا يعنى فى غير حق فيما حرّم علمه البطش فيه وتقول الرجل ان والمصروحمة الحوارح كذلك ان السعم والمصروا لفؤادكل اوائك كان عنه مسؤلا عن مجد ابن ابي عمر عن سفهان عن سهمل ابن أبي صبالح عن أحسه عن أبي هريرة قال قالوا بارسول المله هل نرى وينابوم القيامة فال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفتي يبده لاتضارون بكمفلف العميد فيقول ألم أكرمك واسؤدا وارؤب لماوا بخرلك الخيل والابل مرماا سيتطاع فدةول هاهنيااذن فال غريقيال لوالا آن نه ويتفكوفي نفسه من ذا الذي يشهدعلي فتخترعلي فيه ويقال لفخذه انطق فينطق فحذه ولحمه للشامع مذرمن نفسيه وذلك المنافق وذلك الذى سخط الله علميه وقدورد في الحديث الثابث تباان الساعة لاتقوم حتى تبكلم الرجل بمافعل أهله فخذه وعذبة سوطه وقدقيل في التفسير اه الله في بني اسرائيل في حديث اليفرة في قوله اضربوه معضها "قال ضرب يفيخذ بنذلك البعض فانفق انضر يوه بالغفذ فاحبذربا أخى يومانشهد فمه علسان الخيلود ارح وانصف من نفسك وعامل حوارحك بمانشكر لئه عندالله واقدرأ يناذلك عمانا في الدنيا الاحوال التي كنافيها اعني نطق الحوارح اذا اراد العبيدأن بصرفها فهمالايجوز شرعاتقول له الحارجة باهذا لا تفعل لا تحبرني على فعل ما حر علىك فعل فاني شهيد عليك يوم التيامة شاهدالك لاعلمك واصحمني بالمعروف وهوفي عتلدلا يسمع فاذا وقع منه الفعل تقول الحارحة نهسه فلربسيم اللهرة اني الرأ الدلث بماوصل المسهمن مخنالفشل بي وعلى كل حال فارسال ارحيوَّ ذي الى تعب القلب فان الله خلفك لك واصطفى منك النف به قلمك وذكر, اله سعه إذ اكان مؤ منيا نفياذ اورع فإذ اشغلته عانصر "فن فيه حو ارحل كنت عن غضب الحق عليه في إذ كر الهلهمنك وأى ظلمأعظممن ظلم الحق فلاتجعل الحق خصمك فان تله الحجة البيالغة كماذكرعن نفسيه و يكل وحه اشهدني الله حمَّته على خلقه كنف تقوم وذلك في أن العلم ينبع المعلوم ان فهمت فاكثر هذا النصريح مايكون (وصمة) وعلىك الاذان ايكل صلاة أوتقوم مايقوم المؤذن اذا أذن واذا اذنت فارفع صونك فان المؤذن يشهدله يوم القسامة مدى صوته من رطب وبايس ولوعله الانسان ماله فى الاذان ما تركه قال صلى الله عاسه وسلم لويعهم النياس ما فى النداء والصيف الاقل تمليحدوا الاأن يستهمواعلمه لاستهمواعلمه ولو بعلون مافى النهجيرلاستمتو الممهولو يعلون مافى العقه والصبيم لانوههما ولوحيوا فان لم يؤذن وسمع الاذان فليض مثل مايقول الؤذن سواء وان قال ذلكءندكك لكلة اذاذرغ المؤذن منها فالهاهذا السامع بحضو روخشوع ولقداذنت بومافه كلماذكرت كلةمن الاذان كشف امته عن بصرى فرأيت مااها مذالبصرمن الخبرفعا مذته عظم الوراه النياس العقلا ولذهاو الكراكلة وقدل لي هذا الذي رأيت ثواب الإردان واغماار تضينا ن مقول السامع مثل ما مقول الؤذن عند فراغ كل كلة أبارويناه من حد ،ث الترمذي عن ع بمن ا- بما عبل ن مجمد تن حيادة به الذي " صلى الله عليه وسلم ان رسوْل الله صِل الله عليه وسلرت ليمز قال لااله الااملة وامله اكبرصية قه رمه وقال لااله الاأناوأناأ كبرواذا قال لااله الاالله وحده مقول انته لااله الاأ ناوأ نابوحدي واذا قال لااله الااقه وحده لاشر مك له قال ألله آلا ألا أنا حدى لاشر مِكْ لى واذا قال لا اله الا الله له الملكُ وله الحسدةال الله لا أنه الا أنالي ا الملكُ وفي الجدو اذا

لاتنعذاه فانءنوتءن العبدفى جنابته فهواولي مكواحوط للذواذا جئت الى مت قوم فاستأذن ثلاث مرّات فان اذن لذوالافارجع ولانظرفي بيت اخميك من حيث لا بعرف بله فانك اذ انظرت فقددخات وانماجع لالاذن من آجل البصرقال الله نعالي بأبها الذين آمنوا لاتدخلوا سونا غهر سوتكم حتى تسستأنسواوتسلواوقال فلاندخ الوهبا حتى بؤذن لكم وان فسل لكم ارجعوا فأرحعوا وثنت فى الحديث الاستئذان ثلاث فان اذن لكوالا فارجع والملذأن تتخذ الحرس فى عنق دا يَكْ فَانَ المَلا نُكُذَ تَنْفُر سَنَّه وقدورد مِذْلِكَ الحديث النَّبوي وَكَانَ بَكُذَّر جِلَّ من أهل الكثف يقيال لهابن الاسعدمن أصحاب الشسيخ الىمدين تتحمه ببيحائه فكان يوما بالطواف وهو بشاهد الملائكة تطوف معالناس فنظرالهم واذاهم قدتركوا الطواف وخرجوامن المسحسد سراعا فلهدر طسب ذلك حتى بقمت الكعبة ماء تسدها ملك واذاما لجمال مالاجراس في اعتماقها قدد خلت المحدمالروايا تستر النماس فلماحر حوارجعت الملائكة وقد ثبت ان الحرس من امهرا لشمطان والدى اوصل به ان تتحافظ على أن نشترى نفسلامن الله بعثني رقبتك من النيار بأن نقول لااله الاالله سيبعث ألف مرِّه فان الله بعثق رقبتك مها من النبار اورقبة من نقو لهاعنه من النباس ورد في ذلك خبرنيوي ولقد الامران السيخ أماالر سع الكفيف المالتي كان على مائدة طعام وكان قدد كرهذا الذكروماوهبه لاحدوكان معهم على المائدة شاب صغيرمن أهل البكشف من الصالحين فعندما مدّيده الى الطعام بكي فتبال لاالحاضرون ماسأ لك تدكي فقيال هذه جهنم اراها وأرى امى فيها وامنع من الطعام وأخذ في البكا قال الشديم الوالربيع ففلت في نفسي الله م المك تعدم الى قد هلات هذه السبعين ألفيا وقد جعلتهاعتق المهدآ الصي من النار هــذا كله في نفسي فقيال الصي الجدلله أرى امي قدخرجت م الناروماادري ماسب خروجها وجعل الصي بسهم عسرورا وأكل مع الجاعة قال ابو الربيع فصم عندي هـذا الخبرالنبوي بكشف هذا الصي وصير عندي كشف هـذا الصي بالخيروقد عمل أ ناعلي هدا الحديث ورأيت له ركه في زوحتي لما مآنت وعليك ماصلاح ذات البين وهوالفراق فان الاصلاح بيز النياس من الخير المعيز في الكتاب واذا كان الله قدرغب بل امر من أمر من المسلمن اذا جغه الكفارالي المالم أن يجنحواله افاحرى الصلح من المنهاجرين من المسلمن واماله وافساد ذات البين فآنهاالحالقة والبيز هنباهو الوصل ومعني قول النبي صغي الله علمه وسلم الحيالقة انهياتحلق الحسنات كإيحلق الحلاق الشعرمن الرأس فال الله تعيالي لقد تقطع منكم مالرفع يعني الوصل والبين فى اللسان دن الاضداد كالجون ياولى اطع عبدك بماناً كل والبسه تماتليس وراع قــدره وانظر فيما ثبت فيهمه ن رسول الله صلى الله علمه وسلم بقوله اخوا نكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فن كان اخود تحت بده فلعطعمه بما يأكل ولماب بما يلدس واغتم صحة البدن والفراغ من شغل الديا واستغن بهاتين النعمتين اللتين انع الله علىك ماءيلي طاعة الله فانه ما اصحريد لك ولافرغه كمين «موم الدنسا الالطاعنه والقيام بحدوده والاكان الحة عليان بقه فاحيذ رآن مكون الله خدميات ولتقل في كل يوم عند كل صداح مائد مرة وسيحان الله ويحمده سيحان الله العظيم فان هذا الذكر لا يق علىك ذنبيا ﴿ وصحب مه ﴾ علىك بيمنظ جوارحك فانه من ارسال جوارحه انعب قلبه ودَلَكُ انْ الازْ الْ وَلَا اللَّهُ وَاحِدُ حَتَى رُسُولُ جَوَارِحِهُ فَرِيمَانِظُورِ الْيُصُورِةُ حسينةٌ تُعَلَقُ قليهُ مِمَا ويكون صهاحب تلك المورة من المنعة بجيث لا مقدرُه فذا الناظر عل الوصول الها فلامزال في تعب من حم ايسم واللمل ولامهن اله عاس هدا اذا كان و لالافكيف بدان كان ارساد فعما لا يحل له النظر البه فلهذا امرنا تنفيدا لجوارح فانزناالعسون النظر وزناالسان النطق بماسترم عليته وزنا الاذن الانستاع الي ما حرعليه وزنااليه المطنش وزناالرجل السبع وكل جارحية نصر فف فيما

لسكلام فان كنت تعلم من قرائن الاحوال الناهسذا الامرالذي تذبّه به في نظرك لا يقدح ءند القوم الذين يطلبون نيكاحه فباخنتهم اذالم تذكراهم مايقيح عند دافإنه ليس بقبيم عندهم وهم مقدّمون علمه وهذاموةوف على معرفة أحوال الناس ومثل هذا الكلام في الاساند في حديث رسول الله صلى الله علمه وسلم كان أحدين حندل بقول ايهي من معين تعمال نعتب في الله والمستشار مؤتمن واماك والاكل والنمرب في اواني الذهب والفضة والآله والحابوس على مائدة مدارعام بالخر ولاحرام أصلا واجتنب اساس الحوير والذهأب ان كنت رحلاوه وحلال لاه وأة واذارأ بت رؤيا تحزنك واستمقظت فاتفلءن بسارك ثلاث مزان وقلأءوذ مالقه من شمر مارأت وتحولءن جنب بأذالذي كنت عاميه في حال دؤ مالهٔ الى الحنب الاخرولا تحدث عار أنت فإنهالا نَدْمرٌ لهُ فحافظ على مثل هذا ترى يرهيانه فان كشرامن النياس وان استماذ والتحدُّ فون عار أوه وقد ورد ان الرؤما معانة مرحل طُّعاثر فاذا فالهاسقطت لماقيلت له وعلمك ماستعمال الطهب فائه سينة واستعمل منه ان كنت ذكر اماظهر ريحه وخو لونه وان كنت امرأة فاستعمل منه ماظهر لونه وخو ريحه فان الحذيث النموى بهذا وردوعلمك بالسوال الكل صلاة وعنسدكل وضوءوء نسدد خواك الى مذك فانه مطهرة الفم ومرضاة للربوقدوردان صلاة بسوالة تفضل سبعين صلاة مغيرسوالة ذكره اين زنجو به في كتاب الترغب في فضائل الاعال وامالهُ والعن الغموس فانهها تغمس صاحبها في الاثم فإن الناس اختلفوا فى كفّارتهـا غنهممنالحقها في الكفارة بالايمان ومنهممن فالرانهـالا كفيارة فيهـاوهي الممزالتي تقطع بهاحقا الغبروجب علمك وفي هذا فقه عجب دقيق لمن نظر وتفيقه في وحوب الجق متي بكون وبأى صفة يكون ومامنعني أنا ببنه للنباس الاستداادر يعبة حتى لاينباول فسيه الجياهل فيجياوز القيد رالذي نذكره فدقع في الانم وهو لابث عرفان الفقها واغفلو اهيذا الوحيه الذي اومانااليه وماذ كروء واباله والمراء في القرآن فانه كفرنه جي الحديث وهو الخوض فيه بأنه محدث أوقد مرأوهل هذا الميكتوب في المهاحف والمنكو المتلفظ به عن كالام الله أوما هو عن كالام الله فالكلام في مثل هذا واللوص فيه هواللوض في آمات الله وهيذا هوالمرا والحيد ال في القرآن الداخيل في قوله نعيالي واذادأ أب ألذين بخوضون في آماتنيا فاءرض عنهم حتى يخوضوا في جد بث غيره فسمياه جذبه أوامس الإالقرآن فلوارادآبات غبرااقرآن لقـال.فيها بضمرالا به أوالا بات فلس للذكورية هنبادخول الااذا أرادآماب القرآن والقرآن يخمرا بله والخبرء بن الجديث وقال ما يأتيهم من ذكر والمنحن نزانما الذكرةِ الذكرالحَة نِثْ (وصممة) اكظم التثاوب ما استطعت فانه من الشيطان واياك أن تصوّت فيه فان ذلك صوتَ اليشسطانِ وَالعِطاس في الصلاة من البسمطان أيضاو في غيرالصلاة العطاس ليسَّ من الشه مطان والمالة والطرق وهوالضرب الحصى قال الشاعر لعمرليَّ مايدري الضوارب بالحصى \* ولازاجرات الطبر مالله صائع

وكذلك العدافة والطهرة وعليه لما بالضوارب بالحصى \* ولازاجرات الطهر ما لله صانع وكذلك العدافة والطهرة وعليه لما بالفال والطهرة شرك والمالة والدجاق المحدد فان عفلت فادفنها فذلك كفيار بها وايالة أن تستقبل القبلة بصاقك ولا يخلائك ولا تستدرها أيضا بول ولا عائط فان ذلك من آداب الدوة واذا اردت أن تأكون أغضا بديان قبل الاكل وبعده وزدا لمنتهضة منه في الغنل بعده وعدل بالاحسان اذا ملكت بهينك من ورية وغلام ولا تكافهما فوق طاقتهما وان كافتهما فالمنام الما من اخواننا فراع الله فتهم فالكل بنوآدم فهم اخواننا فراع الله فتهم واعلم الملاحب وريام المنامة واذا عاقب أحده بعلى جنبابة فاعلم الالله فوم المسابة فوقف العبد وسعده بين يديد ويحاسم على جنبابة وعدلي عقو سه على ذلك فإن جرب وأسابراً من كان وان كان وان كان أن كان وان كان عشرة ولا تردالا في العامة حدمن السيد فتحفظ ولا تزد في العقومة على لائه السيد فتحفظ ولا تزد

وهدصلاة الاشراق ثماربع وكعات قبل الظهر وبعدال والء اربع وكعات بعدصلاة الظهرثم اربع ركعيات قبل صلاة العصرثم ستركعهات بعد المغرب ثم ثلاثء شرآة دكعة وترليذمن الدل فهها ركعتي الفير وتهقى احدى عشرة وكعة هي صلاة اللهل هذا لا يدّمنه لمن ربدا تساع السينة والافتداء رواية ركعتين قبل المغرب ثمان زدت على هذا فأنت وذلك فان الصلاة خبرموضوع في شبا فلتستفلل ومن شبا فليستكثر فانه بشاجى ربه والحديث معا تته والاسستكثار منه اشرف الاحوال وأماالوصية مااصدقة والصوم فقد تفدّم في ماب الزكاة وماب الصوم وكذلك الحبر من هذذا الكتاب (وضية) وعلماث مالورع فىالنطق كاتنورت عفى المأكل والمشرب والورع عمارة عن اجتناب الحرام والشهات أما الشِيهة فياحاك في حددك بتءن رسول الله صلى الله عليه وسدم إنه قال الاثم مإحاك في صعد رك قال بعُضُ العلما من أهل الله ما رأ ،ت امهل على " من الورع كل ما حالهُ بي في نفسي شيءً تركته وقد ورد قى الخبردع ماير يىڭ الى مالاير يىڭ وورداً يضيا استەنت قلىڭ وان افتىالدا المفتون يعنى مالىل ونىچد فى نفسه كوقفة فى ذلك فاجتنبه فهو اولى مك ولا تحرّ مه وعلمه في ما الههدى الصالح وهؤهدى الانبها وهواتها ع اثارهم الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسيلما تهاعهم في قوله اولئه لا الذين هدى الله فهديم ما قتده وكذلك السهت الصالح والاقتصاد في المورث كلها فان النبي صلى الله علمه وسلرقد ثبت عنه ان الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جز من خمه وعشرين جزأ من النبوّة وتتحفظ من العجلة الافي المو اطن التي أحم لهُ رسول الله صدلي الله عليه وسيلم بالمحدلة فهها والمسارعة البهامثل الصلاة لاقول ممقامتها واكرام الضمف وتحهيز المنت والبكراذا ادركت بلوكل عمللا آخرة فالمسارعة المه اولى من التؤد تفعه واجعل النسويف والتؤدة في امورالد نيا فانه مافاتك من الدنيا ماثند معلمه بل نفرح بفوته وما فاتك من امور الاستخرة فالك تندم علمه وقد ثيت عن رسول الله صلى الله علمه وسلمانه قال النؤدة في كل شئ الافي عمل الا تسخرة وقدذ كرمسلم ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال للاشج اشج عبد القيس ان فعل الحصد لمن يحم ما الله ورسوله فال وماهما بارسول الله قال الخيلم والائاة اراد الحيلم عن جني عليك والاناة في امور الدنساوا غراض النفس وان عائلة فيكذعلهم فان الساعي عدلي الارملة والمسبكين كالجماهد فيسسل الله وكن خيرالرعام مااسترعالة الله فعه على الاطلاق فالسلطان واع وكل راعم ول عن رعبته ما فعل فيهم هل اتقى الله فهماولم تتق والرجل راع على أهل مته والمرآة راعية على مت زوجها وولاء والعبد راع على مال مده ولا تغفل عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلما ذاذ كرته أوذ كرعندَ ليَّناً من من البخل فأنه منت عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال الهنبل من ذكرت عنده فلم يصل على ولو لم يكن في ذلك الااطيلاق الهذل علمك وهومن آ ذم الصفات واردا هاوموني الهنيل هنيا بجُله على نفسه غانه قد ثبت فيمنُ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرّة صلى الله عليه وسلم عنسر ا فن ترك الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم فتهم بخلءلي نفسه حنث حرمه ثاصلاة الله عليه عشرا اذاصلي هوواحدة فحازادوصية الله الله أن تعوُّد في شئ خرجت عنمه لله تعالى ولانعقدم مع الله عقد دا ولاعهدا ثم تنتضه بعد ذلك وتحله ولانغي به ولوتركته لماه وخدمنسه فان ذلك من خاطرا الشهطان فافوله وافعيل الحبر الاخرالذي اخطره لك وعلىك يسله إلرحم فانهما ينحنة من الرحن وبها وقع النسب سنناو بين الله فين وصل رجه وصادالله ومن قطعراجه قطعه الله واذا استشرت في امر فقد أشنك المستشير فلا تخته فان كان ف نكاح فانشئت أن تذكرما تعرفه فيمن سئلت عنه بميا يكرهه لوسيمه فان ذلك الذكر المسر بغبية يتعلق ن أهل الورع الاشد فيه ويحوله في نفسك شي من هيذا الذي كر فلا تذكر ما نعرف وفل كالاما مج لاممل أن تقول ما تصلح المكم مصاهرته من نبر نعيين ويكني هذا القدرمن

فعلامياحامن قول وعمل بل كأن مشتغلاعا يدخيل المران من أمر مندوب السه من ذه أوغيرذكر غموسلى الصلاة الاخرى فان ذلك كتاب في علمن بانه لم يفعل بين الصلاتين لغوا أصلا وهذا عز برالوقوع فان احمدا حوال المناس الموم من يتصرّف في المبياح فلاعلمه ولاله والغيالب من احوال الناس النصر ف في المكرودوالحظورفلهذا اوصنتك بمراعاة الزمان الذي بعن الصلاتين ومارأ نتأجدانيه عليه الاانكان وماوصل البنا الارسول الله صلى الله عليه وسلم ومنيه ذلك (وصمة) وُعلمكُ مالتحلاة المكتوبة حين ينادى بها مع الجماعية فان المساجسه ت الالاقامة الصلاة المكتوية فهاوما شادى الاالى الاتهان الهافان ذلك سنة وسول الله صلى الله علىه وسلم والمراد يذلك الاجتماع على افامة الدين وأن لا يتذرّ ق فسه واهذا اختلف النياس لاة الفذا لمكنو به اذا قدرعلي الجماعة هل نحز به أم لاومن ترك سنة رسول الله صلى الله علمه م وسلمضل بلاشك لانه صلى الله علمسه وسلم ماسنّ الاماهو المهداة وماذ العدالحق الاالضــلال فاني فون فحافظ على المكتو مة في الجاعات والارض كلها مسجد فحمث ما قامت الجاعة من الارض الافي مسجدولهذا منمغ لمزصلي في حياعة في مسجد يسته أن يؤذن لها وان كأن الإقامة آ ذانا وانما يبت اقامة لقيام المصلى الى الصلاة عندهذا الا آذان الخاص ففرق في الا آذان الشاني بين الاذانين بالاقامة والا ذان معناه الاعلام وابقوا اسم الاذان على الاقل المعمل بدخول الوقت ان الاوّل للاعسلام مدخو ل الوقت والا ّذان الشاني الذي هو الاقامة للاعلام الفيام الي الصلاة فزادعلى الا ذان بقوله قد قامت الصلاة (وصمة) وعلما بالخافظة على صلاة الاوابن وهي الصلاة في الاوقات المغفو ل عنهـا في العـامّة وهي ما بين الفعي الى الزوال وما بين الظهر والعصر وما بين الغرب والعشاء الاخبرة وعلى النهجدوهوأن ينام من اوّل اللهل بعد صلاة العشباء الاخبرة ثم يقوم الى الصلاة ثم ينام ثم يقوم الى الصلاة الى أن يطلع الفعر فاذ اطلع الفعر فاركع ركعتي الفعر م على شقك الايمن من غير نوم ثم قم الى صلاة الصبح واحعل وترك أللاث عشيرة ركعة في تهدلة فانهذا كانوتررسول المهصلي اللهعلمه وسلم واطل الركيعتين الأواتين من التهجد ثم اللتين ما أقل منهــما في الطول هـكذا تنقص من طول المتأخرة الى أن توتربر كعة والركعة الاولى مي كلركعتين على فدرالشا شدة من اللتين قبلههما والركعة الشانية من كل ركعتين على النصف من الركعية الاولى منهماذ لأبالي أن لؤتر بركعة واحدة ان شنت أن لا تحاس الا في اخر ركعية من وتر ل ركعتين ولا تسه إالا في آخر ركعية مفردة خست وسعت وتسعت كل ذلك مساح لكوا جننب أن تشبه وترك بصلاة المغرب وقدورد كعة الواحدة وتسمى المنبرا فاحتذب مواقع الله لاف في النهبيء عن ذلك خسيرو كذلك في الرُج طهت واهرب الى محل الاجباع مع انه ثبت انه ان او ترشلاث فلا پیملس الافئ آخرها ویسلم حتی يفؤمن الشبه بننهاوين المغرب واذاقت الى الصلاة باللما ويوضأت فاؤكي مركعتين خفيفتين ثم بعدهما اثمرع في صلاة اللهل كما وسعت لك وعند قيامك للتوبيد اسسع عينيك من اانوم سديك ثما آبل بي السموات والارض واختلاف اللسل والنهار لا ثبات لاولى الالبياب الاثمات بيكمالها ثمقم و وسار والمستفتح صلاتك ركعتهن خفيفة من تم اشرع في قيام الله لا على ما وصفتحاك في ماب الصلاة · فأنظر هفمه وانظر اعتماره انشاءاته وقدثت انصلاة الاقرابن حن بتواء وبعدالعصر حتى تغرب الشمس وبعدالصبع ببتي ثطاع والوحافظ على الصلاة في جماعة فانها تزيد على صلاة الفذيسسيع وعشر بن درجة وحافظ على اربع ركعات في الول إلنه ارعند الاشراق كما قال يسيمن بالعشي والاشراق والس بقول عبدانته بزعمروهوعربني فى النافله فى السفرلو كنث سيحا انممت تم صلاة النحبى تثان ركعات بقتسالهم على أن تكون كلة الله هي العلما خاصة وكلة الذين كفروا هي السفلي الااله من التزم النصح قل المساؤه فان الفياب على النساس البساع الاهواء ولذلك يقول رسول الله صلى الله علم سعد ماترك الحق الم يترك المكسدين وصحك ذلك قال اويس القرني وان قولك الحق لم يترك المكسدين الفياء لله شعر

## لماالترمت النصيح والتعقيقا ، لم يتركالى في الوحود صديقا

ويعتباج الناصح الميعلم كثهر فانه يحنباج اولاالي علم الشهر بعة لانه العلم العيام الذي بع يتجدع احوال الناس وعلم زمآنه ومكانه وماثم الاالحيال والزمان والميكان وبني لانياسيم علم الترجيم الدانشا بات هذه الامؤوذ بكون مايصلح الزمان يفسيدا لحيال أوالمسكان وكذلك ايمل واحيد منه افينظر في المرجيم فهفعل بحسب ما يترجج عنده وذلائه على قدرا بمائه مثال ذلك أن بعلم ان الزمان قد أعطى بحاله في احريقَ هماصبالحيان فيحق شخص وضاق الزمان عن فعلهما معيافيعدل الى اولاهما فيشبر يهعلى المستشير وكذلك اذاعرف من حال يُعفص الخيالفة واللهياج وانه اذا دله على أمرفيه نصحته يفعل بخلافه فن النصحة الدلا ينعمه بل بشبرعليه مخلاف ذلك اذاعلمان الامرفيه محصور بيزأن يف عل ذلك أوهذا الذى فهما المصلمة وشأنه المخيالفة واللجياج فيشهرعليه بفعل مالا بنبغي فيضالفه فيفعل ماننبغي والاولى عندى تركد ولقد جرى لى مثل هذا مع انتصاص اظهر نالهمان في فعلهم ذلك الخسير الذي نريده منهم بكابتناوهم ريدون نبكايتنا فاشر فاعليم أن لايفعلوا ذلك واهم في فعله الخسر العظيم لهم فلريفعلوا وفعلوا مانهمة يهم عنه أن يفعلوه ليفعلوه نبكاية لنا فهذه نصيحة خفية لايشعر بهماكل أحدوهذا إسمي علم السماسة فانه بسوس بذلك النفوص الجوحة الشاردة عن طريق مصالحها فلذلك قلناان النساح ص فى دين الله يحناج الى علم كثيروءة ل وفكر صحيح وروية حسنة واعتدال مزاج وتؤدة وان لم تكن فيه هذما للصال كان الخطأ وأسرع المدمن الاصآبة وماقي مكارم الاخلاق ادق ولاأ خثي ولا أعظمهن النصيحة ولنافيه بيزمو معناه كتأب النصائح ذكر فافيه مالابعول عليه وما يعول عليه ولكن اكثره فهما لابعول علمه ممايعول الناس عليه ولكن لا يعلون (وصية) وعلمك بمراعاة حالك في الزمان بين الصلاتين وأنت لاتحلوابدا أن تكون بين صلاتين فان الامردور والزمان الذي بين الظهروالعصر أزمان بتن صلاتين وكذلك بين العصر والغرب وبين المغرب والعشاء وبين العشاء والصجروبين الصبح والظهرودارالاوروجا الكورواذاخرج وقتصلاة دخل وقتصلة اخرى الاصلاة إلىجم فاآبه ولايدخل وقت صلاة الظهر بخروج وقت صلاة الصبح بلاخلاف وكذلك العقمه والصبح بخلاف آلاانه الايد خدل وقت الظهرالابعد خروج وتت الصبح لآبدّ من ذلائه فلايد خل وقت صلاة ٌ-تي يخرج وقت التي قبلها فالداخلة ابداعلي اثرا لخارجة وقد عِتَدَّ الى مابعد طلوع الشمس وقت ادا الصبح الى ان تزول الشمس فيدخلوقت الظهروذلك ان الانسان قديصلي الركعة الاولى من الصبح مثمالاً قبل طه في ع الشمس ويقول الشارع فيهانه ادرلة الصهم فتطلع الشمس عليه وقد شرع في الركعه الثانية من الصبح فاواطالهاالىحة الزوال لجازوذلك وقتها وهومؤذلها فماحرج وقتصلاةالصبح فىحق هذاحتي دخلوقت الطهروه كذافي جمدع الصلاقة ن اوقات هذه الصلاة فهما خلاف من العلماء فلهذا ذكرناف تنديها على ان فيها خلافا فيجوز على هذا أن تكون صلاة على الرصلة ولا لغو بنهما فقد جعلان بنن العالمة تبز زما بالاصلاة فيمذلك الزمان هو زمان اللغواوة ركه وانحيا قلنا زمان اللغواوتركه للمدنيث ألشابت صلاة على اثر ملاة لالعوبينهما كتاب في علمن ويدخل في هذا الملديث صلاة النبافلة والنافلة بعدااذر بضة والفريضة بعدالنافلة والفريضة بعدالفريضية واللغوس المكلأم هوااسماتط الذي لادخول له في المزان وهو المساح فيقول رسولوا لله صلح الله عليه وسلم في الرجل بعلى الصلاة ثم ينبعه ابصلاة اخرى ولم يذهل بين ها تمن الصلا تمز في الزمان الذي لا يكون فيسه مصليا

اوقبول الديةفان المظاوم هو المقتول وقدمات فالطائب قدتندم كاشاكى الذىء ثبى الى الس رافعهاعلى من طله متحعل الدية كألاحسان لولى الدم لعل ذلك انشاكى اذا ملغيه احسبانه لذوى رجه سكت عنه ولايطالمه عندالله الحسكم العدل شئء من دمّه وأما النصحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغ زمانه اذارأى منه الصاحب أمرا قدة وخلافه والانسان صاحب غفلات فنه هااصا. رسول الله صلى الله علمه وسلم على ذلك حتى بواصل فعله ما التصد فيحكون حكم مشروعا أو فعله عن نسيان فنرجع عنه فهذامن النصهر لرسول اللهصلي اللهءلمه وسلم مثل سهوه في الصلاة فالواجب علمه فى الرباعية أن بصايرًا اربعيا فيدلم. ن الذين فقيل له في ذلك فهذه نصيحة لرسول الله فرحعو أتم صلانه وسحد بحدتي السهو وكان ماقدروي في ذلك وامشال هذا ولهذا أمر اللهء يوحل لى الله علمه وسلمءشياورة اصحيائه فتميالم بوح المه فعه فاذاشياورهم تعين عليهم أن ينصحوه فيميا شأورهم فسه على قدرعلهم وما ينتضمه نظرهم في ذلك انه مصلحة فسنصحونه في ذلك كنزوله يوم يدرعلي غيرماء فنعصوه وأمروه أن ۥ== و ن الماء في حيزه صل الله عليه وسارفة عل و بصحبه ع. س الخطاب فى قتل اسبارى بدر حين اشار بذلال وأما يعدرسول الله صلى الله علمه وسلم فلم تسق له نصيحة ولكن ان كانت هذه اللام لامّ الاحلمة مقت النصيحة فهذا قد بنافي نصحه رسول الله صلى الله علمه وسلمان المشيرا لناصع قد حسع بين رسول الله صلى الله علمه وسالم وبعد الرائى الذي فسه المصلحة كإيممع النياصير الذي هو الخياط بالخساطة من قطعية الكمة والسدن في النوب وأما النصيبة لائمية المسلمن فهمولاة الامورمنياالقيائمون عصيالج عبياده والحبكام وأهل الفتياوي في الدين من العلما ويدخه لون في أمَّه به المسامن أيضافان كان المهاحيج برعالما كان وان لم يكن من العلماء. المستكلة سأل من يعلرعن الحسكم فيهافيتعين على المفتى أن ينصيرو يفسه عابراه انه حق عند دويذكرله دليله على ما افناه به فعنلصه عند الله فهذه هه النصحة لاغية المسابن ولمالم تفرض العصمة لاغمة المس وعلم انهم قد محفاؤن ومتمعون اهوا أمهم تعن على أهل الدين من العلماء عالدين أن ينصحوا أعمة المسلمن لمين فيعودعلي الناس ففع ذلك وأما النصحة لعامتهم فعلومة وهي أن يشبرعام م عالهم نمله لتي لاتضر "هم في دينهم ولا دنياهم فان كان ولايدّ من شر ريقوم سن ذلك أما في الدين او الدندا نى النصيحة شروالدنياعـلى ضروالدين فيشبرون عليهم بايسـالماهم فيـــه ديههم وان او ومهما قدرواءلي دفع الضبررفي الدين والدنما جمعا بوحه من الوحوه وعرفوه تعين علهم أن وه في ذلك ويسنوه والمستفتى مالخنار في ذلك بجسب ما يوفقه الله المه والذي أقول به ان النصحة هي عن الدين وهي صفة الناصع فتسرى منفعة ها في حسع العالم كله من الناصح الذي يستبرئ ومعالى الامورفيري حدواناقداضر بهالعطش وقدحاد ذلك الحموان عن طريق الماء علبه أنبرته الماطريق الماء ويسقيه ان فدرعلي ذلك فهذا من النصيمة الدينية وكذلك لورأي إ على مله الاسلام يفعل فعلامن سفساف الاخلاق تعين على الناصيم أن ردّه عن ذلك مهما مكازم الاخلاق وان لم مقد رعامه نعن علمه أن من له عمد ذأت فريما المفعملال النصحة ذلك لله في ذلك من الثناء الحسن و منتفع بتلك النصحة من الدفع عثه ضررهذا المفي ادادأن لهيكن مسلاد لاثا الدفوع عنسه فسعن على صاحب الدين أصير عساد ألله مطلقا وإوسدا لسلطان أن يدعوعد وبدالكافر الى الاسلام قبل قتاله فان اجاب والادعاه الحاربة ان ن أهدل المعني اب فان اجاب والاإجابه الى العمل على ما يمرط علمه ان طلب العمد وسنه المين في ذلك فأن الوا الاالقشال فأتلهم وأمر المسابن

رسول الله صلى الله علمه وسلم من الايمان (وصمة) وعلمك بالحماء فان الله حيى والحماء من الايمان والحماء خبركله وانالله يستميى من ذكاالشبية يوم الفيامة فإن العبداذ التصيف مالحية فمن الله ترك كل ما لا برضي الله وما بشينه عهدا لله تعالى وعند رسول الله صلى الله علمه وسلم والحماء معناه التركة وال الله تعالى ان الله لا يسه تهي يقول ان الله لا يترك ان يضرب مثلا ما يعوضة فافوقها في الصغرلقول من ضبل بهذا المئل من المشركين الذين تكاموافيه فإن الله نعالي فال يضبل به أي بهزيا المثل كثبرا ومهدي بهكثيرا ومايضل بهالاالفاستين فانهم حاروافيه والضلالة الحبرة ورأواعزة الله هذا النزول وذلك لجهلهــمالامورقائه لانوق بين اعظم المخلوكات وهوا لعرش المحهط وبين الذَّرَّةُ في الخلق والمنغوضة واخراحهامن العدم الىالو حو دفياهي حتبرة الامن صغرج سهها اذااضيفته الي ذى الحسيم الكمير بل الحبكمة في البعوضية اتم والقدرة انتذفان البعوضية على صغرها خلقها الله على صورة الفدل على عظمته فخلق المعوضة اعظم في الدلالة على قدرة خالفها من الفسل لاهل النظر والاعتبيار واهذا لم يسف تفسه مالحياء في ذلك لما فهامن الدلالة على تعظيم الحق ثم ان مواطن الحياء التي فيالانسان كثيره فأن الحماصفة يسري نفعها عن قامت به في اكثرالانسياء ولهذا قال الحماخير كله والحمالا بأتي الابخبروهوان لايفعه ل الانسان ما يحيل فيه اذاعر ف منه بائه فعله وقد علم المؤمن ان الله بعيلم وبرى كليا يتحرك فيه العدد فعازمه الحيا منسه لعله بذلك ولاعانه بأنه لابدّان يقرره يوم التسامة على ماعمله فيخعله فسؤ دمه ذلك الى ترليه ما يخبيل فيه وذلك هوالحماء فن هنالا يأتي الابخبروالله احقان بسخيى منه (وصيمة) وعلمان بالنصيحة على الاطلاق فانها الدين خرج مسالم في العجيج ى رسورا ئنّه صبلى الله عليه وسبلم قال الدين النصحة قالو المن بارسو ل الله قال ننه ولرسوله ولاغمة المسلمن وعامتهم واعلمان المصاح الخمط والمنصمة الابرة والناصيم الخايط والخايط هوالذي بولف اجزا الثوب حتى بصيرة يصاأوما كان فينتفع به بتاليفه اماه وماالفه الابنصه والنياصح في دين الله عوالذي بؤاف بين عماد الله وبين مافيه سيعادتهم عندالله وبين الله وين خلقه وهو قوله النصحة لله وفيه تأسه فى الشقاعة عندالله اذارأى العبدالناصم ان الله ريدموَّ آخذَة العبد على جريمته فيقول لله بارب الله لى العقوعبا دلة وجعلت ذلك من مكارم الاخلاق وانه اولى من جزاءا لمسيءً بما يسوُّه وذكرت للعمدان أجرالعيافين عن الناس فصالساؤاالهم فيه مما يؤجهت عليهم به الحقوق على الله فأنت أحق يهذه الصفة لما أنت علمه من الجود والكرم والامتنان ولامكره لله فأنت أهل المعفو والتكرم بالتحاوزعن هذا العبدالمسي المتعذى حدودا عن اسانه واسبال ذبل الكرم علمه وانصاف الحق مالحود والعفوءن الحانى أعظه من المؤ اخذة على الاساءة فان المؤاخذة والعقوبة جزا ومافي الجزاء على الشير فضل الآاذ اڪيان في الدنيا لما في اقامة الله ود من دفع المدنير ة العبامة و ما في ذلائم مُث المصالح التي تعود على النائس مشل قوله عز وجدل ولكم في الفصاص حماة ما اولى الالبياب وأما في الاستخرة في الثم ما يندفع بحزاء المسيء ما يند فعره في الدنسافيكان العدداذ ا قال هـ ذا يوم التسامة أوحمث قاله لله بطريق الشفاعة حكانه ناصح للمتسام الاالهبي فيأن شي علمه اذاعفاعن المسيء بالبكرم والطول والفضل فان في ذلك عن الامتيان فهذا معني قوله الدين النصحة لله أي في حق الله فأنه يسروني أن شيء على الله اذاء فيايما كون ثناء حسنا ولاستما وقدور دبي الحديث النيابت انه لا نتي أنحب الى الله من أن يدح في كما انه مدح في الدنيا عبائص من الحيد و د إلتي د رام بهما المضار عن عباد وإذ اا قامها أعُبة المسلمن كذلك عدح بالعفو والتيباوز في إنه ارالا خرة لا نه هذاك ماغت وهذه أ المصلحة التي نصبت من اجلهاا فامة المدود التي لا عملكن الشذاعة فيها كحدّ السلمرق والراني وحقوق اللهعل الاطلاق وأماماهوحق للعب دفان اللة قدندب فيه الى العفور والمجياوز كالعفومن ولى الدم

نصرة الله فادى واجبا في نصر نه فله اجرالنصرة واجراداءالواجب بمانواه من امتنال ام الله في ذلك وتعين علمه راوكفا دغيبره مؤونة ذلك فلاتنا خرعن أمرالته وينصره الله قدتكون بمبايعطي من العيلم المظهرالعق الدافع للباطل فهو حهاد معنوي محسوس فيصيحه يهمعنو بالان الباطن يقبله فان العيلم متعاة ه النفس وأماكونه محسوسا فما تتعلق مذلك من العمارة عنه باللسان أو المكامة فيحصل للسامع أوالناظر بطريق السمع من المذكام أو بطريق النظرمن الكتابة وجهاد العند ونصرة محسوسة ماهي معنوية فانه مانال العدومن المتازل لهشأفي الماطن بردمعن اعتقاده كإناله من العالم اذاعله واصؤ المهووفقه الله للقمول وفتمء عنزفه مهالورده علسه العالم في تعلمه وهي اعظم نصر ذوهو اعظم انصارى لله مقول النبي صلى الله علمه وسلم لان يهدى الله مكار حلا واحدا خبرلك بمباطلعت علمه الشمس وقد طلعت الشمس على كل عالم عامل بخبرفانت خبرمنه اذ انصرت بتعليم العلم دين ألله في نفس هذالمخاطب وعلمك بصدد فالحديث واداالامانة وصدد فالوعدوا جتنب الكذب والحمانة وخلف واذاخاصت احدافلاتفعر علمه فابعلامة المنافق وابتهاذا حدث كذب واذاوعداخلف واذا ابتن خان واذاخاصم فحرواءظم الخيانة ان تحدث اخاله بجديث برى المل صادق فهه وانت على غهرذلك وانالانساناداكذبك الكذبة تباعدمنه الملك ثلاثين مسلامن نتزماجاءيه وكذلك بطان اذا مراس آدم بالمعصبة فعصى تعرامنه الشبه طان خو فامن الله تعالى فاعمل على ذوق هذه الرواج المعنو مةواسيةنشاقها فان لوحها على انفك تمنعك من إدراك نتن ذلك فلامكن الشيه طان مع كفره ادرك للامورواخوف من اللهمنك واعتبرفي تبريه من ذلك فانها خبرةمن الله في قامه الي زمان مايظهر حكمهافمه مع كونه مجبولاعلى الاغوا كإهو مجمول على التبرى والخوف من الله اخبرالله عتمه للانسان اكفرفاذا كفرىقول الشمطان اني يرى منك اني اخاف الله رب العيالمين فيها بطانقط بعله لشرفعله وانمابو خذلصدق الحق فعمافال فعماشرعه فيمن سنسنة سئة ووزرمن عمل برافان الشيطان بوم القيامة يحمل اثقال غبره فانه فى كل اغوا يهوب عقسه ع في اغواء آخر فدؤ خذ بعمل غبره لانه من وسوسته والانسان الذي لا بتوب اذاسن سنة سئة يحمل ثقلها واثقال منعمل مها فهكون الشه حطان اسعد حالامنه بكثيروا بالأان يخلف وعدلؤ ولتخلف ابعيادا يُولِكُونهُ مَمِّ اخلاف ابعيادُ لـ تحاوزا حتى لا تقسمي مانك مخلف ما أوعيدت به من الشهر وهيذه يهةالمفتزلة وغاب عنهياقوله تعيالي وماارسيلنا من رسول الابليان قومه ومميانوا طؤوا علهيه الاء الاء الوتخذن أووعدت الشرالتحا وزعنه وجعلت ذلك من مكارم الاخلاق فعاملهما لحق بمانواطؤ واعلمه فزلت هناالمعتزلة زلة عظمة أوقعها فيذلك أستحالة الكذب على الله تعالى فيخبره وماعلت ان مثل هذا لا يسمه ك ذما في العرف الذي نزل به الشرع فحيهم دايل عقلي عن علم وضع وهمذامن قصور بعض العقول ووقوفها فيكل موطن مع ادلتها ولا منمغي الهاذلك واستظرالي الشرعمة في الخطاب ومن خاطب وماى لسان خاطب وماى عرفُ أوقع المعاملة في تلك الامة ية بقول بعض الاعراب في كرم خاشه وصيبة واني اذا أوعد نه أووعدته لخلف العادي ومنحزه وعدى لكن لا منه في إن بقال مخلف مل منه في إن بقال أنه عنه رمتحاوز عن عمده (وصمة )وعامك ماليذاذة فانتهامن الاعيان وهيءم الترفه في الدنياؤ قدور دقوله أخشو شنوا وهي من صفات الحاج غةا هل يوم القسامة فانهم شعث غبر حنياة فان ذلك كله انؤ ألا والخملاوالمحساف وهي امورذمهاااشرع وكرههاوهي مذمومة في العرف وولذلك ببعل الذي صلى الله علمه ويسبلها لمذاذة من الايمان والحقها بشعبه فان النبي صبيلي الله علمه وسلم بقول الاعيان بينع وسمعون شعهة اعلاها لااله الاالله وادناها إماطة الاذيءن الطريق ولاشك والكبراذي فيطريق سعادة المؤمن ولاعياط هذا الاذى الاماليذاذة فلهذا حعلها

وماهوا لاهذا ولانظام فان الظام ظلمات يوم القيمة ومن كان سبعيمه في ظلمة لابدرى متى يقع في مهواه اوما يوذيه في طريقه من هوام يكون في أداها هلاكه واوصم لما لا يحقر احدا سر خلق الله فان الله ما احتذره حين خلقه شعر

لاتحقرن عبادالله اللهم \* قدرا ولوجعت الدالمقالات

ظلايكون الله يظهر الغشاية بالمحادمن اوجده من عدم وتحقره انتفان في ذلك نست مه من اوجده واستفاره نعوذ بالله ينفذي بها عسادالله واحتقاره نعوذ بالله التذكر بالمحالين فهذا من اكبرالكيار فالكل نع الله ينفذي بها عسادالله كنوا ما كنوا فالصلى الله عليه درسلم لانحقرن احداكن ما تهديه بلحارتها ولو فرسس شاة فان الاحتقار جهل محص ولا تكن لعانا ولا سبابا ولا حقابا فان لعن المؤمن مثل قتل سوالتي عيشي عليه السكرة خترا فقال له النم بسلام فقال في ذلك فقال صلى الله علمه وسلم ما اريدان اعود لساني الاقول

الخيركن حديثا حمنا وفى ذلك قلت شعر

فكن خــــرحديث يسمع فلتكن اقوى مجن يدفع انت والله امام شــــع وهى للناظر نوريســطع

واذاشاكتك منهم شوكة واذاماكت فيهم هكذا انما الشيمة توذى نفسها انما اللوم الذى دورفه

اغاالناس حديثكاهم

وصمة امالنه والخملا وارفع تومك فوق كعمك اوالي نصف ساقك روى عن رسول الله صلى الله علمه وسلم انه قال ازرة المؤمن الى نصف ساقه أوكما فال ولعلى من أبي طالب في ذلك تقصيرك النوب حقاانق وابق واتتي فاما قوله انقى فسلارتفاعه عن القاذارات والنحاسات التي نكون في الطرق وا ماقو له ابق فان الثوب اذاطال حث في الارض مالمنبي فسيارع المه التقطيب فيقب لعرر الثوب فانه يخلق ماليجلة اذاطال عايصب الارض منه وأماقوله انتي فانه مشروع اءي تقصيرا لنوب الي نصف الساق والمتتي من جعل الشرع له وقالة وحنة تنق بها ما يؤد به من شياطين الانس والحن وان الله لا ينظر لمن يجرنويه خسلاوابالة انتسأل الناس تكثراوعندك مايغنمك فيحال سؤلك فان المسئلة خدوشأ وخوش في وحهك بوح القمة فاذ ااضطررت ولم تقدر على شيغل فاسئل قو نك لا تناميداه اذا لمرز وَكُ اللَّه رَمَّيًا ونقةُ به وكشكفارة ذلك السؤال عدم تكثرك واقتصارك في المسئلة على بلغة وقتانَ قان فأن ألسائل تكثر بأتي يوم القسامة ومسئلته خدوش وخوش وقروح في وجهه ومسئلة المؤمن حرق النيار ومعيني ذلك ان المؤمن بجدعة مدسؤاله مخلوقامناه في دفع ضرورته مثل حرق النارفي قلبه من الحيا في ذلك حيث لم نبزلي مساانه و دفع ضرورته بريه الذي سد مملكوت كل شيءٌ وهو الذي يسجر له هيذة المسؤل منه حتى يعطمه ومن وجدء ندذلك تعززا وتكبرا حيث التحيالي مخلوق مثله فذلك من ثمرفًّ هيته من حث لانشب وشرف الهدمة احسن من دناة الهمة فإن العسد بتعزز على عدمثله كإان غجره وشرفه في فقره الىسمده وسؤاله في دفع ضرورانه وعلمانه وقضاعمهمانه وصمة اذارأت انصارماا وانصارية وادنكان عدوالك فلتحسيه الحث المسيد واحذران تبغضه فتخرج مروالاعيان فان الذي صلى الله علمه وسلم لتى المرأة من الانصارفي طريقه فتمال لها أنكم لمن احب خلق الله الى ونت عرزرسول المهصلي الله علمه وسلم انه قال آبه الايمان حب الانصار وآية النفاق بغض الانصار واعلر ان كل من نصر دين الله في أي زمان كان فهؤ من الإنصار وهو داخل في حـــــــــــم هذا الحديث واءلم إن الانصارادين الله رحلان الواحد نصر دين الله ابنداء من تفسيه من غيران محرف وجوب ذلك عليه ورجل عرف وجوب نصرة الدين علسيه يقوله ماأج االذين آمنوك كونو انصارا لله فاحم هسه

لاقرب دارا اليهك فالاقرب وتفقد جهرا لمل بمياانع المتعبه عليه لمانك مسؤل عنهم وادفع عنهم مايتضر رون به كن الجران ما كانو اوماسمت جاراله وجارالك الإلمسلك المه مالاحسان ومدلدالمك والظ لمرفى العرف فهو كيمن يسمى اللذ يغرسلما في النضض وفي هذا تغلب حق الحواركان الحار ما كانكانه يقول وانكان الحارمن اهل الحورأى المسل الى الساطل بشرك اوكفر فلا يمنعنك ذلك مراعاة حقه فكنف بالمؤمن فحتى الحارانمياهو على الجاروا عجب مارويت فى ذلك عن بعض موخنافذ كرمن مناقب بعض الاعراب انجرادانزل بغناء بيتمه فخرجت الاعزاب اليه بالعمدة ليقناوه وماكاوه فقال الهم صاحب البت ما يبتغون فقالواله نبتني قتل جارا أبريدون الجراد فقال الهم بعدان حميتموه جارى فوالله لااترا لككم سدلااليه وجؤد سيفه يذب عنه مراعاة لحقالجوا رفهها كما سئل مالك ابن انسءن اكل خنزر الحرفق ال هو حرام فقد له انه سمك من حدوان البحر الذي احل الله اكله لنا فقال الهم مالله انه مهمتوه خنزرا ماقلنم ما نقول في همك العرفا هجر مانها له الله عنه وقدنم المه عن اذى الجارفاهيرا ذاه وادفع مالتي هي احسن فاذا الذي منك و منه عدواه كانه ولي حيم ومايلقاها الاالذين صبروا ومايلقاها الا ذوّحظ عظهم وقيميار ويتامن الاخبار في سبب نزول هذه الاية اناعراساجا الىرسول الله صلى الله علمه وسلم من المشركين من فصحا الاعراب وقد -مع أن الله قد انزل عليه قرانا عجزءن معارضته فصحاالعرب فقيال لهيارسول الله هل فهيا ابزل عليك ربك مثل ماقلته فقالله رسول الله صلى الله علمه وسلروما فلت فقال الاعرابي قلت شعر

|                                                            | 1                                                         | _ |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|
| تحيتك القربى فقدير قع النعل<br>وان سترواعنك الملامة لم تبل | وحى ذوى الاضغان تسبى عقولهم<br>وانجهروا بالقول فأعف تكرما |   |
| وان الذى قدقيل خلفك لم يقل                                 | ، فان الذي يوذيك منه استماعه                              |   |

فانزل الله تعالى ولانستوى الحسنة ولاالسيئة ادفع التي هي احسن فاثما الذي ينك وبينه عداوة كانه ولى حيم ومايلقاهاالاالدين صبروا ومايلقاها الاذواحظ حظم فقال الاعرابي همغرا واللههو السحرا لللال والله ماتحنات ولاكان في على انه رادأ ويؤتى باحسن مماقله السهدانك رسول الله والله ماخرجهذا الامن ذيال نشل هؤلاءعرفوااعجازالقرآن انرى باوابي كون هذا الاءرابي فيماوصف به ننتته باكرم من الله في هذا ألخلق في تحمل الاذي واظهار البشر والتغانبي عن العلوبة والعفومع القدرة وتهوينما يقبم على النفس والتغافل عمنارادا لتستبرعنك بمبايشينه لوظهريه بل واللهالله اكرممنه واكثرتجاؤزا وعفوا وحلاواصدق قبلافان هذاالقول من العربي وانكلق نما فبايدرىءند وقوع الفعل مايكون منه والحق صادق القول الدليل العقلي فبالام بمكرمة الاوهى صفته التي يعامل بهاعباده ولاينهي عن صفة مذمومة لئمة الاوهو انزه عنهالااله الاهوالعزير الحبكم الغفو والرحيم انصراخاك ظالماأ ومظاوما فنصرة الظالم من حيث ماهو مظلوم فان الشمطان ظله يماوسو سالمه به في صدره من ظلم غييره فتنصره مان تعينه على دفع ما التي الشيبطان عنده من تزيينه ظارالغسبرحتي تسمي بظالم فبانصرته الالكونه مظلومالمن وسوس فيصيدره وحال بينه وبين الهدى الذى هوله ملك فانتاعه منه الشمطان بالضلالة فاشترى الضلالة بالهدى فسمى ظالمافاذا ينت له انت بنصحك وافتيته ان هذا المسعمة وخ لايحو زشرعافلا ننعقب وان صيفقته خاسرة ونجارته مايرة فقد نصرنه مع كونه ظالما فرجع عن طله وتأب وذلك هوفسيخ البسع يقول الله في منسل هؤلاء اولئك للذبن اشتروا الفسلالة مالودى فيار بحت تحارثهم وماكآنو امهتدين فالمالذان تحذل سناستنصر بك وقد قال المه تعيالي مع غناه عنيك ان تنصروا الله منصركم فطلب منكم ان تنصروه

وبعرف شرف كبيرناوفى حديث ويوقر كبيرناو عليك برحة الخاق أجع ومراعاتهم كانوا ماكانوا فانهم عسدالله وخلق الله وانعصو اوان فضل بعضهم بعضافانك اذا فعلت ذلك أوجرت لأله صلى الله علمه وسرقدذكرانه في كلذي كمدرطية أجرألاترى الى الحديث الوارد في البغي ان بفيامن بغاماني ا ـ مرائل وهي الزانية من تعلى كان قد خرج اسباله من العطيش وهو على رأس بأرفا بانظرتُ الى حاله نزعت خفها وملائته مالماءمن المثر وسقت المكلب فشكرالله فعلها فغفر اهابكك واخبرني الحسين الوحسه المدرس بلطمة الفارسي عن والى بخيارى وكان ظالما مسرفا على نفسه فرأى كلبا اجرب في يومّ شديد البردوهو ينتفض من البرد فأمر بعض شاكريته فاحتمل المكاب الي بيته وجعله في موضع حارة واطعمه وسيقاه ودفى البكلب فرأى في النوم أوسمع هاتفا الشيلة مني يقول له مافلان كئت كلبا فوهنالة ليكلب فبادقي الاأماما يسمرة ومات فيكان لهمشهد عظيم لشفقته على كلب وأين المسيلمون الكلب فافعل الخبرولا تبال فعن تفعله نبكن أنت أهلاله والتأت كل صفة مجودة من حدث ماهي مكارم الاخلاق تنحلي ماوكن محلالهاالشرفها عندالله وثناءالحق علما فأطلب الفضائل لاعبانها واجتنب الزدائل لاعمانها واجعمل النباس تبعا لاتقف مع ذتيهم ولاجدهم الاانك تقدم الاولي فالاولى ان أردت أن تُكُون مع الحكما المتأدبين ا آداب الله التي شرعها للمؤمنين على ألسمنة الرسل عليهم السلام واعلمان المؤمن للمؤمن كألبنيان المرصوص يشذ بعضه بعضا فيافي العالم الامن هوساجدتله الابعض النقلين من الحنّ والانس فانّ في الانسبان الواحد منهم كثير عن بسب حرالله ويسحد لله رفيه م لا يسحد لله وهو الذي حق عليه العذاب انظر في قوله ياأيها الذين آمنوا آمنوا فسما هـم ومنين وأمره حبه بالاعيان فالاول عوم الاعيان فان الله قال فى حدة قوم والذين آمنوا بالساطل والشانى خصوص الاعبان وهوا لمأموريه والاؤل افرارمنهم من غيران يقترن به نكلىف بل ذلك عن علم وأبسره في في آدم ا يانموم حمداً شهدهم على أنفسم-مكا قال واذاً خذوبك من بي آدم من ظهور هم ذريتهم واشهدهم على انفسهم بالاعان في دارالمناق فحاطهم بالمؤمن من حين أبهم م امرهم بالاعمان في هذه الحالة الاخرى وما تعرَّض للتوحمد المطلق رحة بهم فانه القائل وما يؤمن اكثرهم بالله الاوهم مشهركون الشهرك الخنق وقدذكرناه فلذلك قال اهها منواماته ولم يقل شوحيدا لقه فمن آمن بوجودا لقه فقدآمن ومن آمن شوحمده فااشرك فالايمان ائبات والتوحيد نبي شريك ومن اسماءا لله المؤمن وهو الشدمن المؤمن المخلوق قال صلى الله عامه وسلم برحم الله اخي لوطالقذ كأن باوى الى ركن شهديدوهو الايمرالمؤمن فالمؤمن يشذمن المؤمن فافهم وصمةكن عمرى الفعمل فأنءران الخطاب رونه اللهءنه يقول من خدعنا في الله انخدعناله فاحذرماا خي اذارأت احدا يحدعك في الله وانت فعلر بخداعه أماله فوكرم الاخلاق ان تنجدع له ولايو جده المك عرفت بخداعه وساله له حتى نغلب على طنه انه قدائر فعلن بجداعه ولايدرى الملتعلم بدلك لانك اذاةت في مثل هذء الصفة فقدوفيت الإمرج حقه فانكماعامات الاالعهدفة التي ظهرلك بهاوالانسان انمايعامل الناس لصفاتهم لالأعمانهم الاتراه لوكان صادفاغ مرمخادع لوجب علمك ان تعامله بمباطه رلك منه وهو ما يسعد الانصدقه كماانه نتيج يخداعه ونفاقه فان المخادع منافق فلا تنضمه في خداعه وتمجاهل له وانصبغرله ماللون الذي اراده مذك ان تنصيغ له به وادع له وارجه فيه مي الله ان ينفعه بك ويجب فيه صالح دعا نُكُّ فالك اذ افعات هذا ا كنت مؤمنا حقافان المؤمن فمركر يملان خاق الايمان يعطى المعاملة بالظاهر والمنافق خب لئمر أى لئهرء بي نفسسه حسن لم بسلان بهاطريق نجاتها وهعاديها كن ردا وُقدَّ حالاخيال المؤمن وخطه من ورا أنه واحفظه في نفسسه وعرضه واهله وولده فامك اخوم بنص الكتاب العزيز واجعله ممرافزي \_\_ك في كانز مل عنك كل اذى تكشفه لك المرأة في وجهال كذلك فلتول عن الحبيماك المؤمن كل 

مكراهة الحق ماكرهه الحق ووصف نفست مانه لابرضاء فهويريده ولابرضاه ويريده ويكرهه فح ان أراد أن كون مؤمنا والافقدانسلخ من الايمان نعوذ مالله من ذلك فانه غاَّمة المرمان وهدذاهوالحق الممقوت كماتقول فى الغيبة انهاآلحق المنهى عنه وصية وعلمك باسساغ الوضوء على المكاره وذلك في زمان البردوا حذر من الالتذاذ ماسسة عمال الماء السارد في زمان الحرّ بزالوضوء لالتذاذك له في زمان الحرق يخبل المك بمن أسببغ الوصوء عبيادة وأنت ماأسسغنه الالوحو دالالتذاذ كماأعطاه الحال والزمان من شدّة ةالحرّ فاذا أسد غنه فى شدّة البردصار للّ عادة وفال رسول اللهصل الله علمه وسلم الخبرعادة فاصحب تلك النمة في زمان الحرّ فان غليتك النفسر على الاسهانع عاتجيده من اللذة المحسوسة في ذلك فاعلم إن الالتذاذ هناا غاوقع بدفع ألم الحرّواز الته فانو في ذلك دفع الانم عن نفسان فالمك مأجور في دفع المصارعنك ألاترى قاتل نفسه كمفُ حرّم الله علمه المنة فحق النفس على صاحبها أعظه من حق الغبرعلمه وكذلك يؤجر فى دفع الالم عن نفسه وان الله برفع اسماغ الوضوء على المكاره درجة العبدويم الله به الخطاما قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم عايجه والله به الخطابا وبرفع به الدرجات اسساغ الوضوء على المكاره فهذا محوا لخطابا فائه تنظيف وتطهيرتم قال ثرة الخطاالي المساجد فهذا رفع درجات فائه سلوا في صعود ومثى ثم قال تمام الحديث وهو وانتظارا لصلاة بعدالصلاة فذلكم الرماط فذلكم الرماط فذلكم الرماط والرماط الملازمة من ومطت النبيخ وبالانظار قد ألزم نفسه فريطا لصلاة بالصلاة المنظرة بمراقبة دخول وقتها ليؤديها في وقتها وأي لزوم من هذا فانه يوم واحدمقسم على خس صلوات مامنها صلاة بؤدّيها فده رغمنها الاوقد أزم نفسه دخول وقت الاخرى الى ان يفرغ اليوم ويأتي يوم آخر فلايزال كذلك فياثم زمان لايكون فيه قتأدا اصلاة لذلك آكده يقوله ثلاث مزات فانظرالي علم رسول الله صلى لله عليه وسلم بالامور لكل عمل في الدنسامنزلته في الا آخرة وعين حكمه واعطاه حقه فذ كروضوا ومشما وانتطارا ا ورفّع درجة ورباطائلا اللاث هذا يدلك على شهوده مواضع الحكم فن هناوأمثالة قال وانهاوتى حوامع الكلم وصةوعلمك بمراعاة كل مسلمين حيث هومسلم وساوينهم كاسةى الاسلام سنهمفى أعمانهم ولانقل هذا ذوسلطان وجاه ومال وكبسبر وهمذاصغير وفقيرو حتبر ولاتحفى مراولا كبسرا في ذتته واجعل الاسلام كله كالشخص الواحدو المسلمن كالاءضاء لذلك الشخص هوالامرفان الاسلام ماله وجود الامالم لمهنكان الانسان ماله وجود الاباعضائه وجمع قواه الظاهرة رافتياطنة وهذا الذي ذكرناه هو الذيراعاه وسول الله صلى الله عليه وسلرفعيا ثبت عنه منقوله فى ذلك المسلمون تمكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهسميد واحدة على من سواهم ووال المسلون كرجل واحدان اشتكى عسه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله ومع هذا التشلي واحدمنزاته كاانك تعاسل كلءضومنك بمايلسق هوما خليق له فتغض بصركءن أمر مه السمع وتفتير ممعك لشي لا يعطمه البصر وتصرف يدك في أمر لا يكون لرجلك وهكذا جمع قوالنفتنزل ايكل عضومنك فعماخلق له كذلك وان اشترك المسلون فى الاســــلام وســـاودت منهم فاعط العيالم حقه من المعظم والاصغاء الى ما يأتي به واعط الحاهل حقه من تذكرك أماه وتنهمه على طاف العلم والسعادة واعط الغافل حقه بأن يوقظه من نوم غفلته بالتذكر لماغفل عنه مماهوعالم بهغير لعلمه فممه وكذلك الطانع والخبالف واعط السلطان حقه من السمع والطاعة فبمياه ومباح لك فعله وتركه فحب علمك بأمره ونهمه ان تسمع او قطسع فعود لامر السلطان وعمه ما كارهما حاقيل ذلك واحماأ ومخطورا بالحكم المشروع من الله في قوله وأولى الامر منكم واعط الصغير حقة من الرفق به والرحةله والشفقة عامه واعط الكبير حقه من الشرف والتوقيرفان من السنة رجة الصغيرويوقير كمهر ومعرفة شرفه ثيث عن وسول الله صلى الله عليه وسشام انه فال ليس منامن لم يرحم صغيرنا

وانماءي الله الانسان متصدّ قاويمي ذلك العطا مصدقة فرضا كأن أونفلالانه اعطى ذلائه عن شدّة وقهر النفسه فأنه في حملته وأصل نشأته ختتي الله الإنسان هلوعا اذامسه الشير جزوعاوا ذأمسه الخبرمنوعا الكونه مجمولا على المحل فانَّ الله فينول فيه وإذ امسه الخبرمنوعافتيال صدلي الله عليه وسدليفي فضل الصدقة وزمانهاان تصبق وأنت صحيم تمحيم يتخاف الذهرو نأمل الحماة والغني يقول الله تعيالي ومن بوق منفسه فاوائك هم المفلمون أى الماحون لان الانسان اذاحكان له مال ويأمل الحداة كانه يحاف أن يفتقر ويذهب ما يدومن المال بطول حمانه انوائب الزمان وأمله طول حمانه فمؤدّ بهذلك الحاليل بماءنيده منالمال والامسالة عن الصدقة والتوسعة على الحتياجين بمياأ ناه الله من الخير فهور يكنزه ولا ينفقه ولا يؤدى زكانه حتى كوي به حنيه وحمينه وظهره كاقال نعيالي فمهروم يحمى علنهافي نارجهتم فتبكوي بهاجيا ههموحنو يهم وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقؤا ماكنم تكنزون فلهذا العطاءعن شدة ممت صدقة يقال رمح صدق أى صلب وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في المحتمل والمتصدّق فقيال صهل الله عليه وسيلم مثل المحتمل والمنصدّق كمثل رجلين علير ماحيثان من حديد وقداضطة فأبديهما الىترافهما فحمل المتمدق كلماتصدق بصدقة ببطت علمه حتى تحززنها مه وتعفو أثره وجعبه لالضيل كلياهتر يصدقه قلعت واخذت كل حلثة مكانها فاباله والعمل فانهر دمان ويورد له الموارد المهلكة في الدنسا والا تنزة ولا يعوال تنصر وتتصدّق الااستعمال العلم فانك أذاعلت ان رزةك لا يأكله ولا بقتات مه ولا يحيى مه غــــ برك ولواجتم أهل السموات والارض على ان محولوا بينك وبين رزوك ماأطاقو اواذاعلت ان رزي غيرك فيماأنت مالكهلابدأن بصل المه حتى ينغدى به ويحيى وان أهل السموات والارض لواجتمعوا على أن يحولوا منه وبين رزقه الذي هو في ملكك ما أطاقو افا دفع اليه ماله اذا خطر لك خاطر الصدقة تتصف بالكرم والنذا الجيل وأنت ماأعطيته الاماهو لويحق فينفس الامرءند الله وأنت محمو د فاذاعلت هذاها ن عللناخراج ماسدك ولحقته ماهل الكرم وكتت في المتصدقين وان أخرجت ذلك من تردد ومكامة ته أو \_ ل ورأيت ندلك ان لك فضلا على من أوصلته تلك الراحة فالماك ان تح هـ ل على أحدكما تحت أن لا يحهل علمك وقد كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول في تعوَّذ اله وأعوذ مك أن أجهلأو يجهل على فن حكم فدك بالعلم فقدأ نصفك وصدمة وعلمك بألجها دالاكبروهو حهاد هوالم فانهأ كبرأ عدائك وهوأقرب الاعدا اليك الذين يلونك فانه بن جنسك والله يقول سيها به ماأيها المذين آمنوا فاتلوا الذين ملونكم من الكفارولاأ كفر عندك من نف كم فانها في كل نفس تكفر بومة الله علمها من بعد ما ماء عما فانك اذا جاهدت نف لهذا الجهاد خلص لك الجهاد الا تخر في الاعدا الذي ان قنلت فيه كنت من الشهدا الاحياء الذين عند ربهم برزةون فير حين بما آتاهمالته من فضله ويستبشرُ ون بالذين لم يلحقوا بهم من خافهم وقد عات فضل الجاهد في سدل الله في حاله جها ديَّةً حتى رجع الى أهله بما كتسبه من أجراو عنمه انه كالصائم القائم القيان ما آيات الله لا يفتر من صلاة ولامن صيام حتى يرجع المجماهد وقد علت بالحديث الصحيح ان الصوم لاسلله وقد قام الجهاد ستامه ومةام البهلاة ونبت هذاعن رسولي الله صلى الله عليه وسلم وهذا في الحهاد الذي فرضه الله تعيالي المعين ويعصى الانسان بتركه لابذمن ذلك ولايزال العدالعالم الناصيم نفسه ألمستبرى لدينيه في حلهاد أمدا لانه مجمول على خيلاف مادعاه الحق السيه فانه بالإصالة متسع هواه الذي هو بمنزلة الازادة فى حقالحق فمفعدل الحق ماريده ولاتحجه يرعلمه وريدالانسان آن يفعل ما يهوى وعلمه التمهم شاهومطلق الارادة فهذاه والسد الموجب في صيفونه لايزال مجاهدا أبداولذلك طلب أحد إب الهم أن يلفنو الدرجات العارفين الله حتى فكوّن اراد أرسم ارادة المنف أي ريدون حميع مايريده الحق وهوماهم الخلق علمه فعريدونه من حمث ان الله أراده يجاده ويحكر هون منه

وخاصته وخاصة الملك جاسباؤه في أغلب أحواله بموالله له الاخلاق وهي الاعماء الحسيني الاله فن كان الحق خامسه فهو أنيسه فلابذأن ينال من مكارم أخلاته على قدرمدة مجمالسته ومن جلم لى قوم يذكرون الله فان الله يدخله معهم في رحمه فهم القوم الذين لا يشتى جليمهم فك مف يشق مزكان الحق حلسه وقدورد في الحدث الثبابت ان الحليس الصبالج كصاحب المسك ان لم يص لملامن ربيحه والحامس السوم كصاحب البكيران لم بصبك من شرره أصابك من دخانه وهو انه من خالط أصحياب الريب ارتبب فسيه وذلك الماغاب على النياس من سوء الطنّ بالنياس لخدث بواطنهه وهنا فائدةانيها كالمهاأ غفلها النباس وهي تدعوا الي حسب الظن بالنباس ليكون محلائه طاهرامن السو وذلك المك اذارأ مت من يعاشر الاشرار وهو خبرء نسد له فلا نسئ الفاق به لعصبته الاشراريل وحسن الظن بالاشرار الصعبة بهمذلك الخبرواجعل المناسبة في الخبرلافي الشير فان الله ماسأن أحداقط بوم القسامة عن حسن الطنّ بالخاق ويسأله عن سوء الظن بالخلق ويكفسك هذا نصماان قبلت ووصمة آن قات مها والذاكر ربه حياته متَّصَلة داعُمالاتنقطع مالوت فهو حيَّ وان مات بجمياة هي خبروأتم من حباذا اغتول في سدل الله الا أن بكون المقتول في ستبل الله من الذاكرين فله حياة النهيدو حياة الذاكر فالذاكر حي وانمات والذي لابذكرا لله منت وان كان في الدنيامن الاحداء فاله حي "بالحياة المهوانية وحسع العالم حي بيحماة الذكرة فالالذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمت كذامثله وسول الله صلى الله علمه وسلم وأماماا دّعيته في وصدتي لله مالذ كران الذا كرأ فضل من الشبهيد الذي لايذ كرالله فلماصح عن رسول الله صلى الله علمه وسلم في قوله ألا البتكم أوكما قال بخبر لكم من ان نامة و اعد وكم فمضربون رقابكم وتضربون رقاءم ذكرا لله فذكر ضرب الرقاب وهوااشها دة فذكر العمدريه أفضل من قنل النهيد وثبت عنه ان الذاكر حي نخرج من ذلك ان حياة الذاكر خبر من حياة النهه بداذ الم يكن سوى اقامة حدود الله فمهم وأثل الولايات ولايتك على نفسمك وجوارحك فاقمفها حدودالله الى الخلافة الكيرى فانك مائب الله على كل حال في نفسك فيافوقها وقدورد الحد.ث في الذي يقهر حدود الله والواقع فيها فذلها رسول الله صلى الله علمه وسلم بقوم استهمو اعلى اب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فسكان الدين أسفلهااذ السبيقو امرتوا على من فوقهم فقيالوا انانخزق في نصيبنالانؤ ذي من فوقنا فان تركوه به وماأرادوا هلكواجمعا فاذا خطرلك باولى خاطر بأمرك بالخبرفذلك لمة الملك ثم يأتى بعد ذلك خاطرينه المدعن ذلك الخبران تفعله فذلك أنه لت مطان ولا تعرف الخبروااشير الابتعريف الشيرع وأذا خطرلك خاطرياً مرك مفعل الشير وذلك ن فاذا أعقبه خاطر عنهالمُ عن فعل ذلكَ الشيرِّ فذلكُ لمه الملكُ وأنت الشَّفينية إن انخرقت جمعرمن فدك فعلمك بعلم الشريعة فانك لن تعلم حدودً الله حتى تقو مهرا أوتعرف من قام بها الاأن تعلم علم الشريعة فتعن علمك طلب علم الشريعة لا قامة حدود الله وصمة وعلسك الصدقة فان الله قدذ كرالمتصدّ قمن والمتصدّ قات وهي فربن ونفهل فالفر من منها يسمي زكاة والنفل متهايسمي تطوعا ومالفرض منها رولءنك اشمرالهنل ويصدقه التطوح منهاتنال الدر ف صفة الكرم والحود والايثار والسحاواماك والحلُّ ثمانه على لك في مالك حق زائد على هلك تغو وعائلته انكانت لهعائلة أوهوفي نفسه فستعين علمك ان تواس لكُ المطاء صندقة حتى اني سمعت بعض علما تناما شبيلية وقول في حديث هل على غيرها بعني فءالزكاة المفروضة فالءلاإلأان نطوع فال لى ذلك الفقيه فيحب عليك فاستحسنت ذلك منه رجه الله

من مصمة الارأيت ان لله على فهما ثلاث الم النعه مة الواحدة حسث لم تكن الصبية في ديني والنعهمة الثانية حيث لم يكن ماهوأ كبرمتهافدفع ألله بهاماهوأعظم منهاوالنعه مة الثالثة ماجعل اللهلي فهامن الأمر بالكفارة لما كنابتو قاءمن سيات اعبالناواعلمان المؤمن في الدنيا كثير الرزاما لان الله يحان بطهره حتى منقل المه طاهرا مطهرا من دنس الخيالفات التي كتب الله عليه في الدنياأن مقيام فهما فلابرال المؤمن مرزافي عوم احواله وقدنت عن رسول اللهصلي الله علميه وسلرفي نماك مثل المؤمن كمثل الخامه من الزرع تصرعها الربيح مرة وتعدلها اخرى حتى تهجير (وصمة) عليك يتلاوة القرآن ونديره وانظر في تلاوماك الي ماحد فيه من النعوت والصيفات التي وصف الله مهامن عماده فاتعبف مهاوماذم الله في القرآن من النه عوت والصفات التي اتصف ثبها من مقتبة الله فاحتنيها فان الله ماذ كرهالك والزاها في كتابه علمك وعرفك عها الالتعده ل بذلك فاذاقرأت القرآن فككنأنت بالقرآن لماني القرآن واجنهمه أن تحفظه بالعمل كاحفظته مالةلاوة فانه لاأحد أشيدعذاما يوم القيامة دن تخص حنظ آية ثم نسها كذلك من حفظ آية ثم نزلهٔ با كانت عليه شاهدة بوم القيامة وحسيرة وانه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسيلم من بقرأ القرآن ومن لا بقرؤه من مؤمن ومنافق فقيال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي مفرأالقرآن منل الاترجة ربحهاطب يعني مهالتلاوة والفرآن فانها انفياس تخرج فشمها بالروائح التي تعطيها الانفاس وطعمها طب يعني ماالاعان ولذلك فال ذاق طعم الاعان من رئبي مالله رماو مالاسلام دينا وبمعمد صلى الله علمه وسلم بسافنسب الطع للاعان ثم قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القر آن كـ ثـل المُرة طعــمهاطنب من حنث انه مؤمن ذواعيان ولار بح لهيا من حنث انه غــير تال لاالني لا يكون فها تالماوان كأن من حفاط القرآن ثم فال ومنسل المنافق الذي يفر القرآن كمثل الربحيانة ربيحها طب لان الفرآن طب واسسوى أنفاس التبالي والقياري في وقت تلاونه وحال ذراءته وطعمها ممرلان النفاق كفر المباطن لان الحلاوة للاعيان لانها مستبلذة ثم قال ومثل المنافق الذي لا بقرأ الفرآنُ كمشل الحنظلة طعمها مرولار بحلها لانه غـمر فارئ في الحيال وعلى هذا كأكلام طهب فهه رضي الله صورته من المؤيمن والمنافق صورة القرآن في التمثيل غيران القرآن لاتحنى فان كلام الله لايضاهه مشئ من كل كلام مقرب الى الله فعنبغي للذاكرا ذا ذكرا لله متي ذكره أن يحضر في ذكره ذلك ذكرامن الاذ كارالواردة في القرآن فسيدكر الله به ليكون فارثا فى الذكرواذا كان فارئا فيكون حاكاللذكرالذي ذكرا لله مه نفسه واذا كان كذلك فقداً نزل نُفسه فيه منه وهو قوله فاجره حتى يسمع كلام الله وقوله انّ الله قال على اسبان عبده سمع الله لمن حمده للقارئ بوم الفسامة افرأ وارق ورقبه في الدنيا في أمام الشيكايف في قراءنه أن يرقى من نلاوته الى تلاونه بأن مدّون الحق ه والذي يتلوعلى اسيان عمده كامكون -ععه الذي به يسعع ويصره الذي يع به الانتيز بهدما يبطش ورجلمه اللتمز بهما يسمعي كذلك هو لسبانه الذي به منطق وشكام فلا يجه مدالله ولا يستحه ولاج الدالا بماورد في القرآن عن استحضار منه لذنك فبرق من قراء ته منفسه الي كون الحق هو الذي يتلو كمَّامه فيرتفع يوم القسامة في الا " به التي ينتهي الها في قراءته ومقفءندهاالي الدرجة التي تلثق مثلث الاتبة التي يكون الحق هو التبالي ايدا بالسبان حدة العمد عن ورمن العبدالسالي لذلا فان أفضل ألكلام كلام الله الخياص المعروف وصبة وعلمك بمعالسة من تنتفع عمالسنة في دينك من علم نشمه ممنه أوع ل كون فيه أو خلق حسين بكون عليه فات الانسان اذا جالس من تذكره مجالسته الاستخرة فلابتدأن يتحلى منها بقد رما يوفقه أمله لذلك والأآكانة فاتحذالله حلسامالد كروالذكرالقرآن وصوأعظم الذكر قاق تعالى انانحن نزلنها الذكر أي القرآن وقال أنا -ليس من ذكر ني وقال صلى الله عليه وسه لم أهل القرآن همأهل الله

الالتكون كلقِرالله هي العلماوكلة الذين كفروا هي السفلي وابالــــوالا قامة أوالدخول تحت ذمّة ً مااستطعت واعلمان المقيم بنزاظهرالكفارمع فمكنه من الخروج من بنظهرا نهم لاحظ له فى الاسلام فان الذي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه ولا يتبرأ رسولها الله صلى الله عليه وسلم من مسا وقد ثنت عنه انه صلى الله عليه وسلم قال أنارئ من مسلم يقهم بين لظهر المشركين في اعتسبرله كلة الوثسلام وقال الله تعيالي فيمن مات وهو مين اظهر المشير كين ان الذين بوفاهم ألملا أسكة طالمي انفسهم كنامسة ضعفين في الارض قالوا ألم تبكن ارض الله واسعة فتهاجروا فهه فاولئك أواهم جهنم وساءت مصرا فلهدا حجرنافي هيذا الزمان عيلي النياس زبارة عتبالمقيدس والاقامة فمه ليكونه يبدا الكفار فالولاية اهم والتحكم في المسلمز والمسلون معهم على اسوعال بعوذ بالله من تحكم الاهو افالزا وون الموم المنت المقدس والمقمون فمه من المسلمن هم الذين قالى الله فيهم ضلسعهم فيالحساة الدنساوهم بحسمون انهم بحسمنون صنعا وكذلك فلتهاجر عزكل خلق عاقدذمّه الحق في كيابه أوعلي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم (وصمة) وعامك مال العلرفي جميع حركاتك وسكاتك فان السيني الكامل السخيامن ميحيي بنفسه على العسلم بحكم ماشرع اللهلة فعلموعمل وعلمرمن لم بعيلم وقدائني رسول اللهصيلي الله علمه وسلم على من ــلم وعمل به وعله وذمّ نقـض ذلك فنمت عنه صلى الله علـه وسلم انه قال مثل ما بعثني الله به من والعملم كمثل غمث اصاب ارضافكانت منهاطائفة قبات الماءفانيت الكلا والعثب بروكان منهاا جادب امسكت الماءفذفع الله مه النياس فشهريوا منهيا وسقو اوزرعوا واصاب منها طائفة انماهي قيعان لا تمسك ما ولا تنت كلا فكذلك من فقه في دين الله ونذمه الله عما يعنني به فعلم وعلمومثل من لم رفع مذلكّ رأسيامثل القيعان التي لم تمسك ماء ولاانيتت كلافيكن يااخي عن علم ولاتكن بمنء لم وترائبا لعدمل فتبكمون كالسهراج أوااشمعة تضئ للنباس وتحرق نفسك فالك اذا علت حعل الله لأفر فالاونو را وووثك ذلك العمل علماآخر لم تبكن تعله من العلم مالله وبمالك ةعندالله في آخرتك فاجهد أن تكون من العلماء العاءلمن المرشدين (وصة) وعلمك بالتودداء بباداتله من المؤمنه بزيافشا السلام واطعام الطعام والسعى في قضاء حوائحهم واعملمان نيناجعهم حسدواحد كأنسان واحداذا اشتكي منهءضو تداعىله سائرا لجسدمالجي كدلك زاذا أصب أخوه المؤمن عصدية فيكائه اصب مها فيتألم لتألمه ومتي لم يفعل ذلك المؤمن مع فماثتت آخوة الاعمان منه ومنهم فان الله قدواخي سنالمؤمنين كإواخي بين اعضباء جسد ن وبهذاوقع المثل من النبي صلى اللهءلمه وسلم في الحديث الشابت وهوفوله صلى الله علمهُ ثلاللؤمنين فيواذهم وتعاطفهم وتراجهم مئل الحسداذا ائستكي منه عضو تداعي لهمائر مالحى والسهر واعلمان المؤمن كنبر باخمه وان المؤمن لماكان من اسماءاتله معرما ينضاف بن خافه على الصورة ثت النسب والمؤمن أخو المؤمن لايسله ولا يحذله فن كان مؤمنا مالله ماهو اللهمؤ من فانه بصدّة فه في فعله وقوله وحانه وهذه هي العصمة فإن الله من كونه مؤمنيا ذلة ولايصدق الله الاالصادق فان تصديق الكاذب على الله محيال فان الكذب عليه محال انكاذب كذب بلاشك فن نت اعيانه ما تله من كون الله مؤ منيا فان هذا بالعبد لاشك انه من في جيع اموره مع الله لا نه مؤمن مان الله مؤمن به أيضافتنيه لما دللته ك عليه ووصلتك به باتنتفع فانى قدار يُتُكَ الطريقِ الموصل الى نيل ذلك واعتصم لإلله ومن لله فقد هدى الى صراطه ستقيم فإن الله على صراط مستقم ولس الاماشرعه لعباده (وصمة) بصديدا الله به مز للززايا في مالك ومن يعز عليك من أهلك بما يسمى في العرف رزيه ومصايا امالله وانااليه راجعون غند نزولها بكوةل فهها كاقال عمرين الخطاب رضي الله عنه مااصيابتي

كل مه لم وفد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسه لم حتى عه لي كل مسلم ان يغنسل في كل سه معة امام فيحمع بعزالحد بثعز بغسل الجعة وذلف ان الله خلق سسيعة امام وهي الإمالجعسة فاذا المفض جعسة دارتالامام فهي الجديدة الدائرة فلاتندمرف عنسلادورة الاعن طهيارة تحدثها فيهااكراما لذاتك وتقديسا وتنظيفا كإجاءفي السوالة انه مطهرة للفسم ومرضاة للرب وكذلك الغسسل فى الاسموع مطهرة للبذن ومن ضاة الرب أى العبد فعل فعلا مرضى الله به من حيث ان الله أمي بذلك فامتثل امرم (وصمة) والإلة والمرافى شئ من الدين وهوالجدال فلايحاوا من أحدام بن اماأن تكون محتسا أوسط للاكما يفعل فقها وزمانه الدوم في مجىالس منساطراتهم ينوون في ذلك تنفيح خواطرهم فقد يلترم المناظرف ذلك مذهب الايعتقده وقولالا يرتضمه وهويج ادل به صاحب الحق الذي يعتقدفسه انهحق ثم تحدعه النفس في ذلك بأن يقول له انمانفعل ذلك لتنقيم الخياطر لالا قامة الماطل وماعلم ان الله عند لسان كل فائل وان العامى اذا الهم مشالته مالماطل وظهوره على صاحب الحق وهوعنده انه فقيه عمل العيامي القلدعلي ذلك الساطل لما رأى من ظهوره على صاحب الحق وعجز صباحب الحقءن متساومته فلايزال الاثم يتعلق به مادام هذا السامع يعمل بيماء بمع منسه ولهذا وردفى الخسيرعن رسول انتهصلى انته علىه وسيام الثابت انه فال أناذعيم يبيت فى روض الجندة لمن ترك المراء وانكان محتماه ببيت في وسط الجنة ان ترك البكذب وان كان ماز حاومنــه المراء فىالىاطلوكانرسول اللهصلي الله علىموسلم يمزح وأكمن لايقول الاحتسا (وصـــة) وعلــــك بجسن الاخلاق واثبان سكارمها ونجنب سنسافها فان النبي صلى الله علمه وسسام يقول انما بعثت لاتمهم مكارم الاخلاق وانه صلى الله علمه وسلم قدضمن متسافي اعلا الجنبة ان حسن خاتفه ولمها كانت الاخلاق الحسنة عبيارة عن أن نفعل مع المتخلق معه الذي بصرف اخلاقه معيه في معياملتسااياه وعلمناان اغراض الخلق متقبابلة والهان رضي زيدا اسخط عدؤه عروالا بذمن ذلك فن المحبال أن يقوم فى خلقكر بمرضى جسع الخلائق ولمبارأ يشاان الامرعلى هذا الحذوادخل الله نفسه مع عباده في الصحبة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لريه أنت الصاحب في السفير والخليفة فى الاهل وقال وهو معكم ابنما كنتم وقال اذيقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا وقال انني ومكماا يمع وأرى قلنا فلانسرف مكارم الاخلاق الافي صحبة الله خاصة فسكل مابرضي الله نأتمه وكلرمالاترضمه نحتنبه وسواء كانت المعياملة والخلق بمبايخص جانب الحق أويتعذى الى الغمروانهما وإن تعدَّت الى الغير فانم الممار نبي الله وسوا عندك يخط ذلك الغير أورنبي فاله ان كأنَّ مؤ منارضي بمبارضي الله وان كان عدقوا لله فلااعتبارله عندنا فان الله يقول إنميا المؤسنون اخوة وقال لانتخذوا عدوى وعدوكم اوليا متلقون اليهما اودة فحسن الخلق انماهو فيماير دى الله فلا تصرفه الامع اللهسواء كأن ذلك فى الخلق أوقيما بيختص بجنباب الله فن راعى جناب الله النهع به جميغ المؤمنين وأهل الذمّة" فان لله حقاءلي كل مؤمن في معاملة كل أحد من خلق الله على الاطلاق من كل صنف من ملك وجان وانسان وحموان ونسات ومعدن وجهاد ومؤمن وغبر مؤمن وقدذ كرناذلك فيرسالة الاخلاق لنبا كتبنامهاالى يعض اخوا تناسسنة إحسدي وتسسعين وخسيانة وهرجز الطيف غريب في معناه فيه معاملة جسع الخلق بالخلق الحسن الذي يلمق به وحسن الخلق بحسب احوال من تصر فهافيه ومعه هذاأمر بمام والتفصيل فيهلك بالواقع فانظر فيه فانه اكثرمن أن تحصى إحاده لمافي ذلك من التطويل والله المؤفق لارب غيره وكذلك يحنب سفداف الاخلاق ولانعرف مكارم الاخلاف من شفسا فها الا حتى تعرف مصارفها فاذاعرفت مصارفها عات مكارمها وسقسافها وهوعلر شررف خني فلايفوتنك علم مصارف الاخلاق فان ذلا يختلف ماختلاف الوحوه (وصمة م مُعِيماً مُالقِعرةُ وُلا تقم بين اظهر الكنار فان فى دلانا هاله دين الاسلام واعلاءكلة الكنو على كلة الله فان الله ما أمر بالفتال

ومن بق الله يجعـ لله \* كما قال من امره شخرجا وبرزقه من غيرحسبانه \* وان ضائق أمر به فرجا

فن علامة التحقق مالة قوى أن ياتى للمستق رزقه من حيث لا يحمّس وأذا آناه من حيث يحتسب فاخفة بالمتقوى ولا اعتمد على الله فان معنى التشوى في بعض وجو هها أن تخف ذا لله وقاية من تأثير الملاسباب فى قلبك ما عتم إدا تعلم الانسان أبصر بنسه وهو بعلم من أفسه بهن هواوثق وبما تسكن المهد ففسه ولا يقول أن القدام بن بالسعى على العيال واوجب على النفقة عليم فلا بدّ من الكدّ فى الاسسباب التي جوث العادة أن يرزقهم الله عند هافه خالا شاقض ما قلنا و فيما المال عن الاعتماد عليها بقابل والسكون عند ها ما قلنا للا تعمل ما ولقد مُن عند تقييدى هذا الوجه عن الاعتماد على أنا النفس وأنا انشد تبين لمأكن اعرفهما قبل ذلك وهما شعر

# لاتعتمدالاعسلي الله م فيكل أمر سدالله وهذه الاسباب حابه م فلاتكن الامعالله

فانظرفي نفسك فان وحدت ان القلب سكن المها فانهم ابما نك واعلم انك است ذلك الرجل وان وحدت قلبك ساكنامع الله واستوى عندلاحالة فقدالسا المعسن وحالة وحوده فاعرارا المذذان الرجل الذى آمن ولم يشرك ما تله شدأ وانكمن القلسل فان رزقم من حدث لا تحتسب فذلك بشرى من الله المك من المتــقين وسن سرة هــذه الا آمة ان الله وان رزّقــك من السب المعتباد الذي نتهك وتعت ﴿ ﴿ حَمْدُ مَا لَهُ أَنْ مُنْوَ أَي قَدَا تَخْهُ لَهُ اللَّهُ وَقَالُهُ فَانُهُ الْوَاقِي اللَّ مرزوق من حيث لا تحتيب فانه امس في حسمانك ان الله برزقك ولايتهما سدلةً ومن الخياصل عبدكة فهاوزقك الامن حسث لاتحتسب وان اكات وارتزقت من ذلك الذي سدلة فأعلم ذلك فالمه معني دقيق ولايشعريه الاأهدل المرافية الالهمة الذين راقبون يواطنهم وقلوم مفان الوقاية ابست الاالله تنسع العيدمن أن بصل الى الاسباب بحكم الاعتماد علم الاعتماده على الله عزوجل وهذا معتى قوله يجعل له منح, حافهذا مخ, جالتقوي في هذه الا ته وهيه وصبة الله عبده وأغلامه عاهو الامرعليه (وصبة) واحذر ماولي ان تريد علوا في الارض والزم الخول وان احلي الله كُلِّنْكُ فِسَا أَعَلَى الاَالَحَقِ وَانْ رَزُّمْكُ الرفعة في قلوب الخلق فدلك المه عزوجل والذي ملزمك التواضع والدلة والائكسار فانه اغما انساك من الارض فلانعلو اعليها كانها امّل ومن تكبر على اسه فقد عقها وعقوق الوالدين حرام ثماله قدورد في الحديث ان معقاعلي الله أن لا رفع شدأ من الدندا الاوضعه فان كنت أنت ذلك الشي وكانتظو وضيع الله امالية وماحق على من هذه صفاتية آلاان الله ثعبالي اذا وضعه بضعه في النبار وذلك اذارفع ُذِكَ آانْ يَعْ نَصْبِهِ لا أَذَارِ فَعِيهِ الله فَذَلْكُ لِيسِ السِّهِ اللَّالْهُ لا بِذَأَنْ راقبٍ الله فيمااعطاه من ألرفعية في الارض بولاية وتقدّم بخدم من أجله وبغشي مايه وملزم ركابه فلا سرح ماظر افي عبو ديته واصله فانه خلق من ضعف ومن اصل موصوف بأنه ذلول ويعلم ان تلك الرفعة انماهي لارتمة والمنصب لالذا ته فاثه اذاعزل عهالم مق لهذلك الوزن الذي يتخدله ومنتفل ذلك الى من اتحامه الله في تلك المراة فالعاو للمنزلة لالذانه فزأ اراد العلق في الارض فقد اراد الولاية فيها وقد هال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولاية انها بوم الشامة حسرة وندامة فلا تكن من الحاملين فالذي اوصمان به المالائر بدعاوا في الأرض وأن اعلالهٔ الله لانطلب انت من الله الا ان تكون في نفسيك صاهب ذلة ومسكنة وخشوع فالمك لن تحصل ذلك الا أن يكون المني منهم و دالله و المس مدار الله الى والا كار الاعلى أن يحصل الهم مقعام النه و د فانه الوجود المطاوب (وصـ على وعليك فالاغتسال في كل يوم معهة واجعله قبل رواحك الى صلاة الجعمة واذا اغتسات فالوغمه ائك نؤدى وأجساقائه قدورد في العجيم ان غسل الجعة واحب عسلى

الاحكام الااهمة فى الدنيا وردفى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فال ان إنه ما أخذوله ماأعطي وكل ثبي عنده بأجل مسمى فأذ التهيئ أحله انفضى وساءغيره وانمياقال دسول الله صل الله علمه وسلم هذامعوفا ابانا بمناهو الاهم عليه لنسلم الاهم المه فترزق درجة التسليم والتفويض - حبذل المجهود فيما يحبه هنىاان نرجع اقيه فيه يحسب الحيال ان كان في الخيالفية فبالتوبة والاستغفار وفي الموافقة بالشكروطك الاقامة على طاعة الله وطاءية رسول الله وينجله عزافي افوسيام عرقيًّا ان كل شئ عند الله في الدنيا بحرى إلى أجل مسمى وللصارين حد مخصهم وهو الحديثه عدلي كل حال وللشاكرين حديخ صهموه والحدلله المنع الفضل كذاكان يحمدرسول الله صلى الله علبه وسلم ربه عار وجل في حالة السمرا والضر له والنأسي يرسول الله صلى الله علمه وسه برقي ذلك اولي من أن تستنبط حسدا اخرفانه لاأعلى مماوضعه العبالم المكمل الذي شهدا لله له بالعدلم به واكرمه برسالته واختصاصه وامرنامالا فتداءمه واتساعه فلاتحدث أمراما اسقطعت فانك اذاسننت سينة لمريحي مثلهاعن رسول الله صالى الله عليه وسالم وهي حسنة فان لأناحرها واحرمن ع ل مهاوا ذاتركت تسنينها اتباعالكون رسول الله صلى الله عليه وسدلم لم يسنها فان اجرك في اتباعد للذا عدى ترك التسنين أعظم من اجرك من حمث ماسننت بكثيرفان الذي صلى الله عليه وسلم كان بصيره كثرة التكليف على امته وكان يكره الهم أن يسألوا في اشهاه مختافة أن ننز ل علهم في ذلك مالا يطبقونه الاء تنقة ومن سنّ فقد كاف وكان الذي صلى الله علمه وسهم اولى بذلك وليكن تركد تحفيفا فلهذا قلنيا الاتهاع فيالترلذأ عظه ماجرامن التسنين فاجعل مالك لمباذ كرنهلك والقد بلغني عن الامام احدين حنىل انه مات وما اكل البطيخ ققىل له في ذلك فقيال ما بلغني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كله فلمالم تملغهاالكمفية في ذلك تركه وعثل ه في ذا تفدّم علما هذه الامة على سا ترعل الام هيكذا هكذاوالافلالافهذا الامام علم وتحفن معني قوله نعيالي عن نبيه صلى الله علسه وسلم فاتعوثي يحنسكم اللهوقوله لقدكان لسكم في رسول الله اسوة حسنة والائسة نغال ،است من فعل وقول وحال أكثر من أن يحيط به فكدف ان تنفزغ لنسن فلانكاف الامة اكثر بماورد (وصعة) علمك بادا الاوحب من حقالته وهوأن لاتشرك اللهشمة من الشرك الخسقي الذي هو الاعتماد على بهاب الموضوعية والركون اليها بالقاب والطدمأ نينة بهنا وهى سكون القلب اليهاوعشارها قان ذلك من أعظه مرز و دين في المؤمن وهو قوله من باب الاشارة وما يؤمن اكثر عمم بالله الاوهم مشركون يعنى والله أعلمه هذا الشرك الخي الذي بكون معه الايان يوجودانله والنفض في الايان دالله في الافعـال لا في الالوهة قان ذلك هو الشرك الجلي الذي يناقض الايمـان يُتُوحيدالله فى الافعال لافى الالوهة لاالاء ان يوجو دالله ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله علم وسلرانه فال الدرون مأحقّ الله على العباد أن بعمدوه ولايشير كوانه شيءاً فأتى بلفظه شئ وشَّي ُ لكرَّة فدخل فيه الشرلة الجلي والخفي ثم قال أتدرون ماحقهم على الله اذا فعلواذلك أن لا يعذبهم فاجعل بالله من قوله أن لا يعذبهم فأنهم إلدا لم يشركوا بالله شدةً لم يتعلق الهم خاطر الابالله الدلم يكن الهم تؤجه الاالىالله واذا انثركوابالله الذبرك المناقض للاسلام اوالنديك الخؤ الذي هوالنطوالي الاسسباب المعيثادة فلن الله قدعذ بهما لاعتماد عليه الانهام مرضة لاهقد فني حال وجودها يتعذبون بنوهم فقدهما وبما بنقص منهاوا ذافقدوها تعذبوا بفئدها فهم معذبون على كل حال في وجود الاسباب وفقدها واندالم بشركوا بالقهشسأمن الاسماب استراحوا ولاسالون فقدها ولابو حودها قات الذى اعتمدوا عليه وهوالله فادرويلي اليان الامور من حدث لا يحتُك مون كا قال تعالى ومن يتى الله يجعلله نخر جاويرزقه من حيث لايجتب والقدقال بعضهم فى ذلك نظماوه و شعر

فىالقرآن فقبال ان كنتم يحبون الله فاتبعوني يحببكم اللافهـ ذه محبة الجزاء وأما محبنه الاولى التي لىست جزا وفهي الحبة التي وفقك بهاللا ثباع فحبك قد جعله الله بئن حبين الهدين حب منة وحب جزاء فصارت المحمة منك ومن الله وتراحب المنة وهو الذي اعطاك النوغمة للانماع وحمك اماه وحمه اماك من كونك اتمعت ماشرعــه لكّ اقـــد كان لـكم في رسول الله الله و حســنة وبعِذه الا آية تثت عهمة رسول الله صلى الله علمه وسلم في جميع حركانه وسكناته وافعيا له واحو الهوا قواله مالم منه عن نبي من ذلك على التعمين في كتاب أوسسنة مثل نسكاح الهسمة خالصة لك من دون المؤمنسين ومثل قسام اللمل عليه والتهجد فهوصلي الله علسه وسيلم يفومه فرضياونين نقومه تأسيها ونديا تركنا في القمام يقول أبوهر برة اوصاني خلملي صلى الله عليه وسلم يثلاث فاوتر في وصبته ونها وان لاانام الاعلى وتروور د في الحديث الصحيم ان لله تسعة وتسعين اسماما نه الاواحدا من إحصاها دخل الحنة فان الله وتربحب الوتر وقد تقدد م في هذا الكياب في ماب سؤالات النرمذي الحكيم وهوآ خرابواب فصل المعبارف في حب الله التو ابن والمتطهرين والشاكرين والصامرين والحسية بنأ وغيرهم بماوردان الله عداتمانه كاوردت اشمالا معهاالله قدذكرناهما في هذا الكتأب فاغنىءن اعادتها (وصمة) وعليك بمراقبة الله عز وجل فما أخذمنك وفما اعطاله فاله تعالى الالتصرفيحمك فانه يجب الصابرين واذا احمك عاملك معيامله المحب محمويه فيكان لك تارادتك مصلحنك واذالم تقتض ارادتك مصلحتك فعل بحمه الالمعك وان كنت تبكره في الحيال فعيله معك فالمك تحمد بعيد ذلك عاقبة المرك لله غيرمتهم في دصالح عبده اذا احبه فيزانك في حبه امالهُ ان تنظر الى مارز قبلهُ من الصبرعل يذه منك ورزالنفيه من مال أوأهل أوماكان بمايعزعليك فرافه ومامن شئ رول عنك من المألوفات الاولك عوض منه عندالله الاالله كما قال بعضهم شعر لكل شئ اذا فارقنه عوض \* ولاس لله ان فارقت من عوض

فانه لامثل له وكذلك اذا اعطالة وانع علىك ومن جلة ما انع يه علىك واعطالة الصديرع لي ما أخذه منك فاعطاك لنشكر كما أخد منك لتصرفانه تعالى يحب الشاكرين واذا أحمل حب الشاكرين غفرلاً الله قال رسول الله صلى الله علمه وسلم في رحل رأى غصن شوك في طريق النياس فنحيا وفيك. المهفعله فقفرله إن الايمان ضع وسسعون شعبة ادناها اماطه الاذي عن الطريق وهو ماذكراه وارفعهاقول لاالهالاالله فالمؤسن الموفق يحثءن شعب الايمان فبأتهها كالهباو بحثهءن ذلك من جلة شعب الايمان فذلك هو الوَّمن الذي حاز الصفة وملا يُديه من الخسرومات كرا لله يسدب انسة مماشر علنه الاتيان به الالتزيد في اعمال البرّ كاامك اذا شكرنه على ما انع به علىك زا دلهُ من نعمها الهوله المناشكو تملازيدنكم ووصف تفسه بأله بشكرعساده فهوالنكورفزده كإزادا الشكرل ومع هذا فاعتقدان كل شئ عنده عقد داروكل شئ في الدنه المحرى الى أحل مسمى عند دالله فعالم شئ فى العالم الاوهو لله فان أخذه منك ف أخذه الاالمه وأن اعطال فا اعطال الامنه فالامركاه منه وكؤ ماناذاعلت ان الامرعلي ماأعلتك أن تبكون مع الله تمهده في جدع احوالك من أخذ وعطاء فالمألن تخلوا في ننسلامن أخذوعلا في كل نفس أوَّل ذلك انفاسك التي مهاحما تك فمأخذ للاالحارج عاخرج من ذكر بفله أولسان فانكان خبراضاعف للداجر وانكان غن كرمه وعفوه يغفرات ذلك وبعطمك نفسك الداخل بمباشاءه وهو واردوقتك فان ورديخير فهونعمة من الله فتسابلها مالبتكر وان كان غير ذلك بمالا رضى الله فاسأله المغه فرة والتجها وزوالتوبة فائه ماقضى بالذنوب على عبياده لاليستغفروه فيغفراهم ويتويوا القه فيتبوب عليهم ووردفي الحديث نبوالحيا الله بقوم يذنبون ويتو بون فيغفرالله الهموية وبعليهم حتى لا يتعطسل حكممن

﴿ وأماالركن النبالث ﴾ وهوالمبال وماسمي المبال بهذا الاسم الااكمونه بحيال المه طبعا فاختبرا لله به عساده حسث جعل تيسمر يعض الامؤربوجوده وعلق القاوب بمحمة صاحب المال وتعظيمه ولؤكان بخيلافان العدون تنظراليه بعين المغطيم لنوهه مالنفوس باستغنائه عنهم لماعنسده من المال وربما كمون صاحب المال اشدالنا موفقرا الهم في نفسه ولا يجد في نفسه الا كتفا ولا القناعة بماعند . فهو بطلب الزيادة عماسده ولمبارأي العالم مثل القلوب الي رب المبال لاجل المبال احبوا المبالي فطلب العارفون وجهاالهيا يحبون بهالمال اذولا بدمن حب هوهنا موضع الفتنة والابتلاء التي الها الضلالة والمهداه فأماالعبارفون فنظروا الى امورالهمة منهيا قوله نعيالي واقرضوا الله قرضيا حسنا بالااصحاب الخدة فاحبوا المال ليكونو امن أهل هذا اللطاب فيلتذ وابسمياعه حيث كانوا فاذا اقرمشوه ورأوا ان الصدقة نقع سدالرجن فحصل لهم مالمال واعطائه منياولة الحق منهم ذلك فكانت لهموصلة المنباولة وقدشرتف امته ادم بقوله لماخلقت سبدي فيز بعطمه عن سؤاله القرض أتمفىالالتذاذ مالشرف بمن خلقه مسده فلولاالمال ماجععوا ولاحسكانوا أهسلاله لذا الخطياب الااهي ولاحصل الهم بالقرض هذ االساول الرباني فان ذلك بعم الوصلة مع الله فاختبرهم الله بالمال ثماختبرهم بالسؤال منه وأنزل الحق نفسه منزلة السائلين من عساده أهل الحاجة أهل انتروة منهم والمال بقوله فى الحديث المنقدم في هذا الباب ما عبدى استطعمتك فلم نطعمني واستسقيتك فلم نسقني فكان لهمهذا النظرحب المال فتنة مهداة الى مثل هذا وأمافتنة الولد فلكونه سراسه وقطعة من اصق الاشياء به فحمه حب الشيئ نفسه ولاشئ أحب الى الشيء من نفسه فاختبره الله سنفسه في رجةءنه سماها ولدالبرى هل يحجبه النظراليه عما كلفه الحق من اتامة الحقوق عليه بقول صلى الله عليه وسلرفي حق ابنته فاطمة ومكانتها من قليه الميكانة التي لا يحجل لوان فأطمة سرقتةطعت يدهباوجلدعمرين الخطاب ابنه فى الزنائميات ونفسسه بذالماطسة وجادماعز ينفسه والمرأة في افامة الحد عليه ما الذي فيه اتلاف نفوسهما حتى قال في نويتهما رسول الله صلى الله علمه وسلم انهالوفرقت على الامة لكفتهاوأي توبه أعظم من أن جادا ينفسهما والجود ما فامة الحق المكروه على الولدأ عظه م في البلاء بقول الله في موت الولد في حق الوالد مالعسدي المؤمن اذا قبضت بأهيل الدنساءندي جزاء الاالحنة فن احكيم هيذه الاركان التي هي من أعظه مالفتن واكهرالمحن وآثر جنباب الحق ورعاه فيهيا فذلك الرجسل الذي لاأعظيه منه في جنسه (ومن وصيتي نفسه فبهاان رأى رؤيا فانشا وردها السهان كان لم ينفض عره وانشاءا مسكها انكان قدجاءأ جدله فالاحتياط ان الانسان الحبازم لايشام الاعدلي وترفاذا نامء لي وترنام عدلي حالة وعمال يحبسه الله وردفى الخسيرا لعدييران الله وتربيحب الوتر قىااحب الانفسه وأيوعنا بةوترب أعظهم منأنأ نزلك منزلة نفسه ف حبِّه اباك اذاكنت منأهه ل الوتر في جمع افعالك التي تطلب العددوالكممة وقدأ مرك الله تعيالي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسارفقيال اوتروا باأهل القرآن وأهل القرآن هـم أهمل الله وخاصة وكذلك اذا اكتعلت فاكتعل وترافى كل عـمن واحدةاوثلاثة فان كلءمنء ضوميسة قل نفسه وكذلك اذاطعمت فلاتنزع مدلية الاءن وتروكذلك شريك المان حسوا تك اياه اجعله وتراواذا أخبذك الفواق اشرب من الماء سبع حسوات فانه ينقطع غنلاهذا جربته ينفسي واذا تنفست في شرمك فتنفس ثلاث مرّات وازل القدح عُن فيك عند السقس هيكذا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلرفانه اهنياوأ مراواروى واذا نكامت الكلمة لتفهم السامع فاعدها ثلاث مرّار وتراحي تفهم عنك فهكذا كأنَّ فعل رسول الله صلى الله عليسه وسلم فانى ما اوصيل الاعماجرت السنة الالهمة على وهذا هو عن الانباع الذي أمرازا لله نعمالي به

ممدنه تعالى بحمد ع الاسماء ما لحيال سواء علت الله الاسماء اولم تعلها في اسم لله إلا والعبد قد عام فيه بصورته وكماله وان لم يعلم تنيحة ذلك الاسم وهوالذي قال فيسه رسول الله صلى الله علمه وسلم فدعاله ماسما الله أواسمأثرت به في على غدال أوعلمه أحدامن بخلفك يعمى من اسمائه أي يعرف حتى هفصله من غيره علىا فان كثيرا من الامور في الانسان ماله ويدة والحيال ولا يعلم مهاو يعلم الله ان ذلك فيه فاذا أحد المرأة لماذكر ناه فقدرة محمالي الله فيكانت نعمت الفتنة في حقه الله مرجعته المه تعيالي فيحمه اماهاو أما نعلقه مامن أذخاصة في ذلك دون غيرها وان كانت الحقائق التي ذكرناها سارية في كل امرأة فذلك لمناسسة روحانية بين هذين الشّعص بن في أصل النشأة والمزاج الطسعي والنظر الروحي فمنه مايجري الي أجسل مسمى ومنسه عابجري الي غسرأجل **هِ إِلَّا جَلِهِ المُوتُ وَالنَّعَاقِ لا رُولِ كَحِبِ النِّيِّ صلى اللَّه عليه وسلم عا نُشِيةٌ فائه كان يحيها اكثر من حيم** جمع نسائه وحسه أنابكر أيضاوهوا بوهافهذه المناسسات النواني هي التي تعدز الاشخياص والسبب الاول هو ماذكرناه وكذلك الحسالمط اق والرؤية المطلقية التي مكمين علم بابعض عبادالله ماتختص بشخص في العالم دون تمخص فيكل حاضر عنده أو محسوب ومه مشغول ومع هذا لابتد من ميل خاص لبعض الاشخناب لمنباسسة خاصة مع هسذا الاطسلاق لابتدمن ذلك فان نشأة العبالم تعطي فى احاده هذا لا بدِّمن تقسد والكامل من يجمع بن النفسد والاطلاق فالاطلاق سل قول الذي صلى الله عليه وسلم حبب الى من دنسا كم ثلاث النساء وما خص امر أهْ من امر أهْ ومثـ ل التقسد ماروي من حمدعا تشة أكثر من سائر نسائه لنسمة الهمة روحانمة قيدته مهادون غسرهامع كوته محسالنساء فهذاقدذكرنامن الركن الواحدمافيه كفياية لمنفهم وأماالركن الشاني من يت الفتن وهوا للباه المعبرعنه بالرماسة بقول فيه الطاثفة التي لاعبه لهامنهم اخر ما يبخرج من قلوب الصبة يفين حب الرباسة فالعيار فون من اصحباب هيذا القول ما يقولون ذلك عبلي ما تفهمه العيامة من أهيل الطريق منهم وانحاذلك مانسنه من مقصو والكمل من أهل الله بذلك وذلك ان في نفس الانسان امورا باهاالله فهرباوه والذي معزج اللبء في السهوات والارض و معلما تحفون وما فعلنون أي ماظهرمنكم وماخني بمالاتعلونه منكم فدكم فلابرال الخزيخرج لعبده منافسه بمااخضاه فيهامالم ف ان ذلاَّ في نفسه كالشخص الذي بري منه الطبيب من المرض مالابعر فه العليل ولا يحسن يه كذلك ماخياً ه الله في نفو س الخلق الاتراه يقول صبلي الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف كلأحد يعرف نفسه معان نفسه عينه لاغدرذلك فلانزال الحق يحرج للانسان من نفسه بها فشهده فدهلم من نفسه عينه د ذلك مالم يكن بعلمه قبة ل ذلك فقيات الطائفة الكثيرة آخر ما يخرج من قلوب الصدِّر بقين حب الرباسة فيظهر لهم إذا خرج فيحمون الرباسة يحب غير حب العامَّة لها فانبوه يحيونهامن كونهم على ما قال الله فيهم انه سمعهم وبصرهم وذكر جمع قواهم واعضاهم فاذا كانوا بمذه المشابة فبالحدوا الرماسة الابحب الله لهبااذاهها المقدم فان الرماسة له على العالم فبالحب الرماسة الاالرئيس على العالم فانهم عسده وما كان الرئيس الامالم ووس وجودا وتشدر الحسه المرؤوس أشدا لحب لانه المثنت له الرياسية فلا أحب من الملك في ملبكه لان ملكه المثبت له ملكا اخر وابق علمه اسهرا لملك فهدندامعني آخر ما يحرج من قلوب الصدّيقين حب الرياسة الهم فيرونه ويشمدونه ذو قا لاانه يحرج من قلوبهم فلا يحبون الرياسة فانهم ان لم يحبو الرياسة فماحصل لهم العلم بها ذوقاء السهورة التي خلقهم الله عليم افرائوله صلى الله علمه وسهلمان الله خلق آدم على صورته فى بعض تأويلات هذا الخبر وتعجمآلاته فاعلاذلك والماه امضا الكلمة ولاأمضى كلةمن قوله اذا اراد شمأأن مقوله كمن فعكون فاعظم الحياه مزكان عاهه ما تقلأذا كان الله قوى هدذا العبد فيرى هذا العبدمع بقيا وعينه ضعلم منسدذلك انه المنسل الذىلايما ثل فانه عبدرب والله عزة وجل رب لاعبدة له الجعمة وللحق الانفراد

عب الجمال وقال ان الله اولي من يتحمل له (ومن هذا الباب) كون اللوتعالى لم معث إلمه حبرمل فيا كثرنزوله علمه الافي صورة دحمة وكان أجل أهل زمانه وبلغ من اثر جماله في الخيثق الله لماقدّم المدينة واستقدله الناس مارأنه امهرأة حامل الاالقت مافى بطنها فيكان الحق يقول يبشر نبيه صلي الله علمه وسايازال جبريل علمه في هورة دحمة بالمجدما عني وعنمك الاصورة الجمال فحبره تعمالي بماله فى نفسه سحانه منه ما لمال فن فاته التحمل لله كإقاناه وقد فاته من الله هذا الحب الحياص المعين واذلم فانه هذا الما الخاص المعين فأنهمن الله ما ينجه من علم وتعجل وكرامه في دار السعادة ومنزلة في كثب الرؤية وشهو دمعنوي على روحي في هذه الدارالدنيا في سلوكه ومشاهده ولكن كإقلنا ينوي بذلك التصمل لله لاللزينة والفخر معرض الدنيا والزهووا أمحب والمطرعة لي غيره (ومن ذلك) الرجوع الى الله عند الفتنة فان الله يحب كل مفتر تو اب كذا فال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خلق الموت والحساة لسلوكم امكم أحسن عملا والملاء والفسة ءعني واحسد وليس الاالاختيار لماسو الانسان علمه من الدعوىًان هي الافتنة لـ أي اختيار لـأنضل مهامن نشاء أي تحسيره ويتهدى بهمامن نشاءأى تسنله طربق نجبانه فيهما (واعظم الفتن) النساءوالمال والولدوالحياه هذه الاربعة اذااتيلي الله بهاعيدًا من عباده أوبواحد منهاوقام فيها مقام الحق في نصم اله ورجع الى الله فيها ولم يقف معها من حسن عنها وأخذها نعمة الهمة انع الله علمه بهارة نه المه تعالى وأقامته في مفام النكروحقه الذي هورؤية النعمة منه تعيالي كإذكر ابن ماجة في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسيارانه قال اوجى الله لموسى علمه السلام فقيال له ماموسي اشكرني حق النكر قال موسى مارب وماحق الشكر قال ماموميي اذارأ مت النعمة مني فذلك حق الشكر ولماغفر القه لنسه مجمد صلى الله عليه وسلم ما تقدّم من دُنيه وما تأخر وشره في ذلك بقوله تعالى لىغفرلك الله ما نقدّم من دُنيكُ وما تأخر قام حتى بوّريت فدماه شكرالله تعالى على ذلك فعافترولا جنم الى الراحة ولماقيل له في ذلك وسئل في الرفق تنفسه قال صلى الله علمه وسلم أفلاأ كون عمداشكور آوذاك لماسمة الله تعمالي مقول ان الله يحساله اكرين فاذلم يقه في مقيام شكر المنسم فأنه من الله هـ ذا الحب آلخياص بهذا المقيام الذي لا يشاله من الله الاالشكورفان الله يقول وقلمل من عمادى الشكور واذاقاته فاته ماله من العلم الله والتحلي والمنعم ومنزله الخياص به في دارالكرامة وكثب الرؤية يوم الزورالاعظـم فأنه لكن حب الهي من صفة خاصة علم ويتحيل ونعم ومنزلة لا بدّمن ذلك يتسازج اصباحب ثلك الصفة من غيره (فأما فشنة النسك) فهورة رحوعه الحاللة في محيثهن بأن ري ان الكل أحب يعضه وحنّ المه في أحب سّوي نفيه لأنالم أةفى الاصل خلقت من الرجل من ضلعه القصرى فسنزلها من نفسه منزلة الصورة التي خلق الله الانسان الىكامل علهها وهي صورة الحق فحعلها الحق محيلي له واذّا كأن الشيء محيلي للنياظر فلاسرى الناظرني تلاثا لصورة الانفسه فاذارأى في هذما لمرأة نفسه يشدّة حبه فيمياوميله اليميارأي صورته وقد تبين لك ان صورته صورة الحق التي او حده علم الفيار أي الاالحق والكن يشهو ة حب والتسه ذاذً " وصلة ففني فيها فناحق بحب صدق وقابلها بذائه مقابله المثلهة والذلك فني فيها لانه مامن جز وضه الاوهو فبها والمحبة قد سرت في جميع اجزائه فنعلق كله بهما فلذلك فني في مثله الفنا السكلي يخلاف حبه في غير أنامن اعوى ومن اهوى أنا مثله فاتحد عمر به الى أن قال

مه فاعد بعبويه من النام أنالته فأذا احبت مثلاً شخصاه ذا الحبورة لذالى القه هودا فه هذا الرقاف أن من المون المون المون المون المون أن الله هذا المراق المون أن الله المون أن المون أن المون أن المون أن المون أن المون ا

حاهلا فقدعلتك وانكنت ناسياوغا فلافقد نبهتك وذكرتك فانكنت مؤمنا فان الذكري تنفعك فانى قدا متثات أحرالله عباذكرتك مه والتفاءك بالذكرى شاهداك بالايمان قال الله عزوجل في حقى وفي حقك وذكر فان الذكري تنفع المؤمنين فان لم تنفعك الذكري فاتم منفسك في ايما نهافان الله صادق مربأن الذكرى تنفع المؤمنين ومن تميام هذا الخيرالالهجي الذي اوردناه بعدقوله اغفر لكمان قالىاعمادىانكمان سلغوا ضرى فتشروني ولن سلغوانفعي فتنفعوني ومعلومانه سيمانه لايتضرر ولا منتذم فانه الغيني عن العيالمن وليكن لميا انزل نفسه منزلة عبيده الفهماذ كرناء من الاسيتطا والاستسقاق سهنيا البحز عن يلوغ الغياية في ضرّ العبيادلة اوفي نفعهم اماه فن المحيال يلوغ الغيامة فىذلك ولكون للهقدقال فىحققوم انهما تبعوا مااسخط الله وهوفى الطباهر ضررنزه نف كذلك من فعل فعلا برنسي الله به و يفرحه كالتبائب في فرح الله تبوية عسده فيكان هذا الملير واءلمايطرامن المرمض من ذلك في بعض النفوس الضعيفة في العلم الله التي لاعه إلهاء ما يعطيه سركمة لدشئ غمن تميام فدا الخبرقوله بإعبادي لوان اؤلكم وآخر كموانسكم وحنكم كانوا على انقى قلب رجل واحد مازاد ذلك في ملكي شهأ ماعب ادى لوان اوليكم وآخر كم وانسبكم وحنكم اعلى الخوقلب رحل واحدمانقص ذلا من ملكي شمأ باعسادي لوان أقرابكم وآخر كروانسكم كمهرقاموا فيصعمدوا حدفسألوني فأعطمت كلانسان مسألته مانقص ذلك مماعنسدي لثقص المخبط اذادخه ل في اليحره لذا كله دوالماذ كرناه من امراض النفوس الضعيفة فاستعمل هذه الادوية بقول الله انماهير اعمالكما حصهالكيرثم اوفيكم اماها فين وحد خبرا فليحهد الله غبرذلك فلاملومن الانفسه ومن سالءن حاجة فقدذل ومن ذل لغبرالله فقدضل وظلا ـلائـ مرياطريق هداهاوهده وصدتي اباله فالزمها وتصحتي فاعلهاومازال الله تعالى بوصي كتابه وعلى السننة رسله فنكل من اوصالهٔ بما في استعماله سعاد تك رەعندرىك (وصــة) اذارأىت عالمالم يستعمله علمه فاستُعملأنت علمه فىڭ فى ادىك المحقده من حدث ما هو عالم ولا تحمد عن ذلك بحياله السهيء فان له عَنه وفان الانسان يحشر يوم القسامة مع من احب ومن تأذب مع صفة الهستة كسمها وم وعلىك بالقسام بكل ما تعلمان المقه يحبه منك فتبا درالس إلى الله تعالى احبك واذا احبك السعدلة مالعه لمرمه وبنصله ومدار كرامتيه فسنعملك بك والذي يحبه تعبالي اموركشرة اذكرمنها ما تسيرعه لي جهة الوصيمة والنصحة فوزدلك يتقله ولاسسمافي عسادة الصسلاة فانك مأموريه قال الله تعيالي ماسي آدم كلمسهدوقال في معرض الانكارقل من حرّم زيسة الله التي اخرج لعباده نوا في الحساة الدنه الحالصة بوم القيثامة كذلك نفصل الا**آمات** هذا السان في مثل هذا في القرآن ثلا مكون ولا فرق بين زُ سُهُ الله وزُ سُـ مانوي فالهجرةمن حثماكات هجرةواخيدةالعين فمنكانت هجوته المحاللة ورسوله الى الله ورسوله ومن كانت هعرته لدنيا يصيبها أوامرأة يتزوجها فهعرته إلى ما داجرالسه ورد في الصحيح في -عة الإمام في الثلاثة الذين لا يكامهم الله يوم القيامة ولا يركهم وُلهم عذاب وهي أحداركان بيت الانشلام ووروقي الصحيم في مسلمان رجلا قال لرسول الله صلية الله علمه وسنرانى احبأن يكون نعلى حسناونوبي حسنا فقآل رسول الله صبى الله علمه وسلم ان الله جمل

امرك الانفاق بمااشخافك فمه فقال وأنفقو انماج ولكم مستخلفين فمه وعظم لله الاجرف اذا أنفقت فلانر دسائلا ولويكامة طسة وألقه طاق الوحه مسهر ورايه فانك اغلاتلق الله وكان الحسدين أوالحسن على ما المدلام ا ذاساً له السائل سادع المه بالعطاء ورقول أهلا والله وسهلا بحامل زادي الى الا 'خرة لانهرآه قدحل عنه فكان لهمثلي الراحلة لاق الانسان اذا أنع الله علب نعمة ولم يحمل فضلها غـمره فانه مأتى مهايوم القهامة وهو حاملها حتى بسأل عنها فالهذا كأن الحسين بقول ان السائل حامل زاة ه الىالا تخرة فرفع عنه مؤنة الحل (وصمة) واماكم ومظالم العباد فان الظلم ظلمات يوم الفيامة وظلم العبادان تمنعهم حقوقهم التي أوجب الله علمك أداها اليهم وقديكون دلك مالحال بماتراه علمه مس الاضطراروأنت قادر واجدلسة خلته ورفع ضرورته فسنعن علىك أن تعلم أن له محاله حقيا في مالك فان الله مما أطاه ل علمه الالمدفع المه حقه والافأنت مسؤل فان لم يكن لك قدرة عما تسدخلته فاعثم أن الله ما اطلعك على حاله سدى قاعلم الهريد منك ان تعينه بكامة طسة عنيد من تعلم أنه يسدّ خلته وان لم نعمل فلا أقل من دعوة مُندعو هاله ولا مكون هذا الابعد بذل المجهود والمأس حتى لا بيق عندك الاالدعاومهماغفانءن هذا القدرفأنت من جله من ظلم صاحب هذا الحال هيذا كله ان مات ذلك المحتاج من تلك الحال فان لم يمت وسدّ خلته غيرك من المؤمنين فقد أسقط أخوك عنك هذه الطالبة من حث لانشعر فإن المؤمن أخو المؤمن لايساته ولا يظلمه وان آمينوي المعطى ذلك ولكن هكذاه وفي نفس الأمر وكذا بقبله الله فاذا اعطبت انت سائلاما لحال ينهرورنه فأبوقي ذلك ان تنوب عن اخبك المؤمن الاول الذي حرمه وتجعل ذلك منه ايشار الجنبا مك عليبه بذلك الجبرالذي ايقياه من اجائك حتى تصبيه ا ذلوا عطياه لقنع بمياا عطياه ولم تبكن تبل انت ذلك الخبر فهذه النية عطاء العارفين اصحاب الضرورات السائلين بأحوالهم واقوالهم فاتماالسائل فلاتنهر سدواء كان ذلك في القوت المحسوس اوالمعنوي غان العلروا لافادة من هذا الباب فأن الضال بطلب الهدارة والحائع بطلب الاطعام والعارى بطلب الكسوة التي تقمه بردالهوى وحزه وتسترعورته والجباني العبانم مانك فادرعلي مؤاخذ نه بطلب منك العفوعن حنباته فأهدى الحبران واطع الحائع واسق الطهمآن واكس العربان واعملالك فقسيرلكل مايفة قرالمك فسمه وان الله غني عن العالمن ومع هذا يجسب دعاءهـم ويقضى حوا أمحهم ويسألهم أن يسألوه في دفع المضارعهم وايصال المنافع لهدم فأولى أن تعامل عياد الله عثل هذا كاجتال المالله في مثل هذه الامورخرج مسلم في التحديم عن عبد الله بن عبد الرحن بن بهرام الدارمي عناقم وانب محدالدمشق عن سعد بن عسد العز برعن سعية بن زيدعن أبي ادر يس الخولائي ر رىنى الله عنهــم عن النبي ّصــلى الله علمــه وســلرفهـاروي عن الله تبارله ونعــالى أنه قال بأعبادي أنى حرّمت الطام على نفسي وجعلته مذكم محرّ ما فلا تظَّالموا باعبادي كلكم ضال بدبته فاستهدوني أهسدكم باعبادي كالكمجانع الامن اطعمته فاستطعمه ني اطعمكم ماعبادي كأحكم عاوالامن كسوته فاستكسوني اكسكم باعبادي انكم نخطئون بالليل والنهداروانا اغسرالذنوب جمعافاستغفروني أغفر لكموالق بعطمك هذا كلهمن غبرسؤال منك الاهفيه ولكن مع هذا أمركان تسئله فمعطمك اعامة لسؤ الك ابرمك عناته بك حدث قبل سؤ الك وهذ دمنزلة أخرى زآندة على مااعطالنه واذا كأن سؤالك عن امر ، وقد عبله منك انك نسسنله ولايدّ من ضرورت اصل ماخاتت علىه من الحياجة والسؤال تبكون في سؤالك مؤدّ با واحيا فتحيزي حرامهن امتثل امرالله فتزيدخيراا لىخبرفهاأمرك الارحة ملاوالصال خبرالملا والمهلاعل انحاحتك المهلاالي غمره فانه ماخلفك الالعماديه اى ايدل له فالذي اوصيك به الوقوف عنداوا من الحق ويواهمه والفهم عنه فى ذلك حتى تمكون من العلماء بما اراده المق منك في امره و نهمه فالاندان تلكون بمن تم يسأل ربه فات من لم يسأل رأيه فقد عنوله هــ ذا في حتى العموم فان فرّ طت فعما أوصل له فلا تلومن الانفساك فالك أن

أوانفخ فسهروحا وليس سافيز وقدورد في الصحير عن الله تعالى أنه قال ومن أظهام من ذهب محلق خلقا كخاني فليحلقوا ذرة اويحلقواحمة اويحلقوا شدهيرة وازبالعب داداراعي هدذا القدروتركه لماوردعن الله فيه ولميزا حمالريوبية في تصوير شي لامن الحموان ولامن غيره فأله بطلع عيل حمياة ل صورة فى العالم فعراه كله حموانا ناطقا يسجع بعمدالله والإاسام ننسه في تصوير النسات بهروح في الشاهسد في نظر البصر في المعتباد فلا يطلع على مثل هذا الكشف أبدا فانه في نفسر لكل صورة من العبالم روح أخسذ الله بأبصار ناعن ادراله حساة مايقيال عنه اله ليس يحبوان خرة يشكشسف الامرفى العدموم ولهدذا سماها بالدارا لحبوان فباترى فبهاشه أالاحد ناطف بخلاف والله في الدنياك ماروى في الصحيح أن الحصى سبح في كف رسول الله صلى الله غليسه ونسلم فجعسل النباس خرق العبادة في تسبيح الحصى واحطباوا وانمياخرق العبادة في شميع السامعين ذلك فانه لميزل مسجاكما أخبرالله الاأن بسج بتسبيح خاص أوهمة فى النطق خاصة لم مكن الحصى قبل ذلك بسبعه ولاعلى تلك المكتفية فحنئذ يكون حرق العياده في الحصى لافي سع السامع والذى فى سع السامع كونه سمع نطق من لم تجسر العادة ان يسمعه (وصية) وعليك ياأخي بعمادة لماقهامن الاعتماروالذكري فانامله خلق الانسان من ضعف فمنهك النظر البه في عبادتك على أصلك لتفتقرا لى الله في قوة يقو يك بم على طاعته ولان الله عنسه عسده ا ذا مرض الاترى الى المريض ماله استنغاثه الاماتله ولاذ كرى الاملة فلايزال الحق بلسانه منطو قامه وفي قاسيه التحاءالسه فالمريض لايزال معالله أيحم بض كان دلوتطيب وتناول الاسساب المعتادة لوحو دالنها وعندها ومع ذلك فلايغفل عنالقه وذلك لخضو راقع عنه مده وان الله يوم القسامة بقول مااس آدم مرضت فل تعدني قالبارب كمفأعودك وأنترب العبالمن قال أماعلت أنعسدي فلان مرض فإنعده اتمأ اللاوعيدته لوحدنني عندما لحديث وهوصحيم فقوله لوحيد تني عنده هوذ كرالمريض ربه في يبرته وكذلكاذا استطعمكأحدمن خلق الله تعمالى أواست موجدانذلك فانه لولم يكن للثمن الشرف والمتزلة الاان هذا المستطع والمستسقى قدانزلك منزلة الحق الذي بطع عباده ويسقيهم وهذا نظرقل من يعتسره اتطسر الى السائل اذاسأل وبرفع صوته مقول ماتعه اعطني فبانطقه الله الاماحمه في هذا الحال ومارفع صوته الالسمعك انت حتى تعط اللهوالقيا المكبرفع الصوت التجاء الى الله ومن انزلك منزلة سيده فسيغي لك ان لاتح اعطائه ماساً لك فيه فان في هـذا الحديث الذي سقناه انفا في مرض العسدان الله مقول ما ان أدم استطعمتك فلرتطعمني قال دارب كنف اطعمك وانت رب العبالسين فال اماعلت ان عبدي فلأما استطعمك فلرتطعمه امالو اطعمته لوجدت ذلك عندى باابن آدم استسقيتك فلم تسقق فال مارب كمف نتارب العالمن كال اماعلت ان عبدى فلا كالستسقائة فلم تسقه امالوسفسه لوجدت جهذا الحديث مسلمعن مجدىن حاتمءن بهزعن حسادنن سلةعن ثابت عن ابى رافع برةرضى انتهعنهم قال قال رسول انتهصلي انته عليه وسلم فأنزل انته نفسه فى هذا الخبرمنزلة بدالحاضر مع الله الذاكرلله في كل حال في مثل هذا الجليال برى الحق إنه الذي استطعمه فأه فسادر لماطلب الحق منسه فانه لايدرى توم القسامة لعله يقيام في حالي هدذا الشخص الذي استطعمه واستسقاه من الحاحة فيكافيه اللهء ل ذلك وهو قوله لوحدت ذلك عندي اي تلك الطعمسة لدفعهالا وارسها حتى تحنني يوم القهامة فأردّهاعلمك أحسدن وأطب وأعطيرهما فأن لم تكن لك همة أن تزى هذا الذي استسفاك قدا نزلك منزلة من سده قضا معاجته ان جعلك عنه فلااقل ان تقضلي حاجة هذا السائل بنية التجارة طلباللر يحوتضاعف الحسنة فكنف اذ اوقفت على مثل هـــذا الخبرورأيت ان الله هو الذي سألك ما انت مستخلف فمه فان السكل لله وقد تعاوّعه نم تؤخه ذالاعبال على ذالكم ولست النوافل الامالها أصل في الفرائض ومالا أصل في الفرائض فذالة أنشأعبادة مستقله تسميها علىء الرسوم يدعة فال تعيالي ورهبانية ايتدء وهاوسماها رسول الله صلى الله عليه وسلمسينة حسنة والذي سنهاله اجرها واجرمن عمل بهياالي يوم القيامة من غبرأن ينقص من اجور همشيأ ولمالم يكن في قوّة النفل ان يسه مسدالفرض جعسل في نفس النفل فروضالتحبرالفرائض فالفرائض كصلاة النيافسلة بجكم الاصل ثمأنيها تشستملء ليي فرائض من ذيكر وركوع وسعودهم كونهافي الاصل مافل وهذه الاقوال والافعيال فرائض فهها ( وصة ) وعلمك بمراعاة أقوالك كأتراعي أعبالك فان أقوالك من حلة عملك ولهيذا فال بعض العلبا من عبد كلامه من عله قل كلاحه واعلم ان الله راعي أقو ال عباده قان الله عند لسان كل قافل فعانها لـ ألله عنه ان تنافظه فلا تنافظ بهوان لم تعتقده فان الله سائلاً عنه روينا ان الملك لايكتب على العبدما بعمثله يقول تعالى انءابكم لحافظين كراما كأشين يعلمون ماتفعلون واقوالك من افعالك انظرفي قوله تعالى ولانقولولمن يقتل فيسبسل الله أموات فنهالئعن القول فانه كذب القهمن قال منسل هسذا القول فانالله قال فيهم أنهم أحيا عندربهم الاترى الى قوله تعالى حيث يقول و لا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أموا تا بل أحيا عندر بهم وقال لا يحب الله الجهر بالسو • من القول وقال لاخــمر في كنـــمر من نجوهم وهوالقول فاذا تكامت فتكام بمزان ماشرع الله للأأن تشكام به وكان رسول الله صلى الله علمه وسالم عزح ولا يقول الاحقافعلمك بقول الحق الذي برضي الله فعاكل حق بقبال برضي الله فان النسميمة حني والغيمة حتى وهي لاترضي الله وقد نهمنا أن تغتاب وان تنم بأحدومن مراعات الله الاقوال مارويسافي صحيم مسلم عن الله عزوب ل لما مطرت السماء قال زمالي أصبر من عبادي مؤمن بي وكافرين فالمطرنا بنوم كذافهو كافربي مؤمن بالسكواكب وأتمامن فالعطرنا بفضل الله ورجمة فذلك مؤمن في كافر ما أبكوا ك فراهي أفوال الفائلين وكان أبوهر برة بقول المامطرت السماءه دارنابوءالفته ثم يتلوما بفتح الله للناس من رحمة فلاعسك لها ولوكنت تعتقدان الله هوالذي وضه الاستماب ونصبها وأجرى العبادة مانه يفيه لالاشساء عنسدهالابهيافع هسذا كاملانقل ممانهاك الله عنه أن نقوله وتنافظ به فانه كانهاك عن امور نهاك عن القول وان كان حقا والطرما احكم قوك الله عزوجل في قوله مؤمن بي كافر مالكو اكب وكافر بي مؤمن بالكوكب فانه م هما قال بفصل الله فقد سترال كوكب حدث لم ينطق ماسمه ومن قال مال كوكب فقد سترالله وإن اعتقدانه الفاعل منزل اللهر واكن لم يتلفظ ما عمد هماء تعالى بلفظ الكفر الذي هو الستر فاماك والاستقطار بالانو اءان تتلفظ مه فاحرى ان تعتقده فان اعتقباد له ان كنت مؤمنياان الله انميان مهاا دلة عاديه وكل دليل عادي يجوز خرق العاد ةفيه فاحذره نءوا تل العادات ولاتصر فنكءن حدوداته التي حدّلكُ فلا تُنعدا هُما فانْ ۖ ابته ماحدها حتى رعاها وذلاً في كل ثيئ ورد في الخبرا الصحير ان الرجل تسكلم بالكامة من -عنط الله ما يظن أن يبلغ ما بلغث فيهوى بهافي الذارسيعين خريفا وان الرحل تتكاميال كامة من رضوان الله ما يظنّ أن تباغ ما بلغت فعرف عربها في عالم ذ فلا تنطق الإيمار ضي الله لا بما يسخط الله علىك و ذلك لا يتمكن لك الاععرفة ماحدة ولك في نطفك وهذا ماب أغفله النياس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب النياس على منياخرهم في النيار الاحصائد السنتهم وقال الحكيم لاشئ أحق يسحب ن من لسان وقد جعله الله خلف ابين الشفنين والاسنان ومع هذا مكثر الفضول ويفتح الابواب (وصبة) وأباك ان تصور صرورة بدلامن شأنها أن نكون لهاروح فان ذلا أمر مونة الناس على أتقشهم وهوعند اقةعظيم وألمسؤدون أشدة النباصء خذابايوم القيامة يقبال للمصؤديوم الغيامية أسى ماخلفت

فانه اذا حهل أمره وعاداه فباوفي حق الحق في خلقه فانه ما درى عرالله فيه وما منه الله له حتى ت منه ويتخذه عذنَّوا واذاعلم حاله الطاهروان كان عدَّوالله في نفس للا مروأنتُ لا مُعلَّم فو اله لا قامة حق الله ولا تعاده فان الاسم الالاهي الظاهر يخاصمك عند الله فلا تحبّ لله علمك هجة فتمال فان لله الحجة لغة فعامل عمادالله بالشنفة والرجة كاان الله يرزقهم على كفرهم وشركهم مع عله يهم ومارزقهم والله العامية أن الذي هم فيه ما هم فيه بهم بل هم فيه به الماقد ذكر نا باسان العموم ان الله تعالى خالق كل ثئ وكفرهم وشركهم مخلوق فيهم وباسان الخصوص ماظهر حكم في موجود الابميا هوعليه في حال العدم في ثبوته الذي علمه الله منه فلله الحجة المالغة على كل احدمهما وقع نزاع ومحاحة فسلم الا، واعلما أمك على مامكنت عليه وعم برحمتك وشفيقه للجميع الحموان والخالوقين ولا تقل هذا أمات وحمأمه ماعندهم خبرنع عندهم أخبارأنت ماعند لنخبر فاترانا الوجود على ماهو عليه وارجه برجة موجده في وحوده ولا تنطر فيه من حيث ما يقيام فيه في الوقت حيتي بتديز لك الذين صدقوا وتعيل البكاذيين مالودة فأن اضطرك ضعف مقين الى مداراتهم فدارهم من غيران تلق الهم عودة واكن ماللة الشرعنك ففوض الامراامة واعتمد في كل حال علمه الى أن تلقاه (وصمة) وعلمك علازمة الله علمك على الوجه الذي أمراء أن تقوم فعه فاذا أكات نشأة فراً يضكُّ وْاكِمَالْهَا فرض علىك فينشَّذ بَّنَهُ عُما بين الفرضين لذو افل الخيرات كانت ما كانت ولا تحقر شيماً من عملاً فان الله ما احتقره حين خلقه وأوجده وما كافك بأمر الأوله بذلك الامراعتنا وعتاية حتى كافك به مع كوناني ف الرتبة أعظم عنده فائك محسل لوحودما كافك به اذكان التمكلمف لايتعلق الابأ فعمال الممكافيين فستعلق بالمكاف من فعله لامن حيث عينه واعلم الما اذا البرت على أداءاالمرا أص فالمك تقربت المي الله بأحب الاه ورالمقترية المه واذا كنت صاحب هذه الصفة كنت مع الحق وبصره فلا يسمع الامك ولايه صرالا بك فيدالحق يدلـــان الذين يبا يعو مُك الهايما يعون الله يدالله فوق ايديهم وأبديهم من حمث ماهي يدالله هى فوق أبديهم من حيث ما هي ابديهم فانها الما يعة اسم فاعل والفاعل هو الله فأيد بهميد الله فسأيد بهم وهمالمبايعون والاسباب كاهابد الحق التي لهاالاقتدار على ايجاد المسببات وهذه هي الحمية العظهى التي ماورد فيهانص حلى كاورد في النوافل فان في المثيارة ءلى النوافل بوجب-صاعلبه بكون الحق سمع العبدوبهمره كاكان الامر مالعكس في حب أداء الفرائض ففي الذارض عمودية الاضطرار وهي الاصلية وفي الفرع وهوالنفل عبودية الاختيار فألحق يمعلن وبصرك ويسهي نفلالانه زائدكما المذمالاصالة زائدفى الوجوداذكان الله ولاأنتثم كنت فزاد الوجود الحادث فأنت ودالحق فلابذلك منعل يسمى نفلاهو أصلك ولابذ منعل يسمى فرضاوهو في وحود الحق فغي آداءالذرض أنت له وفي النقل أنت لك وحسه اماك. من حمه الالمن حمث ما أنت لله وقد ورد في الخبر التحديد عن الله تعالى ما تقرّب إلى عبد ي بشيّ الي مماافترضة عليه ومازال العبيدية قرب الى بالنوآ فل حتى احبه الذى بديسهم وبصره الذى به ببصر ويده التي بها يبظش ورجدله التي بهايشي ولين سألني لاعطينه والمن استمعاذنى لاعبذنه وماترددت فيشئ أنافاعله تردديءن نفس عمدى المؤمن يكره الجوتوا المأكره أمه فانظرالي ماتنتجه مجمه الله فنسارعلي أداءما يصيربه وحود دنيذه المحمة الالهمة ولايلجيز نفل الا بعدأ لفرض وفى النفل عينه فزوص ونوافل فعياشه من الفروض نبكماه الفرائض وردفي آليمتهم انه يقول تعالى انظروا في صلاة علمدي المهائم نقصها فانكانت نامّة كنث له نامّة وانكانها تقص منها سيأ فال انظروا هل لعمدي من تطوّع فان كانله من نظوّع قال الله تعمالي الكماكولعبدي فو يضمّه من

-

الله لوأن السموات السميع وعامرهن غيري والارضين السبيع وعامرهن غيري في كيفة ولااله الاالله فى كفه مالت بهنَّ لااله الهالله فعاد كرالاالسموات وآلارض لان المسيزان ايس له موضع الامانحت مقعرفاك الكواك الناسة من السدرة النسهي التي مذهبي البهااعمال العبياد ولهداء الاعمال وضع الميزان فلا تعدى الميزان الموضع الذى لا تتعبد اه الاعمال تم قال وعامر هم تغييري ومالهاعامرآلاالله فالخسرتكذمه الاشارة وفى لسان العموم من علماء الرسوم بعني بالغسيرالشريك الذى اثنت مالمشبرك لوكان له اشتراك في الخلق ا كمانت لااله الاالله تمسل به في المران لان لااله الاالله الاقوى على كل حال لكون المشرك رجح جانب الله تعالىء لى جانب الذي الشرك به فقيال فهم انهم فالوامانعبدهم الاليقر بونا الى الله زآني فاذارفع ميزان الوحود لاميزان التوحيد دخلك لااله الاالله فيه وقد تدخل في مزان يوحد د العظمة وهو يؤحمد المشركين فتزنه لااله الاالله وتمل به فانه ادالم مكن العامر غيرالله فلاغمل وغالبة ماذكره انماحوالله فاليابن تمسل ومانم الاواحد في الكفنين واماصاحب السحلات فيامالت الكفة الإماا طاقة لانماهي التي حواها المزآن من كون لاآله الاالله يلفظ بهما قائلها فكتبوها المائ فهي لااله الاالله المكذوبة المخلوقة في النطق ولووضعت لكل أحدمادخل المنارمن ياذظ سوحمدوانماأراداللهان يرىفضلهما أهل الموقف في صاحب السجلات ولابراها ولاتوضع الابعمددخول منشاء القهمن الموحمدين النارفاذ الميبق في الموقف موحدقد قضى الله علمه أنَّ بدخل النارخ بعد ذلك يحرج بالشفاعة أوما امنا ية الالهمة عند ذلك يؤتى بصاحب السجيلات ولمسقر فيالمو فف الامن مدخل الجنسة بمن لاحظ له في النبار وهو آخر من يوزن له من الخلق فان لااله الاالقه له اليد والختام وقد يكون عين بدئها ختامها كصاحب السجيلات ثم اعلم ان الله ما وضع فىالعموم الاأفضل الاشماء واعهامنفعة واثقلها وزنالانه بقابل بها اضدادا كثعرة فلايدان يكون فى ذلك الموضع في العيامة من القوة ما يقيابل به كل ضدد وهذا الا يتفطن له كل عارف من أهل الله الا الاببيا الذين شرعوا للناس ماشرعوا ولاشك انه قال صلى الله عليه وسيلم أفضل ماقلته أناوالنيمون من قبلي لااله الاالله وقد قال مااشيارت الى فضله من ادَّعي الخصوص منَّ الذكر بكامة الله الله اوهو هو ولاشك انه من حله الاقوال التي لااله الاالله أفضل منها عند العلماء مالله فعلمك ما ولي مالذ كر الشابت في العموم فأنه الذكر الاقوى وله النور الاضوى والمكانة الزلق ولايشور بذلك الامن لزمه توعل به حتى احكمه فان الله ماوسع رحته الاللشعول وبلوغ المأمول ومامن أحد الاوهو بطلب النحاة واندجهل طريقهافن نني بلااله عتنه اثنت بالاالله كونه فتنني عينك حكم لاعليا ويوحب كؤن الحق حكهاوعلىاوالاله من لا جدع الاسماء ولست الالعين واحدة وهي مسمى الله عامر السموات والارض الذي يبده مهران الرفع والخفض فعلمك بلزوم هذا الذكر الذي قرن الله مه ومااه إيه السعيادة فعبر وصبةوابالنومعباداة أهل لااله الاالله فاناهيامن الله الولاية العيامة فهيه اواباءايته وان أخطأوا وجأؤا بقراب الارض خطباما لايشركون مالله لقهم الله بمثلها مغفرة ومن ثبثث ولايه فقدا حرمت محارشيه ومن حارب الله فقدذ كرالله جزاءه في الدنياوالا سخرة وكل من لم بطامك الله على عداوته لله فلاتخذه عدوا وأقل احوالك اذاجهلته أن تهمل أهره فاذا تحتقف انه عدو للهولس الاالمنسرلة فتهرأ منه كمافعل ابراهم الخليل عليه السلام في حق أسيه آزر قال الله عزوجل فيلماتسن له أنه عدق لله تبرأ منه هذا مبرالك يقول الله تعالى لاتحد قوما يؤمنون الله والموم الآخر يوادون من حاداته ورسوبه ولوكانوا أباءهم كإفهل ابراهيم الخلال أوابساءهمأ واخوانهم أوعشيرتهم ومتي لانعلم ذلك فلاتعادى عمادالله مالاحكان ولاءا ظهرعلي اللسان والذي ينمغي لل أن تكره فغله لاعينه والسنة لله انماتكر وعمنه ففرق من من تكره عينه وهوء له والله ومن من تكره فعل وهو المؤمن أومن يجهل خاتمته ممن للرس بمسلم فى الوقت واحدر قوله زمالى فى الصحيح عنه من عادى لى ولسافقـــد أذ نه ما لحرب

ينة واحيدة في كل زمان يصحبه الحيد ، ث يمافيه باغث الله ألا زمنة من العيد د ما بلغت فله بكل زمان حديث حسنة واهذا قال مالم يعملها ثم قال تعالى فاذا عليها فانا اكتماله يعشر امثالها هنافرض العشير فيماسةت السماءان علت فان كأنت من الخسينات المتعدية التي إيهابقياء فان الاجر يتخدد عليها مابقت الي بوم القيامة كالصدقة الحاربة مثل الأوقاف والعلم الذي مثه في النياس نة الحسنة وامثال ذلك مُ تم نَعمه على عباده فقال تعالى واذا تحدثه بأن بعمل سيئة فإنا أغفرهاله مالم بعملها وماهناظرفمه كماكانت في الحسنة سواء والحكم كالحكم في الحديث والجزاء بالغاما يلغ نم قال فاذاعلها فاناا كتبيهاله بمثلها فجعل العدل في السيئة والفضل في الحسينة وهو قوله للذين أحسنوا الحسني وزمادة وهوالفضل وهومازادعلي المشل ثمأ خبرتعالى عن الملائدكة إنها تقول بحكم الاصل علماالذي انطقها في حق أسنا آدم بقولها اتحعل فهيامن بقسد فهاو بسفاب الدماء فباذكرت الامساو نباوما تعرضت للعسين من ذلك فان الملا ُ الاعلى تغلب عليه الغيرة على حناب الله أن منضر وعلت من هـ ذه النشأة العنصر بة انها لابد أن تخالف ربي الماهي عليه من حقيقها وذلك عندها مالذوق من ذاتها وانعاهى في نشأتنا اظهر ولولاان الملائكة في نشأتها على صورة نشأتنا ماذكرالله عنهمانهم يختصه مون والخصام مامكون الامع الاضداد والذي اخبيراللهءن الملائكة في حقناانهم بقولون ذاك عبدك ريدأن بعمل حدينه فانظر قوة هدا الاصل ماأحكمه لمزنظر ومن هنا بعلوفضل الانسان اذاذ كرخبرا في أحدوسكت عن شر مأين بكون درجته مع القصد الجمسل من الملائكة فهماذ كروه ولكن نهمتك عملي مانهمتك علمه من ذلك لتعرف نشأتهم وماحملوا علمه فكا بعمل على شاكلته كإقال تعالى وأخبران الملائكة تقول ذاك عبدك فلان مريد أن يعمل سيئة وهوايصر يهفقال ارقدوه فانعملها فاكتبوهاله بمثلها وانتركهافا كتبوهاله حسنةالهانما كهامن جراءى اي من أحلي فالملائكة المذكورة هناهـ مالذين قال الله لنا فيهــم انعالمكم لحافظين كراما كاتبين فالمرتبة والتولية اعطة به أن تدكلموا عما تكلموا به فلههم كما بة الحسين من غيرتعريف بمبايقةً مالله الهمريه في ذلكُ ويتسكامون في السيبيّة لما يعه مادنه من فضيل الله وتجياوزه ولولاما تكلموا فيذلك ماعرفنا ماهوالامرف هعندا للهمثل ما يقولونه في محالس الذكر في النحنص الذي مأني الى حاجته لالاحل الذكر فاطلق الله للعميع المغفرة وقال هم القوم لايشق جامسهم فلولاسؤ الهموتعر يفهمهم ماعرغنا حكيمالله فبهرفكلامهم علمهم السلام تعلم ورجة وانكان ظهاهره كابسعيق الىالافهام القاصرةمع الاصهل الذي نبهناله عليه وقدقال الله تعيالي في الحساسنة بيئة من جاء بالحسينة فله عشيراً مثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الامثلها وأغفر ويد الحزاء لعوم وقبل الحزاء لقوم آخرين فلامدمن المغفرة ليكل مسرف عسلي نفسه وان لم تب فن محقق يهذه الوصمة عرف النسمة بين النشأة الانسانية واللاثبكة وان الاصل واحدكما أن رسا واحدوله ماء المقابلة فيكان الوجود على صورة الاسماء وصمة نارعلي كلة الاسلام وهي قولك لااله الاالله فانهاا فضل الاذكار بماتحوى علمه من زمادة علم وقال صلى الله علمه وسلم افضل ماقلته آنا والنمون من فبلي لااله الاالله فهي كلة جعت بين النؤ والاثبات والقسمة منحصرة فلايعرف مايحوى علمه هدنه الكامة الامن عرف وزنها ومانورن كاورد في الخيرالذي نذكره في الدلالة علها فاعلم انها به والتوحيدلايماثله شئ اذلوماثله ماكان واحيداولكان اثنن فص الاالمعادل والمماثل وماثم بمباثل ولامعياد ل فذلك هو الميانع الذي منع لااله الاالله أف تدخل الميزان فلت للعامة من العلماء برون ان الشرك الذي هو يقيابل التوحيد لا يصيح وحود القول به من العسيد مع وجودا لتوحيد فالانسان إبمامشراؤوا ماموحيد فلابزن التوحية الاالشراء فلإيجتمعان في ميزان وعنمه بالتمالم يدخل في المزان لما ورد في الحسير لمن فهم حدوا عتبره وهو خبرصح يرقين الله يقول

ثمتم فقالانه هوفجاء بالمضمرالذي يعودعليه الغفورال حيم من كونه سبقت وحته غضبه وكذلك قال الذين اسرفوا ولم بعين اسرافا من اسراف وجاء بالاسم الناقص الذي بع كل مسرف نم اضاف العماد المه لانهدم عماده كما قال الحق عن العبد الصالح عسى علمه السلام أنه قال ان تعذبهم فانهم عسادك فأضافهه مالمه تعيالي وكؤيشر فاشرف الاضافة الىالله تعيالي وصيبة عليكم ذكرالله في السر والعان وفي انفسكم وفي اللافان الله مقول فاذكروني اذكركم فحعسل حواب الذكر من العسيد الذكرمن الله وأى نسراء على العبد أضرمن الدنب وكان يقول صلى ألله عليه وسلم في حال الضراء الجدلله على كل حال وفي حال السيراء الجدلله المذيم المفضيل فانك اذا الشعرت قلدك ذكرالله دائميا في كل حال لابد أن يستنبر قامك نبورالذ كرفبر زقك ذلك النور الكشف فانه مالنور ، فيع الكث ف الوشيها • واداجا والكشف جاء المسايعه والملك عبلي ذلك استهداؤك من جارك ومن ترى لاحضا وقدرا ولاشكان الايمان يعطمك تعظيم الحقء ضدك وكلامناا نمآهو مع المؤمنين ووصيتنا انماهي لكل ؤمن مالله وبماجاء من عنده والله بقول في الخسرالمأ نور الصحيد عنه الحيديث وفيه وانامعه يعنىمع العبدحين يذكرني انذكرني في نفسه ذكرنه في نفسي وان ذكرتي في ملاء ذكرته في ملاء خسير منه وقال تعيالي والذاكر مزالله كثيرا والذاكرات واكبرالذكرذكر اللهءل كإيبال وصيبة ثائر على إنسان حسم قرب جهد الاستطاعة في كل زمان وحال عما يخاطه ل مه الحق بلسان ذلك الزمان واسان ذلك الحال فانك ان كنت مؤمنا فلن تخلص لأمعصه الدامن غيير أن تحالفا هاطاعه فالك بها انهامعصية فأن اضفت الي هيذا التخليط استغفار ااوبو بة فطاعة عبل طاعة وقرية الى قرية فيقوى جزاالطاعة التي خلط بهالعمل السيئ والايميان من اقوى القرب واعظم بهاعندا مله فأنه الاساس الذي ابنني عليه جيبع الفرب ومن الايمان ؎ حكمان على الله بمباحكم به على نفسه في الحبر الذى صعرعنه ثعبالى الذى ذكوفيه وان تقرب مني شيرا تقربت منه ذراعاوان تقرب الى ذراعا نقربت منسه ماعا وان اتاني عشي انته مهرولة وسب ههذا التضعيف من الله والاقل من العبسد والاضعف ان العسد لابدله أن تندت من اجل النسة بالقرية الى الله في الفعل وانه مأمور بأن برن افعاله بمبزان الشيرع فلامدمن التنبط فيهوان اسرع ووصف بالسرعة فانماسر عته في الحامة الميزان فىفعلەذلك لافىنفس الفعل فان اقامة الميزان به تصم المعاملة وقرب الله لايحتياج الى ميزان فان منزان الحق الموضوع الذي سده هو المزان الذي ورنّت أنت به ذلك الفعل الذي تطلب به القربة الى الله فلايد من هذا نعنه أن يكون في قريه منك اقوى واكثر من قريك منه فوصف نفسه مأنه بقرب منله في قريك منه ضعف ما قربت منه مثلاء ثل لانك على الصورة خانف واقل خلافة لك خلافتك على ذا نك فانت خليفته في أرض مد نك ورعبتك حو ارحك وقو انشا الطاهرة والماطنة فعين قريه منك قريك منه وزيادة وهي ماقال من الذراع والمباع والهرولة والشيرالي الشيرذراع والذراع الى الذراع ماع والمثيي اذاضياعفته هرولة فهو في الاول الذي هو قريك منيه وهوفي الاستحر الذي هو توريه مُنكُ فهوالاؤل والاشنر وهيذاهو القرب المنباسب فإن القرب الااهي من حميع الخلق غبير هيذا وهو قولة ونحن اقرب المسهمن حمسل الوريد فحااريدهناذلك القربوانمااريدا لقرب الذي هوجزاء ة , ب العيه د من الله وامير للعبيد قرف من الله الإمالا بمان بما جاء من عنيه الله بعيد الإيمان ما لله وبالميلغ عن الله تعيالي " وصيبة الزم نفسك الحديث بعيهل الخبروان لم تفعل ومهيهما حدثت تفسك شرفاء زم على ترك ذلك لله الاان يعلمك القدر السابق والقضاء اللاحق فإن الله أذالم بقض علمك ماتسان ذلك اانسر الذي حسدنت به نفسك كتبه للمحسسنة وقد ثبت عن رسول الله صلح الله عطيه وسلم عن ربه عرو وحل انه يقول اذا تحدث عمدي مان يعمل حسنة فاما اكتبهاله حسينة مالم يعسماها وما هناظرفه أنكل زمان عِرَعله في الحلديث بعدمل هنده الخديثة وان لم يعدملها فان الله يكتبها له

مز يوجيدعينه وكثرة اسميائه وبالمجموع هوالاله فيدايله وهي الفؤة معالجياعة اوصي حكيم ولاده عندمونه وكانوا جباعة نقبال الهما متوني بعصي فجمعها وقال الهسم أكسروهاوهي مجموعة فلريقدرواعلى ذلك ثمفرقها فتبال لهم خبذواوا حبدةواحدة فاكسروها فكسروها فقبال الهم هكذا انتربعدى لن نغلبوا مااجتمعتم فاذا تفزقتم تمكن سنكم عدوكم فامادكم وكذلك القيائمون مالدين إ عــلي اقامة الدين ولم يتفَرّ قوافيه لم يقهرهــمعدق وكذلَّك الانسّان في نفـــه اذ ااجتمع على أقامة دين الله لم يغلب ه شبه طان سن الانس ولامن الحن بما يوسوس به اليه مع مساءدة الايمانوالملك بلتمله وصدمة اذاعصت الله يموضع فلاتبرح من ذلك الموضع حتى تعدمل فسه طاعة عسادة فيكماشهدعلمك اناستشهد شهدلك وحمنئذ تنتزح عنه يوكذلك تومك انعصت الله فيه فيكن كإذ كرته لك اعديد الله فيه وكذلك ما يفارقك منك من قص شارب وحلق مأنة وقص أظفيار وتسير يحشعر وتنقية وسهز لأيفارقك ثبئ من ذلك من بدنك الاوأت على طهيارة وذكرالله تعالىءزو-لفانه سألءنك كحمف تركك واقل عبادة تقدرعلها عندهذا كالهان تدءوالله فىان توب عدلن عن أمره تعالى حتى تكون مؤدماوا جيافي امتشالك أمرالله وهوقوله وقال ربكمادعونىاستنجب لكم فامراءأن تدعوه ثمفال فىهذهالآية انالذبز يستكبرونءن يعني هنامالعبيادة الدعاءأي من بسستكبرءن الذلة الي والمسكنة فأن الدعاء مهماه عساده والعسادةذلة وخضوع ومسحكنة سمدخلون جهنم داخرين أىاذلا فاذافعلواماأم وابه جازاهمالله يدخول الحنةاعزا ولقددخات بوماالحهام لغسل طراعلى سحرا فلقمت فمه نحمالدين ا ماالمعيالي ابن الاهيب وكان صياحي فاسته هي ما لحلاق يحلق رأسه فصحت به ما أماالمعيالي فقال ليرمن فوره قب ل ان الركام انى على طهارة قدفهمت عنك فتحست من حضور دوسرعة فهدمه ومراعاته لاموطن وقراين الأحوال ومايعرفه مني في ذلك فقلت له مارك الله فيك والله ماصحت مك الالتكون على طهارة وذكرعندمفارقة شعرك فدعالى ثمحاق رأسه ومثل هــذاقداغفلها لنــاس بل يقولون اذاعصت الله في موضع فتحوّل عنه لانهم يحافون علمانان تذكرك المقعة بالمعصمة فتستحلم افتريد ذنساالى ذنب فياذكروآ ذلأ الاشفقة ولكن فانهم عكر كبيرفاطع الله فسه وحيئذ تتحول عنه فتجيع بين ما قالوه وبين ماوص يتلذيه وكلياذ كرت خطيئة أتنتها فتب عنها عقب ذكرك اباها واستغفرالله منهاواذكرالله عندها يحدث ماكات تلائا المعصدة فان رسول اللدصل الله عليه وسدلم يقول اتسع السنئة الحسنة تمعها وقال نعالى ان الحسينات بذهين السيئات واكن يكون للمنزان في ذلا نعرف به مناسمات السيئات والحسينات التي تزنها وصيمة حدن الطن يربك على كل هال ولاتسمئ الظن به فالمذلا تدرى هل أنت على اخرانفاسك في كل نفس يحرج منك فتموت نتلقى الله على حسن ظن به لاعلى سوء ظن فائك لا تدرى لعل الله يقمضك في ذلك النفس الخمارج عنك ودع عنلأما فالءن فال سوءالظن في حماتك وحسن الظنّ ما تله عندموتك وهذا عندالعلما بالله مجهول فانهمهم عالله بإنفاسهم وفيه من الفائدة والعماراتله انك وفدت فى ذلك الحقحة فانءمن علىك الآيمان بقوله وننش كم مفالا تعلمون فلعل الله ينشئك فى النفس الذي تطنّ اله باتبك نمشيئة الموت والانتلاب المهوأنت على سوء ظن رماك فتلقاه عسلي ذلك وقد نبت عن رسول لى الله عليه وسيلم فهمارواه عن ربه الهءز وحل هول الماءنية خطق عبدي فليظن يحسما وماخص وقتامن وقت واجعمل ظنك مالله علمامانه بعفو وبغفر ويتحماوز ولكن داعمك الالهي الى ماعمادى الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطو امن رحة الله فنهاك ومأنهاك كالاتها عنه م اخسر وخسره صدق لابدخله نسخ فاله لودخله نسخ ايكانكذبا والكذب على الله محال فقال ان الله بغفرالذنوب حمعاوما هص ذنباء ن ذنب وأكماها بقوله جمع

قيل الدبلة فبلغ وذكر فابلغ وقذف بالحق على الباطل فدمغ فزهق الباطل و تحلى العاطل نخاة الآخرة رده في الحافرة كدف يكون التحسد مع القصيدان كان في نفس الامرانقلاب العين فقد جهل الكون وان كان في النظر فهو من مغالط العسر فاذا البهم الامروا شكل فيال الاأن توكل فاسلم وجهك الى الله وأنت محسن تحسن من استهسك بالعروة الوثق فانه خيرال وأبق وكن مع الرعل الذي خوطب بقوله والله خيروا بق تمكن السعد الذي لا يشق فان نزلت عن هيذه الدرجة فأنه لل المحتودة المؤمنون المسون على فرشهم والشهداء فله لا يست في المؤمنون المسون على فرشهم والشهداء فلك على عبسهل وهذا القدر كاف في هذا الماب لمن علم فطاب وأوتي الحكمة وفصل الخطاب

\* (الباب الموفى ستيزوخسمائة في وصية حكمية ينتفع بها المريد السالك والواصل ومن وقف علمها ان شاء الله تعالى ، \* شعر

كان الناسي بهم من أفضل العمل وبالوصية دام المال في الدول ان الوصية حكم الله في الازل وليس احداث أمر في الوصية لي من الساحل بهم في أقوم السبل حتى يقسم التي فيه من المسل علوا الى القسم العمالي الدرج العالى من الحل العرش المحيط الى الاشكال والمثل العرش المحيط الى الاشكال والمثل المقسد الاعراض والعلل عقل المقسد الاعراض والعلل

منه الى المه نزل المنعوث بالازل

وقد رآه فلم يبرح ولمرز ل

وجوهنا نطلب المرى بالقــل

ومنه القدم الكرسي ثمالي الدالطبيعة النفس التربي ثمالي الدالطبيعة النفس التربيعة المسافرات الذي مافوقه نفس الوالاالعالوالذي في الدالم ما مستلمة المسافرات ال

ودي الاله وأوصت رسله فلذا

لولا الوصمة كان الخلق في عمه

فاعملءامها ولاتهمل طريقتها

ذكرت قوماعا أودى الالهمه

فلريكن غبرمافالوه أوشرءوا

فهدى أحد عن الدين أجعه

لم تطمس العين بل اعطته قوتها فذ بستر لدً عنه من مراكزه

الى الثوابت لاتنزل بساحتها

فان دعال الى عهن شربها

الااناث لمافسها يولده

ان الرمال الذين العرف عسهم

لذا يكم شرع الله السعود لنيا وانها حيلة من أحسن الحمل وفي سدن الحمل وانها حيلة من أحسن الحمل ترى بها كل معاوم بصورته على حقيقة ما هولا على البدل حق ترى المنظر الاعلى ولدس له السيال معيلي فلا تبرح ولا تزل

فلاتجبه وكن منه على وجل فلخمدالله مافى الكون من رجل هم الاناف وهم أملى

فن ذلك وصبة قال الله تعالى في الوصة العاقة أنه ع المسيم من الدين ما وصي به نوحا والذي أو من الدين ما وصيف لوحا والذي أو منائل وما وصيفا به وما وسيفا به ما أو من المن والانفر قوافيه فأمم الحق سجانه بالمامة الدين وهو شرع الوقت في كل زمان وماية وان مجتمع عليه ولا يفرق فيه فان بدائله مع الجاعة والعام المنافق من المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة

الذينمالة نعمل فى مو تهم فهو أتم لانه لا يحيى الاس أمات فعلم من أين توكل الكنف والدجال أحيى المت الذي قتله خاصة ومن ذلك ممامن علم أسماء ألاسماء عـلى مايه سمى الاله وجـوده اذاكانت الاسماء مناتدلنا فاعندنا غبرالاسامى محقق فنحزوان كنأبوجه عسده فين بدر ماقلناه حاز شهوده حقيقة نبرسمي شانفسيه لنا نفوس انبا ترعى لديناعهوده وفسناله بالعهد لما تحققت وقد كنت قبل الموم أبخشي شروده وقعت على ماكنت سنم أخافه ملائت بهاكئي فحقق حوده ، فالمدى منه سوى الحسة التي عن المثل فاحفظ وعده ووعمده فيا مشاله شئ تنزه ڪونه ومن ذلك علم الاسرار والانوار منشاء يلق الروح في الانوار ، فليتخذ مرقى الى الابهرار ولسكل فسمه عملي معلوسه \* فحماله القموم بالابصار قال الانوار شمادةوالحقنورواهدا إيشهدورىوالاسرارغب فلهاالهوفلانظهرالهوأبدا فالحق من حمث الهولانشهدوهويت حقيقة ومن حت تجلمه في الصور بشهدوبرى ولابرى الافي رتسة الراءى وهوما بعطمه الشعداده واستعداده على نوعين استعداد ذاتى وبه تكون الرؤبة العاشة واستعدادعارض وهوماا كتسمه من العلم بالله وتحلت به نفسه من نظره العقلي فكون التحلي نابعا لهذا الاسبتعدادالخاص وفعه يقع التفاضل ومن ذلك دين الانبياء واحدماثم أمرزائدوان اختلفت الشرائع فنمأمرجامع الدين عند الانبساء وحدد ومقامه بن الانام شديد فاذا الرجال تفطنوا لرحسله عنهم وقام لهمذاك شمد جا وا السه مهطعين اعله وما بقصدهماليه يعود قال هوا قامة الدين وأن لا يفرّق فعه بين المؤمنين ما خلق الله حلالا أبغض المه من الطلاق وهوا سد من أخذىالساق فلماذا يقصدالى الغمض مع هذا التعريض نبكاح عقدوعرس شهدوا بتنا ببكرصهبها فى لجة عمانفوس زوجت بأبدا نهاولم يكن يتكمها غبرأعها نما أنه مع التكر اروالا نقاص لات حن مناص ممهم هدالدعوو بحباب ان هدالشي عباب وأعيب من ذلك حبال سدر ف فكانت مراما وسماء فتحت فكانت أبواباذات حملة وروج وأرواح لهافهما نزول وعروج ومالهامن فروج فأين الولوج وأين الجروج وأبن اانزول وأبن العروج هذاموضع الاءتبار فاعتسبروا باأولى الابصار والله انأمرا نحن فيسه اريج وأن زوجاز وجناره ابهيج سقف مرفوع ومها دموضوع ووتدمفروق ووتد مجموع ظالمة ونؤر ومت معسمور ويحر مسمور ومساه نغور ومراحل تفور فارااننور وانضحت الامور نجوم مشرقة ورجوم محرقة شهب ثواقب وشهب ذات ذوائب كلانحمت ذهبت بالبت شعرى ماالذي الأدهاوما الذي أوجب شرارها واخواتها ثوايت لاتزول في طاوع واف وللسل عسعس فظهرت كواكبه يصباح تنفس فصحه زاكمه حوارخنس فى مجاريها وظباكنس لتحفظ مافيهاليل ونهادانجاد وأغوارا بدار وأسرار ماأهل الافكارا فسيريحكم قهما لالغوفيه ولاثنيا ان الأي جاءبهذا

كله لصادق يؤمن به لابل يعله الظالم لنفسه والمقتصد والسابق شخص من الجنس أيدبروح القدس

#### ماسهمأ حديسعي لفسدة \* ولايرى جوده يجرى الى امد

قال المام الخاص هوالمحمدى ختم الله به ولا يه الاولياء المحمد بين اى الذين ورثو امجدا صلى الله علمه وسلم وعلامة الله علم وسلم وعلامة وفي الله علم وسلم وعلامة وفي الله علم ولد مجدى من تتمد صلى الله علم وسلم المسلم على الله على ولد المباهم الماختم به الندين اوتى جوامع الكام والدرجت الشمرائع كلها في شرعه الندياج انوار الكوا مكب في فورا الشهر فقعل قطعان انور الكوا كب فد القت شعاعها على الارض وتمنع الشهر ان تميز ذلك فحمل النور الشهر في الشهر التمين عائم المعروب الشهر الله والدرجة والماكور الكوا مكب في الماكور الكوا كب فد القت شعاعها على الارض وتمنع الشهر ان تميز ذلك في عالم النه والنه الله عائم النه والمدرد الله المدى الشاسع مانع النه المعروب المعروب المعروب المعروب النه المعروب الم

| رجال ما الهممانع عبيد حاله جامع البعد عنهم قاطع | اذاباغ المدى الشاسع<br>يراهـم فى محاربهـم<br>الما يلقـاه من الم |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

قال لما خلق الله الانسان بحولاو خلق فيه الطاب ولم يحصل له مطاوب في أوّل وَدم بعد عليه المدى المجلسة في تقد مع طول المدى فعنع من حصول الفيائدة فان الله لا شال بالطلب فالعارف يطلب معادته ما يطاب الله في فان الما المدين المنافرة الاقتام و بمسافاة الاقتام الانتجاز كذلك لا يميز فهو معلوم لنا أنه في كل شئ عين كل شئ و مجهول المميز لما نشهده من اختلاف الصورف تقول في صورة هو هذا الاو تسعيد عنها صورة هو عينها تشول في العراف المعارف المعارف في مواقع ما تعمد كالمحمد بالنظر الفكرى في العمد كالمحمد بالنظر الفكرى لا يدرى ما يعتقد سواء كما لا حد لدل لاحت له شمر شعر دليل و ضن ذلك منزلة الامام في الامام من الامام في الامام في

### منازلة الامام مع الانام \* مودية الى قتل الغلام فتل للمنكرين صحيح قولى \* لقدأ غفلتم طرح اللنام

قال المالك بملوك بلاشك فان ملك علمه بما يحتاج اليه فان الملك فقيرالى أشداء لا بدّ منها لا تحدل له الامن مالكه فيكون بملوكاله ان أراد أن يكون ملكا والافهوم وزول تعزله المرتسة لا يكن أن يكون أن يكون أحد من المالكمن أعظم من الحق وهوكل بوم في شأن وقال سنفوغ لكم ومانم الاسماء وأرض فالسماء تمور والارض تذهب فهدا تفرغ الجق لناوذ لك لما هو مالك فلوتركاولم يحفظنا ما حفظ ملكه علمه وزال عنه حكم اسم الماك فافهم ومن ذلك الفرق بين المسيح والمسيح

عجبا لعيسى كيف مات وطالما \* قد كان ينشر نامن الاجدان. ماذاله الاكونه متبرا \* ممارسته به يدالاحداث

الله عليه السلام هو المسيح وكل من سح أرضه بالمنى فيها والسياحة في نواحبها الرى المارية في الماري المارية في الم وسيم وكل من سح أرضه بالمنى فيها والسياحة والارض أيضا كل في الراحم والارض أيضا كل في عمود يتم فائم اتقبل السياحة بما فيها من المذف مل غيرانه في كل فعدل منها وصلح فقت في كل فعدل عينه التي يرى بها نفسه وبق عليه عينه التي يرى بها نفسه وبق عليه عينه التي يرى بها نفسه والمن على المنه في المنه المنها والمالة والمنه والمنه المنها في المنها والمنها والمنها والمنها والمنها والمنها والمنها في المنها والمنها والمن

ولاتنطرها اسه من حيث ماهو مشهودال فتراه من حيث حكم انه مشهود فياتراه ولامن حيث انك تشهده مك اوبه كل ذلك هياب على عين شهودك اياه في عين ملهودك فقف مع الحق لعينه خاصة فانك تحوز ندلك اعلى رتبة في العلم به ومن ذلك من علم ان عراه يرى لم يعبد الزرى شعر

### اخلص لربك ما تبديه من عمل \* وكن على وجُّل من غلَّك العمل واعلم بالك مسئول ومرتهن \* بما أنيت به واحدر من الحُول

قال لابدان بوقفان الحق و بشخص لك أعمالك كاها وهوقداً مراغ العمل فيرى هل علت بما امرائيه من الاعمال وقداً مرئف افواع من العمل ترفع من الاعمال وقداً مرفان الفيل في الدين المواقعة الله وكان الله المواقعة الله وكن الله المواقعة الله وكن الله المواقعة الله وكن الله المواقعة على هذه الاعمال كاها حكم الحق عليما في وتن فيها بحكم الحق حتى مكون مؤمنا الوكنت في وقت عمل نقيم الما أمرائه من أمرائه كان من كان فانت عند ذلك بحسب ما يكون الاحر في المعمون المواقعة ا

## استغفرالله من طلى ومن زالى \* فانى منهـما والله في خـل انى علت الى ربى لارضيه \* لقوله خلق الانــان من عجل

قال الظالم ظالمان ظالم لنفسه وظالم نفسه فالظالم نفسه طلب منسه الاستغفاره عائه يغفراه وان لم يستغفر واغا أمر دالحق بالاستغفار ليقيمه اذا حتى عُرة ذلك في مقام الاذلال لماله في ذلك من الكسب فان الذي يأخذ من حسسه طويل البدفائه طالب حق ومستحقه فالرجل من أخذ من كسسمه في حال ذله ويده قصيم و مادام في الحياة الدنيافائه لا ينفذ في في طلمة الكسب الى الوهب الابنورساطع قوى من العرفة التعديمة التي لاعلان فيها ولا تأثير للا كو إن وان غولط فيتغالط اذ الحسكة الديالة ويناط الاوالموطن يعطيه فيحرى مع الحق في الحرافة والخارية لم يعلم الهو فيه ومن ذلك ما أحاط من شاهد البساط شعر

# كل من شاهدالدساط تراه \* داخلال وحيرة فى الدساط فاذا ما سأنسه قال صدقا \* انماكان داكم فى البساطى

قال أهل الساط لا يتعدى طرفهم من هم في بساطه غدران السط كثيرة بساط على وبساط علم وبساط على وبساط على وبساط على وبساط على وبساط على وبساط على وبساط مراقبة فان كنت في الدعل من قران كنت في العرام هو معلومك في المراقبة فإن هندة للى من تراه وفي المراقبة لمن راقبت فانت بحسب جوابك عن هدة ولاسئاد فانت محسور بالخطاب محسور بالجواب في انشاهد سوى الحال الخاص بن ما دمت في الدساط فان أحبت بحايقة في عاد المحتقاد التي قال أحبت بالمقاطلات في قدر المحتقاد التي المقاطلة ومن ذلا على الاحتصاص بالخم ما هو وان أجبت نفسك أجبت اجابة عبد والمراتب متفاضلة ومن ذلا على الاحتصاص بالخم الماس سنعور من شعور من المحتود المحت

انى من اصل اجواد خضارمة \* من البها أبرا أهل الجود والرفد

اذا قامت الاغراض بالنفس انه للمنتجة الامراض ان كان ذا نفس و كان دا نف

فال أعرض عن من تولى عن ذكر الله وهو قوله واعرض عن الجاهاين لان المتولى عن ذكرالله معرض فاظهر له صفته في اعراضك عنه لعله ان تنبه فافه يأنف من اعراضك عنه لما هو عليه في نفسه من العزة فان اعراضك عنه اذلال في حقه وعدم مبالاة به وما خالفك الالتقا ومه لا لتعرض عنه فان المعرض بالتولى اذا تعته زاده اسماعات تفور او عدم النفات فاذا عرض عنه ووليته ظهر لم كاولاك ظهره لم يحس باقدام خلفة بهذا في مسينة فأخذ في نفسه وارتأى مع نفسه فيما عرض عنه والتنفت ومار آل خلفه فصاريحة في النظر فعل ومار آل خلفه فعلم والنفت النظر فعل ومارة للهدان بلوح له من نورك ما يؤد به ويدعوه الى التنب في أمرك ومناجئت به فلعله ان يحكون من الهدين هذا الاعراض صنعة في الدعاء الى الله تعالى ومن ذلك ذكر الذكر امن من المكر

الاان ذكرالذكرامن من المكر \* اذاكان ذالـْ الذكر منى على ذكر فقل لذى قال الدليـــل بفضــله \* الاان ذكر الذكر امن من المكر

قال ذكر الذكر مثل جدالجد وجدالجداصدق المحاسد بلاشك واوفاها حسك ذلك ذكر الذكر انفع الاذكار والشكر وانت في تلك الاذكار واصدقها شهامة ومقامه عزير وانت في تلك الحالة ذكره فيكون كا دوالحق اذا سميناه ملك الملك فهدا اوراثنك من هدا الاسم الالهي و وال اذا في سندت الصفات وظهر لها عيان في الصوركان الذكر اجلها صورة وأعلاها مرسة فانه لائي أعلى من الذكر وسيب ذلك انه ما بأيد يشامن الحق الاالذكر ولذلك قال اناجليس من ذكر في فقد صيرذا نه ذكره ومن ذلك ما تعدى من اذا شهد صفرة الحق تصدى شعر

الاان نُعَتُ الحق يظهر في الحلق ﴿ وقد حرث فيما قلته قصب السبق اذا كان حال العسد هـ ذا فاله ﴾ يجود بما يفني عـ لي ولا ينق

قال المارف من سفار المحال من حيث ظهورها بصفات الحق فيعظم الصفة حيث ماظهرت الاان عنول المحل ان التعظيم له فيجب على العالم اذا كان حكيما ان لا بظهر تعظيم الصفة لما طرأ على المحل من الامر الذي يؤدي الى هلاكه فان فعل ذلك وجب عليه العتب ان لم يحق عليه العذاب فالانسان اما ان يلحق الحل بالصفة أو يلحق الصفة بالمحل فان الحق المحل بالصفة عظم المحل بوجب فى وقت ومقته عقت الله فى وقت كالمتكبرين والجب لوين الذين ذمهم الله وان الحق الصفة بالمحل لم يقدر قدرها ولم ينزلها منزلتها فيكان من الجماها في فاذا كان منهوده الصفة لا غير فلا يبالى الحق المحلم بما أو ألحقها بالمحل فان التعظيم منه لها مصاحب و شفار فى المحل يحسب الوقت وحكم الشرع فيه و الموطن كابى د بانه وامث اله ومن ذلك من وقت مع الدلس حرم المدلول

انالادلة استار وقدسدات \* من غيرة الحق اسبالاعلى الحرم الخريطوف بهما تغنيه حالته \* عن الطواف بيت الله في الحرم

قال من وقف عند شئ كانله فقف مع الحق تدكن العق بلا خلق وامالة ان تقف مع الحق من كوفه دليلاء لى فم سه فالمل ان وقفت معه على هدا الحد حر متولان الدليل والمدلول لا يجمعه ان أبدا فان الناظر في الشئ في كونه كذا انما هو مناظر الى الحكم لا الى الشئ من حيث عينه فيصر م عيز ذلك الشئ من فضله إنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آنا هـ م من فضله بحاوا به ويولوا و هـ م م قرضون و قالوا لما فرض عليهم الله الم الم هذه جزية اواخت الجزية فال فاعتبهم الفا فالو بهم المي يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه و بما كانوا يكنون فاووقفوا مع الاصلوه و فقره م وما اقتقو الما يعطيهم الحق زيادة عماييق عليهم من الخلق الذي اعطاهم حين اعطى كل شئ خلقه فيحفظ عليه خافه دائما لما يجبوا و لما تعبوا فا بالنودة عليهم الما فيناد عليه من المنافذة و المنافذة عليه في المنافذة المنافذة و المنافذة المنافذة و المنافذة الم

المقت بالوقت مقرون فان فاتا • فلتحمد الله شكرا عند ما فاتا و أعدم الله تعدما تا

فال اذاعامل صاحب الوقت وقته بما يجب له فادى حقه سلم من المقت فيه فاذاعلق همه في وقته بما خرج عن وقته في في وقته بما خرج عن وقته في في وقته بما خرج عن وقته في في وقته من الموجود والادب الاحكون الامع الما المحافظ المناب في الما المناب فقد حضر اسمه في لفظ المناكر له في الودب الامع حاضر فان المذكور جليس الذاكر اياه فلانشغل نفسك بما خرج عن وقتك فتكون ممن مقته الوقت ومن مقته الوقت فذلك مقت الله فاحذر ومن ذلك الفرح شرح عن وقتك فتكون من مقته الوقت ومن مقته الوقت فنكون من مقته الوقت ومن مقته الوقت فندلك مقت الله عدد والمنابك فذلك مقت الموقت ومن دلك الفرح شرح عن وقتك فتكون من مقته الوقت ومن دلك الفرح شرح عن وقتك فتكون من مقته الوقت ومن دلك الفرح شرح عن وقتك فتكون من مقتله الوقت ومن دلك الفرح شرح عن وقتك فتكون من مقتله الوقت ومن دلك الفرك وقتل فتكون من مقتله الوقت ومن دلك الفرك وقتل المنابك والمنابك والمنابك والمنابك والمنابك وقتل وقتل المنابك والمنابك وال

مافرحة نعقبها ترحة \* يفرح من يعقلها هكذا جافان الله أخبرنا \* صدقا بما يعقبها من ادى

قال اذاعلم فى فوح خاص من شأن النفوس ان تفرح به ان القه لا يحب الفرح بذلك الفوح وذكر قوله تعالى ان القه لا يحب الفرح بدلك الفوح وذكر قوله على ان القه لا يحب الفرح بن عاد فرح بعلم بذلك ترحا فحزن الفرحه على قدر فرحه قان كان عظيما عظم حزنه وان كان دون دلك كان الحزن والترح بحسمه نم ان القه أمر عباده ان يفرحوا بفضل اله ورجمته لا يحاجمه من المال قانه يقركه بالموت فى الدئيا والفضل ما ذا دعلى الواجب فالواجب فالواجب ما يقى به خاص حالم على والفضل ما ذا دعلى ذلك لا المسكنة أيضامن خلق الفضل خلقه ولم يكن له ظهور الافيان فاحد الله حيث حعلك محلالفة ) له ورحمته فافرح لامره ابالم بالفرح تجنى غرة اداء الواجب فى الفرح ومن ذلك أشد الامراض ورحمته فافرح ومن ذلك أشد الامراض

يمرضى الحقاذا اعرضا \* بالبت من أمرضى مرضا وليسه بأنى الى بما \* بعقبى البائه من رضى

الاعراش شعر

قال ما يسم الاعراض على الاطلاق فانه ما ثم الى ابن وانحاب الاعراض المتبد ومنه المذموم وهوا شدس في منافع المنافع وهوا شدس في في المالي و هوا شدس في المالي و هوا شدس في المالي و هوا له الاعراض عن الآيات التي تسبها المحق حكامها حتى بدواله من الله مالي يستن عنسب فعند ذلك برداست عمال الدواء فلا ينفع كالتوبة عند طاولي المجمس من مغربها لا ينفع نفسا اعالم المالي المتكن آمنت من قبل اوكست في عالمها خبرا والاعان عند حلول الماس وعند الاحتصار والتي تين بالمفارقة وقال الاعراض عن الله يتصور وكذلك الاعراض عن الملق مطلقا لا يتصور فاهو الفارق ومن ذلك من عمود الاغراض الاعراض شعر

قال لم يزل فى حبرة من عصى الله والرشول وماتم الاواحد والرسول حباب وقد علت اله لا ينطق عن الهوى بل هواسان حق طاهر فى صورة خلق قان وفعه ذمه الله وال تركه تركه عدلى مضض فأعطام القددوا ، من بلى جذما له له وهو قوله من بطع الرسول فقد أطاع القد من بلاء الدواد و في الدواد الله والذلك قال الخليل الذين يبا يعون الله في فلما افرد الاحرف عين الجمع بل العليل من دائه واذلك قال الخليل واذا مرضف فهويشفين قان العبد لابدله من خواطر تفتضيها نشأته و بنيته فتها ما لوجب له مرضا في عتاج الي الدواء ومتها ما لا مرض فيه وهو الخاط والسلم ومن ذلك طب الحياد الجناء الهيئاء

الذة الوقت الدى يمنى المنظم المالية عند ما يمنى المالية المالية المناطقة ا

قال الشاعراً -لى من الامن عندا نظائف الوجل لان الوارد الذي يعلى الامن الذي يردعلى الخاتف يكون انظائف المحديد الان الدائد الذي يعلى الخاتف يحلى الفائف على على الفائف أعلى المن اخذو في الفائف المن المنافذة المدالات المن المنوف على المن المنفوج الالتذاذ الذي لا يكون ألذ منه فوجد الالتذاذ الذي لا يكون ألذ منه فوجد التعدد والليوق بالعدم لكان فلوفت التعدد والليوق بالعدم لكان فلا وقد على المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنفذة والمنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة

منكان فى النوركان النور بسحبه • وظلمة الجهل ترديه وتسحب فكن به لاتكن قائه سند • أقوى ومن باء فى الحديد هبه

قال رولاية النوريكون الظهور وقتيدوله عيون الاشساء فتفرق همومه ونجومه فله في كل منظور المه تنووع لم ينظور المه تنوه وعمل وفتح لا يكون في الآسوادية وسرور على قدر ما كان له من التعطش لطلب ما وآه ان كان معلوما عنده قبل ذلك بالقوة اوعلى قدر رتبة ذلك المنظور في الحسن والطعم وبولاية الفلمة بهلك في حتم كل ماسترته الظلمة واجتمع عليه همه فاله لا يتمكن له ان يكون من نفسه في ظلمة فقل الدائمة فانه لا يتمكن له ان يكون من نفسه في ظلمة فقل المنهادة كل ما سروره بالظلمة التم ومن ذلك المربق قد يمكون في المناف

ادامىنى عند ئى لاردخالها ، منه فان دلالـ الاجرفى الخاف وقل له بالذى تحويه من عب ، ان القام الذى ارجوه فى النلف

قال مناعط مؤديا امانة فأخلف الله عليه مثل مااعطى فقد زاد في هيمه وزاد في نصبه فاته ما يعظيه الله مناطقة الله في الله

#### ومن ذلك الزكاة في الذكاة

لايكونءن الرصا

ان الزكاة نموحث ماكانت ﴿ مثل الذُّكَاةُ التي عزت وما هانتُ فى كل حال من الاحوال تنصرها ﴿ قدرُ مَن عَاطلامنها وما شانت

فال الزكاة ديومن ذكايز كواذا دباوالربا محرم والزكاة دباوالذكاة فهما بحسكون عنه بالتناول الربو فى المتناول والمبتة حرام لانهاماذ كنت فهى مع المذكى كالربامع الزكاة والجامع الاقرب بين الزكاة والذكة القطهيرلان الزكاة طهبارة بعض الاموال والذكاة طهادة بعض الحيوان والجامع الابعد ينهما ما فيهما من الرباو الزيادة لمن تنباول قدا فلح من ذكاها اى جعلها تزبو و تزكو وما تربوحتى يكون الحق قوتها قال سهل بن عبد الله القوت القد حين قبل له ما القوت فلما قبل له مأ انتال أعن قوت

الاشباح فقال مالكم ولهادعوا الديار وبانيها ان شاء عمرها وانشاء خربها وقدوردان الايمان يربو فى قلب المؤمن اذامدح والمؤمن لاير بو الابالمؤمن فان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشديعت بعضافان المساط لا يعظم ويقوم الابنم اللين بعضا الى بعض فى البنيان كذلك المؤمن يعظم بالمؤمن من اسماء القدم الى ومن ذلك الخوض فى الايم عمامه شعر

الخوض فى كل أمر \* من الوجود عمايه الااذاكنت فيه \* ذا عزة وعنايه

قال اذا كنت انت الآية عنها فانت أقرب عن الى ما أنت دليل عليه فاذا خضت في الآية فانت دال الادليل فزات عن كو فك آية فبعدت عن المفسود في عبت فصرت في حماية فلا يخض فيك وانظر في ذائك على المكشف حتى ترى بعن هي من تبطة فذلك الذي ارتبطت به هو مدلولها وهي آية علي حالا جنبي الخلاص فيك ما أنت آية لك وان كنت آية لك بتوله تعالى وادار أيت الذين محوضون في آياتنا عام صعنم بشارة حسنة ونصحة شافية حتى يحوضوا في حديث غيره فأضاف الآيات السه فان خضت فها تعديت عنك الى الحانب الآخر والشان في ان تكون أنت وهو أنت له وهو لك لا ان

ان الذي بـكن تحت القضا ﴿ فَانَهُ عَــلامــةُ فِي الرضا قَدُوسِعِ السَّمِلُوا عَرِضاً قَدُوسِعِ السَّمِلُوا عَرِضا

يكونهوله فلماذا اوجدله ولاان تكون أنتالانت فاعلم ومن ذلك السكون تحت القضاقد

به الما كل م سكن تحت قضاء الله يكون راضا بما قنى عليه فقد يكون الساكن محبورا مقهورا الما لغذله واما لام خارج فاذا رفع عند القهر رال ما حكان يدعيه من الرنبي فأخفى الله كذب الكاذب القهر في التشديه بالصادق فرى كل واحد من الشخصين قدرني والواحد رنبي طوعاً والاسترون ي كرها و تله يسجد من في السهاء والاسترون ي كرها و تله يسجد ون السهاء هذه المنتهومة فهي المارة الى الرفع و الارض الى الخفض فأهل السهاء بسجد ون كرها وأهل الارض يسجد ون طوعا وقد يكون في الدماء من هومن أهل الارض فيسجد طوعا وقد يكون في الارض من هو بن أهل المنهاء في حداد ها و وعد الم ذوق فالساجد بعرف بأي طوعا وقد يكون في المارض من هو بن أهل المنهاء في حداد وريا رضي والقضاء لا بحث المقتضى به صفة محد فهو أهل لما تعطيب الله العبد ما موريا رضي والقضاء لا بحث المقتضى به

فاعلم ذلك فانه دقيق ومن ذلك لم يزل في تضلم أن عصى الله والرسول

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A §                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| لانقتيم شدّة فالامرايسر من العنتين فان الحق بسر. المنتقيم شدّة فالامرايسر من الوجود مع الانسان خيره العدمية المناساء الشرد المناساء ال |                                                                                 |
| ر فال اني اله من دونه بعاجد له الا بقوله من دونه ما جهل بقوله اني اله وحده ولكن بالمجموع فائه الفيرية وله من دونه فالفيرية وله من دونه فأن العبد له الفيرية وله من دونه في نطقه بالحق فان العبد لا يكون دبا ولاسها في مثل هذا الدوق فلا الهافيه جولة واحدة لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مرج فقولهم هو ابن مربع ونعتوم وكذا و قالوا امن الله كان ذلك كله خطا وكافوا كافرين فلو قالوا الله والمسحب الأما تدعو في فالرحن لم يفردوه ما الرسة ولا اشركوه الما الله الا ومن ذلك من ادعى الى غيراً بسه الى غير مواليه شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اثبت ا<br>فلا بع<br>رائحة<br>بالسور<br>كافال                                    |
| ان الدى زنيم حيث ما كانا الله جله الله عسد ما كانا الله جله الله عسد تله الله الله عسد عرف درته الله الله كانا الله فيه عرف درته الولم يكن لم يكن ذاله الذي كانا الله أكن في أمل في غير ما خلةت الله عبدانا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| با عنى الخدم النبوى من اقدى الى غيراً بيه اوا تقى الى غير، والمه فعلمه اعتمة الله أى اله البعد قائه المالسيد الاالله ولا المقدم الله علمه وسام أن رة ول أحد ناعيدى او استى وليقل و واريق كما نهى ان وله الله من اقعى الله علمه وسام أن رة ول أحد ناعيدى او استى وليقل الدُمن اقيى المن غيراً بيه ماه ون أى مبعود عن الاصل الذى ولد عنه الاائه لا يقالى ابن الالبنوة بوان جازت و قالة بنى ولكن قول الله اولى فى قوله ادعوهم لا بائهم هو اقسط عند القولانشك و وان جازت و قالة بنى ولكن قول الله اولى فى قوله ادعوهم لا بائهم هو اقسط عند الله ولا نشك في المناهم هو اقسط عند الله ولا نشك له الله بنه والمنه بالابن هو المنه الولد الذي الله الله في قوله لو اراد الله أن يتعذ ولد الاصطفى على ما يشاء سحانه بل اداة اضراب هو الله الولا علم المناهم الله أيها وهو الله المناهم على المناهم على المناهم الله أنها وهنا في عن الراقي عنها المناهم على المناهم الله أن يوفكون وقد يريد بالاصطفا الذي اله ونسب المده في المناهم الله أن يوفكون وقد يريد بالاصطفا الذي المعالمة ما ارادهن ذلك هو الجموع اواحد الامرين (ومن ذلك لا ينقى من استمسك بالامورة الوثية والمناهم الله أعلم الما ادهن ذلك هو الجموع اواحد الامرين (ومن ذلك لا ينقى من استمسك بالامورة الوثية والمورة المورة المورة المورة الوثية والمورة والمورة الوثية والمورة والمورة والمورة الوثية والمورة والم | عبدو<br>غلامی<br>وکد<br>الصاد<br>وافظ<br>وافظ<br>مخلق<br>فقد می<br>فقال<br>امره |
| مستمسك بالعروة الوثق * هو الامام السيد الاتق اخبرعنه الرحف وحده * بانه المسعود لابنسق الحبرعنه الرحف وحده * بانه المسعود لابنسق الموقد الرق انتوهو من حيث قطرها المتطرال المستمد في المتطرال المستمد في المتطرال المستمد التطرالوا حدوهو القطرالا خرفالوجود منقسم بينك وبينه لائه مقسوم بين رب وعبد فالقديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |

انت القطر الواحد وهو القطر الآخر فالوجود منفسم بنك و بينه لانه مقسوم بين رب وعبد فالقدم الرب والحياد ثالقة على المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة ال

مقدم في المدادة والشقاء وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين فهم الذين المسقوا انفسهم بشهادة موالدة والسقوا انفسهم بشهادة بهوا ما من عليه مواندة بموادحه في التعظم فضيمته من طبقت المدادة بوادحه عليه والما تعظم فضيمته من حدث بحزه وجهد لدالذب عن تفسه في حال الشهادة فائه ما سمى ذلك النطق شدها دنه الانتجوز اللاأن الحوارح تشهد بالفعل ما تشهد بالحكم فانها ما نفر قرين الطاعة المشروعة والمعصمة فانها مطيعة بالذات لا عن أحرف في الحكم الدنه الحال فأخذه المداعن غير نطق الجوارح وهذا بتمر العالم من غيره والموارح وهذا بتمر العالم من غيره والمدادة في الرحة الخفية شعر

بلوغ ما يمدى العبد ايس له « وانماهو لله الذى خلقه ومن يكون بهذا الوصف فهو فتى « بزيد قدراعلى امثاله طبقه

قال الذما يجده الانسان مالايشارك فيه ولذلك فسب من نسب من المكما والاسهاج بالكال لقدام المشارك في ذلك المكال فلا لدة أعظم من عدم المشاركة في الامر والانفراد به حتى يكون ليس كممثله شئ وهد فده هي الرحمة الخلفة واغياسه مت خفية لعدم المشياركة فانه ما يعرفها الاصاحبها والذي يعلم السرواخي وعلم الله جمامعك لا يمنعها من الخفياء لان الخفياء اغياه وعن الاحكوان لاعن الله فان الله لا يعنى عليه منه وقد اهو المحجب ان الانسان لا يعرف نفسه محق عليه ومن ذلك العيالم الذي يحتى هو الله اذا يغشى شعر هو الله الذي يحتى هو الله الذي العيام الذي يحتى هو الله الذي يعتمى شعر

ا صفة الخشسة نعت العلما المواخب المدالة الحسكم المرادي يجهدل ماجئت به المادي دولته في العلما المراد المواد المراد المراد المواد المراد المراد

قال الغشيان نكاح وهوسترفهوسر فلمانغشاها جلت جلاخفيفا غطياها بذاته وسترته بنفسها فكان لها لبياسا وكانت له بياسا الكم وأنتم لباسالهن فالعيام من انسجب علمه على كل شئ فغشاه فلم يخرج عن علمه شئ من الامتهات فلسه كل شئ فهو ثوب كل شئ متى كون ذلك اذا كان قلمه بيت الحق فاذا السما لحق بكونه في قلبه ولبسه العسد بكونه جيم قواه والحق هو الجامع وعلمة ليس غيرًا لحق فقد علم كل شئ واذا علمه فقد غشمه واذا غشمه والمات مه فقد البسمه واذا المسمدة واذا المسمدة المعلم على شعر علم المنفعل أهلاله أيضا بغشاه (ومن ذلك الرقة عن المدين شعر علم المعلم المعلم على شعر علم المنفعل أهلاله أيضا بغشاه (ومن ذلك الرقة عن الدين شمة المحدين شعر علم المعلم المعلم المعلم المعلم على المعلم المعلم المعلم على المعلم المعلم

صاحب الردّة لا تحسبه علما الامر فيما قدع ملم الم الم والحاهل حقاولذا كل ما يسمع من قول حكم الله وسدد ق فيما قاله العلم الله الم الله وسدد ق فيما قاله الله والذي بعقل هذا لا جرم الله والذي يعقل هذا لا جرم الله والله والله

قال الدين الجزاء فلا يمسل عن الجزاء الى العدمل على العبودة و و التحسيد ته الذات الحقى كاهى عبادته الذات الحقى كاهى عبادته الذات المحلمة الدائمة و المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة و العدادة المدادة و العدادة المدادة و العدادة و المدادة و الم

حكمه واحد (ومن ذلك الشرك الخني وألجلي شعر

ان الشريك لموجود اذا نظرا \* من قلدالعقل فى التعيين والخبرا أتى به حاكم فى كل نازلة \* من النوازل قل الامر اوكر ثرا

#### شعر آخو

الشرك منه جلى لاخفا ، والشرك منه خنى أنت تعلم يني فظهره من كان يحكمه ، يدو فيستره من كان يحكمه

قال الشولة الجلى عمل الصانع بالآلة والشرك الخنى الاعتماد على الآلة فيما لا يعمل الابالآلة فما م الامشرك فانه ما ثم الاعالم وكل شرك يقتضه العلم ويطلبه الحق فهو حق فليس المقصود الاالعلم فما يؤمن اكثرهم بالته الاوهم مشركون العلما بالته وابق طائفة من المؤمنين هم في الشرك ولايعلمون النهم فيه فلذلك لم ينسبهم الى الشرك العدم علهم بمناهم فيه من الشرك وهم لا يشعرون وهذا من المكر الالهى الخنى في العالم وهو قوله ومكر نامكر اوهم لا يشعرون وقال ليس المراد بالشرك هنان تجعل مع الته الها آخر ذلك هو الجهل الحض فأنه ما ثم اله آخر بل هو الهو احد عند المشرك وغير المشرك (ومن ذلك الصرف عن الآيات أعظم الاتفات شعر

العجزصرف عن الايات فى النظر ﴿ كَالْمَعِمْزَاتُ الْتَى فَ الْاسْ وَ السَّاوِرِ وَ السَّوْرِ فَا النَّاسِ فَ الدُّيَاء لَى خَطْر

قال كن من الذين صرفوا انفسهم عن الآيات لا تكن من الذين صرفوا عنها فان الذين صرفوا عنها هذه الذين صرفوا عنها حجوا بنفوسهم فنسبوا البها ماليس لها فعموا عن الآيات فحات بهم الاقات فحات بهم المذلات والذي المصرف بنفسه عن الايات لعلمه بأن الدليل يضاد المدلول وما هرب الامن الضد والمقابل فالناظر في الدليل ما ذال فيه وهارب بما هو فيه حاصل فعدل أهل الكشف والوجود ونظروا الى المدلول لامن كونه مدلولاً الامن كونه مدلولاً الامن كونه منهود افتظروا الى الاشاء وهي شكون عنه بامره لابل بذا نه ما مرد فالامر ما قرئه مع الوجود الذاتى الالمن لاشهود له كشفا ولا يسدلم له نظره من المزج فجا والامم مع از الامركلامه وكلامه ذا نه (ومن ذاذ من وق ترق شعر

فون الوقاية تحمى فعلها أبدا \* من التغيروا لا قات والضرر فلا نفيره ولا تقلعه عن « صورة هوفيها آخر العسمر

قال الماكانت الوقايات تحول بين من توقى بها و بين ما يتوقى منده أعطته الترقى والنزاه، يون النائر وعن حسكم التأثر وعن حسكم التأثير والنزاه، يون العالمين لا الى غير ذلك فان الاشتراك قدوقع بيننا في التأثير في بعض المواطن في قوله الجيب دعوة الداع ادا دعانى فاعطاؤه عن سوال أثر وتأشير وفي الغنى عن العالم لا يكون هذا وفي الغنى المتوقى العنى حتى عن الغنا فلا يكون دلك الاحتى يكون الحقى عن ما فسب المدمن الصفات ومن صفاته الغناء نكذا فهو غنى عن العالمين لا غنى عن ألعالمين لا غنى عن شهدت عليه جوارحه الاغنى عن شهدت عليه جوارحه العناء والرحة المنافقة والمنافقة والمعافقة والم

الشيخص،قصورعلى نفسه \* \* فليس بي عنه م يخفيه

يــدبه وقتا نم يخفيـه \* عنه وهذا القدر بكفيه

قال اخسر الخاسرين شاهديشهد على نفسه كان اسعد السعد امن شعهد لنفسه فهوفي الطرفين

والقياطع الهإقل العالم بأنك فيحال المقظة صاحب حس ومحسوس واذانمت صاحب خسال وتخيل والذى أخذت عنه طريق سعادتك حعلك فانحاني الحال الذي تطقد الكفيه صاحب يقظة والتماه واذا كنت في رؤيا في يقطنك في الدنها فيكل ما أنت فيه هو أمر متعنيل مطلوب لغيره ما هو في نفسه على ماتراه فالمقظة والحس الصحيح الذي لاخسال فسه في النشأة الاسخرة ولاتقسل أذ انحققت هسذا ان خوارق العادات خمالات في إعدالناظرين اعلمان الامر في نفسه كاتراه العدن فانه لا ماطن لماتشهده العيزبل هوهو فافهم وعلى الله قصدالسدل (ومن ذلك ليس عـلى الاعرج من حرج شعر

> اذاشئت تعرف اسرارمن بقي والذى قسله قــددرج فليس على اعرج من حرج تقوم به مأبريد العرج وليس المراد سيوى آفة

قال المؤوف لاحرج علمه والعبالم كله مؤوف فلاحرج علمه بان فتح الله عين بصيرته والهذاما آل العالم الى الرحمة وان سكنوا النار وكانوامن أهلها ايس على الاعمى خرج ولاعلى الاعرج حرج ولاعلى المريض حرج وماثم الاهؤلاء فباثم الامؤوف فقد رفع الته الحرج بالعباثر فبه فانه مائم سواه ولاأنت والمريض المائل المهلائه ماثم وجود عبال المه الاهووالاعيءن غبره لاعنه فانه لا يمكن العمىءنه وماثم الاهووقدار تفع الحرجءن هذمصفته وماارتفع الحرج الابماه بمفيه من المرج لان كل واحد بمن مميناه متضرر فحاله يطاب الانف كالمعنه فهو طالب محال من وجه فالعالم كله اعمى اعرج مريض (ومن ذلك الممل في الظل شعر

> أَلْمُلُ فَى الظُّلُو اللَّهُ وَارْتَظَهُرُهُ \* عَاتَقَا لِلَّهِ مِنْ الطَّلُو الأَنْوَارِ وَظَهُرُهُ \* عَاتَقًا لِلَّهُ مِنْ الطُّلُو الأَنْوَارِ وَظَهُرُهُ \* تعهمه فاذا أتشه عن جنب ، تنفيه وقتا وفي وقت تصوّر .

قال ظلال الاشتفاص اشكالها فهي امنالها ومي ساجدة بسعود اشتفاصها ولولا الانوارالتي هي مازا الاشخياص ماظهرت الظلال فبايظهر ظلءن ثمخص ينورحتي بحسكون النورمحصورا فيجهة من الشحصر ويكون الشخص في جهة منه مذروضة فيظهر الطل واغياظهر الله الظلال عن اشخياصيها. مالانوارالحيج ورة ضرب مشال لانوارااه تسائدالمحصورة فاآله كل معتقد محصور في دليله فارادا إلحق مناثأن تكون معه كطلك معك من عدم الاعتراض علمه فهما يحريه علماث والتسليم والتقويض أليه فمايتصرف فدلمه وينهك أيضابذلك انجركتك عن تحريكه وانسكونك كذلك فالظل يعتركه الشمس كذلك فلتكن مع الله فان الامر كماشاهدته فهوا الوثر فيك هـ ذاعين الدايل ان كشف الامر وعلمة ذوقا رالله أعلم (ومن ذلك من الحق الشي بطور ، فقد قدره حق قدره شعر

> ان الحكم الذي الاكوان تحدمه \* لانه ترل الاساء منازلها بـــدو الى كل ذىءــين بصورته \* ولا يقول بأن الحق نازلها

قال لاتخرج شمأعن حقيقته فالهلايحرج وان اردت هذا انعيفت بالحهل وغمدم المعرفة وقال كل من انزايَّته منزلَّته فقد قدرته حتى قدره وما فيوق ذلكُ من محاراً م وقال ان كان للشيء إجنس فاحكم علمه بحكم حناه وانكانوعا فاحكم علمه بافه من حكم جنسه وبما بنفصال عنه من نوعيته فهوذ وحكمهن وانكان تخصافا حكم علمسه بمافهه من حكم جنسه وبمافسه من حكم نوعه واحكم علمه بحقيقة شخصيته فهوذ واحكام ثلاثة فكلماقرب الامرمن الاحدية كثرت الأحكام عليه ملق وأحسد واسماؤه لانحصي كثرة فلوكان كثيرالانقستت الاسماءالذاثية منهم الجدس كثيم

زينةالدنبارؤيا شعو

ما أيها المجعوب في عــزنه \* لا تنظرا لخــائن من برنه فان مكر السير في خاله \* خيانة منه عــلى عزنه

قال هذه أكمنة اغطها أهل الله أهل الذه والنم يزفك ف من ليس له هدا المقيام من أهل الله وهوا فلا للعقون الخيانة اللا بالداء الامائية فأنت خاش من حيث الكاتطن الكاست بخياس في ادا ثلث الامائية الى أهلها فان الخيانة اطاب حكمها وحكمها الفذف كل أحيد فأن الانستان حامل امائية بلاشت بنص القرآن فان اداها فقد خان الخيانة امائية فادتها الى أهلها وقتر دعنها ان كان الحالة واعدم ان التخلص من المتاهدة وان المتناف المنافذة وان المتنافذة وان المتنافذة وان المتناف المتنافذة وانكيانة امائية وان التخلص من

هذا الإمرلايكون الأحتى بكون منهو دلـــانك الحق اذاكان الحق يمعك وبصر لــُنوقواك فــانم امانة لالك أنت الكل فــانم خيــانه قــاخنت ولا ادّ بت (ومن ذلك الجنف حــف شعر

من مال عن حيفه فالفضل شيمه \* ومن يميل الينا نحن سيمه فانظر اليمه اذ امال الركاب به نامة اه حيا على خوف كريمته

قال تحدّلف الاحكام اختلاف الااف اظ التى وقع عليها التواطؤ بين المخاطبيز وان كان المهى واحد فالمصرف ليس بواحد فالحور الميل والهدل مبل فالميل الى الباطل جور والميل الى الحق عدل وكلا هما ميل وكلا هما ميل وكلا الدين الحذيق مبل الى الحق والحيف ميل الى عدم الحق فن حيث انهما ميل هما سوا وما فرق عنهما الاالعاريق ولذلك ذكر الله تحدين ولما كان كل واحدمنهما ميلا ورأى ان الجور ميل الى الشيطان وكذلك القسط والزيغ والحنف فكل ميل الى الشيطان وكذلك الباطل هو

الجورميل الى الشيطان وكذلك التسط والزيغ والجنف فكل ميل الى الشيطان وعلم أن الباطل هو العدم وهو يقابل الوجود ف الله ق منيازع الاالساط له منعت الغيرة تقرير ذلك فحكمت و فالت فى الكل واليه يرجع الامركله فنسب الميل الى الساطل اليه واخذه من الساطل فصارحتا (ومن ذلك في غروب الشمد موت النفس شعر

غروب الشمس موت النفس فانظر الله فورقد ادرج فى التراب وذاك الروح روح الله فينسب المناف المناف المناف المناف الذاب وفي الذهاب الذي منه تبدى

والنافس كالشمس شرقت من الروح المضاف الى الله مالنفخ وغررت فى هذه النشأة فاظم أبلو فقدل جاء الليل وادير النهار فالنفس موتها كونها في هذه النشأة وحياة هذه النشأة فاظم أبلو فقدل جاء النهمس أن تطلع من مغربها فذلك وم لا ينفع نفسا اعلم الم تمكن آمنت من قبل اوكدت فى اعلنها خسير الان زمان التكلف ذهب وانقضى فى حقها وطلوع الشمس من مغربها هو جساة النفس وموت هذه النشأة ولهذا ينظع عمل الانسان بالموث لان الخطاب ما وقع الاعلى الجدلة فني موتها وحياتها وفى حياتها وفى حياتها وفي حياتها وفي حياتها وفي حياتها موجة فن المكبر من المتكبر وأين العلى ما وقع المعالى وهو هو وفان حكمت علمه المواطن فه ومحكوم علمه وفسه مافسه (ومن ذلك العلى من منافسه (ومن ذلك

الماالناس يام فى الدنا ﴿ فَاذَامَا وَايَتُومُونَ هَمَا وَاللَّهُ وَمُونَ هُمَا وَالدَّى تَسْهِدُهُ المَنْدَا ﴿ وَالْحَارِبُ فَانُومُنَا ﴾

قال الانسان في الدنيا في رؤ باولذلث أمر ما لاعتبار فان الرؤ باقدة مبر في المنسام فالناس ثيام واذا ما وا انتهوا فاذاكن بلسان الصادق الحس خيسالا والحسوس متخيلا فيماذا تفسع النتسة وأنت التسائل ومانم فاعل الاالله فعلى من يَنكر فلو انكرت بالله كانزعم ما اعتذرت ولا استه ففرت ولا طلبت الاقالة ا فانه من تكام بالله لم يخط طريق الصواب بل هو ممن أوتى الحكمة وفصل الخطاب (ومن ذلك الترائى في المرائى شعر

> ان المرآة تر شا ما يقوم شا ﴿ من النَّفيرُهُ عَا يَحُمُلُ الصَّورِ لَقَدَ يَسْمِنُ فَعِمَا قَدْ خَلَتْ لَهُ ﴿ وَمَالَنَا مَنْزُلُ الْكُنْ الْسَاسُورِ

فال يحفظ فىرؤبة صور التحسلي في صورا لموجودات فان انتهما ضرب لله المثل في الدنيا بتحلي الصور

فى المرئى من النياظرو بهجلى ما فى المرآة فى مرأة غيرها قات أو كثرت سدى فاعرف اذاراً يت صورة فى مرآة هل هى صورة من مرآة أخرى المهي صورة لا من مرآة ثم انظر فى المرآئى واعتدالها والاقوم منها وانظر الى مم رآة وجودك فان حسكانت اعدل المرآئى فلا تمكن فان الانساء عليهم السلام أعدل مرآة منك ثم لته لم ان الانبياء قد فضل بعضهم بعضا فلا بدأن وسكون مرائم متضاضلة وأفضل المرآئى واعدلها واقومها مرآة محدصلى الله عليه وسلم فتحلى الحق فيها أحسك مل من كل تجل يكون فاجهداً ن تنظر الحق المحدية ولا ترافع فى مرآزك فترى الحق فى صورة محدية برؤية محدية ولا ترافع فى مرآزك فترى الحق فى صورة محدية برؤية محدية ولا ترافع فى مورة المرافع فى المرافع فى المرافع فى مرآزك فترى الحق فى صورة محدية برؤية المرافعة فى المر

منه برويه منها و رود و و الله الف مرة و فلما رآد لك المستفى تمات و تمال لا لا بى يزيد خبره فقى الدا بويزيد كان الحق يشجل على قدره فلما رآنا تنجل الحق له على قدر نافلم يطق فعات من حينه و الحكاية مشهورة و ذلك عيز ما اشرنا اليه (ومن ذلك الزهرة لاهل النظرة شعر

# مازهرة الارض سوى فننة \* تم اهل الارض احكامها وان من يدرك على فننة \* فذلك المدرك علامها

قال ما تنعمت الابصارفي أحسن من زهرة الروض الاجعلنا ما على الارض زبنة الهاواحسن زبنة عليها رجال الله فاجعلهم منتزهك حتى الحسكون منهم فعادمت ارضافا أنت محل زبئة ازها والنوار وهي دلالات على الغرالذي هوالمقصود من ذلك لان به تسرى الحياة فهوالقوت الحيى الحيواني فان كنت ماء مع بقاء ارضيتك عليك في مقامها فذلك هوالحكال فانه من رجال الله من يفي عنها لقوله تعالى من عليها فان فالعارف انتقل من ظهرها الى بطنها فياق عنها بل تحقق بها كذلك فلكن واذا كنت ماء عنها بل تحقق بها كذلك فلكن واذا كنت ماء فأنت محل زينة زهرة الانوا وانوا والكواكب وهي تدل على الحياة المعنو به

يستترالمحفوظ فى فتنته \* سترة من يحنظ فى جنته فستى فهاسهام العدى \* كذلك العارف فى جنته

العَلَمة (ومن ذلك قد تكون الفتنة جنة شعر

قال لاشدن ان الفتنة جنة فالم استرقى وقتها عن الامر الذى تؤقل المه ذاتك فا مك فاط رالك من الما بينا المقتلة والكرم المنافقة ما يكون منك ولا تقتير حتى تمكن وثنف الدوقيع القوالة الما وقتي الما وتعتبر حتى تمكن وثنف الدوقيع القوالة الله وتحد الما وتعتبر حتى تمكن وثنف الفتنة فاذا الراد الرجل التعلص من هذه الورطة فاستظرالي الأصل الذى كان علمه قبل الفتنة وقد اطالك القه علمه الترفط نت بقوله الولاية كرالانسان الما خلقناه من قبل ولم يك شيئاً فانظر الى حالك مع الله اذا لم تمكن الشيئة وجود يا على ذلك الحسكم الاترد على ذلك المسأوجة والمنافقة عنده (ومن ذلك من حالاً الخسكم الاترد على ذلك المساوقة المواجئة المنافقة المعرفة المنافقة المنافق

قال العباقل العبالم من لا شغل له الإعبانية بيده وماتم الاما بعنيه وماتم الاما يعني أذا اضيف العمل الى القدة فاذا اضيف المهال الى القدة فاذا اضيف المهال المعتمدة بين المستقل أحد الا بعايدة في المستقل أحد الا بعايدة بينه أي بعالية لا نه الشغل عباله فيه غرض من تحصيل أو وقد واذا اعتبرت التكليف وخرج الاشتغال من المكاف في الوقت عاديم له الوقت وطلب منه فيه فقد اشتغل عبالا يعنيه أي بمالا يعنيه والالاسلام عبالا يعنيه أي بعاليه في ولذاك وود من حسن اسلام المروترك ما لا يعنيه والالسلام حكم شرعى ولم يتل من حسن فعل المواجر كه ما لا يعنيه فأنه ما ترك الاما يعنيه تركد ولا فعل الاما يعنيه فاله ما ترك الله الاما يعنيه تركد ولا فعل الاما يعنيه فاله ما ترك الله الما يعنيه من خوله فعل الما يعنيه فقله (ومن ذلك لارتضى الأهل الرضى شعر

ان الرضى الذي يرضى بنتلته \* فى كل حال الى ما فيه مرضاته فان تعدى ولم يشت عنداله \* فذ الذ من حر مت علمه اقوانه

قال الرضى من صنالا يكون الابالقليل لمن يعلم انثم ماهوا كثر من الحاصل فى الوقت ولا بد من الرضى من الطرفين لان الباقى لا يتناهى فلاسسبل الى يله ولا الى دخوله فى الوجود فلوحصك ماعسى أن يحصل فلا بقد من الرضى فرضى الله عنم بحااء طوه من بذل المجهود وغير بذل الجمهود ورضوا عنه بحااء طاهم مما يقتضى المودأ كثر من ذلك لكن العلم والحكمة عالبة واذلك ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصيروان ارتفع التكليف فى الا تخرة فعالوت عما ينبغى فيالشى الاماحصل والناس فى الا خرة مع ربهم فى عبادة ذاتية وهم فى الدنيا فى عبادة منسروعة الامن اختصه الله من عباده فاعطاد فى الدنيا حال الا تخرة كوابعة العدوية (ومن ذلك من جهل المحدث الجهل المحدث شعر

# جهلناباللهماقام بنا \* دونأن نعرف ما نجهله فاذا عرفنــا الحق به \* عنــده نعرف ما نجهله

قال قال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف وبه فن عجز عن معمر فقة نفسه عجز عن معرفة ربه وقد تكون المعرفة ربه وقد تكون المعرفة بالنه عرف العبارف ان هدف المطلوب لا بعرف قو الفرض من المعرفة بالنه عالى المعرفة بالشيئ أن عيز من عمر فقد ميزو قيز من لا يعرف في الشان الا في المرين اذا كان المحيز عن معرفة بها فيساى شئ عيز كل واحد عن الا ترعز ناعن معرفة نقوسه ما وعزنا عن معرفة وبنا في المالية وين فهل نفسك عيز وبك كاور وفي الخرين فهل نفسك عيز وبك كاور وفي الخري كنت عهد وبصره وذكر جميع قواه أو ما هوالا من ققد وقع الالتباس في النافة قارف الالانتقار فيقوم المعلمة منك والافتقار وحال أن قطب منسه فلم بيق الاالتعربي في الاالهى بالفارق ان كان من المكات (ومن ذلك المكرنكر شعر

ال الاله غير المهاكرين بنا ، مع اعتقادى بأن المكركان لنا فلوشمرت به ماكان يمكر بي ، فن جهااتنا أبي علم النا

قال رائحة الكرف قوله اقد حنت شيئا تكرا وماان و الاجماش على الانكارف وله كن غاب عن تركمة المنافع وله كن غاب عن تركمة الذي جاء عالم كروع له من على المنافع وله كالناسي و بتبه الغافل ويتعلم الجاهل تشلى اموروند هب علوم وتفوت اسراروأى مكرأ شدة من النصر

الاحرف العقل وفي النفس مقرّرف الجهر والهمس أدرك الحمل المسلم الطرى الدى المسلمة المسل

قال انما - بى الكلام لماله من الاثر فى النفس من الكام الذى هو الجرج فى الحس وسمى أيضا بالفظ لان الفظ الرى فرمت النفس ما كان عند ها مغيبا بالعبارة الى اسماع السامعين و ينقسم ذلك الى جهر وهو ما تعلق - بمع السامعين به من غسيران يتعلق به من المنسكام به غسيرة فان غار علمه لم يجهر به وهمسه فلا يسمعه الامن قصده بالاسماع خاصة وانما وقعت الغيرة على الشئ لما علم من بعض السامعين أو من كان عدم احترام ما وقعت الغسيره من اجلافكو عما الاحترام من كل شخص فى كل موجود لسكان الامر جهرا كله وايضار - قم بالخلق لانهم اذا أخفى عنهم لم يازمهم احترام ما لم يسمعوا فلم بعاقبوا ومن ذلك الوجود فى السحود شعر

اذاوافت-قانقنااتحدنا وفزنا بالعناية بالوجود وحرناكلمكرمةتبدت الينامنه في خال السجود

قال انما تطاب الوجوه بالسحود رؤية ربم الان الوجوه مكان الاعن والاعتراك الإيمار وطلبه في المحود دايراه من حيث حقيقة فان التحت العبد لانه السفل فرعا تخيل العبد تقريه الحق عن التحت ان يكون له نسبة فندر على السحود وجعل له فيه القرية تم بهم الشرع على ذلا بحديث الهبوط وهوأ ما ورياعن رسول على الله على الله وهى اشارة بديعه فى الاعتصام ورياعن رسول على الله وهى اشارة بديعه فى الاعتصام بحبل الله أنه يوصلنا الى الله ولهذا لما عاص رجل الجل فى الارض قال بن عطاجل الله فقال الجل الله بحب الله أنه يوصلنا الى الله ولهذا لما عاص رجل الجل فى الارض قال بن عطاجل الله فقال الجل الله من حقيقته ومن حيث هو ونسبة التحت والهرق المه سحانه على السوا لا تحده الجهات ولا تحصره يقول الله تعلى ولوانهم اقاموا التورته وهم المة موسى والا تحيل وهم المة عيسى وما انزل المهم من يقول القرآن وجديع كل من انزات عليه صحيفة لا كاو أمن فوقهم بريد السنواه على العرش والسماء بل كل ما علاومن تحت ارجام وهو الذي طلبه رجل الجل بغوصه وقوله صلى المتعلمة والمساخم والمساخم المنافقة على المنافقة على المواسن قبل ومن بعك فلم في المنافقة المورة والمنافقة على المراكن الجل المرمن قبل ومن بعك فلم في المنافقة المورة على المورة على المرمن قبل ومن بعك فلم المنافقة المنافقة المنافقة على المرع حركة من البصر في المواس زمان تعلقه والكواك بالنابة في افوقهم وينهما من البعد ما لا يقطع في الاف من السنين المعاومة ومن تعلقه والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة على المنافقة والمنافقة والمنا

اذا أنتساويت العدالة بالجور \* وفضلت امراالفضل فيذاعلى العدل تبقنت ان الامر بالحسق قائم \* وان لسان الحق في قبسة الفضل

قال لا يد - بل الفضل في الجزاء و بهذا كان فضلا فعطاء الله كالدفت ثلان التوفيق منه فضل والعسمل له وهو العمام فالحماص في العمل المواذية للعمل في وهو العمام في الحمام في الحمام في العمام العمام في العمام العمام العمام العمام العمام العمام العمام في العمام العمام في العمام العمام

# استغفرالله باقه الذي حدت و الجباء باصال واسمار فنال فاسمار فنال ما مربعهم في نعمة القارى ،

قال السحرموضع السبه ماهوطلة تحصه وسكون اجهل ودهونور محسن فيكون العنه والمنه سدفة وهو اختسلاط النبو والظلة فها حسكان الاختلاط وقع التشابه ولهذا نهينا عن أساع المتشابه وذكر أنه ما يتبعه الامن في قليه ذيغ أى ميل عن الحق الصراح فان المخليص هو المطاوب فلذلك شرع الاستغفار في المتسابة بشرط أن لا يعرف أنه متشابه فان على أنه متشابه ولم تتعديه حسده ولا آخر جنه بحيث المه ونظرك فيه عن المنشابة في الاحراج عليك وان عالما المنافقة والحداد المنظمة والمحاحقيقية والمحاحقيقية ان يكون له وجهان وجهان وجهان وجهان وجهان وجهان وجهان وجهان والمحاص و المحتمدة المحتمدة و المحتمدة و المحتمدة المحتمدة و المحتمدة المحتمدة المحتمدة و المحتمدة المحتمدة و المحتمدة المحتمدة و المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة و المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة و المحتمدة و المحتمدة المحتمد

انوافــق الامر الاراء. • لميزل معبوده ي عيده شهودا قاذا تحــلي نوره لعباد. • من ورهــم خروالديه محودا

قال الامرالاليمي لا يخيالف الاوادة الالهية فانم اداخلة في حدّه وحقيقته واعاوق الالتهاس من تسميم صبغة الامر أمرا ولست يأمر والصيغة مرادة بلاشك فاوا مراطق اذا وردت على السينة الملفن فهي صديع الموربه من حدث الملفن فهي صديا لا يريد وقوع المأموربه من حدث الصيغة لا من حدث الحقيقة في عصى أحدقط أمر الله وبم ذا علنا أن النهى الذى خوطب به آدم عن قرب الشعرة انحاكن بسينة لفية الملك الذى اوحى اليه به أوالصورة ومن ذلك لا يعول عليه الا الفارمة المه شعر

#### من کت طوع پدیه ه فرزن منه الیه ولم أحید منسه بدا ه الذا انکان عامه

وقال الفرادون هم بحسب مافروا الده في أوجب عليهم الفراد مافروا منه وانحا اوجه مافروا الده افرور انه ماغمن يقر الده لمنوا ومافروا فإذا أردت ان تعرف في فرادل هسل المتهوسوي المحدد وقو المنها الفياية وهو حرف من وفي النها الفياية وهو حرف الى فالذي محدد فالذي الله ودعاؤه عليه وهو من فالمنافق المنه في المنها الفياية وهو مرف المنها الفياية وهو مرف المنها أمره ودعاؤه وقال عن موسى معرفا أما المنه في المنها الفياية وعلى المنافق ومرف الفياية وعلى المنها الفياية وعلى المنها الفياية وعموما فوفي فالحكم عندا لهدي الحركة المنافق ومن المنابة ولها وجدت فال عزوجل وما خلف المن الالمعدون فاعتم الفياية وان تأخرت في الوجود من المال الاستظلال بالستظلال بالستظلال بالستظلال بالمنف فحركته وان ناخر تباللوجود الفياية على المنافق والمنافق في المنافق المنافق وان ناخر تباللوجود المنافق المنافق المنافق وان ناخر تباللوجود المنافق وجود عنى المنافق المنافق المنافق ومود عنى المنافق المنافق المنافق ومود عنى المنافق المنافق المنافق ومن المنافق المنافق المنافق ومن المنافق المنافق ومنافق المنافق المناف

قدقسل فى مثل اجراء قائله ان الجيادع في اعراقها تجرى المن يقوم به اخد لاق سسيده بهذا الذي قلته التوحيد جابه به المالية المالية القدر المالية المالية القدر المالية المالية القدر المالية المال

قال اذا كانت الاعراق التي هي الاصول طبية بالصلاحية والقوة كن النير في الذروع طبياً بالوجود والفعل قالتم رمن الاصول استمدقا نها من المتبيد والاصل الني وجود العمل وهو الطبيب في الوجود الاطبيب في الأصول المتبيد والاصل التي واجها المقالفي كالقروع والاغصان للشجرة ولذلا تحتلف الاغصان من التشاجر ويدخل بعض عاعلى بعض تداخل الاحماء الالاهية في المستجم في العالم كاقال كلا تقده ولا وهؤلا وهأ كن عطاء وبلا محظورا فأى عدين لم ترفى العالم طبيا في امر ما منه فعاذلك الالعبية الحق عن شهوة دها في تلا النظر ومن ذلا في كرا لجنوب قريب من الغيوب شعر

من يذكرالله قديرجوامذكره اوالقدود فان الله يذكره هذى الحياة التى ترجى النعيم بها أن الذى يذكر الرحمن جاءعا فاقع يعصم قلى مس غواله فاقع يعصم قلى مس غواله

قال الذاكرون ثلاثة ذاكر قائم وهو الذي له مشاهدة قبومية الحق فيراه قائما على كل نفس بماكد بت فلا يشهده الاهكذافي ذكره وذاكر قاعد وهو الذي بشهد من الحق استواء على العرش وانما قلما فلا يشهده الاهكدا العمل مرأة الحق مرأة الرجل الكاسل و يتعكس النظر في المرا العنظي في الحق مرأة المحتونة فا تأعليه ما هوفي المرآة الاكتوب ولا يعرف قائما عليه بما كسب والحق مرأة المختلق وقد وأى الحق نفسه في خلقه فيرى الحلق في مرأة الحق صورة ما تقبل من الحق في مرأة الحلق أي منة شهد منه من الحق في مرأة الحق أي منة شهد منه من الحق في مرأة الحلق في الحق في الحق في الحق في الحق في المنافق في مرأة الحق أي منة شهد منه المنافق في الحق في الحق في الحق في الحق في مرافق المنافق في المنافق

من اكنني قدوقي بما يقوم به وما يقوم له والاكتفاء وها منظن أن طريق الحق اهوية \* جاءت مسلم فالذكر دنه جفا

قال لا يكون الاكتفاء من الوفاء الامع الوجود الحاضر صاحب الوقت فيكتني به صاحبه في وقته ولا يحتاج الى طلب الزائد لا نه لا يدّمنه هو بأتيك من غبر طلب لا نه من المحال الاقامة على أمر واحد زمانين وإغاقال الحق تعالى لذيه صلى الله عليه وسلم آمرا وقل رب زدنى علما بنهه وايا ناعلى أن ثم أمر الخرائد العلى ما هو الحاصل في الوقت المتهم اقدومه في الطهر من العبد الافتقاد الى الله المنافي طاب الزائدة فن علم أنه لا بدّمن محصل الزائد وناهب لقدومه فلا حاجة في هدا الموطن الى الدعاء في تحصد له الاان الزائد غير معين عند الفادا عن الدعاء عدل فقد تعين عند له ما تدءوه فيه وهدالذي أمر القديم نعد الم الله عليه وسلم أن يزيده بطليم على العطيم وهو وجمل في كل ما يعطيه وهو وجمل في كل من عدل الاستخدار شعر

وكل مرادا داحسل لمن اداده فهوملد و دلانفس فيكا ادادت فهى هوى لان الهوى ما تستلذه النفوس وما لالذة لهافيه فليس بهراها وماسى هوى الالسقوطه النفس وليروسقوطه الامنك في ادادة ربك فلا اعلام الهوى لانه يردّلنا لها الحق فلا تشهد غيره في الالذاذ بذلك الاان اخلق حبوا عن هذا الادرالم فهسم مع الاوادة فهسم وبسعو نها هوى وليست بهوى فالهوى لامارفين والاددة للعامة والذم لهم في الهوى فهم له عاملون ومن ذلك الوحى الالهي مصمق والحق من هق والنفار اليه مرهق شعر

بدمغه فهوبه داهمة منهو في احواله صادق وغيرم مغتصد سابق فانه في اثره لاحق وان اقسل حاداناسابق ومن اساني فانا ناطمق بانه في ذا ته عاشيق أفدة أبالحق على الباطلي الماطلي الماطلي الماطلي الماطلي الماطلة في الماطلة ال

قال لا تغالط نفسك حق وخلق لا يجمّعان فان مشهودك ان كان حقا فيا تنظيره الا بعينه فانه لا تخدركه بغيره في الم خلق في حقك وفي وقتك اذا كان وقتك الحق وان كان خلقا فيا تنظر اليه الا بعين الحلق والمنتظر الله النظر ولا يتحكم النظر الا بحاوه طبيه المنظور من ذاته فيين المحال أن يكون المنظور المه قاعادا او على لون ما ان كان من المتلونات فيدركه على غير اللون الذى هو عليه ذلك المنظور وهذا سافق في كل قوة موضع الطبح اذا غلبت عليه المرة الصفراء فعدت في المرارة وكذب في نسسبة المرارة الى العسل فاعل ذلك ومن ذلك من أجاب احب فلم لا يستحبب شعر

مؤیدا وجرم ایدتهم فلذا کاافسول إذاماکنت منتبذا ولوبری الحس ان الحق قد بذا به فان له حسسکما عملی بذا فکل حکم تراه فهو فیسه کذا ولا شاط به مین جانسه اذی المالحبت دعاة الحق كنت الهم أول المراجب عينى ومعتقدى الحق يجهل اوبعزى لكل هوى هيهات لبس له حدقت دركه حكمت ومافى الحكم من عب فلا يحيط به عسل ومعرفة

المنته المنته المنته المنته المنته المنته ورسوله ادادعال الماعيات المنته والمنته المنته المن

# انىءبىدت الذي اجنى ويغفرلى ﴿ وهوالمهمِـن رب الصفح رالكرم

قال لا يتكبر على الامنال الامن جهل انهم امشال ف كالا يتكبر الذي على نفسه كدلا لا يتكبر على منه ومن منه يتكبر على منه ومنه المنه منه المنه وحديد المهم عليه كالعطاء الله خلقه الذي لم يكن حوالا به والا في هو فان الانسان اذا لم يكن حوالا به والا في النها في النها الله المنه والمنه والا في النها في النها المنه والمنه وا

ما كان مقصودي من التقصير من قت فسه بنفته المصدور وارى الذي قدر أن كله وفها من علمه المشروح في المسطور التي قدرات كله وفها من فها المسطور والتي قدرات كله وفها من في وقت المعروف الديم والتي والتي وحور والمحال والتي المناس والمحال والتي والتي

فال الاماى غرور فلا تقدن على الله الامانى وانت تسلك على غيرطريق تحصيلها فان الله يقول التقو القديمة والتقوى المصول هذا الفرقان الذى الراه على عبده لكون به لله المن نفرا أى معلمالهم الاتراه لما أراد ان ومرف أوجد العمال و نعرف اليهم فعرفوه على قدرهم ما ابقاهم في العدم ورد خبرالهى فال تعالى كنت كنزالم اعرف فاقت الحلق و تعرف اليهم قعرفوني ما ابقاهم في العدم ورد خبرالهى فال تعالى كنت كنزالم اعرف فاقت الحلق و تعرف اليهم قعرفوني والن سألم في المداتى فلا تحصد له لان الهاريق لهذا في فلا تحصل الابه والكن اكترائه اس لا يشعرون ومن ذلك حاز حمة المأوى من مهى المنفس عن الهوى شعر

كانستله حناته مأواهما اذانم تالنفس عن هواها بهاحاهاالله ادحاها وكان في فردوسه مثواها قسما وبالمدر اذاتلاها اقسمت مالشمس التي اجراها وبالنهار حدين ماجلاها والمله المظمل أذ بغشاها عن العدون حن ما الداها وحكمه الله التي اخفاها وفوق أرس فرشه علاها وبالسمسوات وما شاها حتى راها ملغت مناها لتبلغس النوم منتها هبا من كل خسارمنه قداتاها حين رأت ماقدمت يداها مأكان احلاها ومااشهاهما ماطعهة قبد بلغت اناها

هال نهى النفس عن الهوى ان يكون هوا ها لا تأنه من حيث ما هوا ها بل من حيث ما هوا دا دة الحسق وانت لا تدرى فاذا نهى النفس عن الهوى من حيث انه مذموم لا من حيث ما أشر فاليه فان الله فان الله قد سترعنه العلم التحييم فى ذلك فعرعنه بحينة المأوى أى السترالذي اوى الى ظله فهووان كأن مدحا فمن حيث انه عاق الذم بالهوى فلوعرف انه ما دفع الهوى الا بالهوى وإن الهوى ما هو عين غير الا دادة

المعدوم المحموب منوطا للمعب لقيام حمه به وتعلقه بذاك المحبوب فيلايزال متصلابه وصل خيال حتى بقع في الحس هذا شانه في المخلوق وفي الحق الايجياد ومن ذلك من بلغ الغيامة في الأتساع ضاف فال لاأوسع من الخلااذ الانساع لإيوصف به الاالخلا فاذا امتلا الخلاصاق بلاشك فان الممكات لانهامة لهاوقد ضاق الخلاعنها لانه امتلا فضاق التسع فجعل الله فعاا وجدمن الملا في الخلام الاستحالات فلارال يحلم صورة فيلحقها بالذوت والعدم ويوجد صورة من العدم في هذا الملاء فلابزال التكوين والتغييرفيه ابدامالاستحالات في الدنيا والا آخرة بل في الوجودكله وهذه هي الشؤون التي الحق فههافي كل بومهن امام الدنيها والاتخرة بل من امام الوجود فساضاف عن الاستعالات فانه تفريغ واشغال فهو بعمارة الخلاقدضاق ومالتفريخ والاشغىال فيه ماضاق فلابزال الخلامما إعلى الدوام لا يُعقل فيه خلوليس فيه ملا \* ومن ذلك لاغاً به في الفياية - قال لو كانت في الغياية عاية والعالم غابته المرتب ة الالوهية في طلب الحق والحق غايته الخلق كان غايته المرتبة وليـتسوى كونه الهافهو يطاب المالوه بالذات والمهرجع الامركاه فهوالغاية ومنهيدا الامركاه ولذلك جاءارجوع اليه لانه لاءكن ان يكون رجوع الامن نووج نقدم والموجودات كلهيا المحذ مان ماخرجت الى الوجود الاعن الله فلهذا ترجع احكامهااليه ولم تزل عنده وانماسيت راجعة لماطر اللخلق من رؤية الاسباب التي هي يحبء على اعت الناظرين فلايزالون ينظرون ويختر فون الاستباب من سبب الى سبب حتى ببلغوا الىالسبب الاؤل وهوالحق فهدامعه في الرجوع ومن ذلك من جاءشه أامرا احدث له القرينذكرا فالكل امربقع النعيب منه فان صاحبه الذي اوجده للتعيب مااوجده بهذه الحيالة الاليحدث منه ذكرااهه ذا الذي تعب منه فلانست تعجل فانه لابدّ أن يخبره موجده بجديث الاان الانسان حلق يحولانني طبعه الحركة والابتقال لانهاأ صادفان حروجه من العدم الى الوجو دنقسله فهوفي اصل نشأته ووجوده متحرك فلهذا قالخلق الانسان من عسل وخلق الانسان بحولا ولورام غيرالعجلة مااستطاع ومافي العبالم امرلا بتعجب منه فالوجو دكله عجب فبلابذ أن يحدث الله منه ذكراللمتعجبين فالعارفون احدث الله لهمذكرامنه في هذه الدارفعر فوالماخلقواله ولماخلق لهمم والعامة تعرفحقائق هذءالامور فيالآخرة فلابدمن العلم وهوأحداث الذكر ومن ذلك الركون لايكون الالمغمون شعر

الاتركان الى غير الاله قبا المركن الى غيره الاالذى جهله السب عانه وتمالى أن يقرله الله في المركب مريك غير من خذله المن من قال ان له نداوصا حبة المركب عسام الجهل قد قتله

لاترك الى غدر ركن فخد الظرى القرآن عالرا على مجد صلى الله عله وسلم لا تنظرفه على الراعلى الله عليه وسلم لا تنظرفه على الراعلى العرب فخد عن ادراك معانيه فاله ترل بالمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان به من المندر بن أى من المعلم فاذا تكلم في السرام على قال مجد صلى الله عليه وسلم فكان به من المنذر بن أى من المعلم فاذا تكلم في القرآن ولا يكون هذا لا عن ومن الاهى و تعريف من الحق لا يدرك القالية والاجتهاد فاذا تكلمت في القرآن علم و محمد صلى الله عليه وسلم مستكلم تركت عن ذلك الفهد ما لم فهم السامع من الذي صلى الله عليه وسلم فان الخطاب على قدر السامع لاعلى قدر المتكلم وابس معم الذي صلى الله عليه وسلم وفهمه فيه فهم السامع من الته فيه اذا تلاه عليه وسلم في الله عليه وسلم على عليه وسلم على عليه وسلم في الله عليه وهي المنافقة في المدافئ المدافئ وهي المنافقة ومن وهي المنافقة في المدافئ والمنافقة في المدافئ والمنافقة والمنافقة والمنافقة في المنافقة في الم

ايس المُكَامِ والاهمال سنخلق 🔹 بل التواضع والامهمال من شمي

| ی شعر        | فلابهذا ولابذاك ومنذلك لايخشى الامن يخل                |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| منك وكذااذاة | ان الاله احق أن تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| و پنهيسه ع   | من كان يخشى الله قام بامره                             |

الداله منه لذلك غرة

وبنهده عقد اذا بغشاء افاذا تبقدن الله انشداه افاذا تبقدن الله انشداه افاذا المدادة الم

ول مخاوق له سواه مندی الدی بخشاه

قال لا تقع الخسسة الا بن يقبل الرمايخ في منه فهو عنده بالزوق علم ذلك و في ذا له طلب التأثير الما عنده من دعوى الروسة لكونه خلق على الصورة فلا بدان يخشى أيضا هو أيا يطلب من التأشير في غيره كما يحشى بمن بوزونه والعارف قديقام في حال لا يحشى ولا سبيل ان يقام في حال لا يحشى لان ذلك ليس له نع قد يكون في نفسه شاهد الحاله يقال انه لوشو هد سنة ما يحتادا حد وذلك ابس بصحيح المما يكون هد ذاك وسيف المعلمة وما رأى الصد انسا نا الافرونية و يحتساد وان لم يقم خفس ذلك الانسان صد ذلك الهارب منه وقد لا يراه ويكون ظهره المه فليس في وسع اختلوق المداوية والمين وسع اختلوق المداوية والمين وسعه المداوية ولكن لا على الدوام الاان يغد فل عن ذلك لاغير وسند فلا التوقية المداوية والمين المناوية والمين المين والمين المين المين المين والمين المين المين والمين المين المين المين المين المين المين والمين المين والمين المين والمين المين المين والمين المين المين والمين المين والمين المين والمين المين والمين المين والمين المين المين والمين والمين المين والمين والمين المين والمين المين والمين المين والمين المين والمين وال

الله عدين اقدواتا وقد قرها الفهوالمقت وباسم الدهر يخبه في العقل يستره والنفس تظهره والروح يكفه والحسر يكفه والنوق يلذه وجدا ويذهبه والوحد يقدح زندا لحب فكبد

فالترتيبالايجياد يؤذن بالتوقيت ولايتولى ذئبالاالاسم المقمت لانه القائل وماننزله الابقسدر معلوم وقالانا كلشئ خلفنا وبقدر وقال ولكن ينزل بفسدرما يشاءوهوا لشابت الواقع ولاحكم لاداة لوفان كلة لولوزرءت مانيت عنهانئ ومخسر المذر فتي معمتها حث معتها فلاتنظرالي ماتحتها فان مانحتها ما بوجد فلا تحف منها ولامن دلالتها وليكن مشهود لـالوا قع خاصة فانه مارأ بت اعظم اثرامن إيرا لمعدوم في نفوس العالم وسب ذلك الامكان فيحاف الانسان امرا ماوذلك الامر معده م ماوحد وقبدارفيهالخوف وماتسعه هبذاائرالمعيدوم فكمف انرالموحود ومزذلك الحبب قال الحدب قريب من الحب لانه الذي تتعلق به لامن انحب فالحب لا يحول بالميافات المعمدة النباسة ولاالتنزيات الشراهة التي لاترتفع احكاسها عن قريد من الحبيب والمحب قد يكون له من الحسب وقد دلايكون فالحب قرسمن المحسلقمامه به وقريب من المحموب المعلقه به فاله لاتعلق له نفيرمحمويه فقد انفرد المه والحب تسع للعب انسامه به والحبيب ليس بمابع لحب انحب وان تعلق به بل هو مع ما يقوم به فان قام به حب الحب احبه فعياد الحب حسياف مرالطاب من الطرف بن ولاعادة الاان كان من خارج أومن محيال أي لانعط الحشايق الإنصال فسن عسر ف الحب عرف كانستنا يطل شهوة الحالاال وذلك انشهوة الحدقرب الحسرس المح ليس من الخبر حب الغبر قال ما احب المحت في غبره الانفسه في احت الغير ولا يصفر حب سالاناحب الغبرمافيه خبرفاذا كان فيهخبر بعودعلي اغب فنفسه احسالانه احب اعادة ذلك الحبرعلمه ثملة الران ذلك الغيرمن حقيقته أن يكون له وجود ما هوعين هذا الاخر والمحبوب الدالايكون الامعدومااما في موجود اولاني موجودفان الموجود محيال ان يحب اذاته وانما بحب لامرعدى ذلك الامرالعدي هوليحبوب منه أن يكون والعسدم لسربغ مرتلجتب ولايزال هدذا

ان الجهول من أهل الله يستنر والله يعلم ما يأتى وما يذر والاهل تعرف ما الرالحن يفعله أو بعند فاحد دروه اله خطر الوكان لى امل في غير التخويف والحذر الكن لذا امل في غير التحقيق في علمه بشر به يوحد ني به أوحده الذال يبد واذا ببدو وستتر

يقول الله عزوجل أن يعلم بأن الله يرى وقد من ان بن الله و بن العالم نسب أو جب على كل عاقل آن يطلب على نسب أنسج الاهلية وتذبت من اجل الورث وهو قد قال ثم أور ثنا الكاب الذين اصطفينا من عباد ناوقد بينا ان بالكّنابة تو جد المعانى انهم الحروف اعمام بالله لالة عليها فقد أعطى العالم الاجباد فهو يوجد بعضه بعضا المجماد الالات بداات الع الاترى ان الصانع بالالة لا يصنع مالم تكن الالة وان الالة لا اثر الهافى المصنوع مالم يحركها الصانع فتوقف على الوقف ها عليه فلا يقول كن حتى يريد فهى اشارة ومن ذلك الشان فى الشان شعر

> التان مانحن فيه فهو يخلقه [وليس يحلق شيا ليس يعلم] أدا انانا الحسنة اب الله يعلما [فن تفكر فيه فهو يفهمه إخس الانه به من شاء فاذا [بيدوله سره في الحال يحكمه

الذى الموقع الذى الموقع الموقع الموقع الموقع وحمد والموقع الموقع الموقع

الاكتساب مغالق الانواب المنطق المسابي المنافع لى انسابي المنطق كسب يعمر بأنى المنطق ا

هال الاكتساب نعد من قد الكتب والموجد مكتسب لا به قد وصف عا كتسب فندكان عن هذا الوصف غدير مدن المنظيم الموصف على الكتسب ولدالله وردكان الله ولا شئ معد ولم يردعن الخيم عن الله ما ذكر وعلى المالية من الله الله كان فاله عن الله ما ذكر وعلى الما فله من الله الله كان فاله تكذب الخير الان أنه الان كان والمدكن ولا الم ولا شؤون تاك الامام فكد قد المنافذة الان على ما عليه كان وهو القائل اذا أردناه ان نقول له كن وأنت المؤمن جذا التول

الجلة ماتستعمل النفس شبأ من ذاتها الالدفع الم وهذا اافر فان بين الحق والخلق فلولم يكن الإيجاد للحق لذائه لكان حكممه في الايجباد مشسل هذا الحكم في دفسع الالمءن نفسه بالايجباد فإن الارادة منه كالشهوةمنا وبتناول المشتى يندفع وهوكل يوم فىشان فحقق ومن ذلك من كان في هذه أعمى فهوفىالآخرةأعى فالكاتكوناا ومكذلك تكورغدا فأجهدأن تكورهنا بمرابصرالامور على ما هي علسه دليلًا على ذلك إن الذي خلقه الله أعمى وهوالمسمَّى مالا كمه إذا نام لاري في النوم كالابرى في المقظة والاعي اذانام اعي استيقظ اعيى والنوم موت أصغرفهو عسين الموت منحبث ان الحضرة التي منقل الهاالنيائم هي بعينهما التي منقل الهما المايت سواء واليقظة بعد النوم كالبعث ىعدالمون ومنكان في هذه أعمى فهوفي الاتنوة أعمى وأضل سيلاأى اللذعبي وهذه أخوف آية عند لافالاان ثمشأانهك علمه وهوانهلو كان هنيااعي ومات اعبى لكان فيالا تبرة اعرى ولكن لامكون احدهنااعي قبل الانتقبال ولوينفس واحدولكن الذي خلق أعمى لامن عي يعيد أن الصر فان الغطالا بدّان ينكشف فيتصر فيأعوت المت الانصراو عالما بمباليه يصعر فبحشر على ذلك فأفهم ومن ذلك اهر فامنشل ونهمى فعددل قال العسبدطا أع ف جيسع حركاته وسكناته فانه فابل اكل مابوجده الحق فمهمن التكويز من حركة وسكون في الطباهروالساطن فالذي يحلق فيسه إذا امر بالتكوين فمه امتثل أمرريه واذا اراداهم اماونهي عنه عدل عن ارادته الي ما كون فيه فان كون فعه ما كون حكمه الخالفة لماام ه الشارع ونهاه عنه نست المه الخالفة في عن الموافقة وهي نكتةغر يبسة لايشعر بهافان قبول الخياافة موافقةومن كان هذامشهده لابشق في الدنسا ولافي الآخرة فبلااطوع من الخلق لاوام الحق أى القسمول ما أمر الحق شكو ينسه فيه ولكن لابشعرون ولست الاوامرالتي أوجساطاعته الاالاوامر الالهمة لاالاوامر الواردة على السينة الرسل فان الأسم من الخلق طايع فيما أمر لائه لولم يؤمر بأن يأمر ما امر فاوأن الذي أمر بسميع المأمور مذلك الامروطاعته معمع أصره تعالى له من دون ذلك الآمر لامتنل فان امرالله لا يعصى اذاوردىغىر الوسائط ومنذلك منايقن بالخروج لميطلب العروج قال اذولابذ مزالرحوع المه فاعه إنك عنده من اول قدم وهواول نفس فلا تنعب طاب العروب المه وماهو الاخرو - لأعن ارادتك لانشهدها فانهمعك ابنما كنت فلانقع عسك الاعلمه لكن بق علمك أن تعرفه اذلود مزته **ﻪ ﻟ**ِتَطَابِ العروجِ الله فانك لم تفقده - تي تطلبه فاذا رأيت من بطلبه فانما بطلب سعادته فى طريقه وسعادته دفع الا لآم عنه ايس غيرذلك كان حيث كان فالجاهد ل من طلب الماصل في احداجهسل ممن طلب الله لوكنت مؤمنيا بفوله نعيالي وهومعكم باينمياكنتم وبدوله غانميانهاليا فتمروحه الله لعرفت ان احداماطاب الله وانماطاب سعادته حتى فوزعن المكروء ومرزذلك ذوق العداب للاحباب بعض ورثه أهل المكتاب شعر

عداب العذاب برؤية الاحباب \* اداكانت أعينهم تشاهد ما بى السالعذاب سوى فراق احتى \* ان اللـــدادة رؤية الاحساب

فال من ورثه المكتاب الطبالم لنفسه بما يجهدها عليه فهو يطلم نفسه المماس الحق لنفسه فهو قل الوقت صاحب عد اب والم لذير يد دفعه عنه لانه استعدبه وهيان عليه حراه في جنب ما يطلبه عليه يطلب سعدادته فأن المكتاب ضمره مع في الحيم من والمعداني لا تقبس الفنم للى المعاني حديثي قودع في الحروف والكامات فأذا حوتها الكامات والحروف قات ضم كان النكاح والنكاح كابة يكني عنها الحروف والفتحام الحروف والفتحام كان الذكاح والنكاح كابة يكني عنها في كل حال بلد ها أوجد من ما كان الذكاح والنكاح كابة يكني عنها في كل حال بلد ها أو بعد من موجد شداً الاحق يجب المجادد فعل ما في المروام ولا يوجد موجد شداً الاحق يجب المجادد فعل ما في الموام ولا يوجد موجد شداً الاحق يجب المجادد فعل ما في الوجود محموب فيام الااجماب ومن ذلك من الجهل الاستقار من الاهل قال شعر

بان الله حدَّلهم حدود المعينة فعلهم بذلك دعاهم الى أن لا يزيدوا فيها ولا ينقصوا منها فقد علوا بعلمهم وماهم عالمون بمؤاخذة الله من عصام على التعمن فاعصى الامن ليس بعلم المؤاخذة الاتراء لا مقصد ما لمعصمة انتهاك الحرمة للالمه يما منه في لذلك الجناب من التعظم فيا خالف عالم عله قط فالعلماء تحت تسخيرعاتهم ومن ذلك النذرواجب في حسع المذاهب قال ماقررالله واوجبه على العسد بماأو حبه العبدعلي نفسه وهوالنذرا لالتحقق عبده انه خلفه على صورته وقداو حسه على نفسيه وذكروه والصادق اله يوفى بدلم أوجمه له فأوجب علمك الوفاء بما اوجمته عملي نفسك فان المؤمن يعملاخمه مايحوانفسه والؤمن يحوانفسه انه لابؤدى فيحولا خمه المؤمن الهلايؤدي واذا احب ذلك دفعءنه الاذي مااستطاع والمؤمن لايتأذى بالمعصية لانه اناهما عرضهوة والتذاذمها وانماياًذي اللَّعقو به علهـا في الدارالا َّخرة فدفع عن المؤمن الحق ذلك الاذي في الاخرى كمادفــع عن نفسه الاذي في الاخرى فقي الرباعيادي الذين آسر فواعلى انفسهم لا تقاطوا من رجة الله ان الله دغفيرالذ نوب حدمها وأمافي الدنيا فعرض نفسه للاذي فأوذى بماقيل فيه فأذى المؤمن بمانصب لهمن اقامة الحدود على المعاسي وزنابوزن ومن ذلك السلامة من الافات في الاضافات قال أصعب العلم مالقه ائسات الاطلاق في العلم به لا من كونه الهاوأ مامن كونه ذانا أومن حث نفسه فالإطلاق في حقه عمارة عن العيزعن معرفته فلا بعلم ولا يجهل ولكن يعجز وامامن كونه الهافالاسما الحسني تقدده والمرتبية مقيدة ودعتي نقيده طلب الماء لومله بمايستحقه من التنزيه والتبزيه تقييد والعباميه من كونه الهياثلت نبرعا وعفلا فلاعتل فسه التنزيه خاصية فمتديه وللشرع فسه التنزيه والنسيم غال رع اقرب الى الاطلاق في الله من العقل والعارف ينظر في الاضافات نيحكم ضه بحسب ما أضيف المه ومن ذلك من وأى الحق فقد وأى نفسه قال من ارادان برى الحق فلبرى نفسه فكما اله ويُ عرف نفسه عرف وبه فكذلك من رأى نفسه فقد رأى ربه أو من رأى ربه فقد رأى نفسه فعند العارفين الشرعاغاق في هذا القول ماب العلم ما تته لعله ما فه لا يصل أحد الى معرفته فإن النفس لاتعيقل مجزّدة عن علاقتها بهدكل تدبره منووا كان او مظلما فلاتعقل الاكونهما مدبرة ماهسهما ماتعقل وماتشهد محتزدةعن هذه العلاقسة ولذلك الله لابعقل الاالها غسراله لابعقل فسلا يتمكن في العلم به تيحريده عن العالم المربوب وا ذالم يعقل مجرد اعن العالم فلم نعه قل ذا ته ولا شوت من حت هي فائد به العلم بالله العدلم بالنفس والجدامع عدم التجريد وتخلص حقيقية ذاته من العلاقية آلتي بدألقه وبهزالعبالم والعلاقسة التي بهزنفسك وبهن بدنها وكلءن قال بتجريد النفس عن تدبيرهمكل مافياعنده خسريماهسة النفس ومنذلك المجميسامع والسامع طبائيغ قال كمان اعمان المكتات القائمة مانفسها ثابثة في حال عدمها كذلك ما ية ومبها من القوى ونتصف معاهي معدومة ثابتة في حال عدمها في اعمان من قامت به قيام ثبوت كايكون في الوجود اذا وحدت على السواء فلولاما يمع الممكن في حال عدمه كن من الحق لما أراد الحق تكوينه ما كان ولكان قول الحق فى قوله أن تَتُول له كن لا بصدق ولاسه مل الى القول بجدوث كن عند الحق فهو أدراكُ خاص من المكن الذى ريدالحق ايجياده للراجب الوجود فيظهرعنه فيكون ماادرك منه الممكن تعيابي هوعين كن فانصبغ الوجود فكأن والتخصيص أثبت الارادة والتوجه الخياص وهو حكم عقيلي لا تتعدَّى النَّظرِ فَتَحقَقَ ومن ذلكُ لناس الساطن الغيذ أولياس الظناهر ما يدفع به الادِّي قال المخلوق بازمه الاذى لذقره وهواذا نه يذمعت لدفع الالام عن نفسه فاللوع ألم يدفعه مااطعام والعطش الم يدفعه مااشير ب والحرّو البرد ألم يدفعه ، امالياً من وساتر الالام يدفعها بالاد ويؤالتي جعلها الله لنفع الالام وماعدا الدافع امازينة واماائها عشهوة واهيا المؤه النفس فلايندفع الابتناول المشتهي وذلك 

ولايحو زان مكفر ومن فحاك المكابة لاحجاب النبابة فال ماكتب الله عدلي نفسه ماكتب الالمن شئ تكون منه كاجعلهما لله وقاية بينه وبين ما ذخه من الامورىما مو خلق الله فيندب ذلك الى الاكة التي وقع ساالف عل فلمأوقاه وقاه فصم له ماكتب له على نفسه وقال ماعد اهؤلا فهم أهل المن فغالوا آغراضهم على الاسة فساء ثمان اللهأ متن علمهم بعد ذلك بالمغفرة والرحمة التي عرحكم مهما وقال تله قوم من نوابه كتب الله في قلوب م الايمان فيا كه ذيوانت مأيمياله وحود في البكون ووحد مرفا وان كان الذي جاءمه قصد الكذب وأخير في زعمه انهء به غله وحو دءنيه بدهوً لاء ولذلك قال وأندهم روح منه فهذا الروح المؤبديه اذالؤ جه على معدوم أوحده وعلى معدل مسوى أفيزفيه روخا ومزذلك بامعلمالحقأت الكتاب الذي سيمق فالبلاعيان الثيابتة في حال عدمها أحكام هماظهر عن تلك العدن في الوجود تبعه الحكم في الظهوروعلي هذا تعاق علم الحق به مقولاللكتاب وانماالسبق لماانيأ نالئه فالثبئ حكم على نفسه أعني المعلوم ماحكم غبره فلافضل لشئ على نبئ وانما يظهر لأماطن فه لأعنك ولالوم فاخق له الفني على الاطد لا بي فسلا اذلوافتقراليه لحبكم عليه الافتقيار باعطيا نماافتقرفيه اليه فيدخل تحثوجو بالافتذار مشيئة الاختيارولادخول له في هذا ولا في هذا فهوا الفئّ عن العالمين ان انصفت ومن ذلك النقسر فى التقديس قال التقديس الذاتى يطلب التبرى من تتزيه المنزهين فانهم مانزهوا حتى تخەل**وا ويوھموا وماغ تخەل ولام**تو ھىرىبعلق بەلويجوزأن بىعاق يەفىنزەغنە بلھو الق<u>ە</u>دوس لذا تە وه, أي الاصل النفيس الذي لا ينافس في صفاته فإن الذي هوله ماهولك وإن الذي لك لك له فأتت لك بماأنت وهوله بمياه ووالجنسائق لاتنقل ولاتنسدّل فما يُخلق متحلق باخسلاق غيره واعااخلاقه ظهرت علىه لاعن الناظرين ولاتحنق متعقق بجدود غبره فان الحدلا يكون إغبر مجدوده ولاسمىاالحدودالذاتسة فباثمالا جوهرتفيس وابس المحجب الافي كونه جوهسرا والاصول لاتدل علمهاالاالفروع لانهاغب ومائم فرع لهذه الاصول فبكل ماظهر فهوجوهر فهوأ صال في نفسه لافروعه الاعتزعلك مه لاغسير ومن ذلك قوله عزوجه للحرجن الاعزمنها الإذل قال كانت النفس النياطقية في نفس النفس الذي وقع به النفخ فيكانت عيرا لنفس المنفوخ في هذه الصورة العنصر بةوهي صورة نشأت من أرض ذلول فذلت بذلة أصاها لكون من اجها أثر فدها فيكان الان أمه لانه في خدمتها ومسخرلها ومؤمور بمراعاتها والاعزال في خالقها فاقسم ايخر حن الأعز منها الاذل لمعزه بولاية هي أحسين من هذه المدينة وهي النشأة الاخرى طاهرة مطهرة مساعدة له على مار يدمنها من التنوّع في الصور والتحلي في أي صورة شاء كماهو في نفسه ولهذا قال ويته العزة ولرسوله وللمؤمنين وغبرالمؤمن ماله هذه المنزلة ومن ذلك من أسس بنسانه قوى اركانه قمال من اويئق قواعد بنمانه وأفام جداره وعدل زوامااركأنه فساهى منفرجة ولاحادة بل متدلة مته سطة كإقال فسؤال فعيدلك أمزمن الهدم والسيقوط وهذاهو مت الايمان فبااعتسرأرض المدتو ت لانه لدمر من صنعة البيت واعتبرا لسةف لحياجة البيت المه وهو هو الذي وقع عليه النظر ام المنت على خسة سقف وأربعة حدروه وقوله بني الأسلام على خس شهادة أن لااله الاالقه وأقام الصلاة واتساءال كأة وصوم رمضان وج المت من استطاع السه سلا والساكن المؤمن وحنامه وخوله مكارم الاخلاق ونوافل الخبرات فككارم الاخلاق زينة هذا المبت ونقشه وعرته وسدته وخوله نوافل المبرات ومااوحمه المؤمن على نفسه ومن ذلك الححه في المحمة قال العلم يفتضي العنمل فن ادّعاه من غبر عمل به فِدعواه كاذبة ومعناه دقيق جداه ن اجل مخالفة المتعدين حدود انتهمن المؤمنين العلماء بالله العارفين به فرجماية اللوكانوا عالمن ما خالفو اوهم عالمون بلاشك

ان يد فعه لم يستطع لانه إذا أنه هو قرب وقرب الاختصاص قرب المكانة من السلطان فيوتي الملك من يشاء وبنزع الملك بمن بشاء وبعزمن يشاء وبذل من يشاء فله ذلك فلو قدل له في القرب الدّاتي لا تكن سيدا العمدانا ولانكن عبدالسمدانا يكلن خلفامن الكلام ولوقدل له اطع سيدانا ولا تطع سيدانا لم يكرز ذلك خلفامن الكلام وانقيل له ان شئت اطع سمدار وان شئت لا تطعه ردته الحفائق فان العدد لامشيشة لهمع مشيئة سدء الاأذا كانت مشتنه من مشيئة سمده ومن ذلك السبب في السبب قال يتول الله عزوجل اوائك يسارعون في الحمرات وهي الطاعات التي أمر القدم باعسارُه وهم لها سارة و ن كما قال ومنهم سابق بالخبرات باذن الله ذلك هوالفضل الكمبرولما كانت المسارعة الى الخبرات وفي الخبرات تمفني المشتبة والتعب لان سرعة السعر نشق اعقب الله هذر المشقة رجة اما في ملطن الانسان وهو الذى رزقه الله الالتذاذ مالطاعات فقصرفه الحبة فلايحس بالمشقة ولامالتعب في رضى المحموب فان كأن نناءهمة االهمكل يضعف عن بعض المكالمف فان الحب يهونه ويسهله واما في الاخرة فلا بدّمن الراحية والسنت الراحة والسبت ابضاسيرمير بعفى الليان فللراحية نسمي يوم السنت سينتا وماعامله بمانبغي له الاأهل هذءالبلادوفي المغرب أهسل سته لاغير ومن ذلك من يرت فقيد نحت قال لا يكون الهت أبدا الالمن عجزومن عجزفق دوقف على حقيقته ومن وقف على حقيقته عدلم ماثم فشرف محاد بالعلم فأنه ما يتصر ف الابالعلم ومن صرّ فه العلم فقد سعد لشهه بالاصل وهو التحلق وقال قال الله تعيالي لنمرود بلسان ابراهيم الخلهل عليه السلم فات بها من الغرب فهت الذي كفر في المـــئلة " الاولى وهوالا آن مالهف ليس بكافرلائه علم الحق والله لايهدى القوم البكافرين أى لايبين الهم في حال سترهم وهيابهم فان الامانة مالعلم ترفع ستو والجهل بذلك المعلوم واذا ارتفع الستركان تجلي الامرعلي ماهوعلمه فاعطى العلم فبهت الذي سترعنه الامرقب لتجلمه فامن به في نفسه ولا بدُّوان لم تلفظ به وكمف تلفظ بهوةدغابءن الاحساس بعنن ماهوبه محس ومنذلك بيت النورالقاب المعمور فال لدبه إقلب المؤمن التق النق الورع عام الاالله والله هوالنورلانه نورالسموات والارض غرمنه ل القلب مالمشكاة فمهامصهاح وهواانورنو رالعلم ماتله ومايق من الكلام فانماهو من تمام كأل النور الذي وقسع ره النشسسه ماهومن التشمه فلا نغلط فتخط الطربق الى ما أبان الحق عنه في هـــذه الاكمة فالعارف ، قف في التلاوة على مصماح ثم يقول الصماح في زجاجة فحد شه مع المصماح لامع النورالالهي الذي هوالحق الذي وسعه القلب المشمه بالمشكاة والمشكاة الكوة ومن ذلك الحصن المضعة عبالوم الشريعة تقال من علم حكمة وضع الشرائع والنواميس في العبالم رعاها حَقَّ رعايتها فحافظ علها ولزم العدمل بهاهذا لمايتعلق العدمل بهامن منافع الدنيا من حفظ الدماو الانساب والاموال وحصولالامان فيالنفوس بوحود القبائين بهيا والعياملين هذاحظ المكافة منهياوأما المؤمنون بهااذا كانت النوامس الهمة جاءت بهارسل اللهمن عندالله فزاد وافيها صدق مابتعلق بالاآخرة من ثواب وعقباب وماتب علق مهاللعبامه ليعلمها المخلص فهها من الكشف والإطهارع والتعريفات الالهمة والمخياطيبات الروحانيية ومناسيمة مايلحق العيالم العنصري بالملاالاعلى في التقديس والتطهير فلاسلاح ولاجهن أحيءن العبمل بالمشروع كان المشروع ما كان واذلا يذمن حفظ الناموس فعلم للجلازمة السرع المطهر السوى الالهي ومن ذلك ماظهر الاات عنث كنت قال اذا لم مكن لك من انت له الايمأ يقد له و يحكون عليه لا يماهو عليه فانت الذي ظهر ت لا أوما أعطاك منهشسأ فماأفادك الاانءرفذان ماانت علمه هوأنت واذا كان الامرهكذا فياعرنت سوالمة هـ ذاحالتْ مع من استنت المه وراً بِت أنْ له أثر اضاك فكنف مِنْ اذا لمِ تَستنَّد الاالماك ولا أعاد علمك ماانت فيه الآانت فانت بكل وحيه وعلى كل حال معه اومعك فيلا تلومن الاتفساك اذارأيت مالانســتمه بينه واشكره على كل حال فانه أفادك العلماك فهما أعطاك وكشفه لك منك فالهذاية كر

بتروالابو بمسترفان النهىءن الهوى لا كيجون الامن مستورءنه الحق في الاشهام غانه لو كان صاحب كشف المكان هواه ماارتضاه الله وأراداه ضاه فلاشهى النفس عن الهوى من هذه صفته ومن ذلذا تساع قضاءالفضاءقال كل ماهو العالم فيه قضاء فسلاشهئ أوسع من قضاءالةضاء وبقيء ين فمه القضاء هــل هو من حكم القضاء أم لا فن جهل الاعمان الناسَّة لم يجعل العن التي ظهرت فههاأحكام القضاءمن أحكام القضا ومنعلم اناعهمان الموجودات الهاشوت فيحال عدمها وتمز يحمد عرماه وعليه حعل حكم القضاعلي ثلاث الاعدان فحرى علم بابالايجاد فاوجدها فيكم إحرى حكم القضاء على كل ما في الوجود من الاعمان بما هي عليه من النصريف كذلا برى حكه مالقضاء على الاعبان الشاشة يماظهرمن وحودها ومن ذلك من تعبد الخلق فقديرى منصالحق قال ماأحسين اللمراانيوي في أشيارته بةوله صلى الله عليه وسلم العيد من لاعبدله ففهم منه المحوب أن من لاعبدله قام بأمورنفسه فهوعمد نفسه ومامقصو دالحق فيذلك الاأن العمدمن لس لهوحه الياربوسية وسمادة أصلا فاذا ملأ العدام امافهو سمدعل ماملك فالعمدعل الحقيقة مززنا ملأله لان المملوك المالك ولايقيدرعلى دفع تصريخه فيه ولايكون هيذ االاعلان الرقب التصر تف دون الرقبة فهو مالك للتصر تف لآللوقية كألذى يستأجرا حبراعلى فعل نفر التصرف لاالمتسرف وهوالمسي أحسرا فالاحسرخادم أجرته فهو عادم نقسه ود لاعمدنه فباله سيمادة على أحد والعبارف عبدانته وان مليكه التصر يف ولايترمز ذلك فان الرقبي لله والعمرى للعمد ومن ذلك الرؤية جابوهي الساب قال لسر للمعرفة فانهلانع اوضيره نهاالاأنها حماب على قدرا ارى وذلك لسنب وهوا الشمه فان الرأى أي مرى في المرئ الآصورته حدًا كان اوخلقا فلا يعرف قدرا لمرئ الاان عرف مارأى وان الذي سماء انماهو مرنى فسه ماهوالمرثى والمرثى صورته فباطراعلمه غريب يستعد للعمل معه بقدره الاانثم نكتة وهي أن المحسل الذي رأى صورته فيه اكسب تلك الصورة الرئية حالا لم = اذلمتك المجلى فلابدان معامل مارأى بما نسغى لهذاالحكم فتحقق ومن ذلك لابرى السكسة اا حقق تمكمنه قال كلمدرك بقوّة من القوى الظاهرة والبياطنة التي فى الانسان فانه بتحذل واذاً يحدله سكن المه فلايقع السكون الالمتحمل من متحمل وجميع العقائد كاهيا تحت هذا الحيكم فالخبريها متضل أعبدالله كالمكتراه فلهذا كانتءةالمدوالعذائد تمحلهاا لخمال وان قام الدلرعلي أن الذي اعتقده ليس بداخل ولاخارج ولايشمه شمأه ن المحدثات فاله لا يسلمه و الخال ان من لان فأة الانسان تعطى ذلك والماكم بالبع لدات الحاكم يقبول ما يعطب المحكوم علته ولس المحكوم علمه هناالاالمتخدل وهوالمعتدقد فانظرماأ خني وأقوى سرمان الخمال في الاندان فعاسلم انسان من خسال ولاوهم وكيف يسلمولا خروج العسقل عن هذه الانسانية فلوا لعدمت أنعدم هذأ الحكم وتوجد ماوحدت ومن ذلك قق ة الاطبق وضعف الكشف والاوهام وهيم الحاكمة على الكذائف لضعف الكثيف وتوة سلطان الطيف الدايل لنباصة رة الوحل وجرة الخدل والتغسير بالخوف والمخوف من حلوله ماله عيز وجودية وقسدا حدث الخوف في جسم الخيائف حركة الهرب وطاب الستروالمدافعة وماوتع ثبئ الاعيثن الحوف وهواطيف فأذاحه منه فلابدّ عندقوّة سلطان الخوف علمه وآن كان اطبقاً من أحدالا مرين اما الرضي والصبر وألفحه والانرسكون اوقلق فقدأ ثرومن ذلك قرب العمد الثاني في انشاني قال القرب من قرب حقيق وهواوتساط الرب فالمربوث وارتساط العباد نه والقرب الثناني القرب الطاعية لامرالم كاف والدخول تحت حكمه فالاقل قرب دُاتَى اوجودات والشاني قرب اعتما وكرامة فالقرب الاؤل قرب رحم ونسب لواراد الدافيع

اعترفت وقال ماعلذب من اعترف فان الكرم لايفتضه والجوارح رعبة ماهي الوالي فسكنت الماوالى ومنذلا الانتها الىسدرة المنهى من البياب ٤٧٥ قال السدوة المنتهى عروقها دون السماء واصلها في السماء وفروعها علمون فتنهى الهااعمال العباد الصالحة والطالحة فاذا مات الاندان وقبضت روحه قرنت بعماها حسالتهي عماد من السدرة فالذي لاتفتح الهم الواب السماء عمله في عروق هذه السدرة والذين يفتح الهم الواب السماع علهم في موضع عمرهذه السدرة ولهذا لايجوع السعيد ولايعرى للورق والثمر اللذين في الفروع والشقي يجوع ويعرى لعدم المروالورق فى العروق وعدم الورق علم مدرج في مثال ومن ذلك عوارف أما الليل في اطراف النهار من الباب ٤٧٦ قال الصباح والمساء اطراف النهار فالمساء المداء اللمل والصماح التهاة اللمل والنهار مايين الانتهاء والابتداءواللسل مابين الابتداهوالانتهاء والعوارف الالهمة هي مابعطي الحق في تجلمه لعباده فاحر فامالتسديرآ فاوالنسل واطراف النهبار وما تعرض لذكر النهبار فيحدذا الحكم لانه فال ان لله في النهار سيحاطو ملا أي فراغا فالنهارلة واللسل واطرنف النهار له فاذا كنت له في الأسل واطراف النهار كان لذهو في النهار فعطاما اللسل واطهراف النهار حزاء التسدير وعطاما لنهار جزاء الاشتغال والفراغ الى الحق في آنا الليل واطراف النهبار فياغ من الله للعبد الآجزا والابتدا اللعبد فأن النفس إذا اكات من كسيها الهااد لال كان لها انكسار في الهية فلهذا كأن الحزاء عامًا لانه على الصورة ولاانكسار منمغي لها ومن ذلك الدعامن الوعامن الباب ٤٧٧ قال لا يكون من الوعاء دعامح بكون فهامايعي عليه واذا امتلا لامكون فيه غيرماامتلامه فلهذايدعو الانسان فافه ملاتن عامد عويه فاذا دعافرغ انسته فكلأ هاالله بماليهامه مادعاه فيه وزيادة فباشرع الدعاء الالتفريغ المحل مما ملائدا لحق به والهذاما ثم الامن يدعو وبيتهل وقال انظرالي السكاس اذا كان ملا كامالماء ثم فرغته او فرغت منه ما فرغت ما ميخرج منه شيخ في حين خروجه الاعمر موضعه الهوا • فهذه دشري بسرعة اجابة اللهمن دعاء ومن ذلك آداب الحقمانزلت به الشرائع من الباب ٤٧٨ قال لما كان الامر العظم يحهل قدره ولابعل وبعز الوصول السه تنزلت الشراثع باكداب النوصل فقبلها أولو االالباب لان الشهر معةل العقل والحقيقة ل الشريعة فهي كالذهن في الله الذي يحفظه القشر فاللب يحفظ الدهن والقشير يحفظالك كذلك العقل يحفظ النبر بعة والنبر بعة فحفظا لحقيقة فن ادعا شرعا بغيرعة ل لم يصم دءواه فأق اللهما كاف الامن استحكم عقله ما كاف مجنو فاولا صداولامن خرف من البكرومن ادعى حقيقة من غسرشريعة فدعواه لابصح ولهذاؤل الجندعلنا هذا يعني الحقيائق التي يعي نبهاأهل الله مقىد مالىكاب والسينة أي انها لا يحصل الإلمن عل بيئتاب الله وسينة رسوله وذلك هو النسريعة وقال ان الله أذبي هـــنأ دبي وما هو الاماشر عله فن نشر ع تأذب وسن تأذب وصل ومن ذلك عين القلب في القلب قال خلق الله الانسان مقلوب النشأة فا تحرته في ماطنه ودنياه في ظاهر ، وظاهر ، مقد مالصورة نقده الله مالذمرع فكالاشد تدل وهوفي ماطنه يتنوع ويتقلب بخواط مرمف أي صورة خطرله كما يكون علمه في نشأة الاسرة فعاطنه في الدنسا صورة طاهره في النشاة الاسترة وظاهره فى الدنياما طنه في النشأة الا تخردً لهذا جامج كمد أكم تعودون فالا تخر تدمّلوب نشأة الدنيا والدنيا مقلوب نشأة الاتخرة والانسان حو الانسان عشه فاجهد أن ، كون خو اطرك هنا هجودة شرعا فتحمه صورتك فى الا تخرة وما المكس ومن ذلك مراتب الحق عند الخلق قال اذا أراد العيد أن ومارم تبيته عندريه ومنزلته وقدره فلنظر في نضه قدر ربه عنده ورسة ومستزلته ومابعامله به في حياته الديسامن طاعة ومعصة ومواففة ومخالفة وطلب علم وترك فعلى ذلا الحدمنزلة عندريه فيزانك سدك فانشنا وج المزان وانشئت أخسره لاتلوالا ننسلاوه ل اذا كان علاءن أمرالهي مشروع خرجت عن هوى نفسك ولووافتث الهوى رتكون بمزنه والنفسر عن الهوى وهنا نكتة فإن الجنة هي المأوى والجنة ا

فاب قوسمنأ وإدنى فهنالك ببلغ المني ومن ذلك الاجور تسورمن الباب ٢٦٩ قال منء لمران العالم بتحذدفي كليزمان فرداومقداره من اوله الى آخره في عـبن واحدة يعقل مامنني ومااتي وهي لاموجودة فتنعدم وانهاماهي واجبة الوجود ولامعدومة فتوجيد فهيي تبيع في الوجود لماتقع علمه العين اويدل علمه العقل علمان الاجورتبور ليكن هذه العين مالها هذا العلم في كلء بين بل هيجي فى اكثرالاعمن في لسر من خلق حديد وقال كل عمل للعدائره فمه على الله لا يبورفانَ الله هو لدس غيره في رحله نهو جزاؤه ومن ذلك كشف المعرفة في ترك الصفة من الماب ٤٧٠ قال ما ثم الاعين واحدة لهانسب مختلفة تسمى عندقوم اسماء وعندقوم نعو تاوصفا ناوأحو الافن قال يوجودها فيا ذاق للعلرطعماوه رزنفي أحكامها في هده العين فيكذلك وسواء كان المسهي بهاجاء "ماأ وغيرجادث مل هي فى غيرا لحادث أشدة احالة منها في الحادث وقال لا متال بترك الصفة فإنها ما هي ثم فتتركها الاان تريد حكمها فتفردهلله فمكون الحق عنزما ننسب الي الخلق من الصفات وتتمزا لخياص من العماد من غير بالهلميذلك فمعلم من يسمع ماللق ان الحق هو السمع والسمسع وهومن المتسكام المتكامر والسكلام فنه والهه فاين أنت وماأنت وقال اذا كأن الامرعل ماقة رناه فالحاهي له من هو مانري الاأمرا واحدافديدي اوقع الحبرة ان يثبت فهو أيضا العيالم ماهوالحق كإقلنا ومن ذلك من لا يفهم لا يفهم من الماب ١٧٤ قال الافهام لايقع الابعد العلم والقدرة على التوصمل والعلم بالقابل من غير القابل والعلم لانكون الابعدالاعلام والتعلم وقدعلم العارف من يعلم ومن لايتعلم فقدعلم الهماهو الذى فهم فعلم أنه لايفهم معشوت انزيداأعلم عراامرا مافعله عروقان كانله اقتدارعلي التوصل الى غيره أفهم غيره والا فلافلا ملزمهن حصول العيلم الاقهام وقال لهذاقلناان الاحر متنك ومنه فنه الاقتداروسنيك القبول وبالامرين ظهرماظه رفالامربؤ المدفيائم الاوالدوولد ومن ذلك الاولى طرح لوولولامن الباب ٤٧٢ قال اداة لوامتناع لامتناع وهي دامل عدم لعدم فاذا أدخلت عليها لاوهي اداة نفي عادالامرامتناعا لوجود وهذامن أعيب مابسمع فأن الاولى ان يكون الحكم في الامتناع والعدم آبلغ لكوروازال عن اداة أفي والنق عدم فاعطى الوجودوازال عن اداة لووجهاوا حدامن احكامها وهوقواهملامتناع وقال ماالعم في دخول هـ ذه الادوات على المحـ تـ ثات وانما اليحب فى دخولها فى كلام الله ونفوذ حكمها ودلالتها في الله هذا هو اليحب البحمات وقال قد ستت نسمة الكلام الى الله وقد ثنت ان الذي بمعناه في تركب هـذه الحروف هذا النركب الخياص والنسبية الخاصة" انه كلام الله فقــدحصل فيه هــذه الادوات فحرى عليه حكمها فهل ذلك من جهتنا اوما هو الامرالاكذلك ومزذلك امماى متون بهاى من الداب ٤٧٣ لولا الاسماء ما خفناولا رجو باولاهينا ولاعبدنا ولاسمعناولاأطعنا ولاخوط ناولاخاط مناالمسمى ولولاالاحك ام التي لهاوهي الآثار ماعلت الاسما فهي ستورالها والجال على المسي وقال احكام الاسماء حل الاسماء وكساها الهاء يالا بماء جلته السمي وكسيته الهاءو شانعه نت الاسماء فنحن كسونا هاصورة البهاء وقيمه ظهرت الاسماء فيمه قام المهاء فإنه المسمى وقال ما اختلفت اسماء الاسماء الالخسلاف معانيها ولولاذلك ماتمزت لنافهي عنده واحددة وعندناكيشر ومنذلك اعن العارفين العارفين الى علمين من الساب ٤٧٤ قال لا تكون الاعـ من ماظرة الاالى موضع كتابها في كان كتابه ين فنظره الىءلمنزومن كانكابه في حين فعينه مصروفة الى حين فالكتاب يقيده بالخياصية وفال انماشر،ع الله قراءة الكتب في الدار الانتخرة أمعلم العبد المصطفى قدرما انع الله عليه به والهالك رمن نفسه فيعيلم لانه حنى عيل نفسه وقال تولأشهادة المرمحيلي تفسه بمياشهذت يه جلوده وجوارحهما ثبت كأب ولاكان حكم فالاعتراف شهادة المعترف على نفسه فعاضه هملا كدوقال النفوس من ذاتها تدفع ما يضرها وتسعى في شتصل ما ينفعها فكنف شهدت بمافعه هلاكها حيز

حـنى علىه فعنى من الماب ٢٦٤ قال للنفس حق فاذا جـنى عليها وعفوت فأنت الطالم المصطفى وهوالاقول من الثلاثة لم يأخه ذلها حقها بمن ظلهاوعاد أجرها على الله وقال اذا دربس ألذنب فقيد عفاأثره فلميبق لهعمن ولااثر ولاسماوالغفورالرحم والعفو يطلبونه وقال المصطفي هوالمحتار ولكن م وربك محاق مايشا ومحتارو مأثم حثياة ولا كناسة والنفوس نفايس فيحتارا لانفس وبيتي النفيس وقال المصطفون همالذين ورثؤا الكتاب وهوالقرآن المحفوظ من التحريف والزبادة فلوحفظت سائر الكتب لورثت فن كوشف منها على ماثبت انه الهبي ورثه وحكم بهء في بصيرة وفال الورث لأبكون الاهدالموت فالكتاب مجدي فات العلماء ورئة الانبيا والكتاب هوالموروث والشئ الذي مات هو صاحبه وقدمشي الىاللهوقال من ظلم ماحكم ومن اقتصدماا عنضدوقنع واكتني ومن سبهتي حاز الامر اوظفرفيكن من سُنْت من هؤلاء ومن ذلك صفات الاوداء التسيري من الأعسدا من الماب ٥٠٤ قال اذ نيراً العارف بمن صحت عداوته مله فليحذر من تبريه فائه ما تبرأ الامن اسم الهي يجب علمه تعظيميه وقال ان تبرأ متهري الله استراح فسكون الله المتبرئ لاهو كإيلعن بلعنة الله وبغضب بغضب الله وبرضى برضى الله وهوفي همذا كاه لاصفة أدمن نفسه قال الويزيد البسطامي لاصفة لى وقال لاتصع الهراءة من الاعداء الالله ولرسله عليهم السلام ومن كوشف على الخواتم ومن سواهم فحالهم النهري وانمالهم انلا يتخذوهم اولياء يلفون البهم بالمودة لاغميروقال لوتبرأ الله من عدوه مارزقه ولاأنع علمه ولاتطراليه وقدا خبرانهم اكلونسن شحرة الزقوم فمالؤن منها البطون فشاربون علمه من الحيم فشاريون شرب الهيم وهمم العطاش فلوتبرأ منه الله ماكان للعدة وحود لانه غبرحاقظ علمه وحوده ومني لم يحفظ علمه وجوده هلك وذهب عمنه وهوعيز وحل القاتل انه لكل شيئ حفظ وقال لا يؤده حفظهما ومن ذلك التقاعس عن التنافس من الهاب ٤٦٦ قال أصحاب الهم بتنافسون في السياق ابي سياءالكرم والجودالاالهي لمقاموا بهافيدعون بهاوقال لايكون التنافس الافي النفائس ولانفيائس الاالانفس ولاأنفس من الانفس الاالانفياس وقال من تتاعس عن التنافس فعيا ينبغي ان تنافس فمه فهو كسلان مهم لاهمة له ولانفس وقال ايس الطب الاانفاس الاحمة لولا اعرافهم مافاح المسك لمستنشق وماوقع التنافس بعزأهاه الافي المسابقة الىمهب أرواح عذه الاعراف وقال مايعرف مقدا والانفياس وطيبها ومايعطى من المعيادف الالهمة الاالبهائم ألاترا عانشم كل شئ وتشم بعصهابعضاعند اللقباءولاتمريشئ الاوتميل رؤيهمااليه فتشمه ومروذلك متي تثبت الخلق في مشاهدة المق من الساب ٤٦٧ قال لاتفيت الخلق عند المشاه يبدد وقت التحيلي الااذا كأن الموق يصرها وأكمق نوروالادراك لايكون الامالنور وقال اذارأ يت العبارف قد ثبت عندالتجلي ولم بصعق ولافني ولااندك حبل هبكاه فتعلمانه حقوله علامة وهي إنهاذا كان هذا ساله لايراه خاق الاصعق الاان يكون مثهله وقال اذارأ يتمن يغشي علمه في حاله ويتغيير عن هيئته التي كان علمها ويصعق أويصيحا و يضطرب اويفني فتعلمانه خاق ماعنده من الحق شمة فان كأن صادق الحركة فغيايت اما أن ميكون جبل موسى ان كان في مقيام الاوناد والماموسوي الورث ان كان ناظرا عن المراالهي اطاب شوقي ومنّ ذلك معارج الانقباس للايشاس من البياب ٢٦٨ قال للانفياس الااجسة معيارج تعرج عليها الى الكروبين من عبادالله تأتيهم من يحت ارجاهم لانهرم طالمون الهافهي من اكسابههم فالهذا كانت من تحت ارجاهـ م وهي من الروابع السغلمة الطالبة العاقرواهــ لدا تعرج وقال الحبسل الذي لودلى لهبط على الله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم منه تعرج هـ نده الانفاس تطلبنا ووال الانفاس العلومة تعرح الهماالارواح البشرية فنحترق السموات العلى المالسدرة المنتهى الى النورالاجلى الى الوردالاحلى الى الوقف الاسنى الى المكانة الزاني الى الحنة المأوى الى المسموى الاعلى الى العسّــل الاسمى الرجباب العزة الاجمى المالاسماء الحسسني بالقام الابهي والمحسل الازهبي الحائد نامن

غاطمك مافهيم الالسنة ان تسلك به طريق الصلاح والاصلح لماجيات عليه النفوس من دفع المضار وحاب المنافع وتمال قدنبت في الحيرانه ليس شئ احب الى الله من ان عسدح وهو لا يتضرر مالذمّ وانت تنضرر لانك تألم فانهم يألمون كإنألمون وترجون من الله مالارجون وقال لولاما امتلاء انا العسد مافاض وانمياضاق عنه فألق كله على غيره فسميي هذا نفو يضاوفال الرحل من اعطى التحكيم ووسعه هذا ترك التصريف الى الحق فيه وفي مليكه ومثيل هيذالا يكون لمفوّضها ومن ذلا ألمعيه وف الاقر بون اولى بالمعروف عن آلماب ٩٠٥٪ قال الاقربون الى الله اولى بالمعروف وهو الحق لصحة سب وقربه وهو المعروف في كلء تدوان اختلفت الوتسائد جلة فالمقصوديها واحسدوهو قابل لكل وإرطانه به وعقدت عليه وفيه يتحلى لك يوم القيامة وهي العلامة التي منك و منه وقال ما البحب فه وانماالعجب في ذلك الموطن بمن انكره و قال صاحب العقد لا بعرفه الايماء عقده حاصة فقبل لهم اوفوامالعقود والعالم لاعقدله فباله مايوفي به فلهمن الاعين بعدد ماللعق من التحلي في الصوروهي ه فأعين العارفين غيرمتناهمة فتحدث الاعين بجدوث الصورأ وتحدث الصور بجدوث الاعين ومن ذلك القدول اقبال عنه بدالرجال من الماب ٤٦٠ قال من قسل ماحنَّت به المه فذلك عن علملة فلاتفف مع قبول الوجمه فان اقبال الوجه يفشك وبعد مك واقبال القبول سقمك مك و قال من لم يفي به ماقلته فلسطر في حديث السحات لوك فيها لاحرقت سحات الوجه ماادركه بصرالحق من الخلق فان بصرالحق يدرك الآن ولاحرق والمحدوب يكون الحق بصر هفدركه مه **ىراخلق فان ىصرا لحق هو الذى يدرك ا**لحق **والحق ف** بصر الخلق لايدرك الحق ولكن يدركه به الخاق حاتهى المحزقة وماهى الاسجات العبن عندالنظر فانه لولاالنو رمائيت الرؤية الله نور السموات والارض فذاته بصره وقال الامن نب ولولا النسب ما كانت العلاقة والنب ومن ذلك ب القول من الطول من الساب ٤٦١ قال أحسن القول ماتشامه من الكلام فاشترك فيه الحادث والفديم فالله الرؤف الرحيم والني صلى الله علمه وسلم بالمؤمنسين رؤف رحسيم وقال لولاالتشابه ماءةلنا من كلام الله شبأ ولاوقفنا منه عبلي معنى وقال الحجيجم في المتشابه النشابه . فن تأوَّله فقدأ زاله عن الاشتراك وهومشترك فقد زاغ من تأوَّله عن طريق الحق وقال علامة من علم أحسبن القول الانساع لمادل علسه ذلك القول فيقيابل الطول مالطول هيل جزاء الاحسان الا الاحسان وقال حسن القول عدى الحالجق والحاطريق مستقم ويقف مل على المعاني الغامنية فموضعتها لك ومن ذلك الانصاف في عبارة الاله المضاف من الساب ٤٦٢ قال اذا أضاف الهجن نفسه الياشئ من خلقه فانظر عباده ما أضاف تفسه البه فقيم اأنت فانك النسخة الحامعة وماعرفك الله بهذه الاضافة الحامعة وبهذه الاضافة الخاصة الاله فذارقال مثال الاله المضاف والهجيم رسًا الذي أعطى دب المشرق والمغسر ب رب السموات وبكيم ورب آمائيكم دب المنسرة من ورب المغبر بنز فغطف ومااظهر الاضافة كإفعيل في غير ذلك مافعلهسدى فاعيد رمك على ماقلته لك في كل اضافة حتى يأتمك المقنن واذاا تالم المقدين انحلى لك الامروء وفت شرف الاضافة ماعبدا حمد الالهالمطلق عن الاضافة فاله الله المجهول ومن ذلة السنحات لارباب اللجمات من الباب ٣٦٣ أ قال لادله له ادل من الذي على نفسه فن لم منت عندظهو ره له فالقصور منه وهوقد وفي من كان حقيقته اليحز وعجز فقدوفي فالوفامن الطرفين وقال لمجاليصر ككالبرق يضرب فيظهسرو بظهر وبزول فلوبتي اهلأ وول انماتحرق سيحات الوجه الدعاوي انك انت فلايبق الاهو فأمه ماثم الاهو فهو الأنة لااحراق وقل وجه الشئ حققته وكل شئ هالك الاوجهه فالشئ هناما يعرض لهذه الدات فان كان العارض وسعه غايمال فى نفسه وانماتهاك نسسه الى ماعرض اه فالسمر الذى فى وجهه يعودعلى الشئ ويعودعلى الحق فأنت بحسب ماتتام فبه فالملاصاحب وقت ومن ذلك المصطفى مو

اناه الحكم صدا ولم يجعل فه من قبل سما وساط علمه الجسارعدوه فقتله وما جماء الله منه ولانصريه ماقتراح دغيء يماغ وقال أرادبقياه حيافقتله شهيدا فأبق حيانه عليه فيامات من قتيله اعداءالله في سدل الله منفوم إلى الحمانين ولا يقولوا لمن يقتل في سدل الله أموات بل احداء ولكن لانشعرون ولاتحسن الذين قتسلوا في سمل الله اموا تابل احماء عندرمهم مرزة ون وان كان الموت أنبرف فانه صفة الاشراف اللامت وانهءم ميتون فالا كابرلا بقه بزون بخرق العوائد فههم مع النياس عموما في جسع احوالهم بظواهرهم وقال الاعتناء بالصغير رحة به فاذا كبروكل الى نفسه فان بق في كبره على أُصلَه من الضعف صحمته الرحمة وان تكبرعن أصله وادّ عي القوّ ، الجوولة فيه بعد ضعفه أضاعه الله فىكبره بردّالضعف المه فانستقذره ولمهوتني مفارقته وفيضعف صغسره كالابشتهي حيانه وبرغب في تقسيله ولايستقذره ومن ذلك لانضيع الاحور عنيداهل الدنورمن الساب ٤٥٤ - قال يحير الحياكم صاحب الوفرعلي اعطامها تعين عليه من الحق لغيره الاترى الي من ييجد شيأمن الز∙ كوية ثم عثر علمه المصدّق اخذمنه ماجحه وشطر ماله عقوية له وقال يبلغ المتمني بتمنّه مملغ صاحب المال فهما يفعل فمةمن الخبرمن غبركة ولانصب ولاسؤال ولاحساب وهم فيالاجرعلي السوامع مارند علسه من اجرالفقروالحسرةوان ابله لايضبع اجرمن احسن عملا وتنهه سنءلهو فال مايرادا لمال للاكتناز وانما خاتمه الله للانفاق فن اكتنره ولم بعط الله منه الذي عينه لهجيع عليه في نارجهتم فيكوى به حيينه فانه اوّل ما بقيابل منه السائل فمتغير منه إذارآه مقبلا البه وجنوبهم م بعطبه جانبه اعراضاعنه كأنهمارآه وظهورهم ثموايه حتى لايقاله بالسؤال فصاربالكي عنزالمكان الذي اختزنه فمه فه و خزانته وماثم رابع لماذ كرناه ومن ذلك قطب الرحى مديرها فهو أميرهامن الياب ٥ ٥ ٤ فال ما ندورال حي الاعلى قطم اوقطه إفها فهوعه نها الثابت الذي لا يقبل الحبر بكتو الانتقال في حال الدور وقال بالامير تدور ولولاا القطب مادارت فهوا لاسروما القطب غيرها فالامرا الامروا لمأموروقال القطب يعلمالة وة ولايشهد ويشهد ولا يتمز عندمن يشهده مع عله اله يشهده في الجلة المشهودة هكذا العلمالله علمه تدوررسي الوجودفه وبعبلم ولايشهبه دويشهد ولاعتزو فال من لم يعرف الله بذل هذه المعرفة فياعرفه فياعرفه احبد في شهوده ولاشهده احدفي العلمه ومن ذلك من ابي ان يكون منّ النقسامين الساب ٢٥٦ قال النقيب من استخرج كنزالمعرفة بالله من نفسه لما سمع قوله عزوجل ستريهم آماتنافي الآفاق وفي اننسهم وقوله وفي انفسكم افلاته صرون وقول رسول الله صلى الله علمه وشلمن عرف نفسه عرف ربه وقال من ابي ان بكون له مثل هذه المعرفة لم يكن من النقساء وقال لما علم أن بن الدلدل والمدلول وجها را بط از هدفي العلم بالله من حدث نظره في الدلدل والسيسوى نفسه وكان بمن عرف نفسه مالله وخدذهب الى ذلك جاعة من اصحاب النظر مثل ابي سامد وليكن لنا في ذلك طريقة غيرطريقته مفان الذي ذهموا المه في ذلك لا يصموا لذي ذهبنا المه يسم وهوان نأخذ العلم بالله ايمانا نم نعمل عليه حتى يكون الحق جميع قوا نافغه آبه به فنعلم عند ذلك نفوسنا به دم علما يُه وهذه ُطر بقة الهـل الله في تندّم العلمالله ومن ذلك من المحـال ان بعرّ الحـال من الباب ٤٥٧ قال الامزحة مختلفة والنفوس نابعة للمزاج والنفوس هي انقيابلة للواردات والواردات تردمالاحوال فن المحال ان بعر حال واحد بل ايحل واردحال مخصه ولهذا عن ما يسكرالوا حد بصحى الاخروماءم سكه ولاصعووقال المال من حمث عموم الاسم بعروهي احوال تمهزبا مارهها في النفوس تدرك عفلا وحسا وقالاالغضبالااهي والرضي مزالاحوال فباتمالامز انصف بالحبال مغضوباعليه كاناوا مرضه ماعنه ومقبال في المحدث الله دخل تحت حكيم الحيال ووازم الادب في ذلا الميناب وقال لسان | الحيال أمزل ما يمدل القول لدى واسان الحقيقة وماا نابغاله لام لاعبيد - وُمن ذلك النَّفو بض تعريض من الباب ٥٥٨ - قال لاشك ولا خني "ان من التي زمامه سدك وفوض امره اليك وان لم يتكام فقد |

لثناءعيلى الله تعالى فدغول في وقت الجيد لله المنع المفضيل وفي وقت الجديقه على كل حال وفي وقت الجدلله الذي هدا نالهذا وفي وقت الخسدلله الذي أذهب عنيا الحزن وفي وقت الجدلله الذي صدقنيا ، وقت الجيه د مله الذي لم يتحذولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم مكن ولي "من الذل " و في رقت ملة الذي أنزل على عسده المحكا**ب وفي وقت الجهد ملة الذي خلق الس**مو التي والارض وفي وقت ألجدلله فاطر السموات والارض وفىوتت اطلق فقال الجدلله وسسلام عسلي عباده الذين اصطفى وفى وقت الحديثه سيريكم ايانه وفى وقت عمر فقال الحديثه رب العالمين ومن ذلك التأويل لاهل التهالمل اساب ٤٣٩ قال لما تنوعت مواطن التهلسل ظهر حكم التأومل فلكل تبلسل حال واسأن لومقيام وقال التهابل قولك لااله الاالقه فنفت وأثنت وعال ان نُظرت وتحققت مانفت فيا هوالاعين ماأئت ولولاان الله يجازي بالقصدما عظهم جزاء التهلل وقال دامل ماذهمنا المه قوله وقضى رمائان لاتعمدوا الااماه فانظرهل عمد وائساء الابعدان نسموا المه الالوهية فياعمدوا لاتلك الاعمان الحجية قوله قل سموهم وهوالعلم ولم يقل أنسب وهمم فانه لوقال الهم بوهم لنسسوهما لمه بلاشك فهدم بعمدون النسب وقدنت شرعان بتله نسبما ومن ذلك ابته فيهذه الكامة من المفياضلة فياجاءا كبرالامن كونه الاصيل فعلمه حذى الانسان الكامل وقال موات والارض اكبرمن خلني النياس لمانسو اصورتهم فهما لحبوان فععت المفياضلة ولدير موات والارضهماالاصل في وجو داله سكل الانساني لادل ونفسه النياطفة فالسموات والارض ماسفل فهومنفعسل عنهماوالفياعيل أحيكيرمن المنفعل وماارا دايله مايتوله خلق من الارض في بكان له درجة على حوّ اءللارض عليه درجة فهو الامّ لحو اوهو إين للارض والارض له امّ منها خلقنا كم وفيها نعيد كم فرد دناه الى امه كي تقرّعه نها اذلك تضغطه عنه د ما يد فن فيها مثل عنىاق الام وضمها ولدها اذا قدم علم امن سفر فهوضم محبة وسنها نخرجكم تارة اخرى وهو البعث ومن ذلك ماهو لك ما تتملكُ من الساب ٤٤١ قال ماهو لك هو بطلبكُ فلا تشعب فإن طلمته تعنت وملكك وقال ماهولك ماهولك وانمناهولمن جاممن عنسده وقال انته لكوانته لايمك وقال مااشد حمله الانسان مااقسع فى العلم بالله بما اخبره الله بما هو عليه فى نفسه فنفر وتأول عسى بخرج عن الملك الي ما عليكه في اعتقباده مما أوجده ينظره ليجيب ون هو المبالك فاله من ملَّكه بميلوكه هيامليكه الانفسه لانه صنعه وخلقه فأحبه والمحموب مالك فلذلك اقتر بالملك صاحب النظرلن دهفهو المالك المملوك والخالني المخلوق فافههم ومن ذلك من المحسكرمات تعظيم الحرمات لماب ٤٤٢ قال لماعظم الحرم عندىعو انهنّ صانوهن وغاروا علمنّ وهو خبراهن فان صحة الذيت تصون الاهل عن الرب فلايد خله رب فعما ولدله على فراشه الولد لافراش وللعما هرا لحجر وفال جعل الله الارض فراشا ومنها خاق آدم على صورته وقدوردان الولد سرابيه وقال لولاهذه الحكمه المطلوبة لاكنفي بالمهاد ولمهذ كرالفراش وقال ماخلق الله الالفاظ حسن عشهامالذ كرسدى فان ذلك نمعني وهوماقلنا ولايقتصروفال فمهاوأ نبتنافهامن كرزوح بهيج فأولدهانو أمن ولذلك من كل زوج يهيج حن ربت وهوالجل والغنث الماء فندب الأسات المه والى الارض فقال كمهنن الابض نسآتامصدرنت فهاقال البانابل نسب الولدلوالده فان له عليه ولادة يوضعه في الرحم ونسسمه الى الاتم لان لها عليه ولادة بخروجه من بطنها فانظر الى ما اعطاه الفرائس وجعل الله خلقه نسباولم يكن سوى النقوى من الوفاية ورد الدوم أضع نسبكم وأرفع نسي أين المتقون إن اكرمكم عند الله أنقاكم ومن ذلك من اعتنى به صغيرا وصبح كبيرا من الباب ٤٥٣ فال يهيى

الامماء وفىالوحوبالذاتى تقول فى كلحال كان الله ولانبئ وهوالا ن ولانبئ فقد علت الفارق فقل شرطاأ وعله الاان تمنع شرعا ومن ذلك حب الجزاء عن حب الاعتماء من الباب ٤٣٤ قال حسالخ اوق خالفه محصور بن حيمن حسالله الذي أوجس له ان يحمه وحب جراء محسم فهو محفوظ علىه وحوده وقال علامة المحمة إتماع المحبوب فهما أمرونهي في المنشط والمكره والسرا والضراء وقال دليل المحب الحديقه المنع المفضل وفي الضراء الحمد يتهءلي كل حال كان رسول الله صلى الله علمه وسدار يقول في السراء الجددلله المنف الفضل وفي الضراء الجددلله عدلي كل حال هذا هو الشات عنه ذكره مسلم في الصحير وقال حب الاعتناء مالحراف عطاء مفير حساب ولاهند ازوحب الحييز اعمالم بزان من جاء مالخسسة فله عشير أمثالها ومن جاء مالسدة فله مثلها وقال له لحب خياوص الولاء فهوللاولساء من العسموم والخصوص وقال حب الاعتنباء منه وحب الخيز اءعنه فان حب الجزاءء وفنياه مالتعريف وحب الاعتناء وفنياه مالوجود والتصريف ومن دلا قد تحير لثالنعمة أعداب الفالمة من الماب ٢٥٥ قال انماسكن أجعاب الفلم ولم يتحرّ كوالانه ملارون حدث يضعون أقدامهم فيخافون من مهواة يقدعون فهمافسكو نهم أضطرار وقال اذا تحزك أهل الظلم فلحسم النعمة فانومه مايحز كهدم الاعظيم ماأرد فهمالله بهمن نعمه حتى أغفلتهم عن نبهو د ظلتهم وقال هل نعرف من هـم أصحاب الطلم النياظرون في العلم بالله بالدايل النظري والمهواة السبهة فالمحركهم مع هذاالانعمة الايمان فأنقلوا الى النقلد فتحركوا منور النبرع المعهر فأبسروا محعة سنياه لآرى فيها عوجاولا أمناولاتيحاف فهادركا ولاتحذى ومن ذلك عوم الخطاب لمن طاب من الباب ٢٦٦ فال ايس في خطاب الله خصوص بل دعونه نم فان المدعووا حدكما هر الداعى واحد وقال اذادعامالا مما ويحسكثرالدعاة فكثرا لمدعون كثرة الاعضاء من الانسان الواحد مقول رسول الله صدبي الله عليه وسهلم أن لذه سك علمان حقها ولعينان علمان حقها فصم وافطروقم ونم وكذا حمع قوالـ الظـاهـرة والماطنة فأنت الكثيروانت الواحد وكذلك الداعي بعنه واسماء به فافهـم وقال انت ندخة سنه ومك كني عنه وقال ومارست اذرمت واحسكن الله رمي فال فسلم تفتلوهم وليكن الله فتاهيم فالسبيف آلة لائه وانت والسيف آلة له وقال ماأحهل مالله من يقول ان الله لا يخلق بالالة فالله تعالى بقول في بسه ومارمت اذرمت ولكن الله رمي فالرمي وقع منه صلى الله علمه لم بقول الله وايصاله الماعن الكيارحتي ما بقت عدن لمشرك خاص الاوقع من التراب في هنهُ والهدا لير للمغلوق والعجب من دوض النباس اله مكفر بما هويه مؤمن ومن ذلك التساج يحريح من الساب ٤٣٧٪ قال المتزه لا منزه فإله ان نزه فقه منزه عن النستز مه فاله ماله نعت الاوهو مه فالتسبيح تجريح فن سمه فقد برحه فسعه على الحكامة فانه سبع نفسه وعلى ماارا ديدلك فهوتسيج الادياءا لعارفين بهسسحانه وقال عدم العدم وجودو كذلك تنزيه المتزمع عاهويه موصوف وقال اهلَّ التَّسبيح اذا انهدا حدهم من سحه قال سحاني في اسبح الانفسه في حال تسبيحه في زعمُّ رور فنهجه الشهود فآستعل بالتعريف في هذه الدار فقال ستحاني فأنكر علمه من هو على غبرحالته التي كشف له عنهاو قال ان طلب مناما الدليل فقل اغياهي اعمالك بيم احصها لكه ثم اردّها عليه ومن ذلك التحميد تنتشدمن البياب ٤٣٨ قال كلامك محصور فانه محاط بكفاذا ائنت فقدقيدت بِنْسَائِكُمْنَ أَنْسَتَ عَلَىهِ وَحَصَرَتُهُ وَلِهُ الأَطْسِلَاقَ فَأَطْلِقَهُ مِنْ نُسَائِكُ مَعْ بَقَاءَ النّناء عَلَمَ لا بِدَّ مَن ذاك وقل كإفال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحصى شناء عليك بعد مذل المجهود إنه كا أنست على نفسك يقول رسول اقهصلي الله علمه وسارفها العجيم في حدوث الشفاعية فأجده بمعمامد لاأعلهما الاتن يعطمها المبوطن ان فهوت وقال كليات الله لاتنفد فإلنناء عليه منيه لايقف غنه نم إيه وقال يحتلف النناءعلى اقه فعمالي لاختسلاف حال المثنى علمه فان حال السيراء ما هو حال الضيراء فاختلف

والمسيءمن أتى عايسي وان كان جزاءالاان هذاالاسم مقصور على الخلف دون الحق ادماا دينا مه الحق وقال الاحسان لله فهوالمحسن والمحسان وانعاقب فهوالمحسن فيحق العقوبة لانه اوجدها فأحسن الهافي ايجادها فمافي العالم الااحسان فأنت المحسسن فهماظهر عنك وان كان وجوده عن الحقو وقال ادًا كان الحق مدله فقداو حــدمك كما نقول اوجد بقــدرنه وخه صر با يرادته ومشـــنته فأنت أولى انتكون الته فانهالصانع وهذاهوالمشهودمائشهدالافعال الالهمةالامنااعني العالم ومزذلك ماءندكم بنفد وماعندانته باقلا ينفدمن الباب ٤٢٩ قال البكلءندا لته فلهاا .قا • في العدم كان أو الوحود وقال هو بأخه ذالصدقات فيانفد من عندك الاماخذ ومنيك لم أخذ مانفد منك فياخ الاانت وهو ناماعند للواماعنده وانت عنده فاعندك عنده فاأخذ منك شأ فانفدعنك وقال مافىء نكاماهو في شميالك فنفد عن شميالك وأنت أنت ذوالعيبن والشميال ماشميالاً ولأعمنك غيرك ماءندكم لنفد فانالشف السمال ماتعرف من بعض الناس ماتنصدق به البمن وردفي الخبرفي الرحل الذي هوأقوى منالر يحاله الذي يتصدق بيمينه فيخذبها عن شماله ففرق مهناليمين والشميال والذات ومن ذلكَ من اسمّى الدخائر تعفام الشعبائرون الماب ٤٣٠ قال الشعائر مادي وخني من الدلائل واخفياها وادقها في الدلالة الآيات المعتادة فهي المثهودة المفقودة والمعلومة المجهولة فائظر مااهب هذا وقال ماهوم بحق العظيم الامن عظمه ماستمر ارالعصمة لامن عظمه عنيه د ما فحتّه ذلا تعظيم الحاهل وقال الرؤية حجاب لمبابسقط من تعظيهم المرعى عند الرائي وقال من عامن! خلق الحديد لم بزل معظما للشعاثرا لااهسة ومن عاين تنوع التحيلي في كل تحيل لم برل معظما ملة أبد الانه اختلف علمه الامرفي عن واحد توقال ااكان الحكم للاحوال اذلك من شاهدها لم رل معظما فانها تتحة دعنده في كل لحظة فهوفي ابتداء أبدا ومن ذلك الاسلام والايمان مقدّمت الاحسان من ٣٠٤ قال الايمان له المتقدّم على الاسلام قال والالم يقبل فهذا شفع قد ظهر والختام للوتر فأوتره الاحسان وأؤل الافراد الثلاثة وقال حضرة الفرد الذات والصفات والافعال وأربد بالصفات فههذه ثلاثة وقال الاعيان تصديق فلا يكون الاعن مشاهيدة الخبرفي التحبيل فلابتدمن بان والاسلام انقسادوالانقساد لاكونالالمن احسران يدالحق نساصته فأنقا دطوعا فان لم يحسر أى يشعر انقباد كرهاو الاحسيان ان تراه فان لم تكن تراه فانه يرالمؤوقال ما يراء من رآكم انلاتراه وهوالحق ابسغ سواه شعر

ن از فهوالرأىاذارأيتكاهو \* منرأينـافهوهووماهو ' ،

ومن ذلك الضنائن خواتن من البياب ٢٢٠ قال نفوس العيادف من حوره قصورات في خييام كنفه ضنائن مصانون في العوائد بعسر قون و يشكرون وقال عنهم تكون الانفعالات الالهية في الاكوان فهي لهم كالولادة لاهدال الرجل ورد في الخبرم سم تصرون فولد والمنصر وبهم تمطرون عواد والمنصر وبهم تمطرون عواد والمنصر وبهم تمطرون عاد والمنافعين وعبد الرزاق وهكذا ما بتي وقال الدكد على العالمة والسعى على الاهل وأوجبه فسلا ثم زوجك ثم ولدك ثم خادمك هو أما يتن قوله كل يوم هو في شيان أهدالم أثم خادمك هو أما المه والمناولة المنافعين ومن ذلك النباف المسلم عجمده وخلقه لعبادته وفي شيان أهدالم المسلم حاجتهم المه والمنافق المنافعين ومن ذلك النباف العدلة تحدير ما أنع الله عزوجد للمنافعة المنافقة ومن ذلك النباف العدلة تحديد والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة الوجوب الداق النفسي قاداعتات هدا فلا شيال الاان عنه مثالا الادب حكم الوجود هو المنافقة م المنافقة والمنافقة والم

والزكاة الاسم الفدوس مادمت حياحياة الايدويرة الوالدتي من عرف نفسه عرف ربه فذيرهيذه الاشبارات وانظوالي ماوراءهذه المشارات ومن ذلك من ليس كنسله شيء ماهوميك ولاجي تميزكل من له في من الساب ٢٣٦ ع قال من خلق الوث والحياة لا ينعت به سما فقد كان ولا هـ ما فهو الحج . ماهوذوحماة فافهم وقال لهالإسماء ماله الصفات فهوا لمعروف بالاسم لايالصفة ولذلك ماورد بالصفة كأب ولاسنة وورد قرآنا ولله الاسما الحسني فادعوه مها وورد سيحان ربائرب العزة عمار صفون فتنزه عن الصفة لاعن الاسم وورد في السنة ان لله نسعة وتسعينا -مما وخال لله الرحوع فانه التواب والمه الرجوع لان التوجة الى الله وتوبو اللى الله جمعا أبه الؤمنون والسه يرجع الامركاء وقال لاترجع المهدتي يرجع السلث لانه الاول فاذارجعت المه رجع علمان رجوعا ثانيا فهو إلا تخرفه والاول وآلا خرَظهروبطن ثم تاب علمهـملسونوا ومن ذلك السحيرفي التشمــيرمن البياب ٤٢٤ فال التسجيريزيل مافى الذهب من تراب المعدن في تسجيره ذلك عن لا بتلاء مزيل مايضاف الى القديم من صفات الحدوث ومافى الحادث من صفات القدم وقال هوالمعدن وأنت الذهب فأنت المخلص منه وفهه تكونت وهوالذى بقلة وبعدانفصالك عنه أوجد غيرا منلك لايزال الاحرهكذا وفال وأنت المعدن وهوالذي يحاص منك ايس كمثله شئ وأنت الثأمنال وقال تسجيرا اطسعة من حث نفس الانسان رماضة ومن حمث هبكله مجياهده فبالرماضة تهذبت اخلاقه وسهل أنقساده ومالمجاهب دقل فضوله فظهر مافيممن الاصول والفروع فعملم بالمجاهدة من هوولن هووهذه هي السميل والذين حاهدوافسالنهدينهم سبلنا ومن ذلك من هرب من السلم الى الحرب من البياب ٤٢٥ قال من علان الهداية الى سل الله في الجهاد هرب من السلم الى الحرب فارَّا لله أحر ما اطلب وقال لا يجنح الى السارالامن كان مشه و ده ضعفه أومن كانت العين منه و ده و قال الاسميا الها الحريم فأي اسم حكم لل أوعلك فأنت له وهو اسم من أحماء الله تعالى فهوريك ولذلك كثرت الاضافات فتسل عبدالله عبدال حبرعبدالرحن عبدال كافي عبدالساقي عبدالكبير ملغت الاسمياء ماملغت وكذلك المكامات قوله ال عبادي فوحدا عبدامن عباد نااني أناالله وهوالواقي فهونون الوفاية وهو شعراليا فهذه اضافة النيئ الىنفسه ومن ذلك الحياب حاب من الباب ٢٦٦ قال حيمة الملا حيايه الري به عن تنعاة أرصار الرعاما هل مالحية أوتعديها بطلب رؤية الملائ فالحية ابتلامن الله وعال الرسل حمة وهم مدعه نالي الله لاالي انفسهم وقال الملائكة حجية بين الله وبين الرسل بعد اسناد ناوا لمفصود من الرواية ويملوا لاسناد وكلماقل علاوقد عرفنا يذلك فشال ادعوا الى الله على بصيرة فزال الملك الأومن انمعنى و: ال الرسول قال الويزيد حدَّثي قلي عن ربي فعنه واخذ هدذا أص الكتاب إيها المنكروفال ما كان لشرأن بكلمه الله الاوحما اومن ورا عجاب وحما بما يلتي الله المه برفع الوسائط أومن وراء جهاب ما يكلمه الله في صورة التعلى حيث كان اورسه ل رسولامن جنسال وغير جنسال ووين ذلك ماتعب على المخلوق من اداه الحقوق من الباب ٢٧٤ قال تنذوع الحقوق لنذوع اتخلوتات عند العامة وقال تتنوع الحقوق لتنوع الاجماء الالهمة عندالخاصة من عباد الله وقال مختلف الاحكام لاختلاف الامهاء فكل في حكم سمك المحرحلال فاذا قلت في سمكة منها خنزر المحرحرمت هذا حكم الا يمسئل مالله عن خنزيرا لعرو فقال حرام قيل له فانه عمل قال انتم سمتموه خنزر اوقال المتة حراممادام امم الاسم الواجسد يسحب عليك فاذاذال وقسل هذامضطر حلت لك فانظر باي اسم مهاك به الحق فأنت الذلك الاسم فأنت الله لا غلف الواجد وأنت المضطر فاخرحت عنك فحكمك فعلامنك فاذا كنت ولابد في حكم الاعما فكن في حكمهم الاسماء الالهمة يكون المالشرف ومن ذلك كرم الكرم لاصحاب الهمهمن الباب ٢٦٨ قال من تكرّم على العفو والدفي بالوجود فعفا وصفح والعفو والصفيح كرم فالعفو والصنع سنه كرم الكرم وقال مسيء المسيء وجزاء سيئة سنة مثلها

الاوّل و توبيكل شئ الآينر وهو الاوّل الطباه روهوعلى كل شئ البياطن فاعلم البياطن ومن ذلك سواء السمل في طلب الحق بالدليل من الباب ١٨ ٤ قال لاسبيل الى العلم الله بدليل أطرى ولا يوصل الى العلم بالله الا يتعريف الله فالعلم بالله تقليد وقال الكشف اعظم في الحيرة من برهمان العمة قل علمه بخلاف التعريف وقال هوالنورفله احراق ماحواه فلايكشف أى لايدرك بالكشف قسل إسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ريك قال نوراني أراه وبالبرهان فلايهم الاوجود، فني أي صورة يتحلى حتى برى وقال وعدقوما برؤيته وذكرعن قوم انهم محجوبون هاهومحجوب هومرثي للعمسع اكمنه لا يعلم وقال ما اعقل يعلم ولا يرى و يا أكشف يرى و لا يعلم وهل ثم حالة أومقام يجمع بين الرؤية والعلم وقال رؤيته مثل كلامه لا يكاسم الله بشر االاوحما أومن وراء جماب أوبرسل رسولا فهو الحماب وهو الرسول وهوالوحي ومن ذلك رؤية الاهوال في الاحوال من الباب ١٩٤ قال صاحب محاسن الجمالس الاعمال للعزاء والاحوال للكرامات والهمم لاوصول وليس الكرامات سوى خرق العوائد فىالعموم وهي في الخصوص عوائد فلذلك تهول عنه د العامّة وقال العاقل يهوله المعتادوغبرالمعتاد ولذلك قال فى المعتادان في ذلك لا ٓ يات الموم بعـ قلون وقال من نظـ رفى الاموركا له امعتادها وخــ ير عنادها يعسن الحق ماهاله مابري ولاما يدامع تعظمه عنده فاله من شعائرا لله ومن يعظم شعائرا لله فانهامن تقوى القـــاوب وقال ــــــكـل مافى الكون أيةعليه ولايحصل فى المدمنه نبئ ومن ذلك لايضاهي النور الالهي من الياب ٢٠٠ قال الحق لايضاهي لانه لس كمثله شيئ انمـــاا لله الهواحد فأس المضاهي وقال صفات التشبيعه مضاهاة مشروعة فياأنت ضاهبت وقال العقل سافي المضاهاة والشرع شبت وينتي والايمان بماجا به الشرع هو السعادة فلا يتعدى العاقل ماشرع الله له وقال العاقل من هجرعة لدواتسع شرعه بعبة لدمن كونه مؤمناو فال اكبل العقول عقل ساوى اءانه وهو عزبزوقال لوتصرف العقل ماكان عقلا فالتصريف للعلم لاللعقل وقال شعر

| 1                                                        |                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| وللنهـى فى وجودالكون احكام<br>للنوض فـــه وايام واعــوام | للعــقل اب وللالباباحــلام<br>تمنى الليالىمع الانفاس فى عمه     |
| الاالقصورواقدام وايهام<br>فكاما نحن فيه فهوأوهام         | ومالنا منه من عـلم ومعرفــة العــلم بالله ننى العــلم عنـــك به |
|                                                          |                                                                 |

لقه على عسده ومن ذلك الذكرى بشيرى من الياب ٤١٣ قال الذكرى يشبري المذكرة بالوراثة وهي في حق المعتني به بشيرى بالقبول وفي حق غيرا اعتنى به بشيرى بالحسرمان أهدل العنياية مشيرهم ريهم برحةمنه ورضوان واهل الحزمان ببشرهم بعذاب البرلان كل واحدا ترفى بشرية ماشريه فال تعالى واداشرأ حدهم بالاثي ظل وجهه مسودا وفال الشرى للشرفانه ما بكام الامن وراءحجاب وماكان لشران يكامه الله الاوحيا أومن وراء يجياب وفال ماعيهرف مقيدار الشير الامن عرف معنى مامنعك ان تستحد لما خلقت - لدى وقال من خلق برفع الوسا أط المباشرة فلم يكن ذلك الافي البرزخ وامافي الطرفين فلافان الطرق الحدي تبحمله العقسل والطرف العقسل لايشهده الحس وقال الدثيري مختصة بالمؤمن وهو يشيرالكافروالكافر لاحظ له في الدثيري الالهوية برفع الوسائط ومن ذلكُ من غاراغارمن الماب ٤١٤ قال من غيرة الله حرم الفواحسُ فحعلهاله حراما محر ما فيخبل من لاعلمِله ان ذلك أهمانة وهو تعظيم أذهو من شعا ُ رائله وحرماته والله يقول ومن يعظم حرمات الله فهو خبرله عندريه ومز يعظم شعائرالله فانها من تقوى القلوب وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم ان سعدا لغدوروأ ناأغرمن سعدواللهاغ ببرمني ومن غبرته سرتم الفواحش فحعل الفواحش حراماً محترما كماحرتم مكة وغبرها وقال حرتم رسول الله صلى الله علمه وسلم التفكرفى ذات الله وقال تعمالي ويحذركم الله نفسه فالتحريم دليل على المعظم وقال ماأمر له الاجماهو خسراك وهوعنسدالله عظيم ومانها لثالاعاه وتركد خسيرلك اهظيم حرمته عنسده ماآل النساس في الاسخرة الي دفع التعجير وللا آخرة خبرلك من الاولى واسوف يعطمك رمك فترضى ومن ذلك اهون العتباب ضرب الآعاب من البياب ٤١٥ ٪ قال المقصود من ضرب الرقاب ازالة الحماة الدنيبا فيأى ثني زالت فهوذاك وقال المقصود من ضرب الرقاب ظهورالحماة التي أخذالله بأيصارنا عنها فبأى شئ حصل فهوذاك وانكانت الحباة الدنياماذهبت وليس يعرف ذلك الااهل الكشف والوجود فان المتله خوار وقال لايصح بشرب الرقاب حتى نملك فن ضربها بغير ملك اسستقيد منه وملكت رقبته فيه علكها ولي الدم ففدعنق فى الدنيـاوهورقـق فى الاخرى وقال أنتحر فلأتردنفسك مملوكالمثلث وحق النفس أعظم علمل تنحق مثلك ومن ذلك العدم ماهو ثم فافههم من البياب ٤١٦ قال ماتم الاالله والمكنان فاللهمو حود وأعيان الممكنات ثابتية فياغ عدم وفال لولاان الاعيان مشهودة للعق ماكان وحودما وحدمنها بأولى من عدمه ووجو دغميره وماشهد ألاماهونم وقال ليسرشئ أدخسل فيأحكم النفي من المحال ومع هـ لذافئم حضرة تقرّره وتصوّره وتشكله وما بقسل التصويروا لتشكيل الاماهونم فالحيال ثم وقال العيدم المطلق مالانعيةل فيه صورة وماهونم قانه ماثم الاثلاثة واجب ومحال وتمكن ووحوب واحالة وامكان وكل ذلك معيقول وكل معيقول مقدوكل مقد مميزوكل ممزمفصول عن عند تمدير فعائم معدوم لا يتمزف ائم عدم وقال الاحوال عند المذكام من لامو جودة ولامعدومة ومعلوم انهماتم الامحل وحال أيماثم الامن يقبل الاون مثلا واللون فاهو المتلون وماثم الاسن يقبل الحماة والحماة فحاهوا لحي ومائم الامن يقبل الحركة والحركة قباهوا لتحسرتك ومن ذلك مايجمع الغلهر والبطن والحسدوالمطلع من الباب ٤١٧ قال مامن شئ الاوله ظاهروباطن وحد ومنالغ فالطاهر ماأم طالم صورته والباطن مااعطتك ماعسك علىه الصورة والحدماء يجوه عن غيره والمطلع منه ما يعطه ك الوصول البه اذا كنت تكشف به وكل مالا تكشف به فياوصات الي مطاهه و قال لاقرق بنهذه الامور الاربعة لكلشئ ويتنالاربعة الاسماء الالهبة الجباسعة الاستم الظاهروهو مااعطاه الدليل واليامل وهو مااعطاه النسرغ من العلم مالله والاقرل مالوحود والاحرمالعلم وهو بكل شئ عليم فالضمر بعود على الفنهبرالاول في هوالاول فالامر من غب الى غب وضمارهو الاول بعود على هوعلى كل شي في أول السورة وذلك العنمسر بعود على الله وهو الاسم والاسم بطلب المسمى فالله

كتابه وعلى لسان رسوله من صفاته وقال ماغ حياب ولاسترفيا خفاه الاظهوره وقال لووقفت ألنفوس على ماظهر لعرفت الامرعلى ماهو علىه ايكن طلت أمراغاب عنها فيكان طلهاءين حجيابها فحاقدرت ماظهر حق قدره اشغلها بما تخمات انه بطن عنها وقال مانطن شئ وانما عدم العلم الطنمة في في حق الحق شيئ بطن عنه نخياط ساتعيابي مأنه الظاهر والماطن والاول والا آخ أى الذي تطلبه في الماطن هو الظاهر فلا تنعب ﴿ وَمَنْ ذَلِكُ مَا فِي النَّهِ قَدْ عَالَ الحوامع مِنَ المنافع من الساب ٣٩٨ قال ما تخرج التوقيعات الالهبة الي العيالم الايحسب ما التمدوه من الحق والمقياصد مختلفة هذا اذاكان التوقيعات عن سؤال وهي كل آمة نزات عن سيؤال وسب وقال كل سورة أوآمة نزات من عند الله فهي يؤقد ع الهي اما بعد إلله أوبحكم او بخدر اوبد لالة على الله فمانزل من ذلك ابتداء فاسلاء ومانزل عن سؤ ال فاعتناء وابتلاء وقال ماخرج توقيه عن سؤال الالاقامة حجة على السائل وقال الشرع الواحب الذي لامندوحة عنه ماوقعه الحق المداء ودونه ماوقعه عن سؤال بقول اؤمال وقال الوجود الدنوان ويمين الحق الكتمة الموقعة فكل خبير الهيى جابه رسول من عندالله فهو يو قديم فاع ل بحسب الوقت فيه فإن الامر ناسخ ومنسوخ (ومن ذلك ما تعطيمه الحضرة في النظرة من الساب ٣٩٩ قال الحضرة في عرف القوم الذات والصفات والافعال وقال النظرة الالهمة في الخلق ما هو عليه الخلق من التصريف فإن العيالم مسير لامخسير وقال نظوالحق في عهاده الي رتهم لاالي اعسانهم لهذا نزلت الشرائع عهلي الاحوال والمخياطمون اصحبابهما وقال العالم بانزال الشهرائع بعرف ماخاطب الحق منه في نظره المه وهو قوله وماتكون في شان وما تناوامنه من قرآن ولا تعملون من عمل الاكتامكم شهودا اذ تفعضون فنه فالاحوال تطلب الاحكام المنزلة في الدنيا ﴿ وَمِنْ ذَلِكُ مِنْ خَمِلُ حَمِلُ مِنَ البَّابِ ۗ ٤٠٠ مادعا الملا الاعلى الى الخصام الاالتخمر في الكفارات والتخمر حمرة فاله يطلب الارج اوالايسر ولا يعرف: لك الاىالدارل ففدية من صـمام اوصدقة اونسـك فكفارته اطعـام عشرة مساكن من اوسط ماتطعمون أهلمكم اوكسوتهم اوتمحر بررقبة وقال اداخيرك الحق فى امور فانظر الى ماقدم منهامالذكر فاعل به فانه مافدّ مه حتى ثهمه ميه ويك في كما نه نبهك على الاخذيه ماتزول الحبرة عن التخدر الإمالا خدد مالمتقدّم تلار مول الله صلى الله علمه وسلم حين اراد المدعى في حجة الوداع ان الصفاوالم وة من شيعا ترالله ثم قال الدأيما دأ الله مه فدد أبالصفا وهذا عن ما أمر تك به لازالة حبرة التخميراقد كان لهكم في رسول الله اسوة حسينة (ومن ذلك المعارف في العوارف من الباب ٠١ قال عطاما الحق كاها عند العارف انمياهيه معارف مالله حهلها غيرالعيارف وعرَّفها العَّارِف وقال ماعرفه باالعبارف دون غيره الالكونه أخذه امن يدا لله لما يعم الله يقول يدالله فوق ايديهم وان الذين يبايعونك انمايه ايعون الله وقال عوارف الحق منه ونعمه على عباده في اطلعال منها يملخ شئ الاامرة لأذلل الشئ منك المه فهودعاءالحق في معروفه لمارأى عندلة سن الغفلة عنه فنحمب المذبالنع وقال عطاما الحق كالهانع الاأن النع في العصوم موافقة الغرض (ومن ذلك اثبات الحكم من غير علم من الباب ٢٠٠ قال نت الشيرع المطهر حكم الحاكم بالشاهد والهمن وقد تكون المين فإجرة والشهادة زورا فلاعلم عشوت الحكم وقال الحاكم مصد للعكم فهوصاحب علملان الله ماحكم الابماعلم وهوالذى شرعه أن يحكم بماغلب على ظنة فهو عنده غلبة ظنّ وعندالله علم وقال الحاكم من ولاه الله الحكم من غيرطلب ومن أخذه عن طلب في اهو حاكم الله وهو مسؤل وعال قال الذي صلى الله علمه وسلم الالولى امر ناهذا من طلمه عنل هذائنت خلافته والحلافة أمر رائد على الرسالة فان الرسالة تعلمه غروا لله لله في حصكم يقهر وقال تولية الوالى بعد موته نداية ما هي ولاية ومن ولاه اانياس فهي ولآية الحق وهو الخليفة الالهي فكن صديقها اوعثمانيا ولاتكن عمر باالافهما

بالامكان واكن عامله بالمنباسب فانه ما ينزل المث الابه فان فلت فعيال لماريد فعااراد الأالتناسه فأنتصاحب الآية (ومن ذلك اللؤلؤا لمنثور من خلف الستور من البياب ٣٩٣ قال من ارادالتسكوين فلمفل بسم الله وان كتبه فلمكتبه مالالف وقال الادب مع الله ان لاز ارك فهما أزت فمه مشارك وقال ماهوا لإأنت أوهوما أنت وهوفه اثم مشاركة وقال أنت له مقابل فانكء مد وهوسمد وقال عامله مك لانعمامله مه فاذا عاملته مك عاملك به فاغنماك وبما أقول عن ولدلك لا يشق أحديعدالسعادة وفال احدالله على كلحال يدخل في حدلة حال السر ا والضراء ومانم الاهاتان وقال الزم الاسم المركب من اسمين فان له حقيا ماعظيم باوهو قولك الرحن الرحم خاصيه ماله اسم مركب غيره فله الأحدية هو كمعلمك ورام هرمن من ذكره بهذا الاسم لايشقي أبدا (ومن ذلك من لم رفع به رأس من الناس من الباب ٢٩٤ فال ما احتقرا لله شمأ من خلقه حن خلقه فانظر بالعن التي نظرالمه الحق حين اوجده فانه ما أوجده الاليسجه بجمده وقال المهد بخلف في نفسه ما يعتقده فمعظمه ولا يحتقره فما يحلق الله اولى مالته ظيم وهذه نكمه عجيسة لمن تدبرها تحتربا اعلام مااهل باللهانعلت وفال المفؤض الى اللهأمره مفؤض مانما دالحق الاأن يحعل تقويضه مملناها لحق فدمه فلا مكون عندذلك مقوضا وقال خطاب الله بضمرا لمواجهة تحديد وبضميرا لغائب يحديد ولابدمنهما (ومن ذلك القرب المفرط من المفرّط من الماب • ٣٩ اداساً ان فاساً ل أن سن لك الطريق المد لابل الى سدهاد تك فأنه ما ثم طريق الاالمه سواشقي السالك اوسعد وقال ماا جهل من نزه الحق أن يكون شريعة احكل وارده فاشؤم النظر الفكري وهل غطريق لايكون هوعنه وغاته وبدءه وقال لولانورا لا يمان ماعلت ما يعطمه العمان فلا اقوى من المؤمن حاشا وقال الى الحرة هو الانتهاء وما سدالعالم باللهمن العملم باللهسوا هاماأ حسن الاشارة في كون اللهماختم القرآن العظم الذي هوالفاتحة الاىاهل الحبرة وهوقوله ولاالضالين والضلالة الحبرة نمشرع عقسها آمن أي آمنا. بماسأ لنباك فيه فان غمرا لمغضوب علمهم ولاالضالين فعت للذين انعمت عليهم وهو نعت تنزيه ومن عيلم ان الغيامة هي الحمرة في الجاربل هو نورعلي نو رمن رمه في ذلك

> هى برهان على خسته من حباه الله من رحته كرم الله ومن رأفته كفه المعروف من نعمته نفسه فسه لدى نشأنه حاف الترامل فى حكمته

رجعة المانح في منحسه هو كالكاب كسد السبه المانكاب كسد السبوس فاذيا في مانكا المناوس وواله الله شحاحيات وهو المغلم الله شحاحيات وهو المغلم الله شحاحيات وهو المغلم الله شحاحيات المانكو المعلم المانكو المعلم المانكو المعلم المانكو المعلم المانكو المعلم المانكو وهو المغلم المانكو وهو المغلم المانكو وهو المغلم المانكو والمغلم المانكو وهو المغلم المانكو والمناكو وهو المغلم المانكو وهو المغلم المانكو وهو المناكو والمناكو وهو المناكو والمناكو وا

ومن ذلك ما تواضع عن رفعة الاصاحب منعة من الباب ٢٩٦ قال العزة تله ولرسوله والمؤدنين فلا بمواضع الاستماء الدنيا فلا بمواضع الاستماء الدنيا في المال المواضع الاستماء الدنيا وفال العارف المواضع المالكات خلافة الانسان الانى وجوهها المالة المحالم المالكات خلافة الانسان الانى الارض لانها موطنه وأصله ومنها خلق وهى الذلول وقال دعا الله العالم كله الحد معرفته وهم قدام فان الله المالكات على معرفته وهم قدام فان المالك على معرفته وهم قدام فان عاين من هذا السحود مهل الاسحود القاب وقال ما عرف الرسول صلى الله علم المواضع على من المال من الدنى من قاب قوسن المدن اكذبه فاحتم له وعنى عنه (ومن ذلك من فا مره حتى لا قدره فيما كدف به نفسه مما من خنى المره وهما كدف به نفسه مما

لزيادة وهي ازيادة الذكورة في القرآن (ومر ذلك استنادا اليكل اليي الواحدوماهو بأمر زائد من الباب ٣٨٨ قال والمهرجع الامركله فباثم الاعتنه فين السعيدوا اشتي وقال ان المقي ومف نفسه مالرضي والغضب فانم الاراحة وتعب ومنهم شقى مالغضب والغضب زائل وسعيد مالرضي والرضى دائم وقال من فهم الامورهانت عليه الشد المدفان الذي ارحم بنفسه من غيرويه " وقال الامرى الى المنتقم لا منتقم من عدقوه لمؤلم عدقوه انما ينتقم منه دوا النفسه يسنعمله الريح نفسه كذى العز بكوي غبره وهو راتعر كذاهو الامرفافهم واعقل الاترى المنتقماذ اسبكن غضيمه مالانتقيام عفالوان فترط في المنتقم منه الامر بالقتل ندم الاأن ، حكون في حدّ من حدود الله فانه أطهير (ومن ذلك الابرام والنفض فىالبهض من المعض من الباب ٣٨٩ لولاماأنت منه ماكني ملاعنه وال نعيالي فيءسبي وروح منه ومافي الوجود ثبئ الامنه فال تعالى وسخرا كممافي السموات ومافي الارض جمعامنه وقال من أنرَلكُ منزلته فقد اما حلكُ النَّصر" ف في رَّسَّه فاظهر يصفته ولا تبكن كا 'ي مزيد بغشي علمك في اوَل قدم كن محلاً تبكن للغلامة أهلاما دمت في الدنسا فإذا النقلت الي الوقيي فانت مالخسار وقال احهدأن لاتفيارق حسانك فانكان فارقتهاما تدرى هل ترجع الهها أولنلهاوأنت لمألفتها وصحمة من تعلم اولى من الغريب وقال العصمة والاعتصام ضريان اعتصام بالله واعتصام ع.لالله فان كنت.ن أهل الح.ل فأت.ن أهـل الس.ب وان اعتصت بالله كنت من أهـل الله فارتلهمن عباده أهلاوخاصية وقال كممأهمل اللهماتم بزوابهمن تحايهم لخلق الله بصورة الحق ومن لم يكن له هذا فليس من الاهل وهم اصحباب العرش وخاصة الله وهم المفرّنون وان لم يكن لهم هذا التميي فالاهمال أقرب من الخياصية (ومن ذلك احساء الموات بالنسات من الساب ٢٩٠ قال إلحموان لا يتعذى الامالنيات فسأته حساته ولذلك اذافقد الغيذا اضطرب وقال والله انبتكممن الارض نساتا فياتغذى الامالمشياكل والملائم وقال من ثبت بت مثل بسائر وقال الموت الاصل ولهذاكان الفناءمن احوال أعل طريق الله لـعرفوه ذوقافهـم في البقياء مع الله في حال فنياء عنهم وَقَالُ وَجِعَلنَا مِنَ الْمَاكِ لِنْهَيْ حِيَّ وَمَاخِرِجِ الأَمْنِ الحَمْرِ وَمَا حَادِيَّهِ الْحَرِ الْانعِد الضرب بالعصي والعصي نبات ومالما يحيى الاموات فاين درجة الحموان من درجة السات

> فانظرالی شیمرفاض علی حجر \* وانظرالی مائسع من نفس احجار په الحماة ومانحُذی ازالته \* وانظرالی ضارب من خلف استار

وقال الآجال محدودة والايام معدودة وقال النفوس مقهورة والدنفاس محصورة وقال وجمالله أنت فأنت القبلة حسن كنت فلا تنوجه الاالميد ما يظهر الخليفة الابصورة من استخلفه وأنت الخليفة في الارض وهوا لخليفة في الاهل (ومن ذلك الحضرة الجامعة للامور النافعة من الباب الحقيقة في الارض وهوا لخليفة في الاهل (ومن ذلك الحضرة الجامعة للامور النافعة من الباب المتغذا لمه قبل ومن سهى الحق ذكره ومن شكره محده ومن الني عليه ورحه ومن سلم اليه أصره مجده ومن المتغذا لمه قبل ومن والمنه أمره مجده ومن المتغذا لما المتغذا المعامن الجامع الخله وروب وروب بلا وقال اذا المحدث والمن المنافزة قدم وقال كن المالاتكن عند لمن قد ما فانه لا يسمعه منذ ولا تسمع له الماية فتحفظ فان ذلك مراة قدم وقال كن المالاتكن مقد ما فان المنافزة المنافزة والمنافزة وندامة (ومن ذلك اجتماع النازل والراقي وما ينهما عند الذلك من الباب ٢٩٣ قال عليه والمنافز ول فانطرفي أي خدم و أولان المتاب ٢٩٣ قال عليه المنافزة والمنافز ولمنافظ وفي المنافزة ومن المنافزة ومنافزة عند المنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة وقال النظر بأي صدفة عرجت المده تجدها بعينها عند مازل منالد والدائدة وقال الانفاد الله المنافذة وقال المنافذة المنافعة والمنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة وقال المنافذة والمنافذة واللانافية وقال المنافذة والمنافذة واللانافية وقال المنافذة والمنافذة وقال المنافذة والمنافذة وقال المنافذة والمنافذة وقال المنافذة والمنافذة ولمنافذة والمنافذة وال

فقد عرف وذلك هوالمسمى بالعارف العالم الحسكيم فاجهدأن تكون ذلك الرجل (ومن ذلك الاستقصاء هل يكن فعه الاحصام من البياب ٣٨٣ قال اداراً يت من يتبرأ من نفسه فلانطمع فيه فانه منك أشذ تبرئا فافهم وقال مائم ثقة بشئ لحهلنا بمافى علم الله فسنافعا لهيا من مصمه وعال ماثم الاالا يمان ذلا نعدل عنه واماله والتأويل فهماأنت مه مؤمن فانك ماتظ فرمنه بطبائل مالم يكشف لكءسا وقال اجعل اسباس أمرك كله على الايمان والتقوى حتى بتسنهاك الامور فاعمل محسب مامان لأوسرمعها الى مايدعوله المه وقال احعل زمامك \_دالهادي ولاتناكا وسلط علمك الحادى فتشقي شقاءالابد وفال من كانت داره الحنيان في الدنها خيف علمه ومالعكس (ومن ذلك التحديد بينأ هل الشرائ والتوحيد من الماب ٣٨٤ قال من نع الله كونه حعل الفطرة فىالوحودلافىالمتوحمد فلذلك كانالماك الىالرجة لانالاص دورقانعطف احرالدا ترةعملي أقراهها والنحقيه فكانله حكمه وماكان الاالوجود وقال سيمقت الرجية الغضب لائهمهاكان الالنداء والغضاءرض والعرض زائل وقال التوحمد في المرتنة والمرتبة كثيرة فالتوحمد بوَّ حيداا كَثَرَة لولاما هو الامن كذاماا خيَّاه ت معياني الاسمياء اين مدلول القهار - من مدلول الغفار وأين دلالة المعزته من دلالة المذل ههمات فزناو خسير من كان في هذه الدنسااع بي لاعلم الافي اليكشف فان لم تحكين من أهمله فلا أقل من الاعبان وقال المحسوس محسوس فلا تعبدل بهءن طريقه فتحهل والمعتمول كذلك معقول فوزالحق المحسوس بالمعيقول فقدضل ضلالامبينا (ومن ذلك الفياصل بين الحالى والعياطل من الهياب ٢٨٥ قال لله سوريين الحنة والنيار ما طنه فيه الرجة وظاهره من قبله العبذاب وعلميه رحال بعرفون كالإبسماهم وهو الاعراف فبعرفون ماهيم فسهوماهم وقال اخوالله رحمته فيعاط ذلك السور وحعسل العبذات في ظاهره لاقتضاء الموطن والزمان والحبال وأهل الحنة مغموسون في الرجة ولاءدّ من الكشف فتظهر رجة ماطن السور فتع فهنيالك لايهق شيق الاسعدولامة ألم الاالنذ ومن النياس من تبكون لذته عن اتتزاح المه وهوالأشقىوهو في نفسه في نعيم ماري ان أحدا أنع منه كاقد كان بري انه لاأحداً شدّ عذاماءنه وسنب ذلك شغل كل انسان أوكل ئيئ نفسه وقال ارجى آمة في كتاب الله في حق أهل الشقاء في اسه مال المنعم علم م وشهول الرحة قوله ولايد خلون الجنة حتى يلم الجل في ميم "الخساط وهذا جزاءالمجرمين على التعمن (ومن ذلك الافضل والفياضل والناقص والمكامل من المياب ٣٨٦ - قال من وقف على الحضائق كشفاونعر بفياالهمافهوال يكامل الاكمل ومن نزل عن هيده المرتبة فهوالكاملوماعداهذين فأمامؤمن أوصاحب نظرعةلي لادخول الهمافي الكهل فكمف فى الاكمامة فاعلم وقال لاتنكل على دا.ل إنه نوصاك الى غيره غايَّه أن نوصاك الى نفسه وذلك هو الدارل فلاتطمع الاأن كون دارلك الكشف فانهر مكنفسه وغبره وهدذا لافرا دالرجال وقال اذاقرأت رسل الله الله فان انقطع نفسك على الحلالة الذانمة كان والافاقصد ذلك ثم اشدة الله اعلم حنث معلى رسالاته (ومن ذلك آلوجودفي الوفا ماامهود من الساب ٣٨٧ قال الوفاء من العبد بالعهدجفاء وانكان محودالمافهمن وائتحةالدعوى وقال احذرانتني ابني ءاايك اوفأنت بعهدك وأتركه يفعل ماريد وقال من وفي يعهده الهؤيه الحق يعهده لمرزده على ميزانه شأوهوقوله اوفوالعهدي أوف بعهدك مواش سوى دخول الحنه وردفي الخبركان له عندالله عهدا أن مدخلة الحنة لم مقل غبر ذلك ومن اوفى بمناعا هدعامه الله و لم يطاب الموازنة ولا ذكرهنها اله يغي اله بعهده وانمياقال فسينؤته اجراعظهما وماعظمه الحق فلا أعظمه ه فاعل على وفائل معهد لأمن غهرمز بدوقال الوفاء يتضمن استقصاءالحقوق ويتضمن الزمادة وهييمن جانب العبد نوافل الخهرات والحقوق هي الفرائض فالوفاء من الله لعده مهذه المئامة و فاموحوب واستحقاق وزيادة لزيادة وزيادة

وقال مانخالااسماؤه ولدست سواه وماهي دلائل علمه بل هيء منه وقد تحذلها المتخلة الكامل فهو الخلمل وقال انته الصأحب وأنت الخلمل وقال نال مجمد صلى الله علمه وسلم الخله والوسملة بدعا. مِّته ولذلك أمرهم الصلاة علمه كاصلى على ابراهم رأم هم أن بسألواله الوسدلة وحعل المزاء الشفاعة وقال اكل خلمل صاحب وماكل صاحب خلمال وقال المرء عالى دين خلمله فلمنظر أحدكم من يخالل أي على عادته وخلقه وأنت خلمل الحق فهو على ما أنت عليه لهذا وصف نفسه بما أنت عليه من الفرح والنشيش والعجب والغجل وحسع ماوردعنه مماهولك (ومن ذلك الكلام تعدالموت هل هو يحرف وصوت من الباب ٣٧٩ قال الـكلام بعــدالموت بجـــالصورة التي ترى نقسان فهما فمان اقتضت الحرف والصوت كان الكلام كفاك وان اقتضت الصوت ولاحرف كإن وان اقتضت الاشبارة أوالنظرة أوما كان فهوذلك وان اقتضت الذات أن تدكون عبرالكلام كان فان حسع ذلك كله تقتضه تلك الحضرة وان رأمت نفسه ن في صورة انسان حرت حسع الراتب في المكلاً م فانه العالم الحيام عما حكام الصور وقال وان من شئ الايسم محمد. ولكن لانفقهون تسييهم يعنى بالنطر العقلي فالسكل باطق وتقع العين على باطق وصيامت فالمؤمن يدرك ذلك ايمانا وصاحب الكشف يدرك الكنفيه والكشيف منحة من الله ينحها من شامين عباده وقال كل نطق في الوجود تسبيح وان انطلق عليه اسم الذم ويعلم بهذا فصل على غير نا بحمد الله (ومن ذلك ما يحتص بالدنيا من أحكام الرؤيا من الياب عليه وملمالساس نيام فاذاماتوا انتهوا لمافي الموت من لقياءالله الاترى الي قوله في المحقضر فيكشفنا عنك غطاءك فصرك الموم حديد ولم قلء عقلك فكلما أنت فيه في الدنيا انماهو رؤيا فن عرها فىالدنيا كان يمزلة من رأى فى الرؤياانه استيقظ وهوفى حال نومه كما هو فعيرهما وقال من وقف عهلى حكمة تقلب الامورفي ماطنه علم انه زائم في مقظته العرفية وقال الامر في غامة الاشكال لا ناخلقيه ا في هذه الدنياتهاما فيالدري للبقظة طعما الامام ب علينا من روا ثيج ذلك في حال نومنا الذي هوشديه بحال موتساالاأن فى النوم العلاقة باقية شديرهذا الهسكل وبالموت لاعلاقة ولابدّأن يحنلف المهيئ مورة ماأوفي صور (ومن ذلك ماحال أهل الانتساه في صراط الرب وصراط الله من المباب ٣٨١ قال صراط اللهان ربي على صراط مستقم وهداد مراط ربان مستقما وقال لنهد شهم سيلنا وقال ادع الم سسل ربك وقال وان هيذا صراطي مستقما وقال صراط الله الذىله ما فى السموات وما فى الارض وقال قل ﴿ ذَهُ سَمَّلَى ادْعُوا الْحَالَقَةُ وَقَالَ مَا يُدْعُوا إلى الله على بصيرة الامن كان على بينة من ربه والشاهد الذي يتلوء منه ما يوافقه على ذلك من النفوس التي كشف اللهالهما عنذلك وقال ماثم الااختلاف ولايكون الادكمذا واذاسمعت ان تم أهل حسع فلمس الامن جمع مع الحق على ما في العمالم من الخلاف لان الاسماء الالهممة مختلفة الأنصوريتها فاين الجمع وقال العين واحدة فالحكم واحد (ومن ذلك هل في العمدم قدم من التاب ٣٨٦ قال من سدةت له العينانة عند دالله ثبت العيام عنسده على ماهو عليه لامتدل شدّله ونعوّله من حال الى حال ومن صورة الى صورة والعالم ذلك قلل وقال الدنساوا لآحرة سواء في المجيم الى أجل مسمى فيما اجتمعافيه وقال لإيظهر خصوص الا تنوة التي تتباذبه عن الذنسافيكون آخرة مافهها حكم دنيا الااذا انقضى أحلها المسمى وعث الرحمة وشملت النعمة عندذلك تكون مفارقة للدنيا وذلك هوالمون الصحير الموحب للراحية وهوالنوم الذى لايقظة بعده فأنالله جعل النوم سماتا أى راحة فكل مآثراه في عـىن الا تنحرة الخيالصـة فهو رؤيا وهنالك بعلم الانسان العبارف اتصاف الحق بالحيج القدوم وأنت الماكت النؤوم ولا المقياء فيما أنت فعه كماان له المقياء فعماهوفيه وقال من عرف حال العيالم وماكه وتصر فأنه واحكامه من هنيا

وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرفي مثابلة أمرأتين (ومن ذلك من وعظه النوم من القوم من الماب ٣٧٤ قال من اراد أن يعرف حاله بعد الوت فلمنظر في حاله اذا نام وبعد النوم فالحضرة واحدةوانماضرب اللهانباذلك مثلا وكذلك ضرب المقظة سالنوم كالمعث سالمون لقوم يعقلون وقال الدنيما والاسخرة اختمان وقدنهم باللهعن الجمع ببرالاختين والجمع يجوز بينااضرتنن فحاهماضرتان لكن لماكان فيالاحسان الماحدي إلاختين بالنسكاح أضرار الماخرى لذلك قدل فهما ضرتان فتنبه وقال سفينتك مركبك فاخرقه بالمجياهدة وغلاسك هواك فاقتله سيمف المخيالفة وجدارك عقلك لابل الامرالمعتباد في العموم فاقيه يسترية كذورا العيارف الالهمة عقلاوشرعاحتي يالغ الكتاب أجله فاذا بلغ عقلك وشرعك فمك البرزهما ونوخما مامكونيه المنفعة فىحقوما ومااريديا اشبرع الاالايمان فان العقل والاعان نورعلى نور ومن ذلك ما يحصل لصاحب الرحلة عن كل نحله من المات ٧٣٥ قال الرحلة من الاكوان الى الله تعالي حهارته فلورأى وجمالحق ف كل بئ العرف قوله تعمالي واحكل وجهة هومولها وقوله فاينم الولوا فثم وجهالله وقوله ليكل حعلنامنكم شرعة ومنهباجا على الاعتبارين في قوله منهاجا وقال الظلمة دلمل على علم الغمب والنوردالمل على عـلم الشهادة فاللمل أساس فأنت اللمل وانتهـارالعركة فهو للعق شؤنه الحركة حمياة وهيءني والسكوت موت فهوخلق ومعهدذافله ماسكن بالوحهين من السكون والثبات ولك ما تحرَّكُ الوجهين من والي ولا اعتبار للهل ولا لنهار فإه ما فيهما من حكم الاجياد وللأمافهمامن الانتفاع والنوم راحة بدنية ومكاشفات غسة عينمه وقالوارداف النع وتواليها ارفادالحق ومنحه لعساده فن اتتي الله فيهاسعد ومن لم يتق الله فيهاشتي وقال مو أهب الحق لا تتحدر عليها فلا تقل لم يعط فأن الحق يقول لم تأخذ الدلمل مأور دمن المديكان قدل للهُ لا تفعل ففعلت قبل لكُ افعل لم تفعل هكذا الامر (ومر ذلكُ الفرق في الوحي بن التحت والفوق من المال ٣٧٦ قال اذاقام المكلف الخاطبه بهرسوله من حث ما بلغه عن ربه لامن حث ماسة له فيادخل له عما تحفه الحق به من المعرفة به في ميزان قيامه فذلك العلم المكتسب وماخرج عن ميزانه ولايقيله ميزان عمله فذلك علم الوهب الالهبي فألعلم الكسيي نصرالله والوهي فتعم فاذاحاءنصرالله والفتمءلم انهقدقام بحق ماكافواذا انقادت المسهقواه الحسمة والعقلمة فشت معه على طريقه الذي هو صراط الله لاصراط الرب فليشكر الله على ما خوله به وحماه وعال خذعن الناس طاعة ابليس بلعنة الله إياه كإخني عنهم موافقة الماك ربه في خلافة آدم يثنا الله علمهم ورثاه عنهم (ومن ذلك المنع في الصدع من الباب ٢٧٧ قال حفظ الله ذكره بالحفظة من النشر ومانا اصحف المكرمة التي بايدى السفرة الكرام البررة فالحق فى قلبه وكلامه فى صدره وقال خزائن الله صدور المقرّبين والواب تلك الخزائن المنتهم فأذا نطقوا اغنوا السامعـين ان كانتأءين افهامهم غيرمطموسه وقال اذاتميز العبارف بالاضافة الي معروفه اذن الحجة فان الحجة المالغة تله وعصم من الخطاء في القول والعدول وقال الهدمة العظمير ما أعطاله الله من الرحَكة. فيخلقك بعيباده فحفضت الهمالجنباح والنت لهمالقول يقول كهمس في رجزه السراكل حالة لموسها \* امانعمها وامانوسها

وقال انما كانت الحجة البيانغة تله لأن العلم يطابق المعلوم فافهم (ومن دَلاَ ما هو المقام الحائل الذي صح للغليل من الباب ٣٧٨ قال المحدث في القديم ماهو القديم في المحدث المحدث في المعدد وورد في الحبر لوكنت متخذ اخليلا لا تتخذت أبا بكر خليلا للسكن صاحبكم خليل الله فانظر الى ما تحت هذا من المعنى اللطيف قال بعضهم

وتخالب مسلك الروح مني \* وبذا يمي الخليل خليلا

وقال كلمماملمك اذاكان الطعيام واحسدا فاذا اختلفت الالوان فكل من حيث شئت وذلك ان العقبائد مختلفة والمطلوب مهاواحدفان نظرت الهمدن حمث احدية المطلوب فاثبت على ماءنيدك وهوالاكل بما الملك وان نظرت المهـم من حمثهم فكل من حمث شئت فالك مصب (ومن ذلك سحود القلب والحسد هل ينقطع أوهوالي الابد من الباب ٣٧٠ قال ماعرفنا نقص سهل الامن سحودقلبه ومااخبرانه رآدساجدا فرآهعلي ماكان علمه وانمااخبره انه سحدولا سحود الامن قسام أو - لوس رلا قدام للكون فان القدومية لله وقال لكل اسم الهي تحل فلا بدّ أن يسجد له القلب فلا بزال يتقاب من محودالي محود وبهذا سمى قاب العارف قلبا بجلاف قلوب العامّة لاختلاف تقلماتها فهما يخطرا بهيامري احوال الدنها وتلك دعينها هيءنيه العبارف اسمياء الهاثمية فانظرالي مايين المتزلتين كمف رتق هذا بعين ما ينحط به هـ ذا ذلك هوالخسر إن المهن وقال ما وقع ما وقـع الامن تعشق كل نفس بماهي علمه واذلك فال كل حزب بمالديم مفرحون فلوتهن ايكل حزب ما 'لهافورح من منهميني له أن بفرح وحزن من منه في له أن يحزن وقال لوخرجوا من العهمرة الى ما كانو اعلمهه من اول مرة في قولهم بلي اسعدوا (ومن ذلك التقسم في السكارم الحادث والقسدم من الساب ٣٧١ فالكلام الحبادث محتث وكلام اللهله الحدوث والقدم فلدعوم الصفة فان له الاحاطة وانباالتقسد وقال لايضاف الجدوث الى كلام الله الااذا كتبه الحادث أوتلاه ولايضاف القدم الي كلام الحادث الااقذاته كلهمه الله عندمن المعه كلامه كموسي علمه السلام ومن شاءالله من عماده في الدنيا والا آخرة وأهل السعادة وأهل الشفاء بقول الله لاهل جهنم في جهنم اخستو افها ولانكامون وقال من مع كلام الله من الله استفاد ومن سمعه من المحدث رجاعالد ورجياقيل بحسب ما يوفق له وقال المحت كل العجب من قذف الحق عدلي الباطل والهاطل عبد م فياو قع عدلي شئ فلن مدمغ بغذفه ولاعين له في الوحود ولو كان له وحود ل-كان حقيافه\_ذاه براعب ما سمعتبه الا آذان من اصحباب القلوب (ومن ذلكُ ما بعطي خطاب الحود والسماحة من الراحة من الباب ٣٧٢ قال ان كان العما كانعرش قالمه ؤ ال ماق من السائل الذي سأل رسول الله صلى الله علمه وسلم أبن كأن ريناقيل أن يخلق الخلق فقيال صلى اللهعليه وسلركان فيعهاما في فوقه هو أوما تحتمه هواء فان قصد السائل ماخلته كل ماسوى الله فياهوا لعما وهذه مسئلة خفية حدّا وقال بالاستواء صحر نزوله نعيالي كل لملة الى السماء ومع هذا فهو مع عد باده اينماك انوا ولما علم ان بعض عساده بقولون في مثل هــذا بعله اغلم في هذه الايه اله بكل شيء علم المغلب على طنّ السامع اله ليس عدلي ما تأوّلوه فأ بالانشدال اله يحمط تباعلىا يتمباكمنا وكمف لابعلرذلك وهوخلقنا وخلق الابنية التي نحزفهما وكذلك لوقال فى تمـامـهاعلى كل شئءُشــهـمد وقال لـكل اسم من الاسماء الحسني وجوه في انتجلمات لاتنهــاهاوان تنباهتالاعمارفي الدنسا فلانهامة الهبافي الاخرى (ومن ذلك سرّ الانمخناث الذي يلحق الذكران مالاناث من البياب ٣٧٣ قال الخنثي اذا كمـ ل تكح ونكح فولد واولد فحـاز الشهوتين فن انزله مُنزلة البرزخ اعطاه السكال ومن وقف مع عدم عَكمته من الانخناث اعطاه النقص عن درجة الكمال فهو بحسب مانعتبره من منظرفيه والمعتبر بحسب ما يقيام فيه وقال المستر حلات من النسباء كالمتخذ ثمن من الرجال فان خلقوا على ذلك فهم بحسب ما خلفوا علمه وماذم الاالتعمل فاحذر منسه وقال كذات من م الله عران وآسمة احرأة فرعون فقد ائت الكمال النساع الاثناء الرجال والرجال علمن درجة فياهوهذا البكال أنكان الانفعال فحذه الى عسى علمه السلام وفاللا تدم على النسا ودرجة ولمر معلى عدي درجة لاعلى الرحال فالدرجة لم تزل ماقية وبها حازالرجل الثلث الثماني فكان له النلمنان فلووقعت المساواة إكمانافي المال على السواء وقال نعجب زكريامما نعجبت مريم وسيارة فلحق الرجال بالنساءوثم ماهو اعجب وان نظاهرا عليه فان الله هو مولاه وحبريل

اولى ما خلق الله اكمل من الانسان فلاترض بالدون واطاب معالى الامور ومانم أعلى من العلم مالله ولانشغل نفسك غيرالهث في موالاخذ منه وميز في الخلق بترك العلامة فانه علامه (وس ذلك منباذل الدنبياءعليهم السبلام منظلل الغيمام من الباب ٣٦٦ قال لاتغفل عن مشاهدة الغمام فانه مذكركل ومنربه وقال اذاكان الحقءلم قدرماجا العلىءيه فاعتمد على الحق الذي جاءت الرسل بنعته واباله والفسكرفيه فالهمزلة قدم قفءند ظاهرماجاءت بعمن غيرتأويل فان الرسل ماتنطق عن الهوى ان هوالاوسى نوحى علمهم شديد التبوى وقال الخلق عب ل الله واكرم العسال على رب البات صاحب البات والسر الاالرسل ومن ورثهم على مدرجتهم فالورثة كالسرا وىلرب المبيت فهن وان كن سرارى فتدا شتركن مع الحواثر في الاسرة والاسرار والاماء الى الاصل أقرب (ومن ذلك ما بعز الشهمة والبرهان من الفرقان من الباب ٣٦٧ قال اياك ان تتخدع فان الشيمه ما تظهر الابصور البراهيزوهي أقرب الى الافهام بالاوهام من الادلة ودل احذرمن القرآن الاأن تقرأ مفرقانا فان الله بضل به كئيرا أي يحبرهم ويهدى به كثيرا أي برزقهم الفهم فمه بماهو علمسه من السان ومايضل به الدالفاسية من وهم الذين خرجوا عن حدوده ورسومه وقال أنت أنت وهوهو فاحــذرأن تتول كإقال العباشق أنامن اهوى ومن اهوى أنا فهل قدرعلي أنبر دالعمزواحدة والله مااستطاع فان الحهل لايستطاع فأتى بذكر موذكرمن يهوى ففرق واعتقدالفرقان تبكن منأهل البرهان لابل من أهل الكشف والعمان فقدعات ا بِي عُطا ومكشف وقد آه : ت به فلا تغالط نذ سِلْ مأن نقول أنا هو وهو أنا (ومن ذلك بوّ إلى الإنوار على الوب الاحرار من المات ٣٦٨ - اول نورظه والكوك ثم تنكب وتلاه القمر فعا اثر فلمايدت الشمس ازاات مافي المفس وكانت هذه الانو ارعيز الدامل في حق ابراهيم الخليل عليه السلام

أناله المزّ على غسس بره اعطاه ربالله من خديره اقبل من خديره بقدره المعداد من فروه على أن المناهم في صوره على أن المناهم في طريره المناهم من فوره من المناهم المناهم في خدوره المناهم في خدوره المناهم من حوره المناهم في خدوره قدامن الم قوام من حوره في كوره في كوره المناهم في خوره في كوره في كوره في كوره المناهم في كوره المناهم في كوره المناهم في كوره وي خوره في كوره المناهم في كوره المناهم في كوره وي خوره في كوره المناهم في كوره وي خوره وي خوره

من تطرالحدق الى سرته الداد عاد الحق من كونه الداد عاد الحق من كونه الداد مي أعطى الذى المياد وفي المياد ووفي المياد ووفي المياد والمياد والمياد وفي المياد والمياد وفي المياد والمياد والميا

(ومن ذلك ما يعطى البقياء فى دارا أسيعادة والشيقاء من البياب ٢٦٩ قال من تالع المحامد ولم يمن على المحامد ولم يمن عبد ما يتسلط و منها فليس شال و كان عين ما يتسلط و منها فايسر شال بحائرل القرآن الاالسيان و قال كن أنت المخاطب فى خطاب الحق بسجمان لا بسمع الماقى فانه لا يأمر فسه ولا ينويا ها و قال له تحزن على ما ينو تلك من جندة المسيرات فانه ما فها أن قد ما يروانما يند في لك أن تحرز على ما ينو تلك من جندة اله عمال و قال لا تأمد الاعلى جندة المنتال و قال لا تأمد لا المالا كتساب الا ختصاص في نها مثل التوفيق للاعمال الصاحة في هذه الدار لا تنال المالا للا الاكتساب

الوطئ واللوأخذوا بالظاهر في كابهم ما تبذوه ورا ظهورهم في الأسريم الاالتأويل فاحذر من غائلته و واللفطيت على والاحرمة كل والمكلف مخاطب بالسنة محتلفة مع السيان الشافي ولكن العب والسقم من الفهم السقيم (ومن ذلك من اوقى جواد ع الكام فهو أعطى الحكم من البياب ٣٦١ وقال اذا أيه الله باحد في كتاب فيكن أنت ذلك المو يعه فان اخبرفا فهم راعت من البياب ١٦٦ وقال اذا أيه الله باحد في كنا أو نهاك فاحتمل وما م قسم رابع المبرفا فهم أو نهى وقال انزله في خطابه ايال منزلة الاتم من الشفقة فتلق منه ما القبول المحاود وعلم في فان الماسمة من المنافقة فتلق منه ما القبول ما ووده علمك فانه ما خال الله في خطابه ايال في خاله المنافقة فتلق منه فان له كاقال ما يوده علم المنافقة فتلق منه من السبالة والمنافقة فتلق منه والدكرى (ومن يدين في انتاه فقد صحيح السبادين وعلم الله والمنافقة في التسبالله المنافقة فتلق من انتاه فقد صحيح السبولية والمائية من انتاه فقد صحيح السبولية المنافقة من انتاه فقد صحيح السبولية المنافقة من انتاه فقد صحيح السبولية المنافقة على المنافقة منافقة عمره على التحديد ما قال على سائلة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة منافقة عمره على المنافقة منافقة عمره على المنافقة منافقة على المنافقة المنافقة فتلق المنافقة المنافقة فتلق المنافقة فتلقة منافقة فتلقة عمره على المنافقة فلك المنافقة فتلقة على المنافقة في المنافقة فلك المنافقة فلك المنافقة فلك المنافقة فلكن المنافقة فلكن المنافقة فلكنافة ف

# ما الفضل الالاهل العلم نهم \* على الهدى ان استهدى ادلا ووزن كل امرئ ماكان يحسنه \* والجاهلون لاهل العلم أعداء

وقال قدرك عندا للهمو ازن لقدره عندك وأنتأ ، رف نفسك معرمك وقال لا مفاصلة في كلام ألله من حسث ماهو كالدمه فالكتب كاهامر آل واحدوالقرآن جامع فقد أغنى وأنت منه على بقين ولست من غُيره على يقير لمادخله من التبديل والتجريف ومن ذلك الحجو والاثبات في علم الاسات من الباب ٣ ٦ سَمَّ قال احتفظ على موت الله واشرفها متنا قلب المؤمن فانه مت الحق وقال قوّ اساس متك وشيد اركائه اساسه التوحمد واركائه بقمة الخسة الصلاة والزكاة والصوم والحج وجدرائه مابين الاركان وهم بوافل الخيدات ولاتحعل له يتفافحه ل مذك ومن السماء فتحرم الرؤبة لاتكن نف كفه فالسقف فان الغمث اذانزل لايصل المك منه شئ وهورجة لله رحيمه عساده وقال لاتسكن من السوت الااضعفها فان الخراب يسم الهما فتبقى في حفظ الله لافي حفظ البيت فانه من لايت له احفظ على رحله عمنه بيت فته رحله وقال الاموراذا تناقضت وهي متناقضة بلاشــك فاعمدالى أقربها الىالحق فاعتمدعلمه وأقربهاالى الحق من يسترع المهالذهاب والزوال فيبقى الحوالذي هوالمطلوب (ومنذلك اخبارالانبياء مسامرة الاولساء من الباب ٢٦٤ قال اذولابدَّسن الحديث فلا تتحدّث الابنعمة ربك وأعظم النعم ماأعطمت الانبياء والرسل فبنعمهم تحدّث وقال الول ألله فلا تجالس غبره ولا تتحدّث الامعه فانه يسمع عساده فاسمع الله فالله ان أسمعت غبره فتخداسا عتا الادب معه الاترى الانسان اذا اقبل على كالامه جلسه فاسمع غمره الخولدواذا الخوله لم يأمن غايلته واهون غايلته أن يقطع به في الموضع الذي يحتاج المه فمه وقال مجالسة الرسل بالاتباع ومجااسة الحق بالاصغاء الى ما يقول فانه المتكام آلذي لا يجو زعلمه السكوت فكن سامعالامتكاما (ومن ذلك من لم يتوق الضرر ليس من الدشر من الباب ٢٠٥٠ قال الشركل من ماشر وماثم الامن ماشر فبانمالابشهر ومانمالامن يتوفى الضرر بمبارويشاان جبريل علمه السيلام ومكائبل علمه السلام بحبكءا فاوحى الله الهماماشا نبكاته كمان فقيالا لانامن مكرك قال كذلك فبكو فالاتأمنيا مكرى وقال كلماسوى الله معلول والعلول مريض فلازمة الطبيب فرض لازم وعال كل المَّة تدعى الي كَانْمِ النَّذِرِ أَه حمث هو فاجع لِ كَانِدُ في علمين فان جعلته في سحين فاختمه بالتوحم لـ وقال اتحذالله وقالة بأن تكون له هنا وقالة فالذان اتق مك في الدنها اتقت به في الاخرى وقال

فصباحهلاينبلج وبابهلاينفرج وانخوطب بهالكامل الجامع الشامل فهونعريف بماثبت واعلام إبماءنه سكت علمك مالصفوف الاقل فنها تشاهيد الازل واماله ان تثأخر فتؤخر وأنت ذووراء فاترى ولايئهدالمحمط الاااسمط فأنكت وحهاكاك فأنتأنت فصل حمثشثت ومن ذلك تفسيرالقرآن في الحنان من الياب ٣٥٦ هذالسان كإحاء أخذناه واوردناه كإسمعناه قال الآتي المواتى اذاخاطمان الحق ماسان لاتعرفه فذف وقل رسزدني علما وقال الفرقان تتجه العيامل القرآن وتحناف تبائج القرآن باخته لاف نعوته فالقرآن المطهلق يعطى مالابعطه الترآن المقمد وقدقمدا للدقرآنه بالبمظمة والمجدوالكرم وقال اذاخوطمت بالرسالة فتف حتى تعلمعمن أنترسول فانالرسالة وأاندة ةقدا نقطعت يوجو درسالة رسول الله صلى الله علمه وسلم وبماأتت رسول ولمن ارسات وماحظك منها (ومن ذلك رسالة الارواح في الارواح من الياب ٣٥٧ قال رسالة الارواح لاتزال دائمسه فان مدهامها تيح نفسات الجود الالهبى فن نعرض لتلك الذنبحات أعطته مفاتحها فنبال منهاعلى قدر تعرضه وقال اذاتعرض الي الله تعرض السه تعرّضك لودمطلق وامالة ان تهله فان حميم الممكّات في بديه وهبي لا تتناهي وأنت لا تطلب الامتناهما وقال لا تعجب من نعت الحواد مالعطاء وانمااليجب من نعيته مالامساك وقال ماخلق الله أعجب من الدنسا فن اعتبرهارآي الامرعلي ماهوءليه وقال كل ما في الدنياعي وأعب ما فيهاوصف الحق بمالابليق بهوماأ طاق الااسنة على مدّلك الاهو كالطاق السنة اخرى متزيهه عن ذلك وضرب النياس بعضهم سعض الى يوم كشف الغطاء ﴿ وَمَنْ ذَلِكُ الْغَرَّامَهُ شَهَّامُهُ مِنْ البَّابِ ٢٥٨ شَعْر

> أي به الوحى من علم ومن خدير يدرى به أحدمه ن سائر الديمر بالاتباع الذى قد حباء فى الاثر رسول ربك فى الاتيات والسور تعدل به ادباان كنت ذانطر فاتما أنت فى الدنداء به سه

اذا يخص الدى بوحى المسه بما من غسم معرفة منسه بداك ولا فلا نعسب رفه والزم شرا أطه هدا هدو الادب المختسار جاء به في مثل طه وفي مثل القسمامة لا هدى وصيفنا فالزم طريقتها

وقال أن مأمور بأن تعمل شكر اوالشكر صفته والزيادة مقرونة بالشكر منه المدن بالنص وفيه تنبيه على المسلمة المنافرة في الشكر العلمة في المنافرة في الله الاحراب من الساب ٢٥٩ قال الاحراب شعوب وقيما أن فكن من أهدل القيما أن فانهم السكر من الساب وتبيل عربي وقال لا تتجيم فيحيم علمك كافال صلى الله عليه وسلم لا تولك في كوال الاتتجيم فيحيم علمك كافال صلى الله عليه وسلم لا تولك في وكال لا تتجيم في علم وخضرا الدمن وهي الجمارية المسافرة في المنافرة ولي توسى بعضهم الى بعض فرحرف القول غرورا وهي الجمارية السيم علمه السلام يامة السلام يامة في المنافرة والمنافرة ولمنافرة والمنافرة والمن

من ذالَّه ولا بدَّأَن بكون له حكم الواحــد وان الصف الكثرة من طريق النسب فهيم غيرمؤثرة فى ذات هــذا السب فهوالواحــدالكثير لانه الحي العليم القــدير ومع انه ليس كــنله شيء فهو السمدع اليصر فحكم على نفسه بحكم الجاعة وانكان العفل يحكم فسه مااشناعه فالرجوع ارلى الى قوله ولايصر فنك عنهصارف استشاعه وهوله فانهلوا ثرفى تزاهته وقدمه مانسب ذلك الى نفسه فالذى هوعندناتشمه هوعندالله تنزيه من نزولوفر حواستواء وكمنونة في سماء وعرش وعماء (ومن ذلك المشاورة محاورة من الباب ٣٥١ المشاوره وان دلت على عدم الاستفلال بجودة النظر فهي من جودة النظر وان بهت على ضعف الرائى فهي من الرائى عرض الانسمان مائريا فعله على الاراء دامل على عقله المام المقف على تحالف الاهواء فمعلم مع أحدية مطلوبه الله وان تفرد فله وجوه تبهدد وأى ثبئ ادل على أحدية الحق من مشاورة الخلق لا يطلع على مراتب العقول الااصحاب المشاورة ولاسمافي الممامنة فانهااجم للهم والذكر واقدح لزناد الفكر ومنهنا نعرف ما يحصل لاهل اللمل منجزيل النمل فينزول الحقومن عرشه الى سمائة فىالنلث الباق من اللمل تهمم ما يعياده واولمائه الهيهم من الأنهونعمه ما يقتضمه عموم وجود فانهءنشهود محلهالنفس وآن لم يكنءنءدركات الحس وعلى الحقيقة فانه محسوس فىمقـامالـتقديس والحسراشرف.نااعقل لمـافمه منالاطلاق فلهالسراحالاسـتحقاق فانه المحمط بماتعطمه الاوهمام واناحالته الاحلام والعقول قاصرة عن نسسة الوجود اليهذه الاعمان المتخيلة الحاضرة وماسم الصدق الالصلابته في تنوّره لانه ينكروبغالط نفسه في تصوّره عما نواه صاحمه من طريق وهمه وخساله فلايقدر على حدما ادرك ولاعلى أن يقضي علمه في حال وجوده بالعدم فمااعظمه منءمهاك فهذه مسئلة ضليهاكثير واهتدى بهاكنير وماضليها الااافاسقون راكن كثرالناسلايث عرون (ومنذلك الجرات جماعات منالبهاب ٣٥٣ الجردة فدتكون جماعة الاموات والزمرة لاتكون الاجماعية لها اصوات ماحصل المني فىجرات مني الالكونوباحازت مقيام التحصاب فأفادتأهل النظر والتهذاب فكبرعندكل ومنة لمارآه بلامرية فماحصب الامن له وجود وان لم تدركه عنى الشهود اكن ادركوه بالايمان فقام الهم مقام العمان وادركه الكامل ومن ورثه بعينه في عمن كونه فكانت اسماء الهمة اذهت اسماءوالناءمسموعه اعدمت الناء المستركت حرات مني وحرات الزمان في البهالث والتسبيع لاجتماعهمافى القيام الرفيع فالجرة الدنيالاصحباب الناسب الالهبي ديناودنييا وأهل الجرةالوسطى للحصافظينءلي الصلآة الوسطى وجرة العقبه الهاالانفراد والتقدّم بالرسة (ومن ذلك الحواد ذوجوا دمن المباب ٤ ٣٥٠ لا تقل وصلت فياثم نم بايه ولا لم أصل فانه عمياية ليسي وراءاتله مرمى وهنالك يسترى البصروالاعمى الناظرالمه ينتهسي ويقف وصاحب الكشف فسميكف ويعترف لايشكوالحواد الاالحواد فانالحود يحلى الخزائن لماتطلبه الكوائن والمحدث فىالدنيامحصور وبالمشيئة الالهمة مقهور فعلى قدرما يعطى يهب وان قب لهاذهب ذهب لاتخ لوالمخازن مادامت المعادن والمعادن عاله والعاملون اصحاب اجروعماله فاماهمةواما مالءماهنىالكآمال هذءاحوال الرجال أهـل الانصال فىالانفصال وأهل الانفصال في الاتصال (ومن ذلك تسوية الصفوف مأبوف من البياب ٣٥٥ تسموية الصفوف من تمام الدلاة والامداد بالمألوف من كال الصلاة فلا يناجمه الاراجمه ولايها به الااهابه أنت اهابه مالم تدبغ فاذاد بغث فأنت الرسول المبلغ أمارسول ورائه بتحصيلك مبرائه وامارسول مستقل جاءميانه واسرهدازمانه فانباب انشريع قدضاع مفتاحه وقيدسراحه ذل (ومنذلاً،عـلمالاسرار فيالانهـارواليحـار منااباب ٣٤٥ عـلمالاستنباط لاهل الساط علمالاحوال لمنشهدالاهوال العلمالسمل لمنكان منالاهل علمالانتاج لاعجاب المعراج وعلمالا سماءوالرسوم لمنجع هذه العلوم وقدا نحصرا صحابها في السبعة من العدد وهمالابدال عندكل أحد فنهم المنفرد يعارواحد ومنهم الحامع من غيرأ مرزائد ومنهم الحيامع مناثنيين لذىءمنين ومنهمالفائز بالثلاث وهوصاحب الميبراث الحبائز حميعالمال فله الكال وماورثالله الاالكاب لذوى الااساب فهمورثه النبي لاورثه الولى فائه لايورث الاالمت الراحلءن البيت والحقالايفارق فندبرهذه الحقائق (ومن ذلك في الحسكثمان تسامرا لخلان من الياب ٣٤٦ اجعياب الحدر مالهم هذا السمر لاصحياب السمر الفيلوب وانانكشنت للقسائل والشسعوب فان القيائل لهسم فيها الباع المتسع الطائل وأما الشعوب فربجهم دون ربح القسبائل فى الهبوب لا يبلغ الاعاجم مع اعتسلائها في سمائها مبلسغ الاعراب دلملنا الخمول العراب الاعجمام إبهام والاعراب ابانة الحكلام مامنع المعارض الامن العربى لامنالاعجمي اختصالاعجازمالقرآن وانكانتجسعالكنبالمنزلة كالامالرحن لكن السان والشرفوالامتنان والمجدالعظم الشبان انمباظهرفي اللسان عندالسان (ومن ذلك المنزلة الرفهعة فى الترام الشريعة من الباب ٧٤٧ لا تتبيع الامازل مه الروح علمك وجاءيه الملك والقياه المك وانكنتولما فانكوارث نبيا فيايحى الىتركسك الابحظكمن الورئ ونصممك فانظر ماسهمك وماهوقسمك فذلك علك فلانشرع حمكها وقلرب زدني علما نماء لم أيهما الولى الاكرم انكوانورثت علما موسوماأوعيسويا أوغيرهما بمزكان من الرجال بإبأ فانماورثت علمامجدنا ساويت فمدذلذالنبي لعموم رسالة مجمد الحائزالمقام المجودااعلى الممترجع عواقب اانناء فهوصاحب جوامع الكام المسماة بثلث الاسماء فلادم الاسماء وتلجد الاسم والمسمى والحمامع الهما لاشك الهمآحب القمام الاسمى وحجماب العزة الاحبى (ومن ذلك علم الانتكاس والانعكاس فيالنوروالنحاس مزالباب ٣٤٨ الكواكبالنوابت سوت مظأة وكذلك السيماره وماعادت نحومانبرات الابانوارمسيةعاره وتكنيك انكنت عاقلاه يدهالاشارة الاترى الى مانحه من ذوات الاذماب فى ركن النبار لرجم الاشرار ولم تزل نجوما وما كانت رحوما حتى جا صاحب البعث العام الى جسع الانام من الانس والجان والهذا فالسنفرغ اكم أمه الإنتلان فلوا تنغي الربح باستراقه رشدا ماوجدله شهمابا رصدا فحل منه وبين السمع لمانواه مزعدماانفع فصارواجهلا وقدكانواعل فاذاطمست البحوم عماعندذلك مافات النياس من العيلوم فادًا انغطرت السماء ويحق لهنا أن تنفطر انكدرت النحوم بماترمهم به من الشرر ومن ذلك منزلة من وهب الفنية والدهب من الباب ٣٤٩ لايح في على ذى عيد من الفرق بين الذهب والليمن أين الانسان الحموان من الانسان المخلوق، لي صورة الرحمان هوم النسخت الكاملة والمدنةالفاضلة الذهب لاظلله فلسرك ثلاثيئ والفضة على نصب من الظل كما فهامن الطل ومالظلها فىء فالنورالخالص للعين والمتزج للحين الذهب نورعل نور واللمين فارالتنور ولس سوى تنفس الصماح وتبسم فالق الاصماح أن كان الحق فبافلقه الابشمسه ُ وإن كان الشمس فالحق على عزته في قدُّسه ومن قدسه أن يكون فالقبا كما كان اسهو اته وارضه فاتقا فالرتق لهامنذاتها والفتق عرض لهامن صفاتها اذلولم يكن لهاقبول الفتهق ماحكمه الفاتق على الرتق والفاتق الفالق بلسان الحقايق (ومن ذلك من فصل ماوصل من الباب ٣٥٠ حكمة التفصيل اظهوروجه الدالمل اذفيجيل كلدلة طاب الادلمة لانهم لم يكونوا نم كانواووجدوا فىنفوسهمانتقاراخنعوالهواستكانوا فقالوامناوالىمن لابذ علىاعيانسا

فن النسائب فهواله احب فاجعل النسائب من اردت ان سنت من غاب وان شنت من وجدت وان شنت من شهدت بالريح كان النصر والدمار فاختلفت الآثار والعيز واحدة صالحة فاسدة تعلى السمراج وتشده النادو الهوب واحده من عين واحد واختلفت الآثار ان فى ذلك لعبرة لا ولى الابصار ماذال الالاختلاف استعداد المحل ومن عرف ذلك عرف اختلاف الملل فى النعل فلكل ملة نحله كلاغة هؤلا وهو لا من عطا وبلا فانول نفسه منزلة الاهوا وفامد النسار بالاشتعال والسراج بالانفو التنظر فى حقائقها عاش عشة المدانسار بالاشتعال الامنا و فلا تذع شداً من هذه الاسرار الالهمة الالاها هابطريق الاعالى الله اقدر على ظهورها ولكن حبها بنولاها ومن ذاك علم المركب والبسط فى المحاط من الماب ٣٤٦ احاط بكل شئ على المنات عن هذا القول انقلوه عنا فان ذات عن هذه المنزلة فقد ذاك تلك المنكملة فهم الحاطة كل شئ الحاطة فعما الحاص به وهذا الامر مشتبه فان ذات عن هذه المنزلة فقد ذاك تلكملة فهم الحاطة كل شئ الحاطة فعما المركب لا نائب سيط لا يعمل على المعملة المسيط المركب لا نائب سيط لا يعمل على شعر

ان السيمط الى السيمط بسيمط . فهو المحاط ولوتراه يحمط

هوالمحاط لان القلب وسعه وهوالمحيط لاستوائه وهو الامعة لمكن منعت الحقيقة أن يقال مشال هذا المقال فيكل شئ لا يخرج عن حقيقة و لا بعد لبه العالم عن طريقة ما في الوجود الا التركيب هكذا شهده أهد الفطنة و التهذيب ماعقلت ذا تا الا احينها وماعقلتها المعسها الامن حث من كوم عافه الداتها آله فلا بدّ من على من المثبت سواه و السوى يطلب زيادة حكم على عن فلا بدّ من المركب لمعقولية الاثنين و محقق الشبئين وهد الايثى عدلى ذى عينين (ومن ذلك علم التحجير في الادب مع السراج المنبر من الباب ٣٤٣ اذا كانت السور تملى و ألا يات تنهى فاسمة على واضت لعلك ترحم بالفهم فترتجع فاعلم الرجوع اللائم في فان المبرة المستردة على من المباب واختص من صوتك فان البردة المسكرام لا يعبون رفع الصوت بالمكلام لان الجهر ظهوروهم أهل ستروغ ب مع المهم فورفهل خفاؤهم المدة وظهورهم أوهولسد ل سدورهم

ا خبرونی اخبرونی حققوا والی عسین طریق طرقوا افاد کشتم کاقات ایکم فاعلوا آیکیم مرتم قوا مرتب قصرات قصب السبق ایکم و کذا السابق من لابسه بق

ذكرالله كنف الغطاء عن البصر فاهو ذلك الغطاء الذى اذا زال جاء مثل هذا العطاء القرين صاحب في الشاهد والقرين عند أهل المعرف البدرات و القرين عند أهل المعرف الابد أن تكون على صفته فاعتبرها في صحبته وحدار دن غدرته فقد يغد والقرين عند أهل المعرفة البدرات ويعض المذاهب رسول الله صلى الله عله وسلم قبل من الذى أنى المه مسلما اسلامه وصحبته وما قبل غدرته القدكان لكم في رسول الله علم ومن ذلك من افتح من الباب المنافع وهو المنه المنافع المنافع وهو المنه المنافع وهو المنافع ومن المنافع والمنافع والمنافع والنافع والمنافع والمن

على رفع الانتلاء لانه مخياطب بالعدمل المشهروع والاقتسداء الموضوع فقد قال مالسد السبب (ومن ذلك القلوب مساقط انوارعلوم الاسرار من البياب ٣٣٦ الوُّفائع للاولسام والوحىالانبياء وقد يكون المثل للرسل وغيرالرسل الملائكة لاترال تنزل بالتنزيل على قلوب أهل الجعوالتفصمل ولكن لانشرع الاانبي أورسول مضي زمن الرسالة والنبؤة وبقي الوحي فتوه فانوردبحكم متصور فانمناهوا خباريشهرع قدتقة رفلمعول الولى علمه ولستندفي العمل يهالمه وانوهنت روايته فى الظاهر فهو العجيم وان وردضعف العجيم فى الظاهر فالعمل ممن وردعليه يه عل في ريح و يحنى العبام ل به من الست له «خذه المترلة حيره وبسعد الله به غيره فلا يكن بمن شيق بعدمالتي (ومنذلك الانسان مخلوق على صورة الرحن من الباب ٣٣٧ أنما برخم الله من عُباده الرجاء فارجواءن فىالارض برحكم من فى السماء الرحم نيحنة من الرجن وهي الصورة التي خلق علمها الانسان فوزوصالهاوصل وهوعبزوصالها ومنقطعها قطعوهوعبزفصلها فالرجن لهافاصل والانسان لهاواصل فان الشحنة قطعة فانظرفي هذه المحنة ابن التخلق باخلاق الله عند المتعطش الاواه فهن قطعها تحلق ومن وصلهاعمل بماشرعه الحق فاقطعها عنك تكن متحلفا وصلهابه تكن متحققا فانهكذا فعل وبهذا الوحى علمنانزل فان لم تتخلق مهاعلي هذا الحد فداوفيت بالعقد فسكما هي تتحنة منه هي شحنة منك فخذ ما قطع عنه لمأ خذما قطعت عنك هذاه والسحرا لخلال لا ما تقوله رمات الخيال همرفي الاحنسة ماولد واوفي الاكنة ما يمهدوا ومن ذلك السيراريث فعرالامدار من المات ٣٣٨ الهلال وترى المحتد شفعي المشهد والقدمر مالنص له الصورة والمقدار بالزبادة والنقصالانه وانالم رجعءلى معراجه فهوعلى منهاجه فحامن دورالاوهوحورلاكور والسرار شفع الامدار من غيرالوجه الذي تدركه الابصار فيسمه الحق سمة المحق من كان ذاوجهين فبذائه صيرنفسهائنين فهوالبرزخ لنفسه كالمت فيرمسه متعندالسميع البصير حيعندمنكرونكير هوالمتكلم الصامت كماهوا لحي المايت فبالنارالاأ ظلم ومااسفر الااعتم صؤرة الحق مع خلقه طلوع الشمس في المدرمن افقه (ومن ذلك تكرار الرؤية لمصول المنية من الياب ٣٣٩ لما انسجه تالحدود على الامثال قدل تكررالاشكال وهي مسئلة فهااشكال هلهذا الام المد را ماامصر في الزمن الثاني المتصوّر - هل هوذلك العن القرّر رمارح أوزال ثم عادفت كرّر أوهذا مثل المأضى حدث فتصوّر فانكان مثل رجوع النبمس فحافسه ادس فان الشمش لامستقرّالهما عيز من علها وماجهلها ولها مستقر راه من المؤمن في الايمان بالخبرولها بوته ولهذا تطلع من المغرب دفتة معكونهاماسكنت عنحركتها والكنحمل للهاوبدنبركتهافلم ينفع بطلوعها ايمان ولاعل ولحقأهلاالاجتهاد بأهل الكسال فترى رمك مرارا ولاتعقل نكرآرا وذهبت المثل بالدراس السبال (ومن ذلك الارض مهادموضوع والسماء سقف مرفوع من الباب ٣٤٠ لولاالانوار ماطاب الاستظلال ولاظهرت من الكئائف الغلال فهونكا جمو محودوءرس مشهود وكتاب معتود باأيها الذينآمنوا اوفوامالهقود فلامترمن قرش فيعرش فهي المهاد الموضوع وأنت السقف المرفوع بينسكماعمدقائم عليه اعتمدالسب عالشداد لكنه عن البصر مجمعوب فهوملمق بالغنوب أنم تسمع قول من اوجدعمنها فأفامها بغبرعمد ترونها فيانغ العمد لكن مابراه كلأحد فلابذلهامن ماسك وماهوالاالمالك فن ازالهابذهابه فهوعدهاالمبتور في اهامه والسر الاالانسان الكامل وهوالامرالشامل الذي اذا قال الله ناب إذلك القول عن جمسع الافواه فهو المنظور اليه والمعوّل عليه (ومن ذلك ركن الرياح مسرخ ذوات الجنباح من الماب ٣٤١ أن الربيح كان عندالله وجهاوالله مزجى السيحاب والعن تشهدان الربيح برجيها ان السحاب التي الرحن رجها م العن تشهد ان الريح يزجها

المقيم فهو ُالذى لاير بم قدد لزم الدكان وقال بالمسكان وماتيسر مماكان من الامكان وبالاست كان أن الامكان وبالاست كان أن المالكانة (ومن ذلك عند الاستحان يعز المراويهان من الباب ٣٣٢ وبالاست واذا ما خيل الحسان بأرض \* طلب الطعن وحده والنز الا

ادًا اجمّعت الاقران كان الامتحان هذا الله يقدّم الشجاع ويتأخر الجبائ فالمتقدم يكرم والمتأخر يمان الامن انحاز الى فئة أوكان محرفالقت الله فاله من ابطال الرجال ومن أهل المكر المشروع والاحتمال والحرب خدعة وان الساء في الحال السمعة فان العاقبة تسفر عن مراده بحا قصده في جهاده وعلى قدرد عوى الايمان يكون الامتحان فالأمن ما هوفى أمان الافي الدار الحيوان وأمانى هذه الدار فهوفى محل الاختمار فامًا الى دار القرار وامّا الى دار البوار ماسمى منزل الشار وامّا لله دار العرار الابشرى لنقلتهم من حالة الدمار ومن ذلك الابشار المسمن صفات على الابشرار من الماب ٣٣٣ ما هوك فلاتقد رعلى دفعه وما لمس الله فالك استطاعه على مقدمة فأمن الابشار والامرأ مائه فادّها الى أهلها قبل أن تسلم الوقوصف بالحيانه فاعطها عن مقدمة قالمئة تعرف مناسبة فاعطها عن مقالمئة تعرف مناسبة فاعطها عن مقالمئة تعرف الاحماء وان مانوا

هم الاحماء ان عاشو اوان ما قوا هم ولاماه \_ م الااذا ما قوا و حلفونا على الا ثمار اذ ما قوا ولا يؤدّه م حفظ ولو ما قوا عن العمود قسمت بالله ان القوم ما ما قوا عن مناهم والله ما ما قوا لقلت المهم الاحما وان ما قوا الله يحيم من اذا ما قوا من بعد ما قروا ورو من بعد ما ما قوا من بعد ما قروا ورو من بعد ما ما قوا من بعد ما قروا ورو من بعد ما ما قوا من بعد ما قروا ورو من بعد ما ما قوا

لله قوم وجدود الحدق عينهم هم الاعسر الدر ون أنهم لله در هم من سادة سسله فوا لا يأخذ القوم نوم لا ولاسنة فكمف بالنهم لو ابدت محاسنهم كنوت فصد ق بأن الله اخبرنا المهر وامو تا و ما قدا بهم الله شروفهم الله شروفهم لله شروفهم لله شروفهم لله شروفهم لله شروفهم الله شروفهم

ومن دلك تحلى الحق فى كل اية للعارفين من أهل الولاية من الباب ٣٣٤ ظهور الحق فى كل صورة دليل على علق السورة وبرهان على عموم الصورة عند من عرف سوره ما غير الرجال الالاحوال فى الاعمال من قام برجاد فزل فن سعاد ته قد انعزل الدابق بالخيرات هو السابى وهو ما حب السعم الواعى وأما المقتصد فهوما زاد على قدرا جتهاده وأما الظالم فهو المحكوم عليه ما هوالحاكم والكاب قد شمل الجميع وان كان فيهم الارفع والرفيع فالكل وارث فأنه ما لمقاون ومنهم المدكم ون وال ان الفرائس فانه عاد من ما المدكم ون قال ان الفرائس الاستخلاف خلاف من الماب ٣٣٥ القول بالنابة بماسمة تبه التحتاية لولا الكاب ما كان النواب ليس المحب بمن الساب ٣٣٥ القول بالنابة بماسمة تبه التحتاية لولا الكاب مستخلفه وكثلا فلولا الامر الربائي لرد والادب التحتاي ما جهل الناس بمواطن الادب وهو الذي اداهم المالمات العلم المواطن في الأطاهر والباطن فقد بكون ترك الادب ادما والقول بترك التنب سيما الاستماب وضوء في الوضع الالهي في الها من رافع ومن قال والقول بترك التنب سيما اللاسماب وضوء في الاسترافي في المناس العلم والمن والمنتفل ولا يقدر والمناس العلم المناس العلم المناس العلم والمن في الإنتان المناس العلم والمناس وهوالذي المناس العلم المناس العلم المناس العلم المناس العلم والمناس في ذلك المناس العلم والمناس العلم والمناس وهوالذي المناس العلم المناس العلم والمناس والمناس المناس العلم والمناس والمناس والمناس المناس العلم والمناس والمناس والمناس العلم والمناس والمناس العلم والمناس وا

بحسب مامرادمنه لابحسب مابصدرعنه اجراتهم علسه الاحوال وماجاءت يه في رسالاتها الارسال لولاالفرح الالهبي ماتاه التبائب ولولا التشبيش الرباني مالزم المسحد وماكان تصف بالاتى والداهب الفاعل منفعل ولكن للمنفعل ومن ذلك الاطلاق تتصدفي السمدوالمسودمن الباب ٣٢٧ مادام الروح في الجسدة هومت في قدره رقد فيهم النائم نومة العروس ومتهم النائم نوم المحبوس وكل واحد ون هذين مقمد مع ان احدهما مخذول والا خر مؤيد فاذ ابحي ويه في موته ا الىحشره وبعثرما في قبره عادالي أصله ووصل ماكان من فصله ولذلك قال من تعدنت كرامته وثنت رسالته عندمادات علمه علامته من مات فقد قادت قسامته وهذه قسامة صغرى وساء حدثان من التسامة الكيرى ذكراوذاك اذاز وحت النفوس مامدانها ليكوتها مارّال عنها مااوت حكم امكانها وكان الطلاق رجعها والحكم حمكم شرعما فتلك التسامة الكرى الاخرد فهي كالردّ في المافرة وماهي في المسكم كالحافرة ومن توهم ذلك قال تلك اذاكيّ ، خاسرة انماا ثمتها فيءدم المنل وابكن مازالت عن الشبكل ومن ذلك فتنة المال والولد في كل أحدسن اأ.اب ٢٨ ج. لولاامالة المال ماغمرت الرجال ولولاان الولد قطعة من الكلد ماعلم الهسن سكان الملد ماخلته الله في كمد الااشفة علمه كل أحد فين السفق فقدوا فق ماندب المه الحق ومن لم بقل بالوفاق كان منه عدم الاشفاق وما ملزم من شوت العلة ظهو رسلطانها في كل ملة فانه ما خلفنا الالعمادته معاته منامن خذله الله فلرمتل اسبادته ومنيامن لم يفرده بالسيادة ولا اخلص له العباده معرثمون العلة وماائمة بهاكل نحله فليست المحن يعمز زائدة على الغتن هيء منها وكونها فالاستكثار من المال هوالداءالعضال من وقف مع الحاق المتهني بالمتصدّق الغني عرف الاسر فلم يطاب الكثر ومن ذلك المنافق موافق من الباب ٣٢٩ المماوافق المنافق لما تعطمه الحقائق هود ووجهين المارأىالامراثنين وخلق منكل شئزوجين والعبالم على الصورة فاين يذهب اين كم يتنف على العبن الاذوعينين الواقف بن التحدين اذا انصف الناظر الخبير بالنظر في قوله ليس كميل شي وهوالسمسع البصير تحتق عند ذلك وتبيز مااخني له في هذه الا يهنين قرّة اعين فجمع بين النيزيه والتشده وهومة ام الترب الوجه فالموق نفاق فيااصاب الاأهل النفاق

وهو معكما بنما كنم مع اختلاف المصرت ذا بن \* وان لاقت معد باقعد ان وهو معكما بنما كنم مع اختلاف العقائد وهذه و المحتفظة في المحتفظة المدافي الصباح والمساء من المباب ٣٠٠ المعه المرافعة في المحتفظة المدافي الصباح والمساء من المباب ٣٠٠ المحتفظة في من عباده المنتاجات في مساجد الجناعات أمر باعلان الاذان لا محتاب السمع والا آذان المحتفظة في المنتاز المحتفظة من المحتفظة والسماء من المحتفظة والمحتفظة والمحتفظة

ذلك عن استعداد خاص غيره منه في مناص وان كان من أهل المباص الحق وان كان واحدا والاعتقادات توعه وتفرقه و قيم منه في مناص وان كان من أهل المباص الحق وان كان واحدا ولا عنه لا يتحق ل ولكن هكذا يصره الاين ويحده الانفلاب من عين الين ويحده الاالنبيه ولا يقطن الي هذا التبيه الامن جع بين التنزيه والتبيه وأما الي هذا التبيه الامن جع بين التنزيه والتبيه وأما من زه فقط أو دن شبه فيه ط فهو صاحب غلط وهو كصورة خدال بين اله تل والحس و مالا خدال المنافق والمن والميا المنافق والمن والمنال المنافق والمنال المنافق والمنافق والنافق والنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والنافق و

كأنماالطبرمنهم فوق ارؤسهم \* لاخوف ظلم واكن خوف اجلال وهمأهلااهسة لاالغسة واصحاب الوجود لاالخسه وتطابرا اكتب فتتميزالرتب فنهم الاخذ يممنه لقوة يقمنه ودنهم الاخذب عاله لاهماله ومنهم الاخددمن وراعظهره لحهدله بامره لانهم حناتاهم بهالرسول ببذوه وراءظه ورهم واشتروا بهتما قلملافى الدنيبا فبتس مايشترون في الاخرى والمتس ماشرواله انفسهم لوكانوا يعلمون باعوا العالى بالدون واشاعوا الحقسربالعظيم فهيم المغمونون (ومندُلك عـلم ما كتبوكهف رتب من الباب ٣٢٤ الـكتابة للعلم والترتدك للعكهم مارتات الحكمة حتى حققت علمه فلماعات علمه في خلقه رتاته على وفقه ومن وقف على هـ ذا النظر الا وَل حارف افعـ ل ولا تفعل وان كان الامر والنهري من جلة ما أعطته الحكمة فعلم فلا برىلهائر الماسبىق من الحكم الذى حكم وهدذا هواادبر المهسم الذى لايعه لم ولوقدرا نهء لم كمتر اينالاضطرارمن الاخسار واينالاقتصار ن الاقتسدار واين التدبير من نفوذ الإقدار مأوناد ماالتقىاالالامركبار علمفورأسه ناو يعرفه المقزبون ويجهله الآبرار لوائحل الغيار بعرق الانسان هـ ل تحته فرس أوحبار (ومن ذلك ملك الملك في الملك من الماب ٣٢٥ خاذم القوم سمد هم فهم الملوك فلولا الاسماء مأكان السمد للملوك وان كانت الاسماء لهما المسكم فقدارتفع الظلم المسمىي بحكم اسمه فانتبه فانه يجبب اذادعى به فانظرماأ عجب مرتبة الاسم وما أعطى من الاثر في الرسم لا يجبب الحق الامن دعاه ولا يدعى الابا ممائه وهي علم اواسائه وانبسائه السمديس تخدم العبد بمقاله والعبديس تخدم المسمد يحاله واسان الحال أفصير من اسان المقال لانالاحكامااتي تتنعنهاالاقوال انمانعرف بقرائن الاحوال فانالاصطلاح قد لانكونله فىكلىاب فتباح ولاستماالنصوص وتهذا العلم تتمزالعموم من الخصوص فلله رجال كالهرائس على المكراسي يأكاون من حدث لايعلمون (ومن ذلك مقياومة الخيلق الحقيمن المات ٣٢٦ المقارمه تكورنالجود فيحمدون وتكون بالمذموم فسندمون فقوم يقياومونه بالصبر وان والوادسه ناااطئر وقوم يقاومونه بالرضى والتسليم لمابدقضي والسعيدمن العبيد بزكان معالله فى كل مقيام كمار يدفان اراد منسه النزاع نازع وان اراد منسه المدافعه دافع فهو

فلماسنت الرسل ان يسنّ فماسنّ الامؤةن فعانسه الشرع الدالشرع ومن ذلك اهمالُ الانسان دون الحموان من الماب ٣١٦ ما اهمل من أهمل من الاناسي الالحهله بمنزلته " وتصر وفه في غير مرتشه فلوأعطى نفسه حقها كمااعطا هاربها خلقها اكنان امام العالمن ولذلك الماقال ومن ذرتي قالله لاشال عهدى الظالمن فالمعاني اذاكانت مهمة كالطرق المظلة لايعرف الماشي فهما فيأى مهواةمهوى ومع هذا يسبرولا يلوى فاذاسقط عند ذلك يعلم الهفرط والسمد الامام العارف العلام يقول الامام الامام وفي مده سراجه وعلى رأسه تاجه يشهدله الحق بالخلافة والامن من كل عاهة وآفة والله المعياني وهوالشافي ومن ذلك اطلاع الرسول على ماأتي به حبرمل من الماب ٢٠١٧ الاطلاع على الغدوب من شأن الصحاب الاحوال والقلوب وأما صاحب المت والمقام فهوالام الذي لابرام والشخص الذي لايضام فله الشوت الذي لا يتحوّل والصور الني لاتتبدل فصاحب المقيام اديب بأدب ربه متفرّج في تنوّعات خوا طره في قامه فان ضاق محله عنجله وارادت النفس أن تعرف انهاس أهله وهي الشديدة المحال ظهرت في صورة الحال وقديكون ذلك عنأم الهبي استركساني ريدالحني امضاءفي وجوده ليتحتق بعض رجال الله شهوده وأعظم تحف الملك الاطلاع على ماياتي به الملك هكذا هو عندالجماعة وبضاعتناغبرهذه المضاعة والكشف الاتم مايشهده من وراءهذا الجسم المظلم فان الملك يكون صورته رسالته مالم بتحسد فانتجسدا بهم الام على من يشهد ومن ذلك من هاله الحصول فى الهاله من الياب ٣١٨ فى الهاله حصل النبرين لذى عينين وعنهما حدثت وباشعتهما وحدت فاحصرهماغرهما كدودة القز وصاحب دولة العزة هومن عزه في حي فاستوى في ادراكه المصروالاعمي لانه لايتخلي فبرى. ولوتخلي لمنع من الوصول المه المفام الاحبي الله ور السموات والارض فعمرت الاشعة الرفع والخفض فحدثت الهالة في انتهاء الخلا وفي داخل الهاله كان وجو دالملا فهو من حدث الهاله المحبط وهومعناا نما كنافي مركب واسبط فباخرجنا عنه وكلمافي السموات ومافي الارض خلقه جمعامنه فانظرما احكم هذه الامور وردالاعجاز على الصدور واتل قوله تعيالي الاالى الله تصبرالامور ومن ذلك من بلي بالاشد في بحرى الاسد من الياب ٣١٩ اصدق القول ماحا في الكتب المنزلة والعجف المطهرة المرسلة ومع تنزيها الذىلايلغمه تنزيه نزلت الى التشمه الذى لاء الله تشبيه فنزلت آياته بلسان رسوله وبلغ رسوله حال فالمسئلة فهمااشكال لان العمارات لحنما والكلام تله لدس لناف هوالمتزل والمعاني لاتنزل ان كانت العبارات فياهو الفول الالهي وان كان الفول فاهو اللفظ الكياني وهو اللفظ بلاريب. فاين الشهادة وأين الغمب ان كان داملا فكمف هو أقوم قلملا ومائم قمل الاهذا القمل وهومعلوم عندعلماءارسوم فتعقق ولاتنطق ومنذلك العصمية فيالالقناءاللقناءمنالباب تترتم هو الحافظ بالحرس فهوالملموظ في العسيس لان الحابر الاواه لايعظم حافظا سواء اكن يعطمه الادب أنلايظهرمن النب سوىنب النقوى وفسه رايحةا لحراسه والحفظ الاقوى فقد صرّح وان لم ينكلم وقدابهم فماأعلم ومااوهم ولمااقام العصمة مقام الحرس لم يحتج الى العسس وطالما كان مقول من محرسه خاالله له مع عله بأن المقدّر كاين والحيارس لدس بميانع ما فذروً لاصائن أبكن طلب المعمود مذل المجهود وهو مفعل مايشا وهذامن الامورالتي شبام ومايشا الاماعلم وماعلرالامااعطاه الذىهونم ومنذلك كمفالغلق مرددعوة الحق من الساب ٣٢١ صورته ردّت علمه ويضاعته ردّت المه مااشه مذلك بالصدى اذاظهرندا يخمل الصوت الهغيره وماهو الاعينه وأمن وماهو ذلك الصدى في كل مكان كذلك ما هوهذا الادراك ايكل أنسأت بل

لكل معتب قدربافي قلمه أوجده فاعتقده وهم ماصحاب العبلامه نوم القيامه فحااعتقدوا الامانحتوا ولذلك لماتحلي لهم فى غسرتلك الصورة بهتوا فهمءرفوا مااعنقدوه والذى اعتقدوه ماعرفهم لانهم اوجمدوه والامرالجامع ان الصنوع لا يعرف الصانع الدار لا تعرف من شاها ولامنعدلهاوسواها فاعلرذلك ومنذلك السميلمايدى الرسل من إلباب ٣١١ السبل المشروعةالحكم فهامجموعه فواحترمها واقامهاأعطنه مافيها واتحفته بمعانيها فكانعلامة الزمان مجهولا فىالاكوان معلوماللواحدالرحن علىانالرسل لماطرقت السبل وسهلت حزنهاوذلك صعبها واذااتغها وحزنها اخبرت اندين اللهيسر فلاتجعلوه فيعسر فبا كافالله نفسا الاماآتاها وماشرع لهاالاماواتاها فانه العالم بالمصالح والمنافع والدوا الناجع فهزاسة عمل ماشرع الدفع عنه الضرروالتفع فذهب الله بالشرائع كلمذهب لمن عرف كمف يذهب فحادن قالة الاولائسرع فيهيا مقالة اما ينقربر اوازالة فحافة طفي الكناب منشئ حيزانزله ولاكتررسول مايه الحقءز وجل ارسله ومنذلك منادر من الخلق الى تعظيم صفةالحق منالباب ٣١٢ صفاتالحق فى الخلق منتشره ولايعرفها الاالرسل والورثة البرره وكماعرةهما احتمعت وبمعرفتها النفع بهاوالنفعت فأرىمن الشخص مالابراه سننفسمه وان كنت من جنسه فحاأنا من جنسه ما يعلم الانسان ماأ خني له فمه من قرّة اعمن وهو اوضيم عماراه وابين ولكن لحهله بماهولانع إانه هوفينكره أذارآه وبحمله مجملا ماهوله حندراه وآلعق مكر فى خلقه خوّى لمن هومه حتى فن علم الحسر تأديب الصغير بالكسير فادب الامّة مّأ ديب رسولها التبلغ ماستعمال ذلك الادب الي تحصيل مامولها فضاطب الرسول والمرادمن ارسل المه فانحث علمه ومن دلك من سبعد بالحزام السواى ما تعيد من الماب ٣١٣ يوم الدين يوم الدنها والأسخرة فلا اختصاص له موم عند القوم أقام لهم الحق في ذلك داملا لما حهادا ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسمت ايدى الناس لمذيقهم بعض الذي عملوا فاخه برانه جزاء ماهو التداء فياا يتلمت الهرية وهي مره وهذه مسئلة صعمة المرتق لاتنال الامالالقاء اختلفت فيه طائفتان كميرتان فنعت واحدة مااحازته اخرى والرسيل ماختلفت فيه تترى ولا تحقق واحدد ماحاءيه الرسول ولاسلافيه سواء السدل بالنصر ماقام في غرضه وهو عن مرضه الاالط قةالعلما فانهم علوا الامور في الدنسا فلم تتعذوا بالامررتيته وانزلوه تنزلته فبارأوافي الدنيا اهراه ؤلمبالاكان جزاءماكان ابتداء ومن ذلذنزاع الملاأ الاعلى في الاولى من الماب ٤ ٣ تحتاف المقاصد والقصودوا حد فالطيب تقصدنفع المربض عادؤلمه فيرتب لهالامرالمؤلم ويحكمه فاذاتألم طمس برى عندنفسه منغمر شيئ حتياه فسأل المقيءن ذلك فيهول جراء ماقدّه تبداه فيقول ماقصدت الانفعه بماآم بيه به من استعمال الادوية المؤلمة يقيال له وكذلك ماقصد ناما لجزاء المؤلم الانف عك بمالك من الاجر فىذلك غالادورعندالله محكمه الستقدألمته فخذجزاءمافعلمه والقصدالقصدفلاسسلل المارة المارهة الشريعة بالخنصام الملا الاعلى علنمااله من عالم الطسعة فان اردت أن ترفعه عنهاوتنزله منزلتها منها فغل لاختلاف الاسماء وهذا اوضيرما مكون من الائما ومن ذلك تشادير الرسل وانشأالمنل من الياب ٣١٥ الاجال المحدودة جعلت الرسل تترى بالمكالمف والشرى فلولاانتهاءالاجل لاكتني يواحدفىالشاهد ومااختلنت السبل من الرسل الالاختلاف الدول ولهذاظهرفىالوجودالخلوالملل فنهاماهيءنروحملكي ومنهاماهيءندورفلكي حكمه الطااع ففاهر بدالمبتدع والثارع ولايقصدالمسالح الاذوعة لراج فاعتبرها الحقفاكرم من راعاها والحقهابالشريعة التي استرعاها فساوتها في الحزاء لمن قام بها دلالة على مساواتها فىمذهبها فقالوك ليالله علمه وسلم سنستنة حسنة كانله اجرها واجردن عمل بها

والنشأةاانمائمة بالاسماءتعددتالنع لانهاحضرةالكرم اذاكانا لحقيصلىفن المنجلي قسمت الصلاة تني و من عمدي العهد وعهدي فعاية ول الاقلت ولايسأل الااجمت العبدقيلة الحق والحقيفي قملة العمد والمحلاة حكمواحد فىالغائب والشاهدالصومله والصلاة مقسومة والحي اذكاره المعلومه باخذالصدقة فعربيها رجمة بمن ولده القيامه فيها فان قابكل انسان حبت جعل ماله فأذانظرالمه فلايقل ماله فن نظر الى صدقته نظر الى ربه يحقد فته فهو للعارف العابدشهادة في كل عبياده ومن ذلك الاتي ليلا ينغي ئيلا من الباب ٣٠٦ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من عماده اختصهم بكلامه لمناجأته حتى لاينطقون الابمانطق فلايتكامون الابحق قديم ظهر بصورة محدث الماحدث فلاياً تيهم تعالى الافي النات الباقي من الليل اليع تحجم ومزيل العطاء فيما تخصهميه من النبل وقدنه بي أن يأتي السافرأ هيله لبلا وان بحر لأبكرم ان فعيله على ذلك ذبلا فطلمنافي ذلك عبلي الحكمة الغرسية فعرض بامتشاط الشعثة واستحداد المغسة واعرض عماسة في المدينة الأوهام الحديثة من الافعيال الجنيثة ومن فهم ذلك من النفوس الافاضل المنزهينءن الرذائل قال التغياء الستر والقياء لجمل الذكر ولذلك نطق رسول الله صلى الله علمه وسيلمؤأ مرمن بلي منكم بهذه القياد ورة فلسيتتر ومن ذلك الوجود في الشاهيد والمشهود منالمات ٣٠٧ لايعرفالوجود الاأهـــلالشهود العننتشت العـــن اليحجب كل اليحب عندأهل العلم والادب رؤية الحق في القدم اعمانا احوالهم العدم يمزهم بأعمانهم في تلك الحال لانفصل حدود بلتفصلرؤ بةالموجود فاذا ابرزهم الىوجودهم تمنزوا تىالاعسان بجدودهم انظروحقق ماانيهكءلمسه واستتر أوجدالله فيءالمالدنيا الكشفوالرؤيا فبرى الامورااتي لاوجوداها في عنها قبل كونهاوبري الساعة في مجلاها - وبري الحق بحسكم فههابين عساده حين خلاهما وماثم ساعة وحدت ولاحالة ممارآهااشهدت فتوحد يعدذلك في مرآها كمارآهما فانتفطنت فقدرمت لأعلى الطربق وهذا منهج التحقيق فالملك علسه وكرمطرفا بهزيده ومزذلك الخروجءن الطباق بالاطماق من النابّ ٣٠٨ الاحوال التيء علم أالخلق هيء عين شؤون الحق ومن احوالهما عمانهم فن شؤونه اكوانهم فبالكلانؤ من بماتري وتعلم انالقهرى برالمنفي حال عدمك وشوت قدمك أنت انفسك وهوانفسه ماأنت معه كمدرهمع ثمسه وأنت معدكذلك سهعلمه يقوله تعالى كل شيءالك الاوجهه ففكرفما قال لك تعرف مزهلك هبال هالدن السدرالانوره لاعتنه وبقت ذانه وكونه وموقع الشهة في قوله الأوحهه نقدكان ذانورفاظلم واستترت الاشماء حبزاعتم فتبال مععلمه بالخبر خسف القسمر وعنزالتمر هوالطناهر فيالكسوفين والتجبلي فيالوجودين فالعبندالظاهر وهوالمظناهر ومن ذلك عدالرتب بالكتب من الماب ٢٠٩ المكل ملا حجباب ولسكل منزل ماب وليكل أجل كأب وماثم الامن له أحل فأسأل الله أن يعرفك بالاص ولا تعجل فأن الله يجسك مالم فه الراجيب فاعل كماعت اذادعا لمنفاحب واذاشتا للفطب فالهمايد عولما الااستقال ولايشقلك الالسقال ماالامرااها بل الذي لا يمكن أن يتحتق الابقاء الخلق عندرو به الحق على الخمير سقطت وعند ابن غدية باحططت الهذا اخبرناانه كان سمعنيا ويصرنا وماء ونياذلك الابعد قرينيا فتحسنيا المهما شهرعفاحمنافيارآهسواء فلذلك تفنيءيزتاهاايكتب عرفت الرتب كتاب في الحسن وكتاب فيحظيرة القسدس لحسكم الدنوان أوان وتلهةوم لايذكرون ومن ذلك عسلم الانشاءومساواة الاجزاء من الماب ٣١٠ قال لي بعض الفقراء وماانصـ نني ان بعض الرجال قــل في في المعرفة مقال أما أنافعرفته ومانق الاأن يعرفني وعسرهذا المكلام على آكثراً هل الافهام من المادات المءلام وارادمني الجواب وفتح هذه الانواب فلمأفتح لهاذلك بابا ولارفعت له حجبابا وماءلم

الافي افشاء الجسوم وماثم الارسم فساثم الاجسم لكن الاجسام مختلفة النظام فنها الارواح اللطائف ومنها الاشماح الكئائف وماعدا الحقالذي هوالمنهاج فهوامتزاج وامشاج والعفات والاعراض توابع لهذا الجديم الجامع فأنه مركب والمركب منه مركب ومن اراد العدا بصورة الحال فلمحقق عدا لحسال فسه ظهرت القدرة وهوالذي أنار بدره فلا ينقلب الافي الصور ولايظهر الافي مقيام البشر واست اعني بالمشر الاناسي فاني كنت اشهد على نفسي مافلاسي وأناعالم زماني لعلى بالاواني فبانم الاوعاءوآنية ملافتدبرو تتبصر ومن ذلك الهمس فى مراعاة الشمس من الباب ٣٠١ خشعت الاصوات للرجن فلاتسم ع الاهمسا لمادك الارض دكا ودبهت الجبال بسا فاذاقرئ القرآن المبن فاستمعواله وانصة والعلكم ترجون فانهماجا بالكلام الاللافهام فاذاخالج السامع القارى في قرآته فقد دشهد من الفهم برآته واساء الادب فاخط الله فغض ومن غضب الله علمه فقد دعطب بقول رسول الله صالي الله علىه وسلرا يكمخالجنها ومالى انازع القرآن وأى رهان أعظم من هذا البرهان السول حارا لاداب وجاءبالكتاب وخاطباولىالالباب وماخصاعدا مناحباب بلءتم الخطاب فنبامن اصاب ومناالمصاب كل منعلم مالم يعلم فهوملهم فالوحي شامل ينزل على الناقص والكامل السرهالامه وماهمه ممااهمه ومنذلك الجنينف كمدالي أن يولد من الياب ٣٠٢ الجندين في ظلة عمه مادام في يطن المه يتحكم فمه من طعن في أسه خدمه و أقامه حرمه المحتربذ لك صدع ماوقع منه فيعفومن بغي علمه عنه ومع انه في المقيام الاوسع فيا ودع فيهسوي اربع لانه مركب من آردع فاودعه الرزق والاجل والرسة والعمل كل قسم لواحـــــمن اخلاطه آفامه لفسطاطه فلماعلمالجنين انه محلكل زوجبهم والهفىأمرمريج اراد الحروج بطلبالصعود والعروج فأخرجه عدلي الفطوة التي كانءلمها أول مرة من قبل أن يقذف في الرحم لمباعصم ورحم فحعلله عمنتن واساناو شفتتن وهداه النحدين وعرف لماخلق والتهض تابع امن تقدم فلحق فاماشاكرا فلهمنزل السرور واماكفورا فلهسوءالمصد والثدير ومن ذلك القسم بالامم من الباب ٣٠٣ لولاان الشرف عتر والمهترج مالامم مااقسم الحق الوجود والعدم فاقسم بما تمصرون ومالاتنصرون اظهـارالعلومرتبةالمقسم به ولكن لانشعرون فالاشتماء سـعداء وانكانوا بعدا فهو المعمد القريب والحنب الحميب فالشق شق في طن الله لما هو علمه من عه والسعىدسعبدفى بطناشه لماخصه به منعلمه فلقدرأ يت من شمتالته وهوفى بطنها حمن عطـت وحدت فعندما معت ذلك التشعمت من حوفها سرت فسحدت فهذا واحديمن خصه الله بعلمه فيطنامه فمناحج بقوله اخرجكم من بطون المها تكم لانعلون ئسمأ فذلك مثل من ردالي اردل العمر الكملايعة لم من يعدعه لهشداً وما يلزم العالم حضوره دائما مع علمه فه كذاحال الحنه بن اذاخرج من بطن آمّه ومن ذلك استعارة الصفات واين هي آفات من الباب ٢٠٤ لا يقتحم المكاره الاالشصاع الفاره ولابعرف منزلتها الامن حني ثمرتها ماعند دالعارف مأمكره فلاتمؤه الحقالارضي لعساده الكفر وهذاعين الغفرفي استمال الستور والحهل بالامو رالانصار تجرق الاسبتار وإهذائه عالاعتبار انفي ذلك لعسرة لاولى إلابصار والسترمسدل والماب مقفل فالعطاءمسمل فحانفع منه حجاب ولامنع باب بصرالاعتبار لايقف لهشئ من الاستار [أنظن اللفحاب عن اعتمالا حماب لماتري من الاستماروا لحجاب وأنت منظورالمك محاط بما في يديك فالزم شانك واحفظ علمك السانك ومن ذلك تنزيه الاسماء من غيرتعرّ نس للمسمى من الماب ٣٠٥ تجلي العظم في الركوع لانه رزخ الجسع وتحلي العلي في السحود لما يعطمه من التممز والحدود مأهوالعلي وانمناهوالاعلى والامرمفاضه والمفاضلهاولي اعطتذلك الصوةالحباكمة

المعاربتحلمه ولمانزلاالىفرشه والملائكة حاقون منحول عرشمه سحدلهالفلب اليالاند وما أرفيررأسه بقدماسجد لذلك جعلاالسجودقريه وخصيهمن احمه والمتكبرسامصد وانتكبر كأهوواحدوان تكثر فانرتمه تعطسه فلاتحم عاتراهمن تعاطسه تلكاغالمطالنفوس والحاب المحسوس فلماانفيرعودصبحالروح وهورسول يوح ازال التهم ونفرالظلم وتحلي الكيفوالكم وكمتحلى لهمن مثل هذاوهولا يعلم لماخينت السربره واعبي الله البصيره وجهلت الصورة وضرب الحق سوره على السوره فلماوقع الالتياس تفاضل النباس ومن ذلك الحكم فياللوح والقلم من الياب ٢٩٦ طلب اللوح من علته من يشفمه فشفاه القلم بما اودعه فسه فهومسدان العلوم ومحل الرسوم العلوم فمه مفصله وقدكانت في القلم مجمله ومافصلها الملقم ولاكانت ممنء لم وانما الممنحركنه لنفصل المجل وفتح البياب المقفل وانه لدس من نعوت الكمال أن كون في علم الله اجمال الاجمال في العماني محمال ومحمل الاجمال الالفاط والاقوال فاذاحعه ولعسده قوله أتصف الاحمال وكان عندذلك سن نعوت الكمال فلكل مقام مقال واكلء لرجال فكالاالعارف عله تنصما المعارف ومناجل فاهومن الكمل الاأن يقصد ذلك القرينة حال فله في ذلك محال وهو مفصل عنده في حال احماله وهو عن كماله ومن ذلاً علم النسي الامي من الماب ٢٩٧ رسوله الوارث النسي ورسول الني الوح الملكي ولاهل الاختصاص الوحىالاالهيمن الوجه الخباس وهوفي العسموم لكن لأسلغه الفهوم فحامن شخص الاوالحق مختاطبه بهمنه ويمدث بهعنه فمقول خطرلي كذا ولايدري من اين لجهله ما اعمن وما فازأهل الله الابشم و ده لا يوجو ده العام كاه واحد وان اختلفت الما تحدث وتنوعت المقياصد علمالحق منشا من عمياده من لدنه علياوا تاه رجة من عنده فاعطته الرجة حكما فتوسط الشيخ وتحكم في الهج وانكر عليه التابع فحل ماريط وازال ما اشترط فحهل منصمه ولم يعرف نسبه نع علم مابه حتى لكن نسى فنسى فنازل الافراد في خرق المعتاد فامورهم خارحه عن احبكام ألرسيل وحافده عماثهر ءوه من السيل وهيم في السيمل كالخضرومومي الكلم وقول هودعلمه السلام ان ربي على صراط مستقم ومن ذلك غلف الصدور في الصدور من الياب ٢٩٨ لولاالصدور ماعمت القلوب التي في الصدور ويحق لها أن تعمى لانها امرت بفلنالمعمى وقيدت بالاجهال المسمي وقدكانت في حضرة شارحه رالامورعندهاواضحه فلما عطاها ذلك الورود عملى الوجود قال الهما الحني يضاعتك ردّت الدك ومانزات الابك علمك هذه تنحك الذى اعطيتسها وعلومك التي خواتنهما فمااعمال سواك وأما المنزه عن هــذا وذاك أناالغنىءنءمنك وأنت الفقيرة الى في كونك فلماصدرت عنى بكونك ولمنشهدى فيءمنث عمت في صدورك عن أوجه لـ الولواشهدك فان شهود الحق لا تنضمط مع أنه مع العمالم من تبط وهذه المسئلة من اغمض المسائل على السائل الانظهوره في كوني ولادفناه عن عبني فعل ما تعول ومن ذلك يدى الاسرار صدرالنهارمن المباب ٢٩٩ صدورالمجالس حبث كأن الرؤساء، والرئيس الكميرمن تحكمها حوالها علمه الحلساء فهووان كان معدن المنفوس الرئيس المرؤس ٱلاترىانالحق ماله تصرُّ ف الافي شؤن الخلق فيؤتي الماك من بشاء وننزع الملك من يشاء ويعزُّ مزرنباء وبذل مزئشاء فيتخبلان المشتة هنياضمرها الرجن وماضمه برهاالامن وقموعه بن الاكوان لاناقدة وريافها مضي ان الذي كأو اعلمه في شويتم هوعن القضاء فالكون اعطاه العزل والولاية والعز والذل والرشدوا غوابه فحكم علسه بمااعطاه فماقسط ولاجار فأله نع الحاكموالحار للماكم النقاضي والحكم للمانبي فىالخصم للخصم لالقانبي فالخصم في التحفيق عن القياضي فافهم ومن ذلك المهل اللهل اللهل من الماب وصورة الحي القيوم

ن البابُ ٢٩٠ وعظمًا الصامت في اصغمنا المه و تحبي الساالصامت فاعتكفنا عليه فلك ازمة الفلوب واعماناءن ادرالم الغموب ووعظنا النباطق بممانطق بممن الحقائق فامنيابه وعرحنها عن مذهبه فسمع خناوع صينا واحرناونهينا كأناولاة الامر وارباب الردا الغمر ونسينا مره اما فاونهمه وارشاد السامع وغمه فحبينا بجب النقذم والرياسة عن تمشيبة ما تقتضها السماسه فأذاجاءالمون وتيقناناالفوت طلبناحسن الماكبالمتباب فلرتقسل نوته ولاغفرت حويه ومتنبا علىماكخناعلمه وحشرناعلىماعلمه منشا كمانصرجرعلىماعلميه يتنبا تزكت فيكر واعظىنصادت وناطق فالصامت الموت والناطق الفرآن هكذآقال صاحب الترحان ومن ذلك النقص والرجحان فىالمنزان من الباب ٢٩١ اغتنم حماة لست فيها بهالك ودارا أنت فيها مالك منزانك فبهاموضوع وكلامك مسموع واذنكواعمه ومواعظك داعمه وانفاسك باقمه واعمالك الحمرات واقمه فنور ستك الظلم واوضح سرك المهم ماداءت اركان يبتك غبرواهيه قبل أن تحصل فىالهياويه انتفرّقتهمومك اعرضعنك قبومك وانوهنت قواك اسلمك البك وماقواك واعملاانه ماجنيءلمك سواك فلانغفلءن نفسك فقداطلع لكىارقة من شمسك وقدجعل النهار معماشا والاعمالوماشا فعلمك بالاشتغال والتزين بأحسن الاعمال واحذرمن زينة الدنسا والشيمطان وعلمك بزينة الله المنصوص علمهافي القرآن ومن ذلك اطبيلق الغيارة من آثاره مين المياب ٢٩٢ خلهرفي الانسان الذية ان فقمه الاولياء كإفيه الاعداء فلاتزال السيماسان تستزوا لغبارات تشنن فهسم بينافسل والسبهر وحسن ماآب وبئس مصبهر كشفت الحرب فيمءن وظهرت الفتن في حمسع آ فاقها فا فاستردّ ورزاياتمدّ تصرّفاته محدود. وانفياسه عليه معدوده علمسه رقببءتسد وسائقوشهمد لمهزل مذخالقهالله فيالنموكيل وشرعلهأن يقول حسنناالله ونعرالوكمل المنقاب بتعدمة مرالله ورضوان الىدارالحموان لمءسسهسو ولابؤس وبلقاءعندوروده علمه السموح التذوس ويتانتاع لدنوجه طلق غبرعموس فاتم تنزيمه وتطهيره وأعادعلمه تعزيره ويؤقيره فهويجني نمرةعمله فحارياض أهله ومن ذلك الدلمل في حركة النقيل من البياب ٢٩٣ الامرجليل من اجل حركة النقيل لا تتحترك الارض الاعن امر مهم وخطب ملم كزلزلة الساعة الذهله عن الرضاعة معرالحب المفرط في الولد ولايلوي أحدعلي أحد وقددهب،ضالاوائل انالعبالمبجملته ابدآنازل يطلب بنزوله من اوجده حنزوحده والحقرلا منتهى المه فهن اقرل حركه كان مذمغي أن يعتكف علمه لانه جل أن تقطع المه المسافات المحققه فكيفالمتوهمه رسوم معله واسرارتكتمه سوت مظله والسينةغبرمفصحه ولامفهمه ألاان الخمال بحمل العلمهوا اتقال فاين تذهبون أوماذا تطلبون يقول العارف لابى زيدالذى تطلبه تركته ببسطام فدلهعلى المقام فانالعبديساريه فيحال اقامته لمنتهي اماالىداراهانته واما الىداركرامته ومزذلةعدمااكون فيظهورالعنزمنالياب ٢٩٤ شقتالكاف غزالة السماءوذلك بعده للةالعشاء وأنا فىحال فناء ومانقس جرمها والكاف مازادجسمها فقات صدق من سقط على الخمير في الرادالكمبر على الصفعر من عبرأن يوسع النسيق أويضم في الواسع وهذا المفيامالذي هوللاضداد جامع نصعلمه ذوالنون فوافقته وأن نماكن قبل هسدا عقلته 'فشكرتالله على شهوده ومامنحه الله العمدمن العلم لوجوده فهوا العدالطالعه في كاف الكون لذلك قلنافي اعسان المكذن انها مظاهرا لاسماء الالهمات ولشبون السكاف في حال الطلوع قلنا بشوبت اعبان المحدثات فلولا التوجهات ماظهرت الكائنات ماالذهامن مسالة عند منشهدهاووجدها ومنذنك ماشاهدقدرالنزلة الامنءرف منأرسله من الباب ٢٩٥ العبد محل التحلى واللمل زمان التحلي وماثم الاامل همكاك فهوايلك المظلم فنوره تجليه وصيره الرداء

عليه معالكتزالذى في يديه فعلم إن الغينى ما هوكترة العرض وانما هوفى النفس لمن فهم الغرض تريد ون عرض الديا والله يريد الا خرة والنشأة هي عينها ولهذا قيل في الحافرة وهؤقولهم باخبار الحق المبين وقول الله وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علم النشأة الاولى فلولا تذكرون ومن ذلك التألف من التصرّف من البباب ٢٨٦ شعر

الفية العبيد بالا آثبه هي الالفه الرسبي مالها غير وجهي وجها كون قوتى فانظروا في تتصروا لله الحق حكمة الحق حكمة الحق حكمة الخق حكمة الخق حكمة الخق المنان كنت بيته لله فهدو بالشرع قبلتي

التألفوصال ولايكون الابالتناسب فىجسع المذاهب وقداحضرنالديه وجعنا فىالصلاة علمه فاكلمه وبي فبردعلى بي فأقول السر هدامذهبي فمفول مائم الاماسمعت فلابغزنك كونك جعت نمقال ارحل ولانكن عن اقام وحل فانه ماثما قامه لاهنا ولافي القيامه ومن ذلك الاعتبار لاولى الابصار من الباب ٢٨٧ الجنف والحيف في الحسجم والكيف لايكونالالمن سكن الخيف من سكن خيف منى بلغ المني لاتسكن الاالسهل ات اردث ان تكون من الاهل لاتدخل بنزالله وببن عباده ولاتسع عنده فى خراب بلاده هم على كل حال عباده وقلومهم بلاده ماوسعه سواها وماحوته ولاحواها ولكنه نكت تسميع وعلوم مغترقة تجمع قل كأقال العبد الحالج صاحب العقل الراج ان تعذيهم فاغهم عبادك وان تغفر اهم فالكأنت العزيز الحكم انظرفي هذا الادب المنوى اين هوممانسب المه من النعت المنوى اعودًمالله أن أكون من الجاهاين حتى أكون من الكاذبين هوء ــين روح الله وكلته وأفيخ روحه وابن أمته ماينه وبنزيه سوى النسب العمام الموجود لاهل الخصوص من الانام وهوالتقوى لاأمر زائد في غيروا حـــد ومن ذلاً ما لي وللوالي من الياب ٢٨٨ لا تقــل ما لي ولاوالي ان دعت المه لاتمالي هوالحاكم الفاصل النصف العادل فان خفت من الانصاف فعلمان بالاعتراف وطلب العفومن الخصم في مجلس الحكم فان الدالخصام فاستغز بالعاصم باعتثام فبكون الحاكم منبكما واسطة خبر فقدورد عن الرسول مالك الامامه ان الله يصلح بين عماددُومَ القيامة ولهذا قلناما شرع الله الشرائع الالامصالح والمنافع من سعى في الصَّلَّح بين الكفر والاعمان فهوساع بن العصاذوالرجن لاسـماان وقع النزاع في العقائد وانتهوا في ذلك المهاشات الزائد المسمى شربكا والمتحذ ملمكا فان ارت ان الشهر مكماهوثم وان أمره عدم وفرقت بين مايسة يمحقه الحدوث والقدم كنت من أهل الحسكرم والهمهم ومن ذلك الضميق فىالتمشق مزالساب ٢٨٩ أعظـمالاتصال دخولااظلال فيالظلال اذا كثرتالانواز وتعدّدتُطابُ كُلُّ نُورِظلافَةَدُدت وهذا من خَيِّ الاسراراعني استداد الفلال عن كثرة الانوار الهذا اختلفتالا ممعاء وكاناكل اسم مسممي معأحدية العبن والكونوهوالذي دعامن دعا الى القول مالشهر مك في التمليك قل ادعوا الله أوادعوا الرحن اما ما تدعو فله الاسمياء الحسيني وهو المقـامالاســني فقدأنىبالاسمــين وأتىبلاتخذوا الهيزائنين مع اختلاف المعثى فىالاسمـام الحسني فأنبت ونهي وامرض وشغي فنسامن المومنسامن هوعلى شفة فمزلزم الخق فقدلزم الصبر ولاتكون هذا الالن عرف الامر الكل في عن التاف من جهدل ومن عرف وماسلم الامن وقف والناجي من مع ولم يكام واجاب الى مادعي الله فذلك الذي لا يندم ومن ذلك من زار الصاءت زاره

الحق فتونف ماأيه بأحدالاوردولاوردالامنح ولامخ الالميتلي فيفضح وذلك انهاذا ادعى المكاف مااسرله وفائسل ماكان له أن توصدله كالفه آلحق مآكانته وعرفه مآعرفه ولايغنمه بعددتقرير البلوى تعرؤه من الدعوى ماقويت احراسيه وبقمت علمه انفياسه فاذا جاءالاجل المسبي وفك المعمى وانصرالاعمى جاءاآيمريف وزالاالتكانف وبثي التصريف والتقل في حضرة خيالمه أنصرفهاماقدم فاماأن يفرحواماأنهتم فيكان ماكان فلابدأن ندم وكيف لايندم والجدارقدتهدم وقتل الغلام صاحب السكمنة والرتمة المكمنة فندمالفارح كف لم بذل الاستطاعة وندمالا خرعلي نفريطه ومفيارقة الجياعة فأهواه فى الهياوية ومماادراله ماهيه نارحامسه يقولىاليتني لماونكيتاسه ولمادرماحساسه مالمتها كانت القياضيه مااغني عني مالمه هلك عني سلطانيه وأماالذي لم لذل الاستطاعية والكنهمع الجاعة فيقول هاؤم اقراؤا كاسه انى ظننت انى دلاق حساسه قال الرقب وهو القول التحاب فهوفى عشة راضمه في حنة عالمه قطوفها دائيه فادا النداء من عميع الدعاء كاواوائهر بواهنتا بالسافيترفي الامام الخالمه يعدني امام الصوم وهومذهب القوم ومن ذلك فك المعمى والاجبيل المسمى من الهاب ٢٨٦ - من فترق بين الفياقح والناصر والظهير فقيد عرف حقيانق مراتب الامو رالنياصر عماقيه ذفه من رعيه في قليه وبالديور والصيما عيل من تمرّ دوأ بي والفلهبردمين والفاتح من فآذا استعيزاعان فهوالمستعان واذافتح اوضم وأعطي جزيل المنج الفاتج صاحب الرجسة ومسسمغ النعسمة والناصر فاذف فى فلب العبارف ماشيامهن القوارف فيالمعارف والظهيرخبير بمن هوله نصبر فأذاشاهدالوفود وتعمرالوحود وتحقق العابدوالمعمود وتمين المسود من المسود طاب السستربالتنزيه فاسدل الحجب بالتشده فعنه كان الصدور بماة رفي الصدور والمه كان الورود في طلب المزيد ومن ذلك عميادة الوثن قمن من حقيق على الحق أن لابعيه دوا الإمااء تقدوه من الجق فياعب دوا الإمخلوق ولهذانوحهتءلمها لحفوق اوفوابعهدىاوف بعهدكم فالكل منءنه كم والدامل اللهاكير الى تحوّله في الصور فلولا تحقق العلامه في نوم القسامه ماءرف أحدعلامه فيوم النشور هو المعروف المنيكمور كل معينقد مخيالف من خالف و ووافق من وافقيه فياثم الاعالدوثن وهو الحياظله والمؤتمن فانطرماا بحبدا الامر ومااوضع هيذا السركيف عادالمحفوظ حافظا واضحى لعتــقدغيره لافظا وهوهولاغيره وقدجهــلأمره فوقع التبرى وحصل النهزي وتحترداللابس وعنب السايس فهوالفق برالسائس ومنذلك حوض مورود ومقتام محمود من الماب ٨٤٪ العلوم محصورة في الاجبال غيره شناهمه النفصة ملء: دالرجال وماءندالله مجمل فالبكا بيفصيل ومائم كل فعلى التفصيمل التوكل الشياريون يقسمون المشهروب فيتعذد وهوواحد فباهومن العددالاواني معياني المعياني فالحروف ظروف وهوالمعروف حرف ماءاعني فثلت انه معني قاله صاحب العرسة الخائض في المسائل النحوية وفصل بنها وبين جروف الهيمنا وجعلها ادوات لمناهي علمه من الالتيمنا فتحمع بين الاحداث والاعدان الظاهرة فى الاكوان ومن ذلك الاينام اخلاق اللسام من الساب ٢٨٥ الجــدار ماثل فلاتنهر الستم ولاتنهراأسائل فانهانوقع الجدار ظهركنزالايتنامالصغار فتحكمت فممدالاغسار ويقيد الايتام الصةبار من الفقرفي ذلة وصفار لاتساح الاسرار الاللامنياءا الجسكمار القادرين على الاكتباب والرافعين الحياب أهل الاستقلال بجمع الاموال وعلى الاعراف رجال اتسع الهمالجمال فاذاخم فاوعي فاعطى فماوعي ودعا ومأأجاب الداعي وانسمع الدعاء فكر في نفسه انه ما الحق المال حين اكنتزه برماسه ومابكي في يومه المافاته في امسه الالفقر حكم

فهوالامام لاخاف يحدد فقد انعدم ضدة فحن ما تولوا فثم وجه الله صفة الحليم الاواه ماسي بالخلسل الابساوكه سواءالسسل ولاقال في تنسله المرعملي دين خلمه الااصورته وقسامه في سورنه ومن ذلك مراتب اليقين تبيين في التلقين من البياب ٢٧٧ للمقين مراتب فيحسع المذاهب فناقيم فيعلمه كانتحت سلطان حكمه ومزاقير فيعمنه اني علسه من بينه ومناقم فيحقه فقدتمترفى خلفه ولكلحق حقيقه اعطته الطريقة فحقيقه الحق الشهود فالحق هوالايمان فى الوجود فحاكان غيباصارعينا ومافرض مقدرا عادكوناوالحقيحق فلابدله من حقىقة والخلقحقفلابدلهمن-قمقة وهيدقيقه فحقيقة حقالحقانت ودقيقةحقالخلق منعنسه بنت فالعبالم بناتنزيه وتشممه والحق بناتشمه وتنزيه والبراة فيسورةبراء والتنزيه فىسورة الشورى ولهدذاشرع للامامان يجعل ماريدا نفاذه في ملكه بن احجابه شورى خلافة عثمان كأنتءن المشورة فلذاوقعت تلكااصوره فلوكأنتءن نواسة المباضي ماوقع التقلضي ولاحكمت فسه الاغراض بماقام به من الامراض ومن ذلك خطاب الاثمة والاقطاب من البياب ٢٧٨ لابد السالك حث ما كان من السالك من الرب الاله المالك اذا تمز في الممالك فانابق بالشرود وتخبل انه غاية الوجود فاهوالوالى لهذا التعالى فانحط من احسن تقويم ونزلءن المقيام الكريم الى المفل سافلين مع الشازلين فعندما نظر الى عليين عرف رتمة العالىن فنندم عملى مافرط وترجى له العودة مالم بقنط فان قنط عنسد الاسف فقدهلك وتلف الهبوط والسعود للمترددين السنزول والصعود ومائتنزل الى فلىك الايأمرونك له مايين ايديشا وماخلفناومابىنذلك وماكانرىك نسما وقدرفعك سكانا علما فاسحكن فانك ماحبكن ومن ذلك من عظیم السری تنفیم العبس فی البری من الساب ۲۷۹ من دری مافی السیری من جزيل المنحقمني انه لم يصبح سؤال آلهي امتناني منءلي رفسع الدرجات الى المتقلبين في الدركات فان الجنسة حفت بالمكارَّم وحفت النار مالشهوات فكل وأحدة حفت بالآخرى جاء نبذلك الرسل تترى فانبهم الامروخي السررآي بعداه لالمديثه وقداوصل الى نجم الدين ابنشاه الموصلي حديثه أن معروف الكرخي في وسط النبار وماعلم اله يتنع فيها نعيم الابرار فهاله ذلك وتخيل فيمه الله هالك مع ماعنده من تعظيمه بين القوم وتنزيهه عمايستحق اللوم فكان معروف عن الحنة والنبار التي رآها المكاشف عليه كالحنه هي الجياد دات التي كان عليها في حماله فان المبكاره من نعوت العبارف وصفياته فالحباييع في الاولى والمحروم هوالجياميع في الاخرى فتستعارالصفات وتنفل الآفات فرعارأى اومهم وسرى عنه بماله علمه اطلع ومن ذلك التنزيه غويهمن الساب ٢٨٠

فلاله لنا فى الكون الاهو فلم يقدل عارف بربه ماهـو يغون وصلتم بذاته تاهـو فى كل حال فعين القوم عناه وماله والدهو فى تحقيقنا ماهو والدهو فى تحقيقنا ماهو فلاله فى المنط

ان الوجود لا كوان واشياه جـل الاله فيا يخطى به احـد قدموم ادا حفوا بحضرته قدموه ااقوم بالتنزية وهوهم والله مأولد الرحـن مُـن ولد وكل ما في الوجود الكون من ولد دليانيا مارى بالرمل حيز رمى فا لحـد بله لا اسفى به بد لا

ومزدلا الهوى اهوى من الباب ٢٨١ ليس التجب ثمن عرف وانما المجب بمن وقف أوناداه

وأماالماشي فيالاستقامه يغيراستقامه فهوالمحازعندارالكرامة فالكل فيدارالمقامه المه يرجع الامزكاء كنف لابرجع المه وهوفعله مااليجب الاكيف قيل يرجع المه من هولديه ولم نزل فيهديه ستورمسدله والواب قفله والمورمهمه وعبارات موهمه هي شهات من اكثر الجهان ومنذلك ماكل سحاب خطر امطر من البياب ٢٧٢ ماقصرالحهام حين ائر فالتحقىاهلاالمائر ماجادالاعلىرجه بمااعطاهمنكرمه بخبارهاعادعليها وتحلل شوقا فنزل اليها الامطاردموع العشاق منشذة الاشواق لالمالفراق فلماتلاقي انحدثارهاره جزا يكا وابل مدراره فامات واحيا مراضحك وابكي نفعت الشكوي ومقاساة البلوي تمانه اظهر مِنَّالَمَر مَاهُوانفُعِمنالزهر فحسنالهميَّة وآقام النشأة وكانالتغذي وزالالتأذي وبدأ كامرمريج ووقع النكاح منكل ذوجب هيم فتوج الاكام وازرالاهضام فالشكر لله عملي همذا الانعمام ومنذلك من ورد تعبيد من البياب ٢٧٣ من جاء السلا فقيد اوجب القسام بحقه علسل فانهض في نازل فاماقاطن واماراحل وعلى كل عال فلالد لهسكنا واتخذقلبه وطنبا فوفدعلمه ونزل المه فوسعه وماحتى ضاق عنه الارض والسماء وجعله عمه واتحده ولمهونعته بالايمان وهوصفةالرحمن واساءبما يحكون وما كان فتعمن على المؤمن القسام بفرضه لماحل بارضه فجعلك بمن تلقي كريمنا خبسمرا يقدره علمما وتهائبهمة اهسل الفضائل ان الكرامة على قدر المنزول علمه لاعلى قدراانازل علمسه قاته لايعرف ماء:ــداانــازل وبعرف مالديه ولايحجبنك قول من قال انزلوا النــاس منبازلهم لماكنت بهمولههم فلوعاملناالحق بهدذه المعيامله لميصح بيننباو بينهمواصله ومن دُلِكَ الوارد شاهد من المباب ٢٧٤ انما شهدالوارد اشهودمالديك حنزوردعلمك فيما شهدشهد وهومسموع القول فقابله بالفضل وكخبرة البذل وجزيل الندل والطول فانه لسانصدق فىالارّالمزوالا خرين وهوءندالسامعين مناصدقالقائلين فيقلدحين يشهد فان شهدعتدالحق فحايتمكن لهان يشهدالابحق واقعدفى مقعدصدق لانه يعلم منهائه يعلم فلا تتمكن لهان يحتدفي شهادنه عن علمه أويكتم ان كان عامر قايل على ملك رمك فهو يتلقاه وسادرا لديه حنزبلقاه ومنهوردوعلمكوفد فباعلمك لوم فيذلك الموم الصدقه تقع سيدالرجن والسائل الأنسان ومن ذلك من تنفس استراح كالصماح من الباب ٢٧ النفس وأنّ كانت لها المنزلة الرفيعه فهي مقمدة بيزالروح الكل والطسعه ولذاكان المزاجذا امشاج فبالهياسراح ولاانفساح فأذا نسب الهماالأنفساح والجال فباهوالاحصولها في حضرة الخمال فتقلب في الصور كايدركها البصر فهما يعطيه النظر مثل ماتننق ع الخواطر علمه في هذه الدارمع كونه تحت احاطة هذه الاسوار فاني للنفوس لالسراح ومنتهى إعمالها الىالصراح فلاتنعمدى فىالانتهماسدرة المنتهبي فهبي بجمث علهالابجمث املها الى يوم البعث عند ذلك تعلم ماحصل لها فى الروع من النفث علم شهود ووجود فانالام هناك منهود فماوقع هنابه الايمان حاله هناك عن العيان ويجدالفرق بن الامرين فان الصساح لايحنى على ذى عينين فانه بمزالبين من البين

ولكن للعمان لطمف معنى \* لذاسال المعاينة الكليم

ومن ذلك اشراق يوح هوالروح من البياب ٢٧٤ فى الشكل المثلث بعرف من ثلث وبما يحدث من روح المنظمة المنطقة وبما يحدث من ومي المنطقة على المنطقة الم

ومن ذلك ماهيم من عصم من الباب ٢٦٧ الهجوم اقدام ولايكون من علام المخدومُ له ألهجوم والخادم محكوم علمه وحاكم فجأة الحق لاتطمقها الحلق فاذا وردت تكون من العليم الحكيم وقدسمت المواده والهجوم فلولاما ثمحامل لها ماسوا هاالحق ولاعذلها اذاجا تهيفته يتخمل انبا فأته فيعطمها منه افنته غريعرض عنها بعدما أخد ماجاءته به منهاما هو اعرض بل هي عبرت حديزخطرت ماكان ذهبانها حتى امطر سحبابها فامتلائت الاضاءوزاات السحب وانجلت السفاء فحدثت الارض اخبارها ورفعت استارها وباحت باسر ارها وزهت ازهارها بانوارها فلولاما كان الزهر في الزهوو المؤارفي الانوار ماظهرشي مماوقعت علمه الابصار ومن ذلك من قرّب أشرب من الباب ٢٦٨ - العباشق المحب من أشرب في قلبه الحبّ عشق العشق هواللب الصدق يتول العاشق المجنون لمعشوقه على التعمين المك عنى وتماعدي مني فان حمل شغاني عنك وأنت مني وأنامنك فوقف مع الالطف وزهد في الاكتف لانه عرف ماكثف فوقف وماانجرف من شبهده ملك الملك عزف من حصيل في الملك من طلمت منيه الثبات فقد قيدته لابل قد تعمدته الاأن كمون الشات على التلوين فذلك الممكن ووافقت ماأنزله فى سورة الرحن كريوم هوفى شان والشؤون الوانأقرب ماانصف به الحق في العسدكونه أقرب من حمل الوريد فهوأقرب الدك من نفسك مع اله ليس من جنسك وانكان في جنسك ففدة. ينفسه وضمق حبسه ومنذلك ماكل مابعد بعدمن آلمات ٢٦٩ البعديا لحدود علما اشهودوهواسدي العلوم وأعظم اساطة بالمعلوم فلاتتخدل انكل بعدهلاك كماتخداد بعض النساك لسراالهلاك الافي الغرب ولهذا يغنمك وانظر ماقلته لك فيتحلمك التصلمة حجابوهي أعظم القرب عندد الاحبباب تخملي ولاتتعلى

| فكان قاب قوسين أوأدنى                                | المادنا اليسمة تدلى                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| للعمرف اذتنتمن معمني                                 | والشسفع فسه ماجاء الا                   |
| لذاك قلمه فتمسأني                                    | ألا تمسرآه قال أوأدني                   |
| فالامركاه ليس منا                                    | من غشه نافاه ومنسا                      |
| لذاك اخبرالحق عنا                                    | فنمن ليس نحن وكنا                       |
| يقــوله اذ ا يتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رب السماع من يتغسس في ا                 |
| من جامه الذي يتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ذالـــــاالــــــــــــــــــــــــــــ |

ومن ذلك سدّ الذرائع من احكام الشريعة من الباب ٢٧٠ من قال بسدّ الذرائع في الشرائع ترك الاعلى وراى ذلك الترك اولى في اهو للشارع منازع و لكن با فهم المراد جنح الى الاقتصاد والخلوق ضعيف ولولا المحال ما شرع التكليف فحذ منه ما المستطعت ولا ينز مل المحل كما ما معتون التعمل الما المحال كل ما معتون التعمل المعتون التعمل المعتون التعمل المعتون المعت

شعر

النظرالفكرى والنقل ماجيد عن القلوب الااسمه ومائم الاقضاؤه وحكمه

ولاالهوی مالهوی الامن اللدد یضل عن منهج التشریع فی مد لولاه ماری الشد طان ما لسد له به قدم فانظره باسسسندی له التحکم فی الارواح والحسد

هوالامبرالذي قدخص ماايليد

ماسمى العـقل الامـن تعـقله ان الهوى صفة والحـق يعلها هو الارادة لا كن فُحُهله والمحتى فُحُهله والمقلم في العقل يترك عن هذا المقام في المنفوذ ولا يدرى به أحـد هو الذي خاف الالباب سطوته هو الذي خاف الالباب سطوته

ومنذلك من محق هلاله صحرفواله من الباب ٢٦٣ لسرلاهـــل الجنبان عتـــل يعرف انماهو هوى وشهوة يتصرف العدل في أهل النارد قله ويديكثر حزن الساكن مهاوءويله لماساء سيمله العقل من صفات الخلق والهذالم يتصف به آلحق ولولاما حصراا شرع في الدنيا تصرف الشهوة ماكان للعقل حلوه فياعرف حقيقة العقل غييرسهل فعير ماله من الاهل قيد المكاف بالتكايف عنالتصريف فاذا ارتفع التمعمر مؤ الشبر وزال النذير وتأخرالعقل أتأخرالنقل اذائحق الهلال فانت الظلال وفي محماقه عدين كإله في حضرة اقساله كهاكان كماله في ابداره لادماره فالامربين الحفروا لخلق مناصفه والوثيقة التي سنناوينه وثيقة مواصفة فياله فليس لناوماليس له فهولنا ومن ذلك من الدرفقدأ بدرمن الماب ٢٦٤ الابدار ثلاث اسال والهـذاكفر من قال ان الله ثالث ثلاثة من الصلال فائه ما ثم على الاحدية زائد وكذلك الإيداروا حدوا حتجب بالائتسان في رأى العين كم حمنا الله عن معرفته بالبدين وما اشبه و ذلك مما وردت به الشرائع من غبر رب ولامين فمداريدارالي المذالابدار وهي المة السرارذلك هوالابدارالنافع والنورااساطع حمث لم تغيره الاركان بما تعطيه من المحار والدخان فان حالة المدر في لدلة اربعة عشرة من الشهر - معرفس الاتخات ولهيذا هوزمان الكسوفات فهو المعروف مالكشوفات وقد تمجعب فيسمراره من إياره ومنحه انواره خدمة تتذتر من بديه حتى لاتصل عبناليه تقديساله وتنزيها وتشهر بذا للخيادم الذي أهله لهذه الرتبة وتنويها ومن ذلك المسامرة محياضرة من الباب ٢٦٥ رعي في اليحوم مساهرة الحيج القموم بمايعطمه من العماوم ماأحسن السمرفي لسالي القمر على الكثمان العفر مع كلذي ردا غرلس بكس ولابذي غرولايات لاحدعلى غركانت المسامرة في المشاورة بمباظهر في إلنهار من الا شمارلاسستعدادالكون وماهى علىه من العطاء العين ألاترى الى الحق نزوله سرى الى السَّماء التي لمي الورى فيسام هم بالسؤال والنوال ويسام ونه بالاذكار والاستغفار وسني الاعمار فمقول ويقولون ويسمع ويسمعون فيحب ويحببون فلابرال على هذا الامر الى أن ينصدع الفير فينقضى المسمرويظهر عندالصماح ماقةررس الخبربالاثر ومنذلك برقياح وسبطع من الساب ٢٦٦ البيارقةالاموع في النزوع من نزع المه سطعت انواره علمه الصحيح من المذهب انرقه خلب والهذا قال عبدالله لايعرفاللهالاالله علمنا بهائه لايعه فالزم الادب وافهم اباك والمنظر وغلطات الفكر لاتمقىالعمل حذه وقفءنسده تغز بالعلمالذى لايحصل فىالقاب منهشئ ومالظ لأالذى ماله فيء أذاجي الحوّك ثرت البروق وتوالى الخفوق ولارء ديسج بحمده ولاغمث ننزل من بعده انماهي لوامع تسطع تنزله نم ترفع لحبكمة جلاهما من بؤلاهما والشمس وضعها لماانارىداومامحاها والقدمرادانلاهايما آللاها والنهار اداجلهافي مجلاها والاسل اذا بغشاهنا فاسمر هماؤما افشاها والسماءوما ساها بماءنياها والارض وماطعاها لماادار رحاها ونفس وماسواهما بماللهمهامن فجورها وتقواهما وبهذه النسمة السه قواهما

المراتب ولاشرعت المذاهب ولاكانت التكاليف ولاحكمت التصاريف ولاكان أحراسيمي ولا يميزا لبصيرون الاعمى ومن ذلك من لم يورو من مايه لم يكن من أنب ائه من الثاب ٢٠٥٨ من شرب من المناه حبى حماة العلماء ومن شرب اللهن تميز في دجال الهمن ومن شرب العسل المصفي كان في وحسم من وقى ومن شرب الجر لم يكم الامر الجرالسماح واللن للافصاح والما الحساة الارواح والعسل علمأ صحباب الحناح فهوالوحي الصراح قدع لمركل أناس مشربهم وحققوا مذهبهم جاعل الملائكة رسلاأولى أجنعة مثني وثلاث ورماع تزيدفي الخلق مايشاء وواضع في المعيار حسيملا فلهيا البنقص والمشا لوشرب الجراضات الامتة وغوت باظهها رماعلب حوت [والدنهادار≪ياب فلابدّمنءلمقاليباب ولابدّمن الحجباب وهمالرسل أولوا الانساب فمعثة الرسل لتعمين السمل واقامة الخلفاء في الارض من القرض ليشوقوا النفوس المحجوبة بماوصفوه وماشرعوه من الامورالمطاوية ومن ذلك من محيى رسمه زال اسمه من الساب ٢٥٩ صنعت الترىاقات لدفع شررالسموم وسكنت الاهوا ابقاءالرسوم وعنت الاحكام لبقاءالرسوم فهي عصمة للارواح الىأن توفى حق تدبيره فده الاشساح فاذافرغ قدولها وحصل لهامن رسواها سواها وانقضى زمان التدبير وانكسروعا الاكسر ووقع الاشتماق الىافاء الغساب ومشاهدةالاحباب جاءالموت بمافسه من تلافسه فاخلى البلد وفرّق بين الروح والجسد وردكل شئ الى أصله وجع بينه وببن اقاربه وأهله فالحق الجسم مع اترابه بترابه وعرج بالروح الشبه في الاضاءة سوح فالحقه بالروح الكل المضاف المه ونزل به علمه وتلك حضرة قدسه ومجلس أنسه فقيله وقبله ومادرالمه عندقدومه واستقمله فالسعيداعطاه أمله والشق تركه وخبذله ومن ذلك من أعطى الشات أمن السات من الباب ٢٦٠ من لم يحف الدات اصبح في الاموات باأيها الاصفياء لاتنحذوا عــدوىوعـدوكماولساءلاتلقوالهــمالمودة وأعطوااـكلذىعهــدمنهمعقده اثبت على دينك واحذرمنهمأن يؤثروا في يقتنك من دان الصلب لحق بأهل القلمب لاتشرك بالله أحدا واتخذاانو حمدسيندا ماللمريدغريدلعدمالسامع منالوجود كمفله بالصوت وقد اتصف مالموت بنسب الى المت الكلام كنسبته الى النمام يقول ويقال له وما يسمع المقظان الىجنبه زجله وتحصل الفوائد ويمشى حكمه فى الغائب والشاهد مذاجرت العوائد لاصوت إيسمع ولاحروف توالف وتجمع وقداصم المنادى اسماع أهل الندق فى النادى والنابت الجنبان من آمِن بما يكذبه العمان ومن ذلك السترفي الوتر من البياب ٢٦١ العقل معقول بمن عقله فهوسترلانه لايقدر على السراح قيدفتر هورابط مربوط بالكون والهوى في السراح يشاهد العين الهوى يضلمن المعه عن سبمل الله لاعن الله لانه من حدله المملكوت فهو سدالله ولولم يكن الامرهكذا العق بهالاذى ولولاطليهاالــدمالستر مانشدىالوتر وهوفىالوجود عن كل موجود ألاترى الىصاحب الشرع كمف تعذى يوثره الواحدالى ثلاث وخس وسبح واكثر من ذلك ليعلم انه ير بدا حدية الكثرة والجهم ألاترى الى الحق بشفع الاو تاروبوتر الاشفاع الاجماع اللهوىالسراحواأسماح ولهلكل باب مغلق مفتاح وهوالذي يتولى فتمه فيسمى بالمفتياح سلطانه فالدنياوالآخرةواكمن ظهوره فبالحافرة فباهبي لاهل السعادة كرة خاسرة ولاتجيارة بابره والكم فبهاما نشتهي انفكم وايست النهوة سوى الهوى ومن هوى فقيد هوى لهدا فى العباشق ماعلمه مدمل وان ضـل عن سواء السمل ومن ذلك المقيام الاجلى في المجلى من البباب ٢٦٢ فى الجلى تذهب العقول والالباب وهوللاولماء العبارفين الاحساب موحق الهوى أن الهوى سب الهوى ولولا الهوى في القلب ماعدد الهوى ومائم غيره فالامر، أمن ه العقل محتاج اليه وخديم بيزيديه لهالتصريف والاستقامة والتحريف يزحكمه لماعظه عله فف ل عليه العلل

الفعار عمنا يشربهاعبادالله يفيرونها تفجيرا وتفجيرهم ابإهاعين الزاج انكان بمافلته خميرا فلوجرت من عبرتفجه من كونه على كل شئ قدير لكان شراب الذَّر بين الآقى من تسنيم على البار المنعماالتنعم فمنزالمقرب والبيار مابين العيزوالا مار الا ثارتدل والعيز نشهدولانمل الساب قدفتم والوهباب تدمنح والامرتدشرح فظهرت خفاماالامور فيشرح الصدور انشرحت معانهاوهي ماحصل آلحق فهافلاحت الخبات عندرفع الكلل وهي ماظهرت في العالم من النحل في الاعتقادات والملل فانظرواستر ومن ذلك من نح آصح امن الساب ٢٥٤ لار هدفي فكرته الاموز صحامن سكرته ماكل شراب مسكر ولاكل قول منكر وماكرم زاج يشكر ولاكل سامع ينكر الانكاره ن ضمق العطن فكن اللبيب الفطن وسع كل شئ علما وضع ايكل ناؤلة حكما فانالله كذاشرع فاتسع فقدأصاب مناتبع منتأسي بالحق أصاب على أنهمصاب حيث رآءغمر أواءتقد شرا اوخبرا فتلىفرقانالاقرآنا فهنقرأ استبرأوهن تلاالفرقان فهوصاحب نظرفى رهمان فلابدمن الحبرة لانهأ أبت غسيره ومن هنااتصف سناتصف بالغسيره ان تثقوا الله محعرل اكمه فرقانا يخاطب ؤمناوا يمانا ماأيه الانالؤمن والنماس والمؤتين ماأيه ناصحاب العمن ومن ذلك من جاء من فوق فه وصاحب ذوق من الباب ٢٥٥ هو القاهر فوق عماده حكم عرشه في مهاده فلايعرفعلم الفوق الامالذوق وهولمن أقام الكتب وميزالرتب وأتمامن أقامهاوماميز اعلامهاأكلمن تحت رجله مماتيقن انه من رجله وهلذا حال الورعين المطمعين بأكاون منكس أيديهم والهذالايكتس بوزمن العلمالاما سمعودفى ناديهم فيعلم بعظهم بعضا ويقرضون اللهة ضاوهؤ لاءاتماع الرسل وأصحاب السبل وأما الرسل فهمأ صحباب الاطواق والهم الارزاق فهم على بصبرة ومن المعهم وهالهم في دعواهم فهم على أحسن سبرة فهم في جنات وخهر أي في ستروسعة لماعندهم من الدعة في مقعد صدق عند ملك مقتدر في حضرة منه عد الاصل المهاأهل الاكتساب بل هي مختصة بالاحباب ومن ذلك من شرب طرب من الساب ٢٥٦ لانظر ب الشارب الااذا شربخرا واذاشرب خرافقد أتى شأامرا لانه يحامرااعقول فيحول بنهاوبين الافكار فحعل العواقب في الاخسار فيبدى الاسراربرفع الاستار فحردت في الدنيب العظيم شانها وقوة سلطانها وهي لذة للشاربين حـ. ث كانت والهذاء زت وماهـانت في الدنيـا محترمه وفي الا خرة مكرّمه هي ألذ أنهارالحنان والهامقام الاحسان عطاؤها أجرل العطا ولهذا يقول منأصابه حكمها وماأخطا (شعر)

قاداسكرت فانن \* ربالخورنقوالسرير وهوصادق واذافارته حكمهاوعفاعنه رسمها يقول أيضاويصدّق وقال الحق (شعر) واذاصحوت فانن \* ربالشويهة والبعير

وهدا المقام أعدلي لانه رب الحيوان فتفطن لهدا الميزان ومن ذلك من اربوى غوى من الباب ٢٥٧ من اربوى غوى ومن غوى هوى ألا تراه أه بطوفي يديه سقط فاستدرك الغلط حين هبط فتاتى من وبه ماتلقاه من الكارمات فقار بحسن الماتب لانه ما يقصدا تهاك الحرمة ولا الخدروج من النورالي الظلمة مخيالنه العارف تحفسه ولوسانت اليده حتفه فصاحب المحتف من الاحتماد فان من شرف العالم أن يعطى العالم بكل مرتبة ما لها من الحكم ومن علم السرّان لا يقطع العالم بعلى وبعزوج ل أمر فان تقلع وحكم فقد جهل وظلم ومع انه ماعدى الابعلم ولا خواف الا بحكمه لا يقول ذلك العاصى وان اعتقده وكان من اطلع عليه وشهده وكذلك الابعلم ولا خواف الا بحكمه لا يقول ذلك العاصى وان اعتقده وكان من اطلع عليه وشهده وكذلك حكم من أطاعه الى قيام الساعه فالعلماء هم الحكام والحكام بين الاعداء والاولياء ولا تمين نشأة شعم الولاذلك الاربوا ما كانت الانبيا ولا فرق في الا حكام بين الاعداء والاولياء ولا تمين

بنسكم فأين التزكمة مع هذه التخلمة ﴿ وون ذلكُ من جلَّ ول من الماب ٢٤٨ الاستمالال لاردالاعلى الاعتلال ومنقال بالحلول فهومعلول وهومرض لادوا الدائم ولاطست سعي فىشفائه مريض الكون اذابل اعل فان الحدوث له لازم وفائم فرضه دائم لايرال على فراشه ملتى ومنسهام نوائب زمانه غسرموقي فلابرال غرضامائلا وهدفاقا بلا فهوالصحيرا العلسل والكنيب المهيل عاتمه فصحيحه وأاسن عباراتها مالحال عنها فصيحه فانكان الحق قواه فقيدرئ منعلته وقواه فان الحقسمعه فانجبرصدعه وانه بصره فقدنفذ نظره وانه لسانه فقددفهم سانه وانه رجله فقد استقام مله وانه يده فحابطاب من يعضده فن عرف دنه النحل فقد برئ من حميع العال فالله ثفاؤه وهوٰدواؤه فالمتكبرمقصوم ومزكان الحقصفته فهومعصوم \*(ومنذلك من تحمل استعمل من الماب ٢٠٤٩ المتحمل مؤتمن والهذا يغتمن نظهر الجيال وان كان كأسف البيال التحيمل مرتوة ولايكون الامن أهل الفتوة من ألحق المنوة بالنبوة فقدضا عف الله سموه العلوّزبادة في الواجب في أصح المذاهب الهسة من آثارا لجيال عربي كل حال الجيال محسوب وهو أعزمصحوب منصحمه الجال لميرل في اعتلال منزاد شهوده في علته زاد في غلته إن الله حل يحسالجال فلاتضر تواللهالامثال وانماضرباللهةمالىلنفسه الامثاللانهيعلم ونحن لانعلم ومن أعلمه الله فلمكتم الثلا يحرأ فدأثم فاستعذ بالله من الغرم را اأثم كما استعاذ به من ثمته ﴿ ومن ذلك مامال من انصف بالـكمال من البيـاب ٢٥٠ الـكمال في البرزخ وهو المتبـام الاشــمــز لومال مااتصفأالاعتدال مرج البحرين يلتقمان ينهمابرزخ لايغيان ومن البغي ماهوطغيان منابغي طغي سن بغي علمه المنصرته الله ولو يعد حين فاعمدر يك حتى بأتبك المقين فإذا أتال حاء النصر فيرمي المانى شرركالتصركأنه جالات صفرقتخرج من المكان الاضمق الى المنزل الافيح والشذى الاعطرالافوح فعطرالنبادي ذلك النسذا وقال المنبادي من ذا فقيال هيذا الآي بغي عليه قدنزل الحقالمه فأكرمه بنزوله وشرقف محله بجلوله فوسعه وقدضاق عنه المنسع وكان الفضاء الاوسع فعلمنا من خبي حكسمته أن فلب المؤمن أوسع من رجته مع أنه من الاشمياء التي وسعته ومن الامورالتي جعمه في اوسعه الابهاوكماله بسيها \* (ومن ذلك من طاب عاب سن الباب ٢٥١ من عمع طاب ومن طاب عاب والغيائب آيب فانه في أويه الدريه ذاهب فانه تركه في الاهـــل خلمفة شفيقةعلم وحذوا وخيفة ومأخافعلهم الامنيه لانهما يصدرشئ الاعنيه أذاكان السسدواعي الغمة فاجار ولاظلم وماينال منها الامايفونه ويقسئه آمارا سمائه في عباده وبها عماوة بلاده فحرائه وزراعة وتجارة وبضاعة لذلك وصف المدين وأظهر في الكون النحدين فالواحدةىائعةوالاخرىستاعة الىقسام الساعة واكل يدطريق فهذاهوالتحقمق فانحكم المشترى ماهوحكم البائع وهذا مالاشك فمه من غسرمانع ولامنازع آيبون تأببون وهوالنواب والمهالما آب ﴿ وَمِنْ ذَلِكُ مِن حَضِرَ نظرِ مِن البابِ ٢٥٢ الحَضُورَ أَيْنِ وَمَا ثُمْ سُوى عِمْنَ عَن الايحصرها ظرف ولايسعها حرف تدل الهابذاتها علها ومايخرج منها وينزل بعرج الهماوهده عمارات نطاب الامنية وتثبت المنتبة وهداهو بعينه اعتقاد الننوية وأنت ققول الامرواحد وقدكذبك الشاهد فالعروج والنزول بطلب الطريق وايس هذا في الالهمات منهيج التحقيق وقدورد فلابدّمن معرفة ماقصد فهان القول الالهي حق وكلامه صدق ولا تَدُّمُن أَذَن واعمة لهذه الداعمة ومأخاطب بهاالاالحاضر فهوالناظر فانكان السامع غمرالقائل فلابد أن يصدب ويحطى وانكان عمد القيائل فصوابه يسمرع ولايطي بلك لامه عين جوابه فهو المتكام السامع في أحبايه ﴿ ومن ذلك من فيكر سكر من البياب ٢٥٣ الفيكرة سكرة الأأن شرابهاىمزوج وخلقهامخدوج وايس الخداج الامن المزاج وهدذا شراب الابرار ومعاطاة

بالوجود أنت الواجدوان لرنعرف عندالذائق المنصف لمبالم يعممل جهل الميزان فجهل ماوجده | لعدم معرفة الاوزان وماعلم ماحصل له بذل المجهود من الوجود فهو علمذوق لايؤكل الامن فوق ولوأ كل من تحت رجله لوزنه من العـ مل بمثله فعلم قدره وعرف أمره فالتعمل من ا قامة الــــــــتب ومه تحصل الرتب \* (ومن ذلك الوجد فقد من البياب ٢٤٣ الوحد فحأة فقر الياب فان كان عن واحدفهو حماب من لم يجدل يجدلا بل من لم يجدلم يحد دلمل الحكر م المذل ورهان العمدل اعطاءا لفضل وهوالاتم عندأ صحاب الهمر فماأعطى الله الالفف لاالذي فالرفسه والتغوامن فضلالله ولهذه الاتار استحال علمه الاشار فعطاء الله كاله فضل وهوأعلى المذل من آثرعلى نفسه فهو الخاسروان نحيا فانه ترايا الاولى عندما وقع السه الالحيا لوكان مؤمنا لعلمأنهقدناع نفسهمن انته والمسوعلمن ائستراه وحقرانتهأحق من حق الخلق أكمن الدعوى أوقعته في هذه الماوي فسمي موثرا ومبرموثرا والحارأحة بصقمه والصدقة مضاعنة فى رجه ونسبه \* (ومن ذلك من شهدوجد من الماب ٢٤٤ ما حصل على الوجود الامن زهد فى الموجود من رأى في المحكون عنامستقله فهوصا حب علة وليسر بصاحب نحله ماقال مااهلل الاالقائل بان العالم لمرل وانى للعالم القدم وماله فى الوجوب النفسي الوجودي قدم انماله الرسة الشانية وهي الباقمة الفائية لوثنت للعالم القدم الاستحال علمه العدم والعدم تمكن بلواقع عندالعالم الجامع لكنأ كثرالعسد في السرمن خلق حسديد فياعرف تحدّد الاعسان الاأهل الحسمان وأثنت ذلك الاشعرى في العرض وتخيل الفياسوف فسمه انه صاحب من فحهله سوادالزنجي وصفرة الذهب، وذهب به مثل هذا المذهب ﴿ ومن ذلكُ من عتب فقدوقت من الساب ٢٤٥ الوقت سسف ومنه الخوفك لالخوف زمانك حالك وفي الهامتك ارتحالك (شعر)

فسيرك اهذا كسيرسفسنة \* بقوم قعود والقلاع تطير

المسافر بمركبه جاهل بمذهبه رحله ريح للمكان الفسيم رأسه فى الماء ورجلاه فى الهوا نشيه مقلون وهوا الطلوب لولاقلبه مامشي ولولاقلبه ما وشي الالراحة قلبه وماعلم مااحتقيه من ذنبه لوكتم العيدسرا مافسل له لقدجئت شمأامرا ولاجئت شمأنكوا ولاأقام لذلك عذرا حتى فال ذلك تأويل مالم تســشطع عايـــه صــبرا فلوترك السر مخزونا ماكان الكام مفتونا ان هي إ الافتنتك عن ذوق مع شدة الشُّوق \* (ومن ذلك لا تهب ما تغلب من البياب ٢٤٦ من همالك فقدغلمته ومناستضعفك فقدقويته الهسةخسه ولاتكونالامعالغسه الظهور للايهور ماطات من هات ومن هات لم للتذبوصال الاحماب بل هوفى عذاب جعمه كفرقه وحقمه فىحقة لاتهاب خوفامن الوهاب لوكان للمهابة حكم ماتجلي ولارؤى عبدما سمائه تحلي ولاقيل فيعبدانه بريه تمخلي ولادنا ولاتدلى ولانزل الىقوله فأعرض عن نولى مانم سوى عسنك فلاتكن جاهلا بكونك لاتغلوا فى دينكم ولاتقولوا على الله الاالحق فقدالحق الخلق بالحق قال أين هذا التعالى وماثم أعلى من الله المتعالى فالنزول عاقروا لمعدد نو \* (ومن ذلك الانس في المأس من الباب ٧٤٧ العذاب الحاضر تعلق الخاطر من يتس استراح وخرج من القندوراح الائس مالمشاكل والمشاكل بمائل والمنل ضدوااضد به يعدوالانس بالقرب فاغة انس ليس فى الانس خبر لمافسه من المات الغير من أنس بنفسه فقد حعلها أجنيه وهدا عاله للنفس الاسه ومن تغزب عننفسه حهل فحنسه واستوحش فانسه الانس بالانس لايكون الالمغبون والكتاب المكنون لايمه الاالمطهرون ومانم الاالحنة وهممناف أجنه فهمأهل الكمون وعمامالهم كالبطون هوأعلم بكما ذأنشأ كممن الارض بأسكم واذأنتم أجنسة في بطون أتهاتمهم

الطريقالامم الاالشانىأوالعدم والعدم محال والثانى ضلال فحابق الشاهـدالاالواحــد فعالمه اعتكف وعنه لاتنصرف \* (ومن ذلك الاغتراب ساب من الباب ٢٥٣٧ الغرية مفتاح الكرب ولولاهاما كانت القرب القريب هوالغريب وهوالحبيب ولايقال في الحسب انه غرب هوللجماعينه وذاته وأسماؤه وصفاته لانظرله المه فانه ليسر شمأزائد اعلمه ماهو عنه ععزل وماهوله عنزل قبل اقسس المي من أنت قال لملي قسل له من لملي قال للي فاظهر له عنزفي هذا المنفابة اغتراب فانه في تساب فقدعينه وزال كونه العشاق لانتصفون بالشهق والاشتياق الشوق الى غائب وماثم غائب من كان الحق سمعه كيف بطلمه ومن كان لسانه كيف بعتبه فأين تذهبون وماثم أين غندمن قعقق مالعين \* (ومن ذلك الشاكرماكرمن الماب٢٣٨ كيفء رح بالشكرمن شكره عينالمكرمن أوصلحقاالي مستحقه فقدأذى البه واجبحقه فعلى ماوقع الشكم ولافضل لعدم البذل فلوصيح البذل اثنت الفضل ولوثنت الفضل لتعمن الشكر ولونعتن المشكر لزال المكو فلابذل ولافضل فن شكرمكر لذاقرن الله الزيادة بالشكر بالفهام زالمكر فناط به الزماده وخاطب به عبياده فقيال الثن شكرتم لا زيد نيكم واثن كفيرتم ان عيذابي اشيديدا وماقال لاعنقصنكم فالشكرلاه زيدفي حق الحق والعسد فاذاشكر الحق زاد العمد في عهدراذا شكر العيدزاده الحق فوق أمله بقول الله بخياطب عباده للذين أحسنوا الحسني وزمادة وهمه جزاء الشبكر فلاتأمن المكر \* (ومن ذلك الغرام اصطلام من الباب ٢٣٩ نارا لهمة لا تتخمد ودمعها لا ينفد وقلقهالا يعد وحرقها لاتبعد فيالتراب نئام فانكان صاحب اصطلام فان الغرام رغام الذلة بالحب صاحب الغرام منوطه والمسكنة به مشروطه ونفسه أبداه فيوضة غيرمسوطه وعقده براحات ألاماني انشوطه يسرع الهواالانجلال وهي وانكانت مقمة فى زوال فهي كالظل اذافا وكالقاصر المشمة أذاشاء الاصطلام ناراها اضطرام تشعلها ألاهوا الاأنه تطفئها شوالها الانوا وفتلحقها بالرغام فلذلك حكم: ما بالاصطلام على المذهوت بين المحيين بالغرام \* ( ومن ذلك الراغب طااب من الياب ٢٤ كم بينالرغبة عنه والرغبة فيه عبد مصطفى وعبدلا يصطفيه عناية أزلمه بسعادة أبديه وخذلان سيمق وكلذلك حق أحق مأفال العسيد وكانبالك عسيد فحمع بين المطرود والمجتسى ومزاطاعوميزأي فيعمودية القصاص لافي عمودية الاختصاص عبديصلم الله منهوبين فبسعده وعمد بأمريه الى النبار بعدله وحكمه فسعده مع القول بعدم الاستحقاق ومفارقة الوفاق وكالاهماعاصان وماهما سيان الستشعرى لم كان ذلك عاص ناج وهداعاص هالك عبدان لمالك والحثه وماثم أمرزائد انكان لعمارة الدار فلماذا يخرج بالشفاعة ولايبتي معالجماعة ماذاك الالماقية إفي بعض الاشعار – ماموناروماالتقهاالالامركار - \* (ومن ذلك قول العلام لارهسانية في الاسلام من الساب ٢٤١ الراهب بترك بحكم الحق وما انقطع المه ولم يكفره بل سلم له ماهو علمه ماذالـ الالانفراده وانتزاحه عن عباده فأنبأ ناهـ ذا الدلمل الواضيح ان التكايف شرع المصالح فاود خل مع الجماعة في العهم للالحقه في الحكم بمن أسر وقت ل فلا تتعرَّضوا لا صحاب. الصوامع فاننفوسهمسوامع نرىأعمنهم عندالسمع تفمض منالدمع مالهم علم بماهم علمه النياس من الاائماس تحنموا الحيف وتدر عوامالخوف وتركوا نحيدا واستوطنوا الخيف لمعرفتهم بنعفهم وعدمقونهم فاختاروا السهل من الارض وقالواهذاهوالفرض كأنالحق أمرفى الدين بالرفق فنرفق ينفسه فقدوفاهاماعين الحنى لها وماجارعلها وماخذ لهافين رهب سلم وماعطب \*(وسن ذلك الموصل توسل من الماب ٢٤٦ ما تدين الفضيلة الاعند من التغي الى الله الوسالة" في المتعمل وان لم يعمل تحصيل مالديه مع كونه ماوصل اليه - ما تحصل تتيجة العمل لمن لم يعمل الالمن اجتمد ولم بكسل وأتمامع الكسل فحاوصل ولانوصل الدل المجهود وماعليك أن لاتنصف

علم أنه ما يطبق فأسله بأن قال لا أحسى ثنا علمك فهذه بضاع ثمل ردد الهاالمل \* (ومن ذلك الارادة مستفادة من الباب ٢٣٣ الارادة صنة أختصاص فلها المباص والمناص ولهذا وصف نفسه بالمقدم والمؤخر وتسمى بالا ول والا خر وقد كان ولا نئ معه فهو السابق وهو الذي يصلى علينا فهو اللاحق فالمنحة الالهسة والا فادة لا تدكون الالاهل الارادة والقبائل في حدة الارادة بترك ما علمه الحدادة جهل من قائل فانه ما ثم عاده لا نها من الاعادة وما في الوجود اعادة من أغاليط النفس ما القول برجوع الشمس وما رجعت ولا نرات ولا ارتفعت هي في فلكها سابحة فقاد به ورائحة غدوها ورواحها حكم البصر وما يعطمه في الدكرة النظر قرأ ابن مسعود والشمس تحرى لا لمستذر الها وكل ذلك صحيم لن ما تلو ورائع النظر قرأ ابن مسعود والشمس تحرى لا لمستذر الها ووراغية على المنات النظر قرأ عبر ما المعرب والمنات المنات والمنات النظر والمنات النظر والمنات والنات المنات والنات النظر والمنات النظر والنات النظر والنات والنات والنات والنات والنات والنات النظر والنات والنات

الدنسورى مالها الداكم أوحى لها ماز الراوا زلزا لها من أرضنا أبقالها جرزت به أذ يا لها حق رأى مقالها خد قالها من فالها كما رأت ضلالها في المارة الوا مالها في المارة الوا مالها في المارة الها في المارة الها في المارة الها الها المارة الها الها المارة الها المارة الها المارة الها المارة الم

الها قرار ما لها الشكان رسا الوعر فوا مقره أخر جت الشمس لنا من كل نور حسر تسها و عيما ولذا ما قال شخص مالها فعاله المنالة رأيت فيها هديها

\* (ومن ذلك المرادمنة ادمن الباب ٢٣٤ من كان سهل القياد خيف عليه الفساد وأمن من العناد وماوثق به السيدولا العماد كل من أخذ بزمامه قاده اتمالي شقاوة أوسعاده في طرفه طموح فهواللمزالجوح مايسعدالمنقادالابالانذاق فجاالانقيادمن مكارمالاخلاق وانماقيل فحالمراد منقاد فىطريق العارفين والعباد لان وندهم الحق وهوالقائد المنفق فهانت علمه التكاليف وتصرف بالتسذاذ في جميع التصاريف فساك الطريق بلذة مستلذة فالمراد منقاد لما بهيراد فنأغاليط القوم مارفعوهءن المرادمن اللوم حىثكان سهل الانقياد فألحتوه بالاجواد فحكم العلم تعيم وتسلم \* (ومن ذلك المريد من يحد في القرآن ما ريد من الياب ٢٣٥ كان شبيخنا أبومدين يقول المريد من يجدفي القرآن كل ماريد ولقدصد ق في ذلك قول الشبيخ العبارف لان الله بقول مافرّ طنافى الكتاب من ثيّ فقد حوى على جمع المعارف وأحاط بمـافى العلم آلالهيّ من الموانف وان لم نتناهى فقد أحاط علما بها وبأنها لا تتناهى فاسترسل عليها علمه وأظهرهما على التتالى حكمه الى غير آمد بل لا بد فالمريد المكن من يقول لماسيد كن فيكون فن لم يكن بلغ هذا المنام فاهومريد والسلام منكانت ارادته فاصرة وهمته متقاصرة لايتمزعن سائر العسد فهذامعني المربد فأن احتمجعت بقوله انك لانهدي من أحست فباأصت العبلام من منتقل من مقام الي مقام ذلك حكم هــذه الدار وأين دارالموار من دارالقرار \* (ومن ذلك من أهمه نفوذ الهمه من الباب ٢٣٦ صاحب الهدمه لا تنفذله همه لان همه فيما أهمه هو يحكم الدار فلا برال بعث عن الآثمار ويتلقى الركان ويسأل عماكان ويعرف أن لنفوذ الهمة دارا يحتص بها وهنابعتصم بحبلها وسببها أذاكانت الهدمة عالمه لابظهراهاأثرفي النيانيه فانهاتفني بفنائها وترحل عن فنائها وتعلقت بالماقمه وتعملت الاسماب الوأقمه فشهوده اللمة وفيها يصرف حكم الهمة فلايزال يسعى ف نجانه وبرقي كل نفس في درجاته الى أن منتهي في الترقي الى الواحد العلمية والسر بعد الواحد بما يعطيه

وحده ووجوده لاتقل في الجواد اله بخل اذا منع من سـ ثل منع الجواد النياصي عطاء وكشف ألجاهل بالامرغطافان الحواد العالم عطاؤه نعمه ومنعه لحكمه فلابتهم رب الكرم كنف يتهمه الفاني اله يخبل مالفاني وهواذاآمن مالافا فضاجعل أعطسته الافي خزائن اليفا مهن نقل ماله من خزانته الي خزانته كيف لقال بعلة منزلته في الحود ومكانته فيا يخزن من ماله اختزن فلا كريم الاالقيديم \* (ومن ذلك الباقي مُلاقى من الماب ٢٢٨ عظمت بالكرم مكانتي وماخرج شئ من خزانتي لولم يكن الاالثناء فعام تبيع ولاشراء لابقال فيالناجرالاماداوفاجرولا يوصف مالكرم فسافي الوجود الاتاجر لمن فهم ماشئ أحب المالله من أنءدح وماءدح الاعيا يخرفها جادالكريج الاعلى ذائه بما يحمده من صفائه والتفع الغير بالعوض بحكم العرض وان سعى الكريم في ايصال الراحة للمعطى ونفعه فطهلا بعطائه ومنعه فمؤكرم وحادوتحمل أن له فضلاعلى العباد فحاجاد فان الاحسان تبطله المنة مع طلب الامتنان والمنة اذى فاعــلمذا و\*(منذلك الجـامع واسعمن الباب ٢٢٩ لولم يكن في الجامع انساع ما كان جامعًا بالاجباع قلب المؤمن جامع للواسه وفغيامة انساعه على مقسد اره وانساعه عدلي قدرأ نواره فنحول الابصارعلى فدرماتكشف لهاالانواروبكون السرورعلي قدرما يحصل لكمن الكشف نذلك النور الله نورالسجوات والارض فقدع ترارفع والخفض فصاحب البصرالحديد يذرك به ماريد واهذا أرادة صر مودا 'رنه ضيقة متقاصره ألاتراه ألبتة على ماقلنياه في الخسرنه بيامالاعين رأت ولا أذن لاخطرعلي قاب بشير وهي حنسة محصورة والامورفههامقصورة فيكتفءن لابأخذه ح الطارق مفارق من الباب ٢٣٠ الطارق هو الاتنى لبلايتغي أبلا الصائد نها را وله لا تفاؤلاما يمهما ليممع سنهما فيقطع النهار صماما واللل قياما فياقصدهما بالذكردون سائرا اطبرالا لمايكون فهما من آخير فساأتهاآ ازمّل فعاللهل الاقلسلا انالك في النهارسيحاطو بلا مُحأَمُّوا الصيام الى اللسل تحصلوا علىجز الالنمل النهارمعاش واللمارياش فلمكن قونك في معاشك الله ورياشك زينة الله كذا قال سهل وهوللسمادة أهل قسل له ما القوت قال الله قبل له انماساً لناك عن الغداء قالالله قبلله الذي يقوم به هذه المنبة قال مالكم ولهادع الدارالي بانها أنشاء عرها وانشاء خربها وماتقوم الابالله فالعبارف بقول في هــذا الغــذا ألغ ذا \*(ومن ذلك الحكم له التحكم من الساب ٢٣١ الحكم بعلم ما تعطمه المواطن في الظواهروالمواطن لانه الثابت القاطن يعطي كل ذي حق حقه اقتدا مريه الذي أعطى كل ثبئ خلقه فالعبارف بسيرته وقليه من تأسي يريه العدل من سُعَه والقدول والاقبال من كرمه لا يتعدّى الحكيم مارتبه القسديم العليم من عرف الحكم تحسكم ومن يعرف الحكم حكم هوالقياضي وان لم يلي وهوالنسي وان دعي مالولي اشيارة الولي في اللفظلي ومن كان له فقد بلغ أمله فحاحكم به الولي في الخلق أمضاه الحق وان ردّه الحياكم الحائر فقدرد كلام الواحدالقاهر فلايلنفتالى رده فانه من صدق وعده وهولا يخلف المىعاد فلابدّ من ردّاً هل الالحاد العـقدالصحيم انكلماسوىالله ريح كان بعض مشايخنا يقول من باب الاشارة فسخسرناله الريح الربيحة ب ولا تنت فاثبت \*(ومن ذلك الفوائد في الزوائد من الباب ٢٣٢ قلرب زدني علما تزددحكما منءلم رجيع المه فتوكل فيتحصيله علمه انميا بمت بالزوائدلانه مازادع ليي الواحدفهو زائد وكل زائدواحد فمازادعلمه سوئىنفسه فقلىالشخص لاشوعه وجنسه فاذاراعت أحدية الكثرة فقدنسهناك على ذلك غبرمزة وزوائدا لحروف عشيرة كالمقولات الحامعة بين العلل والمعلولات وقدأ ودعناهابا النفس بفتح الفامهن هذا السكتاب بين ايجازواسهاب وحروف الزوائد أسلني وتاه فانظرما أحسن هذا الجمع مالله ماأحسن ماجع وافد قال فصدع ناه المعروف والعارف فأين المعارف ثاه المعروف من التبه وثاه العارف بحبرته فيه أسلم العارف لنفسه فاراد أن يلحق بجنسه فلما يحقق

للماقرب النورمن الحسم الكثيف عظم الفلل فلم يتحقق المثل وكلما بعدصغر فحقر \* (ومن ذلك فتحالاتواب لأهل الحجاب من المباب ٢٢٢ العدمي حجاب فانه فائدة فتح البياب انماية يتح اب اذاكانتءىنالحياب حىنئذ بنفع فتحها ويننفس صحها ولافائح آلاالله فلاتعتم آ فى قتحها عملي سواه متعلق الخوف يما خلف الساب والمباب سس من - حملة الاسماب قد يفتح بالعذاب وقديفتح ببركة سماوية يحصيل مباالاستعذاب والهباب واحد مانم تاب زائد ولوفتحنا عليهمامامن السماء فظلوا فمه يعرجون لقبالوا انميأسكرت أبصارنا مل نحن قوم مسحورون الاعمىالقلوبالتيفالصدور وككنف الصدور وأتماالورود نشاهدومشهود ومنكان فى هذه أعبى فهوفى الا تنرة أعبى ماجارالقائل في قوله ومااعتدى كانحن الموم كذلك نكون غدا هــذاقولاالعـارفالزاهــد موافق قولالالهالواحــد المسمى بعبدالفرد لانعمدالواحد \* (ومن ذلك الامامة علامة من الماب ٢٢٣ الامامة علامة وهي رزخ بين العطب والسلامه فنعدل غنم ومن جارماسلم من أقسط نحبا ومن قسط كانء لي رجا صاحب السعه في نعمة المنعه فلانوصلالسه ولانقدرعلسه فهوالمنصور والواقفعملىالسور فاذاعزل سئل واذاسئل نصراوخذل ومادام فيسلطانه فلاسدل الىخدلانه فالقائمالحق اذانطق صدق والقيائم بالسينف وانعدل فهوصاحب حنف لانَّالاصل معيَّاول فصاحبه مخذول لاتقلَّال بالسيف المسلول الاللرسول لاتفرح بالترهات ههات ههات الاصل الفاسد يحرم الفوائد المتتصد بستمد والظالم حاكم والسانق لاحق يفوزنالسسيق لانهسعد ومنسعد لمسعد \*(ومنذلك الطلولالدوارس ورسومالاوانس منااساب ٢٢٤ عفتالدبار وطمستالا ثار برحمل الاحماب الىحسىن الماتب جوارالواهب وتخلف العاشق يكابدالمضابق بقطع العملائق وطرح العوائق فباينفك منعائق الاويظهراعينه عابق مادام فيمحل الانفاس ومحبس الالتباس فاذادعاه الجلمل الىالرحمل جاء سراحه واتقذمصماحه فظهرله الحجابالمستور بجذا النور فلمق بالاحماب وقبلله هذاعطاؤنافامتنأ وأمسك يغبرحساب فازبمطلوبه من اتصل بمعمو به ولقدنجيا من الى الله النحيا فعمرت الدمار بسكانها ولحق مالوحوب عن امكانها فهي محب ومحموب وزال طااب ومطاوب ومن ذلك الفائض عارض من الماب ٢٠٥ ما خرج عن الملك شيء حتى يحكم فيه القيض وانمايقال ذلك بالفرض السموات والارض جمعا قبضته ومن فهسما وهمابالدلما الواضح قبضته عمُه قَالِكُلُ رَّ وَاللَّهُ وَمِمُهُ الطِّي لِي وَمَطَلُ الغَيِّ عَلَمُ وَالْاسْتِنَادِ اللَّهُ غَيْر لا بقال مطل "فيمن كان أَداؤه الى أجل ولو كان أغني الناس وهناوقع الالتماس الحق له الغني ومن أفرضه بلغ المني فدع اللحاج فاهو محتاج أئت من حلة خزائنه فاخرج الثيءن معادنه فبأعطى الامن خزاته لما أعطئه حقيقة مكانته وحصلت أنت على الاحر أن فهمت الام \* (ومن ذلك المقسط فأسط من الساب ٢٢٦ المقسط والقاسط استويافي العدول على ما تعطيه الاصول فان كل واحدمنهما ما ثل فهو عادل وانهذا سمى القياسط حائرا ولم مكن للعادل مغارا فالصفة واحيده فكيف حرم الفيائده مان الصبح لذي عينين لماهد بنياه الئحدين وأقيم المكائ في الوسط فنهم من أقسط ومنهم من قسط فالمقسط من أخسذ ذات المهن قارتفع الى علمن والقاسط أخذذات الشمال فنزل الى سخين فاعدل بكل واحد سوى طريقه وطريقه ساخرج عن حكم تحقيقه فالطريق س واختارالرفيق تنجرمن عذاب الحريق \* (ومن ذلك الغنا في الفناءم عذرةا ذاكان له ما يحوده والاكانب العذره ما يكثر الور ا دالاء بايه مغلق والجواد جوده مطلق اذافئي الهيكريم عن وجوده في حال جوده فهوالدليل على صحة

8 1 8 قدشتن كشف مانزل مالحلق سدالحق فالله الكاشف وأنت المكاشف له تعالى العدمل ولك النعمل فاحذرأن تعمل في غبرمعمل وأن تعامع في غبرمطمع وكن بمن عرف فحقع \* (ومن ذلك اللوائح منائع من الساب ٢١٧ من لاحقة بارقة من مطالبه فقد أبصر بنورها جسع مذاهبه فهو يعلم كمف يتصرف وعن تعرف فانشاء تصرف وانشاء لم يتصرف على أن أهل النصرف همأرباب النشوف فهدم بطمعون فى كل مطمع وينزعون فيسه كل منزع همأهل المنح وهمأهل الطرف والآداب واللج اثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحاب المنحة وجعلها من أفضل مدحه لمافهامن الخبر والرجة والشفقة على الغبر ولاسما انكان من أهل الفاقة والاحساخ ومن تعبدنه الحواج اللوائح كشوف من المعروف يمنح بهامن شاءمن عباده ماشاءهن ارفاده للىمن سني الهمات وهي واهمة ماستره الحهل \* (من العاتوم النافعة من خاف السات ومن ذلك التلوين تمكن من الداب ٢١٨ التلوين شأن المحدثات وتنوّعهم في صورالكا تنات هي آثارالحق في عالم الخلق الناوين خلق جديد فلايزال في مزيد الساوين واستوعلى التمكن نزل فىسورةالرجن انهعزوجل كليومهوفى شان والشؤون لانخصر فلاتقتصر والموم مقداره النفس فراقب الصبح اذاتنفس واحذرمن الليل اذاعسعس فانه فيما يلس من ابلس في الثلث الا خرمن اللمل المركة لوجودا لحركه الحركه تبكو ين وهي تلوين ومع السكون لانكون كن فبكون لهماسكن في اللمل والنهار وماأحسنه في الاعتبار لانّ ما تحرِّكُ فسه مشاركه الاغمار الدّعوى حركة فهيهلكه والسكونساب فهوقربوقاب ولاتلوين الامالحركات فلهذا يحوىءلي جسع البركات لاتصغ الى قول من قال وفصل كل يوم بك غــــبرهـــــذا أجـل ﴿ (ومن ذلك الغـــبره حبره من المات ٢١٩ من غار حار الغـــرة ضــــق وصــاحهـامتـصف بالاشتماق والشوق من فهــم منالفوق الحهة فهوصاحب شهة الشوق بسكن باللقاء والاشتياق بهيج بالالتقاءالغبرة بهمنوطه وعن غبره مسقوطه من لم يعرف ان ثم غبره لم يتصف بالغبره ولاجعــــل الغبرة خبره كمف يغـــار من يحمار لاتثنت قدم لصاحب الحبره معايمانه بالفبره بالفسيرة تثت الحدود وبهما وقع التحجير فىالوجود من عارعلي الله فهوجاهل مالله فهوالغمورالذى لابغيارعلمه فان الحصرعا لممال ولاشت لدمه من غارعلمه فقسدحده ومن حده جعل عسه ضدّه أونده من غبرته حرم الفواحش فسلمولاتناقش \*(ومن ذلك الحرّحرّ وان مسه الضرّ والعبد عبدولومشي على الدرّ من الباب مخلوق والكن بوجه مخصوص دلت علمه النصوص ان الله لاءل حتى تملوا فارحلوا ان شئتم أوفحلوا فندنفسه في عقدكم فقال أوفوا يعهدي أوف يعهدكم وفي هذا اشارء تفيدها العباره العمودية فيناحقيقة والحزيةفينالا تعطيهاالطريقية أينالحزيةمعالطلب فالمحسرومين حرم الادب الذي قبل فيه انهجتر ماغض حتى مسه الضرة من الصف بالتأذي فحكمه حكم المتغذى من كان المدح أحب المسه فقسد عرفنا ماهوعلمه توسيمط الثهر من قال ان الله هو الدهر كيس في أمان ولا من أهل الاعمان من اعتقد أن الدهر الذي ذكر والشرع هو الزمان ﴿ (ومن ذلكُ ا تلطيف الكثيف من الهاب ٢٦٦ من تلطف التحق والتقل من رسة الساطل الى رئسة الحق بالحق لولاالكثيف والنورماوجدالظل وةدوحدفنت المنل عن المثل انتنت المماثلة فانظر من الذي قابله النورمن الصفات والظل على صورة الذات ولا كمون المنسل في الظلَّة الانالشكل من نظرالي ظله عرف أن حكمه في الحركة والهيكون من أصله فتحرّ له بحركته لابتحريكه لانه لايقدل التحريك فيسلوكه ان تعدّدت الانوار تعدّدت صورااظلاك فكثرت الاغبار فلكل نورظل

من الجسيم الواحسد هكذا تراه في الشاهد تلما كنف السيم تحقق الفل وأصل كل وابل الطلة

المنصملن عرف مانصه من هذا الباب ٢١١ الخلق مجلى الحق فاذ انظرت فاعلم من تنظر كاهات من تنظر فان نفرت في كونه بعينه فاحذر من بنه وان نظرت بغيرعينه فقد فرت بعظيم بينه في فبينه فصله ووصله وبهذا دل عليه فعلم على هذا وقع الاصطلاح عند السرّاح فهو من الاضداد كالجون في البياض والسواد وكالقرق الطهر والحيض المعتاد المنصات الاعراس والملولة فهى المنفرقة بين المالك والمملوك نظم الساول في الحود والعدل ورومن ذلك الانفراد الاهرالوداد من البياب ٢١٢ الخلوة بالمحبوب هو المطلوب والانفراد عاهو منفرد من هو بحبيبه متحد (شعر)

روحه روحی وروحی روحه 🕷 ان بشأشئت وان شئت بشا

توحدت الارادة بين الاحباب وان تعدّدت الاعسان ظل حكم واحدا لماتب الامرعنــدأهل التحقيق فىصادق وصديق الصادقانيفترقان لانهمامنلان والمنلانضذان والضدمدافع فلاتنازع دخلتعلى معض الشسوخ منأهل العنابة والرسوخ بمدينة فاس فأفادني هذه المسئلة وقال احذرمن الالتياس \* (ومن ذلك ليس من الله من قال بالعلة من الساب ٢١٣ الحق عندأهل الملة لابصح أن كون لناعله لانه قدكان ولاأنا فلماذا تتعني من كان عله لم نفارق معلوله كالايفارق الدلمل مدلوله لوفارقه ماكان دليلا ولاكان الآخر علملا الشفامن أحكام العلل فى الازل ماقال بالعلة الامن جهل ما تعطيبه الادلة الامرالحكم المربوط في معرفة الشرط والمشروط علمه اعتمدأهل التعقمتي فيهذا الطريق القول بالعلة معلول بواضح الداسل أحكام الحقفى عباده لاتعلل وهوالمقصود بالهمم والمؤشل لوصح أن يؤشل مؤمل سوآه لماثبت انه الاله وقد ثبت انداله فلا يؤمل مؤتل سو امكاا نهءزوحل قدأ تبل سن عباد مماأ تمل فهويريدالا تنورة الا آحلة | ونحن نريدالدنيـاالعاجلة ومن ذلك من أغيظ انزعج ومن خوصم احتجرمن الباب ٢١٤ ماظهر الشتاءوالقيظ الامن تنفس جهتم من الغيظ أكل بعضها بعضا فأقرضها الله فينا قرضا فأصباب المؤمن هنا منحرورها وزمهر رها مايحول في القسامة منه وبن سعرها فجازت من أقرضها فىالدنسامالخودعنسه عندجوازه عسلي الصراط الى محل السيروروالاغتباط نارهمالايقياوم نور المؤمن وهوالشاهـــد العــدل المهمن حاج آدم موسى وهودالايوسي الرجوع الى القضاوا لقدر منازعة الشر الادما الاعلام شتون القضاما والاحكام ويعتقدون القضا ويحاسبون أنفسهم بمامضي ويحافون من الآتي أن يكون بمن لايؤاتي فمطلمون الصون ويسئلون من الله العون \*(ومن ذلك المشاهدة مكامدة من الساب ٢١٥ المشاهدة رؤية الشاهد لاأمر زائد قارتف عت الفائده من أهدل المشاهده فعليك بطلب الرؤية في كل معتقد كما يندهي الدأن تكون مؤمنا بكل ماورد باأيهاالذين آمنوا آمنو ابالله ورسوله والكثاب الذي نزلء لي رسوله والسكتاب الذى أنزل من قبل فان له الامرمن بعدومن قبل فالمشاهد لايزال في الدنيا بكابد فاذا حصلف الآخرة بننيديه وردماجا بدالمه فأنكره في تجلمه وجهله ف تدليه وتعوّذ به منه وهو لابشعرأ لهلايأ خذالاعنه عصمنا الله مزهذه الجهاله وجعلنا ممنءرف شؤونه وأحواله فميزتحوله حين جهله من جهله \* (ومن ذلك المكاشقه مواصفه من الساب ٢١٦ من كشف عرف ومن وصف وقف الشهود تقلمد والكشف علمصرف من اعتفد شهدمعتقده ومن علم عرف مصدره ومورده ليسالصدوروالورود منصفة أهال الشهود وهومخصوص بالعلماء من الرسل والانبيا والاوايان لولاالكشف ماعلم الولى مقيام المشرع النبي مع عدم الذوق ليخصص النبي بالفوق لابلزم من الايمان الفوق القول الجهه فلايلزم الشبيه الجهة ماوردت والفوقية الالهسة

لايعرف الزائد الابالواحد وأماواحدالكثرة فلا بعرف بالزائد لان عين كثرته واحد \* (ومن ذلك الاسرار في الاسرار مكتف اله وما القسامة لولا الاسرار مكتف اله وما القسامة لولا حضور الاغيار لما كانت الاسرار السر ما ينك وينه وما هوأ خنى ما يسترعنك عينه ولا يعلم الاخنى الاانته الواحد والسر بعلم الزائد ومازاد فهواعلان وزال عن درجة الكمّان لا تودع سرا الامن كان مصرا افانه يقيم على الود ويفي بالعهد ويصدق في الوعد ويستوى عنده القبل والمعدلانه في الاتن وهو حقيقة الزمان من أعبم ايعتقده أهرا التوحيد وصفه بالقرب البعد قرب عن هو بعيد عن هو أقرب من حبل الوريد الى جيع العبيد ومع هذا يقال الاتسان هل امتلاث في قول هل من حيد من حهم طبعته على النقال الاتسان المنا الرجال من البياب ٢٠٧ كل اتسال معلم انفصال وليس هذا سرما الرجال (شعر) مقامات الرجال من البياب ٢٠٧ كل اتسال معلم انفصال وليس هذا سرما الرجال (شعر)

من المنفع الواحد الاالذي المنابع المنفع الواحد الاالذي المنابع المنفق المنابع المنفق المنفق

انمايتصل الاجنبي ومايقول به الاالغـي نني الكتاب المنزل المثلمة وانما الاعمال بالنمه فانظراذاماورد أى شئ قصد \* (ومن ذلك التفصيل في الاجال اجال من الباب ٢٠٨ من فصل منك وبينه أثبت عينك وعينه ألاتراه تعالى قدأ ثبت عينك وفصلكونك بقوله انكنت تنتمه كنت سمعه الذي يسمع به فأثبتك باعادة الضمراليك لبدل عليك وماقال بالانتحاد الاأهل الإلحاد وأماالفائلون بالحلول فهممنأهل التفصيل فانهمأ ليتواحالاومحلا وعينوا حراماوحلا فهزفصل فنعيم مافعل ومن وصل فقد شهدعلي نفسه أنه فصل لان الشيئ لايصل الى نفسه بنفسه الااذا كان الشئ أشهاء وكان ذا اجزاء وانما الواحد كمف بصح فيه انقسام وماثم على عينه أمرزائد فالفصل لاهل الوصل \*(ومن ذلك من راضه فقدأ غاضه من آلبات ٢٠٩ با أرض مائك ابلعي وباسماء أقلعي فغيض الماء وارتفعت الانواء وقضى الامر وظهرفى النحاة السرة واستوت سفينة نوح عند ماأقلعت السماءوأ شرقت بوح على حودى الحود لتنتر كلة الوجود بو الدومولود الى الدوم الموعود فانه لوانقطع الاصل لانقطع النسل التواصل سيب التناسل فانكان عن نيكاح فهومع المطهرين من الارواح وان كان عن سفاح فهو بمن قصد ما يجاده الصلاح وان كان الكل عباده في عالم الغمبوالشهاده فكر قدعلم صلاته وتسبيحه وان لم نفقه تسبيحه فانى مؤمن بأن كاعن بسبم بحمده في كل كون \* (ومن ذلك التعلمة صفة أهل الالوية من الباب ٢١٠ التحلي بمكارم الآخــلاق دليلءــلي كرم الاءراق النحلمة طواعـــة ماتحلي من أدبروبولي من خص مالتحلي فهودلمل على صحمة التحلي المشاركة في الصفات دلراعلي تهاين الذوات ما اشرك عرف الملائي والمك زال الافك مالنمرك التوحيد في الاله من حيث ماهو اله لامن حيث الاسماء فأنها للعبيد والاماء بهامكونالنحقق وهيالمرادمالتخلق وقدقال فيالسكاب الحكتم عن رسوله الكريم انه مالمؤمنين روفرحم وقال سيمانه عززنفسه في كالامه القديم أن الله بكمارؤف رحم وتقدعرفنا بأنه وصفننسه عماوصفنا فلولاصحة القدول منا ماأخبر بذلك عنا وخبره صدق وقوله حق فعمل هذا الاشتراك كان الاملاك ومامز ذرة في الكون الاولهانصب من هذء العن \*(ومن ذلك

الاالملام فكن منها على وجل ان الكرم على الانعام ذوحيل وما أرى لك في الافلاس من مال ان الملاة في الافلاس نظهر لى فقد الجوادلة فانظره في مهل السد لا تصف المعلوم بالبخل وذا مقال أنامنسه على خبل الدول الااذاكان ذا حكم على الدول

ان الملالة لا تعطيب ف صورتها أعال جواد من جدى أبدا ان كان واجد مال فهو يسدله ليس الملالة في النعبي اذ اوردت في خطيط ود فافلاس يحققه لوأن يعطيك ما تحتاج راحته ان الكريم الذي يعطيك حاجته الماتية مرة ولا يحلولذا أنه سبب عادة الماتية الماتية

\*(ومنذلك الشطح من الفتح من الباب ٢٠٢ من شطح بحق فما شطح وهذا من أعظم المنح الاأنه يلتبس على السامع فلابعرف الجيامع من غير الجيامع ولهذا الالتباس جعله نقصا بعض النياس مَنَّ بِاللِّسَدَّ الذَّرِيعَةُ لما فَمُمَّ النظرالَى المُخلوق من الآلفاظ الشَّنَّمَةُ التَّي لا تَحْيَرُها لهم الشريعة فن تقوى في هذا الفتح وعلمن نفسم أنه ليس بشاطح لم يظهرعلم مشئ من السطيح فملايظهر الشطح من صاحب هذا الوصف الااذا كان في حاله ضعف الاأن تمنذلك عندالواصل والسالك ألاتري الى ما فال صاحب القوّة والتمكيز في انفاذ الام أناسه دولد آدم ولا نخر فانظر الى أديه في تحلمه كمف تأذب مع أسه وماذكرغبرأ خونه فالاديب من أخذ بأسوته فان ربه أذبه ومن أديه الحق أنزل النياس منازلهم من الخلق \* (ومن ذلك الطالع والطلسع من البياب ٢٠٣ الطالع يتأخر لانه به يعتر والطاسع متقدم لكون فى الصف المقدم ألاثرى المسمى بالاقبل كمف رغب فيالصف الاقل وحكم فسيه بالاقتراع لمبافيه من الاعتلاء والارتفاع فالظالع مدافع المنازع قهوعلمقىرأسه نار لمبايأتي همن الاخبيار فيستفهمه من ورودعليه لينظرفهيأأتي به اليه كان طالع موسى الجبل وطالع الخليل النورالذي أفل فأعقب ذلك الافول الحق كماأعقب اندكاك الحبل الصعق فماأصعق الكليم الاالذى دلما لجبل العظيم فعاأفاق الكليم من صعقته الالمابق علمه من أدا نتونه وانكان الانسان أقوى من الحسال ولاستمااذا كأن من الابدال وقدصم ذلا بالحبرانبوي عزالله العملي ولكن قدثبت عنه فى الكتاب المكنون ان خلق السموات والارض أكبر من خلق النياس واحكيّ أكثرالنياس لابعلون فدخه ل تحت هذا المقال مافى الارض من الجبال فسلمته وافهم الامرواكم ، (ومن ذلك الاياب ذهاب من الباب ٢٠٤ الذهاباليه احالةمنهعلمه منأمرانىيديه فأنتلديه مابرحنامنه حتىنسالعنه هوالمشهود في كلءين والشاهدمن كلكون فهوالشاهدوالمشهود لانهعينالوجودفن عرفه سماهوماوصفه ماوردخ بربالصفات لمافيها من الآفات ألاترى الى منجعله موصوفا كمف يقول ان لم يكن كذلك كان مؤوفاو ماعلم أن الذات اذابو فف كمالها على الوصف فانه حكم علها بالنقص الخالص الصرف من لم يكن كاله لذاته افتقر بالدليل في الكمال الى صفاته وصفاته ماهي عسفه فقدجهل القائل ان الصفة كونه فأين تذهبون ان هوا لاذكرالعالمين ان يشأ يذهبكم أيها الناس وقد أذهبهم بما أوقع بهم من الالتياس \* (ومن ذلك الشفاس تقديس من البياب ١٠٥ والليل اذاعسعس والصبح اذاتنفس انهالرجن النماصر الذيائس في نصره بقياصر النماصرالمؤتمن الاتىمن تبل المن نصرت الصالمافها من الملوالحنان وهوالتنفس الذي في الانسان لذلك ورد في الاخبار اله كتابة عن الانصار في الهموب الي المحموب تنفس المكروب ماثم الاتنفيس لذلك ﴿ هُوتَقَدْيُسُ وَانَكُانُ يَتَضَمَنُ الْكُرِبُ فَالْمُمَنَ جَلَّهُ الْقُرْبُ وَالْحَمَّةُ تَعْطَى ذَلْ لاختلاف الاغراض ومافى القيلوب من الامراض مصائب قوم عنيد قوم فوائد فيكل مازاد عاسيه فهومن الزوائد

فصيح مانظمه الشاعر فى السيفرلامسا فرفالسفر صيفة الحق ولايطيلق الاعيلي الخلق فهو في الحق نزول وفي الخلق عروج ورحمال ومن ذلك الثلاثة اغرفي الساغر من الساب ١٩٨٠ الحدق والملك والغمام اثنان الله ثالثهم والسلام فالركب المحفوظ بعن الله صلحوظ الواحيد شيطان لمعيده عن الجياعة والاثنان شيطانان احدم الناصر وتوقع مأتقوم به الشيناعية والنلاثة نفروه مأهدل الامان غالبافي السدفر التثلث من أحدل المحدّث والمحدث والحدث ماكفر القائل بالنلاثة وانماك فريقوله انالله ثالث ثلاثة فلوقال ثالث ائتسن لاصاب الحق وازال المسن ماظانك ما شدم ألله الانهدماريد ان الله عز وجدل حافظهما يعدي في الغمار في زمان هيرة الدار - من اصبعب احوال الانسان - فراق الاوطان في كان وطنه العسدم في القدم كانتغر بته الوحود وانحصله فمه الشهود فهو يحن الىوطنه وبغئي عنشهودسكنه والفناء طال من أحوال العدم عندمن فهم الاموروعــلم فحايطكِ أهل الله النهود الالاحــل الفناء عن الوجود وأتما يعض العسد فلما فسه من الجود كما ان منزل الحق التوحيد فيفتيهم عند الشهود لحصولاالتفريد واللهعسلى مانقول شهيد وقدقال أهل اللسان انهالات على ماعلمه كان بعني من الننزيه ونني النشيم \* (ومن ذلك الحيال ساحل وماحال من الياب ١٩٩ الحيال ماحال فالوجودكاء حال لابصح النمات على شأن واحد لمانطلمه المحدثات من الزوائد فالامر شؤون فلامزال يقول للائسماء كن فتكون ثمانه عندما تكون أستحمل فنظهروني وطنها مانقبل مالهاقوة على فراق السكن ولاالتزحزح عن الوطن فترجع الى العدم في الزمن الشاني من غير نواني فهو يخلق وهي تنفق الوجودكله نعب ولذا فالله فاذا فرغت فانصب والى رمك فارغب فمافرغالااشتغل ولاانقضىعملالااستعمل وكانفىالعدمصاحبراحه لانهفىموطن الاستراحهاذا كأنالرجنكل بوم هوفى شان فباظنك الاكوان ماقال من قال بأن العدم هو الشرآ الامن حهل الاس انماذلك العدم الذي مافه عن ولا محوز على المتصف له كون وليس الاالمحال فذلك العدم هوالشر المحضءلي كل حال وأمّا العدم الذي ينضمن الاعمان فذلك العدم هوالامكان فهي أعمان تشهدونشهدوهي الشاهدوالمشهود فيحال العدم والوجود فالى الاحوال هوالماك والمه حن الانسان ومال ومن هناينت شرف الذوق والحال ﴿ (ومن ذلك مقام المنزلة في البسملة من المياب ٢٠٠ المكانة أمانة فلاتجرحها بالخسانة فانَّ الله أم بأدائها الى أهلها فقَّمولها عرض وأداؤهاقرض ولانقبلها الامنجهلها والقابللهانطريقالجبر مضطة فعذرهمقبول ولبس بالظلوم الجهول والقابل لهابالاخسار مدخل نفسه نحت حكم الاضطرار فمعود عماوكا وقدكان مااسكا وكان ناحسافعادها الكا قال رسول الله صلى الله علمه وسلم في الامامه انهاندامة يومالقيامه وذلك هوالاميرالختار لامن أخذها بحكم الاضطرار فن اعطهاا عن عليها ومنطلها وكله اللهالها وانكات منزلتهارفيعه فحسهاشنيعه فانولت فاستغل ولاتستعل فانحبرت ولانذفاحفظ العهدد وأوف بالعدند فالعالم برتيتها اذاولمها حدذر لان مقامها خار فامالة واماهما تحفظ من منتها ها ﴿ وَمِنْ ذَلَكُ الْمُكَانَّةُ الْمَالَةُ مِنْ الْسِابِ ٢٠١ الْمُمَالِيحِيب صاحبهاالمال ويقومه البحسل لمافيهامن مراعاة الحقوق وهوأمريصعبءلى المخسلوق فاعــتزلءن صحمة مايؤرث المال والمال سمه الجهـالة بالخلق الحــديد ولذة المزيد فالملول جهول أوفيه أقول (شعر)

بضوكفر يعض فهوالكافرحة اوالحاهل الظالم نفسه صدقا ومن ذلك الاعماز في الصدق والايجيازمن الناب ١٩٤ أرت في الواقعة الحيامعة حتىقة الاعجياز في النطق ما اصدق فاصدق فىنطةك تكن المحمز فاسهب معدد لكأواوجزفان الغامة في الاعجاز الميالغة في الاسهاب والايجاز فحامن آية الاهي اكبرمن اختها وان تولدن عنها وقامت الهامقيام بنتها فقد يكون في الشاهد الولدأعظم فىالقدرمن الوالدوأمافى الغائب فهوغ برصائب الافي موضع واحد وهو ماتولد عندائمن معرفتك برمك عندمعرفتك بنفسك وانكان اس من جنسك فذلك العلم الهذا العلم كالولد وهوأعظم قدرامن الوالدعندكل أحدوماسوى هذاوامثياله في الغيائب فلس بصائب فلانقس الغيائب على الناهد في كل موطن فانه مذهب فاسدر حمالله أما حسفة ووقاه من كل خمفه حسث لميرالحكم على الغبائب وهوعندى من أسة المذاهب واحوط من جميع الجوانب ومن ذلك رتبة وحيالمنام من البكلام من البياب ١٩٥ النبوّة في المشرات مخبوءة فن لامبشرة له لانبوةله وان لم تكن نبوة مكملة وانكانت بالمقيام الرفسع فهو التشريع ولكن اذا تحقق الرائى لدمه من فوحى بذلك المه حمنتذ بعول علمه فان اوحى به الرسول فله أن يقتصر بذلك على نفسه ويقول فان تحقق عند السامع حقه وثبت عنده صدقه تعين علمه فى ذلك اتباعه وحرم علمهتراعه فانكانا حالحكم نت بخبرالواحد فالاخذبه معين عندالواجد وبق النظر والسَّكُمَاهُ في القلدله فان كانت العدالة على السواء فصاحب الرؤيا اولى بمعهة الاهتداء فحكموسي المنام بشرائطه حكم المقطان بالدلمل النقلي والبرهان وهو بمزلة الصاحب في السماع والمابع الاه بمنزلة الاتباع فانكان الموحى بذلك الحق نعالى أوالملك المه فستناوله بحسب الصورة التي نزلهما علمه ولابتخذذلك شرعا تنعمده وانكان يحمدهوه فائدة سرجهامة وقدةمن شحرة مساركة من نشاجرالا مماء وَيَكْسَلُ هذا الايماء قاعل بجسمه واعلم قدرمنصمه رمن ذلك نظم السلوك في مسامرة الماولة من الباب ١٩٦ الذي يختباره الملك لمسامرته ويصطفه يسامره بالاسم الذي يتحل له الملائفيه فهو بحكم تحلمه في تعلمه فيتنبق عالسم كما تتنوع في العيقو دالدرروعلي هذه الصورة بكون الخبر والحديث فتسارة في القديم وتارة في الحديث فاذا كان السمر في تدبير الملاككان بحكمه وتحت سلطان اسمه فيتخمل في الملك انه مخدوم وهومتصرف فمه وبما يحتماج الرعاما المه علمه محكوم وان لم مكن كذلك فلمسر علك ولامالك وقد مكون السيمر في شأن المنازع ونعمين المدافع ومايصرفه فيملكه فيصبحة ليلته من الضار والمنافع فأكثرا ختصاص المسامرة بالاسمرالصار والاسم النافع فماله حديث الافي الحدوث ولايصهمن ألنديم الحديث في القديم والهذا قال في كلامه تعالى مايأ تيهم من دُكر من رجم محدث مع علمنا بقد سه وهو عين كله فكثره ووحده وقسمه وافرده وأبزله واحدثه وناجى ه المسامر وحدَّثه فين المسامرين المستغفر ون ومنهم التاثيون الحامدون الراكعون الساجدون فلابزالون فيهذا رغبة في المنوية والاجرحتي ينصدع الفعرولهذا يبكر مااصح ويغلس في أول ما متنفس ومن ذلك المسافر منافر من الماب ١٩٧ السفر قطعة من العذاب لما يتضمنه من فراق الاحماب فالمسافر منافر في سفره الاكوان ماننزوح عن الاوطان الرجن ينزل كل لملة من عرشه الى ممائه بجمه سع اسمائه وفي القيامة \_ ينزل بعرشه الحافرشه \_وقد قبل في السفر للمسافر خسر فوالد وهي

تفريج همواكتساب معيشة \* وعلموآداب وصحبة ماجد

ماكانءن|الايقياع|لالهبيُّ والقول|لرمانيُّ فلاينكسرفي|للغـمات|لمعهودة في|لعرف فان أ ذلك الحهـ ل الصرف الكون كامه سماع ولكن عند دصاحب الاسماع من قام به الطرش لم يفرح ومامالدهش ولاكان عنه كون ولاظهرمنــه عنن مااشــمه اللملة بالسارحة عند صاحب السماع بالقاب والحبارحه أنت اللملة وهو المبارحة فاين من له لفقد مثل هذا نفس نائحه فعذبهاء مراانسب وشغلها بتقسداللهو والطربء وهذاالنسب فإن النسب هوالقربي في الالهمين [ والريانين فالسماع المطلق لمن يحتق فانه ما خص مكن كو نامن كون ولا يوجهت على عن دون عنزفالكل قدسمع بماقدصدع فهزق بدالسماع بالاوزان والتلحينات المقسمية بالميزان فهوصاحب جزالاصاحبكل وهوعلى مولاه كلمولاه أقلزاهدفيه ولهذالا بصطفيه كمف تقسد المطلق منادعي اله بالحق تحقق من سرى في الوجود تقسده صحاعاته وعلم وكشفه وتجريده وتوحيده ومن ذلك كرامة الله ماولميائه في اسميائه من المياب ٢٥ ٥ من تصرف في احمائه كان من اولمائه الاسماء بحكم العسد والهـذا صح التخلق مها في الوجود لابل التحقق المقصود من فذ المعمى لم ينظر الاسماء من حدث دلالتها على الواحد المسمى فان ذلك لا يتخلق مه بل يتحقق مه المنتمه للاسماء دلالتان والهاتعلقان التعلق الواحد دلالتهاعلى المسمى الواحد ااذى يجتمع فسه الاسماء كالهمامن غيرا مرزائد والدلالة المطلوبة مأتمه بزيه الاسماء من المعماني كماغه بزت بالالفهاط والمهاني فالماني كالعالم والعلم والعلام والالفاظ منل هيذا وكالخالق والفياد رفي الاحكام فانظرفي دنده الاقسام فاذاعلمتهافانت الامام المفدّمءلي جمع الانام والملائكة الكرام همذا أعــلم ا ـ لمُن فاحعله قو تك فانه لن نفونك فكل كرامة الانتصل بالقسامة الهاهي كرامة واحذر من الاسـتدراج في المزاج ومن ذلك ما للا نام من الاكرام من الباب ٥٢٥ الاكرام الالهي فىالانامالرؤيةوالمشاهده والمكلامالرؤيةهي المنيه والمشاهيدة رؤية الشاهيدوهي ترجع الى العقائدفهي تعرف وتنكروالرؤ يةلايدخلهاانكار فتبصر والكلام مااثر ولايدخله انقسام فاذادخله الانقسام فهو القول وفمه المنة الالهبة والطول القرآن كامه قال الله ومافسه تسكلم الله وانكان قدوردفيه ذكرالكلام واكن تشهر مفالموسي عليه الدلام ولوحا مااكلام ماكفريه أحد لانهمن البكلير فدؤثر فيمن انكره وجحد الاترى الي قوله وكلم الله موسى تكليما كيف سلك مهنهجا فويميا فاثرفمهكلامه وظهرتءامه احكامه فاذا اثرالقول فبلاهولذاته بلرهو من الامتنان الالهبي ففترق بينالةول والكلام تكنءن أهل الجلال والاكرام كانفترق بينالوحي والالهام وبنرمًا مأتي في المقطة والمنبام ومن ذلك من رأى السيعاده في العياده من الياب ٢٦ ٥ حكمة العاده في علم الشهاده اثبات الاعاده فأن الايمان بها يعطي السعاده العادة عود الحق الى الخلق وان اختلفت الصور ففسه ائبات الغبر فلاتجريح فانه العملم الصحيح لاتبكر ارفى الوجود وانخني ف الشهود فذلك لوجودالامثيال ولايعرفه الاالرجال لوتيكة راضاق النطاق ولم بصح الاءم الواسع بالاتفياق وبطل كون الممكنات لاتتناهي ولم شيت ماكان به تساهي من قال بالرجعة بعيد ماطاق فباطاق وكان صلحب شهة فعمانطق انه مه تحقق وان لم مكن كذلك فهو اخرق وكلامنيامع العاقل العارف مذه المعاقل فانهءن العلرعثل ماذكرناه السريغافل الطلاق الرجعي رجة بالحياهل الغيبي ولوقانا في الرجال مارجعة في الطلاق خرقنا في ذلك ماجاء به أهل الله من ألا تفاق فانه ذيكاح جديد واذلك يحتياج الى شهود أومايةوم وقيام الشهود من حركه َ لا تصفح الامن مالك غير إ مطلق وكذاهوعند كلمحقق فذم أهلالابهرارلاتكرارمع ثموت العبادة وللايمان الاعادة واكن كاشرحناه ومناه للناظر واوضحناه ومه عندكل ذى اذن افتحباه فاذاعمت فتصرف فى العمارات كمف شأت فايعلم كابدأ كم تعودون الامن علم وننش يمكم فعالا تعلمون فن آسن

السدل في الحاق مجدما لخليل من الماب ٥٠٠ اللهم صلى على محد كاصلت على ابراهيم في العالمين غن هوفي هذه الطبال من الابرارومن المقرّبين اين هذه العلامة من قوله أناسه بدالناس يوم القهامة وانه يفتحوله ماب الشفاعة دون الجماعة للجماعة ومن الجماعة الخلمل بذلك القيام المجود الحلمل كانلادم السحود ولمجدالمقيام المجود بمعضر الشهود بالمتشعري هل تقوم الخله بكون رسالة مجدتيم كلمله وبمااوتي من جوامع مناهج الادلة ولاينال الخله الامن سدعن الانام الخله مجمد صاحب الوسله فيجنته ومانالها الابدعاءامته واينامته منه في الفضلة ومع هذا لدعائهم نال الوسملة والمدعوله ارفع من الداعى فانكن الما اورده من الصلاة على شجمد كالصلاة على الراهيم الحانظ الواعى ونحن المؤمنون العالمون يسمادنه وخصوص مذعبادته وابن المقيام المجود من مشام السحود سحدالمقر يون والابرار اساء قائم من التراب والاجحيار فالمحدالطر نف والتلمد فمناختمر بالمقام الجمد ومنذلك الشوق والاشتباق لامشاق من البياب ٢١هـ الشوق يسكن باللقباء والاشتباق يهيج بالالتقاء لايعرف الاشتباق الاالعشاق من سكن باللتاء قلقه فياهو عاشق عندارباب الحقيائق من قام شهابه الحريق كمف يسكن وهل مشاره دا يمكن للنبار المهاب وماسكبة فلابدمن الحركه والحركة قاق فن سكن ماعشق كيف يصلح السكون وهل في العشق كمون هوكله ظهور ومقامه نذور العاشدق ماهوبجكمه وانماهونحت-كمسلطان عشقه ولابحكمهن احبه هكذا تقتضي المحبة فحااحب محب الانفسسه وماعشت عاشتق الامعناه أوحسم لذلك العشاق آلمون بالفراق ويطلمون لذة التلاق فهسهف حفاوظ نفوسهم يسعون وهمفىالعشاق الاعلون فانهم العلماء الامور وبالذى خبياه الحق خلف السمتور فلا منة لجمد على محمويه فالديع طلويه وماله طلوب ولاعنسده محموب ومرغوب سوى ماتقتريه عمنيه ويبتهيج به كونه ولوارادالمحب ماريده المجبوب من الهيعر هائ بين الارادة والامر وماصح دعواه في المحبة ولا كان من الاحبة - ففيكر نعتر - ومن ذلك الاحترام والاحتشام من الباب ٢٦٦ لاتقع منفعة من غبر محترم فاحترم ولاتنفع همة الامن مجتشم عندا لـ فاحتشم فهزفام بالجدمة وطرح الحرمةوالحشمتم فقدخاب ومانح يورخسروماربح الخبادم فىالاذلال لإفى الادلال ماللغدام وللبه لال وماله والسؤال ان لم يكن آلحادم كالمت بيزيدى الغاسل لم يحل من مجدومه بطائل أذادخلا لخادم على محدومه واعترض فو قلمه مرض فزادهم الله مرضا ولهم عبيذاب ألبرعها كانوا تكذبون وهملاشعرون ولايعلون من رمي حرمته قلبك فياهورمك فتحنب خدمته وصحبته حتى تتجدحرمته فاذاوح بدنتها فارجع المهه كذا اجدع أهل الله فتما عزلواعلمه ذكرذلا القشبري فيرسالنه في احترام الشيموخ وبمواصلته بالحرمة تشال الرغائب فيحمسع المذاهب منحسن ظنه بحجرا تنفعيه في مذهبه ومن ذلك الايقياع للسماع من البياب ٣٠٥ آلايقاع اوران والله وضع المبران الوجودكاه موزون فلاتكن المحروم المغبون ومانيزله الابقدرمعلوم وهوعمزالوزن ألمفهومه الاسمالحكيم فىالحديثوالفديم فالمزان حاكموبه ظهرت المقاسم ودن جلتها الابقاع للسماع فلهذا كانت حركه السامع فلكمه أذا كإنت صادقة عن فناء ملكميه فانكانت نفسمه فلميت بقدسمه وعلامتها الاشارة بالاكمام والمثيم الى خلف والى قدام والتمامل من جانب الى جانب والنصر ف بزراجه وذاهب ومن هذه حاله قباسمع ولااثرفه الواقع بماوقع فثل هذا اجع الشموخ على حرمانه بين اخوانه فن اذعى سماع الإيقاع في الامماع وماله وجود فهو من أهـ ل الحجاب والمحبوب مطرود هل ظهر عن كن الاالوحود وهــذاشارفي كل.وجودوادلك قرن الاعــدامها اشيئه فلاتمـع بالنســيئه ومنذلك ماهوالمماع الذيعلمية الاجماع منالباب ٢٤ و السماع الذي علمه الاجماع

رسمه اسابق علم ومن ذلك من حل لم برحل من البياب ٥١٦ الحيال المرتحــ ل من بكرّ ر تلاوة ماأنزل فانتهاؤه عمره اشدائه وبهذا حازجيع اسمائه فحاحل الارحل ومارحل الاحل فرحدله حلوله وحلوله رحمله والكل سميله ولايصم ذلك الافي الحروف فأنها ظروف فن تَـكَرُّ رَلُهُ المَعْنَ فِي تَلَاوِنُهُ أَنْ فَالْمُونُهُ وَكُلُونُهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمُؤْرَادُنُهُ مَلَاوُنُهُ عَلَّا وافادنه في كل مرّة حكما فهوالتبالي ان هوفي وحوده له تالي ثم انظر في اعتباله بعدده حساعله أبأنه في تلاوته عندمناجاته على قدمه فمقول العمد الجدلله رب الصالمن فمقول الله حدني عبدي فحعل نفسه لعدده تااما آذا أقام عسده اكملامه عز توجيل تاليا وقسم الامرينه وبينه كميزمن كونه كونه فان ثممن بقول أحدية الكون في العين فلهذا فصل ليتمين ومتعين ومؤذلك ما سَكَشَفُ مِن الساق عند الفراق من الماب ٧١٥ كشف الساق كما يؤذن ما اشدة كذلك يؤذن بسرعة انتضا المذة معكل زءزع رخاء وعندا لنها الثدائد يكون الرخاء منءزهان ومن افتقر استبدان اهمانته تركه زهدالايل ترائطليه قصدا من استبدان من غيرجاجة مهمة فهوناقص الهمة منحكمت علمه معرفته فقد تنقصه همته مع غنياه عن القرنس وقد اتامه سمقى العطرمقيام الفرض فدخل تحتحكمه لقوة تسلطان سابق علمه ومامن ثبئ الاعتسدنا خزا"تنه والفرض نبئ وهوخازنه فلابد من ظهوراثره في نشره جاءذلك في خــــــره كشــــفت الحرب عن ساقها وعقدت علمهاازرة اطوافها فاشتداللزام وكأنت نزال لماعظه القسام وحاءرمك في ظلل من الغمام والملائكة للفصل والقضاء والنقض والابرام وعظم الحظب واشتة الكرب وماج الجع بحكم الصدع ففريق في الحنسة وفريق في السيعير ثم الى النعم المصير ومن ذلكُ العلم والمعرفة بالذات والصفة من الباب ١٨٥ المعروف الذات والمعلوم الصــفات من منعرف نفسه عرف وبه ماوسع القلب ربه حتى علم قلبه العلم ماعلم بالعلامه فالعالم علامه فلاتعلمذات الامقسدة وان اطلقت هكذا عرفت الاشماء وحقتت فالاطملاق تقسد فىالاربابوالعسد والتحديداساس وفىالتحديد الالتساس فاحسذر من اللبس فانهمن اخني مايكون فىالنفس اين عمل المريد والنماس فى للس من خملق جمديد الخملق مع الانفياس فهم في كانفس في خلع وابياس ولايشعر بذلك جنس من الاجنياس الاقليل من النياس المعرف ة احدية المحتبد والعبهم ثنوي المشهبيد العبهم يتعلق بالاله والمعرف تنعلق بالرب وتنغ الاشتماء بالمعرفية بزول الاشتراك وفيها بقيع الارتباك الذان مجهوله فلاتقيل فيهاعسلة ولامعساوله ولابصع أن تكون للعق محققه ولاللشرط مشروطه ولالدلسلن مدلوله وجــه الدلمل بربط الدلمـــل ما لمدلول والذات لاترتسـط وقدخاب من اشــترط ووقع في الغلط |ومنذلكمراتب|لاحبـة فيمـنزل المحبـة منالياب ١٩٥ الاحماب ارباب والمحبوب خلف المباب المحدرب دعوى فهوصاحب بلوى لولادعوى المحبة ماوقع التسكليف ولولا المحسة ماطلمنيا الجزاء من اللطمف المحموب انشاء وصل وانشاءهمر فاذا ادع محبته محبه اختبر فالمحسف الاختسار والحسس مصان من الاغسار والهذا لاتذركه الانصار وهويدرك الانصار للاحدة منزل في المحمة فحدث جنب وحدث قراب فالمحاذاكان ذا جنبابه فاهومن القرابه واذالم بكن جنشا كأن قرب الحبب بالاشتراك في الصفة وجناسه في عدم الاشتراك فيها كما عطت المعرفة تفرّب الى بماليس لى لماطلب الفرب الولى والذي ليس له الذلة والافنقار فهوالغني العز بزالحسار والمتبكبرخلف بأبالدار انظرالى ملاعطاءالانستراك صفته الاالقدوس السموح فالتنزيه للعن لايقول بالاشتراك في الصحون ومن ذلك ابضاح

الحق اللاحق بالسابق فغايه السابق تتجمل الرؤية لحصول البغمة ولكن مالها بالسعادة استقلال فمااعطاه الداهل واوضحه السدمل وكمشخص رآهوشق والذي تمناه لعدم إساعه مالقي فبااعطته رؤيته وقدفاته بغشه فبانم الاالاقتداءوما يسعدك الاالاهنداء فتتحمل النعيم الصاحب فهو أقرب الاقارب ومن ذلك اعزالاقارب المقارب من الياب ٥١٢ العقارب الجنان من الرحين لان المقارب من الاقارب ماتعلقنا بهذا السبب الالما اثبته الرحن من النسب فلما حعل تعالى سنشاوينه نسمه واعلمناانه التقوى اتحذناه سيبا فاتقيناه بهمنه كما خبرم لي الله عليه وسلم عنمه فقال واعوذلكمنك فقلنالها خذناهذاعنك فهوصاحبالحجة والاتى البنابالمحجة لهالمجعة السضاوا لحجة الغزا امتسه المنطهرون وهمالغرالمحبلون تحجيلهم دليلهملوكان لغيرهم هذا النعت الخصوص من الطهور ما اختصت همذه الانتة المجد يغبجذا النورفانه قال صلى الله علمه وسلم هذه الامة المجدية من سائر الامم الايه فالله فوردت الاخسار المصوصة بطهارة هـذه الاعضاء المخصوصة فاسمغناها طهورا فجعل لنابذلك غررا والسهانورا فكان لهمذلك ألتمسنزوالتعريف والمقيام الشريف والنشريف فن استمنغ طهوره تمنوره ومن ثني وثلث فرح بذلك اكثرمن صاحب الواحدة اذاتحنث فصاحب الواحدة هوالمقارب وصاحب الاثنين والثلاثة منغـىرزبادة معــدودفي الافارب وانماظهر الرسول صلى الله عليه وسيلم بجمسع الصور لاعنته الى حسع النشر ومثهم الرامح والحاسر المغمون والعالى في ذلك والدون ومن ذلك قول العارف من وحدالحد من الباب ١٣٥ انما قبل من وحدالحد من احل من فانها تطلب العدد بؤيدهذا النعريض كونهافدتأتى للتيعمض ولايشانانها كلةحق منقول منهوفي متعدصدق فانه من وحد مال الى الحق وتوحد اذالملحدهوالمائل في الفة الفيائل فاذا الحدا العبدومال ملغ مااملامن الآمال وفى الكلام المقبول من الحدفقد اخلد الاانه لما الحد فهو لماقصد الالحاد اللغوى لابآ منسه ولامحمص لمخسلوق عنسه الاترى الى اصحاب الاعراف المالم للغوا في هذا الاتصاف حدالانصاف كمفوقفوا بنالجنة والنار فلاهم معالاشرار ولامع المصطفين الاخسار فكانوا مخلصة الىدار القرار أوالى دارالهوار فلولا التلمس لحصلوا بهزنع وبئس فنع عقدي الدارللابرار وبئس عقبي الدارللفحار اعتبدات كفتاميزانهم فهذاكان شأنزح فلولامانفضل عليهمالحق فبماكلف بهالخاؤ يومالقمامة منالسحودالسه مامرحوا علمه فلماسعدوافين سحدرججتكفة حسمناته فسعد فانفلامن اسرالسور والحقيدار السرور ومن ذلك من اشرك ملك من البياب ١٥٥ الشرك في الالوهة مذموم وصاحنيه محروم والشرك فحذمت العبيسد بينذمبم وحيسد والمتصف بدبرهجروم ومرحوم لهاثم اسم لغسرالحق عنسدمنء لمرالامر وتحتق فاسماءالخسلق اسماءالحق فهمااذا تتحسلق بلرهوا تحقيق واللهماافتريت علمه ولانست شمأ السه ولاوصفته يوصف ولاادرجت معنياه فحرف فهوسمي نفسه لنا بماسماها فحمسع الاسماء الى ربك منتهاها ففرح وتبشش وغضب ومايش ومل وتتجب وذهب معءسده فى كلمذهب وهوااة ديم وأناالمحدث فحاثم اسم حــدث ومن ذلك من رحــل حــل من البـاب ١٥ ٥ عما لوجود وجوده فنــه وفيه برُحدل ويحل عسده فرحدلة من يصطفمه انماهي منه والمه وفسه الرب الكريم على الصراط المستقيم فأثبت امراهوعلميسه وماغمسواه فانظرمن بصل السه انماجعل بده بناصيتك التفاءعانيتك وهذامن كرمه وسابقة قدمه فمانم الامستقيم وعلى منهب قويم اكونه بدالكريم فلقدفزت بحظعظيم باأيهاالانسان ماغزله بربك الكحريم ذكره بالحجة وامان له عنالمحجه لمقولكر. كغزني والكريم لايضرني وهوالغمورعلى اسممه والمبقى في قاب عمده

فيصورة القلم وفال افرأورنك الاكرم فاختبره فسكان خبيراوكان اللهءل كل شئ قديرا فهزيسال الحكمة فقدسال النعمة ومن أعطى الحكمة فقداوني الرجة فان سرمدااعذاب تعدذ لأهذا المالك فماهوممن عمت وجوده الرحة ولاكانءندأهل الكشف والوجودمن أهل الحكمة فان قال الرجوع اليها وحكم بذلك علهم وعليها فذلك الحسكيم العلم المسمى مالرؤف الرحم وهوالشديدالعقاب لانه لشذبه في ذلك اعقب أهل النيار حسن الماتب ومن ذلك الكهما تقدير عندالخميرمن الياب ٥٠٨ الكم تقدير موجود ومتوهم فمن قال مال قلب الاعيان وتحكم كإيشاء فيالاكوان فيعالم الارواح والابدان فهوصاحب الاكسير الذي حازع لم التدبير والتقدر كامة تنبر ألاجنامالمظلة انظرالي كلةكن فيالوجود كنف الحقت المعيدوم الملوجود ولاتنوجه هذه الكلمة على الموجود بالعدم فانه ليس لهافي الردّ الى العدم قدم لانها كلة وجوديه نطلهها الربوسة والعبودية لحصول الاعبان في الاكوان والهذا يقبال فمن عدم قد كان. والعدملن انعدم نفساني والوجودكرم الهي امتناني والذي ذهب المدبعض أهل آلكارم في هذه الاقسام انانعيدام العرض لنفسه لاالاحيام ليكون الخيالق خالقيا والعيالم مفتفرا المهءلي الدوام وأما اهل الحسمان فقالوا بتحدُّد جمسع الاعسان في كل زمان وماخصوا عنا من عسن ولاكونامنكون ومنعلمان المتعنزات كلهافآمت من الاعراض جعبين المذاهب والاغراض ومن ذلك سر الطلب من الأدب من الماب ٩ • ٥ لا يَأْ دُّب مع الله حق الادب الامن تحقق بالطاب مااوحدا الالتسأل فأنت الفقيرالاذل فتسأله العزة والغدني لتحوزعوم النناء فكل مايني علمك فهوالنناءالمجود فأنت الذلما الفقيرالفقيد وأنت العزيزاافني الجمد فبانم هجيا بالنظر المك وماهنا جفاجفاه الحقءلمك فانه نعالى كإقالءن نفسه است رب جاف وهذا القول كاف ولاملمق مالحناب الاالهي من الثناء الامثل العزيز الجيله لابكل ما مني به على العبيد فالعبدلة هوم الثنباء بمايحمد ومايذم من جمسع الاسماء وللعق من همذا النساء الخصوص بذاوردت النصوص القاله بان بدالله مغلولة قالة معلولة ومن قال آنه فقير فقد كفرفه والكفور هــــذا فىالعبدثنا وحمد فهواكمال فالوجود غماله قديدة بممايه يحمد على حسب مايعتقده القائل ويقصد كالبخل ألمدين والمال والحرص على طلب الفاني والعرام والعمل الذي بسعديه في الما آل فتأمَّلماانعِمالله،وتفضُّل ومنذلك الندبادب من الباب ١٠٥ الندب اثر والادب ڤ ساولهُ الاثر مناتسعهواه مابلغ مناه لابدأن يلغ ماتمناه ولوائسع هواه فان رجة الله واسعة وهي للكل جامعه لانحكم علمهآدار ولايختص بهاقرارمن قرار الموحودان كابهاا شاؤها فكمف يقوض بناؤها فبانمالا احسانها وآلاؤها هي الاتمادرحت نعماها في تأديها اشاها فعقو سها [ أدب لايشعريه من الاساء الاالعلماء فيكن في امان لعه موم الاعمان فانه قدورد الاعمان اللحق كاوردمااساطل فحدكلمؤمن حال غبرعاطل وكان حقاء لمنانسر المؤمنس فاعدربك حق أتبك المفن فاللااذا تمقنت علت عن امنت فالادب جماع الخبرلال مقاقه من المادم والمخطسم المتنعسم منهايتهماذا مقزية أومسكسنا ذامترية ومزذلك اعز الاحداب الاصحاب منالباب ٥١١ قىلمن احب النياس المال واعزهم لديك فال اخي اذاكان صاحبي وصديقي وكان في كلما إنافيه رفيق 💎 شعر

صديق من يقاسمني همومي \* وبرمي بالعداوة سنرماني

اصحاب النبى عليه الصلاة والسلام فازوا بالمقيام العلى هنيا وفى دارا اسلام أعيلي درجات القربة التحقق فى الايميان بالصحبة لا يبلغ احدنا مداحدتهم ولانصيفه ولا يوسلح أن يكون رُصيفه نخن الاخوان فلنا الامان وهم الاصحاب فهم الاحباب فن رأى الصحبة عين الاتبياع من اهل الحقائق عن مذهبها فالهلايسة لرعما يفعل وهميسة لمون واكترا الماس لايشعرون فان مثل هـذه السيئلة تكرون اشـعار افلاياتي الآتي بهاجهارا ولوجهر بهاكانت على والدن حيكما ونفعت فهما واورثت في الفؤادكما ينتصرجرحه ولايندمل وبهيتأمّلكُلْ.متأمّل ستروميدل باويهمقفل ومعريه ميحم وموضحهمهم دونه تطيرالهمهوتخرالقمم لمبايؤتىاليه من دروس الطريق الام الذي اجع على صحته الام وانكان الصراط المستقم الذي علمه أزب الكريم يتضمن الخبروالشرته والنفع والضرته والغاجروالبرته مامن دابة الاهوآخذ باصدتها ان ربيء لمي لم يكن بالقرآن يتغيني من حده نحمد الفد حازم قياما كبيرا نع العبيد من قام به كان امّ عبد السيغي المه الرسول لماوحدعندهالسول فحمده على ذلك وأثنى بماكان به في ليله تنغني فطوييله من عبد متهجد في محرا به لربه يتعبد ينلوكالامه ويخياف اثامه وينادى علامه اعدادالهول بوم القيامة الحبرالعلامه من جعل الحق امامه كمفوقد ملي علما و-شبي حكمةوحكم وغفرله بدعوة رسول اللهصلي الله علمه وسلم مغفرة عن ماأمرنا بأخذالة , آن عنه لماء, ف الاحرمن منزلته فعالنالانكون ذلك الشخص حتى يشملنا هـ ذا النص وانكان قد فقد قائله فعافقد حامله وقابله فكل شخص من هـ ذه الاتمة إذا كان له مثل هـ ذما الهمه كان المخياط بدلك الجد فلسذلوافى ذلا الحهد حتى بفوزوا بهذا الجته فعاكم بالتسعرض لنفعيات جوده ليخصكم بما خصه أهل العناية من عمده ومن ذلك من تبكاف ما تصوّف من الماب ٥٠٥ التبكاف ذا كان من طربق المنمة "فلا يؤثر في المغمة "فانكان من طربق القلب "ففسه استهانة بالرب وهواوتى الايثار عندالمفة بين والابرار فىقسام الليلوصامالنهار من الاغسار فينعبدالله بالنكاف فحاهومنأهمل التصوّف التصوّف خلق وغميرالصوفي فيالتحلق والعمالمالله فىالتحقق فلدالخياق منرحهة صيفاته ولهالتحقق منشهودذاته اذاككان الرسول صلى الله علنه وسلرمن رآه فقدرآه وهوهو السرسواء فسأظنك برب العزة ومذل الاعزة ومن اسمائه العزيز الكرح وماحازا اصورة الامن خلوفى أحسن نقوح فاى دخول هنىاللشمطان الرجم فانتجلي للشمطان فىالمورة صحتالمقالة المذكورة وهيمائهءمزكلموجود آذكان هونفس الوجود فحكمه خارج عنحكمالني للمقيام العلى وهذاهوا لقول الذي علمه يعقول ودع عنك من تأقيل من المعلومان رجته وسعت الموجود والمعدوم ومن ذلك التافيق من التحقيق من الباب ٦٠٥ التلفيقضمءين الىءينالايجادصورةفىالكون لولامالفقالاركان ماظهرالمعـدنوالنهات والحموان ثمضم الرحن الى الحموانية النطق فكان منه الانسان الكامل منه والناقص الانسان الحموان وهذامن تلفيق الرجن فافامه امامه واعطاه الخلافة والامامه وصبره الحبروالعلامه خمه مالاسمياء وأنزله الى الارضمن السمياء وقدكان انيته من الارض نساتا وجعل من نشأتهاحساء والموانا فمااحس منسهفهوالحي ومالميحسمنسهفهوالمت وهذانعتهذا المت عمره مالقوى واسكنه العدقل والهوى نم قال له لا تتدع الهوى فهوى وعدى ادم ربه فغوى غماحتماه ربه فتمال علمه وهمدى وماتركه سمدى فاغاظ الله به الاعمداء وافرح به اللائكة الاودا فتلق منريه الكامات وصكانت لهمن إعظم الهبان فيحقق بحقائق المحبة ورجعالى ماكان علمه من المنزلة والقرية وهذا حكم سارفى الذترية أعطته هذه البذبه فماتم الامن هروآم وانكان الموجود الاتم فاعلم انكنت تعلم ومن ذلك الحكمة نعمة منالباب ٥٠٧ من اوتى الحكمة فقداوتى خبراك: بر اوكان الله به الطمفا خبيرا الطمفا من حث انه علمه من حبث لمربعلم فعلموماعلمان الله هوالمعلم وانحجبله في علمونعلم وحجبه عن دلك يقلمه فظهرله

الابالحنس فالسؤال انماهوفى الانس بالرسول لانه من جنس المرسل المه ولذلك يعتمد علمه و شــناق المه اذالم رواديه اذاككان الرسول - من الصورة فذلك اشارة الجي المرسل الد... وتعر ف بحمال المسكلة والدورة فحصات البشرى للرسول وادراك البغية بنزول برل علمه السيلام في صورة دحاسة صورة الرسول تنبي عن صورة المرسل عند من ارسل المه وايدًا يعلم ذلك أذا حضر المرسول بين يديه فمعمل بحسب مابري وماهـ ذاحـــد ،ث، يفتري اين صورة إمالك من صورة رضوان واين النبار من الجنان اين السيهل من الجزن واين امسالـــالغث من ارسال المزن واين الفرح من الحزن وشستان بين القبيم والحسن فالعبارة ما لحسال افصح من المتال وأكرزمة بافتي انكان المرسل حكما وكان المرسل المه علمما فماكل مرسل حكم ولاكل ميرسل المسمعاليم ومن ذلك الابلاغ عن نفث الروح في الروع من البياب ٥٠٠ النفث في الروع من الروح من وسى القدوس السسوح من تلك الحضرة وروده وفها تعدين وجوده وهر عمزالالهيام ماهومثلوجي الكلام ولاوحي الاشيارة والعيارة وماثم الاملهم وهوالخياطر الخماطر منالسحاب الماطر فلايعول الاعلى الخماطرالاقول فانه الحق المبن والصادق الذي لايمن وبمثله فيذا الحياطري كمالزاجر والهدذا يصيب ولايخطى وبمضي مابقول ولايتطي اذا استبطا الزاجرعندالسؤال فاهومن اولئك الرجال حال السؤال حال مايحـكم به المسؤل فنكون ما قول أن وقع منه النواني الى الزمن الثاني فسدحاله ولم يصدق مقاله وان صدق فذان أمراتة والاوفاق مالهاذلك اتبحقيق عندالعلياء بهذا الطريق والنفث لانكون لهمكث فحلوله النقاله ووروده زواله ومن ذلك نزول الملك عسلي الملك من الساب ٥٠١ السالمك الاسن خدمه الملك الملك لاينزل معلما وانمما ينزل معلما فان الرجنء لمراافرآن وهوال برى سن الاشتراك فقدعات الماتنزات الاملاك يقول الرسول ان اتسع الاما وحى الى وما ينزل به الملك على ماتعرض الذكر لمن يوحى المسه وهوالملك لانه الملك والملك لايفة تبروالهذا لايحتقر هوالمؤيد المنصور والذى تدورعامه الامور فلدالظهور وانعفلء طاب ذلك أفانه المطلوب لانه المالك تقصده الاسماء كمايةصده الابناء فبحل اسم الهي علىه وافد وكل خبركوني عليه وارد فيقف على مافى الملك من الا " تمار ويعلن له يمافيه من الاسرار "فهونو رالانوار والفلك المدار الذي علمية المدار تحاق بالواحد دالقهار الؤاردفي الاخبيار اذانو بعظيفتين فاقتبلوا الاخرمنهما المنازعة التي جرت منهما ومن ذلك سرّ النموّة بين الصديقية والنموّة من الساب ٢٠٠ الولد قطعة من البكيد قد كأن ساريافيه فلهذا كأن سراسه فهو في المتزل الاقرب العنوي بين الصديق والنسيَّ فهوالولي ماهوصديق ولانبيَّ دلسله في الشهرمسيَّلة موسى والخضر جا في الاتَّي من السور فنءلمماعلم وحكم مزالقام الذىمنه حكم علرصاحب القدم فالله الكابر علمني وولله الحسب استغذرلي الظرالي هدذه التكملة المجدية وتنههاعلي هدذه النزلة العلبة معكونه بعث عامّه فاكبرالطوام همذه الطامّة فمن هنمايه المران الحجاب المندع والستر الرفسع قدلا يكون فى التشريب ع قد فضل الرسل بعضه م على بعض مع الاشتراك فهما شرعوه من السينة والفرض فسايج ونالفضل الاعنأم زائد لابعرفه الاالختم أوالفرد أوالامام الواحيد وهوعن غبرهؤ لام محجوب مع الهائبكل يختص مطلوب ومن خرج عن هؤلاء لايمتدون مبنياره ولايصطلون بشاره ولايتصرون بانواره بل شكرونه اذاسمعوه ولامحصلونه فمباجعوه فانءمنا الهمرموايه في وجه من عمله ويقولون هذا من ترييز الشيطان الذي زينه ومن ذلك الحساج من خُوصَم فحاج منالياب ٥٠٣ مناحيْم علنــك بماســبق فقيدحاجك بحثى ومعهدافهي حجة لاتنفع قائلها ولاتعصم حاملها ومعكونهامانفعت يمعت وقدل بها وانءدل في النبرع

كانت النصرة ورجعت على الاعداء الكره اقدم حنزوم انصرة دين الحي القموم ولمافهمن تقوية القاوب عندأهل الايمان الغموب وماكان عندأهل الغسامانا كان لاهل الشرائ عمانا وذلك الشهود خدالهم فلم تفتلوهم ولكن الله قتاهم قناهم بالمآك للامر الذي اوحاه في السماء وأودعه حركة الفلك فبالفجب عن المؤمن لاهباته كاله ماكشفه المشرك الكاته لكن المت عه ويتحقق انصداعه والدفاعه فخدله بالكشف وهومن النسر الالهي الصرف نصرته عساده المؤمنين على التعسن فانه اوجب سيحانه على نفسه نسرتهم فردعايهم لهم كرتهم فانهزموا أجمعه فكان حقاعينا تصرا اؤمنين والمؤمن الاله الحق وقدنصره الخلق ومن ذلك اصدق الفاله ماكان الحال من الماب ٩٦ اصدق المحامد حد الصفة عند أهل العرفه كل وصف متهم والهذا يحتماج الى دامل حتى يعلم ووصف الصفة هو العلم المحكم فهذا هو جدالحال على كل لسان ومقال مناثى على نفسه مالكرم ثوقف السامع فمه حتى ينكرم فاذا كان العطاء ارتفع االغطاء الاحوال مواهب من الواهب فن وهبلة ما يستحقه علمك فهوعنده امانة ردّها الملُّ ومن وهمك مالانستحقه فقد جادف الهسة وعلمك ان رأيت انهاعار بةلديك فارفع السترعسي ونكشف لأالام فانظر الى هذا الخلاف أين طلب الوكلة من الانفياق عكم الاستضلاف هو الآمر بقوله فاتحذه وكملا وامروه والقائل وائفقوا باجعلكم مستحلفين فبمدفظهم كماانه مالوكالة السنتثر فعلى ماذانعول وماذانوتل نجاذيتني قوى الاضيداد لماثام منها من العسناد وما حصل في التعب الأأهل الايمان من العباد فأنه اوجب عليهم الايمان بكل ماورد مماشهد ومالم بشهد فحازلنافى حكمالاحوال فىالآن والمالى الحيال لهالوجودالداثم وهوالحسكمالشابت اللازم وماعدا الحيال فهوعدم وماله في الوجودقدم ومن ذلك خبرالانسيان اخسارالرجن من البياب ٤٩٧ أن الله عند لسان كل فائل وهوالفائل فاتنبه لقوله كنت معه الذي يسمع به واسانه الذى يتكاميه وماتكام الااللسان القبائل في الشاهد هوالانسان وفي الايميان هوالرجن فن كذب العمان كان قوى الايمان ومن تردّد في ايمانه تردّد في عمانه فلا ايمان عنده ولاعمان فاهوصاحب مكان ولاامكان ومن صدق العمان وسلم الاعان كان في أمان ومن قال مان الامرين سبان وماهماضةان فهوصاحبكشف أوبرهان اللسانترجمان الحنبان وكذلك المنان والكل الانسان والجنبان متسع الرجن وهوله بمنزلة المبكان فحاوسهم الرب الاالقاب فانترجهان الحق الىجيع الخلق فاين الكذب ومانم ناطق الاالحق الخالق تطق ااكتاب أطقه وهوخلقه لإخلقه هوالذكرا لمحدث لماحدث وقدكان لهعن الوجود وعن المخاطب أشود ومن ذلك اخب ارالارواح استرواح من الباب ٨ ٩ ٨ الروح واستطه وهو بين الرسول النشرى والمرسل رانطه يوجى مه اليه اذارل بالوجى علمه وقد أمر بالادب معه حتى يجمعه لانه ماعل به حتى كشفه ومأنطق به حتى عرفه فنسل له في هذا الامراكتم السرّ حتى لا بعلم الملان ما جيّ به علمك ولل فأذب وطالادب تنقرب فاهل الساط هم الادما وأهل الاسرارهم الامنا فن قال من الرجال اقعدعلى البساط وابال والاجهاط فباعنده خبريماهوالامرعلمه ولاحضر يوما في بساط الحق منيدمه ليحصل مالديه البساط الاالهى الهسة بالذات فاين الالشفات ماهو محسل الزلات ولاحلال الآفات ولاعنده منسع وهات انماه وسكون ويخود وتحصمل وجودالارزاق فيه اذواق الشهود بمنزلة الخدود وهوءن نفسه في حالة المفقود لولاالشاهد والمشهود وحكم الدوم الموعود ماقتل اصحاب الاخدود بالنارذات الوقود اذهم عليها قعود فاين تضيم الجلود ومن ذلك الترسل توصل من الباب ٤٩٩ من فتح باب المراسلة فقدارا دالمواصدلة فن ابي قدّســـه فلايلومن الانفسه كنف رجع بالملائمة على نفسه والمرتسل ليسرمن جنسه والانس لايقع

زمان حرّ الذيل لايظهر حكم الاختلا الافى الصباح والمساء حركات محدوده وانفساس إ معدوده وصدورمنشرحة منسرحة وابواب مفتحه لابعرف ماتحوىءلمه الاالقائم بينبديه فاذاوهمه مألديه عول علمه فلايدخله فسهربب وكأن ممن قبل فيسه أنه بعلم الغبب الاملاك اساتذة والابنياء همة تلامذة أقل الاناءاين المنزلة من المنزلة فالبنون ماعنسدهم من العلم الامانقل اليهم الملاءالاعلى ممااسةفادهمن ايبهم بقدر الفهم فالملا الاعملي وسائط ولمننا وبهزا بناروابط فبضاءتهنارةت البنا وبهائزلواعلمنا فافى لديناسوى مال ابنا وللملا الاعلى احراداءالامانة والتنزهءن الخيانة فانهممن اولى العصمة وممن اكتسب من المنباالرجمة ابن ذلك الانقباض وفظاظة الاعتراض منهذا اللطف الخني والابلاغ من المبلغ الحئي والخمديته المنبرالمفضل والشكرللمعسان المجل ومن ذلك ترك الاغسار من الاغسار من الساب ١٥٩ النروا وانكانت عدمافهي نعوت فالزم السكوت الامربالشئ نهيي عن ضــ تــــه وهو ترك وهذا ترك النرك على جهة القرية من صفات الاحبة فى الترك ملك المتروك فأنت من المحاوك وانكنت المماوك منترك الغسر فقدرأى انه غبر ومالغبرعين ففدشسهدعلى نفسه يأنه جاهل بالكون واذا ثبت انتما لجاهل ثبت ان الغبر حاصل لابدّمن حل وعقد فلابدّمن رب وعبد فقد ببت الجمع وتعين الشفع لا يترك الاغمار الاالاغمار وأماالحي فلا يترك الخلق لوتركه ماكلن يحفظه ويقوم مويلهظه فنالتخلق الماءا الحق الاشتغال باللهوبالخلق لوتركت الاغمارانركت التبكايف الذىورديه الاخسار ولوتركته لكنت معانداوعاصما أمرالمكاف أوحاحدا ماكانت الاماتقدرء لي خالقه فخلق الخلق أوجب الثبوت في حقمه لان الخيلق الاالهي اختيار وخلق المكلف ماكاف به اضطرار وهذافيه مافيه الناظر يستنوفيه ومن ذلك النصرة نهرة من الماب ٤٦٠ النصرة عناد فهوالحاد نصرة القوى محال فانظر في هــذا الحال ان تنصروا الله بنصركم وهوالقوىلهالمنينبكم وأنتم الاقويايه فىمذهبكم ماعندكممنانة فأنتم أهلامانة وان لم تنصروه يخذاكم وان خذاكم فنذا الذي ينصركم من بعده فتصرنه من جلة ماأخذه علىكم من عهده فدأ هل العهود اوفوا بالعقود ماأم كم بنصره الاولكم تكامف الحق بالعبث لمباطل النصرة من خلقه وجعلها من واجب حقه أثبت الله اعداه وانلديه اولساء واودافاحالناعالمنا بمبااوجدهلدينا فقلنبامستندهذا التقابل اين فوجدناها في المماء العين فيأمن اسم الاله حكم وفي اسمائه النة ابل وفي اسمائه غياثل ليكن فهها خلاف فلابدقههامنالائنلاف فالناصرمحاصرومحاضر فأنتنطله بالنصر فيءينماطلكم فيدمن النصر فتعين من هذا الفرض أنكم كذررة بعضها من يعض فماانفر دأحدما لقوّة والاقتدار فانظر نزول الواحدالقهار فىلاحول ولاقوة الابالله وفى طلبه النصرة شوت وجود الاشتباء ومن ذلك نصرة البشر تستدى الغبر من البياب ٤٦١ ما اوجدك الالتنصره على من خلق لمن نظرفه وتحتني قبولك لاقتبدا وماصرته وبكائبت احرته أقوى النصرة النصره من العدوم فان فهبا معونة الحيي القموم من انتصر بالعدم البت ان ماله في القوة ذلك القدم تصرة العبديا لحق أحق لتعلقها يموجود فهبئ اوفق وألمق واذاقالما انصرناء ليي الثوم المكافرين فقد طلمنا النقسرةمن موجودهو ربىالعبالمن لكن هناتكته لمنكانلهالهته من تصرائهما احسدته فحانصرا الابك وعلمك فكلشئ ستندالمك ولهالقوةوالحول ومنهالمنةوالطول فاذاكافت فأثبت واذا خوطبت وأنت تعلم بماخوطبت فاسكت فقد حارأهل الاعتبار مفىرفع هدنه الاستمار ومن ذلك أصرة الماك حركة الفلك من الباب ٤٩٤ نوجود المسدد المسلكي وظهوو الاثر الفاسكي

فباظنك بخيالق هذا الخلق وهوالواحدالحق الانزاه يتحلى فيالصور فيعرف وينبكر وهوهو المسرسواه والذي براه بطلب أن براه فلوعرف معرفته ماطلب رؤيته فاله لم يثه إبدالاهو ولوعلم الههو لميقل بعددنك ماهوهو مارأيت وأنت فيماتمنيت واشتهيت وسنذلك فأجمه الرسل لابضاح السدمل من المات ٥٦ عامت الرسل عهدامة المدمل وغمسمل لانظهر الامالحهاد الى عمزالفؤاد وانكان الجهاد عزرؤية فقد الغت المنيه فان الله مع الحدين كماهومع المتقن انرأيناوجهه فلدفى كرشئ وجهمه انالقهمع الذينانفوا وآلمنوفى يباشرواقسه والدين دم محسنون فهوصاحب العنزالماقمه الاحسان عمان وفي منزل كأنه عسان وآس الاالخمال فتعمل في تحصيل هـ ذه الخلال والذين جاهدوا فينا انهد نهه مسلما فلغنا أملنا وتمتريمشاهدته عملنا وقسم علمه الصلاة والسلام سدله على ثلاثة اقسام احسان واعان واسلام والمعطالسائل والخياطب القيائل فعلمه في السرتما يقوله في الجهرنزل به عدلي قلمه من عندريه فبدأعالاسلام وقرن يدعمل الاجسام من تلفظ شهادتين وصلاة وزكاة وجح وصمام وثني بالايمان وهومايشهديه الحنيان من التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والقيدرخبره وشرته والبعث الآخرالي الدارالحيوان وثلث الاحسان وهوانزال المعني الروحاني منزلة المحسوس في العسان واسر الاعالم اللسال الحاكم في الوحوب والوحود وفي المكن والمحال وفي كل ما تحققه اذا احاء به محدقه والحياضر يتجب من تصديق للرهان وذهل عن العيلم الضروري الذي فى الانسان وماعل الحاضر من السائل كالم يعلم ما أتى به من المسائل فاعلم الرسول من هو السائل والمسؤل والمهمالمقصودون يذلكااسؤال فيصورةالخسال ومنذلكفضه ااشهر علىسائر الصورسن الىاب ٧٥٧ بالصورة على وقضل وماتزل وسفل اذاجاروماعدل فحازا لمقامالاعلى والادتى فىالاآخرةوالاولى قالعـالىيقول وعجلتـالىك.ربـالمرضى والاعلىيقـالله واسـوف بعطنك ربك فترضى العبالي بقول رب اشرح لي صدري واسم لي أمري والاعبلي تذرّ رعلسه النعم آلمئشرح للأصدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك العبالي بدعوا حعيل بي لسان صدق في الا تخرين والاعلى مقـال له ورفعــنالك ذـــــكرك يعــني في المقرّ بهزوا لاســفـل فىأسىفلىسىافلىن عالطينوالمباءالمهين وانتساءوا فيالنشأالعنصرية بالقرار المكمن والتنقل فىالاطواد والانحصار خلف الاسوار مالكل والبعض والابرام والنقض والتقويض والبنا والقبالة بالنناء فعصمدومذحم ومؤخرومقدم ومافضال القديم الالمخلوق فيأحسن تقويم فهو العبالم لابل هوالعلام مصباح الظلام معسن الانام الامام ابن الامام المؤتى جوامع الكام وجسع الاسماءوالكلام فافصح وامان لماعله السان ووضع له المهزان فأدخسله في الاوزان وزآن وماشان لماظهرت للملا ألاعلى طينته جهات قعته ونظرالى الاضداد فقيال بالفسياد وغابءن القبضة البيضا وحمدالثناء بماأعطى منعلم الاسماء ولم يصكن الملا الاعدلي سمع مالصورة التيأعطته السورة فحمل الخلاقه على من تقدته ممن القطان في تلك الاوطان فلوعه لم انه خلىفةالحق لاذعنوسلم ومااعترض ولانطق نماظهرمافى نيته ماقالدمن المقاله ومنذلك نزولاالاءلاك من الافلاك في الاحلاك من الماب ٥٥٨. اغاجعلت النحوم مصابيح لما سدها من المفتاتيج فكل مصدباح مفتياح واكل مفستاح اسم اثهي فتياح الميافتح المغيان لاظهيار ماورآهما منالحقمائق والانوار تظهرللابصار ماسترتهالاحلاك وهومافىآلامرمنالاشتراك فلذلك قلناان الصماح هوالفتاح فاذا تنزلت الاملاك على قلوب النساك أوحت البهاما أوحت وامطرن انواره ابعدما اصحت فنهاماامست ومنهامااصحت ولايحوز المجدالثامخ الااصحاب البرازخ وهومابين المساءوالصمباح منءالم الاجسادوالارواح فاللمل زمان النيل والنهار

وحق لها أنتئط وغطت وحقى الهاأن نغط مافها قمدفتر ولاموضع شيرالاوف مملأ ساحد ار به حامد فهم في الافا: كناهم في طون الانتهات الاجنه ولهذا سمو أبالحنه ننهـم المسحون في مطون الاتهات الى أن يحيى الله من امات فعند ذلك تقع الهم الولاده والخروج الى عالم الشهاده وقداشيه دمضهم دمض الحموان عماليس مانسان فولد فرجع الي بطن أمّه الي يومه وتحزيهذا القدر عنقومه كجبريل وغبره بالنزالهم بدمن خبره وضبرم ولانلدالاعن انشقاق وذهاب عن الانفاق | مُتَمَدِّلُ الأرضُ وَلا تُمَدِّلُ الْهِمَاءُ 'الأَالَهُ شَكَشْفُ الغَطَاءُ وَمَنْ ذَلْكُ الأَخْسَارُ فَ المات ٤٥٣ الاخمارتعرب عن الاسراروالاخمار تشهدللمؤمن بالايمان والهمتان والدلمل خبزالهدهد فمااخبريه سلمان فالسننظر اصدقت امكنت من المكاذبين فان شهدله العيان أوالضرورةمن الحنان وقع الاعمان وادكذبه الحقمه بالهتان فالاخمار محمك ومعمار تشهدلهاالا ثمارالصادقه والانوارالشارقه لوكان طلق الايمان يعطى السعاده لكان المؤمن مالساطل في اكبر عساده فين آمن بالساطل انه ماطل فهو حال غيرعاطل فله السعد الاعتر والعلم الوافر الاتم فأنه لا نازم من العلم شيئ الاعمان به ولا العلم بكل شيئ الاتراء قد زاد في ذلك حكما بأمره وقل رساز دني علما ومازاده الاالتعاق بماهو علمه ذلك المهلوم والتعقق ومن ذلك خسرالانسيان كلام الرحن من الساب ٤٠٤ الرحنء لم القرآن اين ينزل من الانسان عمل في النفس أوفى الحنان خلق الانسان علمأالسان وهو الفركان أالشمس والقمر يجسمان ليحمع له يبن ماشت على حال واحدة وبين ما يقبل الزيادة والنقصان والتحمروا لشجريستهدان وهما ماظهر ومأقام على ساق فعلى حكمت بذلك القدمان والسماء رفعهافي المنسان لمبالها من الولاية والحكم في الاكوات فهي السقف المرفوع على الاكوان ووضع الميزان للنقصان والرحجان الانطغوافي الميزان لكم بالرجمان وعلىكمالنقصان واقعوا الوزن بآنسط وهوالاعتدال عن ميل لسان المتزان والكفتان بولا تخسر والمزان وهوالموزون من الاعسان والارض وضعها للانام سن احل المشي والمنام فهمافاكهةوالنمسلذات الاكام لحصول المنسافع ودفع الاكلام والحساذ والعصف والريحيان وهوما يقوت الانسان والحسوان فمأى آلاءر بكما تكذبان ابها الانس والحبان وقدد غركما الانعيام والاحسان خلقالانسيان من صلصال كالفخيار وخلق الحيان من مارج من مار فالانسان مايفغرالابالحان ويمافى الحبان مزااطلال كارالصلصال وهوالثناء الذميم على من خلق في أحسن تقويم فسق الانسيان على التقديس وباخذ صلصاله ابليس فبرجع أصله السه ويحوروماله عليه والحساد على اعراقها تحري ونحومها في افلا كهيا تسيم وتسرى وب المشرقين في ظاهرالنشأتين ورب المغربين فيماطن الصورتين فسأى الاءربكماتكذبان باهذان ومن ذلك أسراالمنتباح فيها خيارالارواح من المياب ٤٥٥ تنزات الارواح سوقيعات المسراح من الفتاح الماخوانها من الارواح المحموسيز في هذه الاشساح فين استهجل تسرح هُكره وعقله ومنهم من تسرح بكشفه لماعلء ليمانت عنسده في نقله وماعداه لمذبن من النقلع بقيره من الحسين حتى بأتى قابض الارواح بالفتاح ولهذا الطلقت الالسنة النصاح انه من مات استراح وههات اينالاستراحه وانى تعقل الراحم وهو منتقل الىحاس الصور الذىهوقرن من نور لانه مقة ظلام الاجسام بالاجساد وزال عنها سرعة النقلب في الصور البقاء على الاحرا اعتاد فلايزال في الصور محموسا لانه لايزال رئيسا مديرا سؤوسا فانكان من الشهداء بأوى الى الورثة من العلما أوالانبياء فلهما اسراح التبام فيءمن إلاجسادوالاجسام مثل ماراه الانسان في المنسام فبرى نفسه وهوعين واحدة فى أمكنة متعدّده والعقول تحمل أنّ بكون الحبيثم في مكانين فكيف بهذين الخسال قدحكم به فانتبه اذاكان الخلوق في قونه الامكان فمااحاله دلـ ل عقل الانسان

ماهوعلمه ويقيل من كرمه مااضيف البه فأنت الاسماء الاالتصرف وأنت الاعدان م الخلق الاالتظرف فكنتها من التصريف في اعسانها وتخلت انهاجادت لمهما ماكوانها وما علت أن الحود انماكان على نفسها يظهورعقلها وحسها فلولاكرم الحلق ماانفعل العق ولماكان ذاأصل كرم يحكم فيهالحكيم ايثاراله علىذانه ليظهرفها حكيم صفاته وسمانه فهوأصل الجواد أحيث انفعل للوجود حتى اتصف بأبه موجود ظهر فسه الاقتدار ووصيف بالافتقيار والاضطرار فقمل هذا الوصف نظرفا فطلب من الحق تعرفا لمارأى حاجة الاسماء المه وتعويلها علمه والامرءندأهل النظرالفكرى يعكس ماذكرناء ومابنياء حتى سردناه وليس التحقيق وآلين الافعمالنمر بااليه واوردناه وهذا انفس علم يكون وهوالدى قبل به للشي كن فيكان ويكوث يه كلُّومكون ومن ذلك ماهي استماب النُّولي الآلهي من المباب ٤٥٠ نحن استمانه واهباته ومنيااعداؤه واحبلعه فنخرج مضطة اوكان وجهه مكفهرا فهو العدوالمين وهوالذي اذاحدث يمن ومنخرج طسالنفس مطمعا حازالامرجمعا فهوالبادالامين والمخلوق فيأحسن تقوح والظاهر بصورةالقديم فهذاسب حصول العبالم في القيضيتين وخلق الدارين وتعبيز التحدين فأما شاكراواماكفورا وأماساخطا متضحرا وأماراضماصمورا فتولىاللهالعبالم اظهارا لملكه وانخراطنافى سلكه وتولاه ناسماله الجسنى واحلهمنسه المحلالاسني وجعيل قريهمنسه كقاب فوسن أوأدنى هذاعامة قرب الخلق من الحق وجعل قريه من العسد أقرب من حمل الوريد وهذا غاله قرب الحق من الخملق فالامر بين قربين وماجعل الله لرجل في جوفه من قلمين كمينه جعل اكمل قلب وجهين لانه خلق من كل زوجين النسين فبني الجدع على الشفع فلريكن وتريه سوى وترية الكئير وبهذانطق الجكتاب المنبر فاشهدعليه سواه وماانتهك أحدمن الخلوقين جاء ولا منسغي ذلك فكلشئ سوى وجهمه همالك وماغمسموى حتى نقول مالسوا والعمن واحمدة والاحكام ناقصة وزائدة فاطاب مااشرت المد تحصل على الفائدة فهيده اسر ارلارل هي إنوار ماعلهاغيبار وانعمت عنهاا لانصار وتعالتءن مدارك الاعتدار وحكمالاغسار والمسه الاشارة شع عقبي الدار وأنت الدار وعلمك المدار ومن ذلك ولاية الدثير عين المنه رمن المهاب ٤٥١ اني َ عاعل في الاريش خليفة يؤمن به من كل خيفة اعطاء التقايد ومكنيه من الاقليد فتحكمه فىالقريب والبعيد وجعبله عننالوجود واككرمه بالسحود فهوالروح المطهر والإمام المدس شفع الواحدعينه وحكمها ليكثرة كونه وانكانكل جزءمن العالم مثله في الدلالة ولكثه لبس يظل فلهذا انفردبالخلافه وتمزبالرسالة فشرع ماشرع واتسع مااتسع فهووا سطة العقد وحامل الامانة والعهد حكم فقهر حمن تعكم في البشر فظهرالنفع والضرر فأولمن تضرر هوكاذكر ثمانه لم نقتصر حتى اذى الحقوسيه وأعطاه تلبه وعلمانه ربه فأحبه ولما جسده وغمطهاغضمه واسخطه غمبعدذلك هداهوارضاهوا جتباه فلولاقوةالصورةماعتي ولولارجوعه المحال الحقماحي فتي فظهر بالجودفى ازالة الغرض وازال بزواله الموض وفام الامر على ساق وجصل القمر في اتساق والمنف الساق بالساق الى ربك يومند المساق ان الله رع فالسلطان مالابزع بالقرآن فان المبطان ناطق غالق والقرآن ناطق صيامت فحكمه حكم المائت لايخباف ولايرجى ولايطردولانزجى ومااستندالط تبيقون السه ولاعول المؤمنون علمه الالصدق مالديه فالتمرآن أحق بالتعظيم من السلطان لانه الكلام المجيد الذى لاياتيه لباطل من بن إديه ولامن خلفه تهزيل من حكم جيد لارادلامره ولامعقب لحكمه يصدق فىنطقه وبعطى الثبئ واحب حقه فهوالنوروا ماالساطان فديجور ومنذلك نصرتا الملك في حركة الفيلات من المياب ٤٥٤ حركات الافلال يخياض فولادة الاملاك اطت السماء

على مالم تعط به خديرا أى لم تذق خطاب الحق باسانى ولارأيته في كيانى ومن ذلك ادراك الغرر من النظر من الباب 23 الفراسة دياسة ما حار وماظلم من تفرس وحكم يسخر ح خفايا الاسرار عاعنده من الانوار بعرف الماء ولا يعنى عليه شئ في الارض ولا في الدس بقائف بل هوالعارف وليس بعراف ولا زاجر وأن أني بالزواجر يعرف الاقل من كل شئ فيكنف بها كل خب بفور من بسيره النور ولا يبورهو بالا بمان مشروط و بحكمه مربوط فيكنف بها الخورة من احمائه عندا بنائه فلا يطبى ولا يحظى له النفوذ والمضاوله الحكم والفضاء وله الامسالئان شاء والامضاء فان شاء لم يقض وان شاء قضى بما يكون وهو كائن والمقادم في نوره لا يحقماح الى مدد ولا انقضاء مدد ولا استبصار بأحد سورته من القرآن ولم والقدام المنافق عقم المنافق المعقل من المنافق المنافق المنافق المنافق عقم المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافقة والمنافق

## معاوى سائش فاجمع \* فلسنابا لجبال ولاالحديد

السماحه ملاحه بهايظهرجال الانسان في معاملة الاعبان من الاكوان من صرف خلقه مع ربه فقدعا من في قلبه وقلبه ومن ذلك لولا الاعبان ماظهر الفيران من الساب ٤٤٨ الغيورسريع النفور فعطى كثرتمايصب وهومن شانه فى كل يومعصب لماحاز جسع الاحماء ظهرمنه الاعتداء لايحتمل الزبد وانكان من حملة العسد يغني وسد اذا مع تشده الفرب الااهي منه بحبل الوريد مقامهالوحده وانطاات المذه لنفرمن صفات الخلق لعله بأنه خلق لانفول بالاستزاج وانكان خلقهم نطفة امشاج لانقول بالنساج وهوالنمام كالزجاج عمل به الارواح في همومها لندنيه من محمو بها فأفي الملوهي تغلبه فتحكم عليه بمالا يقتضه منصبه ولا يعطيه مذهبه فلايزال لمجاري الاقدار في حال اضطر ارلا اختيار وربك بحاني مانشاء ولمحتيار فترى الغيبران بحيار عجمت وقدعاران الحقراغيرمنه فكمف لايأخذعنه ومنغبرته حرم الفواحش وهيمن الحقائق الدواهش فلايجمع بنزالشكامن ولافىرضاه بأخلذالمنلسن فرقبين النكاح والمفاح حق تتمزالارواح وجعل حكم هذا الفتاح في انتهام الاشماح والزمالابدمنه وقدقال اصاحبه استترمنه وصينه وهويعه له وبراه وقدره وقضاه ومع ذلك نهاه وان استترعن ايناء حنسه فبالستترعن هوادني المهمن نفسه ونفسه وهوخالق الحركات المنهي وقوعها موصنيعها والممرج عجمعها ثميفرح شوية عيده منها فكنف لانتزه محل عيده عنها فلايخلق الاماسيره وانكانت المعياصي لاتضره كمان الطاعات ماتنفعه ومعهذا العلم فلاأرى العيالم الايفزقه ويجمعه ومن ذلك شهودالغير , لاخيرولاميز من الباب ٤٤٩ ماعنده خبرولامبر من ترك الغبرالغبرماله مستندالاالمه فلابزال نصب عننمه لفدافترى من فال ان الله لم يقل ألم تعيلم بأن الله برى بالمت شعرى دهد بفسه لمن برى هل برى الا الغير الذي أصله خبر فان الحق أصله ومنه كان فصله فأوجده علىصورته وحساه بسورته اشدماظهر من الصدق حكما لخسلق علىمالحق فلايحكم علمه الابمايعطمه ولايقضى فسه الاما يقتضمه فمضمه يحكمه تصرف والممه محبه أدرف أهل الاستنصار يعلمون انه ماقام بالخلني افتقار ولايتصف الاضطرار ولابالاختيار بلهوع لى

أمان ويجب به الايمان انه كلام الرحن مع تقطيع حروفه فى اللسان ونظم حروفه فيما رقه بالبراع البنان فحدثت الالواح والاقلام وماحدث الكلام وحكابت على العيقول الاوهام بماعجــزت عن ادراكه الافهـام ولونيل بالالهـام ايكان العـالم به ﴿ العلام ومن ذلك سرذكر القديم مزاجه من نسنيم من الساب ٤٤١ الذكرالقديم ذكر الحق وان حكي مانطق به الخاق كماانذكرالحبادث مانطق له السان الخيلق وانتكام بالقير آن الحق من وقف مع المعنى ماتعنى اذاكا الحق لشان العمد فالذكرقديم ومزاجه بالعبدمن تسنيم لانه العلى الاعلى والنزول بالعبيدأولي هوالعنزالذي يشرب بربا المقزب ومهافي كل صورة بتقلب الشارب حقيق فى شربه من الرحمق فانكان الرحمق المختوم الذى من اجه من نسليم فهوظهور المحدّث بصفة القديم فبميتكلم وعنه بترجم فقرل مانشاءومانشاءالامايشاء فله المنية والطول ومهالفؤة والحول الفريضة اذاعالت ماات لايعرف الحق الامن كان قواء ولايكون قواء الامن قواه مالذوق تعرف نسببة التحت الى الله تعيالي والفوق مع تنزهه عن الجهات وما تنضى به الشبهات ومن ذلك سر الاعتسار في الاستبصار من الانصار من الساب ٤٤٢ لولا الحواس ماثلت انتماس ولولاالنصر ماصدق مناعتبر الاعتبار حوازمن أينالي أين وانتقال سزءبنالي عبن ومن كون الى كون وعدم لامن عدم الى كون الاعتبار أمحمت من الاقتدار عالفلك المهدار ظهرت الدهوروالاعصار وبالشمس ظهراللهل والنهارمن خفابا الامورا لمذوا لجزرفي الانهارواليحور امن القمرمة ويوزره ام من غبرذلك فكمف أحره هوعبد مأمور مئل سائرا لامور مدّه ما دالظل ونزله منزل الوبل والطل لاشك ان الامور معلولة والكيفية مجهولة والنفوس على طاب العاربه محموله انفرد بعلم العلل فأصل الابد من الازل ومن ذلك سر الانحكار متعلق الاغبار من الماك ٤٤٣ حلت المثلات بأهل النفكر في المحدث ال لابد من وجده جامع بين الدلسل والمدلول في قضاما العقول وإذا لم بدرك الدال في الي معرفة عمن سيل وقد دعاما الى معرفته ومادعانا الابصفته فلابدّ من صفة تنعيلق مها المعرفة وماغ في العيقل الاصفة تنزيه وفي النقل ماثم الامثل ذلك مع صفة تشدمه فعلى ماهو المعول على الاتخر أوالاوّل الاوّل لا يَمدّل والاتخرفي كل مورة يتحول فكماانه في أي صورة ماشا. ركسك كذلك في أي صورة ركسته فى المعتقد فيظهر فيهاوماعه لذفله التجلى بالجيم ولك التحلى بالحناء المهملة بصفة القديم فبالاذكمار تندوعمونالاغبار وبالاذكارتذهبالا ماروتطمس بالانوار ومنذلك الفسيّ لايقول من من الماب ٤٤٤ الذيم الزالوقت مخافة الةت لاتقد مالزمان كالاعدي والمكان لاتعجب من إذا قات له ماسم الله قال لك إن تدُّه ب السرلانتي من الزمان الاالا كن لا ينتسد عاهو عدم بلله الوجودالادوم زمان الحال لاينقال الالفتىء لى لانه الوصى والولى الفتسان رؤسا ١٠٠كانة والامكان الهمالخجة والسلطان والدال والبرمان عليهمام عمادالامر وهمعلى قدم حذيفة في علم الدمر" الهم التمديز والنقد وهمأهل الحل والعيقد لاناتض المارموه ولامهم لمانقضوه ولامطنب لمباقوضوه ولامقوض لمباطنهموه وان اوجزوا اعجزوا وان اسهوا اتعببوا البهم الاستناد وعلمهمالاعتماد ومن ذلك ماءتي من زءم انه فتي من الباب ٤٤٥ هوصاحب الفتوح ماءندهجوح سهلاالهوى والانقياد ومعهذافهومعمنزاد بغيرزاد الفتيهوالكليم واين رتبة كلم الحقاماه من اتساع الخضر لطاب المتعلم انظرالي هذا الانصاف وما يختص به من الاوصاف مايجبرولاءتي ولهذاصه لداسم الذتي الفتي من لايزال للعلمطالبيا ومرالجهل هماربا لولاماشاهــدفىالكلامالســنةالانام ماكام ولااتــع مخلوقا ليتعلم هوعرف ماهنــالك فتعشق بذلك قالله هل اتمعك على أن تعلمني بمباعمات رشدا قال المكان تستطمع معي صبرا وكمف تصر

يشهرها ولاذهب حلوهها يمترهما مللكل حال مكان وزمان واخوان وماضومستقل وآن وانفاق مزامكان كالسماع فيالحكم عند أولى الفهم فيمتاح بماع الالحيان الي مكان وزمان وامكانواخوان فهذهأر تعةأركانوالمكان مابشهدفيهاللطفوالامكان مايجوديهالكف والاخوانما،كونمتهم في أمان والزمان ما تامي فسه السلطان فاما لكزمانك والله الموفق وهذادعا المحقمة فأمال وعجله المحقمق ومن ذلك سرَّ الاحما ، في الحيَّ والوفا ؛ في الليَّ من [الساب ٤٣١ الفيثغوث فيه نشرالرجة من ولي النعيمة لايتنظ من رجة الله الامن ضل عن الطريق وتاه بالماً وحداة الأحدام لمافسه من مير الاحداء جعل الله من الماء كل ثبئ هي " فكان عرشه على المبافقيل الاسواءثم استوى علمه وأضاف ماأحاط بهالمه فهو بكل ثنئ محسطامن مركب وبسيط استوىعلمه اسم الرجن وعترحكمه الانس والجان فظاهرومستورسن خلف اكنة وسيتور وعروس تحيلي فيأرفع منصة وأحسن مجلي ولولاماظهرالاولى مانزل أولى لكفأولى ثمأولىالكفأولى أمحسب الانسانأن سترك سدى فسن نظروا هندي وماع الضلالة مالهدى عجلىالفدى من أجل يحكم الاعدا ومن ذلك سرّ من استحبى من الاموات والاحماء منالباب ٤٣٢ مناستمهاامات وماأحما لايحبى الاالحما فانهمن صفات الاحماء ولمكن لمن كان له حدماء ان الله لا يستحيى من الحق وذلك المس من صفات الخلق من لا يصيحون الا مايريد لابستيمي من العسد فان استيمي في حال ماطلب الاسم السمى وهوالمحبي كماهوالعدلي الحياني الموات مناعج السمات بالحداقصرااطرف وبداستترالمعنى بالحرف الحياحيس المقصورات فىالخسام الثلاتدركهن أبصارالانام ولولاالاسمالفسور مااتخذتالابنسة والقصور لولا التبكليف ماظهر فضرل العفيف القوة مخصوصة باللطيف فبكيف يجعمه الكشف لولاقوة الارواح ماتيح كتالاشماح ولولاحركتالاشماح ماوصاتاليمالهما الارواح فماكل سراح فيهانفساح ومن ذلانه سرالرفق رفيق من الباب ٤٣٧ صحيبة الرفيق الاعلى أولى وللاتخرة خبرلك من الاولى الرفيق بعيده أرفق وهوعلمه اشفق أرق الناس افتدة المنبون وهم السادة العلماءالامدون اختارالرفدة من امان الطريق وهو مالفضل حقيق خبرفاختار ورحل عنا وسار لبلهق مالمنقذم السابق ويلتحق بهالمتأخر اللاحق فلعلمه بأنه لابذ من الاجتماع اختارا لخسروج منالضمقالىالانساع الاترىنداه فىالظلمات ولميكن منالاموات وانماخاف الفسوات أنالاله الاأنت كنت حمث كنت فاستحاب له ونجاء من النم وقذفه الحوت من بطانه على ماحل الم فأنبت علىه المقطين المعومته ولنقور الذباب عن حوزته فهذا العزل الرقيق من اشفاق الرفيق ومن ذلك سرالاستحقاق بردالاسترفاق من الماب ٤٣٨ الحرّاد اكان من أهل الكرم تسترقه النع وعلى مثل هذاعل أصحاب الهمم الانسان عبد الاحسان لابل عبدالحسان من تعبدته العلمل فغيرمنيته نزل من ذاق طعرالعموديه تألم بالحريه الحزية محمال والعسادة رأص المال على كل حال الرب رب والعبد عبد وان اشتركافي العهد لا تقل بنس الخطيب من أجل الضمرا فتدجيع منهما محمدصلي التهءلمه وسلموهو السراج المنبر فمه اقتدينا فاهتدينا من بطيع الرسول فقدأ طباع الله ولاسمااذا ثبت أبه مافي الوحو دالاالله العبن وان تكثرت في الشهود فهي أحدية فىالوحود ضربالواحد فىالواحد ضرباائينى فىنفسه فايعطى غيرجنسه فان ضربته فى غيبرعينه فحايز بدمااضفته السهفىكونه ومنذلا سرذكرالحبادث من الحوادعة من الساب ٣٦٤ ذكرالخلوق مايصوقدمه ولوثت لاستحالءدمه فالحبادث لايخلوءن الحوادث لوحل الحادث الذكر القديم الصيم قول أهل انصيم القديم لايعل ولابكون محلاولو كان محلا لوصيف بغيروصيفه ودل يعرف المسيك الامن عرفه أويضم المعنى سوى عرفسه ذكرالفرآن

على مسالكي في جميع المدارلة في جميع المدارلة فعد المسادلة ولم المالكي من عدل المهالك من أهل الارائل المرائل ا

سدوالله کون عبدی ماانساعته صارف است فی عیشه ولا فهوالمسالت الذی وانا اخا دم الذی قلت بارب عصمة فال سمافاً نت عبدی فی سرور وغسطه

لاتكن من الملولة فان الملك تملوك وحصلت ثميه في الدلوك واغيترالسالك مالسلوك لانتظامه فىأهلاالقراط والسلوك منملكت يمنه فقدعرق جبينه من صحت سادته صج ثعبه وكثر والله نصبه هملازم وعمدائم لانه حاكم لايحكم في عيده الابحاله فهو الضيعيف في شيذة محاله امنفءنف وقوة ففضعف ولوترك خدمة عمده انعزل وكان بمن عصى المرتب تفزل فماخدم سوى نفسه ولوخدم اشاء جنسه ومن ذلك سرّ الدعامة صلامه من آلماب ٣٣٨ ادًا مزحت فقلبل ولانعلم ل من المتزم الحق في من احه سعى في فبلاحه ما أصاب علما رضي الله ماأصانه الامنالدعانة لذاقاللهأنوهربرة وقدرجم ليكعمه بالحصبا وماتأبياذا أخروك وماأمروك فانصحت الرواية فني هذاكفاية مازح المحوزوذا المتغير ولاتفل الاالخبر مافعل بعبرك الشارد من أحسن مراح العوائد فأجابه ذلك الانسان فقال قدمارسول الله الاعان وقال لماما عمرف افعل النغمر بعطف وتبسم وماجميه المنصب عن النلطف الصغيروا لتهسمهم وقال ان البحرُ لايدخان الحنة يعرفها عالله عليها من المنة لردّه عليها شمامها وخلعه سحانه عليها جلمابها فانلم يكن المزاح هكذا والافهوأدي والإدىمن الكرم محال ولاسيدارالي هيذا القول يحال لولاصلامة الدين ماكان من المازحين لانه يذهب بالهبية والوقار عندا الطموسين الانصار الالنظرالى رب العباد في قصة هناد حين أخرجه واستدرجه الي أن قال له الهزابي وأنترب العالمن فاضحكه وهذاااهول كان المقصود من الله مه ولهداما أهاركه بل أعطاه وخوله وماكه فسرت هذه الحقيقة في كل طريقه وظهرت في كل شمية وخليقة فعيمت الوجود وكممت على الشاهدوالمشهود فلولم تكن من جبالة النعم ماصح بهاالنعيم ولااتصف بهاآلني الكريمولاظهرحكمهافى المحدث والقديم ولكن اأيهاالانسآن لاتقل بالتطفيف فيالمهزآن ولامالخسران يلاعتدل ولانخرف وعندمقامك فقف ولاتنصرف ومن ذلك سرالرخاوة غشاوة من الماب ٣٣٩ أذا استرخت الطبقة الصلمة التي في البصر حصل الضرر فالرخاوة غشاوة كما الله لاتفرط فى القساوة واسكن من القرى ساوه فان السعادة فمن ساواه لافمن ناواه ولاتقل المثلان ضدان فأن لكل مقيام مقبالا وايكلء لمرجالا وايكل مشرب جالا فاماملح بأحاحا وأماعذما زلالاالشذة والرخاهمافىالريحزءزعورخا فالزءزعءقبم والرخاكر يمتسعيفي صلاحاليال وهي ودة في المال تحرى المرمن أمرهار خاء حث أصاب الابت قبه المصاب الرخاوة في الدين من الدين ولهذا امنى الله علمه أن حعل مده من أهل اللهن فقال فيمارجة من الله لنت لهم وبهذا فضلهم ولوكان فظأغلمظا فىفعله وقوله لانفضوا منحوله فهممع العفوواللمين لابقبلون فكيفمع والشنذة بمزىزالوامدبرين لاتكن-لؤافتسترط ولامرافتقعي فتسكون شسهابالافعي يتقي ضبرها أمع انه يرجى خبرها فانتهامن جالة عقاقبرا لترباق الذى بردّالنفس اذا بلغت التراق وقدل مزراق والبخت الساق الساق فانظرالى هذا الجلمر وماتحوى علسه من الضمر فمأقام خبرها

الاعداء مجمانية الاغراض غاية الامراض من فازيخالفة النفس كن حظيرة القدس من نهسى النفس عن البغرة القدس من نهسى النفس عن الهوى كانت جنة المأوى لا ينهاها الامن خاف مقام ربه و حاف عقوبة ذنبه والتزم الوقاء وتميزى أهل الصفها وقام بما كلف فقبل وماعنف ولند وأيت هذه الليلة فى واقعتى ماشيب سالفتى ولند نظمت شعر

نشدة الابد من جور ومن عسف مباشر في حكمت بمنى الدخاف من غير نسك الاولا عطف المحمة المحمة والمحمة والمح

لابدّمنخوف ومنشدة في حلب سن حكم جاشر ينزل من قلمتها راجـلا كانه الحياج في حكمـه يجور في الخلق باحكامه قد نزع الرحمين من قلبه في صورة الحياج المصرية بالواحد الرحن من شره بالواحد الرحن من شره

اكن عسى الله أن يجعل سطونه على أهل العناد من أهل الالحباد وكانت علمه غفيارة حسراء وهو تمايل تمايل سكرى قارجوالكونه قاضلا أن يكون عادلا فانهنزل راحلا وسده عما يستعينها على من خالف أمر الله زمالي وعصا حعله الله تأويلا صادقا واسان حق ناطفا فتعوذنا حينا انتبهنا من شرمارا أينا كماأمرنا صلى الله عليه وسلم وتفلنا وتحولنا كماعلم ومن ذلك الاضطرارافتقيار من الساب ٣٣٦ الاضطرار صفة المخلوق فارتفعت عنه الحقوق لهاكجق لاعلمه فلاملتفت المه الالتفات الى من سده أزمة الامور ويعلم مافى الصدور وسده مقالمد السموات والارض ومنزان الرفع والخفض فمؤتى الملك من بشبأء ويستزع الملك بمن يشاء بعزمن شاء وبذل من بشاء سدما الخبروه وعلى كل شئ قدير ولم بضف الشرّ البه وهوا لحسكم الخبير وليس كمسله شئ وهوالسمدع البصم لايبدل القول اديه فكسميه علمه فلابعرف المضطر الامن أطع القانعوالمعتر اضطرارالااجبار والمخلوق جبرفي اختبارالهتلوق مجبورفي اختباره مختارفي حال اضطرآره لولاالترددماظهر الاضطرار وانام بحكم على صاحبه افتقار ماكل اضطرار مكون معيه الاقتمتار الافتقيار طلب المستند ومآقال بخلاف ذلك احد والمفطرقي حكمه معماسية في علمه فلايعكم حكم اذاعدل أوظلم الابماعلم ولاسمامعارتفاعالتهممناالملرصفته فالعدل شمته فحكمه بالعاجكم المضطرف الحكم مافى الكون الاالعمار لكن بق الفهم اذاء لم الحائرأنه حابر فليس يحياهل ولاغافل ماحكم الاعاوجد ولاامضي الاماشهد ومابق الا أن بِمتـــقد أنه الحكم الالهي في الاصول أولا بِمتقد بهذا تمــين النعـــل وافترقت الملــُـل فـــن فاظرالى الحكيم الالهبي في الشرع المنقول وكلواحد وقف مع دليله على سوا مسدله وفرق بىنءقده وقدله فمن قائل بمتسله ومن قائل برحيله فالناس بين حال ومرتحسل ومنفصل وأخرفي انفصاله متصل ومن ذلك السيمادة عبادة من الباب ٣٣٧ السيمد غادم فهوفي العمادة فاثم يفرق بعزالسادات والعبمد من يقول بالمراد والمريد السمدأحق باسم العبودة من الغبر لان يسده جسع الخبر له النفوذ والتصدوالامرمن قبل ومن بعد يحكم في عبده لعبذه فهو بحكم عبدهلوحكم لنفسه ابتى فىقدسه وأبن اسسادة مع العبادة شعبر

كليا قات سيدى • قال لي أنت ما لكي

تعثرعلى الظاهر فسه لامل على النص أهل الاعتمار هم أحل الاستبصار ليكن لامة من حجي الاغمار لولاالنهرماامتازتأ حكام العدوتين ولاكمها لفرقتين الارض وأحدم مانمء يززائده جاءاأنهر ففصل وانكان لم يقطع ماوصل لكنه سترحين جرى وماهدا أبديث بفيتري بلهو امن من الغزاله عندمن ناله تعرفه أهل الرفع والخفض فانه مااستنتر الاعلى الارض فالارض من تحته في اتصال والعين تشهد حقيقة الانفصال فسلا بدّمن عبور ولهذا قلنيا بتنوّع الامور أعطت جربة المباء الارض حكمالم يكن علميه ومااستندهذا الحكم الاالسه فلوارتفعت الانواء ودُهـ الما الزالة المـ من وظهرالمين وصـدقما حـــــــــم مه العلم العـمين فتق مع الارادة وان تنوعث ولاتبرح منالعبادةوان نصدعت ومن ذلك ماينتحه التحيل في الاكوان في كل زمان من الماب ٢٢٨ للتحلي الآلوي في الاكوان أحكام محسب الازمان فتنة ع الاشكال النَّذَع الاحوال كثرالحق بالصور وظهر بالزمان الغير من اشماء الزمان الدهر فنطقت الغيرة ،أن الله هوالدهر وماثم الامن يفتقرالسه ولهذا حكمنا بأنه عسنالعالم وانكان لديه نحيلي في صورة الفلكفدار وفيصورةااشمس فأنار وفيصورةاللسل فأظملم وفيالعبالىوالسافل فأنحدوأتهم وماتحل الاالى عينه فاأدركته عنسوى كونه فادرك نفسه نفسه فهو لعقله كاهو لحسه مع ثموت قدسه اعطى الحدثان من الحكم مالم يثبت في العلم فان دابل العقول قسد يخيا لف ماصح عنسدهامن المنقول فالويل العقلي انقبلته والويل الاكهي ان لم تقسله وتركته ثمانه لانقسل الامالايمان وان لميشهدا العمان فارتفاع الريب في العلم الغيب براءة من العبب وما في القلب من الشوب اناك واتباع المنشايه ايهاانواله فحانتبعه الاالزائخ رما نترك تأوله الاالعياقل البالغ فانجاءمن رمذلك الشفا فهوالمعبرعنه بالمصطفى والمصطفون عندأولى الالباب ثلاثة خص الكتاب ظبالم لنفسه فيأ نناءحنسه والنباني مقتصد وعلمه المعتمد فانه حكم الوقت بعيمد صالمقت والثالث سارق بالخبرات الى الخبرات فيهن خيبرات حسان فيأى آلاء ربكما تكذبان ولايشئ من آلائك ريسانكذب وكمف وفي نعسها تك انقل فاعلم والزم ومن ذلك سر الاقناع ومايقع به من الانتفاع من الساب ٣٢٩ الاقناع الرتفاع وبه يقع الانتفاع من أقنع هنا خنع ولايقنع فى الاآخرة الامن خشــع كاشــعن من الذل الى واهب البكل ينظــرون من طرف خيَّ " الىآلة قاهر على فلوراقدوه في دنياهم آمنوه في أخراهم اقنع الاكباس بكون رؤيتهم في الدنيامع الاتصاف بالخشوع الذي بناقض القنوع فأعزهما مله في العقبي وأورثهم خشوعهم اعزا شاء الإولى من ارتفع ستقطوهنا وقع الغاط وجهل السقط ارفع رأسل أبها الائسان وانظر الى الحنان والحاكمالرجن بصلي سنالاخوان فاصلحواذات سنكم فانالله يصلح بنءماده فيبومانهمادء على رؤس اشهاده فلاسرى الخبر الامن آمن الضهر قد مكون في الاخرة الاقناع للاعزه ولمن ظهربأحشن بزه وقد مكون للظالم الجائر الواله الحابروبالسمات يفرق بين الاشخياص يوم التنادى ولات حن مناص تعوَّذُوا بالله من هول ذالـ المقام فان فيه نــ همه الاحلام ولوسفه العقل سن كان دؤمن بالنقل قالعقل ماعنده سفه واكرن لبدته في الانسان حاكم على صورنه وهو الهوى ومنأجلهوقعت البلوى والبه رجع السفه ودع عنك كلامهن مقوه العيقل عن السفاهة منزه وماهو بعباقل حتى متنبه الكن العباقل قد بغفل عن استعوال عقله الاستحكامه في نقله ومن حكم وجاءالعظا استدعىهناك صاحب الهوىءقسله وترك نقله فوعزة العزبز مانفعمه وتركه لمن صرعه حاصدا مازرعه ومن ذلك سر الموت الاحسر بالمقيام الاخضر من البياب ٣٣٥ ذبح النفوس أعظم فى الالم من الذبح المحسوس مخيالفة الاراأعظم فى الشدّة من مقابلة

فيه فتبد علام كلها عجب الكل قلب سليم حائز الحكم أوسابق أوامام ظل مقتمدا ان النجاة إناني القوم طائعة

ان لله رجالا بقودهم بالسلاسل الى الجنة ركمانا ورجالا العناية سيقت وكلة حقت وصدقت ماتت قلومهم فى صدورهم عن صدورهم جهلا ومع هذا يقال الهم اذا سعدوا أهلاوسه لا بلانعب وَلانصَ وَلاجِدالُ وَلاشْغُبِ أَبِن هُولاء مُمَـنَ يَنْطَلَقَ الْيَظْلُ ذَى ثَلَاتُ شَعْبُ لاظلمُ لُولايغَتَى من اللهب أناهم الرزق من حمث لم يحتسبوا ودعاهم الحق فما دروا فيا يحموا ومن ذلك سرا الفتن في السروالعلن من الماب ٣٢٤ أين القوّة والنياصر يوم تبلى السرائر يتُتول الله فياله من قرّة ولاناصر ثماقهم بالجمع السمأذات الرجع والارض ّذات الصدع اله لقول فصل وما هوبالهزل بلث في القعمة السرائر كابلت ما لحهاد الظواهر لسميزا اصار من غيرالصار بالمسمار والساس من اعجب ما في الملايا والفتن وما ينظوي علميه الرزايا وألمحن ما حاء في الكتاب المحكم وانسلونكم حتى نعلم وهوااها لم بمايكون منهم فافههم من يعلم واذا فهمت فاكتم واذاكمت فالزم وتأخرولا تتقدم فاذاقدمت فأحذران ترى في الحشر تندم اذاسئلت فقل لاأعلم الكأنت علام الغموب وماثم العالم في أوفات يتعماهل وعن الحماهل تنغافل وعن الانتهاض في المؤاخذة شكاسل وفي مثل هذا يقع النفاضل والله لدر بغافل فأنه معنا في حميع المحافل فأين تذهبون انهوالاذكرللعالمين لمنشاءمنكمأن يستقهم وماتشاؤن الاأن بشاء الله رب العالمين ولتعلن بنأه بعددين العلن ماانشير والسرماظهر وماهوأخؤ من السر مالابعه لمن الام وماهو الاالعارالله وهذامنزل الحبران الاواه ماتأوه حتى يوله ومايوله حتى تأله حار عقدله وما أفاده نقله تقابلتالاقوال وتضادتالصوروالاحوال فآلةنشسه تقابلهاآلة تنزله وقديجمع الحكمهما آبةواحدة لمن أراد الفائده مثل قوله ليسكنله شئ فهي آبة تحوى على التنزيه والتشبيه عندكل مقترب وجمه وذى فطنة نبيه فان التهيبي الى السمسع والمصبر فقد مقط على الخبير الفتنة اختيارفي المصائروا لابصارا لامرماءين محسوس ومعقول أعطته بالوجو ددلائل العدقول وائ شئت مابين موهوم وهوالمتحمل وهوأمن ماعلمه معؤل شعر

فالامرمابين موهوم ومعقول الاكلاجرمابين موهوب ومنقول فاننى است في اسماء منششة الاكساحب وجه فيه مقبول وقائل الدين في ادراكه مال الولاوحق الهوى ماهو وعمالول

قالبسرالعبره والبصيرة للعيره اذا كانت ماترى غيره لما تحققت به من الغيرة اذا تحت بالشهود وحصلت من طريق الوجد الوجود فان فاتم اهذا المقام فان رؤياها اضغاث أحلام حيل بنها وبين المبشرات فنقول بالفرقان لا بالقرآن في السور والآيات وهذا القدركاف اذهودوا شاف ومن ذلك سرتة عالارادة المقترة وكم العادة من المباب ٢٢٧ تنوعت الارادة الشوع المراد وحسيم بالعادة في خرق المعتاد ليس العجب من عبد العلم الانتوع الواحد فليس بواحد ولا بدمن أمرزائد بل أموركنيره وهذا لمن يفهم شعيره دقت عن الفهم لما ينطوى علمه من العلم لوساء الله كذا ومايناه ولوشاء المتحالما ولا حرف المتناع لامتناع والمناه من العام الاستبطاع اذا صحالت عظهر الجنس وهذا خلاف ما يقتضه القدس وما يعطمه دليل العقل في النفس حقيقة الارادة ما استشرق العاده وان الما تنفي والنعص والنعاد فهوا يضاله المعتور النعص النقوص وعلل في والنعاد وان المعتور النعص والنعاد والنعص والمناه عن المعتور النعص والنعاد والنعص والمناه والمناه

افصيم ووزنهارجج لسبان الحبال لمباعدا أهسل المنطق فاظهربصفتهمولاتنطق ماجال منسك وبتنحقك الاعملنك تطفك الررق مقسوم ومنزل بقدرمعلوم لاينقص ولارنيد سؤال العسد طلب المزيد فى الجيله فى كل مله كمف لايظهر بالافتقار من حكم عليه الاضائرار وبتي الحكم للاقدار وكلشئ عنسده عقسدار انكان ذوعسره فنظرةالى مسىره وماجعلم يتأخر الاالقضاءالمقذر فهوالقاضي بالنأخمر في تيسمرالعسير اذاقام اليسريالهسر ظهرعن الاعسار وان لم يقميه فلسرالاالسار مافىالعيالم عسر لوزاات الاغراش وكله يسرفان الامراض لوكانت العلة في الازل لكان المعلول لممزل فلامعلول ولاعله فقد تظهرا اشهبه في صورالادله البراهين لانخطى في نفس الامر وان أخطا المبرهن علمه فذلك راجع المه وأما البرهان فقوى السلطان ولايعرف الدلىل الابالدلى فحاالي علممن سدل من علت به مُعلومًا وقد جهلته فياعاته فانك لا تعلم ماعلت به فالنمه ومنذلك سرتر الموت الايض ونيام تقوض من البياب ٣٢٢ من قوض ماطنب اوجزومااطنب الجوع بيس النجيع الجوع ممنوع الجوع حيمنيع لوبقي المنفذى تفساواحدادونغذا لميكن بمنيقال فمه مزذاما هوالاانتيقال مزحال الميحال سرالموت كرمائه وكشفه حسراته فابيضه المحسى واحسره ألمنفسي واسوده مرضعقلي والحضره مندل زهرالنيات لمافعه من الشستات فتفرق به بين المثلين ويباعد مابين الشكاين فاذا انقلب الالملذة استلذهالموتالمؤمن تحفه والنعشلة محفسه ينقله من العبدوة الدنسا الى العبدوة القصوى حسنالانشه ولايلوى فسنزله اجوده ينزل فياخصب منزل منزل لذة ونعيم ويسستي منء بزمزاجها من تسدنهم فهونهر ينزل من العدليّ الى عنن منأدني لامن الدني لأعلوا لمرتبة كعلوالكعمة وانكانتفيتهامة فالحبرالهاعلى شرفهاعلامه أقرب مأكونالعبد منربه في حال السحود وأين النزول من الصعود فعلما ان نعت السحود بالاعـــلي أولى من مات فقدقا تقدامته وانخفت بالارض قامته لوبتي الجدارارضاماا تصفىالهدم ولولم تكن الشيخ شاما أوت ما لورم 🛛 حبل الخلق على الحركة كالنّق ل في الاطو ار 🛛 وحصيحت عليه يمرورها الاءتمار الزمانزمانهوما يسدءامانه ومزيحوىعابهم همأهسلالامانات والهمفهاعلامات فيزعرف علامته أخدأمانته ولورام أخذمالس لهماأعطاه استعداده ولاقدله ومامات أحد الايحــلول أجله وماقـضالادون أمله لسر يخــاسر ولامغمون منكانأملهالمنون فان.فيه اللقاءالالهي والمقاءالكاني ومنذلك سرااوت وماؤسه مناافوت مزااساب ٣٢٣ الفوت في الموت اكل منت الدارالدنيا محل بلوغ الامل مالم يحترمه الاجل هي مزرعة الآخرة فأيزالرارع وفهماتكتسب المنافع الحصادفي القدور والسدرفي الحشر والنشور والاختزان فىالدارا لمموان ذبحالموت اعظم حدمرة وذبجه المنقطء بالكره منكانت نمجيارتهامره فكؤنه خاسره اذارد في الحافره أين الرد في الحيافره من قوله ونتشأ كم فيما لا تعلون ونيسه علمها بقوله والهدعلم النشأة الاولى الولاتذكرون فانهاكانت على غيرمشال وكذا يكون في المبال عميا منموت يذبح فيصورة كبش املح وهوالذبح العظيم الجليل فدا ابزابراهيم الخلسل وذبحه بينالجنة والنار عيرة فيرزخيته لآهل الاعتبار وهوعلامة الخلود في المحوس والسعود في هموط وصعود وكل الى الله راجع لانه الاسم الحامع فى ذبحه عزَّل ملكه ونزوله من منصته وفلك هذا فدنت بجزله والتقض غزله فبالحسكون عملهمن الاعبال وفدالتهت مذنه مالتهما الاحال بن فارق وطنه، فند فارق سكنه لولا القطبان ما كانت الاوطان شعر

القلب يت وان العدم يسكنه العالم يحيى فلا تطلب سوى العمم الماتم عدم يكون الحدق بخده العلم الالكتاب لمن قد خص بالفهم

ووفاه حقه فلانتسع للزائد فلماذا طواب مالشكر والمحامد والشكريته ليسرله فهزك يرهوهلله وهذا كله مخلوق وهوعلى العبد من اوجب الحقوق فحاعمل أحدالاماأهل له عن كبره وهلله وماهوالامن حمثاله مجل لظهوره وفتملة لسراجه ونوره ومن ذلك وقوف التائه معرالتافه من الماب ٢١ متاع الدنيُّ اقلمل وكل من فها الناسسل فيامن قسل ولاجمل الاوهو بملوك للقطه بر والمنقدر والفتمل فالكل تائه والهذافنعوا بالتافه فنهمالنكور والكفور ومنهمالراغب والزاهد ومتهم المفترف والمعاند الجاحد لم يحصل له امان الغرفه الامن قنسع في شربه بالغرفه فن اغترف نال الدرجات ومن شرب لبرنوى عمرالدركات هاا رنؤى من شرب وروى من اغترف غرفة سده وطرب معأن القراين أقوم قبلا وهوالحاوى على كل شيئا وتبناه واهدى سيملا وهااوتهنا من العلم الاقلملا اثماجري نهرالملوي بيزالعدوتين الدنياوالقصوي وكان الاضطراروقع الابتلاوالاختيار [ ١ كان الظما اختبرالانسان مالماء ومن الماء حول الله كل شئ حيّ في ظلمة ونوروفي والحماة نعيم في الحديث والقديم في أهل العدوة الدنها من لايموت ولا يحيى. ومن أهل القصوى من كانتُ نجائه في الدعوى التافه والعظيم سيار في النعيم ليس في ألكثرة زياده الافي عالم الشهاده وأمافي عالم الغبب فبالمساواة فسمريب المعنى لاينقسم اذاقسم ماقسم لايقب ل الانقسام الاعالما لاحسام منرضي بالقلمل عاش في ظل ظلمل في خبر مسيةة وأحسن مقبل وماثم كثير فكلمافىالوجوديسمر هذاومائممنع ولاعمالنفعالنفع موقوفعلي نيلالفرض والفرنس وَدَيْكُونُ سِيمًا فِي وَجِودُ الرَّضِ مِنْ لِمِ يَأْتُهُ غَرْضُهُ طَالَ فِي الدِّيْسَامِ رَضُهُ الذَّكُ قَالَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ ورضواعنه فالرضى مناومنه ومزذلك الرضى مدونهما والهجاحفا من الياب ١٢٢ لارضى بالحقير الامن لايعرف قسلامن دبير اعتنا الحق بالنقير دلمل على أنه كمير لايخ في على ذي عينان أناته عناية بكل ما في الكون اخراج الشيء من العدم الى الوجود دا ل على أنه في منازل السعود من أعطادالحق صفته فقدمنحه علمه ومعرفته هماالكون ثنا ومدحه هما من طلب من الحق الوفأ فقــدناط بهالجفـا والسربرب جاف بلاخلاف الوفامع كلمه من شــمه صفات الحق لاتـــتعار وعالم الاتصاف مهاالمدار لاتصلالمه الابالاعتمادعلمه والاعتمادعلمه محمال لانك ماانت مغابر لهيجال اذاكان المكل منه فحامعني رضي الله عنهم ورضواعنه متعلق الرذي الفلمل فأن الانعيام لانتناهه بالبرهان الواضم والدلهل فلابدّ من الرضي بذاحكم الدلهل وقينبي وبربـذا المهيُّ رضاه سحانه عنك بماأعطمته منك على انكماأعطمته الاماخلقه فمك وهذا القدر مكفمك وهو بعلمأن الاستطاعة فوق ماأعطمه والامركا بلوته الدون مادون وماثم الادون الابلتفت العارف لمأيحاطمه بهالواقف فانالواقف محمورعامه بمانتقل المه والمجمور بطابه محصور والعارف منصرتف فى كل وجهه لكونه بشاهد وجهه ومن عرف الوجه فهوا اكمامل بكل وجه لاتنظر الابصارالااله ولاتعتدالبصائرالاعلمه فكلماني العالماديه وطاضر بين يدبه يحط مواططة الافلاك بالاملاك ويحكمءالمه حكم الملاك في الامــلاك لايحب الله الجهر بالـــو. من القول وماكل فريضة تقتمنى العول لايتكيم الاتبة الامن لايستطمع الطول واللهولى التوفيق وهومالفضل حقىق ومن ذلك سرتسر العسر من الساب ١٢٣ الحلق في الاعسار وان كان ذابسار فان يسارا لحق ماهوعن الخلق ننسه أخبذوا بادأعطي ولابعرف هبذا الابعدكشف يبدالحق لماكان يبده الايجياد ومنع وقنا وجاد قلنيا بالعسر المعتاد العسراة لامس ولابكون الالاهمالطاجة منالحموان والنباس كلمتمزلة بالاراده فهو نطلب خرق العباده والنبيات والجماد لابقولان بالمعتاد الحباجبة بالحبال والهبذايب تنغني به عن السؤال لسبان الحبال

انه قنعروانه يعملران نمأمراعكن أن بحبوزه المه وبحصل لدمه وانماعلمها لحال أن ذلك محال فقنع بماوحد وفال ماثم الاماشهد الاتراه اذافتح الحق عسنه سصره وفتق سمعه ألى صدق خبره يطمع ويتخضع ويجمع ولايقنع ومن هناأم هالحقأم راحما ان يقول رباز دنياعلما فين قنع جهل واسا الإدب فلايزهد في الطلب فإن الله ما أراد منك في هذا الامر الادوام الافتفار ووحود الاضطرار فاذافرغت فانصب والىربك فارغب ولانقطع المعاملة وعلمك باستعمال المراسلة فيطلب المواصلة سواصلة لاامدلانقضائها ولاراداقضائها فالمدان مسوطتان والمدان مقبوضةان فقيضت ماأعطاهاالخلق وانبسطت بمايجوديه الحق فلايقبض الحقيهن العماد الابميايه علمهم حاد° فنه بداالخود والمه يعود فالمزيد فعايقين فعالعيانه وماسدى مخلوق سوى مخلوق فيامن بطاب القدميم انتعديم لايقب ل الحق الاالحق ولام الخلق الاللخلق فالزم عملك وتصر املآ وقلله تعالى انمانحن لكولك خلقتنا لنعبدك وطاساسنك انشهدك فعلى قسدرماسألنيا من الشهادة ينقصنا من العماده وعلى الله قصد السمل وهو الدال والمدلول والدليل ومن ذلك المشابرة على الجع لمايقع به النه فع من المهاب ١١٧ ما اثرا لحرص في القدر الالكونه من القيدروكم حربص لم يحصل على طائل العيدم القيابل العطاء عام والنف ع خاص وتدبرقو له فنادوا والاتحن مناص عرِّ المنادي وماعت الاجابة لمالم تقع هنا الانابِّه الملازمة ولائمه وهي من حكم الطسع وان جهات من قصرت همته عن طلب الزيد فلس من العسد لاتستكثرما بهمك الحق ولووهماك كل مادخل في الوجود فانه قله ل بالنظر الي ما بق في خرائن الحود أماك والزهد فىالمواهب فانهسو أدب معالواهب فانه ماوهنك الاماخلق لك وخيذه من حث مافسهمن وحهه تغثرعل كنهه ومن ذلك سر"الاعتماد في العداد من المياب ١١٨ لما كانت العدو دية تطلب بذاتها الربوسه كان الاعتماد منها علمها حقيقة وخليقه ولحهلهم يحكمه وعدم معرفته يعلم وتوفيته لرزقه فىخلقه وطلمهمنهـم مالانفـدرون على إدائهالانه من واحبحقه وعلهم أن الوحوب في الحقيقة مضاف البه وان الاموركالها سديه اعتمدوا واعتمادهم منه عليه فعلوا أن الحق لله وضل عنههما كانوا يفترون فعلوا أنهه مكانوا من الذين لايعلون فلوارتفعت الحياجات وزالت الفاقات والعدمت التموات وذهبت الاغراض والارادات لبطات الحكمة وتراكت الظلم وطمست الانوائر وتهتبكت الاستار ولاحت الاسرار وزال كلشئ عنده بمقدار فذهب الاعتباروه ذالارتفع ولايتدفع فلابذمن الاعتماد في العباد ومن ذلك سرالاعتباد المعتادمن الماب ١ ٩ مائم عن تعاد فاين المعتاد الاثاردارسه والاعن مطموسه لابل طامسه فقَّالت لنسمة وقوة الشمه معرفة دالاعمان ووجودالاه شال هذا هوعين الذي كان فلوقالت هذا هوعين هذا لعلتأن هذاماهوه خذا لانهاأشارت الى ائنهن ولا يخفي مثل هذاعلى ذى عسنين ماحجب الرجال الاوجودالامنال والهذا نغي الحق المثلمة عن نفسه تنزيها لقدسه وكلماصورنه اومثلته اوتخملته فهوهالك واتالله كلاف ذلك هذاء تدالجاعة الىقمام الساعة وعندنا هوذلك فيائم هالك ومن ذلك سرّ المزيد في تحميدالوجود من البياب الموفى ١٢٠ باراقد كلطاك فاقدأوام الحق سبمرعة مطاعه الىقدام الساعه لكن الاوام الخفمه لاالاوام الحلمه فانشرعه عن أمره وماقدره كل سامع حق قدره فلمأجهل قدره عصي نهمه وأمره الخديملاالميزان وماملاهسوىسوادغ النبم والاحسان فعين الشكرعين النبم ومن النع دفع النقم كمنظمة للهاخف اهاشة ظهورها واستصعاب كرورها على المنج علمه ومرورها وهـ مفىغفلة معرضُون ولكُن أكثرالمناسلابة لمون بل لايشعرون بل لايشكرون الفضل فىالمذل والمبذل فيالفضل وفي الاصل من الفضل كمف بسيح المزيد وقد أعطى كل شئ خلقه عن نكاح عقول وشرائع ما فمه حرج ولاجناح ومانو لدعن نكاح الشبه في العقول والاشماح فهو سفاح وهذاالباب مقفل وقدرمت المثالمة تاح وماازلته من بدالفتاح فاحلارس القدرالمتاح ومن ذلك السراح انفساح سن الباب ١١٤ لمادى الله الارواح من هما كلهاعشا كلها حنت الى ذلك الدعا وهمانت علمها مفارقة الوعا فتكان لها الانفساح بالسراح من اقفاص الانساح في الناس من أفتاه النظرفي كون عمنها كانت بالمنسازل الرفيعة فقيال بنحرّ دهيا عن حكم تدبيرا حسام الطميعة ومن الناسسن وقف مع ما خلقت له من الآثار الوضيعية فقيال بيقاء تدبيرها وساعدته الادلة الشرعسة فوصفها بالنعيم المحسوس وانت لها النظر الاؤل صفة السيموح القيدوس وس قال الاعادة في الامرين انسموا الى قسمن وكل قسم قائل فيماذهب المه وعوَّل علم ان فيه السعاده فنهممن فالىالاعاده وهيوجوعها الىالنفس الىكلمة بالبكلية ومنهممن فالرفي الاعادة هي أعادية اللي الاجساد في يوم المعاد على رؤس الاشهراد والسكامل من قال ما لمجموع وان ذلك معني الرجوع فهي محموسة فى الصور الذي هو قرن من نوروا انورايس من عالم الشقاء وان شقى بالعرض فحكمه السعادة والمقاء فنأراد معرفة الانتقال معدالموث فلمعتبر في النوم فاله مذهب القوم ومه يقول سهل بن عبد الله وكل علم اواه فلم تدر حصاحمة تدبيروماليكة اكسير تنفوع علمها الحالات وتظهربالفعل فيجسع المقالات فصورتخام وصورتسدوثمترفع ويقظة النبائم من نومهمئسل بعث المت بعدموته لمشاهدة بومه فسعثرما في القمور لتحصل ما في الصدور والامربين ورود وصدور وانربهمهم وسندخسر وانه على كل شئ قدير فنف داقنداره في الحشر وبدا حكم علمه فىالنشر وانزلاالعرش فيالفرش فوسعه وقدكان ضاقءنيه فاين ذلك الصدق من هذه السعة فصارالامر سكمه محكم الامعه فاعتبروا ستنصير تومن ذلك اسوداد الوحوم من الحق والمكروه من الساب ١١٥ تظهر العنامة الالهمة بالمقرّب الوجيه يوم تبيض وجوه وتسودوجوه فأماالذبن اسنت وحوهم فتورجمة الله هم فهاخالدون وأماالذين اسودت وحوههم مقال الهم اكفرتم بعداعانكم فذوقوا العذاب بماكنتر تكفرون ولم يكن لهمأ بمان تقدم الاابمان الذرزمان الاخذ من الظهر فنسي ذلك العقد لماقدم العهد ولولا السان والايمان مااقربه الانسان وأما من أشهده الله حال خلقته سدى فهو مقول في ذلك العهد كانه الآن في أذ في النميمة والغسة وافشا السروماشاكل هذا كله حق مكروه وهو بؤدى الى اسود اد الوجوة وذالك لماعلم الحق ان كل تيئ المه منسوب وهو ايكل عالم ناتله محموب وان كل ما ادركه العمان وحكم علمه ما لعمارة اللسان واشبرأليه واعتمدعلمه فهومحدث مخلوق تبوحه علمه الحتوق وانه تعيالي ماايدي الاماعلم وماءير الاماأعطاه المعلوم فىحال ثبوته منأحواله وصفاته ونعوته ناط بهالذم والجمدوأ خذعلمناني انزال كلشئ منزلته الذمة والعهد فباحسن وجدفننا وماقيم وذم فهوماخر جءنبا فالماناهم وفسانتكام ولوكاتت نسسة ذالك المهحقا ماذم أحدخلقا ولوذته لكفر ولوكان مااستترأ فهوتعالىا العروف بأله غسرمعروف والموصوف بأله ليس بموصوف سسحان رماذرب العسزة عائصةون وسلام على المرسلين والجدلة رب العالمين العبارف سؤد الوحه في الدنساوالا تخرة ومدض وجهالوجه فيالنشاة فيالحافرة اسودادالسساده لماكات علىهمن العبادم وبهذا مدح سيجانه عمياده وجه ااشيئ كوئه وذاته وعينه ووجهه مايقيابل بهسن استقبله ولو كان امله ومن ذلك سرالا كتفاء بالوجود في الوجود من البياب ١١٦ لمادعا لله الارواح من هما كلها بمشاكلها اكتفت فىألشهود بهذاالقدرمن الوجود والقناعة ماللاينفيد وملطانهالايبعد مزاكتني اشتني ولوكانءلى شاني ماسوى الوجودعدم ولوحكم علىمبالفدم انماوتع الاكتفامالموجود لعلمان ماغمسواه في الوجود فان الانسان محمول على ألطمع فلايقيال فيه يوما

رحنة الروبه لاصحاب المغمة وكلهامنازل تجديدالائعام بابدع ترتب واحسن تطام الشهوة تطاب المشتهي فالنمه الانتهاء وهو المنتهي اين الاعتدال والاصل مبال فخاثم الاميل عن ميل لطلب جزيل النبل لو كان ثماء يدال مامال النيزيه سل والنشسة مدا والاعتدال من هذين ولايصحرفي العبن واذالم مكن الاعتدال من صفاتها كان العدل من سماتها والعدل من العدول فانظر فماأقول لوكان ثماءتدال لكان فى الوقفه ولامالت من الميزان كفه من قال مالاستهاء والزوال فالربالانحراف والاعتسدال وكلحركة جعت الثلاثة الاحبكام عندارباب العقول لم فعين الشيروق عين الغروب وعين الاستواء عند العلماء برحمل الشيمه في منيازل درج السماء وهؤعن كإحبزمنيتقل اماميمال وأمامنسفل فباغمسكون ولكن حركه وفي الحركة الزبادة والبركد فللهماسكن فياللمل والنهبار ومائمسا كن فيالاغبار لافيالمصائرولافي الابصار الاتراه قدجعله عبرة للانصار عندأهل الاستبصار فانظرواعتبر ومن ذلك سرالقصل في العدل من الهباب ١١٢ الحق في الاءتهدال فن جاراوعدل فقيدمال فان مال لك فقيداً فضل وآتى في ذلك بالنعت الانفس وان مال علم له فقسه انحس العبدل في الاحكام لايكون مجودا الامنالجكام والعدل هنامز الاعتدال لامن المهلفان ذلك افضال وردفي الخبرعن سدالشه فمز انقطع أحدثهم المنعلمه ان بنزع الاخرى لمشم التيساوي بين قدمه وقال فيمن خص أحمد اولاده دون الماقين بماخصه من المال لاأشهد على جوراعدم المساواة والاعتدال فسماه حورا وانكان خيراً ثم قال ألب تحت ان يكونو الله في البرعلي السوا فالله تعدل عن محجة الاهتداء فاعدل بمناولادك بطارفك وتلادك فالاحبكام للمواطن التيتملك ومالاعلامنها اذاوقه عرفهما الجور فان صاحبته لابهلك القسمة بين الازواج في النفقة والنكاح عبلي السواء ومايقعيه الالتذادمن طربق الاشهماح والقسمة فيالوداد غارحةعن مقدورالعباد فلاحرج ولاجناح فيحورالارواح الودللهناسيةفزاات فيهالمعاتبه ولايقال لمالم نحبئي ويقال لملانقزيني قربة الاحساد مقدورعلمه في المعتباد وقرب الفؤاد لانكون الابجكم الوداد ولمباكانت المحمه تعطى وجودا لنسيمه بين الحسب والمجدوب فرح المجدونيته لاالمحابون في الله لحصول المطلوب نمائه قدوردفي الخبرالصدق والنبأ الحق أنه بحب اتباعه ومانتبعه الامن اطاعه واتساع الرسول اتساع الاله لائه قال عزوجــــل من بطـــع الرسول فقـــد أطاع الله ومن بطع الله والرسول فقـــد فازفوزاعظما فصلواعلمه وسلوانسلما فانالله بصلىعلمه وينظرالمه ومن ذلك الاملاك اشتراك من الساب ١١٣ اشترك الزوجان في الالتحام لانه نظام لا نفر حفيه الانتظام التوالد فأن لم يكن فالاولى الساعد فان الساعدفسة تنزيه والانتظام فيه نشسيه وأنماحه دناه فيمن يولدعنه به وقروناه فسن كان الحق بمعه وبصره فان ولادة هذا النظام ماأ شهده وبصره الاعراس لاصحاب الانفاس مالاشتراك كانالملاك ويعظهرت الاملاك ولددارت بحركاتها الافلاك من اعجب علوم المنح حركة المستدير الذى مايزول عن مكانه ولابيرح فهوالراحل الفاطن والمتحترك الساكن وموضغ الغلط فىحركة الوسط فالهلابذمن ثابت بكون علىهالدور والكوروالحور فللهماسكن وهوله أهرالسكن ولنا ماتحرّل وماتمال وعنالاذى فيملك فلانكذا ولامالك الاعلك ولس الامالك الملك وأمامن قال بملك الملك ضنسسة تمعد عن الدرك وقد نطق مها الترمذي الحكم في معرب التعلم فالله الملك اصل وملك الملك فصل واين الفرع الدى هو الفصل من الاصل واين الفرض من النفيل توحمدا لموحدا شراك وهوعين الاشتراك من قال أنه وحد ففيدالحدّ الاحدية لاتكون شوحمدا حد فانه لميكن له كفوا أحد عجبا فى تنزيه عن الصاحبة والولد وعنه منذى روح وجسم وجسد غ أن ولادة البراهين الصحاح والكلمات الفصاح

أحذرمن الابتداع ولاتفرح بالاتساع وكن مشالصاحب الصواع فانك لابنفعك توبتك ولا رزول عنلاحو يتك واقتصرعلي مأشرع واتدع ولاستبدع وكن معالله فيكل ال تحميد العاقسة والمال ومزز ذلذسرت المطابقية والموآفقية من الساب ١٠٩ المطابقية مشاكلة والموافقة بمماثلة كليعمل علىشاكاته بقدرسورته اعلمأن أربابالنهى هـمالذين نوافةون الحق فعماأ مربه ونهى موافقة الامشال من شان الرجال وقد نست المثلبة بكاف النشديه وهو التنزيه عن التنزيه وقدورد الخبربالصورة والخلافة في السورة فالكل هماانوابوهما لحجاب وهمم عنالحاب الواقفون عنمدالياب للصادروالوارد والوافد والقياصدلهم الرفادة والسيدانة والسفاية وهمأهلالكلاةوالرعالة البهمترفع النوب ومنهمةعرفالقرب وعجمتفترح الكرب مالهمء لم الابمن طابقهه م ولايشهدهم الامن وافقهم مايديهم مفاتيج المكرم واليهم ترفع الهمم همالظ اهرون بصورة الحق والملج العماصم لجميع الحلق لهمم الحسيرة والغسيرة هم العواصم من القواصم ولهم الدواهي والنواهي فلكل قاصمة عاصمة ولكل داهمة ناهمة يتصرفون فى جمسع الاشباء تصرف الافعال في الاسماء ما بين نصب وخفض ورفع وعطباء ومنسع أقسم مالشفق واللمسل وماوسق والقسمراذ ااتسق انركين طبقاءن طبق فساثم الانغيرا حوال في افعيال واقوال تطأنق المال والولد فيزينة الحباة الدنيا وتمنزت مراتبهم افي العدوة القصوى وافقشن طبقة لهذاضمهواعتنقه فلق الحدعن امناله فلريظه رسوى أشكاله فن بذرحنطة حصد حنطة كانتلة فهاغبطة ومن يذرما نذر حصل مثل الذّي يذر فن يعسمل مشتقال ذرة خبرابره ومن بعمل مئقال ذرتة شرابره وانماهي أعمالكم ترذعلمكم ولايبرزلكم الاماعلتم سديكم فلاتلومواالا انفسكم وانقطعوا الىمن انسكم ومن ذلك سمرالاغتباط والارساط من الياب ١١٠ من الزم نفسه بحال فهوشديدالمحال مراغتيط نامرسعي في تحصله ونظر في تفصيله ومن ارتبط فقداغتمط الرباط ملازمه والملازمة فيالالهمات مقناومة المغتمط مسرور والمرتمط محجور لمادخلت الحضرة القدسمة والمقامات الاقدسمة ونزات بفتيائهما واحطت علمايما أمكن من اسمئهاتلفاني الاسم الجامع للمضار والمنافع فاهل ورحب وسهل وبذل وأوسع وجادومامنع فكان بماحاديه على المملول فطم السلول في مسامرة الملوك فانتخذته سحيرا وانتخذني سمرا فحرى بناالسمر واللملقداقر الىحديث النزول الرماني في الفلث الباقي من اللمل الانساني وسؤاله عباده السائلين والداءين المستغفرين ليجود علمهم بالمغم وانواع الطرف والملح وكانأحد الداءتن الواعن شخصا نخم الدسمعة من العلماء بالطسعة عمن تبتت قدمه في العلم بماورسمخ وكان له له المقام الرشمة فسأل ربه أين الطسعة من التنفس ومن المتام العقلي الاقدس فقال هي عن النفس فهن تنفس الهـ آالاسم الرحن الذي له الاسـتواعلى الاكوان هوالا قي من قبل البمن ولكن الي من وانكانعرف اتبانه بمن فالكرب نطالمه والمسرات نعقبه وهي التي تذبه وتذهبه فمه ترويم القلوب وتنفسس الكروب ان لجرج وانج عبجوثبج واناعتمراعروان أملى شغل وان اخلى غنسل وان احرماحرم وان وقف معرفات احسا العظام المخرات وان نامها ازدافه الف النفوسالختلفة وانأفنعيءني بلغالرمى المني واناقاض آض وهوراس فيالانبساط والانقياض ومنذلك سرالاعتدال وبال من الهاب ١١١ لايكون مع الاعتدال الادوام الحبال الاعتداللايق لاالتلوين ولاالتغمير ولاالقلمل ولاالكثير انظرفي وحود الخلق نتجده عن أرا دنالحق والارادة انحراف بلاخلاف لانهابومن المتعلق عندمن بعلم فاظته ويتحقق جنة النعيم لاصحاب العلوم وجنة الفردوس لارباب الفهوم وجنة المباوى لاهـــل التثوى وجنةعدن للقائم ينالوزن وجنسة الخلد للمقمين على الؤد وجنة المقامة لاهل الكرامة

لسلطان علىمسالة الشمطان فحعلوجهه فىكلوجهسة المعصرمن شاء ويحفظ منشاء فان الحق مع بعض عماده ما لولا به والعناية وبالكلاة والرعامة فله تعالى عن في كل أين ولذلك قال تجرى باعتننا فحمغ والقول الحق اذاجا عدع فكل مدترعته وكاعامل بده وكونه فالوهو الله في السموات وفي الارض و مده ميزان الرفع والخفض بعلم سركم و في كروبعلم ما تكسيمون ولكن أكثرالناس لايعلون وكذلك أكثرهم لارة منون فلنا النسات الاكون في الاحوال والظروف ولهابنسات الكلمات والحروف فهوالمجهول المعروف وألمينزه الموصوف حكمت العـقول باداتهـاعالمه أنابهوالمه فالمهرجع الامركاه اذكلمافىالكون ظله فالكل بالمجوع منال ومن حمث الكثرة امثال في آريسي حدله الاالظلال في الغدة ووالآصال ولها التقلص والامتداد لانهامن كثابف الاحساد فعبرعنها بالعماد فنهم المتكبرون والعماد فن تعمداشمه ظله ومزتكم أشمه أصله والرجوع الىالفروع أولى من الوصول الىالاصول فتحقق تكن من أهـل الحق ومن ذلك سر قطـع الامل عشهـادة الاحل من المـاب ١٠٧ اذا أرادالله بعمده أن يقط عرامله اشهده أحله اعمل لدنساك كانك تعيش إبداوا على لاخ المؤكانك تموت غداف بذل جهده ويزهد فهماءنسده ويقية مما منسغي أن بقدتم تخلة امالاسم الالهي المتية م ويؤخرما ننمغي ان يؤخر تحفقا بالاسم الالهي المؤخر فيمكه في نفسه انفسه ونندم في بومه على مافرط فمه فى أمسه المجبر ذلك مافاته ويحيى منه بالندم مااماته فاذا اقامه من قبره فدلك زمان زشره واوان حثيره فسترا الله سيماآته حسينات وينقل ميزاسافل دركاته الي اعالي الدرجات حتى بؤدُّ لو أنه أني بقر اب الارض خطاما أولوج ل ذنوب البراما لما بعيامنه من حسين التحويل وحمل صورالتمديل فمفوز بالحسنسن وهنالك يعلما اخؤ له فيهمن قرةعن فغارفي الدنما بأساع الهوى وفى الاخر ذبحنة الأوى فسن النباس من اذاحرم رحم وجوزى جزاء من عصم فجزاء بعض المذنبين اعظهمن جزاءالمحسينين ولاسماأهل الكائر المنتظ بن حلول الدوائر فسدوالهم من الله من الخبرمالم يكونوا يحتسمون وذلك فضل الله اوَّته من بشاه وا كثرا انهاس لا شعرون فجسنو اظنكمهرب هذه صفته وحقةوارجا كميمروف هذهمعرفته منياتيم الكرم فيمعيالي الهيمم لكل نفس مااملت وسنحزى ومالقهامة عاعلت واكن ماسيرها الالمان وهاوينهما ونفسر وماسؤاها فالهممه افحورها وتقواها فعلت الفعورفا حتنبته وعلت الستوي فلزمته فاتقت الله بالله اتفاالامثال والاشماء ومن ذلك سرمانوعرمن المسالك على السالك من الباب ١٠٨ الاخذىالعزاج نعت الرجل الحازم الوالعزم من الرسل همالذين اتوا الشدايد في تمهمد السهما جنج الى الرخص من كان هعيره آخر الفصص التخلق بالاسماء الآكهمة عملي الاطلاق من اصعب الآخلاق لمافهامن الخلاف والوفاق امال أن يظهرمثل هذاعنك الاحتى تعلم معنى قوله علمئه السلام أعوذ مك منك فسن استعباذ وين لاذوعاذ الكبرماء حدث في أهسل الحدث والحدث زبل الطهارة وتكفيك هذه الاشارة طهارة الحدث الفطرة وهو ماشهديه تله في اول مترة فانحشر وبعثفى الحافرة فحاهي كرةخاسرة ولاساعةمابرة لماكان الشهرك هوالعمارض والدارالا تخرة مزيلة للعوارض لذلك لم يظهر فهاشرك ولاوقع فهاأفك مواقف القسامة شبدالد لخضورالمشهودعلمه والشاهيد فينكان في الدئما حساله فرح بهاحماله وجيد ذهمايه والله وفتحت له بالخبرات والخبرات الواله واحزل له ثواله من سلك هذا مالوَّ عرب تدسر له في اخرته ماتعه مزان مع العسر في الدنما يسمرا فها. ثم ان مع العسر في الدنسايسر ا في الآخرة لمن فهرو معانمها مااثقال الظهرسؤى الوزر فللانضف الى اثقالك أثقالا وكزارجاء مارادمنك ثقالا هناتحمط الاثقال أثقال الافعال والاقوال وهناتماشرالازمال وتدبر الاشقال

اله لم يحكم والاقدارجارية الكن لهافى الوب الخاق آثار الكاله لوم الني لاحد يتصمرها الكن لهافى الوب الخاق آثار الحد هامالها فى القلب من أثر الديد في التحديد اضرار المواقف م

افههم قوله تعمالي حتى نعلم فتعم لم أن كونه فياعلم من أعطباه العلم من الشيء قسل كونه فياعلمه منحمثكونه وانماعلممن حشعمته مناينعلإانالعينتكون والسرفيالعدمكون هذا القدر من العلم اعطاه جوذه وحكم به وجوده ومن ذلك سر تغير العلم لتغيرا كمهمن الساب ٢٠٠ اعطىء لم التحقمق وعلم الرسوم ان العلم يتغبر بتغبر المعلوم الابالعلم فقل لنيا "كمف ألحك هذه مسئلة حارث فهما العتبول وماورد فهما منقول فكمف أقول منهج الادلة ان العلة لاتكون معلوله لمن هي له عله ألم على من الحياس الامن الحياق الغيائب بالشاهد في القياس في فسيادا النظر حَكَمَكُ عَدِلِ الغيائب حكمكُ عَدِلِ مِن حضر انكل مقيام مقيال وأبن الواحب من المحكن والمحيال وأمن الحيال من المحيال لكل عين حدّ عندكل أحد فلاتغرنك الامثيال فانهاء من الاضلال ومن ذلك من شكوى الحق ما خلق من الماب ١٠٣ اخسرنا الحق المالك في يعض المنباسيك والمسالك فقيال وأطيال شتمني الزآدم ولم يكن بنسغ له ذلك وكذبني النآدم ولمرتكن نلمغ لهذلك غمشرح وأوضح وأعطى المفتاح لنشاءأن يفتح من فتح حصل جزيل فعية فالعيلى ماأوذي به المنصره الوليِّ ان تنصروا الله تنصركم كما أنكه ماذاذ كرعوه مذَّكَرَكُهُ فِيهَاذُكُوا لالنَّنصِرِهُ فِي مَنْ مَنْ مَا لِمِنْ مُلَّا الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ وَفِ الدنسالمنصرنافي العقبي وقدينصرناهنارجةمنه نبالعدم صبرنا وهوسجيانه الصبور مد الدهور الذى لابهمل ولايعجل ومعهذاطاب النصرمنافي الدنياواستعمل وذلك لحكمة الوفاء بالحزاء ومن ذلك سرشكوى الحاق بالحق من المباب ١٠٤ خاطب الحكه الحباكميين رب مسنى الضر وأنث أرحم الراجمن والحسرعن هذا الشاكى في نص الكتاب اناوجدناه صابرا نعرالعبدانه أواب فن اشتكى الى غيرمشة كي فقد حادعن الطريق وعرج عن مناهج التحقيق الخلق مشتكر الحق والحق مشتكر الخلق من شكر الى حنسه فماشكر الاالى نفسه ومن شكي ماقام به من الاذي الى نفسه فقد هذي ماشكر الحق من عباده الاالي من خلقه على صورته وأنزله في مره رته ولولااقتداره على دفع الاذي ماحري منه مثل ذا ومن ذلك سم مراعاة الحق في النطق ١ لانقل نحن اياه لفوله فاجره حتى بسمة كلام الله أنت الـترحمان والمتكام الرحن تقدكالام الله مالله مكنة بكونه في المصاحف والالسينة الحروف ظروف والصفية عن الموصوف فاذانطقت فاعلرعه ن تنطق فعلمك بالصدق ومن كذب صدق فلانعدل وراع الحق منء ادالله من كون الحق اساله وساله ومن عباده من لا بعار ذلك فينزه ولا بشيه فكذب الحقفىذلك وهوفى ظنهأنه على الحقينيه التنزيه تحديد فلاتتل بالتحريد وقل بالحبره فانهما أقرب حدفى الغبرم المحزنعت الماني فان فال فلانتني فاله لابذأن يقف ويعترف فلمفف في أول قدم فالهاولي بالقدم وان مشي يدم ولم يجدله في توجهه موضع قدم فلا يحصل النسب الالمن عرف النسب ومن ذلك سراين كونك اذهوعمنك من الساب ١٠٦ ابنية العـما للعهلاء والنمة السماللعلماء وفاالعمالسمدالنماء ووفاءالسما للسوداءالمنعو تةمالخرسا فنبات منها الاشارة مناب العمارة فاجتمع الحاهيل والعبالم فيتعيين هذه المعيالم وآكمن للزب المضاف الذى مافمه خلاف وأماظر فمة استواء العرش وظرفه في الحوال اصحاب الفرش فالواحدة للرحمين والاخرىاميالم الانسان فولمذه أربعية لمرضفته امعه وانماكانت أربعية لاقامة

النفوس بعــدامنهـاان كنتم عفلاولا تتخذوا ايمـانـكم دخلا منكم ان كنتم امنا الابمـان رزخ بن اسلام وأحسان فله من الاسلام مايطلبه عالم الاجسام ومحل الانقسام وله من الاحسان ما يشهدبه المحسان فهزآمن فقدأسلم وأحسن وسزجع بنزالطرفين فقدفاز بإلحسننين بالايمان ثبت ب مذك ومنزالر جين فيه ومؤمن مك ولك وان أغامك فهما بناقض أملك لولااسمياء الحسذر ماكان الامان أثر قدت الاسماء مالحسني لدلالتها على المسمى الاسني فان نظر العبالم الى نشتت سمانيها واختلاف معانيها وفماذاتتحد وعاذا تنفرد باخوةالايمانترث فلاتأسفءل اخوةاانسب ولاتكترث المؤمن اخوا اؤسن لايسلمه ومأترك فهويتسلمه الايمان والاحسان اخوان والاسلام لنهمائست رالط فلانغالط الاسلام صراط قويم والايميان خلق كريم عظم والاحسان شهودالقديم لولاالاحسان ماعرفصورتهالانسان فانالايمانتقلمد والعلمفيشاهدومشهود أذامح الانتساد كأنت علاسته خرق المعتاد المؤمن من آمن جاره بوايقه وانحسن من انقطع عنه علايقه والمسلم من حققءوا بقه وجعلها الى مطلوبه طرايقه فسلك فيهاسواءالسدل ولم يجنوالي تأويل فعرسفىأحسن مقمل فىخفضءمش وظلظلمل فىسدرمخضود وطلإ منضود وماء سكوب وفاكهة كثبرة لامقطوعة ولاممنوعة وفرش مرفوعة ومن ذلك سرآلامل معروقع الاحل من المات ٩٩ من مال الى الاتمال اخترمته الاتجال لله رجال أعطاهم التعريف طرح التسويف فأزالءنهما لحذروالخوف السمنوسوف تعبدهمالحال فيزمان الحيال ليس مالمؤاتي من ائت تغلى الماضي والآتي اذا علرصاحب الامل ان كل شي يحرى الى أحل احتمد في العمل فاذاانقضي العدد وانتهت المدد وطال الآمد وحاءالرحمل ووقف الداعيء برأس السمل لم يحزقه بالسمق الاالمضمر المهزول في الحق انما لم يصحرالامل في السمب الاوّل ولا كان من صفات الازل لانه ماثم ما يؤ ســل فانّ العين مشــهود والَّكل في حقه موجود وانكان لعمنه يتصف أنه مفقود فلمهتق للامل متعلق ولم نكن لهءمن تتحقق والانسان المكامل مخلوق على الصورة فن أين التعشالا مل والسرله في الازل سورة القديميت على سرغفل عنما العلماء ولم تعثر علمه الحبكما واسم عرالحو ال من فصل الخطاب اعدارات الله كان ولاشي و عه في كونه من حمث عمنه فلمس لمخلوقءمن فىذلك الحسكون معتعلق العلم درالعلم ان ثمحادثا يتمنزعن القديم تأخركونه تأخرو وود كتأخرالزمان عن الزمان في غيرزمان محيدود فذلك القيدرا العيقول الذى تضطمه الاوهام وتحمله العدقول منه كان في الخياوق الامل وهو الذي احدث الاحسل فاظهرالاسم الاؤن بالاسم الاتخرعين الامل ينأخرااهمل وحكم العلمبكونه فيءمنه فأرادفقال كن فكان فظهـ رت الاعمان وفي حال الارادة لم تتصف العين بالكون فالارادة اثبت عين الامل لمن نظروتأمل ومن ذلك سر احامة الدعاء لارغمة في العطها من الماب الموفى ١٠٠ اب اذدعاك الحقالمه فأجب لارغمة فهما في مديه فانك ان أجبته لذلك فأنت هالك وكنت لمن أحبت والخطبت وماأصت واستعمدك الطمع واسترقك وأنت تعلمان الله لايتأن يوفيك حقك فهن كان عبدا اغبرالله فحاعمد الاهواه وأخذيه العدوء بطريق هداه التلمية تواية فلا تلب الاالداعي فالمك لماعنده الواعى مالخستزنالاشماء الالك فقصراملك وخاص للهعلك ومسنء لمرانه لابذمن يومه فلا يعجلءن قومه منءنامذالله مالزسول المهجيل تخليص الاستقيال في قوله واسوف بعطهك رمك فترضى حتى لا يعمل ومن ذلك سرا لعلم المستفتر في النفسر ما لحكم من الساب ١٠١ العلم حاكم فان لم بعمل العبانم بعلمه فلمس يعبالم العلم لاعهل ولاسهمل العلم أوحب الحبكم لمباعلم الخضر حكم ولمالم بعارذ لأنصاحب اعترض علمه وتسيءما كان قدالزمه فالتزم لمباعلم آدم الاسمياء عبلم وتهرزق صَدرالخُلَافة وتدتد مالعلم بالاسماء كان العلامة على حصول الامامة شعر

من الماب من الحسكوت حلمة الاندال وملازمة السوت ضرب من الخيلوات والاعتزال السكوت من المحال فلارتد من نطق على كل حال وليس من شرط السان حركة لالسان فان لسان الحال افصح ومستزائها فى الابانة عن نفس صاحبها أرجح وملازمة البيوت عــــن النطق بلسان الحق ومن سكت بكت وريماري بالخرس وقامله مقام الحرس فظهر سره وان حهدل أمره وصارحديثا بنزالنياس ووقعفىالنفوس منهالتياس وكثرتفسهالمقالات ونطرقت الاحتمالات ففتم بصمته أنواب الالسينة وعربملازمة بالمحسع الامكنة فان له في كل محفسل ذكرافة دحاء شأأم الولم مكن في السكوت وملازمة السوت الااتصاف صاحبه بصفة غسرالهمة مضاف الى ذلك ما تحدله الماهمة فإن النطق من حيده فيكه ف يقول بفقده ومن ذلك سر ما في القول من الطول من الماب ٩٣ لولم ١٥٥ في في القول من الطول الاوحود الانشاء وترجيم الافشاء وتحتمق الملك والزبادة في الملك القول تكوين وتعمين وسان ماهو الامر علمه فكنف بترك ولاتنظر المه ماشرف موسى علىه السلام الاعمانيب اليه من البكلام بالبكلام وجيد العالم فظهرع ليأتم نظيام وكل قول فيحسب حقيقة القائل فنيه الدائم ومنه الزائل فين قول لايكون الابجرف وهوعلي الحقيفة لمعنى القول كظرف ومن قول لاحرف فيه فبزول فقدأ بنت عن الاصول ومن ذلك سرقمام الله للزمل النسل من المات ٩٥ اقدام هـ فده الاحسام أوجب اسم ذي الحسلال والاكرام فالترم الحدلال والاكرام المتزم الالفواللام فكان الحدلال للتنزمه عن التشميه وكان الاكرام للتنويه به في تؤرا لتشديه بالشديه فقيال ايس كيثله شئ معرانه ظل وفي وفحعيله مثلالاعا ثل ومفضولا لانفاض ل فلمل هذه النشأة جسمه الطسعي ونهاره ما نفخ فدمه الروح العتلى وكان أعدل الفتائل لقدول كرم الشمائل فلدالالطباف الخفية وجزءل الاعطية اننزهة عن الكمية لها فتج المياب والعطاء بغير حساب النشأة الانسانسة يحمدهها امل وفي النلث الاشخرمنها مكون النزول الالهم للنمله احزل الندلى ولمرمكن الثلث الاخبرالاالروح المنفوخ الذى له الشبات والرسوخ والعبلوعلي الثلثين والشموخ فالثلث الاقرل هسكله الترابى والنلث الشاني روحه الحمواني والثلث الاخسريه كان انسانا وحعل الماقىله أعسانا ومن ذلك سرتعشق القوم بالنومهن الساب ٩٦ الخمالء منالكمال لولاه مافضل الانسان على ساثر الحموان به جال وصال وانتخر وطال ويه قال ما قال من سبحاني وانني أنا الله وبه كان الحليم الاواه فله الشتات والجعربن اضداد الصفات بجحيه على المحال والواحب بماشاءمن المذاهب يخرق فهرماالعبادة ويلحقهما بعيالم الشهادة فيحسدهما فىءُ من الناظر وبلحق الاقول في الحكم بالآخر لا يشتء لي حال وله النبوت على تقلب الاحوال فلهمن آي القرآن ما جاء في سورة الرجيز من انه تعيالي كل يوم هو في شيان فيأي " آلاء ربكا تيكذ مان ولارثيئ من آلائك رنيانك ندب فانامن حيلة نعمائك ومن ذلك سرالحذر من القدر لاتقاء الضرو من الباب ٩٧٪ سرالة ـ دروساطة الحدق بين الؤثر والؤثر فده والاثر فدنسب الاثر الهده وهو مااوحمده الاعلى ماكان علمه ولاشئ سنه في يديه ماحكم ضه الابمااعطاه من ذاته في ذاته وفي جمع احواله واسمانه وصفيانه والذي يختص بالموحوداعطا الوحود والشهدودوه نسب لااعيان وتكو ينات لااكوان والعن هي العين لاامر زائد فالشان واحد فن سرالقدركان العالم سمع المق والمصر وهدذا العسلم هوالذي يعطمه اقامة الفرائض المشروعة الواحية السموعة كمأأعطت النوافل ان يكون الحق يمعد وبصرك فحقق فساابذ بتبه لله نظرك فالك اذاعلت حكمت ونسات وأصات وكنتأنتأنت وصاحب هذاااعا لايقول قطاناالله وحاشاه من هذا طشاه يل يقول الماالعهدعلي كلحال واللهالمة تزعلي بالابحادوهوالمتعبال وخزذلك سرالامان مزالاعيان مزالباب ٩٨ اخوةالايمان تعطيمالامان والايمانعان فسذهب الحسرمان لاتخمفو

لآ فللانه رآه يطلب السافل وهمته في العلواطاب الدنوفانه بذاته بسفل وبحقيقته بأفل ولما كان افوله منخارج افتقرا لخلمل الىمعارج حتى لايفقد النحم فلايحال بينه وبين العلموا لمعارج رحلة وقدعلم ان الامرمافيه نفله فان نسسمة الانسات اليه على السواء في الاستواء وتي غيرا لاستوا معلى الله في النوافل عينك كونه وجعل في الفرائض كونك عينه فيك بيصرك في الفرض ويه تبصر في النفل رية بعضهامن بعض ماهوعنيك بلأنت عنه فأنت منه ماانت منه ومن ذلك سراحتناب في كل وحهه من الباب ٨٨ حقيقة الشهة ان بكون الهيا الي كل وحه وحهة والذيخ لايزول عن حقيقته ولادمدل عن طريقته لانه لو زال عن حقيقته لزال العلروط مس عين الفهم ويطل الحكم وزالت الثقة بالمقه المتشابه محكم لمن علم فحكم من اشبهك فقد اشهته ومن باهتك فقد أبهته لكل مولها فباخمشهه أنت فهاوغيرله متولهاااعالم شهة مالتحل واهدا اشدمته في التحل الاترى الصورعلمه عندالنظرالمه لابلهومختلف على الصوروهو العلى عن الغيرااكل عنن ة فلااختلاف وماثم عدد فيكون الابتلاف فحقيقة الشيمه في الشيمه ومن ذلك سرتناول الشهوات في المتشاجهات من الباب ٨٩٪ لاسلوة عن الشهوة فانها من حقيقة النشأة هنا وفي الفيئة في المتشام ان المل الي جمع الحهات ما البحب من كون العيالم عملي الصورة وانما البحب بمن براء برزخافي السورة والبرزخ بين طرفين ومانم سوى عيذين أنت ومين أنت عنه والبكل جمعامنه عندنا لاشت البرزخ الافي المجن الموجودة لانه بين الاعين الشابتة المعدومة وبين الوجود فن راعي المقام الاشميز تت عندهان العبالم في حال وجود مرزخ فلورفع العبالم عن الوجود لزال البرزخ المحدود تشبانهت الامور بالامشال تشبابه الاحسيام البكشفة بالظيلال ويقه يسجد من في السهوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدة والاتصال ومن ذلك سرّماا ختارال جال في ترك الحلال من الهاب ٩٠ الحرم محيل إذا كان في الحل والحلال حرام إذا كان في الحرام ماترك الرجال الحلال الالدخوله تحت الاحكام الامالابدمنه لاقامة هذه الاجسام الحلال ببن والحرام ببن وما ينهماقد عينهمافلوار تفع المنالرات الاحكام من العين اذاحقةت الاصول فليس الزهيدالافي الفضول وأمأ ماتدعو الحاحة المه فذلك المعوّل علمه لابصيرعنه تحريد فانغذا والوحد في التوحيد كتغذى الوحودنالموحودوالحذنالمحدود والعذبالمعدود والشهود بالمشهود فالسبب لايرتفع والنسب لاتندفع ومن ذلك سرتمن لم يقسل بالانتزاح عن المباح من الباب ٩١ ليس من الصلاح الانتزاح عن المماح فيه قوّتك وما يفوتك هو نصيبك من الاحكام والنباس عنه نيام في عنه إلاجر والوزر وماعندنا حكم يننني عن المؤمن به الاجر فلو تعطات الاجو رلالتبست الادور وماغ ما يلتبس فالتمس ولاتنتئس فتفتلس لوصيح فىالوجوداللس لصيم بالصورة بينالموم والامس وأماكون العميد فيالس من خلق جديد فياهو لمن يصره حديد فاذا كشف الغطاء وجاء العطاء تسرّحت الحواس، وارتفع الالتياس وتخلص النص وزال البحث والفعص فالمباح اتم حكم شئ شرع للانسان وعلمه جمع الحدوان الانرى ان لهم الكشف النام فى المقطة والمنام ولهم الكترعاهم علمه في الامانة من الحكم ومن ذلك سر العطاء بكشف الغطاء من الباب ٩٢ كل جز من العالم فقبرالي العظم والحقير فااكل عسدالنع ومن المنعمال للالمان من جلول النقم فسامنه-م الامن يقرع باب الكرم الالهي والحودالرباني فنهم من يكون له كشف الغطاعين العطاومتهم من مكون لا "فياء الغطاء عن العطاء فن الناس من مكون هدهدي البصير و دنهم من مكون خفاشي" النظر فان الامزاضا في والحكم في الاشدما ونسي اين حال قوله صلى الله عليه وسلم في رؤية ربه نوراني اراهو بين قوله في رؤية ربه ترون ربكم كماترون القمرليلة المدروليس الرئي سواه فاثبتها لناونف هاعثه لماعلممنه ولميقلنرى بالنون وفعهسر مصون ومنذلك ايثارالسكوتوملازمة السوت

جنته رأى جنته فى جنته اعظم المبلايا والمحن وقوع الفتن واى فتنة اعظم عند الرجال من فتنة الولد والمال الولد عجوله عجوله الملك والمال مالك وصاحبه وصلى وجه هالك ان استكما هلك وان جادبه تركد العنول يذمه البحل والمتكرم بضربه المبذل وقد جبل بخلقه من نطفة امتياج على الفاقه والاحتياج وقال ذهرين ابي سلى لابدًان بطيبع العوالى من يعصى اطراف الزجاج شعر

ومن بعص اطراف الزجاج فانه \* بطبيع العوالى ركبت لكل هدم

من زمرٌ صلافتن فقد اخد بعظ وافر من المحن لا يتحن بالدليل الاصاحب الدعوى فن ادّى فقد عرض نفسه المبلوى نبي عبادى انى انا الغفور الرحيم فقلنا بالحراءة على الخطايا وان عد ابى هو المدّاب الالم محلت الرّايا بحد لول البلايا يقول السميد البطليوسي رضى الله عنه في بعض منظومه شعر

ارجالاله وخفه والاله كرم والاله كرم المالة والاله كرم الله كرم المالة فو د الرحم والمالة الله والمذاب الالم المالة الله والمداب الالم المالة والمداب الالم المالة والمداب الالم المالة والمداب الالم المالة المالة المالة المالة الله المالة ال

ومن ذلك سرالحجاب والحجباب والوقوف خلف الساب من الساب ٨٣ الحجاب رجة والدلسل احراق السيحات والحجاب نقمه والبرهان ماحا فيأصحاب الدركات وليسالوقو ف خلف الماب بجعاب اذاكان المباب يستحمل الى من يكون خلفه الوصول والاقامة لدمه والتزول فيكون المباب عن المطلوب فانه المحموب فاذا وصلت المه وحصات بين يديه فين ساعده شاهده ومن ذلك سرالحدود والعقود منالبياب ٨٤ الحدود أظهرت المحسدود والعقود أسرة المعقود وماثم الاحذوعقد فى رب وعمد فحمد الرب في ليسكمثله شئ فقمزو حد العبد في الظل و الني عد تمرز فالحد المجهول معقول والحبد الموجود مشهود تنوعت الحدود الالهبة بالعماءوا لاستواءوا لتزول والمعبة فبلر ينحصرا الامرولم ينضبط والهذا يحبارا لعالم فيه ويحتبط فمنسلم فقدسلم ومن آمن فقدا سلمومن ذلك سرالتقوى فىالبىلوى من الباب ٨٥ الارتقاء فى الاتقياء فى دارا لفنالا فى دارالبقا من اتتى الله في موطن التكليف على كل حال حاز درجة الكال عنيه الارتصال الامر بلوى فاستعن علمه بالتقوىلاتقوىالاباللهولاتقوىالامن اللهفنه الحذروبه يتق الضررفقداستعاذيه منه من أخذنا طررق نحياتنا عنه فمه يلاذومنه يستعاذفأنت الدا والدواء ومحرش الاعداء على الاودا وحكم التني فيعوم اللفااذاترا آى الجعان واجتمع في الصورة الفريقان فانها خـــلافة عامَّة يظهر سرهـايوم الطاته فلاى معنى الواحدة تنجو والاخرى لاترجوفالجبابرة والانبيا فى الارض خلفا ومن ذلك سر الاحكام في الانام من الياب ٨٦ الاحكام في النيام من الانام والحكم في القيامُّين من المناملولاالحكمماظهرت الحكم ولاميزت النقممنالنع لولاالشروع فىالاحكام ماالتذأحد يمنيام ولاانتصب في العيالم امام فيسالحيكم انضبط وكان النظام وارتبط وحصل الامان في النفوس وأمن في الغيال التعيدي المحسوس فحيدثت الاسفيارالي الامصار وكاناأرجل أمنيا فى رحلته عن أهله وماله عليهم بهدذا الاعتباروهذا حكم اعطاء الوضع ولولم ردبه الشرع فلابدَّمن ناموس لامان النفوس وأولاه ماشرع وفسه النحاة لمن اتسع ومن ذلك سرالطالع والافسل فىالفرائض والنوافل من البـاب ٨٧ اذاطلـع منك وافل فَـكنا فهذا القدر من العلَّمِ، يَكفيك فهواالظاهر بطلوعه والساطن بأفوله فقف ان اردت السعادة والعلم عند قسله انمالم بحب الخليل

فأنتمائه طانان وان سافرت مع القربن والملك فاللشمطان علىك سلطان الثلاثة ركب والتقال من البعــدالىالقرب فاكل خَلَوة مشهودة ولاكل حِلْوة تكون مجودة ومن ذلك سرما في الحلوة من الخلوة من الباب ٧٧ الخياوة بالخياء المجمية جلوة بالجيم مع الحق في مقعد صدق اين يذهب لعسد ممن هوالم\_مأقرب من حيل الوريد فالخلوة به لاعنه فلدفى كل شئ كنه فالخـــالوة مطلقة لاتصح ومن ادعاها فبالسرع مايفتضح الم معلمان اللهري فأبن الخلوة فانظر ماذاتري لولاطلب الحلفة ماشرع احد في اتخاذ الخلوة الخلوة ارضها معده واحر الها مقسده والحلوة مطلو بة لذاتهامشهودة يسمائها ومن ذلك نبرالاعتزال في السواحل والحمال من الهاب ٧٨ الاعتزال واحل والخيال من صفات الرحال بطلب ذلك للإعتبار في الانتمار فإن التهانزل الجمال مهذلة د فسحين ما المهاد لماماد فيأ خيد مرمنه وطليه الاعلى والانفس ميزالامه رالق ندب المامز شهوخها وبأخذ من ثهو ته على ماام بالافامة عليه من طاعة ربه من وسوخها وبأخيذ نحيل الحقاله في سرد من الدكا كهاو بأخدقونه في دين الله وغيرته بله من ملا كها وبأخذ ما بديه الله المه من اللهزيل هو تحت حڪمه والههن من غير ضعف ولاوهن من تصيرهالهول ذلك الموم المنظر كالعهن ومأخه ذمن البحارانساعها لاخلاقه وقدواها اتأثيرالاهوا مالتمق حلطب اعراقه فكون مع كل اسم الهي يحكمه على قدر معرفته به وعله قتقوم له الاسماء مقام الاعواء فاذاسكنت عنه سكن لعلمه بأن لله ماسكن والله هو من حيث هو بنه حامع لمسمى المضاروا لمنا فيم فانه سيحانه الضار والنافع وبأخيذ حال محاهدنه من تسجيرها ومن تسجيرها تسعيبرها فالهذا وامثاله طلب الاعتزال في السواحيل والخيال ومن دُلكُ مير الاعتزال مع تد ميرالاهيل والمال من الهاب ٧٩ الاعتقزال بالاحسام من الاوهام وطلعتي للمعب المعني فلوخ لاشيء عن الحق مع أنه الاشتماه ماصد ق فأبثما تولوا فثم وجه الله وهوالقول الصدق والكلام الحق فليس من رجاله الآمن اعتزل يتد بيرأهله وماله فهومع الله عبلي كل حال في الإهل والمال فيز قال التبرر في الترك فهو صاحب أفك فن اعتزل امنفر دنيفسه فياهومع ربه فيما يستحقه حلال الله في قدسه ولايفر ق صاحب هذا لحال بنن عقله وحسه وماطلب الحق من مساكنه أعظم من باطنه ومن ذلك سر القرار في الديار من الماب • ٨ القرارللغلق نظير الاستواءللعق واعسلمانه لايسيم الجوار ولابتمل الحوار الانه ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فلانشت الحبار الامالدار قالت العبارفة المشهوداها ماايكال ابن لى عندك يتنافى الجنة دارالما ّ ل فقدمت الحارعلي الدار لماعلت ان مالدار بصم الجوار والعرش سقف الجنة وهو محل الاستواء وقعر المنة سقفُ النيارائتي هي محل الملاء فالمنة على حهنم كالرحل على النيار عنداً هل الاعتبار فالرحل ك الرحل من ثبت في منزله عند منزله من عرف عوم احسان البرّ استقرّ لا بِدَلاّ من منزل فلا تكن عن أقول منزل معول وأول منازلك علم خالقك بك فلاتزال في هذا المنزل مع التقالك وفي رحلك وارتحالك فأنسترح انشئت أوا تعب فانك في علمه تتفلب ما فرموسي من لفياء ربدمع علمه الله ملقاه عوته واثما فرلعله عامزنده من العلما لله ما قامته في ملته ففرار دقراره ومن ذلك سر الانتزاح عن الاوطان ومهاجرة الاخوان من الماب ٨١٠ حواسك اوطانك وقوالـ اخوانك فهب الاوطان للقطان واهجر الاخوان الرحن فانه تعالى القاطن بقوله وسعدى قلب عمدى المؤمن التق ولانتزل الامالموضع النظيف النتي وقال كنت عمعه ونصره فهو تهمعن قواك لمن نظرفمه واعتبره فتعنءلي المعارف أن ينتزم عن الاوط مان وعلى الواقف أن يهيير الاخو أن مالر حن وابن الله من الحدثان كن معرالله في احوالك تحدمه عاقبة ما آلك والله ان تنازع اذ اعلت الك الحامع فان المفاصلة موجوده وهي العنك مشهودة وسن ذلك سرًا لجين عن البلاما والمحن من البياب ٨٢ الجينن صوارف واقواهاالعوارف واضعفهاالمارف منكان ذامعروف شاهدالمعروف من تحصن خلف

العمايه فانتمهان كنت تنتمه وانماقلنافي المعدودالحاصل في الوجودانه عين العدد المكسورلانا اقتطعناه ممالا منتهي من الممكنات وعمرناعن هذالقدربالحد ثان فهو جزء من كل لااحاطة فيه ولا حصير ولااحصاءولومالفت في الاستقصاء وما محصى منسه الاالمو جود وهو المعسد ودومن ذلك سير الرجعة من منزلة الرفعية من الساب ٧٢ من علامات صدق التوحيه الى الله الفوارعن الخلق ومن علامات صدق الفرارعن الخلق وحود الحق ومن كءال وحودا لحق الرجوع الى الخلق اما بالارشادواتما بكونه عبن الحق فسمه خلقا بوحه وحقا بوحه كما يقوله اهمل الوجه فان الوجه له اليقاء وهو الذات التي إيها الاعتلاء وقد حاءالاعلام في اصدق القول والكلام كل نبيج هالك الاوجهه وكل من علمهافان ورمة وحه رملاذ و الحلال والاكرام والكن هنا سرمن حسث ما هو علوها ولديها فالكل كل في كل موضع ترد فيه تعطي الحصر فانهاقد تأتي وبراديهاالقصر مثل قوله في الربيح العقيم ماتذر من شيئ اتت علمه الاجعلته كالرميم وقدم ت على الارض وماجعلتها كالرميم مع كونها انت عليها وماحعل الحق الحكم في الارض اليها ومن ذلك ما خني في الصدور من علوم الصدور من الياب ٧٣ الحق المعتقد في القلب وهو اشارة إلى التلك فإقلب تحدد ما ثبت في المعتقد فإنه ليسر كمثله ثبي ومن لم يثت له ظلك يمني مكون له في والةاب في الصدروه ومن الصدوروه والرجوع لاواحد الصدور فاناعن المق صدرنامن كونناعنده في الخزائن كاأعلنا فعلنا فهوصدورلم يتقدمه ورود كماهو في بعض الامورفن قال ان الصدورلا يكون الابعد الورود فياعنده علم بحقيائق الوجود فلولا مانحن ثابتين في العدم ماصيموان تحوى علىما خزائن الكرم فلنا في العدم شيئية غير مرئية فتدوله لم يكن شيأمذ كورا فذلا ادلم بكن مأمو وافقه دومالذ كرفي محكم الذكر ومن ذلك سرمافي الجهاد من الصلاح والفساد من الداب ٧٤ ماتفسد في الموجود صورة الاوعـ من فسادهـ أيضا ظهورصوره في از ال في الصور في حال النفع والضررفا لحهاد صلاح وفسادلان فسه جزا الرؤس ومفيارقة الحس المحسوس فالشهدد تشبيه المت فيما اتصف به من الفوت ولذلك بؤرث ماله وينكير عباله فطلاق الشهيد يشمه تطليق الحباكم عبالي الغبائب وان كان حياانه العدفي المذاهب وقد ثبت عن سيد البشير لااضرارولاضرر وقدعه إنالشهمدهوسعمد بدارالخلودوان حصل تحت الصعمد ولاسمل الى رحمته ولاانزاله من رفعته مع كونه حسايف رح وبرزق وماهو عنسدأ هله ولاطلق وماهذه حالة الاموات فالشهداء احماءعندرجم برذقون فرحين وعظامهم عندنارفات ومالنا الامانراه ولكل امرئ ما نواه ولا نحكم الاعماشه دناه فاستمع تنتفع ومن ذلك ترك العناد اترك السداد من الياب ٧٥ ترلث لعناد أحق لمافيه من موافقة الحق موافقة الحق موافقة ارادة لاموافقة عاده اذا قعد المعياند مقعدصدق فقدحصل فيمقطع حقان لم يعائدأ دل الحقاهل الباطل فجده لسريجال بل هوعاطل فتارك العنبادماه وتارك السدآد تقابات الاسماء اذالم يكن الاسم المسمى اذاكانت المدمالنواصي أنزات العصم من الصماصي ولم تفترا ماعندها من الصياصي العنباد من المحق في بعض المواطن سداد ومن المطل فساد الاول السيء ماندحتي يعاند فدماند فان صمت كان كمثل من بهت، والساهت مقطوع الحجسة دارسالمحسة القهام للهنعت الحليم الاقواه لولاقسامه مارمى فى النار ولاانخرقت العادة فىالانصار هى نارفى أعن الانام وهيء على الخلسل بردوسلام فهوعندهم فى عــذاب مقم وهوفى نفسه فى جنئة النعيم لماهبت عليه الانفاس كانكأنه فى ديماس ومن ذلا سرما فى الخلوة من الحلامة من الباب ٧٦ لاخلوة في الوجود لانه لا بدّمن شاهـ دومشهو دفي خلوة الاسرار حلوة الحسار وفى خلوة الاشساح جلوة اللازمين من الارواح لابذلك من مكان تعسره فهو مصرك وأنت لاتمصره الخلوة اضافة ونسب ولابدفيهامن جلوةسب اين الخلوه والوحور سافره والاعن ناظره مسافره الناس سفروان اقاسوا ومقمون وان هاموافان سافرت وحدك

وأمسه ومن ذلك سركشف الغطاء مالعطاء من المياب ٦٩ الشكر سدب من مدالا آلاء و تضاءف النعماء وعصمة من تأثيرالاسما بالاسوا بالجودظه رالوجود والكرم سدارتفاع الهرومالايثار نحه مدالا آثار ومالعطياء مكون كشف الغطاء ومالهميات تميي السيما آت الانعيام من الانعام عليها تحيمه الاثقيال والرحال وعلمها تتمطي الرجال الى ملدلم تكونو امااغيه الاملق الانفس مع مزولهاعن المقام الاقدس ومن أعب ما مكون ان الوضوء من أكل لحومها مسنون اشربها من مرشطون العطاء تردالوعر وطناءالرفاده أعظم عساده الرجعة في الهمة مثلمه وأمضاؤها منقمه والمواهب من أحد مناق الواهب الحود جودوهولاهل الوجودأعطي كلشئ خلقه حبين أعطى المرك وسقه من أسهره وعدالنمل طبال علمه اللسل في كشف الغطاء ارتضاع الضرروا حتدادالمصرفوهب قدر ماري وامس هذا حديث مفتري ان كل الصدفي جوف الفرى وهــذا المثل جرى مثهد للمؤذن مدى صونه ولكن بعدموته زكاة الحموب في الحيوب وزكاة الاعسان في الحيه ان وزكاة عموم الطلب في الفضة والذهب عت العطاما والعدات جميع المولدات أعطت الشمس الذهب ولولاغ رويما ماذهب ومن أعطياله مالك فباخب آمالك وقدأعط آله ماأوجيت المروءة عليه فأصرف النظرفيه والمهوه ن اعطىالهٔ ماله فقد جاد وأُنع وهومازاد على الحياجة فاعلم الارزاق ارفاق مالقصد لاما لا تفاق الانفاقيز بلالاملاقلا ينزل الساري عن ظهر البراق حتى يحوز السمع الطباق ولا يعطى الارفاق الالمعرفة مالزاق ومرز ذلك سرالعهد فى الزبارة والقصد من الباب الموفى ٧٠ لولاقصد الزبارة ماجات الرسل ولامهدت السل ولابتس رسالة ورسول فلابتسن سسل وهوصاحب العهدوا امقد فلله الاحرمن قسل ومن بعد ماحاء سن جاءمن عند المالك الاعزف من هنالك وهذالك مجهول غهرمعقول الماحالته يعض العقول ولانوحد في منقول واكن ردالنقل مادل على احالته العَـقُلُ فأَثْنَتُ المُقرِّ وَحِمُـلُ المَّهُ المَفْرِ كَالْلَاوِزُرِ الدِّرِيْلُ المُستقرُّ وعَمَنَ المُناسِكُ للمُاسكُ وأوشيم السالك للسالك وأمركل فاصداليه وآت شعظيم الشعائروا لحدرمات وجعل البدن من شعائرالله عندكل حليم أتواه ولم مكن المقصود منهاالا أنتربقوله تعالى لن سال الله لحو مهاولا دماؤها ن نباله التقوى مذكر وما كبُرتعه لي المنباسك الالالتباسك فانه أمرك ععر فقه والاتصاف تصفته فلله سح الى عسده اصدق وعده وحعل فيه سناسك معدودة وشرائع محدودة فتال وهو كمأينما كثتم من الاحوال كأمركم ان تكونوامعه فماشرع لكهمن الإعمال وامركم برمى الجره لترجعوا الى التوحيد من الكثيرة في عن الكثيرة وجعلها في اربعة أيام لكل طسعة بوم لتحوزد رحمة الكمال والتمام وجعلها محصورة في السمعين لانها الاغلب في انتهاء عمرا لامّة من المستن واختصها يسمعة في عشرة ليقوم من ضربها السبعون فيكات السبعة لهاعشرا لكونها عشرا وجعل ذلك فى ثلاثة أما كن يمنى للحازته النشأة الانسانية من حس وعقل وخمال فلغت المني فان قددها العقل والحسر اطلقها الخمال لمافي قوته من الانفعال فهوأشمه في الصورة ولهمن السورأعظ مسورة ثمشرع الحلق لظهورالحق بذهاب الخلق فأنه شعور مجمل فأزالته يوضوح الهلم أجل وشرع الوقوف بجمع حتى لايدخل القرب صدع وجعه ل الوقوف بعرفه لان الوقوف عند المعرفة وجعمل لوفده أيام مني ماديه لما الله في طريقه من الشقة والمسقيم فأنه بالاصالة مكن ذومتربة' وككان طواف الصدرلماصدر وطواف القدوم للورود وألوداع لرحلة الوفود ومن ذلك سرالعدد المكسورلاستخراج خضات الامورمن الباب ٧١ العدد المكسورهو المعدود ولاسما ان انصف الوجود وأخذته الحدود العددله أحدمة الكثرة التي لانها به الهابوقف عندها وأمااستخراج خفهات الامو ومالغدد المكسور فذلك من حمث المعدود الداخل في الوحود وما يدخله من التقسيم وهو عن العدد المفهوم ويه يخرج ما خيى من العلم بالله المنزه عن الاشباه ولا أخني من

ومن ذلك سرالشرع المنافر والموافق للطبيع من البياب ٦٤ الشرع لايتوقف عدلي منياقر اوموافق اذا تصرف له الحصيح فعماشاء وسر ونفع وضرمنزلته الحكم في الاعبهان لافي الاكوان الصلاةخس مايين جهسروهمس بنى الاسلام على خس لازالة اللمس فالتوحمد امام فلهالامام والصلاة نور والصرضاء والصدقة رهان والحجأعلام بالمناسك الكرام وحرمات فيحلال وحرام النهر عزائل والطمعاليس براحيل محيل النهرع الدارالدنسا ومحيل الطبيع الاسخرة والاأولى ترنفع الحكيم التكامني فىالا شخرة ولاترنف ع الطبيع من الحيافرة للشرع منيازل الاحكام وللطبع البقناءوالدوام جاءنالشرائع بجشر الآجساد وشنت يحرف المعتباد أبنما كانت الاحساد فلاندمن كون وفساد ومهذآ وردالشرعوجاء السمع وقبله الطبيع ووافق علمه الجمع والايمانيه واجب وانالله خلقهم من طمن لازب ومن ذلك سر اأنهمادة من والجمع ببن آلكامتين من البياب ٦٥ العين طريق والعسلم تحقيق لولافنسل العسلم على العين ماكان شهادة خزية وينزلة شهادة رجابن ماتنظر الالتعالم كالكالاتحاط الالتفهم ولاتخاط الالتفهم النهادة حضورونورعلي نورالشهادة على الخيرأ فوي في الحكم على شهادة المصر شت ذلك شهادة خزعة للذي صلى الله علمه وسلم المنقول عنه في بعض الاحكام لولا التلميس الداخل على المصر ماشهدا المحدامة في حمر مل علمه السلام انه من الدشر فلواست عملهم العلم وكانو ا بحكم الفهدم لتفكيه وأفهماانصروا حنث سألواعما جهلوا فبكانوا مقولون أن لمرتكن هذاا لمشهو دروحاتحيه والافهودحية كالشهيد ولوظهر فياماكن مختلفة في زمان واحدو تعدد فلابقد حذلك في دحيته فانه في كل صورة يهو تهو تلك الصوراهوية كالاعضاء لعين الانسان وهو واحدمع كثرة الاعضاء التي فى الاكوان فن وقف عند ماقلناه حداث بعرف مارى اذارآه وبهدا يحمع بين الكامنين وتلفظ بالشهادتين لانه من بطبع الرسول فقد أطباع الله فان هويتمه مجعه وبصره وجميع قواه ومن ذلك سرتقيد بس الحوهر النفيس من الساب ٦٦ - الجوهر الاصدل وعنه يكون الفصل القيدوس عين يصيرالمحموب من خلف حجباب الغموب فاذا أنصف الإنسان فرق بين الايمان والعسان ولاسهما فين كانالمق قواه من الاكوان فالتصديق بالخسرفوق الحكيم عماينه بده البصر الااذا نظ, واعتسر ومن ذلك سرالمفياولة والمحياولة من الساب ٦٧٪ لولا القول ما ظهدرت الاعسان ولاكان ماكان فدل الخطباب من المقال وسلطانه في قات وقال المحاولة في المذهب لدرماب المتعلم كإهي في التفهم وطلب التعلم من المحاولة مامنعيث ان تسجد لميا خافف سدى ومن المقياولة قسعت منى ومن عسدى فالى وعلى المحاولة لايظهر عنها عن الافى كون المقاولة من المحاولة المقباولة تأخرومسا بقية والمحاولة فىالوجود مساوقية المفاولة نسب والحاولة ساب المقباولة منها مناوحة ومنهاه كافحة القول يطلب السمع ويؤذن بالجدع له الاثرفي السامع وهويقرب الشاسع وفي بعض المواطئ تفني الاشبارة عن العبارة ومن ذلك الحجب آلمنه بية عن أحيكام الطبيعة من الياب ٨ ٦ - لارة ول ما يلحب المنه مدين أحيكام الطبيعة الا أصحباب خرق العوائد أهيل الانوار والمشاهد العاملون على أسرار الشرع وماشعه واانذلك من أحكام الطبع فان العادة حجاب فعالت الطول والمنة لولاماهي فوقهها فيالمنزلة ايكانت الاعادة في الاحسام يوم القهامة من المسائل المشكلة من وقف مع اللوح والقه لم المخصب عن الطبيعة والتزم ومن جالس الارواح المهمة - عَا بِت عنه أمور الاحسام المحكمة من هسار وحه لترويح النفس لم يدرما صلصدلة الحرس حكم الطنبعة تحت النفس وأكثرا انظار من ذلك في المسرمن المحال ان يمنه الانسان عن العسلم بالطبيعة ما نع وهو للعبالم برنامج جامع كاف يجهل الذي نفسه ويزعم اله يعرف أصله وأسه كيف ييخرح عن جنسه من تقيد بومة

محال التكوين والفلهور وقدكانت الافلال أمتهات لمباظهر فمهامن المولدات الفاعلات منها املاك والمنفعلات منهبار افلاك والانفعالاتءراس واملاك لولاالالتحيام ماظهر فيبذاالنظام قديكون المنفعل ماصر الفاعلة فمه يقموله وبلوغ سؤله وماموله لولا الامر الطاعماكان الاجتماع فباظهرت أشماح ولاارواح الاسكاح ومز ذلك سراختصاص النصب بالغضب من الماب 90 الغضب نصب النفسر في كل حنس نصب الابدان من هم النفوس في المعقول والمحسوس من تأثر تعبُروما ثم من ثرسلوغ المراد تمسيزال من العياد فالرب بالغ امره وان جهسل العيد قدره والعيد عسدالتهر كمالده رمن حكم علمك فهواليك فوله انشئت أوفا عزله ونزه نفعيه انشئت اومذله في التنزيه التشده فأينالراحةالتي اعطتهاالمعسرفةواينالوجود منهمذه الصفةالظالم هوالحاكم كثرالمواطن والحكم في الظاهر , انماهوللساطن فلولا الانفاس ماتحركت الحواس ومن مرامسازالفرق عندالجام العرق من الياب الستين اذاكان وم العرض ووقع الطلب مافامة السنة والفرض وذهلت كل مرضعة عماارضعت وزهدتك لنفس فماجعت والجير سالعرق وامتمازت الفرق واستقصت الحقوق وحوسب الانسان على مااختزنه في الصندوق ذال الربب والمينوبان الصيح لذي عيذين وندم من اعرض ويولى وفازبا لتحسل السعادي كل قلب بالإسماءالالهمة الحسني تحلى في الموطن الذي المه حين دني تدلى فرأي في النزلة الاولى والاخرى من آمات ربه الكبرى فرفع ميزان العدل في قبية الفصيل ففا زماله قل احل الفضل فين ثقلت موازينه فهو فيءمشة راضية في حنبة عالمه قطوفها دانسة رمن خفت موازنسه فأتمه هاوية وماادراله ماهمه نارحاممة ومأتمتازا افرق الاباطدود فنهم النازل بمنازل النحوس ومنهم النازل بمنازل السعودومن ذلك سرالمقام الشامخ فى البراز خمن البياب الستين البرزخ بين بيزوهومقيام بين هدين فياهو بابل هومجوع الاثنين فلهالعز الشامخ والمجدالياذخ والعلمالراسيخ وعلمالهراز خلهمن القيامة الاءراف ومن الاسماءالاتصاف فقد حازمقام الانصاف فباهوعين الأسيرولاعين المسمى ولابعرف هويته الامن يفك المعمى وقد استوى فيه البصيروا لاعمى هو الظل بين الانواروا لظلم والحدّ الفياصل بين الوحود والعدم والمه نتهبي الطريق الامم وهوحسة الوقفة بين المتبامين لمن فهمله من الازمنة الجبال اللازم فهوالهوجود الدائم البرزخجامع الطرفين والساحة بينالعلمن لهمايين النتيطة والمحبط ولمس بمركب ولابسيط حظه من الاحكام المبآح ولهذا كان له الاختيار والسراح لم يتقيد بمعظور ولاواحب ولامكروه ولامندوب السه فيجمع المذاهب ومن ذلك سرتا انشر والحشردن الساب ٦٢ النشرضة الطيوبه يتبين الرشد من الغيّ النشر ظهور فهو نورعلي نورالحشر جع مأفيه صدع بالحشير ،فع الازد حام ويه يجسكون الالتحام لولاالحشير مازوّ حت النفوس بايدانها ولا أقمت الماكرب عيد أنهاقبور الارواح اجامها وقبور الاجسام أرامها فغي سحن الاشساح سراج الارواح فلها الرواح والارتساح في الانفساح وان تقسدت بصور جسد به فان لها المقامات الابدية ومالهانعت الاالاحدية فهى وان كأنت لاتنف كءن صورة فأنهافى أعزسورة فأذابعنت الاجسام من قده رهيا وحصل للعرض علهها ما في صدورها صدق الخسيرا لخبروما بق للريب في ذلك من اثر فن ولدس للهازي الاماحاز فاعدبرولاتعمر فأن الدنيائه روبحريح صحمفهمامد والإنسانُ ء لي نهرها حسر ومن ذلك سرالمقامة والكرامة من البياب ٦٫٣ النيار دارا تقال ل إلى عال والحيكيم في عاقبة بالارجة والنعمة وازالة البكرب والغمه فلذلك لم يوصف مدار مقامه لعدم هدفه العلامه وسمنت منزل الحيكر امة دارا لمقامة لانوامقمة على العهد فلاتقبل الضد للقامة نشأةا لآخرة لاتهاعن الحافرة وماهي كرة خاسرة بلهي رايحة تاجرة سوقهانفاق وعمذابها نفياق فالصورة عذاب مقسم والحسفى غاية النعسيم فان نعيم الامشاج فيمايلاتم المزاج

ائلا تفطره الياضيق فبأنهك ماتبكرهه من فوق كل يحرى الي قربه الي أجل فلانقل يحل اذا زل القدر عي البصر نزول الجمام بقمد الاقدام لاجناح لمن غلبه الام المتاح من راح استراج الحدمة والارواح من فتح له ماك السماء استظل نسدره المنهي الشهيد حي وانحياز ولي ومن ذلك سرّ عساد الهوى لماذا بهوى من الساب ٥٢ لااحتماره للي الهوى ولهلذا بهوى مالهوى مجنف الهوى وحق الهوى إن الهوى سب الهوى ولولا الهوى في القلب ماعيد الهوى مالهوى تسع الحق والهوى بقعدك مقعدالصدق الهوى ملاذ وفي العبادة به التسذاذ وهومعياذ لن به عاذ والتحم اذاهوى ماضل صاحبكم وماغوى فبهوى الصم وقع القديم يعدما طلع ونجيرمو اقع النحوم قسيرلو تعلون عظيم فلولاعلوّ قدره ماعظم من أمره ومن ذلكُ سرّ الاشارات والحاقهاماآهمارات من الساب ٣٠ الاشارة ابماجا وتسبوا الانهاء فأشارت المهمته كلة علمه فبرأتها شهادتيه مماقهل وولى ذلك في كل جبل فىقرآن وزبور وبؤراة وانحسل الاشارة حرام الالمن لزم الصمام الإشارات عسارات خفسة وهو مذهب الصوفية الاشارة نداءعلى رأس المعدويوح بعيز العلة في كل ملة لولاطلب الكفيان ما كانت الاشارة بالاحفان هي دلالة على المن وساعمة في من المن ولذلك لم مكن منه لنبي أن بكون له حائنة عين لأنهادات على المن ومن ذلك مم الشهاطين في السلاطين من الساب ٦٥ السهلطان ظل وصحبته ذلوالشبطنة بعدوالظل لائسن حتى بمتداذامتذعن أصله بعدواذا فاءاليه يعدالسلطان واعوداع وكايكم واع فالبكل أمثال والامثال اضداد والمضادة عتاد فثت ان السلاطين سياطين والشسمطان رحيم مذوات الاذناب من النحوم قعدت الشهب على النقب فرمتها من قب ل وعن جنب الامرالكار في حرق النيار بالنار ومن ذلك سرتند عالننوع من البياب ٥٥ تنوعات العالم في الحق الشؤون وهي ما يظهرمن الفنون الفان رجم فالغمب والعملم مافسه شك ولاريب الظن اكذب المليديث في النديم والحديث الانواع تفاصيل اللنسر من غير نزاع ولولاد فاعالله الناس يعضهم للعض للطلت السبنة والفرض تنوعت الاسماء فتنوعت الاستباب والكل نسب والنسب في باب التنوع افتراق المانمته الحقائق وقد لحق بالمحماق من قال ان هذا الااختلاق التسع تجسس وقد نهيءن التحسيس ومن ذلك سر" الإلهام والوحي في المتيام من البياب ٦٥ الدقائق اعوام في حال المنيام وغلوالنظر أوهيام عندعلوم الالهام القيائل عن الهام ما يخطئ والحكم به لاسطبي عظم محين النذوس ويلواها فالهسمه بالخورهاوتقو بهافن نهيبي النفسر عن هواهامه واهافقد آمن غائلتها ومنتهاهما لولاالهيام النحسل ماوجيد العسل فيزمان المحسل بالالهيام طلب المرعى وجمع فأوعى المشيره اثنهوات ورسالات فاستدرك بعدان عمرفقال لكن المهشر ات فحصص وتمر فسيحان من خصه بالحكم وجوامع الكام ومن ذلك سرّ الزمان والمكان من البياب ٧٥ ألمكان نسسبة في موحودوالزمان نسمة في محدود وان لم تكن له وحودا لمكان يحديا لحبلاس والزمان يعدّ بالانفاس الامكان يحكه في الزمان والمكان والزمان له أصل مرجع المه وهو الاسم الالهي الدهرالذي بعوّ ل عليه ظهر المكان بالاستوا وظهر الزمان بالنزول الى السماء وقدَكان قبل الاستواء له ظهور فىالعهما الامنية للمتمكن والحال والفرق ظهاهريين الاماكن والمحال الحال بمجيث المحل والمقبكن عن المكان مستقل الزمان ظرف المفاروف كالمماني مع الحروف وابس المكان بظرف فلايشـبه الحرف ظارف المكان تجوز في عشارة الانسيان الزَّمان محصور في القسمة بالآن ومامنُ شرطه وجودالاعبان واذالم يعقل المكانالامالساكن فهومن المساكن ومززدك سرالمنصور والناصر من الافلاك والعنباصر من الباب ٨٥٠ ما استعبذ بالله من الحوربعد الكور الالتأثير الدور ماثم حوربل ثماستدارة لادورمافي العالم تكرارمع وجود الادواركل ذلك اقسال واذهاب مانم رجوع ولاأياب السبب الاؤل خبرالناصرين والسب الاخبر خبرالمنصورين الافلالما ذوكور والعناصر

لكبرملاذا نمأحالهم على ماأوحى لهم ومن ذلك سرالحاق الشبه بالشبه من الباب ٤٣ لولا الشمه ماكانت الشمه فالفلال أمثال وأي أمثال من أعب الامر في الظل مع المثل ان الذور يصوّره وهو ينفره والجسم يقرّره ويثنته لانه مثنتة في اسان الامّة من أشبه أماه ماظراً ته أسماؤه الحسيني أسما زبافعلى الشيمه قام ناؤباوأ حكامناأ حكامه فنحن وكل وحيه شعبائره وأعلامه فتعظمنا اياهيا من تقوى القلوب وفتح الغموب ومن ذلك سرالتصرف في الفنون من شأن أهل الحنون من الساب الفنون أعمان الشؤن والشؤون الاهمة المحتدريانية المشهدمن أعجب ماوردانه لم ملدوعنيه ظهرتالاعدادفله أحدية العدد ومابالدار من احدالحنون ستور فقل ألاالي الله تصهرالامور وم ذلك سر المنكر ارفى الادوارمن الماب ٥٠ تكرار الملوان مالاسم لامالاعمان ودار الفلك فحدث الحديدان اطت السماءوحق لهاأن تبطفان الامرفيهامنغ فطكيف لايسمع لهاصوت وهيي تتحاف الفوت لعلها بأنهاء ورمورا وتسمرا لجبال سمرا بوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب ومئذوا حفة ونقوس تالفة وعقول خائفة وأسرار على حالهاعا كفةوهت السماء فنهير يومنذواهمة حبنأصحت علىعروشها خاومة لوبق ساكنهاماخر بتمساكنها فالدورأظهر الكور ومززداك سرالقلم ل والكئير في التسير والتعسير من الباب ٤٦ من تعمدته الاضافات فهوصاحب آفات منكان ذوعسرة فنظرة الى مسرة ان مع العسر يسرا وقدكان الرطب بلحيا وبسيرا حمرقوم فياليكاب كثيرمن النياس يهد وكثير حقءليه العذاب وماأوتية من العلم الافليلا - مع كونه أقوم قبلا فاذ كراسم ربك وتبتل البه تبتيلاً وسعة عبدريك بكرة وأصيلاً وقه اللسل فاقالك في النهار سيماطو ملا اخراج ما في المسدة والكنير وان قل فاء, ف معني الكثر والقل سسقدرهمألفالكونه ماوجيدألفا ومن ذلك سرالسافل والعالي والمتسافل والمتعالي من الماب ٤٧ العالى صاحب الروح والسافل له المه طرف طموح والمتوسط ذوطر فين له الى كل طرف جوح المتسافل يشهداها حبسه مالسمو والمتعالى يشهدالمتصف به مالفام الدني للدنو الحياصل لامتغى وماسفل الامن طغي مابلغ الماءالربي حتى زادا لسمل وطمي ماأهل الكتاب لاتغلوا في دينكم غمرالحق ولاتقولواعلى الله الاالحق ماعندكم علم ولانتوى من الحق بل العبودة بالنبوّة أين الابناء من العسمة وأين الانس من الوحسة ومن ذلك سرّالازل في العلل من الياب ٨٤ لو كانء له اساوقه المعاول فىالوجود وقد تأخر فنت الاسم القدّم والمؤخر لواقتنبي وجود العالم اذاته لم يتأخرعنه ذئ من محدثاته ولولم يصحرأن يصدر عنه الاواحد البطلت النسب والشوا هدمن جعل للصادرمع احدته نسما فقدأ ثلت أحكاما ونسسا والصادرموجود معلوم والنسب أمر معدوم والعسدم لابقوم بالوجودفات الهراهين تبطله والحدود المكثرة معقولة ومائم عله الاوهي معلولة ومن ذلك سرّ وحودالنفس في العمامن المباب ٤٩ بالعما بطب المنام وبالنفس تزول الآلام ا**نأ**ضيف الى غيرالرجن فهو بهتسان عن الرجن ظهر حكمه فزال عن المكروب غه من قبل المن جاء والبه بعيد تنفيذ حكمه فاء والمه برجع الامركاه لانه نذله الانتقيض الفل الاالي من صدرءنه فانه ماظهر عينه الامنه فالفرع لاستبد فانه الى أصادب تند في الفروع بظهر التفصيل بالفصول وتشهدلهالاصول فيقضية العقول ومن ذلك سترا لحبرة والنصور فيمامحوي عليه الليام والقصور من انباب ٥٠ الخمة والقصر بوذن القهروالقسر لولا اخترة ماوحــد العجز ولاظهر سلطان العز وبالقصور عبيلم يحدوث الامورالقصور ملزم الطرفين لعيدم الاستقلال مايحياد العنيين لولا القدول والاقتدار وتبكو برالليل والنهار بالاقبال والادبار ماظهرت أعيبان ولاعدمت اكوان فسيجان ل بالدهور والاموية ومن ذلك سرّ الهرب من الحرب من الساب ٥١ من مال محسيرًا الى فئة أومنحرً فالقتال فعامال فالهرب من الحرب وهو من الخداع في الفزاع كن قارا ولا تتسع فارا

خدم وكلمن قامنه لولاقسام الحدارماانهدم ولولاا قامة النشأة الانسانية اليأردل العمم ماسمي الهرم القبائم متعرّض اهدوب الانفاس والمحترك في قدامه متصف بالذاهب والخذاس فتعوّ ذوا رب الناسمين شرّ الوسواس ومن ذلك سرّ الحرس وانتحاد الحرس من الياب ٢٥ الحرس كالام مجل والحرس ماب مقفل فن فصل محملة وفتح مقذلة اطلع على الامن العجباب والتحق بذوي الإلهاب وعرف ماصانه القشر من اللباب فعظم الحجآب والحجاب الاجمال حكمة وفصل الخطاب قسمة لازالة عمه في أمورمهمه محمورية بالمال مدلوحة والحرس عدمه فهو أعظم نعمه لازالة نقمه صاصلة الحرس عن جمعة الفرس ومن ذلك سرّ تمهمد موسى لعدي من الساب ٣٦ الموراة أوّل جمل أمن مالانحمل وأقول نورظهر مالزبورموسي خرج في طاب النارفورئ زياد الاقدار فحاء بالتوراة وهو يحمد الآثار موسى حبي بعيسي لانه روح عبسي كلة من كام موسى فاشه نو ريوس كام الله موسى نسكاء الوسلم على عدي تسلمنا وماسه لم علمه الايه ليتنه ويسلم على أين خالته بنفسه لتقيزرته في ومه من أمسه فيرنفع اللدس مالدو مالذي بين الفدوالامس كل متفدّم من الرسل بشيروفي المته نذير يعلم بالاتني ويحرض على صحبة المواتي مانشاء الخلاف الامن عدم الانصاف وماثم الاخلف من سلف لانه الذي خلف من بعده لمرمكن لرسول اللهصلي الله علمه وسلم خلف لانه نصف ومن ذلك سرّحال الاتباع في الاتباع من الياب ٣٧ لولاحكمالاتساع ماسموابالاساعاتباعالبالعمالمتحققون بالسمل من سلاسواسه لهحدف فعله وقبله الامرصادق وصديق فلابترمن تابع وستبوع هبذا هوالنحقيق حقيق على أن لا أفول على الله الاآلحق فاني مالله أجمع وأنصر وأنطق فلازم تعلم ومن ذلك مير مالا سال الامالكشف الصرف من الماب ٣٨ والس الآعل التحلي وحال المداني والمدلى وكذلك ما ينتحه التعلي بالاحماء من علوم الأناء وكل علم موقوف على الحس فعافسه لنس وما ينتحه الفكر فلا يعوّل علمه فان النكر يسارع المه وأمّا قوله ومارمت اذرمت فقدأ ثن لك مارأت ودل قوله ولكن الله رمى على أمر بيبة وي فيه المصبروالاعمى قيدالله أبدى الاكو إن وإن اختلفت الاعبان فعدعن النظر في الصور فانها محال الغمروقل رب زدني علما لتحدّث حكما ومن ذلك سرّ العزل والولاية في الضلالة والهداية من المات ٣٩ أبتضمن العزل الولامة تضمن الضلال للهدامة الهدى الى الضلال هدى فاماك أن تمعل الضلالة سدى الضلالة حبرة ولولم تكن ذائمة لاوجيتها الغبرة لولم تكن الصلالة اليهاث حماه وكانادواكه فىعماه لاعزلاالامنولاية ولاضلال الابعدهداية وماكان اللهالمضل فوما بعدادهداهم حتى يبين لهم مايتقون وهذامن العلم المخزون المصون من أضله الله على علرفه وصاحب فههروالله الوالي من اسمه المتعالى ومن ذلك سرّ المجاورة والمحاورة من الياب الموفى ٤٠ المحياورة الاتعقل من غبرمج باورة المحياورة مراجعة الحديث في القديم والحديث الجارأ حق بصقه من صاحب نسمه فانكم بالاصل من أولى الارحام ومن أهل الالتئام والالتحيام لايشترط في الحوارالحنس فالهءلمرفي ليس اللهجار عبده بالمعية وإن التفت المثابية والعبدجارالله في حرمه ومطلع على حرمه وهيأعمان كلمات الله التي لاتنفد ولاتنعدفتعتد ومن ذلك سرّالنهار والليل والحرمان والنال من الماب ٤١ النهارمعاش والامل لماس فالنمل وجدان والحرمان افلاس ففدارتفع الانتماس النهباد حركة والاسبل سكون والمحروم من الخلق من مقول للنبئ كن فيكون فظهر المنبازع ملاتيكوين وحصل التعسن في الكثيرة لوحو دالتلوين فاحني على النوحيد الاالكون ومانازعه الاوحو دالعين فصاحب اللوامن برى الحق عن السوى ومن ذلك سرّ الفتوة الخنصة مالنبوة من الياب ٤٢ الفتير لايعرف أينومتي أينه دائم مسهة تتروز مانه حال مسهتر القيم أزله بأبده فلا أول ولاانتضاء لامدم لابعرف الاجل المسمى ولايتول بذك المعمى الملوان بحكم الفتمان تعهر فهما أحو الهم فأعمالهما أهمااه من فتي مأنغني ولا حمى يفتي غابة الفتي الخلة لماسدّا لخله عاربالرقباء فنطعهم حيدا ذاوا تحذ

على أمرهموهن اطلع علمه استندفي الحبال المه فهوأعظير مستند وأوثق ركن قصد فاستمسك يجيبه والحالس ميزالباب ٣٠ للراكب القفر وللفارس الكروالفر وللقائم الانفاق وللعياليه الارفاق فمزرك لمنعطب ومن نفرس لم ينكب ومن قام نام ومن جلس مس فسأأهل الركاب عملكم في ساب ماخسل الله اركبي واسلكي سسل مدهبي وباعاتمين على الندوس بالرزق المعنوى والمحسوس نواصوا مالحق ونواصوا مااصمر وماحلساء الحق في متعد الصدق احذروا مزالكم وتواصوا بالشكر ماأماح الله نكاح الاربع الالحياز بماالمقام الاوسع لولا السعة التي في الاربعة ماضحت العشرة الموصوفة بالكمال لمن اعتبره تلك عشيرة كاملة في الابام المتبو اصلة "ثلاثة فى الحج وسبعة اذارجع وقطع كل فبج العشرة أقل العقود ومنها تترك الحدود الراكب رى مالا براه الفارس والقباع بشهد مالايشهده الجااس شأن الامبرالاستواء على السرير والحادم بين يدية قائم فهو السيمدوان قام بين بديه فان أموره مصروفة اليه وهيما يصرفان الركاب والحسل مأو سامالنهمار وآساداماللسل فافتبكر واواعتبروا ومن ذلك سرّالاصول في الفصول من الساب ٣١ أولاالفصول المقومة مانارت السوت الظلمة لولاالفصول ماأمانت الحدود الاصول بالفصول المقسمة ظهرت المرجمة والمشهمة بالفصيل تمزالرب من المربوب وبه اتصيل المحب بالمحموب فمالفصل عماللحمافه هالك والمحموب مالك لارد الذصل الاعلى وصل فهوعنوا ندويه قام مزانه الفصل خلاء محدود والمفصول ملاء مشهودوهو يحل محل الوصل فالوصيل خلامثل ومثل المماثل شكله فالوصل والفصل ضرتان هماء ق الله نعمتان ومن ذلك سرتد ببرالا كسيرمن الماب ٣٢٠ الاكسمرساطان يقلب الاعمان حكمه حكم الزمان لكنه أسرع فى الحسد أمان ومع سلطانه فهو فى حكم القابل والى ما يقدله بالفعل ما بل فالحزو القصور سارف جميع الامور وعدم الاستقلال مقطع مالا آمال لولاالمرض ماكان المدبع ولانزل الامهر عن السهرير ولالحق الذهب بالتزدير ولا قام عطارد مقام الاكسير بالاكسير ولاذهب النعاس بالذهب لولم ترجع المعادن الى أصل واحدما سمت بالنياقص والزائد واصل اعتلال الابدان بالزبادة والنقصان وآلطيب المياهرانمياهو مدبرالاكاسر لابزال منأجل الذهب والفضية يناوسورةأبي لهب تبت يداه وماكسيب فهو يسعى في اقامة المزان واعتدالي الاوزان ويحافظ على اقامة نشأة الانسان في شهر نيسان فانه شماب الدهر وأوان الثمروالزهر ومسرح النواظرفي النواضر فاعلم واذاعلت فالزم واذا لزمت فتكتم ومن ذلك سرّالنية فى الموحدين والنينو يه من البياب ٣٣ لميالم يصم وجود المعن الحادث المعرض للعوادث الابوجود الاثنسن والشاك وذلك تركب المقدمات لظهور المولدات شكاح محسوس ومعقول على وجه وشرط معقول ومنقول فوافق العقل النقل وساعد الطسع السمع الاترى الإمر في اقتدارياه وقوفا على ذي قبول كإحكمت به براهين العقول في نظر في يوقف الاثنين على الشالث قال مالتوحمد في وحو دعين الحادث ومن نظر الي هدنين قال مع وجود الزائد مالاثنين ورأى الامر بنزظلة ونور وغتروسرور وقال فى الكلام الذى لايد خلار يب ولامين ومن كل شئ خلقنا زوجين وماثم غيرهذين فالاله واحبد والقبائل بغيرهبذا يضرب في حديد مارد ومن ذلك سر بالجلاس من جلس رأس من الباب ٣٤ وهوقولهــمعن ثبت بت الجليس أنيس الذاكرون المهالله جابيهم واذاكان جليسهم فهو بالذكرأ نسهم ومن جالسك فقد جالسته فانتم جلساء الحق وذلك هومة مدالصدق ثميفترق الخلوس فالمأن تحاس السه واتماأن يجلس الدك فان جلس البلث كان في مقام حتى نعلم فان فهمت فالزم وان جلست اليه أفادك ظرائف الحبكم وأتاك جوامع المكلم فقديسسة فهدا لمفهدو يفهدا لمستفهدأهل المجااس والجلوس هما لمقدّمون والرؤس كل من جلس

الساطل فيدمغه فاذاهو زاهق والآخر في أثره لاحق فان التيكامف والأكان حقيافانه زائل كماانه ء, ض ماثل فلامنيا حكم ليس لاختها والاتم لانتكم على بنتها بل البنت اذا لم تهين في الجير فهي في بعض المهذاهب حملال وان نكعت الله بالالشرع لذي الحركان طلب الاعانة دعوي من ا صاحب ببلوي انمانسيدل الاستار والبكال من احيل المقيل الله والنظر فقيد بكدب المهرالك برالاستعانة بالصمر حمرة من الحمروالاستعانة بالله تؤذن بالاشتباء ومن اتسع المتشابه فقدضل وزاغ وماعدلي الرسول الاالمدلاغ ومزازم المحكم فقد تحجيم وأمله بةول الحق وهو مهدى السيدل فاله الكفيل ومن ذلك سر الاشتراك بين الشرائع من حكم الزوابع من الماب ٤٦٪ اعلمان الزوابع تبكون بحكم الشيرائع والطميائع ولذلك بعلووت قبل ونترقي وتنزل ومعانه كلوصف من هـذين كاني وهونعت الهي فالعلومايشك فــــه الدلسل المعقول والنزول ننت يحكم الشرع المنقول فصاحب الخلافة والامامة مسكنه مين نحدوتهامه فله الجد الشامخ بتحصيدله عبالم الزخ فله التمهز والنقد ولله الامر من قبيل ومن بعيد ويوه بمذيفرح المؤمنون نصبر الله لفرح امامهم وسمدهم وعلامهم وعلرالسماسة لاصحباب الرياسة فبكل رئيس مدىرسووس على قدرما هو علمه المرؤس ما كاخبرأمّة أخرحت للناس الاوكان نبينا صلى الله علمه لمدولدآدم من غيرشك ولااتساس فهوينا ونحزيه فانتبه ومن ذلك سرّاختصاص أنواع الانعام بالايام من الميان ٢٥ كل حامر أواه اذاذ كرته بأيام الله نصحت به منهج الانتساه ولا بنتمه الاالنائم ولانوقظه الامن هوءلي كلنفسر بماكست قائمانمانابت الامام مناب النعملانها الاتيمة بأنواع الكرم الزمان حافظ اذكان له الاحة واءويه بكون الانحراف والاستواء ولمأعنده من السعة - حاز الفصول الاربعة فالزمان بحكم في الاركان يتعاقب الملوان الموجمان الحدثان فصور تحدث ؤتة وأحوال تسوء وتدبة وأدوار تدور ونحوم تطلع وثغور وأمام وجع وسنون وشهور بعن تصريفها حوادث الدهور فالموم ليل ونهار والشهر محق وابدار والسنة تكرار والجعة سبعة أدوار و-كيمالطرائق في الساعات والدرجات والدقائق ومازاد علمها من ثوان وثوالث فيا زادفهي رقائق تممة الحقائق ومنذلك سراارموز والكنوزمن البياب ٢٦ رموزاا مصابح كنوزالممالح فالناصيم لمافتقه الدهرناصيم والعمل بالصالح شمة كلء مدصالح الاتراه كنف أقام الجدار فانهمن صالح الايتام الصغار وقم يطاب على ذلك أجرا بل قال ساء حدث لك منه ذكرا فلمااخبرها نقادالكليم المهوعول فهماانكر دعلمه فانصف العمدالمر حوم واعترف وقال لصاحبه كل وامهدمناعلي علم لايعله الاتنزوه: أوقف فالماعه لم فضله عليه مسلم الامور أجعها اليه ومن ذلك سرت -هو دالظلال مالغدة والاتصال من الياب ٢٧٪ انفت الفلال من السهو دلاشمير بماهي عليه من اشرف النفس فاستدبرتها في هذه الاوقات وامتدت ساجدة لمن مده ملكوت الارض والسموات حين -هدلها من يزعم أنه من أهل التمكين وتعبدت من يدّعي العثل الرصير ولمارأت الظلال طلب ستشراف الشمس علهالتنظر الهانقات وانقدفت تطلمأ صلها تتبين فضلها فلرترالشمس لهاعينا تستعيده نورها لسرعة نفورها ولولاءنا مذالاصل ماصيح الهاهذا الفضل ومن ذلك سرالتكسف في الشبةا والصف من الياب ٤٨ - لا يعلم الرد في الحافرة الامن عرف الاولى والا خرة من كان ظاهره مصمفا فباطنه مشتى فصمع ما من أين ومتى ومن كان ظاهره وشتى فهاطنه مصف فلستنع في الحالن بالنصبف وهمامن أحوال التكدف الحك.ف حال الاحسام ومحيال الاوهيام بعمِّ الكَّالْفُ وله الباب ٢٩ ولهسبوح قدّوس رباللائكة والروح تذهبالارجاس وتتى شرالوسواس الخناس ودوت الجهلأ شردوت وقدعهم اللهمنه أهل البيث فلايقدرهم حق قدرهم الامن اطلعه الله فعدلهٔ فی الهجدعین مجدی ا وفت به فاوفی لی بعهدی بأنی صادق فی کل وعدی لمیزل فی جده یه او بجدی امن جدالاله بعد حدی بعثك لابنعـنى كان وردى عهدتك اذا أخذت على عهدا وعدت كاوعدت وتلت عنى وأنت الصـادق الحــق الذى بجيدى قدعلت علومجــدى

فقل للعامدين بناافيقوا \* فحدّالحق في تقيد حدد فق الاطلاق تقيد نزنه \* وماالاطلاق في حدّى تعدّ

مالايحة والخزروا لمذائران من الطسعة بأخذه ما الحة والعلم المستفاد للعلم بع الحديث والقديم فانعاندت فافهم قوله تعيالي وانهلونكم حتى نعلم وبماحك مهدا لحق على نفسسه فأحكم ولاتنفرد بعقلك دون نقلك فأن التقلمد في التقسد قمد الخلمفة بالنظر في عساده حين ا همطه الي مهياده فقمده حينقلده ولهمقالمد السهوات والارض وسده تبيزان الرفع والخذض ومعرضيكونه مالك الماك يؤتي الملك من بشاءو بعزمن بشاءوبذل من بشاء سيده الليبيروهو على كل ثبئ قدير وابس كميثلاشئ وهو السجسع المصيروما جزريعدا للقفائه تنسه على إن الزيادة في الحدّنقص في الحدّ في اجزر الالبكشف ماستر علرالحق ناقد تكون معلوماانا وأماعله ينفسه فلا بعلراملة قدسه وهو قوله صلى الله عليه وسلرولا أعسلر ما في نفسك فاني است من حنسك فيانت الحنس الذي لا تتنوّع لما يعطيه الجسي الامنسع ولو لا تعلمه فى ضور الالهة ما تنعمت به النفوس الفاكهة ومن هناقات أنت المنس وهو الاصل الذي يرجم المه والاس ومن ذلك سرّ النافله والفرض في تعلق العسلم بالطول والعرض من الهياب ٢٠٠ منّ كأنعلته عسى فلايوسي فانه الخيالق المحبي والمخلوق الدى يحبى عرض العالم في طسعته وطوله في روحه وشريعته وهذا النورمن الصيرور والديهور المنسوب الى الحسسة بن منصور لم أرمتحدا رثق وفتق وبريه نطق واقدمها الشفق والامل وماوسق والقمراذا اتسق وركب طمقا عن طمقء مثله فائه نورفي غسية منزلة الحق لدمه منزلة موسى من المابوت ولذلك كان مقول باللاهوت والناسوت واينهو من يقول العبز واحدة ويحمل الصفة الزائدة واين فاران من الطورو أين النارمن النور العرض محدود والطول ظل ممدود والفرض والنفل شاهدوه شهود ومن ذلك سر التوالج والتحالج من البياب ٢١ التوالج نكاح والغنالج ولادة في عالم الملكوت والشهادة من توالج الليل والنهار ظهرت خلج الاعصبار فتمنزت الامام والاعوام والشهو روحيع الدهر مالدهو رلولا - حيجهم الشمس ماظهر فيعالم الاركان ذونفس ونفس تعدّدت المنازل بالنوارل لابل النوازل عمنت المنازل واتمعها العددومابالربع منأحدفان وقع استنناء في هذا النني فهو منقطع وهذا أمر لا يندفع ومن ذلك سرت المنسازل والنازل من الماب ٢٦٪ للمنزل الاين وللمنزلة العبن فالامروا اشان في المبكانة والمبكان والننازل من حدث معنياه في منزاتيه وفي منزله من حدث صورته لاقر آن سورهي منيازله وله آبات هي دلائله وفهكالمات هي صوره وله حروف هي جواهره ودرره فالحرف ظرف لن هي منهوته بقاصرة الطرف والكامات في الكلام كالمقصورات في الخدام فلإ تبحز الذهوم الإشارات ولا تبجز عن مدلول العبارات فاوقع الاعجازالا تقديسه عن الجازفكاء صدق ومدلول كلهحق والامرمايه خفا وانككان في نبيه المناسبة للطلب مالاتهان بسور مذله حفيا فياارسل رسوله الابلسيان قومه فتأمّل ومن الله المعونة فاسئل ومن ذلك سر الصون وطلب العون من البياب ٢٣ الصون حِفظ في الاوليا، عدمة في الرسل والا بدا و في كان من تعميره فهماعن الله يبلغه انه يقدُّ ف ما لحق عسلي

المقونزل عند دمليك مقتدر في مقعد صدق وكانت له الامامه عدامه والخلافه ضيافه فبعلم الاسماء عازمال الارض والسماء وبجوامع الكام احاط علما بالحدكم فهوا لحكم المحمط بالسحقة به المركب والسيط فساح في الانفساح وصال بالانصال فأخذ الوجد بالا يجاد وتحرّل عن موطن شو نه لاعين الاشهاد وماثم اشهاد الاالاماء التي وكان الرهابه منه فيالسماع كان الوجود وبالوجود كان الشهود شعر

فلولاالصد مانفرالغزال ولولاالشرع ماظهرالقسود ولولاالحوع ماذ بلت شفاه ولولاالحون ماانفطرت عاء ولولاالحون ماانفطرت عاء ولولا المايان الرشد عيا ولاكان النعم بكل شئ أرى شخصاله بصر حديد وسيحان العلم بحكل امر في اذا تطرب الدا عيادون قوم فو قدالارون سوى نفوس

من ذلك سرمن من خام بح فلنفسه سعى فكان أعطى وعا من الباب ١٧ شعر

اداما كنت سدانا ، فل فيدادا كاما فاني است انفيه ، لذا عمت انسانا

لماأنقل العلم من الكون المه بقوله حتى نعلم سكت العيارف لما مهم ذلك وماتسكام وتأوّل عالم النظر هذا القول حذرا من جاهل يتوهم ومرض قلب المشكك وتألم وسر به العالم بألله المبلهم ولكنه مانكام بلزكمتم وقال مثلما فال الظاهري اللهأعلم فالالهيءلموا لمحدث لم فاحدالله الذي علك مالمتكن تعلم وكان فضل الله علمك عظمها فشابرعلى شكره والزم فاذادأ يت من يفزق بين الحدوالذم فقل لهلاتنقذم قندم فحدارك تهدم وظهرالمعمى فالمنمن كانبالامس قداسلم فاذا المعمى عن الآذنه ذفعلي نفسه نبكرم فهذه شعائرالله التي من عظمها لعظمم ومن اهتضمها اهتضم فاين اصحاب الهمهم وأهل الجود والكرم يوضحون المهم وينتحون ماطبع علىه وختم فتبرز مخدرات الغدوب والظارذوات المنابا الغرواللم مفتأ خذبهمذات الممنعلي الطريق الامم المنظرسا رالام ماخصت به امة من اوتي جوامع الكلم وفنون الحكم محد بن عبد الله صلى الله عليه وسل فيه بدي الامروختم فكان نياوآدم بن الماءوالطين ماخرت طينته وماعلم واخرت طينته صلى الله عليه وسلم الى أن جاءت دورة المزان الذي عدل حين حكى فهو واضع السرائع وارفعهار وحاونفسا وعقلا وحساخط ذلك كئ له في الماوح المحفوظ القلم ومن ذلك مر ّ المتعمد في المتعمد من الساب ١٨ اذامان الصعراذي عندن وكامن أماننا الله تعالى النتين واحساما الننين ظهر في غمو شاماا عقرفنامه من ذنو مَا فَكَانَ تُهُ عِدْنَا مُحَدُودَاوَقُرآنَنَا مُشهودًا وطلع الآفل في النوافل وعمرت الفرائض المرائض فقرينياها فصابا ومطينياهامطيا فربحت نجيارة آلاوراد وظهرالرشاد والارشاد فيحرق الادب المعتاد فقعد نابالحق في مقعد الصدق نبعت القائم على كل نفس بما كسنت والعالم عا كنست فعند ماطلع فجرها سعى بعزيد يهانورها يناوه اجرها فحازا لاجركشفها واستناريا النور لطيفها

عبول والامرفاصل ونصل والعالم فاضل ومفضول والفرش مهاد موضوع ومباح غير منوع يحكم في الكون عنور الدور الناسط وانق مدائم عولولا العين ماظهر المقتبد حصيم في الكون المفاضلة المعرش فرش لمن استوى علمه والامر منه بدأ ثم يعود المه من عبر رجوع على عقبه المفاضلة العرش فرش لمن استوى علمه والامر منه بدأ ثم يعود المه من غير رجوع على عقبه بلاهو على ذها به فى مذهبه ما ثم غايه فيرجع ولا اطلق نهاية فينصدع وليس وراء القه مرمى وهو الاول عندا وافتر قوافي اثبات الاتهاء فتهم ومنهم وكل ذلك منقول عنهم ومن ذلك من النبوتين وماله ما من العين من الباب 1 الما انقطع انساء وكل ذلك منقول عنهم ومن ذلك من النبوتين وماله ما من العين من الباب 1 الما انقطع انساء والانفاس والنفيات الاجتهاد شرع حادث وبه تسمى الحادث بالمادث الاجتهاد شرع مادن وبه تسمى الحادث بالمادث الاجتهاد شرع مأدون فيه لامام يصطفيه لا يزال البعث ما يق الورث وهذا المال الموروث لا ينقص بالا نفاق بل سوقه أبدا في في القاص المناسطة ويك المناسطة ويسم المناسطة ويرتين التورتين فهى بالقمر فوي الداعية سرا وجهارا وليس الا بالليل الاليل الالي الداعية سرا وجهارا وليس الا بالليل الاليل الالي الداعية سرا وجهارا وليس الا بالليل الاليل الداعية من الفتوة شعر الوجهارا وليس الا بالليل الاليل الداعة من الفتوة شعر المناسطة ولي المناسطة وقال المناسطة والمناسطة و

ومن ذلك مر اطفاء النبراس بالانفياس من البياب ١٥ لما كان القابل له مزاج الانفعيال كان للنفس الاطفاء النبراس بالانفياس من البياب ١٥ لم كان القابل له مزاج الانفعيال وان الشغل الديم الاطفاء والدي الخيل والمحكمة والمحكمة وذلك العدم الانصاف في تحقيق الاوصاف مع عنا بأن الاشتراك مقول في الاصول للقابل الاعانة ولايطاب منه الاستمانة فهو المجهول المعلوم وعلمه صاحب الذوق يحوم وحكمه في المحدث والقديم يقاهر ذلك في اجابة السائل وهذا معنى قولنا القيابل لولانفس الرحن ما ظهرت الاعبان ولولا قبول الاعمان ما انصفت بالكان ولاكتمام كان الصبح شعو

#### فلولاالليلماكن النهار ﴿ وَلُولَا النَّوْرُمَا وَجِدُ النَّفَارُ

نفرت الظالم لا كوانها لا الاعمانها فان العير لا تذهب وان اختلفت عليها الاحوال وسعود الظلال ما لغدة والا صال سعود شكروا عتصام من استدراج الهي و و ي و من ذل سر الاوتاد والابدال و تشبههم بالجبال من الباب ١٧ ارواح الابدال اعيان الاملاك من ببرات السعة الافلاك وقطعهم فال المبروج ما بتحد خون به في المقامات من المحروج و حلولهم بالمنازل ما يستقبلونه من النوازل ولذلك قدم عام مالوجود بالنحوس و السعود فعزل وولاية والملاق وكفاية والاوتاد مسكنة لكونها متمكنة فلها الرسوخ و النموخ و مع داد العزة والمانع وقوة الردع والدفع فلا بد من سعرورتها عهنا منفوشا وهما منذا مفروشا فتلحق بالارض لاندكاكها ولو ترفيها حركات افلاكها من اعب علوم الرجال ما لم بسم فاعله منل رج الارض و بس الجال وهما دليلان على وقوع الواقعة التي السرادة م اكاذبة حافضة رافعة اقل علم حدل للعالم بالتدعلم السماع بالايقاع من المدفقة ال كن لمعدوم لم يكن فظهر عن الاوزان في الميزان وايس سوى الانسان فظهر بصورة ا

#### الشمس مشرقه الشمس محرقه \* بنورها فهدى نورحكمه نار وأنس بعددها الااخ عمه \* ندب جامده في الفاب آثار

اشرقت الانوار حين شرقت وتحدرت بها الاعمان فافترقت فاغنت الاشارات عن العمارات فنها من ومنها من حكم فقحكم فلكل عين مقام معلوم وحدّ مرسوم فنه مرم وزومنه فنها من علق وتنه و منها من حكم فقحكم فلكل عين مقام معلوم وحدّ مرسوم فنه مرم وزومنه مفهوم يحلقون نفوسهم كايشاؤن وفي أى صورة شاؤها يتحقون بالسرير لهم الملقام الاشميخ ومنزلهم بين الله والعام منافى البرزخ فاصحاب انسب منهم عند ارباب الكشف هم الخلفاء من البشر يملم ذلك من تحقق بالنظر واعتمد على ماجام والكشف والخبر في مجارى العبروالعدة ول من حيث اداتها فاصرة عن درك هذا العلم العلم الموس عين الفهم ومن ذلك سر الافتهات بالنكاح من الباب الما

## أنافى الوجودياب \* وعليه منه قال و وأناه الماليوجية \* ويوحه أناأهل

القول من القائل فى السامع نكاح فعين المقول عين ما قصون من السامع فظهر ظهور المصباح القول من القائل فى السامع فظهر ظهور المصباح القوم سبب القول والتكوين على القهين فى المحل الظاهر لبروز البياطان الى الظاهر وهذا والتعريف واللهدف تركيب المروف فهو كفلاف المعرفة والمعروف ثم ينزل الامراا لذكا حد من مقام الاقتماح الى مقام الارواح ومن المنازل الرفيعة الى ما يظهر من نكاح العاملة عدة ومن سوت الاملاك الى نكاح الافلاك لوجود الاملاك ومن حركات الاركان ومن حركات الاركان الى ظهور المولدات التى اخرها جسم الانسان ثم يظهر فى الاشتاح من من مناه ومن حركات الاركان ومن حركات الاركان الى طهور المولدات التى اخرها جسم الانسان ثم يظهر فى الاشتاح المناهد و من قائل سر الدور فى المستقر ودائم مستقر ومن ذلك سر الدور المستقر ودائم ودائل سر الماله ودائم ود

#### استوينا على السريرلام \* هـودوروالدورعة كيانه فاستدارت بناالاموروحارت \* حدرناجنائه وجنانه

الدهر حوّل قلب ولهدا بتنوع في الصور ويقاب لولااستدارة الزمان ما ظهرت الاعسان ولالاالمال النمان ما ظهرت الاعسان ولالاالمال النمائ السندان بتكرار الفصول بدوم حكم الاصول وبه ظهور الانعام هنا وفي داراالسلام المحادارالسر برائعيط بالسكائنات علم التفصيل والمدبير فسياشر الامور بذاته وبهمها ما بناسها من همائه فان الخزائن لديه وفي بديه فلولا الاحاطة والدور ما تقسين ولا كان له ماسكن فلانفوذ للمعاط به فاتبه ومن قال بالحور في الدور تعوذ من الحور بعد الكور ولا يقول بالحور الامن الما مواند للمراهم والقول بالقهقرى خلف من الحكام ومن ذلك من الفرش وجلة العرض من الباب ١٣ شعر

### أماق الفرش وجود \* ووجود المرش عرشي الذاكة الماما \* كانت الاكوان فرشي

ارواح وصورمتّدكمؤن على سرر واعدية ومرانب الهاطرق ومذاهب فالارواح والصور بين ملكة وبشر البشرلما شرة البدين والملكة للتردّد بين العين والعسين من لاأيزالى أين ومن أين الحالا أين ومن لاأين الحالا أين فبدمن والى ظهر الملا ان الاســفل والاعــلى فالعرش حامل

ومن ذلك سر الروح وتشبيه بيوح من الباب ٦

الروح من عالم الا مرالدی تدری \* کمنل مانص لی من محکم الذکر وان ربی بذال القدر عرف نی \* وکان تعریفه حقاعلی قدری

اشرقت ارس الاجـــام بالنفوس كما شرقت الارض بانوا رائسهوس واعمالم نفرد العــين لانهــا ما انبرقت الابمـا-صـــل فيهـامن تورالكون وانكان الاصل ذلك الواحــد فليس ماصــدرعنه مامرزائد فعددته الاماكن اما ازل نفسه فيهـا منزلة الســاكن فللعقيقة رقائق يعبرعنهـا بالخلائق ومن ذلك سرّ الكيفوالكم وما لهما من المحـــــم من الباب ٧

الكيفوالكم مجهولان قدعما \* وقدفه مت الماذا جان بهما فه صدما يلغ مناعل بأن له \* فسنا التحكم انظره مه الهدما

هوالميت المعده وريااة وى والذى كان عامده الاستواء محل الظهور المنمرق بالنور كلة الحق ومقعد الصدق معدد الا قاق ومظهر الاوفاق محل البركات ومعيز السكان والحركات به عرفت المقادر والاوزان و به سمى النقلان له من الاسماء المتين وهو الذى ابان النور المدين حكم في النور بالقسمة وظهرت بوجوده الظلالات والظلمة منه تتفجر ينيا بدع الحكم وتبرز جوامع الكام يحوى على رموز النصائح وكنوزا لصالح الشهادة - هافته والغيب كفافته يستره للغيره حتى لارى راء غيره ينقلب في جميع الاعمال و من ذلك سرت ظهور الاحساد في جميع الاعمال و من ذلك سرت ظهور الاحساد بالطربق العماد من الباب ٨

تجسد الروح الانصار تحسل \* فلانتف فيه ان الامرت لل

البرزخ ماه بل الطرفين بدانه وابدى لذى عينين من عائب آيانه مايدل على قوته ويستدل به على كرده وفقونه فهوالقاب الحوّل والذى في كلام ورديني قول عوّات علم الاكابر حين جهلته الاصاغر فلدالمضاء في الحكم وله القدم الراحجة في الكدف والكم سريع الاستحالة يعرف العارفون حاله بده مقال دالاهور والده دسائيد الغرور له النسب الالهى الذهريف والمنصب الكاني النيف تلطف في حدث المائية عمرة في المنافقة وتكنف في لطافق محرحه العمل لمبرانات وبعد المنافقة على موجود ويدل على حده حكمه عايم على عالم المهود ويعترف به الحاهل بقدره والعالم ولا يقدر على رد حكمه عاكم ومن ذلك من الوالح في المعارج من الباب و شعر

النوركالذارفى الاحراق قد شهدا \* لذلك الامرما مولاى قدعبدا فالكل به دان والكل دان له \* له التحكم فسناكما و ردا

اول جوادكيا حين أمرفأ بي واوّل من قدح في النهى من غيى وما انتهبى سن الخلاف في الائتلاف فاظهر المنقمض لمعرف الجميد من المنقمة بيحالف الدى و يخالف الهدى و لا يترك المدى و مع اتصافه بالخوف لا يبرح في معاملته بالحيف فاذا حضم من جنح الى ربع طا تعاوكان المباب سعادته فاذعا لم يحسن أحد منا يقرع قرعه و كان الحق بصره و بعده مان مع النعت وان المجمع المهت ومن ذلك سر النور في الخفياء والظهور من الباب ١٠

الذى له الكهال والتمام اذا اسمب اذهب واذا اوجزا عيز فصير المنبال كيرالة لل والقبال تتختلف اشكاله ومعارجه وتخفى على المتبع آماره ومدارجه كاين باين راحل قاطن استموطن الخيال وافترش الكتاب واستموطا اللسان ومن ذلك سرّ التنزيّه وهو ما يتعلق بالباب ٣

تنزهنا عن التمنزيه لما \* رأساه بدل على التسبيه وقلناذ الدط الحق منا \* بعلم الواحد الفرد النزيه

التنزيه تحد يدا المزهوا انشده تنامة الشبه في اولى تنبه وتذكر في نزه وشبه هل حادي والحالم الموهل هو من علمه في ظلمل في خبره ستقرّ وأحسن مقبل المنزيقيلي والمشبه تعلى وتحلى والذي ينهما لا تحلى ولا تحلى المنزيقيلي ولا تعلى المنظم المنطقة المنظم من المنظم المنطقة المنطقة المنظم موجود لا بل وجود والحكم مشهود لا بل شهود وبالنسب سع النسب ولولا المسبب فان قلت السرك الله شي زال الفلل والتي والفلل مدود بالنص فعلما بالله ما ظهر حكم السبب فان قلت السرك الله شي زال الفلل والتي والفلل مدود بالنص فعلما بالحد والمنطقة ومن فعلما المنظم من المنطقة ومن المنطقة والمنطقة والفلامة وربالا منطقة والفلامة وربوعاد الرامة والمنطقة وال

وبداله منه الخلاف فعصاتبه فدعاه القياضي العلم وطالبه عامل الجنس البعمد وصاحبه عنصه ويعلم آنه ان حانبه فاستعمل الارسال فمه وكاتبه سرى الاطيف من الاطيف فناسبه و توجهت مند علمه حقوقه ادى علمه مجرسا هذا جزاء من ليتوب من مع الندا فيرعوى تغافريداه بكل خير شامل

هواللطف في اسمائه الحسنى وجاظه والملا الاعلى والادنى لما تجاورت تحاورت و لما تكاثرت تسامرت فرأن انفسها على حقائق ما الها طرائق سمامالها من فروج ومع هذا فلها نزول وعروج فطلبت ارضا بنت فيها كل زوج جيج فقالت المفتاح في النكاح ولابد من لائة ولى وشاهدى عدل لهذا القضاء الفصل فقال العالم لابد من بسم الله الرحن الرحم فهذا الهالولى الشاهدان والولى فهذا كان اقول تركيب الادلة وبعدهذا عرضت الشبه المفسله ومن ذلك سركن والسملة فين عله من الباب و قال الحيلج وان لم بكن من أهل الاحتجاج بسم الله من تنزلة كن منه فيذا لتكوين عنه فين تقوى جاشه واستدار عرشه وتهدفر شه كرسول الله على ولم الكاكن و لم يسمل فقال في كن منه الماساق واذا النفت الساق مالكي الماساق فالحدود شعر

لاتبسمل وقل بكن \* منـــل ما قاله بكن فالـــه رجوعنا \* لاالبنا فكن تكن

عنه بالانتقام منهم فيحمد ناعلى ذلك فائه ماعرفنا به مع انصافه بالصبور الالندفع ذلك عنه وتكشيفه فهذا بعض ماء طقه حضرة الحضرات من هدفه الباب فائه باب الاسماء وأما السحنايات فنقول فهما لفظا جامعاً وهو اذا جائ في كلام الرسول عن الله تعالى أو في كتاب الله فلننظر القصية والنهر و فيحكم عدلى تلك السكاية بما يعطمه الحال في التصية المذكورة لا يزاد في ذلك ولا ينقص منه والباب يتسع المجال فيه فلنقتصر منه على ماذكر ناوالله يقول الحق وهو بهدى السدل

\*(البـاب التـاسـع والخـــون و خسمائة)\* (فيمعرفة اسرارو-تائق ن منازل مختلفة) . شعر

لله في حسس المه نذير و به المهسس ما اله البشير و وهدو السراج الذي سخسماه يهر البيانيا المنير في كل عصرله خيص المهسس الواحد العمالم البصير الواحد العمالم البصير الواحد العمالم البصير المسلانو اره ظهرور المسلانو اره ظهرور المسلم في الحرور المسلم في الحرور المسلم في المسكر في المسكر في المسكر في المسكر في المسكر في المسكر ال

اعلم ابدنا الله وايال بروح القددسان هدا الباب من اشرف ابواب هذا الهيماب هوالباب الجامع لفنون الانوارالساطة والبروق الامعدة والاحوال الحاسسة والمقامات الراسخة والعاملة والمعاملات الاقدسية والاذكار المنتجة والخياط بات المبهجة والنفنات الروحية والقابلات الروعية وكل ما يعطيه الكشف ويشهده الحق الصرف ضمنت هذا الهباب جسع ما يتعلق بابواب هذا السكتاب بما لا بقر ما تعرب عملية عليه مرسامن اقل الكاب المراب عملية الاستراكات الم المبنومات المباب الاقل شعر

ان الامام هوالمين شرع الامورمينيا لعبيده منها الدي في حقهم تدرونه \* وكذال ما يحتس في توحده

الامام المبين هو الصادق الذي يمز مجلى ما احاط به العدلم وتشكل فيه الكيف و الحسكم وحلت به الاعراض وفعل بالارادات و الاغراض فانفعلت له الاوعسة المراض النور الباهر وجوهر الاعراض وفعل بالارادات و الاغراض فانفعلت له الاوضاع الحكمية و المكانات الحكمية رفيع المكانات الحكمية رفيع المكانات علم في السعر وماهو بمسطر ماله وجود الابما يحمله ولا يفصل الابما يقبله هو الحصى لماعلم وجهل ماسطر وماهو بمسطر ماله وجود الابما يحمله ولا يفصل الابما يقبله هو الحصى لماعلم وجهل وفعل والحرف لكل صورة في عكل صورت كون عدوي سمة ويعد له ويعد المنافي ومنه نهينا وأمرنا ومن ذلك سر الظرف وعاء والحرف وطاء تحتلف صورته و تحكم سورته هو معنى المهانى المظهر الاختلاف الاسكال والماني والحرف وطاء تحتلف صورته و تحكم سورته هو معنى المائي المظهر الاختلاف الاسكال والماني محدودة و آنار ه منه منه ومنه أمرومته عدودة و آنار ه منه خلق وفيه عدل وفيه حق وفيه خاق ففيه عدل وفيه على المنافية منه ولاريب يشهده الابمان الادن ماستره الجنان أطق عن الغيب بمالا شكة به ولاريب يشهده الابمان الابه فانيته ابان الادن ماستره الجنان أطق عن الغيب بمالا شكة به ولاريب يشهده الابمام المهانوه والعيان حديدا مكردة هو ابن الامام الابل الوم والعيان حديدا مكردة هو ابن الامام الابل الوم والعيان عديدا مكردة هو ابن الامام الابل الوم والعيان حديدا مكردة من في عديد من الديان المكردة من في عديد المكردة من في عديد المكردة من في عديد المكردة المنافع المكردة المحدد المحدد المكردة المحدد المحدد المكردة المحدد المحد

المناهى فيها فافهم وفى تقييدى هذا الباب فى هذه المسئلة معت منشدا بنشد من زاوية البيت لا أرى له للخصال كمني المعم الصوت ولا ادرى لمن يخاطب بذلك الكلام وهو معمر عبر

فيده لانك عن \* له قبول النصائح وقدد عالذاليه \* فلا تجب بالنوائح الماء رمك فها \* وفعه كل المصالح اوس فاندرائيم \* ابزل أنسراج قدصاح في جانب الدار لامنية صائح وقدا تاليورسول \*منه بخسير المناثم

فهو بالنسبة الى رؤ به القه قريب وبالنسبة البنيابعيد منسل قوله في المعيارج المهمرونه بعسدا ونرا دقريها الحي لنفسه لتحقيق مانسب المهممالا يتصف به الامن شرطه أن يكون حسا القدوم لقمامه على كلنفس بمأكست الواجد فالجيم الماطاب فلحق فلايفوته هارب كالابلحقه في المقيقة قطال ومعرفته الواحد من حيث الوهنية فلااله الاهو الصمد الذي يلحأ السه فىالامور ولهيذا اتخذناه وكبلا القيادر هوالنيافذالاقتيدارفي القوابل التي يربدفه باظهور الاقتيدارلاغيهر وكذلك قال وهوعلى كلثيئ بعني شئية الوحودة ديرلانه لولانفوذ اقتيداره فيه ماظهر المقتدر بماعملت ايدينا فالاقتدارة والعمل يظهرمن ايدينافكل يدفى العالم لهاعل واقتدار فهر بدالله فانالاقتدا ولله فهوتعالى قادرانفسه مقتدرينا المقدّم المؤخر من شاعلما شاءومن شاء عهاداء الاؤل الآخر بالوجوب وبرجوع الامركاه البه الظاهرالباطن لنفسه ظهرفهاذال ظاهرا وعن خلقه بطن فمايزال باطنافلا يعرفه الاهو الهزر باحسانه ونعمه والائه التي انع بهماعلي عماده لافتقارهمالى ذلك التواب لرجوعه على عباده لسويوا ورجوعه بالجزاء على توبتهما ذاهم تابوا المنتقم منعصاه تطهيراله منذك في الدنيا باقامة الحدود وما يقوم بالعيام من الاكام فانها كأهاا انقام وجزاء خني لابشعرية كل أحدحتي ايلام الرضيع هوجرا الامرقدذ كرناه في هذا البكتاب العذو لمافي العطاء وبالتغاضل في الذلة والبكثرة وانواع الأعط سات على اختلافها لابدّ أن يدخلها القلة والكثرة فلابدأن يعمها العفو فانهمن الاضداد كالحلل الرؤف بمباظهرفي العبيادمن الدلاح والاصلح لانه من المةلوب وهو ضرب من الشفقة الوالي لنفسه على كل من ولي عليه فولي على الاعمان الثبابثية فاثرفهماالايحاد وولى على الموحو دات فقدم من شاءواخر من شاءو حصيح مؤمدل وأعطى فافضل المتعالى على من ارادعاتوافى الارضواذعى لهمالسرله بحق المقسط هوماأعطى بحكم التقسط وهوقوله وماننزله الابقدره ملوم وهوالتقسيط الجيامع يوجوده لكل وجودفيه الغُنيُّ عن العالمنهم المغنى من اعطاه صفة الغنيُّ بأن اوقفه على أن علمه العالم تابع المعلوم فيا اعطامهن نفسه شألم يكن فه فاستغنى عن الاثر منه فمه لعلمه بأنه لا يوجد فمه الاماكان علمه البديع الذى لم يزل في خلقه على الدوام بديعالانه محلق الامتيال وغيرالامنال ولا بدِّ من وجه به ينمزا لمثل عن مثلافهوالبديع منذلك الوجه الضائرا لنافع بمالانوافق الغرض وبمبايوافقه النور لمباظهرمن اعسان العالم وازالة ظلة ندرة الافعال الى العالم الهادي عالمانه للعلاء ما هو الامرعاسة فىنفسه الممانع لامكانارسال مادسكةوماوقع الامسالة الالحكمة اقتضاها غلمفى خلقه الباقي حثلا يقبل ألزوال كاقبلته اعمان الموجود اتبعد وجودها فلددوام الوجود ودوام الاعجاد الوارث لماخافناه عندانتقالناالى البرزخ خاصة الرشد عاارشداليه عياده في تعريفه الاهمأنه تعالى على صراط وستقهر في أخذه ناصمةً كل داية فيانم الامن هو على ذلك الصراط والاستقامة ما الهاالح الرحة فعاالع الله على عباده بنعمة اعظم من كونه أخذا بناصة كرداية فعاثم الامن مشي به على الصراط المستقم الصبور على ما اودى به في قول ان الذين يؤدون الله ورسوله في عِلَاهِ مِقْ العَقُو بِهَ مَعِ اقتَدَارِهُ عَلَى ذَاتُ وَانْسَا أَحْرَدُاكُ لَيْكُونَ مِنْهُ مَا يَكُونَ عَلَى

ولاانتطاع فاعمان تظهرفتنصر الوكمل الذى وكله عماده على النظر في مصالحهماذا مرهه مالاتفاقءلي حدمه من فاستخافهم فيه بعدما اتحذوه وكملا فالاموال له يوجه فاستخلفهم فيها والاموال الهم يوجه فوكاوه في النظر فهافهي لهم عيالهم فهيامن المنفعة وهي له عاهي عليه من تستحم مجمده فيناء تسبرا أتسديم قال ان امله مأخلق العالم الالعبادية ومن راعي المنف عة قال ان الله ماخلق الهبالم الالمنفع بعضه بعضااقل النفيعة فيهم الايجباد فاوجيد الممال لينتفع بالوجود من لايقوم من الموجودات الابحل وأوحه من لاقهام له منفسه المنتفع به من لابستغني عن قهام الحوادث به ولايعرىءنها فوجودكل واحدمنه مامو قوفءلي صاحبه من وحدلا بدخله الدور فيستحيل الوقوع القوى المتن هوذوالقؤة لمافى بعض الممكأت أوفها مطلفا من العزة وهيءم القبول الإضداد فكان من القوة خلق غالم الخيال المظهرفيه الجع بن الاضدادلان الحسر والعقل يتسع عندهما الجدير بين الضدّين والخمال لايمتنع علمه ذلك فساظهر سلطان القوى ولامتا تسه الافي خلّق القوة المتخدلة وعالم الخسال فانه اشمه نيئ الوحود الحق لجعمه بين الصدين هو الاول والا خروااطا هر والماطن منعين واحدة وهذا النعت من حقه قدة الخمال قبل لابي سعيد الخرازيم كوفت الله فقيال يجمعه بين الضدّين ثم تلي هذه الاتمة وان لم تحكن من عيز واحدة والإفيافيها فائدة فإن النسب لاتذكر فإن الشحفص الواحدة مدتكثرنسيه فبكون أماوا يناوعها وخالا وامثال ذلك وهو هولاغيره فباخاز الصورة على الحقيقة الاالخسال وهيذا مالابسع أحيدان كماره فانه يحده فينفسه في تخيله وينصره في منيامه هومحال الوحودموحودا فتنيه لقوله ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتن الولي هوالناصر رەفنصىر نەمجازا ةومن آمن بەقتىد نصرە فالمؤمن بأ خىـذنصىر اىقەمن طريق الو-دوب فانە قال كانحقاعامنانصرا لمؤمنين مئل وحوب الرجة علمه في قوله كتب ربكم على نفسه الرحة لمن عمل سوءا بحهالة نم تاب من بعده واصلي واين هذامن اتساعها فنصرة الله تشه رحة الوحوب وتضارق رجة الامتينان الواسعة فانه مارأ منآفيماا خبرنابه تعالى نصرة مطلقة واغبارأ بناها مقهدة أما مالاعبان وأمايقو لهان تنصروا الله ينصركم وغبرذلك ماوردوه نبايير من اسرارا لله تعبالي في ظهور المشنركين على المؤمنية بن في او قات فتديره تعثر عليه ان شياءالله قياور دحتى نؤمن به ولنظرفيه الاأن الاعيان اذاقوى فيصاحب عما كان فله النصر على الاضعف والميزان يبخرج عن ذلك وقولي بماكان لقوله والذبن آمنوا بالماطل فسماهم مؤمذين وايكن تحقق في اعمانه مالماطل انهم ماآمنوا به من كونه نماآمنوابه مزكونهم اعتقدوافيه مااعتقدأ هلالحق فيالحق فن هنيانسيب الاعبان الههر وفي نفس الامرعلي غبرماا عتقدوه سمياه الحق لنباماطلالامن حدث مابع هموه الجهد عماهو ان كامدو منفسه وعاهو مجود مكل ماهو مثني علمه وعلى نفسه فانءو أقسالمناه علىه تعودوالمه برجع الامركله المجصى كلشئء ددامن حروف واعدان وجودية اذكان الشاهي لامدخل الافي الموحودات فبأخذه الاحصاءفهذه الششبة ششبة الوحود وهوقوله واحصي كلشيئ عددا المبدئ هوالذي ابتدأ الخلق مالامحاد في الرتبة الثانية وكل ماظهر من العالم ويظهر فهو فها وماغم رتبة ثالثة فهي للإتخر والاولى للعقرفه والاول فألخلق من حيث وحو ده لا بكون في الاول ابدا وانماله الأخروالحق معه فى الاخرفانه مع العالم اينما كانوا ولهذأ نسمى بالاخرفاعلم المعمد عين الفعل من عيث ماهو خالق وفاعل وحاءل وعامل فهو إذا خلق شمأ وُفرغ خلقه عاد الي خلق آخر لانه ليس فى العَالَم نبئ تمكَّرُر وانما هي امثال تحدث وهي الخلق الحديد واعدان توجد المحيى بالوجود كلُّ عنثالتة لهاحكم قبول الايجاد فاوجدها الحق فى وحوده الممت فى الزمان الثَّاني فعمازا دمن فمان وجودها ففارقتها واننقبالهاءن حال الوجود الذي كان لهاموت وقدر جع الى حكمهامن الثبوت الذي كان الها فن الحمال وجودها بعد ذلك حتى نفرغ جسع الممكنات وهي لا تفرغ العدام

فقيال امرا همرعليه السيلام بل فعله كبيرهم وهنياالوقف ويبتدى هذا فاستلوهم ان كانوا ينطفون فلواها فوالاعترفوا بأنهم عسدوان الله هوالكبير العلى العظيم الحفظ بصيحونه بكل شئ محمط فاحتاط بالاشد. المحفظ علم اوجودها فانها قابلة العدم كما هي قابلة الوجود فن شاء سحاله أن بوحده فاوحده ومن شاءأن مقده في العدم حفظ عليه العدم فلابوجد مادام يحفظ عليه العدم فأما أن يحفظه دائميا اوالي احل مسمى المقت عياقد رفي الارض من الاقوات وعيا وحي في السمياء من الامورفهو سحانه بعطي قوت كلمتقوت على مقدار معلوم الحسب اذاعد علمك نعمه امر مك منته علىك لما كفرت مها فل يؤا خذلة للاله وكرمه وبماه و كافيك عن كل ثبي لااله الاهو العليم الحكهم الحلمل بكونه عزفلم تدركه الابصارولاالمصائر فعلى ونزل بحيث انه مع عدماده انتما كأنوا كإمامق بحلاله الى أن بلغ في نزوله إن قال لعمد ه م ضت فلم تعد ني وحعت فلم تطعم في وظمة تت فلم تسقفي فانزل نفسه من عبياده منزلة عبا دومن عباده فهذا من حكم هذا الاسم الرقيب لماهو علمه من لزوم الحذظ لخاقه فانذلك لانتقله كإقال ولابو دحفظهما وهوالعلى العظيم والمعلم عباده انه اذاراقهم يستحمون منه فلابراهم حمث نهاهم ولايفقدهم حمث امرهم المجمب لمن دعاه لقريه وسماعه دعأ عماده كااخبرعن نفسه واذاسألا عمادي عني فاني قريب احسيدعوة الداعي اذادعاني فوصف نفسه بأنه متكلم اذالجمب من كان ذااجامة وهي التلسة الواسع العطاء عابسط من الرحة التي وسعت كل شئ وهي مخلوقة فرحم بها كل ثئ ومها ازال غضمه عن عماده فانظر فهذا سرّ عجمب في قوله ورج ثي وسعت كل شئ وقوله كل نبئ هالك الاوجهه الحكهم مانزال كل شئ منزلته وجعله في مرتبته ومن اوتي الحبكمة فقداوتي خبرا كثيرا وقد فالءن نفسه ان سده الخبروقال صلى اللهءلمه وسلووا لخبركله سديك فلهمق منه شمأ وااشترابس المك الودود النابت حمه في عباده فلا بؤثر فعما سمق لهسم من الحمة معاصيم فانها مانزات بهم الابحكم القضاء والقدرالسابق لاللطرد والبعد لمغفرال الله ماتقدتم من ذنبك وماتأخر فسمقت المغفرة للمعمين امهم المفعول المجمسد لماله من النهرفء لم كل موصوف بالشرف فانشرف العالم بماهو منسوب الى الله انه خلقه وفعسله فياهو شرفه ينفسه فالشريف على الحقيقة من شرفه بذائه ولدس الاالله الساعث عمو ماوخصوصا فالعسموم بما يعث الممكات من العدم الى الوحودوهو بعث لم بشعريه كل أحد الامن قال بأن للمكان اعيانا ثبوتية وان لم يعترعلي مااشرنااليه القاثل بهذا ولماكان الوجو دعين الحق فعاده ثيهم الاالمه يهذآ الاسم خاصة ثم خصوص البعث في الاحوال كمعث الرسدل والبعث من الدنسالي البرزخ نوما وموتا ومن البرزخ الى القسامة وكل بعث فى العالم فى حال وعيز نين الاسم الباعث فهومن اعجب اسم تسمى الحق به تعربه بالعباد. الشهمد لنفسه بأبه لااله الاهو ولعباده بمافهه الخبروالسعاد تالهم بمناجأوا بهمن طباعة الله وطباعة رسوله وبماكانواعلمه من مكارم الاخلاق وشهيد علهم بماكانوافيه من المخالفات والمعاديي وسفساف الاخلاق لبريهم منة الله وكرمه بهم حث غفراهم وعفاعنهم وكان مأ الهم عنده الى شعول الرجة و دخولهم في سبعتها اذ كانوامن جله الاشباءوان تلك الاشباء المبيماة مخيالفة و، عياص لم مرزها الله من العدم الى الوجود الارجة وفهي مخلوقة سن الرجة وكان الحل الذي قامت مسالو حود هالانها لاتقوم ينفدها وانمياتقوم يننس الخيالف وقدعلت انهيا مخلوقة من الرجة ومسجعة بحمد خالقها فهي تستغفر للمعل الذى قامت به حتى ظهر وجو دعينها العلما بأنها لاتقوم تنفسها الحق الوجود الذى لا بأتمه المراطل وهو العدم من بين بديه ولا من خلفه فن بين بديه من قوله لما خلقت بيدي ومن خلفه لقول رسول الله صلى الله علسه وسلرابس وراء الله مرمى فنسب المسه الوراء وهو الخلف فهو وحودحق لاءن عدم ولا بعقمه عدم يخلاف الخلق فالهءن عدم وبعقبه العدم من حمث لايشعر به فان الوجود والابجادلا ينقطع فبانم في العبالم من العبالم الاوجود وشهود دنيبا وآخرة من غيراتها ز

فيثنيهم السيخي باعطاءكل شئخلقه وتوفيته حقه الرزاق بمباعطي من الارزاق لكل متسغذ من معدن وسات وحموان وانسان من غبرا شيراط كفرولا ايمان الفتاح بمبافتح من انواب المع والعيقاب والعذأب العيلم بكثرةمعلومانه العالم بأحديةنفسه العلام بالغب فهوتعلق خاص والغب لانتناه بوالشهادة متناهبة اذاكان الوجودسب النهود والرؤبة كإبراه معض النظار وعلى كلي حال فالشهادة خصوص فان من يقول إن العلة في الرؤية السبقعد ادالمرثي فياغ مشهود الاالمق وماوحد من المكذَّن ومالم بوجد بق مع المحال معاوما غسالم يدخل نعت الرؤمة ولا النهادة الفائض بكون الاشساء في قبضة والارض جمعا قبضته وكون الصدقة تقع سدالرحن فيقيضها وبرسها حتى تحكون اعظه من جدل أحد الباسط عاسطه من الرزق الذي لارمطي المغي وسطه وهوالقد والمعلوم وانه تعالى يقبض مايشاء من ذلك لمافيه من الابتلاء والمصلحة ومبسط مايشاء من ذلك لمافيه من الابتلاءوالمصلمة الرافع من كونه تعالى سده الميزان يخفض الفسط ويرفعه فبرفع لمؤتى اللك من بشاء وبعزمن بشاءوبغني من بشاء الخيافض لننزع اللك من بشاء ويذل من بشاء ويغفرون يشاء سدهالخبروهوالمزان فسوفي الحقوق من بسنيمقهاوفي هيذه الحيال لايكون معياملة الامتنان فان استبفاءا لحقوق من بعض الامتنان فالامتنان اعترفي التعلق المعز المذلة فاعز بطاعته واذل بجخالفته وفي الدنياا عزعا أتي من المال من أتاه و عاأعطي من المقين لا هله وبما انعربه من الرياسة والولاية والنحكم في العالم مامضاء الكامة والقهر وعااذل به الحمارين والمتكبرين وعيااذل به في الدنيا بعضالمؤمنين ليعزهمفىالا خرةويذل من اورثهم الذلة فى الدنيا لايمانهم وطاعتهم السمسع دعا عساده اذادعوه في مهما تهم فأجابهم من اسمه السميع فانه تعيالي ذكر في حدّ السمع فضال ولاتكونوا كالذين فالواجمعنا وهملا يسمعون ومعملوما نهم سمعوا دعوة الحق باذا نهم واكن مااجابوا مادعوا المسه وهكذا بعامل الحق عساده من كونه سميعيا المصير بامور عساده كإقال اوسي وهيارون انني معكما المعم وأرى فقيال لهمالا تخيافا فاذا أعطى بصر والامان فذلك معني المصير لاأ به شهده وبراه فقط فأنه براه حقيقة سواءنصره أوخذله أواعتني به أواهمله الحكم بما يفصل به من الحكم بوم القهامة بين عيباده وبميأنزل فيالد نيامن الاحكام المشيروعة والنواميس الوضعية اوالحيكمية كل ذلك من الاسم الحكمالعدل بحكمه مالحق واقامة الملة الحنيضة قلرب احكمما لحق فهوميل الله المهاذقد حعل للهوى حكما مزياته عضل عن سدل الله اللطيف بعياده فأنه يوصل البهم العيافية مندرجة فىالادوية الكريمة واخو من ضرب المثل فى الادوية المؤلمة المتضمنة الشفاءوالراحة لابكون فانهلاأ ثراهها فىوقت الاستعمال مع علنها بأنهما فىنفس استعمالها ولانحس بهما للطانتهما ومن ماب اطف مسريانه في افعيال الموحوات وهو قوله والله خلصكم وما تعيم اون ولانري الاعمال الامن المخلوقين ونعلمان العامل لذلك الاعمال انمماهوا تله فلولااطفه لشوهم الخسريما اختبريه عساده ومن اختساره قوله حتى نعلم فنرى هل نسب البه حدوث العلمام لا فانطرأ بضاهـذا اللطف ولذلك قرن الخبير باللطنف فقيال اللطنف الخبير الحليم هوالذى امهل ومأهمل ولم بسارع بالمؤاخذة لمن عمل سوءا بحهالة مع تمكنه أن لا يحهـ ل وان بسال وينظر حتى بعلم العظيم في قاوب العارفينه الشكور لطلب الزيادة من عماده ممائك هم علمه وذكرهم به من عملهم بطاعته والوقوف عند حدوده ورسه ومه وأوامره ونواهيه وهوية ول نتن شكرتم لازند نكم فهذلك يعـامل عباده فطلب منهم بكونه شكورا أن يبااغوافع اشكرهم علمه العلى فيشأنه وذانه عماملى يسمات الحدوث وصفات المحدثات الكبير بمانصه المشركون من الالهة ولهذا قال الخليل في معرض الحجةعلى قومهمع اعتقاده الصحيح آن الله هوالذى كسرالاصنام المتحذة آلهة حتى جعلها جذاذا مع دعوى عابديها بقولهم ما نعب دهم الالمقرّ يوما الى الله زاني فنسبوا الكيراه تعيالى عدلي آلهستهم

به ما هي غير ذا ته من حدث ما يفهم منها مع اختلافها وصفناه ومن كونه عمر نفسه باسماء لا فهم منها معان تقوم به بل بفهه مرمنهانسب واضافات كالاول والاستخر والظاهر والباطن والغيني والعلي وامذال ذلك نعتناه ومن قوله لو كان فيهما آلهة الاالله لفسيد تافنيه عدلي العلة وحدناه ومن كونه في عماءوء إيء شاستوي وحعلنا على احوال نطلب مهانزول الذكر السناوه وكلامه والصفة لاتفارق الموصوف فإذا نحن لضبعفنا نزلنياه فأذانزل المنالماطامناه له يفلونها انزانياه ولماانزانياه فيانية يخصوصة معينة عينها سهانه لنفسه حصرناه وباستمرار بقائه بالابن الذي انزلناه به مع الانات وصفنا مأناسكناه ومن كونه حماوسمي نفسه المحبي وجعل لنابلدا متادعوناه الى احيانه وسقيناه ولماعرفنيا هذه الصفات التي نسيناها المه مع ما تغزّ رعند نامن ليس كمثله شئ وسيحان ربك ربيد العززع عاصفون وككل تسبيح وردعن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله علمه وسلم انكرناه ولماآمه شامن مكان قر بب وبعيسد لحكمة ريدظهو رهافينا احيناه وعااسسة عمله منافي ابتلائنا اعلناه ومن كونه عندعيده في لسانه اذام ص وقلمه والتحيائه واضبط, اره المبه عدناه وماستسقاء الظما تن الذي تخبل السبراب ماء فلماحاء ملم محده شببأ سقيناه وماستطعام الحبائع اطعمناه والحركل ملة ونازلة مهمة لبرفعهماعن الضعفاء دعوناه وبقولنا في دعائناا ماه عن امره اغفرلنا وارجنا واتصر ناامرياه ويقولنا لاتؤ اخيذ ناان نسينيا أواخطأ ناريئا ولاتحمل علينا اصراكا حلته على الذين من قبلنارينا ولاتحمانيا مالاطاقة لنبابه نهمناه ويقولنا انهلن بعسدنا كإبدأنا كذبناه ويقولنا ان لهصاحبة وولداسسناه وشتمناه ويتكذبه وشتمه آذبناه وباستفهامه اباناعن اموريعلها اخبيرناه وبتلاوتنا كلامه العزيز بالنهبار حدثناه وبه في ظللا اللهل سامرناه وفي الصلاة عندما نقول ويقول ناجيهاه وعند سذرنافي أهلنا استخلفناه وعندطلمه منيانصرة دنه نصرناه واذالم نطلب سواهشا هيداوغاميا واعتمدناعلمه فيكل حال حصلناه وبمعاسسنانفوسينا وهوالسير يسع الحساب سابقناه وباسمائنا التي ادخلتناءامه واعطينا الحظوة لديه كالخباشع والدابل والفقير فابلناه ويكونه سمعنا سمعناه ويصرفا السه نادورأ بناه وبمااوجدناله بلام العله عبدناه وفي اعتمارنا الذي شرع لنازرناه وفي مته الذي اذن فينا بالحير المه قصدناه وأملناه ولنمل جميع اغراض نا اردناه وذلك لمانسب الى نفسه من الإسماءا لمسني دون غسرها من الاسماء وان كأنت اسماءنه في الحقيقية الاانه عراها عن النعت عالحسين فهوعزوحل الله منحث هويت وذانه الرجن بعبدوم رجمه التي وسعت كلشئ الرحم بمااوجب على نفسه من الرحة للتائيين من عباده الرب بما وجده من المصالح لخلفه الملك أنسمة ملك السموات والارض المه فانه رب كل تبي وملمكه القدّوس بقوله وماقد روا الله حق قدره وتنزيهه عن كل ماوصف به السلام بسلامته من كل مانسب السه مما كره من عباده أن منسهوه المه المؤمن بماصدق عباده وبمااعطاهم من الامان اذا وفو ابعهده المهمن على عساده بماهم فمه منجمع احوالهم ممالهم وعليهم العزيز لغليته من غالبه أذهوالذي لايغال وامتناعه في علق قدسه أن يقياوم الجميار بما جبرعام عبياده في اضطرارهم واختمارهم فهم في قبضيته المتكبر لماحصل فىالنفوس الضعيفة من نزوله اليهم فى خفى الطافه لمن تقرّب الحدّوا لمقدار من شير وذراع وماع وهرولة وتبشيش وفرح وتعب وضحك وامثال ذلك الخالق بالتقدر والايحاد البارئ يمااوحيده مهزموادات الاركان والمصور عافتح في الهساء من الصورفي اعتبالمتحلي لهم من صور التحل المنسو لةالمه مانكرمنها وماعرف ومااحمط مهاومالم يدخل تحت احاطة الغفار لمن سترمن عماده يحهالة ولمتب الغافر بنسبة البسيراليه الغفور بمااسدل من الستورمن اكوان وغيرا كوان التهار لمن بازعه من عبياده الوهباب عبانع به من العطبا المنع لاجزاء ولاليشكر به ويذكر الكرح المعطىءبادهماسألوه الجواد المعطى قبلالسؤال أيشكروه فنزيدهم ويذكروه

ومن كونه قال فاينمانولوا فنم وجه الله ومع هذا امرناباستقبال جهة خاصة سماها القالة حعل تفسه لنافهافق العلمه السلام أن الله في قبلة المصلى وأمر ناما حترامها وان نستقساها في مجالسنا واداء صلاتنيا وان لأنسينة ملهايغيا أطولا يول فإن اضطررناالي هذه الفياذ ورات انحر فنباء نهاقله لإ قدر الطاقة واستغفر ناالله مثلناه ومن كونه قال لهرسول اللهصلي الله علسه وسلم عندسفره عن أهله الصاحب في السفر وانتله فية في الاهيل وامن ماأن تتفذه و كبلا و كانساه ومن كونه اقرب الهنامين حبل الوريدو بقوله في حق المحنضر ونحن اقرب اليه منكم ولكن لاتيهم ون كبرناه ومن كونه امرنا أن نعظم شعا مرالله لد لالتهاعليه وتعظم حرمات الله لما فام مهامن التحصرالي أن دلغ الحسك مرمناوه و أبورند وقد قبل لهان هذار حلايقيال أن عنده سرامن اسراراته ففال فم سااليه فلما قبلا المه خرج الرحسل الهمافحا ته تتحامة فرمي بها نحوالقيلة وأبوير بديراقب آدابه معربه فانصرف عنه وقال به ههذارجل لم محفظ علمه ادمامن آداب الشهريعة كيف يؤمن على بير"من إبهرارا لله تعيالي فاناصحاب الاسرارحالهممع الله في جيه عنصر فانهم حالهم في الصلاسوا وهم الذين على صلاتهم داغون فالزمهم من المعاملة مع الله في صلاتهم بلزمهم في حسم احوالهم وتصر فاتهم لانه معهم اينما كانوافهم راعون حق هذه المعمة فن هناوا مثاله عظمناه وعن ملابسته ابانا في حرد وسيكناتنا مع شهو دنااياه فهماا حللناه ومن امره امانافي الاهلال مالحيج بتوحيده نفينا الثهر مكءنه تعملي واشتناه ويتهليله في قولنالاله الاالله هللناه ومن دعائه بأمر ولنسه صلى الله عليه وسلم في قوله واذن في الناس مالحيم الاتمات انهناه ومن كونه ظهر فينا بناوالهناعنا وكان اقرب الهنامنا كالخسيرنا آمنيا مذلك كله ثم قال إنه السر كمثله ثبئ صدقناه ونزهناه ويقوله في غيرموضع من كتابه ويوعده ووعمده وتحاوزه عن اساءتنا في خطامه واضافة البكلام البه صدّ قناه ومن كويُه امر ناأن نعله ونصب الادلة لنسامج رةعلى الوصول الى العلميه والحدث عنسه امتدمنا نه الحق بقوله سسنريهم آماتنا في الافاتق وفي انقسهم انسيتدل بمباذكره عليه طامة اه ولما علناانه ما طاسناه ولا طلب منا ان نطابه الاولا ، تـ أن نحده أمامالوصول المه واماما اجحزعن ذلك وعلم كالاالامرين فوحدناه فلماظفرنامه في زعمنياواردنا أن نقرّه على ماوحدناه تحول سبيحانه انبافي غيرالصورة التي ظفر نابه فيها ففقد ناه ومن قوله اقرضوا المه قرضا حسناعلمنيا بتقسدالقرض بالحسن ائه تريدأن نرى النعمة منه وانهاذه مته فعلى هذا الحاته من المعرفة بالانعيام والنعم اقرضناه ولياظهر لناسيهانه عندصورالتحلي فيصور العالم لنحيكم عليه بماتعطيه حقيائق ماظهر فيمامن الصو روقد ظهر في صور تقتضي الالم واخبرصلي الله عليه وسلمان الله لاءل جتى تملؤا فاشاران ملل الانسان ملله فاثبته لهذا نسان ونذاه كإقال ومارمت أذرمت ولكن الله رمى ومن هذا النعريف ملاناه وبماا طاه ناعليه من اسمراره في عباده واطلع على اسرار عباده بما اطلعوه ذلك من هذه النسبة لامن كونه عالمامها من غيرنسية اطلاعنا الاه علمها كاشفناه ومن كونه غمورا كإذكره رسول الله صلى الله علمه وسلرفي حديث الغيرة في خبرسه دان الله غمورو من غبرته حرّم الفواحش وانالله بغياران ترنى استه وعبده سترناه ومن قوله قذموا بعنبدى نحوآكم صدقات ومن كونه من ورأ شامحمطا هسناه ومن كونة انزل نفسه مناه نزلة الستروا خفي مع شدّة ظهوره بكونه صورة كل نبئ و قال قل سموهم علنيا أنه بريد الاخذافا، خفيناه ومن كونه يقول في نزوله هل من داع دعومًا وهلمين تائب ومن سائل ومن مستغفر وامثال هذا نازاناه ومن كونه اعلنيانه معنياا بمياكنا يطريق الشهودوا لحفظ صاحبا درمن كوتناظهر نابكل صورة اظهرناها لانزيده علماني الحيال الذي يظهر يه في عياده وافقناه ومن كونه ما دق القول فقال نسوا الله مع عله يأن العالم منايعلم انه هوية كل شئ نسيناه ومنكونه انزل قلهوالله أحدألله الدعدلم يلدولم يولدولم يكن لهكفوا أحدتسما لهعندقول البهود لمجدحلي الله عليه وسلم انسب لنبار بلننسدناه ومن كونه سمى نفسه لنبايا سمياء تطاب معاني نقوم

في الغمس ونسبة مَّالْعلق من المامالمخيط من البم ما هو في الدرجة مثل ما اكتب من الاعمان النابَّة حلة الوجودلان الم محصوربا خذه العددوالتناهي لوجوده والاعبان الثابثة لانهابة لهاومالابتناها لارأ خذه حدّولا يحصه عدد مع صحة الثال بلاشك ودكذا مثل الخضر لمونني نقر الطائر في اليحر ءنةاره وهوعلى حرف السفينة فقال له الخضر تدرى ما مقول هذا الطائروكان الخضر قد أعطى منطق الطهروكان نقره كلاماعثد الخضر لاعلم لموسى بذلك وكان الخضر قدذ كرلموسي عليه السلام انه على علم عله الله لا يعله موسى وموسى على علم علمه الله لا يعلمه الخضر مع العلم الكثير الذي كأن عند كل واحد منهما ففال مانقص على وعلك من علم الله الابقدرمانقرهذا آلطا ترومعاهم انه قد حصل شأمن الماء فى نقره كذلك حصل بماعله موسى والخضر من العلم شركه مع الله فى ذلك القدر فعلمنسا من علم الله شئ مما بعله الله فحقق ماحصل لك وما بقي ولم يحصل لك فوقع التشبيه الصحير من جهة ماحصل لامن جهة مالم يحصل لان الذي لم يحصل من البير مثناه والذي لم يحصل من العلم اوسي والخضر علمهما السلام غير متناه فالذلك جاءضرب المذل من جهة ماحصل خاصة فانالانشك في انه حصل نيم بي نفسر الامر الاأن حصول المعياني في النفوس بأي نوع كان حصولها لا يتصف من حصات منه ومن كان موصوفا بهيا اله نقص منه يقدرما حصل عندالمتعلمنه بلهوعنده كإهوعند من حصل له وانعالما ظهر ذلك المعنى فى محلىن كأنه وقع فمه الاشتراك وفي الثبال المحسوس ما يؤيدهذا وهوأ خذ النور من السراج بالفتها ثل فتتقديه فتهآئل لاتتناهي ولاينقص منه ثيئ وانماحصه لذلك باستعداد القابل أن بقبل واستعدادا لأخوذمنه أنلايمنع والسراج سراج علىحاله وقدملا العالم سرجا كذلك العلموا لتعلم فاذا كانالحسوس بهذهااسعة وعلى هذه الحقيقة فباطنك بالمعياني ثملتعلمان الماحكاما فيحضرة الحق نضاف البهابها من موالاة وعبادة وسؤال وغيرذلك ممالا يحصى كثرة اذا تتبع الانسان احوال نفسه معرربه واهذا وصف نفسه بأنله اسماء واخلاقا وهير معلومة عندعلاء الرسوم الفاظها ومعانهما وعندأهل اللهالا نصاف مواحبت اطلق علهم منهاا عمان اجمائها كإفال عن نسه صلى الله علمه وسلم مالمؤمنى رؤف رحبم ووصف نفسه بأنه أحسن الخيالقين وخبرالشاكرين وخبرالناصرين وشبه ذلك وكل ذلك اتصف به أهل الله على السينة المشر وعة والطريقة الالهدية الموضوعة فاتخذ واذلك قريه الىالله فامله يجعلنامن أهله فأنامن هذه الإهلمة الالهمة والمناه ومن كونه مجساما بطلبه منه عساده حبن ينادونه سألناه ومن كونه نزل البنافي الطافه الخفية وسأل منااموراوردت بهاالاخبارالالهية بالسيئية الشهرا ثعربا درنا الى ذلك وقبلناه ومن كوله اذا تقتر بنا السيه شوافل الخسيرات واحسنا فيكان سمعنأ وبصرنا وجمدع قوانابهويته كناومن كونه خلفنا دون جميع صورااها لمءلي صورته ومابقي اسم وردالاوظهرنابه حتى اضيف البناوسعناه ومن كونه اعطاناالانفعال عنا والتأثير في الاكوان علنيا ماحصل لنامن ذلك منهوحققناه ومن استنادنا الى ذات موجه مقلها غني عنا والناالها افتقار ذاتي لامكاتنا عرفناه ومن كون هذا الامرالذي استندناا ليهاد نسبية البناجيا ظهرت اعباتنا بمانحن علمه من جميع ما يقوم بناونتصف به علناه وبتحليه في صورة كل ثيئ من العالم في قوله ما أنها النامن أنتم الفقراءالي الله خشعناله وشهدناه ومنا-عه الظاهر في المظاهر فلا فاعل في الكون الاهورأ بناه ومنكونه يطلبآ ثارعباده ومايكون منهم وانكان ذلك خلقاله كإفال وانبلونكهحتي نعلم المجياهدين منكموالصابرين ونبلوا خباركم طاامناه ومنكونه وصف نفسه نصفات المحذثات تنزلالنا آمنا بذلك القول اذانسسيه الى نفسه واعتفدناه ومن كونه اوحى الىرسول اللهصلي الله عليه وسلم أن يقول لنيااعسيدالله كالنكثراه وان الله في قسيلة المصيلي إذ اهو ناجاه يختلنياه ومن قوله الله نور السموات والارض منل نوره كمشكاة فيهامصباح المصباح في زجاجة الزجاحة كأنها كوكب درى الوقدمن عجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكادزينها يضيءولوكم تسسه نادنورعلي نورشهناه

اعطاه فى التحقيق حال العبيد فوده منهم عليم مر يعسود لدمن الخسير الذى لا يسمد نعيمنا منسه في النسسسة ريد فى قولنما فنحن عدن الحدود ولایرید الحق الاالذی
و مایزید الله فی علمیده
و نئسب الجمودالیه لما
فکل خیرنالنا حادث
بنا نعمه خالایه فائط روا

فانعمه باالايحادث فبالعمنالانه يستحمل تنعمنايه وبستحال فبام الحوادث به فتبعمه والتهاحه بذائه وكماله فالهإلغني عن العالمين فحارآ سوى نفسه لارؤية علم ولارؤية خس فانظرماذا ترى وانظر من ذابرى وانظرما يحصل عن كل رؤية في نفس الرآئي فان اقتمنهي ذلانه المساصه ل حكم رضي رضي واناقتيني حكم يخط وغضب سخط وغنب كان ذلك الرآئي من كان ذلك مأنيره اتبعوا مااسخط الله فقداسخطوا الله واغضبوه إفعاد ومال ذلك الغضء على من اغضه فلولا شهو د ما اغضبه ماغضب وماا يخطه ما يحنط وماارضاه مارضي فان الاصل التعرى والتنزيه عن الصفات ولاسما في الله اذا كان أبويزيد بقول لاصيفة لي فالحق اولي أن بطيلق عن التقييد مالصيفات لغناه عن العيالم لان الصفات انميأ تطلب الاكوان فلوكان في الحق مايطاب العيالم لم يصيح كونه غنياعها هوله طااب واعلم ان هذه الخضر ذالجهامعة للحضرات تتضي ملك الله ولدس ملك الله سوى الممكّات وهيرا عما تنافنجن ملكه وشاء كان مليكا وهو القائل له ملك السمو ات والارض وقول رسول الله صلى الله عاسه وسلم فى المناء على الله انه رب كل ثبي ومليكه لخياء ملفظة نبئ وهي منطلق على الاعبان الثابيّة والوحو دية فاوحدمنها فهومتناه ومالم يوجد فلايوصف بالساهي ثم انظر في الخير الالهي النابت الصحيح قوله علمه الصلاة والسلام لوأن اوّلكم وآخركم وماله آخرلان الامرلايتناهي فلانظهر الا آخر الافهماو حدثم بويحه آخر فهزول عن ذلك حكم الا آخر وينتقل الى هيذا الذي وحديعد هكذا الى مالا تنساهي وقديتناهي الامر في نوع خاص كالانسان فان اشخباص هذا الذوع متناهمة لااشخباص العالم ولابتناه بي أيضا خلق اشحاص النوع الانساني بوجه آخر لا بعثر علمه كل أحدوهو قوله بل هم في السرمن خلق جديد فعين كل شخص يتحدّد في كل نفس لابدّ من ذلك فلأبرال الحق فاعلا في الممكنات الوحود وبدل على ذبك اختلاف الاحكام على الاعدبان في كل حال فلابدّ أن تكون تلك العين التي لها هذه الحال الخاص لمست تلك العين التي كان لها ذلك الذي شو هدمضه وزواله فهما شو هدمن ذلك ثم قال وانسكم وحنكه وهو ماسصر ومالا مصروحا بلووهي كلة امتناع لامتناع أى لووقع هـ ذا ايكان الحكم فمه كاقرره نم قال كانوا على انق ملب رحل منكم مازا د ذلك في ملكي شأوهو الصحير لان ذلك عن مليكة فازا لا شيءً فىملكه بل بقمل الزيادة ملك الوحودوهوا نماارادملك الشوت فالنقص والزيادة في الوحود ثم قال ولوان اولكم وآخركم وانسكم وحنكم كانواءلى الخرقك رجل منسكم مانقص ذلك من ملكي شهأ وكيف لنقص منه والبكل عنزمليكه ثم قال لوان اوليكم وآخركم وانسكم وجنكم فاموا في صعيدوا حد ثم سألوا فأعطمت كل واحبد منهم مسئلته مانقص ذلك من ملكي شبه ألان المعطي والعطبي اياه ماهو سوى عين مليكه فاخرج ثيئ عن مليكه الاأن مليكه منه ماهو موصوف بالنبوت ومنه ماهو موصوف مالوحو د فالثدون والوحو دمنه لايته أن مكون متناهها والثيات لانها بةله ومالانها بأله لايتصف بالنقص لان الذي حصل منه في الوجود ما هو نقص في الشوت لانه في التيوت بعينه في حال وجوده الاان الله كساه حله الوجود نفسه فالوجود لله الحق وهوعلى شونه ما نقص ولازا د فاكساه منه حلة الوجودكائه تعنروتخصص وحده ممالاتناهي مثلحة المخيط اذاغمسته فياليم فانظرما يتعلق بهفأنا فعلمان المثال صحيم وأفنا فعلمان من الاعمان الثابتة مايتصف بالوجود كما فعلم ان المحيط قد تعلق به من البير

قال امله ثعالي ومله الإسماء الحسني فادعوه بهاقل ادعوا الله اوادعوا الرحن اماماتدعوا فله الاسماء المسنى فاعهلان المهاما الله منها معيارف كالاسمياء المعروفة وهيي الفلو اهرومنههامضم ات مثل كاف الخطاب وتائه وتاءالمتكام ومائه وضمهرالغائب وضمهرا لتنسة من ذلك وضمهرا لجع مثل فيوز زلنهاويون الضمهر في الجعرمثل أناخين وكلة أناوأنت وهووه نه اآيه بائتدل علم الافعال ولم يحي منهااسما ممثل سخير الله منهم ومثل الله يستهزئ مهم ومنهاا سماء النبابة ماهي لله وايكن نابوا عن الله منابه مثل قوله سراسل تقلكما كحز وكل فعل نسوب الى كون مامن المسكات اغياذ لله السمى نائب فيهءن الله لان الافعال كأبها تله سواءتهلق مذلك الف عل ذم اوجد فلا حكم لذلك المتعلق بالنا شرفهما يعطمه العلم الصحير فسكل ما منسب الى الخسادق من الافعيال فهو فسيه نائب عن الله فان وقع مجمود انسب المهالله لاحل المدح فان الله يحدأن يمدح كذا وردفي الصحير عن رسول الله صلى الله علمه وسلم وان تعلق به ذم أولحق به عب لم نسيمه الماللة منه ل المحود قول آنك لمل فهو بشيفه في وقال في المرض اذا مرضت ولم يفسل إمرضي وماامرضه الاالله فرض كجانه شفاه وكذلك فاردت أن اعسها فكني العالم العدل الاديب عن نفسه اردت العبب وقال في المحود فارا دريك في حق اليتسمين وقال في موضع الجدوالذمّ فاردنا منون الجميع لمافهه من تضمن الذمّ في قتسل الغلام بغيرنفس ولمافيه من تضمن المحدّ في حق ماعصم الله بقتهانو به فقيال فارد ناوماافر دولاعين هكذاحال الادمائم قال ومافعلته عن امري يعني مافعل عن امرى بل الامركاه لله فاذا كني الحق عن نفسه بينيمرا لمدم فلاسمائه لما في ذلك المذكور من حكم امماء متعدّدة واذا ثني فلذاته ونسبة اسم خاص واذا أفرد فلاسم خاص اوذات وهي المسمى وإذا كني بتتزيه فلدس الاالذات واذاكني بفعل فلدس الاالاسيم على ماقة رناه وانحصر فهماذ كرناه حمع اسماءالله لابطور بق التعيين فاز فيهاما منسغي أن يعهن وما متدخي أن لابعيز وقد جامهن المعهز مثل الفيالق والحاعل ولم يحيء المستهزئ والبكائد والساخروهو الذي بستهزئ بمن شاءمن عباده و وصيحيد و بسخر بمن شاء من عُماده حدث ذكره ولا يسمى بشيَّ من ذلك ولاما "مماه النواب ونوامه لا مأخذ هم حصر ولكن انطر الى كل فعل منسوب الى كون من الا كوان فذلك المسهى هو ناثب عن الله في ذلك الفعل كاتَّ دم والرسل خلفاءالله على عماده ومن اطاع الرسول فقداطاع الله فلننيه من ذلك على بسير ، حسكون خاتمة هذا الكتاب لنفيد المؤمنين عافيه مسعادتهم لان السعادة كلها في العلم بالله تعيابي فنقول ان من الافعال ماعلق الله الذمّ بفياءله والغضب عليه واللعسنة وامشال ذلك ومن الإفعيال ماءاق امله المدح والجد بفياءته كألمغفرة والشكروا لاعيان والنوية والتطهير والاحسان وقد وصف نفسه بأنه يحب المتصفين بهذاكاه كماله لايحسا الوصوفين بالافعيال التي علق الذتم بفياعلها مع قوله والله خلفكم ومانعه ملون والامركله لله وقال آلاله الخلق والام وقال انه يحب الناكرين والمحسسنين والصبارين والذوامين والمتطهرين والذين انقوا ولايحب المسرفين وبغفرلهم ولايحب الفسمدين ولاالظالمن وماماء فىالقرآن من صفة من لا يحمه عزوجل فالادب من العلماء الله أن يكونوا مع الله في حسّع القرآن وماصم عندلياله قول الله في خبروارد صحيم فيانسب إلى نفسه بالاجبال نسناه مجلالا نفصله ومانسيه مفصلانسيناه البه مفصلا وعيناه متفصيل مأفصل فيه لاتريد علمه ومااطلق لئاالتصرتف فيه تصرتفنا فمه لنكون عسداوا قفين عندحدود سمدنا ومراجه والله أعلم

فانه الرب ونحدن العبيد التحديد الوجدود السائد المزيد المساقدة المستمراره دائما الى مقامات الفناف الشهود لانه سبحانه فاعسل الله المريد

كانء ـ د قرته فهو عد قرا اؤ من وقد ورد في الخبرايس من أحد اصبرعلي اذي من إلله لكونه قاد راعلي الاخذوما يأخذوعهل باسمه الحليم وعلى المقهقة فياصبرعلى احدوان باصبرعلي نفسه اعني على كبير اسمرمن ا-يميائه لان الاذي انميا وقب ع ما لنطق و ما انطق من نطق بميا يتع به الاذي الاالذي انطق كل ينيئ وهوالله نعالى فالوالحلودهم لمشهدتم على الواا أطانه الذي انطق كل نبئ والجلود عدل فان الله نبل شهاديتم على من ا قامها عليم وفال المنطقون ا تحذ الله ولد اوامنيال ذلك وكذبو ا الله وشيمه ه وسوه مختارين لذلك مع علنا بأخرم محبورون في اختيارهم منطقون بما اراده لا بمارضيه الاأن الدقيقة لحقمه ان الله نطقهم أي اعطاهم قوّة النطق التي بها نطقوا ونفي عنز ما نطقوامه ومأقاات الحلود الا انها منطقه مانعترضت بالاعتراف الى ما نطقت به فان ذلك اذا وقع بالاختيار دون الاضطرار والكره نسب الى من وقع منه نسمة صحيحة الاهديناه السدل أي مناله وخلفناله الارادة في عول والارادة نعلق والتعلق نسسمة لاتنصف بالوحو دفتكون مخلوقة لاحيد فتعلقت بامرتما معين بميافسيه اذي يته ولرسوله وممايسمي به شاكراا وكفورا فهو تعلق خاص مع كون الناطق غافلاعن استحصارهذه النسب كلهاورة هباالىالله بحكم الاصه لرفائه لواستحدير هبآما نطق مهاا ذلاينطق مهاالاجاهه ل أوغافل ثمائه من الحجة البالغة لله في هذا اله ماوقع في الوجود من تكن من المكنَّات الأماسية وقوعه العلم الالهبي فلابتدمن وقوعه وماعيلم الله معلوما من المعيلومات الابمياه وعلسه ذلك المعلوم في نفسيه فان العملم تسبع المعلوم مانتسع الوجود الحبادث يعني حمدوث الوجود يتسع العملم والعلم تسبع المعلوم وهذا المعلوم المكن في حال عدمه وششة شونه على هذا الحصيم الذي ظهر به في وحوده فهاأعطى العلولله الاالمعلوم فهة ولله الحق هذامنك لامني لولم بكن في عمنك الشوشة على ماعلمة لما يه ماعلتك ذلله ألححة المالغة فلوشاء كمنه لم يشاء ولاتحدثله عزوج سل مشابئة لانه ليس بمحل للحوادث معران المشديمة تادعة لاعلوفهي تابع التادع فلهذا الامرالذي قررناه مقول الله ان الذين وذون الله ورسوله وقال في الصحيح شتمني اس آدم ولم يكن مذيني له ذلك وكذبني ا ن آدم ولم يكن منسغي له ذلك وذكر الحديث فة وله ولم مكن مُذَّقِي له ذلك إلى اله علمه تعيالي من فضهل أخراجه من الشير الذي هو العدم الي الخبرالذي سده تعيالي وهو الوحود والله مقول في مكارم الاخلاق هل جزاء الاحسان الاالاحسيان فاحكام الاسماءا لحسني لذاتها وتعيسهن تلك الاحكام بكذادون كذامع حواز كذالما اعطاءالممكن المعلوم من نفسه فن هنانسب الاذى الى المخلوق وانه ف الحق الصبر على اذى العمد وعرف أهدل الاعتناء من اباؤ منهندلاً على صورة الشاكي له مرامه فعو اعنه ذلكُ الاذي فهكون له مهر الله يتختفه اللزاء كادِّرْ رَبَّاهُ وَسِلْ فَهِذُهُ حَضِرَ دَعِسَهُ فَقَدُ ذُكِرُ نَامَا نَهُ حَضِرَةٌ كَالشِّرَطنيا على ان الحَضِّرات الأاهيبة تسكادلا تنحصر لانهيانسب وقدذكره نهيان لله نثميائة خلق هيبذه التي ذكرنامن تلك أأثلاث مائة وكل اسمرالهي فهو حضرةومن اسمائه ما نعلم ومنهاما لانعلم ومنها ما يحوزا طلاق ما لم نعلم علمهه ومنهامالانحوزما بانقتدني فيالعرف ن سو الادب فكشناء نــه أدماء برالله لكن جا في الفر ًان من ذلك نبئ بطريق المفهن والهماء الافعيال التي بني منهاا يهماء كثيرة وجاءا سماءالسباء نسب البهيا حكم ماه و لله و لم نسم الله م اونسب ذلك المحكم الهاد ثل قوله . مراسل تقد كم والواقي انماه و الله وآلسرنال هنبانا أبءاق مالذكرفي الحبكم ونسب الوقاية البهوايس الواقي الاالله وابكن مايطلق على الله اميم السير مال بل كل ما مذة قر المه هو اسم من ا-جما له نعيالي لا يه قال ما أيم االناس أنمّ الذةراءالي الله والله هو الغدي الجهدد ولمهاكان الله يحب الوتر لانه وتر وحشاعيائة حضرة فجئنا مااشهفعمة اوترناهها بحضرة الحضرات انكون مائة وواحسدة فانالله وتربحب الوتر فأوتروا يأأهل الهرآن ونحنأه ل القرآن فانه علينا انزل والله يقول الحقوهو يهدى السبيل

<sup>\* (</sup>حضرة الخضرات وهي الجامعة للاسماء الحسني) \*

| أقول له اهد لا وسه لا ومرحبا المجان عن عبر قصد ولا وعد                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فيذهب بالابصار عند حفوفه الفياات عرى من تقوم له بعدى                                                            |
| يدعى صاحبها عبد دالوارث فال الله أهالى المانحين نرث الارض ومن عليها فورنها ليورثها من يشاء                      |
| منعباده فهوفى هذه المسئلة كالوصى فهومورث لاوارث وماهووارث الااذامات منعلبها فأنه                                |
| قدوقعت الفرقة بين المالك والمملوك فهو الوارث لهمافهو قوله انانحن نرث الارض ومن عليها                            |
| ولم يقل ومن فيهمالان الميت من حيث جسمه فيهما لاعليهما فاذا نزهت الحق عن خلقه الاشسياء لنفسه                     |
| وانماخلةها بعضها ابعضها فقدفارقهامن هذا الوجه وفارفته وتميزعنها وتميزت عنه فراقامافيه                           |
| اجتماع وأنت وارث والحق موروث منه وهو قوله يورثها من يشامن عباده وهؤالذى اطاعه الله                              |
| على هـذا العـلمالذى فرّق به بين الحـالق والمخــلوق فحلق الخلق للناف لا انفسه فان المنــافع انحــانعود           |
| من الخلق على الخلق والله هو النافع الموجد للمنافع وانكان خالفنالنعبده فعناه لنعلم الاعبيدله                     |
| فانافى حال عدمنا لانعلم ذلك لانه مانم وجود بعلم فهو سجانه الحي الذى لابموت معاله يتميزعن خلقه                   |
| بماهوعلمه من صفات الجلال والكبريا الذي لا نعقله الامنا في الاجلال الحياد ثات وكبريائها                          |
| لاغيرولا تنسب اليه ماغن عليه ماجده الحق اوذمه فينافان ذلك كله محدث والمحد التلا نصفه بما                        |
| وانمانصفه بالبحادها ومااوجده لايقوم به فالكبريا والجلال الذي نسبه اليه غيرمعلوم لنافانه                         |
| لايقبل حلا انساولا كبرناء ماوجميع مانحن علميه من الصفات وصف نفسه مهاخم نره نفسه عنها فقال                       |
| سحان ربك رب العزة وهي المنع عما يصفون فأخذ ناهذه الصفات التي كنائصفه ما بعد تنزيه                               |
| عنها بحكم الورث لانه قدوصف نفسه بهاووه فناه بهافقام الننزيه بعد ذلا مقام الورث لنافهو                           |
| يرثنابا اوت ونحن نرثه بالتنزيه شعر                                                                              |
| ا فڪلوصففعلينايعود 🍴 منکل مااظهره في الوجود                                                                     |
| فالجسودلله عسلى خلفه الونحن من احسانه في مزيد                                                                   |
| فنحن بالحق ويسال فاله الولى ونحين العبيد                                                                        |
| وان فى ذلك لذكرى لمن الكان المقلب وكان النهيد                                                                   |
| والله يقول الحق وهو يهدى السبيل * (حضرة الصبر) *                                                                |
| عبدااصبورهوالذي لابصبر السالابه فهم والذي لابنجر ا                                                              |
| بشكى اليه ويشتكى بالحال في الصيت فتبصر مدن به يتضرّ ر                                                           |
| وأيضافىهذا المعنى شعر                                                                                           |
|                                                                                                                 |
|                                                                                                                 |
| فان اقبل في المناولات |
| واننى لصدوق * فيما أقول بصر المالماليه دليل * مالى عليه نصر                                                     |
| يدعى صاحبها عبدا الصبور قال الله تعالى ان الذين بؤ ذون الله فوصف نفسه بأنه بؤذى ولم بؤا خدعلى                   |
| اذاه في الوقت من اذاه فوصف نفسه بالصمور الكنه ذكر لنامن يؤذيه وعماد ايؤذيه اندفع عنه ولائم                      |
| بقياءاهم الصبور عليه ليعلمنا المااذا شكونا البه مانزل بنامن البلاء من اسم مامن الاجماء ان ثلث                   |
| السكوى لاتقدح في نسمة الصبرالينا فنحن مع هذه الشكوى المه في رفع البلاعنا صابرون كما هو صابر                     |
| مع تعريف اواعلامه اياناين بؤذيه وبمايؤذيه لننتصرله وندفع عنه ذلك وهوا اصمور ومع هدا                             |
| التعريف فنحن الصابرون مع الشكوى اليه فلا ارفع من يدفع عن الله اذى ان تنصر والله بنصر كم فن                      |
|                                                                                                                 |

فى المتعدر عنه كما تقول في الحركة أنها مركة في كل منترك في خل انهااه مثال وليست على المقدقة امنالا لان الحركة من حيث عينها وا-يدة أي حقيقة واحدة اوحيت حكمها في كل متحرَّ له بذا تما فلا مثل إما فهد ومتدعة مهماظة حكمها وهكذا حمع العاني التي توجب الاحكام من اكوان والوان فافهم فان لم تعرف كون الحق بديعاعلي ماذكرته للتقاهو بديع من جمع الوجوه لان الجوهر القابل جوهر واحد دحقيقته ماايكثرة والمونى الموحب لهياجيكا فلابتعة دموز حيث حقيقته فهو بحقيقته في كل محيكوم عليه بحكمه فاغم مثل فالساض في كل أسض والحركة في كل متحرّ لـ فافهم ذلأ فبكل مافي الوجود مبندع تله فهو البديع وانظر في قوله أهالي تحده منبه على هذا الحكم اعني حكم الابتداع وناشئكم فهمه لاتعلون من ماب الاشارة أي لا يعلم له مثيال وماتم الاالعالم وهو المخاطب مذا وهوكل ماسوى الله فعلناان الله منشي كل منذي فصالا بعلم الاان اعلم الله والقد علم النشأة الاولى فلولا تذكرون انهاكانت على غيرمثال سبق كإهو الامرفي نفسه وكذلا قوله كإبدأ كم نعو دون ومداماعلى غيرمشال فأن الصورة لإنشب الصورة ولاالمزاج المزاح وقدوردت الاخدار الالهدة بذلك على السنة الأندما علمهم السلام وهم الرسل وهذا يدلك على إن العالم ماهو عن الحق وانما هو ماظهر فىالوجودا لحقاذلو كأن عينا لحق مأصم كونه يديعها كالتحدث صورة المرثى في المرأة ينظر الناظر فها فهو بذلك النظرك أنه ابدعهامع كونه لاتعه مل له في انشاثها ولابدري ما يحدث فهها ولكن بمجرّد النظر في المرأة ظهرت صورة مااعطاه هـذا الحيال في الله في ذلك من التعمل الاقصدك النظر فىالمرأة ونظولة فبهامثل قوله انمياقو لنبالثيئ إذا اردناه وهو قصيدله النظران نقول له كن وهو ينزلة النظر فمكون وهو بمنزلة الصورة التي تدركها عند نظرك في الرأة ثم ان تلا الصورة ماهي عمد للكرم صفة المرأة فنهامن الكبروالصغروالطول والعرض ولاحكم لصورة المرآة فيك فياهي عينك ولاعين ماظهر عن لست أنت من المو جودات الموازية لنظرائه في المرآة ولا تلك الصورة غيير للمالك فهامن الحكمفانك لاتشك الكرأت وحهك ورأت كلمافي وجهك ظهرلك لنظرك فيالمرآة من حدثءين ذلك لأمن حث ماطراعله من صفة المرآة في اهوالمرثي غيرك ولاعينك كذلك الامرفي وحود العيالم والحق فأى ثني حفلته مرآة اعيني حضرة الإعسان الذابتة اووحود الحيق فأماان تبكون الإعمان له مظاهر فهو حكم المرآذ في صورة الرآئي فهو عينه وهو الموصوف يحيكم المرآة فهو الظاهر في المظاهر يصورة المظاهر اورك ونالوحود الحق هو عني المرآة فترى الاعمان الثابية من وحود الحق ما بقابلهامنه فترى صورتها في ثلاثا المرآة ويتراءى بعضها لبعض ولاترى ماترى من حبث ما هي المرآةعلمه وانماتري ماتري من حمث ماهيءامه من غيرزيادة ولانقصان كالابشك الناظروحهــه في المرآ ة أن وحهه رآئي و بمالامر آة في ذلك من الحبيكم بعلمان وحهه مارآ في فهيكذا الامر فانسب بعد ذلك ماشئت وكمف شئت

| والحق مبتدع لما بدافظهر<br>وكون ابداء له لما أتى فنظر<br>منهاو سنه فبالمجوع كان اثر         | فالمكل مبتدع في عين موجده<br>فالعين السنة والذات المنة<br>فالدت صور الالها سدور                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| )* شعر *                                                                                    | ' * (حضرة الوارث)                                                                                           |
| من الحب والشوق المبرح والوذ<br>مقيم على ما تعلمون من العهد ا<br>وقد زادني مسراه وجد الي وجد | أناوارث والحق وارث ماعندى عهدت الذي قد همت فيه وانني الذي قد همت فيه وانني اذا ماترا اى البرق من جانب الحيي |

يدعى صباحها عبدالبدييع قال تعالى بدييع السموات والارمن وهوماعلا وماسفل وأنت المهزللعالى والسافل لانك صاحب الجهات فهويديع كلشئ وابس الابداع سوى الوجه الخياص الذي له في كل مثيء وبهءتياز عن سائرالاشياء فهو على غيرمثيال وحو ديالاانه على مثال نفسه وعينه من حيث انه ماظهر عبيه فيالو حودالا بحجيج مرعينه في الثيوت من غير زيادة ولا نقصان في حعل العلم تصوّر المعبلوم فلايته لامعلوم من صورة في نفسه العبالم واما نحن فلانقول بأن العبله تصوّر المعلوم على ما قاله بهذا النظروا نماا الملرد رلئانه المالوب على ماهي عليه في نفسه وحوداكان اوعدما ونفهااواثماتا واحالة اوجوازا اووحوياليس غيرذلك وانماتهة رالعالما العلوماذا كان العيالم ممزله ل و تخيل وما كل عالم يتصوّرولا ڪل معلوم يتصوّ رالاان! لهمال له قوّةوسلطان فيعم تجسع المعلومات ويحكم علم اويجسدها كلها وهومن الضعف بحيث لايسية طسع ان ينقل المحسوس الي المعني كإلا تنتل المعني الى الصورة الحسيبة ومن ضعفه اله لارستقل ننفسه فلابته ان مكون حكمه بين ائنن بن متخمل اسم مفعول ومتخمل اسم فاعل معافالا شداع على الحقمقة انشاه مالامثل له مالجوع ولهذا قال الله تعالى ورهمانية ابتدعوهالمجوع ماابتدعوه من العبادة ما كان الحق شرع ذلك الهم فلابد معمن المخلوقات الامن لا تحمل وقديدته عالمعياني ولابذان ننزل في صورة ماتية وهي الالفياط الغي مهاده برعنها فمقال قداخترع فلان دعني فريسسق المه وكذلك ارباب الهندسة لهم في الابتداع المدالطولي ولايشة ترط في المبتدع الهلامثيل لهعل الإطلاق وإنما يشترط فيهاله لامثل لهعندمن التدعه ولوجا بمثلاخلق كثهركل واحدمنه قدا خترع ذلك الامرفي نفسه ثما ظهره فهوميتدع بلاشك وان كان له مثل ولكي عندهذا الذي المدعه ولاسدل الاالتداع الحق تعيالي فانه قال عن نفسه انه مديع اي خلق مالا مثيل له في مرتبة من مراتب الوجو دلانه عالم بطيريق الاحاطة بكل ما دخل في كل مرتبة من مرانب الوحو د ولدلكُ قال في خلقة الإنسان لم مكن شيها مذ كو رالاان الذكرلة تعالى وهوللمذكور ينامرتهة مزمرات الوحود يخلاف المعلوم ومرانب الوجود اربعية عمني وذهني ورقى وانظى فالعمني معلوم واللفظي راجمع الى قول القيائل فيذكره ماذكره فللشئ وحودفي ذكر من ذكره فلم يكن الانسان شدأ مذكورا فحدث الانسان لماحدث ذكره مثسل قوله ما مأتهم من ذكر من ربهم محدَّد ثه فوصف الذكر ما لحدوث وان كان كالامه قديما واكن الذكرهنا هوالتكام به لاعن الكلام فالكلام موصوف مالقدم لانه راجع الى ذات المتكلم اذااردت كلام الله والمنكلم به ماهوغير الكلام وقد مكون المتهكلم به معني وقد مكون غيرمعني ثم انه ذلك المعني قد مكون قد عا وقد ، ڪون حادثا فالمتبكلم بدايضا لايلزم قدمه ولاحدوثه الامن حيث اعماع المخاطب فانه سمع امر المربكن سمعه فيمثل هذا تحوز وهوقولك حدثءنيه ناالمومضيف وأنت تربدعين الشخص وماحدث الشخص وانماحدث كونه ضمفاءندا وضيفيته عندله لاشك انهيا حدثت لانها لمتكن قبل قدومه علىك فعلي الحقهة ازان الذكرعيلي من اتي عليه هو حادث يلاشك لان ذلك الاتسان الخياص لم مكن موصوفا مالو حود و ان كان الاستى افد م من اثبا ئه لا من حيث اتبانه بل هو من حيث عينه فاصل كل ماسوي الله مهتدع واللههو الذي التدعه وابكن من الاشهماء مالهاا مثال ومنها مالدس لهاامنال اءي وحودية هيكذا بحكم العيزلا الوحود في نفسه فيافي الوجود الامه شدع وفي الشهود استبال والعلم متتضى الوجه الخياص في كل دوجود ومعلوم حتى يتميزيه عن غيره فدكله مبتدع ران وقع الاشتراك

وامتناعا وسيسه وددا في و جدو دي بوحدا نوجودی من جـوده وبعــــى وڪو نه قدردامنسسه ماردا فسه كنت لمأكن بكماني مروحدا فا ذيا ما تمعه فە<del>سك</del>و نى ئىغ**ە**\_\_

فانه لايحمه ولا يجيمه الاماممائه ولانعق ل مدلولات اسمائه الابنيا فلوزانيانحن ذهنيا ووحو دا لما كان ثم شاولاه ثن ولامنني علمه في وبه كان الامر وكدمل ومع هـ ذا فه وغني عن العالمن اذا لم يطلب كمال الامرفه والكامل لنفسه وعسه لانه واجب الوجو د آنفسه لا تعلق له ما اعالم لذا ته وأنما كان التعلق من حمث اعمان الممكّات لانها تطلب نسب تظهر بهاعينها ومانم موجود تستنداليه هيذه النسب الاواحدوهوا للهالواجب الوجو دلنفسه تعيابي فافتقرت الميه اضافات النسب وافتقرت الممتكأت الى النسب فافتقرت المه فهي أشدّ فقير امن النسب فصيح غناه عن العبالم لذانه وعهنه ولذلك تقول في التقسير العقلي ان الوجود طلب اله كمال والمعرفة طامت اله كمال ولم تحدُّ من سيدة مطاومها الاالحق سيحانه فافتقرت المه في ذلك فأوجسد الحيادث الذي هوعينا لمحكن فيكمل الوحود أىكمل اقسام الوجود في القعمل وكذلك تعرف الى العمالم فعرفوه بمعرفة حادثة فيكملت المعرفية به في التقسيم العقلي وككرمعرفة وعلم بقد رالعيالم والهيارف الاانه في الجيلة لم من كال الاظهر فهسه ما حسبان الله ورحته مالسبائل في ذلك ولماظهر العبالم من البرّ الرحم لم يعرف غير الاحسيان والرجة فهوعلى صورة الاحسان والرجة فهومفطورعلى أنلا مكون منسه الااحسان ورجة وايكن بقى متعلقها فيرحم ويحسن لنفسه اوّلا ولايبالي كان في ذلك احسان للغيرا ولم يكن فأن الاصل على هــذاخر بع من حيث احب ان بعرف فخلق الخسلق فنعرف الهم فعرّ فوموقد علم ان منهم من يتألم والمكن ماراعي الاالعمل به لامن يتألم منهم فالنعيم وجود والعذاب فقد ذلك النعيم لاانه امم وجودي فالعالم كاهبررحم بنفسه

أ السرفى العبَّالم الامن هــوالبرّ الرحيم واذاماكنت ربافع ذابه الاليم ذاك هدى الاسا وهدى ألله القويم فانظروا فمماذكر نافهو العليم الحكيم

لابتمن ذلك فانهمن الوجود صدر فاذاما كنت عبد افنعمه المقسم وصراطي بين هذين صراط مستقم فنعمه وحود وعذابه عـــــــدم

فالهددىالسانى الملاءوهو قوله تعالى وماكإن الله ليضل قوما بعدادهديهم حتى ببيزاهم مايتقون وقو له صلى الله علمه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانو ا عليه الا اوتو الجدل وقوله تعمالي واضله الله على علرو الهذى التوفيق هوالذي يعطى السعادة لمن قام به وهوقوله المكالاتهدى من احبيت والكن الله بهذى من بشاء وقوله لدس علمه لم هدا هه م وههذا هو هدى الانبياء عليهم السسلام فهديهم اقتهده وهوالذي يعطى سعادة العبادوما توفيق الابالله والهدي بمعنى السان قديعطي السعادة وقد لايعطها الاانه بعطى العلم ولابد فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو يهدى السبل

\* (حضرة الامداع) \*

كلما قات لها هادى مىنى فاجابتني جوابإشاف ـــــا

حضرة الابداع لامثل لها الفقعات حث عزت ان تنال فاحذرارى ماقبل الزوال

المسرهذا من مقالات الرجال

بدعى صاحبها عبدالهادي فال الله تعالى لنسه صلى الله علب وسلم لماذكراه الانبياء عليهم السيلام اوائا الذين هدى الله فيهدا هتراقتده وهيدى الإنبياء عليهم السلام ماكانواءا بيه من الامور المقة بةالى الله وفي الدعاء المأثور سؤاله صلى الله علمه وسلم هدى الانساء وعدشة السعدياء وهيدي الله هو الهدى أي مان الله هو السان ومالله لسان مان فينا الاماحات به الرسيل من عند الله فيدان الله هو السان لاماً منه العيقل بمرهانه في زعمه وأدس السان ما تطرّ في المه الاحتمال وذلك لا مكون الإماا ككشف العييمه أوالخيرالصير يحوفن حكمء عذله ونظره ويرهبانه علىشرعه فبانصح نفسه وماأعظم مانكون حديرته في الدارالا آخرة آدا انكشف الغطاء ورأى محسوسا مأكان تأوّله معني فحرمه الله لذة العلم به في الدار الآخرة بل تنضاعف حسرته وألمه فإنه بشهده خالك جهله الذي حكم عليه في الدنيا مصرف ذلك الظاهرالي المعني ونفي مادل علمه يظاهره فحسرة الجهل أعظهم الحسيرات لانه ينكشف له في المرضع الذي لا يحمَّد فمه ولا يعود علمه منه اذه يلمَّذُ بها بل هو كمر يعلم ان بلاوا قــع به فهو يتألم بهذا العلم غالة التألم فماكل علم تقع عنده لذة ولايقوم بصاحبه التذا ذفحضرة الهدى تعطى التوفيق وهوالاخه ذوالمثبي يمدىالانبياء وتعطى السان وهوشرح ماجاء بهالحقءن كشيف لاعن تأوبل ونهزق منضرب الامثال فانهامحل التأويل اذالامثيال لاترا دلعينها وان كان لهياوجود وانماترا د لغبره أفهي موضوعة للتأويل ولاتضرب الالعبالم بهبافان المنصود منها حصول العلم في من ضربت فى حقه فمنزل المضروب علمه المثل منزلة المنل للنسمية لا بدُّ من ذلك فلا يدُّ للمثل به أن يكون له وجود في الذهن فاعلم ذلك

فهدى الحق هدى الانباء وذاك هو الطريق المنقم على الرب والاكوان طرا فاغ الكون الاستقم فنخص عام لمث رحم

وكل له مقيام معلوم واس الطلوب الاالسعادة ولاسعادة أعظم من الفوزوا انعاة بما يؤدى الى نقص المدّر لوكنت به ملتذا فان ذوقال الحسرة لما يفو تك هنا بحد ها وفى القسامة وأما في الحنة فد هب الله بها عنك والكن تعلم من هو أعلى منك على قدرما فاتك و ترزق أنت الفناعة بحالك و ما أنت فيه والرضاء فلا ادنى همة بمن يعلم ان هناك مئل هذا ولا يرغب فى تحت سل العمال من الدرجات هذا وسول الله على الله على الله علم الله عند المؤلفة الوسسلة طلباللا على اعلق همته الاتراه عند موقه صلى الله علم عدم وقد على المناخر الوفي قالا على فقيمة والمناحروم فى الحنة ما فانه فلا يكترث له اعدم ذوقه وكل من تعلقت همة في الدنيا بطاب الاعلى ولم يحت ل ذلك ذوقا في الدنيا ولا يتدور وسيكون فيه كاذا في له هنار لا فرق بين الشخصين ولا كشف من الما على له في المناك من الأمور وم من لا يعلق همته هذا بقد حدل المعالى من الامور و لكن لا بقد مع المناك الذي المرقا الما أن تمنى من الابقد مع الكمل و التشبط في اعود ذلك الذي المر قالما أن تمنى مع الكمل و التشبط في اعود ذلك الذي المر قالما الهد من المناك المناك المناكلة عند المناكلة عند المناكلة عند المناكلة الذي المر قالما المناكلة عند المناكلة الذي المر قال المناكلة عند المناكلة عند المناكلة و قالما المناكلة عند المناكلة و الله و المناكلة و الم

فانه ماحمد ف شئ لاتّ عمد المكن مازال في شنبة سُوته ماله وجود وانماذ لللَّ حَكم عينه في الوحود الحق فقبال تعبالي لند مصلي اللهءا. موسلم قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهو قوله فمن لابعلم كن مثله في الظلمات السر بخيارج منها وهو ما يق من المسكنات في شدَّمة شوبتها لا حكم الها في ا الوحودالحق ولابدأن مق منها مالاحكم لهني الوحود الحق لان الامر لانها يففه فلا يفرغ فكل عن ظهرلهااحكام فىالوحودا لحقفان ثمعمنا ماظهراها حكم فيالوجودا لحق فهي في الظلمات حتى تظهر فسق غعرها كذلك من لايعلم حتى يعلم فيلحق باصحاب النور ولابدأن يتي من لايعلم فدور الوحود ينفر ظلمة العدم ونورالعملم ينفرظلمة الحهل ثماته لم إن الانواروان احتمعت في الاضباءة والتنفير فان لهما درجات فى الفضلة كان لها اعمانا محسوسة كنور الشمس والقهروا المحمو السراج والنار والبرق وكل نورمحسوس كأن أومستورا اواعيانا معقولة كنورااعلرونو رالكشف وهذه انو آراليصائروالايصار وهذه الانوارالحسوسة والمعنو بةعلى طمقات يفضل بعضها بعضافنة ولعالم واعلم ومدرك وأدرك كانقول في المحسوس نعروا نوراين نورالشمس من نورالسراج كاأيضا تنفياضيل في الاحراق فان الاضاءة محرقة مذهمة على قدرقة ةالنوروضعفه وقدورد حديث السبحان المحرقة والسبحان الانوارالوجه. قه هنانقول انه بالحب قبل هـ ذا العالم فاذا ارتفعت الحب لاحت - عان الوجه فذهباسم العبالم وقبل هدذا هوالحق وهذا لارتفع عموما فلايرتفع اسرااعيالم اكن قديرتفع خصوصافى حق قوم ولكن لابرتفع دائما في الشير لماهو عليه من جعَّية الوَّجود وماارتفع الافي حقَّ العالنوهم المهمون الكروسون وهذا مكون في الشهر في اوقات

وان كانسمع الحق فالحقسامع آذا كأنءمز العبد فالعبد بأطر وأنت وعترالحق لايحل جامع فباالام الابسانة وضوافاله فعط وجودا العين وقتاومانع فحيق وخلمة للرال مؤيدا وانكانءمزالحق فالنورساطع اذاكان عمز العبد فاللمل حالك وماأنت الأبين شرق ومغمر ب فشمساك فيغرب ويدرك طالع

أماالنورالذىءيه النورفهوالنورالمجعول علىالنورالداتى فالنورعلىالنوروهوقولهنورءل بورا هدى الله انوره من بشباء وهو أحيد النورين مجعول بجعل الله على النور الا تنحر فهو حاكم عليه والنورالجعول علمه هدذا النورملتس به مندرج فمه فلاحكم الاللنورالجعول وهوااظاه, وهذا حكم نورالشرع على نورالعقل

> ا وانسله سوى مايصطفه فلدس لهسوى التسليم فيه لا بعمله في القدامة ترتضه فان اولتــه لم تخط منــه

فنحشرفى ظلمة جهلك مالك نورتشي به ولايسعي بنزيديك فترى اين تضع قدممك ومن لم يجعمل الله له نورافياله من نورولكن جعلنياه بعيني النسرع الموحى به نورانه دى به من نشيا من عميادنا وهو قوله وحعائباله نوراعشي مه في النباس جعلنا الله من أهل الانو ارالجعولة آمين

\* ( - نمرة الهدى والهدى) \*

حضرة كلها هدى حشرةالهدي والهدي حالك اللـون اسـودا ترڪتني نــورمـا وهـونغرى ومذهـي انارانی مسمودا استابغي من سيدى ترك حالى كذاسدى

وامس المعل هنسابين الصورتين الاماقز رئاه من حقيقة الخصائق العقولة التي اها الحدوث في الحيادث والقدم في القدم ويظهر ذلك مالاشترالة في الاحماء فسمالة بماسمي به نفسه وماسمالة وليكن الحقيقة الكامة حوت بيزالحق والخلق فأنت الوبالم وهوالعيالم ليكن أنت حادث فنسه مة العيالم البلا حادثه وهو قديم فنسسمة المالم المه قديمة والعالم واحدفى عنه وقد انصف بصفة من كان نعتاله فأفهم والله بقول الحقوهو يهدى السسل

#### \* (حضرة النفع) \*

انى المناهدة أبن أنى منا تحمه لو لاو حـودى ولوسر حكميته للهقوم اذاحاوا بساحته افناهم عنهمكونى وطاابهم

ا فترا الى مه والنافي عرابته مافلـت في شئ جاءني مآهـو وفي مساحته بربهه تاهموا اغناهم عن وحودى المال والحاه ماكنت ارقمه لولاه لولاه

والله لولا وجود الخلق فى خادى يدعى صاحها عمد النافع هذه الحضرة فديكون نفهها عمر ازالة الضرر خاصة وقد تكون نفعها مامر زائدعا إزالة الضهر وقعقن الامرفي النفع وصول صاحب الغرض الينيل غرضه والغرض ارادة فالغرض لامتعلق لدامداه الامالمعدوم حكما اتوعمنا أماقولي حكامن اجل تعلق الغرض ماعدام امرتما وهوالماق ذلالالامرالو حودي مالعدم فحكم الاعدام فمه في حال وحوده غير محكوم علمه به فاذاحكم علمه وه فلا يحكم علمه به حتى يلحق ذلك الامر الوجودي بالعدم فلوذا قلنا حكم فان تعلق الغرض بأيحيادا مرما فان المرادمعدوم بلاشك عمنا فاذاوجد زال الغرض بالايجياد وتعلق حكمه مدوآم ذأن الموحود انكان مراداله فالفوزمن كل امرمة للذنف عندا لخائف فانه ليس يطلب فى حال الحذرالاالفوزاينحومما يحذر منه ويحناف فاذا وقع النفع وهوعيز النصاة بالفوزتفة غالحل منه وقامت به اغراض في ابجاد ما بكون له يو جوده منفعة أى شي كان فتعطمه اياه هذه الحضرة

كأن حدّا اوغيرمحدود

حضرة النفع حضرة الحود الله الصفح بالمني عودي فنهم الحبايس سوى | | مايراه منكل منهود رؤية تندم النفوسهما

والله بقول الحقوهو يهدى السبل

#### • (حضرة النور) \*

النورنوران نور العمل والعمل طالبت شخصاعسى احظى رؤيته ولماعرج عنكون امربه حتى مررن بشخص لست اعرفه فقلت ماذا فقالوا الحق قلت الهم

| وتورموحدنا الموصوف الازل من حضرتي صاعدالعلة العلل حماولا كأن ذالـ الكون في املي فلرزل مؤنى فسه ولمرزل هذا الذي كنت ابغيه مع النحل

يدعى صباحها عبد دالنورة ل الله تعالى الله نورالسموات والارض وقال في معرض الاستشان وحملناله نوراعشي به في النباس وماءثي الابذائه فعيد وجوده عيين نوره وليس وجوده سيوي الوجودالحق وهواانورفهو يمثبي فيالنياس بربه وهم لايشمرون كإقال اذا احبالله عبداكان سمعه الذي يسمع به وذكر في هذا الخبرج. ع قواه واعضائه الح أن قال ورجه له التي يسعي بها ومامشي فىالنياس الابرجاه فى حال مشمه بريه فهوا لحق ليس غيره فازال ب**نوره ظلة** الكون الحيادث

| 4.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | والامر مستمر الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                                                                                                          |
| الحلاذاكان في اللون ابيض فقداعطاه البياض<br>كن ايس متسعلق الارادة الاايجاد عين البياض<br>شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وعين اعطآ                                                                                                  |
| ودلك المنابع ان عقالة الفاح من ولامنعية الماد من ولامنعية الماد من غير عين اذا نسبتا الفائل الحريم ان علمتها الماد الما | فالنفى أصل فى كل كون<br>وماله فى الوجود حـظ<br>احكام سلب قامت بعين<br>مثل العزيز الغنى فاعـلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
| ر) * شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *(حضرة الضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |
| فلازال ضری مؤنسی ومصاحبی<br>فقه مدن خلوفی وصاحب<br>لذلك قدهانت علی مطالبی<br>فذرت به اذ كان حبی مطالبی<br>علی نواحی الارض من كل جانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اذا كان اضرارى وضرى بمؤندى القد انست نفسى به حسين جائى اسسسم به تبها و عباو نخوة بطالبنى فى كارةت بدينه ولما وسعت الكل ضاقت برحها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |
| نهرتان لانه ما نازعه أحد في سورته الامن اوجده ولهذا لم يدع أحدا الالوهية بمن ادعت فيسه ومارميت فضرر فان في الفرو والمن المن ورتين والمنات فلا بقد من الضرر والاضرار للصورتين الا خرح كافان ظلم نفسه اضربها وان ظلم لنفسه وهو عرض بالمنظر الى هذا الاصل وهو محتن ترة فرتان ان المناظر الى هذا الاصل وهو محتن لا خرة لا تفنى الاولى ولكن تندرج الاولى في المنافرة بن فالا خرة للتمن الاولى في المنافرة بن فالا خرة للتمن الاولى في الدئيا لا نع حلى صورة عرب العالم المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة المنافر | فأول ضاركان هو حيث نسر نفسه و وهيذا ضرر رفسه و وهيذا ضرر معن و و بين الصورتين و وان اثبت اضر بنفسه ولا بدّ من الرقعل المنافق | على صورته<br>الاالانسان<br>لاحدية الد<br>اضر بمثله و<br>ضررف الد<br>والذات الا<br>اذا كان الذ<br>فهذا تمزن |
| ا الحكم وفريق في السعير وامتيازوا اليوم ايها<br>مذاذلك الايوجود لذفها بِلَدَّدُ عَيْرِثُنَّ الابحاية وم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لجمع بين الضدّين وفى الآخرة ماله هـذ<br>أن الآخرة فعينك خبرلك قائل لاالتــ<br>لايتًا لم الابحاية وم به شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المجرمونة                                                                                                  |
| ر * فى كل عن عن من الشر<br>* ولايد الاشـــتراك فى الصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فضرة النفع حضرة الضرر<br>لورفع الضرلم وكن شر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |

فالبعل هوالذى بعطى كل ضرآة حقهامن نفسه وان اضر ذلك الحق بالاخرى فلعدم انصافهما في ذلك

فلاتقعد عنااشرط وكن للشرط مطاوما وكن خطا ولاتدح مدح الرجن في الخط ولاتركن الى سطيح ولاتنظره فيالنةط تكن بالحق موصوفا الداقه والاشعط ولاتجهله فى الدرط ولاتعرفه في قسض فلاتبرح من الشيط وانعا منسته بحسرا القد وفنتني قسمطي وقبل بامنتهى سرتى بذخالعو ديالقسط اذا انزات اذوا حا من الإخبار في القط عدى أنك ما تبوي

وقديد عي صاحبها أيضابوجه عبدالمانع قال الله تعالى وما يسك فلا مرسدل له من بعده اعلم ان حضرة المنع أنت فان الحو دالالهي مطاق فالمندع عدم القبول لانه لايلاثم المزاح فلايقيله الطدع ولا تخادي قدول فقد قبلت من العطاء ما اعطاء أستعدادك فان تألمت عاحصه للله فعاكان الاقمولك وانتنعه متفاكان الاقبولك ومنقبه لبالمفيض المعطى لأألم ولانعتم بل وجودجود صرف خالص محيض فان قلت قدوصف نفسه بالامسالة وهوا لمنع لغيره قلنا الماوصف نفسه بالامسالة في تلك الحيال هل بقيت الااعطية فانه يقول لابل كنت على اعطيبة من الله تعيالي فإن الحو د الإلهي بأبي ذلك فلهذا لم تقبل لما في الحجل مما قبلت فأن قلت فقه منع ما تعلق به غرضي حبه بن المسياً كأبميال المطبر فلنياماا مسان شيمأعن ارساله الاوامسا كدعطاءمن وحه لابعرفه صاحب ذلك الغرض فقد اعطاه الغرض وامسه لأعنسه الغيث استسقيه فيقيام في عيادة ذلته من افتقيار فاعطياه ماهو الاولىيه وهذاعطاءالكرم فلاتنظرالي جهلك وراقب علمه بالمصالح فبك فتعرف ان المساكه عطاء فيزا مساكه عطاء كيف تنظره مانعياولا تنظره معطيا وماتسمي بالمانع الالبكونك حعلته مانعياحيث لم تنل منه غرضك فعامنع الالمصلحة فان قلت فالجماه بسل به قلدمنعه العدلم به قلنا هنا غلط كثير فان العلم بألله محال فإسق العلريه آلاا لحهل به وهذا علم العلما والله وماعداه ؤلاءمن اصحاب النظرفكل واحد منهم بزعمانه قدعلم بهوما هوالاعلم ربه فسامنهم من يقول ان الله منعني العسلمه بل هوفار ح مسرور معقبدته وانه عندنف ه عالم بريه وكذلك هوفذلك حظه من علمه بريه ها في الوحود من هو ممنوع العآمالله لاالماهل به ولاالعبالم كل قدعه لم صلائه وتسبيحه يعه لم لمن يصلى ومن يسجع فياخ من يقول ان الله ما وهمني العلوبه الااله يطلب الزيادة ولا حكون ذلك منها فأن الحيال لا يعطي الاالمزيد آيكون استحالة مالايتناهي أن يدخل في الوجود ومربد العلم بالله لايتنياهي فهوفي كل نفس مهدمن العلمه ماشعريه ومالا يشعربه يقول ان الله ابقي على ذلك العلميه الذي كان عندى فلايزال التكوين دائمالا ينقطع فهواكل مالم يحصل في الوجود مانع عندهذا المنص حبث برى الامكان في نحص له فى الزمان الدى فم يحصل له وماذ الذالا الاطهله بالاحرقان الامور لا تنظر من حمث امكانها فقط مل تنظر من حمت امكانها ومن حيث مااقتضاه علم المرجح فيهامن التقدّم والتأخر ومافى الوحود فراغ اذلو كان ثم فراغ لصح المنسع حقيقه قباثم الاعطاء في عيز منسع ومنسع في عيز عطاء وماكان عطاءر بك محظورا

| إ فـذاك الجـواد                                             | مان منعده عطا   |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| فانه المسبراد                                               | وكنفه غطا       |  |
| ف ذاك الجــواد<br>فانه المـــــــراد<br>وايس بالمهـــــــاد | وذاته وطـــاً أ |  |

#### فَنْ يَجِلَى بِـ كُلِّ مِجْلِي \* حَازَ بَمِجَلاهُ كُلُّ افْقَ

فاحذرمن هده المنفرة فان فيها مكرا خفها واستدرا جالطيفافان الغي معظم في العموم حسن ظهر وفي نظهر و احل لحدوس ما لهم نظرالا في الفقر فانه شرفهم فلا برحون في شهود دائم معالله والله يقول الحق و هو بهدى السيل و ما راعى الحق ف عتبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالاجهل من جهل من الحاضر بن أو من يلغه ذلك من الناس بمن تحد كه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوعر فوا الامر الذى تحدّى له رسول الله عليه وسلم فالاعبد فهل هذا الامن ذهو الهم عن عمود تهم للذى المخدوم آلها وما من مجالسة صلى الله عليه وسلم عن الاعبى الالحبه في الغينا وما جائلة تعلل بالاعبى الالبيان مال مخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعبى الالحبه في الغينا وما جائلة تعلل بالاعبى الالبيان مال مخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعبى الألبيان والمن وقف مع حرصه على اعلم موالم المناقب الذى امره الله به لان صفة الفقر والغي من صفة في الحق وقد علم من الله عليه وسلم أنه الدلول وان الدلول الاعبم هو والمدلول وهودلول على في الوقف الموقوع الاعراض عن الاعبى والاقبال على اوائل الاغنماء على وارد المناقب الاعتماء عنا والقدال وان الدلول العنماء عنى الاغنماء غيرات والمناقب المناقب المناق

| *(-ضرداءمع والعطاء)* شعر                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| حضرة المنسع والعطا الحضرة مالها غطا الفاضر المنسع والعطا المنسط فانضر المنسع فانفر المنسطة المنسطة المنسطة المنسطة المنسكة كلاتكن كالذى مضى الفاضل المنسطة المنسكة كلاتكن كالذى مضى                                                                                                   |  |  |  |
| فن علم ان الله هو المعطى لم بشكر غيره الابامره قال تعالى أن اشكر لى ولو الديك شعر                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| اذا ماقلت لم نعط فاقت اعطیت لم نعط فالا نکدب ولا تجمد فانک لم ترل تعیط فلا نکدب ولا تجمد فلا نکدوروقم واشکر لمن اعطی الذی اعطی متی ما لم یقل الله قلد الحطا                                                                                                                           |  |  |  |
| يقىال اصاحبها عبدا العطى وقال تعالى ما يفتح الله الناس من رحة فلا بمسائلها شعر                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| اذا اعطى فلاماذع وأن عندع فلامعط فسانفسي بحود الله والمرع عندما يدعوك ولا تنظر الى وجه أن بالقت والقسط فتفرق منه لا تفعل فان الحد في الربط ولا تضمر وطا فان الحدر في الربط ولا تضمط على امر فان الخدر في الربط ولا تضمط على امر فان الخدر في الربط ولا تضمط على امر فان الخل في الضبط |  |  |  |

الانسان الحوان الذى الامعرفة الهربه فهو فقيرالى العنام ابداوان كانت الغيرة الالههة قدا زالت حكم الافتقارالى العنام من العالم بقولها بأيها الناس أنم الفقرا الى القدواته هو الغنى الحيد فن ذاق طم الفنى عن العالم وهو راه عالما لابد من هذا الشرط فقد حصل على نصيب وأفر من القي الانهى الااله محجوب عن المقيام الارفع في حقه لان العالم مشهود له ولهذا اتصف بالفنى عنه فلو كان الحق مشهود دوه ولا خال المالم لانصف بالفقر الى العالم المنتقول المالية والهذا اتصف بالفنى عنه فلو كان الحق الله لان في ذلك المنام لا زمة الفقر الى العالم لانصف بالفقر الى العالم من حيث المجاء القدالة من القرب المفرط وهو حجاب كالمعد على المفرط ومن وقف على سرة وجود العالم من حيث المجاء دائلة اياه عرف ما المر باالمه فاذا كان العارف الشرف لا يحصل الالاهل المرزخ الحامه من المعلوب وكان في ذلك الشرف الشام للانسان اذكان المالوريد ولكن لا بدمره لهذا المقرب المفرط وقد علمنا المالية على العرش استوى فلا تبصره لهذا البعد ولكن لا بدمره لهذا المقد وقد علمنا المالية من ذلك فاذا اغتمال فقد وقيمة هذا حد المعدى المعرف المنافر الفياية المنافرة المقرك فقد المنافرة المنافرة المقام وم ذه الصفة لا بدّ من ذلك فاذا اغتمال فقد العداف في العرب المقرك فقد المنافرة المعدى المقام وم ذه الصفة لا بدّ من ذلك فاذا اغتمال فقد العداف غاية القرب بة واذا افقرك فقد ولكن في المرب المقد المفاد المقداد فقد المقالة المقداد في المورث المعدلة في المورث المقداد في العرب المؤداد المقداد في في المورث المفاد المقداد في المورث المفاد المقداد في المورث المفاد المقداد في المورث المفاد المقداد في في المورث المفاد المقداد في المورث المفاد المقداد في المورث المفاد المقداد في المورث المفاد المقداد المقداد في المورث المفاد المفاد المقداد المفاد المفاد المقداد المقداد المقداد والمفاد المقداد المقداد المقداد المقداد المفاد ال

فيامن قربه بعـــــد القالى من هوى نفسى والنال الله الصب والناهـ المالذي والمطلب لى الاالذي المالذي ال

ومن هذه الحضرة ظهر الغنى في العالم الذي يحوى على الفقر والخوف مع مافسه من الزهو و الغفر المامافيه من الفقر فالطب الزيادة وأمامافيه من الخوف فهو الفزع من تنف ما يسده والحوطة عليه وأمامافيه من الزهو والغفر فهو الفنح فهو الفنح في وقتر فالفتر لا يتركه يفرح والغنى لا يتركه يجزن فقسد نه ترى بهذي المحكمين من ها تين الصفت فاغنى وفقر فالفتر لا يتركه يفرح والغنى لا يتركه يجزن فقسد نه ترى بهذي الحكمين مع المه يحزن من جهد من شاخل المنشرة عاديب عانق الادب وعرف قسد رما شرع له من ذلك فان طريق الادباطريق خفسة الامتشرة عاديب عانق الادب وعرف قسد رما شرع له من ذلك فان طريق الادباطريق خفسة لا يشعر بها الاالرسفون في العلم المتحدة تون بحقائق الفهم عن القدف كان الله ايس بغافل عاميم ساله على طلب مؤنه أهله في تعدل الحكمة المنافلة في في المنافلة في المنافلة في المنافلة في المنافلة في المنافلة في في المنافلة في المنافلة في المنافلة في في المنافلة في في المنافلة في في المنافلة في المنافلة في في المنافلة في المنافلة في في المنافلة في في المنافلة في المنافلة في المنافلة في المنافلة في المنافلة في المنافلة في في المنافلة في المن

نما تدتى الابحق | ولانصدتى الالحق ومااتاه العداب الا كانحضيضابقاعطبع الفصاربالنفخ فيماوجا الماقامي سيدا فجاءن الوفوده لى فوجا ففدوجا

ساایها الموحداین تذهب واین توحد توحید لئیشه دیامان اشرکت اذلایشت توحید الامن موحد وموحد فالجسع لابد منه فالاشسترالئلابد منه فعالستند المشرك الالركن قوی ولهدندا السحان ماله الی الرحة فی دار تقدینی بذا تها الفضاح فی یفهرسلطان الرحمة الاقوی لان دارالنعیم معدین الما داده المدرسة

أحلى من الامن عند اللائف الوجل

فلا يعرف طسم الإمان دُوقامن هوفيسه وصاحب له وانما يعرف فد دومن وردعا به وهوفي حال خوف فيجد طعمه لورد وه ولهذا أهم آلجنة يحدّد وسع الانفساس كاهونعيم الدنيا الآانه في الاسترة يحسنه من يحدّد علمه و يشاهد خاق الامفال فيه ولا يحسن به من يحدّد علمه و يشاهد خاق الامفال فيه ولا يحسن بله هوفى الدنيا لابشاهد خاق الامفال فيه ولا يحسن بله هوفى الدنيا لابشاهد خاق الامفال من حكمها فيه ليس اليجب من ورد في بستان وانما المجب من ورد في قعر النيران ابراهيم الخليل عاسمه السسلام في وسط النبار يتنع و بتلذ ولولم يكن عليه المسلام الافي حابيما الوصول الميه فالاعداء برونها في اعدم ما دارات يج وهو يحدها ما مراته الإهام دا وسلاما علمه فاعداؤه ينظرون المسه ولا يقدرون على الهجوم علمه انظر الى الجنة محقوفة بالمكاره وهل جعل الله ذلك الانتصاب في النعيم بها على أهلها فارنعم الخداة والفوز من اعظم النعم ما على أهلها فارنعم الخداة والفوز من اعظم النعم سنعر

فاخلق الانسان الالينهما المودالانسان الاليعلما وهل كان هذا الجودالاتكرما المودالاتكرما ولولانمودالفذما كان مسلما

• (حضرة الغني والمغني) \*

الاانما المفضى الغضى لذا ته طالم وما كان فيه من جسل صفاته فلوان عين العبد كان جيونه ولكن عين الحق الفت وجوده ولكن عين الحق افتت وجوده القدرمت ان احظى بسرمناته فيعبد ني من كان بالحق عارفا الفت المتعارفا الم

يدعى صاحبها عبد الغنى وعبد المغنى قال الله تعمل والله غنى عن العالمين وقال تعالى انه هواغنى وأقنى وقال رسول الله صلى الله علىه وسلم دن هذه الحضرة ليس الغنى عن كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس ترى التاجر عنده من المال ما بنى بعمره وعراً زامه لوعاش الى انقضاء الدنيا وما عسده في نفسه من الغنى "شئ بل هوه ن الفقر الى غاية الحاجة بحيث أن يردّ عالله موارد الهلال في طلب سقة الحد التى في نفسه عسى يستغنى فايستغنى بالايزال في طلب الغنى الذي هوعنى النفس ولا يشعر فأعلم ان أول درجات الغنى التناعة والاكتفايا لم جود فلا غنى الذي النفس ولا اغنى الاين اعطاه التعفي النفس ولا اغنى الاين اعطاه عليه فالانسان فقر بالذات لائه عكن وهوغنى بالعرض لانه غنى بالصورة وذلك المرعرض له بالنسبة المي اليه وان كان مقصود اللحق فالائسان وجهان أذاكن كاملا وجهان قدتما والى الله ووجه غنى بالنسبة الى المهام فيستقبل العالم فيستقبل المستقبل العالم فيستقبل العالم فيستقبل العالم فيستقبل والمنافقة القبل المنافقة المستقبل العالم فيستقبل العالم فيستقبل العالم فيستقبل العالم فيستقبل المستقبل العالم فيستقبل العالم فيستقبل العالم في المستقبل العالم فيستقبل العالم العال

ولاا كترالى مالا بتناهى الاوهومعهم فان كان واحدافه والنانى له لانه معه فظهر الجع به فه و الجامع ثم ما زاد على واحد فه ومع ذلك الجموع من غير لفظه أى لا يقال له ثالث ثلاثه واغا يقال النات اثنين و وابع ثلاثه وخامس اربعة لا نه المس من جنس ما اضيف اليه بوجه من الوجو ، ولانسبة لا نه ليس كمينه شي وهو السهيع البصير و لما كانت هذه الحضر قلها الدوام في الجعبة ولا تعيق الاجامعة وما لها اثر الاالجمع وما نه ترق الالتجمع وقد علت ان الدلد لي بضاد المدلول وان الدال وهو الناظر في الدليل اذا كان فسه ومعه مجتمعاً لا يكون مع المدلول و دايلات على الحق نفسك و العالم كاقال سينريهم آيات أى الدلالة عامنا في الا آق وفي انفسهم وقال من عرف نفسه عرف وبه جعل دليلا عليه فجهما بناو وقال عند اثراك نفسك و تقالى فقر قال عند المحتمع به ولا يجتمع به حرى تنظر في الدليل المنافرات وهو مجتمعان عال طلبك اياه فن نطلب اومن بطلب في ابرحت في عين الجع به وهو الجامع لنفسه بك لحبته في الدهو وهو الجامع لنفسه بك لحبته في الدهو وهو الجامع لنفسه بك لحبته في الدار وهو الجامع لنفسه بك لحبته في الدهو وهو الجامع لنفسه بك لحبته في الدار وهذا من الحوي المالات عن المعام وهو الجامع لنفسه بك لحبته في الدار وهو الجامع لنفسه بلك لحبته في الدار وهو الجامع لنفسه بلك لحبته في الدار وهو المنامع لنفسه بلك لحبته في الدار وهو المجامع لنفسه بلك لحبته في المدار وهو المنامع لنفسه به ولا يستمون المحام لنفسه بلك لحبته في المحام السيد في عين المحام لنفسه بلك لحبته في المحام لنفسه بعد المحتمد المحام لنفسه بلك لحبته في المحام لنفسه بالمحام لنفسه بالمحام للدارك المحام للمحام لنفسه بلك المحام الناس المحام للمحام لنفسه بلك المحتمد و المحام المحام المحام المحام المحام للمحام المحام ا

انما الحال مقلب واناف مدذهب ومداندا الذي ونسو ونلعب وبه وندكم العذاري ونسو فنسرب فاتفروا في صنعه واهجوامنه واعجوا مالنا في مطلب وله في مطلب

ما كن الدوام له به الحق مع العالم لم يرل حكم الجع في الوجود وفي العسد م فانه مع المكن في حال عدمه كاهو معه في حال وجود و فا غيا ك عافا لله معنا فالتوجيد معقول غيره وجود و الجعع موجود ومعقول وللرجال عليمن ورجة وايست الا درجة الوجود ولوار اد التوحيد ما اوجد العالم وهو يعلم انه اذا اوجد ما شرك بهم أمره شوحه ده في عاد عليه الافعله فقد كان ولا شيء معه يتصف بالوجود فهو اول من سن الشرك لا نه اشرك معمله العالم عنه ولا ابصر تفسه الاثير يسكا في الوجود في الحالم عنه ولا ابصر تفسه النظماب فكر وعليه واكدو قبل له عن الواحد صدرت فقال ما ادرى ما تقول لا اعقل الالاشتراك فان صدورى عن ذات واحدة لا نسبة بيني و بنها لا يصع فلا بدأن يكون مع نسبة علية اونسبة فادرية لا بتدمن ذلك ثم انه وان كان فادرا فلا بدمن الاشتراك الاقتداره و تأثيره في وجودى في العدارت عن واحد و انها صدرت عن ذات فادر تفي في فابل لا شراق داره و تأثيره في وجودى في العدل عن حصيم علمة وقبول معلول فلم ادر الوحدة طعدما في الوحود شعر

فقدر متأن اخلو شوحيد خالق العلم في المناطق المواجه المنطقة ال

الاتراه كيف به على أن الامرجع وانه جامع بقوله ومن كل نئى خلقنا زوجين وعلم ان نفسه نئى فحلق آدم على صورته في كان الامرجع وانه جامع بقوله ومن كل نئى خلق ما وربية في الماد وجدة والله ومن زوجية في الله وربية بالدورة التي خلق علمها وتلك الصورة الزوجية اظهرت حوا فسكات اول مولاعن هذه الزوجية كما خلق آدم بيديه فسكان عن زوجية يد الاقتدار ويذ القبول ومهما ظهر آدم وكان فردا فصارزوجا عند ماجه في الخناص موجا

التكامف فيكان الخليل حنيفاأى مائلاالي المق مسلمنقادا اليه في كل احروكان يوالي الخبرجيث ما كأن فالوالى المكامل من والى بين الاحماء الاالهمة فيحكم منها ما لحق كالعكم الوالى المكامل الولارة من الشر بن الملا الاعلااذ يختصمون ولهذا امروا بالسعود لا دّمعلمه السلام فان الاعتراض خصام في المعنى والخصرة وي فلما عطى الامامة والله لا فقاس دراله اللائكة وءوقب ورأساء الادب علمه وتكبرعا به بنشأنه وامانءن رتهة نفسه مانياعين نشأته فحول نفسه اولافسكان بغيره احيهل ولاشك ان هذا المقيام يعطي الزهو والافتخياراها والمرسة والزهو والفغرداء معضل وأن كان مالله تعالى فانزل الله تعالى لهذا الداءدوا شافسافأ مرالامام بالسحود للسكعية فلماشرب هذا الدوامرا من عله الزهو وعلمان الله فعل ماريدوما تقدّم على من تقدّم عليه من الملائكة ماله فقه التي اعطاه الله لعلور تسته على الملائكة وانما كان ذلك تأديبا من الله لملائكته في اعتراضهم وهو عل ماهو علىه من النشرية كما أنه قدعلما نه ما يحد للكعبة لكون هذا البيت انبرف منه وانما كان دواء لعلة هذه الرتبة في كمان الله حفظ على آدم صحته قبل قسام العلة مه فانه من الطب حفظ الصحة وهو أن يحفظ المحسِّل أن يقوم نه مرض لانه في منصب الاستعداد لقبول المرض وقد عبل انه وان محدلامت فانه فى رتبة اتم من المت فعلم ان الملائكة ما يحدث له لفض له عليهم وانسا يحدث لا مراتله وما امر هاالله الاعتامة مالماوقع منهم ممايو حبوهنهم ولكن لمالم يقصدوا بذاك الااللهراعتني اللهم مفيسرعة تركس الدواءلهم بماعلهم آدم من الاسماء وبماا مروايه من السحودله وكل له مقام معلوم امرت الملائكة بالسحود فامتنات وبادرت فاشى الله عليهم بقوله لايعصون الله ما امرهم ويفيعلون مايؤم ونونهي آدم فعصى فلاغوى أى خاف

ومن يغولا يقدم على الغي لايما \* ثم احتباء ربه فناب عليه وهدى والله يقول الحق وهو مهدى السيمل

# \* (حضرت الجع) \* شعر الماللات وجود الله الماللات الما الفرق الذي الماللات الفاق

انما الفسرة الذى المناقدة الم

بدى صاحبها عبدالجامع قال الله تعالى ان الله جامع الناس ليوم لا رب فيه فهوفى نفسه جامع ولذاك علم الهالم من علم بنفسه فرح الهالم على صورته فلذلك قلنا ان الحق عين الوجود ومن هذه الحضرة جع الهالم كاه على نسبجه بحمد وعلى السحود له الاكثير من الناس ممن حق عليه العذاب فسحد لله في صورة غير مشروعة فأخذ ذلك مع انه ما سحد الالله في المعنى ومن هده الحضرة ظهر جنس الاجنباس وهو المعلوم ثم المذكور ثم الذي فحنس الاجنباس هوا لحنس الاعتم الذي لم يخرج عنه معلوم أصلالا خلق ولاحق و لا يحكن ولا واجب ولا محال ثم انقسم الجنس الاعتم الذي لم يخرج الانواع الواع انواع المافواع تلك الانواع الواع انواع المافواع تلك الانواع المافواع المافواع تلك النواع المافواع المافواع تلك النواع المنافق وهنا المعلم المنافق وهنا العلم معام المعلم و المنافقات والمنافقات والمنافقات والمعام والمنافقات والعدوان كانت الاحديد تعدي كل جمع فلا بدّ من الجمع في الاحدوان كانت الاحديد تعدي كل جمع فلا بدّ من الجمع في الاحدوان كانت الاحديدة تعدي كل جمع فلا بدّ من الجمع في المنافقات والمعدة حديدة حموالوا حدون من يحرى ثلاثة الاهور اجهم ولا خدة الاهوساد سهم ولا ادنى من ذلك وهوالوا حد ما يستحديد و نهون من يحرى ثلاثة الاهور اجهم ولا خدة الاهوساد سهم ولا ادنى من ذلك وهوالوا حد ما يستحديد ولا المنافقات وهوالوا حد ما يستحديد و المنافقة عديد و المنافقة عديد و المنافقة و

اهمال الامر ما مما على على والا ته وان لم وفعل فلا مراوال والمحاهوما كم هوى وقد قبل و لا تتبع الهوى في خطائه عن سدل الله فانها سراوالي وحركاته وقصر فاله عليه وعدودة والوالي لا ويحكون أبدا الافي الخبر لا بدّمن ذلك فانه موجد على الدوام فلا تراه أبدا الافي فضل وانعام واقامة حدل تطهير والمتاهير خبر فان الوالى على الحقيقية هوا لله فان المنصوب الولاية بحكم الله يحكم وبما اراه الله وهو الحق وقدا خبرا ارسول صلى الله عليه وسلم في دعائمه معلى ابانا فقيل والخير كمه في دين فلا يوالى الاالخير ولا يأمر الابالخيرولا يحكون عنه في الوقو به الاالخبر تم قال والنبر ليس المه فالوالى الايوالى الله والى النبر المرافعة أصلالانه ليس المه فالوالى اداكان من نصب الحق فالشر ليس المه الادار أدار أدار المنام الانهام الانه وحكم بالهوى فضل عن سبيل الله فله عذاب شديد عانسي وم الحساب فيكون ديوان الحكم الالهي يأخذه اذا حاسبه فالشيق من تأخر تطهيره الى ذلا المقام الاخروى والمسعيد ديوان الحكم الالهي يأخذه اذا حاسبه فالشيق من تأخر تطهيره الدنيا أما سوية يتوبها وأما بانصاف وأخذ منه في الدنيا حتى ينقلب الى الآخرة والس عليه حاسمة أدكرة ما يتلمه الله سجانه وتعالى به بما يقعله به الكفارة شعر

| شعر<br>شعر | جميع الخاق في نسق<br>بغير الحكم في طبق<br>كنور البدر في غــق<br>التي في الحكم كالفلق<br>وماثلتي من الحرق                                                                                      | فوالى الحق من والى الحق من والى المائية عن عن طبق المائية الم |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | من شر د مجوراد اماغـــق<br>الى لمـن قــد جا الماللسفق<br>والقــمرالعـالى اد اما اتسق<br>عند شهودى طبقا عن طبق<br>واخلق الحلق الذى قدخلق<br>مكنونة في مطـخة من علــق<br>جـــع ما اختص بامن علق | تعدودوا بالله رب الفدلق فانه الد عليه الحال ولياه المظرفة المسهما وسق لتركن الموم في ذا تركن الموم في ذا تركن الموم في ذا تركن الموم في ذا تركن الموم في دا واحد منها والدينا نسسا الودع فيها والدينا نسسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

وقد نصة تذابها الوالى المتعالى فلاتغلو فى الدين ولا تفل على الله الاالحق ولا على الخلق الاالحق فانك المطلوب بما أنت وال عليه شعر

فاذاواست امرافلتقم فيه بحق النمالوالي بحسق هوفى مقعد صدق المعتمل المين خلق المتعلق المين خلق المين خلق المين خلق المين المنطق المين المنطق المين المنطق المين المنطق المن

قال الله تعالى خليله ابراهيم عليه السلام انى جاءلا للناس اما ما استداء منه من غير طلب من ابراهيم عليه السلام ليكون معانا مستددا وعلنا انه ليس بظالم قطعالان الامامة عهد من الله وقال ابراهيم لان العصة لرية تعالى ومن ذكريتي فقال لا شال عهدى الظالمين فاحر باالحق ان تدبع مله ابراهيم لان العصة حقر ونه بها فان رسول الله صلى الله عن الله من طلب الإمارة وكل اليهاو ون اعطها من غرصت لله اعين عليها وبعث الله له مدكما بسدده والملك معصوم من الخطاء في الاحكام المشروعة في عالم

# \* (حضرة الرأفة) \* شعر رؤف رحم لا يكون مؤاخذ المناه ولوكانت الا تحرى اني متكلفا ولوكانت الا تحرى اني متكلفا الن مئت عفو الانؤاخذه انه وماجا الامن عنى سرؤاله الدالم مراه سائد لا متطفا الدسير اله مؤلفا الدسير المؤلفا المؤلفا الدسير المؤلفا المؤلفا الدسير المؤلفا المؤل

ولم بقيدالاعيان فهذا تقييد في اطلاق فانه قال في الايمان انه مؤمن صاحمه مالحق ومالساطل وهو قوله بالمهاالذين آمنوا آمنوابالله ورسوله فذكرماذكر فسماهم مؤمنسن وماكانوا مؤمنين الإمالماطل فامرهمأن ومنوا مالله وهوالحق ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنر لمر. قدل فدل على إنه ما خاطب أهل الكتاب فقط فانه امرهم مالاي إن ما الكتاب الذي الزل ل ولاشك انبهمه مؤمنون اعني علماء أهل البكاب غم قيد البكفرهنا ولم يقيد الايمان فقال ومن مكفر مالله فقيد في الذكر ما أمريه عبده أن يومن به وما تعرض في الذكر للكفر المطلق كالطلق الاعيان ونعتهمه ماأبهاالذين آمنوا وماكانوا مؤمنين الامالياطل فان المؤمن مالته لايقيال له آمن مانتدفانه به مؤمن وأناحمًل أن يؤمن به لقول هذا الرسول الخياص على طريق القرية ولكن الته قدق في ذلك ماذهبنااليه ولاسبهما والمق قداطاق اسم الايمان على من آمن مالباطه لرواسم اليكفر على من كفر مالطاغوت واعلران الرأفة من القبادب منسل حسيذو جذب كذلك رفاءورأف وهو من الاصلاح والالتئام فالرأفة التئام الرحة مااعبا دولدلك نهيءنها في اقامة الحدودلا كل الحدود وإنماذ لك في حد الزاني والزائمة اذا كامابكرين الاعندمن برى الجع بين الحتين على ائنب واكثرالعلماء على خلاف هذا الةول وامسر المقصو دالاقوله ولاتأخذ كم يعنى ولاة الامرج مارأفة فى دين الله ودين الله جزاؤه ثم قال ان كنتر تؤمنون الله مخص لانه غرمن يؤمن مالها طل والموم الا آخر و مقول ما قامة الله حدود ، في الدوم الا تخركأنه يقول لولاة الامورطه رواعه ادى في الدنياق الأن يُفخعواء له رؤم الاشهاد ولذلك قال في هؤلاء والشهدعذ البهماطا تفة من المؤمنين منيه ان اخذه بيم في الا آخرة على رؤس الاشهاد تعظم الفضيحة فأقامة الحدود في الدنيا استرفياا م الوالي ما قامة الحذ نبكالامن الزاني كماهونكال فيحتىا لسارق وبعذذلك فطهارته كماقال وطهراستي للطائفين والعباكفين كذلك إقامة الحدوداذ المربكن بكالافانه طهيارة وان كأن نسكالا فلايته فسه من معقول الطهيارة لانه يسقط عنه فيالا تشخرة بقد رماأ خذبه في الدنيا فسقط عن الزاني النسكال وماسقط عن السارق فإن السارق قطعت بدءويق مقسدا بماسرق لانه مال الغبرفقطع يده زجرورد علمايسة قبل وبقي حق الغبر علمه فلذلك جعله نسكالا والنسكل القسد فسازال من القمدمع قطع يده وماتعرض فى حدّالزاني الى شيءمن ذلا وقدورد في الخبران ماسكت عن المـَكم فيه بمنطوق فهو عافية أي دارس لا أثر له ولامؤا خذة فيه فان الله قد بين للناس مانزل الهم من الاحكام في كنابه وعلى لسان رسوله صلى الله علب وسلم

| 4 | <sup>سع</sup> ر | *(* | * ( حصره الا ماما                                           |  |
|---|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------|--|
|   |                 |     | ان الامام هو الوالى فلا تكنى الله هذا الذى قلته لكم أقول به |  |

يدى صاحبها عبد الوالى وعبد الولى وعبد الولى «والدي بي الامور نفسته فان ولها غيره بأمراه لمين بوال ولاامام وانحا الوالى والامام هوا لمصوب للولاية وانما سي والسالانه يوالى الامرمن غير

| شعر                                                                                                    | ٥ * (حضرة العقو) *                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * يسير بناحتى انخنا بداره                                                                              | عفوناءن الجانى ومازال عفونا                                                                                          |
| حقیق علی جاریقوم بحاره فلم بخاره فلم بین الاآن یکون بداره علیه به منه لبعد مزاره فرو معالمه وعند سراره | فلما انخنا قال من ذا فقلت من<br>فان عجز المكبن عن حق جاره<br>ولوانه من كان فالحفظ قائم<br>فاني له كالبدر عند امتلائه |
|                                                                                                        | ولوانه منكان فالحـفظ قائم                                                                                            |

بدعى صاحبها عبدالعفو فال الله تعيالي ان الله عفوغفور هذه الحضرة تشسبه حضرة الجلال لانها يمجمع الصدين وهذه تمجمع بالدلالة ببزالقله ل والبكثير هكذاهي فىأصل وضع الاسان كالجلمل يجمع بن العظيم والحقير فالعفوالالهي في جنياب الحق كالقناعية وهي الاكتفاء بالوجود من غير من بد والكثيرمازادعلي ماتدعوا البهالحاحة فانصاف الحضرة مالعفوانهاتعطي ماتقتضه الحاحة لابتيمن ذلك من كونه سخما وحكمها ثميزيد في العطاء من كونه منعمام فضلا غير محعور عليه ولانقضى بهالمهاحات الاقتصارء ليي مايكون به الاكتفاء فالعطاء للانعيام هو العطاء الحق عطاء الجود والمنة لاتحكم علمه والعلل ولايد خله مال فانه قدور دفى الصحيح ان الله لاءل حتى تملوا فأذ اتركتم ترك فين اعطي بعدسؤاله وبذل ماوجهه فانمااعطي بزاءومن اعطي انشكر فقداعطي لعله يعود خسرها علسه ومزاعطه رمدالشكر فقداعطي جزاءوفافا وهذهالنقييدات كلهيانعطها حنسرة العفو والاطلاق فههامن غبرتقسد تعطيه أيضاحضرة العفو فلذلك يطلق على القليل والكثيرومنه اعفياء اللهبة فاختلف النياس في اعفيا ثهاما ارا دالشرع بهذه اللفظة هيل اراد تكذيرها بأن لا يقص منها كماءقص من الشارب واذ الم يقص منه ماكثرت وقدير بدأن بأخذ منها قلىلا بكونه قال ذلك عنسد قه له احفوا الشارب واعفوا اللعي واحفاالشوارب استئصالها بالفص فيحتمل اعفاالعسة أن لاستأصلها وبأخذمنه بالقليل فن فهم من هبذا الحبكم طلب الزينة الالهبة في فوله قل من حرّم زينة الله نظرفي لميته فانكانسان ينة في توفيرها رأن لاياً خيذمهما شيئاً تركهما وانكانت ار. ينة اظهر في أن يأخذ منه بـ اقلـلاحتي تكون معند لة تلمق بالوجه وتزينه أخــذ منهـ اعلى هذا الحدّ وقدوردين الذي صلى الله علمه وسلمانه كان يأخذمن طول اللعبة لامن عرضها فتوجه معنى العفو بالفلة والكثرة على اللعمة وأمافي المؤاخذة على الذنوب فقيال ويعفو عن كثيرفيأ خذعلي الفليل فيدل ُهذا العِهْوع لِي إنه لا بدِّمن المؤاخذة وليكن في قله والقسلة قد تَكون بالزمان الصغير المدَّة ثم بغفر الله ومعودبالانعيام ورفع الالمءن المذنب المسلم وقديكون بالحيال فيقلءامه الالامبال ظرالى الاتمهى اشدمنها اين قرصة البرغوث من لدغ الحية ايس بين المهما نسسية وكل واحدمنهما مؤلم الكن نم ألم قلل وألمكثهر فاهل الاستحقاق وهم الجرمون المأمورون بأن يمتازوا وابس الاأهل النارالذين ومأهلها وهمالمشركون لاعن نظر فبكون اخذهم بالعفوفي الزمان لان زمان العمقاب محصورفاذا أرتفع بتي علهم حكم الزمان الدى لانهاية لابده فزمان عذابهم قلمل الاضافة الى حكم الزمان الذي بؤل المه امرهم فهو عزوجل عفوج أيعطى من فليل العذاب وهوعفو بما يعطى من كشيرا المفرة والتحياو زغانه عزوجل قدأم بالمالعفو والتعباوزوالصفح عمن اساءالمناوهوا ولي بهذه الصيفة منباولذاك كأناجر العافين على الله ليكونه عفو اغفورا وماقرن مغفرته حين اطلقها بتوية ولاعمل صالح بل قال باعبادي الذين المرفو اعلى انف هم لا تقنطوا من رجمة الله ان الله يغفر الدنوب حمدها انه هو الغفور الرحم فهالغ وماخص اسرافامن اسراف ولادارامن دارفلا بذمن شمول الرحة والمغفرةء ليي من اسرف على نفسه والله يقول الحقوهو يهدى السبال

وكل معلل عله الحق فانه واقع \* كما انه كل تر م من الله واقع فارحع الهم الاامرجعوا فالرخعة الأولى من الله على العبدهي التي بعطمه الحق فيها الانابة المه فاذارجع العبد السه مآلتو مة رجه غرالحق المه غبرالرجوع الاقول وهوالرجوع بالقسبول فان الله لايقيل معتاصي عساده ومقبل التمو بة والطاعات وهذامن رجته بعباده فانه لوقبل المعاصي ليكانت عنده في حضرة المشاهدة كاهم الطاعات فلايشهدالخق من عساده الاماقيله ولايقهل الاالطاعات فلابري من عباده الاماهو حييين محموب عنده وبعرض عن السيئات فلايقبلها فان صاحب السيئة ماعملها عملى طربق القربة ولوعملهاعلى طريق القربة لكان جهلاوا فتراءعلى الله وكفراصر يحيافلا بقيلها حتى لأتكون عنده فىموضع الشهود فيقع حساب العبدء بي مااسا • في الديوان الالهيء لي الإدى الملائكة اذا أمر الحق بمساسته وأمرا لملائبكمة اصحباب الدبوان أن بتعباوزواءن المتحباوزوان الله طبب لارةبل الإطبيبا ولابذلكل أنسان من أمرطمب يكون علمه لانه لابذأن يكون على مكارم خلق بأي وحهكان ومكارم الاخلاق كلها عندالله فلايدأن يكون لكل عمد عندالله شفسع فاذا استوفى أهل ديوان المحباسية مامايد بهيه في حق عبيد من العبياد وفعلوا فسه ما اقتضاه آمره معيهم وفرغ مرز ذلك ورفع الامراني الله راجعنا كماقال واليه يرجع الامركله لايجد العبدعنسدريه الامأقيله منه فتنكره الله على ماعنده منه فاكسكر مه ونعسمه فيقول العيدر بي اكرمني وماعنده علم بماقيل الله منه منطب خلق كان عليه وسواء كان في أى داركان فان له فيها نعمامة ما ما دام ذلك الطب عندالله وهولأتزال عندالله فلاتزال هذا العبدنى نعيم في نفسه وان ظهرعند غيره اله في عذاب فهو في نفسه فى نعيم وهوالمراد والمعتبر في هذا الامر فاذا أتفق أن يؤخذالنا تب فيايا خذه الاالحكم لاغبره من الاسماء فاذالم يؤاخذ فانما يكون الحكم فيه للرحيم فان الله نواب رحيم بطائفة ونواب حكم بطأ تفة والكل نواب الله تعالى

ت وية الله اقلا المجمل العبد تائيا فادا تاب عبده و الحق تائيا فيكون العبيد عن المعنو طالبا في المعنو طالبا في المعنو طالبا العام التوب أن \* كون عن المعلو ا

فالعبد الصحيح التو بة أن يتوب الله عليه لاليتوب بل بجرم وأنت تعفوت كرما حق لا يكون رجوعك ما لمغفرة على المذنب عرا فيكون هو الذي عاد على نفسه بالمغفرة منك والافاين المنة في الرجعة النائية التي هي رجعة المغفرة ان لم تغذر من غير وبة من المذنب فرجوع الله فبغي أن يكون رجوع امتنان كالرجعة الاولى في قوله تم ناب عليهم للتوبوا فهده الاولى وبه امتنان فادا تاب عليهم المغفرة بعسد وبنهم كانت هذه المتوب به الالهمة جزاء لا يتخلص الامتنان الالهي فيها الاعلى بعد وهوأن برجع العبد في قوسنه الاولى الالهمة التي جعلته أن يتوب وتوبة الامتنان السرمن توبه الحزاء وهي توبة الحواد الواهب المحسان الذي يعطى لمن م لااهلة موجعة عقلا ولا شرعا وهدنه الشارة كافعة لمن اراد المختلق الحاهسان الذي يعطى لمن م لاهلة موجعة عقلا ولا شرعا وهدنه الطلق من جازى على المدينة احسانا فان المحسن هو الذي أخذ الاحسان بالحسان الدي المحسنين من سسبيل فانه المحسن قانه ما على المحسنين من سسبيل فافهم و يحدى السدل

غساولابطن وليكن مدرك الابصيارفانه لايلزم الغسة من الطرفين ما ملزم من هو غائب عنك أن تكون إ غائباعنه قدتكون ذلك وقدلا يكون وفي مدلول هذه الآنة امر اخروهوانه يدرك تعيالي نفسه لنفسه لاتهاذا كان هو مهو ته بصراالعمد ولايقع الادرالة البصري الإباليصر وهوعيز البصر المضاف إلى العما دوقال انه بدرك الانصاروهوعين الانصارفقد ادرك نفسه ينفسه والهذاقلناا فه بظهروهو ظاهر انذسه ولاسطن عن نفسه ثم تم الا مة فقال وهو اللط ف من حمت انه لا تدركه الايصار واللط ف المعني من حمث انه مدرك الابصار أي ادرا كه للابصبار دركه لنفسه لانه عنها وهذا غابة اللطف وارقة الخبير مشيراتي علم الذوق أى لا يعزف هذا الامالذوق لا ينفع فيه اقامة الدلمل عليه الأأن يكون الدليل عليه في نَدْسِ الدَّالِ وليس سوى ذوقه فيرى هــذا العبيدالذي بصره الحق نفسه بالحق وثرى الحق بتصره لانه عن دصره فادرك الامرين

| فَكُلُ مِنْ فَيِهِ بِطَنَ الْمُ الْمُ فِيهِ قَطَنَ الْمُ اللَّهُ مِدَا وَفَطَنَ اللَّهُ مِدَا وَفَطَنَ اللَّهُ مِدَا وَفَطَنَ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يرىالذىرأيته بقليمرؤية ظن                                                                                                     |
| فائه هوالذي يراه المن عين الجنن ا<br>وأنت لاتبصره الااذالم تكن                                                                |
| وهي الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحد يث الصحير من كتاب مسلم فإن لم تكر                                                |

\_ ئىراەڧانەراك شە

وان کنــت لم تر ه فان لم تڪن تره كم قايت اسره ومن کان حکمیه وان شائت منافاره فذاتىلە وطــــــأ فقدد صح اقديره اذا كان في وحودي ققدد ساء انشره وانصاحبالوجود

فقلوب العارفين مدافن الخق كإظوا هرههم مجيالسه وانه في أفس قلوب عماده من حيث ان قلومهم محل العلميه ثم انهم لابراعون حرمته ولايقفون عند حدوده فهو فهزم كالمث في قبره لاحكم له في م بل الحَكم للقبرفيه بكونه اكنه وسترهعن اعن الناظرين كذلك حكم الطبع أذاظهر يخلاف النبرع فان الشرع مت في حقه في ذلاً الزمان وهكذا يظهر الحنى في الرؤ باواقد رآيت رسول الله صلى الله علم . وسلمف النوم ميتافي موضع عاينته بالمسجد الحيامع باشبيلية فسألت عن ذلك الموضع فوجدته مغصوبا وكان ذلك موت الشبرع فبسه حمث لم ينملك بوجبه مشروع فاستنادا لمت والدفن الى الحق في قلوب الغافلين فهو فهاكأنه لافهاوالله يقول الحقوهو بهدى السييل

#### \* (حضرة النوبة) \* وهي الرجوع من الخيالفة الى الموافقة فتبترجع لتو مثك الدؤن الاان المشاب هوالرجوع فأنت لمآتشابعــه تكون اذاتاهت شخصا في فسلاة فنوجه يكوناه الكمون وان كان الظهورله يوجــه ولى منه الاقامة والسكون له مناالته ـ زلا في جهات اذاشاء المؤيد والمعبين ولسرله سيواى من معين

صاحبهاعبدالنواب نهدده الحضرة تابالنا تبون فله الرجعة الاولى ثم تاب عليهم ايتوبوا

| وليس البطون سوى مااستتر<br>واين القسرار واين المقسر<br>وكل بحكم القضاء والقسدر<br>فعا فات نبئ وما شاء شرت<br>نم الايضاف المه فجزو اعتبر | فلیس الظهورسوی ماظهر فاین الذهاب و آین الایاب فاین الدی و منه المنا فلا ته فلی الدی و منه المنا فلی الدی و مناخ ا |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فان الوجدود بهدا ظهدر                                                                                                                   | وقل مانشاءع لى من نشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

والله يقول الحقى وهويهدى السسل

\* (حضرة البطون) \*

السرت مانطنت فسه حقيقته والحهر بظهره لكل ذي بصر مافضال الله مخلوقاعيلي الدنير لولاالمطون ولولاسر حكممته من النقايص والاوهام والغسر لنالهاهل حودالله مالفكر لمبدرخلق من الاملاك ماخبرى لماحوينا من الارواح والصور فينفعان كان ذالـ الامراوضرر

ومأيفضله الاستسلامته لوناله أحد من حمث نذأ نه لولا مساشرة الخسلاق صورته عنت لذاا وجه الاملاك ساجدة لذا تقلم احواله أمدا

دعى صاحبها عب دالساطن قال نعبالي هو الاول والا آخر والظاهر والماطن فالمطون محتص منا كالمختص به الظهوروان كان له المطون فلمس هو باطن انفسه ولاءن نفسه كاله المس ظاهرا انما فالبطون الذي وصف نفسه به انماهو في حقنا فلابرال باطناعن ادرا كنااياه حساومعني فانه ليس كمناه شئ ولاندوك الاالامثيال التي نهمنا أن نضر مهاتله لحهانيا مالنسب التي مهاهي امثيال واباكانت البطون محيال النكوين والولادة وءنهياظهر تباعييان المولدات اتصيف الحق بالساطن بقولهانه من كونه باطناطهرالعيالم عنه فنحن كناميطو نين فيه فحذ ذلك عتلالا وهمافانك إذا اخذته عقلاقله العلم الصحير وان اخذته خسالا اووهمار دعلمك قوله لم ملد ولا نسغ لعاقل ان شرع في امر يمكن أن ردّع أله مثل هذا واذا آخذته عفلا دون تحمّل وقعت على عين الامر فانه لا بدّلنا من يتند نستندالسه في وجودنا لمااعطياه امكانها من وجود المرجح الذي رجح وجودنا على عدمنيا الاانه ماطن عنيالعدم المناسسة مثنااذ نمحن بعيننا وجلتنا وتفصيلنا محكوم علينامالا مكان فلوناسينا في امر تما وذلكُ الامر مُحكوم عليه مالامكان الكان الحق محكو ما عليه ما لامكان وهو واجب لنفسيه ثنفسه فارتفعت المناسمة واذالم بناسينا لم نناسمه فلناالاستناداليه لعدم المناسبة ومن وجه للمناسبة وله تعيالي الغنيءن العالم لان محيته أن يعرف هي ان يعرف أنه لا يعرف فهذا حدِّمعرفسا به اذلوءرف لمهمطن وهو الماطن الذي لانظهر كما انه أيضافي المأخذ الناني انه الباطن حيث هوفي قلب لمؤمن الذي وسعه فهوماطن في العمد والعمد لا بشاهد ماطنه فلايشا همدماه ومعطون فمه فن هنمانراه نمانه اذاكان كإقال قوى العدد وسمعه ويصره والعبديري بيصره فبريبريه مايري بصره ولاىرى شدأمن قواه والحق حسع قواه فسايرى ربه وجذا يفرق بين العلم والزؤية فانا فعلم بالايمان ونوره في قلو بنياله قوا ناولاننهد ذلك بصرا فنصن ندركه لاندركه والابصار لاتدركه فأذا كان بصرنا فانه في هذه الحالة لا يدرك نفسه لا نه في جابنا ان كان بصرنا واذا كان الامرعلي هذا فيعمد أن بدركه وأماقوله لاتدركه الابصيار وهويدرك الابصار فان البصراغياجا لمسدرك لاائه يدرك ثمانه أق فىقوله لاتدركه بضمرااغائب والغائب غسيرمدرا أماليصر والشهو دوهو الساطن فالهلوا درا المريكن

الاالاحكام التي لاعباتنا ظهرت لنبافي وجود الحق فسكان مظهرالها فظهرت اعباتها فسيه ظهور الصورفي المراما ماهي عدالرائي المافيها من حكم المجلى ولاهي عدالمجلى لمافها ماعياف حكم الجلي وماثم امن ثالث من خارج بقع عليه الادراك وقدوقع فياهو هذا المدرك وُمن هو هذا المدرك في العيالم ومن الحق ومن الطياهر ومن المظهر فان كانت النسب فالنسب امو رعدمية الاأن علة الرؤية استعداد المرثى لقبول الادرالهُ فيرى المعيدوم سلنيا إن المعيدوم برى فن الرآثي فإن كان نسسة أبضا فكاهوم يتقدأن ري مكون مستعدا أبضاأن ريوان لمركن نسمة وكان امرا وحوديا فيكاهوالآثي هوالمرئىلان الذي نرامرانا فأذاقلنيا لله نسية من حيث انه مرئي لنيافنقول انهأم وجودي من حمث اله برانا كاقلناف نامن حمث أناند ركه فالام واحد فقيد مو نافه ناوفسه هَن نحن ومن هو وقد قال له بعضنا ارني انظر السيك قال لن تراني وقال عن نفسيه ألم تعلم بأنَّ الله مرَّى وخبره صدق وقدأء لمران بعض العبالم يعلم آن الله مرى ثم قال باداة الاستندرال فعطف ولكن انظر الى الحمل فإن ايسة تبتر مكانه فسو ف تراني ثم تحل للعمل فالدليُّ الحمل ولا ادرى عن روُّ به اوعن مقدّمة رؤمة لابل عن مقدّمة رؤمة وصعق موسى عن ملك القددمة فلاأ فاف فال تنت أى رجعت الى الحالة التي لم أكب سألتك فههاالرؤ ماتو أمااؤل المؤمنين أي المصدّة قيزيقو لك لن تر ابي فائه مانزل ههذا القول ابتداءالاعلى فأنااؤل المؤمنيةن بغرنيه غي تدهني في الإعمان به من سعميه الي يوم القسامة فياظه بر لطالب الرؤمة ولاللعمل لأنه لورآه الحبل اوموسي اثنت ولم يندله ولاصعق فانه تعالى الوحود فلا يعطي الاالوجود لانالخبركله سدمه هوالوجود والوجودهوالخبركله فلمالم بكن مرتباا ثرالصعق والاندكاك وهي احوال فنباه والفناء شدمه مالعدم والحق لايعدم عدم العمن ولكن يكون عنه العدم الاضافي وهوالذهاب والانتقال فنقلك أويذهبك من حال الى حال مع وجود عنك في الحالين ومن مكان الي مكان مع وحو دعه نك في كل واحد منهما و منهما وهو قوله آن بشا و دهه كم و مأث ما آخرين فالاتتان بصفة القدرة والذهباك بالارادة من حيث ماهو ذهباك خاصة وهذه التفاصيل في غير مفصل لامكون والمسرمن شأن المفصل فمه الوحود فأنا نفصل المعدوم الى محال والى عكن مع كونه معدوماورة الكلام فين يفصله والكلام علمه مثل الكلام في الرآئي والمرئية وقد تقدّم في أذا نقول اوما تبول علمه فرأينا أن نترك الامر على حاله كان ما كان اذالاغر اض حاصله والادراكات واقعةواللذات حاكمة والشهوددائم والنعم بهقائم ودع بكون ما يكون منء ـدم اووجود أوحق أوخلق بعدانه لاينقصنا نئئ بمانحتساج المه لانبالي ولووقع الاخبار النبوى ايكان البكلام فيه والنظر على ماهو علمه ا آلان لا مزيد الام ولا ينقص فانه اذا ورد فلا بدّمن عم يتعلق به ذلك الخطاب وفهم ومدلول ومتكام وسامع وهذاءين ماكنافيه فترله ذلك اولي ونقول ما يقول كل قائل فان الامر كاه عمز واحدد تف آلبرة في ذلك في كاله صدد ق ماهو ما طل فانه واقع في الذهن و في العمن و في جميع الادراكات فالجنوح الى السلم اولى بالانسان وان جنه واللسلم بعني في الاعتبار والاشارات من هذه الخواطر التي اذنك الىالنظر فهماأنت مستغن عنه فانزاهه الحق هنياه نزلة الاعداء لاهل الإشارات فانجنحو اوهوااصليأن يترائآلام على ماهوعلمه ولايخناض فمه فانك انمانخوض فمه الكونه آية من الله علمه وقد قال واذارأ بث الذين يخوضون في آماتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غمره واسر الاالانستعال بمانأكل ومانشرب وننكح وتنصرف فسه من الاعمال المشروعة التي تؤدي الى السعاد ة الاخراوية فان قبل وما هذه الاء و رقلنيا لاندري أيما نعمل كما من نالنصل إلى ما قبل إنيا فانه ماكذنا بلرأ شامامضي كله حقالم مختلثي منه كذلك مايق وقد جنحوا للسلم فام ناالله فتبال لنسه صلى الله علمه وسلم فاجنح لهاويو كلءل الله فالعاقل مقول مالسهم والطاعة لام الله وهذه حالة متحلة وراحة

فلوبابع المناس أحدااثلاثة دون أبى بحكر ولايترفى علمالله أن بكون أبويكر خليفة وخليفتان فلا مكون فان خلع أحد الثلاثة وولى أبو بكركان عدم احترام في حق الخلوع ونسب الساعي في خلعه الي انه خلع من يستحققها ونسب الى الهوى والظلم والتعدى في حقه ولولم يخلع لمات أنو بكرفي الممه دون أن مكون خليفة ولايدله من الخلافة أن يلهما في علم الله فلا يدَّمن تقدَّمه لنقدُّم أحله قدل صاحمه وكذلك تقدم عرس الخطاب وعمان وعلى والحسان فعاتقدم من تفدم الكونه احق مهامن هؤلاء الساقين ولاتأخرمن تأخرمنهم عنهااه دم الاهلمة وماعلم النياس ذلك الابعد أن س الله ذلك باجالهم وموتهم واحدابعد آخرفي خلافته فالتنذم انماوقع مالاكيال عندناوفي نظر ناااظهاه واومام آخ فى علم الله لم نقف علمه وحفظ الله المرتبة علمهم رضى الله عن جمعهم فهذا من حكم التأخر والتقية م ولله الاولية لانه موحدكل شئ ولله الا آخر به فاله قال والبه برجع الامركله وقال والسبه ترجعون وقال ألاالي الله نصدالا مورفه والا تخر كاهوالاؤل وماسن الأولوالا تخر نظه رمر أنب الاسمياء الااهدة كلهافلا حكم للا وخرالامالرجوع السه في كل أمر فاذا كان الله الاول فالانسان الكامل هوالا خرلانه في الرتسة الثانسة وهوالخليفة وهوأيضاالا سنريخاته الطسعي فانه اخر المولدات لان الله لماارا دمه الخسلافة والامامة بدأما يجياد العيالم وهمأه وسواه وعدله ورتبه بملكة قائمة فلما ستعدلقه ول أن مكون مأمو ما انشاءالله حسم الانسان الطسعي ونفيز فهــه من الروح الالهي فحلقه على صورته لاحل الاستخلاف فظهر بجدعه وكأن المسمى آدم فحعله في الارض خلمة وكأن من امره وحاله مع الملك ماذكرالله في كتابه انساوج على الامامة والخلافة في بذه الى يوم القسامة فهوالا سخر بالنسمة الى الصورة الااهمة والا تخرأ بضاباانسمة الى الصورة اايكونية الطبيعية فهو آخرنفسا وجسماوه والاتخرير جوع ألعالم المه لانه يرجع المه أمر العالم فهو المقصوديه عمرت الدنيا وفامت واذارحل عنهازالت الدنساومارت السهماء واننثرت أنحوم وكؤرث الشمس وسيرت المهمال وعطلت العشار وسحرت البحياروذهبت الدار الدنساماس هياوا نتقات العيمارة الي الدار الانخرته مائقال الانسان فعمرت الحنة والنباروما بعد الدنيامن دارالا الجنسة والنبار فالاسم الاؤل للاولى وهي الدارالد نساوالاسم الآخر للاخرى وهي الاآخرة وانماقال الله تعيالي لمجد صلى الله عليه وسلم وللآخرة خسيراك من الاولى لان الا خرماورآه مرمى فهو الغيامة فهن حصل في درجته لا نتقل فله الثبوت والبقياء والدوام والاقيل ابس كذلك فانه ينتقل في المراتب حتى منتهي إلى الاسخر وهو الغيابة فمقف عنده والهذا قال له وللا سخرة خبراك من الاولى واسوف يعطمك ريك فترضى فاعطاه صفة البقاء والدوام والنعيم الدائم الذي لاانتقال عنه ولازوال فهذا مااعطاه حكم هذه الحضرة والله أعلم

|                             | - |                             |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| وليس يظهره الاالذى غابــا   |   | ان الظهــورله شرط بؤیده     |
| تفنى الدموع وتذكى قلب الهبا |   | ان الفتاذ التي في طرفها حور |
| فان انفل نصفها الذي ذهما    |   | فان الولئ و قالوا انها نصف  |

\* (حدّمرة الظهور) \*

فانعت فاهذا صفته ذهما اعم سناهالهذاعتماا حتما

يمعي صاحبها عمدا لظاهرو ملقب بالظاهر يامرا لله هذه الحضرة له تعيالي لانه الظاهر لنفسه لالخلقه فلايدركه سواه أصلا والذي نعطسا هذه الحضرة ظهور احكام اسميائه الحسني وظهور احكام اعماتنا الحق وهوسنوراءماظهرفلااعمانناتدرا رؤيةالحق ولاعتنا لحقتدرا رؤية ولااعمان هائه تدرله رؤية ونحن لانشك اناقدا درحسكناا مرامارؤية وهوالذي نشهده الإيصارمنا فبإذلك

انقدمهاورقاحتي افوزها

لوانهاظهرت لكل ذي بصر

الا آخرالذى له التأخر لامالحكم فاجتمع المقصود مع غيرا لمفصود في نفس التأخر والتقدّم فلهذا جاء المقدم والمؤخر في الاسماء الحسني مزدوجا والله بقول الحق وهويهدى السدل

\* (حضرة الاقامه) \*

يوم العروبة فاصطفاه الاول ثمر عاوءة للاسادتي فتأولوا غراحلاها المقام الانزل في ذاته اخفاه عنيا الاسة في لهوالحوادعلي العماد المفضل

سبحان منجع العباد لذكره خيتم الالهبه وجودعباده ماقلته فلقدد اتست يحكمة لما تواضع عن علو مكانه فهو المهمس لااشك وانه

بدعي صاحبها عبد الاتول وبكني غالساأ بوالوقت لمباحصه لي النفوس من تقدّم الزمان المسمج بدهرا الذى نفصله الاوقات فسكانت كنية عمد الاول ابوالوقت كما كانت كنيه آدم أبوالدثير فالاول للاوقات ابلها كاتدم اسائرالناس فألحضرة الاوامة ماظهركل اوّل من اشخاص كل نوع كاتدم في نوع الانسان و كمنة عدن من الحنات و كالعقل الا وّل من الارواح و كالعرش من الاحسام و كالماء من الاركان وكالشبكل المبسقد رمن الاشكال غمينزل الامر الى جز"بيات العالم فيقال اوّل من تكلم فى القدرياليصرة معبد الجهني واوّل من رمي بسم في سدل الله سمعدين أبي وقاص واوّل شمه وقبل أ في العالم الانساني

تغبرت البلادومن عليها \* فوجه الارض مفبرقبيم

ويعزى همذا الشعرلادم علمه السلام لماقتل فايل اخاه هاسل فتمال علمه السلام مامن قتيل فتل طلماالا كان على ابن آدم الاوّل كفيل من الوزولانه اوّل من سنّ القته ل ظلما ولنه اجزه من الاوّله ات وهوجز بدبع عملته بملطمة من بلاديومان اوعكة والله أعلم واقول مت وضع للناس معيد االمكعبة واؤل اسم الهي في الرتبة الامم الحي والله يقول الحقوه و يهدى السديل

\* (حضرة الاتخرية) \*

الالحفيظ العالم الدائر لوصـفه المخلوق ماافـاصر المتهقي الواحــد بالا َّخر فالنعمق الاقول بالاخر فىصورةالباطن والظاهر والله ما الاوّل والا تخر فانه يتحمز عنحفظمه فكان مالا تخر حفظاله فامرناد اثرة كله وانه جالي لنا داته

يدعىصاحبها عبدالا تخروحته من الناني الذي يلى الاول الى ما تحته فهو المسمى مالا تخر لان له حكم التأخرعن الاولية بلاشك وان استحق الاولمة هذا المنأخر فاتأخرعن الاؤل الالامر بسره وبينه الزمان لان وجود الاهلية فيه من حسع الوجوه فيعلم ان الحكيم في تأخيره وتتسدّم غيره للزمان كغلافة أبى بكرغ عرغ عثمان غ على رضي الله عن جمعهم فعامنهم واحد الاوهو مترشح للتقسدم والخلافة ومؤهل الهافلم يبق -كم لتقدّم ومنهم على بعض فيها عندالله لفضل بعلم تطلبه الخلافة فاكان الاالزمان فلماكان في علم الله ان أما بكر عوت قبل عمر وعر عوث قبل عمان وعمان عوث قبل على رضى الله عن حمه مهم والمكل له حرمة عند الله حعل خلافة الجماعة كما وقع فقدّ م من علم ان اجله يسبق اجل غدره من هؤلا الاربعة فساقدًم من قدّم منهم لكونة اكترأهلية من المتأخر منهم فىنظرنا فانه مابتي الاحكم الاكبال والعناية فانه لوبو بع لحدفتان قتـــل الاكترمنهما للنص الوارد تحقيق وعالم الامر مالم يو جدعند سبب فالله القياد ردن حيث الامر مقتدر من حيث الخلق فهذا تفصيله يقال المرم الامر الله الورد و الأمر بالقيلة والامر بالقطع من الامير فقيلة المورد الله المركز فقيلة المورد المورد فقيلة المورد المورد المورد فقيلة المورد المورد المورد و المورد المو

#### \* (حضرة التقديم) \* عر

بمن اقده والله يغسب فرلى ملكالما البطات يداى في الدول اذا دعموت به وايس يظهم رلى بطرفه وهولى من اعظم الحمل واست اصرفه عن رؤية الجمل أ ناالمة قدم عن علم ومعرفة لوان ماملكت كني يكون الها عبد المقدم يدعوه وبعرفني ولست افقده اذا يسارفني الله سخدره فيما اصرفه

يدى صاحبها عبد المقدم من هذه الحضرة يتب بالدايل ببوت الرسح وهوا تله وذلك ان الممكّات النسبة الى الا يجاد اونسبة الا يجاد البها على السواء على كل واحد واحد منها فاذا تقدّم أحد الممكّات على غيره بالوجود مع التسوية في النسبة دل انه مرسح لا مر ماليس لنفسه فعلنا اله لا بدّ من مرج وهو المدّد مله على غيره من الممكّات وهذا اشد في الدلالة من دلالة الا شعرى بالزمان على على هذا المطلوب فانه يقول ما من مكن وجد في زمان الا ويجوز اليجاده قبل ذلك الزمان اوبعده في المكلم الا فيما يدخل تحت حكم الزمان والزمان عنده أيضا موجود ولا يوجد في زمان في رمان وغير زمان في حكمه على ممكن من زمان وغير زمان عماله وجود فهوا تحكم هذه الدلالة والذي ذهبئا اليه يدخل في حكمه كل ممكن من زمان وغير زمان مماله وجود فهوا تم في الدلالة ثم ان القد تعالى بعد ابر ازما ابر زمين العالم عن الماليات وتلك المراتب بسبة كل من يقتضى حقيقة البروز مها والازال فيها نسبة واحدة فاذا اللها شخص واحد من اشخاص هذا الذوع وتقدّم المهاومها فان الذي قد مه هو المدة م كان الذوع الازمان بلاشك وكذلك في النبوة والا مارة وجمع المراتب على هذا المدتقيري والله من وهو يهدى السيل واللها ويعود من المعيل والامارة وجمع المراتب على هذا المدتقيري والله بقول الخو وهو يهدى السيل والامارة وجمع المراتب على هذا المدتقيري والله والامارة وجمع المراتب على هذا المدتقيري والله بقول الخوص والمدين السيل

### \* (حضرة المأحر) \*

مجهولة عندى لذاك تأخره تمديه وقتما ثموقتما تستره قامت بالاالسقطيع فاذكره عندى لقمت بشكره لااكفره نورله دين قام فسه يسهره

أنتالمؤخرمن نشاء لحكمة ا لوكان أهلا للتفدّم لم نكن الله يعملم اننى من غمير ت لوكان للكون الغريب مزية لكنه اخفاه عن ابصارنا

يدى صاحبها عسد المؤخر فاذا واعى الحق تأخير عبد مّا عربه ض المراتب فن هذه الخضرة فستقدم غيره في ما مراتب فن هذه الخضرة فستقدم غيره فيها و التأخر الما تعلق الله لا حصيه مله في المقدّمة ما يقو من بق في قدّم الحق فيها من شاء من المياقين فيكون بتقديمه الماه فيها مقدّما ويتأخر من الماقت من تأخر من الماقت ما المواقصة وكل من تأخر من الماقت ما المواقصة وكل ما جاء من ذا الموجه وهو منها من هذا الوجه ما جاء من ذا الوجه وهو منها من هذا الوجه وهو منها من هذا الوجه وهو منها من هذا الوجه ما المواقعة وكل

مدعى صاحبهاعبدالقادروعب دالقدىروعبدالمفتدر وال عزوجل وهوعلي كل شئ قدير وقال وهو التبادرعلى أن سعث عليكم وقال والالقباد رون وقال عند ملدك مقتدر وهذه الحضرة مألها اثرسوي اعطاءالوجود ايكل عنبر يدالحق وجودهامن الممكنات فمتول لهاكن واخفي الأقتدار بقوله كن وحعله ستراعلى الاقتد أرفكان الممكن عن الاقتدار الالهي من حدث لا يعلم المكن وسارع الى التكون فكان فظهر منه عندنفسه السمع والطاعة لمن قال له كن فاكتسب الثناءمن التصالامتئال فأقرل امر كان من المكل السمع والطاعة تته في تكوينه فيكل معصمة نظهه منه فانماهي عرض بعرض لعوأصله السمع والطاعة كالغضب الذي يعرض والسيمق للرجة فإن لهاالسيمق وللطاعة من الممكن السيبق والنهامة واللياغة أبدالهاحكم السابقة والسبق للرحة فلابدّ من المال الى الرحجة في كل ممكن ع, من له الشقاء لانه بالاصل طبائع وكذلك كل مولودا نما بولد على الفطرة والفطرة الاقراريقه نعيالي بالعدودية فهي طباعة على طباعة والمالم بكن للمكن افتدار أصلاوا نماله القدول لمركن فهه حقيقة يطلع بهاءلي اقتدارا لله علمه في تعلقه ما خراجه من حالة العدم الى حالة الوحود لانه لافاعل الاالله والاثيها الانشهدالله الامن نفوسها وتماهي عليه وماهيء بيشئ من الاقتدار عنيه بعض النظار فلاءكمن أن تشهد صدورها الى الوجود كإقال تعمالي مااشهدتهم خلق السموات والارض ولاخلق انفهم ربدحالة الايجياد فلمس للمكن اقتدار بوجه من الوجوه عند دويضهم كافترمنيا فلهذا قلنيا اخنى عزوجل اقتدداره وجاء بالقول بصيغة الامراسصف المكن بالسميع والطاعة فلاتزال عنن الحق تنظر المه بالرجة وتراعى منه هذا الاصل مع ان القول لاحكم له في المعدوم ولاسمافين لمس لهافته والأسالة فكمف يكون فاشمه صورة التكايف والفع لتله ولماكان الممكن بحكم الاصل سامعا مطمعاللا مربق فعه ستراد تثال الامر فاذا جاءالانسان أمر الشيبطان في لمته ما لخيالفة وماية ولله في أمره خالف وانماياً مره أن بف عل ما تقدّمه من الله النهي عند ، او بنهاه عن وقوع ماتقة مله من الله الامريفعله فمغفل عما تقدمه من الله في ذلك فساد ر لماأمره الشمطان به لان حقيقته كإقلنا فطرت فيأصل التكوين على الامتثال كإأيضا يقبل أمر اللافي الطاعة أوفي مكارم الاخلاق وأماحالتسه فى التردّد فى الفسعل او الترك بين اللمة بن فهو فى ذلك الوقت تحت حكم التردّد الالهبه الذي نسبه الي نفسه وانه مجيلي الحق وتردّد حسكل متردّد في العيالم فلألك عبيسه تردّد الحق حتى منفذ ماشاءالله أن سفذ من ذلك فنظهر حكمه في ذلك الفعل أما بالطاعة اوبالمعصمة كالربد العبيدومن بطاب من الله امرامًا فلا يعطمه ويخيالفه فيه فهيذه مثلاً لتصور النسخة قان من تمامها مقبارلة الخلاف والوفاق فلوأحاب الحق في كل ما بطلمه العدد منسه لاحامه العمد في كل ماطلمه المق منه ولو أحاب العبدريه في كل ماا من ه به ونهاه لا حاب الحق عبده في كل خاطر يخطر له في تكوين أمرتما فليالم بكن الامرالاهكذاوهو على الصورة فلايته أن تقع المخالفة والمواففة من الجانبين فاظهر العبيد في خلافه أمرالح والايخلاف الحق مادعاه فيه العبيّد فصحت المقيايلة بين النسخة بن فصح المكتاب بالام حمث ظهر بصورتها ولولم يكن كذلك ليكان خطاءوالصواب اولي فوجو دالخسلاف من المهكن اصحرفي النسحة ولايثت في الام الاما هو حق فالخلاف حق حيث كان فانظره فيذا السمر ماأعيه ومااخفاه واللهءلي كلشئ قدىر فالمقندر حكمه حكمآخر ماهو حكم القباد رفالاقتب ارحكم القادر في ظهور الاشكما عليدي الاستماب والاستماب هي المتصفة بكسب القدرة فهي مقتدرة أي متعملة فىالاقتداروابست الاالحق تعالى فهوالمقتدرعل كل مابوحده عند سيب اوبسب كيف شئت قلو هوقوله ألاله الخلق ومالا بوجده بسدب هوقوله والامرألا له الخلق والامرتبارك الله رب العالمن ولهذا اصطلحأهل الله على مأقالوه من عالم الخاق والامر يريدرن بعالم الخلق ماا وحده الله على ايدى الاستباب وهوقوله بماعمات ايدينا وايست سوى ايدى الاستباب فهذه اضافة نشريف لايل

لم وجدالى الله أن وجده المعن افتقاره اله فهو كالمعن اذلك الخترن في افتقاره الى الوجود وهو ما يجده الانسان في نفسه من الطلب لامرائس عنده المكون عنده مماه و في ذلك الغزائ واعلمان الخزائن التى عند الحقوق الله الغزائن واعلمان من جادية اوغلام اوفرس اوفوب اوداراوأى في كان قريد خزاته وذلك الذي عوالمخزون وهما عند الله فأن الاشياء كلها بدالله في فقر عروالى الله تعالى في ذلك الذي الذي عند دبه أن يكون عنده كان ما كان فيلق الله في الدي عند وبدأن يكون عنده كان ما كان فيلق الله في الدي الله في المعالم هذا من خزائن الحق التي عنده والعالم على هذا كله خزائن بعضه المعن وهو عين الخترن فالعالم خزائة هذا من والتي عنده في المعارف المعترف من خزائه المحترف من خزائه المحترف من خزائه المحترف من خزائه الحدود عنده فهو خزائه على والتقالم خزائة ها المن والمعالم المحترف من المخترف من المحترف من المخترف المحترف المعالم المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف المتوكل على الله ومنهم المتوكل على الله ومنوض المره المه في كالمعالم والمحترف والمحت

فكل كون صعد في فكل عن أحد مستند والحيق قياد بنا المحترن متحد المحترب المتحدة ومن وجودى كان لى المادة المادد ومن وجودى كان لى المادة المادة ومن وجودى كان لى المادة المادة

واذا علمت ان الغزائن عنده وأنت الخزائن فأنت عنده وقد وسعه قلك فهوعند لما وأنت عنده فانت عنده فانت عنده فات المحديدة قسط لانه لاتكون المعرفة بالله الحيادثة الابك فيعمد المك في ااذلا تظهر الابك فأنت الصعد في الابك ومن هذه المحضرة حصات الله ولمن حصلت له هذه المرشة ولكن قف عند لمنهي وبلك و تدبره لما فال الله على لسان رسوله في الشئ الذي تستر به عند الصلاة في قبلتك أن تميل به منو المهمد الوالمت المداونية المنهن الالهمية ان يصعد الميغيرة صعدا وفيه المنات العمرة الالهمية ان يصعد الميغيرة صعدا وفيه والمناقل المناز المهال الما أمين اوالشمال لصعدية المي عكم القضية والمنافر علي المنافرة المداونية المناز المنافرة المداونية المناز المنافرة المناز المنافرة وهم عندا السبب ولا يصعد المنافرة الم

\* (حضرة الاقتدار) \* شعر الوان من عرفي مقدارى المنادر المنادرى في كان البارى اعظم عندى من دخول النار ولو أتى بالعسكر الجزار المنادر ال

بعضها عن بعض ابن الارادة من القدرة من المكلام من الحصاة من العالم فاسم العليم بعطى ما لا بعطى القدروا لحكم بعطى ما لا بعطى القدروا لحكم بعطى ما لا بعطى خرم من الا سماء فاجعل ذلك كله نسسها او اسما او صفات والاولى أن تكون اسما ولا بالنسب و انما ورد بالا سماء فقال وتقه الاسماء الحسنى وليست سوى هذه النسب وهل الهااعمان وجودية ام لا ففيه خلاف بين أهل النظر وأما عند نا فافها خلاف انها نسب و اسماعلى حتمانى معتولة غير وجودية فالذات غير متكثرة بها لان الذي لا يتكثر الا فالاعمان الوجودية لا بالاحكام والاضافات والنسب فامن شئ متكثرة بها لان الذي لا يتكثر الا فالاعمان الوجودية لا بالاحكام والاضافات والنسب فامن شئ معلوم الاولة احدية بها يقال فيه انه واحدوا ما قول أبى العناهية شعر

وفي كل شئ له آمة \* ندل على انه وا حد

فوجه مع المتعرى عن القرآ ثن الى امورمنها أن يكون الضمير في له واله يعود ان على الذي المذكور في أنه من المدكون الضمير في له واله يعود ان على الذي المدكون الشمير أنه من الله على ان ذلك الشمير والمدين المدكون المنه يو ودعلى الله في له وفي الله أى فيه دلالة على ان الذي اوجده واحد لا شريك في المجاده ذا الذي وهومق ودهدا الشاعر بلاش وماهى ذلك العلامة والدلالة ومن هو العالم الذي تعطيه هذه الدلالة توحيد الموجد فاعلم ان الدلالة على أحديه كل عن سواء كانت أحدية الواحد اواحدية الكثرة اواحدية كل عن شمكنة تدل على أحدية عين الحق مع كثرة اسمائه ودلالة وسكل المرعلي هعنى بغائر مدلول الاخر في على من هذا احديد الحق في عنه واحددة وفي المدلة والمدلة المدلة والمدلة والمدلة والمدلة والمدلة والمدلة والمدلة والمدلة والمنافدة المدلة والمدلة وا

ودلاله دستكل اسم على معنى بعنا برمدلول الا حر فيحصل من عدا احديد الحق في عينه واحدايه الكنرة من اسما أه فيكل شئ في الوجود قد دل على ان الحق واحد في اسمائه وفي ذا نه فأعلم ذلك شعر

ا فيما الامر الابين خلق وخالق الله فقل ان تشأحقا وقل ان تأخلقا \* (حشرة الصودية) \*

الجات ظهرى الى ركني ومستندى الله الى المؤهدن رب النياس والسمد

يدى صاحبها عبدالتهدهده الحضرة السنوفينا الأرتفاصيلها في كابمواقع اليحوم المافي عضو التلب منه في التحلي السهداني فلنذكر في هذا المكاب ما يلدق به ان شاء الله في هذه الحضرة من التلب منه في التحلي السهداني فلنذكر في هذا المكاب ما يلدق به ان شاء الله في هذه الحضرة من المحلسة والاستفاد الذي اقتقر المهاكل فقيرالي المراه الذي النفسي الذي لقوله والله عنى عن العالمين الم لا فذلك لا يحتمل المهاب بها وهل لها الغني النفسي الذي لقوله والله عنى عن العالمين الم لا فذلك لا يحتمل الماب الموضع والذي تمس الحاجة المه في هذه المضرة معرفة عن العالمين الموضع والذي تمس الحاجة المه في هذه المنسرة معرفة والدي تعديد ها كالهاب الموضع والذي تمس الحاجة المهاب في هذه المنسرة المؤلفة الموضوع والذي تمس الحاجة المهاب عنده الماب الموضع والناسف عن هذه المنسرة المؤلفة الذي عن الذي المؤلفة الم

فى العين الناسة الذى هو الشي فاذا اراده الحق قال له كن فيكرن فارار الحق حصول التكوين فيذلك الشي لانه ايس الكون عند ذلك الشيء عنده فانه واعماد الده الشيء الذي المن عنده فانه تعلقه موجود لنفسه فهو يريد الاشسماء للاشسماء للانفسه فانها عنده فانه مامن شيء الاعتده مزائنه ولا تكون خزائن الاجماعة تزن فهما فالاشداء عنده مختر نه في حال شوتها فاذا ارادتكو بنها لهما از لها المنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ والمنافذ وال

والوجود المطلوب بالذكر عند الطائفة الذى يكون عن الوجد من هذا البياب هو ما يجده أهل الوجد في نفوسهم في حال وجدهم من العلم بالله

\*(حضرةالتوحيد)\*

وحداله ل فالافع الله

واحذرمن الشرلة ان الشرك منقصة

سواك والغرشئ لاوجودله

لكن له لذة كرى تعين لها

الله بعدلم اني في الذي ذكر ت

ولاتكن فيه بالساهى ولا اللاهى ير ديك سداها نهما فانهما ماهى واثبت فيدشك لاملغى ولا واه اعضاؤنا كلهما كليدة البياه ابيما تنا صادق والله والله

بدعى صاحماعمدالوا حدىالحاءالمهملة اذا ارادالاسم واذا ارادالصفة يقال له عمدالاحد وأما الوحدانية فهي قسام الاحدية بداعني بالواحد فساهي الاحدية ولاالواحد كالجسماني ماهو الحسير وانماهومالاتفاهرله عسن الابتسامه بالحسم اوالحوهر وهومانقوم بهمن الصيقات التي محلها الاحسيام وكذلك الروح والروحانى فالوحيدانية نسيمة محققة بين الاحيدية والواحيد وكون الشئ يسمى واحدا قديكون لعسن ذاته فلايكون مركما فانتركب فلمرشئ وانماهو شما تناوما بلغ به التركيب حتى يكون اشماء ومع همذا يقبال فيه شئ من حمث احدية المجوع والتركس لامن حمث احديه كل شئ في هذا المجموع وقديكمون واحدالعين مرتبته فان الله واحد فىالوهمته فهوواحدا لمرتبة ولهذا أمرناان نهلم انه لااله الاهووما ثعرض للذات جملة واحدة فان احدية الذات تعقل ولكنونهل في الوجود من هو واحد من جميع الوجوه ام لا في ذلك وقفة فان الاحدمة ايكل شئ قديم وحديث معقولة بلاشك لاعترى فهامن له مسكمة عقل وتظر صحيم ثما أدانظرت في هذا الواحدلاية. وان تحكم علمه بنسبة مّااد ناها الرنية فانه لا يحلو عن رنية كون عليها فىالوحود فاماأن مكون مؤثرا اسمرفاء لماومؤثرافيه اسم مفيعول اوالمجموع اولاواحدامنهما فالمؤثرهوالفاعل والمؤثر فيه هومحل الانفعال فبافي الوجو دالاالمجموع وماوقع من التقسيم العقلي الاالجموع فياغ مستقل مالتأثير فان الفايل للاثر له اثر مالقبول في نفسه كما للقياد رعلى التاثير فسه ومن حيث ان المنفعل بطلب أن يفعل فيه ما هوطالب ماله فعل المطلوب منه ما طلبه هذا الممكن فهو تأثيرالممكن في الواجب الفياعل فانه جعه لوأن يف عل فذهل كما قال اجمب دعوة الداعي اذا دعاني فالسؤال والدعاءا ثرالاجامة في المجمب وان لم يحدث في نفسيه شئ لانه لهر محتلاللحوا دث وانما هيذا الذى نتنته إنماهوا عمان النسب وهذا الذي عبرعنه النبرع بالاسماء فيامن اسم الاوله معني ليس للآخروذلاث المعني منسوب الحدذات الحق وهوالمسمى صفة عندأهل الدكلام من النظار وهوالمسمي نسبة عندالمحتفين والحكيم فبافى الوجود واحدمن جيع الوجوه ومافى الوجود الاواحد واحد لابدمن ذلك غ تكون النسب بن الواحد والاحد بحسب معقولية تلك النسبة فإن النسب ممتزة

من أبي جهل أن يؤمن باحدية الله وبرسوله وبمباجا من عثيده فلم يجمه الى ماطليه منيه فالطاهر من اماته الهالسر بواحداماطلب منه والنمع انماكان منه اذلم يعطه التوفيق ولوشاء لهداكم اجعن فهو الواحد مكن اذا تعلقت الارادة بكونه فانه ما بعتياص عليه شئ يقول له كن فلو قال للاء بان كن في محل أبي حهل وغيره بمن لم يؤمن وخاطبه بالإيمان ايكان الإيمان في محل المخياطب أبي حيل وغيره وَكُونِهِ وَاحِدًا انْمَاهُو بِكُنْ وَمَاعِدًا كُنْ فِياهُومِنْ حَنْيَرِ ذَالُو حِدَانُ وَكُذَلِكُ عرضه عز وحل الأمانة على السموات والارض والحيال أن بحمانها فأبيز أن محملها من احل الذم الذي كان من الله لمن حلها وهوان الله وصف حاماة الناظلم والعهل سنمة المسالفة فان حاملها ظاوم لنفسه جهول بقدرالامانة واذاتحقق العبد بمذه الحضرة لم يعتص علمه شئ من المهكأت وتحققه أن بكون الخق له إنه الدس غير ذلك فلامريد شسأالا كان فهووا جدابكل شئ وكل من هذه حالته ووقع لدبوقف فهامريد تكوينه أ ووحوده فقداء تباص علميه فياله فيه الحيال الذي قال الله تعيالي فهن سيدق في علمه إنه لا دؤمن بالله أنه يؤحر أن بؤمن بالله فهو وان نطق بالله فهو مثل نطق الحق بالعيد كقوله الآالله قال على إسال عمده سمرالله لمن جده وقوله أنّ الله قال عندلسان كلّ قائل في بعض محمَّداته فإذا قال الله على لسيان من شاء من عبياده وأمر فقسد يقع المأموريه من المأمور وقدلا يقع ولذا قال للمأموريه كن من غير وسطية العيد فأنه يقع ولابته

اذاقلت قال الله فالتدول صادق

وان وات قال الناس فالقول للناس وكن حاضرا مانله في صورة الناس ولس على من قال مالله من بأس

فــلا تدّعي في القول انك قائل فانك لاتدرى عن أنت قائل فظهر القصور بالسيابة وهي الشركة فالتبائل مالحق الاآحريه قديقيع المأموريه وقدلا يقدع والحضرة واحدة واذاقال العبد المناع بغبرالحق واحرفذلك يقع ولابدّلانه مخلص للتوحمد فانه لايقول اذا قال او مأمر اذا أمر من غــ برأن متول او مأمر بجق الآسن حقه قته الذي هو علمها من كونه كان أصلافي كون العالم به عالما فأذا اثر بذاته في العالم العلم ويكون العالم به ينوّع في التعلق به لمنوّعه لنفسه فاله لابعتاص علمه شئ فلوكان من احواله وقوع ذلك المأموريه لوقع كاوقع النطق به قاله لا يطق من حيث ذاته الاعاموعلمه وصورة هذا المسئلة وتحقيقها كقول ألجق على لسان العبد أفعل فيقع اولا ، متع وذلك ان العيد من المحال أن ينطق من حيث نفسه نطق لسان ظاهرا وماطن فانما ينطق مالله كل ماطق فان الله هو المنطق كم كالت الحلود انطقنا الله الذي انطق كل ثبئ ماطق فيعطي الممكن عاهو علىه العاربقه والتكوين في غيرا بقه لا بكون الابقه لالغيره والنطق من العبد والهم تكوين من ابته فه ـ ه فلم منطق ولم بهم الامالله فلا تموحديه الممكن واذا أمرالله يتكوين على لسان عبده فقد يقع وقد لايقع فلا ينطق العبدا لامالاشتراك فلهذا قديمة وقد لايذه مايأ مربه أومريده وكونه لزنطق به العبيد بغسير اشترالة لوقع اغياهوكة وله لوشياءالله وماشاءالله فحياء بجرف لووكذلك لونطق العميد بنفسيه وهو لا خطق خفسه وانما خطق مريه فالنطق للرب واذاكان النطق للرب على لسان العمد فقد مكون الاثر والتكوين عن ذاك القول وقد لا يكون فقد يرهـ ذا الكلام فانه يتداخـ ل ويتفلت من الذهن ان لم يتصوّر الاصل تصوّرا محكما لايزال بين عينمك واختصاره ان العيد لا ينطق أبدا الايالله وان الله اذانطق على لسان العبدبالامر فائه لايلزم وقوع ذلك المطلوب ولابذواذا انفردالحق دون العبسد كوين فانه يذع ولابذ والعبدلا ينفردأبدا الاىالنقدىروهوان تفول فمملوكما يقول في مشيئته الحق لوشاء وماشياء واءلمان كل طالب انمايطلب مالاس عنده فان الجياصل لايتنغي والحق لايطلب من المكن الاتكوينه وتكوينه السرعنده فإن المكن في حال عدمه السر عكون فالتكوين ايس بكاثن

| فاحكم ان شئت علمنا أوانا                      | الذى قام بنافى كوتنا<br>فاذا حققت ما فهت به |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| بســوانافقــل الجود أنا<br>فىكلامى تعدوه بينا | مالنى الجود علمنا جوده                      |

فسرت القدومية بذاتها في كل عن ولهدا قال الماوقوم والله قاسم فاولاسريان القدومية فينا ما أمرا وكذلك فعلنا قذاله وبه فناشا هدت ذلك عيا كاشهدته اعانا وانحانهجيت عن يتوليا أن القدومية المنحورية وكلاية القيومية الانجاق بها وانها من خصائص الحق والقدومية بالكون احق الانهاسارية فيه وبها ظهرت الاسماء الالهمية فيها اقام الكون الحق أن يقيم ولولاذلك ماظهر للغلق عن ولاحكم الالف قدوم الحروف وهو السيحدة في واحتداد حكمه بالمعنى المنها المام الكون الحق المن يقيم ولولاذلك ماظهر الغلق عن ولاحكم الالف بالمعنى منازلها وقف عنده لمرى أى حرف هو فيه برزا لحرف بالقوة والاستعداد فاذا التهى الي منزل وهو الذي احدثه فهو مثل قوله تعالى وانه الوثم حتى نعم فالولا القدومية السارية في النفس ماظهرت المحلوف ولولا القدومية النام وقوله تعالى وانه الوث بكمه علما ماظهرت الكامات تأليفها وانماج تنام فن ضرب مثال محقق واقع لوجود الكائنات عن نفس الرحن فاعلم ذلك وقد تقدّم ذكره في بابالنفس من هذا الكتاب، واعلم أنه في له تقديدي لا يظهر لكل أحد فقرآنه في الذوم ورقة زنجارية اللون جاءت الى من الحق سكتو به ظهر الوبطنا بخط حق لا يظهر لكل أحد فقرآنه في الذوم ورقة ذكوب القمر في كان في عن نظمه والذي كان في حق في في في الذوم ورقة أن في الذوب عن من نظمه ما أذ كره وكل الشخص الذي كان في حقه في في في الذوب وكل الشخص الذي كان في حقه في في في في الذوب وكل الشخص الذي كان في حقه في في في في الذوب وكل المنحور الذي كان في حقه في في في في النوب وكل المنحور الذي كان في حقه في في في في الذوب وكل المنحور الذي كان في حقه في في في في من مكد والمدينة شعر الذي كان في حقه في في في النوب وكل المدينة شعر من نظمه ما أذ

اذادل أمرالله في كل حالة على العزة العطمي فيا ينفع الحجد وجاء كناب الله يخبر انه ولا على المت تحقيقا فذا حكم المقصد ولله عبريه فيه ومن يعد فسيان من احي المنواد بذكره فكان له الشكر المزه والجد اذا كان عدى هكذا كنت عسنه وان لم بكن فالعد عدد لذا عسد

وأما النثر فانسسته لما استدقظت الاأنى عرفت انه كان يوقيقا من الحول لم موراتفع مها هذا جل الامروهي في خاطرى مصوّرة من اسساب الدنيا يسع فيها رزق الله ويشكر الله نعالى من كان ذلك على مده و شدّه والله على ما نقول وكمل

#### (-نسرة الوجدان وهي حضرة كن \*)

و الفرد ودالذي بالمور ومغتبط هـ والوجه ودالذي بالمود يرتبط السحنى مفلس لذاني بشه ترط الى جبارة من بم-م قنط والمات مقاصده السحنيم قسطوا

ان الوجود بحود الحق مر سط ان الذي توجد الاعمان همته لوان ماعنده عندي لقات به كشرط موسى علمه حين أرسله فيامن عندهم صغر الدين وما

يد عى صاحبها عبد الواجد ما بليم وهو الذى لا بعد ناص عليه نئ وهو الغني والاشداء فأذا طلب أمراها ولم يكز ذلك الطالوب أى لم يحصل ف كون تعوية من قبله فانه لا يعتاص عليه شئ مثاله طاب

ولاحي فنعمهم نعيراانائم في النيار والله قد جعل النوم سبانا والراحة من الرجية ماهي من الغضب فهواشق مادام بصلى النارااك برى ثم لا عوت فهاولا يحبى فحيا بثم بعد حكم كونه يصلى النيار كالشاة المصلاة فمن كونه بصلى وبن كونه لاعوت فيها ولا يحيى قدر ما تعطمه حقيقة ثم في اللسان التي للعطف فمنتقل الحكم علمه بذبح الموث فراحته راحية النائم فلايموث ولايحيي أي لاتزال هذه ال احةلة مستعممة فاعلم ذلك فالموت في الدنيا تحفية المؤمن وحسرة المكافر وذبحه في الآخرة لتحفة الفريقين يقول بعض ألاعراب من بني ضبه شعر نحن بنوضبة اذجـد الوهـل الموت احلى عند نامن العسل المحدن بنو الموت اذا حم الاجل الموت اذاحم الاجل الم بقول آنه بلتذ بالموت تلذذ آ كل العرل وهده الاشارة فيها غنية لمن نظرواستبصر والله يقول الحقوهو يهدى السيبل \* (حضرة الحماة) \* شعر ان الحماة حماة القلب لاالحسد ∥ كذاقه دانزلهالرجه ن في خلدي والناس ليس لهمسوى جسومهم فانهاعندهم علمة السند فهاكون ولاعقل يصدهم عنهاولوانهم فىالواضيح الحدد والسرفيهم رشمد في نصر فه وماهم عن بسع الغي بالرشد ان الغوالة أصل عندهم ولذا تراهم عن وجود الحق قى حسد بدعى صاحبها عبدالحج وهونعت الهبي بقول الله نعالي الله لااله الاهوالحي القبوم وقال عزوجل وء:تالوَّحوه لليمي الفهوم ولماكانت الفهومية من لوازم الحي استصحبها في الذكرمع الحي فيكل معلوم حي فان المعلوم هو الذي اعطى العلم به للعالم به ولوكان العدم فاته لا يعطى الامن الحساة صفته ولكن اكثرالناس لايعلون لانهم لايبصرون فالحساة للعي كنور الشمس للشمس تندويره اماه مانصدة ره فكل من يشهده تنوره تعطى الدى تعطى ومأتكرره فمه وحكمالامرماتقترره ا بأنها هي التي تسره وانها مزاطفهاماتشعره كذلك الحي لذا نه يحيى به كل من يراه و ما يغيب عنه شيء كيل شي به حي \* (حضر ةالقموممة) \* قطعت مفاوزا فمه وآلا الىالقىوملاابغى سيواه يزول نبا فينتقل انتقبالا عسى احظى بحوز مااراه ورثهاتفكرهاخمالا اذاماامت الافكارذاتي بلافكر وصالاواتصالا وبعقبهما اذاتمني المسه يدعى صاحبها عمد القدوم ولما كانت القدو مهية من نعوث الحيّ استصحبته فياتذ كرالا وهي معه فهوالقموم على كل نفسُ بما كسمت فسكل معلوم حي فيكل معلوم قموم أي له قمومسة وكذلك هُو فاله لولاا نه قدوم مااعطى العبالم عله وبعله اعطى العبالم خلقه لانه لا يعطمه الاعله فسه وعله فيه انماكان منه فلابدأن بظهر في وجوده بخلقه من غبرزيادة ولانفصان ولايكون الاهكذا ولذا فال موسى ربنا الذي اعطى كل شئ خلقه فاخبرما حاطة عله ولم يكن ذلك افرعون مسع دعواه الزبوبية فعلم فرعون ما فالاه وسكت وتسنرله انه الحق لكن حب الرماسة منعه من الاعترافُ

مستعجبة واذلا قال ابراهيم عليه السلام لااحب الا فلين فان الاله لا يكون من الا فلين والمي من اسمائه أه ويهي ويت واس الون بازالة الحياه منسه في نفس من اسمائه أه ويهي ويت واس الون بازالة الحياه منسه في نفس الامروعند أهل الكذف والكن المون عزل والوتولية واللائه لا يكن أن يقى العمال بلاوال يحفظ عليه مصالحه لئلا يفسد فاستنا دا اوت اذاكان عبيارة عن الانتقال والهزل الى حقيقة الهية وليس الافراغ الحق من شئ الى شئ آخر فعاله فيما فرغ منه من حكم ذلك الوجد المفروغ منه وليس الا اليجياد عينه خاصة وما يقى الشغل وعدم الفراغ الافي اليجياد ما به بقاء تلك العين في الوجود فالى هذه المقتمة الالهيمة مستند الموت في العالم الاترى الى المت يسئل في قبره وما ازال عنه اسم يا محبوب يحدكم عليه في هذه الحال عينا انه مت وكذا جاءان المت يسئل في قبره وما ازال عنه اسم الموت الدؤال فان وترة وما ازال عنه اسم الموت الدؤال فان الانتقال موجود فولولا انه حي في حال موته ماسئل فليس الموت يضد الهداة ان عقلت الموت الدؤال فان الانتقال موجود فولولا انه حي في حال موته ماسئل فليس الموت يضر المدة المناه الموت الدؤال فان الانتقال موجود فالولا انه حي في حال موته ماسئل فليس الموت يستمد المدة المناه المعالمة المعالمة الموت المدة الموت المناه المدينة ما سيال فالمناه الموت المناه الموت الموت المناه الموت المناه الموت المناه وقد عليه المناه والمناه الموت الماسة والماسئل فليس الموت المناه المعالمة الموت المناه الموت المناه الموت المناه الموت الماسة والماسة والموته المناه الموت المناه المهدى في حال موته ماسئل فلي الموت المناه الماسة والماسة وقد المناه المناه المناه الموت الماسة والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه

\* (حضرة الموت) \*

بالمال والجاء عند الخلق احداء كف الشفاء وقداستحكم الداء ماكان لى مرض تبغيمه ادواء ولا ينهسنهني جسود والقاء يمت بالجه ــــل اقواماوانهم اصحت ذاعله كبرى اموت بها لوكان لى غرض فى غيرسيدنا الله ربى لاار ــــــغى به بدلا

مدعى صاحبها عمد الممت قال نعالى حتى اذا حضرا حدهم الموت وقال نعالى نم يمتكم وقال انه هوأماتوأحى وقال قل توفاكم ملئ الموت وقال صلى الله علمه وسلمفي الطبائفة التي تدخل المار من امّته فعملتهم الله فهااما نه والموت عسارة عن الانتقال من منزل الدنيا الى منزل الا آخرة ماهم عبارة عن آزالة الحساة منه في نفس الام وانماالله أخذ ما يصارنا فلاندرك حساته وقدورد النص في الشهداء في سعل الله انهم احساء رزقون ونهمنا أن نقول فيهم الموات فالميت عندنا للنقل وحياته ماقسة علمه لايزول وانميارزول الموالى وهوالروح عن هذا الملك الذى وكله الله شديبرداياً مولا تبه علمه والمت عندنا بعلمين نفسه انه حي وانماته كم علمه بأنه ابس بحي جهلامنك ووقو فك مع بصرك ومع حكدمك في حاله قدل اتصافه مالموت من حركه ونطق ونصرّف وقداصهم متصرّ فافسه لامتصرّ فا وهو تنسه من الله لنياان الامر كذا هو التصرّ ف فيه المعتم لالله في حال دعواله التصرّ ف ثمانه عيلى المقدقة منصرف هذا المت مالحال والهمة لامالةول فاولا تصيرته فدلا ماغسلته ولاكفنتة وانكان الشارعهو الذى أمرائوشرع لكفهذا أعظم من نصرتفه فلأوهو نصرفه فين شرع للهذافهذا تصرف فيالاحساء وهدم لايشعرون ونصرف فدك وأنت لاتشب روتخيلت اله مابقي له فسل حكم وحكمه فبلاعو نهاعظهمن حكمه فبلا بحسانه اعني بعسدم موته فالموت انتقبال خاص عسلي وجه مخصوص فن كونه انتقالا بسنندالي حقيقة الهية خاصة ولانشاثان له حكم في الا تخرة في جهنم فان الله نعالى يمت قوما في جهنم اصابهم النبار بذنو بهم اماته في يسهم الله وهذا قبل ذبح الموت فان الموت لابدأن بؤتي مه اذابق أهل النبار في النبار الذين هم أهلها وأهل الحنة في الحنة وتعلق الابواب يؤني ما اون في صورة كيش إملي وهذا بما يقوى الدلالة على إن الما لل الى الرحة في العباد وذلك الوقت هوانتهاء مدة الا الام فيضع بين الجنسة والنارويراه أهل الجنة وأثل النار فيعرفونه أما أهل الجنة فيتنعمون برؤيته حيث كآن السيب في بقياء سيعاد تهم التي لازوال لهيا عنهم وأماأهيل النارفيتنعمون برؤيته رجاء تخلمه مهموجوده مماهم فيه ويخرجهم كالخرجهم من الدنيا ولاعم لهم بأن مدّة الشيقاء قد قرب انقضاؤها ثم ياتى ييحى علميه السيلام وبيده الشيفرة فيذبحه بمرآى من الفريقين فاهدل الجنة يحنون وأهدل النبار لاعوتون فيها ولايحبون كايقال في النبائم ما هوجمت

وماأ ناماك تعنــو الوحــوم لنـا ﴿ عندالظهور من الاملاك والشم مدعى صاحبها عبدا اعدد فانه تعالى بدئ ويعده والبد والاعادة حكمان له فانه مااعاد شدأ بعد ذهامه الاانه في التساده الامتبال عاد الى الايحباد فهومعمد لاانه يعمد عين ماذهب فانه لا يكون تكزر لانه اوسع من ذلك فهو المعبد للعال الذي كان يوصف به فأن موجود يوجده الحق الاوقد فرغ من ايجاده غرنظ ذلا الوحود فنراه قدرجع الحراملة نعيالي ثم ومعادالي اعجياد عين اخرى هيكذا دائميا أبدافهو المدئ العسدالمدئ لكل شئ والعسدلشأنه كلوالي الحكم في امر مااذا المهيء من ذلك الحكم في الحيكه م عليه فقد فرغ منه بالنظر المه وعاد هو الى الحكم في امر آخر فحكم بالاعادة فيه فافههم يخلاف حكم المدئ فهو بهدئ كل ثبي خلقائم بعيده أي يرجع الحبكم المبه بأنه يخلق وهو قوله وهو الذي مدؤا لخلق غريعمده أي بعمدالخلق أي يفعل في العهز التي ريدا يجياد هيا مافعل فهن اوجدها وانس الاالايحاد فانالحاق ريدبه الذمل في موضع في مشل قوله مااشهدته مخلق السموات والارمن فهنابريد بهالفعل بلائسك لانهابس لمخلوق أتيشهد من الله فعلا أصللا فسافسه حقيقة منذاته يشهدد يهافعدلالله لان المخبلوق لافعيله ولايشهيدمن الله الاماهوعلسه فينفسه وفي منسل قوله وهوالذى يسدؤالخساق ثم يعسده فانه بريديه هنسا الفعل لاالخسلوق منسل قوله تعالى هدذا خلقالله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه فان عن المخلوق مازالت من الوجود واعدى به الذات القيائمة بنفسهاوا نمياا نتقات من الدنيها الى البرزخ كما تنتقل من البرزخ الى المشرالي الجنة اوالي النباروهي هي من حدث جوهره الاانهاعد متثم وجددت فتكون الاعادة فى حقهاا تتفالاهن وجود الى وجودوهن مقام الى مقام من دارالى دارلان النشأة التي يخلق عليها في الا خرة مانشبه نشأة الدنيا الافي اسم النشاء فنشأة الا خرة ابتداء فلوعادت هذه النشأة لعباد حكمها معهالان حكم كل نشأة العينها وحكمها لابعود فلاتعوده فدالنشأة والجوهرعينه لاغبره موجود من حين خلقه الله لم ينعدم فان الله يحفظ علمه وجوده بما يحلق فيه مماهو به بقياؤه فالاعادة انماهي في كون الحق يعود الى الايجياد مالنظرالي ﴿ صَحَيْمُ مَا أَمْ عَمِنَ الْعِيمَادُ مِنْ الْخِلُوقُ ثُمَّا نَشْأَمَاهُ خلقا آخرفهاذ كرالله انه اعاده الاافه لوشا ولفعل كإفال ثماذاشا وانشره ليكن لم يشأف كلمافرغ ابتدام عادالى حكم الاشدا اهذا حكم الهي لايزول فحضرة الاعادة ماخرج حكمهاع والحق فحكمها فمه لافى الخلق الذى هو المخلوق فالعمالم بعدوجوده منتقل في احوال جديدة يحاتهما الله له فلايزال الحق يخلق وبعودالى الخلق فيخلق لااله الاهوعلى كل شي قد سرمالا يجساد

| *(حسرةالاحيا)* شعر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ,                  | مثل نشر الذوب من طى قات ربى الذى يحيى ومن يل الرشد بالدفى إدنى الدفى الدفار الدفى الدفار |  | انما المحيى الذي يحسي<br>فادا ماقسل فعسي<br>وهومولايي ومستندى<br>وادا ماجشت اساأله<br>است في خسير وفي دعة |  |

يدى صاحبها عبد المحيى وهو الذي يعطى الحساة اكل شئ فيام الاحق لانه مام الامن يسبيح الله يحمده ولا يسبحه الاحتى سوا كن مسااوغ يرمت فانه حق لان الحساة الاشساف من حساة الحق عليها فهي حدة في حال نبوم باولولا حسام الماء مت قولا حسن ما لكلام الذي بلدة بحالها فكانت وانما كان محسالكون حياة الاشسام من فيض الهم المحي كنور الشمس من الشمس المنسط على الاماكن ولم تغب الالشسماء عنه لافي حال شوم باولافي حال وجود ها فالحيالة في الحيالتين

الاحصاء فكل محصى محاط به وماكل محاط به محدى وكل مايد خلدالا جليد خلدالا حصاء مثل قوله سندم عاكم أيها النقلان فالشغل الالهى لا ينهى فانه عند فراعه با تنهاء حكم الدنيا يشرع في الشغل بناء في الاستراء في الشغل بناء في الاستراء في المناه المنه في الدنيا الذى يفرغ منه اغاه وبناء لكونه خلق الانساء من اجلنا وهو مالا بتدلنا منه ومن اجله لان كل شئ بسبح بحده لا بل من اجله لا بل من اجله الما أخن عليه من الجعمة والصورة فالتسيحة منا استريم العالم كله في الوجد الانساني ون كان اجله المناه المناه في المناه في وندل وانها كثرت اشخاص هذا النوع الانساني وان كانت محصاة فانها مساهية المكون الاسماء الالهمة كثيرة في كانت المكترة فينا المناه عليه وسلم بقوله اسالا بكل اسم محمت به نفسك المنوع المناه في وان كانت محصاة فانها على الاختصاص كان من كان اواسمة أثرت به في علم غيبك ما عليم المناه عليه والمناه ولا بدّ من خلقها فالمكن لا ينتفع الابالك فكثر المناه الكل المكثرة والسقة بين المكنين شعر والحق والسقة بين المكنين شعر والحق والسقة بين المكنين

وقد نيهناعلى مالايدمنه ممايختس بم ذه الحضرة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل \* (حضرة البدء شعر

علت انىء ين البيد عن فيه وكان يشهدنى اذ كنت اخفيه قلبى يه وعسى الرحن يشفيه فيه وقلت لعمل الله يكفيه يقضيه عنى فانى لا او فسه لمابدأت بأمراست ابدیه فکنت اشهده فی کل نازلة سألت من هوعینی أن بمن علی مما یه فسله نفس تنازعه یی همی وان له دینما واساله

يدى صاحبه اعبد المبدئ وماللا بدا تعقل الابارت والوجود فان له الرت النائية ماله في الاولى قدم فانها رسة النائية ماله في الابت الفائية وربية الواجب الوجود بالله وهو الممكن فالمتقدم من الخياو في والمتأخرسوا وفي الرسة فانهم في الرسة النائية فاذانسب النائية الى الاولى عقلت الاستدا والحضرة الاولى هي التي اظهرته افهو المدئ لها بلاشك ولايزال حكم المبدء في كن عين عين من اعين الممكنات فلايزال المبدئ معمد بادا عالم الانه يحفظ الوجود علما المبدئ الاوجود هو الذي وجود نائما لا يصح لنا بقاء الابه فهو تعالى في حق كل ما يوجده دا عام بدئ الودل الموجود هو الذي نعوم المبدئ الاقل وسسأتي حكم الحديث في كل المبدئ الاقل وسسأتي حكم الحديث وهو مهدى السيدل

\*(حنىرة الاعادة مثل البيد، في الصور العادة مثل البيد، في الصور العادة مثل البيد، في الله العادة مثل الدينة المناه المنظمة المناه المنظمة المناه المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنط

حده غره فاذا كانء من المهنة عن الموصوف عن الواصف كان الجدع من الحامد والمجود ولسر الاالله فهوعن جده سواءاض ف ذلك الجداله ه اوالي غيره ولاتعتبرفي الجيدكونا ولاخلقا فاثمالاالله فاحد تقدل حقا فان له في كل محددة مرقى وراقب ثناء الحقى كل افظة فن الهذا العلم المكانة تنزله مدن ريه المنزل الصدقا مع السابقات الفرفي حددسمة وسادق الى هـ دا المتام بعـ زنه ولابد من تقسم ريك خلقه

فلابدمن اتق ولابد من اشقى مأدني واعلى فاعتمر ذلك النطقا قداودعه الرحن في خلقه حقا

[فانشنت ان تر دی وان شنت، ان تر قا

وة د وضع العلم الجل لذي حجي والجديته المنع المفضل والجديله على كل حال فعم وخص والله مقول الحق وهو بهدى السيهل

وقدحاء في نص الكتاب مسيطرا

فاندكمابالله سطق مالذي

اذا احصت أمرك في كان

وقلت لامنّامه \_\_\_\_ لاعلمنا

اذاماحتَ انفسي المهم

\* (حضرة الاحصاء) \*

تكرأت الذي تحصي وتعصي وقات لاختناء بالله قصى فقولي ماتشــــاله وقصي فقلت اله حسمتي مالله قدي

مضى عـنى ولم اشهد سـواه ولانكتمه ماندريه خسى وخصي من تعبيده هيواه بدعى صاحها عبد المحصى وهي حضرة الاحاطة اواختما لابل هير اختما لاعمنها قال تعيابي وان الله

قداحاط ببكل شئءلماوقال واحاط بمالدمهموا حدى كل شئءددا وقال في الصحتاب لابغادر صغبرة ولاكسرة الااحصاها وهذامقام كاتب صاحب الدبوان كاتب الحنسرة الالهمة وهذا الكاتب هوالأمام المين قال تعالى وكل شئ احصناه في ا مام سين فالديو ان الالهيبي الوحودي رأسه العقه لالاقول وهويعينه القرالاعلى من حدثية اخرى واماالامام فهواأ كتاب وهواللوح المحفوظ كما انه هوالكاتب من حمثية اخرى ثم تنزل الكتبة مراتبها في الديوان باقلامها لكل كاتب قلم هو عقل ا تلكُ المرتبة وهو قوله صلى الله عليه وسه لم لماذ كرحد مث الاسيرا • فقال حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام فالقلرالاعلى الذي سيذرأس الدبوان الذي هو العقل الاقول لامحو فسيه كل أمرفيه ثابت وهوالذي رفيع إلى الحق والذي مامدي الكتبة فيه ما يجعوا لله وفيه ما شت على قيد رماتاً تي مه الهمرسل الله من عنه ـ لله من رأس الديوان من اشبأت ماشا ، ومحوماً شاء ثم تنقل الى الدفتر الاعلى الذي هواللوح المحفوظ فتذابل فلارفياد رحر فافسعلون عندذلك انالله قداحاط بكل شئ علىالاأن الفرق بن الاحصاء والاحاطة ان الاحاطة عامّة الحكم في الموحود والمعدوم وفي كل معلوم والاحصاء لاتكون الافي الموحود فد اهوشينية احاط بكل شئ علماشيشية احديي كل شئء عدد افشيئية الاحصاء تدخل فى ششمة الاحاطة فيكل موجود محصى وهومو جود فهو محصى ان لله نسعة وتسعينا - يماما ئة الاواحدامن احصا هادخه الحنة لانهاداخلة في الوحود لدلالتها على موجود وهي الاتمهات كالدرج للفلك ثمانه ليكل عسن من اعسان المه كأت اسم الهي خاص منظر السه هو يعطسه وجهسه الخاص الذي عمّازيه عن غيره والممكنات غيرمتناهمة فالاحماء غيرمتنا همة لانها تحدث النسب بجدوث المكن وهي هذه الأسماء التي هي من امّها ت الاسماء المحصاة كالذي يحوب عليه در بي الفلاء من الدقائق والنوانى والنوالث الى مالايتناهي فلايد خل ذلك الاحصاء وتحكم علمه الاحاطة بأنه لايدخله

هو الشهيدلناوالقاب مشهود وليس يأخــددحصروتحديد بالله اعبــده والله معــبود شرعاوعقلافاطــلاقوتقــد وحامد فاذاجئنا لنحمده من غبركيف ولاكم ولاشبه اني لاء بــــده بي لا به فأما اني لااعرفه اذا اشـــــبه

يدعىصاحها عبدالجمدوهوفعمل فعم اسم الفاءل بالدلالة الوضعمة واسم المفعول فهوالحيامد والمجودوالمدرجع عواقب الثنا كلها ومحدصلي الله علىه وسلم سده لواء الجد قلا دم علمه السلام علم الاسمياء ولمجد صلى الله عليه وسدلم علم الثناء بهياوالتلفظ بالمقيام المجود فاعطي في القهامية لاحل المقام المجود العمل بالعلم ولم يعط لغبره في ذلك الموطن فصحت له السيمادة فقال آدم في دونه نعت لوائي وماله لواءالاالحد وهورجوع عواقب الثناءالي امله وهوقو له الحديقه لااغيره ومافي العبالم لفظ لامدل على ثناء البته اعني ثناء حملا وان مرجعه الى الله فانه لا يحلو أن بني المنني على الله او على غيرالله دامله فحمدمن هوأهل الجدواذ اجدغيرامله فبالمحمده الإعار جيئون فيه من نعوث المحامد وتلك النعوت مما منحه الله اياه ما واوحيده علمهاا ما في حيلته واما في تخلقه فتيكون مكتهيمة له وعلى كلوجه فهيءن الله فبكان الله معدن كل خبروجمسل فرجيع عاقبة الثناءع لي المخلوق بثلك المحامدالي من اوجدها وهوالله فلامجو دالاالله ومامن لفظ بكون له وجه الي مذموم الاوفيه وحه الي مجود فهومن حث أنه مجود ترجيع إلى الله ومن حث ما هومذموم لاحكمه لان مستندالذم عدم فلايجد متعلقا فهذهب ويهقي الجدلمن هوله فلايهقي إلهذا اللفظ المعين الاوجه الجمد عند البكث ويذهب عنه وجه الذم أي ينكشف له أن لاوجه للذم ولقدا خبرني في هـــذا الموم الذي قدت فيـــه هذه الحضرة في هذا الكتاب صاحمنا سف الدين ابن الامبرعز يزرجه الله انه رأى والى المامه إبضرب انساناضر بامبرحا فوقف في جلة الناس وهوء غت الوالي في نفسيه اضربه ذلك الشيخص فأخذعن ذفسه فشاهدالوالي مثبله واحدامن الجماعة بنظرالي المضروب مثل ماتنظراليه الجماعة والام بالضرب ليسر للوالي ڤعذره وسريءنه وانصرف وكان سب هـذه الحيكامة إن الوالي حار علمه في حكومة فقات له ارفعه الى السلطان فقال لى ماسد الوالى شئ تُمذ كرلى مارأى وهكذا الامرفي نفسسه فهذا شخص قدكان مسع الحجباب منسب الجورالي الوالي فلماكشف الله عن بصره الغطاء زال كون ذلك حوراء نده وقام عدرا لحائر عنده فصارحدا وثناءوبرئت ساحة من اضف الذم المه فعيادت عواقب الشناءالي الله تعيالي الاتراه يقول بأثهها النياس أنتم الفقراء الي امله وقد افتقروا الىمذموم ومجود فدخل تحت مسمى الله نم قال والله هوالغني مقول الذي لا مفتقرا لجمه الذى ترجع البهءواقب الثناءمن الحيامد والمجود وانكان مذمو ماينسمة مافهو مجود بنسمة اقوى لهاالحسكمة مه فالحديقه غلا الميزان لانه كل ما في الميزان فهو ثناء على الله وحديقه فاملا ألميزان الاالحد فالتسبيح- بدوكذلك التهلمل والتكميروالتمعمد والتعظيم والتوقير والتعزيز وامشال ذلك كله جدد فالحدته هوالعام الذى لااء ترمنه وكلذكرفه وجزمنه كالاءضاء للانسان والجدكالانسان بجملته

فقد بأن لك الجد فلا يحبينك الذم \* وقد لاح لك السرّ فاغيبه الكمّ

وحكم هند الحضرة على ثلاثة انحناء في التمام والمبكال واغهاوا - دمنها وذلا حد الحامد نفسه وينطرق المهالا حقال فلا يحكون له المكال فحداج الى قرينة حال وعلم بصدق الحامد فعا حديه نفسه فانه قد يحف واصف نفسه بماليس هوعله وك ذلا حكمه اذا حده غيره يتطرق أيضا المه الاحتمال حتى يستكثف عن ذلا فينقص عن درجة الابانة والتحقيق والحد الناات حدالحد وما في المحامد اصدق منه فانه عن قيام الصفة به ولا محود الامن حده الحدلان حدافه ولا من

أفهمأهل النبار المعبرءنه مبالاشقياء فقيال عزوجل فيحق السيبعداء فن يكفر مااطاغوت ويؤمن مالقه فقدًا ستمسك بالعروة الوثقي وهؤلاءهم الذين حق على الله نصر هــم والالف واللام للعهدو المدر يف وقال تعيابي في حق الاشيقهاء والذين آمنوا مالساطل وكفر وامالقه اولئك هيهما لخيابير ون فيارجت تحيارتهم وماكانوامهة دين فأذا جعلت الالف واللام فينصر المؤمنين للحنس فن اتصيف بالايمان فهومنصورومن هتبايظهر المؤمنون مالساطسل في اوقاتءلى البكافرين مالطاء وت فيعملون ذلك الظهوراصرا لاناانصرعهارةعن ظهرعلى خصمه فن حعيل الالف واللام للعنس حعل اعان أهل الماطل بالمباطل اقوى من اعمان أهل الحق مالحق فالمؤمن لا بولى الدبر ويتتدّم وشت حتى نظفر اويقتل ولهذا ماانمزم بني قط لقوّة إيبانه بالحق وقد نوعد الله الوّمن اذا ولي ديره في انفتال لغيرقنال اوانحسازالي فئة تعضده فقيال ماأمهياالذين آمنوا اذااقستم الذين كفير وازحفيا فلايولوهه بم الادمار ومرز بواهديو مئذديره الامتحز فالقتال اومتحمزا الىفئة فقديا وبغضب منالله فحياطب أعل الايميان وبفرآ ئنالاحوال علنياانه تعيالي ارادا لمؤمنين مالحق وارسل الاثمة في اللفظ دون تقسد بمز وقسع الاعان به ايكن قرائن الاحوال تخصص وتعطى العلم فالقصود من ذلك غيران الحق ماارسلها مطلقة الالىقسرالحة على الذين آمنو امالياطل اذاهزمهم الكافرون مالطاغوت لماد خلهم من الخلل في ايمانهم بالماطل فهوعند نالبس منصر ذلك الظهور الذي للمؤمنين بالساطل على الكافرين بالطاغوت وانما المؤمنون مالحق لماترا آئ الجعان كان في اعمانهم خلل فأثر فيه الحين الطسعي فزلزل اقدامهم فانهزموا في حال حماب عن ايمانهم ما لحق ولاشك ان الخصم اذارأي خصمه انهزم امامه وفرّوا خلي له مكلفه لابدأن يظهرعليه ويتبعه فانششت سمت ذلك نصرامن الله الهمفيا التصروا على المؤمنين مالحق وانميا انتصر واعلى وجها لخلل الذي دخل في ايمانهم واستترعهم ما لخوف الطبيعي ف كانوا كفارا من ذلك الوحه فكان نصرهم نصرالكفار بعضهم على يعض وهما لمؤمنون بالباطل لان هؤلاءا لمؤمنين بالحق آمنوا بماخؤفهم به الطبع من القتل وهو بأطل فامنو الالساطل لخوفه من الموت والشهمدايس بمت فانه حى مرزق فلما آمنوا له انه موت أمنوا ما الماطل فهزم أهل الماطل أهل الماطل وهذا يسمى ظهور الا نصر االا آذا حداث الالف واللام للينس فتشمل كل مؤمن بأمر تمامن غيرتعه بن فهذه حكمة تسهمة الله أهل الساطل مؤمنين وأهل المق كافرين فلاتفغل ماولي عن هذه الدقيقة فانها حشيتة وهي الؤثرة في أهل النبار الذين همأهلها في الما آل الى الرحة لان المشرك آمن يوم: ودالحق لا يتوحسه ه ووجود الحق حق فهويوجه بمن آمن مالحق فعا يخلص له الايمان مالساطل ان آمن مالنسريك فع ايمانه فلم يقوقوة ايمان المؤمن بالحق من حدث احديثه في الوهته قال تعالى وما يؤمن اكثرهم مالله ولم يقل بتوحيد الله الاوهم مشركون الكنه حلى وخني وفالمؤمن بثو حمدالله مؤمن بوجود الله وماكل مؤمن بوجودالله يكون مؤمنا موحمدالله فسنقص عن درجته في قوّة الايمان فان استناد الايمان من المؤمن بالساطل الى عدم والهذارجع عنه عنه عنه دالكشف والمؤمن شوحمدالحق رجع الي أم وجودى يستندالمه فمعضده فلامرجع عنه فالمؤمن بالبياطل اعان على نفسه الؤمن بالحق منحمث الاحدية وهوقوله تعالى كفي نفسك البوم علمك حسما وقوله فلوان لناكرة وفنترأمهم كما تهرأ وامنا فقد تبرؤا في موطن مافعه تكليف بالبراءة إنها نافعة صاحبها والمكافر لامولى له واهذا انهزم أمام خصمه فانه استنترت عته حساة ااشهمد في سدمل الله فامن بالموت وهوالباطل وكفهر بالمهاة وهي الحقوفى هذاتذكرة لاولى الالباب والله يقول الحقوهو يهدى السيمل

\*(حضرةالحد)\* شعر

ات الحمد الم مفعول لحامدنا لله وفاعل والهدندا أنت محود

وقــوة الله ابدتها لناظرنا الولى وانكان عنى يعانيها ادا اشد بهاركني تكون لنا الولى وانكان عنى فهو ثانيها اناطاا ع قد لاحت اهلتها الناظرين البها في معانيها

بدعى صاحبها عبد التسين قال القه تعالى ان الله هو الرزاق ذوا لقوة المتين فرفع على الصفة لقوله ذوا وهو والمتسينة والذي لا يتزلزل عما يجب له الشوت فيه لقيكنه وتفاله فنبه على العسين انها بهذه الصفة من المتا نه الخلاية في العسين انها بهذه اللهمة لما كترت و توع تو لا يتخلل مخيل الالهمة لما كترت و توع تو دل كل الم منها على معنى لا يحكون لغيره واعطت كل صورة امما اللهمة لما كترت و توعت و دل كل الم منها على معنى لا يحكون لغيره واعطت كل صورة امما على ما قرة و واهد من المتانة بحيث ان الامم عنه ما قرة و و وهد من المتحول والتبدل والعين المنه في مكانها لا تقبل النغسير واعظم ما يظهر حكم هذا في القبالان الاله الذي النظرى اذا جاءت المتانة بهدا المتهدة المنات المتانة من صفات الامم المناقبة الواددة قالم على المتناد المعنى المتناد المعنى المتناد المعنى المناقبة الواددة في نفسه هذا الطالب الاستناد المه و لا يدرى ما هو ولمتا ته لا يقوى الناظر أن يقد له الى محل اعتقاده فقائم ولما المناقبة والمناقبة و وهدا اعلى ما وصل المدى المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة و وهدا اعلى ما وصل المدى المناقبة المناقبة

#### \* (حضر ه النصر) \* شعر

حضرة المصرحضرة الذي قديغي علمه ﴿ فَهُولَلْهُ وَحَدُهُ مَالُهُ عُمِمَالُدُهُ شَعْرُ

عبد تولاه وبحي ولاه من انظه فاعل ادا تولاه ولاوشت رغبة لولاه لولاه على مسامع كونى حين املاه به بلاني الهي حين ابلاه

ان الولى ألذي اذا تولاه

يدى صاحبها عبد الولى والولى الناصر وانشئت قلت عبد الناصر قال الله تعالى الله ولى الذين المنوا مخرجهم من الطلمات الى النوروهو نورا الهمان وهو عبن المدة بنوا قام تعالى عدر المانيه بقوله في عمام الاية والذين كفر وا اولماؤهم الطاغوت مخرجونهم من النور الى الظلمات وما افرد الطاغوت لان الاهواء محتلف في والدين الفلمات وما افرد لا يتركونهم بدخلون الجنة لمالهم فيها من الضرولانهم على من اجيت متر ربالاعتد الكاتضر رباح الورد بالمعتم المنافقة والموافقة والموالدين هم اهلها اخبر صلى الله عليه وسلم فعال ان واي التعالى المنافقة ولى الذين آمنو اوهو من المؤمنين وهو يتولى الصالحين ولهذا القطع كان الصلاح مطلوبالكل مي مكمل وشهدا لله به لمن شاء من عباده على التعمين تشر بفاله بذلك كعيسى كان الصلاح مطلوبالكل مي مكمل وشهدا لله به لمن شاء من عباده على التعمين تشر بفاله بذلك كعيسى وليعي عليهما السلام وأماقوله وكان حقاعل نسائم المؤمنين وفنوع آمن بالله وكفر بالطاغوت وهو المياطل فهم أهل المبنة المعرعة ممال سعداء والذوع الاخرة من بالباطل وكفر بالله وهو الحق وهو المنافقة وهو الحق

مهدى الساسل

لانه بالشؤون يفني \* فهوعلى منهج الفناء

ولماجعل الله الشاب نورا بالذؤة هنسا وبالفعل في الا تخرة قرن الشسة بالضعف الذي رحعنا السه لهريشابذلك النوراك بي انذلك الضعف ماهو ضعف ثان من احل ماهو نكرة كما قال ان مع العسر يسمرا بعني بسرا آخر فرحعناالي الضعف الاول على عمن الطريق الذي منه خرجنا الاتراه سيحانه يقول اخر جكم من بطون امتها تكم لا تعلو زشه. أو قال ومنكم من يردّ فوصفنا ما نانر دّوهو الرجوع الى الضعف الاقول الى اردُل العمر واردُل العمر مآلا محصل لنـافيه علم ولذا قال لَكي لا يعلر من بعد علم شمأ فاماأن بكون منه الزيادة واماأن بكون قدا تصف بعدم العرفي حال الهرم لنغله عاهو علسه من الضعف المغيرط فان الدنيا مالانسيان حامل والهرم شهر ولا ديثها فتقذ فه من بطنها الى الهرزخ وهو المنزل الاوّل من منيازل الا تخرة فيتر في كما متر في المولود الحريو م المعت وهو حد الاردمين حدّ الزمان الذي تمعث فيه الرسل الذين هم اكتل العبالم على مالا مو رالالهية فيحوزون الذوّة في دار الكرامة لاضعف يعتما فسكون عنهم حساما ينكون هنافي خمالهم معني مثل ماقديكون هنافي متعلق خاص حسامماله قدرة علمه كمزيريدان بفوم فيقوم وبريدان بكتب فككتب وامامالاقد رةله ولاقوّة لهءلمه ان يكون منه في الحسر فاله رقوى على الحياده هذا حُسالا في نفسه فقط وذلك عينه بكون له في الآخرة حسامحسوسا وانكان في تضمة العدل محالا في السنحال وحوده في الخيال فكذَّ لك لا يستحمل وقوعه حساهنا لللان الخمال على المقدمة انماهو حضرة من حضرات الحسر ولهذا يلحق المعاني بالمحسوسات في الصورة فتخمل المحيال محسوسا فيكون فيالا آخرة اوحيث ارادالله محسوسياوا بهذا كان في الا تخرة لا في الاولى فان الخمال فيالدرجة الاخبرة من الحسر فانهءن الحسر بأخذ مامكسوايه من الصورلاه عال وغيره فلهذا حث كان لا مكون الا في الا آخرة فتنبه وأي قوى اعظيه من يلحق المحال الوحود مالو حود المحسوس حتى تراه الابصار كو جود الحسير في مكانين في كما تنخيله هنا كذلك بقع في الا تنزة حساسوا وماعندنا فى العبلم أهون من الحياق الحيال بالممكن في الوجود ولااصيعت من الحياق الممكن بالمحيال وهو وقوع خلاف المعلوم مع امكانه في نفسه فهذا الحاق المكن بالمحال فينقول في الذي كنا نقول فيه ممكن عقلا محيال عقلا فقيد اخلت الرتب فلمق الحيال مالمكن أي مرتبية وطق الممكن يرتبة الحيال وسيب ذلك تداخل الخلق في الحق والحق في الخلق بالتحلي والاسمياء الالهيمة والكونية فالامرحق بوحه خلق بوجه كل كون كون منه فالحضر ة الالهية جامعة لمسكم الخر في انلسلن وانلساق في الحق ولولاذلك ماانصف الحق بأن العديد بغضيه ويسخطه فبغضب الحق وبسخط ورضيه فهرضي وأمآ كون الحق يسعط العيد ويغضبه ومرضمه فاالعيامة نعرف هيذا وهذا من علاالتوالج والتداخيل فلولا وجودحكم القؤة ماكان هذا فان الضعف مانع قوى فانظر حكم التؤة كف مرت في الضعف حتى تقول في الضعيف اذا قوى عليه الضعف بجيث لا يستطيع الحركة ماذكر فتنسب القوّة للضعف

فوصنته بضدّه فن هناتعرف قول أبي سعيدا للرّاز لماقيل لم يحاذا عرفت الله قال بجمّعه بين الضدّين ثم تلاهوا لاقل والا آخروا الظاهروا المباطن فبالفوّة تقوى الضعف وبالاقوى ضعفت الفوّة وهذا الفرق بين الاقوى والقوى كالاقرب والقر بب فكل اقرب قريب وماكل قريب اقرب وكل اقوى قوى وماكل قوى اقوى وقدد ذكر افى هدذ ما لحضرة ما فيسه غنية وكضاية والله يقول الحق وهو

#### \* (حضرة المتانة) \* شعر

ان قات قولا صحيحاً أباالقوى المتمن \* أوكان غرصحيح أبا الضعيف المهين شعر

ان المنانة حال ليس يد ربها \* الاالذي هام وجندا في معانيها

الابه كاقررناه فرتبة الوكلة رتبة الهمة مرت فى الكون سريان المهاة فكانه ما فى الكون الابح فى فافى الكون الاجت فى فالكون الاوكل الموافية وكله الحيال منه وتقوم الحجة عليه وان وكله بافظه فالحجة أيضاعله لان الوكيل ما تصر فى غيرما فوض اليه موكله وجعله أن يوكل من شاء فوكل الرسل فى التبليغ عنه الى الموكلين انه من المصالح التي رأينا الكم أن تفعلوا كذا وتنته واعن كذا فان ذا لكم لكم فيه السبعادة والفوز من العطب فن تصرف من الموكلين عن امر وكيل الوكيل فقد سعد وغيا وحاز الخير بكتابديه وملاهما خرايا أبها الذين آمنوا استحييوا لله وللرسول المواجعة ما المحتمد ما المتمام فلا تنهموا وكيلا ولا تتخذوا الى تجريحه سيدلا وقفوا عند حدّه واوفواله بعده وهذه حضرة التسليم والتفويض وأنت الجناح المهيض فأنه خانقال على صورته تم كسرائها شرعاك فصرت مأمورا منها تم جبرائي هذا الكسر وهو المعجد فليست الاالم ورة فاعلم ما نبهتاك عليه حبر والمبرائي والمنافية وليست الاالمورة فاعلم ما نبهتاك عليه حبر والمبرائي والمنافية عليه خير الحالا على كسر فالاصل عدم الكسر وهو المعجد وليست الاالمورة فاعلم ما نبهتاك عليه خير والمنافية عليه خيرا فلاعل المنافية وليست الاالمورة فاعلم ما نبهتاك عليه والمورة فاعلم المنهدي عليه خيرا فلاعلم الاعن فوق

لابعرف الشوق الامن يكايده \* ولا الصبابة الامن يعانيها

\* (حضرة القوة) \* شعر

ادًا كان القوى بند تركنى اداعسرت على امور كونى أنا العبد المطاع بكل وجه وانى واحسد فر دتريه أبات لى مشيئة تعالى

هذه الحضرة ممتزجة يدعى صاحبها عبد القوى وصف نفسه تعلى بأنه ذوا الموة وهذا فيه اجال فانه اسم جبرى أى صاحب القوة أى قوة القوة التى فينا و نجدها من نفوسينا كانجد الضعف وهى قوة بمعولة لانه قال خلقكم من ضعف وما خالقنا الامنه كالمخدلنا ما فى السهوات وما فى الارض جيعامنه بمعولة لانه قال خلقكم من ضعف وما خالقنا الامنه وعليه ان فهمت ثم جعل من بعد ضعف قوق لما تقذا من حال الطفولية الى حال الشعف الاتباب ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشبية رجوعالى الاصل فسمى هر ما والشب الشيفوحة فهل هو الفيف الاتول الذي خلفنا منه فاين القوة هنا الناف الامن وفقه القه المذكل في آول نشأ أنه ورجوعه والوسط محل الدعوى الواقعة منه في الظاهر والباطن الامن وفقه القه المنظر في آول نشأ أنه ورجوعه المهاوما وجد ناه عدم الاستقلال بالا يجادان لم تكن منا الاعانة بالقبول لاحل الامكان فان المائز قابل المكان فان المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والتنافرة والمنافرة والمنافر

فنحن فبها على السدواء البدافسترا ولامراء الملكنه الاضل فى وجودى الماله فيسه من بقاء المالك

| الله بالحق فاذف والعبد | علينا فبأتىءليناالامنياة                                                                                                         | ف | نحن الحقلان الله بناقذ<br>شعر                                                                                                          | ا ساطل وقد زهقنا شاف<br>المحكم الا آلهي واقف |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ,                      | ا لهاالبقا والديبون<br>اومن هوسنه يميت<br>اومنه هومنى يمون<br>فتحن خرس صمون<br>فانه ما يفسون<br>وانه لى قسسون<br>علمى به ما بقبت |   | فالعسرسنی ومنه<br>من ذا الذی منه یحی<br>ومنه هو مسنی یحی<br>قد حرت فیسه وفینا<br>لاتدی فیسه دعوی<br>اصبحت تله قسونا<br>فالامردور وهسذا |                                              |

فلا تعتمد على من له الزهوق فانه ما يحصل سدلة منه ثيج ولا تعتمد الإعلماث فان مرجعان المهان والي الله ترجعون كاترجع الامورفن هثا فالمن قالمن رجال الله أما الله فاعـ ذروه فان الانسان يحكم ماتحلى لهماهو بجسكم عمنه وماتحلي له غبرعمنه فسلم واستسلم فالامر كاشرحته وعلى الله قصد السدسل ومنهاحا ترولوشا الهديكم اجعين

# \* (حضرة الوكالة) \*

وكملي من يقول أناالوكسل 🌡 🎚 ومدرى انني عنه اقول لماكان الطلوع ولا الافول

فلواني اشاهـــده بقابي ولكي اشاهده بعني الله الذاوقع التحبروالذهول

يدعى صاحبها عميه دالو كهل مهذا الاسم الااهي ثبت الملك والملك للغلق فأنا ماوكاناه الافي التصرّف فى امور بافيماهولنيا لعلماً بكمال علمه فينافانه يعلم منيا مالانعلم من تفويسينا ومااعطاه العلم يناسوآيا في حال ثبو تنبا فنحن العالمون المباهلون وهو العليم الذي لا يحهل ولهذا هو الحليم الذي لا يفحل فيمهل ولايهمل ونحن نعجل وهو يعلمناانا نعجل ومانعجل وانماهوا نتهاء مذة الاحسل فالاحل منه قصير المذةومنه طويلها فكل يجرىالي اجل مسمى الى مالايتناهي جريانادائما لاينقضي فالحق كل يوم فى ثـان ونحن فى خلق جديد بين وجود وانقضاء فاحو ال تنحة دعلى ُعين لا تنعد دياحكام لا تنفد وهي | كليات الله وخلقه ولاتهديل ليكامات الله فلاته ديل خلق الله وانميا التهديل لله فنص كلياته وخلفه فهذا الوكهل الحق قداعلمنا يتصير "فه فيناانه مازادشيه أعلى مااعطيناه منالان الوكهل يحكمهمو كاه فلا تتصرت الافعاادنله فللوكدل الحة السالغة قانه لاير يدعلي الحدثه المفوض المه ومائم مايقبل الزيادة فان قلت للوكيل لم فعلت كذا كشف لك عنك قرأ بت الله حعلته أن بفعل ما انكرت علمه فعله وكشف لكعن انكارك فلابدلك من الانكارعليه فعذرا وعذرته

> فلانلم وكملا ولمموكامه | | فانماو حودى مه ونحزله وكلادالي فالكون فصله ولاتله أيضا فالعبز محملة ا كانء\_لم مااءمني يوكا\_ه ومليذا الهسيء في فضله وإذا ا

مزيطع الرسول فقداطاع الله لان الله وكله على عباده فأمرونهي وتصرف بماارآه ابتدالذي وكله ونحن و كانباه تعمالي عن امره و تحضيضه فامره قوله فاتخذه وكملا و تحضيضه أن لا يتخذوا من دوني وكملا فالرسول وكمل الوكمل وهومن جملة من وكل الحمق عن امره تعالي فهو منيا وهو الوكيل من الوكيل علمنا فوجب على الموكل طاعة الوكيل فانه مااطاع الانفسه فانه ما نصرتف فسه

# ردنى علىاوالله ،قول الحق وهو مهدى السمل والجدلله وحدم

شعر \* (حضرة الاسم الحق) \*

فالحق مابين اشات واعدام الحبت بالحيق افنيه وانسته

ماكان بعبد في العزى وفي اللات بهاسر حنى في الحال والاتي لمالديه من امراض وآفات ما كنث افرح مالفاني اذامأتي

لولاالو جودولولاستر حكمته انالامورااتي بهايقدني ان الذي قد امضي الى مرجعه واللهلوعلت نفسي عن كافت

يدعىصا حهاعيد الخق قال تعالى فباذ ابعدالحق الاالضلال وليس الاالخلق والضلال الحبرة ومأخلق ظهرحكمالضلال

فعين وجودالحق تورمحقق ﴿ وعين وجودا الحاق ظل له تسع

فالحقءين الوجودوا لحلق قيده بالاطلاق فالخلق قيدمقيد فلاحكم الاله وبه وألحق الحياكم ولايحكم الأمالحق فحف الحق عندالخلق فانى تصرفون والامر كإفلناه وماسمي خلقا الاجايحلق منه فالخلق جديد وفيه حقيقة اختلاف لانك تنظراليه من وجه فتقول هوحق وتنظراليه من وجه فتقول هوخلق وهو فى نفسه لاحق ولاغبرحق فاطلاق الحق عليه والخلق كأثه اختلاف فغلب عليه هذا الحكم فسمى خلقا وانغردالمق ماسم المق اذكان لوحوب الوحود نفسه وكان للغلق وحوب الوجود به لاا قول بغيره فان الغيرماله عين وان كان له حكم كانسب لاعين لها ولها المسكم فيدا لم يه خاق السماء والارض ومالحق انزل القرآن ومالحق نزل واليمق نزل فق الخلق تأه الخلق لائه لمل سلخ منه النهار فاذاهم مطلون حماري نامهون مالهم نورمة مدون به كاحعل الله التحوم لمن مهتدى مهاقي ظلمات الهروالبحر وهو نظر العمامة والخواص فىظلمات لا يصرون صم بكم عيى فهـم لا يعـقلون تارة يقولون نحن نحن وهو هووتارة يقولون هونحن ونحن هووتارة يقولون لانحن نحن مخلصه ون ولاهو هومخلص نمصدق الله هؤلاء الخواص في حسرتهم بقوله لاخص خلقه علىاومعرفة ومارمت اذرمت واحسحن الله رمي فنفي عىن ما اثنت فيا اثنت ومانتي فأين العيامة من هذا الخطاب فالعلم بالله حبرة والعلم بالخلق حبرة وقد حجر النظر في ذاته وأطلقه في خلقه ذاله داة في النظر في الخيلة لائه الهيَّادي وقد هيدي والعمي في النظر في الحق فانه قد يجزه وجهله سدل الردى وهدا خطاب خاطب به العقلاء ماخاطب به أهدل الجدم والوجود فانظرقط أهل الخصوص في اكتساب علمه ولا تعلوم وانماجه للهم أن بهموا محالهم وبطهروا ةلومهم حتى يأتى الله ماافتح اوأمره ن عنه د مالفتح فيصحوا على مااسروا في انفسهم ما د من لانهم عاينوا ماوصلوااليه مالفتح الآلوي فاذالامر عين مااننصلوا عنه فيازادهم الاا عاناما طهرة ونسلما لحكمهاومن هذه الحضرة اثبت ان الماطل شئ قذف مالحق علمه فدمغه فاذا الباطل زاهق ولايزهق الامالهء بداوما تخبل ان له عنافلا بقرله من رتبه وجودية خسالا كانت اوغير خسال فداعتني بهما على كل حال ثمانه من اعظم الحسرة في الحق ان الحق له الوجود الصرف فله النسبوت وصور التملي

ومالهاشوت ومالهاءتناء ككن لهبااللقاء فعالها شقاء

مأمن صورة يتحلى فيهما الاذهبت مالهمارجو عولاتكرار ولىس الزهوق سوىء بدالذهباب فاين تذهبون فهل في الحق ماطل وماهوالماطل ومااذهب الصورة الاقذف الصورة الاخرى وهي تذهب ذهاب اختهافهي من حيث ورودها حق ومن حيث زهوقها بإطل فهيي الدامغة المدموغة فصدق ين ثق رؤيه الحق فان الحسق لايذهب فانه ان كانت الصورصورنا فيارأينا الاانفسيناو نحن ابس

بطلمون منه مايؤيدهم به في تدبير ماولاهم عليه فصارا لملائه ملائه الملائه لهذا السبب فينه البهم ومنهماليه خياوحه ولابعث ارساله الاالمه وماقبل الارسال الامنه فانهم من روحه وحدواو من عين كونه كأنوا وهناامهور واسراراعني في خروجهم علمه كإيحرج الولدعلي والده والعبد على سمله اذاملك رزفانسع في هلاكه مع احسانه المه وسابع على قتــلدلمنفرد هو بالماك وهــذا واقع في ردّالافعــال المهم ولست في الداقع آلا الى الله تعالى وغاية الموفق منهم الاشتراك في الامروه والشرك الخو فشرع لهم سحانه لاحول ولاقوّة الامالله رحة بهم وقوله واماله نستعين وقنع منهم بذلك من كونه حكيما ولماعه لم ان مثل هيذا الشهرك متعمنهم والدعوى امرهم بالاستعانة بالله تقريرا لدعواهم حتى بكون ذلك عن امره وابثالنيا مقول مثل هذا كله تعمدا وتأثر اعلمه بخلاف من لا دعيا وماقة رالحق لعياده هذا الاغيرة فتخذون ذلك عمادة ومقولون اذار حعوا المه وكان الملك لله الواحد القهار في موطن الجع وستألوا عن مثل هذا النهرك الخفي أ نتأمر تنامالاستعا نذمك فأنت قرّرت لنياأن لنا قوّة تنفرد سهاوان كأن اصلهامنك واكن زمالهاالنفوذ الاععونك فطلمناالفؤة منك فاللاذ والقؤة المتين فصدقهمالله في كونهم حعلوا الةوّة منه التي فيهم وانهم رأوافهاا لقصو رلخياصية المحل فبالهيانفوذ الاقتدار الالهب ألاعماعدة الاقتدارالالهي فان الهجزوا لحين والخل في الخلق ذاتي لازم في جبلته وأصل خلقته أنالانسيان خلق هلوعااذ امسه الشبرجزوعا وأذامسه الخبرمذوعا فاذا وكالتحج وتشجع فمضر ب من المبكانة والاكتساب والتخلق ما خلاق الله حيث كان في ذاته روح منه فاثرت الية ـ عة كاتؤثر المقعة فيالماء مابو جدفمه من اللوحة والمرارة وغيرذ لك من المطاعم والماءمن حمث هويته على صدفة واحددة من طهب الطعم فانطرالي ما اثرت فيه المقعة كذلك هي الارواح المنفوخة في الاحسام من أصل مقدّس نقي فان كان المحل طسب المزاج زا دالروح طساوان كان غبرطس خيثه وصيره يحكم مزاحه فرسل الله الذين هم خالفاؤه اطهر الناس محلافهم المعصومون فبالزادوا الطيب الاطميا وماعدا هممن الخلفا منهمدن يلحق بهموهم الورئة في الحيال والفعل والقول ومنهم من يختل بعض اختلال وهمالعصاه ومنهم من يكثرمنه ذلك الاختلال وهمالمنا فقون ومنهما لمنسازع والمحارب وههماليكفاروا لمشيركون فسعث الله الهمالرسل ليعسذ روادن نفوسهم اذاعاتهم بخروجهم عاسيه واستنادهمالي غبره الذي اقاموه الهافهم من انفسهم وكذبوا علهم في جعلهم اياه آلهة والاله لا يكون مالجعل ولكن ماحلهم على ذلك الاأصل صحيح وهوانهم رأواا ختلاف المقالات في الله مع الإجماع على احديته وانه واحدلااله الاهوثما ختانو افتياهو هذا الآله فتسال كل صاحب نطر بمياآداه اليه نظره فتتزرعندهان الاكه هوالذىله هذا الحيكموماعلمان ذلك عين حعله فياعددالاالها خلقه في نفسه ماعتقاده سماه اعتقادا فلابدً أن يكون في ننسه واختلفوا في ذلك اختلافا كنبرا والشي الواحـــ*د* لايحتلف في نفسه فلابدًان مكون هو في نفسه جاعل إحدى هـ ذه المقبالات أو خارجاء نها كلها والماكان الامريم لذه المشارة اثروه مان عليهم اتحياذ الاحدار والاشحيار والكواكب والحدوانات وامشال ذلك من المخلوقات آلهة كل طائفة بماغلب عليها كافعل أهل المقالات في الله سواء فن هذا الاصل كان المدداهم وهمرلا بشعرون فباتري أحدا بعبدالهباغير مجعول فنخلق الانسيان في نفسه ما يعدده وما يحكم عليه والله هوالحاكم لا ينضبط للعقل ولا ينحكم له بل له الامر في خلقه مس قبل ومن بعدلااله الاهو آله كل شئ ومله كمه وهذا كله من الاسم الماعث فهو الذي بعث الى بواطنهم رسل الافكار بمانطقوابه واعتقدوه فىالله كماانه بعثالى ظواهرهم الرسل المعروفين بالاسباء والنسبؤة والرسالة فالعاقل من تركما عنده في الله تعالى لماج والهمين عند الله في الله فان وافقوا ماجات به رسل الافيكارالي بواطنهم كان وشكروا اللهءلى المواذمة وان ظهيرا لخلاف فعلمك ماتياع رسول الظاهر والالنوغائلة رسل الباطن تسبعد ان شاءالله وهذه نصحة مني إلى كلُّ قابلُ ذي عقل سلم وقل رب

وانماهو مودارفيق الذي أخذاته بابصارناعنه فقيال من احب لقياء القه احب القه القياء فالقاد بالكرامة والبشرى وبالرضى \* وبأهل ومرحب ضاق عن سعة الفضاء فلم بعرفه المحجوب رفية على وبأه ل ومرحب ضاق عن سعة الفضاء فلم بعرفه المحجوب رفية عالم يكونوا يحتسبون فاسحتى منه المؤمنون المعامله ومهدن المختالة له لا وامره تعالى وخاف منه المجرمون فاقوه على كره فكره الله لقياء هم وبع هذه الحكور العة فلابقه من اللقياء الجزاء كان الجزاء ما كان والماكان الانس فكره الله لقياء في والمرافقة لذلك اختصت النبوة باسم الفيدق فتقول فلان رفيق فلان لانه يغضب لرفيقه وينصره ولا يخذله و أخير عنه المائة واذال يكن على مكارم هذه الاخلاق النسموى بالحق في اظهار الصدق والمين ذلك لفيرهذه الطائفة واذال يكن على مكارم هذه الاخلاق خلام عنه قيصها خلام السابعة في دفيه المناسبة الأطهاء المناسبة و المناسبة المؤلمة المناسبة و المناسبة المن

|     | *(حضرةالبعث)* شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                            |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| شعر | فالهاالهددة وهو مناحوالی المناسه یدفی ون الانام سوالی المناسوالی المنام سوالی المناسوالی المناسوال |    | حضرة المعث حضرة الارسال<br>كلما قات قدا تانى رسو ل<br>تهـت مجمابه و قلت السـى                                                                              |  |  |
|     | عما اتعتبه مدن صادق الخدير<br>من شاهدالحب فلتهض على اثرى<br>لافرق عندى بين السمة والنظر<br>عمايشاهده في الشمس والقدمر<br>عمايشاهدرب الكشدف بالصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 | انی بعد شنالی المبسوب فی السحدر<br>وقلت ان کنت تدری ما اقدوه به<br>الماشمد تا نیا من لاشد میمه له<br>فالکشف نبی عن اسرار موجده<br>ان البصائر اغنت خشا تقها |  |  |

يدعى صباحها عبدالماعث فال تعبالي هو الذي يعث في الامتمين رسو لامنهم وقال وان الله معثمين فى القمور وقال وماكنًا معذبين حتى نه شرسولا وقال يوم يعثهم الله جميعًا فمن هــذه الحضرة بعث الرسل وانزل الكتب وحشر الناس بعدأن نشرهم ثم بعث بهمدن هذه الحضرة الى منازلهم يعمرونها سنجنسة وناركل بشاكلة عمله فسعثهم ويبعث البهم فالبعث لابنقطع فى الدنيبا والاخرة والبرزخ غمران الرسل عرفالاغشى الابين الملولة لابين الملولة والرعاما وانميا تخياط بالرؤسا والعرفا فالارسال من الله انما ارسلهم من كونه ملكا الى النفوس الناطقة من عبياده لكوغهم مديرين مدائن هما كالهم ورعاياهم جو ارجهم الظاهرة وقواهم الباطنة فمانجي وسالة من الملك الابلسان من ارسل المهم قال تعالى وماارسلنامن رسول الابلسان قومه لسيز لهم نسعث اللهرسله الي هذه النفوس الناطقة وهج التي تفذفي الجوارح ماتنفذمن طاعة ماامرهايه الرسول في رسالته اومخالفته والهاقبول الرسالة والاقسال على الرسول والتمني به اوالاهانة والرذيجسب مااعطا عاالله من الاستعداد من توفيق اوخذلان فجعل النفوس ملوكا على الدانها واتاهاما لميؤت أحدا من العالمين وهوطاعة رعاياهالها فالجوارح والقوى لاتعصى لهاأمر ايوحه من الوجوه وسائرا لملوك الذين رعاماهم غيرمتصابن مهمقد يعصون اوامر و لوكهم كان وي هؤلاء الملول قد يعصى ما أمره به اللكُ الحق شيمانه وتعالى على لسان رسوله اليهم وقديطيه فتوجيه الرسل وبعث الله بها الهما ثيث لهيم كونهم ملوكافلا انزاهم منزاته في الملك علمناا نهلولاماغ مناسبة تقتضمه ماكان هذا فاذالمناسبة في أصل الخلقة وهي قوله تعيالي ونعجت فمه من روحي فهو ولا اوملك وجوله خلمفة عنه ننهم من خرج علمه كفر عون وامثلا ومنهم من لم يخرج عليه فياكانت الرسل الاالى ولاته ثمان هؤلاء الملول النواب وجهوا أيضامهم اليه تعالى ارسالهم

وأنضا

الفردوالوتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى تسعة وتسعيرا المحامائة الاواحدامن المصاهد حلى المسعدة واستنبى الواحد من المائه ولم يقل احصاها دخل الجنة فان الله وتريحب الوتر فا وترابة حين بالتسعة واستنبى الواحد من المائه ولم يقل مائه الاوترا اوفرد الان الاشتراك ولوقالها هنا لعلم بذكر المائه و ذكر التسعة وانتسعين انه اراد الواحد فلولا قرائل الاحوال ماكان يعرف انه ازاد الواحد للاشتراك الذي تراك المائة و ذكر التسعة وانتسعين انه اراد الواحد بعيزاته و فقوة الاحد ليست لسواه واحدية المنترة ابداء المحافية و دا ووتر لا يصح أن تكون واحد اوسواء كانت المنترة شفعا اووترا وانما احديث الله المنافرة وينافروا لقه بقول انتنصروا الله بنصركم والله سحانه قد نوزع في احديثه بالالوهمة فالماؤوزع في الوهسة جاء الوتراك وبطب االثارات في المنافرة التي هي احديثه الاسماء فان احديث الاسماء شفع الواحد لان الله كان من حيث داته ولاشئ معه فاشفع احديثه الااحدية المنافرة معه فاشفع احديثه الااحدية المنافرة معه فاشفع احديثه الااحدية الخالة فظهرا شفع له

فان الرب المروب فافى الكون الاالشفع فانطر اهمان شر مكه والشرك هانا فن فههم الذي قد فلت فهه ورثه برحة \_\_\_\_ه جنانا الهـذا الحق رهـد الاخذ فه واعطاه ماالنعهمي امتنانا دارالنارلم مخسر حده منها فسكن فرداو كن وترا تبكن به ولانكواحددا فسه عمانا وبالذردالمكانة والمكانا تحز مالو تران فڪرت فدھ 🕽 فافى الكون من عدن سوانا ولاتنظرالي الاحيد المعيلي بريدوجهوده انكن فكانا اذقال الاله لككل شئ سواه فن رآه فندرآما وماكان الذي قد كان سفه \* (حضرة الرفق والمرافقة) \* انالرفهق هوالذي يسترفق 📗 وهوالامام العالم المحتمسق

فادانطقت عن الاله سترجا التيء لي الاسماع ما يتحقق المنظم الرفيق هو الرفي في المسترق المنظم المنطقة المنظم المنطقة المنظم المنطقة المنظم المنظ

يذى صاحبها عبد الرفيق و «واخوالصاحب في الدلالة ولما خبر سول الله صلى الله عليه وسلم عند الوت ما قال ولا سعم منه الاالرفيق الاعلى فاله كن يرافقه في الدنيا وعلم منه العالى الله يريد بطيلوع النه براجوع الى عرشه من السهاء الدنيا التي نزل اليها في لل نشأته الطبيعية فهر توصل الله علم وسلم مفارقة رفيقة فائتقل لا نقاله ورحل الرحلة والذات قال صلى الله علمه وهم الرفيق ولم يقل غير ذلك لان الانسان خلق في محل الحاجة والمجزؤه و يطلب من يرتفق به فلما وجد الحق فم الرفيق وعم إن الارتفاق به على الحقيقة هو الارتفاق الموجود في العالم وان اضف الى غيره فلجهل الذي اضافه ونظاب الرفيق الذي حد وجدة مناهدة الرفيق وهوفي قوله تعلى وهو معكم المناكنة فهو وفيقنا تعالى في كل وجهة نكون فيها غيرانا هينا فسمى انفصالنا عن هدا الوجود الحسى بالوت القاء الله وما هواقاء وجهة نكون فيها غيرانا هينا فسمى انفصالنا عن هدا الوجود الحسى بالوت القاء الله وما هواقاء وجهة نكون فيها فرانا هينا فسمى انفصالنا عن هدا الوجود الحسى بالوت القاء الله وما هواقاء وجهة نكون فيها في المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة وما هواقعاء المنافذة المنافذة

الاوخلق له دواء فارا دالله أن يعطى مجمدا صلى الله علمه وسلم ما اعطاه امراهم خلمله مع ماعتده ممالس عندغمره هذا أنو بكروهو حسنة من حسنات رسول الله صلى الله علمه وسدلم يقول الطميب امرضني والخلمل بقول واذامرضت فهويشفين فانظرما بيزالقولين تجدقول أف بهيراحق وانظر مابين الادبين تحدا لخلمل علسه السلام اكثراد مافان آداب النسؤة لا يلغها ادب كما قال معلم موسي علسه اله لام فاردت أن اعمها وارا دريك ان يباغا اشده ها ويستمر جافهذا السان ابراهم صلى الله عليه وسلم وكل وقتله حال ننطقه وكل حاله له دعني يحققه فقول الراهيم عليه السلام واذامر ضت نهاية وقولة مشفهزيدا بةوقول الذي صلى الله عليه وسلم لاشفاء الاشفاؤل نهاية النهابة فهي اتم والاتيان بالامرين اولى واعتر فحمم الامرين لمحدصلي الله علمه وملم في الصلاة عليه كاصلت على ابراهيم الذي احر ما الله أن تنبع ملته لتفدّمه فيها لالانه احق بهامن محدصلي الله عليه وسلم فالزمان حكم في النقدم لافي المرتبة كالخلآفة بعدرسول الله صلى الله علمه وسلم الذي كان من حكمة الله نعالى اله اعطاها أما يكر مْ عَرِمْ عَمَان مُعلما هِ \_ ـ باعمارهم وكل الهاأهل في وقت اهلمة الذي قبله ولا بدِّمن ولا به كل واحدمنهم وخلع المثأخرلو تقذم لابترمنه حتى يلى من لايذله عندالله في سابق علمه من الولاية فرتب الله الخلافة ترتب الزمان الاعمارحتي لايقع خلع مع الاستحقاق في كل واحد من متقدّم ومتأخروماء لم العجابة ذلك الايالوت ومع هذا السآن الاالهي فبقي أهل الاهواء في خوضهم ملعمون مع ابانة الصبح لذي عمنين بلسان وشفتين نسال الله العصمة من الاهو او هذه كلها اشفهة الهمة تزيل مرالستعمل لها امراض المعصب وحمة الحاهلة والله يقول الحقوه ومدى السل

# \*(حضرة الافراد)\* شعر

وانى بتثليثه وحدد وانى الى غابتى اوحدد يورثنى المجدد والسودد وأنى أناذلك الاوحسد تفردت بالقرد في نشائي ومالي سير الي غايتي ورثت من الشياخيا كوما واني اذا كنته لم أكن وهذا الذي قائه الله الله وهذا الذي قائه الله وهذا الذي قائه الله والله والله

يدى صاحبها عبد الفرد وعبد إلوتروع بدالاحد واشال ذلا قال رسول الله عليه وسلم والسبع وبالتسع وبالدى في وبالدى في وبالدى في وبالدى في وبالدى في وبالدى وبرا احدوكل موتر شفعا وتروفرد واحد وبسمى وتراك وهو المائية وكل فرد واحد الذى شفع فرديته فان الحكم للاحد في شفع الفرد ابس القرد ولا للوتر فا النا نبطتهم هوالدخل وهو طلب المائية وبالمائية المائية وبالمائية والمائية وبالمائية وبالمائية

| مث ذاتها وانكان فيما آجال معينة فماتخرج منها فاجالها فيها والله يقول الحــق وهو<br>عني السدل والجديقه وحده                                     |                                                                                                                                            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| حضرة الشفاء) * شعر * (حضرة الشفاء) *                                                                                                           |                                                                                                                                            |  |  |  |
| تعدوله الارواح والاجسام<br>دات عليه السادة الاعلام<br>وكذلك الالياب والاحلام                                                                   | ان الشــذاء ازالة الآلام<br>هــذاهوالحــق الذي قلنابه<br>والشرع يعضده لذاجئنا به                                                           |  |  |  |
| عنه تعالى بنا الهالنافي<br>واست ادرى بهافى عن اللافى<br>و ما يعرق فسى يأنى الو افى<br>حباو بظهرلى فى صورة النافى<br>وسورتى عند ما الله لا بلاف | انی علمل والس شخص بخبرنی و این علمل والس شخص بخبرنی و این این و قبت له بده در در الما الله این المار الله الله الله الله الله الله الله ال |  |  |  |
| وم علمه السلام إنه والي وإذام ضت فه و شفون                                                                                                     | رع ما حي اعدالشافي يقول الله عن خلماء أم اه                                                                                                |  |  |  |

فالشافي مزرل الامراض ومعطى الاعراض فان الأمراض انما نظهر اعسانها لعدم ماتطلبه الاعراض فلوزال العرئن لزال الطاب فيكمان مزول المرمن فحضرة الشنباءهي هي التي تنسل اصحباب الاء, اضاغر اضهم ولابذ من الغرض فان حسل بين من قام به العرض ومانعلق به كان المرس فان نال ما نعلق به فؤو الشفاءله من ذلك المرض والمنسل هو الشافي وكينمرا رأينا بمن بطلب آلاما أي امو رامؤ لمة ليزيل مها آلاماهي عنده اكبرمنها واشد فتهؤن عليه ماهو دونها وثلك الاآلام المطلوبةله هي في حقه شذا ورعافية لازالة هذه الا لام الشديدة فياطل هذه الآلام الكونهاآلاما فإن الألم غيرمطلوب انتسبه وانماطليه لازالة ماهو اشدمنه في يوهمه ومهماو حدو حدالالم المؤلم ولوكان قرصة برغوث ايكان الحكمله في وقت وجوده وبريد المتلى مه ازالته بلاشك ف اطلبه اذ اطلمه الامالتوهم المتعلق مازالة هذا الاشته فاذا حصل وذهب الاشتكان ذلك الالم المطلوب شدمدافي حقه بطلب زواله بعيافية اومزيل لاالم فسيه ووردفى الخسيراذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافى لاشفاءالاشفاؤله وماثم شفاءالاشفاؤه فان الككل خاتمه واهذا قال الخلمل فهويشفهن فامرناالله أن ذي بلي على محمد صلى الله علمه وسلم كاصلى عه لي امرا عهم لانه جاء ما مرجح تمل فأزال هذا الاحتمال ابراهم علميه السيلام وقدأ مران يتن للنياس مانزل اليهم لان انته ما انزل ما انزله الاهدى أى ساما ورجة يما يحصل لهممن العلممن ذلك السان فقيال الخليل فهو يشفين فنص على الشافي وماذكر شفياء لغير، وقال الذي "صلى الله علمه وتسلم في دعائه لا شيفاء الاشفا وله فد خيل الاحتمال لما جعل الله فى الادوية من الشفاء وازالة الامراض فيحتمل أن يدمجد صلى الله عليه وسلم انكل مزيل لمرض انماهو شفاء الله الذي اودعه في ذلك المزيل فاثبت الاسماب وردّهما كلهما لي الله وهـذا كان غرض رسول الله صلى الله علمه وسلم مع تقر ير الاستماب لان العيالم ما يعرفون شفاءالله من غير سسمع اعتقادهم ان الشافي هو الله و يحتمل افظ الذي "صلى الله عليه وسلم اثمات الشفية لكن لا تقوم في الفعل قسام شفياء الله فقيال لا شفاء الاشفاؤلة والاوّل في التأويل اولى عنصب رسول الله صلى الله علمه وسلم فلمادخل الاحتمال كان السان من هذا الوجه في خبرابر اهم الخليل علمه السلام فقيل انباقولوا فىالصلاة على مجمد كماصلت على ابراهم والصلاة من اللهالرجة والشيفاء من الرجة وقداقتنى مقيام النسي صلى الله علسه وسيلم أن يبن اشات الاشنهمة التي تكون عند استعمال السبام النهاشة أه الله اذلا يتمكن رفع الاستماب من العالم عادة وقدورد أن الله ما خلق داء

|                  | انهجارا وظــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | لاتقلءخدماترى                                |                           |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                  | فاكتم الامن ينكتم                                     | جـــلءن مثل ذاوذا                            |                           |
| موجود من العالم  | الوجود امتنان واعطاء كل                               | متذان فاعطاءا لحق العالم                     | والعطاءمنه واجب ومنها     |
|                  | نفسالامرغ هدى بيزبالتعر                               |                                              |                           |
|                  | بهذا العطاءعليه كأفال كة                              |                                              |                           |
|                  | للعالم مخصوص وهوالمنه                                 |                                              |                           |
|                  | هُ واصلحُ وفي قوَّله تعالى فسأ ك                      |                                              |                           |
| اهؤلا المنعوتين  | ن الرسول النبي والامي وماعد                           | مَا تَنَا يِؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَهِ وَرِ  | ييؤنون الزكاة وألذين هماآ |
|                  | هى الرحة التي وسعت كل شئ و                            |                                              |                           |
|                  | ج منها بل الله يرجها وبرحم مر                         |                                              |                           |
|                  | ن ومراج بكون أهله علمه بح                             |                                              | , –                       |
|                  | نءليهم دخول النار وتحتق                               |                                              |                           |
|                  | , ,                                                   | شعر                                          | من النَّاروممايةرب اليها  |
| ولذات            | ا لهمرجة في سيانعم                                    | ن فيه أهل يخصه                               |                           |
| 1 12             | المدزج الهدم فيده سرورو                               | ڪروهـا يعود محبا   <br>ڪروهـا يعود محبا      | , 11                      |
| I II             | وبالقة راعطاء قداعطتهم                                | انمار بالنمار عينها                          |                           |
|                  | ر ورحته عت وبالخلق                                    | ن فی عرشه استوی                              |                           |
|                  | نى<br>نىقنىنەمن المصالح فىهى الخىر                    |                                              |                           |
|                  | ة التي خلقها الله بالرحة خلق                          |                                              |                           |
|                  | رمان اســـتعمال الدواء ومالفه                         | •                                            |                           |
| ,                | عطماءالهي كالاغدهؤلاءاسح                              | •                                            |                           |
|                  | ف الذوق وما كان عطاءر بك                              |                                              |                           |
|                  | فوسعت کل شئ من سکروه و                                |                                              |                           |
|                  | نحيط به وهي محل له ولاظهور                            |                                              |                           |
|                  | دون العرشالىالكرسى فيا                                |                                              |                           |
|                  | لحلقوا لنهى والامروا لطاعة                            |                                              |                           |
| • -              |                                                       |                                              | والناركل ذلكءن أصلوا      |
| م م              | ومالنانعيم الابنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ى علمنا الابرجنيه                            | <u>ا</u> فااستو           |
| طوته 🎚           | نجول فيه حتى نحظى بحذ                                 | يض في حصر قبضته                              | ا ميداتناعر               |
| محل اعطاءوالحود  | ملينافنحن فى قبضة والديد                              | إلها القبض فبالمدقبض                         | ولما كانت المدلها العطاء  |
|                  |                                                       |                                              | فنحزفى محل ألعطاء لانافى  |
|                  | ولاكان الجنان و لاالجح                                | صر ماوجدالنعيم                               | فلولاا                    |
|                  | ا بأعلهما يقدوم بهم مقديم                             | رين انعام لرحيي ا                            | 94                        |
|                  | يعدرُف أنه الـبرّ الرحـــ                             | لله اصدق كل قمل                              |                           |
|                  |                                                       | <u>                                     </u> |                           |
| ى الى عيرا جل من | ا عــددولاأمد يقطعها تجر                              | اتم فهى حضرة لا يحصره.                       | فالتكويندام فالعطاءد      |
|                  |                                                       |                                              |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فامو ر الورى به الله المن المتاتها له التصب الماقلة قد كفي الله فيه لم تصب المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنالعطاء كشف الغطاء عن الهبات الفائه المنافع المنافع المنفع عن قصورى الفائه المنافع المنفع ا |  |  |
| يدى صاّحبها عبد المعطى والعبد آخذ والعبد معطى الصدقة وهي تقع سد الرحن في حال العطاء فالله آخذ فهو الاخذ كا دو المعطى وما من دا به الاهو آخذ بناصيتها لانهاء عليه وقبولها التمكن من الاخذ بناصيتها اذلالا لانه عبد وكل من أخذ بناصيته فا به ذايل والكل عبد الله تعالى فالكل اذلاء بالذات وهو العزيز الحصيم شعر الله المدى الما الذي تطلب الهم وله الوهيب منعه ما المناه الهم الهم الما الهم الما الهم الما الما |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| VET V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | والوجود الذي له النابع عندنا كله الم النباعام عسرة النابعام عسرة النابع النباعام النباعات ال |  |  |

قريباً جب عوة الداعى وفال الى مسعقر بب بنروله من العرش الى السماء الدنيا كا خبرطى الله علمه وسلم وهو أقرب النامنا الان حسل الوريد مناوا لحبل الوصل فهو أقرب السامنا الان حسل الوريد مناوا لحبل الوصل فهو أقرب السامنا الان حسل الوريد مناوا لحبل الوريد فان غاية حبل الوريد منا وفكم وهذه الاحكام ايست لحبل الوريد فهو أقرب المنامن حبل الوريد فان غاية حبل الوريد منا الذى جانه ما للعروة من الحكم في انها مجرى الحياة ومسلك الدماء ثما انه تعالى شرع القرب المه فينا لكوننا مخلوقين على ورته فانزلنا منزلة الامشال والمندلان ضدان والند في غاية المعد من يضاده مع كونه في غاية القرب للاشتراك في الصفات الذائبة النفسة فلما يحتق العبد بالتعريف الالهي هذا المعددة من تعالى في المنافق وجميع قواه بفعله ما في في المنافق الفول في المنافق الفول المنافقة الفول المنافقة الفول المنافقة الفول المنافقة المنافقة الفول المنافقة الفول المنافقة ويسم والمنافقة الفول المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

وله الخنسة والقاب فله الطاهر والقاب حالة الراحة والكرب سورة العبد المقرب والمرب فاعب حكمه بي يتلب والحد مافيه مذهب وبه ناهو و ونله بي ويود المهاب عينه فن يقرب وهو عين كل مطاب وانا فلسة أكذب وانا فلسة أكذب الذي عندي من اشعب المهاب الذي عندي من اشعب

فلدالقربة والقسرب وله ما نحسن فيه منافحسن فيه منافحسن فيه غضب الحسل المسالة والمسالة والمسال

ولما شرع الله القرب ما شرعها الامن هذه الحضرة وسب وجود الشرع الدعوى فعمت الشريعة المذعى وغير المذعى وكل واحد يحشر يوم القيامة على نيته ويحتص بنحلته وملته والقرب كلها عند العاقل العالم تعب لاراحة فيها تم الامن رزقه الله شهود العامل ولا بقدن تعب العامل القيابل فهو وان كانت الامور ترجع الى الله تعالى فإن العبد ولا بذمحل ظهورها وهو الذى ترجع المه آلامها فهو المحسلها

حضر ت القرب والقرب \* حضرة كلها نصب

حكم الكشف والدارل مدا \* والمناعن رسله نقاوه

اقالقه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فوقع البسع بين الله وبين المؤمنين من كونهم دوى نفسر حبوانية فهي البابعة فساعت النفس الناطقية من الله وماكان لهاممَّالها به نُعْمِر من مالها بعوض وهوالحنة والدوق المعترك فاستشهدت فأخذها المشترى الي منزله وأبق عليها حياتها حتى مقمض ثنها الذي هوالحنة فاهذا قال في الشهدام النهم أحساء عندر بهم رزقون فرحين يبعهما رأوافيه من الربح حيث انتقلوا الى الاسخرة من غبرموت وقيض الحق النفس النياطقة اليه وشغلها شهودهومايصر فهانمه منأحكام وجوده فالانسان المؤمن ينتع منحيث نفسه الحموا تيةبما تعطى المنة من النعيم ويتنع بمارى مماصارت المه من النعم نفسه الناطقة التي لأعهاله بمشاهدة سددها فحصل للمؤمن النعمان قان الذي ماعه كان محبوماله وماماعه الالبصل الى هذا الخيرالذي وصل البه وكأنت الحظوةله عنسدالله حبثناعه هبذه النفس النباطنة العاقلة وسيب شرائه اناها انها كانتله بحكه الاصل هوله ونعخت فيهمن روحي فطرات الفيتن والهيلا باوأدعي المؤمن فيهيا فتحكر م الحق وتقدد س ولم محعرل ففسه خصمالهذا المؤمن فان المؤمنين اخوة فتلطف له في ان مسعهامنه وأراه العوض ولاعلمة بلذة الشاهدة لانهالست له فأجاب الى السع فاشتراها الله تعالى منه فلماحصلت سيدالمشترى وحصل التميين نصذق الحقيبرا علمه استنانا اكونه حصل في منزل لامقتفني لهالدءوي فيمألا علك وهوالا تخرة للكشف الذي بصهبها وقدمثل هبذا الذي قلنياه رسول الله صالى الله علمه وسالم حنن اشتري من حامر من عسد الله بعسيره في السفير بثمن معياه م واشترط علمه السائع جاير بن عبد الله ظهره الى المدينة فقبل الشرط المنسترى فلما وصل الى المدينة وزن له الثمن فلما قبضه وحصل عنسده وأراد الانصراف أعطاه بعسيره والثمن جمعافه لذاسع وشرط وهكذا فعلالته سواشترى من المؤمن نفسه بتمن معلوم وهو الحنة وأشترط المؤمن علمه ظهره الى المدينسة وهوخروجه الى الجهاد فلماحصل هنباك واستشهدا قمضه الثمن وردّعلمه نفسه ليحيكون المؤون بجميعه متنعما بماتقب لدالنفس الناطقة من أعيم العلوم والمعارف وبماتقبله الحموانية من المأكل والمشرب والملسر والمنكح والمركب وكل نعيم محسوس ففسرحت بالمكانة والمكان والمزلة والمنزل فهدا هوالمال الرامح والنحارة المحمة التي لاتمور جعلنيا اللهواما كمرنمن حصل لورثية الشهداء في عافية وسلامة ومات موت السعداء ففياز بالاحروالندر والالتذاذ بالنعميين في دار المقائمة والسرورفانها تجارة لنسوروا للهيقول الحقوهو يهدى السبيل

| ربوالاقرب شعر)*                                                                                      | * (حضرة القربة والة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| عبده ان کنت ندوی<br>مشل ما یعلم جهری<br>ولتقم فی الله عذری<br>من وجودی مثل سحری<br>کر بة من ضیف صدری | أقسرب الخلق المسه المديرة الم |       |
|                                                                                                      | ، أيضارجه الله أشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وتعال |
| وهم بالذات لاهما العبرات ا                                                                           | المحضرة الاقوبأعلى المضمرات ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

يدعى صاحبها عبدالاقرب وعبدالقريب فانهءزوج لأقرب المنامن حمل الوريدوقال تعالى اف

..... لفده أنه ذوع شرات

و سيمود وركوع و تارة بنعته عزوجل من كرم والهف ورأف قد و تجاوز و عنو و صفح و مغفرة و غدر ذلك ما هو لله و من زبنة الله التى ماحرت مها الله عباده فاذا كنت بهذه المنابة أحبث الله لما جلا به من هدفه النعوت و هوا طب الذى ما فيه منة لان الجمال است دعاه كالمغفرة للتائب والمغفر تلغير التائب فالمغفرة للتائب ما فيها منة فان التوبة من العبد استدعت المغفرة من الله و المغفرة لخير المنائب منة محضة قال الله تعالى فى مغفرته من العبد استدعت المغفرة من الله و المغفرة من الأركاة و غير المنائب منة محضة قال الله تعالى فى مغفرته من عبد المحالمة فتحمل ان أودت أن ترتفع عنك منذ الله من هذا المحتفرة و المحتفرة من الله المنان بما وقت المهمن التحمل بزينة الله فان ذلك اعاكن برحة الله كان الهادى من يشاء الله صراط مستقيم و الجدلله و حده شعر

### \*(حضرةالتسعير شعر)\*

ان المسعررتب الاقواتا فيما ويحيى جوده أمواتا فيما ويمرد المعداجة اعتفوسنا عند الصدور الرى أشتاتا والله أنبنا يأرض وجوده في كونها الماتا

يدى صاحبها عبد المسعروهي تحصيم على حضرة الارزاق التي تملك ويد خلها السبع والنبر افتعين هذه الحضرة مقادير أعمانها التي هي عوض منها ولا يعمل قدر ذلك الاالله فأنها من باب حضرة ضرب الامثال بقه وقد نهينا عن ذلك فقال فلا تضربوا بقه الامثال وهو ينمرب الامثال ان القه يعلم وأنتم لا تعلى وسلم سعر لنافقال صلى القه عليه وسلم سعر وارجوا ان القه والمسعر وارجوا ان القه والمسعر قاد وارجوا ان القه والمسعرة في الاحدمن على طلبة فان الوزن بين الشيئين بالقهة مجهول لا يتحقق في الا المراضاة بين البايع والمشترى ما لم يجهل أمن السوق بالوقت والزمان وأحوال الناس في ذلك فان الاحكام والاسعار تحتلف باختلاف الاوقات لما يحتلف من الاحوال بسلطان الاوقات شعر

فكل وقت له حال بعينه الوكل حالله حكسم وترتيب وايس بعرفه الاموقته الوايس بنفع في التسمير تهذيب

ولماقال رسول اللهصلي الله علمه وسلمان الله هوالمسعر علمناانه شعر

يغلى ويرخص سوقه بتبدّل المن مثل هـ ذا فالمقام يحير المن مكلمنا المن مكان بحكمنا المناف المنتسورة المناف المنتسورة المناف المنتسورة المناف المنتسورة المناف المنتسورة المناف المنتسورة المناف ا

فأخبران السنة العالم فى أثمان الانسباء الى تدخل فى حكم البيع والشراء فن سام فليعرف من ويسم ولاتسم على سقم أخبك ولاتسع عدلى بعد كما نهبت ان تخطب عدلى خطبته لان الخطبة من باب الشراء والمبيع لانها شرى استمتاع بعضوو بعد فلهذ الابتدمن الصداق وهو التيمة والنمن والعوض فالبيع والشراء معاوضة شعر

فــله النبيع والشرا جيعا . و به ينطقان لوعقلوه

فأوجمه الله العمالم في عايه الجمال والكجل خلقاوابدا فانه تعمالي يحب الجمال وماثم جمسل الاهو فأحب نفسه ثماحب ان برى نفسه في غبره نخلق العبالم عبلي صورة حياله ونظر البه فأحسه حب من قيده النظير نم جعيل عزوجيل في الجيال الطلق الساري في العيالم جالاعرضيا مقيدا يفضيل احادالعالم فمه على بعض بنجسل واجسل وراعي الحق ذلك على ما اخبر بمه صلى الله علمه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في هذا الماب الذي خرجه مسلم في صحيحه انَّ الله جمد لما ي فهواولي ان يحيه اذوقيد اخبرتء نفسك المكتحب الجبال فان الله يحب الجبال فاذا نجمات لرمك احبك وماتحمل الاباتساعي فأتساعى زيتنك همذا قولهصلي اللهعليه وسما قال الله تعمالي قلمان كنتم تحبونالله فأتنعونى يحبيكم اللهأى تزينوابزينتي يحبيكمالله فانالله تعالى يحب الجمال فأعذرالله الحسن بهذا الخبرلان المحب لابرى محمويه الااحل العباكم فيعينه فيااحب الاماهوجال عنده لابدّمن حصيح ذلك الاترى قوله أفن زين لهسوء عله فرآه حسنا فحارأى سوء العمل حسناوانمارأى الزينة التي زين لهبهافاذا كان يوم القسامة ورأى قبح العمل فزمنه فمقال لههذا الذى كنت تحبه وتنعشق به وتهوا دفيقول المؤمن لم كن حين احبيته بهيذه العورة ولا بهيذه الحلمة أين الزينة التي كانت عليه وحسته الى ان ترد عليه فإنى ما تعلقت الامالزينة لا به لكن لما كان محلها كانحيله بحكم التبع فمقول اللهلهم صدق عيدى لولا الزينة ما استحسنه فردوا علمه زينته فببدل المهسوء حسنافيرجع حبدفيه المهويته لمق به فعاقال الحق هذا القول اعنى زين لهسوعمله الالملقن عبده الخجة اذاكآن فطنأ فلا منمغي للمؤمن الكيس ان مهمل شمأ من كلام الله ولا كلام المبلغ عن الله فان الله تعالى يقول فمه وما ينطق عن الهوى وقددُمّ قوما اتخذواد ينهم لهوا ولعبا فى هذا الزمان أصحاب السماع اهل الدف والمزمار نعوذ بالله من الخذلان شعر

ماالدين بالدف والزمار واللعب للسمعت كتاب الله حركت في المناهد الانوار في الكتب حتى شهدت الذي لا عين سمره الاالذي شاهد الانوار في الكتب هو الذي أنزل القرآن في خلدي الدعام الذي ترجي شفاعته الولال أمام الذي ترجي شفاعته لولال أمام الذي ترجي شفاعته الولال أمام الذي ترجي شفاعت الولال أمام الذي ترجي الولال أمام الولال أمام

فان كلام المبلغ عن الله ماجا به الارجة بالسامع وهوان كان فطنا كان له وان كان خارا كان عليه ولم المبلغ عن الله ماجا به الارجة بالسامع وهوان كان فطنا كان الجال بهاب إذا أنه والحق لا بهاب شيئا وقد وصفه العالم صلى الله عليه وسلم بأنه جيل والهيمة تجعل صاحبها ان يترك أمورا كانت في أفسه في وقت حديث النفس ان يقعلها مع محبوبه عند الاجتماع به واللهاء فتمنعه هيئة الجال مماحد ثنه به أفسه وقد وصف الله أفسه ما لحيا عن من عده الله والمالة يه المنافق المائة والمائة والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق أخذ منه من حال العبد ان يؤاخذه به الله والمائة به الله والمنافق المنافق المناف

ومن أبي نزات في الحيال رتبته ﴿ وَلَمْ رَنَّ خَاسَتُنَّا مِنْ لِالَّذِي كُفُواْ بدعى صلحها عبدالخليفة فالررسول الله صلى الله عليه وسيلم في دعائه ربه في سفره أنت الصاحب في السفر وقدمنني صه القول والخليفة في الاهــل فسماء خليفة لما استخلفه أي بين اله الخليفة أي الذى يخلف المسافر في اهله فهو خليفة بالنظرالي المفيارق اهله يسفره وهوصاحب للمقيمن اهَل هذا المهافرفئحن نشكلم فيهمن حمثاله خليفة فهوالقيائم على كلنفس فانالرجال فوآمون عهلي النسا فسافرواءن أهلمهم فأستخلفوا الحق فمهمالمقوم علمهمهما كأن يقومه علمهم صاحبهمواوفي فوزهده الحضرة أيضا حعل الله الخلفاه في الارض واحدابعد واحدلا بصيم ولاية اثنين في زمان واحدكال صلى الله علمه وسلماذا نوبع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ولانشك أن النبي صلى الله علمه وساراخبرناان الله هوخلمفة المسافرقي اهار بجعار لابجعل السافر بجلاف الوكانة وستردحضره الوكلة انشاءالله فاحعلالة نفسه خلفة في اهل المسافر الاوله حكم ماهو عين الحكم الذي لهفمهمين كونه الهبائهم وخالفا ورباورا زفاوكونهم مألوهيناه ومرزوقين ومخيلوقين ومربوبين فحاعين الله للرجل اوالقبائم في اهله من الحقوق التي لهم علمه فَانَ الله سَكَفَلَ لهم بذلك مَادام مسافرًا غامباعن اهله ومايفعله معهم من الانعام وغبر ذلك ممالا يجب على الرجل لا هله عليه فهومن حضرة من حضرة الخلافة بل من حضرة الوهب او الكرم او الحود أوغر ذلك ومما يحب الاهل على القيائم بهم مماهوخارج عن مؤنة مرحفظ الإهل وصمالته والغيهرة عليه فن خلف عاميما المومه فى اها وفقد أتى بابامن الواب الكيائر فاله التهاث حرمة الخلمفة فى الاهـــل وغره حلمه وامهــاله وماعلم سر الله تعالى في ذلك من خسريعود على الغائب فانه مؤمن وما يقضي الله لمؤمن بقضاء الاوله فيه خبروكذلك هدنداالمنتهال من حدث اله التهال حرمة الغياث فله فيه خبرالنبديل لكونه مؤمنا ومن ستهل حرمت الخليفة فأحره الى الله لااحكم عليه بشئ الااله في محمل الرجا والخوف من غبرتر جيح الاترى الى موسى علمه السلام كمف فال بئس ما خلفتموني من دودى وهذا خطياب خارج ستحلفه فىقومەوھوھرونفسماهم خلفاءوما استخافهيم لكنه لمباتركهم خلفهوسارالى ربه سماهم بهذا الاسم فاجعل بالثالما تقتضه هذه الحضرة بماابها نعليه والله يقول الحق وهويهدي السملوهوالموفق لارب غبره

## \* (حضرة الجال شعر)\*

انا لجمل الذى الاحسان شيمنه هو الذى تعرف الاكوان قيمته ادا يراه الذى فينا يحبيمه يرى الوجود فيبدى فيه حكمته

نفس خسة حقوق بطالب بالقدام بهاحق الوارد علمه وحق صاحبه وحق المسافر عنه في تسفيره وحق صاحبه والحق الخامس حق الله تعيالي وهوصاحبه الملازمله في سفره فانه الصاحب في المنفر كاهم الخليفة في الإهل فياخلن الله اتعب خاطر ولا قلب من اهمه ل الصحيف والحضور العبار فهن مالله من اهل الله اهل النه و د الهله والامو رفتخل من لامعرفة له بالامو ران العلرف في راحة لاوالله مل هو أشدعذ امامن كل احدفاله لاترال في كل نفس بطلب نفسه من احل ما اشهده الله بأدا وهذه الجسة المقوق ولولاان الله بعفوا عن كشرير حته التي وسعت كل ثبئ وان من رحة الله ان اعطى الله هذا العيد من الاتساع وكثرة الوزعة والخدام ما يستعينهم على إدا وهذه الحقوق ماقدرالانسان على اداء شيءمنها ولايطالب مذه الحقوق كلها الامن اشهده القه عن مناذكرناه كما فال ان في ذلك لدكرى لمن كان له قلب اوالتي السمع وهوشهمد كما يعد من في الانسان الواحد في انزال الة. آن عليه إنه بلاغ من وحه وانذارمن وجه وأعلام بتو حمد من وجه وتذكرة لما نسسه من وجه والمخاطب مذه كاها واحدالعين وهوالانسان قال نعالي هذا يلاغ للناس من كونه من النياس ولينذ روابه من كونه على قدم غروروخطر فيحذروا ولمعلمو اانما هواله واحداى بفعل ماريد ماثم آخر برده عن ارادته فعل وبعده واستذكر أولوا الالساب عبا أشهدهم به على نفسه أنه ربه ليقوم عما يحب على العمد من حق سمده الدى اقرامه ما الله ولهدا العمد اذا اشتراه الانسان من غيره فن شرطه ان يقتر العدارانعيه بالملا ولأيسمع مجرد دعواه في اله مالك له ولا يقوم على العسد هة بقول سيده مالم بعيترف هو بالملائلة ويغفل عن هذا القيدر كنهرم النياس فان الاصل الحرية واستعهاب الاصل مرعى وبعد ألاعتراف بالملائه صبار الاسترقاق في هذه الرقبة اصلا يستنعيب حتى يثبت الحربة ان ادّعاها هكذا هوالامر قال نعيلي واذا خــذربك من بني آدم من ظهورهمذريتهم واشهدهمء لي انفسهم أاست يربكم قالوابلي فثمت الاسترقاق للهعلىم فطولبوابالوفا وبحق العبودية الهذا الاقرار فهو قوله واستذكرا والوالالساب فان التذكر لايكون الاعن علم متقدم منسي فمذكره من يعلم ذلك فالله مع الخلق هوالصاحب المجهول لغمتم عن شمود هذه الصمة فلايطالمون يحق ما يحتص به والذي يختص بشهدداعانا أوعمانا بطالب بذلك فالعالم المحبوب للغسة يخاف من المعياسي والعارف المشهود يحاف من الكفروهو الستريقول سدل الحجاب بعبد الكشف نسأل الله عصمة واقسية وهير الشهود الداغمفانه مماحله جمع مايتصرتف فمه من هذاحاله فانه اذاكان العبيدا لمذنب فيءةب ذئمه بعيلم ان له دانا يغفرا لذنب ويأخذ مالذنب علما يمان وقد ابيح له ورفع الحجرعنه في تصرفه في اطنك بصاحب الشهودالذى يرى من يفعل به وفيه وما ينفعل وصدورا لاعسان من حضرة من تصدرفا فهـ موتأمّل ترشــدوةل.بزدنىعلمافانىماترجتلك الاعن شرعمـــتقر ودين كالصباح الابلج لارببفيه هدى للمتقنز والله يقول الحقوهو بهدى السدل الهادى الى صراط مستقم

| *(حضرةالخلافة شعر)*                                                                                             |                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| لذا تحــمات ما فيها من الضرر الله فلا الحاف ولا الحشي من الغـــمر                                               | ان الخـــلافـــة سر الله فى البشر الله فى البشر الله فة ماعنـــدىسوى نفسى                                                   |  |
| *( 27,0)*                                                                                                       |                                                                                                                             |  |
| بصورة الحق ملكاكان اوبشرا<br>ابنا وجدا وهدذاكاه ذكرا<br>وكان حقا والم يلحق به غيرا<br>اذاته سحد دا لقلت ذا سحرا | خليفة الحق فى الاكوان من ظهرا<br>فكان من قد اتى نص الكتاب به<br>وكان بحجه ل فى الاعيان رتيت م<br>فى لوتراه وقد خرست ملا ئكة |  |

| فاحذروامنهواعلوا                               | واذاكان هكذا 🏿                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| عادل ليس يظـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | واذا کان ہکذا<br>انہ عالم بھےم |

وذلك انّالله تعيالي حسد حدود العساده عقلمة وشرعمة اي معللة وغيرمعللة فياعقلت علته منها سمناهاعقلمة ومالم تعقل سمناها تعبدا وعبادة شرعمة فهومع عباده المكافين يحفظ عليهما تفاحيه فى حدوده وهومع من لىس بمكاف بنظرما يفعيل معه المكافون بأن لا يتعدُّوا حيدوده فهو مع كلُّ شئ بهذه المثابة في الدنياوا مافي الآخرة في اهو معهم الالخفظ انفياسهم ولما يوجده فيهم فانهم محل الانقعال الماريدا يجاده فلابزال يوجدله تعالى والهم فادمن حمث ما يسحه الموجود بحمده في سلمة وحوده فأنهاالنعمة الكبرى فنسيجه الجدلله المنع المفضل واماكونه بوحداهم فلمايحصل اهم من المنفعة بسدب ذلك الموجود ومايليق وفيعود نفعه علمهم ويعود تسبيحه عليه تعيالي هكذا دائميا ثم ان العيالم لا يزال مسافرا امدا فالله صاحبه ابدا فهو يعينه بسافر من حال الى حال ومن مقيام الى مقام والحق معمه صاحمه وللعق الشؤون كإقال تعمالي كل نوم هوفي شان فالحق ايضاله صاحب من لى شان فشؤون الحق هي احوال المسافرين يجدّد خلفالهم في كل يوم آن فرد فلا تمكن للعالم استقرارعلي حال واحدة وشان واحد لاخهاأ عراض والاعراض لاتيقي زمانين مطلقا فلاوحو دلهيأ الازمان وجودها خاصة تم يعقهافي الزمان الذيءلي زمان وجودها الامثيال والاضيداد فأعمان الحواهر على هـ ذا لا تخداو عن احوال ولاخالق لهاالا الله فالحق في شؤون الدا فانه ليكل عن حال فلكل يوم لهشان فللعق شؤون وإنااحوال فالصحبة دائمة غسرمنقطعة وشؤون حاكمة الي غبرنهارة ولابلوغ غاية وذلك من المرتسة التي صح انسافيها اولية الظهور ثم استبتر السسر وتمادى السفير والانتقال من بلد الى ملد ومن مه يكان الى مكان ومن مكانة الى سكانة ايكل مو حود من العيالم فلنعين من ذلك ما يختص بهدا النوع الانساني فأوجيده بيكله ظاهرصورته وماطنها إجزاءالعيالم فظهر فىكونه يمد انكان يدور فى اطوارالعبالم من عالم الافلال والاركان ولكن مختلف الاحوال مفسترق الاجزاء غسيرمعسين لهذا الشئ الخياص فالتأمت اجزاؤه والحق صاحمه فىكل حال حوال تنقلانه وكمف لايصمه وهوخالق تلك الاحوال التي ينقله فمهاوفي اطواره فأظهر عمنه يبق منه شبهأ في غبرذا آبرثم جعل ما حعل فيه بستحيل من صورة الى صورة وهو أيضا سفرويده بمثل مازال عنه وسافرا وبضده اتبق عن جعسه فصارا لانسان منزلامن منازل الوجود يسافرمنه رالهه ولدس ليكل مسافرالهه اذ ا**و صل** ونزل مه سوى **جائزته لمسله واحسدة وهي الزمن ا**لفر د ويرحل ولايردعليه حال من الاحوال الاوالحق صاحب لذلك الوارد فيتعين على هــذاالححل الذي هو ن في كل نفس عندورود كل حال كرامة ان كرامة وضهافة لذلك الوارد بحسب مكاتبه ومانعطمه حقدتته والانسان قادرع لي اجازته والفسام بحرمته وكرامته وضافته واسرعة ارتحالةتكون المسارعة الى اداءجائزته والكرامة الاخرى المتعمنة علىه كرامة صاحبه الواصل معه وهوالله الصاحب في السفر فينظر بأي اسم الهبي وصل فذلك الاسم الالهبي هوصاحبه فينظر تحقه ذلك الاميرالالهبي من الحلال والتعظير والتصعيد والتحميد فيكرمه ويضيفه بهافتلك كرامته ويبياد رالى ذلك فى الزمان الواحد لان الانسان مجوع والرحلة سربعة فيعد مذلكل واحد للعمال الوارد وللصماحب معه وهوالاسم الالهبي الذي يحفظه من نفسه مايستحق أن يقوم بمما ينعين للحق علمهمين الكرامة ويعين من نفسه أيضا حقيقة اخرى مناسبة للواردة فوم بخدمته الى أن برحسل عنه فالانسان منزل ومنساخ للمسافسرين من الاحوال وهوفى نفسه مسافرأيضا فلهمع الله صحبة دائمة اسفره ولهتلق كل واردعلمه من اللهمع صاحبه من الاسما الالهية فيتعين عليه في كل

ا بانفسها من الاجسام والجسمانيات والارواح والوصائات والاحوال فيظهر كلروحانية وجسماني من كل اسم رباني ويظهر كل جسم وروح من الاسم الرب لامن الاسم الرباني ويو بج النهار في الله المنافقة ويظهر كل جسم وروح من الاسم الرب لامن الاسم الرباني ويو بج النهار يديه الدهر والايلاح والتكوير والغشسان وهو قوله يكور الله النهار ويكور النهار فهذه مقالسد السموات وهوالناكح من كور العمادة ويغنى الله النهار فهذه مقالسداله هرالذى له مقالسدالسموات وهوالناكح والارض وهوالمنكوح في علامن هذين الزوجين فله الانوثة وهوالارض فن علامن هذين الزوجين فله الذي يكون النتي فيظهر ما في خزائن المودوه والدهر فهكذا وحد العالم عن نكاح هما المقلاد والاقلد الذي يه يكون النتي فيظهر ما في خزائن المودوه والدهر فهكذا وحد العالم عن نكاح دهرى زماني لسلى و تهارى فان ما المما المنافوح ذكرا عله ورت الارواح الناع له وان علاما المنكوح ما الناكم انى ظهرت الحنة المسعمة القابلة للانفعال المنفعلة شعر

واظهرت حكمها الدهور كان له الكون والصدور تصير في سيرها الامور في ذا ته ذلك النفو و ابداه لحكنه يسور في كالوقاته بسور في كالوقاته بسور ماكن للعالم الظهرور ولا لاعمانها نشور وأنجم عنده تغور وطالب الشار ما يجور وطالب الشار ما يجور وطالب الشار ما يجور فهكذا كانت الامور فيكل أمن يخصه اسم غالى القه بعده در الما في خكل جسم له ظلم الذا انطوى ظله ويحنى الذا انطوى ظله ويحنى خلاقه م يزل جديدا لولاوجود المنكاح فيه ولالا سمائه احتكام والكانسيان عالمات الرفاية عالمات الرفاية المالون في ا

\* (حضرة الصحمة شعر) \*

الصاحب الحق لبس الصاحب الدائي || ولو تحكم في برئ واوجائي وان صاحبها بدغي مصاحبتي || ويدّى انه منيكأسماعي

:( وهي-ضرة المعية شعر )\*

عصبة الرحن فيها أدب يتمناه الذي يسمد عسافسه وفيرو سه بذل المجهودكي يسمره لودري الانسان عربه

فاصحب الرحمن لا تصحب سواه ان يراه فيرى فيسسه مناه مالعب دفيه الامانواه وابي في ذلك المسق عماه اله حتماع له هذا شاه

يدى صاحبها عبد العاحب فال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه ربه أنت الصاحب في السفر وقال نعمالي مصدد فاله فيما سجماه به من الصاحب و دومة كم ابنما كنتم فهو الصاحب عملى كل حال مع العمد في النته شغر

فهـو الله في السماء ﴿ وَفِي الارضُ يُحَكِّمُهُ

عزوجـل لهبذلك الانشاء فجزاؤه أن يراه حقيقـة جزاء وفاقا في الصورة التي يقتضيها موطن ذلك الشهود كما اقتضى تجلسه في الصورة الالهمة المجمودة من العبـد في موطن العسبادة والمتكليف فان الصور تنتق عبد تنق عالمواطن والاحوال والاعتقادات من المواطن فلمكل عبـد حال واكل حال موطن فيصاله يقول في صورة اعتقاده والحق كل ذلك والحق وراه ذلك في نكرو يعرف وينزه ويوصف وعن كل ما ينسب اليه يتوقف فحضرة الاحسان رؤ بة وشهودوا لقه يقول الحق وهو يهوى السبيل

### \* (حضرة الدهر) \*

فان تکن عین قلبی فلیس الا العمان قدیم وماده ری بجسسة بازمان دایسل فتسیر دوچها و وقت ان بخوری به بخل عدنان براه عیانا دایسان و سیسسیان و فعیمه میشه الهست بردیان

الدهرع بن الزمان و مالدیه امان ادا کان دهری عبن ربی فائه و ماسیه الاجه و له بقد در ه و کان علاما به و یفع سل در کان علاما به و یفع سل در کان لذا له العلم صاحب مشهد فسیمان من احیاه بعد ممانه

يدعى صاحبها عبدالدهروقال رسول الله صلى الله علىه وسمالم لاتسبوا الدهرفان الله هوالدهر فجعل الدهرهو يةالته فصدق القيائلون في قولهم ومام اكتاالا الدهر فانه مام لكهم الاالله فانرم مجهلوا فىقولهم ماهى الاحساتنا الدنساغوت وتحماأي نحبي فمهاثم غوت وصدقوا في قواهم معددلك ومايهلكناالاالدهر فصدقوا فات الدهر هوالله وحهيآوا في اعتضادهم فانهيهما ارادوا الاالزمان بقولهيه الذهر فأصابوا فياط للقالا سيرواخطأ وافي المعني وهيم ماأراد واالاالمهلك فأصابوا ـئى ووافقوا الاسم المشروع ىوفىقـامن!لله ولوقالوا الزمان لسمىالله نفسه بالزمان كماسمي بالدهر والدهرعمبارةعمالا يتنباهي وجوده عندمطلتي همذا الاسم اطلقوه عملي مااطلقوه فالدهر حقيقته معقولة لككل داهروهو المعبرعنه بحضرة الدهروهوقوالهم لاافعيل ذلك دهر رينُ وهوعن الدالا تَدين فللدهرالازل والالدأيلههــذانا لحكمان لكن معقولية حكمه عندالاكشكثر فيالابدفانمهم اتبعوه الابد فلذلك بقول الفيائل منهم دهرالدا هرين وقديقول بدله ابدالا كدين فلابعرفونه الابطرف الابدلابطرف الازلومن جعيله الله فلدحكم الازل والابد فأعيلم ذلك ومن هــذهالحضرة نتحكمالازل والابدلمن وصفيه وانءـمنالعــالم لمرزل فيالازل الذي هو الدهرالاول مالئه مه الى مانذكره ثابت العن والماا فاده الحق الوجود ماطراً عليه الاحالة الوحودلاام آخر فظهر في الوحود مالحقهقة التي كان علمها في حال العدم فقعن بحال وجود العالم الطرف الاقل المعبرعنه بالازل وابس الاالدهروتعين حال وجود العيالم نفسه وهوزمان الحال وهو الدهرعسنه ثماستمزله الوجود الىغبرنهامة فتبعين الطرف الإآخروهوالابد وليس الاالدهرفين راعى هذه النسب جعلددهو راوهو دهروا حدوانس الاعتن الوجود الحق الظاهر بأحكام اعبان المكنات أوظهورالحق فىصورا لممكنات فتعينان الدهرهوا لله تعالى كما خييرعن نفسه على ما اوصداه السما وسوله صلى الله عليه وسلم فنسال لنالماسهم من يسب الدهرا كرفه لم يعطه اعراضه فقال لاتسبوا حضرة فى هذا البياب فى هــذا الكتاب مذكورة فتولىدالعيالم انما هوللزمان وهوالد هريو لج الليــل بالنهبار فيتنبا كحان فيلدا لنهبار جبيع مايظهرفيسه من الاعيان القبائمية بأنفسها وغديرا لقبائمة

للطسين من كونه طساوي على الخيشز للغيشات والخيشات للغيشين من كونه حكيما فانه هو الحياعل الانساما والممنز من الانساء والاحكام فجعل الخياث بعضه على بعض فعركمه جمعا فيحعله في جهنم فلاتزال امة هماوية دائماوعلمون للطسين فلايزال يعملودائماوك وعالو يكل هماو انمايطا ربه فالهاوىعارف بريه في جهة خاصة تلقادمن الرسو ل لماسمعه بقول لوداستر بحدل لهمط على الله وهناسترلو بحثت علمه ظفرت به فاقتضى من اج اللمث واستعداده انه لا يعالم ربه الامن هذه الحهة وهوالخسث وجهتم البعسدة القبعرفهو يهوى فيهايطاب ماذكرناه والطب الصاعد عارف ريه في حهة خاصة تلقاها من الرسول لما "معه مقول عن الله سيم اسمر ربك الاعلى فأقتضي مزاج الطب واستعداده انه لايطلب ربه الامن هذه الجهية وهو الطبب والعلو لانهابة له الاالله كما الهوى لانهابةله الاالله والذي لا تتسديصفة كأبييز بديطلمه في الإحاطة بحمسع الجهات الست لانه بكل ثبج محيط فبطله في العاق والهوى والهمز والشعال والخاف والامام وكل هذه الجهات الست فهير عناالانسان ماظهرت الامهوفيه وهوالذي حدريه بالاحاطة فاكل الاناسي من لم يحكم عليه حهة دون حهة ودونه من حكمت عليه حهة خاصة فالبكامل له الظهور في كل صورة وغيراليكامل هو ما تقيده مها فقوله لاصفة له يعني لا تقييد له بامر خاص بل له العموم بالظهو رفانه ما يكن ان يخلو معلوم عنحية في نفسه وأعلا الحدود الاطلاق وهو تقسمه فانه فد تميز باطلاقه عن المقهد كما تميز مقيدعن مقىدفالحق وان كانله السريان في الخلق فهو محدود بالسريان وهذا كان مذهب أبي مدين رجه الله وكان ينبه على هذا المقيام بقوله الاي العيامي ستر الحساة سرى في الموجودات كاها فتج مدت به الجادات ونبت به النبانات وحمت به الحدوا ات فكل نطق في تسبيحه بحمد د لسرسر مان الحماة فمه فهو وانكان رجه الله ناقص العسارة لكونه لم بعط فتوح العسارة فانه قارب الامرففهم عنه مقصوده وانكان ماوفى مايستحقه المقام من الترجة فهذا معدني الطمب والهمن اسماء التقسيد والله يقول الحقوهو مدى السسل

| *(-ضر:الاحسان)*              |                                                |  |
|------------------------------|------------------------------------------------|--|
| ∥ وهوفالتحقيق انســـــان ∥   | حضرة الحسان احسان                              |  |
| ا مایقال فیمه نیسسان         | ولذا من الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
| ا فأت صاحب احسان وايمان      | اذارأيت الذي بالفيعل تعمده                     |  |
| اياه فاعمل على احسانه الشاني | ·                                              |  |
| لکی بقیابل احسانا باحسان     | وانماجـــع الرحن بينهما                        |  |
| ولستاء وفه الاأن اغناني      | والكل من عنده ان كنت تعرفه                     |  |
| قولاوفعلاوهذا الامر اعياني   | طال الظارى لما يأته من قملي                    |  |

يدى صاحبها عسد الحسن وانشنت عسد الحسان قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الاحسان ان تعبد الله المه عليه وسلم ما الاحسان ان تعبد الله حكان تراد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله حكان تراد فامره أن غسله ويحضره في خساله على قدر عليه به فيكون محصوراله وقال تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان فن علم قوله ان الله خلق آدم على صورته وعلم قوله تعالى وفي انف عمر من عرف نه وعلم قوله تعالى وفي انف عمر من المنافر ورقائه اذاراًى نفسه هذه الرؤية فقد رأى ربه في العرب الله على المنافرة على المنافرة والله الله المهانسات وهوان تعبد الله حياة للعبد من جعد له فهوالذى العلم ها العبد هاعن امره فالصورة الاولى الالهدة في العبادة مجعولة للعبد من جعد له فهوالذى العلم هائسات و معمد عاص المره فالصورة الاولى الالهدة في العبادة مجعولة للعبد من جعد له فهوالذى العلم هائسات و معمد عاص المره فالصورة الاولى الالهدة في العبادة مجعولة للعبد من جعد له فهوالذى العلم هائسات و معمد على المنافرة المعالمة في العبادة من عدم المنافرة المعالمة المنافرة المعالمة المنافرة المعالمة على العبد من جعد المنافرة المعالمة المعالمة المنافرة المعالمة المعال

- عي صاحبها عبدالسيخي وهي من حضرات العطاء والسخياء ألعطاء ، قدر ما يحتياج البه المعطي إماه فلأبكون الاعن سوَّال أما ملسان حال او ملسان مقال وان كان ملسان المقال فلابدُّ من لسان الحال والافلس بمحتاج وحضرات العطاء كثيرة منها الوهب والحود والكرم والسيخاء والايثار وهوعطاءالفتوة وقد مناه في هذا الجيحتاب في ماب الفتوة وفي كاب مواقع النحوم في عضو المد الذي الفناه مالمرية من بلاد الاندلس سينة خس وتسعين وخسمائة عن امر الهيي وهو كتاب شريف بعينى عن الشيخ في ترسة المريد غمز حعر فنقول الوهب العطاء لمجرِّد الانعام وهو الذي لا مقترن به طلب معارضة أنمانط عمكم لوحه الله لانريد منكم جزاء ولاشكورا فهو موصل امانة سده والبكرم عطاء بعدسؤال والحو دعطا وقدل السؤال والسخاء عطاء بقدرا لحماحة والاشار عطاؤك ماأنت محتباج المه في الحيال وهو الافضل وفي الاستقبال وهو دون المعطم ما يحتاج المه في الحيال ولكل عطاءا سم الهي الاالانشار فالله وهابكر بمحواد سخي ولايتسال فسه عزوحل مؤثر وفدقة رنا انه عالم بكل نبئ فيكيف بكون السحناء عطاءعن سؤال ملسان الحيال وهوالتيائل عزوجل اعطى كل شئ خلقه فماترك لخأوق مايحناج المهمن حمث ماهو مخلوق تام فاعلم ان ثمتماما وكالافالتمام اعطي كل شئ خاقه وهذ الاسؤال فعه ولاملزم اعطاءالكال وتنصر رااسة وال والطلب في حصول الكمال فانهام تبة والمرتبة اذا اوجدهاالحق في العبداعطاها خلقها وماهي من تمام المعطى إماه ولكنها من كماله وكل انسان وطالب محتاج الي كال أي الي مرتسة وليكن لا تنعسين فاله مؤمل مالذات لمراتب مختلفة ولابدأن يكون على مرتبة مّامن المراتب فمقوم في نفسيه أن بسأل الله في أن يعطمه غير تلك ـة لمياهوعليه من الإهلية لهيافيت وراا\_وُ ال في اليكال وهو ما يحتياج اليه السيائل في نيل غرضه فانهمن تميام خلق العرض أن بوحد له متعلقه الذي بكون به كاله فإن تميامه تعلقه عتعاق تماوقد وحدفان اعطاه الله ماسأله مالغرض فقد اعطاه ما بحتاج المه الغرض وذلك هو السخاء فإن السخاء عطاء على قدرا لحياجة وقد بعطيه ابتداء من غيرسؤال نطق اكبين وحود الإهلية في المعطى إماه سؤال بالحيال كمانقول انكل انسان مستعدلقمول استعداد مامكون به نبيا ورسولاو خليفة وولسا ومؤمنيا أكمنه سوقه وعدقو كافر وهذه كاهيام اتب كثيرة بكون فهها كمال العبد ونقصه قال صل الله علمه وسلم كهار من الرجال كشهرون ولم يكمل من النساء الامريم بنت عمران وآسيمة اعرة فرعون وكل يخص ماعداه ولاء مستعدنانسا سته القمول ما بكوناه به هذا الكمال فبالاهلة هو محساح وللحرمان اوجـــدالسؤال مالحـال فحضرة السخناء فبهـاروائح منحضرة الحكمة فانالله عزوحل مامنع الالحكمة ولااعطى الالحكمة وهوالعلم الحكيم فىالمنب والاعطاء والله يقول الحقوهو مهدى السلل الهادى الى صراط مستقم

\* (حضرة الطبب) \* شعر

| ولذاله الاوصاف والاسماء ماعنسدها سروء ولااسرواء                                                                                         | طابت نطيب الطيب الاسماء<br>احماؤه الحسني التي قسد عينت                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مية مطاب وفيه الجسسال من لم يذق ماله عسم ولاحال الناشيو خبهذا القول قد قالوا وجها صحيحا المه القوم قد مالوا في صورة الحق والاعمال اموال | ماطیب الطیب الاکون خالفنا<br>من دافه داق طع الشهد فید که<br>ان قال ماهوهدا الدلم قلت له<br>ولا تر د الذی قالوه ان له<br>ماطیب الذکر الاطیب نشأتندا |

يدعى صاحبها عبد الطيب فالعايب من يميزالخبيث من الطيب فيجعل الطيمين للطيبات والطيبات

والاولى وأمامن فالها بحق أي من قال ذلك والحق اسانه ومهعه وبصره فذلك دون صاحب هـ المقام فقام الذي قال أناالله من حمث اعتقاده اتم من قالها بحق فانه ما قالها الابعد استذمر افه على ذلك نعلم من عمد والفضل في العلم كون والله يقول الحق وهويهدي السمل.

ان الحماء لباب الله مفسسماح | | وان سرى لدال العمر فد ا وجه حدل عدلاه النوروضاح ا عنال صورت صبح ومصاح

كأنه في ظلام اللمل ان نظرت

مدعى مساحها عمدالحي اوعمدالمستميي وردفي الخبران الله حي لكن للعماء موطن خاص فإن الله قد مال في الموطن الذي لا حڪم للحياء فهه ان الله لا يستحيي أن يضرب منلا ما بعوضة أي لا يترك ضرب المنسل بالادني والاحقر عندالحاهل فانه ما هو حقير عندالله وكدف بكون حقيرا من هو عين الدلالة على الله فيعظم الدليل بعظمة مدلوله ثم ان رسول الله صل الله عليه وسليطق من هذه الحضرة بقوله الحسامن الاعان والاعان نصف صبرونصف شكروا لله هو الصدور الشكور ومن هذه الحنسرة منا - بمه المؤمن شكرعباده على ما العمواله على الاسماء الالهمة بقبولهم لاثارهافهم وصبره على إذى منجهله من عباده فنسب المه مالايلمق به ونسبوا المه عدق ابغير علم كا اخبرناعنهم فصبر على ذلك ولاشخص اصبرعلى اذىمن الله لاقتداره على الاخذفه والمؤمن المكامل في اعاله بكال صبره وشكره ومن اعب شكرانه شكر عماده على ماهومنه غمانه تعالى من حمائه انه يؤتى بشيخ يوم القمامة فسأله ورقة ره على هنانه وزلاته فسنكرها كانها فمصدقه ورأمريه الى الحنية فاذاقسل له- عانه في ذلك مقول اني استحدت ان اكذب شدية فأما تصديقه من كون الحدياء من الاعمان وهو المؤمن فانه صدق من قموله لما خلق الله فديه من المعاصي والذبة بوكل ما خلق الله فديه لو لا قموله مانفذا لاقتدارفيه وأماقوله صلى الله عليه وسلروهو الحساء لابأتي الايخبروالله حي فأتاه من حسانه يخبروأي خبراعظم من أن بسترعليه ولم يفضحه وغفرله وتحياوزعنه وان ألعسد اذاقامت به هدفه الصقات الالهيمة فن هــذه الحضيرة تأتيه ومنها يقيلها فانه ايكونه على الصورة الالهية يقبل من كل حضرة الهمة ما تعطمه لدن لهاوحها الى الحق ووحها الى العمد وكذلك كل حضرة تضاف الى العمد مما بقول العلماء فيهاا نم اللعبد بطريق الاستحقاق والاصالة وان كنالا نقول بذلك فان ليكل حضرة منها ايضاه جهين وجهاالى الحق ووحهاالى العبد فانتظم الامر بين الله وبين خلقه واشتبه فظهر الحق يصفة الخسلق وظهرالخلق يصدفة الحق ووافق شق طمقه فلنهه واعتمنقه والله غني عن العمالمن فظهر في ذلك التعانق والتوافق لام الااف فكان ذلك العقدوالرماط وأخذالعهو دوالعقو دبيزالله وبن عباده جمعا فقال تعالى واوفوا يعهدى اوف يعهدكم والله يقول الحتى وهو بهدى السيسل

\*(حضرة السخاء)\*

| قدرالذی یحتیاجیه المخیلوق<br>قدعینت فیسه علیه حقسوق                                                                                                     | 1 11 | ان السينى هــوالذى بعطى على<br>لازائد فــــــه ولانقص لذا                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ان السختى الدى يعطى على قدر<br>لكنه من نعوت الخلق والبشر<br>به النصوص التى جاءتك فى الخبر<br>أن لا يقدوم به شئ من الغدير<br>وان سدورته تر بى عدلى السور |      | لیس المعنی الذی بعطی مجازفه<br>وایس نعت الذی کان الوجود به<br>وانما نعت به حین أت<br>فیل فیل عالما نین حقیقته<br>فان صورته فی طی صورتنا |  |

وجود له فحقــــق ماارید فکون۱اکا تنـان.هوالوجود بـأن.مراده ابدا فقــــــــد وایس برید الاکل مالا فلیس بریدعیتی حال کونی فقد شهدن اراد به علمیسه

فلماقال مجدنى عبدىعندقول المصلى مالك يوم الدين علمساانه قال اعطانى عبىدى المجد والشرف على العيالم في الدنيا والا آخرة لاني جازيت العيالم على اعميالهم في الدنيا والا آخرة فه وم الدين هو يوم الحزاءفان الحسدود ماشرءت في الشرائسة الاجراء ومااصابت المصائب من اصابته الإجراء بما كست مدهم كونه يعفوعن كثبرقال تعالى ومااصا بكم من مصمية فيما كسنت ايد مكم ويعفو عن كشير وكذلك ماظهرمن الفيتن والخراب والحروب والطاعون وماظهرمن الفساد فىالىر من خسف وغـىر ذلك وقحط ووماءوقتــل واسر فهو كايـه حزاء ماعمـال عملوها وكيذلك رمثل همذامع غرق وتحزع غفصص لزعزع ريح متلفة قال نعيالي ظهر الفسياد في الهر والبحر ذكرناه ومزرحنس ماقة رناه في البر والبحر بماكسست ايدى النياس أي بماع لو النسة ،قهم بعض الذي علوا وهذاعين الجزاء وهوفى الدنياف وم الدنياهو يوم الجزاء ويوم الاسخرة هويوم الجزاء غمرانه فىالا خرة أشذواعظم لانه لاينتج اجرالمن اصيب وقدينتج فىالدنيا اجرالمن اصب وقد لاينتج فهذاهوالفرقان بين يوم الدنساويوم الاتخرة وقد نعقب المصدية لمن قامت مديوية بة مقهولة وقد مكمون في الدنيا حـــــــــــم بوم الاخر ٓ ة في عدم قبول التوبة وهو قوله في طلوع الشمس من مغربها انه لا ينفع نفسااعا نبيالم تكن آمنت من قبل اوكسدت في اعانها خبرافلا ينفع عمل العيامل معركونه في الدنيه فاشبه الآخرة وكذلكأ بضبا المصاد، في الدنيا تكفر عنه مصدته من الخطاما ما يعلم الله ومصدية الآخرة لاتيكفه وقد يصحون هذا الحكم في الدنيا فاشب به الآخرة أيضا وهوقوله في حقى المحاربين الذين يحاربون الله ورسولهمن قتلهم وصلبهم وقطع ايديهم وارجلهممن خلاف ونفيهم من مواطنهم وذلك لهمخزي فيالدنيا واهم في الآخرةء بداب عظيم عبلي تلك المحبارية والفساد جراءلهم فياكفر عنهم ما اصابهم في الدنيا من البلاء فانظر ما احكم القرآن ومافيه من العلوم لمن رزق الفهم فيه فكل ماهمقمه العلماء باللهماهو الافهمهم في القرآن خاصة فأنه الوحى المعصوم المقطوع بصدقه الذي لا بأتمه الماطل من بين بديه فتصدّفه الكتب المنزلة قبله ولامن خلفه ولا ينزل يعده ما يكذبه وسطله فهو حق ثابت وهو قول الحنيد علنيّا مقيد بالكتاب والسنة أي بشهدان له انه حق من عنيدالله وكل تنزل هـذهالامّة وقبلها في الامم كين أن مأتسه الساطل من بيزيديه فمعترصاحيه على آية بمرصحيح يبطل ماكان معتمدا علمسه من تنزيه ويأتمه من خلفه أى لايعمارفي الموقت بطلانه ايكن قد يعلمه فهماتعد فهو ونظهر قوله في القرآن لا يأتهه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حمد فاي محداعظم من هـذا المجدالذي اعترف به العمداريه بأن شهدله بأنه الملك في يوم الدين والحق اي ملكدالذي تظهرفه احكامه نمانه قدعلنا بالخبرالصدقان اعبال العبادترجع علهم ومنها هذا المجد الذى مجدواالحق يه فمكون لهم في الآخرة المجد الطريف والتلمد فرجوع اعمالهم علم ماقتضته حقيقة قوله والمه مرجع الامركاه بعدما كانت الدعاوى الكائنة قدأ خذته واضافته الى الخملق فن رحوع الامركله المهرجعت اعمال العباد علنهم فالعبد يجسب ماعل فهو المقدّس ان كان عمله تفديس الحق وهوالمتزه تتزيمه والمعظم بتعظمه ولمالحظ من لحظ من أهل الكشف هذه الرجعة علمه قال - حاني التنزيه علمه افظا كماعاد علمه حكما وكما قال الآخر في مثل هدا أنا الله فانه ما عمد الاما اعتقده ومااعتقدالامااوجده فينفسه فياعيدالامجعولا مثله فقيال عندمارأي هذه الحقيقة من الاشتراك فى الخملق أناالله فاعذره الحق ولم يؤخم ذه فانه ما قال الاعلى كما قال من أخمذه الله نكال الآخرة

|                                                                                                  | \ X     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| هنامن عبيده وماعب دالاالله فالله بقول وقضى ربك أى حكم أن لاتعبدوا الااماه وكذلك                  | المخلوق |  |  |
| كان عابد الوئن لولاما اعتقد فيه الالوزهمة توجه ماعيده الاانه بالسترالمية دل في قوله نعالي الغفور |         |  |  |
| لم يعرفه وليس الاالاسما والذلك فأل المعبود الحقيق في نفس الام مهاانساً فواعبادتهم إلى ا          | '       |  |  |
| والمنصات قل يوهم فاذا سموهم عرفوهم وأذا عرفوه _م عرفوا الفرق بين الله وبين من سموه               | - 1     |  |  |
| بالمنصة من المتحلي فبهمافة قبول هذه محجلي هذا فقفرق في شعر                                       |         |  |  |
| ا فه كذا الأمران عفلنا الافران عنالها                                                            |         |  |  |
| منصة الحق أنت حقا الفأنت ما أنت حدث اتما                                                         | }       |  |  |
| فقد ملكت الذي اردتا الوقد علت الذي عسدتا                                                         |         |  |  |
| فادس لمدلى و لبس لبني السوى الذي أنت قدعمت ا                                                     | ĺ       |  |  |
| ان كنت في حيد بصراً الشهده منك أنتأنا ا                                                          |         |  |  |
| فيا احب الحب غبرا السواه فالسكل أنتأتها                                                          |         |  |  |
| القرآن في مناسبة الاحماء بالاحوال فهو الغفور الودود دوالعرش المجمد فعال لما ريد                  | اعر     |  |  |
| ب وهوفعال المار بدفهو المحبوب لان المحبوب فعال لماير بدبجيبه والحب سامع مطبع                     |         |  |  |
| أبايريديه محبوبه لإنه ألحب الودودأى النابت على لوازم المحبة وشروطها والعين واحدة فأن             |         |  |  |
| هنَّا هُو الفعالُ لماير بد فانطر في هــزا النَّبيه الالهِي مااعجبه وقــل ربـزْدني علماوالله      | الودود  |  |  |
| لسييل                                                                                            | 1       |  |  |
| *(-دضرة المجد)*                                                                                  |         |  |  |
| احبهاعبدالمجيدوالقرآن انجيدوهوكلامه تعالى فهوعينه شعر                                            | ید عی ص |  |  |
| حضرة المجد والشرف الحضرة الزهووالصاف                                                             |         |  |  |
| ا فيذرا مجيدنا في المجرهاالكل بغيرف                                                              |         |  |  |
| فاذا ما تميدت عينه قام ينصرف                                                                     |         |  |  |
| القصـــــورله بها الخادم المجــزقــدوقف                                                          |         |  |  |
| ا فعلى على على الله الله الله الله الله الله الله ال                                             |         |  |  |
| ·                                                                                                | .       |  |  |
| فجـــدالجوهر المكــــون فيعينها صدف                                                              |         |  |  |
| المصلى مالك يوم الدين يقول الحق مجدني عبدى أى جعمل لى الشرف علمه كاهو الامر                      | اداوال  |  |  |
| فنفه فانظرالي هدا الاعتراف وهوالحق الذي له المجد بالاصالة والكادم كلامه بلاخلاف فانه             |         |  |  |
| القرآن وقال عن نفسه الله يقول عند ملك يوم الدين مجدني عبدى وهو ننسه الهي من الله على ان          |         |  |  |
| الامراضافي فأنه اذالم يكن هنبالنسن بشرف عليه كونا ثابتا اوعينا كائنة فعلى من بشرف                |         |  |  |
| ويتعجدفنا عطاه المجدالاوجودالعبد فباقال الحق فى قوله مجدنى عبدى الاحتما شعر                      |         |  |  |
| ا فاوزلنالزال الجدعنيه الفتعبدي له الجد التليد                                                   |         |  |  |
| ولدعن وجود القول مني اكذا قال الأله لى الجيد                                                     |         |  |  |
| وقلناه بعلم واعتماد فبالشكرنا منمه أزيد                                                          |         |  |  |
| فكانهوالمرادبعين قولي كاقدكان فىالاصل المريد                                                     |         |  |  |
| له حكم الصَّكم في وجودي الله هو الفيال فينا مايريد                                               | -       |  |  |

بلاشدك فانه خالقنا وخالق ارزا قنا و مصالحنا او حى الله الى بعض انبيائه يا ابن آدم خلقت الاشداء من اجلك و خلقة لمن اجلى فلا ثم تلك ما خلقت من اجلى فيما خلقت من اجلك يا ابن آدم انى و حق لك محب فيحقي علمك كن لى محباوالصنعة و ظهرة علم الصانع لها بالذات واقتداره و جماله و عظمة و وكبرياء وفان لم يكن فعلى من وفين و بمن فلا بدّ منا ولا بدّ من حبه فينا فهو شاو نين به كا قال صلى الله عليه وسلم فى شنائه على ربه فا نما نين به وله وهذه حضرة العطف والديومة

> ولولاالف قرماعسد الحواد فسن ودى علمه الاعتماد بهاقدشاءها فضى العماد ونعت الكون ذاك المستفاد وعنسه واظهر الوداد

فلولاالمب ماعسرف الوداد فنحن به ونحن له جدسة اذاشاء الاله وجدود عنى فكما عند كن من عسر بعد فعن الحب عن الكون منه

فإمرال يحب فلم مزل ودودا فهو توجد دائما في حقنافه وكل يوم في شان ولامعني للرداد الاهذا فنحن بلسان الحال والمقال لانزال نقول له افعل كذا افعل كذا ولابرال هو تعالى يفعل ومن فعدله فسنا نةولله افعل اترى هذافعل مكره ولامكره لانعالي الله عن ذلك علق اكبيرا بل هذا حكم الاسنم الودودمنيه فانه الغفو والودود ذوالعرش المجسد الذى استوى عليه بالأسم الرجن فانه مارحم سماية المحب وهي رقة الشبوق الي لقياء المحموب ولا ملقاه الانصيفته وصيفته الحود فاعطياه الوجودولوكان عنده احكمل من ذلك ما بخل به علمه كاقال الامام أبو حامد في هدذا المتمام ولوكان واذخره الكان بخلاينا في الحود وعزاينا قض القدرة فأخير تعالى اله الغفور الودودأي الثارت الحمسة في عسه فاله عزو حل مرانا فهري محمو به فله الابتهاج به والعالم كله انسان واحدهو المحموب واشخاص العالم اعضاء ذلك الانسان وماوصف الحبوب بمعمة محمه وانماجعله محمويا لاغبر نمان من رزقه أن يحيه كميه اماه اعطاه الشهود ونعه مه برؤيته في صور الاشهاء فالمحدوب له من العالم بفزلة العن من الانسان فالانسان وان كان ذا اعضاء كنبرة فحايثهد وبرى منه الاالعيمنان خاصة فالعين ينزلة المحسن من العالم فاعطى الشهود لحسه لماعلم حبهم فده وهوعنده علمذوق ففعل مع محسه فعله مع نفسه ولدس الاالشهود في حال الوجود الذي هو محبوب المحبوب فاخلق الجنّ والانسّ الالمعمدوه فياخلقهم من بين الخلق الالمحسة فانه ما يعمده ويتذلل المه الامحب وماعدا الانسان فهو مسبح بعمده لانه ماشهده فيحمه فاتحلى لاحدمن خلقه في احمه الجمل الالانسان وفي الانسان في على فلذآما فني وهمام في حبه بكلسه الافي ربه اوفين كان مجلى ربه فاعتن العمالم المحمون منه كان المحموب مأكانوا فانجمع المخلوقين منصات تحلى الحق فو دادهم ثابت فهم الاوداءوهو الودود والامرمسةور بن الحق والخلق بالخلق والحق واهذا أتى مع الودود الاسم الغفور لاجل السترفقيل قيس احب لملي فله عن المجلى وك ذلك بشراحب هنداً وكشراحب عزة وابن الذريح احب ابني وتوبة احب الاخملمة وجمل احب ثننة وهؤلاء كلهم منصات تجلى الحق لهم علمها وان جهلوا من احبوه بالاسماء فان الانسان قديري منحنصا فحمه ولادعرف من هو ولا دعرف اسمه ولا الى من ينسب ولامنزله ويعطمه الحب بذائه أن بعث عن اسمه ومنزله حتى يلازمه ويعرفه في حال غيلته باسمه ونسبه فيسأل عنه اذا فقدمشاهدته وهكذا حبناتله تعالى نحيه في مجاامه وفي هذا الاسم الحاص الذي هوايلي ولبني اومن كان ولانعرف انه عن الحق فهنا نحب الاسم ولانعرف العن وفي الخلوق نعرف العين ونحبه وقد الابعرف الاسم ويأبي الحب الاالتعريف بهاءني بالمحبوب فنسامن بعرفه في الدنيا ومنسامن لا يعرفه حتى بموت محسافي امرتما فسنقدح له عند كشف الغطاءانه مااحب الاالله وجسه اسم المخلوق كاعبد

فمقول للشئ كن فمكون مالحال الذي هوعلمه كان ماكان فن همذه القوّة ، قول الناظر في الامر لوكان كذالحوازه عنده فاذاعلم حكمةالله بقول بأنه يجهل حكمة الله في هذا الموضع الذي يقتضي فىنظرى لوكان خلافه لىكان أحسن ليكن لله فسهءلم لااعرفه وصدق وممن الناس من يفتح له فىسرذلك الترتب ومناائاس من لابعه إذلك الأبعد مايقع حكمه فى الوجود فعلم عند ذلك حكمة ذلك الامن وبعلم جهاه مألصالح وهدا كثير أنفاقه في العالم يكون الشخص يتسخط بالامر الذي لايو افق غرضه ولانظره و منسب مثلا الحاكيميه الى الجور فاذا ظهرت منفعة ذلك الحكم الذى نسخطت به عمارة المتسخط يحمد الله ويشكر ذلك الحكم والحاكم على مافعل حمث دفع الله به ذلك الشرّ العظم الذي لولم مكن هذا الحكم لوقع بالمحكوم علمه ذلك الشرّوهـذا يجرى كثيرافغاية العارفين انهم يعلون بالجالة ان الظاهر في الوجود والواقع انما هوما اقتضته الحكمة الالهبة فنزول عنسه النسخط والنجرو بقوم به التسلم والنفويض الياتته فيجسع الامور كهاجاءوافؤض امرى الىالله ان الله نصبرنا لعباد وهذا هو حكمها لحيكمة لمن عقل عن الله ومثل هذا الشخص قداستجحل النعم فانه رفرح واذاكان هذاحاله فان الله في اغلب الاحوال يطلعه في ستره على حكمه الواقع في الحيالَ الذي لاير نبي به العماد فانه كل ماوقع به الرنبي فقيد علت حكمية ، فانه براها الراضي موافقة لغرضه وانمايقع النزاع والجهل فعالايو آفق الفرض ولاالنرتيب الوهسمي فان العمل لايعطى صاحبه في الواقع الاالوقوف فالهيدري بمن صدروا غياالوهم الذي هو على صررة العقللة ذلك النظرا الرجح وحاشا العقل أنبرجح على اللهما لم رجحه الله ومارجح الله الاالواقع فأوقع مااوقع حكمةمنه وامسان ماامسال حكمةمنه وهوالحكيم العليم فالعبارف عنسده الحكيم يتقدم العابي والعبامي بقدم العليم نمالح بكيم وقدور دالامران معيأفا لمريكم خصوص والعليم عموم ولذلك ماكل علىم حكيم وكل حكيم علىم فالحسكمة الخراا كشر

| وهى البدر المذير<br>هكذا قال الخبير<br>وبهاكان الظهور | وهى الخير الكثير المنتخشق وقداو سدو المنتخش وقداو سدو المنتخش فنها حفت علينا المنتخش المنتخس المنتخش المنتخس المنتحس المنتخس المنتخس |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>« شعر «                                           | *(حضرة الود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

ام ان الوداد هو الشيات و على حال بزعزعه الشيات و بجمع في المنام الدات الدوعل الوجه السيات و الدائيس به وارض الراهر البنات الزاهرة البنات النات وليس يختفهم الاالبيات الذاخافو الوئم مسياح الوليس يختفهم الاالبيات المنات ا

يدى صاحبها عبد الودود قال الله تعمالي في اصحاب هدفه الحضرة بيمهم و يعبونه و قال فأشعوني يحبيكم الله و في الحبيكم الله و في الحبيكم الله و في المحبيك المحبي اذا احب الله عبده كان سمعه و بسره ويده ورجله وقواه المارة له لا ترف و ان كان اعمى اخرس فا المدنية الموجودة خلف جباب العمى والخرس واالطرش فهو ثابت المحبية من كونها و ذافان هذه الصفة الها اربعة احوال لكل حال اسم تعرف به وهى الهوى والودّوا لحب والعشق فأول سقوطه في القاب وحصوله بسمى هوى من عوى المتمم اذا سقط نم الودّ وهو بالناهم المناهم وهو بلنف بقلب المناهم عن النظر المناهم عن النظر المناهم و مناهم و كنف لا يحب الصائع صنعته و نحن مصنوعاته المناهم عنه النظر المناهم و تحن مصنوعاته المناهم المناهم و تحن مصنوعاته المناهم المناهم المناهم و تحن المناهم المناهم و تحن المناهم و تحن مصنوعاته المناهم المناهم و تحديد و تحديد المناهم و تحديد و تحدي

مدعى صاحبها عبدالحكهم قال الله تعالى ومن يؤت الحكمة فقداوتي خبرا كنبراوما كثره الله لا تدخله قلة كاان ماعظمه الله لأمذ خيله احتقار وامتن على داود بأن آناه الحبكمة وفعه ل الخطاب وهومن الحكمة فانهافصل اللطاب موطن يعطى الحكمة اصاحبها أىلابظهرمنه في ذلك الموطن الافصيل وهو الإيجاز في البيان في موطنه لسامع خاص لذي حال خاص والاسهاب في السان في . و طنه اص ذيحال خاصومراعاة الادني اولى من مراعاة الاعبلي فاز ذلك من الحكمة فان الخطاب للافهام فاذا كررا لتسكام السكلام ثلاث مرات حتى يفهم عنه كما كان كلام دسول الله صلى الله عليه وسيلم فهما ساغه عن الله للنياس براعي الادني مابراعي من فهيه من أول مرّة فهزيذ صاحب الفهيرقي التكر ألرآمو رالم تكنءننده افادهاا ماه التكرار والادني الذي لم مفهم فهم الاقرل فهم مااتيكرار مه الا ولما المول الاول الاترى العبالم الفهم المراقب احواله يتلوا لحفوظ عنده من القرآن كلتلاوة معنى لميجده في التلاوة الاولى والحروف المتلوة هي بعنها مازاد فيها شئ ولانقص الموطن والحال تجذد ولابذمن تجذده فارزمان التلاوة الاولى ماهوزمان الملاوة الثانية فأفهم فتعطى هذه الحضرة علم الترتب واعطا كل شئء حقه وانزاله دنزلته فمعلم العبد المراقب ان الله واضع ماءوه والحكيم فباوضع شبأالافي موضعه ولاانزله الامنزلته فلاتعترض على الله فهيارته مهن الكائنات في العالم في كل وقت ولارج نظره وفيكره على حَكمة ربه فيقول لو كان كذا في هذا الوقت اكمان أحسن في النظ مدين الترتاب في الخطأ الافي قوله في هدا الوقت لا في قوله لو كان كذاليكان بن فلماغات عنه حكمة الوقت تخبل ان ذلك الذي هوأ حسن هيذا الوقت يقتضيه وهيذا نظر عقلي فان الازمنة ايكل ممكن على نسبة واحدة فلس زمان اثبئ ماولى من زمان آخر واكن اين فائدة المريج الاعلم بالزمان وما يتتضمه لانه خالق الزمان وماهذا النياظر خالق الزمان فهو يعلرما خلق فمارتب فسه الامااستحقه بخلقه فانه أعطى كلشئ خلقه فالمكهم من حكمته الحكمة فدير فته لامن حكمالحكمة فانهمن حكمالحسكمةله المشيئة فهها ومن حكمته الحكمة فهي المدير فةله واذاقامت مالموصوف اعطته حكمهاعطاء واحما قال تعالى ماسدل التول لدي فالحكم للتول وذلك الالله اولرحل متحقق مالله قدط العرالة ولى الالهي ومن هنيا تعيله ماهوا انسخ فان مفهوم النسيخ فى التبارَّا بن به وفع الحكم بحكم آخر كان ما كان من احكام الشرع فان السكوت من الشارح فىأمرما حكم على ذلذ المكونت عنمه فسائم الاحكم فهوتمديل وقد قال تعمالي ماسدل القوللدي فباثم نسيخ على هذا القول ولو كأن ثم نسيخ إيكان من الحبكمة وصورته ان الزمان إذا اختلف إختلف الحكم الأشبك فالنسخ ثابت أبدا لان آلاختلاف واقبع ابدا فالحكمة تثبت النسخ والحكمة ترفع النهيخ وايكن في مواطن معينة تطليمالذا تهافيه وفهاا لحبكهم ماتستحقه من ذلك فالحسكم من قامت به الحكمة فكانالحكم لهآبه كإكان الحكم لهمهافهوعينهاوهي عينه فالحكمة عثر الحاكم عين المحكوم بهعينا لمحكوم علمه فالحكمة عملرخاص وانعت فالفرق ينهاوبين العلران الحكمة اهما الحعل والعلم لنس كذلك لان العلم تسع المعلوم والحكمة تحكم في الامر أن مكون هكذا فهنت الترتيب بان المكات في حال ثبويتها بحكمة الحكم لانه مامن ممكن مضاف الي ممكن الاوعكن اضافته الي ممكن آخر لنفسه لكن الحبكمة اقتضت بجكمهاان ترتبه كإهو يزمانه وحاله في حال ثبو ته وهذا هو العلمالذي انفرديه الخق تعيالي وحعل منه وظهريه الحكم فيترتب اعيان العكات في حال شوتها قبل وجودهافتعاق بهاالعلمالالهي بجسب مارتبها الحكيم علمه من الترتيب فالحبكمة افادت الممكن ماهوعليه من الترتيب الذي لا يجوز خلافه والترتيب أعطى العبالم العلم بأن الامركذا هو فلايو جد الابحسب ماهوعليه فى الثبوت الذي هوترتيب الحَكيم عن حكم الحكمة فقــ ديان لك الفرقان بين العلموالحكمة فعايد لاالتؤل لديه فانه مايقول الامار تبته الحكمة كاانه ماعلم الامارتيته الحكمة

ولهذابسي بالمعطى والمانع والضاتر والنيافع فعطياؤه كله نفع غسران المحل في وقت يحيدالالم ليعض الاعطسات فلايد رك لذة العطاء فسضر ربدلك العطاء ولابعلم مافيه من النفع الالهي فيسهمه ضارا من اجهل ذلك العطباء وماعه لم ان ذلك من من اسبالقها بل لأمن العطباء الآترى الاشهماء النافعة لامزحة ما كنف تضر بأمزجة غيرها قال نعالي في العسل انه شفا النياس فحاء رحل الي رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال له ان اخى استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه عسلا فزاد استطلاقه فرحع فأخبره فقيال اسقه عسلا فزاداستطلاقه وماء لمهذا الرحل ماعله رسول اللهصلي الله علمه وسيآمن ذلا فانه كان في المحل فضيلات مضرة لا يمكن أخراجها الابشرب العسل فاذا زالت عنه اعقبته العافية والشفاء فلمارجع المه قالله بارسول الكوستيته عسلافز اداستطلاقه نقال صقيق الله وكذب بطن أخمل اسقه عسلا في الثالثة فسقاه فبرأ فائه استوفى خروج الفضلات المضرة كالذى بغلب على العضوالحامل لطع المزة الصفراء فيحدالعسل مزافدة ول العسل مرفكذب المحل في اضافة المرارة الى العسل لانه جهل ان المرة الصفراء هي المباشرة لعضو الطع فأدرك الرارة فهوصا دق في الدوق والوجدان كاذب في الاضافة فالقوابل ابداهي التي الها الحكم فعامن الله الاالخبرالحض كله فن اتساع رجمه انهاوسعت الضرر فلابدّ من حكمه في المضر ورفالضرر في الرحمة ماهونمرووا نماهوام خبربدلماله بعمنه اذاقام بالمزاج الموافق لهالتذبه وتنع وهوهوليس غبره فالاشساءالىالقهانمانضاف المه منحث انها اعمان موجودة عنه ثم حصيم الالتذاذبها اوغدر الالتذاذانما هوراجع الى القبابل ولوعلم النباس نسمة الغض الى الله لعلواان الرحة تسع الكلفان القادرعلي آزالة الالمءن نفسه لا متركه فقامت الاحوال من الخلق والمواطن للعق مقام المزاج للحموان فقال فى الحق اله يغضب اذا أغضبه العبيد وبرضي اذا أرضاه العبيد فحال العبدوالموطن برنبى الحق ويغضه كالمزاج للعموان ملتذمالام الذي كان مالمزاج الآخريثاً لم به فهوبحسب الامزجية كءاهوالحق بجيب الحيال والموطن الاترى فينزوله الى السماءالدنييا مايقول فاله نزول رجة بقتضها الموطن واذاحا موم القدامة يقتضي الموطن انهيجي الفصل والقضاء بين العبيادلانه موطن يجمع الظبالم والمظلوم وموطين الحجيج موالخصومات فالحكم للمواطن والاحوال فى الحق والحكم فى التألم والتله ذذ للمزاج ان رمك واسع المغفرة أى واسع السترفيامن شئ الاوهومستور بوجوده وهوالسترالعام فانه لولم يكن سترلم يتلءن الله هوولا فالأنت فانه ماثم ألاعب واحدة فاين المخاطب اوالغائب فلهذا قلنيا فيالو حودانه السترالعيام ثمااسترالا تخر مالملائم وعدم الملائم فهوواسع المغذرة وهوحضرة أسمال الستوروقد تقذم الكلام عليها في هذا البياب ثم قال هوأ عبله بمن اتق والسترو قايه والغفران هوالسترفا لعبديتق مالسترالم البرد والحزا ذاعلم من مزاجه قبول الم الحرّوالبردفان الحروالبردماجاآ الالمصالح العيالم لمغذى النبات الذى هورزق العالم فيبرزه لمنتفع به فمكون جسم الحموان على استعداد يتضر ومه فمقول اني تأذيت بالمروالبرد واذارجع مع نفسه لماقصد بهما بحسب ما يعطمه الفصول علم انه ماجا الالنفعه فيتضر رعابه يننفع والغفلة أوالحهل سب هذا كله والله يقول الحق وهويهدي السبيل

### \* (حضرة الحصيمة شعر) \*

بالرفع والخفض منعوت وموصوف علما وفيه اذافكرت تعريف في ملكوله في الجلق تصريف ولا يقوم مه في الوزن تطفيف ان الحكم الذى مديرانه ابدا يرتب الامر تر تيما يريك به بأنه الله فسور د لاشريك له ميزانه الحسق لاخسران يلهمته من عباده لا بدالخاوق تمان الذي صلى الله عليه وسلم أبان عماد كرناه من ان اهم وائحة في الامتنان افتحال أمّا والله لوشدُمُ ان تقولو القلم وذكر نصرة الانصار وكونهم أووه حين طرده قومه واطاعوه حين عصاه قومه فالله بهروا فيما كان منه مها قرره وسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك قوله تعالى لنيه الم يجدلني تما لا فقي وحريد لما كانت النع محبوبة لنيه الم يجدلني قال النام حتى قالت طائفة ان شكرا لمناخ واجب عقلا جعل الله النع تحدوية شكرا فاذا سمع الحتاج ذكر المنع مال الله بالطبيع واحبه فأمره نعلى ان يتحدث بنع الله عليه فقال وأمّا بنع طاهرة وعريد على الامرذكر اهل الله ما المه النه عليه ممن المعارف والعلم به الكرامات فان الذي قوال والسبغ عليكم نعمه ظاهرة واطنه وهد يهدم من المعارف والعلم والمناف فان النوع علي المهال والله ويقول الحق وهو جدى السيل والكرامات فان الخوص ما يعطمه هذه المضرة من الانفعال والله يقول الحق وهو جدى السيل

## \*(حضرة السعة شعر)\*

| وسعالكل خلقه       | انماالواسعالدي |
|--------------------|----------------|
| نازع الحق خلقه     | فاذا ماعلانها  |
| من سنا الشمس افقه  | وزها بالذی بدا |
| ا وانا فیــه حقــه | وهىفينا بنورها |

بدعىصاحهاعمدالواسع قالت الملائك ريساوسعت كلشئ رجمة وعلما فقدمت الرحة على العملم لانهاحية أن بعرف والمحب يطلب الرجمة يه فمكان مقمام المحب الالهمى أول مرحوم لخلق انخلق وهونفس الرجن وقال ورجتي وسعت كل نبئ فعير كل كل مرحوم وماثم الامرحوم ومن كان علمه بالشيئ ذوقاوكان حاله فانه يعلم مافيه وما يقتضه أمن الحكم وقسدقال المترجمان صلي الله علمه وسملم ان المؤمن لا يكمل حتى يحب لاخمه ما يحب لنفسه وقد علنياان له الكمال واله المؤمن وان العيالم على صورته وقد ثبتت الاخوة بالصورة والايمان لانه مائم الافائل به مؤمن مصةق يوجوده فانه مامن شئ الايسبح بحمده ومامن شئ الاوسعة مرحمه كاوسعه تسبيحه وحده فهوالواسع لكل شئ ولهذا الاتساع هولا يكررشيأ فى الوجود فان الممكنات لانهاية لهافأ مثال توجدد نياوآ خرة على الدوام واحوال تظهر وقدوسع كرسه وهوعله السموات والارض ووسعت رحته عله والسموات والارض ومانم الاسماءوارض فآنه مانم الااعلى واسفل سيراسير ربك الاعلى فلااعلا بعده فلودلستر بجسل لهبط على الله فلا أنزل منه وما مينه ها فدنزل الى العلو الارنى وهو السماء الاولى من جهتنا فانها السماء الدنيا أى القريبة المناومانزل لمعذب ويشقى بل يقول هل من داع فاستحب له هل من سائل فأعطمه فلا يخلوثي من سؤال يحنرفي حتى نفسه هسل من نائب فأبوّ ب علمه ومامن شي الاورجع في ضرورته إذاا نقطعت به الاسبياب البه هل من مستغفر فاغفر له ومامن شئ الاوهو مستغفر في اكثرا وقاته لمنهو الهولم يقلانه ينزل لمعذب عساده الذين نزل في حقهم ومن كان همذا نعته وعذب فعذا به رجة بالمعذب وتطهير كعذاب الدوا العلسل فيعذبه الطميب رجمة به لاللتشتي ثمانساع العطاء فأنه أعطى الوجودا ولاوهوا لخيرالخالص ثملمزل يعطى مايستحقه الموحود ممامه فوامه وصلاحه كان ماكان فهوصلاح فىحقه ولهذاأ ضاف العبارف بهالمبتر جمعنه كلة الحضرة ولسان المقيام الالهبي رسوله صلى الله عليه وسدلم الخيراليه فقبال والخسيركاه فى يديك ونفى الشران يضاف المه فقبال والشرليس البلوقد بنساائه ماغمعط الاإنكه فبانم الاالخبرسواء سرتامساء فالسرورهو المطاوب وقدلا يجىء الا بعداسا ءة لما يقتضه مزاج التركب وقبول المحل العوارض التي نعرض في الوجود وكل عارض زائل

وسمعها لما دعال مطبعا الذى خصك مبدال مديعا كن مجسبا لمادعال سميعا فاذا ما استفاد كان مضعا انه قد أنى حد شا شنعا

كـن مجيبا اذاالاله دعاً كا واحذظ السر لاتكن ياولي فاذاما دعاك في حق شخص لاتكسن كالذى اناه حريصا كل من ضاعت الاموراديه

مدعى صاحبهاء مدالج بب وتسمى حضرة الانفعال فان صاحب هذه الحضرة ابدالا يزال منفعلاوهو قوالهم فىالمقولاتان نفعل وهذا حكممايئت عقلا وانمايئيت شرعافلايقبل الابصفةالايمان وشوره نظهر وبعينه يدرك قال تعيالي واذاسالك عسادىءني فاني قريب يعني منكيم ولااقرب من نسمة الانفعيال قان الخلق منفعل بالذات والحق منفعيل هنياعن منفعيل فانه مجبب عن سؤال ودعاء أحبب دعوةالداعى وهوالموجب للاجابة اذادعاني فليستمسوالي اذادعوتهه مومادعاهم المه الايلسان النسرع فعادعا هم الاجهم فانه تلبس بالرسول فقيال من اطباع الرسول فقد اطباع الله فتررائه ماحا منه الابه فالخارقه ولاشاهد الخلق المعوت المهم الاالرسول فظاهره خلق وباطنه حق كماقال في السعة انما يسابعون الله ومافي الكون الافاعل ومنفعل فالقياعل حق وهو قوله وماتعملون والفياعل خلق وهوقرله فنعراجرالعياملين واعلوا ماشتتماله يماتعملون بصيروالمنفعل خلق وهومعلوم وخلق فيحق وهو الاحامة وحق في خلق وهو ماانطوت علىه العضائد في الله من اله كذاوكذا وخلق فيخلق وهو ماتفعله الههمرفي المخلوقات من حركات وسكون واجتماع وافتراق نماعلم ات الاجابة على نوعين اجابة امتثال وهي اجابة الخلق لما دعاه البه الحق واجابة امتنان وهي اجابة الحق لمادعاه المهالخاق فاجابة الخلق معيقولة واجابة الحق منقولة ليكونه نعيالي أخبر مهاعن نفسه واما اتصافه بالقرب في الاجامة فهواتصافه بأنه اقرب الى الانسان من حمل الوريد فشبه قربه من عبده قرب الانسان من تفسه اذا دعانفسه لامرتما تفعسله قنفه له فعابين الدعاء والاجامة الذي هو السماع زمان بلزمان الدعاءزمأن الاجابة فقرب الحنيمن اجابة عبيده قرب العبيدمن اجابة نفسه أذادعاهانم مامدعوهاالمه بشمه في الحال مامدعو االعمدويه المه في حاجة مخصوصة فقد يفعل له ذلك وقد لا يفعل كذلك دعا العسد نفسه الى أمرتما قد مذعل ذلك الامرالذى دعاه الم وقد لا يفعل لامرعارض بعرضله وانماوقع هذا الشبه لكونه مخلوفاعلي الصورة وهوانه ومف نفسه في اشباء بالترددوهذا معنى التوقف فى الاجابة فتمادعا الحن فسه المه فتما ينعله في هذا العبدوقد بت هذا في قبض نسمة المؤمن فإن المؤمن مكره الموت والله مكره مساء ةالمؤمن فتبال عن نفسه سسحاته ماتر دّدت في شيزانا فاعله فأثبت لنفسه التردّد في اشباء ثم حعل المفياضلة في التردّد الالهبي تردّدي في قبض نسمة المؤمن الحديث فهذا مثل من يدعونفسه لامرماغ متردد فيه حتى بكون منه احدما بتردد فيه والدعاء على توعين دعاء بلسان نطق وقول ودعاء بلسان حال فدعاء القول يكون من الحق ومن الخلق ودعاء الحال يكونمن الخلق ولابكون من الحق الابوجه بعيدوالاجابة للدعاء بلسان الحال على نوعين اجابة امتنان على الداعى واجابة امتنان على المدعو فامّاا متنانه على الداعى فقضاء حاجته التي دعاه فسها وامتنانه على المدعة فانه بهايظهر سلطسانه بقضاء حاجته فعيادعاه البه وللمغلوق في قبوله ما يظهر فيه الاقتدار الااهبي دائعة امتنان واهذه القوّة الموحودة منّ من منّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسلام فقيال تعالى عنون عليك أن اسلوا ثم امر وان يقول لهم فقيال ما مجد قل لا تمنوا على اسلامكا بلاته بيسن علىكم ان هداكم للايميان ان كنتم صادف زفتاك المنة الواقعة منهما نمياهي على الله لاعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فانهم ماانقاد واالاالى الله لان الرسول مادعاهم الى نقسه واغادعاهم الى الله فتوله ان كنتم صادقين بعني في ايما نكم عماجيت مه فانه بماحيَّت مه ان الهدا به ما يته يهدي مهامن يشاء الواحدالهة وخصوص وصفه انه اله ويه تعرفلا يتكترعا به تميز ويشهد لهذا النظرة والهم فعا حكى القه عنهم ما نعبدهم الاالمقر بونا الى الله زلقى فعصم هذا الاسم الله ان يقع فيه اشترال فهم يعلون انهم نصبوهم الهة ولهذا وقع الذم عليهم قوله العبدون ما تختون والاله من له اخلق والا مرمن قبل و من يعدو أما لطفه بهم في هذا الاشهاد يوم الذر فهو التبض والقبض يقتضى القهر فعاقر وابه الامع القهر فالشير له منهم أقرع لى دفلا تخلوا انهم قد خرجوا من القبض فيعذرون في دعواهم انهم ما اذعوذ لله الاحبرا فاذا قبل الهم في ذلك احتيوا عليه من القبض فيعذرون في دعواهم انهم ما اذعوذ لله الاحبرا لا اختيارا والحصيم في الاسماء للاحوال في نراقب احواله علم من أين صدر فلا يخلو هدا المراقب امان يكون ميزان الشريعة بعد هدا المراقب المان المنان المراقب الميزان بيده يحفض ان كان من الحرال الميزان علم من المنافد وين في من المنافد وينهن شهوده ويرفع في تقدى من الاحوال من جانب ربه في فقص ورفع ويزيد في المناقص و ينتص من الزائد في أخد من عبدا لاسم الرقب لانه قد تحقق نعم وينه في المراقب سمده من اقبة سمده المناه ويسم عنده في المراقب المن وان الله من المنافد وينكن منه ومن من المنافد وينه عنده في المراقب المنان الما مع عدده حث كان شعر في المراقب المن المن المنامة عدده حث كان شعر في المراقبة المراقبة كان المراقبة ا

|                   |                        |                   | _ |
|-------------------|------------------------|-------------------|---|
| واحفظ السر وازدجر | $\overline{\parallel}$ | هكذا الامر فاعتبر |   |
| قلتمه فيه فافتكر  |                        | انماالام منسلما   |   |

فالعبدوان كان متمد المالشرع فان الشرع قد جعلا مسرح العين في تصر فه و يحمده المزان اويذ مه والمراقب معه اينما كان من مجود او مذموم فاذا كان العسد هو المراقب ولا يرى الحق مجرداعن الحلق تجريد تنزيه و تقديس ابد الانه لا تصبح ه الذمر القبة فلا بدأن يراه في الحلق في حضرة الافعال فيكون المراقب وهو العبد حيث كان الحق من خلقه لانه في الحلق يشهده فينظر ما يقتضيه ذلك الاثر في ذلك الخلق المعين فيزنه بالميزان الموضوع ويكون معه بحسب ما يعطيه ميزان الحق فينظر أى اسم الهي يكون له الحقيقة لما المراقب الهي يكون المدهدة في خلال المرا الموزون فيقوجه اليه باسم الهي يكون عليه هذا المراقب الذى هو العبد كان ما كان من الاسماء الالهمية فان كان يقتضي ما لايوا في غرضه ولا يلام من اجه ولا يحمده شرعه سأل رفع ذلك الحكم عنه أن كان نظره شرعا بالدوية وان كان ذا فرض طبعا فهو بحسب ما يكون عليه في حاله شعر

فن ملك الرقب الحقد ملك الكلا المساوراد الحرب الخب فلا تعمى عن ادراك كل مماقب الديم قبول الحال ان شاء والدر فن الرقب الحيق القيب بعينه فللخلق احمام اذاهى حققت ويظهر فى الحق الذى قلت مثل ما المساورة والمدء ويظهر فى الحق الذى قلت مثل ما المساورة وكل ناظر دل في حدوث المسورة وكل ناظر دل في حدوث المساورة وكل ناظر المساورة وكل المساورة وكل المساورة وكل ناظر المساورة وكل المس

\* (حضرة الاجابة شعر) \*

اذاعلوا انهم حدث بولوا ما ثم الاوجه الله فو و فنواعلى علم اخلقواله وقد كان قبل هذا يتخدلون انهم يتبعون اهوا عم والان وقد علو ان اهوا عم فيها وجه الحق ولهذا جا مالا مم الله لا المحاطة المم فقال فأ يتما تولوا فتم وجه الله و ذلك الاين يعين بحقيقته المحاطات المحافظة المحاطة المناه المحاطة المناه المحاطة المناه المحتلفة لمحتمعها عين واحدة فن كرمه قبول كرم عباد و فقيل اللا نيما المحتمة فوصف نفسه ما لحوع والظماء والمرض المكرم علمه في صورة ذلك الكون الذى الحق وجهه ما لعيادة والاطعام والسق والكرم على الحاجمة اعظم وقوعا في نفس المتكرم علمه من الكرم على غير حاجة لا نهم ما المحارم على المحاجمة المناه والمناء والكرم على علم على علم المناه وقوعا في نفس المتكرم علمه من الكرم على غير حاجة لا نهم الحاجمة من المتكرم على غير الحاجمة من المتكرم على غير الحاجمة المناه وحولها المناوس المناه والكرم منهم المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه على المناه المناه المناه المناه والمناه المناه عادة المناه المناه عادة المناه عادة المناه عادة المناه عادة المناه عادة المناه عادة الكرم من حضرة الكرم فيكرم وتكرم تكرم تعلم كاقر والاته يقول الحق وهو جدى السيل

### \* (حضرة المراقبة شعر) \*

ان الرقب كريم حنث ما كأن الله المناكفة أعمانا وأكوانا وقتا بكون على ذات مصرقة عن أمره كان ذاك الامرما كانا وليس يحفى علمه من مراقبة الشيئ وان جل ذاك الامراوه انا

دعى صاحماء مدالرقب وايس في الحضرات من يعطى التنسه على أن الحق معنايذاته في قوله وهو معكم أينما كنتم الاهذاالاسم الرقيب وهذه الحضرة لانهء لي الحقيقة من الرقبي والرقبي ان قال وقدة الشئ بخلاف العمرى فاذاملك رقدة الثيئ تسعته صفائه كالهاوما نسب المدبخ للف الصفية لانك اذملكت صفية مالايلزم ان تماك جدع الصفات واذاملكت الموصوف فببالضرورة علل حمع الصفات لانم الاتقوم بأنفسها وانمانطات الموصوف ولاتحدده الاعندل فقلكهاعند ذلك فهني كالحمالة للصائد فأتما ملكه امالنافع لوم بمانعطسه حقيقتك واماملكك اياه فيقوله فأينما بولواننم وجهه الله ووجه الذئ ذانه وحقيقته والرقب ايم فاعل على كل ثيئ وهوا لمراقب عليه فانه المشهود على كل شئ فيرقب العبد في جميع حركاته رسكنا ته ومرقبه العبيد في جميع آثاره في قلبه وخواطره وحركاته وحركأت ماخرج عنه من العبالم فلايزال صاحب هذه الحضرة في مزيد علم الهبي " ابدا علمذان ينحرمعه علمصفات ونعون واسماء ونسب واحكام ولابذا لهذا الاسم من حكم الاحاطة حتى يصير شمول المراقبة ولماكان المراقبة تفتضي الاستفادة والحفظ حذرامن الوقائع فالعبل قوله حتى نعلم فاذاا سلاه واقبه حتى رى ما يفعل فهاا سلاه به لانه ما ابتلاه ابتداءوا نما ابتلأه لدعواه لانه قال لهم الست بربكم قالوا بلي فادعوا فابتلاهم لبري صدق دعواهم والقدرحم الله عساده حين اشهدهم على انفسهم لماقبضهم وقروهم علمه منكونه ربههم ومااشهدهم على يوحمده ويصدق المقتر بالملائلين له فيه شقص فجعل لهم الانفساح من اجل ماء لم من يشرك من عبياده الشيرك المجود والمذموم فغيرا لمذموم شرلة الاسسباب فأن القبائلين بها اكثر العسادمع كونهم لايعتقدون فيها الا المهاموضوعة من عندالله والمذموم من الشرك ان يجعل المشرك مع الله الها آخرا من واحدف زادولذلك قال من قال من المشركين اجعه لالهة الهاواحدا ان ههذا الشيء عجاب فقوله ان هذ الثيئ عجاب عنسدنا هوقول الله وقوله اجعل الالهة الهياواحدا حكابة الله لنباعن المشرك اله قال هكذا امالفظا وامامعني فقال الله عندةو لهمذلك ان هذا الثيء عجاب حشجعلوا الالا

سجانه وتعالى ان يحيط به فان علم الخلائق عينا حل اور حلا فان يحيط به فان يحسط به فان يحسط به في الله الذا قسل شهر الله قد كملا في القسسران الى الله الذا قسل الازمان والازلا

يدعىصاحب ملذه الحضرة عبدااكرج وهويتبع الجلسل ويلازمه فال تعالى ويهق وجه رمك ذوالجسلال والاكرام وقال تعيالي تسارك اسمريك دى الجسلال والاكرام وانمياتيعيه من حيث ما بعطمه وضع الحلال ولماكان بعطي النقيضن حاء بالاكرام عسلي الوجهين فان السامع اذا أخسذ الجلال على العظمة ادركد القنوط لعدم الوصول الى من الالعظمة لمايري نفسه علمه من الاحتقار والبعدعن الثغات مايعطيه مقيام العظمة المه فازال الله عن وهمه ذلك الذي تحذله بفوله والاكرام أى وان كانت له العظمة فانه يكوم خلقه وينظر المهيم يحوده وكرمه نزولاسنه من هذه العظمة فليا -مع القيانط ذلك عظم في نفسه ا كثر مما كان عنده أولا من عظمته وذلك لان عظمته الاولى التي كان بعظمها الحق كانت لعين الحقءن انكسارمن العهد وذلة فلماوصف الحق نفسه مأنه مكرم عياده بنزوله المهمحصل فينفس المخلوق ات اللهما اعتني يههده العناية الاوللمغلوق فينفسر هدذا العظيم ذى الجلال تعظير فرأى ننسه معظما فلذلك زاد في نعظيم الحق في نفسه اينارا لجنابه لاعتباء الحق به على عظمته فزاد الحق مالكرم تعظمها في نفس ههذا العبداعظم من العظمة الاولى هذا اذاأ خه ذ الجلال وجلدعلي العظمة فانأخذه السامع وجلدعلي نقبض العظمة فأنه يحصل في نفسه أيضا القذوط لانه حقير فن أين بأتسه من بكون له عنه رفعة والذي استنداليه حليل فيقول له اسان الصفة ومع هذا فانه ذواكرام والدلملء ليمانه ذوكرام امتينانه علمك يوجودك ولمتكن شسأ موجودا ولامذ كورا فلولا كرمه ليقيت في العدم فيكرامته بك في اعطائه الوحود اماليًا عيز من كراميَّه بك بعد وحو دليُّما يمنحك به من نيل اغراضك فيننيه هيذا الناظرفي هيذا الاسيروجيله على نقيض العظمة ويقول صحيم مافال منأ كرمني بالوجود الخسبروحال مني وبين النهر المحضر وهو العدم لابتدأن بكون فادراعيل المجاد مايسر فى ودعه يكون فى نفسه ماكان أنما الفرض ان يكون له الاقتدار على تكوين مااريده منه وماجعه ل عنده ههذا الاقوله والاكرام وانظر الىقول الذي صلى الله عليه وسهار فان الكرم قلب المؤمن فان قلبت المؤمن وحددت الحق في قلمك الماه فان الله يقول وسعني قاب بالمؤمن فالحق ماطن المؤمن وهوقل الظاهر والحق هنا هوالكريم لان القلب هوالكرم نهومحل الكرم وجامالاسم الكرح على هذه المنمة لكونها تقتضي الفاعل والمفعول فهوتعالي كريم بماوهب واعطى وجادبه واستنامن جزيل ألهبات والمنخ وهومكرم ومتكسرم علمه بماطلب من القرض فأقرض العمدر به عن أمن دويما عسده خلقه لانه ما خلقهم الالمعمدوه وجعل الهمم بارفليا جعيل لهيم الاختيار رعيا أذاه بمذلك الياليعيدع الحلفو الهمن العسادة ولماعيل الحردلك ظهمر في صورة كل شي واخسرعا دمدلك فقال فأبنما تولوا فنم وجيه الله ولا بدّلكل من التولى الى امرتما وقال المق تعالى في ذلك الذي تولت اليه وجهبي وما اعلى بم مذلك الالبتصفوا بصفة الكرم على الله شوليهم لانهم لولم يعلموذ للناعلامه مع وجود الاختيار الذي يعطى التفرق في الاشساء لتحملوا انهم مدخر جواعن حكم ما خلفواله من التكرم على ربهم بعب ادتهم الأهفريما كانو يحدون في نفوسهم من ذلك حرجا حست خالفوا ما خلقواله مع كرمه بهم ما يجادهم فأزال الله عنهم ذلك الحرج كرمامنه واغتناء بهم بقوله فايف ابولوا فنم وجمه الله فأنطلقوا في اخسارهم

فالمنتقر المه أشدفي الحكم واولى مالاسم فهاكل الوحود الابهذا الاسيرفيان ندي الاوله وعليه حكم فثت الافتقيار للبحكم حكدت له اوعليه وما حكم على ثبئ ولالثبئ الاعبينه فباحاء شيء من خارج فباثم الاهوفهوا لحياكم والحكسم والحكوم عليه اوله فتوحدت العيين واختلفت النسب كبدل الثيئ من النه ؛ وهـ ماعيز واحدة وا ماعظمة الحليل فن تأثيره كإان حقيارته من كونه مؤثرا فيه اسم مفعول ومامن ثبي الأهودؤثر ومؤثرفيه لابتدمن ذلك فاسمرا لحليل لهحقيقته فيقول العظيم الذي له التأثير للمؤثر فمه الحقهريا جلسل ويقول الحقسر الذى تأثر وظهر الاثر فمه للذى له الاثر والتأثير باجاســـلّ بالوجهة بزمن كائل ومسمح وواصف وناعت فهارأ ينيااشيه شئمنه بالصدى فانه مابرد علمك الاماتكامت به فوضعه الحق بهذا المتمام وامشاله مشالا مضروبا فان الله ما خلق الخلق لعين الخلق وانما خلقه ضرب مثالله سحانه وتعالى علق اكبراولهذا أوحده على صورته فهو عظيم مذا القصدوحة مربكونه موضوعا ولابتمن عارف ومعروف فلابته من خاق وحق واسركال الوجود الابهما فظهركهال الوجود في الدنياخ ينتقل الامرالي الاخرى على أتم الوجوه واكملهاعموما في الطهاهر كماء بي الدنيا في الساطن فهو في الاسترة في الظاهير والساطن فلا بدّ أن تكون الاستخرة تطاب حشر االأحساد وظهورها فلابترمن امضاء حكيم التكوين فيهما فهي في الدنيا في العموم تقول للشئ كن فيكون في تصوّرها وتحيلها لان موطن الدنييا ينتص في بعض الامن جــة عن امضاء عنالتكوين في العسن في الظاهر وفي الآخرة تقول ذلك بعينه لما ربدان بكون كن فيكون في عينه من خارج كوجود الاكوان هناعن كن الالهية عند اسبابها فكانت الآ خرة اعظم كالامن هذاالوجه لتعميم الكامة في المضرتين الخسال والحس شعر

وللا ترة الجهر المرة الجهر الفي المنطقة المنط

وما م حضرة في الحضرات الالهية من يكون عنما النقيضان في العين الواحدة الاهذه الحضرة فهى العامة الجامعة التي تضمنت الاسماع كلها حسنها وسيم او الجلال من صفات الوجه فله البقاء دا مما وهومن ادل دليل على ان كل ما في الدنيا في الاسماع الطبيعية التي من شأنها ان كل ما في الدنيا في الاسماع الطبيعية التي من شأنها ان تأكل و تشرب و تستحيل مأكانها و مبابح ب امز جما في الجنة بين حيل ما يأكل أجسام اهلها عرفا يخرج من اعرافها اطبيب من ربح المسلة قال تعالى ويتي وجه ربك فقال قال بأك نسبة يكون له هذا البقاء فتال ذوالجلال والاكرام فرفع بنعت الوجه فلوخفض نعت الرب وكان النعت بالحد الله وله النقيضان في الوجه الذي له النقيضان ولا يفدى والحايفي ماكان على هذه الارض فنياء انتقال في الجوهر وفنياء عدم في الصورة في تلهر مثل الصورة لاعيم المناه في المؤسلة بقول المتوق على البقاء المسمى به والله بقول المتوق عدى السيل

## \* (حضرة الاكرام شعر) \*

ولو تراه فتسير اللمذى سالا بما يعسز ولومحبسو به وصلا الاالغسنى الذى يعطى اداسئلا فانه ما نم و لا تقل بخسل ان الكريم الذى يعطى اذاسئلا وايس يسبرح من اذلال أنشأ ته ولا احاشي من الاعيان من احد وذاك للادب العتاد انسب من زينها بحسبانها فن ذينها كثرت اسماؤها بمافيها من صنوف المهر والاشجار والازاهر ومن المجريدها وتنزيهها بقد مداسهها و ذهبت اسماؤها الذهاب زينها المجلسا ما الدرض زينه الها وليس الارض فى الاعتبار سوى المسمى خلقا وليس فرينها سوى المسمى حقاف المانحة وليس العدد وظهرت بصفة الاحدوهذا كله من هذه الحضرة حضرة الاكتفاء وهو الاسم الالهى الحسيب والته يقول الحق وهو يهدى السبيل و يهدى من يشاء الحصر اطمستقيم

## \*(حضرالحلال)\*

والجودوالكرم العدم الانفم تعند والوجوه له ومنه يعظم في المقام الاقدم ولما المقام الاقدم ولما المقدم والمقام الاقدم ماقد علمت به و مالا يعلم ذوقا ولاتك في القيامة تندم ليبا يعون الحق حما فاعلوا ليبا يعون الحق حما فاعلوا ليبا يعون الحق حما فاعلوا تعضم لا تتحقى به ان كنت عمن يفهم فانم البناية سدّم فانم البناية سدّم فانم البناية سدّم

فاذا تخلق عبدده بجداله وهو الذى سبق الجال نفاسة وله المتنزل فى المعارج كلها ببدو فنظهره جال وجوده بحقيقية حوت الحقائق كلها فانه عن الها فأنت من اهلها الأنزية الها فأنت من اهلها وافشوا الذى حئنابه فى حقه وافشوا الذى حئنابه فى حقه ان كنت من العمابه فى غيسه وانظر المسه من وراء حجابه ان كنت من العمابه فى غيسه مهما بنيت الصرح أنت خلفة ان البناء اذا تقوم بأ مره

ان الحلمل الحلال الاعظم

يدى صاحب هذه الحضرة عبد الحليل قال تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وفي السماء رزقكم وما توعدون شعر

جعل الرزق والبناء جمعا من فروج من لا بدّ للعسسد البها من فروج من لا بدّ للعسسد البها ليها من فروج النكان أوفى ولوج دوعم في كل أمرمر يج دوعم في كل أمرمر يج دوعم فه مدارى سكارى

فن نسسة الجلال المه له الاسم الجليل من حضرة الجلال ظهرت الالوهة في الارض وفي السماء وعجر الخلق عن المعرفة بها ومن هد الاسم يعلم سركم في الارض المافية بممن نسسة الظاهر وجهر كم في السماء المافية بها ومن هد اللاسم يعلم سركم في الارض المافية الموكان فكل عظيم فهو جليل وكل حقير فهو حليل ولاعكس فهو من الاضداد قيل الاي سعيد الخزاز بم عرفت الله نعلى فقال بجمعه بين الفيدين تم تلاهوالا ولوالا خر والظاهر والباطن يعنى من عين واحدة وفي عدين واحدة شروح و نقول و لااحتر بهن الان يطعم لاقامة نشأته وابقياء الحيوانية عليه وعلى قدر الاحتمار بكون الافتقار وأى افتقارا عظم بمن لا يكون له مايريد الانعره لانفسه ولولا القوابل ماظهر مجد القياد رلولا جوع العبد ما ذعي فيه السيد ولولا عين العبد ما كان للجوع حسكم ولما اراد السيد ان نظهر بحكم لا يقوم الابعد و فو الذليل

عنا فدع عند الحيج فيها النفوس والمهج البيض في عين السيح المنافية من حرج من مات فيه فدرج من ذات دل ودعم نفال في الله درج

والسيف لاادرىله ياحضرة قد تلفت الادرىله ان الفتى كل الفتى و ما علمه فى الذى من كل ما يكدرهم ووكل ما يحذره وليا تغيف فانها وليا المناهدة والمناهدة والمناهدة

وقدكثرالله فىخطامه من قوله ولانحسن ولايحسن وعددامورا كثيرة مذكورة في القرآن بطول ابرادهاومانهاآ بةفههاولاتحسين اوبحسب الاوفهها قوّ ذالا كتفاعلن فهم ومابعقلها الاالعيلون من هذه الحضرة يحسب على المتنفس انفاسه لانها أنفياس معيدودة محتياة علميه الي اجل مسمى فلا متأن ،كونكا قالما ولكن لا عاهي انفاس وانماعا يحرى فيما الى أمد معمن وتلك حضرة بن العلروالحهل فهي حضرة التحمن والحدس والظنّ الذي لم يلغ مبلغ العبلم ولهذا جاء وحسيوا أن لأتكون فتنة وكائت الفتنة في كان ما حسيوا وقال في طائفة وهم يحسيمون انهم يحسينون صنعاوماا حــنواصـنعافهي شهات في صورادلة نظهرواست ادلة في نفس الامر فالكسرمن يقف عندها ولا يحكم فيها يشئ فان الهاشها بالطرفين ومن هذه الحضرة نزلت الاسمأت المتشابهات التي تممناعن الخوص فيها وتسمنا الى الزيغ في اتساعها فإن الزيغ ممل الى أحد الشهين وا ذاملت الى أحداالشهن فقدصه برتها محكمة وهي متشابهات فعدلت مهاعن حقيقتها وكل من عدل دثير عن حقيقته فيااعطاه حقه كما اعطاه الله خلقه والانسان مأمور بأن يوفي كلذي حق حقه ومن هذه الحضرة ظهرت الاعداد في اعمان المعيدودات فلماترك العدد في المعيدود تخمل منه مالسله حكم في الوحود العمني فهذه الحضرة اعطت كثرة الاسماءتية وهي كلهاا سماء حسني تتضمن الجمد والشرف بلهم نص في المجدوالشرف فلهذا قبل فيه انه تعالى حسب والحسب ذوالحسب الكرم والنسب الشريف ولانسب اتم ولااكءل في الشرف من شرف الذي مذانه لذاته ولهذا لماقيل لمجدمه لي الله علمه وسلم انسب لناريك مانسب الحق نفيه فيما اوجي المه به الالنفيه وتبرأ أن مكون له نسب من غيره فانزل علمه سورة الاخلاص قل هو الله أحد الله الديميد لم يلد ولم يواد ولم يحسن له كفؤا أحدفعة دومجد فكانت لهءوا قب النناء بماله من التحصد نم امان ان له الاسماء الحديي رعين لنيامنها ماشاءوأ مرناأن ندعوه بهيامع انله اسمياءكل شئ في العيام فيكل اميم في العيام فهو حسين بهذه النسيمة ومن هنيا قالوا افعيال الله كالهاحسينة ولافاعل الاالله هكذا حصيرا لاسمياء التي تسمى مهاالعالم كله ولاسهاان قلنا بقول من يقول ان الاسم هوالمسمى وقد سنا انه مانم وجود الاالله وكذلك لوقلناان الاسم لس المعمى ليكان مدلول الاسم وجود الحق أبضافعلي كل وحه ليس الاالحق فباغ وضدمع فالبكل ذوحسب صميم ومجسد وشرف عميم وانمياا لحسبيان الذي رمي اللهمه روضة أحدالرجلين من السماء فاصحت صعيدا زاة اواصيم ماؤه باغورا فكونها اصحت صعيدا اورثها الشرف وعانعتها مهن الزلق اورثها الننز به والرفعة في الدرجة بماحعلها صبعيدا واذال عنهاانواع المخيالفة عمازال عنهامن الشهر فإن الحيه مان كان من السمياء فاعطبه مرتبة السعو للن كان موصوفامالارض وهي الساترة من فيهاولهذا سمت جنسه فيالبرزمار زمنهاالاوجود السماء وهوالمطروو جوده بحرارة الشمس فن السماء ظهرت زينها فالسماء كستها بحسمانها والسماء حرّدتها

| 440               |                                                          |                       |                                                    |                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
|                   | شعر                                                      | انحقته                | تن أمراكان بحسب                                    | أهلاابشرى وكلس تحن          |
|                   | مااختص بحال الورى                                        | ا والتور              | القروت فقرد قدرا                                   | منقدر                       |
|                   | ـــه فانظرتریماتری                                       | ∥ ونفســـ             | كمه سارة قدعا                                      | بل ح==                      |
|                   | ه حتماً بغـــبر افـــترى                                 | ∥ ا وجــود            | غــذى فيــه قام فى                                 | ڪل:                         |
| وتاالااذا         | تله لانه ما يصح أن يكون و                                | اســتعماله قور        | يت به هواسـمعماله ف                                | فقوت القوت الذي ينة و       |
| لتسترىانه         | شانوهوسهل بنعبدانتهاا                                    | اعنعالم هذا ال        | ومنأنت قوته روبنا                                  | تقوّت به فاعهمن قو تلا      |
| المالعليه         | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | له عن الغذاء:         | القوت فقىالا تقهفقيل                               | رىنى الله عنه سـ ئىلى عن    |
| للـُ الوقت        | لى قدرمااعطاه حاله فى ذ                                  | واقالـائلء            | نة الطبائفة وهي الاذ                               | فانالاحوال هيااـــــــ      |
| راده سهل          | سهل ان السائل جهل ما او                                  | الاشسباح فعلم         | ئءن قوت الاجــام و<br>_                            | فقال ياسهل انمانسسئلا       |
| الإجهال           | الله عنه جهل حال السائل                                  | ل وعلم الهردي         | رآ خرغيرالنفسالاق                                  | فنزل اليه فىالجواب بنف      |
| ا وانساءً         | بارالی مانیسهاان شاء خرم                                 | اشباح دعالا           | . هل ما لك ولها يعني ال                            | السائلجوابه فقالله          |
| ر دون بالله       | عمارة الدياريسا كنهما انما                               | صورة احرى و           | حوابه الاول لكن في                                 | عرها فعازال سهل عن-         |
| وهـدا             | ، لنزوله من النص الى الظاهر<br>• سراز وزيرو المار المالة | والجوابالثانى         | رة الاأن السائل قندع                               | فالقوت الله كما قال اقرل.   |
| لوا هرفهم         | ذاكانوافى المتمام اجابوا بالف                            | إباالمصوصوا           | ا كانوا فى الحــال اجابو                           | أكثراجو بةالعارفيناذ        |
| ول الحدق          | رةكاف انشاءالله والله يتر                                | رفهده الحنته          | ت <b>ندرس</b> التنبيه على شم                       |                             |
|                   |                                                          |                       | شعر                                                | وهو يهدى السبيل             |
|                   | فالكل في الحسمان                                         | . 11 11               | الحديب هوالعليم بماله                              | 11                          |
|                   | الاكوان والانسان                                         |                       | ملون بمااقول وصدقنا                                | II .                        |
|                   | طقني سوى المجـــان                                       | ا عبن ا               | ، نطةت به وعنه وايس في                             | انی                         |
| ة العلم وقد       | فى الصفات السبعة في صف                                   | بجدر الا-بماء         | بواد حلها التمائلون                                | بدعى صاحبها عبدالحسد        |
| ن يتموكل          | مايقاظا وامشاله والثانى وم                               | .مثاله وتحسبه.        | برةالامرانالواحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -<br>هاء في مدلول ه_ذه الحض |
| نحجوب ان          | واه وعندداآ كمنف يعدلمانخ                                | ترالي أحدد سو         | يه زدتع الكذاية فلايفته                            | على الله فهو حـــمه أى      |
| الله تعالى ا      | ب التي هجبت الخلائق عن ا                                 | صورالاسباء            | ولكن لم يعرفه لتجليه في                            | أحبداماافتةرالااليالة       |
| لناس أنتم إ       | نعالى وهوالصادق ياأيهااا                                 | لوتنبهوا بقوله        | را الااللهوالهذا بهمه.                             | مع ڪو نيم ما شا هدو         |
| وعدلم أنه         | لله عــين فهــمه فى القرآن                               | ولاالامنفقا           | هم اليه فلم يتنبه لهذا الة                         | الفقراءالى الله لعله بفقره  |
| ئلام الحق إ       | تنز پلمن حکیم حمید فسک                                   | ولامن خلفه            | تيه الباطل من بين بديه                             | الصدقوالحقالذي لابأ         |
|                   |                                                          |                       |                                                    | لايعلمه الامن يمعه بالحق    |
|                   |                                                          |                       | نسمعه وتالوه حروفا                                 |                             |
| لم يمكام به       | ومن لم يسمعه ماسمع الاهو و                               | ن ععد تكام به         | ارى القديم الطارى م                                | فقولالله هذا القولالس       |
| ئەومىسىل ر        | ، فاجره حتى بسمة ع كلام الله                             | لىبرمەل قول الله      | فحجاب لايعلم ذلك الابان                            | وماتكام الابه فصاحبا:       |
| حده هدا           | اوامامايقول سمع الله لمن -                               | لاادا كان قدا ا       | ِ جده وڪل مصــ                                     | المصل إذا قال سمع الله لمن  |
| وب واما           | مع هـــذا الخبرة بداهوالحمع                              | عًا تَلِ الااداءِ:    | ال هذا يعلم أن الله هو ال                          | محل الاجماع ومأكل فاة       |
| <u>بح</u> ره عرفی | والسامع والفيائل فهم في                                  | بلايعاون من           |                                                    |                             |
| -                 | n                                                        |                       |                                                    | لايرجون موتاولاحياة         |
|                   |                                                          | حتى افــر<br>  في سوج | انی اکابد اللجیج<br>وانماالعامیه                   |                             |

| 1 | *(حضرت القيت)*                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ان الذي قدر الاقوات اجعها المنفق الذي لعبده شرعه وهوالذي قدر الاقوات جلتها المنفق وخلقا ومصنوعا كأصمعه |

عبدالقت هواخش قبق العبد الرزاق فان الرزق قوت المرزوق وهوعلى مقد الرخاص لا يزيد ولا ينقص فى كل شهوة فى الجنسان وفى كل دفع ألم و شهوة فى الدنيا لا شهاد ارامتزاج ونشأة امشاج فن هذه الحضرة يكون القوت لكل من لا يقوم له بقاء صورة فى الوجود الا به ومن هذه الحضرة يكون تعين اوقات الاقوات ومواذينها وهذه الاقوات عن الموحى به الذى فى السماء فالقوت فى الارض كالامم فى السماء وتقدير القوت فى الارض كالامم فى السماء وتقدير القوت فى السماء المرها وهو عينه لاغيره فاوجى فى السماء المرها وهو تقدير القوت فى السماء المرها

|                          | _ |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
| بهما يبدعث الله امواتهما |   | بروج السماءلها قدوة  |
| المحمع بالمستاتها        |   | وحكمهافىاالثرىسيرها  |
| وعمين بالسمير اوقاتهما   |   | فان الاله بناه الله  |
| وفدرق الارس اقواتها      |   | فعكان غذاءالها وقتها |

المحدودي المرها واختلف الاعمال وسافل ومن اسمائه العلى ورفسع الدرجات فأمم الاسماء والارض ماعلامن العالم وما سفا و هوو و بي المراع الوسافل و من اسمائه العلى ورفسع الدرجات فأمم الاسماء واقواتها عمان آثارها في الممكن أن محدوث في الممكن أن محدوث المسمائية المهاء المعماء المعماء واقواتها مدة حكمه في الممكن أي محكن كان و من هذه المعند من المعابدة وانتها الا المقدر معلوم والخزائن عند الله تعاووت نبل فاعلاها كرسمه و هو علمه وعلمه ذاته وادني الخزائن ماخزت معلوم والخزائن عند الله تعاوي المنافرة المعابدة عن الوجود في حندرة المعاملة والمدوث والقدم فأنطاق والخالق والمقدور والقدور والملك والمالك كل المحدوث والمعابلة وهو علمة دوتوته في ارضه و هو دنو دفائا من أهل الارض والمنالا والنزول لا يمكون الامن علم ومانع والله و حداله علم و المعابلة و مانع و المالدور الالمن علم والعروب لا يمكون الاالى عاقوت شعر

والمالم يكن في الكون الاعلمة ومع الول علمنا الاتوات العلوية والمنطبة ادوية لازالة امراض ولام من الاالافت قارف كل من في المعوات ومن في الارض آني الرجن عبد اوالهجاء والارض أتي الرجن طائعين وكل عبد فقر لسمه وحادم القوم سيد هم لقيامه عصالحهم والعبد هومن يقوم في خدمة سيده المقاء السمادة العبودية عليه والسمد يقوم عصالح عبيده المقاء السمادة عليه فالوفني الملك في المهالك من حث ما هو مالك وان بقت العين فتيق ملوية الحسم الافاعليم الافاعليم الافاعليم الافاعليم الافاعليم الافاعليم الافاعليم المناقبة والمناقبة وا

هوله عند قوله بلسانه ما هوله ومن لا يعـم انه غاط بصم على ما قاله او على ما اعتقده فالله الحفظ ولا بدّ وهو بدل من الحفظة والحافظين واعيننا فالحفظ بطلب الرؤية ولا بدّوالرؤية لا تطاب الحفظ ولا بدّ ولكن قد تحبى اللحفظ

قى كاان ربن عملى كل شئ حديظ فهو بكل شئ محفوظ لانه بالاشساء معلوم فالاشساء تحفظ العلم به عند العلماء به والعلم صفته والعلم المعلوم والمعلوم اعطماه العملم شفسه فالمعلوم يحفظ علمه العلم ويزيل عنه العلم فهو يتقاب لتقلمه فحفظ الله علمه من حيث ماهومعلوم لنفسه شعر

فحنظ الحـق مرسوم الوحنظ الخـلق معلوم ومااربى عـلى هـذا الفدخـول وموهــوم

لان المعلومات يحفظ على العالم برماعله بهاولاعالم الاالله على الحقدقة والحق يحفظ على العالم نسمة الوجو داليه فهو يحفظ عليه وجوده وانماقلنا المعلومات لان الحق معلوم لنفسه والخلق معلومون لله والحق المس بمعلوم للخلق فقدع لمناما يحفظ الحق وما يحفظ الخسلق فان زدتُ وقلت ان العالم يحفظ المعلوم فدخول هبذا القول وهووهم من قائله لان التابيع مامر المتبوع والعلر يتسع المعلوم فتفطن لهذا الامرفانه حسن بحعلك تتبنزل الاشماء منازلها وتحفظ علها حيدوده أفتكون حفيظا والله بقول الحق وهو مهدى السديل وانماالحقنا الحفظة بالحفيظ الماوصف الحق بها نفسه في كمَّامه على لسان رسوله فلما كان لها حكم في الوجود الحق وسعى الانتقيام والعفو في از التها خفيا أن يعتقد ازالة عسنها وماازال الااضافة الجعل محاهما جهنم فهي غضب الله الدائم فهي تنتقم دائما في زعها ولاتشعر عايجدالسا كنفيها وكذلك حساتها وعقاربها فيلذغها ونهشها تلتسدغ القاما وتنهش بامته وماعنده باعلوهما يحده الملذوغ اذاعمته الرحة من الالتذاذ بذلك اللذغ فانه عنزلة الحرب مالحلاً أنت تدسمه وهو يحد اللذة بذلك الادماء وكلما قوى علمه نضاء فت اللذة حتى إنه يهاد رالي حائ سدملايح يدفى ذلك من الالتذاذيه مع سيلان دمه في ذلك الحيل فحهيم دارالغض الالهي هؤلاء ولكن لايحصل لهمهذا الابعداستمفاء الحدودوالاحساس بالالام عندنتني الجاود فتبدل لذوق العبذاب كإتبدلت الاحوال عليهم في الدنيا مانواع المخيالذات فليكل نوع عذاب وله جلدخاص يحس بالالم كما كان هنيادا عُيافي تحييد بند خلق والنياس في هيذا التحديد في ليس فاذا التهبي زمان المخيالفة المعينة انتهي نضيم الحلدفان شرعءندا نتهاء المخيالفة في مخيالفة الخرى اءقب النضيم تبديلا يجلد آخر لمذوق العذاب كماذاق اللذة مالمخالفة وان تصرّف بين المخالفتين بمكارم اخلاق استراح بين النضيج والتبديل بقدرذلك فهم على طبقات العذاب في جهنر ومن اوصل الخالفات ومذام الاحلاق بعضها سعض فهم الدين لايفتر عنهم العسداب فلمااتهي بهم العمر الى الاحل المسمى اتهت المخالفة فتنتهى العقوية فيم الحدذلك الحذو تكسفهم الرحة ااتي وسعت كل ثبئ ولانشعر يذلك جهنم ولاوزءتها عني مافيها من الحيوا لات المضرّة ولاملائكة العسذاب فتبتى احوال جهنم عسلي ما هي عليه والرحمة الدوام فافهم مااومانا المه فانه من لباب الحفظ الالهى حفظ المراتب وريك على كل شئ حفيظ والله يقول الحقوه وبهدى الدسل

| بحیث نری ابنیاؤه وا بتنیاءه<br>وان کان اماما فانی وراءه                            | فلاح لنافى قائل عند صب<br>فان كان مأموما فاني امامه                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| والله يقول الحق وهو يهدى السببل وحسبنا الله ونع الوكيل                             |                                                                                            |
| *(حضرت الحفظ)* شعر                                                                 |                                                                                            |
| وماسواه فان العـقل قدلفظه مع الذي عين الكتاب والحفظه في نفسـه طالبًا بمابه الفظـنه | ان الحفيظ علم بالذي حفظــه<br>فن يقول به بلقـــه في خلـــدى<br>اذا تلفظ شخص با سمـــه تر ه |

يدعى صاحب هذه الحضرة عبدالحفيظ قال نعيالي ولايؤده حفظهما وهوااعلى العظيم وقال تعيالي انني معكماا سع وأرى يخياطب موسي وهيارون وقال في سفينة نوح عليه السلام تجري ماعيننا بشعر الىاله يحفظها لانالحفوظ لامحتني عنهومن الناس من محفظه المفظ لانه نريدأن يحلوبهو اه والحفظ الاالهبي بمنع من ذلك ويحول منه وبين هواه ألم تعلم بأن الله مرى بن عصبي الله واتسع هواه فاعصي الله الامجاهرة واكنبعدهمي القابحتي لايجقع النظرتان اذلواجمعت الاحترق الكون فان بصر الحقاذا اجتمع به بصر العبدا حترق العبد من فوره ومعلوم ان الله يدركه بيصره الاتن في حق العبد والحمق ايس فى الآن فيااجتمع بصرا العبيد معيه فيعيلم بالمقيد متين ما ينتج بينهما فان باجتماع المصرين وقع الحرق فبالمخفظ العبالم الابكون المصرين مااجتمعه على رؤيه البكون ولذلك وصف نفسه اذا تحلَّى أن بكون رداءالكبرباء على وجهه فلاير تفع أبدا فاذارأ ساالحق متى رأيناه بانصارنا نراهمن حمث لابرانا كابرانامن حمث لانراه فانه براناعسداونراه الهاونراه به وبرانا يناومهمارأيساه به فلا نراه به بل ساوهي الرؤية العبامة ورؤية الخواب أن برونه به وبرا هم بهم فه والذي يحفظ عليهم وجودهم ليفيدهم ويستفيدمن يستفيد منهممن حتى تعلم اليمن هو دونه فهوا لحفيظ المحفوظ ولما مرى المفظ في العيالم فقيال ان علمكم لحافظين وقال والحيافظين فروجهم والحيافظات وعم فقيال والحيافظون لحدودالله وهي حيدودهم فيكلءمن في العيالم من حيث ماهي حافظة أمرا ماء من الحق ولهذاوصف نفسه مالاعين فقيال تحرى باعيننافان مدير السفينة يحفظها والمفذم يحفظها وصاحب الرحل محفظها وكلمن فهتد ببرقى السفينة محفظها بل يحفظ مأنخصه من التدبير فقبال تعبالي فيها انها ليحرثي ماعين الحق وماثم الاهؤ لاءوهم الذين وكلهما لله بجفظها فالحق مجموع الخلق في الحفظ وفي كل مابطك الجع واهذا القيام في صنعة العربة بدل الانستمال تقول اعمتني الجيارية حسنها للانستمال الذي هنياوآ يحدي زيدعله فالعلم بدل من زيد والحسين بدل من الجيارية ولكن بدل اشتمال كإيكون في موضع آخر بدل الشيء من الشيء وهـ مالعين واحدة كتواه مرأيت المالة زيدا أفريدا خولة والخولة إزىدنهكذاقوله كنت معه ويصره وقوله ومارمت اذرمت فهذا بدل الشئ من الشئ وان كان في هذا المدل وانحة من بدل البعض من المكل تقول اكلت الرغ.ف ثلثه وليس في انواع المدل بدل احتى بالحضر ةالالهمة من بدل الغلط وهوالذي فيعالنياس كلهم يظنون انهم هـم وماهم هم ويظنون انماهم هم وهم هم وإهذا الابو جديدل الغلط في كلام فصيح مناله رأيت رجلاا سدا اردت أن نقول رأبت اسدا فغلطت فقلت رأيت رجلائم تذكرت الك غلطت فقلت اسدا فالدلث الاسدمنية فالعارف ملزمه الادب ان بضيف الي الله كل مجود عرفا وشرعا ولايف مف السيه ما هومذموم عرفا وشرعاالاأنجع مثل قوله قلكل من عندالله وكل يقتضي العدموم والاحاطة وقوله فالهمها فجورها وتنويها والكشف والدامل بضيف المهكل مجود ومذموم فان الذمهل يتعلق الامالفعل ولافعل الالله لااغبره فالعبارف في بدل الغلط فأن عقله يخيالف قوله فقوله في المذموم ماهوله ويقول في عتله وقلب ه

فهاوصلت عين الاالى الردا ، وهو الكبريا ، وما تعلى لنيا الإنها في الوالد أوية الاالنها ولا تعالقت الابنا فضن عين الكامل الذى هورداؤه وأيت المؤينة الكبريا ، وهو تعلق والمؤينة الكبريان في المؤينة المؤينة المؤينة والمؤينة والمؤينة

يته وم كبير لا يمترى فيه مؤمن \* له التحكم فينا بالاسم منه المهين

وال الله تعمل المحد صلى الله علمه وسلم ولكل رسول أن يقول انساني الخاف علمكم عداب يوم كبير ولا خوف علمنا الامنسافان اعماله مارد علمنا فنحن الموم المكبير الى الله مرجعكم جمعا يعني مرجع ذلك الموم المنعوت بالكبرياء والشئ لا ينازع في نفسه ولا فيما هوله فين نازع الحق في كبريا ثه فيا نازع الانفسه فعذا به عين جهل به ومن هنا تعرف ان الاحاطة الماوليس سوى ماحزناه من صورته فان الرداء يحمط ناكر تدى شعر

(وظاهرالحق خلق \* وبأطن الخاتى حق ومن ذلك)

ا داحزنامق م الكبرياء الله فحسن له بمنزلة الوتاء المناطقة المرباء المناطقة المناطقة

ولما كناعين كبريا المق على وجهه والحياب يشهد المحيوب فابت اناتراه كاوسعناه فصدق الاشعرى وصدق قوله ترون ربكم كاصدق اتراف فالردا وظاهر وباطن قبراه الردا وباطنه فيصدق ترون ربكم ويصدق منتا الرقية ولا براه ظاهر الردا وصدق المعترلي ويصدق الترافي والردا و عن وسدة في المناف المنتاز في والردا وين المنتاز المنتاز من المنتاز النياز المنتاز النياز المنتاز المناز المنتاز المناز المناز المنتاز المنتاز المنتاز المنتاز المناز المنتاز المناز المناز المناز المناز المنتاز المنتاز المنتاز المنتاز المنتاز المنتاز المناز المناز

و بأن لذى عيسين من كبهرياؤه وهــد اصــباحقــد تلاه مساؤه وماولى الوجهـى فهواتــهاؤه بماجادمــن جود عليــه عطاؤه وماكان من غير فــد اله غطاؤه وماكان من شرب فــد الدوعاؤه

فقد مان عين الحق في عين فسسه وهد أ وجود الجود ما ثم غيره فان كان وسمياف ذال السلاؤه فتدوراً لوصل ضاحكة به فياكان من روض وخذاك وطاؤه وماكان من من نعين نكاحه

العلة لهلانه لووقف مع قوله على الهرش استوى واكتبغ ولم يذكرا لنزول مع كون كل جزء من المكون عرشاله لانه مامكه لم ينحقق له العلق فياتحقق له العلق الاماتصافه مالنزول الى السمياء الدنيا فاثبت له علق المكان واثمت الاستواء على العرش عاة المكانة والقدر فالاستواء هوفي الشماءاله وفي الارض اله وهو معكمها نما كنترومالنزول ظهر الحدّوالمقدار فعلمنا بالنزول في أى صورة تحيلي وان نزل وتدلى وله المدأى عاقبة الشناء ترجع المه في الاآخرة وهو النزول والاولى وهو الاستوا ومع علوه ويحقق دنوه فطوبى للتما تبين والداعبن والسمائلين والمستغفرين فسالمت شمعرى هل يسمعون قوله تعمالي ذلك نع العارفون يسمعونه وأهل الحضو رمع اممانهم مهذا الخبريسمعونه وماعداهذين الصنفين فلايسمعه ومأ عرفناالله تعالى بأنه كام موسى تكامآا لالتبعرض لهذه النفحة الالهيبة والحو دلعل نشمآب علينامنها فبأخذالناس هذا التعريف مان الله كام وسي ثناءعلي ووسي عليه السلام خاصه نع هوثناء ولكن مااثني الله بذي على أحدون المخلوقين الاوفيه تنسه لمن لم يحصل له ذلك الامران تبعرّ ض لتحصيله جهد تطاعة فان الماب مفتوح والحود مافيه بخل ومايقي اليحزا لامن جهة الطيالب والهذا يقول من يدعني فاستحمب لهومن نكرة فاوقع المحزا لامناوهناالحبرة لاناماندعوه الابتر فدقه وبو فيقه ابانالذلك من عطائه وجوده واستعداد كأعليه به قبلنا دفتأ هلنبالدعائه واجابته ايانا فهمادءوناه به على مانري الاحابة فيه فهو أعلىالصالح منافاته تعيالي لانظر طهيل الحياهيل فيعيام له يجهيله وانميا الشحص يدعووالحق يجيب فان اقتضت المصلحة المطئ ابطأعنيه الحواب فان المؤمن لابتهم جانب الحق وان اقتضت المصلحة السرعة اسرع في الحواب وان اقتضت المصلحة الاجامة ففياعينه في دعائدا عطاه ذلك سواءا سرعه ادامطأ وان اقتفت المصلحة ان بعدل بماعينه الداعي الي أمر آخراعطاه امرا آخر لاماعينه فحاجازالله لمؤمن فيشئ الاكان لهفيه خسرفا بالثان تنهم جانب الحق فتبكون من الجماهلين وأنتءن الحباهلين ولواعطمت علماللوح المحذوظ والتسلم الاعلى والملائكة العلى وأماالعبالون من عبادالله الذين قال الله في يو بيخه لا مامير حين أبيءن السحود لا آدم استكبرت ام كنت من العيالين نهم الارواح المؤمة في حلال الله فاعلاهم الحق أن يكون ثيء من الحلق لهم مشهود اولا انف هم دهم عبيدا ختصهم لذاته فالتحلي لهمداغ وهم فيه هاغون لايعلون ماهم فيه فعلوهم بين الاسم العلى ويتنافهم لايثمد ونعلوا لمق لانه لاينهد عاؤ الحق الامن شهدنفسه وهيم عن انفسهم غائبون فهم عن علوّا لحق ومكاتبه الله غيبه والعلوّنسية فالاعلى من سجم المم ربلا الاعلى انما هونعت احدية من ادَّ عَي العِلْوَ اواراد العِلْوَ فَاذَازَالَ كَانَ عَلَمَا لا أَعْلَى وَاللَّهُ مَقُولَ الْحَقِّوهُ و مهدى السمل

\* (حضرت المكبرياء الالهي) \*

كبيراة\_درايس له نظير لل كبير في النفوس وفي العقول الله في النفوس وفي العقول الله في النفوس وفي العقول الله في النفوس عندى قبدول الله في النفوس عندى قبدول الله في النفوس عندى قبدول الله في النفوس وفي العقول الله في النفوس وفي النفوس

يدى صاحبها عبد الكبيروه وعين العبد لان الحسبيريا، رداء الحق واست سواله فان الحق تردابك اذ كنت صورته فان الرداء بصورة المرتدى ولهدا ما يتجلى لله الابك وقال من عرف نفسه عرف دبه فن عرف الرداء عرف المرتدى ما يتوقف معرفة الرداء على معرفة المرتدى وفي هذا غلط عظم عند العلماء وما تنفط أو المراد الحق في المتعربية منفسة أوصف نفسة الإعانعرفة وتشققه على حدّ ما نعرفه وتشققه على حدّ ما نعرفه وتشققه على حدّ ما نعرفه العلماء وتشققه في المتعربية على المتعربية على المتعربية المراداء المعروف عندنا علمنه ما الكبرياء غم زادرسول القه صلى القه على يتعمل لعبادة ورداء الكبرياء على الاعظم على كثيب المشاهدة في جنة عدن وذات الوم الكبيرانه تعالى بتعملى لعبادة ورداء الكبرياء على وجهة ووجه الذي ذاته في الرافح وسلة قدارة العربياء على المتعربية المنادة المنادة في المتعربية والمنادق المتعربة المتعربية المتعربية والمنادة والمنادة والمنادة والمنادة والمتعربة المتعربة والمنادة والم

عن النظرفيه الذى هوالفكر في ذاته فالعباق الذى تعطى هذه الحضرة انما هوالسعاد : لا التكبر فالمعاولة الدالم فالعلو الذي تعطى هذه المحاطى الدالم في منام المخطاط عما يجب للهمن العلوويكفيهم من العناية الالهيمة بممان حصلوامع الحق في باب الاضافة شعر

أى برم كان علما وبه كانواسفالا غـر ما قلنا منالا لم احـــدته فينا فهدو التاج علمنا عند ماكما نعالا وهوالددرالمسمي عندما كأن هدلالا لرحىااكون ثقالا جل قدر او تعالى فله التعظيم منيا جعل الاله فسنا لئموخنا محالا فاذا لم يسملوا كان جعلهـم محـالا وادًا هـم اـــفلوا لماجد عنهم زوالا كنت حرما وحلالا فى\_\_\_دانى وىرانى وربى لا ﷺونى صبر الضعف محالا طساء حذما زلالا وسقاني كأئس حظي فلصوىءنىدشر بي لم احد منه حمالا كنت في نفسي خما لا ولسكري منه ابضا فلذاكو نتآلا لم بك ن فيه سدواني فالهدى صارصلالا من رانی ما رانی للذى شاء المقالا والتقلناعنيه سراا لماحدغه راتقالي عنيه في نفسي كالإلا فنعم لمألا فسسسه عند ماقلت ولالا عندقولي واستصالا غملم مكسن سكوت فلهذاقد حزت فسه ولذاذ قيت وما لا جبت غدرما ممشرقا وجنو ماوشمـــالا سن عطاماه ثقالا نم انشهأ ما سھاما فى وحدو دكم مثالا نم نو د شا و حددتم

وماحصل التشريف المكات الاباضافتها الى الله وهذا النشريف في حقنا هوا عظم تشريف امكانى فعلوا الانسان عبود ته لان فهاعينه وعين سيده والمتلبس بصفة سيده لابس فوب زوروليس عليه منه شي ولا تقبله ذا اله وهو يعلم ذلك من نفسه وان جهله غيره واعترف له بالعلوعليه في وجه ما الامن جسع الوجوه فانه يعلمه انه هوفهو يه ماسوى الحق مهاومة لا يحبه لولو لا معقولية المكانة مااعترف مخلوق بعلو محلوق فلهذا لا يعظم أحد في عين أحد لذاته الا المحبوب خاصة فانه يعظم في عين محيمه لذاته فكل شئ يكون منه حسن بتلقياه الحميال الصادق الحب القياد والرخي وماكل محيم محيد لان طلب العوض من الحيب لا يسح في الحيب الصادق الذي استذرغ قواه وانحاذ لك لمن بقيت فيه فضلة يعقل العوض من الحيب لا يعترفه في الحيب الصادق الحق نفسه بالتزول كان هذا التزول عبر الدلول على نسبة بها انه محيب وان محبو به غيران ولما وصف الحق نفسه بالتزول كان هذا التزول عبر الدلول على نسبة

فلذلك كان حب النساء بما أمتن به على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حبه ق المه مع قلة الولاده صلى الله عليه وسلم حيث حبه ق المه العدد ولاده صلى الله تعامل المنه فلم بحث المراز ما حوى عليه الصلاة والسلام من ذلك وحد ذا الم منارج عن مقتضى حب الحسل المنفعل فيه التكوين الاترى الحق ان فهمت معانى القرآن كيف جعل الارض فراشا و حيث خلق آدم منها و جعله محل الانفعال ونطق رسوله صلى الله عليه وسلم مقوله الولد للفراش يريد المرأة أى لصاحب الفراش كما كان آدم عليه السلام لله حيث جعد له خليفة فيمن خلق فيها المكون أيضا صاحب فراش لانه على صورة من اوجده فأعطاه قوة الفي على كا اعطاء قوة الانفعال فيكان وطاء وغطاء فالحق هو الشاكر المشكور شعر

وفى الشكر اسرارير اهاذووا الحجى السيفورجها عبدالشكور اذاشكر ومن أجل ذاسمي الاله لعبده العلم على لغة الاعراب الفرج بالشكر

لمافيه من الزيادة على الالتذاذ بالنكاح وهي ما يتولد فيه عن المنكاح من الولد الروحاني والجسمانية دنياج سماوآخرة روحاوة دذكرنا ذلك في توالد الارواح من هدذا الكتاب وبينيا ذلك أيضا في القصدة الطورلة الرائمة التي الولها

اعـ ترضت عقبة \* وسط الطريق في السفر وهذا القدومن الايماء كاف في معرفة هذه الحضرة الالهمة والله بقول الحق وهو يهدى السبيل

### \* (حضرة العاد شعر) \*

التستزيد مناوالعاق وقدل ماشته فالامريق الدم الدالم سو عسست ماله الاالدني فالدنو فالدنو الغاق الدين والمدد الغاق

تواضع فالاله هـو العـلى فقـل ان شت فـرد الابدانی فلیسسوی الذی قدفام عندی وایسسوی الذی قدقام عندی فلاتغــــاوید بنانیا خلـلی

يدعم بها حب هذه الحضرة عبد العلى قال الله عزوجل الرحن على العرش استوى كان شيخه العرب وتقفى هذه الآية على العرش ويتدى استوى له مافى الديوات ومافى الارض وما يتهما وما يحت المترى أى ثبت له وكان شيخه العرش ويتدى استوى له مافى الديوات ومافى الارض وما يتهما وما يتهما وما يتهما وما يتهما وما يتهما والمتخلف وغيره من العلى الذي المتحد العلماء فعلوه تعلى بهم ذا التفسير مطلقا وبقي علوا لمكان الذى اثبته الابحان بالخير الصدق ودل علمه عند العلماء الله من طريق الشهود صور التيلى فهو الذى بكل شي محيط لاستوائه علمه ولما كان اعلى الموجودات واعظمها من وجب له الوجود لنفسه استقلالا وكان له المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وكان من كان وجوده بغيره مستوى لهذا العلى وليس الاالله فن هذه الحضرة ظهر العلو فين على فى الارض كفرعون بغيره مستوى لهذا العلى وليس الاالله في وحد على المالات خردها المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة ومنافقة والمنافقة وا

ثنا الاولاحدا وذكرا \* ولانوعامن انواع الثواب

دعى صاحب هذه الحضرة عداالشكور وعبدالشا كروه كصفة الكلام المنسوب اليالجق قال تعالى اعلوا آل دأود شكر اوقليل من عبادي الشكور بعني المبالغة في الشكروهو ان بشكر الله حني الشكروذلك بأنبرى النعمة منهذكرا بن ماحه في سننه حديثاوهوانّ الله سبحانه وتعيالي أوسى الي موسى اشكرني حق الشكر فقيال موسى عليه السلام ومن يقدر على ذلك مارب فقيال اذارأت النعمة مني ففدشك رتني فن لابرى النعمة الامنه فقدشكره حق الشكر ومعناه انترى النعمة منه لامن بمابالتي سدلها بينسك ومنه عنداردافالنعرفان النع لاتنكون الاعنسه من الوجه الخاص الذي أيكل كاثن وقال من هذه الحضرة الن شكر ثم لا زيد تكم ووصف نفسه بشكره عبياده طلبا للزياد ةمنهم بمماشكرهم عليه متسامله نسخة بنسخة لاندعل صورته وهويريدأن بوفقك عل صحةهمة ما كل نسخة و المحيدة ولالدّ فقد تحتل منهاامه رفلذلك شرعت المعارضة من فبااخرج النياسيزمنهبااثدت مالمعيارضة لتصيرالنسخة ومن الامرالواقع في المنتسيخ منهانه راهماده غمطالهم مالشكر لبظهر والصغتية من كو نهرعلي صورته نم عرفهم آن الشكر مقتدني لذاته الزيادة من المشكور بما شكرمن اجله وهو المعروف الذي سدله واسداه الى عباده فأذ اعلم ذلك علمان الحق تعيالى يطلب الزمادة متن عباده في دار التبكليف مميا كافهم فهها من الاعمال وحعل استيفاءحقه انبرى العيدالفعمة منهءزوحيل فكان تنبهامن اللهلعيده في تفسيرحق الشكران الحق برى النعمة من العيد حيث اعطاه العلميه كماقلت ان العسلم يتسع المعسلوم فهو يحدث له التعلم في نفس العيالم فيتصف العيالم مالعلم في فيكره الحق على ذلك فيزيد العبديتنوع إحواله تعلقيات لم يكن عليها تسمى علوماوه فيذاالذي اشرنااله من اصعب العلوم علينا اشدة غوصهاوهي سريعة التفلت ومن علم هذا علم قوله تعالى حتى نعلم فياقال حتى نعلم حتى كاف وابتلي لمعلم ما يكون منه فهماا يتلاه به وقدعا منه مايكون في حال ثبونه الاان الممكن ا ذا تغيرت عليه الاحوال يعلم إنه كان في عينه في حال شوتهم فه الصفة ولاعلم له نفسه فان الانسان قد بغفل عن أشساء كان علهامن نفسه نميذ كرها وهوقوله ومائذ كرالاأولوا الالماب وقوله ولمتذ كرأولوا الالماب واب الشئ سره وقلمه وماحجمه ورنه الظاهرة فانهاله كالقشر على اللمصورة حماسة علمه لعنه الظاهرة فهوناس الم هوبه عالمواخق منه فيالتشيمة الزهرةمع التمرة هيي الدلسل عليهما والحجاب والحال الالهبي الحال الكوني لانه عينه السرغ بردفياشكر الانفسه لانهماانع الاهو ولافسل الأنعام الاهو فالله المعطى والا ّخذكجا قال ان الصدقة نفع سدالرجين فانه يأخذا لصدقات ويد السائل صورة ججاسة على يدالرجن فتقع الصدقة في يد الرحن قسل وقوعها في يدالسائل وان شثت قلت ان بدالسائل هي بدالمعطي فيشكر الحق عهده على ذلك الانعيام ليزيده منه يقول الله عز وجيل جعت فلم تطعيمني فطياليه الحيال مالتفسير فقيال له وكيف تطع وأنت رب العيالمن قال معالى اماان فلاناحاع فاستمطعمك فلرتطعمه اتماانك لواطعمته لوحدت ذلك عندي وكذا حاقفي المرض والسقى كنت اقبله لاهو والحديث في صحيم مساوعندهذا القول كان الحق صورة حجابية على العبد وعندالاخذ والعطباء كان العبدصورة يجاسة على الحق فاذا شهدت فاعلم كيف نشهدولمن تشهدوين وعلى من تشهد فلتشكر على حد شهو دل ولتقسل الزيادة ولتعط أيضا الزيادة على شهود وتحقيق وجودومو جب الشكر الانعام والنع واعظم نعمة تكون النكاح لمافيه من ايجاداعيان الامثال فان في ذلك اليجاد النع الموجدة للشكر ولذلك حسب الله النساء وقو اه على النكاح اعني لرسول الله صلى الله علىه وسلم فاثني على التبهل وذم التمتل فحب النساء المه لانهن محل الانفعال لتكوين اتمالصوروهي الصورة الانسانية التي لاصورة اكل منهاف كل محل انفعياله له هذا الكمال الخياص

اسم فاعدل ماعظمت عنده الانفسه فهو من كونه معظما نفسه كانت الحال صفته وماعظم سوى نفسه فالعظمة حال نفسه وهدذه الحالة بوجب الهيبة والاجلال والخوف فمين فامت نفسه قال معضهم شعر

كانماالطبردنهم فوق أرؤسهم \* لاخوف ظلم ولكن خوف اجلال لما في فلوبهم من همينه وعظمته وقال الآخر

ا أشتاقه فاذا بدا الطرقت دن اجلاله لاخفة بل همة الوصائة لجاله

وهبذه الاسساب كلهامو حيات لحصول العظمة في نفسر هبذا المعظم الاان عظمة الحق في الفلوب لاتوجها الاالعرفة فى قلوب المؤمنين وهي من آثارالا بما الالهمة فأن الامر يعظم هدرما منسب الى هذه الدات المعظمة من نفوذ الاقتدار وكونها تفعل ماتريد ولاراد لحكمها ولايقف شئ لامرها فسالضرورة نعظه في قلب العبارف يهلذه الاموروهي العظمة الاولى الحاصلة لمن حصلت عنده من الايمان والمرتبة النبانية من العظمة هي ما يعطمه التحملي في قلوب اهل الشمود والوجود من غيران يخطرلهم شئ من تأثيرالاسمياء ولامن الاحكام الالهمة بل بمعرّد التملي تحصيل العظمة في نفس من يشاهدهه ذوالعظمة الذاتسة ولاتحصل الالمن شياهده به لا ينفسه وهوالذي مكون الحق بصره ولااعظم من الحق عند نفسه فلا أعظم من الحق عند من بشهده في تحليه ينصر الحق لا يتصره فان بصركل انسان وكل مشاهد يحسب عقده ومااعطاه دليله في الله وهذا الصنف من اهل لعظمة خارج عماار تبطت علىه افتادة العارفين من العقائد فبرونه من غبرتقسد فذلك هو الحق المشهود فلا يلحق عظمتهم عظمة معظم اصلاوما احسن ماجاءه فذأ الاسم حت جاء في كلام الله ببنية فعمل فقال عظيم وهي بنيسة لهاوجه الى الفاعل ووجه الى المفسعول ولما كأن الحق عظيما عند نفسه كان هو المعظم والمعظم فأتى بلفظ يجمع الوجهن كالعلم سوا وقسد برده فذا البنسا وبراديه الوجه الواحدمن الوجهينكالاسم آلحليم هذالسان الظاهروعلم الرسم واماعلم الحقيقة المعتمدعليه عندالعارفين فكل فعسل في اسماء الحق وصفانه ونعوته كالحليم واللحير بم فلافرق بين هذه الاسماء وبين العظيم في دلالتهاعني الوجهين وذلك لكونه هو الظاهر في مظاه راعمان المكات فلاحسالا عنه ولاتكرم الاعليه ولاافتقارالااليه الاترى حكم ايجاد المرج لايكون ايجاره عندالمتكلمين الا بالقدرة أوالقيادرية عند بعضهم أوبكونه فادرا عندطائفة فهوالقيادر ولايترج الممكن الامالارادة كانلنـافىالقدرةعــلى ذلاـالترتيبوالمساق.فهوالمر بدفالمريداذا أرادترجيم الوجود علىالمدم فىالخلوقان لم يكن هوالقيادر على ذلك والافعدم الارادة اووجودها على السوا فيحتياج المريدالى القادربلاشك والعمن واحدة مانم عسنزائدة مع اختلاف الحكم فالهذا قانساني هذا البناء فى حق الحق بطلب الوجهة من ولا يقدرا حد من الطوآ نف من العلماء لاته على مثل هذا العلم الااهي الاالعلماءالرا سخون من اهل الله الدين هوية الحق علهم كماهي معهم وبصرهم فاعلم ذلك والله يتول الحقوهو يهدى السيل

### \* (حضرة النكر شعر) \*

شكورمن الى الكرم المسمى الم كاف دجاء في نص الكتاب المعلم من قدور واسبات المجاعاف جمان كالجواب والمين على على المعام الى يوم الحساب

والذهاب المقااكم من الحال التي أنتم فيها الى حال تكونون فمها ويكسو الخلق الجديد عن هيذه الاحوال التي كانت اكم لوشاء لكنه ماشاء فليس الام الاكماء فانه لابشاء الاماهي الامور علمه لان الارادة لأتحالف العلم والعلم لايحالف المعسلوم والمعلوم ماظهر ووقع فلاتمديل الكلمات الله فانهاعلى ماهي عليه ومن شأن هذه الحضرة السات الاقتدار فان صاحب العجزعن انفاذ اقتداره لامكون حلىماولا بكون ذلك حلمافلا حليم الاان يكون ذااقت دارولما كانت المخالفة تقتضى المؤاخدة فأفسدا لحملم حكمها فيبعض المذاهب ولذلك يشال حلم الاديم اذاف دوتشقق وكذلك حلاالنوم افسدالمعني عن صورته لانه الحقه مالحس وليس بحيسوس حتى براه من لاعلاله بأصله فيحكم عليه بمارآه من الصورة التي رآه عليها ويحي والعارف بذلك فيعتبرتاك الصورة الى المعسى الذي جاء تله وظهر بها فيردها الى اصاها كما افسد الحلم العسلم فأظهره في صورة اللمن وليس بلن فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأويل رؤياه الى اصله وهو العملم فجرَّده عن تلك المدورة وفى ثلاث الصورة يكون حكم الحلم فلذلك نقول انه افسد صورة العلم فرده صلى الله علمه وسلم والعماير المصب كان من كان الى اصله وازال عنه مااف ده الحلم ومن هنا تعرف ماللعق من رسة الاحلام جاء وجسل الى اين سسرين وكان اماما في التعسير للروُّها فقيال له اي رأيت اردَّالز ، تب في الزيرون فقيال امتل تعتل فعت الرجل عن ذلك فاذا به قد ترقب المه وماء نسده ولاعدُها خسر مذلك وأين صورة انكاح الرجل المهمن صبالزيت فحالزيتون واذا رأى صاحب الؤيا الامركما هوعلمه فى نفسه فلس بجهم وانماذلك كشف لاحلم سواء كان في نوم او يقظة كما ان الحلم قد مكون في المقظة كماهوفي النوم كصورة دحمة التي ظهر بهاجيريل علمه السلام في المقطة فدخلها التأويل ولايدخل التأو يل النصوص وأماقول ابراهيم لابنه وقدرآى ائه يذبح ابنه فأخذ بالظاهر على ان الامر كمارآه وماكان الاالكيش وهوالذبح العظم طهررفي صورة ابنه فرأى انه يذبح ابده فذبح الكيش فهو تأويل رؤياه على غميرعلم منه وفديناه يعني تلك الصورة وهي ابنه التي رآها ابراهيم عليه السلام بذبح عظم وهوالكيش فحاذبح الاكتشافي صورة ولده فأفسدا للم صورة الكيش في المنيام فانظز ماذاتري وكنفترى وابنترى وكن على علم في احوالك كلها والله يقول الحق وهو مهدى السسل

# \* (حضرة العظمة شعر)\*

ان العظم الذي تعظمه العمالة ليس من يقسول الأولى الم علم المسلم ا

يدى صاحبها عبد العظم وحال هذا العبد الاحتقار النام مع كونه محلاله ظمة فهنه عند نفسه ومارأ يت احدا يحتجيكم هذا المقام الاشخاص واحدا من حديثة الموصل واخبر في شيئي ابو العباس العربي من اهل العلباء من غرب الاندلس أنه رآى واحدا ايضا من اهذه الحضرة وقد تلدس بها الحلاح فكان يعظم جسمه في اعين النباطرين بالابصار واما حكمها في النفوس فكثير الوقوع فائه تقع اموركثيرة يعظم جسمه في اعين النباطرين بالابصار واما حكمها في النفوس فكثير الوقوع فائه تقع الموركثيرة يعظم جسما في النمور الهائلة التي تؤثر الخوف في الذفوس ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القداوب ومن يعظم حرمات الله فهو خبراه عند ربه وان الشر لذلائل عظم ولكن في نفس الموحد بشاهد عظمة في نفس المشرك لافي نفسه في العظم المائلة المنام المعظم المائلة المعظم المعلم المعظم ال

وهومخلوق فساظنك مالبكريم المطلق الكرم فلايختيرا لاباتسان الذنوب وقد قال لولم تذنبوا لجساءالله بقوم يذنبون ويتو بون فىغذر الله الهــموهذا القول من النبي صلى الله علمه وسلم في الحقيقة فيه تقديم وتأخيرالاانه سيتره لسيزفضل العبالم باصول الامورعه لي غيرالعبالم فهوية وللولم تذبيوا الجباءالله بقوم مذنهون فمغفرلهم كماجا فيانص القرآن ثميتول بعدقوله فمغفرلهم ويتويون أي رجعون الي الله فىقوله انه يغفرا الذنوب جمعا لانه لاغافر الاهو وامااذا ناب قسل المغفرة فالحكم للتو بةلاللكرم الالهبي وانميااككوم عنسدذلك كونه اعطياءالتوية والتوية محاة للذنوب والقرآن ماذكريوية والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحالف القرآن ولكن ثم قوم يغفرلهـ. من غير نوية وثم قوم يعطمهم الله التوبة فالتوبة قد جعلهاالله تتضمن المغفرة فيكا ننهاللتياث بشيري معجلة في هده الدارفاد خيل الحق نفسه في الدعوى لمذى حكمها في الخلق تم طلب الابتسلاء صدق الدعوى اسين للعباد صدق دعواه فاذااةعت فلمصحن دعوالنجق وانتظرا ابلاء وان لم تدع فهو اولى بك ولكن كن محملا لجربان الاقدار على وكن على علم انه لا يحرى على له الاما كنت عليه حتى تعلم ان الحجة البالغة تله فأنه يقول كذاعلتك وماعلتك الامنان ولوكأن كابتضال بعض الناس ومن لاعلم له بسير القدرية ول لومكنني اللهمن الاحتصاج لقلتأنت فعلت كإقال الوتزندولكين قال لابسأل عمايفعه ل وهم يسألون فسدا لماب فان هذا الْقول ما رمع الامن حاهل مالا مربل للدالحجة المبالغة في قوله لابسأل عما يفعل أيضا فانه ما فعل من نفسه ابتدا ، واتحافعل مك في وحو دلهُ ما كنت عليه في أمو تك ولهذا قال وهم يسألون وقداطلعهما لله عندذلا على ماكانو اعلمه وانعله مانعلق بهما لابحسب ماهم عليه فيعرفون اذاسئلواانه تعالى ماحكم فمهم الابماكانواعلمه واذاسئلواوهم يشهدون اعترفوا فيصدق قوله فلله الحجة السالغة واكمن أكثرالنياس لا يعلون فأخذها النياس اعماناو نحن وامنالنا فأخذها عيانا فنعسلم موقعهاومن أينجاء بهاالحثولااله الاهواللطمف الخبير والله يقول الحق وهويهدى السدل الهادى الى صراط مستقم

# \* ( حضرة الحسلم شعر )\*

ان الحليم الذى تجنى فيهملكم في ان الحليم الأى تجدى فيهلكم فضلا عليكم واحسانا لعلكم في شان حال رى منكم تحليلكم فان رآه عسل العطاء تنظلكم عليكم لاعليه حدين يشكر كم الديه في حقه من كم يتكركم

علىكم لاعليه حين يشكر م الديه في حقه منكم الاحد في و الامروع و المامر وعهل العبد و في صاحبها عبد الحليم و هيم و الامروع و الامروع و الامروع و الامروع و الامروع و الامروع و و الامروع و و الامروع و الامروم و الامروم و و الامروم و الامروم و و المناهر فضل الله و كرمه على عبده و الهذا و صف الذنوب بالمغفرة و هي المدتروما و صفها بذهاب العسين و انما يسترها ثروب الحسن الذي يكسوها به لانه تعالى لا يرد ما او جده الى عدم بل هو يوجد على الدوام و لا يعدم فالقدرة فعالة دائما و لهدا يكسوالا عراض التي لا تقوم بنفسها صوراتها عن بأنفسهم و يحمل ذلك مناهم المناهد و و و الله على و النسبة عمل الاعراض في صورة كبيل المناهد من المحال و شبها بمنا الحسيم في الموت و هوند المحدم العدم الاعراض في من الاعراض في صورة كبيل المناهد و الملم و هو المدم المحدم فأحرى ما هو موصوف بالوجود العدى فلهذا و سفي الغفار و الحلم و هو الامراك الاميال و شأم الله الامياد و الهذا قال ان يشأيذه كم العدم فأحرى المهل و لااعدم حين حكم فانه ما شأنه الالالا يجاد ولهذا قال ان يشأيذه كم الامهال في المهال في المورو المهال في المهال

ثم قبضه كذلك فهذه كدفية ما خاطبنا بهان تنظر اليها وما فال فيها فكا نصرف النظر تألق الى الفكر واكن القصور واكن القصور واكن القصور واكن الدوات بدخل بعنها في مسكان بعض واكن لا يعرف ذلك الا بقرائن الاحوال وهي اذااستهال ان يكون حكم هذه الادات بالوضع في هذا الموضع علمنا انها بدل وعوض من اداة ما يستحقه ذلك الموضع وهذا معلوم في اللسان و بهذا اللسان أنزل القرآن بلساني لسان عربي مين وقال تعالى وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليين لهم فلا بدأن يجرى به على ما تواطؤا عليه في المنهم فاعلم ذلك فتأمل في الودنا من تظمنا عذا الذي اذكره شعر

فلايدرى اللطيف سوى لطيف في عين الكثافة واللطافة فهدا عين هدا باخليلي فقف بين المكثافة واللطافة تحرقب السياق بكل وجه وكن عبد اللطيف بكل وجه من ادخال السرورعلى رسول القائقة الثوب من اهل النصافة من ادخال السرورعلى رسول

وهذه حضرة نلت منها فى خلق الحفظ الوافر بحيث انى لم اجدا حدافين رأيت وضع قدمه فيها حيث وضعت المن كون معى وضعت الان كان ومارأيت كنى أقول أوا كاداقول انه ان كان ثم فغيايت ان يكون معى فى درجتى فيها وأتمان يكون اتم فيا اظن ولا اقطع على الله نامراره لا يحدو عطاياه لا تعدد وقدمنيا في الاحوال من هذا الكتاب في باب اللطيفة ما يقتضه هدذا الاسم الالهى فى اهرالله وما يطلبه بالوضع فى الله الله وقدم بالسيل الله و الله يقول الحق وهو جدى السيل

\* (حضرة الخبرة والاختباروهي حضرة الابتلاء بالنع والنقم) \*

ان الخبير هو المبلى اذ انظرت المعتملة عمل المشرا المشرا المشرا المتعبد الذي مازال مفتقرا

يدعى صاحبها عبدالخير فال تعالى فاسئل به خبيرا وهو كل علم حصل بعيدا لابتلاء فال تعالى والمباونكم حق نعيلم وفال و المباوكم أيصيم احن علا بخانه الوت والجياة وهذا لا قامة الحجة فانه بعلم ما يكون قبل كونه لا نه علم في بوته ازلاوانه لا يقع في الكون الا كائب في العين وما كل احد في العمالالهي ته هدا الذوق فتعلق علم الخبرة تعلق خاص واصل الابتبلاء في العين وما كل احد في العين وصافل الابتبلاء فأصله الدعوى كانت من كانت من كان ومن لا يعود ولا يتكل وما ثم الامن له دعوى والمتكلف ابتلاء فأصله عن دعوى وقد عمن بدعي ومن لا يدعي أى من لا دعوى له عامة فلا يمالي من لا دعوى له فانه يعشر مع من لا دعوى له فانه يعشر معمن لا دعوى له المدعوى له فانه يعشر معمن لا دعوى له فانه يعشر المعافل المنافق المنافق

| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يدى صاحب هـ ذه الحضرة عبد اللطيف و ما اطفه واخفاه عن الادراك الاشدة ظهور، فلمالم تقع<br>عـ من الاعلمه ولا نظرت الابه قانه البصر اكل عين تهصر فعالفائدة الالمن يشهد ذلك ويعرف فذو قا<br>ومشاهـ دة فان التقليد في ذلك ما يقع موقع الشهود فلم يحن منا ادرا كه فانه مّا ثم الاهوو ما ثم الاهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لم يتميزعن غيرلانه لم يكن غيرفيتما زعنه فعمن خني وما ثم غير شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فليس للطف حكسم الااذا كتت نمه ولست ثم فقــل لى من ذا يعــن حكمه وان فى القلب منه اذا تفكــرت غــه . يجىء منــه سحـاب العــلى القــلوب وظله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *(غيره)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا با ت الحديرة تحرى الماع قدرى ا |
| من بطع الرسول فقداطاع الله فانظرالى سريان هــذا اللطف الاالهـى ماايحبه وحكمه الظاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فيهذه الكثافة كمفامان انطاعة رسوله صلى الله علمه وسلم طاعته التالذين يبابعونك أتمايها بعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الله والحيرا لاسود بمن الله للسعة وجعله في الحجر حتى لا يقع في ذلك دعوى فهيي سِعة خالصة مخلصة فن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بابعه بايع الله فانظر ألى مايشهده البصر وانظر الى مايشهده الايمان فن نظر بعين الايمان رأى قوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نفوذ في الكنيف حتى سرى الى اللطيف الحبير فيحصل له المعرفة بالامرعلى مأهوعليه فادن عين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اللطيف الذي سرى المه عين الكثيف الذي سرى منه نبين ذلك في الحدود مثياله الجوهر القائم بنفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ظاهر شخصه من اعيان غير ظاهرة هي مجموعه وليستسوى عينه ومالها وجودالاعينه فهي من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الجوهرومن الصفات النفيسة له فالامر هكذافي هدد الحضرة فهوحق وعين ماعوحق اذاظهركان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خلقاولايصيم حكم لحضرة اللطف الابوجودا لخلق البحاريده ولايدركه البصر للطفه ورقت ونيضتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بعضه الى بعض ويتراكم فيظهر غماما انشأه الحق فظهروه ومنشئ لايظه مرفأ عطماه همذا المزاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اللاص حكم الم يكن له قبل ذلك واعطياه اسمها وظهر عنه اثر في الجولم يكن له شئ من هذا كاله قبل ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فأمطروا حيى واضحك الارض بالنبات واروى وهوما عمل شميأ الابذلك السر اللطيف الذي نشأت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| منه صورته وفى قبض الظل ومدّه من اللطف ما اذافكر فيه الانسان رأى عظيم امره ولهذا نصبه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دليلا على معرفته فقيال الم ترالى ربك كيف مذااظل فلايدرك البصر عين استداده حالا بعد حال فانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لابشهدله حركة معشهودا تتساله فهوعنده متعرز لامتحرك وكذلك فيفيه وهوقوله ثم قبضناه البنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قبضا يسيرا فنه تعالى خرج فانه لا ينقبض الاالى ماسنه خرج كدلك تشهده العين وقد فال الله وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الصادق أنه قبضه اليه فعلنان عين ماخرج منه هوالحق ظهر بصورة خلق فسه طل ببرزه اذاشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ويقيضه اذاشاء الكن جعل الشمس عليه دليلاولم يتعرّض لقام الدلالة وهو كنافة الجسم الخارج الممتد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عنه الظل فبالمجوع كان امتداد الظل فهذا نمس وهذا جدار وهذا ظل وهذا حكم امتداد وقبض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اني ورجوع الى ما منه بدا فاله عاد والعين واحدة فهل يكون ني الطف من هذا فالابصار وان لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تدركه فيا ادركت الاهو فانه مااحاليا الاعلى مشهود بقوله الم زائي ربك كيف مذا لظه ل وما مده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الابشمس وذات كنيفة تحبب وصول نورالشمس الى ماامتذ علىه ظهل هدذه الذات وجهة خاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                        |                      |                                          | _ |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---|--|
|                                                                        | "عع الحبيب مع البصر  | ا وشهـدته فرأيتــه                       |   |  |
|                                                                        | وله نهی وله أمر      | فيه بدن احكامه                           |   |  |
|                                                                        | ويقال هــذاقد كفر    | ويقال هـذامؤمن                           |   |  |
|                                                                        | ولنيا التحكم والاثر  | فلنا الحقائق كلها                        |   |  |
|                                                                        | ماالامرمايعطى النظر  | ما الامر الاهكذا                         |   |  |
|                                                                        | فى كل ما تعطى الصور  | ا الحڪم ايس لغيرنا                       |   |  |
|                                                                        | فى الكون من خبر وشر  | والامرفية فيصل                           |   |  |
|                                                                        | اكواتبا وكذأ ظهر     | الميستفد منه سوى                         |   |  |
|                                                                        | يعقلك فىشؤونك واعتبر | فانط ربر بك لا                           |   |  |
|                                                                        | المنتحققوادَكر ا     | هذاهوالحقالصراح                          |   |  |
|                                                                        | الاحكمه فاعدل وسر    | الحكم حكمة واتنا                         |   |  |
|                                                                        | تفترعلي الامر الخطو  | عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |   |  |
|                                                                        | فالمدك منك المستقر   | لاتأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۱ |  |
|                                                                        | ا عنا فنستر ماستر ا  | ان الغيني صفية له                        | ۱ |  |
|                                                                        | المهماجاء الحسسر     | لولا افتقار المحدثات                     | ۱ |  |
|                                                                        | يوم القيامة قد نشر   | هــذا هوالميت الذي                       |   |  |
| ني اخذياه الله عن شاءه. · عباده قد ظهر في حڪم افتقار نافي غناه فأظهر ه |                      |                                          |   |  |

أى هـ ذاهوالسرّ الذى اخفهاه الله عن شامن عباده قد ظهر فى حصيهم افتقاد بافى غناه فأظهره الله لمن شاء أيضا فتأ قل هذا الغنى وهذا النقر وانظر بنوربسير تك فى هذا الوجود والفقد وقل تله الامر من قبل ومن بعد شعر

فضرة العدل ما تنفاث في نصب لوكان ثم مربح كان يحكم لى الاستراحة في الهوى و في لعبى الماجنت على نفسي في حكمت الماجنت على نفسي في حكمت فان في نسب ينجي من العطب هو التق فاذق الرحين ان له واضم البلاغ الوعد والنسب واحذر غوائله في كل مكرمة الماجنا حلامن الرهب

يقول رسول القصلى الله عليه وسلم يقول الله تسارك وتعالى اليوم يعلى يوم التسامة أضع نسبكم وارفع نسبى أين المنقون قال الله تعالى مخسرا عباده ان أكرمكم عندالله أنقاكم ويقول فلا انساب ينهم يومنذ ولا ينساء لون والله يقول الحق وهو جدى السيدل

# \* (حضرة اللطف شعر)\*

ليس فى اللطف ظهور وبه تجرى الامور همو بالام خسير وهو بالاهوى عسير انه الخسير الكشير همو بالامر بصسير

انمااللطف خفاء وبه ابرزكونى كنعسد للطيف ان دين الله يسر لاتحالف لاتواقف والذى يفهم قولى

| r7*                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لاشاعرة لايتول بمذاوالله يقول الحق وهويهدى السبيل                                                                                                                                                         |
| * (حضرة العدل) * شعر                                                                                                                                                                                      |
| العــدل لايصــلح الااــن الفصل في الخلق اذبعــدل الفات أبي اكوانه عدله الفات الفت الفت الفت الفت الفت الفت الف                                                                                            |
| عى صاحبها عبد العدل وهوميل الى أحدالجا لبين الذي يطلبه الحديم الحديم التابع للمع كوم عليه                                                                                                                 |
| له اوللاقرارا والشهود وغيردلك لايكون عدلافي الحكم ومن هذه الحنير أأبحسة خلق الله العبالم                                                                                                                  |
| بل صورته ومن هنــا كان عدلا لانه نعــالى عدل من حضرة الوجوب الذاتى الى الوجوب الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                     |
| الىحضرةالامكان كيفشئت فق-ل وعــدل أيضــا بالمــكنات من حضرة شوتهــا الى وجودهــا<br>اوجـدهم بعدان لم يـــــــــونو أبكونه جعلهم مظا هروبكونه كان مجـلى اظهور احكامهم ومن هذه                              |
| الجبدة م بعدان م يعتسد ونو بعموله جعلهم مقا شروبعوله در حجى الفهور المحادثهم ونس سعة.<br>لحضرة عدوله من شأن يجوزه العقل في حق الممكن الى شأن آخر يجوزه أيضا العقل والعدول لا بد                           |
| مصرفه موده من الوجود الاالعدل فانه ماظهرالوجود الابالمال وهوالعدل فحافي الكون الاعدل<br>ندفلا يعقل في الوجود الاالعدل فانه ماظهرالوجود الابالمال وهوالعدل فحافي الكون الاعدل                              |
| حيث فرضته وبالعدل ظهرت الامثال وسمى المل عدلا قال تعالى اوعدل ذلك صبا ماوالذين كفروا                                                                                                                      |
| بم يعدلون وهناله وُجوه في العدل منها عدولهم إلى القول بأن له امثالا وليس كمثله شئ ومنها أعم                                                                                                               |
| ربهم عدلوا لانه لاحول ولاقوة الابالله ومنها أن الماءهنا بمعنى اللام فلربهم عدلوا يكون من عدلوا                                                                                                            |
| ليه أكونه عندهم الهاف اعدلوا الالله كقوله ماخلق الاساطق أى للعق كذلك بريهم                                                                                                                                |
| مدلون ولما فال الله عزوجل في هذه الا آية الجدلله الذي خلق السمرات والارض وجعل الظلمات                                                                                                                     |
| لنور ثمالذين كفروابر بهم يعدلون اىجعلوالها مثالا فخاطب المائية الذين يقولون أن الآكه الذي                                                                                                                 |
| خنق الظلة ماهوالاله الذي خلق النور فعدلوا بالواحــداخر وكذلك الذين بقولون بخلق السموات                                                                                                                    |
| الارض انها معلولة لعلة لست علته الا كه أي است العله الاولى لان تلك العلة عندهم انما صدر                                                                                                                   |
| منهما أمروا حدلحقيقة احديتهما وايس الاالعقل الاقل فهؤلاءأ يضا من قيسل فبهم انهرم مربهم                                                                                                                    |
| معلون وسماهم كفيارا لانهم اماستروا اومنهم سنسترعقله عن التصرّ ف فيما ينبغي له بالنظر الصحيم                                                                                                               |
| باشات الحو والامرفى ننسه على ماهوعليه فاقتصر علي مابداله ولم يوف الامرحقه فى النظر واماً                                                                                                                  |
| نه علموجد فسترعن الغيرماهو الامرعليه في نفسه لنفعة تحصل له من رياسية اومال فلهذا قبل فيهم                                                                                                                 |
| نهم كفروا أىستروافان الله حكم يضع الخطاب موضعه والعدل هوالرب تعالى والربء على صراط                                                                                                                        |
| سستقيم صراط الله الذكله ما في السموان وما في الارض والعدل المل فالمراعن الاستقامة                                                                                                                         |
| يمالاتكون استقامته الاعدن المل فان الحكم العدل لا يحكم الأبين اثنين فلايد أن يمدل                                                                                                                         |
| الحبكه مع صاحب الحق واذا مال الى واحد مال عن الاسترضر ورة فلست الاستقامة ما يتوهمها<br>المرابع الزائم الدولون الذارية المرابع     |
| لنباس فاغصان الاشجباروان تداخل بعضها على بعض فهي كام بالمستقمة في عين ذلك العيدول<br>والما لازياد في محمد المازة على حمد الماليان مستقمة في عين في المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة        |
| والميل لانهامشت بحكم المادّة على مجراه بالطبيعي وكذلك الإسماء الااتهية بدخل بعضها على بعض<br>المانية والعطاوه الايمالية الذيلال والانتسادا والمارية المانية المانية المدالية المدالية المتعالمية المساولة |
| مالمنسع والعطا والاعزازوالاذلال والاضـلال والهـداية فهوالمـانــع المعطى المعزالمذل المضــل<br>الهــادى فن يهدى الله فلامضـــل له ومن يضلــل فلاهــادى له وكلهــانســب حــقــقـة مارى فهــا                |
| مهاد حال ماري وي رفيد المار ماري وي المار ماري والهاسيب حديثيله ماري ويها<br>عوجاولاامتا شعر                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                           |
| ان الاله بجــــوده يعطى العبيداذا افتــقر ما ما شرك ما ما شرك .                                                                                                                                           |
| مائـــــاء مماله ما ثم الا ما ذركر                                                                                                                                                                        |

بدعى صاحبها عبدالحكم فالرنعياني فانعنوا حكمامن أهله وحكامن أهلها وفال صلي الله عليه وسلم فىنفسر عسبى علمه السلام انه ننزل فسناحكما مقسطاا لحديث كاورد فالحكم هوالقانبي في آلاموراً اما بحب اوضاعها واماعب اعبانها فعيكه على الإشساء محدودها فهي الحبكه عبيلي نفسها لانه ما حكم على الاما ولوحكم بغير ما هي عليه لكان حكم حور وكان فاسطا لا مقسطا والحبكم هوالقضاءالمحبكوم بدعلى المحبكوم عليه يماهو المحبكوم فيه وأعجب مافي هذه الحضرة نصب الحكمين في النيازلة الواحدة وهـما من وحه كالحكتاب والسينة فقـد تنفقان في الحكم وقد يحتلفان فان علرالتاريخ كأن نسحا وان جهل التاريخ إماان يستطامعا وإماان بعمل مهماعل التخسر فاي ثبي عمل من ذلك كان كالمسعوفي الوضوء للرحلين وكالغه له فاي الامرين وقع فقدا ذي المكاف واحساء \_ بي ان في المسئلة الخسلاف المذيه و رواكن عدلنيا الى • ذهبنافيه خامية فذكرناه ومرتنة الحكمأن يحكم للثبئ وعلى الذي وهيذه حضرة القضاءمن وقف على حقيقتها شهو داءلم سرالقدر وهوانه ماحكمه على الاشبياء الامالاشبياء فباجاءها ثبئ من خارج وقدورد اعمالكم ترز علمكموفي الحدود الذاتية برهان مانه وناعلمه في هذه الحضرة الحبكمية اعلم ان حقيقة هذه الحضرة من اعجب مايكون من المعلومات فانها بما ثلة لحضرة العلم وذلك انهاء مز المحسكوم به الذي هو ما هو المحكوم علمه واوله فالحبكم ماأعطي امرامن عنه دبلن حجيج مراه اوعلمه اذاكان عد لامقيطا وأمااذا كانحائرا فاسطاوان كانحكما فحاهومن هذه الحضرة وهومنها بالاشتراك الدفظ وامضاء ماحكم به وأماقول الله مخسرا وآمرا فال وقل كالاهمارب احكم بالحق وهو الحسكم الذي لامكون حقياالامك ومتى لم مكن الحبكم مالمحكوم له اوءامه فامس حقيا فالخلوق اوالحيكوم علمه حعل الحاكم حكم كان المعلوم جعل العالم عالما اوذاء له لانه تسعله واس القادركذلك ولاالمر مدفان الاثر للقياد رفي المقدورولا اثر للعلر في المعلوم ولا للعيك م في الحيكوم عليه والحبكم اخو العلم فازه حاكم على علوم يماهوذلك المعلوم علمه في ذائه وقوله في جزاء الصمد يحكم به ذواعدل منكم فمه رائحةان الحيائر في الحسكم يسمى حكم شير عاالاان الحياكم لمياشر ع له أن يُحكم بغامة ظنه والمس علَّما فقد بصادف الحق في الحسكم وقد لا بصادف وامس عذموم شيرعاو بسميي حكماوان لم بصادف الحق وعضى حكمه عندالله وفي المحكوم عليه وله فهنا ينفصل من العليم وتتميز لانه ليس هنيات يع للمحكوم مغ كونه حكم ولاهو حائر فاله حــــــــــم بماشرع له من إفامة الشهود والاقرار الذي لدسريحق بكان اللفظ من الشا هــدواللفظ بالاقر ارمن المقرّ اوحــله الحبكم وانكان قول زوراوشهــاد تزور إنماقلنافهه انه اخوالعلم لكونه في نفس الامر ما مكون حكم حقيقة الايحول المحكوم له اوعلمه هذاهوالتحقمق والاخوةهنا قدتكون اخوةاائه قائق وقدتكون اخوة الصفة كاخوةالايمان وغمرالاعمان وقدتكون اخوةمن الاب الواحيد دون الاسخر وقدتكون من الرضاءية فلذلك قلنبا انهاخوالعلم ومامنيام اتب الاخوة فاحقهااخوةالايمان فانبرياية ع التوارث وهي اخوةالصفة كذلك الحكم ماحكم الحاكم على المحكوم علمه الانصفة معمنة ومنشرط الحسكم أن يكون عالماما لحكم لامالحكوم عليه ولدوا نماشرطه العليصفة ما يظهر من حال الحسكوم علمه وله بماذ كرناه من شهو دصدقوا اوكذبوا اومن اقرارصدق اوكذب فهو تابع أبدافه كمون عالما كملابتمن ذلك الذي يوجمه وبعينه ماقة رناه والحق فيهمصادفة وهو موضع الاجماع مع كونه بهذه المشابة والخلاف في حكم الحاكم بعله دون اقرار ولاشهادة هل يحوز اولا يجوز وقد بينا مذهبنا في هدده المسدّلة في هدذا الكيّاب في حكم الحاكم بعله أبن بندفي أن يحكم وابن ينبغي أن لا يحكم بعلمه فانهامن اشكل المسائل وعلى كل حال فهي حضرة مبهمة كحكم الاشاءرة في الصفات الااهمة بقواهم لاهى هو ولاهي غبره مع قواهم مانها زائدة مااهين على الذات وجودية لانسمية وغير

للعمد عينان وللجق اعتزففيل في المخلوق ألم نحعل له عينين وقال تعيالي عن نفسيه تحري باعيننا فين عمنيه كأن ذايصر ويصرة ومن اعمه مكانت اعهن الخلق عينه فهم لا يمصرون الايه وان لم يعلموا ذلك والعالمون الذين يعلمون ذلك بعطهم الادب أن بغضوا الصارهم فستصفوا مالنقص فان الغض نقص من الادرالة وقوله ألم تعلم بأن الله ري ارسال مطلق في الرؤية لاغض فيه فان لم يغضوا مع علهم فيعلم عند ذلك انهم مع شهودًا لمقدور الذي لا بدَّمن كونه فهم رونه كابراه الله من حمث وقوعه لامن حنث الحكم علمه بأنه كذا هكذا راه العلماء مالله فمأبون به على بصيرة ومنة في وقته وعلى صورته ورتفع عنهما لحسكمفه فانهمن الشهو دالاخروي الذي فوق الميزان ولذلك لايقدح فيهم لانه خارج عن الوزن في هـ ذا الموطن وهو قوله في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عفيا الله عنك لم أذنت لهم ولىغفرلك اللهمانقية من ذنبك ومانأ خرفهو سؤال عن العلة لان العفو تقدّمه وقوله حتى يتبين لك إ بعين انماهوا ستفهام مثل قوله أأنت قلت للنياس كأنه ، يقول افعلت ذلك حتى تدين لك الذين صد قوا فهوعندذلك اماأن يقول نع اولا فان العفو ولاستما اذانقة تم والنوبيخ لايجتمعان لانه من وبخ فاعفا مطلقا فان التو بيخ موآخذه وهوقدعف اولماكان هذا اللفظ قد مفهم منه في اللسان التوبيخ الهذاجا بالعفوا شداء لتتسما العبالم ماتيه انه ماارا دالتو بيخ الذي بظنه من لاعبارك بالحقيائق وقال فى هذه المرتبة في حق المؤمن العيالم اعمل ماشئت فقد غفرت لك أي ازات عنك خطاب التحدر ما مجمد فاسترسل مطلقا فان الله لايسير الفعشاء وهير محيكوم عليها انها فحشاء في تلك الاعمال فزال الحكم وبق عن العمل فياهو ذنب يسترعن عتويته وإنماالسترالوا قعرانماهو بين هذا العمل ويبن الحجيج علمه بأنه مححور خاصة هذامعني قدغفرت لله لاما وفهمه من لاعلمه فمشي هذا الشخص في الدنيا ولاخطسة علمه ولقد على الله له حته في الدنما فهو في حما ته الدنما كالمقتول في سدل الله نسمته تعلق من ثمرالجنة كذلك هذا الشيخص وان اقمت علمه الحدود فلحهل الحاكم عذا المقيام الذي هوفهه فاقامة الحدود على من هذامقيامه ماهي حدود وانمياهي من جه الابتلاآت التي يستلي الله مهاعده في هذه الدارالدنيا كالامراض والعلل ومالانشته أن تصيه في عرضه وماله ويدنه مصيبة وهو مأحور في ذلك لانه ماثم ذنب فكفر وانماهو تضعيف احور فياهي حدود في نفس الامر وان كانتءندا لحباكم حسدوداونظهررا محقون هسداني علماءالرسوم المحتهدين فان المباكم اذاكان شافعها وجيءالمه يجنني قدشرب النبيذالذي مقول بأنه حلال فان الحبا كممن حيث ماهو حاكم وكئم التحريم في النسذيقيم عليه الحدّمن حيث ان ذلك الشارب حنفي وقيد شرب ماهو حلالله المربه في علم لاز قط عدالته فل يؤثر في عدالته وأما أنالو كنت حا كاما حددت حنفها على شرب الندمذ مالم يسكر فان سكر حدّدته اكونه سكران من الندمذ فالحنق مأحو رماعلت هاثم في شريه النسذوفي ضرب الحباكم وماهو في حقه اقامة حدّعليه وانماهو أمرابتلاه الله بهءلي يدهذا الحياكم الذي هوالشافعي كالذي غص ماله غمران الحاكم هناأ بضاغير مأثوم لانه فعل مااوجيه علىه دليله أن يفعله فكلاه ما مأجور عندالله وهذا عن ماذكرناه في اقامة الحدود على الذين ابيح الهمفعل مااقيم عليه فيه الحذفهم مأجورون ومقبم الحذمأجور وهوحدته في نفس الامرىالنظر الى من اقامه فاعلمذلك وهذه الحضرة واسعة المدان يَسع فها المحال فاكتفينا بهذا القدرمن التنسه والله يقول الحقوهو بهدى السمل

\* (حضرة الحصم) و شعر الداتناز عصم الفل فيما بنكم حكم الداتناز عصم الفل فيما بنكم حكم الدات العداد ا

فن تحقق بهذه الحضرة وعلم ان كلامه من عمله وان الله عند لسانه في قوله قل كلامه حتى في نفسة والله يتول الحق وهو يهدى السبيل

| شعر                    | * (حضرة البصر) *                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علما وعيه اذا تراه     | ان البصدير الذي يراكا<br>فكن به لانكن بكون<br>فانه قــوله مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ولاتشاهد فيه سواه      | فکن به لانککن بکون                                                                               |
| بنــــا برا نا به نراه | ا فانه قــوله مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             |

يدعىصاحهاعبدالبصرومن هده الحضرة الرؤبه والمشاهدة فلابدمن مبصر ومشهودومرئي قال الله تعالى لاتدركه الابصاروهو يدرك الابصار وقال ألم تعلم بأن الله برى وقال وحوه بوعيد ناضرة الحرر ماناظرة وقال صلى الله عله وسلم ترون بكم كاترون القمرللة البدروكاترون الشمش بالطهيرة لسد دونها سياب ريدندلك ارتفاع الشكف انه هوالمرق تعالى لاغيره فيلزم عسد المصير المسأء من الله نعالي في حسع حركانه وانمالز مه الحساء لوجود السكليف فعيد المصير لا بيرح ميزان الشهرع دبزيده مزن به الحركات قبل وقوعها فانكأت مرضسة عندالله ودخلت في ميزان الرَّذي اتصف مهاهذا الشخص وانالم تدخل له في ميزان الرضى وحكيم عليم بالميزان بأنها حركة بعد عن محل السيعادة وانهاسو أدب مع الله حي نفسه عبيد المصير أن بظهر منه هذه الحركة فعمد المصير يحذم الميزان ويرفعه بصفة حق فإن الله ماوضع الميزان الالبو زن به مماهو بين السمياء والإرض فيأ خلقه ماطلا ولاعشا ولايسستعمله الاعبدالسمة ع وعبدالبصر بل له د خول في كل اسم الهبي إيكل عمدمضاف الى ذلك الاسم مثل عبدالرؤف فانه مرأف بعياد الله وجاء المزان في اقامة الحدود فازال حكم الرأفة من المؤمن فان رأف في اقامة الحدِّفليس عؤمن ولا استعمل الميزان وكان من الذين عنسرون المزان فيتوجه عليه مهذه الرأفة اللوم حسث عدل مهاعن ميزانها فان الله وقول ولا تأخذكم ممارأفة في دين الله وهو الرؤوف أعمالي ومع علمنا بأنه الرؤوف شرع الحدود وأمر ما عامم اوعذب قو ماما نواع العذاب الادني والاكبر فعلناان للرأفة موطنيالا تتعداه وان الله يحكمه بهاحيث مكون وزنريافان الله ننزل كل نبئ منزلته ولايتعدّى به حقيقته كاهو في نفسه فإن الذي يتعدّى حدودالله هوالمتعدى لاالحدود فان الحبدود لاتنعتري محدود هياف يحياوزها هذا المخذول ويقف عندهاالعبدالمعتني بهالمنصو رعلى عدوه فعيدالبصيرا ماأن بعيدالله كأنهيراه وهيذاعثادة المشهمة واماأن يعبدالله لعلمه بأن الله براه فهذه عبيادة المنزهة واماان بعبدالله بالله فهده عبيادة العلماء مالله فدة ولون مااتنز به ويشهدون التشبيه لايؤ منون به فانه ليس عندهم ذلك خبرا وإنماه وعمان والايمان بأنه الخبرفالمجعوب بؤير ، فول الخبر وصاحب الشهو دبري صدق الخبر فيكذبر ما بيزيري ويؤمن فانصاحب الرؤية لابرجع بالنسخ الى رجوع الماسنج وصاحب الاعان برجيع بالنسيخ ورمتقد فى المرجوع عنه انه كفر بعد الرجوع عنه وان كان مؤمنيا به واكن يؤمن به انه كان لأبؤمن به اله كائن لانه منسوخ فاذاعلم الله من العبدانه يعلم إنه يراه يمه له فيما يجب فه له المؤ آخذة لانه علم انه يعلم انه براه فمتربص به لمرجع لانه تحت سلطان علمه وان انجعب عن استعماله في الوقت لحريان القدر عليه بالمفدور الذي لا كتنونه له الافيه وان الله بستحيى من عمده فيما لايستحيى العبدفيه وذلك اذاعلم من العبدانه يعلم من الله ان سده ملكوت كل نبئ فدة ول الحق ما اعلمه بذلك ورزقته الايمان به ان كان من المؤمنين اواشهدته ذلك ان كان من أهل الشهود الالبكون له ذلك مستندا يستند المه في اقامة الحجة فيكون العمد قداشهد ذائي اوآمن يه ولم يحتجريه فيام نعه من ذلك الاالحدياء فهما لم يستمهي فهيه فانالله يستميى منهأن بؤاخذه بعلمه الذى مااستيمي سنهفمه واعلمان هذه الحضرة اعطت أنتيكو

ما مقال له اوردعي المه بعسد النداء كان ماكان فاذا كان الحق السميع نداء العبد نادي العسد من نادى اما الحق واما كونا من الاكوان فان الله بسمع ذلك كاله لانه ما يكون من نحوى ثلاثة الاهورائعهم ولاخسة الاهوسادسهم ولاادني من ذلك ولاآكثر الاهو معهم يسمع ما يتناجون به ولذلك فاللهم لاتناجوا مالاثم والعدوان وتناجوا مالمز والنقوى وانقوا الله فانه معكمها نهاكنتر فهما تتناجون به فانكم السه تحشرون وان كان معكم فكني مالحشرعن فتح الله مازالة الغطاء عن اعمنهم فترون عندذلك من هومعهم فعما يتناحون به فعما بينهم فعيرعنه بالحشير للسؤال عماكانوافسه وأمأ ذكره تعيالي بأنه يشفع فرديتهم ويثني احبديتهم في قوله ولاادني من ذلك ولاا كثر فهل يريديه أيضا افراد شفعيتهم كاشفع وتريتهما ولايكون أبدا الامشفعافر ديتهم خاصة كانص علمه فأعاروفقك الله ان الله ما خلق شَــماً الافي مقيام احديقه التي بهيا تمــيزعن غير دفيا لشفعية التي في كل شئ يقــع الاشتراك بين الاشهاء وبأحدية كل نبئ تمتركل نبئ عن شيئية غيره وليس المعتبر في كل نبئ الاما يتمزعه وحمنئذ يسمى شمأ فلوارا دالشفعمة لماكان شمأ وانما يكونششن وهوانما قال انماقولنا لذي ولم مقل لشدتمن فإذا كان الامرعلي ماقرر زياه نم جاءا لحق ليكل شئ تصورته التي خلقه الله علهها فقد شفع ذلك الشئ كإيشفع الرآثي صورته مرؤيته في المرآه نفسه فحكم بالصورتين صورته وصورة ما شفعهافلذلك ما أتى الحيق في الاخسار عن كينونته معنا الامشفعا لفرد متنا فحعل نفسيه رابعا وسادساوا دني من ذلك وهوان ، كون ثانيا واكثروهو مافوق السينة من العدد الزوج اعلاما منه تعالى انه على صورة العالم او العالم على صورته وماذكر في هذه الكنونية الاكونه سمعا من كون من هومعهم تتباحون لامن كونهم غيرمتناحين فاذاسمعت الحق مقول امراما فياريد الاعبان وانمار مدماهم فمه من الاحوال اماقولا واماغيرقول من يقية الإعبال اذلا فائدة في قصد الاعسان لعمنهم وانماالفائدة احصاءما يكون من هذه الاعسان من الاحوال فعنها يسألون ومها بطلمون فيقالله مااردت مذه الكلمة ولذلك وردفي الخبرالصحيران العيد لشكلم بالكامة من مالابظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب بها في سحين فاعسلم عساده ان المكام مراتب يعلها الساسع اذارمي بهاالعيدمن فمدكم تقع الافي مرتبتها وان المتافظ بهمائية عهافي عاقبية الامر امقرأ كتآبه حيث كان ذلك الكتاب فعبدا اسممع هوالذي يتحفظ في نطقه لعله بمن يهمعه وعلمه بمراتب القول فان من القول ماهوهعرومنه ماهوحسن واذاكان هوالساسع فينظرفى خطاب الحسق اياه امافي الخطاب العام وهوكل كلام مذركه سمعه من كل متكام في العيالم فيحعل نفسه انخياط بذلك المكلام وبعرزله سمعامن ذاته يسمعه مه فيعمل مقتضاه وهذامن صيفات الكمل من الرحال ودون هذه المرتبة من لابسمع كلام الحق الامن خبرالهم على لسيان الرسول اومن كأب منزل وصحيفة اومن رؤياري الحق فها يخياطهه فأى الرحلين كان فلابتدأن بهي وذاته للعمل عقنضي ماسمع من الحق كافعسل الحق معه فتما تبكلمه العبدني نحواه نفسه أوغيره فأن الانسان قديحدث نفسه كماقال أوما حدثت به انفسها وهو تنسه ان المتسكام اذ المهكن غمن لم يسمعه لا يلزم من ذلك انه لا يتسكام فاخبران نفسه تسمع وهو متكلم بهدث نفسه فيمناهومتكام يقول وبمناهوذوسمع يسمسع مايقول فعلننا ان الحق ولاعالم يكام نفسه وكل من كام غيره فقد كلم نفسه ولدس في كلام الذيُّ نفسه صميم أصلا فانه لا يكلم نفسه الايما يفهمه منها يخلاف كلام الغبراماه فلايقبال فمن يكام نفسه الهما يفهم كلامه كنف لايفهدمه وهومقصودله دون قول آخر فحاعمته حتى علمه وماله تعمن كلام غبره ولذلك تديكون داصمهم عنسه اذالم يفههمه لانه لافرق بين الاصم الذي لا يسمع كلام انخساطب وبين من يسمع ولايفهم اولا يجبب إذا اقتضى الاجابة ولهذا قال الله فهما نهم صمرفلا يعثلون ومنءتل فالمطلوب مكنه فماا يمعه أن يرجع فلا رجع

الاسماء طهرف ذلك حكمه ما لا يجادا وبالزوال فالوفق الاسماء الالهمة الاعلى الاسماء الالهمة والمست الاسماء اللهمة والمست الاسماء اللهمة في السماء اللهمة والمست الاسماء اللهمة والمسالة على السماء اللهمة والمست المن والمست المن والمست المن والمست المن والمستة في المست المن والمست والمست والمست المن والمست المن والمست المن والمست المن والمست والمست والمست والمست والمست والمن والمست المن والمست المن والمست والمن والمست والمن وال

## \* (حضرة السمع) \* شعر

ا - عمد علق يا اخى نداكا النه سامع علم بذاكا الوجنوت الجناب يوما مام المراهم المراهم

يدعى صاحب هذه الحضرة عمدا اسمع لانه مسموع فيتضمن الكلام لانه مسموع وكذا الاصوات فهذه الحضرة تتعلق بحضرة النفس وهوالعماوقد تقيذم لهياب يخصه كبير مسوط الااني اوي الي نيذسن هذه الحضرة ممالم نذكره في النفس يطلم االسمع في حضرته والسي الاتلا وة الكتب الالهمة تلاهامن تلاها على حهة التوصيل فلابته لحسكم هذه الحضرة فهاواس الاالسم عرلقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقهرو فين اغنياء وقال انما يستحب الذين يسمعون وقال كمثل آلذي ينعني بمالا يسمع الادعاء ونداءوقال ولاتكونوا كالذين فالواءمعناوهم لايسمون ولواسمعهم لتولوا وهم معرضون سنهدده الحضرة سمع كلسامع غيران الموصوفين مانهم يسمعون مختلفون في القبول فنهم سامع يكون على استعداد بكون معه الفهم عند سماعه عاار مدله ذائ المسموع ولا بكون دُلكُ الالمن كان الحق سمعه خاصة وهوالذي اوتى جديع الاسماء وجوامع الكام وكل من ادعى هذا المقام من العطاء اعني الاسماء وحوامع الكام وسمع ولم مكنءن معهء من فهمه فدعو اهلا تصيروهو الذي له تصدفي قوله تعنالي ولاتكونوا كالذين فالواجمعناوهم لايسمعون والسماع الطلق الذي أكل سامع انماهوللذي لايسمع الا دعاءونداه وقدلا يعلمن دنوى فذلك هوالاصم لان ايكل صورة روحاوروح السماع الفهم الذي حاءله المسموع قال تعالى صم وان كانوا يسمعون بكم وان كانوا يد كامون عبي وان كانوا يبصرون فهمم لارجعون لماسمعو اولارجعون في الاعتبار الي ما الصرواولا في الكلام الى المران الدي به خوطبوا مثل قوله نعالى أن تقولو اعلى الله مالا تعاون وان تقولو امالا تفعلون وتأمرون الناس بالبرو تنسون انفسكم وأصحاب هذه الصفات أيضا كالارجعون فان الحق قدا خبرعنهم فى منزلة واحدة انهم الايعقلون من العقال أي لا يتصدون عاار مدله ذلك المسموع ولا المبصر ولا المتكلميه من الذي تكلم فان الله عند السان كل قائل يعني سمعا يقدده عاسمع منه فلا يتخمل قائل ان الله اهمله وان امهاله ما ملفظ من قول الالديه رقب عتمد يحصى عليه الفياظه التي يرمي مهالا يترك منهاشمأ حتى بوقفه علهما امافى الدنياان كان من أهل طريقنا وامافي الإخرة في الموقف العيام الذي لابدّمنيه وكل صوت وكلام من كل متكلم وصامت اذا اسمعه الحق تعالى من اسمعه فأنماا سمعه لهفهمه فهكون بحسب ماقىلله ونودى به واقله النسداء واقل ما متعلق بالنداء الاجابة وهوأن بقول اسك فيري محله لفهم

ماجري قال هووزوجه اذكانت جزءامنه رساطلنا انفسه ما بماحلاه من الامانة ثمان بنيه اعتزوالعلهم بمكانة الههمن الله لمااجتساه ربه وهدى به من هدى ورجيع عليه مالصفة الني كان يعاه لدبهاا سداءمن النقريب والاعتناءالذي جعله خلهفة عنه فى خلقه وكمل بهوفيه وحود العيالم وحصل الصورتين ففا زيالسورتين اعتى المنزلتين منزلة العز زيالسحو دله ومنزلة الذلة يعلم ينفسه وحهل من جهل من بنيه ما كان عليه ابوه من تحصيل المتزلة بن والظهور بالصفتين فراضهم جمعاالاسير المذل من حضرة الاذلال فاخرجهم عن الاذلال آلى الادلال مالدال الماسية وذلك لمن اعتى الله به من بنيه فاشهدهم عبو ديتهم فتقربوا المهبها ولايصح أن يتقرب اليالله الأمها فانها لهم ليس لله منهاشئ كأفيي بزيد وغسره اذقال لهريه تقرب ابي بماليس لي الذلة والافتقار وقال في طرح العزة غنسه وقد قال له بارب كمفأ تغز بالمك اومنك فقال آمريه باأمايزيدأ ترك نفسك وتعبال والنفسر هناما هوعلمه من العزة التي حصلت له من رثمة أبه من خلقه على الصورة ولوعلم من يجهل هذا اله مامن شئ في العللم الاوله حظمن الصورة الالهب في وانّ العيالم كله على الصورة الالهبة وانه ما فاز الانسيان الحامل الإماليجموع بكونه حزأمن العبالم ومنفعلاءن السهوات والارض من حدث نشأته وبكونه مع هذاهو على الصورة الالهمة كما خبررسول الله صلى الله علمه وسلمان الله تعالى خلق آدم على صورته واختلف في ضهرالها من صورته على من بعو د وفي رواية وان ضعفت على صورة الرجن لعلمائه ما كملت الصورة للعيالم الابوحود الأنسان فامتباز الإنسان الكامل عن العالم مع كونه من كال ألصو وة للعيالم الكبير كونه على الصورة بانفراده من غير حاجبة الى العبالم فلما امتياز سرى العزفي بعض بنمة فراضهم الله بماشرع ايهم فقال الهم ان كنتم اعترزتم بسعود الملائكة لاسكم فقدام تكم بالسحود للكعدة فالكعدمة اعزمتكم ان كان عزكم لأجل السحود فانكم في انفسكم أشرف من المسلا تُكه التي حدثلاكم وأنتم معدعواكم في هدذا الشرف تسحدون للكعمة الحادية ومرعصي منكم عن السعوداهاالتحق بأمليس الذي عصى بترك يحوده لاسكم فلرشت أبكم العزمالسحود مع سعود كم للسكعثه ونفسلكما لححرالاسو دعلى انديمن الله محل السعة الاالهية كإا خبرتكم وان كنتم اعتززتم بالعلم كونأ سكهء ألمالانكة الاسماء كاهافان حبريل عليه السلام من الملائبكة وهو معلما كامركم وهمالرسل صلوات الله عليهم والنبي مجمد صلى الله عليه وسلم يقول حين تدلى السبه الملة أسر الهوفرف الد روالساذون فستعد حبر ال علمه السلام عنه بدذلك ولم يستعد النسي صلى الله علمه وسلم فعلت فضل جبر مل على في العلم عند ذلك ثم أنكم عن لمة الملك تنصر فون في مرضات الله فهم الذين مدلو فكم على طرف سـ عادتكم والنقرّب فمأى ثيئ تعتزون على الملائكة فكونو امثل أسكم تـ عدوا وماثم فضل الامالسحود والعلم وقدخر جامن ايديكم والذين اهم العزة من الندين لمس الا الرسل وإلمؤمنون فوزار تاص رباضة الله فقدأ فلج وسبعد واعلم الماقد ذكر نافى غيرموضيع من هذا المكاب انه مامن حكم في العالم الاوله مستندالهي ونعت رماني فنه مايطاق ومنسه مالا يحوزان بقيال ولابطلق وان تحقق وقد خلق الافتقار والذلة في خلقه في أي حقدقة الهمة صدرا وقد قال لا يسزيد انه امساله الذلة والافتقار وقدنيهتك على المستندالالهي فيذلك بكون العلم تابعيا للمعلوم والعيلم صيفة كال ولاعصل الامن المعلوم فلولم مكن الاهذا القدر كالنه ماثم الاهذا القدر لكفي ثماني ازبدك سانامما تعطمه حشائق الاسماء الااهمة أاتي مهاتعة دت وكانت الكثرة هو انه لورفعت العالم من الذهن لاارتفعت اسماءالاضافة الق تقتضي التنزيه وغيره مارتفاع العيالم فباثبت لهيا حكم الامالعيالم فهي متوقفة علمه ومن توقف علمه ظهور حكم من احكامه فلا بدّله ان بطلبه ولا يطلب الامالس بحاصل ثم أن التنزيه افراغاب على العارف في هذه المه تله رأى انه مامن جزعهن العيالم الاوهو مرتبط ماسم الهي مع تقدّم بعضه على بعض فيانو قف اسم مّا من الاسماء الالهسية في حُكمه الاعلى اسم مّا الهي من

جياه واتتميال حرمته فمباظهر معيتز فيالعيالم الانصورة الحق أي بصفته الاان الله ذمها في موطن وجدها في موطن وذلك الوطن المجود ان يكون هوالذي يعطى ذلك على علم من العبد فهوصاحب اءتزازفي ذلوسن للسرله ذلك المقيام فهو ذواعتزاز في غير ذلوان أحس بالذل في نفسة لانه محمول على الذلة والافتقيار والحياحية بالاصالة لا مقدران نكر هيذا من نفسه ولذلك قال الله تعيالي بأنه بطمع على كل قلب متكبر حيار فلايد خلدالكبرياء والحبروت وان ظهريهما فانه بعرف في قلبه انه لا فرق مالاصالة منيه وبين من تكبرعلهم وتعجبروأ عظيه الاعترازهومن حي نفسه من أن يقوم به وصف رماني وليسر الاالعبد المحض فان ظهرمام الله فامر الله اظهره فاعزازالله عبده ان لايشوم به من نعوت الحق فى العموم نعت أصلا فهومنبع الحيمن صفات ربه وانما قلنافي العموم لان صفات الحق في العموم الست الامايقتنبي التنزيه خاصة المعبرعنها بالاسماء الحسني والتي في الخصوص هي ان جسع الصفات كلهالله حتى التي بقال في لسان العموم انبوا في العمد يحكم الاصالة وان اتصف الحق بها كما انَّ الاحماء الحسني فى الحق بحكم الاصالة وان اتصف العسد بهافعند الخصوص الصفيات كلهالله وان اتصف العبديها ومتى لم يعتز العبد في جاءعن قيام الصفات الريانية به في العموم فيااعتز قط لانه ماامتنع عنها وذلك اذاحكمت فمدعن غبرام الله كفرعون وكل حمار ومن له هذه الصفة الحياسة وكذا ان أخذ عن أمرا لله ولكنه لما قام م افي الخلق وظهر اعتزمها في نفسه على امثاله فلحق بالاخسرين اعمالا وهم ماولة الاسسلام وسلاطمهم وامر اؤهم فعفتم ون مالر ماسة على المرؤسين حهلامهم فلذلك لا يكون أحداذل منهم في نفوسهم وعند الناس اذاء زلواعن هذه المرتبية وامامن كان في ولا مته حاله مع الخلق دون هـ ذه الولاية نم عزل لم محد في نفسه أمر الم مكن عليه فيق مشكور اعند الله وعند نفسه وعند المرؤسين الذين كانواتحت حكم رياسته وهذا هوا اعتزيالله بل الهزيز الذي منع حاه أن بتعث بمالس له الابحكم الحول ثمان الله قد حعل في الوحود موطنا بكون فمه العمد المحقق القائم به صفة الحق فى الخلافة معزال به إذا رأى انهضام جانب الحق من القوم الذين قال الله فيهم وماقدروا الله حق قدره فمعزه ذلك العبد بحسن التعلم والتبزل مالافظ المحرّ رالرافع للشمه في قلوبهم حتى يعزا لحق عندهم فمكونهذا العبدمعزاللحق الذي في قلوب هؤلاء الذبن ماقدروا الله حتى قدره قبسل ذلك فانترحوا عن ذلك وعيدوا الهاله العزة والكبريا والتنزيه عما كانوا يصفونه به قبل هذا فهذا نصيبه وحظه من الاسم المعزفانه حي قلوب هؤلاء عن أن يتحكم فهم مالايلمق بالحق من سوءالاعتسقاد والقول وقدورد فى القرآن من ذلك لقد دسمة عالته قول الذين قالوا ان الله فقمرو نحن اغنماء وقواهم ينالله مغلولة واستال هذه الصفات

|                                                                                   | - |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| الاالذى جل عن كيف وتشبيه                                                          | 1 | هوالمعزواكن ليسيدريه      |
| على تنزهـ ه عن ڪل تنزيه                                                           |   | ان المعسر الذي دات دلائله |
| الاالذى جلّ عن كىفوتشىيە<br>على تىزھـــه عنكل تىزىھ<br>بمايتـــول بەنىكـــكل تىسە |   | من العماد فان الحق بكذبه  |

والله يقول الحقوهو يهدن السبيل

\* (حضرة الادلال) \* شعر ان المدل هـ و المعسر بعينه المعدالد خول به و

ان المسذل همو المعمر بعينه العند خروجه المسدل همو المعمر بعينه المسلم المسلم المسكوانه عينا بعيد عروجه

ندعى صاحبها عبد المذل وهو الذليل ومن هذه الحضرة خلق الله الخلق الاانه تعبالى لما خلق الانسان من جلة خلقه جعله اما ما واعدلما والاسماء واستحدثه الملائكة وجعسل له تعليم الملائكة ماجهاوه ولم يزل فى شهود خالقه فلم تقم به عزة بل بني على أصله من الذلة والافتقار و لما حل الامانة عرضا وجرى الداخل هدولاني الذات فاذا استقرفي القلب واعطى اما ته من النبريد الذي باله تشكل وانفتحت في ذات ذال النفس صورة ما في القلب من الخواطر فبريجه السحر بعد فقال ورة ف في فرح على مدرجة مخروج الزعاج لدخول غيره لان الدي ردة مخروج الزعاج لدخول على المان الدي ردة المنات النفس بكلام أولا يتلفظ فان تلفظ الذي رسده الباب فاذاخرج فلا يحلو اما ان بتلفظ صاحب ذلك النفس بكلام أولا يتلفظ فان تلفظ تشكل ذلك الهوا و بصورة ما تلفظ به من الحروف فبزيد في صورة ما كدسمه من القلب وان لم يتلفظ خرج بالدورة التي قبلها في القلب من الخراط وف فبزيد في صورة ما كدسمه من القلب وان لم يتلفظ في خيث وطيب وفي الاستحرة لا يتصور الاطيبالان حضرة الآخرة تقتمني له الطيب فلارال يوجد طيب عين وفي الديما يتصور طيب وفي الاستحرة لا يتصور الاطيبالان حضرة الآخرة تقتمني له الطيب فلاراك يوجد طيب بعد طيب حيالا عبد المنات على الخبيث الديم أورد واصاحبهم وان كانو امن المها في حدث المها في المديم والحكم لله وماسوى الله بعمول وآله العباد فتفطن لهذا السر فانه لطيف حدا به افام الله عذر عباده في حق من فال فيهم وما قدروا الله حق درة عاشر في الله في من عبد والله يقول الحق وهو مدى السمل حن عبد ومن عبد والله يقول الحق وهو مدى السمل

## \* ( حضرة الاعزاز شعر ) \*

ان المورز الذي اعز جانبه الكااعرز الذي في الله صاحبه الذائق مستعبر نحو د شرته الفي في الحدن اكرمه في الوقت عاتبه

يدعىصا حبهماعبدالمعز وهذه الحضرة تتجعل العبد منيء الجي وتعطيه الغلبة والقهرع ليمن ناواه فىمقامه بالدعوى الكاذبة التي لاصورة لهيا في الحق وهوالذي بعتر باعزاز المحلوق فهوكالقساس في الاحكام المشروعة يضعف الحكم فيه عن حكم المنصوص علمه والهدذ أثنته طائفة ونفثه اخرى اءني القساس في الاحكام المشروعة وانماجعه لدمن جعله اصلا في الحكم لما قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فماتفطنوا لذكرالله الهزة لهؤلاء الموصوفين بالرسالة المضافة المد تعالى والاعمان فيافال للنباس فهؤ لاءالمذكر رون الهمم الاعز ازالالهيم وقد قلنبايه والدين المتواالقساس نظروااليان الله مااعز دينه الابهؤلاء فبااعزوا الامالدين ولاأعزا للهاالدين الامهم فقد حصل للدين اعزاز باعزاز مخلوق وهو الرسول والمؤمنون الذين لهم العزةماعز ازالله فثنت للفرع ماثبت للاصل فندت التساس فى الحسكم فن هذه الحضرة كان التساس اصلا رابعياولما كأن مندوتا بالكتاب والسنة بقيت الاصول في الاصل ثلاثة فصح الترسيع في الاصول بوجه والتثلث بوحه كالمقدّمتين اللهـين ركبت كل مقدّمة منهـمامن مفردين وهـده المفردات ثلاثة في التحقيق فصح التربيع والتنلثء لي الوجه الخاص وشرطه فكان الانتياج وليس الاظهورا لحكم ويُوله فى آمين فهدذا أعطماه الاحتماد ولوكان خطأ فان الله قدأقة حكمه عدلي لسان رسوله وماكاف الله ننساالاماآناها وماآتاهاالااثسات القياس أءني في بعض النفوس والاعزاز من السلطيان لحاشيته مقىس على اعزاز الله من اعزه من عساده وأماصورة الاعتزاز مالله فهو ان بظهر العبد بصورة الحق باى وجه كان مما يعطى سعادة أوشقهاوة لان العزة انماهي لله نني أى صورة ظهرن كان لها المنع فظهورها فحالشني منل قوله ذق انكأ نتالعزيز الكريم أى المنيهم الجي في وقنه لا الكرم على هلك وفى قومك في اهي سخر رة به فاله كذلك كان وهي سخر به نه لانه خاطميه بذلك في حالة ذله واماحة

فالالله تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات وعالى بقوله لستخذ بعضكم بعضا سخريا وسن سألته فقدا تحذته موضعالسؤالك فمماسألته فمه وقدأ خسعوعن نفسه بالاجابة فهماسأله لمن سألهعل الشرط الذى قة ره كما نحسه نحز فيما سألناأ يضاعلى الشرط الذى تقضى به مراتيسا ثمانه سيعانه لماكان عسدأ ممائد في مرتبة كون الاسم هوعين المسمى ومن يقول في صفات الحق انهالاهي هو ولاهم غيره وقدعلنا رفعة الدرجات في الاسماء بعضها فوق ومضكانت ما كانت لتخذ بعضها بعضا سخرما بحسب من تبته فنعلم ان درجة الحي اعظم الدرجات في الاسماء لانه الشيرط المعيم لوحو د الاسماءوان العبلممن العبالم أعتر تعلقها واعظم احاطة من القيادروالمريد لان لمثل هؤ لاءخصوص تعلق من متعلقتات العيالم فه\_مللعيالم كالسدنة ولما كأن العلم يتسع المعلوم علنياان العالم تحت مرالمعلوم تتقلب يتقلسه ولايظهرله عن في التعلق به الايما بعطمه المعلوم فرتبة المعلوم اذاحة قتما علت علو درجتها على سائرالدرجات أعيني المعيادمات ومن المعيادمات للعق نفسر الحق وعينه ومايجيله ومايستحمل علمه ومايجب لكل معلوم سوى الحق ومايستحمل على ذلك المعلوم وما يحوز علمه فلاءقوم فعه الحق الابمايعطمه المعلوم من ذاته وكذلك درجة السميع والبصيروالشكور وسائرالا-يماء في التعلق الحياص والرؤف والرحيم وسائرالاسماء كلها تنزل عن الاسم العليم فىالدرجية الاالمحيط فانه ينزل عن العلم بدرجة واحبدة فانه لايحيط الابجسمي الشيئ والمحال معاوم وليس بشئ الافى وجود الخيال فهنالك له شدمنية اقتصتها تلك الحضرة فهومحمط بالمحال اذا تخدل الوهمشة كسيراب بقبعة محسبه الظمآن ماءحتي إذاجاء ملم مجده شبهأ واكن في المرتبية الخارجة عن الخسال لااحاطة له مالحال مع كون الحال معلوماللعالم غسر موصوف بالاحاطة و كذلك الخريا كانت له درجة الشرطية كان له السيد ، في ظهو واعيان الاسماء الالهية وآثارها وكذلك كل على لاية أن مكون لها حكم الحساة وحمنتذ بكون عنها الاثرالوجودي ولابت عريذلك كل احدمن نظار العلماء من اولى الااساب الاارماب الكشف الذين يعما ينون سرمان الحساة في جميع الموجود ان كلها جوهرهاوعرصهاورون قبام المعنى بالمعنى حتى بقيال فيه سوا دمشرق وسواد كدرومن لاعياله يجعل الاشراق المعل لاللسواد وماعنده خسرفكذلك قسام الماة بحميع الاعراض قسامها بأعمان الحواهر فالمن شئ من عرض وجوهر وحامل ومحول الاوهويسم بحمده ولايسبح الله الا حي عالم بمن يستجرو بما يستجرف فلفصل بعلم بمن من في في التسديح وبمن من نسخ له التشديه في العمن الواحدة من وجوه مختلفة وهموسيحانه يثني على نفسه ويسجح نفسه بنفسه كإقال انه غني عن العائلين وقال وأقرضو االله قرضا حسناوكل ذلك في معرص النناء عليه لمن كان له قلب أو ألتي السمع وهوشهمدومن لم يعرفانله تعيالي وااميالم بيثب لهذه المعرفة فباعنده عبلم اللهولا بالعالم ولولاماهو الامركيكما قزوناه مأقال رسول انتمصلي انته عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه وأتى بالعامل الذي تتعذى الى مفعول واحد ولم بقلء لم وذلك لمرفع الاشكال في الاحد به فقدمان لله ماولي بما فصلناه وأومأنا المه ماتقةضه هذه الحضرة حضرة الرفع والتي قبلهامن حضرة الميزان الذي مه يحفض الله ورفع وكما كانت الحق الدرجة العلساقال المه يصعد السكام الطمب والعمل الصالح رفعه فان الكامة ادْآخرجت تحسدت في صورة ماهي علمه من طبب وخبث فالحبيث يبتي فعما يجسد فسه ماله من صعود والطب من الكام اذا ظهرت صورته وتشكلت فان كانت الكلمة الطبية تقتضي عملا وعمل صاحباذلك العمل أنشأ اللهمن عله براقاأى مركو بالهذء الكامة فمصعديه هذا العمل الى الله صعود رفعة يتمز بماعن الكلم الخبيث كلذلك يشهده اهل الله عمانا اوايمانا فالخلق فى كل نفس في تكوين فهـ م كل بهم في شان لانهـ م في نفس وهو ههولي صور النكوين ڤالحق في وجود الانفاس شؤونه والتصوير هولماهوالعبدعلسه من الحال فىوقت تنفسه فمعطمه الحق النفس

## \* ( حضرة الرفعة شعر ) \*

آمنوا فوق غيرهـــم درجات داخــلات في حكمه خارجات عامـــاوه بالصـــدق في قتبات شهـادات حقــة مؤمنات یرفع المؤمن المهمین قسوما فتراهیم به نفوسیا سسکاری و رأیشا لدیه فتیان صدق ظاهیران من الخشا معلنات

يدعى صاحبها عبدالرفيدع فال الله تعالى رفسع الدرجات ذوالعرش فالرفعة لهسجانه بالذات وهي اللعبديا لعرض وانها على النقيض من حضرة الخفض في الحجيم فان الخفض للعبد بالاصالة وللمتن بالنسمة واعلرأبد ناانله وآبال نروح منه ان هذه الحضرة من حضر ات السواء التي لها موقف السواء في المواقف التي بنكل مفامن يوقف في كل موقف منها العبد لعرف بالتحداب المقيام الذي منتقل المه ويشكر على ماكان منه من الارداب في المتيام الذي انتقبل عنه وانمياسمي موقف السواء اوحضرة السواءاة وله تعلى عن نفسه انه رفسع الدرجات فجعل له درجات ظهرقمها اهباده وقال مثل ذلك في عباده العلماء مرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العمار درجات بظهر فمهاالعلما مالله المؤمنون نمانهمن حكم وذه الحضرة السوائمة في رفع الدرجات النسخير بحسب الدرجة التي يكون فيها العبداوالكائن فيهاكان من كان فيقتضي له أي للكائن فيها ان بسخراه من هو في غيرها وبسخره أيضامن هو في درجية أخرى وقد تكون درجة المسخراسم مفعول أعلى من درجية المسخر اسم فاعل واحكن في حال تسخير الارفع بما يسخره فيه شفياعة المحسن في السيء اداساً لللمسيء الشفاعة فيه وفي حديث المنزول في الثلث الباقي من اللمل غنية وكفاية وشفاء لمافي الصدوران عقل ولما كانت الدرحة حاكمة اقتضى ان يكون الارفع مسخرا اسم مفغول وتكون ابدا تلك الدرجة انزل من درجة المسخراسم فاعل والحكم للاحوال كدرجة الملك فى ذبه عن رعيته وقناله عنهم وقيامه بمصالحهم والدرجة تقتنبي له ذلك والتسخير يعطيه النزول فالدرجة عن درجة المسخرله اسم مفعول قال الله عزوج ل ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ ومضكم دعضا سخريا فافهم ثمانه ام عماده ونهاه م كمام عماده ايضاان بأم وه وينموه فقال الهم قولوا اغفرلنا وارجنا في منل الامر ويسمى دعا ورغبة وفي منسل النهي لاتؤاخه ذنا ان نسينا اواخطأنا لاتحمل علمنا اصرا لاتحملنا مالاطاقة لنابه ويسمى ايضادعا وامرالله ان يقول لهم اوفوا بالعقود اوفوا بعهدالله اذاعاهدتموالنهبي لاتنقناواالاعمان بعد بؤكمدهالانتحسروا الممزان وامشال ذلك فنظرنا في المدب الذي اوحب همذامن الله ان بكون مامورامنها عملي عزته وجبروته ومن العبد على ذله وافتقباره فوحيدناه حكم الدرجات بما تقتضه والدرجة ايضاهي التي هذاالامرواله بي في حق الله بسمى امراومه اوفي حق العبديسم بي دعاءورغبه فأقام الحق نفسه بصورة مااقام ضه عباده بعضهم مع بعض وقوله رفيع الدرجات انماذلك عملي خلقه نم الزل همه في القدام عصالحهم ويما كسمو اقفال تعالى أفن هو قائم على كل نفس بما كست كافال تعالى الرحال قوامون على النساء عافضل الله بعضهم على بعض لانهنّ عائلته وقدوردعن رسول الله صلى الله عليه وسلمان الخلق عمال الله فعقوم بهسم لان الخلق الى الله عملون ولهذا كأنو اعائلة له فلما أنزل نفسه في هذه المنزلة فضلامنه وحقيقة فانه لا يكون الامر الاهكذا نيه انه منيا وفينا شعر

> کنی منساوفینا و بناعرف ربی مند اجادیقینا

في الكامة يحقيقتها وانكان الاسماء اعلى في الرئب فمنها فالعالم وانكار في مقام الخفض تمة الخفض فان بعضه المعضه كاداة الخفض في اللسان لا يحفض المتسكام الكامة الابها كذلك مالا مفعله الحق من الاشبهاء الابواسطة الاشهاءولا يمكن غيرذلك فلابقه من حقيقته هذا ان بنزل ةالخانض ليتصرف فيأدوات الخانض بجسب ماهي علمه تلان الادوات من الاحكام وهي ة كاداة المناءلي اختلاف مراتبها وهي في كل ذلك لا نعطى الاالخفض فلها رتسة القسم لاستهانة ورتبة التبعيض والتأكيمد والنبابة منياب الغيبروكذلك من والي وفي وحسع الخفض لهياصو رفى التحلي فتظهر بحجيجه واحد وعينواحدة في مراتب كثيرة فنءلي ل حكمهٌ االخنص وذا نه امعلومة فهي لا تنغير في الحجيم ولا في العين وهي لابتداء الغيابة مزالدار وتكون للتبعيض أكات من الرغيف وتكون للتبسين شريت من المياء فباتغيير عبن ولاحكم في الخفض ثمانه اذا دخل بعينها على بعض صــــــــــرالدخول عليه منهـــااسمــاورال عنه حكم المرفعة فبرجع حكمه مالاضافية كسائر الاسماء المضافة والقي علمه ساء محتى لا ينغيرعن صورته قال الشاعرع من عن يمن الخبائطرة قل ارادجهة الممن فد خات من على عن فصمهما الحهة والخرجتهاءن الحرفية فعدمول منعدين عن والممنكحاقلنا مضافية اليعن ولم نظهر في عن عمل الخفض في الظاهر لانها بالاصالة خافضة والخافض لاتكون مخفو ضافه. هنا ضةالمعي غبرمخةوضة الصورة لماهي علمه من الهنياء مثل بله الامرمن قبل ومن بعد وكذلك قولالشاء,وهوكثبرفي اللسان وهذا العمل فيهسذا الطريقاذا أثرالمحدث فيالمحدث لمرزله عن إن يكون محدثا والحدوث له عنزلة المنا العرف والاثرف هالمؤثر ولامؤثر الاالله فهذا ه, بصورة حق وانفعل المنفعل لصورة الحق لاللغلق فقد تلبس في الفعل الخلق بالحق في الإيجاد الحق ماخلق في الصورة التي ظهر عنها الاثر في الشاهيد كأظهر ماانعل عن الحق هنّ لبياس ليكم وأنتراب الهدن والاشارة الىالاسماء الالهية هناوانكان المرادالروجان تفسيرا شعر

> فان قات هذا الحق اظهرت عامبا الله وان قلت هـذا الحلق أخفيته فيه فـلولاو حود الحـق ما بان كائن الله ولولاو حود الخلق ما كنت يحقيه

قن حضرة لخفض ظهرا لحق في صورة الخلق فقال كنت سمهه وبسره الحديث وقال تعالى فأجره حقي يسمع كلام الله وفال من يطع الرسول فقسداً طماع الله كإقال فيه وما يتلق عن الهوى ان هو الاوحي بوحي ما على الرسول الاالبلاغ فلولا حجيم النسب وتحقيق النسب ما كان للاسباب عن ولا ظهر عندها أثر وأنت تعلم ان استنادا كثر العالم الى الاسباب فلولا ان الله عندها ما استند مخلوق المها فانا لم نشاهدا ثر االامنها ولاعتلناه الاعنده افن الناس من قال بها ولا بقومن الناس عندها ولا يقومن الناس عندها وحين ومن شاهدما شاهد من انقول بالافراد وحيانه و دو العالم المناه ولا يقدمنا المناس عندها عقد المنافقة العمل المنافقة في العمل في والله والم المنافقة في والله والمنافقة في والله والمنافقة في والله والمنافقة

فسصر فون فيه ما عابدون فيه شقاؤهم ومن السط ما يكون أيضا مجهولا ومعلوما الحي مجهول السبب فيجد الانسان في نفسه بسطا وفر حاولا يعرف سببه فالعاقل من لا يتصر في بسطه الجهول عما يحكم علمه السبط فانه لا يعرف عما يسفر له في عقبة الامرهل عما يقدمه و شدم نفسه او عما يزيده فرحا وبسطا فالمكر النفي قدم انحاه والكونه مجهول السبب وقوة سلطانه فين قام به والدار الدنيا تحكم على العاقل بالوقف عند الجهل بالاسسباب الموجمة لبه عن الاحوال فسوقف عندها حتى يتضع له امرها فاذا علم تصرف في ذلك على علم فامّاله وامّا علمه بحسب ما يوفقه و ينصره او يحذله فن الله نسال العصمة من الزلل في التول والعدل ومن هذه الحنمرة يدء و الى الله من يدء و على بصرة فيدء ومن باب السط من يدع وعلى بصرة فيدء ومن باب السط من يعمل منا المنبض بعين على الما يعن على اجابة المدعو فهدف الدعو فهدف الدفوع عنه وفي حق فسه والادب اعظم ما ينبغي ان يستعمل في هدفه هي احسسن في حق المدفوع عنه وفي حق فسه والادب اعظم ما ينبغي ان يستعمل في هدفه الحدرة فان البط مطاب النفوس فليحد فرغوا تلها والله يقول المقى وهو جدى الديل

## \* (حضرة الخفض شعر)

الا العدلي الذي لله بخضه به يخضه به يحسور نه به يخضه دسم يحضه عن المتام الذي دنيا يخفضه بوما على غلظ بحسكون المفضه خيا في الحال المعرمان ينقضه حرا وجاء سفير الحال يغضه درضا بضاعفه من أنت تقرضه عسال بوما على خير نخرضه عسال بوما على خير نفوضه عسال وما براه الحق بر فضه عساه بوما براه الحق بر فضه

انالتواضع حكم ايس بعرف تنزل الحق اكراما الى درج بقسم الخلق فى تعيين رتب ان الذى خذ ف الاكوان اجتها ابرمت احرا و فى الابرام حاجته ابى جعات له فى قلب ذى ادب وقلت يا منه المال الجعها وقلت يا منه الا مال اجعها عرفت المالدى يأته عمل المنها

ويدعى صاحبها في الملا ألا على عبد الخافض واعلم ان الوجود قد انقسم في دانه الى ما له أول وهو الحدث والى ما لا أوله وهو القديم فالقديم منه هو الذى له التقدم ومن له النقدم له الرفعة والمدوث له التأخر ومن تأخر فله الانحفاض عن الرفعة التي يستحقها القديم لتقدمه فان المتقدم له التصرف في الحضرات كلها لانه لامنازع له يقابله ولا يراجه ويرى المراتب فيأخذ الرفيع منها والحادث اليس له دلك التصرف في المراتب في المراتب في المراتب في المراتب في المراتب في الموجود وتصرف و حازمقام الرفعة وما نول عنه بنه المتحرف الموقعة وما نول عنه بنه المراتب في المراتب ومع دلك في المراتب في المراتب ومع دلك في المراتب في المراتب ومع دلك في المراتب والمراتب والمراتب في المراتب والمراتب والمراتب في المراتب والمراتب في المراتب في المراتب والمراتب في المراتب والمراتب في المراتب والمراتب والمراتب في المراتب والمراتب والمراتب والمراتب في المراتب والمراتب والم

| - | وأ ناالعدد ظــله | Ì | فهوالحق اصلنا  |     |
|---|------------------|---|----------------|-----|
| ١ | فأناسه ظله       |   | [              |     |
| ١ | 1                |   | فاذا دام غشمه  |     |
| - | بل لى إلامركله   |   | مالی امریخصنی  | •   |
|   | ان يشأذ الـ فضله |   | ان اسأنا فعدله |     |
|   | وانامنــه فصله   |   | کل جنس یعمنا   |     |
|   | انا منه فشكله    |   | أى فصل مقوم    | 4 9 |
|   | عين فيضى ومثله   |   | شكل ذاتى وفيضه |     |

فلهاكمه في عباده من هاتين الحضرتين غيران المحال تمختلف فيختلف السط لاختلافها والاحوال يختلف فنختلف الدط لاختـ لافها فأ مافى محـ ل الدنيا ولوبسط الله الرزق اعساده لمغوا في الارض فأنزل بقدومادشاءواطلة له فيالحنة الدحط لكونهالست بمعلوبغي ولاتعذ فانالله قدنز عالغيل ورهمه فالعمدياتهاع الرسول واعنى به الشرع الالهبي والوقوف عندحدوده ومراسمه الذى منه إله ان بستعمله في ذلك الاتساع بؤثر في الجماب الاقدس المحبية في هذا المتبع فيحيه الله واذا أحبه انبسط له فحيال العبد في الدنيا عنه انبساط الحق اليه ان متف مع الادب في الانساط وهو قبض بسيراثره بسط الحق والعبد ينقبض القبض الحق ولدعطه وان اختلف حكم فمهاعني في الدنيا لاجل البيكامف فن المحال كحال السط في الدنياللاد ب ومن المحال كال القمض في الدنسا للقنوط غسر ان حكم القبض اعسم في الدنيها من البسط فن النياس من وفقهم الله لوحود افراح العمادعلي الديهمأ قول درجة من ذلك من يضحك الماس يمامرنهي الله أويمالارضا لاسخطوهوالمهاح فان ذلك نعت الهبي لايشعربه بل الجاهل مهسزعه ولارتهم عنده لهذا يغيبك النباس وزنا وهوالمسمى في العرف مسخرة وأين هوهه ذا الحياهل بقدره فهذا الشخص من قوله تعالى وانه هوا ضحل وابكي ولاسماوقد قدنياه بمارضي الله اوبمالا رضافيه ولاسخط فعمد الله المراقب احواله وآثارالحق في الوجود يعظم في عنه هذا المسمى مسخرة اذلك وكان لرسول الله ل الله علمه وسلم معسمن يضكه الشاهدهذا الوصف الالهبيّ في مادة فسكان أعلم عاري ولم يكن رسول الله صلى الله علمه وسلم عن بسخر به ولا يعتقد فمه السخرية وحاشا دمن ذلك صلى الله علمه وسلم ول كأن بشهده محلا الهما بعلم ذلك منه العلماء مالله ومن هذه الحضر ة كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عازح العصوزوالصغير ماسطهم بذلك ومفرحهم الاترى الى اكابرا الولئة كمف بضاحكون اولادهم بما ينزلون به المهم في حركاتهم حتى ينحل الصغيرولم ارمن الماولة من تحقق بهذا المقام في دسته بحضور ته والرسل عنده مثل الملك العادل ابي بكرين أبوب مع صغيارا ولاده واناحانسر عنده بميا فارقين ورهـذه الجاعة فلقدراً يت ملو كأكثرين ولم أرمهم مثل مارأيته من الملك العادل في هــذا الساب وكنت أرى ذلك منجلة فضائله وبعظم به فى عسى وشكرته على ذلك ورأيت من رفقه ما لحريم وتفقدا حوالهن وسؤاله اباهن مالمأراغيره من المالوك وأرجو ان الله ينفعه بذلك واعلمأن الفرق منالخضرتينان القيض لانكون إبدا الاعن يسط والبسط قسد مكون عن قيض وقد مكون الشيداء فألا بتداءسمق الرحة الالهمة الغضب الالهسي والرجمة بسط والغضب قمض والبسط الذي تكون بعدقبص كالرحةالتي يرحمالله بهاعباده بعدوقو عالعذاب بهم فهذا بسط بعدقبض وهذا البسط الشانى محال أن يكون بعده مايو جب قيضا يؤلم العمد فالسط عام المنفعة وقد يكون فمه في الدنيا مكر وهوارداف النعمءلي المخالف فمطل لهمالنزدادوااثماوهوقوله تعالى ولاتحسين الذين كفروا انمانملي الهم خبرلا نفسهم انمانملي لهم ليزدادواا تماولهم عذاب مهين والاملاء بسطفي العمروالدني

مواءنسمة ماالى الشرعاوالى الغرض اوالى الملاءية فن القيض ما يكون عن وهب ومنه ما يكون عن جود وكرم وعن سخاء وعن إيشار وليس الاقبض الشير وقد يكون عن إيثار لحنياب الحق حيث اضفته الى نفسك ولم تضفه الى الله ادمامع الله حدث لم نسسمه الى نفسه فان رسول الله صلى الله علمه وسلم المترجم عن الله تعالى يتنول والشرايس المك وقال ومااصا بك من سنته فن نفسك فكل ما يسوءك فهوشر في حقل فلولم بطلق علمه امم شرته لم تضفه المك ولا اضاف ما لحق المك ألاتراه اذا نظرته فعلا من غير حكم علمه كنف يقول كل من عند الله ظهر فقف مع الحكم الالهي في الاشساء وعلى الائسياء تكن اديما معصوما فانه لا يحفظ الله همذا المقام الاعلى من عصم الله واعتني به ومن هذه الحضرة تغرض اللهماطلب منكمن القرض وتعلمانه ماطلبه منك الالمعوديه وباضعافه علىكمن جهةمن تعطمه اماه من المخــلوقين فين اقرض احدامن خلق الله فإنمياا قرض الله وايس الحسين في القرض الكريم واماقبضه مأيقبضه للدلالة علمه كقيض الظهل المه المعرفك لكوينفسه لائه مأخرج الظل الامنك ولولاانت لمركن ظهل ولولا الشمس اوالنور لم يكن ظل وكليا كنف الشخص تحققت اعسان الظسلال فالامر منك ومنه كماقة رنافي الموحود بين الاقتدار الالهبي وبين القمول من المكن مهما ارتفع احدمتهما ارتفع الوحود الحادث كذلك اذا ارتفع العسن المشرق والحسم الكشف الحائل عن نفوذ هذا الاشراق فعه ماحدث الظل فالظل من أثر نور وظلمة ولهذا لا يثبت الظل عند مشاهدة النوركالاتثنت الظلمة لانه النهافان الظلمة ولادة عدلي الظمل شكاح النور فعاقا بل النور من الجسم الكنمف أشرق فذلك الاشراق هو نكاح النورله وتنفس مابقع النكاح تكون ولادته للظل فنفسر النكاح نفس الحل نفسر الولادة فيزمان واحدكها قلنيا فيزمان وحودالبرق انصاغ الهواء وظهورالمحسوسات وادرالة الابصارلها والزمان واحدوالتقية موالتأخر معقول وهكذا الظيل فافهم ومن هذه الحضرة مهاع ماءتبضك ورؤية ماءتبضك فلولم يتبيض المسموع الذي قبضك ماكنت متدوضا وكذلك الرؤية فأنت القياض المقدوض فباأتي علما الامنك فلوازلت الغرض عنمه السماع اوالرؤية لكنت فايضا ولم تكن تنبوضا غبران هذه الحقيقة لاترتفع من العالم لان الاستناد قوىبقوله اتبعوا مااستنط اللهوايس الاااقبض فاذااخسيرالحق يوجود الاثرفىذلك الجناب فأين يخرج العدد من حكمه لذلك قال في نعبير الجنان ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وليس الانيل الاغراض فتحقق حكمهذه الحضر توما تعطمه في الأنسان والله مقول الحق وهو مهدى السلل

## \* (حضرة البسط وهي للاسم الباسط شعر) \*

| الااذا بشرالله       | لايفرح العاقل فى بــطه |
|----------------------|------------------------|
| ومنسه يعلمه الله     | على لسان صادق منجد     |
| له لایخشی الا هــو   | فانه الصادق في قوله    |
| الكونها اعلىا الله   | لايترى فى صدق ارساله   |
| يقول أدقيللهماهو     | فلاية ولوامثل مافال من |
| فافرح فان الواحدالله | ماهيــة ما ثم مجهولة   |

يدعى صاحبها عبدا اباسط ولها حكم واثر قديما وحديثا فين ارضى الله فقد منع غضبه وبسط رحمته والله يقبض ويبسط شعر

فدله الحدكم كله \* ولحرالحدكم جدله

فضرة العلم على التحقيق هي المعلومات وهي بين العيالم والعلوم وابس للعلم عند المحقق اثر في المعلوم أصلا لانه متأخر عنه فائل تعلم المحال محالا ولا اثراك فيه من حيث علك به ولا لعلك فيه اثر والحيال لتفسه اعطاله العلم في انه محيال فين هنا أعلم ان العلم لا اثر فه في المعلوم بخلاف ما يتوهده على المحتاب النظر في الحياد عن القول الالهبي شرعا وكشفا وعن القدرة الالهبة عقلا وشرعا لاعن العلم في طهور العلم في المعلوم وعدم ظهور وما عنى وجوده اعطى العلم فهو وحضرة المعلوم من المحال بنوع العلم من العالم عاهو علمه في ذاته اعنى المعلوم هذا في كل موصوف العلم فالصفات العنوية كلها على الحقيقة نسب غيرانه من المعلوم هذا في كل موصوف العلم فالصفات العنوية كلها على الحقيقة نسب غيرانه من المحضرة علم المحتود ونسبة تناخر كالعلم والمعلوم فاذا فهمت ماذكر تعالم في هذه المحضرة علت الأمراك العلم على المحتود ونسبة تناخر كالعلم والمعادم المدلل في هذه المحتود والسبل في هذه المحتود والمعلم المحتود والسبل

#### \* (حضرة القبض وهي للاسم القابض شعر) \*

لاشان القبض معاوم فيذا ته فالا مرق و و و و و ل الشان المرة و الشاعدة و الشائف من خوفه المران والموم و المنافة للكون مكتوم المنافة وعن مثلة المنافة وعن مثلة المنافة وعن مثلة المنافة الكون مكتوم المرافق المرافق

مدعى صاحبها عبدالفائض ولهاأثر في المحسدث والقديم بما يعطمه المسمكن من افعناله فيقهضها الحق منه كاورد ان الله رأ خذا لصدقات من عماده فعريها لهم والمه برجع الامركاء فيقيضه بجيث انه لا بيق لغيرالله فيه تصيرٌ ف بعد القيض الاله-ي " الاأن بعطيه الحق ذلكُ فيقيضه العبد من ربة وأوّل قيض قبضه المكن من ربه وحوده فقيض المق من المكن عليه به وقيض الممكن من الحق وحوده بعرما ينصرف فيه ويضاف البه من الافعال فاذا وقعت يقيضها الحق من العيامل فحضرة القيض بنالقاض والمقموض والمقموض منه وقد يكون لهذه الحضرة في القبايض قمض مجهول وهو خطر يتراكما بكون لهياقيض معيلوم فاذاو جيدالعبد من هيذه الحضرة قبضافي نفسه لابعرف سيبه بعرف دنه سوى علمه مانه قابض لامن محجه ول فهو مقبو ض الساطن للعق مذلك الامي الذي لأيعله فاذاوقع لهمثل هذاالقبض من همذه الحضرة فليسكن على ماهوهلمه وليحترك على المنزان المشروع والمزان العقلي ولا يتزلزل فاله لابدأن ينقدحله سب وجود ذلك القبض اما بمايسوم أوعاسس ولله عساد بسرتهم كلثئ يقامون فيه من بسط وقيض مجهول ومعلوم واعبلرأن الادب مصاحب الحضرة ولحضرةالسط فاذا قبض منالحق مايعطسه اللهفيقيضه منيده فىامورمعينة وفي يدالغمر من أمورمعينة زعين ذلك مسمى الخيروا اشيرت فالخبركاء سدالله فيقيضه منه ولكن بأدب يلىق بذلك الخسير المعين وابذل جهدك في ان لاتقاض الشير جهة واحدة فان أعماليا لحق واصمك عملك فى قبض الشر" فن الادب أن لا تشخه من بدالله واقمضه من يدالمسمى شيطا بافان على يده يأتيك الشرفاوزال هــذاالبريد لم يقع في الوجود حكم شروما أظهر عن الشرمن هذا الشــبطان الا التكايف فاذاارتفع ارتفع هذا الحبكم ولميبق الاالغرض والملايمية فنيل الغرض والملاءة خيروفقد

نفذا لخسركله من يد الحق تسعد ودع الشركله فيد الغير ترشــد

ماتعلق ه الغرض ومالا بلايم شرته شعر

يدعى صاحب هذه الحضرة عبدالعليم والعلماء في هذه الحضرة عدلي ثلاث مراتب عالم علم ذاته وعالم علمه موهوب وعالم علمه مكتسب وله علم في الالهمات وله علم في الحكون فني الله علمه بكل شئ إذاته وعموم تعلقها بكل معلوم وقد يسنامن ابن تعلن علم بالعالم والمكتسب في الله قوله حتى نعاروالموهوب فيالله مااعطاه العبدس تصترفه في المبياح فانه لا يتعين تقميده بعين الواجب والمحظور والمندوب والمكروه فحصول العلم بالتصريف في المساح علم وهب يعلمه الحق من العبد بطريق الهمة لانه لايج علمه الاتمان به كإيجب علمه اعتقاده فسه انه مساح والاعمان به واجب وأمامراتب هذه العلوم في آليكون فهمنة الخطب فإن البكون قابل للعلم بالذات فالعلم الذاتي له مايد ركه من العلم بعين وحوده خاصة لايفتقرفي تحصيله الى أمر آخرالا بمعرّ دكونه فاذا وردعليه مالا يقيله الايكونه مو حو دا على من اج خاص هو علمه الذاتي له والمكتسب ماله في تحصيمله تعيمل من أي نوع كان من العلوم المكتسبة والوهوب هو مالم يحظر له مالسال ولاله فيه اكتساب كعلم الافرادوهو علم الخضر فعلمه م لدنه على ارجة من عندالله به حتى كان مثل موسى علمه الله م الذي كله بريه يستفيد منه كن عنده ولااحاط به خبرا مقول لم نذق له طعما فيماعله الله من العلم ما لله واعلم الله مأمن موحود في العالم الاوله وجه خاص الي موجده اذا كان من عالم الخلق وان كان من عالم الامر فيالهسوى ذلك الوجيه الخياص و إن الله يتحلى ليكل موجود من ذلك الوجه الخياص فمعطمه من العلريه مالا يعلمه منه الاذلك الموحود وسواء علمذلك الموجود اولم بعلمه اعني ان له وجها خاصا وان له من الله علمان حث ذلك الوحه وما فضل أهل الله الا بعلهم مذلك الوحه ثم يتما ضل أهل الله في ذلك غنهم من بعلمان تله تحاما لذلك الموجود من هذا الوجه الحياص ومنهم من لا يعمله ذلك والذين يعملون ذلك منهم من يعلم العلم الذي يحصل له سن ذلك التحلي ومنهم سن لايعمله أعنى على الدفعن وما أعني بالعسام الاستعلق العلم هل هوكون اوهو الله من حمث أمرتما والعلم المتعلق بالله أماع لم بالذات وهو سلب وتنزيه اوائمات وتشدمه واماعلم باسم مامن الاسماء الالهمة من حدث ماسمي الحق مه نفسه من كونه منهعو تا بالقول والكلام وأماعلماسم تبامز اسمياء الاسمياء من حبث مانقة ضهاعسارات المحدثان واماعلرنسب الهبة واماعلرصفات معنوية واماعلرنعوت ثبوتية اضافية نطلب احكاما متقاطة واماعلهما ننبغى أنبطلق منه عليه وما شيغي أن لايطلق واكل علرأهل واماما يتعلق بالكون من العلم الالهي الذي يعطمه الله من شاءمن عماده من هذه الحنسرة فهوا ما علم بكون متعلقه نسسمة العالم الى الله واماعلم يكون متعلقه نسمة الله الى العالم واماعه بارتفاع النسمة بعز العالم والذات واثباتها بين العالم والاسماء واماعملم باثبات النسمة بين العالم والذات وهوعلم القائلين بالعل والمعاول وأماعلما أمات النسمة شرطالاعلة وأماعملم يتعلق بالصورة التي خلق الله العبالم عليماكله واماعه بالصورة التي خلق الانسان علمها واماعلم بالسائط واماعلم بالركات واما علمالتركب واماعلم التحلل واماعلم الاعمان الحاملة مركات كانت اوب أط واماما لاعمان المحولة واماعــلمبالهمات واماعــلم بالاوضاع واماعــلمبالمقــادير واماعلمبالاوقات واماعلم بالاستقرارت واماعلم بالانفعالات واماعلم بالعين المؤثرة اسم فاعل والمؤثر فبهااسم مفعول وانواع الا " ارمالتو حهات والقصدا وبالماشرة هذا كله بما كون للعالم به اوسعضه من هذه المنبرة العلمة فن دخل هذه الحضرة ذوقافقد حازكل عارومن دخلها بالفكر فانه سال منهاعلى قدرماهوفه ومن هذه الحضرة يحبط بعض الخلق بعلم مالايتناهي من اعسان المنخساس نوع نوع من المكان على حدّما يعلم في العامّة تضاعف العدد إلى ما لا يتناهى ولا يقدراً حد على انكاره من نفسه اله يعلم ذلك ولا يخطى فمه ثم لنعلم ان مسي العلم ليس سوى تعلق حاص من عن تسمى عالمالهذا التعلق وهونسسة تحدث لهذه الذات من المعلوم فالعلم متأخرعن المعملوم لانه تابع له همذا تحقمقه

فالذوق فيه الزائد على العلم مذلك عدم الاضطراب عنه د الفقد لماتر كن النفس اليه فيكون ركونهه فى ذلك الى الله لا الى السد العين فعد في نفسه من الثقة ما لله في ذلك أعظم مما يجدُّه من عنده هـ ذا السدب الموصل الى ذلك كالحيا تُع السر له سدب يصل المه الى نيل مايز بل جوعه من الغذاء وجائع آخر مايصل به الى نيل مايز ، ل ما عنده فيكو ن صياحب السيب قو بالوحو د المز بل عنده وهذا الا تخ الذىماعنده الاالله يساويه في السَّكون وعدم الاضطراب لعلم بأن رزقــه ان كان بق له رزق فلا بدّ من وصوله المه فسمى عدم هذا الاضطراب بمن هذه صفنه من فتسد الاسسماب ذو قا وكل عاقل يجد الفرق بن هذين الشحصن فان العالم الذي السراه هدذا الذوق يضطرب عند فقد المزيل مع علمه بأن رزقه ان كاذبق له رزق لابدأن بصل المه ومع هدذا العلم لا يحد سكو نا نفسمامع الله وصاحب الذوق هوالذي يحدالسكون كإمجده صاحب السنب المزيل لافرق بلرعاهوا وثق وهو قول بعض العلاءان الانسان لاينال هذه الدرجة حتى يكون ريه اوثق منه بما في بده لان الوعد الالهي صادق لا تبطر ق المه الآفات والذي مده من الاسماب عكن أن تبطر ق المه الآفات فيصال منه وبين ماءنده بأى وجه كان فلذلك قلنياان المتوكل ذوقاأتم في السكون من صاحب السدب الحياصل المزيل لهذا الالم فاعلمذلك فهذاهو الوسط من علم الغتم وصاحبه يلتذفى ماطنه غاية الالتذاذ وأما المعنى من هذه الحضرة فهو ما يطالع به العمد من العلم بالله اداكان الحق اعنى هو يه الحق صفات هذا العمد فامحصل له من العداد آكان مده الصفة هو المعني الحاصل من هذه الحضرة وماكل أحد سال هذا المقام من هذه الحضرة وان كان فهافان الناس يتفاضلون في ذلك ومن هذه الحضرة قال رسول اللهصلي الله علىه وسلم حين ضرب بين كنفيه علمت علم الاولين والاسخرين بذلك الوضع وتلك الضرية اعطاه الله فهما ماذكره من العلم ويعني بذلك العلمالله وان العلم بغيرالله نضيب عالوقت فان اللهما خلق العبالم الاله ولاسسماهذا المسمى بالانس والحن فانه نص علمه انه خلقه لعمادته وذكر عن كل شئ أنه بسبح بحمده فن علم الله بمثل هذا العلم علم إن كل نطق في العلم كان ذلك النطق مأكان مما يحمدأ وبذم الله تسيير بوحه الله يحمده أي فيه ثناء على الله لاشك في ذلك وسل هذا العلم بحمد الله حصل لنيامن هذه الحضرة واكن مارع ف صورة تنزيله على يحمد الله والثناء علمه الامن اختصه يوهب هذه الحضرة على الكال فدب انسان انسانا وهوء نيدال امع صاحب هذا المقيام تسبيح بجمداللهفمؤ جرالسامع ويأثم الشائل والقول عمنه وهذامن العلم اللطمف الذى يخفي عسلي اكثر وهوفى العلوم بمتركة اجماء الاشساء كلهاانها اسماءا لله في قوله ما أمها الناس أنتم الفقراء الموالله خبراصى دقامع علمنيايما نفتقر المهمن الاشسماءفهذا وذلك سواءلمن كانله قلب اوالتي السمع وهو شههدفءع مالله وهوشههدفا بصر مالله وهذا القدرمن الايماء كاف في هذه الحضرة والله يقول الحق وهويهدى السدل

# \* (حضرة العلم وهي للاسم العليم والعالم والعلام) \*

فانظروا كرفان الذكر معتسبر اذكارمن هو بالاشساء معتسبر والنجم يعرفه والشمس والقسمر احكامه فهم بالله فاعتسسروا في دارها و نحوم اللسسل تنتمر احكامها و بدن في العين تنكدر في دارد نياهم فالسكل قد قروا

ان العساوم هي الطساوب النسطر لولا العلوم التي في الكون ماظهرت هسو الامام الذي يدريه خالقسه كموسف حين خروا يحد اومضت فسلوتري الشمس والافسلال دائرة من بعد ماطوست انوارها ومضت مانواوراح الذي قد كان مجمسهم يعرفالامرالذي قــدانزله يعلمالشئ الذي ڪون له ربما بعرف الشيخص وما ثم قد يعل\_\_\_ه الشيخص وما

يدعىصاحب دره الحضرة عبدا انتباح والهاصورة ومعني وبرزخ وماحازها على البكال الاآدم عامه السلام بعلم الاسماء ومحمد صلى الله عليه وسيلم بحوامع الكلم وماعداه بدن الشخصين فله منهاشرب معلوم ومن هذه الحضرة نزات اذاجا نصر الله والفتح وانافتحنا لك فتحاسينا وافد كنتء بينة فاس احدى وتسعين وخسمائة وعساكرالموحدين قدعبرت الي الاندلس لقنال العدقر حين استفعل أمره على الاسلام فلقت رحلام رحال الله ولاازكى على الله أحداو كان من أخصر اودائي فسألني ماتقول في هذا الحيش هل يفتح له وينصر في هذه السنة ام لا فقلت له ماعند لا في ذلك ققيال ان الله نعالي قدد كرووعد بيه صلى الله عليه وسلم هذا الفتح في هذه السينة ويشر نبيه صلى الله عليه وسلم بدلاني كتابه الذي انزلة عليه وهو قوله المافئة بالله فتعيامينا فوضع الدثيري فتصاميه نا من غيرتكرارالالف فانهالاطلاق الوقوف في تمام الا ته فانظراعه دادها بجساب الجهل فنظرت فوحدت الفتح ون في سنة احدى ونسه من وخسمائة ثم حزن الى الاندلس الاأن نصم الله حيش المسلمن وفتح الله به قلعة رماح والاركو وكركوي وماانضاف الي هذه القلاع من الولايات هذا عالمتهمن الفترتمن هُدُه صفته فأخذنا للفاء ثمانين وللشاء اربعمائة رللعاء المهملة ثمانية وللالف واحدا وللمتماريعين وللساءاثنين وللماءعشرة وللنونخسين والالفقداخذناعددها فسكان المجموع احدى وتسعين وخسمائة كلهاسينون من الجعرة الي هذه السينة فهيذا من الفتوح الالهي الهذا الشخص وكذلك ماذكرناه من فتم البت المقدّس فعما اجتمع بالضرب في المغلبت الروم مع المف عرمن السينين المذ كورفيه ما لحسا مترا لحسل الصغيروا ليكسر فظهر من ذلك فتح المت المقدّ سوقد ذكرناه فعماتقد مهن هذا الحسكتاب في ماب الحروف منه وهوان المضع جعلناه غمائية لكون فقومكة كان سنة عمان ثمأ خذنا مالجيل الصغيرا لم عمائية فاسقطنا الواحد لكون الاس بطلب طرحه لعجمة العيد دفي أصيل الضرب في الحساب الرومي والفتح انما كان في الروم الذين كانوا بالهت المقدّس فاضفنا نمانية البضع الى مااجتمع من ألم يود طرح الواحد للاس فسكان خصة عشر ثم رجعنا الى الجل الكمير فضر بناوا حداوسه يعين في ثمانية والكن سينون لانه قال في يضع سينين فكان المجموع ثمانية ومستمز وخسمائة فحمعناها الحاللات عشرااقي في الجل الصغيرف كان المجموع ثلاثاوثما نيزوخهمائةوفهاكان فنجالدت المقدس وهذا العلمين هذه الحضرة ولبكن عبد السلام الوالحسكمين برحان ماأخذه من هذا فوقع له غلط وماشعريه الناس وقد بيناه ليعض اصحابنا حين حاء نا كتابه فتدين له إنه غلط في ذلك وليكن قارب الامروسب ذلك إنه اد خل عليه علما آخر فانده وهذا كالهمن صورة الفتح لامن معناه ولامن وسطه الذى هوالجامع للطرفين فكان لآدم احصاء حمسع اللغبات الواقعة من اصحابها المتكامين بهياالي يوم القيامة وكان لمجد صلى الله عليه وسلم ارساله الى النياس كافة باللسان العربي" فع جميع كل لسيان فنقل شرعيه بالترجة فعم اللغيات وأماً الفتح الوسط فهو فتح الاذواق وهوالعلم الذي محصل للعبالم به بالنعيمل في تحصيله كعملم الفرقان للمتتمن فأنه حصله يتتوى اللهمع ماانضاف الهمن تكفير السئات وغفر الذنوب وهذا علم مخصوص بأهل الطريق وهمأهل الله وخاصته وهوع لم الاحوال وانكانت مواهب فانها لابوه بالالمن هو على صفة خاصة وان كأنت تلك الصفة لا تنتيها في الدنيالكل أحد ولكن لا مذأن تنتي في الا خرة فلالم مكن من شرطهاالاتاج في الدنياقية ل في عيالا حوال انهامواه بوهو حصولها عن الذوق ومعمى عن الدوق اول التحسل فان التوكل منسلا الذي هو الاعتماد على الله فعما يجر له أووعدته

لتنفس من الخواطرفان تلفظ المتنفس خرج النفس مجسب ما ملفظ به مفصد لا في الصورة تذ حروفا في الكامة وبهذا القدرتكون كمفه الانفعال عن خواص الحروف لن شهدذلك وان لم بتلفظ وخرج النفسر من غيراه ظافانه يخرج هيو لانبالاصورة لومعينة فيتولى الله تصويره يحسب ما كان عليه العدد في ماطنه عند التنفس فيركمه الله في ذلك الصورة فإن تعري المحيل المتنفسر عن كل نه كنفه النائم الذى لارؤباله في منام ولا هو في الحس فان الله بصوّر ذلك النفس صورة ما يام علمه عند فراقه الاحساس كان الذكرما كان أوالخياطر في القلب ما كان فاذا اقبر العسد في هده الحضرة التي نحن صددها ونظرالي مأتكون عنه أمدّه من الرزق مايه بقياؤه فانه خالقه والرزق تابيع للغيالق فخالق ألثيء وورازقه ولاتكون فيدهام خلق الاشساءالااذا اشهدلنالجة ماينفعل عنك ذلك تشاهد طلمة ماتكون عنك ممايحتاج السه من الرزق فترزقها كاتسعي هنافي افتناء الرزق الذي تطلبه منك عائلتك سواءوهذا لابقدح في إن الله هو الرزاق وإنما كلامنيا في تقدير الإسبياب تها كماقة رهياالحق عز وحل واثبتها وقد مذالك فيغيره وضبع ان الانسيان اذاتحلي له الحق فى منام اوغيره في أى صورة تحلى فلمنظر فهما مازم ذلكُ الصورة المتحلى فيهامن الاحكام فيحكم على الحق مهافى ذلك الموطن فان مرا دالله فيهاذلك الحكم ولابة. ولهذا تحلى فيهاعلى الخصوص دون غيرها وبتحق لالخصكم بتحق لاالصور فاعلمذلك فكذلك أيضارزق الصورتينوع تتنقع الصورفياته غذاءصورة قدلانكون بهغذاء صورةاخرى وليسرغذاءالصورة سيوي رزقها فاذاتصة رث المعياني كالعلرفي صورة اللبن والثبات في الدين في صورة القيد في زق تلك الصورة ما ارمدت له فان كانت رؤما فأصاب عابرها ماارا داللهما بالك الصورة فذلك رزقها فدامت حماتها وبقياؤها وصورة ذلك مايناله الرافي والمكاشف من ذلك كإرأى الذي صلى الله على وسلم شرب اللهن حتى خرج الرئ من اظافره مماتضلع منه فقسل له مااولته مارسول الله فقال العلم يعني ان العلم ظهر في صورة اللين ولما كأن لبناوصف نفسه مالشرب منه والتضلع الى أن خرج الرى من اظافره فنيال كإقال عدلم الاولين تَخرين وماخرج منه من الريِّ هو ماخرج الى النياس من العلم الذي اعطياه الله لاغير شم اعطيه مافضل في الاناء عمر فكان ذلك الفضل القدر الذي وافق عمرالحق فمه من الحكم كحكمه في اساري بدروفي الجحاب وغبرذلك فنسازيه دون غسره من عنسدالله وهكذا من حصل له مثل هذا من عندالله كالمتق اذا اتق الله جعل له فرقاناً وهو علم بفرق به بين الحق والماطل في غوامض الامور ومهماتها عند تفصدل المحل والحاق المتشابه بالحكم في حقد فإن الله انزله منشام ا ومجملا ثم اعطى المنصائيل ن شاء من عماده وهو ما فضل من اللهن في الفدح وحصل لعمر لا نه من شرب من ذلك الفضل فقد عمريه محل شريه فلذلك كان عردون غيره من الاسماء هذا تعسر رؤياه على التمام صلى الله علمه وسيلم ولعسر بنالخطاب فيذلك خصوص وصف لاختصاصه بالاسير والصورة في النوم دون غيره من العمرين ومن الصحابة بمنالس له همذا الاسم فكل رازق مرزوق اماالرزة المعمنوي اوالحسي على انقسام الارزاق المعنو بة والمحسوسة ومن هذه الحضرة قوله تعالى وانباوتكم حتى نعيا فتي نعلم رزق الابتلاء أيكونه اللهمن الابتلاءفهوعما إقامة الحجة لنكون الحجة المبالغة لله كما خبرعن نفسه فقال فلله الححةاابالغة التيلادخل علىهماولاتأو ملفهما واذاوصف الحق نفسه بحتي نعلمفع حكم الرزق جمسع الصور فكل الصدفي حوف الفرا والله يقول الحقوهو يهدى السمل

| شعر                                     | (سم الصاح)*                  | * ( حصره القني وهي للا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ى بمنا <sub>ت</sub> ىنتىلە<br>ئ قداجىلە | يعــلمالشينص<br>كل شرّواقــه | حضرةالفتماحللنتي وما الماربالخلق في الخيروفي الماربالخلق في الخيروفي الماركين المار |

7

ارزورزفان محسوس ومعقد ول في الدرى بذلك معتقول ومنقول قد مقبول قد مقبول المنقد المعقدي والمنسل المنقد المناطقة المنتقدي عوارف المناطقة المنتقدي عوارف المناطقة المنتقدي عوارف المناطقة المنتقد المناطقة المنتقدي على المناطقة المنتقدي المنتقد المنتقد

فال الله نعللي في قصة مريم كلياد خل عليهاز كرما المحراب وجد عندها رزقا قال مامريم أني لأهذا قالتهومن عندالله انالله مرزق من بشاء بغبر حساب وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وبرزقه من حيث لا يحتسب يدعى صأحب هيذه الخضرة عبيدالرزاق قال نعيالي وماخلقت ألحر والانس الأالمعمدون مااريدمهم منزرق ومااريدأن يطعمون هذافى حقمن اطعم من اجله حسن سمعمه بقول سجانه في الحسرا التحدير جعت فلم نطعه في وظمئت فلم نسفي فيقول العبدكيف تطع وتشرب وأترب العالمين فمتول الحق ان عسدي فلاناجاع وفلاناظمي فلواطعمته حسن استطعمك اوسقيته حين استدقاك فذلك معسني قوله تعالى جعت فلرتطعمني وظمئت فلمنسقني فانزل نفسمه نعالى منزلة الحائع والعاطش الطمآن من عماده فرعمااذي العامل على هذا الحديث الالهي أن يحهد في تحصل ما يطع به مثل هذا حتى بكون عن اطع الله نعمالي فقبال له الله وما اريد أن بطعمون اتقال من مقام الى مقام لانه يعلم عباده العلم بالقيامات والاحوال والمنازل في دارالتكالف حتى متنقلون فهاغ قال ان الله هو الرزاق ذوا الفرّة ألمتين والمتانة في المعاني كالكشافة في الاحسام هجاء بالاسبرالمنساس للرزق لان الرزق المحسوس به تنفذي الاحسام ونعمل أي تضخم وكليا عدات زادت أحزاؤها وكنفث وابنالسين من الهزال فباأحسن تعلم الله وتأديمه وتبسانه لن عقل عن الله واعلم ورزقه وفي السماء رزقكم وقال في الارض وقدّر فهها اقواته اوهي الارزاق وتقديرها يوجهين الوجه الاقل كماتها والثاني اوفأتها فالرزق الذي في الارض ماتة وم به الاحسام والذي في السّعاء ماتقوم به الارواح وكل ذلك رزق ليصح الافتقارمن كل مخلوق وينفر دالحق مااننيا وارفع المسازل في الارزاقي وشهو دهارزق مابظهرمه عتن الوجود الحق من صورا حكام المكنات اومن صوراليحلي فسنظر صاحب هذه المشاهد الى الصورة في التحل اواصور احكام المهكّات في عبن الوجود الحق فينظر ماتستحقه تلكُّ الصورة من مسمى الرزق وما تطلبه ليقائها فكون هذا العبد مرزقها ذلك اذاكان مشهده هذه الحضرة اعنى حضم ذالارزاق ثم ننزل الامرفي الكائنات الخاقمة والامرية بحسب حقائقها فتطلب عن الكون رزقها منه واكثفه مانطلمه المولدات من الاركان كالمعادن والنمات والحموان وقد جعل الله من الماء كل نيئ حيَّ وكل نيئ حيَّ فان كل نيئ مسجرته بحمده ولا يكون النسبيج الامن حيَّ فكل نيئ من الماءعمنه ومن الهواء حتى حموان البحرالذي يموت اذ افارق الماءما حمآنه الاماله واء الذي في الماء لانه مركب فمقمدل الهواء بنسبه خاصة وهوأن يتزج بالماءام تزاجالا يسمى به هواء كاان الهواء المرك فهه الماءويه يكون من كالكن امتزاج الماءيه امتزاج الحاصالا يسمى به ماء فاذا كأنت حماة الحموان مهواء الماءمات عند فقده ذلك الهواء الخماص وكذلك حموان البراذاغرق في آلماء مات لان حياته بالهواء الذي مازجه الماء لابالماء الذي مازجه الهواء وثم حيوان يرتي بحري وهو حموان شامل برزني له نسسة الى قبول الهوا ، يرفيجي ، بالهوا ، كايجي ، البرى ويحيي في الما ،

كايحيى البحرى وبالهوا وتكون حسانه في الموضعين والماء أصله في كونه حما فالرزق في عالم الاركان الهوا فيما في كل مطعوم ومشروب من ركن الهواء به تدكون الحماة لمن يتغذى به من كل شئ حي من بمات ومعدن وحموان وانسان وجان وأما الملائكة المخلوقة من انفياس العالم عند تنفسهم فلهم غذا وأيضا من الاركان لا بدّمن ذلك و يخرج الماك من المنفس بحسب ما يحكون في قلب ذلك السنة مسحة بحمده لم يكن لهاء من في الوجود جاءت امرأة الى مجلس شيخ شيخناء مد الرزاق فقالت له بالسمدي رأيت السارحة في النوم رحلامن اصحابك قدصل صلاة فانتشأت تلان الصلاة صورة فصعدت وأناانظر الهامني إنتهت الى العرش فيكانت من الحيافين به فقال الشيخ صلاة روح متعيما من ذلك ثمة قال ما تكون هذه الصلاة لاحد من اصحابي الالعبد الرزاق بقول ذلك في نفسه فقيال لها وعرفت ذلك الشحنص من اصحيابي قالت نع هو هذاوا شيارت الىءمد الرزاق الذي خطر للشيخ فسيه فقال الهاالشيخ صدقت وأخذها مشرة وممن اخبرني بهذه الحكاية عمد الله ابن الاستاذ المروزي بمروز من بلاد آلاندلس وكان ثقه صدوفا كإخلق عديي كهيئة الطبر من الطين فنفيخ فيه فيكان طائرا بإذن الله والم يكن لهذه الصورة وجود الاعلى بديه ثم نفيز فهها في كانت طائر اماذن الله أي ان الله أمر مذلك وأذن له فسه كاأمر الله أبضا الؤمن في الشرع وأذن له في انشياء صور عباداته التي كافه الله عزوجل مها فان كان عدي عليه السلام قد نوى في خلقيه ذلك الطائر الانعيام على تلك الصورة لتلحق مالوجودات وينع على حضرة التسبيح بزيادة المسجين فيهاكان من أهل هيذه الحضرة والتحق مهموان كان نوى غيرذلك فهو لمانوي وما من صاحب هذا المقام وغيره الامحة دالنية خاصة ومشاهدة صدورالاعمال منه صورا في ذلك فإن الام في نفسه من انشاء صورالعمادات من المكلفين لابذمنه فيكل مكلف قبيحة كانت أوحسنة ويفترقون في النيات والمتياصد ومانم الامكلف فأعظمها منزلة من مقصد بعمادته ماذكرناه فان عل هذا العيد هذه العمادة أيكونها أعظيم صفة ومنزلة في العمادات فياهو الذي ذكرناه من هذه الحضرة فإن الام لايقبل الاشتراك فثل هذا ماا قامه في نشأصو رهذه العبادات الاكونها من أعظيرا لصفات واحلها فتميز بذلك عن لم مقمه الله في مثل هذا طلب اللاجروالمنوية وانما يقصدصاحب هذه الحينيرة مجرِّد الانعيام على ظهور زلك العسادة وزيادة المسحين بله لايتنغ بذلل جداولا ثناءولاج اءالاعين ماقصده الحق في ايجياد العيالم فكاقصه مدانله مالخاق أن معسدوه في مشال مانص علسه من ذلك في قوله وما خلقت الحنّ والانس الالبعمدون وقوله وان من شئ الابسيم بحمده فنوى هذا العمد في انشاء صور العمادات أن أعمد الله كاارادهالحق وهذالاسطل نبةالانعيام من هذا العبدعلي هذه الصوربالانشاء والايحياد فانكان مشهدهذا العبدان الله هو المنشئ هذه الصور بالعبد لاهو فليس من هذه الحضرة الوهسة البكائية بل بن الوهب الالهبي على هذه الصورة المنشأة وليس غرنبي فما ذكرناه ماهو الاعلى والاعظم في المنزلة وانماغرضي تمييز المقيامات بعضها من يعض حتى لا داتيس على القيائمين مهيا فانهيا تتداخيل الاحكام فها ولا بشعر بحدّالفصل من الاحوال والمنامات الاالرا-هون في العلم الالهبي فإذا جازاهم الله على ما انشاؤه انعاما من الله تعالى عليهم كان جزاء من اشهد هو أن انشاء تلكُ الصورة لله لاللعب مـ المكاف وان الانعام لله في ذلك علمها لا الى الكاف فانه أعظم جزاء الهي من الذي فم يشهده الله ذلك عندانشاتها فقدتمزا اشتنصان يماوقع لهمامه الشهو دعند العمل المشهوع وهذاعل لم ينسيرعلي منواله انفردنا بالتنسه علسه عبل غاية السكال من العسدوح رناه تحريرا ناما فان أحسدا من العلماء مالله وبالانسماء مايجهاون العطاء على حهة الانعمام واكمن مثل ماذكرناه لايتصوره ولا يخطر سال كل عامل الامن تحقق بهذه الحضرة الواهبة خاصة وهو المسمى عبد الوهاب والوهاب اوجده لاغيره من الاسماء مثل قوله في عيسي عليه السلام لمريم لهب لل غلاماز كا والصور التي او جدها الاسم الوهاب فلله حدّا تعلم ذلك اذاعلت مراتب العلى والاسماء الالهدة بالعلم في الاسماء الالهدة فاعلم ذلك وهذا القدرمن الاعاءاني عملم هذه الحضرة كاف ان شاءالله تعالى والله يقول الحق وهويمدي السبيل وهوالهادي اليطريق مستقيم

شعر

ولهذا فلنيان الدعاء لامقدح ولايقتنني المنبازعة بلهوأعلى وأنبث في العبودة من تركه وأماالرضأ والتسلم فهما نزاع خؤ الابشعرىه الاأهل الله فان كان منعلق الرضا المقضى به فيحتاج الى ميزان شرعي وان كأن متعلق الرضا القضاء فان كان الفضاء يطلب القهر وبجد الراضي كا "ن ذلا من نفسه فمعلم ان فيه نزاعاً خقساً فيحث عنه حتى بريله وان لم رانّ ذلك القضاء بطلب القهر فيعلم انه الرضيا الخيالص الحسلى لانة الرضبا من راض مروض ومنسه الرياضية ورضت الدابة وهوالاذلال ولايوصيف مه الاالجوح والجوح نزاع انمياراض المهر الصغير لجوحه وجهله بماخلق له فانه خلق للتسخير والركوب والجل عليه والمهر بأبي ذلك فانه مابعله فبراضحتي ينقاد في اعنة الحكم الالهبي وكذلك رياضة النفوس لولاما فهامن الجوح لباراضهاصاحبها فاذا خاةت مرتاضة بالاصالة فيكان ندمغي أن لابطلق علمهاامهم راضسة بلرهي مرضمة واغياالنفوس الانسائية لماخلقها اللهءلي الصورة الااله. ة شمخت على جسع العالم بمن لست له هذه الحقيقة والمجتب عن الحقائق الالهيمة التي نستند اليها حقائق العالم حققة حقيقة فأكتست الرياضة لاحل هذا الشمو خفذات تحت سلطانه وخدتءلي ذلك وكذلك الااهى يختي بخفاه آلنزاع وبفلهر بظهور النزاع والعارف لايغنلءن نفسه طرفة عين فالهاذا غفل عن نفسه غفل عن ديه ومن غفل عن ربه نازع ساطنه ما يحده من الاثر فيه مما يخيالف غرضه فصيءالقهر الالهي فيقهره فمكون أذا كثرمنه مثل هذايسمي عبدالقهار واذاؤل منه يسمى عبدالقباهر والضابط لهذه الحضرة أن يظرالانسان في خفاناموافقاته ومخالفاته فمعلمين ذلك هل اذلك الحضرة حكم فمهاملا فهذا أمركلي قدوكانبالنافيه الى نفسك وأنت أعلم والله يقول الحق وهو يهدى السديل

\* ( - ضرة الوهب وهي للاسم الوجاب) \*

وان کانلایدری الوجود الکِنانی جمدع العطايا منده وهب الهبي عن الله أن كان ألعهان الالهي ﴾. فذلك لا يخني عـ لي كل عاقل مه وبذاجاء الوجود العـــــماني فان لم يحكن فالجهل نعت لحلقه

مدعى صياحب هذه الحضيرة عهدالوهياب والوهب العطامين الواهب على حهيبة الانعيام لايخط له خاطه الحزاءعلمه من شكرولاغيره فان اقترن به طلب شبكر جزاء فلهس بوهب وانماه وعطاء تحيارة بطاب به الربح والخسران فإن العطاء الاالهبيء لي انواع متعدّدة سمأ في ذكر ها في هذا المات انشاءالله تعالى فمن هذه الحضرة بتحرِّد العسد عن جسع اغراضه كلها في احسانه مها ته المدنية ومعنى المدنية أن يصير ف مدنه بسفر او أي نوع كان من انو اع الحر كات المدنية في حق ن من عسادالله من انسان او حيوان لاستغي بذلك اجر اولا بطلب عليه شيكرا الالجيّر د الانعيام على هــذا الدي يحرّ له من احله مماله فـــه منفعة اود فعرمضرّة وكون الله عزوحل بأحره على ذلك ذلك الىالله تعالى لاالمه يفعل ذلك لمجرّد قيام هذه الصفة به وحكم هذا الاسم الااهي علمه فاذا يحرّك فىالعمادات التي لاحظ للخلق فيها كالصلاة والصمام والخبج وامثال ذلك بلكل عمادة مشروعة وهو يحركانه اومسكه عنهااذا كأنت العبادة من التروك لامن الافعال فينشئها صورا حسنة على غابة لم في خلقها والكمال لتقوم صورة الهاروح بمافهها من الحضورمع الله النمة الصالحة المشروعة فى تلك العسادة يفعلها فرضا كانت اونفلامن حث ماهى مشروعة لة على الحدا لمشروع لا يتجياوزه لتسبح الله ثلك الصورة التي انشأ هاالمسماة عسادة وتذكرالله بجسب مايقتض هامره فهما تعمالي ويتصدهمذا العبمدالانعمام على تلك الصورة العملمة المشروعة بالظهورلتنصف بالوجود فتكون من المسجين بحمد مالله فانكان قصد بذلك انعياما عليها وعدلي حضرة التسبيم فيخلق في عباداته

فكيف أن يرى به فه و حباب عليه ولم يكن ذلك الالضعف الادراك فاله تعالى قد يتحيلي فيما دون النور فيرى كاوردا بنما شاءوه والقبائل ان ترانى فرؤيته لارؤيته فهوا است ورالمرس غيرظهور ولا احاطة فالستر لا بقد منه وهذا القدركاف من الايماء فان ميدان الغفران واسع لانه الغيب والشمادة والله من ورائم محيط فاسبل الستر بالوراء على اعين المامعين فوقفوا مع ما سمعوا

| استباله الستريالمراء | فاسبل المتربالوراء    |
|----------------------|-----------------------|
| ولاجدال ولأمراء      | بـــلا نزاع ولاخصــام |
| بحجبه عندد كلراء     | فكل مجــ لى له حجــاب |
| وعن امام وعن وراء    | سنءن بمين وعن شمال    |
| من مخلص کان اومرائی  | بعر فــه کل من رآه 📗  |

\* (حضرة القهروهي للاسم القهار) \* شعر

اذاكان قهرى عيرامرى فاننى الاذاماامرت الامركان لى القهر على على المركان لى القهر على على على المركان ا

بدعىصاحهاعبدالقهاروعبدالقباهر فاكتبرالعلماءمن لايكون لههذا الاسماعني عبدالقهار ولاعمد القياهروهو العبارف المكمل العستني به بلهو المعصوم وماتحلي لي الحق يحمد الله من نفسي فى هذا الاسم وانمارأيته من مرآة غبرى لان الله عصمني منه في حال الاختيار والاضطرار فإانازع قط وكل مخيالفية ثبدومني لمنيازع فهي تعليم لانزاع فاني ماذقت في نفسي القهرا لاايمي قط ولا كان له والحضر ةفي حكم فال تعيالي وهو القياهر فوق عبياده أي قهر عمياده لمياصد رمنه مهن النزاع وبرسل علىكم حفظة وهوالتموكمل اعني هذا الارسال فى حق قوم وحفظا وعصمة في حق آخر من وهو معقبات من بعزيديه ومن خلفه يحفظونه من اهرالله أى من حيث ان الله اهر هم يحفظه فهم ون وقد يحفظونه من اهم الله النازل به فيد فعونه كمافعل بالزاني في حين زياه اخرج عبَّه الايمان حتى صارعلمه كالطلة يحفظه من امرالله النبازل به حمث تعريض بالمخيالفة لترول البلاء عليه فيحفظه الايمان من هذا الامرالمازل بأن يتلفاه فبردّه عنه لعله يستغفرا ويتوب فاذا كان غبرا لمعصوم يحفظ مثل همذا الحفظ فباطند مالمتني مه فانه محفوظ في الاصل وادق ما مكون من الخلاف النزاع الالهم بأنانية العبد فأذازال العبدعن انانيته لم يجدالقهارمن يقفله فيقهره والسهم لاعشي الاالي مرمآه واعلران الدعاء لايتتضي المنازعة كإذهب المهسهل والفضيل سزعياض حيث اراد ماارا دالله كإجاء عنهما وان الدعاء ذلة وافتقاروا نتزاع رباسة وسلطنة ولولا النزاع القبائم بنفو س الرعبة الذين لومكنو ا من ارساله لظهرمتهم ما اضيف الح الرعية النهم مقهورون تحتّ سلطان ملمكهم ومن لم يخطر له شيء منّ ذلذولم ينازع فماهومقهورولاا لملذله بقباهر بلهويه رؤف رحمرفن قهرتخلقامن عساداته فانميا قهر باللهمن نازع أمرالله لانفسه وماثم الانزاع الشبيطان بلته فمبايلقيه الىهذا العسدفي قليه منازعة لامرالله ونهمه هذا قصده بالالقاءوان لم يخطر العبد دذلك فانه لا يخطر له منسل هذا لكون الاعيان بردّه ولكن مستدرجه مالخيالفة شيئاً بعديثه إلى أن مكفر فإن المعاصي بريدالكفه ولاتأتي اذا كثرت وترادفت الاماليكفه فلهذابسارعهمآ وينؤعها الشيمطان فلامزال المؤمن يقهره بلة اللك مساعدة للملك على نفسه لينحو فان المؤمن يقول لاحول ولاقوة الامالله ومن النزاع الخبي الصبرعلي البلاءاذالم يرفع ازالته الى الله كمافعل ايوب علمه السلام وقدائني الله عليه بالصبرفقيال مع نبوت شكواه اناوجد ناه صابرانع العسدانه اواب فذكره بكثرة الرجوع المسه في كل امرينزل به فن حيس نفسه عندالنتر السازل بدعن الشكوي الى الله في رفع ما نزل به وصـــ برمثل هذا الصبر فقد قاوم القهر لالهبىفاناتله قاهرلهذا العبدوانكان مجودافى الطريق ولكن الشكوى المحاللة اعلى منهواتم

ستكام لنف ماسمائه فتكون هذه الاسماء اللفظية والمرقومة التي عندنا أسماء تلك الاسماء وسيتوراعليها فانالاندرك لتلك الاسماء كيفية ولوأدركنا كيفيتها شهود الارتفعت السيتوروهي لاترتفع ومالنا فيأنفسنا أمثلة لهاجلة واحدة بلأعظم ماعند ناتخيلها في تفوسنا والتحيل أمر يحدثه النفوس فيالمحسوسات فتصورها بالفوة المصورة فيخمال الشيخص وليسر دميد هيذه السيتور الاستورا لخلق بعضه على بعض فالستوروان كأت دلائل فهي دلائل اجالية فالعبالم بل الوجود كله سترومستوروسا ترفخي في عمنه مستورون وهو سترعلنا فهو مشهود لنااذ السترلابدأن كون مشهودا لمستوره فان الستر مرزخ أمدابين المستور والمستو رعنه فهو مذهو داهما ولماجا تالاحكام المشروعة الىالمكافهن وتعلقت بافعالهم وفوق الحكم فىأفعال المكلفين الى طاعة ومعصمة ولاطاعة ولامعصمة والىمرغب فمه والى حكم غبرمرغب فمه فالطاعة والمعصبة حظر ووحوب فعلاأوتر كاوالمرغب فسيه وغبرالمرغب فمه ندب وكراهة فعلا أوتر كاولاطاعة ولامعصمة ولامرغب فسه اباحة وهو حكم مرتبة النفس بماهي لذانه باوعينها وبافي الاحكام لست لعينها وانماتقبلها لداعى من خارج من لمة ملال اولمة شهطان فهي لمن حصكمت علىه لمنه منهما لالذّاتها فالسعمد من النفو سالمكافئة عسل نو عيز في السعياد ذاانوع الواحيد مستورعن قيام المعصبة به وغبرا أرغب فمه ولالاطاعة ولالاسعمة ولامل غماولاغ برمرغب فمه فهوأ سعد السعداء والنوع الاتخرهو المستور يعدحكم المعصبة فيهعن العةورية على ذلك وهو المغفورله وهذه الاحكام تتعلق من المكلف فى ظاهره وماطنه فالسعمد اليّام الكامل المعصوم ودونه المحفوظ ظاهرا غير المحفوظ باطنا فاقل مستوردن اسمه عبدالغافر واكثرمستورمن اسمه عسدالغفور والمتوسط منهما عبدالغفار فالناس أعني المكافين على ثلاثة احوال غافر وغف اروغفور ثمان للمكافين بعضهم مع بعض حكم هـ ذه الاسماء فين جني عليهم اومن جوه عن وقوع الحناية منهـ مولهم احكام اسماءالله فهن تجياوز عن جني علمه تحياوزالله عنسه ومن انظر سعه مراحني غرة ذلك في الا تنزة من عنه دالله فبابرى المكلف فحالا تنوةالااعباله ثمان الله يعفوعن كثبر واعلم ان من السيتور وارخاتها ماهو معلول بالنشر بةوهو قوله وماكان انشرأن بكلمه الله الاوحدا اومن ورامحياب وهو السيتر اوبرسل رسولا وهوسترأ يضاواس السترهناسوى عسن الصورة التي يتحلى فهاللعند عنداسماعه كلام الحق فى أى صورة تحيلي فإن الله يقول لنسه صبيلي الله عليه وسبيلم فأجره حتى يسمع كلام الله والمتكلم رسول اللهصلي الله علىه وسلروان الله قال على اسان عبده سمع اللهلن حده وقوله تعالى كنت سمعه وبصره الحديث فهذه كاجا صورحجا سة اعطتها البشير يةوماثم الأنشر وروح هذه المسئلة مامنعك أن تسجد لما خلتت سدى فنني الوسائط عن خلق آدم ومن هنا الى مادون ذلك حصيم اسم البشر فحث ارتفعت الوسائط ظهر حكم الدثمر يهتلن عقل ان في ذلك لا تمة تقوم يعتلون فهذا حصرا لستور وارخاؤهاعلى البدوروالكسوفات ستورفنهاظلالمسة ومنهااعسان ذوات مثل كسوف القمر والشمس وسائر الكواك الجسةواعظمها سترالشمس فانها تظهرانوار الكواكب كالها فلايبق نورالانورهافيء ينالراءى وانكانت انوارالكواك مندرحة فهماولكن لاظهورلها كإقال النابغةالحعدى في تمدوحه شعر

ألم تر ان الله اعطال صورة الترى كل ملك دونها يتذبذب التاطات الله الله الكراك التاطلة تلم يبدمنهن كوكب

ونعلم القطع ان الكوا كب ادية وطالعة فى اعمانها ويجار بهاغير ان ادرالـ الرامى يقصر عنها لقوّة فورالشمس على فورا المصر فسهر قبل لرسول الله على الله عليه وسلم رأيت ربك قال فورانى ارام وهم الملائكة والارواح الفارقة تسجه كافال بسجون الدلوالنهار لا يفترون فراى هذا من يدوم تسبيمه وهوالارض كاراى في موطن آخر من القرآن تسبيم من في الارض وان كان البعض من العمالم فقال اسجه وهوالارض كاراى في موطن آخر من القرآن تسبيم من بعقد لم الكذلك بقوله وان من يجي الايسم بحمده وزاد في التأكيد بقوله ولكن لا نفقهون تسبيمهم فأقى بلفظه من ولم يأت بحاواتي في آمة الحشر بحاولم يأت بن فان سيبويه يقول ان اسم ما يقع على كل شئ الااله لم يع الموجودات فوجلت قلوب من بقى منها حدث لم يقع لهذك كسرها وأزال وجملها بقوله عقب هذا القول وان من شئ الايسم بحمده وزاد في النناء علمهم بحهل الناس وجلها بقوله عقب هذا القول وان من شئ الايسم بحمده وزاد في النناء علمهم بحهل الناس نشيهم ونكان هذا الحرف مقابلة هذا الانكسار الذي نالهم في نفسه وسد خلل الانكسار فتضاعف الطرب عندهم بدلك والفرح وما هو تضاعف على الحقيقة وانحاهو تعمير الموضع الذي ظهر فيه الكسر فائه اخبران كل شئ يسبح بحمده كاهوالا مرعله في نفسه وسد خلل الانكسار فو هو المدين نامعا في ان يفرد وادون من طهر فهم الموقورون الدين ينفنون في صورهم ارواحا وانشاء صور لا تذاهى دنيا ولا آخرة فالانشاء صورفهم الموقورون الذين ينفنون في صورهم ارواحا وانشاء صور لا تذاهى دنيا ولا آخرة فالانشاء مصلدا تم وان الناس اذاع رفوه بهدى السبيل

# \* (حضرة اسبال الستوروهي للاسم الغفار والغافرو العفور) \*

اذاكاندرعى من وجودى اباسه الفان وجود الحق للرأس مغفر الحق مقالي انه فيسسمه بين الفائنة الديه وان شئت استر

يدعى صاحب هذدالحضرة عمدالغفاروهي حضرة الغبرة والوقاية والحفظ والعصمة والصون واعلم أيدناالله وابالأبروح منسه ان الامو ركاهه استور بعدمهاء لى بعض واعلاهه استرالاسم الظاهر الالهي فانه سترعلي الاسم الباطن الالهي وماثم وراءالته مرمى فهو سترعلمه فاذا كنت مع الاسم الباطن الالهي في حال شهودورؤ به كان هـذا الاسم الالهي الباطن الذي أنت به في الوقت متحدوله مشباهد ستراعلي الاسيم الالهي الظاهرولاتقل انتقل حكم الظهور للاسم الالهي البياطن ومبارالبطون للاسم الظاهر مل الظاهر على ماهو علمه من الحصيح مبعطي الصورفي العبالم كله والساطن وان كان مشهود افهوع لي حاله ماطن بعطي المعماني التي نسترهما الصور الظاهرة ومهمذا أعلى السستورواخفاها وأعلى مستوروأ خفاه ودون همذا الستركون القلب وسعالحق فهوستر علسه فأن القاب محل الصور الااهسة التي انشأتها الاعتقادات وأدلتها فهوسترعليها لذلك تمصرا لشخص ولاتمصر مااعتقده الاأن رفعلك السستر يسترآخر وهوالعبيارة عن معتقده في ربه والعبارة وان دلتك عليه فهي ستر بالنظر الى عين ما تدل عليه فان الذي تدل عليه ماظهر لعسل وانماحصل في قلك مثل ما يعتقده صاحب تلك العمارة فأخبر عن مستوروه وعندل مستورأ يضا فاكشفته العيارة ولكن نقات مشاله الدك لاعمنه فكل حرف جاء لمعني فهوسترعلمه وانجاء لمدل علمه فهذاالسترمن أعظم الستور وانكان دون السترالاول الذي هوسترالا عماء الااهمة فالاسماء الالهية واندات على ذات المسمى فهي أعمان الستورعلم افان الناظر يحارفه الاختلاف أحكامها الذات المسمات فبكل اسم له حكم فيهافهم وان عزت وعظمت ولهاا لحكم الذاتي في الوحود مالايجاد محكوم علمهاما حكام همذه الاسماء المسدني بلأسماء الموجودان كلها أسماؤها لمن فهم عن الله تم المرسة الشالثة في الزول في علم السية ورسة ورأعمان الاحماء اللفظمة الكائنة في ألسمة الناطقين والاسماء الرقمة في اقلام الكاتمين فانها ستورعلي الاسماء الالهمة منحسان الحق

في التعمر اله ما تدعى الله انها صورت الاعتقاد في الله الذي يحلقه الانسان في نفسه من نظره اولو همه و تحفيله في مقاربي في معمده المدحم الله القوة التصوير ولذلك خلقه جامعا لحقائق الهالم كله فني أى صورة اعتقدر به فعيد مدها فرجام عن صورته المتى هو علمها من حسف هو جامع خفائق العالم فلا بقدان يتحقور فيه اي المنازة التحديد ومن حد خالقه فقد الحامة كنفسه في الحدولاك اطلق الله على لسمان رسوله صلى الله المنزة التحديد ومن حد خالقه فقد الحامة كنفسه في الحدولاك اطلق الله على لسمان رسوله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كائل تراه فادخل على الرؤية كاف التسديد والتميل وقال له ان الله في قبله المعلى وقال فاينما ولوافتم وجه الله ووجه الذي ذاته وحد تقدقته فئي أى صورة اقام الله عبده وهي موضع فوله ففيها وجه الله ان عقله في تفسه صورة بعبد ها فهو المحرورة هي خالانسان منشع مورة بعبد ها فهو المحرورة وعند قرة عائلة بدلياد والحق احق ان يتسع فالانسان منشع مورة بعبد ها فهو المحرورة وعندي النائم المنت المقالة الله عبد ما ينشئه شعر

وليس بنشئ الاالذى خلفه فى ضغة كان ذاك النشأ اوعاته له الغنا ولهدا فتسره طبقه بمشل هدذا الذى قلناه قدسيقه فليس بنشئ عبد غييرخالقه فهو الذى انشأ الاكوان اجعها فزاد فى خلقه بكون خالفه مع الغنا فله النعتان قد جعا

فالعمذالمؤمن اقامه أنشأ صور الاعمال التي كافه الحق ان يقيم نشأتها عملي اتمالوجوه واعطماه القوةعلى نفيزالروح فى كل صورة ينشبها من علدوهوا لحضور والاخلاص فها وماذم الله عبدالصور صورة لهاروح منسه ينفخه فيهاباذن ربه فتقوم عنه حمة ناطفة مسحة بحمدريه وانحاذم اللهمن يخلق صورة لهااستعداد الحاة فلايحمها اذكان خالقها ولكن يماهي علمه من الاستعداد يحمها آلحة دون هـ ذاالذي انشأ هافعثل هذا المصورتعلق الذم الالهيئ ثم ان الحق ردكل صورة في العيالم لم تظهر عن الاسداب المنشئة لها الى نفسه في الخلق تعالى فقال في كل عامل والله خلقكم وما تعملون فيهوخالفك وخالق مااضاف عمله المسك فأنت العمامسل لاالعمامل كإقال ومارمت اذرست فنغي عمن ما أثنت لك واثنته لنفسه فقيال ولكن الله رمي ومارمي الاالعيد فأعطياه اسمه وسماه به وبغي الكادم في أنه هل حلامه كاسمامه أم لافانا لانشك ان العمد رمى ولانشك ان الله تعمالي قال ولكنّ الله رمى وقد نفي الرمى عنه اولا فنفي عنه اسم العبودة وسماه باسمه اذلابذ من مسمى وليس الاوجود عنن العبدلامن حمث هوعبد لكن من حمث هوعين فان العبد لا يقبل اسم المسادة والعين كانقبل العبودية نقبل السيادة فانتقل عنها الاسم الذي خلقت له وخلع عليها الاسم الذي تبكون عنه التكوين وهوقوله تعالى واكن الله رمى والحق لاياهت خلقه فيالقول الاماهو الامرعلمه في نفسه فنغي مايستحق النثي لعمنه واثبت مايستحق النبوت أيضافظهرت المقياني في اماكنها على منيازلها مااختلشئ منها في فس الامر وان ظهر الاختلال النظر الى قوم فذلك الاختلال لولم يكن لكان فىالوجود نقص احدم وجود ذلك الاختلال فلابدّ من كرنه لانه لابدّ من كمال الوجود وهوقولنا فىالنقص انه من كال الوحود ان يكون فسه نقص وان كان عشاسلسة ولكن حكمها واضم ان عضل الامور على ماهي علمه فحضرة التصوير هي آخر حضرة الخلق وليس ورا • ها حضرة الخلق حلة واحدة فهي المنتهى والعلم اولهاوالاولية هي المنعونة بهذا كله اعني الهوية فابتدأ بقوله هولان الهويه لابدمنها ثم ختم ما بعد الساب في الشوت وهو فوله هو الله الذي لا اله الاهو وابتدأ من الصفات بالعلم بالغدب والشهادة وختم بالمحتور ولم بعن بعد ذلك اسما بعينه بلقال له الاسمياه الحسني ثمذكران له يسجم ما في السموات والارض ولم يقسل وما في الارض لان كثيرا من الناس في الارض لا يستجون الله وبمهن يسبح الله منهم مايسجه في كل حال والارض تسجمه في كل حال والسموات ومافيهها

اهل النظر فهم اقرب الى الحق بل ما جاؤا الامالحق في ذلك المصدّق الا تخر الاول والاول الا تخر وهذه مقالة لابقتضه هاالنظر الفكري اصلالكن الكنف يعطمها وعلى كل حال فأنجى الطو ائف من اعتقد فالله مااخرالله به عن نفسه على السنة رساد فأنا نعلم أن الحق صادق القول فاولاان هذا الحكم علمه صحيم بوحه تماماوحه بهارساله الى الكافة من عباده ولولاان له وحها في كل معتقد ماوصف أنسه على ألسينة رسله مالتحوّل في صورالاء تقادات فقديرا في نفسه كل معتقد صورة حوّيقول من جدها هذاهوالحق الذى نستندالمه في وجود نافله رالخلوق الامخلوقافانه لابرى الامعتقده والحق وراء ذلك كله من حسث عينه القابلة في عين الرائي والعاقل لهذه الصورلا في نفسها فإن الله غني عن العالمين بالعالمين كماتقول فيصاحب المال انه غني المال عن المال الكون هذا الموجب له صفية الفناعنده وهي مسئلة دقيقة لطيفة الكشف فانالثي لايفتقرالي نفسه فهوغني تنفسه عن نفسه لكونه عندنفسه ماأبهاالناس انتراافقراء الحالقه والله هوالغتي عنكم الجمدالذي رجع المهعواف الثناءوما مثني علىه الانسامن حسث وحودناواما تنزيهه عمايجوز علىنا فياوقع النناء علىه الانسافهوغني عنيابنا كونه غنياانماهوغناه عنافلابته منالشوت هذاالغنالة نعتيا ومن أراد أن مقرب عليه نصور هذاالامر فلمنظرالي ماجى به نفسه من كل اسم بطلبنا فلابد منافلذا لم يكن الغناعنا الاسااد حكم الالوهية بالمألوه والربو سةما لمربوب والقيادريا لمقدور فلاريو سية سرلوظهر لبطلت الربوسية كماات للنبوة الصاسر الوظهر لبطات النبوة وهو ما يقتضمه النظر العقالي بأدلته في الاله اذاتحه لي الحق فمه بطلت النبوة فهماأ خسرت به عن الله عمالا تقسله العتبول من حث أدلتها وقد دلت عمل صدق انخبرفلها الردوالقدول فتقمل الخبرالوارد وترد الفهم فمهالذي يقعره المشاركة بين الله وبين خلقه واذا رددتالمفهوم الاول فقد طلت النبؤة في حقها التي تثبت عنبد السودا وامثالها والنبؤة لاتتمعض فاذاردشئ منهاردت كاهاكما قاليالله تعيالي فيحق من قال نؤمن معض وتكفير سعض وربدونأن يتحذوا منذلك سملااوائك همااكافرون حقافر جح حانب الكفرفي الحكم على جانب الأعان وانمار يح حكم الكفر لا حدرة الخبروصدقه عنده فما أخبريه مطاقا من غبرتقم دلاستحالة الكذب علمه فلأبدله من وحه صحيح فهما جاءمه ممايرة ه العقل ولذلك المؤمن يتأقل أذا كان صاحب تنظر واذاعجز عباران له تأوملا يعجز عنه لابعله الاالله فيسله لله واكنءن تاويل مجهول ماهوعلى مفهوم لفظه الطاهر وعندأهل الله كلالوجوه الداخلة نحت حبطة تلك الكلمة صحيحة صادقة قهما لمؤمنون حقبا وقدأعد الله للمؤمنين مغفرة واجراعظمها

## \*(حضرة التصويروهي للاسم المصور شعر)\*

اذاكان من تدرى مصور ذاتنا وصحيه حكمي فصح التماثل وصحيه حكمي فصح التماثل فاعنده الا الذي هو عندنا ولواني كفولهان التقابل الله عيدى وما أناعينده

يدى صاحب هذه الحضرة عبد المصوّروا لمدوّر من الناس من يذهب يخلق خلقا كخلق الله وليس بخالق وهو خالق لانه كال واذ تتخلق من الطين كهدئة الطبرف ماه خالقا وماله سوى هيئة الطائر والهيئة صورته وكل صورة لها قبول ظهورا لحيادا الحسية فانّ الله قددة موقوعد المصوّر لها لانه لم يكمل نشاتها ادمن كال نشأتها ظهورا الحياة فيها للعس ولاقدرة له على ذلك بخلاف تصويره لما ليس له ظهور حياة

حسية من نبات ومعيدن وصورة فلك واشكال مختلفة وليست الصورة سوى عبر الشكل وليس التصويرسوى عييز التشكل فى الذهن واعها أن الله لما خلق آدم على صورته علمنا أن الصورة عملا

في حال عدمها وحود متخيل في الخيال لذلكُ الوحود المتخيل دتول له الحق كز في الوحود العبني " فكون لهذا الامر الالهبي وحودعني يدركه الحس أي يتعلق به الحسر في الوجود الحسي كما تعلق به الخمال في الوجود الحمالي وهنا حارت الالباب هل الموصوف بالوجود المدرك مهدنه الادراكات العمن الشابتة التقلت من حال العدم الى حال الوجود اوحكمها نعلق تعلقا ظهوريا بعمن الوجود الخن تعلق صورة المرث في المرآة وهي في حال عدمها كاهي ثابية منعوتة بدلا الصفة فندرك اعمان المكات بعضها بعضا في عن من آه و حود الحق والاعمان الثابقة عدلي ترتمها الواقع عندنا في الادراك هي على ماهي عليه من العدم او مكون الحق الوحو دي ظاهر افي الثالاعيان وهي له مظاهر فيدرك معضما عندظهورالحققها فمقال قداستفادت الوجود ولدس الاظهور الحق وهواقرب الى ماهوالامرعلمه من وجه والاتنر اقرب من وجه آخر وهوان يكون الحق محل ظهورا - كام الممكنات غسر انهافي الحكمين معدومة العين ثابتة في حضرة الشوت و مكشف المكاشف هذين الوجهة من وهو البكشف البكامل وبعضه ببيم لا مكشف من ذلك الاالوحه الواحيد كان ما كان فنطق صاحب كل كشف يحسب ما كشف والسر هذا الحكم الالاهل هذا الطريق واماغرهم مفانم على قسمن طائفة تقول لاعن المكن في حال العدم وانما يكون له عن اذا اوحده الحق وهم الاشاعرة ومنَّ قال بقولهم وطابُّغة تقول ان لها اعبانا ثبوتية هي التي توحَّد بعد ان لم تكن ومالا يمكن وحوده كالمحال فلاعمزله ثابتة وهمم العمتزلة والمحقنون من اهل الله يأينون ينبوت الاشماء اعمانا ثابتة ولها احكام شوتية ابضامها يظهركل واحد منها في الوجود على حدماقلنياه من ان تكون مظهرا أوتكون له الحكم في عن الوحود الحق فهذا بعطمه حضرة الله والامر ألاله الخلمة والامر كاله الامر من قبل ومن بعدوالله منول الحق وهو يهدى السدمل

## \*(الحضرة البارثية وهي الاسم الباري)\*

برا الله على مخلف ه الفلا الله على صورته الفه على من سدرته الفي علم من سدرته الم

يدى صاحبها عبد البارى فن اسحابا من قصرها على كل مخساوق من الارض العنصرى خاصة ما الهاسوى ذلك من الخلق وما عدا هذا الخلق المنسوب الى العنصر فلق آخر ما هو عن هذا و و من أصحابنا من عم الامر في كل مخسلوق من ارض الطبعة في مدخل فيه كل صورة طبيعية من جوهر الهيولى الى كل صورة تظهر فيه فليد خل اللوح والقلم والملائكة المهمة في هذا الخلق و حعل اولئك خلق التر والكل خاق في العماء الذي هو نفس الرحن القيابل لصور كل ما سوى الله وقد ورد ذلك في خلق الحق نفسه خبر فردته العقول كلها العدم في مها وما شعرت بأن كل ما حب مقيالة في الله نفي خلق الحق نفسه أمر الما مقول فيه هو الله وهو الله لا غيره و ما خلقه في ذلك المحل الالله المنتقب ذلك المناقب في ذلك المحلول الله عند الاسطول عند و من على ما عدم في خلاوما وجد في محله وقلمه الانجلوق وايس هو الأله الحق و في تلك الصورة اعنى المتعلق المناقب و المناقب المناقب و المناقب المناقب و المناقب المناقب و ا

قَتَدَمَّيْرُفَلا عَكُنْ لهان يَتَكَبَّرِفَ تُفْسِهُ وَلَكُنْ بَهِذَا لِكِبَرَا لِمَّقَ عَنْدُهُ فَيَقَلِمُ بعدان لم يكن لهذا العبيد هـذا النعت فاذا أضافه الى ماتقدَّم ظهر حكم اسم المسكبر والجمال واسع والله يقول المتى وهو يهدى السبيل '

# \* (حضرة الخلق والامروهي للاسم الخالق شعر) \*

لأحظى به والشاهدون حضور الا اننى ظــــل لديه ونو ر عســدله بالعالمـين خبــــير فانى ورب الراقصات كفــو ر وانى علم بالمقـال بصــــير الىخالق الارواح اعملت همتى في المن رانى عاملا متخلفا وأن لم يحتف هذا مقالى فاننى وان لم يكن قولى وقلت نيابة وان كان قولى فالوجود محتسق

يدعىصا حب هذه الحضرة عسدالخالق والخلق خلقان خلق تقدير وهوالذي يتقدّم الامرا لااهم كإ قدمه الحق واخرالا مرعنه فقال تعالى ألاله الخلق والامروخلق آخر بمعنى الايجاد وهو الذي باوق الامرالالهي فانتقدم الامرالالهي علمه بالرتسة فالامرالالهي بالتكونين بن خلق من خلق تقدر وخلق ايجاد فتعلق الامرخلق الايجاد وسسأتي حضرته وهي حضرة الباري ومتعلق خلق التقدر تممن الوقت لاظهار عن الممكن فيتوقف الامر الالهي عليه وقد وردكل شئ بقضاء وقدرحتي العجز والكسب والوقت امرعدمي لائه نسمة والتسب لااعمان الهافي الوجود وانما الاعمان الممكات النابةة في حال العدم مرتبة كاوقعت وتقع في الوجود ترتسازما نيا وكل عن تقبل تغييرات الاحوال والكمفيات والاعراض وامثال ذلك علمها فان الامرالذي تتغيير السه الي جانها متلسة به فلهذه العين القابلة الهذا الاختلاف في النبوت اعمان متعددة اكل أم تتغير المه عين ثبوتية فهي تتمز في أحوالها وتتعدّد بتعدّد أحواله أسوا تناهي الامرفيها أولا تنياهي وهكذا تعلق مآء إالماري ازلافلا بوجدهاالابصورة ماعلمه في شوتها في حال عدمها حالا بعد حال وحالا في احوال في الأحوال التي لا تتقامل فإن نسبتها إلى حال مأهن الاحوال المتقابلة غيرنه بنها الى الحال التي تقابلها فلابد أن تثن الهاء من في كل حال واذا لم تتقيال الاحوال كالصحون لهاء من واحدة في احوال مختلفة كذابوجد فالامرالالهبي يساوق الخلق الايحادي في الوحود فعسن كن عن قبول الكائن لتكوين فتكون الفاء في قوله فمكون حواب امره كن وهي فاء التعقب وليس الحواب والتعقّب الافىالرتية كايتوهم في الحقانة لامتول للشيئ كن الااذا أراده ورأيت الموجودات يتأخر وجود بعضها عن بعض وكل موجود منها لابدأن مكون مراد بالوجود ولا يكون الا بالقول الالهيي على جهة الام نيتوهم الانسان او دوالقوّة الوهمية أوام كنيرة الكل نبئ كأنّ أمراله- يتم مقله الحق الاعتبدا دادنه تكوين ذلك الذئ فيهذا الامرعينه تنذم في الوهم الامرالا يجادي الوجود لان الخطاب الالهبيّ على لسان الرسول اقتضى ذلكُ الامر فلا بدّ من تصوّره وان كأن الدلمل العقليّ لا تصوّره ولا يقول به واحكن الوهه م يحضره ويصوّره كايصوّرالمحال و توهمه صورة وجودية وان كانت لا تقع في الوحود الحسي الدا واكن لها وقوع في الوهم وكذا هي مفصلة في النبوت الامكاني فان قوة الخسال ماعندها محال اصلا ولانعرف فلهااطلاق التصرف في الواجب الوجودوالمحال وكل هذاعندهاقابل مالذات امكان التصوّروهـذه التوّةوان كان لهاهذا الحكم فيمن خلق فهـى مخلوقة وهذا الحكيمالها وصف ذاتى نفسى لايكون الهاوجودء برفين خلقت فمه الاولها هذاالحكم فأنه عمن نفسها وماحازها الاهذا النشا الانساني وبهارتب الانسان الاعيان النبوتية في حال عدمها كانها موجودة وكذلك لها وجود خدالي أي الهااعني الاعدان

وفي يدالما يبع بالامامة من الرسل في قوله ان الذين يسابعو نك انما يسابعون الله ونزوله في قوله جعث فلرتطه مني وفآمئت فلرنسةني ومرضت فلرتعيدني وماوصف مهالحق نفسسه ممياهوء ندنامن صفيات الحجد ثان فلما تتحقق بهذا النرول عندنا حتى ظنّ اكثرا لمؤمنين أن هذاله منفة استحقاق وتأولها آخرون م: المؤمنين في اعتقد أن اتصاف الحق مرسدا ان المفهوم منه ماهو المفهوم من اتصاف الخلق به أعدلم المقالية ده الطائنية حاصة اله يتكبرعن همذاأي عن المفهوم الذي فهـمه القاصرون من كون نسيته المه تعالى على حدّ نسته الى انخلوق ويه يقول اهل الظاهر أهل الجود منهم القاصرة افهامهم ء. استحقاق كل مستحق حقه فقال عن نفسه تعيالي اله الحيار المتكبرءن هذا المفهوم وان اتصف بمااتصف به فله نعيلي الكهرماء من ذانه وله السكهر عن هيذا المفهوم لاعن الاتصاف لانه لوتكبرعما وصف به نفسمه مماذكر بالكان كذباوالكذب في خسره محال فالانصاف عاوصف به نفسه حق بعلمه اولو الالداب ومن هذه الحضرة يكون لبعض العباد ما يجدونه في قلو بهم من كبرياء الحق بميانفقده بعضهه بيمن ذلك من العصباة ومنله اجسترا على الله وللنباس الذين يتو يون عن بعض المخالفات فيتميزعنهم من غلب على قلبه كبريا الحق فانه نكبر في نفس هذا العمدا كتسمه معدان لم يكن موصوفا يهذه الصفة فعيد والمتكر قليل وأما الذين أجرأهم على المخالفة ماوصف الحق به نفسه من العفو والمغفرة ونهاهم عن القنوط من رجة الله فاعندهم رائحة من نعت النكرالالهي الذي هو به متكبر في فاوب عبا ده ا ذلو كبرعند هم ما اجترؤا على شئ من ذلك ولا حكمت عليهم هذه الاسماء التي اطمعتهم فان كبرما الحق اذاستنتر في قلب العبد وهو التكبر من المحال ان تقع منه مخالفة لامرا لخق يوجه من الوجوه فإن الحكم لصاحب المحل فى وقته فدل وقوع الخمالفة على عدم هذاالحاكم فالحق المتكبرانماهوفي نفس الامرهذا الموافق الطائع عبدالله على الحقيقة وهذاعلي الوحه لهدذه الحضرة في تكسب الكبرماء حتى انّ العمد المقدّرعليه وقوع المحظوراذا انفق أن يقع منه بحكم القدر المحتوم وساب العقل عنه وظه ورسلطان الغفلة وانتزاع الاعبان منه حتى بصر علمه كالنالة مأتي هذا الامروقلمه وحل مع هذا كله لاعانه انه الي ربه راجع بعني هذا الفعل اذا نسمه من كونه فعلاانه راحع الى الحق والحكم فيه انه معصبة اومخيالفة اتماهو للعيد فسيق العيد المقدّر عليه في وحل ان نسب ه الى الحق فبرى الحسكم بالذم الالهية تسعيبه فيدركه الوحل كيف بنسب الى الله ما شاط مه الذمّ وان نسمه الى نفسه من كونه محكو ماعلمه بالذمّ فإن كونه عملا نسب الى الله حقيقة والله في الشكوين بن قالله كن فلا حكم للعبد في وجود هذا العمل فيدركه الوجل ايضاان نسبه مع هذاالعلم فيالتكوين الىنفسه فنكون بمن اشرائيالته وقدنهي أن بشبرك بالله شيأ فسدب هسذا كله كبرباءالحق الذي اكتسمه مالنظر العذلي في نفسه في كبرا لله من عصاد ولا عرف الله من لم يعصه فانه اذاعرف اللهءرف انه ماعدي الاصغة الامرالااهي وفانه حاءه على لسان واحدمن ائساء الجنس ورأى خطامه اماه بمباخاطيه به ينفسم الى ما تعضده الادلة النظرية التي فدأ مره الحق بها وحكم العفل ماتهاء والى ماترده الادلة النظرية وان-كمت مع الشرع ماتساع ماتردها عياماب لك وتصديقا وقد حكم النظر العقلى مدليله بصدق هذا المخبرواله لا ينطق الاعن الله وان الله هو القاتل على اساله لهذا السيامع مأخاطيه به فأنعصا مفنحت هو مثلله والمثلان متنايلان فلايدمن حكم التقابل والتضاذفلا يتسن المخيالفة وإن اطاع ووافق فمزحيث ان المخياطب عيين الحق ماهوا لمذل فيعظم في نفس السيامع ويقبل الخطاب وذلك هوءين كون الحق متبكيرا أي في نفس هذا العبد حن عصام من حمث نظره آلى المشل في الخطاب وأثما الواقنون مع الصورة الالهمة في الخلق فان الله اذا تسمى اهم بالتكبرفانه تنزيه الماهم علمه من الصورة ودوا الما يحصل لهم في تذويهم من عظمتهم على الخلوقين ومالددواء فيننس الخطاب الاقوله ان الله خلق آدم على صورته فيعلم انه وانحازا اصورة فهو ومخلاق

سخدقاق اطمعه في الزيادة منه اذا جاءاليه بما يمكن أن يحسكون معه الاحسان ورعما تفعل النفيه ذلك حتى مكون الاحسان جزا موفا قالانبراتكر والمنة علمها لما خلقت وحملت عليه النفوس من حب النفاسة وصاحب اللماء منعه الحماء بماغره من الاحسان ان بعتاض من المحسب فيما يدعوه اليه فه ومجبو رمالاحسان في اتسانه وقبوله لماير بدومنه هيذا المحيين حدام ووفاء ولهوم لذلان أيضًا جزا الاحسانه الاول حتى بزول عنه حكم المنة وهذا من دسائس النفوس فلا جبراً عظم من جبر الاحسان ان سلا سداه وقامل ماهم وأما الحبرطريق الفهروا اغلمة فهووان قبل في الطاعرو لم يتدر عبل الامتناع والمقياومة المجمور لضعفه فانه لايقسل الحبر ساطنه فلاأثر الافي الظاهر بخلاف جبر المحسن فانله الاثر الحاكم في الظاهر والباطن بحكم الطمع اوالحما اوالحزاء كاقررنا وأماا لحبرالذابي فهوعن النحلى في العظمة الحاكمة على كل نفس فقذ هل عن ذاتها وعزيتها وتعلم عند دلك انها مجسورة مالذات فلاتحهل نفسها فالعارف هذا يتطومن الحباكم عالمه فلايحدا لاقسام العظمة مه فدعلم أنه مأحكم علمه الاماقام به وماقام به الامحدث فيعظم به عنده الحبرف هلم عند ذلك حبروت الحق وأما حبروت العمد بمنسل هسذه الصفية فمقوت عندالله لانهابس له ذلك ولايست حيقه وانما حبرالخلوق في المخلوق بالاحسيان خاصةوذلك هوالحبرالمجود شرعاوعقلا وكلعسدأظهرالتهير فيالعيالم بغبرصفة الحق وأمره فهوجاهل في غايه الجهل ولهده المصرة الحبروتية حكم ن اووجهان كرف ئت قل الوحيه الواحدالعظمة وهوقول أبي طااب المكية وغييره ممن يقول بقوله والوحه الاخر البرزخية ولهذا المقام الجعربين الطرفين بمباهو مرزخ فبعسل نفسه ويعسلرفيه ماهويه مرزخ بين شيئين فيكون جامعا من هـ ذا الوَّجِه عالى المقيام ويتبين فضله على الطرفين فان كلُّ طرف لا يعلم منه الاالوجه الذي مليه فهو عالم أعنى الحسروت ان شباء تحل في صورة مر زخمة وان شباء قتيل في صورة احد طرفيه وكمف شباء تحجلى فبكرون شبره مالحق أتم ونسسه هذا الحبروت الى الحق نسسية لطيفة لادشعريها كنبرين النياس وهوانالحق بينا لخلق وببن ذانه الموصوفة بالغناءن العبالمين بالالوهة في الحيروت البرزخي فتقابل الخلق بذاتها وتقابل الذات بذاتها والهبذالهاالتحلي فيالصورالكثيرة والتحول فيها والتبذل فلها الى الخلق وجه به تتحلي في صورة الخلق ولها الى الذات وجه به تظهر للذات فلا بعلم المخلوق بالذات الامن وراءهذا البرزخ وهوالالوهة ولاتحكم الذات في الخلوق ما لحلق الاهذا البرزخ وهوالالوهة وتحققنا هافياوحدناها سوي ماندعومه من الاسماء الحسني فلسر للذات حبرفي العالم الامهده الاسماء الاالهمة ولايعرف العالم من الحق غيرهذه الاسماء الاالهمة الحسني وهي أعمان هذه الحضرات التي في هذا الياب فهذا قد أنهأ بالمؤما للبروت الالهي ماهو على الاقتصار والاختصار والله بقول الحق وهوبهدى السسل

# \* (حضرة كسب الكبرياء وهوللاسم المتكبر شعر) \*

ان التكبر من يقوم بنفسه كبر فكن عبدا به ستكبرا يزهو و يخطر في العداء بنفسه عنى بدره متبصرا كبيد جانة حين المهدا متجترا المناد المتجترا

يدى صاحب هذه الحنمرة عبد المتكبروهو اسم غرب غير متعارف وانما يعرف الناس عبد الكبير قال الله عزوجل كذلك يطبع الله عملي كل قلب متكبر جداد لم يقل كبير فان التكبر لا يكتسبه المكبيروانما يكتسبه الادنى فى الرئمة في كتسبه العبد الكبرياء عاهوا لحق صفته فالكبرياء تله لا للعبد فهوم و دمشكور فى كبريائه و تكبره و يكسبه الحق هذا الاسم فانه تعالى ذكرى نفسه انه متكبر وذلك انزوله تعالى الى عباده فى خلقه آدم بديه و غرسه منحرة طوبى بيده وكونه بيسفه الحجر الاسود

هذه القوى من الخلوقين ولهذاماذ كرالله الغزة الاللمؤمنين ثمان عزة الرسول ما اؤمنين اذا كانواهم الذين مذيونءن حوزته فلاءزة الاعزة الؤمن خاصة فسالعزة نغلب ومالعزة تتتنع فهي الحصن المنسع وهيرجي الله وحرمه ولابعرف حيى الله ويحترمه الاالمؤمن خاصة ولدس المذع الآفي الساطن وهنـالك يظهر حكم العزة وأمافي الظباهر فليسر بسيرى حكمهاعاما في المنع ولافي الغلبة فالمؤمن بالعزة يمنع أن يؤثرفه المخالف الذي بدعوه الى المكفر عماهو به مؤمن والكافر مالعزة يمتنع أن يؤثرف الداعي الذي يدعوه الىالايمان والماكان الايمان يع والكفريع تطرق الهماالذم وآلجدفان الله قدذكرالذين آمنوابالباطلوكفروا للهفعماهم مؤمنين فهذامن كممالعزة ويتي الحكمله فىالمؤآخذة بحسب ماجاءه الخبرالحق منءنه مدالله فالحهكم اذاعرف الحتمائق وان حكم العزة وان غزفلا يعرمن كل وجه تعرض عند ذلك لوحو دالاثر فيهءن ارادة منه سأثبرتيكون فيه سيعادته ائتياطوعا اوكرها فالناء المناطا معمز لانها علت انها أن لم يحب مختبارة جبرت عدلي الاتمان في مهاكما حي بمجهم وماوصفهاالحق بالمجمىء مزذاتهاوانماقال وحبى ومئد ذبحهنم يعني نومالقيامة وأغياا سنعتمن الاتمان حتى حيئ بهالماعمات عماهي علمه ومافتها من السماب الانتقام بالعصاقمين المؤمنين وماوقعت عنها الاعلى مسجرتله بحمده وفهما رجة الله لكونها دخلت في الاشماء قال تعالى ورجتي وسعت كل شئ فمذمتها الرحة القآئمة مهامن الاتمان واشهدتها الرحة التي فهما تسبيم الخلائق وطاعتهم يقه فحي بهالمعلم من لايد خلها ماانع ألله عامه به بعصمته منها و بعلم من يدخلها انه بالاستنقاق يدخلها فتحديه بالخاصية الها حيذب المغناطيس الحيديد وهو قوله صلى الله علب وسلم أنه آخية بيحجز طائفة من الناروهيم يتقعمون فيها تقعم الغراش فاعداد لا والضاه الهدده الحضرة الحدد المقوم لدات كلشئ محدود وماثم الامحدود الكنهمن المحدود مايعلم حدّه ومنه مالا يعلم حدّه فكل شئ لايكون عن الذيّ الا تخر كانماكان فذلك المانع أن يكون عمنه هوالمسمى عزاوعزة والله يقول الحق وهويهدى السيبل \* (حضرة الحبروت وهي الاسم الجبار شعر) \*

الجبرأصل يعم الكون أجمعه العالم عدر مجبور لمجبور المجبور العظمه العلم المحارمة المحارمة المحارمة المحارمة المحارمة والمحارمة المحارمة الم

والتجاق بهذا الاسم بسمى عبد الجباره في المنتاجة الاحبار في الاعزاء ولا اترابا الافهم في منه منه علمه في الفعل ولكن لا أثرابها في الاعزاء من جهة المعنى الذي وقعت الاشباء به العزة لا أثرابها في ذلك ولي المن المن المن المن المن العزة الهم المالاعزة الهم فيه ومن هنالك بقبلون التأثير فاعم ذلك اعم أن العزيز الفي من المحال قبوله التأثير فيه من ذلك الوجه ولا يعمل عند شهوده ذلك ان فيهما يقبل التأثير من غيره في الموحدة في المنتاج وانه في حيى لا ينتها فه فه المظهور حكم المجروت في المنهك وت فاذا أحس العزيز بالمبر وطائق لا تقبل التأثير فان عاقلا بادر لحصل له النباء في تلك المنادرة ويتى الامتناع في باب الاحتمال عند الاجنى عن مشاهدة هذه الحقائي وان تعاظم حكم المبادرة ويتى الامتناع في باب الاحتمال عند الاجنى عن مشاهدة هذه الحقائي وان تعاظم حكم المبادرة ويتى الامتناع في باب الاحتمال عند الاجنى عن مشاهدة هذه الحقائي وان تعاظم حكم المناء في ا

لهسترالوری فهو الرفیع ولولاالخلق ماظهرالبدیع حی الرحین ذلکم النمیع الاان العرزيز هو المنسع يعرزوجوده فسعزداتا فقل للمستكرين صحيح قولى

الداخل فهما يدى في الملا الاعلى عبد العزيز الم اذق فى كل ما دخلت من الحضرات ذو فا الذه نه و لا الوقع في القلب لهذه الحضرة المنع لا بل الهامن الحدود ما يقع به التميز في تقف كل محدود لا بل كل شئ على عن عزيدا وعدود ينه فيه فهو عبد لنفسه فن هنا اظهر كل من غلبت علمه فقسه وا تبع حواها ولو لا الشرع ما ذقته بالنسسية الى طريق خاص لما ذقته أهل الله فان الحقائق لا تعطى الاهذا فن التبع الحق في التبع الحق في التبع الحق في المناسبة الحق واعنى بالحق هنا الارادة فلو لا حكم من التبع عبر الحق واعنى بالحق هنا ما أمر الشارع با تباعه وغير الحق واعنى بالحق هنا ما أمر الشارع با تباعه وغير الحق ما نهى الشاوع عن البياعة وانكان في نفس الامر كل حق لكن الشارع أمر ونهى كما أنا لانشيال الفيه من ولكن نها نا الما الشارع عن المناسبة النافرية من الناسبة النافرية من المناسبة الناسبة حق والكن نها نا الما الشيرة حق والكن نها نا الما الشيرة حق والكن نها نا الما الشيرة حق والكن نها نا الشارع عنها ولنا

وحق الهوى ان الهوى سب الهوى \* ولولا الهوى في التلب ما عبد الهوى

فبالهوى يجتنب الهوى وبالهوى يعبد الهوى ولكن الشارع جعل امم الهوى خاصا بماذم وقوعيهمن العسدوالوقوف عنسدالشرع اولي ولهيذا منسان قصيدنا مالهوي الارادة لاغيير فالامر يقضى أنلاحاكم على الشئ الانفسه فما يكون منسه لافعما يحكم علمه من خارج لكن ذلك الحمكم من خارج لا يحكم علمه الإيما أعطسه نفسه من المضاء الحكم فسه فكل ما في العالم من حركة وسكون فركات نفسمة وسكون نفسي فاذ احصل العمد مالذوق في هذه الحضرة فعلامته أثالا يؤثر فسه غسره بمالاريده ولايشتهمه فمنعذا تهمن اثرالغسرفها عالابريده وانماقلناتمالابريده لانه مافي الوحود نفس الاوتقسل تأثيرنفس اخرى فههالقول الحق تعيالي احسب دعوة الداعي ا ذا دعاني ولا اعزمن نفس الحق وقد قال عن نفسه ائه أحاب الدأعي عنيه به مادعاه ولكن هو تعيالي شرع لعهده أن يدعوه ففيال ادعوني استحب أكم فليا احاب مااجابه الإمار ادنيه لذلك ولقد نادى بعض الرعابا سلطانا كميراعر سبهاد فلم يحمه السلطان فقيال الداعي كلمني فان الله تعالى كالمموسي فقال له السلطان حتى ككون أنت موسى فقال له الداعي حتى تكون أنت الله فسلا السلطان له فرسه حتى ذكرله حاحته فقضاه اكان هد ذاالسلطان صاحب شرق الاندلس بقبال له محمدين سعد امزمرذنيش الذىولدتأنافي زمانه وفي دولته بمرسملة وانكانت الحقيائق تعطمه فانجل الاسماء على ذات الحق انمااعطي ذلك الجل حقائق المحذثات فلوزالت زالت الاسماء كلهاحتي الغناعن العيالم اذلولم بتوهم العيالم لم يصيح الغنياءنيه واسم الغني لن انصف بالغنياءنيه فيانفياه حتى البيته فياثم عزة مطلقة واقعة في الوجو دويته العزة ولرسو له وللمؤمنين فاوقع الاشتراك فيهياولكن المنا فقين لابعلون ان العزة للرسول وللمؤمنين وان كأن بعلم العزة ولكت تيضل ان حكمها أه ولامشاله هذا التبائل فعزة الحق بذاته اذلا اله الاهو وعزة رسوله بالله وعزة المؤمنين بالله ويرسو له ولهذا شرع له الشهاد تبن ولكن اولوا الالباب لماسمعوا مثل هذا الخطاب تنهوا لماذكر المؤمنين فللمااهزة في المؤمنين فانه منهم فعمت عزة المؤمنين عزة الله ورسوله فدخيل الحق في ضمنهم ومادخلوا في ضمنه لاحيديته وأحدية الرسول وجعهم فلهم الحضرة الحامعة واكننسمة العزة للهغمرنستها له نعالى من حث دخوله بالاسم المؤمن في المؤمنين فإن الحق اذا كان عمع العدد المؤمن وبصر ، كانت العزة لله بماكان العبديه في هذا المفهام عزيز الاتراه في هذا المقيام لا يتنام علمه رؤية كل مبصرولا مسموع ولاشئ بماتطلبه قوتامن قوى هذا العبدلان قواه هوية الحق ولله ألهزة ويتنام أنبدركه من ليست له اهل هذا المقام بعد تحصل هذا في الحقوق التي لهم عند الله فين قائل ما على إنها حقوق ومن قائل ما لاعلى انهاحقوق فيأخذونها منه على جهة الامتنان وهم القيائلون بأن الله لايحب عليه ثيج الكونم حدوا الواحب عالابلق أن يدخل ذلك في جناب الحق ومن لم عده مذلك الحدة أدخل الحق في الوحوب كما ادخل الحق نفسه فعه فقيال كتب ربكم على نفسه الرحة وقال حرّ مت الظاعلي نفسي وقال واكرممياءته ولابرضي لعباده اليكفروقال ان بشأيذ هيكم وقال وماتفعلوا من خبرفان مكفروه فأدخل نفسه بكل ماذكرناه نحت حكم الاحكام التي شرعهالعماده من وجوب وخظر وندب وكراهة والماحسة والحقومتي اقام نفسه في خطاله المانا في صورة مامن الصور فانما نحمل علمه احكام تلك الصورة لانه لذلك تحل فهافنشهد 4 على انفسناونشهد عليه لانفسنا وهذه الشهادة أه وعلمه لا تكون الافي بوم الفصل والقضاءأي وقت كان فانه ما يختص مه بوم القيامة فقط بل قد ، قيام فيه العسد هنيا فى حال سن الاحوال بل كل حكم يكون في الدنيا في مجلس الشيرَّع هو من يوم الفصل والقضاء ويدخل في حكم هذه الحضرة وفي غيرفصل ولاقضاء لا يكون لهذه الحضرة حكم وأغماذاك في حضرة المراقبة وستردآن شاءالله في هذا السَّاب واعلم انه من هذه الحضرة نزل هذا الكيَّناب المسمى قرآنا خاصة دون سائر البكتب والصحف المزلة وما خلق الله من امّة من ام نبي ورسول من هذه الحضرة الإهلة ه الامة المحدية وهي خبرامة احرجت النباس والهدا الزل الله في القرآن في حق هده الامة لتكونوا شهداءعلى الناس ومكون الرسول علمكم شهمدا فيأتي يوم القمامية مقدمنيا القرآن ونحين نقدم سيائر أهل الموقف ويقدم القواء منامن لدُس له منّ القرآن مثلهم فأكثرنا قرآ ما اسبقنا في التقدّ م والرقي في المعراج المظهر للفضل بين النياس وم القيامة فإن للقراء منابرلكل منبردرج على عدد آي القرآن صعدالناس فمه بقدرما حفظوامنه في صدورهم والهم منابرا خرلها درج على عدد آى القرآن برقي فهاانعا الون عاحفظوه من القرآن فن عمل عقتضي كل آمة بقدر مانعطمه في أي شئ نزات رقي الها علاومامن آية الاولهاعل في كل شخص ان تدير القرآن وفي القيامة منه أبر على عدد كلياث القرآن وسنبارغلي عدد حروفه برقي فههاالعلماء الله العاملون بميااعطاهم اللهمن العلم بذلك فعظهر ون عسلي معبارج حروف القرآن وكليا تهدرورتلك الحروف والبكامات والاتمات والسوروالحروف الصغيار منه وبه تمزون على أهدل الموقف في هذه الامتدلان الاحملهم في صدور هـ م فسافر حة القرآن مهوّلاً • فانبه محل تحليه وظهوره فاذا تلاالحق على أهل السعادة من الخلق نسورة طه تلاها عليه كلا ماوتحلي لهم أنهما عنسدة لاونه صورة ونشهدون ويسمعون فسكل شخص حفظ كلامه من الامته يتحلي بهاهنالك كهاتحلي مهافي الدنياما لحياءا لمهملة فاذاظهروا مهافي وقت نتجلي الحق بهاوتلاونه اماهاتشا بهت الصور فلربعرف المتلوعلهم الحق من الخلق الامالتلاوة فانهم صامنون منصتون لتلاوته ولا يكون في الصف الأول بيندى الحيق في محلس التبلاوة الأهو لاء الذين اشهوه في الصورة القرآنية الطياهسة ولا يقسنزون عنه الامالانصات خاصمة فلاعتر على أهل النظرساعة أعظم في اللذة منها فن استظهر القرآن هنا يحمد عرواما ته حفظاو على وعملا فقد فازيما انزل الله له القرآن وصحت له الامامة وكأن على الصورة الااله. قالجامعة فن استعمله القرآن هنا استعمل القرآن هناك ومن تركه هناتر كه هناك وكذلك أتشاف آماتنا فنسمتها وكذلك الموم تسي ووردفى الخسبرفين حفظ آية تمنسها عذيه الله يوم القدادة عذاما لا يعذبه أحدامن العالمن وماأحسن مانيه الذي صلى الله عليه وسلم على منزلة القرآن بقوله لايقه ل أحد كم نسبت آية كداوكذا بل نستها فل يحمل لتارك القرآن أثر ا في النسمان احترامالمقام القرآن وقالت عائشة ردني الله عنها في خلق الذي صلى الله عليه وسفر كان خلقه القرآن والسر الاماذكرناه من الاتصاف به والتحلي على حدماذكرناه

وىطلمون بهمتعلقمه حتى ينزلونه علممه ولايتعذومه وهمذا لانقدرعلمه الامن حصراعمان الموحودات أعيني اعسان المراتب لااعسان الاشخياص فيلحقون ذلك الخبرعر تمته فهم في تعب ومشقة فان المتسكام مشتريح في كلامه وهذا متعوب في سماء ه ذلك الكلام فاله لا مأ خذه الأمن الله فمنظرمن مراديه فموصله آلى محله فمكون من ادّى الامانة الى أهالها ولهذا كان يعضهم يسدّاذنه مالقطن حتى لايسم عكلام العالم وبقه رجال همان عليهم مثسل هذا فينفس ما بسمعون الخطاب من الله تقوم معهم مرتبة هيذا الخطاب فينزلونه فههامن غيرمنيقة والجديقه الذي رزقنياالراحية في هيذا المقيام فانه كشف لطيف وذلك ان الخطياب الالهي العيام في السينة القيائلين من حميع الموحودات مرتبة ذات القول معه تعجمه فانه قول الهي في نفس الامروان كان لا يعلم الاالقليل فعند ما يسمعه الكامل من رجال الله تعالى يشهدم عسماعه مرتبته فيجمع بين السماع وشهود المرتبة فيلحقه بها عن كشف من غيرمشقة واقدراً بنياجياً عة من أهل الله يتعمون في هذا المقيام بطلب المناسسات من الاخباروبين المراتب حتى بعثروا عليها وحينتذ يلحقون ذلك الخبربا هله فتفوتهما خسار الهية كثبرة وأمااعطاءهذه الحضرة الامان فليسر ذلك الالله تحدته بنالخوف فلاتزال المراتب تنظراني الاخسأر التي تردعلي السينة القيائلين وتعسلم انهم الهاوتعسلم إن الا تخذين مهاهه مإلسامعون وإن السامعين قدياً خسذونها على غيرا لمعنى الذي قصيديه بافسلحقون مهايغير مراتيها فتلك المرتسبة التي الحقو هيا بجاتنكرهاولاتقىلهاوم تيتها تعرفها وقدحبيل منهاو منها سوءفهم السامع فاذاعلوا من السامع انه على صحة السمع والصدق فيه وانه لا تبعدًى بالخطاب من تينه كانت المرتب ة في أمان من جهة هذا السامع فعماهولها فتعلم أن حقها يصل الهافهي معه مستربحة آمنة مطمئنة بأتبها رزقهارغدامن كلسامع بذءالما كةفلهذا السامع أجرالامان وهوأجرعظم فىالالهبات فهزأ الانسان في كلامه ويسحزو يكفرو يةصديه مالم يوضع له وهذا السامع الكامل بأخذه من حيث عينه لامن حىث قصيدالمتىكلىرىه فانه ماكل متكليرمن المحلوقين عالم بماتيكليريه من حيث هو خطاب حق فيتكام به من حيث قصيده ويأخيذه المامع الكامل من حيث رتبته في الوحود فقيداعطي هذا السامع الامان الحانسن الجانب الواحد الحاقه رتبته والحانب الآخر ماحصل لمن قصدمه المتسكلميه من الآمان من حصوله عنده من جهة هذا السامع الكامل فانه في الزمن الواحد يكون له سامعان مثلا الواحدهـذا الذي ذكرناه والآخرعـلى النقيض منـه ما يفهم منه الاماقصده المسكلم المخلوق فيلحقه بهذه المرتبة في الوقت الذي بأخذه عنها السامع الكامل فهي تحت وجهل من همذا السامع النياقص التيابع للمتبكلم وفي امان هيذا السامع البكامل فلا والله مايسيتوي الذين يعلمون والذين لا يعلون انمامتذ كرما قلناه اولوا الالماب الغواصون على دررال كلام

## \* (حضرة الشهادة وهي للاسم المهمين) \* شعر

فينا وفيه وبستر الانوارا يعمى المصائرفيه والابصارا والمنيد والاعوان والانصارا ليمير الالباب والانهارا بالذكر حيز بشاهدوالاخبارا

ان المهمين يشهــــد الاسرارا عناوء:ــــــه بنا اذا مانور، ولذا له ما تخد الحجاب انفــه جاءت به الارسال من عرش العما و يفوزاً هل الذكر من ماككونه

صاحبها عبد الهيمن المهين هوالشا هد على الشئ بماهوله وعليه ولله حقوق على العباد وللعباد حقوق على الله تعالى ذاتية ووضعية ومن هذه الحضرة يقول الله تعالى واوفوا بعهدى اوف بعهد كم فلابة لصاحب هـذه الحضرة من العلم عالله علمه من الحقوق وبماله عليه من الحقوق لا بدّ من ذلك وافترق ان نضرب لله الاحشال بل هو يضرب الاحشال لانه يعلم ونحن لا نعلم فهوعزوجل بضرب اذا الاحثال عاله وجود في عينه على وخون لا نعل وجود في عينه وخون اسنا كذلك الاجكم المصادفة نضرب المثال اذا ضرب المجاله وجود في عينه وعد الله في تصورنا فنطلب مستندا فلا نحد دفلا بيق له عين فيزول لرواله ما ضرب الهلك لا له يشبهه كايرول فور السراج من البيت اذا ذهب السراج منه وقد رأ بنا جماعة دن المنتمين الحالله يشعمون في ضرب المثل و علما الرسوم و دن أهل الاذواق كالنهم يشكله ون في ذات الحق بما يشع به المنذيه الهامات كونه الوكات كذائر مأن و الشارة وان كان له مد خل في النفسير أيضا ولا يقع عند المحبور بقوله و يحد ركم الله انف مدن باب الاشارة وان كان له مد خل في النفسير أيضا ولا يقع في مثل هذا الاجلام في ذات الحق غير في مثل هذا الاجلام في أسمر أله من أو مدال المحل في دات الحق غير يقتى دنهم بالله فانه من أي صادلاً ينفون ولا يشهون والله يقول الحق و عيدى السيل منه و مدى السيل يتكامون عن شهود فلا المواولا ينفون ولا يشهون والله يقول الحق و عردى السيل

﴿ حضرة الامان وهي الاسم المؤمن) ﴿ معطى الامان المؤمن الرب الذي ﴿ مازال بدعوه الورى بالمومن أهدو العدرُم بحقه و بحقه الله منسب اومالله منسب

\* (والهذا الاسم ايضا) \*

فقد حاز المشاهد والمراقف على كتب والسباء المعارف تصورف الهبات وفي العوارف لاثبت الامان السكل عارف ريدا السترفي حق المكاشف

اذا كالامان الكرخانف و آناه المستنزه كل شئ في المستجرعار فا لا يعتربه و لاغتربه الرحسن فينا و لكن سترت لكون ربي

وهي لاعب دالمؤمن فان كل حضرة الهاعب د كمالها اسم الهي فأول حضرة تكامنا فيهما هي لعمد الله وبتلوه باعمدر به لاعبدالرب فانه ماأتي هذا الاسمر في كلام الله الامضافائم عبدالرجن ثم عهد الملك غءمدالقدوس غمعمدالسلام غمعمدالمؤمن ولاهذه الحضرة وتحققت مهذه العسمودية يعددخولي هذا الطر بورسينة اوسنتين تحققالم بنادفي على أحدفي زماني غبرى ولاا يتلي أجدفيه ماا يتلمت فيه فقطفته بحمث الهمافا عي منه شئ وصفالي الحوولم يحل مني وبين خبر السماء وعصمني الله من التفكر في الله فالماع قه الامن قوله وخبره وشهوده ويق فيكرى معطلا في هذه الحضر : وشكرني فيكرى عل ذلك وقال لى الفكر الجدلله الذي عصمني مكءن النصر ف والتعب فعما لا شغي لى أن ا تصرّ ف فعه فصر فته في الاعتسار وماده في عدلي اني لاأصرفه الافي الشغل الذي خلق له متى صرفته فاحسته الى ذلك فيا فدمرت في حق قواي كلها حث ما تعدّيت م اما خلقت له وحصل لها الامان من جهتنا في ذلك فارحو انهانشكرنيءندالله وأعنى القوى الروحانية الني خلق الله فسنا واعلمأن هذه الحضرة مالها في الكون بان الافي الاخسار الالهمة وهي على قسمين عندس دخل الي همذه الحضرة وتحقق بها القسم \_دالخبرالالهيئ الآتي من عنــدالله المسمى حدنما أوبوراه أوانحـــلاأوقر آماأوزبورا وكل خبرأ خبريه عن الله ملك أورسول بشرى اوكام الله به بشر اوحما أومن وراء حماب هـ دا الدى علمه أهل الايمان وأهل الله والقسم الا تخريقول به طائنة من أهل المه اكابر في كل خرفي اا حكون منكل قائل واصحاب هدا القسم بحتاجون الى حضوردائم وعداء واقع الاخسار وأعيى بالعدا العلرعواقع الاخسار وهوانهم يعرفون الخطباب الواردعلي لساناي قائل تماعن له نطق في الوجود وقعة من العيالم أومن الحق فبمرزون له آذانامنهم واعية لابسمعونه الانتلا الأآذان فسألقونه

باطنة مشكلة بشكل ظاهر فمعلمانه رأى نفسه وماحصلت لهدرجة من مكون الحق حسم قوا موان زأى صورة غدرمشكلة بشكل حدي مع تعقله انثم أمرامًا هوعينه فتلك صورة حق وأن العدد فىذلك الوقت قد تحقق بأن الحق قوا ملس هووان كان العيد في هذا الشهود هوعيز المرآة وكان الحق هوالمتحل فنهافلنظر العمدمن كونه مرآة ماتحلي فمه فانتحل فمهما يقددنك الرآئي شكله فالحكم للمرآة لاللعق فان المرئي قدينقه يديحقه قه شكل المرآة من طول وعرض واستدارة وانحذا وكبروصغر فتردالراني اليهاولها المكمفه فعلم بالتقييد المناسب لشكل المرآة ان الذي رآة قد تحوّل في شكل صورته وفي انواع ما تعطمه حقيقته في تلك الحال وان رآه خارجاعن شكل ذاته فيعلم انه الحق الذي هوبكل شئ محمط وبأى صورة ظهر فقدسلرمن تأثيرا اصورة الاخرى فيه لان حضرة السلام تعطى ذلك الاترىالرحل الذي رأى الحق عنه درؤية أي يزيد فيات وقد كان يرى الحق قب إرؤية الحق فى رؤية أبى يريد فلايتاً ثر فقد رأى الحق في غيرصورة من آنه ومثياله رؤية الشخص نقسه في من آة فها صورةً من آةً اخرى وما في تلكُ المرأة الاخرى فبرى المرآة الاخرى في صورة من آة نفسه وبرى الصورة التي في تلك المر آة الاخرى في صورة تلك المرآة الاخرى قيين الصورة ومرآة الرائي مرآة وسطير منهاويين الصورة التي فنهاوقد مناونتهناعلي هذاورغينافي هذا آلمقام في رؤيه الحق بالرؤية المجدية في الصورة المجدية فانهاأتم رؤية واصدقها وحذه الحضرة لمن لم يشركنانته شيمأ والذاخاطهم الحياهلون فالوا سلاماوالحياهيل من اشهر له مالله خفيا حيكان الشهرليُّ وحلما وذلكُ لا نبه ، طرفون من ابن خاطهم الحياهلون وماحضر بتهرفلو احابو هيهرلا نتظمو امعهم في سلك الحهيالة فان كل انسان ما يكلم انسياما مأمر مامن الامو وابتداءاو محساحتي ينصب مغرصفة ذلك الام رالذي بكامه به كان ذلك ما كان وكل دلك من الحضرات الالهمه علر ذلك من عله وجهله من جهله فلم تمه كن لهؤلاء أن مزيد واعلى قولهم سلاماشسأ آخرولو رامواذلك مااسة طاعوا وهذه الحضرة من اعظم الحضر ات منها تقول الملائكة لاهل الحنة سلام علىكم عاصرتم ومنها شرعت التحمة فينا بالسلام على التعريف والسكروفي الصلاة وفي غيرالصيلاة واعبدان الحياهل هوالذي يقول اوبعتقد مايصوّره في نفسه ومالذلك المحوّراسم مفعول صورة في عنه زائدة على ماصوره هذا القيائل والمعتقد في نفسه في كل ماتطلمه في حضرة وحو دية فلا تحده الافي نفسه الذي صوّره او تلقاه عن صوّره فذلك الحيه لي اعني تصويره وذلك الحاهل اعني الذي صوّره ومن كان من إهل هذه الحضر والسيلامية فأنه عالم بالحضرات الوحودية وماتحوى علىه من الصورفاذ الم يحدفها صورة ماخاطمه مهاهذا القيائل علمانه حاهل به اومقلد لماهل فلايز بَده على قوله سلا ماشه بأوهذا مقيام عزيز مارأيت من أهله أحدا الحالات اعني أهل الذوق الذي الهموميه شهود وإن كنت رأنت من بصمت عنيد خطاب الحياهل فماكل من بصمت عندخطاب الحباهل يصمت من هذه الحضرة وان علم ان القبائل من الجباهلين وايكن لا يقول سيلاما احب هذه الحضرة فان له اطلاعاعلى وحود تلك الصورة في نفس القيائل ولابرى لهاصورة فى غرمحله أصلاسوا اكن ذلك القائل مقلدا اوقائلا عن شهة وكل مالاصورة له الافي نفس فائله فاتها تذهب من الوجو ديذهاب قوله اوذهاب تذكر ماصوّره من ذلك فانه ماثم حضرة وجودية تضبط عليه وجوده وللعروف المنظومة الدالة علمه من المتكلم به اعني اعمانا أباسة في حضرة السُّوت اعني في شمَّمة النموت فيعن هذا القائل وفي شئمة الوحو دالخطابي أيضا ولكن مدلولها العدم فلايد من ذهاب الصورة من النفس وان بقت الهاصورة في الخطاب كائنة . ن حمث ما نشكات في الهواء ما يكامسها بعرف اتمه وهو القبائل ولابعرف له أبافي حضرة من حضرات الوجود فسق غربيا ماله نسب يعرفه سوى الذي تكوّن فيه وهوهذا الحاهل القائل ومهذا كان الصدق في الكلام له الاعجاز لانه حق وجودى بخلاف المزقرفي نفسه مالمس هو فياله نتئ يستنداليه فيظهرقصوره عن غبره ولذلك نهمنا

مصدرية وقدتكون بمعنى الذى فتكرون ناقصة فتكون هنا المماتله عزوجل فاعران الله لماخلق الاسماب وحعلها الظاهرة لعماده وفعل المدمدات عندهما تخمسل الناظرون انهاما خلقت الامهما وهذاهوالذىأضل الحلقءن طريق الهدى والعلروجيهمءن الوجه الحياب الذي للدفي كل كائن مع رفعته عن المتصديه فاعلم ان ذلك اللفظ المسمى ا- بما ناقصا وهوُ مأو من والذي واخوات هذه الا-مماء انمامسهاهاا اسبب الذي احتجب الله مدعن خلقه في خلقه هذه المسسات عنده فهو القدوس اي المطهر عن نسبة الاسماء النواقص اليه لااله الاهو العزيز الجبكيم فأنت يخبرالنظرين اماأن بكون كشفك ان الحق هوالظاهر في مظاهر الممكّات فيكون التقديس للمكّات وحود الحبة وظهوره في اعبانها فتقتست بهعما كان منسب المهامن الامكان والاحتمالات والتغييرات فلهيه الشان الاأمر واحد واعمان كثمرة كلعمن فيأحديتها لاتتغبرعين العسنبل يظهر يعضها المعض ويخني بعضها عن بعض بجسب صورة الممكن واماأن بكون الحق عن الظهروبكون الظاهر أحكام أعسان الممكنات الثاسة ازلاالتي لايصيم لهاوجود فمكون التقديس للعق لاجل ماظهرمن تغيرا حكام الممكأت في عن الوجود الحقأى الحق مقسدس قدوس عن نغيره في نفسه متغيرهذه الاحكام كاتقول في الزحاج المتلون مالوان ئتى اذا ضرب النو رفيه والبسط نو رالشعاع مختلف الإلوان الاحڪام عين التاق بالالوان التي فى الزجاج ونحن نعلم ان المورما انصبغ بشئ من تلك الالوان مع شهود الحس لتآون النور بألوان مختلفة فتبقدّ سذلك النورفي نفسيه عن قبول التباؤن في ذائه بل نشهدله ماامرآء ةمن ذلك ونعياراً نه لا عكن أن ندركه الاهكذافكذلك وانبزهنا الحق عندقمام تغميرمااعطته احكام اعبان الممكنات فسيهءن أن يقوم به تغسير في ذا ته بل هو القدوس المسنوح وانتكن لا يكون الام الأهكذا في شهو د العب لاتّ الاعمان الثابتة في انف هاهذه صورتها وكذلك روح القدوس تارة يتحلي في صورة دحمة وغيره وبتحلى وقدسة الافق وتحلى في صورة الذروتنوّ عت عليه الصوراوتنوّ ع في الصورونعلم انه من حيث انه روح القدس مطهر عن التغيير في ذاته واكن هكذا تدركه كاانه اذا بزل مالا سمات عيل من نزل من عبادالله والاكات متنوعة فان القرآن متنوع ينطمع عندالنازل علمه في قلبه يصوره مانزل به علمه فتغبرعلي ألمتزل علمه الحبال لتغميرا لا أأت والسكلام من حنث ماهوكلام الله واحسد لايقبل التغييروالروح من حيث مآءو لايقبل التغييرفاله كلام قدوس والروح قدوس والتغييرمو حود فتنظر في مدُّلول الا آمات قَادْ ا كان مدلولها المَكَّاتْ فالتقديس لليحق واذا كان مدلول الآية الحق فياهو من حنث عمنه لانه قدّوس وانماهو من حيث اسم ماالهي من الاسماء وهي متغيرة الدلالة

\* (حضرة السلام الاسم الالهي السلام) \*

ان السلام تحسة من رسًا الله فيناومن المعامموجد باالسلام المفالة أخرعن علومقامه الماسم والامام الماسمي بالسسلام خلقه الماسمي بالسسلام خلقه

قال الله تعالى الهمدارا السلام وهي دار لاعتهم فيها انصب فيه قيها سالون واعدلمان السلامة التي للعارف هي تنزيهه من دعوى الربوسة على الاطلاق الاأن يظهر عليه نفيها تهاعند ما يكون شهوده كون الحق حسع قواه في السلام كون الحق حسع قواه في السلام الما الما الما الما الما الداولة التعديد والمسابقة ولي الله على الله على الله قوال الله على الله قوالسلام فاذا حضر العدو عوعبد السلام مع الحق في هذه الحفورة في الدورة في الصورة في الدورة الله على الله قوالدار والما من الصور فان رأى في الصورة المسالة والمورة المناسرة وكان المناسرة والمناسرة والمناسرة والمناسرة والمناسرة والمناسرة والما المناسرة والمناسرة وا

| Charles and the second of the | The state of the s | Carlo Sant Sec. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| وله مايكا فى القيامة تــعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وايضا           |
| ا يوم القيامة في السعادة تشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الولم يكن من ملكه الاالذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |

اعلم ان الملك والمساكوت الهما الاسم الظاهر والباطن وهو عالم الغيب وعالم الشهادة وعالم الخلق وعالم اللاسم وهو الملك المشهود قان لم يكن مقهود اتحت سلطان الملك فليس جلك ومن كان باخسار ملكه الاساختيار نفسه في تصرّفه في عداد خليار لاعبد اضه ولاسلك بل منزلة من هو جذه المناب في ملكه منزلة المنافري العبد اخسار لاعبد اضه والملك المنافرية وليه الداشاء والملك المجمود المضور ليس كذلك فهو تحت سلطان الملك فاذ انفذ امن هي ظاهر ملكه وقي باطنه والملك الملكوت وان اقتصر في النفوذ على الظاهر وليس له على الباطن سبل في خلاه من البعد في طاهره وباطنه وهو المؤمن المنافق في المناع الرسل صلوات الله عليهم فنهم من البعد في ظاهره وباطنه وهو المؤمن الملكوت المرابع ومنهم من البعد في ظاهره والمؤمن المؤمن العامل ومنهم من الموس وعين على المرابع ومنهم المنافق ومنهم من الموسدة والمنافق ومنهم من الموسدة والمنافق ومنهم من الموسدة والمنافق ومنها من المنافق ومنهم من الموسدة والمنافق المنافق ومنهم من الموسدة والمنافق المنافق المنافق ومنهم من الموسدة والمنافق المنافق ومنهم من الموسدة والمنافق المنافق ومنهم من الموسدة والمنافق والمنافق ومنهم من الموسدة والمنافق ومنهم من الموسدة والمنافق ومنهم من الموسدة والمنافق والمنافق والمنافق ومنهم من الموسدة والمنافق ومنافقة مدركة لامر ما الماك وجمه كان فهي عين الحق الذول المنافق المنافق ومنافقة مدركة لامر ما المنافق وحد كان فهي عين الحق الدول فالمنافق ومنافقة مدركة لامر ما المنافق ومنافقة مدركة للمنافقة ومنافقة مدركة لامر ما المنافقة ولمنافقة مدركة للمنافقة مدركة لامر ما المنافقة ومنافقة مدركة لامر ما المنافقة ومنافقة مدركة للمنافقة ومنافقة مدركة لامر ما المنافقة ومنافقة مدركة للمنافقة ومنافقة منافقة منافقة مدركة للمنافقة ومنافقة منافقة منافق

## فهوا لحفيظ منفسه وبخلقه \* وهوالعلم بماله من حقه

ولما اضاف بل وصف نفسه تعمالي ما المدينة والاحتسارا ثبت بذلاً عند ما شرع الاعقد الان له تصرفا في نفسه وهد ذا عرج النظر العقل بعير البصرى المنافرة على الله ويصععه الخيرال شرى والعيز البصرى في اختلاف الصور عليه التي يتحيل فيها وبه نت بحوالله ما يساء وبنت وان بستايا في حكم ويأت بخلق جديد ولو اراد الله أن يتحل وله الالاصاني فني هد ذا كله وجه الى أحدية متعلق الارادة ووجه الى المتصرف في المتعلق والتصرف في العرادة والارادة الماذات المادات أنه على مذهب منه في القال والمادة والارادة المادات والمادة المنافرة والصحيح غيره في المنافرة وهو ان الارادة المنسبة المرتبي على المنافرة في القبول الاحد والمادة على المنافرة في العبارات السم في حضر مع الحق في حضرة الملك و الملكوت ولم بعرف ولا الماد ولا عرف المنسبة المؤي منسه في حضرة الملك و المنسرة وجه من الوجوه ولا كان له حظ في الاسم المالا

# المنطهر النفس التي لاتعلى المنطقر النفس التي لاتعلى المنطقر النفس التي لاتعلى المنطقر النفس التي لاتعلى المنطق المنطق

سبوح قدوس مطهر في نفسه من الاسماء النواقص والاسماء النواقص هي التي لاتم الابصلة وعالم في فالدي والمدون الدين الدين والمؤلف في المروات والارض وفي قوله الذي خلق الموت والحساة وقوله الذي خلق الموت والحساء والسماء وما بناها في بعض وجود ما في هذا الموضع فان ما قد تحسيمون هنا

مبالغة في الرجة الواجبة والامتنانية قال تعالى ورجتى وسعت كل في ومن اسماء القه تعالى الرحن الرحيم وهومن الاسماء المركبة كبعلك ورام هرمن وا نماقب هذا التركب لما انقست رحمته بعماده الى واجبة وامتنانية فبرجة الامتنان ظهر العالم وجها كان ثما آل اهل الشقاء الى النعيم في الدارالتي بعمر ونها وابتداء الاعمال الموجبة لتحصيل الرجة الواجبة وهي الرجة التى قال النعيم في الدارالتي بعمر ونها وابتداء الاعمال الموجبة لتصل الرحمة الواجبة وهي الرحمة الله المنان في ارحمة المنات لهم وما أرسلنا الالارحة العالمين رحمة المنتان و بها رزق العالم كله فعمت والرحمة الواجبة الهامة على أنتهي علم والصفات التي ذكرها الله في كله وهي رحمة داخلة في قوله رضاوسعت كل شئ رحمة وعلى أنتهي علم منتهي رحمته في من المناز والمناز المناز والمناز المناز والسلام في العصيم من النقل و عمت هذه المضرة بالم المسالغة العمومها الموجبة المرسل من فيها في العصيم من النقل و عمت هذه المضرة بالممالة والمساب عنه الموجبة المرسل من فيها في المحت عالم المناز ومنها صدر ودخول كل من فيها في العالمة عن المناز وجمها مدر صدور فراق لتكون الرحمة كالمحت عنه العضب الالهي وحد من الرحمة كالم عمل ولذلك تسابقا العضب الالهي وحد من الرحمة في المناز وجمها ولا المناز والمناز وحد عن المناز وحد عن المناز وحد من الرحمة في المناز وحد عنها شعر وحد من الرحمة في المناز وحد عنها شعر وحد من الرحمة في المناز وحد عنها شعر والمناز وحد عنها شعر وحد المناز وحد عنها شعر والمناز وحد عنها شعر والمناز وحد عالم المناز وحد عن الرحمة في المناز وحد عنها شعر والمناز وحد عنها شعر والمناز وحد عنها شعر والمناز والمناز وحد عنها شعر والمناز والمناز

| وكل ماءنــدهامعذ إ | فرحة الله لاتحة        |
|--------------------|------------------------|
| فانه نحـوهـا بر د  | وكل من ضل عن هداها     |
| ومالديها من بعديعد | فالقرب منهاهوالنداني 🏿 |
| فالها فىالحدودحد   | فلاتق ل النهاتناهت     |
| فالرب ربوالعبد عبد | بهاتميزت عنه فانظر     |

ومن علمسب وجود العالم ووصف الحق نفسه بأنه أحب أن يعرف غلق الخلق وتعرف الهم فعرفوه ولهذا اسبح كل شئ مجمده علم من ذلك أقل متعلق تعلقت به الرحمة فالمحب من حوم الوازم المحبة والهذا المحكم على الله الدابحب الصورة التي يحلى فيها فيا يصح لذلك الصورة من الصفة التي تقدلها فان الحق يوصف بها وبصف بها نفسه وهذا في العموم واذارأى الحق احد في المنام في صورة أى صورة أى المناه حلى المناه على من يدوك تقل المسلمة التي راها ولكن هي في الحديث المناه المناه المناه وهذا المناه وهذا المناه وهذا المناه وهذا المناه وهذا المناه وهذا المناه على المناه وهذا والمناه وهذا والمناه وهذا والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه وهذا والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه ولمناه والمناه وال

| ، وهوالاسم الملك)* سعر<br>                                    |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| مدكما عـلى الاعــدا. حتى تمثلك<br>فيماتر بد فكن به نــع الملك | انّالليـك هوالنديد فكنه   |
| فيماتريد فكنيه نع الملك                                       | فاذا ملكت النفسءن تصريفها |

اؤمنون والهمعنن الفههم فاذا اختلفوامع الاتفاق فاختلافهم في المفهوم من هـذا الذي حكميه الرب في حق املية وهيذاهوا لحق الذي نصبه الشعرع للعداد وعماسمين مه نفسه نسميه وعماوصف بهذا نه نصفه لانزيد على مااوصل البنا ولانخترع لهاسمامن عندنا وأمانزاع غيرا لأومنين في اختلاف عقائدهم فيكون الشارع واحسدامنهسم فيكونه نزع في الحق مستزعالم ينزعوه ليكونهم غير مؤمنين فالحاكم منهنسمااعني بنزالشرع والعقلاء غبرالمؤسنين انمياهوا لله بصورالتحلي بهيقع الفصل منهسما ولكن في الدارالا ٓ خرة لاهنيافان في الدارالا ٓ خرة يظهر الحڪيما لحييرولايه قي منازع هنالهُ اصلا ويكون الملك هنبالنا الله الواحد القهباروتذهب الدعاوى من اربابهما وتبتى المؤمنون هنالك سادات الوقف على كل من في الموقف وأتما النظر في مصالح المه يكنات الذي لهذه المضمرة. فاعلم أن أالمه يكنات اذانظو بتهامن حدث ذابتهالم بتعييز لقهواهها من الإطيراف طرف تكوّن به اولافيكون الرب ينظر مالاولو يةفىوحو دهياوعدمها وتقدّمها فيالوحو د وتأخرها ومكانها ومكاتبها والتناسب مانيا وبينا زمنتها وامكنتها واحوالها فيعهمدالي الاصلي فيحقها فسيرز ذلك المبكر فيه لانهلا بهزه ھەورە, فەمالمعرفةالنى تلىق بەتمىافى وسەھان بقىلھالىس غىردلك ولھذا ترى بەت المىكات بتقدّم على دهض وينأخروره لو ويسفل ويناون في احوال ومراتب مختلفة من ولاية رء: ل وصناعة وتجارة وحركة وسكون واجتماع وافتراق وماأشبه ذلك وهوتقلب بمكنات في بمكنات في غرذلك ماتنتلب وأماالعبودةالتي لانفسل العتق فهبى العبودة تلهفان العبودة عدبي ثلاثة اقسام عبودة لله وعبودة للخلق وعبودة للحيال وهي العبودية فهومنسوب الينفسه ولاتقسيل العتق من هذه النلائة الاعمودة الخلق وهيءلي قسمين عمودة في حرّ بةوهي عمودتهــم للاسباب فهــمـعــد الاسابوانكانواا حرارا وعبودة الملاوهي العبودة المعروفة في المعموم التي يدخلها السع والنهراء فدخلها العتق فيحرجه عن ملك الخلوق وبشت الحسرة في ملك الاسباب هل يخرج من استرقاق الاسباب أملا فن برى ان الاسباب حاكمة عليه ولابدومن المحال الخروج عنها الامالوهم لافي نفس الامرقال مايصح العتق من رق الاساب ومن قال مالوجسه الخاص الذي لاانستراك فيه فال بالعتق من رق الاسباب وعتقه معرفته بذلك الوجه الخاص فاذاعرفه خرجءن رق الاسهاب واماعمو دةالله وعدودة العدودية وهيءمودة الحال فلايصح العتق فيهــماحلة ولحدة واماارتساط الماة بالاسباب المعتادة فأظهر مايكون فتمايقع به الغذاء آيكل متغذمن الغذاء المعنوي والحسوس فالغذاءالحسوس معاوم والغذاءالمعنوي ماتتغذى بهالعتول وكل من حمائه بالعلم كأن ماكان وعلى أي طريق كان فيكم من علم يحصل للعالم به من طريق الاسلا و ذلك لا فامة الحجة فهن من شأنه الطلب وهوسارفي جميع الموجود ات وقد بيناذلك في عضواا يطن من مواقع المحوم ولولا النطو بل منيا في هذه الحضرة ما يتعلق من الاسر اربه لا نلبنه من كل حضرة الاعلى طرف منها واهذا الاسم الرب اضافات كنبرة يتجتمع فيالاضافة وتفترق بحسب مايضاف اليه فثم اضافة للعبالمن وايكاف الخطاب من مفرد فورمك ومثني ومن ربيكها ماءوسي ومجموع ربكم والحالا كاء والحاضمة رالغيائب ربه وربهمه والى السماءوالسموات والى الارض والى المنسرق والمغسرب والى المشارق والمغيارب والى النياس والىالفلق والىضمبرالمتيكلم فلاتحده ابداالامضافا فعليان بممن حيث من هومضاف البه فأفههم والكلامق هذه التفاصل يطول والله مقول الحقوهو مهدى السسل

| ر-يم)* | لاسمالرحن ال | (حضرة الرجوت ا | • |
|--------|--------------|----------------|---|
|--------|--------------|----------------|---|

رتحالى || لا حظى بالجلال وبالجال | ارحما || زؤقا يوم يدعسونى نزال

الى الرجن دلى وارتحالى فانّ الحيق كان بنار حيما

الكوا كبكل في فلا يسجون ما قال بستة زون في ثلثما ئة وستمن درجة بل كل دفية ة بل كل ثمانية مل كل حزولا بهجزئ من الفلائه ا ذا انزل الله فيه أي كو كب كان من البكو اك يحدث الله عنْد نزوله في كل حوهر فرد من عالم الاركان مالابعر ف مأهو الاالذي اوجده وعدد ثق اللا 'الاوسط من الارواح السهاوية التي يتحت مقعر فلاث الهروج الي فلك الاثهرمن العلوم بما يستحقه عزوج لي من المحامد على ماوههم من المعارف الالهمة كل قد علم صلاته وتسبيحه والله علم عيايفعلون والذين في هذا الملا " هـ بم اهل الحنان والذين في عالم الاركان وفي بعض هـ نذا العالم ديما هل النار الذين هم اهلها ويحدث في اللا ُ الاعلى وهوما فوق فلا البروج الى معدن النفوس والعقول الى العماس العلوم التي تعطيها الاسماءالاالهسة المايؤدّ بهم الى الشاء على الله بما ينسغي له تعالى من حدث هم لامن حثث الاسماء فان الاسما الالهمة اعظم احاطة مماهم علمه فأن ذهلقها في تنفيذ الاحكام غير متناه وأمّا السلطان الذي اهذه الحضرة على إهل النزاع في الحق فهو ان المقالات اختلفت في الله اختلا فا كثيرامن قوة واحدة وهي الفكر في انتخباص كنيرين مختلفي الامزجة والاشبياح والقوى ليس لهامن يدّهما الامزاجها الطسعي فخظكل نتخص من الطسعة ما يعطسه المزاج الذي هوعلمه فاذا أفرغت قوتهافيه حصل له استعداديه يقدل نفيخ الروح فيه فيظهر عندالنفيخ وتسوية الجسم الطبيعي صورة نورية روحانية ممتزجة بين نور وظلمة ظلمتها ظهل ونورهاضوء فظلهاهوالذىامة هالرب فهورماني ألم ترالي رمك كيف مدَّالظـل ونورهـُاضوء لان اسـتنارهُ الحسم الطسعيُّ انماكان نوراكْءس وقدذكرالله انه حعل الشمسر ضباء وحعل القمرنورا فلهذا حعلنيانو رهياضو المناجل الوجه الخاص الذي مله في كل موحود **أوم**ن كو**ن**ا فاضته الضوء على مرآة الحسم المسترى بظهــرفي الانعـكاس ضو<sup>م</sup> الشمس كفلهوره من القمر فلذا سممنا الروح الجزئي نورا لان الله جعمل الفمر نورا بالجعل كماكانت الشمس ضماء بالحعل وهج بالذات نوروانقدر بالذات محوفلاته مرالهنياء ولأشمس المقاء شعر

| 1 - 11 - 12 - 11 1                            | 1 / 1 : 11 - 11:         |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| ولهشمس الاضاءة والبقاء                        | فللقمرالفناء بكلوجمه     |
| النامنه البشاشة واللقياء                      | وللوجه الجيل بكل حسن     |
| كايحمر سنالشجر اللعاء                         | حيناحسينه عن كل عين      |
| له العرش المحيطله العماء                      | نزلنما بالسماء على و جود |
| له حكم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | له الاقبال والادبار فينا |
| وان يعـــلو بنــا فلنـــاا لــُنـاء           | اذا يدنو فعاله رحيب      |
| هوالمختبار يفعسل مايشاء                       | له حكم الارادة في وجودي  |

م تبعث القوى الحسية والروحانية لخلق هدا الروح الجزئ المنفوح بطريق التوحيد الانه قال ونفيت واماروح عيسى عليه السلام فهومنفوخ بالجمع والحيثة فنيه قوى جميع الاسماء والاحواح فانه قال فنفخ وهو ألفخ الموالية عان جبريل عليه السلام وهبه لها بشراسو يافقه لي في صورة انسان كام فنفخ وهو أنفخ الحق كم قال على اسان عبده سميع الله ان حده فلما تبعته هذه القوى كان منها الذوة المفتح رة اعطب الانسان المنظر بهما في الا يات في الا كان قاق وفي نفسه المتبين له بذلك انه الحق فاختلفت الامن جة فلابد أن يحتلف القبول فلابد أن يكون التفاضل في التنكر فلابد أن يعطى النظر في كل عقل خلاف ما يعطى الا تخرى يتميز في امرو بشتر لذمع غيره في امر فهذا سبب اختلاف نظرها في المواد النبر عيم بعدما كانت اولا ناظرة بالنظر العقلى واقنة في اداتها و ترجع الى اختلاف نظرها في المواد النبر عيمة بعدما كانت اولا ناظرة بالنظر العقلى وذلك ايس الالمؤمن من والمؤمنات خاصة فالواقفون مع حصيم الرب في ذلك بين المتناز عين هم

الابه فكان عبن الدليل هوعسن المدلول عليه بذلك الدلسل والدال وهذه الحضرة وان كانت جامعة للقائق كلها فأخص مايختص بها من الاحوال الحسرة والعبادة والتنزيه وهدما يؤدمان المها فأماالتنزيه وهو وفعته عن التنسمه بجاقه فهوانه لما أعطاما قوة الفكر لننظر بهافها يعرفنا بأنفسنا وبه اقتضى حكم هذه القوّة اله لاممائلة سنناوبينه سحانه وتعمالي من وحدمن الوجوه الااستناد فاالمه في ايجياد اعسانسا خاصة وعاية ما أعطى التنزيه اثمات النسب له بكسر النون تنا لمانطلمه من لوازم وجوداعها تناوهي المسمات بالصفات فان قلنا ان تلك النسب امورزائدة على ذاته وانبيا وجودية ولاكال له الاساكان ناقصا بالذات كاملامالزائد الوحودي وان قلناماهم هوولاهي غسره كان خلقامن المكلام وقولالاروح فسهيدل على نقص عفل قائله وقصوره في نظره أكثرمن دلالته عملي تنزيهه وان تلناماهي هو ولاوجود الهاوانماهي نسب والنسبأ مورعدمة جعلت العدمة اثرفي الوجود وتكثرت النسب تبكثرالا حكام التي اعطتهااء بان الممكات وان لم نقل شمأمن هذا كله عطلنا حكم هذه القوة النظرية وان فلنا ان الاموركلها لاحقيقة اهاوا نماهي اوهام وسفسطة لا تحوى على طائل ولا ثقة لاحديشي منهالامن طريق حسى ولامن طررة فكرى عقل " فان كان هذا القول صحيحا فقد عبله في اهو الدامل الذي أو صلنا اليه وان لم مكن صحيحا في أي شير علنيا انهامسر بصحير فاذاعز العنلءن الوصول الى العمايشي من همذه الفصول رجعنا الى الشرع ولانقبله الاللعت قدا والشرع فرع عن اصل علنها بالشارع وبأى صفة وصل المنا وجود هذا الشرع وقد عجزناءن معرفة الاصل فنحنءن الفرع وشوته اعجرفان تعامينا وقبلنا قوله اعيامالام مضروري فىنفوسنالانقدرعلى دفعه سمعناه منسب الى اللهامورا تقدح فدهاا لادلة النظرية وبأى شئءمنها تمسكا فابلهالا آخرفان تأولناما جاءبه لنرده الى النظر العقلي فنكون قدعبد فاعقولنا وحلئا وجوده تعالى على وجودنا وهولايدولنالقباس فأدانا تنزيهنا الهنا الىالحسيرة فان الطرق كالهاقد تشترشت فصارت الحسيرة مركزااليها ينتهى النظرالعتسلي والشرعى واماالعبادة نن حيث هيىذاتية فليست سوى افتقارالممكن الىالمرج وانمااعني بالعبادة التكليف والتكايف لايكون الالمن له الاقتبدار عــلىماكافىيه منالافعال\ومسكالنفس فيالمنهبات عنارتكابهافنوجــه تنؤ الافعـال عن المخلوق ونردهاالي المكاف وااشئ لايكاف نفسه فلابد ن محل يقبل الخطاب ليصع ومن وجه نثت الافعال للمخلوق عانطلمه حكمة التكلف والنؤ يقابل الاشات فرماناهمذا النظر في الحمرة كما رماناالتنزبه والحبرة لانعطى شبأ فاانظوا لعقلي يؤدى الى الحبرة والتحلي يؤدى الى الحبرة فبباثم الأحاثر وماثم حاكم الاالحبرة وماثم الااللهكان بعضهماذا تضابك عنده هذه الاحكام في سره يقول ماحدة ادهشة ياحر قالايتقرى وماهذاالحكم لحضرة اخرى غيرهذه الحضرة الالهسة

### الحضرة الثبانية الحضرة الربانية وهي الاسم الرب شعو

| 1 | و الرب بنشالا نه الشابت<br>ماكنت ادرى بأنى الكائن الفائت<br>به لذال ادعى الناطــق الصامت | البهمااكناوالربه صلحنا      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|   | به اذلك ادعى الناطق الصامت                                                               | فالحق اوجــدنى منــه وابدني |

ولها خسة احكام النبوت على الناوين والسلطان على اهدل النزاع في الحق والنظر في مصالح الممكنات والعبودة التي لاتقبل العتق وارتباط الحياة بالاسباب المعتادة فأتما النبوت على الناوين فهوفى قوله كل يوم هوفى شان وقوله يقلب الله النهار فيامن نفس فى العالم الاوفيه حكم التقلب الاترى الى الشمس التي هي عامة الليل والنهار تجرى لامستقر لها ليلاولانها والاترى الى

نفسه ومامنع من ذلك منعناه ادبامع الله فانما نحن به وله فلنذكر فى هذا البياب الحضرات الالهية التي كنى الله عنه باللاسماء الحسنى حضرة حضرة ولنتشمر منها على مائة حضرة ثم تسبع ذلك بفصول مما يرجع كل فصل الى هذا البياب فن ذلك الحضرة الالهية وهى الاسم الله " شعر

وهى الحضرة الجمامعية للعضرات كالهما ولذلك ماعبد عابدالاهى وبذا ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ تَعَالَى فَى قُولُهُ وقضى ربك الانعمدوا الا اما دوقوله أنترا الفقراء الى الله

فتته ما يخسني والله مابدا \* نع بل هوالله الذي ايس الاهو

واءلمانه لماكان في قوّة الاسم الله مالوضع الاول كل أسم الهيّ بل كل اسم له اثر في الكون بكون عن مسهماه ناب منياب كل اسم لله تعيلى فاذا قال قائل ما الله فانظر في حالة القيائل الذي معشه عيل هذا النداءوا نظر أى اسم الهن يختص ملك الحال فذلك الاسم الحاص هوالذي يناديه هذا الداعي بقوله ماالله لان الاسبم اللهمالوضع الاقرل انمياء عماه ذات الحق عسنها التي سيدها مايكوت كل ثيئ فله ذا اناب الاسم الدال عليماعلى الخصوص منياب كل اسم الهدي ثم ان لهذا المسمى من حيث رجوع الامركله السه اسم كل مسمى يفتقراله من معدن ونسأت وحدوان وانسان وذلك وملك وامثيال ذلك بميا ينطلق عليه اسم مخلوق اوميدع فهوتعيالي المسميي ببكل أسم لمسميي في العيالم مماله اثر فىالكون وماثمالامنله اثر فىالكون واماتضمنه لاسماء التسنزيه فأخذذلك قريب جذاوان كانكل اسم الهي بهذه المثابة من حمث دلالته على ذات الحق حل حلاله وعز في سلطانه الكن لما كان ماعداالإسم الله من الاسماءمع دلالته على ذات الحق يدلء لي معنى آخر من سلب أواثسات عمافيه من الاشتقاق لم يقوفي احدية الدلالة على الدات قوّة هذا الاسم كالرجن وغيره من الاسماء الالهمة الحسني وانكان قدورد قوله تعالى آمرانييه صلى الله عليه وسلم قل ادعو االله أوادعو االرحمن أتامًا تدعوا فله الاسماء الحسني فالضمير في له يعود على المدعوَّية تعيالي فإن المسمي الاصلى الزائد عل الاشتقاق ليس الاعنزواحدة ثمان الله تعالى قدعصم هذا الاسم العلم ان يتسمى مه احدغ مرذات الخن حل حلله واهذا فالالله عزوجل في معرض الحة على من نسب الالوهة الم غيرهذ االمسمى قل يموهم فعهت الذي قبل لا ذلك فاله لوسماه ماسماه الابغـ مرالاسم الله وا ما ما فيها من الجعية فان مدلولات الاحماء الزائدة على مفهوم الذات مختلفة كنبرة وما بأيدينا اسم مخلص علم للذات سوى هذا الاسمرالله والاسمرالله يدل على الذات بحكم المطابقة كالاسماء الاعلام على سيميا تماوشم اسهاء تدل على تنزيه وثم اسماء تدل على اثمات اعمان صفات وان لم تقسل ذات الحق قمام الاعد ادوهي الاسماء التي تعطى اعمان الصفات النبو سة الذاتية كالعالم والقياد روالمريد والسمسع والبصروالجي والجمب والشكور وامشال ذلكوا مماء تعطى النعوت ذلايفههم منهاء ندالاطلاق الاالنسب والاضافات كالاول والآخر والظاهر والباطن وأمثال ذلذ واسما تعطبي الافعيال كالخالق والرازق والبيارئ والمحوروا مثال ذلك من الاسماء وانحصر الامر وجسع الاسماء الاالهمة بلغت ما بلغت لابدأن ترجع الى واحدمن هذه الاقسام اوالى اكثرمن واحدمع ثبوت دلالة كل اسم منها على الذات لا بدّمن ذلا فهيى حضرة تتضمن جمع الحضرات فن عرف الله عرف كل شئ ولا بعرف الله من لا يعرف شمأ واحداأى مسمى كأن من الممكنات وحكم الواحيد منها حكم البكل في الدلالة على العلم بالله منحيث ماهوا لهلامالم خاصة نماذاوقع لك الكشف بالعهمل المشروع رأيت انك ماعلمه

• (البياب السابع والخسون وخسمائة في معرفة ختم الاولياء عملي الاطملاق) \* شعر

الا أن جهم الاوليا وسول هو الروح والراوح والراوح والام مرم فنزل فيها مقطا حكما بنا في المراد ويده في كل حال ما يه يقم باعلام الهدى شرع أحد يفيض عليه من وسيلة ملكه

اعلم وفقناالله والمائن الله تعالى من كرامة مجد صلى الله علمه وسلم على ربه ان جعل من أمته رسلانمانه اختص من الرسل من بعدت نسبته من البشر فكان نصفه بشر اونصفه الا تحر وو عامطهرة ملكالان جبريل علمه السلام وهبه لمريم علمه السلام بشر اسويار فعه الله المه غم يترله ولما عام الاولماء في آخر الزمان يحكم بشرع مجد صلى الله علمه وسلم في أمته فاذا زل ولما عام الاولماء يكون حمالولاية عسى من حسن ما هومن هذه الامة عاكم ابشرع عبره كمان مجدا خاتم النبيين وان بزا، بعده عسى كذلك حكم عسى في ولا يسه بتقدمه بالزمان خاتم ولاية الاولماء وعسى علمه السلام منهم وربيته قد دكر ناها في كانساللسي عنقاء مفرب فيه ذكره وذكر المهدى الذي ذكره رسول الله صلى الله علم الله وكلته وسلم فاغنى عن ذكره في هذا الكتاب ومنزلته لا خفاء بها فان عسى كا قال تعالى رسول الله وكلته ألقياها الى من م وروح منه والله يقول الحق وهو يهدى السديل الهادى الى صراط مستقيم

الساب النامن واللمسون وخسمائة في معرف الاسماء الحسسي التي لرب العزة وما مجوز أن يطلق علمه منها لفظ اومالا يجوز شعر

> و بحرى به رميح جندوب و شمأل شفيق الهدى والامر ماليس بفصل و فى جنة الفردوس يسدى و بفضل وان قلت هدا المؤمن قات مفضل يولى الذى شام الاله و يعدزل فني نفسه يقضى الامورو بفعدل

أرى سدم الاسماء يعلوويسفل فياهجها كيف السلامة والعما المرز أنّ الله في المناز يعمدل فان قلت همذا كافر قلت عادل فهمذا دلمسل أنّ ربي واحسد فأعماشا أسماؤه ليس غسرهما

قال الله تعالى وتله الاسماء الحسين واست سوى الحضرات الالهية التي تطلع او تعينها احكام الممكنات وليست احكام الممكنات سوى الصورا لظاهرة في الوجود الحق فالحضرة الالهية اسم لذات وصفات واقعال وان شنت قلت صفة قعل وصفة تنزيه وهذه الافعال تكون عن الصفات والافعال تقتينى اسماء ولا بدلكن منها ماا طلقها على نفسه ومنها مالم يطاق لكنه جاء بلفظ فعل مشل ومكر الله وسخرا لله وأكد كمدا والله يستهزئ عم الذى اذا بنيت من اللفظ اسم فاعل لم يمنع وكذلك الكنايات منها من مرابيل تقديم الحقوم المالة وكذلك الكنايات منها من مرابيل تقديم الحقوم ومنها الضمائر من المنظمة المرابيل وقسمه ذلك ومنها الضمائر من المنتقر الحياط والعام مثل قول الله تعالى الأيها الناس انتم الفقرا الله وان لم يطلق عالم في هذه الآل قد بكل ما يفتقر اليه في كل ما يفتقر الده في هذه الآلة تعالى اذلا فقر الاالمه وان لم يطلق علم الفظم من ذلك فنحن انما نعتبرا لعمائي التي تغيد الاطلاق علم المنتقر الله التدفي المنتقر العالمة عن الاطلاق علم المنتقر العالمة عن الاطلاق علم المنتقد النابية والمنابق المنتقد المنابق المنتقد الله التدفيل المنتقد الالمناط في الاطلاق التصر ناعليه فانا لا تسميه الاعمامي به المنتقد النابع المنتقد المنابع المنتقد المنابع في الاطلاق المنتقد النابع التوريق المنتقد المنابع المنتقد المنتقد المنابع المنتقد التنقد المنتقد ال

فن وجودالعقل عن فكره المنطقة المنطقة في صونه المنطقة المنطقة

اعم وفقنا الله وامالـ ان الكتب الموضوعة لا تبرح الى ان يرن الله الارض ومن عليها وفي كل زمان الابتدان وقوف اهل ذلك الزمان عليها ولابتر في كان من وجود قطب يكون عليه مدار الابتدان وافوف اهل ذلك الزمان فاذا مناه وعيناه قد يكون اهل زمانه يعرفونه بالاسم والعين ولا يعرفون رتبته فان الولاية اخفاها الله في خلقه ورعالا يكون عندهم في نفوسهم ذلك القطب بتلك المتزلة الني هوعايها في نفس الامم فاذا سععوا في كابي هذا بذكره أداهم الى الوقوع فيه فينزع الله فروالا يمان من قلو بهم حكما قال رويم وأكون اناالسب في مقت الله اياهم ونفرك ذلك شفقة من على أمة عمد صلى الله عليه وما انافى قلوب الناس ولا في نفس الامم ولا عند نفسي بمتزلة الرسول يجب الايمان بي عليهم وبما جئت به ولا كلفي في الله اظهار مشل هذا فأكون عاصما بتركه ولاهد من المألة بمنزلة قوله تعالى وقل الحق من ربكم فن شاء فلمؤمن ومن شاء فلمكفر وبسط الرحة على المكافة الولى من اختصاصها في حقنا وقد فعل مثل هدا القشيري في رسالته حدث كراوائك الرجال في رسالته وماذكر فيهم الحلاج الخلاف الذي وقع فيه حتى لا تنظر ق التهمة مان وقع ذكره من الرجال في رسالته م انه ساق عقد ته في التهوي المدل

> بالكشفوالحال والمقام فى كل حال عسلى الدوام فى كسونه اعسين الانام بزيد قسدرا عسلى القمام فى عالم المنور والظسلام عسين الذى كان فى المنام شاذى كان فى المنام

أسار لذا المدلات والامام وهو الذي لايزال ملكا لهالكها الدي تراه لهالكها الذي تراه مرتباللامور كشفا يشهد في الانتجاء كشدة المناللة مي الكلام وحما

المسلمة الهجير والمقيام لشيخنا أبي مدين وكان يقول ابدا سورق من القرآن سارك الذي يسده الملك وهي مختصة بالامام الواحد من الامامين ولها الزيادة دائما في الدنيا والآخرة فانها محتصة بالمك والزيادة انما تكون من الملك فكاما تكرّرت تضاعف على الذا كرما بنم الله به على عده والنياس على من اتب مختلفة وتكون زياداتهم على حسب مرا تبهم عاهم فيه فن كان من اهل المعاني في الزيادة من المعاني ومن كان من أهل الحركات زيادته من المحسوسات قدع كل اناس مشريهم فواعطى في المزيد خلاف ما تعطمه من بنه لم يقسم به رأسا فينسب الى سو والادب واذا وافق ربيته وقع به الفرحمنه والقبول وزاد في الشكرة فناعف الزيد واعلم أن هذا الذكر الخاص لا بدان ينقد حله ان عنه يدا لحق الذكر بها الملك في يمن لا يرى المهده فيكون الحق وهو منكوراً عند المنم عليه في شركهم في كل نعم بنالونه من أي نوع كان من الإندان الأنه والله يقول الحق وهو من أي نوع كان من الهادى الم صراط مستقم

لانه لايدركه الانسان في ارأ شاأ خد الاحاطة بكون عن شهود أينا وردفادا أخد الله من أخد من الوليائه لا بأخده الامن ورائه الملايفياء فهو بأخد مرفق حتى لا يشعرفاذا أحس بذلك انس لما يجد في من الله ولا نه لاعن مشاهدة تشديه ولذلك اضرب اداة بل عن الاول فتال بل هو قرآن مجيداً ي جمع شريف بعنى ما هو علسه من الاسماء والنعوت في لوح محفوظ وهو أنت اشارة واعتبارا وأنت است منك في جهة وان كانت الجهات فيك وما ثم شوال فاتنى الوراء لهذا الاضراب ولم ينتف بوجه فانه عنك وما بقى في الوجود سوى عين واحدة وهو أنت فتنبه لما اوما نااليه في هذا الانسراب والمه يتول الحق وهو بدى السلال الهادى الى صراط مستقم

البياب الرابع والخسون وخسمه ئة في معرفة حال قطب كان سنزله ولا تحسبن الذين يفرحون بمئا أنواً ويحبون ان يحمدوا بمالم يفعلوا الآية شعر

لاتحـبن رجالايفـرحون بما لهم من الفعل الاالفقد والعدم وفيا أنوا قـدم وبنر حون بحمـد الخلق فيه وما لا الفقد والعدم وذا هبعـبر لخم الاولياء ومن وهو الامام الذي رست قواعده وعنوله اوجه الاملاك فاطبة العالمة والذوح والقـلم والقرم الخالق تعنوله والدوح والقـلم

اعلم أيد ناالله وايال بروح منه انى الترمت هذا الذكر سنين حتى كنت اسمى به فى بلدى كما كنت اسمى أيضا بغديم من الاذكار ورأيت له بركات ظاهرة فلا بقوله أبو اولا بقوله عالم بفعلوا فهو قوله فلم تقالوهم ولكن الله رحى فيي الانسان بالفعل من كون الفعل ظهر فيه فيعب ان يحمد بما فعل فيه والفي على الله فله من الالتذاذ بذلك على قدر دعواه الاانه التذاذ موجع لكونه بعلم الامم على خلاف دعواه كالمشكيرا لجيار الذى لا يمكن له ان يترج عن ضرورا ته واقتقاره الى ادنى الاسماب المريحة لهمن المه فقوله في لا يحسنهم عنسازة من العذاب يقول لا تظن انهم بلتذون بذلك إشار تلاحقيقة ويستعذبونه بل لهم فيه استعذاب ان كانوا عارفين في عوافي هذا الذوق بين العذاب والا لم فهم من وجه في فعيم ومن وجه في ألم مؤلم كما قال بعنهم شعر

فهل عمت بصب السليم طرف ستيم المستم بعد ذاب المعدد المعادد المعدد المعدد

واعلم الكذكر بنستج خلاف المفهوم الاول منه فانديد ل ما ينتجه على حال الذاكر كاشرطناه في التفسير التحكيم الداكم المراسل فانديد لم جميع ما ينتجه ذلك الذكر الحدم تقسيده وخروجه عن تلك الصفات والاسماء التي تحت ولاية الاسم الله فان الكامل من الرجال بمزلة الآسم الله من الاسماء وان كان له الاطلاق فسلا ينطق به الامقيد ابا لحال او اللفظ لا بدّ من ذلك والله بقول الحق وهو يهدى السبيل الهادى الحصراط مستقم

الساب الخامس والخسون وخمائة في معرفة السبب الدى منعنى ان اذكرفيه بقية الاقطاب من زماننا هذا الى يوم القيامة شعر

لكل منع سبب ظاهر الوباطن لابدّ من كدونه المانع يظهر من غيره الموقد يكون المنع من قربه الموقد يكون المنع من منسه الموقد يكون المنع من منسه

سان

Č.

,0 £

المواطن فهوصاحب ذكر والله يقول الحقوهو يهدى السيل

﴿ (البب الشاني والجسرن وخسمانة في معرفة حال قطب كان منزله ولوانهم المصلوا انعسهم حاء وله الاكمة) ﴿ شعر

> یاتی الی الحق مهده انسه صلاً وزاد قدرا علی مقداره وسما من الرجوع علمه بالذی حسکما بشنی بهاصاحب الحق الذی علما منه و یخرج بالاحدان من فهدها

من المشاراته ما قسد عساه به واستغفراته ما قسد عساه به ما حد عسام الماري والمرع في الماري والرحمة والرين معدلة في حالة العدل والاحسان بطلها

ول الله تعالى محبراعن أدم عليه السلام رساط الما انفسنا فا لذا الم نفسه لا الفالم النفسه هو الذي يرجع الحربه فأن الظالم النفسه ماخرج عن ربه حتى يرجسع المه فأنه من الصدافين فالظالم نفسه هو يجيئ للحق المشروع له الذي ظهر الرسول الله وقال والحكن رسول الله وفال والحكن رسول الله وخاتم النبيين فأذ اجاء الظالم الى الحق المشروع الذي ولا ينااله وم فان تجسدله في الصورة المحدية في علم النبيين فأذ اجاء الظالم الى الحق المشروع الذي ولا ينااله وم فان تجسدله في الصورة المحدية في علم النبيين فأذ اجاء الظالم الى الحق المشروع الذي والديناله والم أن والمستخفر الله في الحرب في فاذا محسدله فلا يحلوفا ما أن يستخفرا لله لهذا الظالم نفسه الولايستخفرالله في المستخفرا لله فإن استخفرا لله فإن استخفرا لله فان استخفرا لله فان استخفرا لله فان استخفرا لله في مناذ كرا المول الله في دلك الموطن والمنافرة ومني الله والمارحي وانصرف ولم يوانسرف ولم يوانس في ذلك المجيء الحي المدي ودلك في سنة احدى وستمائة وقدا عليه وتلم المنافذ كيف يحيىء الخالم نفسه والله وقول الحق وهويه من السديل في في المدالة والمه في ذرارتي الماء عند قروه الحق وهويه من السديل في في الله وقد المحتود وذلك في سنة احدى وستمائة وقد المنافرة وقدي الله فقدا عليك كيف يحيىء الظالم نفسه والله وقول الحق وهويه من السديل

\*(البابالثالثوالخسونوخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله واللَّه مرَّ ورائهم محمط) \* شعر

ان الاحاطة للرحن تحديد في تجرّدعن اكاف نشأ نه الله الزه أن يقضى عليه بما كماله من وجوه الكون أجمه

وال الله تعالى وان من شئ الابسيم بحمده ما كن الحق عن الوجود الله اتصف بالاحاطة بالعالم وانما معلى الله المام حعل الله الله على وذلك الماجعة بالدي وذلك الماجعة بالدي وذلك المحمد منه والجنمان وكل ذلك كن الواقع المسمى عادة ولم يكن للوراء سبب يقسع به الحفظ الهدا المذكور فحفظ الله بدائه ولم يحمل له سببا يحفظه به سواه فحصات نشأة الانسان من ورائم في محلم الحق فيا قابله كن شهادة وما كان وراء مكان غيباله فهومن المامه محموظ منفسه ومن خلفه محموظ بربه ولمس وراء الله من ورائه فأمن مما يحدره واعتمد على حفظه عماشا هده من المامه فحمل له الامان من ورائه فأمن مما يحدره واعتمد على حفظه عماشا هده من المامه فحمل له الامان من المامه غيبا وشهادة وحصل له الامان من ورائه أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة أخذهامن ورائم أخذهام وكالمتم وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة أخذهامن ورائم المحمد الله المالية والمسام وكالسرة فالسبه الوراء في المسامة والماسوى الستر فالسبه الوراء في المسامة وكذلك وله والله محمد والسام فالسبه في المسامة وكذلك والمناسوى الستر فالسبه الوراء والمسامة وكذلك والمناس ورائم على المناس فالمالة ولما الماله والمسامة وكذلك والمناسوى الستر فالسبه الوراء في المسامة وكذلك والمناس ورائم المالي والمسامة وكذلك والمناس ورائم والمسامة والماله والمسامة والمسامة والماله والماله والمسامة والماله والمال

استعداد القوابل وان هنيالهُ المسر منع بل فيض دائم وعطاء غير محظور فلولم ، حين المتحل له على ائسة عداداظهرله ذلائالاستعدا دلهيذا المسمى تجلساماصير أن تكون له هذا التحلي فيكان منبغي أن لايقوم به دلةُ ولا صعق هذا قول المعترض علمنا قلمًا له ياهذا آلذي قلمًاه من الاستعداد نحن على ذلك الحق متحلى دائما والقبابل لادراك هسذا التحسلي لايكون الاماسية مداد خاص وقد صحرله ذلك الاستعداد فوقع التحلى في حقه فلا يخلق اما أن مكون له أيضيا استعداد المقاء عند التحل اولا مكون له ذلك فان كان له ذلك فلا بدّ أن مه وان لم مكن له فسكان له اســتـعدا د قدول التحل ولم مكن له اســتـعدا د المقاءولا يصيرأن مكوناه فانه لامدّمن انه كالمأاوصعق اوفناءاوغسة اوغشمة فانه لايبق لهمع الشهود غبرما شهد فلآنطمع في غير مطمع وقد قال بعضهم شهود الحق فناء مافيه لذة لا في الدنساولا في الا تخرة فلبس التفاضل ولاالفضل في التحلى وانميا التفاضل والفضل فها بعطبي امله لهذ االتحلي للهمن الاستعداد وعمن حصول التحلي عمن حصول العمل لا يعقل سنهما يون كوجه الدلدل في الدلدل سواء بل هـ ذا اتم واسرع في الحكم وأماا الحلي الذي يكون معه المقاءوالعقل والالبداد والخطاب والقبول فذلك التحلي الصورى ومن لم برغبره ربميا حكم على التحلي بذلك مطلقامن غبرتقميد والذي ذاق الامرين فترق ولابدو بلغني عن الشيخ المهن شهاب الدين السهروردي ابن انجي الي النجيب انه يقول بالجهع بين الشهودوالكلام فعلت مقيامه وذوقه عندذلك فياادري هل ارتق يعدذلك ام لاوعلمناانه في مرتبة التخيل وهوا لمقيام العام السارى في العموم واما الخواص قيعلونه ويزيدون بأمر ماهو ذوق العاشة وهومااشاراليه السارى ونحن ومن جرى مجرا نافي تعقيق من الرجال والله يقول الحق وهو يهدى السسل الهادى الى صراط مستقير والجداله وحده

\* (الباب الاحدوالجدون و خسمائة في معرفة حال فطبكان منزله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)\* شعر

قال الله تعمالي ألم يعلم بأن الله يرى والحكل واعمن تلوق به فيدول من المرقى يحسب ما تعطيه قود ذلك الهين فتم عن تعطى الاحاطة فالمرق وليس ذلك الالله واماما براه الرسول والمؤمنون فليس الارؤية خاصة ليس فيها الحاطة فالمراوس وليحسب ما ارسل به وكذلك المؤمن براه ودرما علم من هذا الرسول فلدست عين المؤمن بدا في الرسة ادرال عين الرسول فان المجتهد مخطئ ومصب والرسول حق كله فأن له التشريد عوهو العين المطلوبة اطالب الدلالة فاذا قامت صورة العمل شأة كاه له كان العسمل ما كان من المكاف براها الله من حيث أراها الرسول وبرى أيضا المؤمنون ذلك العسمل من حيث براهما الرسول وبرى أيضا المؤمنون ذلك العسمل من حيث براهما الرسول فالرسول مقرر حصكم الجميدين والمجتهدان يتنازعان ويخطئ كل واحدم ما صاحبه فلوساوت الرؤية من كل ذي عين لما كان في العمالم نزاع والى الله ويخطئ كل واحده من ما المؤمنون المؤمنون في التمام المولول ومواطن يحتكم فيها الله عمار اه الرسول ومواطن عكم فيها الله عمار اه الرسول ومواطن يحتكم فيها الله عمار اه المؤمنون لا عمار اه الرسول ومواطن يحكم فيها الله عمار اه المؤمنون المؤمنون وما حرواطن يحده في المؤمنون المؤمنون المولول ومواطن عدد الاحكام وشاهد عده لا عمار المؤمنون وما حدوال ومواطن يحكم فيها الرسول ومواطن يحكم فيها الله عمار المولول ومواطن يحده ومواطن عدد الاحكام وشاهد عده المهار المولول ومواطن يحدون في المومنون المؤمنون وما حدول ومواطن عمار المؤمنون وما حدول ومواطن يحكم فيها المؤمنون وما عادول ومواطن يحكم فيها المؤمنون المؤمنون ومواطن يحكم فيها المؤمنون ومواطن يحكم فيها المؤمنون ومواطن يحكم فيها المؤمنون ومواطن يحكم فيها المؤمنون ومواطن ومواطن ومواطن ومواطن ومواطن ومواطن ومواطن ومواطن المؤمن ومواطن ومواطن يحكم فيها المؤمن والمؤمن والمؤمن المؤمن والمؤمن المؤمن ومواطن ومواطن ومواطن ومواطن المؤمن ومواطن ومواطن ومواطن ومواطن ومواطن ومواطن ومواطن ومواطن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن ومواطن ومواطن ومواطن المؤمن المؤمن

يعظم الكنف دالم الواحد الاحدا فأنه يقب للذي وردا اوعالم بالذي في عتب قص دا فليس يفتحها الاالذي وجددا لماعث تتبها ما لا ولاولدا ولا الملولة ولا الاسباب لي سندا واس يعرفها الاالذي ثم دا ادایجات صنات الحق ف أحد ولو بعا ته سسه فیه منزهه فانه عالم بجسسا به وردا ان الامور اذا اندن مالكها لولا الصفات التي ف خانه ه ظهرت رلاا تحددت وجود الاهدل في سكا هذى المشاهد قد عزت مطالبها

اعلم ايدناالله وابالأبروح منسه ان الله لمافرق بين ما يستحقه الكون من الصفيات وبين ماتستحقه الذات اوالحنياب الالهي من الصفات عظم عنه العبار فين مذلك نعت الحق فحمث ما رأوه مالوا السه ابتداءلعزته كلابدالهم فاذاءوت العارف في ذلك قبل القتب هنالك خاصة ولم بطوره فإذا تجل له نعت الهي مثل ذلك أيضا تصدّى له وعظمه فانءوت كان حاله فسه مثل الحيال الاول فان طرد العتب فى كل نعت من نفسه فليس هوصاحب ذوق وانما هوصاحب قساس في الطريق فلا تمسيز في عسد الاختصاص أبدا فانه اذاطرد ذلك عامل نعت الحيق عبالايحب وهنبازلت اقيدام طائفية من المتشرعين ولم يكن منسغي الهمذلك فان رسول الله صلى الله علمه وسلم قدنمه على ما قلنهاه وجعلني ان احتيريه على ماقة رناه وهو قوله صلى الله عليه وسلماذا اناكم كرم قوم فاكرموه وقال عزو حل لاينها كم الله عن الذين لم يقيا ذلوكم في الدين ولم يحرجوكم من دماركم ان تبروهـم وتقسطوا الهم واعلم ان الملك العزبز والعظيم في قومه ماجاءالمث ولانزل علمك الاوقد تركة حيروته خلف ظهره او كان حيروتك عنده اعظهمن حبروته فعلى كل حال قدنزل الدك فأنزله أنت منزلته من نفسه التي يسربها تكن حكم اوما عانسالله نبيه في الاعمر والاعمد الا بحضور الطبا تفتين فبالجحوع وقع العنب وبه أقول لامع الانفراد فته فطيرا للولة والرؤساءمن تعظيم رمك وتعظيم الفقراء جبرلاغير لانكسارهم في فقرهم فان كآن الفقراء من فقراءالطريق فليس ذلك بحبرعنده فانه لايزولءنه فقره وانكساره بتعظمك وقهولك وافبالك فانما المشهودلة انماه وربه وانماالحبرانماهولانقراء من الله فالذاكر مهذا الذكرلايزال معظما صيفة الحق ظهرت على أي محل ظهرت وانءوت اقتصر على ذلك المخص دون غير رفتنيه والله يقول الحق وهو مدى السمل

\* (الباب الموفى خــ بن و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزلة فلما تتجلي ربه للجدل حعله د كاالات ية) \*

اصعفه دلان النجيلي الملكة دلان النجيلي فرره دلان التسدلي الله ياسيدي فقيل لي النه ياسيدي فقيل لي فول في المناسلة في كل ضدوكل منسل وكل وصل وكل فصل

وكل جسم وكل شكل

وان تولى عمن تولى وان تدلى لمن تدلى قلت الذى قدسه متموه لمارأيت الذى تجلى من لى اذالم اكن سواه الله لاظاهر سواه وكل جنس وكل نوع

وكل حير وكل عقدل

اذاتحالي لمان يجالي

اعلما يدنا اللهواياك أن الامرفى التجلى قديكون بخلاف ترتيب الحكمة التي عهدت وذلك اناقد بينا

عبارا دناالله وابالئروح منه ان الحق لا بقياوم الابالحق فيكون هو الذي يتباوم ننسه وهومعيني قؤله صلى الله علمه وسلم واعوذيك فاذا انصف العبد بصفة الحبروت والكبرياء قصمه الحق فانه نعيالي لايقهرالاالمنازع ولهذا العارف لايتحلى له الحق في الاسم القياهرأبدا لانه غسرمنازع فالعبارف يتحلى بالاسيرالقاه ولايتحل لهالتي فمه وهدنه الصفة في الخلوقين لأتكون قطعن حقيقة مل بعلون عجزهم وقصورهم وانمياذان صورة ظاهرة كبرق الخلب فعلى قدرما بظهر من هذه الصفة تبوحه التهر الااهى والبطش الشديد والمااختلف المحسل على الصيفة لذلك ظهر الاقوى عيلى الاضعف فياوقع التفاضل الافي الحمل لافي الصفة فاذا صدع مام الله فالقهر مام الله لاله فنفذ في المصدوع لانه ما قال له اصدع الاولائد أن مكون ذلك قاملاللنفو ذفيه حتى يسمى مصدوعافلوكان لايقسل النفوذ ليكان هذا الامرع شاالاترى الي قوله تعيالي وأعرض عن المشير كين فانه لا ينفذ في المشير ليُّا ذلو نفيهُ لوحد فقيال له واعرض لانم مابسوا بمحل فيأم بالرسول المثبرلة من غيرصدع والذي علم منه انه يحبب ويقبل الامرولوعلى كره هوالذي يصدع مالام فاذا تحقق العمد بهذا الذكرولم سكشف لهمن يقمل أمرريه ممن لايقبله فاحوفي بعض الوجوه ممن دعاالي الله على بصيرة فان الداعي على بصييرة لابدأن يكون آمرافي- قيطا تفة وصيادعا بالامرفي حق طائنة فيعلم من يتأثر لامره بمن لايتأثر ففيائدة هذا الذكرتنو برالمصائر وكمال الدعوة الىالله وهي درجة الرســلعليهم السلام والكمل من الورثة فىالدعاء فتجد كلامهمكأنه القرآن جديد الابيلي فينتم للمؤمن به المعاني دُامَّا والله يقول الحق وهو مهدى السدل

# الباب الثامن والاربعون وخهما تَهَفَّى معرفة حال قطب كان منزله وهيمره فاذكروني اذكركم) شعر

| يذكره فيهما فلا ينفيك يذكر                            |         | مرزيد كرالله في احرواله أبدا |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| ماقلته وكذافى الكشف تنصر                              | П       | فان ذكر الحق ليسسوى          |
| العمين تشهده والوهم يحصره                             | П       | الحقءيزوجودالكونفاعتبروا     |
| والفكريستره والكشف يظهره                              |         | والعقل بنني بحكم الفكر صورته |
| هذا بنزهـه وذا بوــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | Н       | والعيقل بينهماحارت خواطره    |
| فالله يرشـــده والله ينصره                            |         | وليس يدرى الذى فيه مهاده     |
| امراعظيماونورا فيسه يبهسره                            | $\  \ $ | اذارأى العقل ماقلناه فيه رأى |
| اً فليس شئّ من الاشــيا يحمجره                        |         | وكل ذلك حدد والحددودات       |
|                                                       |         |                              |

قال الله نعيالي حده وكبرياؤه هو الذي يصلى علمكم فوصف نفسه مالتأخر في الذكر عن ذكر العمدوهذا كان ذكرالعمد يعطي في نفسر الحق الذكرلعب ده كما يعطي السائل الاجامة في الحق ومن هذه الحضرة ظهرتأ ثمرالكون فيالوحو دالحق فاذاكان الذاكر صحيم الذكر وهوأن بسمع مذكره المذكور وهو صادق في انه يذكره اذاذ كره عمده فلا بدّ أن بسمعه ذكره لصدقه في قوله فن لم بسمع ذكر ربه اياه عنه م ذكره فيتهم نفسه فيذكره وانه ماوفي يشهرط الذكرالموحب لذكرريه اماه وهناسير للأتمكن كشفه من احل الدعوى وهوان الله قداعلنا بمانذكره مه من تكمير وتهلمل وتسييم وتقديس وتحميد وتمعمد كل ذلك معلوم منتزر ومااعلنيا بمايذ كرنامه فاذاذ كره صياحب هيهذا آلذكر ووفي ااثيمرط من الإخيلاص والحضور فعلامته أن يسمع مابذكره به ربه فيعلم مابذ كره به كماعلمه على اسيان الرسول مابذكر به ربه فاذالم يعلم ذلك فباهو ذلك الذاكرولا صباحب هيمر فلملزم ماقلنهاه فانه لاعلامة له على صحة ذكره الا ماذكرناه خاصة والله يقول الحق وهو بهدى السل

الباب الماسع والاربعون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله أمامن استغني فأنت له

| سجوده ومن لم يقف في هذا الذكر على الذي نبهت عليه وامثاله فياه وصاحب هذا الهجيرفاء لم                   | ] فی  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ئوالله يقول الحقوهو يهدى السبيل                                                                        | ذلا   |
| (الباب السادس والاربعون وخسمائة في معرفة حال قطب كان هجير ، ومنزله فاعرض عن من<br>بحريب                | *     |
| ر<br>ناعن ذکرنا) شعر                                                                                   | ابولا |
| ا مااجه ل المتولى الساب يولى ا                                                                         | -     |
| فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 |       |
| ولورآه التسماداء العمادة ما الول                                                                       |       |
| مام عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               |       |
| فن يذوق عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          |       |
| من ابحب القول عندي الله ماتــــولى                                                                     |       |
| ا اذا ولت امسورا الولاكهافتولي                                                                         |       |
|                                                                                                        |       |
| ، الله زمالي نوله ما يوبي اعلم ايد نا الله وايال بروح منه أن المتولى عن الذكر المضاف الى الله ما اطاني |       |
| الاعراض عن يولى عنه على الانفراد بل ضم المه قوله ولم يرد الاالحياة الدنيا فِبالمجوع أمر الحق           |       |
| الى سه صلى الله علمه وسلم اذاوقع بالاءراض عنه فسنج للعبارف همذا الذكر خلاف الفهوم                      |       |
| فى العموم فان الله له القرب المفرط من العمد سبيحانه وتعمالى كما قال ونحن اقرب اليه من حمل              |       |
| ريد والحياة الدنياليس الانعيم العبدريه على غاية القرب الذى يليق بحياله ولم يكن مراد المذكر             |       |
| كرالاأن يدعو الغافل عن الله فاذا جاءالمذكرودعاه بالذكر فسمعه هذا المدعووكان معتني به                   |       |
| اهدالمذكور عندالذكر في حياته الدنيا أمرالله هذا الذكرأن يعرض عنه لئدلا                                 |       |
| لهبالذكر عن نمود مد كوره والنعيم به فقال الحق يحاطمه فأعرض عن يولى عن ذكر فالان الذكر                  |       |
| كون الامع الغيبة ولم يردالا الحياة الدنيه اوهى نعيم القرب وهمذامن باب الاشيارة لن هو في هذا            |       |
| لم لامن باب التفسير ثم تمه موقال ذلك مباغهم من العملم ذمّ في التفسير ثنيا من باب الاشارة على           |       |
| الشيخص وتنبيها على نقص رتبته في الداربالله فاماما فيه من النناء عليه فهوانه في حال شهوده للحق          |       |
| قام القرب ذلا بقدر انشائه على القيام عابطليه به المذكر من التكليف فسكا تن المذكر ينضح في غيرضرم        |       |
| لايحد فاللافأ مربالاعراض عنه لمافي ذلك الذكر بمده الحالة من سوء الادب في الظاهر مع الذكر               |       |
| ئل هذا السامع عنده من القوّة أن يشهر الحق في كل شئ لشهده في الذكر ايضافل بكن الحق ما من                |       |
| كر مالاعراض عنه ولا كان يتولى السيامع فهذا أةص رتبته في هذه الآية وذلك مبلغه من العيلم                 |       |
| انتج لهذا الذكرماذكرناه فهوصاحبه وأن فقدهذا الذى ذكرناه واخذه على طريق الذم نلس                        |       |
| بصاحب هجيرفان الذم في هذا الذكرهو المفهوم الأول فيازال مماهم علمه معالمة الناس في النهم                |       |
| دَّأُن ﷺ ونالصاحب الهجير خصوص وصف تمسير به وهو ماذكرناه والله يقول الحق وهو الله<br>                   |       |
| ى السيل                                                                                                |       |
| الماب السابع والدرومون وخديمانه في معرفة حال قطب كان منزله فاصدع بما تؤمر)* شعر                        | 1)*   |
| ا اصدع بربال أوبالا مرمنه تكن     من يصلمه الرحن تكليما                                                |       |
| السلمالية الذي عان اوامره السلم الممن الحكم في الاعمان تسلمها                                          |       |
| يعطمك نورابريك العين في عدم الله أوفي وجود واحكاماً وتحكما                                             |       |
| وينزلنسك عنسد الحسق مسنزلة السمانالها أحسدق درا وتعظما                                                 |       |
| ويمنحنـك علمالسـت تعرفـه الم به ورزق اداما وتعلمـــــــــــــا                                         |       |
| K.T.                                                                                                   |       |

النقص من كال الوجود لان ذلك من كمال الوجود ما هو من كال ما وجد عنك فان حاعة من الناس زلوا في هذا الموضع لقيناهم فينتج هذا الذكراصاحمه مشاهدة الحق عند قوله وقدوله له ومنشاهدالحفظة فزاهذا المقامشهدهم ولمااشهد يهمالحق تعالى تعذبت بشهودهم ولما تعذب بشهودالحق فلرازل اسأل الله في أن يحسمهم عني فلا الصرهم ولا الكهم ففعل الله معي ذلك وسترهم في واعالم أتعذب شهودالحق لانه عندشهود العبدرية تعالى بشهده شاهداو مشهود اوشهود الملك ليس كذلك فانه يشهده اجنساءمه ولوكان الحق يصره فانه اعظم في الاجنمية واشدتي القلق عندصاحب هذه الصفة لان الملك لا نسغي أن مكون رقساء لم الله وهورقس فلا بدأن مكون الماك ه الحال شجو ماعن الله نعمالي لا يشهده صفة عمده اذلو شهدها لم تمكن له أن يكون رقسا علمه فلابدلهذا العمدأن يتعلق بشهود الملك فاذاغاب عن حسه انفرد في ستره بريه واملي على الملك ماشاءأن يلى علمه وكان الله على كل نبئ رقسا فالملا أكة حافظون من امر الله ههذا الشخص الانساني قال نعىالىله معقمات من بمزيديه ومن خانه يحفظونه من امرالله فهمم ملائكة مسخرون يكونون مع العبد بحسب مايكون العبدعليه فهم سعرله وهـــذا الفــارق بنزيو كـــل السلطان على الشفنص فان تحكم الوكلاءعلمه لا يتعذى الموضع الذي حجره السلطان وحفظة الحق تبعون العبد حشنصرف فهو مطلق التصر مف في ارادنه وان حرعليه بعض التصر ف فانه يصرف فماحرفه علمه ولايستطمع الملك يمنعه من ذلك لامرين الواحد لكؤن الحق قدد هب الله بسمع هذا العبدعن قوله ويبصره عن شهوده والامرالا آخر لكون الملك الحافظ الموكل به لا يمنعه ليكون الملك بشاهدا لحق في نصرٌ فه الذي أمره بحفظه فلذلكُ لا يحجر الملك علمه التصرّ ف ويوّ كدل المخلوق ابسر كذلك فإن الحاكم الذي وكل الوكلاء به امير هو عند الموكل علمه فهذا الفيارق بين حكم الوكيل النق والوكيل فوكلاءا لخيلق يحفظو نهمن التصرف ووكلاءالحق يحفظونه فيالتصرف وهبذا القييدر فى هذا الذكرمن التنسه كاف والله مقول الحق وهوم دى السبيل

(الماب الخامس والاربعون وحسمانة في معرفة حال قطب كان هجره واسحد واقترب)\*

لاتطم عن مهافلت قدن اهلها

فهموالذي اعطى الوجود وجوده

لاتطع النفس التي من شأنها | | سدل الحجاب علمان فاسحد واقترب إ واجنه الى النور المهمن واغــترب فاعمل عما معطي وحودك تقسترب

اعبالمارد ناالله وابالئير وح منه ان هبذا الذكر بوقف العبدءني حقيقته واذا وقف على حقيقته فقد , ف نفسه واذا عرف نفسه فقد عرف ربه والعبدأ بدالا بطلب يحركته الاربه حتى بشهده عـ من كل شي ومنه صدر فقد شهد صدوره وهومعه فقد شهدمعته في نصرفه فلابد أن بطاب شهوده فعما منتهي مرقه وهو غاية المطلب ولما كان العلوتة ءرفاوعلا والمعية علىاوشرعالاء, فااراد أن تري حكمه في الغيابة ففيال واستحدوا فترب قان السحو د في العرف بعد عما يجب لله من العلو الاترى ابن عطاعما وحلحله في الارض وقال حل الله قال الجلله حل الله لانه ماغاص الالمطلب وبه فانه سحود ب ذلك العضو الى الله فلمار أي الجل حهل ابن عطياء ما لله في طلب الرجل ربه ما أغوص عال الجل حل الله أيءن إن تحصر ممعر فتك ذلا مكون له في عقيدك الاالعاق في يحفظ السفل وأنار حل ما أنا فلا مذأن اطلب رى يحقيقتي والمسر الاالسحود فالرسول الله صلى الله عليه وسلم لود ليتر بحيل لهبط على اللهوهذا عن ما قال الجل فن حمدوا قترب من الله فضر ورديثهده الساجد في علوه والهذا شرع للعمدأن يقول في محوده سيحان ربي الاعلى ينزهه عن الذالصفة فالسحود اذا يحقق بدالعدد لم نزول الحق من العرش الى العماء الدنيا وذلك محود القلب بطلب العبد في نزوله كايطلبه العبد

موكل المفطون توكاوا واعمل المفطون توكاوا واعمل المقطون المقطون المقطون المقطون الموال الموالي الموالي

ان الرقب عدلي اللسان موكل انطق به ان كنت صاحب نظرة وكذا جيسع قوالدُّمنك فانها فاذا علمت نصديحتي وشهدتها

فال الله نعالى وان عليكم لحافظين كراما كاسمن يعلمون ماتفعلون وفال رسول اللهصلي الله عليه وسلمان الله عنسداسان كل فائل وماخصص فائلامن فائل فأتيمه نكرة فيكل ذي اسان فائل فهو عندالله وماعنىداللهاق وماكل فائل في كل وول مكون قوله منسو باالى الله منه ل قوله ان الله فالءلى لسان عسده سمم الله ان حده والمحبوب باسمان النوافل وكون الحق اسانه فتفياضات المراتب فالملك الحافظ الكاتب عند الانسان كلالفظ كتبه الملك فلا يكتب الاما يلفظ به الانسان فاذالفظه ورمىيه فبعدالرمي يتلقاه المالك فان اللهءند قوله فبراه المالك نوراقدرى به هذا الفائل الذي الحق عنداله فمأخله الملك ادمامع القول يحفظه له عنده الى يوم القمامة واذاعل بعلم الملائمانه عمل امراماخاصة ولايكتبه حتى تلفظ به فالحفظة تعلم ما يعمل العبد وأكمنها ماتكتب له عملا حنى يتلفظ به فاذا تلفظ كتت فهم نهم و داقر ار وسد ذلك عدم اطلاعهم على ما يواه العمد في ذلك الفعل والهـذاملا أحكة العروج بالإعمال تصعديعمل العمد وهي تستقله فمقبل منهما ويكتب فعلس وتصعدنالعمل وهي تسسكره فيقال لهااضر بواجذا العمل وجهصاحيه فانه مااراديه وجهى وماأم روا الالمعمدوا الله مخلص له الدين حنفاء فلوعلت الحفظة مافي شة العمد عند العمل ماوردمثل هذا الخبر فالنبة في الاعمال لا تكون من العبد الامن الوحد الخياص ولهذا لا يعلمه من العامل الاالله والعيامل الذي نوى فيه ما نوى فالملك رقب حركة العبيد وبكتب منها حركة اسانه اذاتلفظ والله شهمد لانه عندقول عمده على المقمقة لاعند عمده فهذه الكمنونة الالهمة هىالتي تحدث بجدوثالقول وسدب ذلك انه تكوين والتكوين لامكون أبدا الاعن القول الالهي فى كل كائن فجمه عما ملكون في الوحو دفعن القول الالهج فيا من الحق والعبد مناسمة اتم ولااعتر من مناسمة القول واهذا كان عندال ان كل قائل فأن القول كون مفارق قائله فان لم يكن الله عنده ضاع الفول وانماكان الله عنده لدنشة صورة فائمية نامة الخلقة فاله لابدأن يكون نعالى مذكورا بهافسترمنها مانقصه العمديما تستحقه نشأتها من الكال كايقمل الصدقة ابرسهاحتي تكون اعظم من الجبل العظم فهذا من ماب الغسرة والاقول من ماب الكمال وما ينبغي فالغبرة على الجناب الالهي من الله الذي له الكال المطلق ثم لتعلم إن النقص من كال الوجود لامن كال الصورة فتنمه فانه دقمق

رالعن رسة الكال كاله في كاله في دوا أسلال المنظورة والمسلول في كل عقد والمسلول المال المال المال المنطورة والمسلول المنطورة والمسلول المنطورة والمنطورة وال

لولم يكن فى الوجود نقص الحكنه القدص زا الد فكل صنع من كل خلق الانه راجع المسلسة والمحال والاجمال والمحال والمحال والمحال والمحال والمحال والمحال المعاراتي والمحال المعاراتي والمحال المعاراتي والمحال المعاروني والمحال المحاد الحاد المحاد المحاد المحاد الحاد الحاد

واذكانكذلك فاجهدان لانصدرمنك صورة الامخانقة في غاية الكمال في قول وعمل ولا يغرّ لك كون

| فلايقــوم به أمــن ولاوجــل<br>فاعمل لنفســك ما اصحــا به علوا | هوالمنزه عن نعت وعن صفة الفائدة أنت أنت أذا أذ كنت صاحبه ولا يقدم بك فيما قسد اتيت به |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| عِزولاكسل فيه ولاملل                                           | ولابقدم بك فيما قد اتيت به                                                            |

اعلم ايدناالله وابالنروح منه ان الله يعطى عباده منه الهم وعلى ابدى الرسل في احاء له على بدالرسول فخذه من غبر ميزان و ماحا وكمن يدائله فخذه يميزان فان الله عين كل معط وقد نهاك أن تأخذ كل عطاء وهو قوله ومانها كم عنه فأتهوا فصاراً خذائمن الرسول انفع لك واحصل لسعادتك فأخذك من الرسول على الاطلاق ومن الله على التقسد فالرسول مقيد والآخد مطلق منيه والله مطلق عن التقسد والاخذمنه مقدفا نظرفي هذا الامرمااهمه فهذامثل الاقل والاسخر والظاهر والباطن فظهرا لتقسدوالاطلاق في الحباسن وذلك ان الرسول صلى الله علمسه وسلرما بعثه الله ليمكر شااعني ماتته وانمابعثه لسهزلهم مانزل الهم فلهذا اطلق لنساالا خذعن الرسول والوقو فءندقو لهمن غسير تقسد فاناآمنون فيه من مكرالله والاخذعن الله ليس كذلك فان لله مكرا في عساده لايشعريه قال تعمالي ومكمز نامكرا وهملايشعرون وقال سنستدرحهم منحمث لابعلون وقال وأكمدكمدا وقال ان كمدى متمز وقال وهو خبرالماكرين ولم يحعل للرسل في هذه الصفة قدمالا نهم بعثو الممنين فيشهروا وانذروا وكله صدقواعطي الرسول المنزان الموضوع فن اوادا لسلامة من مكرالله فلايزال الميزان المشروع مزيده الذى أخذه عن الرسول وورثه فيكل مائا من عندالله وضعه في ذلا المرّان فان قيله ملكه وان لم رقدله سلم لله وتركه ولم يحعل نفسه محلا التسوله رقول الخندرين الله عنه علناهذا مقد ماليكتك والسينية وهما كفتيا الميزان الذي مايدينا ومعني قوله انه نتيجة عن العمل بالكتاب والسنية فأن عزمت على الاخذعن امله ولابدّمن الاخذاكون الحال غلب علىك فقل لا خلابه فافك اذاقك لاخلامة فان كان من عندالله ثبث فأخذته وان كان من مكرالله ذهب من بين بديك فلم تحده عند قولك لاخلامة فان الامر سع وشراء وان الله تعالى لايد خل تحت الشرط هذا يقتضمه مقام الحق بالذوق فانما بشترط على الله من يحمل الله اويدل علىه لانه ظن به خبرا كما أمره سيحانه فانه لو علم إن الله مناً معشه في شغل حتى مهمأ واذلك الشغل فانه حكم خمير مااشترط فلانقس الله عل المخلوق فان انخلوق يحهل كشرا منك ومن نفسه والحق امس كذلك فلا فائدة للاشتراط يقول موسى علمه السلام حن بعثه ربه رب اشرحلىصدرى وبسرلىاهرئي واحللءتدةمن لساني يفقهوا قولى واحعل لىوزيرا منأهلي هارون اخى اشدديه ازرى واشركه في امرى فاعطاه ذلك كاه ولم يقل مجمد صلى الله عليه وسلم شيأ من هذا كله فالاولى أن تكون مجمدما فانه ماذكر الله من حديث موسى علمه السلام ماذكر الالمعلم ان الاشة تراط على المستخلف جائزولا حرج عليه في ذلك لواشة برط ألاترى موسى عليه السلام كيف فاللحدصلي الله عليه وسالمله اسرائه حين فرض الله عليه الصلاة راحيع رمك فأن امتك لانطبق دلك ثم علل وقال فانى بلوت بني اسرا أميل و ماراجع محمد صلى الله علىه وسلم في ذلك الالامر الله قان الله لماذكر الاسباء قال له اولئك الدين هدى الله فهداهم اقتده فامتثل في رحوعه فكان خبرا وهذا فائدة الشيخ المتحذف الطريق فأعلم ذلك

فذمنه ما اعطالهٔ ان كنت تابعا ولا تمو قف فالنمو قف يصعب فان كنت ذاك وعد لم وفطنه فقد جاء كه الامر الذي كنت تطلب

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل \*(الساب الرابع والاربعون وخسمائة في معرفة حالةطبكان هجميره ما يلفظ من قول الالديه رقب عنيد شعر من اصحاب هذا الذكر فبتاً ويل دخل أهدم في اول الدخول في هذا الذكر وهوافظة العذاب فانه من العذوبة وهو التلذذبالامروهوقول ابى يزيد في بعض احواله شعر

وكل ما تربى قاد نلت منها 🔹 سوى ملذ و ذوجدى بالعدّاب

ولم يقل بالآلام وانحا قال بالعذاب لمافيه من العذوبة وهي اللذة باللذة أى انه يلتذباللذة لا انه يلته. بالاشهاء وهـذا مثل ما يتوله اهل النظر في العلم ان بالعهم يعلم العهم وبالرؤية ترى الرؤية في مذهب المتكلمين وكذلك تدرك اللذة باللذة فاعلم ذلك فانه باب غر رب في الذكرو الله اعلم

البابالنانى والاربعون وخسمائة فى معرفة حال قطب كان سنزله ومن كان فى هذه أعمى فهوفى الا آخرة اعمى وأضل سدلا شعر

> انمانعمی القاوب فی الصدور ثم هذا الحکم فین صدرت لیس یعمی صادر عنه به

التی نحوی علیهن الصدور عن ورود کان منهالامور کیف!می مناه عین الظهور

قال الله نعيالي ولكن نعهي الفلوب التي في الصدور على الوجهية بن الواحد من الوجهين للعصر والثاني للرحوع فاعلمان العماء حبرة واعظمه الجبرة في العلم مالله والعرامالله على طريقين الطريق الواحدة النظر الفكري فلايزال صاحب هذاالطريق اذاوني النظرحقه في حبرة الى الموت فائه مامن دلسل الاوعلمه عنده دخل اوشهمة لاتساع عالم الخسال اذالقوة المفكرة مالها تصرتف الافي هذه الحضرة الخمالية اتماعا فمهاما اكتسته من القوى اللهمه واتما ممات وره القوة المحورة فاذا كان صاحب هذاالنظر في الدنيا أعمى أي جائرا ويوت والانسان اتما يوت على ماعاش عليه وهذا ماعاش الاحائرا فهيى فىالآخرة ملك الحسرة فاذاوقع له الكشف هنالة زادحيرة لاختسلاف الصورعلمه فهوأضل من حسكونه في الدنسافانة كان مترجى في الدنسالو كشف له ان تزول عنه المسيرة وأما الطريق الثانية فىالعمالمالله فهوالعمامءن التعملي والحق لايتحلي فيصورة مزتبز فيحمارصا حساهما العمارف الله لاختلاف صورالتحلي علمه كحمرة الاول في الآخرة في اكان لذلك في الآخرة هو لذلك الآخر في الدنيسا وأماالىصرة التي يكون علىها الداعى والبينة فانماذلك فمالدعوالهه واس الاالطريق الى السعادة لاالى العلم فانه اذا دعاالى العلم أيضا انمايدعو الى الحبرة على بصيرة انه ماثم الاالحبرة في الله لان الامر عظم والمدءو المه لايتمه ل الحصر ولا يتضمط فلس في المد منه شئ فعاه والاماتراه في كل تجه ل فالكامل من برى آخة لاف الصور في العبين الواحدة فهو كالحرياء فين لم يعرف الله معرفته مالحرما فأنه لايستة زله قدم في اشات العرين فأصحاب النهلي عجلت أهرم معرفة الاستخرة فهم في الدنسا أعي وأضل سيبلامن اصحاب النظرلانه ليس وراء اليحلي مطلب آخر للعلم بالله ولا يتصوروهذه الاشارة كافمة انءقل والله يقول الحق وهوبه دى السمل فان الكلام في هذا الذكر واسع

البياب المشااث والاردمون وخسمائه في معرفة حال قطب كان منزله وما آماكم الرسول فحذوه شعر

فده لا تسوقف ایها الرجل الب فاعل جایسه دلت العمل فان توهستمة فذلك الزال وان قعدت اناك الصعن والخبل والامر ازه ان يحرى له مشل

لاتقطعنكم الاغراض والعلل

عن الرسالة ما تأتى به الرسل أنت الملك الذي بيا ترسالته الدي بيا ترسالته واسعد البه من عن المقاء به ان الظروف لتحوى من يحل بها علي فعل بها علي المائزل الاعلى فحل بها

على ذلك ولا يزيد وما وقف عليه احد من رجل ولا صبي ولا امرأة الاولا بدأن بصلى على مجد ذلك الواقف الى ان مسرف من عنده وهو مشهو وبالبلد بذلك وكان من اهدا الله فكل ما بنج لصاحب هذا الذكر فانه علم حق مقصوم قانه لا يأتيه شئ من ذلك الابو اسطة الرسول عليه السلام وهو المتجلى له والمخبراتي ربط والمنابلة وبنا المنابلة وقت الله والمنابلة والمنابلة والمنابلة وقت الله وأيت المنابلة وقت الله وأيت المنابلة وقت الله وأيت المنابلة وقت الله والمنابلة والمنابلة وقت الله والمنابلة وقت الله وأيت المنابلة والمنابلة والمنابل

البــابالاحـــدوالاربعون وخمسمائة فى معرفــةحال قظبكان منزله ومن يظـــلم منكم نذقه عذا باكبيرا شعر

نصرة الله لنفس الطالم

ثم حق الغسر في رتاسه

وعذاب الظلم ذوق فاحذروا وعـلوم الذوق ما يحهلهـا

نصرة لبس الها من خاذل حكم بماشاء بحكم فاصل حق نفسى بعدها للعاقل آخرا عند العليم الفاضل منه في العاجل اوفي الاتجل من برى احكامها في العاجل

اعم ايدناالله وامال يروح القدس ان الظلم هنـا الظـلم الذيجاء في قوله تعـالى الذين آمنو ارلم يلبسوا ايمانهم بظلم والسرالا اظلم الذي فال فعه لقمان لانه لاتشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم كذا فسره رسول الله صلى الله علىه وسلم فن الترم هذا الذكر بهذه الا يدا قامه الحق مقامه في العالم وقلده امر عباده ولوباغ العبدماعسي انبيلغ لايزال خلقاومن حتمقة المكن التحزفلابد من القصور في رتمة مر مَفَذُوقًا فلابدَان يحصل له من العذاب النفسي " ذُوقَ كَثْيرلانه ليس في قوته ان يرضي العالم فان الله ما أرضاه مولله الانساع الذي لا يمكن ان مكون للعدد ولوانسع الخليفة ما انسع فان ضُسق الطسعة لابذان يحكم علمه فمضيق عن السعة الالهمة فستعذب بقدر ماذاق العذاب الكبيرهذا وهو وال من عندالله مأمرالله قال الله تعالى في حق الكامل ولقد نعلم انك بضيق صدرك بما يقولون يعنى فى حق الله وتكذيبه فهذا هو العذاب الكبير الذى ذاقه وظلمه المذكور في هذا الذكرانما كان لكونه قبل الولاية وهي الامانة عن العرض الالهي فهومع الامريضيق ولايسمي ظالماومع العرض يكون ظالماويذوق العذاب الكمير اناعرضنا الامانة على السموات والارض والحسال وأي امانة ممن السابة عن الحق في عساده فلا يصر فههم الامالحق فه لابدّ من الحضور الدائم ومم اقبة التصريف فأبن أن يحملنها والثنفق منهاأى خفن ان لايقمن بحقها فاستبرأن لانفسهن وحلها الانسان ءرضاا بضالما وجدني نفسه من قوة الصورة التي خلق عليهاانه كأن ظلومالتفسه وهوقوله ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا فاذا ظلم نفسه بقيول النسابة المعروضة عليه اذاقه الله ما قال الله لابى يزيداخر جالى عبيادى بصورتي يعني خليفة فن رآلي وأني فلماخطي عنه خطوة غشي علمه ففال الحق ردواء لي حسيي فلاصبرله عني فالنسابة مع الامر بكون فيها الخروج وضيق الصدرفكيف

بالعرض فنزهد فىالخلافة المعروضة فن هذاالذكرزهد وتركها ولم يقبلها واشفق منهاومن قبلها

يصدقهم فيما يحبرون به عن الحق وهم بهذه المنابة من القرب الى الله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

الباب الموفى أربعين وخسمائة في معرفة حال قطب كن منزله ولوأ نهم صبروا حتى تخرِج اليهسم اكمان خبرالهم شعر

اركن الى الله لاتركن الى السبب فانظر الى كل ما فى الكون من هجب المنظمة فى كل حال مع الرجن فى السبب فى كل حال مع الرجن فى السبب فى كل حال مع الرجن فى السبب فان دعالذ الى ما أنت تجهد له ومن سبب فان دعالذ الى ما أنت تجهد له والاتجار في السبب ولا تجارب في الله فى المسبب ولا تحارب في الما فى الما لما المنطقة والما المنطقة والمنازع وكن الته معتصما

قال املة عزوجل وتقدّست اسماؤه ان الله مع الصامرين والمداركله على شهود هذه المعمة فأنه مع الذين انقواوالذين هممحسنون فهومع الصابرين والمتقنن والمحسنين فهذا الذكرينتج شمود المعبة التي لهمع الصابر بن خاصة هذا وماهوالاصرعلى الرسول حتى يحزج المهم فكنف الصبرمع الله الماكن رسول الله صلى الله علمه وسلم يذكرا لله على كل احماله والله جلس من يذكره فلم رن رسول الله صلى الله علمه وسلم حليس الحق دائما فين حاءالمه صلى الله علمه وسلم فانما محرج المه من عند ربه اما منشرا وامّاء وصما ا و ما صحاولهذا فال ليكان خبرالهم فلو كان خروجه البهم بمايسو • هم في آخرتهم مأكان خبرا لهم وقد شهد الله بالخبرية فلابدتها وهيءلي ماذكرنادس بشارة بخبراو وصمة اونصيحة اوابانة عن امرمقرب الى سعياد تهم غير ذلك لا تكون ومن صيرنفسه على ما شرع الله له على اسان رسوله صلى الله عليه وسيلم فان الله لابد أن يخرج المه وسوله صلى الله علمه وسلم في مشرة مراها أوفى كشف بما يكون له عندالله من الخبر وانميا يخرج الله اليه رسوله صلى الله علمه وسلم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصوّر على صورته غيره فن رآه رآه لاشان فيه بخلاف رؤية الحق فأن الحق له التحلي في صورالانشا عُكاها فإن الاشهاء ماظهرت الايه سيحانه وتعياني فالعيارف بعلم ان كل شئ سراه ليس الاالحق وهومعطي السعادة والشفاء والرسول لنسر كذلك فمعتمد على رؤية الرسول ولايغتريرؤية الحق ولهذا الذي اشرناالهه اذعي منُ أدَّى من المشر والحن الالوهة وقبل منهم وعبدوا من دون الله وما قدرا حديدٌ عي بأنه محمد بن عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تنبي فيا يقول انه مجد وانميا يقول انه رسول الله فيطالب بالدلراعلى دعوا وقننبه الى عصمة هذا الاسم العلمان يتصور علمه احد من خلق الله في كشف ولا نوم كصورته في المقطة سواء فن رآه رآه في انف برمن صورته تغير حسن فذلك راجع الى حال الرائي اوصورةالشرع فىالمكانالذي رآهفيه عندولاة اسورالنياس وكذلك لوكان نغيرقسم كذلك فاعلم ذلذ فيكون تغيرها لحسن والقبيرعين اعلامه وخطابه اياه بمباهوالامرعليه فيحفه أوفىحق ولاة العصر بالموضع الذي براه فسه آلراثي ورؤية الحق لست كذلك لانه مانم نيئ خارج عنه فيكل شئ فيه حسـنالاقبح فمه وماقبح مأقبح من الامور الامالنسرع وفى اصحاب الاغراض بالعرض وفي اصحاب المزاج بعمده الملاعة للطبع وفي اصحاب النظر الفكري من الحبكاء بالكمال والنقص وصاحب همذا الهبعبر كثيرالصلاة على محمد صالى الله عليه وسيلم وعلى هذاالذ كريعيس نفسه ويصبرحتي يحزج اليه صلى الله علمه وسلم وماانفت احدا على هذا القدم غيررجل كسرحة ادما شدلمة كان يعرف باللهم صل على مجمد ما كان بعرف بغيره ذا الاسم رأيته ودعالي والتفعت به لم رل مشتمراً بالصلاة على مجمد صلى الله علمه وسلم لايتفرغ لكلام احدالاقد والحباحة اذاجا احديطلمه ان يعمل له شبأ من الحديد فيشارطه

يحنى عن العالم عينه الااتساع العلم العلوم فلا نبئ ابين منه ولا أقرب ومع هذا البعد فن كان هذا حاله وقد فازيد رجة الاستقيامة وبهاا من فائه امر مالم اقبة

قمتيع الحكم مايكون ، والصعب من ذلكم يهون

ولذلك لم يكنن شب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسي شهروا نما كان شعرات معددودة لم ساخ العشر يزمن وقد وقال المستدى فلولا هدا الخياطر ما شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تبين له الامركا فرزاه وقف عنه الشدب ولم يقم به هم وعلم من اين وقع ما وقع فاست قام كما المراط من انهم عليه من النهمين والصدية بن والشهداء والصالحين والله يقول الحق وهو يهدى السيل

الباب التماسع والثلاثون وخسمائة في معرف خال قطب كان منزله ففرّوا الى الله شعر

والذى فسرّ من الرحسن خاب والدمه وحلا فسمه وطاب عينه حسن تجلى فى السراب خارجا والساقى من خلف الحجاب لم يزل ضاحب كأس وشراب انما كان وجوداتم غاب والذى خالف فسم ماأصاب کلمن فر الحالله اصاب استوی عیش الذی فر به لوتری حال الذی أشهده لرأیت الراقی من ارجائه کی می استان طاحاً من السانغا ما حیات الماء الاعتده ما عیات الماء الاعتده

موسي علمه السلام لمافتر من فرعون حسن خاف من اللهان بسلطه علمه لانَّا لله فعال المابريد فوهمه الله حكماوهي الرسالة وحعله مزالم سلىزالى من خاف أن سلطه علمه وهو فرعون فاذا أنجيله هذا الفرارمن المخلوق خوفاعلى نفسه فأين أنتمن المحدى الذي امرك انتفز الي الله فقد المبجرف الغيامة في القصد الاوّل فربط لك البيدا به مالنها به فقيال ففرّ واالى الله فأ اوسوى" يفرّ من والمجدى يفةالى عنامراتله تعالى ابادبذلك الفرارفياا كل شرعبه ومأاعلى رتبته والحكم منقطع والرسالة منقطعة ولذلك فالرسول الله صلى الله علمه وسلم ان الرسالة والنبوة قسدا نقطعت فلارسول بعدى ولاتي فمرول الحصيم المشروع بزوال الدنساورجع الحكم الى الله الذي نفر المه بلاواسطة فالذي بنتج الفرارالمه لايقد رقدره فانه كشف مجدى ربى على كشف الرسل من حمث هم رسل عليهم السلام فتنهتهم هذاالفيا رفي اماكنهم ويجوز بكشفه فوق رسة خطباب الشكليف فهرى احدى العين فمقف معهاومنها يستشرف على احدية الكثرة فبرى أيضانف هذاك معهم في احديه الكثرة فأمرهاعلى بينة من ربه وبصيرة ان تنظم في سلك المكلفين فشصرف النفوس الحسوسة هنامن هؤلا الفارين الى الله عن امرهم فتراهم معصومين ومحفوظ من فالرسل منهم معصومون في خلافهم والاولياء محفوظون فىخسلافهم فللرسل التشهر يعوللاواساء الانفعال بمجسب مايشهدوفه هنالك فكونون فى خلافهم على بصرة ولايدعون المهم وانمايدعون الى الله كما تفعل الرسل عليم السلام فال الله تعالى لنسه ان يقول أدعو الى الله على بصيرة اناومن المعسى فيا افردنفسه بل ذكرا ساعه معه فانهم لأبكونون اتساعه الاحتى يكونو اعلى قدمه فشهدون مايشهدورون مارى فحذوامن العلما مالله الدعاة الى الله ما يقولون ولا تنظر واالى افعيالهم واحوالهم فانهسم على ماعين الحق الهسم غيرذلك لأيكون فال بعض الصالحن في جلساتهم من جالمهم وخاافهم في ني مما يتحققون به زع المقه نووا الايمان من قلبه فابس لجلساتهم ان يفعلوا مثل افعيالهم وانماعليهم انهم لايشازعونم فيما يظهرعليهم منءلم الحقيقة فان احوالهم تجرى عليها ولذلك فالنزع القه نورا لايمان من قلبه فسلا

. . .

ولكنه حقءلمه مناخمتم أفاهوحق فيالحقمقية وانسيح وهل عين لفظ قد يكون له الحكم تنزهنا بيءن لم وكيف وكموما فازدت الاما كونه الوهم هــل الله موجود يصم فانتزد كاقدأتي للومنسيريه الفهم مذالياً في القرآن ان كنت ناظر 1 فه\_ذاذكر حكم بعطى منءوارف المعارف والآداب مالابسعة كمات والله مقول الحق وهو بهدى الممل والجديقه وحده \* (الماب الثامن والثلاثون وخسمانه في معرفة حال قطب كن منزله فاستقم كم أمرات المستقسم الذى فامت قماسه منغرمون ولايدري هاحد ولس يصرفه عن امرخالقه من الخيلا ثق لااهيل ولاولد الاالاله الذي السه يستنسد وماله فىوحود الكون مستند لانه السمد المحسان والصمد المه رفعهن في الكون ماجته يدرى مذلك سباق ومضمد هوالمهمان لاتحصى ممارفه قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم شيبتني هود واخواتها من كل سورة فيهاذكرالاستهقامة فانه والمؤمنون مأمورون بهاوالحكم للعالم لاللا مروما الله بظلام للعسدفانه ماعــام تعـالى الامااعطته المعلومات فالعملم يشع المعلوم ولايظهر في الوحود الاماهوالمصاوم علمه فلله الحجة البالغة ومن لم بعرف الامرهكذا فباعنده خبريماهوالامرعليه فالانسان جاهل مأيكون منه قبل كونه فأذا وقعمنه ماوقع فاوقع الامايع الله فيه وماعلم الاماكان المعاوم عليه فصيم قوله ولايرضي لعماده الكفروالرضا ارادة فسلاتنياقض بنزالام والارادة وانمااانقض بنزالامرومااعطياء العيلمالسا بعللمعلوم فهو فعال الماريدوماريدالاماهوعليه العلوم ومالنيامن الامم الاالهي الاصغة الامر وهيمن حيلة المخلوقات فيلفظ الداعي الى الله تعيالي فهيي مرادة معلومة كأثنة في فم الداعي الى الله فتنبه واعتسير وقل رب زدني على فن ازداد على ازداد حكم فانظر فعما مرت به أونه مت عنه من حست الله محل نوحودعن ماأمرت به فتعلق الامرعندصاحب هذا النظران مع محمله بالاتظار فاذاجا الامر الاالهي الذي بأتى مالتكوين بلاواسطة فسنظرا ثره في قليه اولافان وحددالاماية قسدتكونت في قلبه فمعلمانه مخذول وانخذلانه منه لانه على هذه الصورة فيحضرة شوت عسه التي أعطت العلمالله به وان وحدد غيرذاك وهوالقبول فكذلك ايضافه نظر في العضو الذي تعلق به ذلك الامر المشروع ان يُسكَّون فيسه من اذن اوعين اويد اورجل اولسان اوبطن اوفرج فأنافد عرفنا من القلب بوجودالاماية أوالقبول فلانزال نراقب حصيم العلم فسنامن الحق حتى يعلم ماكنا فيه فأنه لايحكم فسناالانسا كإقلنا شعر ا انها الديدر سيمًا، وسنا الهاالعذب التحني والحنا فاحكم انشنت علمنااولنا نحن حكمناك في انفسنا عن مانحكمه قناسا فاذا نحكم فناانما ومن كان هذا حاله في مراقبته وان وقع فيه منه خلاف ماأ مربه فاله لا يضره ولا ينقصه عند الله افضالامن الله لانحكماعلمه عزوجه لفان آلمرادف حصل الذي يعطى السعيادة وهوالمراقبة لله فىتكوشه وهذاذوق لايمكن ان يعلم قدره الامنكان حاله وهداهوعناسر القدر لمن فهممه

وكم منع النياس من كشفه لمبايطرأ عبلى النفوس الضعيفة الايميان من ذلك فليس سراالقدر الذي

الله به علمه على لسان رسول الله صلى الله علمه وسلم الذي بالايمان به صلى الله علمه وسلم يُت الايمان له فان الذي صلى الله عليه وسلم ما دهمه الله نعمالي الالمتمر مكارم الاخلاق فأحواله كالهما مكارم اخلاق فهومين لهامالحال رهواتم واعدل وامضى في الحكم من القول فإن الحق له نزل

> ومالنا نحوه عروج له نزول الى عساده فانه لم بزل علما يحهداد العالم المريج من ليس في حنز نراه فلا ولوج ولاخروج يصحوفه لنا الولوج لاح بأرض الحدوم عنه من كل شئ زوج بهيم

فنسبة المؤمن البكامل والرسول الى الخلق نسسبة لبلة القدرالي الله بالي وماارا دبألف شهر بوقسايل أرادانهاخيرعلى الاطلاق منجمع لمالى الزمان فيأى وجودكان

> فأنت خيهر من أاف شهر يدهم اسك نور في ر بالسلة القدر فمك قدرى منزل الحق كلامر

اذا بدا فسك كل امر فى لملة مالها صماح ماالروح فى كونهـاسواءى فىلىلة القدرمن وجودى

فكان ممانزل وتخشى الناس واللهاحق أن تخشاه وماجعه اوفى ذلك الاقولاصلي الله علمه وسها لوكنت انامدل بوسف لاحت الداعي يعسني داعي الملك لمادعاه الى الخروج من السيحن وله يخرج نوسف حتى قال ارجع الى ربك بعني العزيز الذي حسد فاسأله مامال النسوة اللاتي المثمت عنده مراءته فلاتصم لهالمنة علمه في اخراجه من السحين بل الله عن عليكم اذلوبق الاحتمال لقدح في عدالمه وهورسول من الله فلابدّ من عدالته ان تنت في قلوبهم فلذلك كانت الخشبة حتى لأتردّ دعوة الحق فالتلي الله نبيه صلى الله عليه وسلم منكاح زوجية من تبنياه وكان لوفعيله عند العرب ممارة يدح فىمقامه وهورسول اللهفأمان الله لهمءن العدلة فىذلك وهورفع الحرج عن المؤمنين في مثل هذا الفعلغ فصل منه ومنهم بالرسالة والخبتر فكان من الله في حق رسول الله صلى الله علمه وسلم ماكان من يوسف حين لم يحب الداعي فهذا من هدى الانبساء الذي قال فيه لرسول الله صلى الله عليه رسل حين ذكرالا بداعله همالسلام اولئك الذين هدى الله فهداهم اقتده فلوكان رسول اللهصل الله علمه وسلرفي الحال الذي كان فعه توحف علمه السلام ما اجاب الداعي ولقيال مشل ما قال توسف فا قال لوكنت الالاحبت الداعي الانعظم اني حق يوسف كاقال نحن اولى بالشلامن ابراهم ولم مكن في شان لاهو ولاابراهم من الشك الذي رعونه الذي نف ادرسول الله صلى الله على وسلم فانه لوشك ابراهم لكان محمداولي بالشكامنه فانه مأموران يهتدى بهداهم فالرسل والمؤمنون الكهمل ماهم واقفون معما يعطمهم نظرهم وانما يتفون معما بأتمهم من ربهه موالذي يأتيهه من الله قديكون كإقلناامرا وعرضا فالامرمعمول بهولا يتروفي العرض التخمير كإقررنا وأمّا حالهم في معرفتهم مالله فكإقلنافي قصدةلنا

معارف الحق لاتخفي على احد \* الاعلى احدلا يعرف الاحدا

**≥**ماقلنا

| إذا كان منهودي هو الكنف والكم الله فاذال الاالوهم ماذلك العلم 

برمدحرث الآخرة نزدله فىحرثه فنو فقه للعمل الصالح فلامزال ينتقل من خبرالي خبرفي خبرفن ح الىحسنة فاذا كسب الا تخرة مال مااقتضاه العبمل والزبادة مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قاب شروهو ذوق فهذه زيادة الحرث في الاحرة فينال في الآخرة جمع أغراضه كلها وزيادة مالم للغه غرضه لعدم عله مهسأات بعض الشموخ من إهل العلم ما الزيادة في قوله تعيالي للذين احسنوا الحسيني وزبادة فقيال لى الزبادة مالم يخطر بالهال فعلت ماأراد فلم ازده وحرث الدنياليس كذلك فانه منزل لا يمكن في وضع مزاجه إن ينال احد فيه جسع اغراضه ، تقول الله تعالى اللا تهدي من احمت ولقدحرص بعمه ابيطا اب ان يؤمن فليفسعل ونقذت فمه سابقة علم الله وحكمه فهمذا متتضمه حال هذه الدار كماان الآخرة مقتضى حالهيأنيل جميع الاغراض من غيرتو قف وأعني مالاتحرة الحنة ومن دخلها لااربديوم الحشيرلان الله يقول في الاشفساء في تنفعهم شفاعة الشافعين فإن القيامة مقصورة احكامها علمها علمناذلك كشفيا وإيمانا وأعرلم تعيالي ان كلشئ عنده خزائنه وماينزله في الدنيا الابقدرمعلوم فاذاكان فىالآخرة عادالحكم فماتحوى علمه هذه الخزائن التي عندالله الى العمد العارف الذي كمل الله سعادته فمدخل فهامني كم فيخرج منها مانشاء بغير حساب ولاقدر معاوم بل بحكمهما مختاره فيالوقت يرهوان المسعود فيالا آخرة يعيلى التكوين ومكشف لوعن نفسه الوعيهن الخزانة التي عندالله فإنه عندالله فكلماخطرلة تكوينه كونه فسلايزال فيالآخرة خسلاقا دائمافارتفع النقدر فهو تدوأمن الحنبة حبث بشاء لاحبث عذبي به فانه في الحنة ارتفع عنه شهود الافتقيار العرضي الىالاشياء ومايق عنده الاالفترالي الله خاصة وإنمياار تفعرعن المسعو دالافتقار العرنبي المافعه من الذلة والانكساروا لحاجة والحنة ليسر بحل لذلك فان محل ذلك عوماالدنيا ومحله فى الا تخرة النيار وكدلك الذلة فإن الحق لا يتحلى الهمقط في الاسم المذل فلا يذلون ابدا وكذلك لا يتحلى لههم في الاسم العزيز من الوجب الذي لوتحلي لههم فيه لذلوا وانما يكسوهم الله حله العزة به على الامورالتي يكونون برالاعلى اهلمهم ولاعلى من عندهم فلاسلطان لهم ولاعزالافعما يتكون عنه-م ولايتبكونءتهم شئ الامنه مفشهدون الامرقيل تكوينه فيتعلق مهيم اراده تكوين ذلك الامرفعين التعاق عبن كينونة مايتأخرعنه فأمره اسرع من الح البصر فانظر في هدذا المنزل مااعطاك فيه هدذا الذكرمن الغوائد الجه الالهمة واعلران للدنيا الناءوللا تنرة الناءوللعبوع ابناء ومانيه غيرنا على ابناء المجموع فالسعيد من جمع بن البنوتين فهو الوارث المكمل وهو الفريب المعمد والله اعلم

الساب السابع والشلاثون وخسمائة في معرفة حال قطب كان هيمره وتخشى النساس والله احق ان تحشاه وهذه آمة يحسة شعر

رأيت في واقعتى انني الرية آهل الارض بالارض الارض الارض الانهض لانهم همة الترفيض المربين الامر والعرض في المسادين الامر والعرض الم يخشر خلق الله الاالذي المنافقة الاالذي المنافقة المنافذة والفرض

قال الله تعمالي الكي لا يكون على المؤمنين حرجى ازواج ادعائه م اعلم ان الرجل الكامل واقف مع ما عسل عليه عليه المروة العرفية حتى ياتى امر الله الخب ما يؤمر فان كان عرضا نظر الى قرائن الاحوال فان كانت قريشة الحال تعطيه حصيم الامر الحتم الدر الى القبول مبادرته الحرالام الحتم الذي لا مم العرف الذي بشهد الحرالام الحتم الذي لا عمل العرف الذي بشهد بحكادم الاخسلاق ولذلك قال ما حكان الماحدة من رجالكم ولكن رسول الله وساتم الندين فه وواقف مع حكم الله وسحة الماس وانحاه ومع ما يحكم فه وواقف مع حكم الله وسحة الماه ومع ما يحكم في وواقف مع حكم الله وسحة المناس وانحاه ومع ما يحكم

إله الله واماله موحمنه ان الاصل في الخلق حالة الرقادحتي بكون الحق يقمه اما لحلوس فيذال نصدأمن آبةالرجن على العرش استوى قال تعالى وكنتر اموا تافاحما كموامالقيام فينال نصيباين آية قوله تعالى أفن هو ٌقائم على كل نفس بمـا كسبت وقد يكون القدـام من تعود مثّل أين هو قائم على كلنفس فانه دمدالرجن على العرش استوى وقد بكون لامن قعود مثل قوله الله لااله الاهو الحيي القدوم واختلف العلماءمن اصحا سافي التخلق مالقسوسية هلا يصح اولا فعند ماانه يصعرا لتخلق بهامثل جمدع الامماءوقال القهالرجال قوامون عني النساء بمافضل القه وأفنت اماعيد الله من حنيد لماجاء إلى زبارتنياما شبيلية فسألته فقيال يجوز التخلق بهيا بعني بالاسيرالقيوم نم منع من ذلك وماأدري ماسب منعه مع قول ألله تعيالي الرجالُ قوّ امون على النساء بميافض الله بعضهم على بعض و كان هـ ندا أعنى الماعبدالله بنجنيدالقبرصي فقيه ضبعة من اعمال زيدة بيلاد الاندلس فإازل به الاطفه في اصحابه اعه بقريته لكونه كان معتزل المذهب حتى انكشف له الامر فرجع عن مذهب الاعتزال القائلين مانفاذ الوعيد ويخلق الافعيال وعرف محل ذلك فأنزله في موضعه وكم تبعدته رتبته وشكرني عبلى ذلك ورجعار حوعه جسع اصحابه واتساعه رحينئذ فارقنه فهذا ذكرالاحوال لايقف عند ذكرخاص وانمآهو بجسب الحباكه ومن حازهذه الاحو ال الثلاثة فقدحاز الوحو د فالاكة المي تع جسعالاحوال فىالذكر قوله وهومعكم اينما كنترهذا هؤالذ كرالعباتم الذى يع جسع الاحوال وبؤذ كرالتضيص فذكرالفيائمالرجنءل العرش استوى وذكرالقاعد أأمنترمن فياآسميا وذكر الراقدوفىالارض اله وهــذاكله فمه خلاف اعنى في تأوله بين العلماء فاجع همذ عـــلى امرواحد حتى رزول عنك التبديد فان شئت راقبت الرجن على العرش استوى وان شنت را قبت أأمنتم من فى السماء وكونه في السماء يقول هل من تائب هل من مستغفر هل من داع وان شئت راقبت وهوالله فىالسموات وفى الارض يعلمسركم وجهركم وان كانطعامك ثريدافراقب وهومعكم اينماكنتم وكيئو نتناتع حساومعني فبالحس حيث كنامن الارص وحمت نحن فعه من الشغل مالجوارح ومعني سث كنابالهم والمقياصدوالخواطر فنشهده فىالشغل فاعلاوفىالقصد فاصدا ايضافنعكس الامر فنكون بحيث هوفانا بحيث مانحن عليه وليس الاهو شعر

ا فكن في احسن الهما ت تسعد ا وكن في اكدل الحالات ترشيد وكن في الحال الابالةول فيه المنافق في قصد المالة وكن في حكم من يقضى في قصد المالة وكن في المال

وهــذاالقدر من الايماء نصيحة الهية لمــن كانله قلب اوألتي السمع وهوشهيد وانته يقول الحق وهويهدىالسبيل

الباب السادس والشلانون وخهمائه في معرف قبط لقطب كان هميميره ومن كان يربيد حوث الدنبيا تؤته منها وماله في الا خرة من نصيب شعر

المرت حرثان مجود وصد موم المتحود وصد موم فان حرث لها فأنت مدموم لا تحريف أنت تتركها لا تحرن لباقية فالام مفهوم واحذ رمن الركن لا تركنانية في المتحدوم من حيث علم المتحدوم واحدث لا تحريث الله الله المتحدوم واحدث لا تحريث التحدوم واحدث لا تحريث التحدوم واحدث لا تحريث التحدوم واحدث لا تحريث التحدوم واحدث لا تحدوم والمحدوم والمحدود التحديث التح

فال الله نسارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر امشالها روالحسنة حرث الا تحرة فى الدنيا فهن كان

| Car Stenade   |                                                                                                          | 197     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ، والهندسة    | السعادة مافيه مكرولااستنداج أصلا وماهوالاالعلمالله خاصة لاالعلمبالحساب                                   | هوعين   |
|               | م ولوعلم ذلك لـكمانءـــلم دلالة على علم بالله فلم يعطه الله ذلك للوقوف عنــــده فهذا                     | والعو   |
|               | ةُ والله بقول الحق وهويم دى السبلُ الهادى الى صراط مستقيم ،                                              | الفائد  |
| يم°)∗ شعر     | بالرابع والثلاثون وخسمالة فى معرفة حال قطب كأن منزله والمذاهلي خلق عظم                                   |         |
|               | ا اذا هد تت الغلب العظم المناب المربم                                                                    |         |
|               | اتاكنها رسول الحال يسعى الماتالعناية للعاسم                                                              |         |
|               | فقمت بهامة عام الحق فيها الله كا فام الحديث من القديم                                                    |         |
|               | فيقالك المناء بكل وجــه 🍴 وكنت الوجه بالخلق العظيم                                                       |         |
|               | فأنت الوارث الفرد الذي لم الزل ندعه وه بالـ برّ الرِّحم                                                  |         |
|               | الذاله_لمالذي مافيه ريب التميان مؤاخات الكليم                                                            |         |
|               | ا فتدعى بالخليل وبالنديم ا وتدعى الجديم وبالقسيم                                                         |         |
| ذه التلاوة    | " مات تلمت علينا تلاوة نتزل الهي من اوّل السورة الى قوله زنيم عرفنا الحق في هـ.                          | هذهالا  |
| 1             | ن عندالله في المبشرة التي ابتي الله علينا من الوحى النموي وراثم نبوية لله الحدور.                        |         |
| 1             | لاتك فى ضــينى نما يكرون وفى قوله ولقد لقد أنك بضــينى صــدوك بما يقولون وقو                             | 1       |
|               | لى عن ذَصَّوناً ولم يردالاالحياة الدنيا فشكرت الله على ماحققي به من حقه                                  |         |
| ين العصمة     | ، وارجوأنأ كون تمنّ لا ينطق عن هوى نفســه جعلنا اللهمنهم فان ذلك هوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | النبوى  |
|               | فاذا ارادالله بصاحب هذا الذكرخيرا الهمه لحديث عائشة فى رسول الله صلى الَّا                               |         |
| ه الا آية وكل | التعن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن تريدهـذه                                    | ألماسة  |
|               | مهالله يتعين تعظيمه على كل مؤمن فينظرصا حب هذا الذكرفى القرآن فك                                         |         |
| فليعملعلي     | حذائله ومدح به طائفة من عباده كانو اما كانوافيع لم ان ذلك صفة مدح الهي                                   | قدمد    |
|               | ف بنلك الصفات واذاذكرالله فى القرآن صفة ذمَّ بها طائفة من عباده كانوا ما كانو                            |         |
|               | بهافيأ خذالقرآن منزلافيه كأن الحقما خاطب به غيره فاذافعل مثل هــذاكان                                    |         |
|               | أالحتى فعظم حيث تنفع العظمة ومكارم الاخسلاق معلومة عقلا وعرفا والت                                       |         |
| 1             | علوم شرعافن اتصف بهآعــلى الوجــه المشروع وزادتهم مكاوم الاخلاق و                                        |         |
| 1             | فهابها فتكونكلهامكارم اخلاق بالتصرف المشروع والمعقول فقدانصف                                             |         |
|               | صاحب هـذاالذكر بفتح له فى معيانى آيات السورة التى نزل فعها عـلى اكـ                                      |         |
|               | بحسوداوبالعداوة متصوداو ينكشفله أمرالا آخرة عياناومن هذه السورة                                          |         |
| كالحصراط      | بالله عليه وسلم علم ألاقو لين والاسخوين والله يقول الحق وهويهدى المسبيل الهسادى                          | اللهصلى |
|               | ريا                                                                                                      |         |
| وتقدتست       | ب الخامس والثلاثون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزلة قوله جــل شاؤه و                                   | *(الما  |
|               | ه الذين يذكرون الله قيا ما وقعود اوعلى جنو بهم)* شعر                                                     |         |
|               | الذاكرون بكل حال ربهم الهه هـماهـل كل فضيلة في العالم                                                    |         |
|               | لايشهـدونسواه في اعيامهم الفهم الملواء على الوجود الدائم                                                 |         |
| l l           | قامــوابحــقالله لابحقوقهــم الفراقدا وفاعـــــــدا وفائم                                                |         |
|               | حازوا اله بكال فلم يكن لسواهم الهمام من الا تداخما كم                                                    |         |
|               | الهمالتفكرفي تعلق وصيفه السوجود هم ووجود كل العالم                                                       |         |

لايلزم من هدا القرب السماع كالاملزم من السماع في السؤال الاحامة فحصل من الفيائدة مهذا التعريف ثلاثة امورالقرب والسماع والاجابة فلم بترك لعمده حجة علمه بلاته الحجة المسالغة فاذا اذمر العمد في هـذا الذكر فأول ما ينتج له از هد فيماسوي الله فلا يتوسل المه بغيره فإن الموسل انماهو طلب الفرب منه وقداخ برناالله تعالى انه قر سفلافائدة لهذا الطلب وخبره صدق ثم اخبرانه يجيب سؤال السائلين فهو اخبار مأن سده ملكوت كلشئ واخبر بالاجابة لتحفظ السائل وبراقب مادسأل فمه لانه لايد من الاجابة فقد سأل العيد فعالا خيير له فيه لجهد له بالمصالح فهو تنسه من الله وتحذير أن لايسئل الافعماده لم ان له فمه الحمر الوافر عند الله في الدنيا والا خرة فن أخذ هذا الذكر على حهة التنسه فلابسأن الله تعيالي في حاحة من حوا تج الدنياعلى التعمين ولكن بيأل فيماله خبرفه ممايعلى الله مهما لا بعن فاذا عن ولا بدّ فلسأل فيه الخرة وسلامة الدين وأما تعيينه في السوُّ ال فيما رجع الى الدين فلمعين ماشاء ولامكرفيه ولاغائلة وكذلك ماسأل فيه بميانيعيلق مالآخرة وآكمن هناشرط أينه في هذا الذكرمن اجل ماتري في الوقائع من عدم الاجابة لا كثرالناس فهما بسألون فيه ومهم فاعلمان الله اخبرانه يجب دعوة الداع اذا دعاه ومادعا ؤه اماه الاعدين قوله حين شاديه ماسير من أسمائه فمقول ماالله اومارب اوباذا المجدوالكرم ومااشمه ذلك فالدعاء نداء وهوتأ مهالله فاجابة هذا القدرالذي هوالدعوة وبرياسمي داعساأن ملسه ابلق فيقو لابيك فهذا لارترمنه من أمله فيحق كن سائل ثم ما مأتي معدهذا النداءفهو خارجءن الدعاء وقدوقعت الاحامة كإقال فيهوصيل بعبدالنداعمن الحوانيج ماقام في خاطره بماشاء فليضمن في هدنه الذكر احابته فهماسأل فيه ودعام جلدفهوان شاءقضي حاجته وان لم يشألم بفعل ولهذا ماكل مسؤل فيه يقضيه الله لعيده وذلك مه فانه قد يسأل فمالا خبرله فمه فلو ضمن الاجامة في ذلك لو قع و ١٠٠٠ و ن فسه هلاكه في د شه وآخرته ورعمافي دنياه من حيث لاشعرفن كرمه أنه ماضمن الاحابة فهما يسأل فيه وانماضين الاحابة في الدعاء خاصة كما مذياه وهـ. ذا غامة الكرم من السمد في حق عبياده حمث ابقي علمهم ثم ان هذا الذكر اذاانتيله سماع الاجامة الالهيبة فانه لابته لصاحب هذا الذكر أن يسمع الاجامة واكمن ذوقهم في السماع مختلف فقدمكون اسماع واحدغهرا سماع الآخز وأبكن لابتسن علاسة بعطها الله الهذا الذاكر بعلمها انهاحاب دعاءه ومعلومانه اجاب دعاءه وانماار بدانه يعلمه ان الذي سأل فيه قدقضي وان تأخر واعطى ل طريق العوض لماله في الديدل من الخيروة ديك في له عن خواص الاحوال والازمنة والامكنةالتي ثوجب قضاء حاحة الداعي فهماسأل فيه وان لم يكين له فده خبرو بعو د وماله عابيه فيكم ن من حنى على نفسه فاذا كشف امله له مثل هذا يتحتر زفي الدعاء وفهما يدعو فيه وكذلك مكشف له مةمامدعو به من الاحماء والكلمات الاترى امن ماعورا وكان قدآتاه الله العاريخاصة آمة من آماته فدعام اعلى موسى علمه السلام وقومه فاجابه الله فعماد عافيه وشق هو في نفيه وسلب الله عنه عمار ذلك وهو قوله نعمالي وانل علم منا الذي آندناه آباتنا فانسلخ سنهما الاآبات وحعل مثله كمثل الكاب فبكشف الله لصاحب هذا الذكر علوهذا عنيامة منه مه فان في ذلك مكر الهما من حيث لايشعر ولاستماوالنفس مجمولة عيلى حسالشفوف على انساءا لحنس واظهيارة يدرهاعنه دالله ا ا كابرالاولساءا خفساءا برباء لابرى عليهم من اثر الميكانة والتقريب ما تحتد من احسله ابصار الخلق البهم بللافرق منهمو بمزالعاتمة والدين ملكتهم الاحو الباهم خرق العوائد والظهور ولكن لابني ذلك بمافيه من المكروا لاستدراج فانه في غيرموطنه ظهر بمن لايحب عليه الظهوريه وهو الولى واصعب مافى الامران بذوق في ذلك طع نفسه فان صاحمه لا يفل أمد اولو صرف الكون والعالم على حكمه فاذاسألتمالله فاسألوه التوفسق والعافية والعناية في تحصيل السعادة وقل ربزدني عالم فان العلم بأبى الاالسعادة فان الله ماأص نبيه بطلب الزيادة منيه الاوقد علم ان عبن حصول العلم المطلوب

النصديق المؤمن فالؤمن العبالم أفام له دلمل العلم على إن المخبر صادق وان هذا الخبر المعهن صدق فهو مؤمن بلاشك واعطي العيالم نفسه الامان أن سنتك العلم حهلا وصدق المقلد العيالم فهما اخبره به من صدق هدذا الخبرفا شترك الكل في نعت الايمان فلوكتها الله على العلماء دون المؤمنين كماوحت على المقلدين والعلماءلهم صفة الايمان فكنت على الوصف العام ولولا الحق تعمال مانزل الى عماده ماوصفهم تعيالي نالعلمه ولامالا يميان فهماحق مالعلم بممن علميه فان علرا لخلق بهء لمراضطر اروافتقار ذاتي المانعطمه ذات الممكن من الاسستناد الى المرجح فمنزوله السناعرفناه فهو يظهر ساولا يتمكن لتبا أن نظهر مه فحمع سبيحا مه بين نعت السيبادة والعبادة ولا تمكن للعبياد أن يكونوا ارماما في انفسهم وان ظهروا بنعوت سمدهم وانما كلامنا في نفس الامرلا فها يحدونه في اوقات فيا هوله تعالى فعلوم من القسمة وماهوللعبد فعلوم وماو فعرفيه الاشتراله فياهو لله فياءين الاشتراله وماهو للعسيد فهوللعبدفيء ينالاشتراك فهوفى نفس الامرمعين وانوقع الاشتراك فليس الافي الالهاظ الدالةعلى الاشتراك وامآفي نفس الامرفلا اشتراك بوجه من الوجوه فآن كل واحدعلي نصيبه المعين لهوان لريكن الامر كذلك اختلطت الحفيائق وان كشرامن الخلطاء لسغي بعضهم على بعض الاالذين آمنو اوعملوا الصالحات وقلسل ماهم وقلملأ يضاماهم فمكل مصل ادّى صلاته لوقتها ولم يطلع ولاانتبراه معرفة بسم القد درالذي قداوماً فالله في هذا الكتاب في مواضع كثيرة محمَّلَة وطرائق عسه فياصلي الصلاة لوقتها وذلك أن الله ماشرع هذه العباد ات لعباد ولا قامة نشأة صورتها الفلاهرة بل لما تدل عليه وتعطيه من جانب الحق من المعرفة مه وان لم تكن الصورة قد نفيخ القيائل فيهيارو حاقيبي مه ولا ينفنخ فها روحاالاباذن ربه كماقال واذتخلق من الطين كهيئة الطبر فقيد شارك كل مصوّروما تعلق به دّم كما تعلق مالمصورين فانه ماصوره علىه السيلام الاماذت امله ثم قال فتنفيخ فسيه فيكون طائر اماذن أمله فزال من هيئة الطاثروعادطاثرا فكذلك عمل العبداذا عله بالاعيان من حيث ان الحق امن مذلك العمل فقد اذن له في انشاء تلك الصورة فقد شارك المنافق كإشارك المصوّرين من خلق من الطين كهيئة الطهر فإن المنافق مأأذن الله لهأن نشئ صورة العمل على ذلك الحقوما أمرا للدمانشا وصورا لاعال الاللمؤمنين فلماوقع الاشتراله في ظاهر الصورة بين المؤمن والمذافق نفيز المؤمن بابمائه فيهاروها فعادت ذات حياة لاتشاهه دسوى منشئها ودوههذا المؤمن فبحدها يوم القيامة حية تشفع لهوتأخذ سده والمنافق يجده امسة فيقال له احبها فلايستطه عروهي حية في نفس الامز ولكن مآحيا والحق وقد أخذالله ببصرهمذا المنافق عن ادراك حبياتها كمأخذالله بايصارناءن ادراك حساة المهمي جماداونيا نامع علناانه حى فى نفس الامراياناوكشفا فانه مسيم بحمد الله ولا بسيم الاحى ناطق والله أعلم

\* (البابالثالث والنلاتون وخسمائة فى معرفة حال قطبكان منزله واذاسألك عبادى عسنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان شعر

هد اهوالحق الذي لا يجهد وهدوالذي في كلحال بشمد من قبل ذا اعطاك هذا المنهد يدعو فن تنصد الدعاء هوالحماب الابعد

ان الدعاء جاب من لابشهد وهو القريب بعلمه وبعينه الحكنه لمادعال دعو ته فاداعلمت بأنه عين الذي فادعوه امر الاتكن عنري

اعلم ايد نااتشه وابالمشروح منه ان الله تعالى ما اخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بقر به من السائلين من عباده ا بالاجابة فيما يسألونه فيه الاوقد ساوانا في العلم بالله من هذا الوجه ولوصكان هذا القرب الالهي في الاجابة قربا في المسافة التي ذكر عنها انه اقرب الى الانسان من حبل الوريد لما كني وذلك لانه إ (الباب الثانى والثلاثون وخسمائة فى معرفة حال قطب كان منزله ان الصلاة كانت على المؤمنين
 كأباموقونا)\*

شيس وآمارها فالحكم الشيمن اواشرقت لا بعين الحس والذفس وعصر بالانتمام العتل والحس وذا كو الارتفاع الشك والدس لكي يفرق بين العلم والحدس دهاب من اعدم الاشياء بالحس كانتها خرجت من ظلة الرمس وعاد مطلعها للعرش والكرسي مؤيد بين جهر القول والهمس وايس يحفظ اكواني سوى الجس

ان الصلاة الها وقت نعيسه فانظر الها بعين القلب ان شرقت فظهر نا لزوال الشمس فى فلكى ومغرب الخروب الحق عن نظرى ألا فول دايل يستدل به ما العشاء اذا ما حيرة ذهبت وعد مغربها شرقابها فزهت ناجيت في شهود الاانقطاع له وهد ذخسة في العيد حافظة

قال الله تعيالي حافظو اعلى الصلواة ولست الاهذه الخس الموقمة المعسنة المكتوية وكماان الخمسة يحفظ نفسم باوغنبرهاالذي هوالعشير ون وهو ثاني عقدالعشيرة من العشيرين والعشيرة اول العقو دوأفل مأيكون العقد بدائندن فكذلك الصلاة قسمها الحق نصفين نصيفاله ونصيفا اعمده وحعلها بين تمجرتم وتحلمل فاذاشرع فهماالعبدلم يصرف ذاته الي غهرهامن الاعمال بخلاف جميع الإعمال المشيروعة فحفظت نفسها حتى تسمى صلاة وحفظت غسرها وهوالاحلى لسني علمه اسم المصلي وحكمه فلهمذا شرعهاالله خسة فمنزالوقت فانقال فائل بالوترانه زائدعلي الخسة فتكون سيتا قانيا فيازاد الامن يحفظ نفسهاوهم السنةوهم اولء ددكامل فبازا دالابما ساسب في الحفظ فالماقال السائل هل على تغيرها يعيني الجس فال لاالا أن نطوع وجيع له في الصلاة بين الجهر والسرّ اعني في ألقراءة وجعهه أيضابين القول والفعل والحال والهيأت في الحركات من قيام وركوع ومعود وحلوس واثني على من أتى بهت لم يضيع من حقهن شه مأ مالدوام علهها والخشوع فيها واعطاهاالله ل والنهارحتي يع الزمان مركتها وقد بينامن اسرارها ماشاءالقه في ماب الصلاة من هذا المكاب وكذلك منيا أيضا من شأنها في ماب التنزلات الموصلسة انساخ ان الله تعمالي شرع طهارة الهاما فية وتراسبة فان الذنمأ الانساني لم يحيئن الامن تراب كأتدم وماء كسيني آدم فقيال خلف كيممن تراب ومن ماء ومن طين وهو خلط الماءمالتراب قحول الطهارة للصلاة عمامنسه خلفنيا فطههارتنامنيامن ما وهوالوضوء وتراب وهو التهيم فنحن نورعلي نورمج مداملة وماكنب املة هذمااصلاة الاعلى المؤمنين وليس المؤمن سوى المحدِّق بأحدية الكثرة الاله... فالحي عليه من الاجماء الحسني والاحكام الختلفة من حيثان كل استراله بدلء لمي الذات وعلى بعض ماهوعمن المعنى الآخر الذي بدل علسه الاسم خرفلها احدية العن فهومؤمن أيضا بأحدية العن كإهومؤ من بأحدية الكثرة فهن لميكن له هذا الابيان والافليس هوا أؤمن الذي كتب الله عليه هذه الصيلاة وانما كتهياءلي اناؤمن دون العالم لعموم الابمان فان الؤمن هوعين المقلد لانه المصدّق بالخبرا باتعطيه حقيقة الخبرمن الاحتمال فابني الخبرعلي أصله والعالم من علمه مالأمو رعلي ماهي عليه أن لايزايل الخبرعين احتماله مالنظرالي ذات الخبر فهوعالم بصدق همذا الخبرالمعين لان الخميروان اقتضت ذآته الاحتمال فانه لايذأن كمون في نفسه موصوفابأ حدالاحتمالين اماصدق واماكذب ولايعرف ماهوعلىه من هذين الوصفين الايدليل فهذاهوحظ العبالم فقدصدق به العبالم انه صدق لاكذب اعني هذا الخبرالمعسين وقلده في هذا هوالام الذى لا معصمه المخاطب أصلاوا نماالانسان المسكلف هو محل ظهو رهذا الميكون كماان المكون محل النكوين فمتول للشمادة كن فتكون الشهادة ومالهمذا المحل الالسان الشاهم دوهو الذائل فتنسث الشهادة الىمن ظهرت فعه والمساه فهاتكوين وانحا التكوين فهالله في هذا الحل الخاص وهكذا جميع افعال المكافين وكونذلك الفعل طاعة أومعصمة لدس غننه وانما هو حكم الله فه فيكنت أشاهد تكوين الاشهاء في ذاتي وفي ذات غيري اعما ما قائمةٌ ذاكرة الله مسجهة بحمده مع كونها ينطلق عليها اسم معصمة وطاعة فطلت من الله حسى العصمة هل له عين وحودية اولاعين له وهل منه وبن مسمى الطاعة فرقان ام الحكم سواء فان الله لا مأمر بالفيشاء وما تُسكون ثيم أ الاعن أمن فهل للمعصمة تكوين ام لا فاطلعها عبل إن مسيم المعصمة انماهو ترك والترك لاثيع ولاعين لهغوجدناه بامثل مسمى العدم فانه اسم ايس نحتهء بن وجودية فان الشأن محصور في امر لا يفعل او نهي لا يتشل وغبر ذلك ما هو ثم قاذ اقبل لى اقم الصلة ، فلم افعل فعصت وخالفت أمر الله في ا قوله تعالى لا يغتب دهضكم دهضا فلم امتئل نوسه ومدلول لم امتثل عهم لاعسن له في الوجود لائه نق فاغتت ومعنى فاغتت أى ظهر في محلى عين موحودة اوحدها الحق بالأمر التَّكويني وهو القول المو حود في لساني على طريق خاص يسمى الغسة فامتذل ذلك المقول في اساني أم سده وموجده مالا يجادوما اضمف الى منه الاكوني لم امتئل نهمه فانتني عن محلي الامتثال في اخسذت في الوحهين الامام عدمي وهو ترك الامر والنهبي ولابته لي في كل نفس أنّا كون في شأن وذلك الشأن المس كي فَانَ الشَّأَنِ الطَّاهِ , في وحودي انماهو لله وهو قوله كل يوم هو في شأن وفينا تظهر تلكُ الشُّوون واعمانيا أبضامن زلك الشؤون والله شهيدعل ما يخلق منيا وفيناوقو له اذ تفيضون فيه هوما حعيل فسنامن الارادة الاختسارية فيءمن الحرفانا محل لمايحاق فسنا فالمكاف محموري اختساره ثم خلق فسنا المعنى الذي اوحب حكمه علمناأن تكون معفيضين في ذلك الشي المعبرعنه بالشان وماعر فنباحذا الشهودمنه الالنعار صورة الأمرحتي نكون من امرياعل بنة من رينا فانه ما أمر نسه صلى الله علمه وسلم الابطاب الزيادة من العلم فأن العلم بالامورسي الحياة الزيلة لموت الجهيالة والحساة نعم فالعالم والناصم نفسه من لا منسي الله في شؤونه ومكون مراقساله تعيالي عندشهوده فبرى ما بصدر عنه فيه وفي غيره في السما ووالارض والملا "الاعلى والاسه فل ثم انه برى أنه مار أي جسع مار آه من شؤون الخني الأمو بة الحق لابصفة الحق فرأى هويته تعالى عن صفته فارآه الابه هذا اعطته هذه المراقبة

|   | ودع الدهر يحكم                                    |   | ا خذمن الدهرماصة |   |
|---|---------------------------------------------------|---|------------------|---|
| 1 | العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | ĺ | انماالدهـــرربنا |   |
|   | مفصح لابعجيم                                      |   | ا حاڪم بالذي تري |   |
|   | يئ بحون المكام                                    |   |                  |   |
|   | أنا بالامر اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |   | فتأذب ولاتةل     |   |
|   | راجع فلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |   | فالى الله امر:ا  |   |
| - | وهوللامراح                                        | ١ | فهوبالامراءلم    | _ |

وهذاهو حكم الدهر الذي نهمناعن سمه فان الله هوالدهر لسرغيره

فقد بان لك الامربار تفاع الحجب وعرفت الحجب ومسمى الوفاق والخلاف وعلت من رأى وعن رأيت ومن أنت وما هو من طريق الوجود فالمسجانه لا يقال فيه ان له ماهية وان سيئل عنه بما فالجواب بصفة التنزيه اوصفة الفعل لاغير ذلك والله يقول الحق وهو يهدى السبيل الاانه لايصير أن يستمنق شئء عن الله والسد الموجب للاستحفاء عن النياس ماعلوا منهم من الحب فى ظهورا لتحكم فيهم بقد رالحال والاستطاعة وبما فيهم من حب الثناء الحسب وطلب المحدة فاذا اطلعوا على هذا الذي أثير نااليه من العمل سقطت حرمة العيامل من قلب الذي يراه وقام عليه لسان الذمِّ منه وسنب ذلك الحنسب به ومع كونه بعلم ان الله محمط به علما لكن بري هـذا العبامل ان الاسما الاالهمة تتحاورفيه في حال هذا العمل ولاسهما الاسم الحكم والصيمو روده لم إن الاختفاء منه محيال فلايتدمن اتبان ما أتي به فانكان مؤمنيا آياه على كره فأشيمه قدض الخق بالموت نسمة لمؤمن على كره فيحد في مثل هذا اتسباعا يحول فيه حتى إنه ربما قال بي اسبوة الحق في ذلك ولا يقول هذا الاغتراد سالاتراه بقول نعالي في تمام هذه الاتمة وكان الله عانعماون محمطا مله ان هذا العمل الذي هوفيه قدا حطت علمامه من نفيهي من حيث كرهت اشبها الابدّمن إني اوحيدها واحست اشبهاء وانما فال ذلك لافامة عذرعيده المؤسن فانه مايكره فعيل مايستهي منه ويستحني سيمه الاالمؤمن بسيب أن هذا لاحتو زعمله شرعا فالاحاطة من الله مالاشيها عمثل الذوّق فينها وهو ان تعلم الاشساءمنك أي انك قداتصفت بهاذو قاو كثيربين من مكون ذلك المعهلوم حاله وبين من لا مكون فانه ماهومنه على علم صحيح وقوله من انه ممالا رضى من القول وهو الحهر ما السوء من القول فان الله لا يعب الحهر مالسوم من القول فإن الحسكم بكونه سوء ماعه الامن القول اذلولا القول ماوصل علمه المنا فالقول بالسوء بطربق المعريف انه سوء قول خسريحب الجهريه لانه تعليم حتى لايجهريه عندالاستعمال اذاقنبي اللهءلي المكلف استعمال هذافيا في الصحون حكم ظاهر في عمل الاولهمستندالهي يستندالمه وذلك المستندالمه انكانخبرا زادله فيالاعطمة اضعا فامضاعفة وانكان شراشفع فمه ذلك المستندوا قام عذره عندالله فلهذا كان ماآل العماد المكلفين الى الرحة التي وسعت كل شئ والله بقول الحق وهويهدي السهل

(الباب الحادى والثلاثون و جسمائة فى معرفة حال قطب كان منزله و ما تكون فى شان و ما تتلوا سنه من و راتبا و المنه من و راتبا و المنه منه و دا اذ تفسفون في م

وسأن ماهوفيه الحق من شانى فى شأنه فاجازى الشأن بالشان لعانيا اله عسسينى وانسانى ومانسيت بل النسيان أنسانى العبدنی الشان والرحن فی الشان فینمنی لی آن افسیٰ مدی عمری لولادمانظرت عبثی الی أحسد انی لاانسی وجودی عند رؤیته

هذا هيم والنك اطلعت منه على المراقبة فكنت رقيبا على النه عما كنت مشهرا به متحدا ورأينا له بركان الاحصها وهوالذى اطلعت منه على المراقبة فكنت رقيبا على نفسى نيبا به عن الله تعالى حين امرها أن تكون على وصف خاص معداوم في المراقبة فكنت رقيبا على السان المعصوم ورقيبا أيضا على آثار ربي فيما يورده على قلى وفي جسع حركاتي وسكانى ورقيبا أيضا على ربي بموازنة حدة المنمروع في عبداده فكنت اقيم الوزن بين امره ونهيه وبين اراد ته لارى مواقع الخلاف بمن خالف والوفاق بمن وافق وما وعلى في ذلك الاماشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وماهو عندى الاقوله فاستقم كاامرت فاذا وافق الامر الارادة وقسع وافق الامر الارادة وقسع ما حكمت به الارادة ولم يكن للامر حكم في المأمور وعلنا عند ذلك ماهو الامر الالهى الذي لا يعصى ما حكمت به الادادة ولم يكن للامر حكم في المأمور وعلنا عند ذلك ماهو الامر الالهى الذي لا يعصى ومن هو المختاطب وماهو الامر الالهى الذي لا يعتمى المقتمة امر الفطى الذي لا يعتمى المقتمة امر الفطى الذي لا يعتمى المقتمة المرافظى صورى فهو صديغة امر لاحقيقة امر النام وربالامر الالهى الذي لا يعتمى المقاطف عين المكن الذي لوجه من الحق عليه الا يجاد بأن يقول له كن فيكون ولا بدقي فهذا المناطقة والخياطة كن فيكون ولا بدقي قد المناطقة في المكن الذي لوجه من الحق عليه الا يجاد بأن يقول له كن فيكون ولا بدق فهذا المناطقة والمناطقة والدين تقول له كن فيكون ولا بدق فهذا المناطقة والمناطقة والمناطقة

ويحضرفى وقت فحطرلهاما خطرلاراهم الخليل علىه السلام انى لااحب الا فلن ورأت أيضاانها تخلق بعض اسسامها الموجمة استعمالها لدفع ضرورا تهيايما تذكاف من الاعمال الموجية لوجود ذلك السد الذي تركن السه فانفت أن تعبدها من له في وحوده افتقيار اليها فاشهها فارادت الاستنادالي غني لاافتقارله اءزة نفسهاوثموخ انفهاو ماحعل الله في طبعها من طلب العلوّ في الارض والشفوف على الحنس فقالت احسدهذا الداعى الغائب حتى ارى ماهو فلعله عين ماا طلبه فامتثلت أمرمادعاهااالمه وعلت علمه فاشرقت ارضهانور رمهافكانت الملدااطب الذي يخرج نباته باذن ربه ونفس أخرى على النقيض منهار جت الشهادة على الغدب واعتما الحاحبة عن اختلاف الاسماب وفيام كل سب عن الا تخروقالت لعله هذا الغيب الذي دعاني المه ، كون مثل الشهادة كنهرين يغني ألوا حدمنهم عن الاتخرفابق على حالتي ولا اتعب ذاتي في مطنون فتنبطت عن اجابة الداعي ثمان الله بحكمته فيوقت قطع عنها الاسماب كلها واضطرها فلالم تحد سمانستندالسه ظا هرا جنعت الى ذلك الغيب الذي دعاهه العل سده فرجا بحرجها من الضيبق الذي تحده فأجاسه مضطرة وهوالبلدالذي خيث فلايخر جنبانه الانكدا قال تعالى واذامسكم الضرفى اليحر فنسه على موضع انقطاع الاسمباب ضال من تدعون يعني الاسماب الااماه فكان هوالسب الذي ينجي فلما نجياه واغاثه واستقل فال هذا أيضامن جله الاسسماب التي يقوم بعضهاءن بعض فمماريده فجعله واحدامن الاسساب وهوالمشرك فباخرج البه الانكدا ولهذاسارع فيالرجعة اليالست الظباعر فتمزالفر بقان وانماكانفر بقان في العالم حذه المثابة لماحكم به الاصل فان الاصلف جبروا خسار فبالاخسارلم برل يسقط من الهسين صلاة عشر اعشرا حتى الهر الى خسة وبعمام الاختيارا ثبتها خسة وقال ماسذل القول ادى وكان الجمرله مااعطاه المعلوم فلربتعذ عله فسه والذين يلحؤون فمه الى الله في حال الاضطرار الكلى استنادهم من حيث لا يعلون الى هـذا الاصـل في الحكم والفريق الا ٓ خواستناده الى حكم الاختسار في إنه تعيالي فعيال لمباريد فأهل الضرورة فيالرحعة أحق وأهل الاخسار في الرحعة اوفق واسعد فالذي خرج نكد الهمن الاحوال الالهسة قوله تعيالي مائر دّدت في شيءُ أنا فاءله تر دّدي في قبض نسمية المؤمن ۥڪر ، الموت وا كره مسأنه ولايته له من لقياني بقول لايدان اميته على كره مني وهو المعلوم الذي حعيلني في هذا الإني علت منيه وقوعهذا فلولاحصول العلم عنده من المكأت كإهى في انفسها علْمه ماصير تردّدولافعل مافعله على كره فانظرفها أعطاه هذا الذكرس العلم القريب والله يقول الحق وهو يهدى السبل

سترت نفسى عن منسلى واشكالى عدلى الذى قال لا تخطره بالبسال الحافظة فغلنا الحسسكم للحال هلاحفظت وجودى حفظ امثالى وانسان والقبال

الجهدل بالله عدين الجهل بي ولذا وقد علت أن الله ينظــــرنى فعا الحدواب اذا قال الجلاسل لنا الحال موهبــــة وأنت واهبها فلاتكنى وثم من أنت تعرفــــه

اعلم الدما الله والمالم بروح منه ان الجهل مالله انها كان من جهال بك كما أن العلم بالله انها كان من علل بك فان الله ما جعل دليلا على العلم به الاعمال بك فحعل الآبة في نفسك عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم المترجم عنسه من عرف نفسه عرف و به وما أحسن ما قال الله تعالى يستففون من النباس فأنم مم يجه ولون على النسسيان ولا يستخفون من الله الذي لا يضيى وكان الاولى لوصع عكس القضية : (الباب الساسع والعشرون و خسما ئة في معرفة حال قطب كان منزله والبلد الطب يخرج باله المذن ربه) شعر

أتآبه الله مماشكا وشرع يدريه مدن يفتح الابواب حيز قرع من صنعه في الذي ابداه حين صنع فياه ومالكل فيما في يد يه طوح وقات عبد دعاه ربه فسمع ولا ان ضر في تأثره و ننسسم

أعلم ابدناالله وابالنبر و حالقدس ان هذا الذكر كان لنا من الله عزوحل لمادعاناالله تعمالي المسه فاجسناه اليرمادعانا البه مترة ثم حصلت عند نافترة وهي الفترة المعلومة في الطرريق عندأهل الله ألق لابدّمنها ايكل داخل في الطريق ثماذ احصات الفترة اماأن يعقبها رجروع الي الحيال الاقول من العمادة والاجتهاد وهماهل العنابة الالهمة الذي اعتني الله عزوجل بهمواماأن تعصمه الفترة فلايفل ابدا فلمااذركتنا الفترة وتحكمت فينارأ ينساالحق فيالواقعة فتلي علىناهذ دالا كاث وهوالذي يرسل الرياح بشرا بين مدى رحمة حتى إذا أقات سهاما تتالا سيقناه المادمت فانزلنيامه الماء الاته تم قال والملدالطيب يخرج نبأته باذن ربه فعلت اني المراد بهذه الاتية وقلت ينيه بمباتلاه علمنهاعل التوفيق الاول الذي هدد الماللة به على يدعسي وموسى ومجدسلام الله عليهم فان رجوعنا الى هذا الطرية كان بمشرة على يدعسي وموسى ومجمد علمهم السلام بين بدى رحت وهي العناية نبياحتي إذا أقلت وهوتزادف التوفيق سقنا والملدميت وهوأ نافاحيينا به الارض بعدموبها وهو ماظهر علينامن انوارااةمول والعمل الصالح والتعشق به غرمنسل فقيال كذلك نخرج الموتى لعابكم تذكرون يشهر بذلك الى خبروردعن الذي صلى الله علمه وسلم في البعث اعنى حشر الاجسام من أن الله يحعه ل السمياء تمطرمثل مني الرجال الحديث ثم قال والبلدا اطهب يخريح سانه ماذن ويه وايس سوى الوافقة والسمع والطاعة لطهارة الحبل وألذى خبث وهوالذي غلبت علىه نفسه والطمع وهو معتني به في نفس الامر لايخرج الانكدا مثل قوله ان تله عميادا بقيادون الى الحنة بالسيلاسيل وقوله ويله بسجارهن فىالسموات ومن في الارض طوعا وكرها فقلنياط وعاماالهنا واعبلم ان القه نعيالي لمباخلق هذه النشأة الانسانية لعسادته انشأها ابندا وفي ضيعف وافتقيار فيكانت عسادتهاذاتية ومازادت عيلى ذلك الى أن رزفها الله القوّة واظهراها الاسساب الموجبة لاقوّة اذا استعملتها واحتجب الحق من وراتها فلمتشاهدا لاهى وغابت عن الحق تعيالي فلم تشهده فناداه ياسحانه من خاف تلك الاسباب بمياكافهها يهمن الاعمال وسمى لهاتلا الاعمال عبادة للتنسه بذلك على اصلها فانها لاتنكر عبودينها لان العبودة لهباذاتية ذوقاوتيق لن معمعيا منتهاالاسباب التي تحدء نييد هادفع ضروراتها تقبل علهباطيعيا وترى الذى دعاها المه غيبا فتعلمان نم ظاهرا وباطنا وغسا وشيها دة وتنظر في نفسها فتجدها مركبة منغب وشهادة وانالداى ننهاالى الحاحية غمب نها فانتقوت علىها مناسبة الغبءلي الشهادة كانت البلسد الطب الذي يخرج نساته ماذن ربه فسارعت الى اجابة الداعي وهي من النفوس الذين يسادءون فى الحسرات وهم لهاسابقون لانهارات الاسماب المختافة وأى سب حضرمتها اغنياهاعن سدبآ خرفعات الهياء فتقرة بالذات الي العرتماغ يبرمعين فتعتمد عليه وهي قد شياهدت الاسباب وعلت قسام بعضهاءن بعض وتستنغني ببعضهاءن بعض وبغب في وقت فلا يقسد رعليه

\$ A

المراتب انا ايضام م ادون بدلك التعليم وتنظره فى الذي صلى الله عليه وسلم كالمنل السائر ايا نداع في فاسمعي يا جاره وان كان هوصلى الله عليه وسلم المقصود لله بالادب فنحن ايضا المقصودون لله بالتأسى به والاقتداء لقد كان الجسمة فى رسول الله اسرة حسنة فكل خطاب خاطب به بيه صلى الله عليه وسلم مؤدّ باله فلنا فى ذلك الخطاب المستراك لا بدّ من ذلك فانظر ياولى فى هدا الذكر ماذا التج من الخراكذير

البياب الشامن والعشرون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وجزاء سيئة سيئة مناها بين عفا وأصلح فاجره على الله شعر

ان القبيح لاقسام مقسمة المنافق عرف التي التنمريع بنها المنافق المنافق العلماء وينها المنافق العلماء وينها المنافق العلماء وينها المنافق العلماء وينها المنافقة وينها وينها المنافقة وينها المنافقة وينها وينها

قال الله تعلل ولله الاسماء الحسنى وان كان له جسع الاسماء التي يفتقر كل فقير الى مسماها ولا فقر الا الى الله فانه يقول بالأسما الناس انتم الفقراء الى الله ومع هذا فلا يطاق عليه من الاسماء الا ما يعطي الحسس عرفا و نمر عاولذلك نعت اسماء فالحسنى وقال لنا ادعوه مها ثم قال وصسمة الما وذروا الذين

ىسودا هجارى بهتا دائدة الشريعة لك ان بعقوعية بهدا السيرط فجاراى اغيال الله الله تعالى اطلق على ذلاً اسم سئة وقال مثلها ومن اتصف بشئ من ذلك فيقيال فيه الهدرا، طائل نفياسة وتقديس سئة سواء فأنف اهل الله ان يكونوا محملاللسوء فاختياروا العفوع له الجزاء طائل نفياسة وتقديس نفس عن اسم لم يطاقه الله على نفسه كما أطلق الحسين وسه على الزهدو الترك الاخذ علمها بقوله وجزاء سئة سئة ولدنة و حذا عالم مرة فإن المدرعة هذا لذي يجازى عائم الديال بئة فإن السئة فان السئة قدد فيه م

سئة مسئة ولم يقل وجزاء المديء فان المدى والذى يحازى بماأساء لاالسئة فان السئة قددهب عنها وهي لانقب الجزاء ولوكانت موجودة فانها لوقيلت الجزاء لزال عنها مثال ذلك ان الجرح الحاصل في الذي تعدى عليه صار الا تجرا الجازى محروحا وما برئ الا قل من جرحه فلوقبات السئة جزاء لزال عنها منه ولا يزول فلم يبق الجزاء الالعين المكاف فان كانت السئة فعل المكاف فان تعدد هيت عن الفعل فدها و زمانه فلا يقسل

المزاء لانه قدانعدم فلم يتق الاالحل المسى ، فأنزل المسى ، منزلة السيئة وسمى بها واضيف الجزاء الى المسيئة فلامسى ، حكم السيئة فن اعتدى على هذا من السيئة فلامسى ، حكم السيئة فن اعتدى على هذا من اقوم القبل وان كان القبل الالهى كله قويما ولكن فيه قوم واقوم بالنسبة المنا لا ناقد سنا مامن شئ

يكون فيه كثرة اسفال الاولابة فيهمن النفاضل حمّالانه لانئ فوق اسما الله الحسن ومع هذا تنساضل بالاحاطة وعدم الاحاطة وينزل اسم الهي عن اسم الهي ويعلواسم الهي على اسم الهي فالجزاء بالاسفال ابدا وماخر جعن الوزن والقدار بالرجمان لابالنقص فذلك خارج عن الجزاء ولهذا يرجع الحق عليه بعدما كان له بخلافه في الخيروا لحسن فان الرجمان فيه فضيلة بثني عليه بها وما حسن قول رسول الله على وسلم في صاحب التسعة فاسمع الولي وقد حكم له بالقصاص

وفهم مافهمواعنه ومع هذاعاتب الله نبمه فمهم حتى كان رسول الله صلى الله علمه وسلم إذالق إحدا منهما وقعد في مجلس يكونون فيه لا يزال يحبس نفسه معهم ماداموا حلوسا حتى مكونوا هه مالذين ومرفون وحمائد بصرف رسول الله صلى الله علمه وسلم وكان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذاحضروالاتعدعناه عنهم ويقول اذاجأؤاالمه اواقيهم مرحيا بمن عاتبني الله فهم ولماعر فوامذلك كانوا يحففون الحلوس مع رسول الله صلى الله علمه وسلم والحديث لماعلمو امن تقمده مهم وصيره نفسه معهم فن لزم هذا الذكر فانه بنتج له معرفة وجه الحق في كل شئ فلابرى شه أالاوبري وحه الحق فمه فانهم مادعوا رجممالغداة والعشي الذى هوزمان تحصل الرزق فى المرزوقين كماقال الهمرزقهم فمها بحكرة وعشماوهوالصوح والغبوق عندالعرب الالكون رزقهم مالغداة والعثبي مايحصل الهممن معرفة الوحه الذي كان مرادهم لانه فالبريدون وجهه بعسني بذلك الدعاء بالغداة والعشي وحهالحق لماعلمواانكل شئ هالك الاوجهمه فطلمواما يبني وآثروه على ما هني فاذاتحه لي لهم وجه الحق في الاشساء ولهذا الذا كرمهذا الذكر لم تعدعتناه عن هـذاالوحه ولا يتحييزان تعدوعتنياه عنه لانه مذاته مقدد كل ناظر المه وانمياحاء ماانهي في هيذاالذ كر لانيم امسو اعين الوجه بلهم المشاهدون للوحه فن كان منهم قدحصل له تحلي الوحه وبق معه هذا الذكر فانما ريد بقاء شهو د ذلذالوجه دائمالما يعرف من حال المكن وما ننبغي لحهلال الله من الادب معه حسث لايحكم علمه شئ ولابذ وان حكم هو بذلك على نفسه هـ داهو الادب الااهي ومن لم يبدله بعـ د ذلك الوجه المطاوب فبطلب بدعائه ذلك الوجيه المرادله وعلى كل حال فلاتعد عينيارسو ل الله صلى الله علمه وسلم عنهمالى غييرهم ماداموا حاضرين ومن هنيا قال رسول الله صدلي الله عليه وسلم في صفة اواءااته همالذين اذارأواذكرانله لماحصل الهممن نورهذا الوجه الذي هومرادا هؤلاءفان الذي تجلىله هذاالوجه لابدأن يكون فمه اثر معملومله ولابدفنه جلي بحستأن براه الغبرمنه ومنهخفي بحيثان لايراه منه الااهل المكشف اولابراه احدوهو الاخفي الاانه له في نفسه جملي لانه صاحب الشهودوحكمغ يرالانبياء فىمثل هذه الامورخلاف حكم الانبياءفان الانبياء وانشاهدوا هؤلاء في حاله شهودهم الوجه الذي ارادوه من الله تعيالي بدعامٌ بمرفاغ من حدث انهم ارسلوا لحالح العمادلا يتقمدون مرمعلي الاطلاق وانما يتقمدون بالصالح التي بعثوا بسيما فوقتا يعتمون مع كونهــم في مصلحة مثل هذه الآية ومثل آية الاعمى الذي نزل فيه عيس ويولى فان رسول الله صـــلى اللهعلىه وسلرماأعرض عن الاعمى الذي عنبه فمه الحق الاحرصا وطمعافي اسلام من يسلرلاســلأمُـه كئير ومن يؤيدالله به الدين ومع هـ ذا وقع علمه العتب من حقيقة أخرى لا من هذه الحهة فن ذلكَ قوله أمّا من استغنى فأنت له نصدّى فذكر الصفة ولم يذكر الشخص والغناصفة الهمة فحاعدت عنن رسول الله صلى الله علمه وسلم الاالى صفة الهمة لتحققه صلى الله علمه وسلم الفقر فأرادالحقان نبهه على الاحاطة الااهمة فلاتقسده صفةعن صفة فليس شهوده صلى الله عليه وسلم لغنا الحق فىقوله والله غنى عن العبالمه من أولى من شهوده صلى الله عليه وسلم لطلب الحق في قوله وماخلقت الحق والانسر الالمعبدون وأين مقيام الغنا من هبذا الطلب وقوله واقرضوا اللهقرضا حسنا فغارعليه سحانه ان تقيده صفة عن صفة بل كان يظهر لا ولئك من البشاشة على قدر ما يلتق جـم ويظهر للاعمى من الفرح به عدلي قدر ما متع به المصلحة في حق اولئك الحسارة فإن التو اضع والنشاشة محبوبة بالذات من كل احدفائه امن مكارم الاخسلاق ومازال الله يؤدب نبسه صلى الله علمه حتى تحقق الادب الالهي فقال ان الله ادّني فأحسن ادبي فان الله فسية الى الاغنيا كاله نِسبة الى الفقراء فالعارف ينبسغي له ان لا يفوته من الحق شئ في كل شئ في الحسن تعلم الله عباده فنحن اذافت الله أعدن بصائر ناوافهامنا علناان تعاسم الله نبيه صلى الله عليه وسلم الآداب مع

والجدنته رب العالمن

الله يعمل إنى لا أفوه به ولوتقطع اوصال واركان كالشك والشرك مقضى فيديرهان والله ماكان ذالة الحمكم الالنا ع\_لى الذي قاله في الله سلطان بأن قائـله ذو عصمــة **و**له أنزل الله تعالى في مثل هذا بل في هذا قل ما أنها الكافرون الى آخر السورة وهي سورة تعسدل ربع القرآناذا قدم ارباعا كمان سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن اذاقسم اثلاثا كمان اذا زلزات نعدل نصف القرآن اذاقسم قسمين اعلمان هذاالذكر يطلعك كشفاعه لي اعضاء التسكليف سنك وهي ثمانيـة القلب والسمع والبصر واللسان واليـد والبطن والفرح والرجل ومانم ناسع وهيرعلى عددالحنبات الثمانية فيدخل العبيد في عبادته من أي الواب الجنبة شاءوان شاء من الابه أن كلهافي الزمن الواحد الفرد كالمي مكر الصيديق رضى الله عنه دخل منها كلها في يوم واحد وكاانه في كل عضوع لم يخصه فل كل عمل نتحة تخصه من البكون تسمى كرامة ينتحيها حال ذلك العمل تناسب تلائالكرامة العضو المكاف وحال العمل الذي يختص بذلك العضو ويقع في عمسل كل عضو تغصلوله ابضااعني العيمل نتيحة تخصه من الحق تسمى منزلا بتنجه مقيام ذلك العيمل يشاسب ذلك المنزل عندانته العضو ألمكاف وتفياصهل المقيام الذي يحتص بذلك العضو يفصل المنبازل عملي اختلافها وقسد متباذلك كله في كماب مواثع النحوم انسا وهوكاب مقوم للطالب مقيام الشيخ بأخذ يبده كلياعترالمربد ويهدمه ابي المعرفة اذا هوضل وتاه ويعترفه مراتب الانوارمن هيذاالذ كرالتسمة على ألاعضاءالتي يهتدى بهما وهي نوراالهلال والقمر والمدر والكواكب والنار والشمس والسراج والبرق ومانكشف نبوركل واحسد من هدنه الانوار من الصفات التي تحصر الاسماء الالهية والذات العلمة الحساة والعلم والارادة والقدرة والكلام والسمع والبصر والذات المنعوتة بهذه الصفات فلنكل صقة نورمن هذه الانو اروبعرف الموازنات من الاشماء الموزونة والمناسبات فلا يحفى علمه شئ فانه نوركاه وهودعاءالنبي صلى الله علمه وسلم فقال واجعلني نورا وتعرف من هذا الذكر امهات القوى وهي ثمانية القوى الجسة الحسمة والقوى العباقلة والمفكرة والخسالية وماعدا هذه القوى فكالسدنة لهذه التمانية كاان هؤلاء النمانية وانكانواامهات ففها مامنزلتها من غيرها منزلة السادنومنزلةالاقالمدومازال النفاضل فىالانواع معلوماوكل ماذكرناه فى مواقع النحوم فانه بعض مايعطمه هذا الذكروالله يقول الحقوهو بهسدى السمل الهبادي الى صراط مستقيم

الباب السابع والعشرون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله واصبرنفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي تريدون وجهه الاتية شعر

اعمايد ناالله واياليماايد هم بعسن الروح القدين أن تله عبدادا كانت اقوالهم واحوالهم وافعالهم وكايت الماليم المداد كانت اقوالهم واحوالهم وافعالهم ذكرية وبداله وينتج من العم بالله عالم الايعام الاالذي ذاقه فن حيس نفسه مع هذا الذكر لمق بهرم فانه كل ماا مرالله به نبيه صلى الله عليه وسلم به ونهاه عنه هو كان عين احوالهم وافعالهم مع كون هذه الطائنة التي تزل فيهم هذا القرآن من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فا نالوا ما نالوه الاباتيام

ملءن سدل الله فالتعدّي بالفعل والترك معصمة والدّمة ع بالاعتقباد كفر ومن قلب احكاه الله فقد كفروخسر ونم تعذ آخر لحدود الله وهوالمب الحقائق وبسميي المتعدّى جاهلاوا وسديه لأ وهي الحدود الذاتبة للأئشا وانماأضيفت الىالله لان العيلمها انماحصل لنامن خانب الله حيث عطانا من القوّة التي هي قوّة العقل والنظر ما نصل بها الى العلم يهذه الحيه دو دولان الامو رالتي نحدها ماهي بأمر زائدءلي ماظهرفي المظاهر المعقولة والحسوسة وماظهر الاالحق فذلك الظباهر في العقل والحسرهوالذي نحذه وليس الا الله فيهي حدود الله وقد تشترك المحدودات في امو روتف زمامو رفيا تمزت به من الفصول فهو حدّها الممسنزلها عن الذي شاركها فياوقع به الاشتراك والتمسز كله حدّلها فن تعدّى هـ ذه الحدود فقد ظ لم نفسه بط لم يسمى جهلا وقلب اللحقّائق وقاب الحفائق ا ماان يقلما ءبنها كلها وأماان بقلهامن حيث فصولها المذؤمة لهياوكيف ماكان فقد تعذى حدودالله وحهل فحسد الخيالق بمياهو حدللجيتلوق فقلب الامر فيءمنه كله ومن حيثه الانسان ماانصل المتوم للفرس فقدخلط وجهل بعضا وعملم بعضا فاوائك هم الحاهلون حقما كماهو في ثعمةي الاحكام اوماجاءته الشارعاذ اآمن سعص وكفرسعض هوالكافر حقاوغل الكفرعمل الايمان فانذها سالفصل المقوم من المحدود عن ذهباب ماله من نصب الاشترالة فان حموانية الانسان ماهي عن حموالمة الفرس بالنظر الى شخصة ذلك المحدود فله ذا بذهب الكل إذهاب البعض وقاء قال الله تعالى المبه صلى الله عليه وسلم ولاتكونن من الجاهلين وإني اعطك ان تكون من الجاهلين وأمّا أو له في ههذا الذكر لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امر اوذلك لاناماعر فنيامن القوى الموحودة في الإنسان الاقسدر مااوحده فيه ورعيافيء إلله عنده اوفي الامكان قوى لم يوحدها الله تعيابي فهنيا اليوم حتى لوقيل عن القوّة التي تمسرها الانسان عنه انكرها وفي طريق الله ما يقوله إهل الطريق في اثبات المتمام الذي فو ق طور العقل وهي قوّة بوحــدهـاالله في بعض عساده من رسول ونبي وولي تعطبي مااعطته قوة العقل حتى ان يعض العقسلاء أنكرذلك والشبرع اثبته ونحن نعملم ان في نشأة الآخرة قوىلا تكون في نشأة الدنياولا يحجيهم اعقل هناولا نسال الامالذوق عندمن اوجدها اللهفسه وتحصل لبعض النباس هنبافلا تعلم نفس مااخؤ لهباذيهامن قزةأعيين وفى الجنة مالاعين رآت ولااذن سمعت ولاخطر على قلب بشر فخرج عن طور العقل مالاعيان اذلا حصيم العقل فهما بعنيه اللهمين الامو رالاالامكان خاصة اوما تتحيرفيه فلههذا جاءت كلة لعسل وهي كلة ترج وكل ترج الهي فهو واقع فلابد منه فهذاه والامرالذي تحدثه في النشأة وأتما في الاحكام فعلوم في العلم الرسمي الى يوم الفسامة فان رسول الله صلى الله علمه وسلم لما قرّر حَكَم المُحِتَمَد لا مزال حكم الشرع ينزل من الله عدلي قلوب المجتهدين الى انقضاء الدنه افقد يحكم الدوم مجتهد في امس لم يتقسقه فمهذلك الحكم واقتضاه لهدليل هذا المجتهدمن كتاب اوسينة اواجماع اوقياس حلى فهدااص قد بدث في الحكم إذا تعداه المجتهدا والمقلد فقد ظه لم نفسه فهذا وامشاله مما يعطمه هذا الذكروهذا القدومن الاشارة في هذا الدكركاف ان شاء الله فان هذا الذي يعطمه هذا الذكر فيه تعصل كشروغشل نهنالأعلى المأخذفه والله يقول الحق وهويهدى السبيل

الباب السادس والعشرون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ولولاان بتنال القد كدت تركن اليهم شمأ قابلا شعر

> فی الدین وهورکون فیه خسران ضعفین قلبی و ایمان واحدان فکرنی من حاله زوروم بان

انالركونالىالاعمان حرمان ناطالعــداب.مشرع يحققه هذا لمنقدرأى فى ذاك مصلحة

| ومن يمن يعرف ذا البدآن يقدولذا المناها جهيدا المناها من المناها المنا | .=                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| المناسفة ال |                       | فكل من يقول ذا العبرة عن ذاوذا المبين المبي |                        |  |  |  |
| النبوت شديمة الوجود خاصة فان شديمة النبوت الاتنها شديمة الوجود فقوله ولم تن شديمة الوجود النه بالنظ المروم و و و و و و و قناه الم و كذلك الم يكن شدا مذكورا والذكر و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                     | تيه الباطل من بيزيديه ولامن خافه فهو محفوظ العيين فلا يتعف العدم لان العدم نفي السيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لايا                   |  |  |  |
| الباب الخاسس والعتبرون و جسمائه في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتعبد حدوداتله فقد ظلم الباب الخاسس والعتبرون و جسمائه في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتعبد حدوداتله الموات شعر فان تجبد حكم ليس يعرفه في فان تجبد حكم ليس يعرفه في فان تجبد حكم ليس يعرفه في فان المالية والمالية والمالي | 9                     | الدوت أحيلية الوجود خاصة فانشا لمئية النبوت لاتنهما شيئية الوجود فقوله ولم تكشيأهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |  |  |  |
| ا اذا تعدّن حدودالله اكوان المناه ال |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |
| فذالم جود الهي آنالا به والما المورة والإسرام ميزان الهوا والمورة والاسرام حمسة المورة والمورة المورة المورة والمورة  | Å                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                      |  |  |  |
| ان الله حدوداته المستران المس |                       | فان تجــ قد حكــ م ليس يعرف ه عند الآله ولا يدريه مــيز ان عنــا به فــدا لهــي آناك به عنــا به الهــي آناك به فــدا لهــي آناك به لولاالو جود ولولا بر حكمــته في الكون اعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |  |  |
| اظرا في حكمهامتيدا وبحق الحين التعدر فوا الفائل والإيقاد المسرد الدينا علنها وقفوا والذي اهل التعدي عرفوا والهدد الته من المسرد الدينا علنا والتعوان المسرد الدينا علنا والتعوان من من الدائلة حين اعترفوا والمرجي واقبع حيث ألى من كلام الله عند مقلوا الفهرسم فا تحجيوا اله عند ماقلنا به واتصفوا المائلة والتظروا الخيرمة ولتفوا اله عند ماقلنا به واتصفوا الله والتطروب فالتظنوا الخيرمة ولتفوا الله والتعديد والمائلة التي من المائلة التي هي حدود وجوب وحظروكر الهة وندب والماحة فكل متصر ف مجركة وسكون واحكام الله التي هي حدود وجوب وحظروكر الهة وندب والماحة فعل متصر ف مجركة وسكون واحتام الله التي المنافقة والمنافقة والمنا |                       | ايدناالله واياله بروح القدس الامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اعلم                   |  |  |  |
| ونفس تعتنه المه عين تعديه فيه فيحكم في الأمور بغير حكم الله لابدّ من ذلك فانظر مااعب هذا واحدكام الله التي هي حدوده وجوب وحظر وكراهة وندب واباحة فكل متصر ف مجركة وسكون فلا بدّ ان يكون تصر فه في واجب او خظور اومندوب او مكر وه اومب حلايتلامن هذه فان كان تصر فه في واجب عليه فعله بترك فقد تعدّى حدود الله بتركه ما وجب عليه فعله فان تركه على انه ليس الواجب عليه فعله فقد تعدّى في ذلك تعدّى كفر ولا بدّ ان يحكم فيه بغير حكم الله و منتقل فيه الى حكم الته عليه فعله وتركم الله و منتقل فيه الم حكم الته الكرن في غيرهذا العين فأباح تركما وجب الله عليه قعله وتركم الله عرب الته عليه قعله وتركم الله عليه تركم الله عليه توليه الله عليه تعديم الله عليه تركم الله عليه تركم الله عليه تركم الله عليه تعديم الله عليه عليه تعديم الله عليه تعديم الله عليه عليه تعديم الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | ناظرا فى حكمهامتئدا وبحق الحسن لاتعدرفوا وبحق الحسن لاتعدرفوا بقدوا السر لدينا علنا وادى اهل التعدى عرفوا والهدذا التهكوا حرمتها عليها والتعجيوا عدم ادالته حين اعترفوا والترجى واقع حيث أتى والترجى واقع حيث أتى عند ماقلنا به وانصفوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |  |  |
| آخرمن حكم الله لكن في غيره ذا العين فأباح ترك ما اوجب الله عليه فعله وترك ما حرم الله عليه تركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فذا<br>ون<br>كأن<br>س | فس تعدّیه الیه عین تعدیه فیه فیمکم فی الامو ربغیر حکے مالله لابدّ من ذلک فانظر ماایجب<br>حکام الله التی هی حدوده وجوب وحظر وکر اهدّ وندب وایا حیه فکل منصر ف بحرکه وسک<br>بدّان یکون تصر فه فی واجب اومحظور اوسندوب اومکر وه اومباح لایمخلومن هیده مان<br>مرّفه فی واجب علیه فعله بترله فند تعدّی حدود الله بترکه ماوجب علیه فعیله فان ترکه علی انه ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وز<br>وا.<br>فلا<br>ته |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | که                    | رمنحكمالله لكن فىغيرهذا العين فأباح ترائمااوجب اللهعليه فعلهوترا ماحرتم اللهعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1                     |  |  |  |

اطلقته ان شئت او أضفته فلا يخاف الرب غير مقدد فكزيه الموصوف انوصفتمه فانه عين الذي تشهيده ولاتزد فيالكثف ان كشفتسه لاتقتصر على الذي اشهدنه فذا هو الانصاف أن أنصفته فڪن به ولائکن ايضابه

والله يقول الحق وهويهدى السدل الهادى الى صراط مستقم والجدقه وحده

اساب الرابع والعشرون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله قرالو كان المحرمداد الكلمات ربى انفد البحرقيل ان تنفد كلمات ربى ولوجئنا عثله مددا

> ولو ان العار لنامداد | ا واشحارالهادلنا راع وحركا لذلكه السماع وساوى القاءفي المجد المقاع

وجامر بفهافى الاوحيسعي

قال اللهءزوحل ولوأن مافي الارض من شحرة اقلام والحريمة من يعده سنعة ابحر مانفدت كليات الله وقال تعيالي وكلنه الفاها الي مرح وروح منه لست كليات الله سوى صور الممكنات وهي لاتتناهي ومالايتناهي لاينفدولا يحصره الوجود فنحمث ثبوته لاينفد فان حزانه الشوت لاتعطى الحصر فانهلس لاتساعها غاية تدرك فكاماا نتهت في وهدمك في اتساعها الى غاية فهومن وراء تلك الغيامة ومن هذه الخزالة تظهر كليات الله في الوحو دعل التتالي والتيادع اشخاصا ومداشخاص وكليان اثر كليات كلياظه, ت اولاهااء تستها مالوحو د اخراهاوالهاروالا قلام من حيلة البكامات فلوكان الهارمداداماا كتب بهاسوى عسهاويقت الاقلام والكلمات الحاصلة في الوحود مالهاماتكت به مع تناهم الدخولها في الوحود فكمف عالم يحصره الوحود من شخصات الممكأت فهذا حكم الممكن فباظنك مالمعلومات التي الممكأت جزء منهاوهذامن اعب ماسأل عنه مساواة الحزء والبعض للكل فى الحكم عليه بعسدم الساهى مع معيقولية النفياضل بين المعلومات والمسكنات ثمانه مامن شخص من المعهاومات ولامن المه بكنات الاواسة مراره لانتهاهي ومع هيذا يتأخر بعضه عن تقدّم فقد نقص عن تفدّمه وفضل عليه من نقدّمه وكل واحسد لا يتصف في استمراره بالتناهي فقدوقع الفضل والنقص فعمالا يتنباهي ووجود الحق ماهو بالمرور فستصف بالتناهي أوعدم التناهي فانهءين الوحود والموحود هوالذي يوصف المرورعليه فالذي لانتباهي بالمرور عليه وهو في عينه من حيث إنه مو حودمتنياه لانه على حقيقة في عينه متمزيها عن إدبت له تلك الحقيقة التي بيرا يكونهو واست الاعنن هويته هو الموجود ولايتصف بالتنباهي ولانوصف ابضابأنه لايتنباهي لوحوده فن حيثانه منتهي هو لاينتهي يخلاف حكم المحدثات في ذلك ولا يعلم المحدثات ماهي الامن يعلم ماهوقوس قمزح واختلاف الوانه كاختلاف صورالمحدثات ثمأنت تعلمانه ماثم متلون ولالون مع شهودك ذلك كذلك ثهودك صورالحد التفى وحودالحق الذى هوالوجود فتقول ثمماليس ثملانك لاتقدران تنكر ماتشم موأنت تشهد كإلا تقدران تحهل ماتعله وانت تعمله والمعاوم في هذه المسئلة لاف المشهود فالبصر بقول ثم والبصرة تقول ماثم ولا كالمسكذب واحد منهما فعما يخبريه فأين كلمات الله التي لاتنف دوماثم الاآلله والواقف بين الشهود والعملم حائرلترده فعما سمء أوالمخلص لأحدهما غبرحائر منحازلن يخلص المه كانماكان شعر

> الخدنبه هذا وذا والحق معط ذاوذا اعطاكه منتسذا ولاتكن عن كل ما

| فرب الدار ليس 4 مكان<br>ومؤنسك التعطف والجنان<br>لذاك يقال منزلنا الجنسان | ولانعمر مكانا استفسه<br>فأنت كهو فأنت له جايس<br>وفيها الخلدوا لحور الحسان |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <br>اا المصنفية المستخطئة الله الله الله الله الله الله الله الل          | 11                                                                         |

اعدلم الدناالله والا اعلمه لذلك استعباذيه منه فقبال واعوذيك منك اعلم ان كل مقام سبيد عندكل عبدري اعتقادانها هو بحسب ما منشئه في اعتقباده في نفسه وله\_ذا قال الله مقام ربه فأضافه البه ومااطلقه وما تجد قطه ذا الاسمرارب الامضا فامتمد الايكون مطلقافى كتاب الله فانه رب بالوضع والرب من حث دلالتهاعني همذا الاسم هوالذي يعطى في اصل وضعه ان يسع كل اعتداد يعتقد فنه ويظهر بصورته فىنفس معتقده فاذاكان العبارف عارفا حقيقة لم يتقيد جعنتددون معتقدولا ينتقد داعتقبادا حد فىر بهدون احدلوقوفه مع العبن الجامعة للاعتقادات ثم الهاذاوةف مع العين الحامعة للاعتقادات كاهافيه يخافان تكون هدذا القدر الذي اعتقده واحدمثل كإرذي اعتقاد في الرب فتخسل أنه معالرب وهومع ربه لامع الربءع كونه بهذه المشابة في تسريحه وعدم تقسده وقوله به في كل صورة اعتقاد وايمانه بذلك فلايزال خائفاحتي ياتسه البشري في الحياة الدنسابان الامركاة الفهدا احداطلاق العمد في الاعتقاد ولولم مكن الحق له هـ في االسيريان في الاعتقادات ايكان يمعزل ولصدق القيائلون بكثرة الارماب وقدقضي رمك الانعمدوا الااماه في كل معتقد اذهو عيز كل معتقد ثمناصالله لهذا االعبارف داملامن نفسه بتحوله في نفسه في كل صورة وقدوله في ذائه عندالانشاء ليكل صورة غشتهاه فالمعتقدلة وله نعيالي في أي صورة ماشاء ركدك نظر انسارة لا تفسير فلولا قبوله قولك عندنسو يذك ونعديك لكل صورة ماثبت قوله في أى صورة ماشا وكبك وقد صبح وثبت هذا القول فعلناان له التملي في صور الاعتقادات فلا شكر فكل من لم يعرف الله مذه المعرفة فانه يعدر بامقدا منعزلا عنارياب كثيرة اذااتصف نفسه لميدرأي رب هوالرب الحقسق في نفس الامرمن هؤلام الارماب الدى في نفس كل معتقد ونهيي النفس في هذا الذكر عن الهوى هو النهبي عن تقييده بمعتقد بعن معتقد فانه عابدهوى ثم تمسمالذ كرفى حتى العارف الذي خاف مقام ربه كماقلنيا ونهبي النفس عن الهوى كما شرحنا فان الجنة هي الماوى يقول مقامه سترهذا العلم بالله الذي حصل له فانه مهما ظهرعليه كل صاحب اعتقباد مقسدانكره عليه وجهله ان كأن ذانظر ورعبا كفره ان كأن ذاايمان فلايعرف من خاف مقام ربه الامن خاف مقام ربه غيره فلا بعرفه

فكن في امان ان يقول بقولكم المنفض له في ريه الحصر والنبد فن يعتقد في الله ماقد شرحته الماليد، في الماليد، في الماليد في المالية والعود الماليد في الماليد

فاط الاق العبد قبوله المحل صورة يشاء الحق ان يظهره فيها تماظنك بحالقه الدى له المشيئة فيه وهو سجانه في تحقوله في الصوراء أنه غير مشى الدلك فان المشيئة متعلقها العدم وهو الوجود فلا يكون مشاء الشيئته بل لم يزل في نفسه كما تحلى اميده فشيئته الما أهاقت بعبده ان يراه في تلك الصورة التي شاء الحق ان يراه فيها فأذا رآه العبد اللاسر بها وركبه الحق فيها وهو قوله من باب الاشارة في أى صورة من من صورات لحلى ماشاء ركبك هدا في باب المعارف والاعتقادات وفي باب الخلق في أى صورة من صورالا كوان ماشاء ركبك شعر

فالم الله تعالى في الورثة ومنهم سابق بالحيرات ذلك هوا لفضل الكبيرة الضمير من هو بعو د على السيق الذى يدل عليه اسم الفياعل اعلران السدب الموجب لوجلهم من الله قول الله عنهم الذين يؤبون ماأبوا وجعل هنا ما بمعنى الذي شم جاء إيو العد ساوكلامه صدق فأدر كهم الوحل اذ قطعوا النهم لا بدّ أن رقوم بجماادعوي فهما حاؤابه من طاعة الله فكشف الله لهما داخافوا أوو جلواس ذلك قلب الله وتبديله لغظية ماالتي يمعمنى الذي بلفظة ماالنافية مشال قوله نعمالي ومارست اذرميت وايكن الله رمي هكذا يكون كشفه هناللوجل مابؤ تون الذيأ توابه ولكن الله أتي به فأقامهم مقام نفسه فماحاؤابه من الاعمال العمالحة ثم نظروا في ذكر هم للتعلمل وهوقوله نعمالي انهمم الجي راجعون فيما أبوّا به كونالله وصفهم بأنهــمالذيناتوا بهفانظرماادق نظرهــمفىالسب الذىجعلفىقلوبهم الوحلنم تمواالذكر كإعلهمالله اولئك اشارته الىهؤلاء الذبن يسارعون في الخسرات والاسراع لمنأتى هرولة فافهم فهميسا دعون فى الخبرات بالحق وهملها سابقون أى يسيقونها وبسيتون الها فالخبرات ثلاثة خبرات كوناالسماق والمسارعة فمهاو خسرات يكون المياق ماوخبرات يكون السباق المهاوهي قولهسا بقواالي مغفرة والسرعة في السباق لايدمنها لان السماق يعطي ذلك وهوفوق السعي فاتسانهم بسرعة الزائدعلي السعى ماهوالاهرولة وهي نعت الهي واذاانفرد ق بنعت كان له فيا مأ خذه العبد الامعبارا لكون الحق لانشارك في ثبئ بمياا ضافه الى نفسه ومالم مذكر ماضافة الى الله فلك فمه التصر ف ان شثت اضفته الى الله تعالى وان شت اضفته السك فان تقدّم لك اضافة ذلك الى الله حرم علسك ان تضفه معد ذلك الى نفسك فان صورته في ذلك صورة ما اضافه الحق الى نفسه فسواء كان ذلك منه المداء اوقال ذلك على لسان عمده فان الله عندلسان كل قائل بمايقولكاهو قائم عملي كلنفس بماكست فأنت الكتاب المشارالسه فيقوله ولدننا كتاب ينطق بالحق وانت النياطق فانه الفصل المقوم لك في حدّلة ومااحسين قوله وهم لا يظلمون حيث عرفنياماتنا السَّمَّابِ الذي ينطق ما لحق وشرفنيا ما ما الدره وما عندارته ماق فلنا المقاءما نحن لدره على هــُذه الصنة التي وصفنا الله بهامن النطق مالحق فانامالله ننطق والله مقول على اسان عسده ما ينطقه مه وبالحق انزلناه ومالحق نزل وهو القائل ولايكاف الله نفسا الاوسعها وقد وسعت الحق الذي ضاق عنه الارض والسماء وهوسسحانه لايثقله شئ وانمانعته مالتكليف لانه عدل كل حال محل حلال المعق به نطيق ويسمع وينصروبسعي ومطش فقدول الزائد تبكليف والوسع في اعطياء كل شئ خلقيه وشعر

| ان لم تكسن فلا يكن وأنت محسلوق بكن وأنت محسلوق بكن الاالحديث المستكن والااستكن وهو لنانع السكن | فكن به حيث يكن افات خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

والجدنته على مااولى ولهالجدفىالا خرةوالاولى والله يقول الحقوهو بهدى السبيل

الباب الشالث والعشرون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وأمامن خاف مقام ربه شعر

مقىام الرب ليس له امان الذا ماخفت ما يعطى العيان الخف لانه خطر وفيه الذا ماخفت ما على امان ونفسق لهوله منات الجنان المنات والزمان المنات والزمان

11.

« به الوثا أق المحمّد به بين المائع والشتري فاخبرا لله تعالى انه اشترى من الوّمنين انفسهم دعني الا نفس الحدوانسة هج المشتراة من الذفهوس النساطقة المكافية بالاعبان وامو الهسيم وهو شرى البرنامج فالشبرى مالخنار عند حضورالدما تع فان وافقت مافى البرنامج مضي السدع وصع الشراء وان لم بوافق فالمشترى مالخساران شاءوان شاءفان هلك في سفره في الطريق كان في كبس الما نع لا في كبس المشترى وهذا السوق سوق نفياق الاأن الطريق خطرحذا الكثرة الفطاع فمه فقطاع طريق المبفز في المعيقو لات الشبه وقطاع طريق السفر في المشم وعات التأويل لاستمافي المتشام بات ولا يخلو المهافرأن بكون في هذين الطريقين اوفي أحدهما فهن لا تأويل له ولاشهة في أسر بمهافر بل هوفي المنزل من اوَل وَدِم فهمِّ عليه المه افرون وهو ما يعرض الله عليه من احو ال عباد وفهو كاجر الدكان تأتيه المضائع من كلُّ جانبُ كاهمأهل مكة تحبي الهم ثمرات كلُّ شئ رزفا من لدنه ســحانه وا كثرهم لا يعلون ذلك فتاجرالد كانلاء تساج الى زادلانه يسافوالمه ولايسافر وامس الاالعارفون تردعليهم الانفاس مُ تَحْرِج عَهُم مَلانًا الانفياس وهي لهم كعرض المتاع على تاجر الدكان فيأخذ منها ماشاء ويترك ماشاء لان الانفاس قدر دعلى العارف بماهو مجودوهي المضائع التي لأعمت فهما المنمنة خمار المتاع ونقاونه وملذموم وهئي البضائح المعسة التي نقص مافيهما من العبب ماكانت تستحقه من النمن لوسلتمنه وهنى البغائع الوخش شرّالمتاع فانظرأى تاجرتر يدأن تكون ثمان المسافرين من التحيارالذين امرهم الله مالزاد الذي لايفضل عنهم بعدا نقضاء سفرهم منه ثبئ بل يكون على قدر المافة فهمءلي ثلاثة اصناف صنف منهم سافر برأوآخر رمافر بجراوآخر بسافر براويجرا بحسب طريقه فسأفرا المحربين عدوين نفس الطريق ومافيه ومسافر البرز وعدة واحد والجامع تنهما في سيفره وثلاثة اعداء فسيافر البحرأه له النظر في المعقولات ومن النظر في المعقو لات النظر في المشروعات فهم بينء ـ دوّشهة وهرعين المحروبين عدوّتأو بل وهو العـ دوّالذي يقطع في البحر ومسافرااية المقتصرون على الشرع خاصة وهمأهل الظاهر والمسافر الحامع بين البرو وآليحر هم أهلاللهالمحققون من الصوفية اصحباب الجدع والوجود والشهود واعداؤهم ثلاثه عدقر رهم صور التحبلي وعدة بجرهمةصورهم على ماتحبلي الهماوتأويل ماتحبلي لهملابذ منذلك فن سلم من حكم التحبلي الصورى ومنالقصورالذي ينباقض المزيدومن التأويل فمبايح لي الهم فقدسه لمرمن الاعبداءوجد طريقه وربحت تجيارنه فدكان من المهتدين فهذا وامثاله بعطمه هذا الذكروه وذكرالالتياس من اجل ذكرالتقوى لمافى ذلك من تخبل تقوى الله ولهذا أمان الله عن تلك المتقوى ما هي وفصل منها وبهن تقوى الله فقال في تمام الاسمة والقون الولى الالماب وجعمل المجاورا لهم في نقوى الله ليس عليكم جناح برفع الحرج والسؤال فماتزودوه فىسفرهم من التقوى فانه فضل على تقوى الله فان الاصه ل تقوىالله فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فغلامن وبكم وهوالتجارة مع عملك بأنه زاد التقوى وهدا القدركاف فان المحال فمهواسع والله يقول الحقوهو يهدىالسميل

\* (الباب الثانى والعشرون و خسمائه في معرفة حال قطب كان منزله والذين بؤيون ما أبوا وقلوج ــم وجله انهم الحربهم واجعون اولئك سارعون في الخيرات وهم لها سابقون)

> وانهاعند مانلقاه فی خمل لکونه خلق الانسان من کل فیابری ابدایشی عملی مهدل اربی علی احد اربی عملی رجل

ان القاوب مع الخيرات في الوجل فيسرع العبدفي مرضات سيده فالطمع بسرع والافكار تسعده ان السماق لمن شأن الرجال فن

سمعوا ماانزل الىالرسول فوصفهم بأنهم يسمعون ثمذ كرما كان منهم حسن سمعوا فقبال ترى اعينهم نفيض من الدمع بمباعر فوامن الحق فاخسرانهم آمنوا واخسرانه نعيالي اثابهم عبلي ايميانهم بمياذكر فى الآلات فلاتقل فين لم يحي اله مع فضالف الله فيما اخبر عنهم وقد اخبر الله تعالى عنهمان بهم صمما واخبرعنهما ننهه فالوافى آذائنا وقرفطابق قولهم فى آذاننا وفرقول اللهانهم صير فلم يسمعوا فلم رجعوا فانهم يعقلوا ماسمعته آذانهم وماسمع منسمع سنهم الادعاء ونداء وهوقوله بأفلان وماسمه ع اكثرمن ذلك فبااعظم رجة الله بعساده وهم لايشعرون بلرأيت جماعة نمن بنازعون في انسباع رجة الله وانهامقصورة على طائفة خاصة فحجر واوضيقوا ماوسع الله فلوان الله لاسر حيرأ حدا من خلقه لحرم من رحته من يقول مهذا ولكن أبي الله الاشمول الرحة فنيامن اخذ عادطريق الوحوب وهم الذين نتقون وبؤثون الزكاة الذين بؤمنون وتبعون الرسول النبي ّالامي ّومنامن يأخــذها بطريق الامتنان من عن المنة والفضه لالالهي والله ما أنابح مدالله عن يحب التنبي والانتقام من عبادالله بل خلقني الله رجمة وجعلني وارث رجمة لمن قبل له وما ارسلناك الارجمة للعبالمن وماخص مؤمنا من غهره وتعقق ذلك في وضع الحزيه على أهل الكتاب وماكان السدب في انزال هــذه الا آية الادعاؤه بالمؤاخذة الالهمة على المشركين من رعل وذكوان وعصة وإذا كان هذا عتبه رسوله صلى الله علمه وسارى حق المنسر كالذي اخبرانه لا يغفرله فكدف الامر في غيرالمشيرك وان لم يؤسن فافتح عين فهمك الماتقر ؤهوفل رب زدني علماوه وأن يزيدك في فهمك في كلما كرّ رب تلاوة زُدت على آلم يكن عندك وكليانظرت واعتبرت تزيد علياوالله يقول الحق وهوبهدى البيل

\*(البابالحادىوالعشرون وخمعا ئة فى معرفة حال قلب كان منزله وتزوّدوافان خيرالزاد النقوى واتقون ااولى الالماب)\*

| من علوم علامهاني تهاب     | اتقـوا الله يااولى الالباب |
|---------------------------|----------------------------|
| والتزم ماتراه خلف البياب  | لانفكر فى ذائه فووجهـل     |
| هن حجاجها وعينا لحجاب     | من نعوت تمدوبه وصفات       |
| انتها لا تنال بالالبياب   | مادرى من يتول بالكفر فيها  |
| ا نها لاتنال بالالباب     | مادرى من يقول بالكفرفيها   |
| لميزل منه تائها في ارتياب | فالذى قال آنه قد حــواه    |

اعلم وفقنا الله والما ان مثل ه منا قوله واباس المةوى دائ حبروه والذى يوارى من اللباس ما استرويه على السوال وينع من الضرروه و ما ذا دعلى الربش فالنقوى في اللباس وفي الزاد ما يق به الرجل وجهه عن السوال لغيرا لله وكذلك في اللباس ما يقيه الانسان برد الهواء وحرّه و يكون سسترا له ورد به وهو قوله يوارى سوأ تمكم وليس الا ما بسوت كم ما ينظر المه منكم هذا الذكر جاء بافظ الزاد وورد الا مربه فا علما انا قوم سفر نقطع المناهل بالانفاس رحله الشماء والصف لنطم من جوع ونأمن من خوف لا نه ما زاد على وفايت المداف وما يس الله لا يحمل ثاله فتنه به فا فاقل الدهب حسابك على ما لا يحتاج المده فلما ذات على سب عليه هذا الا يفعله عاقل ناصح لنف مه فاع فاقل الذه ما ثم الامن عسك الفضيل و يمنع فلما ذات سب عليه هذا لا يفعله عاقل ناصح لنف ما ثم الامن عسك الفضيل ويمنع من الجنة والناس ويد خيل في الحق المنافق النفو واصنغر من الجنة والناس ويد خيل في الحق المنافق النفو واصنغر الكنه من المنافق والمناس ويد خيل في النف النفسين في كانت مسافاته الما في الشف سفر تعالى الامور واصنغر الكنه المنافق والمناس على النفاقي النفائس المنافون بها والجهاد يع جمع ما جهزا الله به من الأيمان والحهد والمناس على السلام المنافق الما المنافق والمناسل على ما المنافق والنساء قام المنافق والنساء والنمراء والتحف والكنب المنزلة به المنافق المناسل على المنافق والنسراء والحمف والكنب المنزلة والمناسلة على المنافق والمناسل على مالسكال والمناسلة والنسراء والمناسل على المنافق والمناسل على المنافق والمناسل على ما المنافق والمناسلة والكلف والمناسلة والكلف والرسل على السلام المنافق والمناسلة والكلف والمناسلة و

من قبل المسلم الفسير المدا من عاصكم الفسير المسلم المسلم المدار المدار

لما معت نداء الحق من قب لى الفقط ماذا فقال الحق قلت له فقلت فعشت في طمين أفس حث كنت أدا

اعلايدناالله وابالئروح منه ان هدا الذكر كما وفتناالله تعالى لاستهماله باشتلية من والادا لاندلب ـنة ست وثمانين وخسمائة بقينافيه ثلاثة امام فرأينا لهركة في تلك الامام وكنَّابه ثلاثة أما وعيد الله التزهوني قاضي شرف وكان عمداصا لحياضا بطافقها وشخصا ثالنيامن أهل الملد فحعيل علة الإحامة السماع لامن قال انه سمع وهولم يسمع كإقال تعيالي سهاما أن نكون مثل هؤ لا وفقيال ولا تبيجونوا كالذين قالواسمعنىاوهم لابسمعون فالسمع فى هذا الذكرهوعين العقل لماادركته الأذن يسمعها من الذىجا بهالمترجمءن الله نعالى وهوالرسول صلى الله علمه وسلم الذى لا سطق عن الهوى فاذاعه لم ما-معكان بحسب ماعلم فان العملم حاكم فاهرفي حكمه لابدّمن ذلك وان لم يكن كذلك فليس بعلمفاعصي الله قطعالم يعلمالمؤاخذةعلى اتسانه المعصمة ولابدمن العسلمبكونها معصمة في الحكم الالهي وذلك حظ المؤمن ولدس الارجلان قائل مانف اذالوعب دفين مات على غبرتو مة وقائل بحواز انفياذ الوعد وفين مانة على غيريوية بل هو في مشيئة الله ان شاءغفر وإن شياء آخه ذ ومانم مؤمن ين وكلاهمالس بعالم المؤاخذة فان القائل انفاذ الوعد درةول مانفاذه فمن مات ولم يت وهو رجو التوية مالم تب فليس بعالم بالمؤاخذ ة على هذه المعصمة فانه لا بعلم انه يموت على تو به اوعلى غبرتو به والذي لا يقول مانف ادالوعمد لا يعلم ما في مشيئة الحق ف اعصى الأمن ليس بعبالم مالمؤاخذته وأمامن كشف لهءن المقدورقيل وقوعه فقدعلم ماله وعليه ومنزله هذا الحال وهذا المقيام فقدغفه اللهله ماتقدّم من ذنبه ومانأخر وقدكان بمن سمع قول اللهله ابمياما اوعيامااعمل ماشئت فقد غفرت لك وهذا ثابت شرعاوهناسرة ان محث عليه وهو انه من هيذه حالته فهاعص إنله لوجهين الاؤل انهماعمل الاماابيح لهمن العمل والشاني ان المغفورله قدسيقت المغفرة ذنيه فيالصر ذنبه الاعمؤ ابخبرعظيم بقيابل ذلآ الذنب فعلى كل حال وان جرى عليه لسان ذنب ومعصبة فياجري علمه حكم ذلك ولسر المعتبرالاجربان الحكم على فاعل تلك المعصمة فحاعصي اللهعالم بالمؤاخذة وقد دعانا الله لماخلتنا لهمن عسادته فسمعناولما بمعنا استحينا فاخسرالله عنه يسبرعه الاحارة لماذكرهما بتفعال وفي هذا الذكرشمول رجه الله بخلقه فاخبرانه مااستحياب الامن سمعرفو حدالعذر من لإيسمع كاوحد العذرمن لم تبلغه الدءوة الالهية فحكمه حكيم من لم يبعث الله المه رسولا وهو تعيالي بقول وما كامعذبين حتى نبعث رسولا وماهو رسول ان ارسيل المه حتى يؤدّى رسالته إفاذاسم عالمرسيل السبه أجاب ولابذ المباءاته هدزا الرسول فىرسيالنسه فاذارأ يشامن لمريجب علناما حسارا اللهانه ماسمع فاقام الله له حجة يحتج مهايوم يجمع الله الرسدل فيقول ماذا اجبتم فتقول الرسل عايهم السلام لاعلم الماالك أنت علام الغدوب فعلنا من قولهم ان العلم بالاجابة من علوم الغبب فعلنياان السماع غبب فلابعه لمرمن اجاب الامن هويته غبب ولدس الاالله وماا قام الله العذر عن عساده الاوفى نفسه أن رجهم فرحم بعض الناس عا اسمعهم فاستحابو الربهم وا فامو ا الصلاة التي حكم الله فيها بالقسمة بيثه وبين عبده ومن لم يستحب اعتذرا لله عنه بأنه لم يسمع وهذه من حكم الغبرة الالهمة على الالوهة أن بقاومها أحد من عباد ها بخلاف ما دعت السه اذلوع له إنهم سمعوا ومااستميا والعظمهم في اعتزالنياس وجعلهم في مقيام المقياومة له تعالى لما علرائه السابق عله فهم انه لوأسمعهم لتمولوا وهم معرضون فسترعله فهم بأن قال ولاتكو بواكاذين قالواسمعينا وهم لابسمعون وقال ولوشا الله لا عمهم فاكذبهم في قواهم معينا فقال انما يستحيب الذين يسميعون فلوسمعوا استحاوافان اللهاعزواجل من أن يقاومه مخلوق الاتراه يقول في حق من سمع من النصارى وادا

وعلى الرسول المعين المسمى محمد اصلى الله عليه وسلم والعيارفون عموا السمع في كل كلام فسمعوا القرآنقرآ بالافرقاناوعموا الرسالة فالالفواللامالتي فىقوله وللرسول عنسدهم للعنس والشمول لاللعهد فكؤرداع في العبالم فهورسول من الله ماطنا ويفترقون في الظاهرا لاترى ابلدس أبعيه المعداء زنسية المةمر مب وكذلك السياحر كيف شهيد لهم مالرسالة وان لم مقع التصريح مالنفظ فقيال فيالسحيرة وماهم بضيارين مه من أحد الاماذن القه ولامعني لارسيالة الاأن مكون حكمها نداوهواذنالله وقال فيابليس في اثبات رسالته اذهب فين تبعث منهم فانّ حهينم حرارُكم وفورا ثمء وفناالله سبحانه ماارسياديه فقيال واستفززن إستطعت منهرت وتك واحلب عليم بخملك ورئجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وماهذه الاحوال كلهبا عين ماحاءت به الكمل من الرسل علهم السلام الذين اعطوا السيف فيسعد العبارف بتلق رسيالة الشيهطان وبعرف بيتلقاها ويشسق مها آخرون وهسما لقوم الذين مالهم هسذه المعرفة ويستعدا لمؤمنون كلهم والعارفون معهم ثلق رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عايهم ويكون العيامل بماجاء في ثلاث بالة اسعدمن المؤمن الذي بؤمن مهاعقدا وقولا وبعصي فعلا وقولاف يكل متحترك في العالم منتقل نهورسول الهي كان المتحرِّلُ ما كان فانه لا تتحرُّ لـُذرِّرة الاباذنه سحدانه فالعارف منظر إلى ماحاءت به في تحرَّ كهافىســتفهدىذلا علىالم مكن عنده واكن يختلف الاخدمن العارفين من هؤ لاءالرسل لاختلاف الرسل فليس اخذهم من الرسل اصحاب الدلالات سلام امته عليهه كأخذهه من الرسل الذين همعن الاذن من حمث لا يشعرون ومن شعرمنهم وعلم ما يدعو المه كابليس اذقال اصاحمه اكفرفستلقاه منه العبارف تلقها الهمافه نظرالي مااميره الحق يه من السترفيستره ويكون هذا الرسول الشسمطان المطرودعن اللهمنهاعن الله فسعدهذا العيارف بميايستره وهوغيرمقصو د الشسمطان الذي اوجي المه والذي هو غيرالعبارف مكفير مالذي يقول له اكفير فإداكفو يقول له الشيه طان انى رىء منك انى اخاف الله رب العبالمن فشهد الله للشيطان ما بخوف من الله رب العبالمية في دار التكليف وبالاعان به فيكان عاقبتهما انهما في النيارخالدين فهالانهامو طنهما الواحيد خُلق منها وهوالشمطان والا خرخلق الهاوانكان فمهمنها فسكناهما بجكم الاهلمة وعذبا فيهابجكم الحرعة ماشياءالله فالعيالم كله عندالعيارف رسول من الله المه وهو ورسالة به اعيني العيالم في حق هذا العارف رجة لاتّ الرسل ما نُعثوا الابالرجة ولو بعثو ابالبلاء لـكان في طبه رجة الهبة لاتّ الرجة الالهبة وسعت كل شئ فياثم شئ لا كرون في هذه الرحة ان ربك واسع المغفرة فلا تحدرواسعا فانه لابقدل التجعير فال بعض الاعراب بارب ارجني ومجمد اولاتر حيرمعنا احدا والنبي صلى الله عليه وسلم بسمعه فقال النبي صلى الله علمه وسلم باهذا القد حرت واسعار مني حرته قو لاوطلمة فأذاكان عند العارف مثل هذا كلام الله بأخذه العارف في الرجة الخاصة التي بناسب الله بهابين هذا الفائل وبين مجد صلى الله عليه وسلم فشرك مع الرسول هذا الاعرابي في الرجه قالتي يرجه الله بهاولا يرحم بهاغيره فان الغيرمالة تلك المنباسبة الخياصة فان الرسول لهمنياسية بكل واحدوا حدمن الامة التي بعث الهما فاتمنت به فهو معركل مؤمن من امتنه عناسية خاصة بعينها ذلك المؤمن فإن النبوع في نفسه ليكل تابع اماه منزلة بتمزمها عنده عن غيره وهدذا القدركاف في هدذا الذكر والله يقول الحق وهو

\*﴿البابِالموفىءشرينوخسمانة فيمعرفة حال قطبكان منزله انما يستحبب الذين يسمعون شعر

انى اغارى يى قاسى أنه المان المنظم المنطقة ال

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | العيكم) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| فانه مادعا الاو وهطب السام الموافق الحق والرجن تبلوكا في الاعتبار فأن الفكر بادسكا ان العلم به حه الامريئات كا فانه كل ما في كونه ف كا ولا بكل خطب لا يؤات كا من خلف فتحقق في معالم كا ميزان عقل في الربكا الميزان عقل في الربكا الربكان الميزان عقل في الربكان عقل في الربكان عقل الربكان عقل في الربكان الربكا | اذادعت اجب فالته يدعوكا المنطقة العدى العدى العدى المائية وكل من المائية وكل من المائية وكل المائية وكل المنطقة ولا تقده والسبره بالمسلمة بالمسلمة ولا تقول المائية ولا تقول ال |         |

اعلااند فالله وابالئانه ما في القر إن دليل ادل على إن الانسان اليكامل مخاوق على الصورة من هذا الذكرلد خولاللام في قوله وللرسول وفي امره تعيالي لمن ايه به من المؤمنين بالاجابة لدعوة الله تعالى ولدءوةالرسول فاز اللهورسوله مامدءو باالالما يحسنامه فاتسكن مناالا جامة على كل حال إذ ادعاما فانه مانكون في كل حال ألامنه فلايدّ أن نحسه اذادعانا فإنه الذي يقيمنا في احو الناوا عافصل هنا بين دعوة الله ودعوة الرسول المتحقق من ذلك صورة الحق التي رسول الله صدبي الله علمه وسلم عليما وهو الداعى في الحالتين اما نافاذ ادعانا بالقرآن كان صاغاوترجانا وكان الدعاء دعاء الله فلتكن اجابتنا لقه والاسماع للرسول واذادعا ما بغيرااقر آن كان الدعاء دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلتكن اجابتنا للرسول صلى الله علمه وسلم ولا فرق بين الدعاء ين في اجا يتناوأن تمزكل دعاء عن الاستر بمزالداعي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا الفين احدكم مذكة على اربكته بأسه الحير عني مقول اتل علي آلة قرآ ماانه والله لمثــل المقرآن اوا كثرفقوله اوا كثر مثــل ما قال أبو ريد بطشي اشد فان كلام الله سواء معناد من الله أومن الرسول هوكلام الله فاذا قال الله على لسان عبده ما بياغه الرسول فانه لا نبطق عن الهوى فانه اكثر بلاشك لا ناما يهميناه الامن عـين الكثرة وهومن الرسول اقرب منياسية لاسماعنا للتشاكل كإهومن الله أقرب منياسيية لحقيائقنا فاتي الله أقرب المنامن الرسول لابل اقرب المنامنا فانه اقرب المنامن حسل الوريذ وغاية قرب الرسول فى الظاهر الجاورة بحيث أن لا يكون مننامكان يكون فه شخص الن فيتمزفي الرسول بالمكان وعما بلغ بالمكانة و تتميز عن الله ما المكانة فإنه اقرب المنامنا ولااقرب الى الشئ من نفسه فهو قرب نؤمن به ولانعرفه بل ولانشهده اذلو شهدناه عرفنياه فاذادعاناالله منيا فلخده به لابذ من ذلك واذادعاما الرسول منيا فلنحمه مالله لايه فنحن في الدعاء بن به وله وللرسول ولسنظر المدعة فعادى به فان وحد حساة علمة زائدة على ماعنده يحيي بها في نفس الدعاء وحبب الإجابة إن دعاه الله اودعاه الرسول فانه ماأمر بالإجابة الإ اذادعاه لما يحسه ومايدعوه الله ورسوله لشئ الالما يحسه فاولم يجدطهم الحساة الغريبة الزائدة لميدر من دعاه وليس المطلوب الناالاحصول مانحيي به وله آراسمعنا واطعنا فلا بدّمن الاحساس لهدرا المدعوم ذا الانر الذي يتعين الاجابة له به فاذااجاب من هذه صفته حصات له فيما يسمعه ممادعاه له حسادا خرى يحيي بهاقلب وله السامع فإن اقتدني ماسموه سنه عملا وعمل به كانب له حساد الله فانظر مايحرم العبد دادالم يسمع دعا الله ودعا والرسول والوجود كله كلمان الله والواردات كالهارسل من عندالله هكذا بيجده العيار فورز بالله فه كل قائل عندهم فالس الاالله وكل أول علم الهي ومابقيت المسمغة الافي صورة السماع من ذلك فانه نم فول امتشال شمرعاوقول السلاء فحابتي الاالفه مالذي يقع به التفاضل فاقتصر علماء الرسوم على كالام الله المعسم المسمى فرقانا وقرآنا

| · | نفسه كنت عرباً<br>هكذا جاء شينا<br>لى جادينا فينا<br>عندكم صحامينا<br>عنجمع العالمنا<br>لاأرى الاالمنا | فاداورلدا المبسعه غـ برقلبي المبسعه غـ برقلبي كل صور لى تجـ لى فأ نا اظهـ رفيها وهوالغــى حقـا فادارأ بـ نفسى |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | في عيون الناظر بنا                                                                                     | الایری باسم سواه 📗                                                                                            |  |

ومنء لم ان للملائكة قلوماً اوعلم القلوب ما هيء لم ان الله تعالى ما المعهم في الوحي الذي اصعفهم الامايناسب من الوحى كل يوم هوفى شان ويقلب الله اللسل والنهبار فين فزع الله عن قلسه رأى حقيقةانقلابه فيالصوروتحوّله فهها فعبلمان العبالم كله فيكل نفس في نحوّل وانقلاب فعلم من ذلك اندَلَتُ للشُّؤُونَ التي هوالحقِّ فيها فهوالمحول القلب في الليلواانهـارعـا يقلمها وفي السمـاء بمانوحي فهما وفي الارض بما يقدرفها وفي ما منهماء بالنزل فسه وفيناء بانكون علسه وهو معنا انتماكا قنتحو لاتحوله ونتقلب لتقلمه فان مناسمائه الدهر ونستغنى لغناه وأماعلنا يتفاضل بعض الملائكة فىالعلميالله على بعض فلماورد فى هذا الذكرمن الاستفهام فى قول من قال منهم ماذا وهوقولهم ومامنى الاله متيام معلوم في العلم بالله وأمار فعه التهمة غنهم فيما بينهم وتصديق بعضهم بعضا وانصباغ بعضوم بمباعنديه ض مما كون علمه ذلك البعض من صورة العلم بالله فمفيد بعضهم بعضا فن قوله عنهم قالوا الحق المنداء ولم ينسازء واعندما قال الهم المسؤل ربكه مثم اقموا في لدس كمثله شي فلم روه الافي الهوية وهوماغاب عنهممن الحق في عبيز ماتح لي وتلك الهوية هي روح صورة ماتح لي فنسبوا الهااعني الى الهويه من ليس كه ثله ثبئ العلوِّ عن التقييد والكبرياء عن المصرفق الوابل قال عن نفسه وهوالعلوم عندنا الذي اعطياه الكشف عند قولهم ماذا قال ربكم قالوا الحق الي هناانتهي كلام الملائكة فقيال اللهوهوا لعلى الكبيركم قال لنياليس كمثله شئ فقدّم في خطاب الملائكة ماأحر فى خطا بنياوهوالسمة عرالبصر وأخرعنه دئاماقدّم في خطاب الملائدكة فنهياية ما خاطب به الملائدكة انتساوهوالعلى الكبتر وبدأ بهماعرفنامه من قول الملائكة فيهنها يتنا

| والهممشل مالنا | قلنامنال مالهم    |
|----------------|-------------------|
| تجددوه مبينا   | فانظروافىكلامه    |
| وبدالحققداعلنا | فيه قدداسرنا      |
| به کنت مؤمنیا  | فاذا لم تكن علمها |
| فم زل عالمانيا | واذا ماعلته ا     |

فلما شرائله منناوبين ملائكته في العجز عن معرفته زد ناعلهم بالصورة وخفناهم في الفاهر عائفه وبه من الصور في الناقرة الآخرة في ظواهر ما كانفلهر بها الموم في واطننا فنكون على نشأتهم في الآخرة والسياله لا تحرق في نشأتهم في الآخرة والسياله لا يونون في معثون ولكن صعق وافاقة وهو حال لا يزال عليه المهدي في التجلى الاجمالية وتنافي الملائكة عين المتشابه عند ناوله له المحمون الوحى كانف سلسالة على صفوان فعند الافاقة يقع النف سيل الذي هو نظير الحيكم فينا فالا مرفينا وفهم فينا أناس منشابها توالمات عين المات عند العلم تنجمة هذا الذكر والله يقول الحق وهو يهدى السدل والملائلة الاعلى الله المالية والمالية المالية والمناسبة الله المناسبة اللهائدة في معرفة حال قطب كان منزلة استحيد والله وللرسول اذاد عاسبة واللهاب الناسات عشر وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزلة استحيد والله وللرسول اذاد عاسبة

الفردية منهم فاذا فالهاصاحب الشفهمة فانماذلك لحصره بين الواحيد الذي شفعه فوحو دمعموده والواحدالذي مفردهذا الشفع في استقباله فن ايجهة ردّالهاوجهه هدنا الشفع لم رالاواحدا فنظرالى نفسه فلمرالا أحديته فقبال عنسدذلك مانعمدهم الالمقز يونااك اللهزلني فصدرت همذه الكامة منكل مشرك شفعاكان اووترا للشربك الذي نصمه وأمامن قال ان الله هوالجسيح أوقال ماعات لكمون الهغيرى فلنس فى الظاهر عشرا لوانما دخل علمه الشرك بالاسم ولذلك قال آلله انسه علىه السلام قل سموهم فانهماذا ٠٠ وهـم عرفوا بالاسم من هوالسمى فقيال هؤلاءان الله هوالسيم وليبر المسيح من احمائه اذ كانله هذا الاسم قبل أن يذعى فيه انه الله فاشر كوا من حث الاسم وانبرا فرعون من حث خالف عقده قوله فبعذا كانوامشركين ثم ينتيره بهذا الذكرام راعسا على الاوج مخبو افي الدرج مرقوما في طي الدرج اذ عماهم الله تمخلفين فان كل مفارق أهله فالله خليفته فى ذلكُ الاهــلسواءاستخلفه ام لم يستخلفه فكل من يقوم فى أُ دَّلَه بعده فانمـاذلكُ نائب الله لا ناتب فهؤلاءالنلاثة الذين خلفوا ماخلفهما لاسم الظباهرفان الشرع دعاهم الىالخروج ولكن الله تبطهم فنهم من كره الله المدماله فنبطه ومنهم من شظه لاعن كره فقيام وافي اهلبهم مقيام حق فحعلهم الله خلفيا فىأهلهم عنه من الاسم الباطن على كره منهم فكان من امرهم ما كان فناب الله عالم مقفاضات توشهم فكان منهما الكاذب في صذره فقمله منه الكرم الالهي وكان منهم الصادق وهوفي الدارالدنيا فاذاقه الله مرارة الصدق هناا علمن يتبيع الرسول بمن يتقلب على عقسه فإن الدنيا داربلا ورحمالته الجمع ورجع علمهم بالرحة واكنءعلي التفاضل فيهياوما فعل ذلك واخبرنامه الاانكون تثلث الصفة الااهمة مع عباده في معاملته ما ما نافن صدق لنبارأ ساله منزلة صدقه ومن كذب انسالم نفضحه و نغاضنا عن كذبه واظهرناله قبول قوله لان قوله وجود فقيلناه ومدلوله عدم فلم نحدمن يقبل فبقسناعلي البراءة الاصلمة فان المعدوم لىس بمنسازع فهزكان هذا ذكره ولم يكبي له هذا الخلق فيماذكره هذا الذكرقط والله يقول الحق وهو يهدى السدل الهادى الى صراط مستقم (الباب الثامن عشرو خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله حتى اذ افز ع عن قلو بهم قالو اماذا قال ربكم فالوا الحقوه والعلى الكمر) جزاؤه الجهال عن اصعقه جزاءمة ناصهة في حاله مااستفهم الكون الذى حققه لو انه يند\_\_\_ت في حاله وهوالذي قسده وحسه وهـ والذي من قسده اطاقه منه الى القال وما اشرقه ماانورااية الذى قيداتي لازائدىدرىه مىن طىقىسە وهوء لي مقداره محڪم اعلم ابدناالله وابالة بروح منه ان الملائكة ارواح في انو اروانها اولوا اجنحة فاذاتسكام الله بالوحي علىصورة خاصة ونعلقت بدامماءهم كأنهاساله علىصـقوان ضربت المـلانكة باجنعتها خضعانا لهدندا التنسه فصعنوحتي اذافزع اللهءعن قلو بهموهوا فاقتهممن صعقهم فالواماذا يقول بعنهملبعض فيقول بعضهم وبكم اعلاما بأن كالامه عنذانه فيقول بعضهم لهبذا القيائل الحقأى لحق تقول وهو أاهلي الكسرعن هذا التشسه ولكن هكذا تسمع فن السمع اتنا | | فهومناوهوفيسا او حی به د آء د فسا اورث القاب بما ا بلمن الفهم دهمنا لم يكن دلك منسه

وكذاكل سمسع

منجسعاالزمنينا

(الباب السابع عشرو خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله حتى اذا ضاقت عليهم الارض بمارحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله الااليه وهذاذكر الإضطرار والفرج بعد الشدة) شعر

فشدق من تضدق علمه معه ان الرجوع المهه يقف التحقيق بدين بديه حكل مافي علمه ولد يه المطالوب في علمه مالنا منهم سوى ولديه لاخ بالكشدف من ابويه

قال الله تعالى وعنى الثلاثة الذين خلفوا فلوكان واحدما ضاقت علمه الارض لان الضمق انما يقع مالشعريك ولهذا لابغفوأن بشركيه فانه يخرج عنه ماهوله وبذلك اغضب الشرك الحق غضبا اورثه ذلك الغضب مكانا ضبقالما في الغضب من الضبق فحصل له مع امثياله من المشير كين كونهم مقرّ نين في الاصفاد فليس اتساع الارض الإلمن انفرد مهافليا انقسمت بين ثلاثه قسمة مشاعه ضاق الفضاء ، ولو لا وحو دالفر دية في الثلاثة لهلكو ا فيا نحياهم الاما في الثلاثة من الاحيدية الواردة على الاثنين وأمالو كانوا اربعةاوا ثنين مانحوا ولاتاب الله علمهم فان الله وتربحب الوثروالثلاثة وترفايق علمهمن المحمة ماتاب مهاعلهم واذارح مالله الشفع انمار جيه ماتحاده فهناد مه واحدا واحداءيل انفر أده حتى لا سال رجته الاالواحيد فبالرحه مالله عبياده شيفها وانما برجهم اما في الفردية اوفي الاحدية غيرذلك لايكون وبعدذلك بفعل مايريد وانمياوقع البكلام على الواقع فها تبكثرالاعداد ولانظهر الاماتحادها فلوزال الاتحادمنها لماكان فى العبالم شفع ولاعددوا لهذا لم يتكرر رتجل قط على شخص ولافي شخصين فلولا ما فال ثلاثة ماصح لهم ذوق الضمة في الانساع لما في الذلاثة من الشفعية ولماصح لهمذوق الأنساع مالرجة مااتمو به لما في النلاثة من الاحدية التي بها كانت فرد اوهي اوّل الافراد فلها آلاولية وهي اقرب الى الاحدية فاسرعت الرحة الهم فلو كأنو اخسة ليكانوا أبعد من الاحدية واكثرضيقالاحل نضاعف الشذعية وبعدهامن الاولية وهكذا الامر طلعت الافراد ماطلعت وهو الذي سق كثرة المدّة في النار في العذاب لا هاها حتى يقطعوا كل شفع في الاسماء الحسني بكرين في فر ديبهم التهوا الى ماانتهوا المه فغايةا قامتهم في العذاب عمانية وتسعون دهرائم بتولاهم الاسم الرجن بعد ذلكوهم اارلون في الشقاء من غانية وتسعن الى ائنين بعدد كل شفع بينه ماوفي كل فردية رحة تكون ان لهحظ فيماني هده الدارفيفترعنه بقدر ذلك وأماأهل الشفر فلا يفترعنهم العداب وهم فيه مملسون المالغيامة التي ذكرتاها من الشفعية وهي الثمانية والتسعون فالوتر الذي يكون بعدكل شفع هو الذي بأخسذشا رالوترالذي قبله اذاشه فعهمن ظهور منالوترين كالنباات بين الاثنسين والرابع فيا خذشار الواحدالذى شفعته الاثنان وكأخامس بن الار معة والستة يأخذ شارا اشالت الذى شفعته الارمعة فمنتقملة فإن الوترفي اللسان الذي حاءت به هذه الشهر بعة المجدية هو طلب الثارو هكذا حكم كل فردحتي تنتهي الى تسعة وتسسمين فاذا وقف الامرهنسالة وانحصر في الاسم الرجن يولاه مالاسم الله الأعظم لانّ به تمام المائة فع تدرجات الجنة ودر كات النارولم يتولاه الاسم الاعظم المتم الامن الاسم الرجن فهوصاحب الحباب فليس لهمذ بازع بن يدى الاسم الاعظم في ول الامراني شعول الرحمة فىالدارين لساكنهماوما فال من المشركين مانعيدهم الالمقتر يوناالي الله زاني الامن كان في مقام

لووز نمافي العلم الوروث من الكتاب مارج علمك وزناولار جت علميه فهو اخوك ولكن من الاسم الظاهر فأبوكمأ واحدظه هرا لاغبروابس لآلاسم الباطن هناحكم فان الباطن بينعران تكونااخوين لاب واحد وأمّوا حدة فإن المزاج الواحد لا محمع النين في الكون والتحدل لاَ نكون عنه النيان فإن الامراوسع من ذلك فيكل واحدله واحدمن أمّ وأن فألطسعة لاتلد يوأمن والوالد لاملة وفي كل نكاح ماءس كالانكون في العيالم الواحد في زمن واحدثاً مان وكل من ثناله وحوده وانفعل لك فمياتريده وكنت فمه خلاقاوالمهاذاغات عنك شتاقا وجعتكم الرجةالواحدةوالموذةالذاتية المهوسكن الملاواعط الأمن نفسه التحكه فده فظهر فيه اقتدارك فهو زوحك تحمه طمعها وتتحديه وبكون مآ كمالك شرعا وكل ما تعتضديه في امورك من الاسماء الالهمة والتحلي والكون من ارواح قدسيمة وءةول ندسيمة تؤيد له في الشدائد وتأتيك بالتحف والزوائد فهو عشىرتك وكل من تممل المه فعمل المك لملك ويحضرة دبوان نملك ويقف عندفعاك فسه وقولك وبتحكم فمه سلطان طولك وتصل في اقتنائه نها رك بلملك فذلك هو مالك الذي اقترفته من الاموال الظاهرة والبياطنة والمعنو بةوالمحسوسة من ثابت كالعقبار ومن غير ثابت كالعروض والدرهم والدنار وكلمنقول لانتزيه قرار فالنارت كالمقام وغيرالنات كالحال وكله بمال لانه مال والمه الماآل بعدالر حلة عنه والانفصال ولكن إذاآل المهام لأرأيته فيغيه الصورة التي علها فارقتك وكل امر نطاب الخروج عنه ليكون ذلك الخروج سيسالتحصيل مايكون عندله انفس منه فنطلب به النفاق في الاسواق ويقوم لل فيه الجع بين التلاق والفراق والذكاح لك والطلاق ظاهرا وماطنا فذلك التحارة التي تحذي كسادها وتخاف فسادها فاستبطنت مهادها واستوطأت قنادها واعددت لها اعدادها وحصلت لها ان كنت تأجر سفرزادها لتنحمك من عداب البم وتوفدك الربح والحظ الجسم وكلءن انخذنه محلا وكنت به محلي وجعلته ومالك وحلا فذلك سَكنك الذي ترضاه ومنزلك الذي تقصده وتنوخاه فقال لك الحق فما انزله المبك ووفد به رسوله الامن علمك اذالم تروحه الحق في كل ماذكرته وتعشقت به لعينه وتعرف انه من عنده ما هوعينه وآثرته مع هـ ذاا لحجاب على ماد عالـ ًا لحق المه من الزهـ د فيه اذا فقدت فيه وجه الحق فتـ عـلم انّ الله ماأرادمنك الاانتعرفه فماامرلئمن الزهدفيه والرغبة عنه واحييته حبءين وصورة كون وكان أحسالمك من اللهالجامع للرغبة فنه والرغبة عنه فانه المعطى المانع والضار النهافع واحب المك منرسوله الوافدعالمذالمعترف بمناهو حجباب عن المقصود وستتربين العائدوالمعمود مع علمك بمنا أعملنانه مأخلقك الالتعمده وتؤثره على مالاتراه فمهوتقصده واحب المكامن جهادك فيسمل الله الذي يجمع لك بين الحياتين فلا تعرف للموت طعما ولاللعصر حيكما فتراء واكله تهـ ديد ووعمد حتى يأتى الله بأمره فتعرف غنــدذلك خبره من شرّه وحلوه من مرّ دوتذوق شهــده من ص ثمنصم فىالانزال على لسان الارسال ماافرار الى الله من هذه الحب والتدير لماجاءت به من عند الله الصحف والكنب وارغاء الطنب لتخبأو بالمتصورات فيالخسام وتقتيض ابكارا لمربطمتهن انسر قىلل ولاجان فتحصل من المعبارف في تلك العوارف مالايصفه واصف ولا تتكن ان يقف عنده واقف لورودماهواعلى وانفس مزكل محل اقدس وانكان الفكر والتحل في عدم الاحاطة بالمدرك بان وهمامن هذا الوجه مثلان فمنهما فرقان بين لاخفاء به لانصاحب الفكر محكم علمه في محصوله الدخل وتمكن الشبه منه وزازله عما كان مالا مس يعتمد عليه ويركن المه والتيلي للعبارف ايس كذلك بلهوفي نعهم متحذد وفي شهو دخلق حيديد ماهو منه في ليس وهو السيامع في الالتذاذ بين البوم والامس فلايزال في اذة موجودة لصورة الهمة مشهودة لا يعطمه الفناعن جميع اذاته لانهامن لذاته وجدت لوجوده فاجتمعنا في نهوده والله متول الحق وهو يهدى السيل

فلوان داود في حكمه الهوى ضلعن نفسه واكنه سيد منحب تبرز فسه على جنسه الماخر عن زلة قيد أتى وفوده الدا من عمده فأشسه يعتوب في حزنه وأسيه يوسف في حبسه فاشسه يعتوب في حزنه

المناف المالية المناف المناف

البباب السادس عشر وخسمائه في معرفة حال قطب كان منزلة قل ان كان آباؤكم وأبنىاؤكم واحوانكم وانواجكم وعشير : صحيح موأموال اقترفتموها وتتجارة تتخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب الككم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتى الله بأمره ففرّوا الى الله

> هــو الاله الذي بالفكــرتدريه المس الاله الذي مالكشف تدركه وقد يكون ولكن فسه مافسه أكمون فكرا لاتعددوه رتسه والحكمااكشف لاتدرى مبانيه الحكم بالفكرفي الاشماء مخناف والس بنكر معيني من معانسه يرُّ اه في كشفه في كلّ معتقد واسريدرى سواه فانظروافيه حـل الاله فلاعقـل يحسطه ولس شئ من الا كوان يحويه حــلاله فلا كشف يحمــط به وليـس بدرال الا من تجلسه وهوالذى في جميع الكون تدركه اعطاه ماايس يدرى فى تدلسه اذا تدلى لعسد آجاء يقصده فن يعادله او من يدانسه مركل خسبر ومن علم ومعرفة

اعلم الدركة من الته والمالئروح منه ان الحسرى هذا المنظوم بريد به الحصيحة وهوا لخير الكثير والعلم ما يدركه من التركيب والمعرفة ما مادركة من المنظوم بريد به الحصيحة وهوا لخير الكثير والعلمة في المقابر باشيلية سنة ستوعانين وخسمائة فيقيت فيها سكران مالى تلاوة في صلاة ولا يقظة ولا نوم الابها للاث سنين متوالية احد الهاجلاوة ولذة لا يقدر قدر ها وهي من الاذكار المفرقة بين الله وبين الخلق تفريق تمسيز فهو تفريق في جع وفرقان في قرآن في مع جدا الذكر بين القرآن والفرقان في تكل من له عليه الله كريين القرآن والفرقان في تفريق على من لله عليه ولادة من أى توع وفي أى صورة كان من ظاهر وباطن واسم الهي وكاني فهو ابنان فتد يكون المن في هذا الذكر عيزاً سال في الودة ولأعلم ولادة والمناطرة والمناطرة والمناطرة المنال والمناطرة المنال وداخل من الاستاد وكان عديد للالله في الورائة بحيث من الاستاد وكان عديلالله في الورائة بحيث وكان عديلالله في الورائة بحيث وكان عديد المناطرة وكان عديد وكان عديد المناطرة وكان عديد المناطرة وكان عديد كان عديد المناطرة وكان عديد وكان عديد وكان عديد وكان عديد وكان عديد كان عديد وكان عديد وكان وكان عديد وكان

## انَّ السُّريعة قَعْمَهُ يَكُمُلُهُما \* فَلَذَ النَّاقَاتُ يَكُمُهُ وَيَكُّمُهُ

لماكان داوود علمه السلام في دلالة اسمه علمه السمه عن آدم ما آدم في دلالة اسميه علميه صرح الله يحلافته في الفرآن في الارض كاصرح يخللونه آدم في الارض فان حروني آدم غير متمالة بعضها يبهض وحروف داود كذلك الاأن آدم فرق بينسه وبين داود بحرف الميم الذي يقبس آلانصال القدلي والمعدى فأتى اللهمه آخراحيتي لاتصل به حرف سواه وجعيل قيله واحدامن الحروف السبنة التي لاتقبل الاتصال البعدي فأخيذ داود من آدم ثلث مرتبته في الإسماء وأخذ مجمد صلى اللهءامه وسلرناشه أيضاوهماالمم والدال غبران مجدامتصلكه والحرف الذي لايقب جعل آخراحتي تصليه ولاتمل هوشيئ بعده وهوفوله صلى الله علمه وسلملو كنت تخذا لاتخذت امابكر خلسلا واكن صاحبكم خلىل الله فمتصل به ولايتصل هوبأ حدفناسب محمد آدم علىهماالسلام من وجهين الاول مناسسة النقيض ما ّ دم للانصال فيه والانفصال في آدم كداود والبمون آدم كالدال من مجمد ثناء ماآخر الذلك اءني في آخر الاسم منهما والثاني منامسه النظهرالتي ببنآدم ومحمدفي كون الخقء علمآدم الاسما كلهاوا عطى مجداصلي الله عليه وسلم جوامع الكلم وعمت الته كاعم السناسل من آدم في ذرته فالناس شوا آدم والناس أمّة مجد صلى الله علمه وسلم من تغة. م كر فاستقل عمره فأعطياه منعره ستينسنة وهوعرهمد صلى الله عليه وسلم فلماوصل من عمره الحالميم من الممه وأى صورة مجسد صلى الله عليه وسيلم فى المير فرجع عن داود لانه قد فارق رؤبة الالفوالدال فرجع في عطيته التي اعطاها داود من عره فدخل تحت لواء محدو لي الله علمه لمفأماتصر يحالحق الخلافتين على التعبين فيحقهما فقوله تعيالي في خلافية آدم عليه السلام انى جاعل فى الارض خليفة ريد آدم وينيه وامر الملائكة بالسعودله وقال تعالى في داودعليه السلام باداودانا جعلناك خليفة في الارضُ ثم قال فيهمالم يقدَّل في آدم ولا تتبع الهوى وسيب ذلك يجعمل فيحروف اسمه حرفامن حروف الانصال جلة واحدة نشافى اعمة حرف يتصل بحرف آخرمن حروف اجمه فعلم ان امره فسه نشتت لماكان الكل انسان من اجمه نصيب فكان نصيبه مافيه من التشتيت فأوصاه تعيالي ان لايتبع الهوى لانفرار كل حرف من اسمسه بنفسه ثم انَّهُ في الفردية وجوها في حركاته فهم ألائه وحروفه خدة فهو فرد من جدم الوجوه في لولاانه قابل لماوة مت فمه الوصمة من الله ماوصاه ولما علم ذلك داو ديما اعلمه الله بطريق التنبيه في نهيه اياه أنلايسع الهوى اىلاتسع هوى احديشه علمك واحكم بمااوحيت به اليك من الحقولم بقل هوالنالان الهوى ماله حكم الابالاتصال وحروف اسم داود لاتقتضي الاتصال فعصمه القه من وجه خاص فلماوصاه الحق تعيالي استغفر ربه أي طلب الستر من الله الحائل بينسه وبين الهوى المضل به فستصف ه فيؤثرفي الحكم الذي ارسل به وخرراكها واناب رجع الى الله في ذلك وس الارض اخسارا قبل أن نسفطه الاهوا ، وتؤثر فيه تأثيرها في الحدران الفيائمة فيكان ركوعه رجوعا لدمن نفسه فهوعين السترالذي طالمه في استغفياره فلماجا والهوى لم يحسد شسياً منتصبا فاثميا يرده عن مجراه فيؤثر فيه فراح عنه ولم يصمه وعصمه الله وستره والسر الاشلاء مما يحط درجـــة العبد عندالقه بل مايية لي الله الامثل فالامثل من عساده فيضل مالتأويل في ذلك من بشا ويهدى من يشاءانهي الافتنتلان فلهاءن تشاءونهدي من نشاءأنت وامنا فاعفرلسا وارحضاوأت خسير الفافرين فنفس الانبياء نفمر واحدفن عمادالله من سترهم الله عن الذنوب فلم تدركهم ولم ترهم ومن عبادالله من يسترهم الله عن الواخذة على الذنب وكل له مقيام معلوم شعر

إعلرابدناالله والماليرو حمنه انهذاالذكر يعطى صاحبه انه هولايكنني الابهلان النبي صلى الله علمه وسلم بقول ايس وراءالله مرمى فحاكنان من حجاب فحاهوا لاينك وبينسه ماهووراءه فانه الاقل وأنت الاتنر وهوقنلتك فلايكون له منك الاالمواجهة ثمارسل منك وبينه حجب الاسماب والنسب والعباذات وحعلهماصو رالهمن حمث لانشعرفن قال هي هوصدق ومن قال ماهي هوللاختلاف الذى راه نبهما صدق فانه يجعمه عن العلم به اختسلاف الصور فكما يقطع ان هذه الصورة ايست هذه الصورة أىهذاالسبماهو هذاالسب يقطع انهاماهي هووذه لءن حقيفة الحجاب وكونهما وان اختلفت فهي واحدة في الســـب.ة اوالحجابية كذلك هي عمنه هووان اختلفت وان لم يكن الامر هكذاوالافلا تصح المواحهة ألاتري الاعي اذاواجهته وكافحته لابقدح عاه في كونه واحهال وكونه لابرالة وأنشتراه منحكم المواجهة منسكهامعكون الاعمى برى الظلمة بلاشك وأنت عنده في عين تلك الظلمة التي براها فمدركان ظلمة لانه بواجه تذفيقول وأيت فلانا الموم مواجهة ويصدق مع كونه اعمى فياورا الله مرمى وماورا الله مرمى لان الصورة الالهمة بك كيلت وفيك شهدت فهو حسيك كاأت حسمه والهذا كنت آخر موجود وأول مقصود ولولاما كنت معمدوماما كنت مقصودا فصير حمدوثان ولولاما كان علمان معدوما ماصح انتربد العلميه فهدامن اعب مانى الوجود ان مكون من اعطىالـ ّال مله منفسه لا بعلم نفسه الامك لان الممكنات اعطت العلم بأنفسها الحق ولا معلم نبيج منهانفسه الامالحق فلهذا كان حسمك لانه الغامة التي الهماتنتهين وأنت حسمه لانه ماغ دهده الأأنت وسنك علمك ومابق الاالمحال وهوعن العدم المحض الذي التبست بظلمته كما التبست رضوءالوحود النورفقا بلت الطرفين بداتك فان نسب المك العدم لم تستحل علمك هده النسمة لظلمة، علمك وان نسب الما الوجود لم يستحل لضوئه فعال الذي مه ظهرت لك فلايقال فعال موجود فان ظل العدم الذي فعال يمنع من هـ ذا الاطلاق ان تستحقه استحقاق الموجود لنفسه ولا يقال فدك معدوم فان ضوء الوحود الذى فمك يمنع من هذا الاطلاق ان تستحقه استحقاق من لا يقبل الوجود فأعطيت اسم الممكن والجائز لحقيقة معقولة تسمي الامكان والجواز وحصل اسم الموجود الواحب بالذات لحقيقة تسي الوحود وهيءمنا الموجودكاان الامكان عن الممكن من حث ماهو ممكن لامن حمث هو ممكن تباوحصل اسم المعسدومالمحال وهوالذىلايتهل الوجودلذا تهلحتميقة تسمى العدم المطلق وهوالاحالة فأنت جامع الطرفين ومظهرالصورتين وحامل الحكمين لولاله لأثر المحال في الواجب واثر الواجب في المحال فأنت السسمد الذى لا ينخرم ولا ينقصم فلو كان للعدم اسان لقيال المك على صورته فانه لابرى مذك الاظله كماكان للوحود كلام فقيال المذعلي صورته فانه رأى فسيل صورته فعلمك بكالنوره وجهلك العدم المطلق لظلتسه فأنت المعلوم المجهول وصورة الحق سواء فتعلمين حيث رتبتك لامن حيث صورتك اذلوعلت من حمث صورتك لعلت الحق والحق لايعلم فأنت من حيث صورتك لاتعلم فالعلم بك اجمال لاتفصيل فقدعر فتكما يعطمك هذاا لذكرمن العلميانته انءقلت وانته يقول الحق وهو بهدى السيمل بالخيامير عشير وخسميائية فيمعرفة حال قطبكان مبنزله وظن داودانميافتناه فاستغفرريه وخراراكعا واناب شعمر

الافتتان هو البدلاء بعيده واستغفر الرب الكريم بسيمدة واحذرمن الفكر الدقيق فا نما وقي الذي فهم من فه مسمه الشان فوق عقو اذا و عموانا العمار لديه وهمو مقسد الداسل بكرف و و مكمه

آاتي في الحملة ثم قال وعلمنياه من لد ماعلا فأعطاه هذاالعلم من احل قوله لذ ماالرجة المهطونة في المكروه وبهذه الرحة قتل الغلام وخرق السفسة وبالرحة الاولى اقام الحدار فلايفرق بين هاتين الرحت الاصاحب هيذاالذ كرفان الرجية هيرالتي تذكره ماهو الذي يذكرها فتعطيه مذكره حقيقة مافهها لانبياتطك منه التعشق مافانه لاظهور لهياالابه فهيرجر يصةعلى مثل هيذاواع لمران هذاالذكر الهيق يوحب -- المحمال جـة فيمن بذكره من عماده سحانه وتعالى وجاوز كريالا الحصوص كروانماساقته عنياية العبد فانزا ماذكرته الالكو نهعسدا له تعيالي في جمع احواله فأي شخص اقامه الله في هـ ذا المقيام فبرحته به اقامه لتذكره رحــةربه عنده تعيالي فحال عبود سه هو عين رجنه الرمانية التي ذكرنه فأعلت رمهاانم اءند هذا العيد فأى ثبي صدر عن هيذا الشخص فهو مقبول عندالله تعالى ومن همذا المقيام يحصل لهمن اللهما يختص به ممالا بكون لغمره وهوالامر الذي عتبازيه ومخصه فانه لابداك لمقترب عنبدالله من أمن يحتص به وقدأشارااشهرع في التعر نف لهذا فقيال أنه مأمن احد من المؤمنين الاولارتدان شاجي ربه وحده ليس منه ومنه ترجمان فيضع كنفه علمه وهوعموم رجته به فذلك محسل محصل مايحتص به كانت القيامة لهذا العبد ٹ کانت لانہ من عباد الله من تعجیه ل له قسامته فہری ما دؤول البیه امره فی الدار الا آخرة وهجه المشرىالتي للؤمن في الجماة الدنسا وقدراً بنياها ذوقا وكان لنيافيا مواقف منها في لهسلة واحسدة مائة موقف بأخذ ورجوع لوقست تلك اللملة على قدرالوقوف ماوسعته وذلك بمدينة فاسسنة عسن وخسمائة أشاهد في كل موقف من إنساع الرحمة مالا تكني النطق به وكان ذلك لاتساعذ كرارحة فكنف ذكرالرحين اذاحصل للعمد ولانتصل الاللعمد الحياني وأتماغ مرالجاني فهوعن رحة الله فى خَلَقه به رحم الله الخلق كأفرهم ومؤمنهم ومشركهم وموحدهم وبه يرزق عباده فى الدنبياويه ينتع النصر وينزل المطرو تخصب الارض وتكثر الرسل ويعظم الخبر وهو المعصوم بالشهود فىءىنالحنىابات فمظهر عليها بحكم القضاء والقدرالحا كمفى الطرفين خلق وحقران فهمت قلايظهر فهك ولامتك الاعتنك ولايحك مبعلمه فهك الاماأ عطسه من العلربك وهنا زلت الاقدام وتكصت على اعقبام الافههام وتحكم على الاحكام سلطبان الاوههام وللاوهام الحصيم الغيال التيام والدوام والله مانوحد الاعندظن العبديه فليظن يهخبرا والطن من يعض وزعة الوههم وهوالذي يعطى العذاب المبحل والنعسم المبحل فظن خبرا تلقه وبعض الظنّ الممفوالله لولاااظن ماعصي الله مخــلوق امدا ولابدّمن العصمـان وهو حكــما لله في الفعل والترك فلا بدّمن الظنّ فن رحة الله بخلقه ان خلق الظنّ فيهم وجعله من بعض وزعة الوهم ولا يتمكن لاحد تحصل العلم من امم اصلامن حت مايحكسمه على المشهود الاسن حدث الشهود فانك لاتقدر على زوال ماشهيدت وهكذا حسع تعلق باقي القوى ولكن بقي الحكم على ما تعطمه لامن حيث الشهو دهل يحصل به ااولم أو الظنّ فعند صاحب همذاالمتهام لايحصل به الاالظنّ خاصة وأماغه بره فيمعل ذلك علمالعهد م ذوقه الههذه الحيال ففرق بين ما تعطيه القوَّدُوبين ما يحكم به على ذلك المعطى بها هل يحكم بالظنَّ اوباله له فالامر في نفسه بهة فىءين الدليل وان لم يكن الامر هكذا لم يتمزرب من عدد ولاحق من خلق ان فهمت فهذا بعض لكهذاالذكروالله يقول الحقوه ويهدى السبيل الهادى الىصراط سيتقيم

المباب الرابع عشروخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتوكل على الله فهو حسبه شعر

ومن يتوكل على ربه الفالورى حسبه وان كان فى كل احدواله الراه به دائم الدى لم يزل على ما يراد به قلب م

معرفة الشهود وقبول الحق صور التحلي الطباهرة ويمحقق مالتقوى كل التحقق فمعرلم العرالعجهول الذىلانصل المهكل احبدوهو العلم يسرائرالمحبوسات والحواس والاحساس والمحبه وانميا حهله الاكتُّ ثرون لما أة وله وذلك أنَّ النَّفوس محمولة على حب أدر المُّالمغسات واستخر إح الَّكنو ز وخل الرموزوفتم المغيالمق والمحث عن خفسات الامور ودقائق الحبكم ولاتر فعمالظ اهررأسيافان ذلك عندها في زعها أبين من فلق الصبح فالنهار عندها لا يحنى على احدفصا حبُّ هذا الهجيريدوله من العلر في هذه الظواهر ما لا يخطر بخاطر احدانّ ذلك الذي ادركه صاحب الكشف لهذا العلم يحمله ظاهرذلك الامر ولاصورته فاذا نه عليه صاحب هدذا العلم والكشف عندذلك يعظم قدره وتظهر حكمته وكثرة خبره ويعلم عند ذلك انه ماكان يحسب هناهو عندالله عظيم وهذا كلهمن الاسم الالهي ّالظاهر الذي له التتدّم في الامو روالجيركله انماهو في ألا ُوائل الاترى انّا لخاط, الاوّل هوّ الالهب الصادق الذي لايخطى الدا فلما العصمة والمضا وفيه يظهر القدروالقضا وكذلك النظرة الاولى والمسموع الاول والحركة الاولى وهو الذي يعطب علوم الرجر للزاح وهي كاها صحيحة لانخطب ابدامل الصحة تعيمها فالاثوائل هي الفلوا هر السوايق وكل ماحا بعد الخاطرالا ول فهو حديث نفس يحىءعملي اثره فللضاطر الاؤل التمهمد والتوطئة وهي تعطى العةول التشوق الى مأورا وهافالفطن المصب النحرير لابزول عن الام الظاهر الاول، الذي ورد علمه حتى يستو في حسع حقائقه وماتعطمه صورته ومقفعلى خفمات غمو به فاذا حصله وقمله علما حنيئذ ينتقل الى مارد علمه في اثره الذي هو ماطنه فان حهل الظاهر كان مالساطي احهمل فانه الدلسل علمه وان فرط في تحصل الاقيل كان في تعصل الاسخر الله تفريط الان من المرص على تعصل العلم الخياطر الاسخر تعصل الاول فاقول الامر خوف والرجاء تلوه فان تقدمه الرحاء فقد فاته الخوف فأن الماضي لايسترجع فالتقدةم للغوف وقد فأنه وذهب عنه ومن له برده والرحاء في المحل قدمنعه يسلط إنه فالمؤمن من نساوي خوفه ورجاؤه يحيثانه لايفضل احدصا حبه عنده لإنه استعمل كلشئ في محله وأقرل نشأ إلانسان ضعف ولضعفه تقدّمه اللوف على نفسه نمّ تكون له التوة و معدهذا الضعف فيأتيه الرحاء ، مَوَّ ته فأنه مُمّوّى ثظره في العاوم والتأويلات فمعظم رجاؤه في جنماب الحق والكن العاقل لا يتعدي به موطنه فاذا خطرله من قوة الرجاء مانوج استعمال الخوف عندالعاقل العارف عزل الرجاء عن الانفراد مالح حسيم واشرائه معه الخوف فذلك المؤمن فلابزال كذلك الى ان تكمل ذاته اله كال الذي تنتهي المسماولياءالله في الورث السوى" في هدذا الزمان المجددي" الذي أغلق فيه باب نبؤة التشريع ورسيالته وبني ماب حكم الاختصاص ما اعلوم الاالهية والاسرار مفتوحا أيد خل علمه اهل الله فاقل داخل عليه اهل هيذا الذكر حعلنيا الله بمن استبوى خوفه ورجاؤه في الحياة الدنيا الى حن موته عندالاحتضارفيغلب رجاؤه عسلى خوفه والله يقول الحني وهو بهدى السلل الهادى المى صراط

الباب الشالث عشمر وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله كهيعس ذكررجة ربك عبد م

اذا ذكرتنى رحمة الرب أرب القرال المارب رب محمد الأناها الناكد ان كان رب الماد الذكر في كل مشهد فأرسله الرجن المخلق رحمة الماد ومهدى

فال الله تعالى وما أرسلناك الارجمة للعالمين وأوجى اليه تعالى ان الله لم يعدُلُ سباباً ولا لعاماً وانما بعدُلُ رجة وقال تعالى في عبده الخضر آيناً ، رجة من عندنا فقدَ ما لرجة على العام وهي الرجة با بها ماذاة في الارض والعصى فيعلم قطعاان الخلق لوتجرّد عن الحق ما كان ولوكان عين الحق ما خلق ولهذا يقبل الخلق الحكمين ويقبل الحق ما خلق ولهذا يقبل الخلق الحكمين ويقبل الحق الحكمين ويقبل الحكمين وهد ما الله جمع بين نسسبة الاثراد في الحق بما اعطاء من العلم به كاذكر ناه في غير موضع وبين نسسبة الاثرفيه من الحق وهو انه اوجده ولم يكن شاسا أى لم يكن موجود ا فالفرقان لم يزل في الهس الامروا يكن ما ظهر الكل أحد في كل حال من الاحوال في كل شخص من الاشخاص فرقان علم أنى بذلك نشر بدع و رهان

وهــذاالفرقان الذى انتجه التقوى لايكون الابتعليم الله ليس للنظــرالفكرى فـهطر بقغيره فان اعطاء الله الاصابة فى النظر الفكرى فماهوهــذا العلم الخـاص فان الطريق تمـــز العلوم المــتبـة بالصورالمختلفة بالذوق والوابه متشاجا فاعــلم ذلك والله بقول الحق وهو بهدى الـــبـل الهادى الى صراط مستقم والحدتمه وب العــالمن

الياب الثياني عشير وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله كلياننجت جلود هم بدانيا هم جلو داغيرهما

| بدل الله للعداب حاودا                                      | كانفي اللهب جاودا         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| اورثالةوم فى الحجيم خـــلودا<br>عندما بنقضى الـــؤال شهودا | امدا يُتهي القضاء الميه . |
| ملكوا الفوزوالنعيم الجديدا                                 | فاذا أدت الشهادة فيهم     |

يقول الله تعالى اخبارا عنهم وقالوا بالود هم منهدتم علينا قالوا أنطقنا الله اى بالشهادة عليكم لانهم شهدا، عدول مقبولون القول عندالله وكانوا فى الدنيا غير راضين عاكات النفس الناطقة الحيوانية تصر فهم فيه زمان حكمها وامارتها عليهم وعلى جميع جوار حهامن سمع وبصر واسان ويد وبطن وفرج ورجل وقلب واعاسمت الجدادة بهذا الاسم لما هى عليه من الجدادة لانها تتاقى بذاتها جميع المكاره من جراحة وشرب وحرق وحرة وبرد وفيها الاحساس وهى مجن النفس الحيوانية لتلقى عنها هذه المشافى في في ذلك العذاب المحسوس فال بعض الحيين المنفس بالمعند المنافية والجلد متنع في ذلك العذاب المحسوس فال بعض الحيين

فهل سمعتم بصب اسليم طرف سقيم ا مندم بعدد اب معدب بنده بر

هذا الهيدر هو هير الخائفين من مكر الله رَبرون به الموسيم الا مَارة بالسوء عنى تنزير و بأى الخرق الا الساعا وسب ذلك ماذكر الله عن السه من اختيار مشلقه بين المفرة والعذاب فهو غير قاطع بأحد الامرين ثم الكترى الا عماء الالهيدة تتقابل في حقه و ترى اسماء الفضل تربيح عددا و قوة على اسماء العدل و الانتقام و ترى ان التقابل بين هده الاسماء المياقع بميدان الرجة التى وسعت كل شيء فرع هم ما ارتكبوه من المخالفات و تعدوه من الحدود و انتهكوه من المحاوم فلوقطعوا بالمؤاخذة على ماصد رمنهم ان ما تو المعارف تعدوه من المحاولة المناقبة من الما و تعدون المعارف المناقبة من الما من المعارف المعارف المعارف المناقبة من المناقبة و تسكرى فان كان قوى الاعمان غرمت في قالتا و يا تعدون المناقبة و تسكر الفي المدرف المناقبة المناقبة و المناقبة و المناقبة و المناقبة المناقبة و المناقبة و المناقبة المناقبة و المناقبة و المناقبة و المناقبة و المناقبة المناقبة و المناقبة و المناقبة و المناقبة المناقبة و المناقبة و المناقبة و المناقبة و المناقبة المناقبة و المناقبة و المناقبة و المناقبة و المناقبة و المناقبة المناقبة المناقبة و المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة و المناقبة و المناقبة و المناقبة و المناقبة و المناقبة و المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة و المناقبة و

| فرقاناوا تفواالله | ن منزله ان "قواالله يجعل اكم                                                                                                                                                                        | ١, | شروخسه مائه في معرفة حال قطبَ                                                                                                                        |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                     |    | ار                                                                                                                                                   | ويعلكمالله ش |
|                   | کا قال من عنده فارقا<br>وفور الهدی هادیا سابقا<br>ویطلع فی غسر به شارقا<br>علی کل شخص به فائتما<br>وکان لرنق الهدی فائتما<br>فیرقو به جید حالتما<br>اذا قام فیما به ناطقا<br>یکون بهافی الوری خالقا |    | ومن يتق الله يجعله في الله الهدى ويظهر في شرقه عاربا ويصبح في كاعلم له في المائة الهدى راتها ليقسم و يبد المنائه و تبصره في مناج ته فينشها مشله نشأة |              |
|                   | فتعلمه خالقا را زقا                                                                                                                                                                                 |    | ويحزن فى ارضها قوتها                                                                                                                                 |              |

اعــلمايدنااللهوايالـنبروح القدسـانالمتـقى بمجرّد تقواه حصلفىالفرقان اذلولم يفرق مااتقى شعر

والامر ما بین محبوب و دکروه یکسن و قایتکم فی کل مألوه وکسن به بین تنزیه و تشدیه مشد.ه الحق لایدری وادریه به فهدا الذی قد قلته فسه فالامر مابین مجود ومذموم فی افتحات و فایت فی کل مکروه و اجعد فی کل محبوب و فایت کم منزه الحد ق لایدری بذال ولا فی فی نیز هده عنده پشسبهه

وذلك ان الانسان لا يخلوا ما أن يجول معبوده مثلا اوضدًا اوخــلا فاوعلي كل وجه فتدفرَ ق بين الله وبين العالم فهسذا الفرقان الذي تعطيه النقوي لابترأن بكون فرقانا خاصا والسرسوي الفسرقان الذى مكون في عن القرآن فان القرآن يتضمن الفرقان مذاته واعمانس الحعل اليهذا الفرقان لات التقوى اتتحته فاماأن كيون جعله ظهو رالمن اتقياه مع كونه لم رنل موجو دالعين قبل ظهو رهأو يكون جعله خلقه فمه بعدان لم يكن وماهو الاالظهوردون الخلق فانه اءقمه بقوله وبكفر عنكمأى بستر والسترضد الطهور فلايحلو العبد في تقواه ربه اما أن يجعل نفسه وقاية له عن كل مذموم ينسب المهأو يحعلربه وقالةله عن كلشدة لايطمى حلها الابه وهولاحول ولافؤة الابالله وهوقوله اباك نستعين فتقي بهشدائد الامورالتي هي محبو ية تله مكروهة طبعا كانتجعل نفسك وقاية له تنؤ بهاءنه كلمذموم شرعا مجود محموب طمعافينتج لك كونه وقابةلك علم كلشدة فتتحلى لك اسماؤه الالهمة كلها يتفاصلها وانواعهاوهذ امن الفرقان وينتج لك كونك وقاية له كل مذموم ومكروه وتهجلي لك احماؤه الالهمة كلها تتفاصلها وانواعها وهذامن الفرقان فيحمدك انته في الحالتين فان الله لا يعطى العلمالا من يعب وقد يعطى الحال من يحب ومن لا يحب فان العلم مابت والحال زائلة ولولا الفرقان فىء ين النقوى ما انتج التقوى فرقانا فإن الشيئ لا ينتج الامثلا ولا يكون الاذلك ولهذا كأن العالم على صورة الحق فن غلب علمه طبعه كان شهه مامّه اقوى من شهه بأسه ومن غلب علمه عقله كان شهه مالله اقوى من شبهه مامه لان العمالم من الطسعة والحق و من الوحود والعدم فاهو وجود خالص ولاعدم خالص فالعالم كله سحر يخبل الملذانه حق والمسر يحق ويحبل الملذانه خلق وليس بخلق اذليس بخلق من كل وجه وليس بحق من كل وحه فإنالانشك في المسجو رفها براه ان ثم من "باوما ثم من في ولا يذكما قال يل البه من حرهمانها تسعى فالسع مرءى بلاشك ويق الشأن فهن هوالساعى فان الحيال على

خفمة فان الله له على عساده حق يطلب منهم وقدورد في الصحيم ان حسق الله أحق بالقضاء من حق الخلوف لان نسمة الحق الى الله التم وأصم من نسمة الحق آلى الخلوق لان نسمة الحق الحق دانية ماه بالمعل ونسمة المق الى المخلاق ما لمعل والكمه جول لا يصح انفكا كدعمه فالسعد من عرف الحقوق وأهلها فاذاها والشيق من لم يعرف الحقوق ولاعرف أهلها والذي بين السيعمد والشق من عرف الحقوق وأهاه اوظلهم وظلها فتلك الطبائفة هم في ظلمات لا يبصرون والطرف الاعجر هم السم البكم العمي الذين لابر جعون عندما يصرون ولايع فالون عندما إسمعون ولايصمون عند ما تنكلمون فاولئك الدين ماظلهم الله والكن كانواهم الظالمن فانهم ظلموا الحقوق وأهلها فان الهسم قلو بايعذلون ويفقهون ماوان الهما عينا مصرون بهاوان الهماذا بايسمعون بها فانزلوا نفوسهم منزلة الانعام بلرهم اضل سلملالات الانعام ماجعل الله الهم هذه القوى التي توحب لصاحب المصر أن يعتبر ولصاحب الاذن أن بعي ما يسمع ولماحب القلب أن يعية ل فههم الذين يتفكرون في خلق السموات والارض فيعطهم التذكر بماسمعوا وانصر واوتقلب الاحو العليم أن يقولوار ساما خاتت هـ ذا باطلاً سيمانك فسيحوه ان جعلوه منزها عن ايجاب العلة عليه في خلقه لانه اذن خلقها لحكمة فكأن تلذا لحكمة اوحت الخلق علمه وماغم موجب علمه الأما يوجمه ينفسه على نفسه لخلقه امتينا نامنه لصدق وعده لاغبروغم التعريف بقوله فقناعذاب النار واست الاالطسعة في هذه الدار فأنها يحل الانفعال الانها للغما العقل عنزلة الانثى لاركر ففها يظهر التكوين اعني تكوين كل ماسوى الله وهي أمر معتول فلمارأي من رأى قوة مساطانها وماعلم ان قوة سلطانها انماه وفي قبولها لما كونه الحق فيهما نسموا التكوين لهياواضافو والههاونسوا ألحق بها فأنساهما نفسهم اذصر فهمءن آمات نغوسهم وهوقوله سأصرف عن آماتي الذين وصفهم الحق وانفسم الخلق الى قسمن قسم الى الحق الصرف وقسم الى الناسعة الصرف فظهر ينهما برزخ ظهرفمه عالم ماهو ولاواحدمن هددين القسمين فرأى مايستحقه الحق فأعطاه حقسه ولولم يعطه فهوله ورأى ماتستحقه الطسعة فأعطاها حقها ولولم يعطها فهولها فأن الطسعة لست بمععولة مل هير لذاتها في العيقل لا في العين كماه و الحق لذاته في العيقل والعين فان اجتمع الحق والطسعة في العقل فقد افترق الحق عن العقل وتميز في العين فإن الحقر له الوحو د العمني والعقلي والطسعة لهاالوجودالعقلي مالهاوجودعمني وذلك ليكون الحكم في الخاق بين الوجو دوالعدم فيقبل العدم من حيث الطبيعة ويقبل الوحود من حانب الحق فلهذا يتصف كل ماسوى الله بقبول العدم والوحود فكان الحكيم فسيه للعبدم كاكان الحكم فيه للوجود ولولم يكن الأمرعلي ماذكرناه لاستحال على المخلوق قدول العدم في وجوده اوقدول الوحو د في عهدمه فهكذا منبغي أن تعرف الحقائق ولاسسل الهماالا بعدم الصرف عن الاالا آمات وانظر الي ماحرم الله من تكبر في في الارمن بغيرا لحق وهذا من العلم الذي أنتجه هذا الذكراصا حمه وامناله والله مقول الحق وهو يهدى السمل فالطمعة القمول وللعق الوهب والتأثيرفهبي الاتم العائسة الحسكيري للعالم الذى لارى العيالم الاآثارها لاعتها كمانه لارى من الحيق أيضيا الاآثاره لاعينه فإن الابصيار لاتدركه والرؤية ليست الام افهوالمجهول الذىلايعلم سواه وحوالمعلوم الذى لاءكن لاحد الحهلبه وانالم يعلمماهو

فبين حق وبين طبع الاح لنا فى الوجود خلق البس بحدق ولا يطبع المساعدة والحق حق والطبع طبع والحق حق والخلق كالوفق ان نظرنا الله وقل المساعدة المساعدة

والله يقول الحق وهويهدى المديل

الضميرعلى النبئ من يحلفه ولا يحلف الاسثله لاعينه فليس هوهو واذالم يكن هوهو ولايته من الخلف فعلفه الله وحوده وهو قوله ووجه دالله عنده فحنث نفي الاسساب هنيالة يوحيدالله وادامسكم الضرفى اليحرضل من تدعون الااماه ومعنى ضل منكم تلف فلريح الوه وماوجد تم عنسد فقده الاالله بقول رسول اللهصلي الله علمه وسلرفي دعائه ريه في سفره أنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل فياجعله خليفة فيأ هله الاعند فقدهم اياه فينوب اللهءن كل ثيَّ أي بقوم فيهم مقام ذلك النبئ هو مه ولهذا قال فهو محانه فاي سب يكون للمنفق بعد الانفياق بسدّ مسدّما انفقه من أمر ظاهر أوماطن حتى المقن والاستغناء عن الامرالذي كان يصل المه بذلك الذي انفقه في عن تحصله لذلك الشيء فهو محعول منهو مهالحق أوهو مهالحق والهو عندالطائفة أتمالاذ كار وأرفعها وأعظمهاوهو ذكرخواص الخواص ولدس بعده ذكراتم منه فيكون ما يعطمه الهو في اعطائه أعظه من اعطاءاهم من الاسماء الالهمة حتى من الاسم الله فإن الاسم الله دلالة على الرسة والهو يه دلالة على العن لا تدل على امر آخر غيرالدات واهذا برجع البها محلول لفظة الله فالكتريل الالف واللاسن على الطريقة المعروفة عندأهل الله فسرقي فانجعلته سساا لتعلق للخلق به مكنت الضمة فقلت هوفحت بواوالعلة وفهمارا تتحة الغناعن العالمن والعلد مالهاهذا المتام من أجل طلهما المعلول كإنظلها المعلول فحركت بالفتح تحفيفا من ثقل العلمة فقدل هوفدل على عن عالم تبه عن أن يحصرها علم محلوق فلامزال غساعند كلّمن مزعمانه عالم به حتىءن الاسماء إلااهمة فشغلها باوضعت لهمن المعاني فجعل الرزاق همته متعلقة بالرزق والمقبت بالتقو بت والعالم بالعلموالحي بالحمياة وكل اسم واوضع له ومادل علىه من الحصيم فالاسماء موضوعة وضعتها المكأت في حال ثبو تهاوعدمها فالاسماء احكامها والهوية تقوملله كانبهذه الاحكام فالمه وهوالهؤير جعالامركله والىالهؤ الاالى الله نصير الاموركالهاوماذ كرالاالهو بالتصريح اواته ماذكراسماغ بره فافههم وانته يقول الحقوعو مدىالسدل

\* (الباب العاشروخسما له في معرفة حال قطب كان منزله سأصرف عن آياتي الذين يتعسج برون في الارض بغيرا لحق

سأصرفءزيراهينالوجود العلى المتناط وتب السجود المان زهت فحراوعجبا العلى المشاهدوالشهود حرمناها العلى القصود

فاعلم الدنا الله والمالة ان الكبريا و السه فن تكبر من الخلق بغيرا لحق فياهو كبير في نفس الامروا عما هي دعوى حال لا وجود له في عينا المقدى فان كان له وجود تكون الدعوى صحيحة فليس المذعى عند ذلك الا الحق والحق له المكبريا و ماسمى المحل متكبر الالكون الدعوى ما ظهرت الا في محل ما له المالية الكبرياء وادعاق و يحتى في كان المتعاون المنان المقدى عين الحق كاجاء كان المته و بصره و اعلم ان المقد ما صرف هذا عن الا آن الا وقد صرفه عن العلم بالا مرعلى ماهو عليه الامر والشأن والا آنات التي صرف هذا العبد عنه الا آيات التي أراها لمن اراها في الا آخل في والمنان العلم فن تبين لهم اله الحق الذي يتكبر به من المرف و ون السماء بغيرا لحق فهو اجهل الحاهلين لا نه وضع الكبرياء في غير موضعه اذ من شرطه امران الواحد الحق الذي ، يقبله المخلوق والشاني العلم فن تكبر في الارض وله العلق بالذات والسمق لم يوسل التي نزل وما خلق مناهما الهذا المحل فاذا رآها بين له عين الحق فانه مارآها الاما لحق ويا لحق انزانساه وبالحق نزل وما خلق الكرياء في الابالحق و مرمنا أن نعطى كل ذى حق حقه وما ثم الاذوحق وحقم ها اعاهو الحافظ له وهنا تكتب المناس المتحدة المحل فاذا رآها في كل ذى حق حقه وما ثم الاذوحق وحقمه المناهو الحافظ له وهنا تكتب المحدد المحل فاذا و المحدد المحد

عرف ربه كاان وجود نافرع عن وجود و وجود اصل فهوأصل في وجود نافرع فى علمنا به وهو من المدلول هذه النفظة فسر بذلك وابته سج رجه الله وهذا الوجه الا تجرمن مدلولها أيضا وهو أبهل ولكن ماذكرناه له بوجه الله في ذلك المجالس لانه ما يحتمله ولا يقدر بنكره و ما نمذلك الاعلن القوى عنده ولا المهم ولا النفل السلم فكان يحارفا برزناله من الوجوه ما يلام من اجتمله وهو صحيح فانه ما نم وجه الاوهو صحيح في الحق وليس الفضل الا العنور على ذلك فالقول المؤمن والمؤمن ولى الله سئل رسول الله صلى الله علمه وسلم الذين اذار أواذكر الله فذكر وعلم وشهد برويتنا وهو المولية الله من المولية علمه من المولية الله والمؤمن أين المناقب المؤمن المؤمن الله من الله علم المؤمن أيضا من المؤمن أيضا من المؤمن أيضا من والمناقب المؤمن المؤمن أيضا من والمناقب المؤمن في المان وصف به عماد كر تعمل المولية المالمة المؤمن في المالة والا في قارو هذه المؤمن المؤمن المؤمن المالمة المؤمن في المالة المؤمن في المرالة المؤمن في المالة المؤمن في المؤمن المؤمن في المؤمن في المؤمن في المؤمن المؤمن في المؤمن المؤمن

(الباب النَّاسعونجسيمانة في معرفة حال قطب كان منزله وما الدَّيْمَ من سُي فهو يحلفه) سعر

الااعاالأنفاق منحشرة النفق فانلهما من فيكل ماخلق فىأتى المصده الرزق من باب غسه وليس لذالة الساب ماب قعيظيق. لان اسمه الفتاح ماعنده غلق فمازال مفتوحاء لي كلحالة فلاتمأسن فالوقت مالوقت متسق اذا أنفق الانسان فالله مخسلف والهرب الحودجود اان اتفق وان اغلق الانسان ماب عطائه قذلك اغدلاق الاله اذاانغلق وانغليق الاندان مات هماته وىغلقە انشىسىا، قالامرامرە كإحاء في القرآن في سورة العملق تعوذ عاقدهاء في سيورة الفلق اذاءذت مالرجن في كلحالة الى حنها تسلى كإعاد من سق وفي سه ورة النياس التي حاء ذكرها بماجاء في القرآن فانظر تعذيحق وانءذت عذمالرب ان كنت مؤمنا فكن تابغالا تتبع غيرمن صدق فها ذكر التعويذ الابرشا

وان الله تعالى كلاان الانسان اطفى أن رآه استغنى فيغلق علمه ماب العطاع الماجه لى قلبه من خوف الفقر مان العظاء الماجه لى قلبه من الفقى خاتف أو لا الفق على في غناء في عين فقره فإن هو اعطى ما به استغنى افتقر فاحة و فلا يزال الغنى خاتف الوقت برطالها فالرجاء للفقير فأنه يأسّل الغنا والخوف النبى فائه بيخاف النقر شا انفقة من من فأن الله يخلفه بهويته في فضلفه بفتح الماء فائه ما ينفق حتى بنهد العوض وهو قوله مم من ايقن بالخلف جاد بالعطمة في المنفق أحد الاعن ظهر غنا لان العدد فقير بالذات عنى بالعرض وكان الاولى أن يكون غنيا بالذات لا نه المصرف ان بتصرّف فيه كلمال فائه المصرف فهن يتصرّف فيه ومصرفه لانه لا يتعدّى فيه علم وعلمها كان الامن معلوده فيا نصرّف فيه الإنجااعطاء من ذاته فن حكما في في في مكل في تحكما فيه فافهم شعر

لقدجادالاله على وجودى الجااخفاه عن خلق كثير المنالعج الذي مافيه رب الولاشك لذي الفطن الخسير

واعلم انه لايقبل الانفاق الاالمحدث فان الانفاق اهلاك وله يهلان الااعدث وحسل ل شئ همالك الاوجهه في اهلان شدأ فقد فقده واذا فقده لم يجده واذا لم يجده وجدالله عنده فهو يحلفه وكماعاد الى الى العلم الله فانه يقول من عرف نفسه عرف ربه فيعلم انه الحق فيخرج العارف المؤمن الحق بولايته التى اعطاه الله من طلمة العنب الى نو رالنه و دفيته ما كان غيساله فيه طبه كونه مشهود اولم بكن له هذا الحكم هذا الشخص قبل هذا فهذا للعبد لول بهذا القدر من كون الحق من المومن كابولى الحق عبده من كونه مؤمنا وكون الشخص مؤمنا سبب فى اخراجه من الطلمات الى النور وذلك نصرته المؤمنين من عباده فالمؤمن كابنيان المرصوص بشد بعضه بعضا وهدا من باب الاشارة الى حكم الاسماء فشدة مناون شدمنه قال الله تعالى ان تنصروا الله ينصر كم من حدث هو المؤمن وضي المؤمنون

فلنا منه التمولى \* وله مسنى ذلك واذالم يكن الام \* ركنا فالكل هالك أنامال الله فاحفظ الله عليه الله وهومالي من هنالك فأنا حفظت فقرى

مافى قوله مالى هو يمعنى الذى فاعلم ياولى أن ظلمه الامكان اشد الطلبات فانها عين الجهل المحص فاذا ولى الله عبد و المحدد المرحد و المحدد و ا

وافترقنا فىالقدود مالنامن الحدود واختصصنا العبد وأنامنه بعيد فقر بب و بعيد حينادى بالجيد فى مغيب وشهود ماغشى فى جودى عنازل السعو د نه هبوط وصعود السمى با اسعيد

حیر حزنا بالوجود
فسم المرف وسم
فهولی اشرف وسم
ومشی بذالنا مری
فأنا اجد ربی
علما ذاله حقا
ولذا انزلت بدری
ولذا انزلت بدری
فأنامن اجل هذا
ونا نامن اجل هذا

فاشتركنافي الوجوب

فولاية العسدرية وولاية الرب عبده في قوله ان تنصروا الله ينصركم وبين الولايتين فرق دقيق فجعل ثقالي نصم من الولايتين فرق دقيق فجعل ثقالي نصم وجزاء وجعل من سقالا نشاء المدن كاقده كفي العلمين على العلم به وذلك لتعلم من اين علم فتعلم علمه بك كيف كان لانه قال والنبلو نكم حتى نعلم وقد ذكر بافي كتاب المشاهد القدسية انه قول في أنت الاصل وأما الفرع على وجوه منها علمه بنا منا الامنا وقعهم في ذلك حدوثنا والكشف يعطى ماذكرا دوهوا لحق الذي لا يسعنا جهله ولما سألى عن هدن الافظاة مفتى الحياز الوعيد الله محدين الي الصيف الهي تريل مكة ذكرت لهان علما وعن علما الذي ويون نفسه لهان علما و عن علما الذي ويون نفسه لهان علما ويون الدليل بقول رسول القه صلى الله علمه وسلم من عرف نفسه لهان علما ويون المناه ويون الدليل بقول رسول القه صلى الله علمه وسلم من عرف نفسه لهان علما ويون المناور ويون المناه ويون المناه والمناه ويون المناه ويون المنا

فى خلق جمديد في نفسه فله التحوّل دائما في ما طنه وظاهره لمن كثف الله عن بصرته غطاء عماه واعلران الحدود الموضوعة في العالم اعني الحدود المشروعة التي امرياا للق أن لا تنعداها ثم شرع لنيا حدوداتقام علمنااذاتعديناهاكلذلك لنعرف الالامرحد كله فساوف ودساوآخرة لان بالحدود يقع التمسز ومالتمسز يكون العلم فلولا الفرقان لما غديزت عن من عن ولا كان شم علم بشئ أصلاوةد تتزلناً ريناوعنا كاتمزناله وبهوعنه فعرفنيا من نحنّ ومن هو فانعلمنا حالايةول ذلك الحيال بلسَّانه أنامن اهوى ومن اهوى أنا فكفمه من قوَّة اثر الحيدود ان فرَّق بنزأنا وبنَّ من أهوى ولوانه بهوى نفسه فحاله يهوى كونه بهوى وهوالفاعل ماهوعين حالة تهوى وهوا المعول فسنتا لحسدودالاحوال كإسنت الاعمان وهذااعظم مانصل المدالعبارة في أحديةُ العين ولم يقدر على إن يوحد الحال ولاذلك عمكن أصلا وفي ماب العلم مالله اوصل ما مكون الام وأعظم في الاحدية أن مكون وجود العيالم عن وحود الحق لاغيره ومعلوم اختلاف صور العيالم واختلاف الاسماء الالهبة ولامعني للاختلاف الواقع الاالعلم أنه لولاا لحدود لماكان التمييزوان كأن الوجود عسنا واحدة وهوالوجودالحق فالموجودات والمعية ولات مختلفة ولقدلعن الله على لسان رسول الله صلىالله علىه وسلممن غبرمنسارالارض وهوالحدود لان النشابه اذاغمض جدّا اوقع الحبرة وخنى الحدفيه فأنشفصات أأنوع الواحد الاخبر متماثله بالحد متمرة بالشخص

فلابد من فارق في المم أثل الحد بغنيك ان حُعلته مثله لأعسه

فالحديجب مافى العلم اجعه \* والحديجيه التحديد في النظر والله يتول الحقوهو بهدى السدل

\* (الباب الثامن وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله الله ولي الذين آمنو ا يخرجهم من الظلات الىالنور)\*

> فاختصبني الرجين بالحركات جمعمتي فسه وعمنشماتي وعلت شانى فسه بعددو فاتى والعملم اكمل فمه في الدرجات كانالو حدوديه العدرصيات فشهدتها بالكشف عن عماتي فدهمت في الانوارطول حماتي وقلو شاالسعمت في الطلمات مادامت الدنسا ومعدد مماتي

الاهنا لافي الذي هـــو آتي

لازالة الاحكام فيالدركات فى النشاة الاخرى ولم أرباني فعلت منسه خلافة بالذات عنه و معارد الـ حكل مؤان

فخرجت منهاا يتغي النورالذي ورأنت محماى الذي اسمرله ورأيت في الانسان كل فضله فينه مت للايمان علما ما لذي وبدت لى الاحماء خلف حمايه ان العيناية اشرقت الوارميا لولاوحـود النـور في ابصارنا فالله اكبروالكم بريدايتي ان الخلافة لاسكون كالها فبزول فى الحنات نصف وجودها لمارأت عموم رجمة ذاته أمرمزيل حكمها منخاتسه فأنا المستزز في كمال خـلافتي

لولا الو لامة كنت في الظلمات

اء ـ لم ايدنا الله والالشروح القدس ان الكشف انحتص بهدا الذكر أن تطلم منه ذوفا على كون المؤمنسين بعضهم اواساء بعض والمؤمن اسم الله نعيالى والمؤمن اسم للانسآن وقسدعتم فى الولاية بن المؤمنين فهوولى الذين آمنوا باخراجه اباهم من الطلبات الى المنور وليس الااخراجهم من العلم بهم

ن مكرالله بهم ويكون في حق طائفة اخرى من عنساية الله بهم مثل قوله افعل ماشنت فقد دغفرت لك أى سترت نفسي عنك من احلك فلانؤ آخذك اذا آخذت غمرك ئبذلك لماسية لك عندى من العيناية فقدّم المغفرة للذنب قدل وقوع الذنب وهوقوله وماتأخرفيأتي الذنب مغفورا أيءستورا بجحاب بينه وبين من بقع منه فلا يؤثر فد\_ه حكمه لاحــل ذلك الستر وماسم. الله المـكر اسـتـدراحا الالسقله في المراتب من درج الى درج ولو لاذلك الانتقال لمااتصيف مه أهيل الله فانه مانتقاله يعم المقيامات والمراتب وهي بين مجود ومذموم ولولاذلك ماوصف الله نفسيه بالمجيجر والاستدراج ولذلك تتصف به أحل الله فتخياد عون وبخذ عون وردخيران بعض العباد يو قفه الله في السؤال يوم القيامة فمعترف ببزيديه انه عل من الحبرمالم بعمل وهو كاذب في ذلك فه يحتآهل اور مديتي بقول ذلك القيائل ان الله قدمذي عليه ماكذب به عنده فيأ من به الى الخنسة فتقول الملائكة تارب انه كذب في قول الله قدعات ذلك والكني استحيت أن اكذب شبيته فهذا من انخداع الله لموفأ مل الله اولى مالتحياور عن عماد الله اذا عاملوه مع مشله هـ ذه المعاملة وفعن من يحقق مه غامة الحقق وهو أعظم مكارم الاخلاق الالهبة فن يقدرعلي الاغتيان ولايظهر للغابن انه اغتين له فقد تمكن من حكم نفسه عاية القمكن لانتطبع النفس يطلب أن يعرف الخبرمنها ولاخبرمثل الاغتيان فانه نظيرا لحمام مع القدرة في نفس الامر وهو يظهرالعياني انه هجزين مؤاخدته وهوما ترك مؤاخذته الاحمالا عجزا وذلك لايصدرالامن قوىءلمي حكم طمعه ونفسمه واللهذوأاقوة المتنجله لنعرف والله يقول الحق وهو مدى السسل

## « (الباب السابع وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله قوله زعمالي ألم يعلم بأن الله يرى) « شعر

رانا والوجدود انما نهيد جيث نهي وفيدنله شهود فأمرنا ويفسد على ماريد مخالفة يؤيدها الوجدود هدوالمدولي وفيدن له عبيد الى حكم يشاب له الواسد أ لم تعــــــــــم بأنّ الله منــا فــــــــــــــــــــــــم بأنّ الله منــا ودامن اهجب الاشـــاء عندى يقـــول لى اســتقم ويريدمنى فــاقــوم اسعوا ماقلت فين يريد الامر لاالمأمــور فانطــر

بالصبروالرضا ولوتركناك على التخميرو صبرت لكنت عبد المختارا أى ذا احتمار ولم تذق طعما السماد وتنافذات المختار ولم تذق طعما السماد وتنافذات المختار ولم تذق طعما المحكمة وفي الاختمار وفي الاختمار وفي الاختمار وفي الاختمار المحكم وبالمثن غزاد فائل عامدتنا أى ما حكمنا علد الا بماهو الا صلح لله عند ناسوا مرتزلا ام ساء لذهذا قصده بقوله فاندا باعدننا أى ما أنت بحيث تجهله أو تنساه وكن أى عبد شدت بعد هذا فأنت لما قصدت والله يقول الحق وهو جهدى السيل

﴿ (البِسابِ السادِ السوخَسِمَا لَهُ فَي مَعْرِفَةُ حَالَ قَطَبِ كَانَ مَنْزَلُهُ وَمَكُرُ وَاللَّهِ وَاللَّهَ ﴿ لَمَا كُرِينَ وَمَكُرُوا مَكُرُوا مِكْرِنَا مُكْرِنَا مُوهِمُ لا يِشْعُرُونَ شَعْرِ

ان لله فى الخلائق محسورا وهـ وعنهم مغب السيدرى وهـ وعنهم مغب السيدري وهـ وعنهم مغب السيدري وهـ وعنهم مغب السيدر وهـ وعنهم مغب السيدر وهـ ومنه و تترى المشائق فهـ المسائق فهـ السيديري المشائق فهـ السيديري المسائق فهـ السيديري المسائق و و و و و تركى الحكوات فيد السيديري المسائق و المنافية المسائد و و و و و تركى الحكوات فيد السيديري المسائد و المنافية المنافية

قال اللهعزجلاله سنستدرجهممن حمثلايعلمون وقالومكرنا مكراوهم لايشعرون فاذائسعر بالمكرزال كونهمكرا الافي حال واحد وذلك اذاشعر بمكرالله فيأمرا قامه فيه واقام علمه فأقامته علمه بعدالعلم انه من مكر أمله مكروين امله مثل قوله واضله الله على علم وبهذا القدريف ارق علم الغمب فأن عَلِ الغيبُ إذا عله لم كن غيبا عنده فزال عنه في حقه اسم الغيب ولم يزل عن هذا الذِّي اقام على الامراادي كان بشعر به انه مكرمن الله اسم المكر به في اقامته على ذلك الامر في حقمه والا فالمسئلة على السواء لولاهذا الفيارق الدقدق ومن المبكر الالهي ما يقصيد به ضررالعسد ومنيه مالا بقصدته فنبر والعبدوا نماركون لحكمة اخرى يكون فهما سعادة العبد فأنه لولا المكرالخفي لماصيح تسكامف ولاطلب جراء فانه من مكر الله المجود في الممكوريه تسكامف الله اياه بالاعمال والسميع والطاعة له فيما كانمه به والامر يعطى في نفسه ان الاعمال خلق الله في العبدوان الله لا يكاف نفسه وليش العامل الاهووهذ اقد شعربه بعض الناس وافامواعلى العمل وثابر واعلمه اعني عمل الحبرات ومن و ﴿ ﴿ وَمِن اللَّهِ وَمِيهِ وَمِن عَبِدُ وَلِمُ عَالِمُ مِنْ وَالْحَكُلُ لَهُ فِنْ ادَّاهِ مَا لَقْهِ هُ وَقَدْ شَدُهُ عَ صَالِمُ لَهُ ومن ادّاها بقوله المدرجع الامركاه ادّاها وترا فؤدّى الصلاة شدفعا هو الخياشع في صلاته ومن ادّاها وترا على علم لا ينصف ما لخشوع في نفسه وان ظهر على ظاهره فان ذلك حكمه حكم ظهورا لعمل منه والله العيامل لاهو قال تعيالي والله خلقيكم وما تعيماون وأمامن برى مكرالله ابس غيرمكرهم وهمالذبن يخبادعون الله وهوخادعهم بعمن اعتقبادهم انهم يخبادعون الله فبايخادع الله الاجاهل مالقه غامة الحهل أوعارف مالله غامة المعرفة التي لا يمكن أن مكون العبدث انم منها فأما الحهل في ذلك فعاوم وأماا لمعرفة في ذلك في كم خال عمر رضي الله عنه من خدعنا في الله انخد عنا له وفائد ه هذا انه بعلمين المخبادع انه يخدعه فبنخدع لهولا بعله انه انخدع له وهو انتباله الذي بفان فيه انه ابله وليسر بابله فاذاعلاالعارفانه لاواهب ولاقابل الاالله ومع هذا سية مذمن مكرا للدكا تعوّذرسول الله صلى الله عليه وسلم بالله من الله تمشب قبل ادالله أي لا رادة الله فاله ما فرضع في العبالم حكم الالستعمل في محكوم علمه ولولم برداسة عماله أحكان عمثا ولولم بوجد من يستعمل فيه ذلك الحكم ومن يعمل به اكمان أيضاعبنا فالعياءل به على بصهرة اوني من العياء ل به عيلي غير بصيرة فلا بسيسوى الذير يعلمون والذبزلا يعلون وانالله قدمشي لن زعمانه يخدع الله خداعه و وكيوه هذا فكون في حق طائفة

ببرورفك نتاقولله كيف تصبرعلي حلول هذه النو ازل المكروهية طبيعيا فدةول ماصبرت اولا فانتج لى ذلك الصبير على الحسكم الالهي مشاهدة العين فشغلتني عن كل حكم فياا تلقياه الايه فهو مجنى فاماه اسأل فان الذوازل به تنزل في رؤيتي واتم ترون حيكم النيازلة في صورتي وكل ءنيه دخل ومر كأن هذا الشخيص من احفظ الناس على او قات عساداته والله ماراً بت مثله يعيده في هذاالمتهام ومأ احدمن اخواني على فراقي حين فارقته الي هذه البلا دمثيل تحسيره على فراقي وكان رةه إلى والله لولامشاهدة العن التي حمتني عن نفوذ الحكم الرباني السافرت معك فوالله مابغب عهي نكالانتحوّل صورةالحق الى صورة اخرى فأشهده غسا ومحضر اوهيذا ذوق عسكان كثيرالادب كثمرالمكلام منكاد لابصمت امداعن دلالة النباس على الله عزوجيه ل فاذافعل له في ذلك يقول آيااؤدي لمريضي في كلامي وأت ما لحسار في مجالتي والاصغياء إلى مانورده الأنكام معرمن يسمع ماا: كلم لا معمن لايسمع اعلمان مدا الدكر بعطى النبوت مع الحكم الرماني كمافه من الصلحة وان لم يشعربه العبدوجهله فهوفي نفس الامرمصلحة كان الحكيمما كان وهيذا عومقيام الاحسان الاول الذى هوفوق الاعمان فلهالشهود الداغ في اختلاف الاحكام ولايدّ من اختد لافها لانه تعمالي كل يوم في شأن فان كنت صاحب غريض وتحسير عرض وألم فاحيس نقسك عن الشكوي لغيير من آلمـك يحكمه علىك كافعهل الوب عليه السلام وهو الادب الالهي الذي علمه انبياءه ورسله فانه ماآلمك وحكمءالك بخلافء رضك وغرضه من حعل حكثمه فيك الالتسأله في دفع ذلك عنك عاجعل فمكمن العرض الذي يسمه تألمت فن لم يشك الى الله مع الاحساس بالبلاء وعدم موافقة الغرض فقد قاوم القهرالالهي جاء أبويزيد البسطامي فسكافقه ل له في ذلك فقال انما حوءي لاريمي فالادب كل الادب في الشكوى الى الله في رفعه لا الى غره ويه في عليه اسم الصبركا قال تعلل في رسوله ايوب علىه السلام الماوجد ناه صابرا في وقت الاضطراب والركون الى الاسباب الم يضطرب ولاركن إلى شئ غبرامله الاالبنيالاالي سدمن الاسهباب فانه لابقيطه عاعندالا حساس من الاضطراب وتغبرا لمزاج ولذلك لطنخ الحلاج وجهه بالدم حنن قطعت اطرافه لئلا يظهراني عن العيامة تغيرمن اجه غييرة منه على المقام لعرفته بهذا كله وهو القائل في وقت هذه الحال ﴿ ما قدُّ لِي عَصْوِولا مفصل ﴿ الاوفيه لِيكُم ذكر \* بخلافالا ّلام النفسية اذاوردت الايبورااني من شأنها ان تنألم النفوسء: دورود هافقد بتلقاها بعض عمادالله ولااثر ألها فده عرلي ظاهره والامورالمؤلمة حسا اذا أحس مهاتح لــًا لهاطبعا اماالىالله في ازالتهاكأبوبوذي النون علىما السلام الاان شدخاه عنهاأمه بزيل احساسه بهاواماالي من السرسده من الامرشئ كالمعتاد في العموم وتلك حالة اكثرالعالم عباد ساب ومها تسترالا كارمن عباد الله عن أن بشار الهم فاصبر لحرربك المأموريه فذلك هوالشوت مع الله عند نفوذ الحكم الالهي فيه أي حكم كان من بلاء وعافية فأن الفرح بنيل الغرض مزيل صاحبه عن الثبوت اكثر من زوال صاحب البلاء فان حركة الفرح تدهش وتكثر اضطراب صاحمه الأأن وصيحون له قوة مال اكثر من وارد الفرح وأماا الهم والغم فانه أقرب الى النبوت والسكون لمن حكم علمه يهمن فرح الواصل الى غرضه فهوذ كريم الخبر والشتر معاوهما حالان والاحوال هيىالحاكة أبداوالمحكوم علىه لابدّ أن مكون تحت قهرالحا كم لنفوذ حكمه فيه وهوالذي جعلديضطرب لان مطلوب الانسان مالطبع الخروج من الضييق الى الانفساح والسعة الضباء المشرق لمارآه من ظلمة الطبيع وضيقه فلا يصبر على القهر فقيل لها ثبت للحكم فانك لا تخلوعن نفوذ حكم عايسو الأأوعا يسترل فانسا الذفتحة لذالمنا في رفعه عنان وان سترك فتحة لذالمنا في ابقائه عليك والشكرعلي ذلك فهزيد لأما تتضاعف مهسر ورك ولايضعف فأنت راجءل كل حال وماام نالهً الصبرالاأمكون الصبرء أدةوا جبه فقحيا زي جزاءمن اذي الواحب فتكون عبدا مضطرّ امثنا علميا

الوطن تملة علم ان الامور تحتلف بالقصدوان اجتمعت في الصورة وقد منياهذا المعتى فيما جبل عليه الانسان في اصلخالة من البحل والجن والحرص والشره وهي في العاقمة خلق مذمومة عرفا فين المقل الماصارف تحتمد فيه فلولا انها قابلة للعمد بالذات ما جمدت في المالوف الالهمية التي عن الها الحق واللعب منها وقد أمر نا الحق ان نذرا لخائض يلعب في خوضه وقد أمر نا الحق و الاستراك والمنسسكر بالمعروف وهو ان مين وجمه المعروف في المنكر فنز بل عنه اسم المنكر كل هوفي نفس الامر معروف في نامة ما في الوجود من وقع علم ونا النكرة فان كل شخص قد عند منه في من النكرور

فاذافهـمتـمقـالتيفافرحبها الفالقول قول الله في المخـلوق اذكان من فهـمالذي قدقلته الله عندوقي

هذامااتيحيه المقال فكمف مكون ماينتحه العمل فان اللهماأم ناالاان تقول ونترك كل حزب بما عنده فارحاما كافني غبرذلك فقبال قل الله نمذرهم في خونهم ياعبون عن بصيرة فانهم بين ان يحمدوا ذلك الخوض اويذتره عقد افان جـدوه فقد فلنا اله نعمالي عندكل معتند فان وحـدوه في تصوّر مر. تصوّره لا مزول مزوال تصوّر من تصوّره الى تصوّر آخر بل كيكون له ايضا وجود في ذلك التصوّر الآخر كمايتدوّل نوم الفسامة فى التحلي من صورة الى صورة ومازالت عنه تلك الصورة التي تحوّل عنهالان الذي كان معتقده فيماراه فاهوالاكشف سنه تعالى عن عين هــذا الذي يدركهالاغير فهم على بصيرة وان ذمّوه فهم الذين تحوّل في حقهم الى الصورة التي تحول المها بعلامتهم فهم في ذمّهم على بصرة لأنهم لذلك خلقهم كماتعمد كل مجتهد بمااداه المهاجتهاده وحرم علمه ان بعمده ماحتهاد غيره اذاكان من اهل الاجتهاد فالمقلد مطلق فعما يجيءمه المجتهدون ويختار مايشا ، فله الاتساع في الشرع والمس للمعتمد ذلك فأنه مقدد بدلدله وإن اصاب الحق واخطأه كما هو نعت هذا الخائض انحدخوضه اوذته فهوفي الحالتين على بصيرة ولهذاأ مرناالحق ان نتركهم في خوضهم راعه و ن ولو لم ركب في هذا الذكر من الفيائدة الاكون الله يتخلق لعمياده في اعتقباد هم فإن الناظر في الله خالق في نفسه بنظره ما يعتقده في اعبد الدالها خلفه بنظره و قال له كن فكان واهذا امرالناس ان يعيدوا الله الذي جامه الرسول ونطق به الكتاب فانك اذا عبدت ذلك الاله عدت مالم تتخلق بل عبدت خالقك فأعطمت العبادة حقها سوفى فان العملم ياتله لا يصحر ان يكون علما الاعن تقلمد هخيال ان يكون عن دايل ولهذا منعنيا عن التفكر في ذات الله ولم غنيع بل امرنا ان نفر دالرتب ته المه فلااله الاهووالله بقول الحقوهو يهدى السلل

البهاب الخيامس وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزه واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا كان عليه من الحمانيا يجدا لمراكزي بمراكش شعر

لس فلمالوجود غيروجودي

فأنا القلب والمهمسن قلسي

لاتحــ دوه للذي قـد عدسة

من رآنی فقـــدرآه ومن لم

انما يفرض السحود على من

وكذا فى النهود عين شهودى وهو مدى مكان حبل الوريد انه جــل عــن قـــود الحدود يرفى لم يقــل بفــرنس السجود قال بالحــق انه من وجودى

يريد قوله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه رأيت مجددا المراكشي بمراكش وكان يكاثر في ليلاونها راوكان هذا هجيره دائما في ارأيت مناق صدره من شئ قطوكان الشدائد تم عليه فسلايتا تباعيا الابالفرح والنحث فتفرج عنه في نظرنا وهو ينتقسل من فرح الى فرح ومن سرور إلى

100 من وجه باستنام مختلفتين والله يقول الحق وهو مهدى السبيل الباب الرابع وخسمانه في معرفة حال قطب كان منزله قل الله غ ذرهم الى هذا كان هير شخاالي مدين رجه الله وزاد معضهم قوله تعالى فى خوضهم العمون واتاه فيرفعيه ارغيب الىاللەمن كونتيا المهرب فلس لنا غيره مذهب ذر الكل فى خوضه يلعب وفسه الورى كالمرغب فانك ان حنته تقر ب من الله فرزت عما اطلب ولمارأ ت الذي يتحب اعلم ايدنا الله واباك ان هـذالبـاب قريب من الذي قيـله فان الله وصف نفسه بالتبحب والفحـك والفرح والتمشيش واشياه هذه الصفيات الخلقية ووصف نفسه بليس كمثله شئ يعني فهها ومارمت اذ رست ولكين الله رى فخلصناله منه احرنا الحق ان نقول الله ثم نذرهم أى نترك ضمرهم وهو ضميرالجيعلاهوالذى هوضميرالافرادفاناللفرد نخلص العبيادة منالجيع فانالجع اظهرالقسمة بمزالله وبنزعب ده في العمادة وهي لله لاللمكاف من حمث صورته وان كانت له من حمث جعت م مألله فهنارسخت قدم الشيخ ابى مدين رضي الله عنه ولم يتعتّر وغيره يتممالا كية فقال فى خوضهم يلعبون فوقف الوددين رضى الله عنسه مع قوله وإذاراً تبالذين يخوضون في آياتناوكل ما في العبالم آياته فانهادلائل علمه فأعرض عنهم فامتثل امرالله فأعرض وونف غيره معأمرهان يتركهم فى خوضه به ملعمون فامتثلناا مراتله وتركناهم فيكشف الغطاء عن الصار نافعانيا عيلى النه و دمن الخائض اللاعب وماهوهذا الجبع الذى اظهره ضمراهظةهم فى قوله تمذرهم فى خوضهم يلعبون وقد تقدّم انه ماثم الاالاسماء الااتهية فثنت الجع لله بأحمائه وثبت التوحيديهويته فمانم جـع ولاواحـــ سوى الحق فانهدوذ رسن ام لحكم القضاء وحكمه القدر كماقال فى خوضه لاعما سوى من يصرف هذى الصور فا ثم فما ترى لا عـب كاشاءحة يقضى الوطهر فتبصره و هـو يلهـو به وحودى لتصريف هذى الاكر هي الصولحان ومسدانها مراكب ارواحها فى البشر تجول الخول عدائها وانسلوافوق.تن الخطــر رهـمفالركوب على ظهرها فلرتفتاوهم وامكن الله قتلهم فهو القباتل وان لم يردهمذا الاسم ومارميت اذرصت والكن الله رمى فهوالرامى بالصورة المحدية وان لم يردهـذا الاسم ترميهم بحجارة من سحيل فى صورة طـــروان لم يرد راسل تقبكم الحرز وهوالوافي وان لمرد

فهد امن الخوض فاعلم به وابر م وما أنت البرمت ه وكن نافنا فهو الناقض و وكن نافنا فهو الناقض وقل للذي يعبن النهض به والكذب هوالقاتل الفارس الفارض

 من جلة من يسيح بحمده وهومن حيث باطنه كإذ كرنافا لحق بسسج نفسه واعطى المجوع معى دقيقا عامضا لم بعوله كل واحد على الانفراد به واضف الى الصورة ما اضف من موافقة ومخالفة وطاعة ومع عصبة وبه قيل المسكلف وبه بعث القسمة في الصلاة بنسه وبين الله فيقول العبد كذا فيتول الله كذا ولا يكون عبد االا بالمجوع فانظر ما حصل للحق من النعت لما وصف نفسه أنه قوى العبد فيا كان عبد االا به كالم يكن الحق قوا نا الا بنالان اسم العبد ما انطلق الاعلى المجوع وقد اعلنا الله من هو الحق لسائه والحق سمة في قال الحدلته ومن مع قوله الحدلته فيقول الله اثنى على عبدى ولكن بغيره في الله النالي بهوية الحق المحتوية الحق الله بهوية عندى وما الله على المحتوية الحتوية المحتوية المحتوية المحتوية المحتوية المحتوية الحق المحتوية المحت

ألا كل قول فى الوجود كلامه المسسواء عامنا نابره ونظامه المع به المعاع كل مكون المنطقة المعام المع غير الذى كان قائلا المنطقة المنطقة

لانه القائل أن يأتيهم الله في ظال من الغمام ولما كان الام على ماذكرناه في نفسه طلب من النعاص العبودية وتخلصها غلص العبادة لان العبادة نكون عسد الوما نكون عسد الاجوية فخلص العبودية وتخلصها ان نقول له أنت هوبانا نيتك وانت هوفي انا نيق في اثم الاانت فأنت المهمى رباو عبد النام يكن الام كذا فيا الخاصنا له عبادة في الطب الاخلاص فيها الامن المجوع ولا يصع الها وجود ولا السبة و الانالجة وعلانه بالانظر ادغى عن العالمين وبالمجوع قال اقرص والله قرضا حسسنا فقده و بالاحسان و فسرائه ما ها و المنافقة من العالم النام عن الله عبر معرفة والنظر العتلى فلاه عرفة بالله طرق الواحد على العلم الله من حدث خطابه الشرع و علما به من حدث خطابه الشرع وعلما به من حدث خطابه الشرع وعلما به دن حدث المتعالم الشرعة وعلما به دن حدث المتعالم التعالم وعلما المتعالم المتعالم المتعالم وعلما المتعالم المت

أى تلقياه تلك العبيادة وانشئت قلت تقدمنه عبيادة تلقياه فائل مااحيد ثنها الابه فنيه تخاصها له وانت محيل الظهور فالصورة لك والعير هو يتسه كافر رنافي غير موضع ان الصور المعير عنها بالعالم احتكام اعبيان المسكنات في وجود الحق ولهيذا يقال ان العيالم ما استفاد الوجود الامن الحق وهو الحيدوث وهذا القدركاف في تمخلص العبيادة تقد تعيالي فيكون الحق العياد من وجه المعبود

انى خصصت بسر لىس يىلمه الاأناوالذى فى الشرع نبعه هوالنبي رسول الله خيرفتي المائلة نتبعــه فيما يشر عــه

البــاب النــالث وخسمــانة في معرفة حال قطب كان منزلة وما ا مروا الالمعبد وا الله مخلفـــين له الدين حنفــاء ويقيموا الصلاة ويؤلو الزكاة وذلك دين القيمة شعر

الله يوملم انى است اعلمه انى علت وجود الايقيده الله على وجود الايقيده على به حرى فيه فيه في المالة على المالة

قال الته تعالى ألا تقه الدين الخالص هذا الذكر على المنهد والمحتد فان الله ما خلق الجن والانس الاليعبدوه ما علل بغيرهذا خالى العمالم وما يعمل احد عبادة الخلق النفسه اولغير الله حتى يخلصها منه وقد علمنا الله لا بدئم من نسبة فيها الى غيرالله في تم تحد الانحن فنحن اصحاب الدعاوى في اهو يقه لا نه ما من شئ الاوهو ساجد لله والسجود عبادة الانحن ولذلك قال وكثير من الناس ولم يعم كاعم فى كل من ذكر من الانواع الاتراه تعالى ما ارسل رسولا الاباسان قومه فالرسالة لله والداء الرسال السلام بلسان القوم شعر

علم القرآن كيف ينزل في وجودى وعلى من ينزل الما ينزله الذكر به ولكل منها القرآن شئ يفضل الما المنام الاجزل في المقام الاسهل وقول الله والله خالفا

ولكنّ الله قدابان لناانّ هو يعالحق سمع العبدوبصره وجيع قواه والعبدما هو الابقواء فياهوا لا ما لجق فظياهه صورة خلقية محدودة وباطنه هو ية الحق غير محيدود قيا لصورة فهومن حيث الصورة

لاامراواشفقن منها وحلهاالانسانائه كان ظلوماحهولا يربد ظلومالنفسه حهولا مقدرماحيل قال لنبانعيالي اذا جلنباها إن الله مأمركم أن تؤدوا الامامات اليماهلها وماجلها احدمن خلق إلله الاالانسان فلاعتلو اماان يحملها عرضا اوحسرا فأن حلها عرضا فقسد خاذر نفسه وانجلها حبراغانه مؤذلها على كل حال ولابذواء لم أنّ اهل الامافات الذين امن ماالله أن نؤدّ بها الههم لدب يرمن اعطاها ولايدوانما اهلها من زؤدي السه فان كأن الذي اعطاها بنسة ان زودي المه وقتا آخرفهو اهلهاسن حمث مانؤذي المه لامن حمث انه اعطاها وان اعطاها هذا الامن المؤتمن الى من إعطياه ليحمله بالى غيره فذلك الغيره واهلها لامن إعطيه فتبد اعليه لالاهابية فيهيا فإن الحق انماهو لمن بستحقه فاعلرذلك واعل علمه واعلم أن الله قد اعطىال امانة أخرى لتردّها ألمه كما اعطاك امانة لتوصلهاالى غيرل ُلاتردَها اليه كالرسالة فان الله بقول ما أيها الرسول مليغ ما أنزل الميك من ربك وان لم تفعل فيابلغت رسيالته وقال ماعلى الرسول الاالسيلاغ وأمامارد البه عزوحيل من الامانات فه وكل علم آمنك علمه من العاوم التي اذاظهرت في العسموم ضل به من لا يسمعه منك بسمع الحق فاذا حصل لك مشل هذا العلم ورأيت من كان الحق معمه وبصره وجسع قوا ، وليس له هذاااعلمفأ ذهالمه فانهما بسمعه منك الابسمع الحق فالحقء عبلى الحقيقة هوالذي سمع فرددت الامانة البه تعيالي وهو الذي اعطا كهياو حصات اهذا الشحنص الذي الحق يهمعه فائذة لمرتكن بعلهيا ولكن حامل هذه الامانة ان لم بكن عالما بأن هذا بمن كون صفته أن بكون الحق سمعه والافهو ممن خان الله وقد منهاه الله ان محون الله وكذلك ايضا من خسانة من اطلعه الله على العملمان العالم وحوده وجودا لحق ثم نصرتف فمه بتعدى حدمن حدود الله يعلم اله متعد فسه فأن الله زقه باعتقاده المتعذى ومن تتعد حدودالله ففدظ لرنف وحلها الانسان انه كأن ظلوما حهو لا وكذاك من خان الله في اهل الله وكل امر سـ دليًا من لهُ الله فيه ان تردّه اليه فلم نفسعل فذلك من خيانة الله والله بقول والمهرجع الامركله وأماخيانة من خان رسول الله صلى الله علمه وسلم فهى فمااعطك اللهمن الآداب ان تعامل به رسول الله صلى الله عامه وسلم وهــذه المعاملة هي عن ادائها المه صلى الله علمه وسلم فأذالم تتأدّب معه فحاأديت امانته المه فقد خنت رسول الله صلى الله علمه ريسيلم فهيأ أتنك الله علمه من ذلك ومن خدانتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسألك فمه من ألمو ذة في قرابته واهل منه فانه واهل منه على السواء في مودّ تنيافيهم فن كره اهل منه فقد كرهه فانه صلى الله علمه وسلم واحدمن اهل المت ولانتبعض حب أهل المت فان الحب ما تعلق الامالاهل صلى الله علىه وسلم ومن خان ماســنه رسول الله صــلى الله علىه وســلم فتدخانه صلى الله علىه وسلم في بنته ولقدا خبرني الثقة عنيدي عبكة قال كنت أكره ما تفعيله النبر فاعبكة في النياس فرأت فىالنوم فاطمة بنترسولاالله صدلى اللهعلىه وسالم وهى معرضة عنى فسلت عليها وسألتهاعن اعراضها فقيالت الكثقع فيالشرفاء فقلت لهياماسيمدني الاترين الي مايف علون مالنياس فقيالت المسهمني فقات لها من الاتن وتنت فأقدات على واستمقظت

فلاتعدل بأهل المبتخلقا الفأهل المبت هما هل السماده الفضهم من الانسان خسر المعضهم من الانسان خسر المعضورة المعض

ومن خسائل وسول الله صلى الله عليه وسلم المساضلة بين الانساء سلام الله علم مرمع علما بأن الله و فضل و معنام على الله على والله فضلنا و فضلنا

| منزلته في المصيون النافسه مستزلت في النهادة قان المحكم باقروناه فقد مدود دسيادة العدل وماذا بعدا لحق الاالفلال فأفي نصرفون افياء غلاباً وتكون ما الماهاين تم قولهان كتم ما تدعون في الشدائد الداقعة أي الموسدة ولا تكنون ما شيدون في نفو مسيون وقد يشهاون الماقة الذي ما زالت فاويكم منظوية عليه فهم بلاشك مدة فون العلهم فها يوسد قون السألوا أم الااقتمال الااقتمال المنتون المنافسة في الموسون المنافسة في واحد العمر المنتون الماستولون المنتون والمنتون والمنتون المنتون |   | Commence of the Commence of th |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| الاالله الذي المنافرة المنافر | ŀ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| الاالقة الذي ما زالت والويكم منطوية عليه فهم بلاشان مقد قون لعلهم فهي بعد ون اذا الوالم لا وقد يعلون وقد يعيلون وقد يعلون وقد يعيلون وفي المناسبة والمناسبة | I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| قديد المناقد  | I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| فاف عليم عارق المواون الدولية الما الما المولون الدولية الما الما المولون الدولية الما الما المولون الدولية الما الما المولون الما المولون الما المولون الما المولون المحالة الما المولون المولية المحالة الما المولون المحالة المحال | l |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| فاف عليم عارقصدون الما قواههم الما الما المولون اذ فشرون الما المولون اذ فشرون الما المولون اذ فشرون الما الما المولون اذ فشرون الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ľ | ا ققد يصدقون وقد يكذبون اا وقد يعلمون وقد يجهلون ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| الما يقولون الذي شرون الما الما يقولون الذي شرون الما يقولون الذي شرون الما يقولون الذي شرون القد كنت المري القد والما الما يقولون الما يقاله الما يقتصر ومن الما إلى الما يقاله والمناسلة الما الما إلى الما يقاله والما الما يقاله والما الما يقاله والما الما يقاله والما الما يقول  | ı | 1 1116 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| ولوكنت ادرى بهم انهم المحافظة المالية المحافظة  | ı | 1 111 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| المنافرة ال | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ومتى لم يوم الم المتوافق المعنا الما الما الما المتعاول  | I | ولو كنت ادرى بهـم انهم الله اذاماً بقولونه يصـدقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ومتى لم يعدل الكاذب انه كاذب فاله على مرة الحذ بكذبه فان اخذ فيا يؤاخذ الابتفريطه في تحصل ما ينبغ له ان يحصله من العلم والعدمل عافيه نجاته وسعادته لامن جهة كذبه فلا بؤاخذ الكاذب ما ينبغ له ان يحصله من العلم والعدمل عافيه نجاته وسعادته لامن جهة كذبه فلا بؤاخذ الكاذب من بطلب منه الاقرار في ذلك الامر المطاوب منه مشل قوله تعالى في حق من كان جدد الصفة من حيث اله فرط في اقتناء العلم الذي يعترفه اله اذا الحذ من لا يعلم اله كاذب الما يوخد من حيث اله فرط في اقتناء العلم الذي يعترفه العلم الذي كذب فيه من عرب المها بوالسب يحق فقرق بين مؤاخذة المقرط في اقتناء العلم الذي يعترفه العلم الذي كذب والكاذب الذي يعلم بكذبه والصادق دون الكاذب الذي يعلم بكذبه العلم الذي يعلم بكذبه العلم الذي يعلم بكذبه العلم المنافق والصادق دون الكاذب الذي يعلم بكذبه العلم العلماء العاملين على كل حال ولا يحول والصادق دون الكاذب ينزل كل ثي منزلته بصفته وهذا عزين الناس على كل حال ولا يحول بيننا و بين مقام الصادقين والصد يقون اله المئي بذلك والقادر علمه آمين بعزنه والمناس تعلم والمناس كان منزلته لا يحونوا الله والا من عالى المناس على المناس والمناس المناس والمناس المناس وحون و مناس المناس المناس وحسان المناس والمناس المناس المناس المناس المناس والمناس المناس المناس والمناس المناس والمناس المناس المناس والمناس المناس المن | ı | القدكنت اصغى الى قوالهم الله فهماذ يقولون مايشعرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ومتى لم يعمل الكاذب اله كاذب فاله غيره والحد بكذبه فان اخذ فيا يوا حد الا بقوريطه في تحصل ما ينبغ له ان يحصله من العلم والعمل عافيه نجاته وسعادته لامن جهة كذبه فلا بؤاخذا الكاذب الامرا المطاوب منه مشل قوله تعمل في حق من كان جدد الصفة من يطلب منه الاقرار في ذلك الامرا المطاوب منه مشل قوله تعمل في حق من كان جدد الصفة من حيث العمر النفو الماد الخد من لا يعمل انه كاذب اتما يوخد من من حيث المفورة بين مؤاخذ المادي يعلم الذي يعرفه الله ليس بحق فقرق بين مؤاخذ المادي الذي يعرفه الله ليس بحق والصادق دون الكاذب الذي يعرفه الله الله والمادي دون الكاذب الذي يعلم بكذبه المحقود والله يعمل المحتول والصادق دون الكاذب الذي يعرفه الله الله والكاذب الذي يعمل المحتول والصادق دون الكاذب الذي يعمل من العلماء العاملين على والمادي والكاذب الذي يعمل المحتول والمادي والكاذب الذي يعمل المحتول والمحتول المحتول والمحتول المحتول والمحتول والمحتول المحتول والمحتول وال |   | فهم اذيقولون مافىالعما الوفىالعرشالاالذىيفترون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| ما ينبغ اله ان يحصله من العلم والعدم المعانه فعانه وسعادته لا من جهة كذبه فلا بؤا خذا الكاذب الا اذا كان علما بكذبه في المواطن التي كاف ان يصدق فيها وهو الجاحد اذا كان هذا لا في مقابلته من يطلب منه الاقرار في ذلك الامر المطاوب منه مشل قوله تعالى في حق من كان بهد و الصفة من سعت العمالة علم الذي يطلعه على هذا الامر الذي كذب فيه دن غير علم به انه ليس بحق فقرق بين مؤاخذة المفرط في اقتناء العلم الذي يطلعه على هذا الامر الذي كذب فيه دن غير علم به انه ليس بحق فقرق بين مؤاخذة المفرط في اقتناء العلم الذي يعرف في منزلته مي منزلته وهذا عزير في الناس قليسل وجوده و القه بقول والصادق دون المكاذب الذي يعلم بكذبه الحقود هو يهدى السيل جعلنا الله والماكم من العلماء العاملين على كل حال ولا يحول المباد المناوبين مقام الصادقين والصديقين انه المئي بذلك والقياد رعليه آمين يعزنه والسول و تحولوا الماناتكم والمنات نعلون شعر المباد الناسم بالمانات كذا كم لا تحدولوا الماناتكم ولها عن على حالها يحملها المناسبة العاملات كذا كم لا تحدولوا الماناتكم ولها حق على حاملها المسيد ورئام باعلاليس تعان المان ولها من على المنالة ولم العاملات فالامانات وحنان المناسبة المهادة والمناسبة المناسبة الله من مناسبة الله المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الله المناسبة الله المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الله المناسبة الله المناسبة الله المناسبة المناسبة الله المناسبة الله المناسبة الله المناسبة الله المناسبة المناسبة الله المناسبة الله المناسبة الله المناسبة الناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة الله المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة الله المناسبة الله المناسبة والمناسبة والمناسب |   | فقد حرّ فو القول واستنصروا المعلم علم مهم منانه منصرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| الا اذاكان عالما بكذبه في المواطن التي كاف ان يصدق فيها وهو الجاحد اذاكان هذاك في مقابلته من يطلب منه الاقرار في ذلك الامر المطاوب منه مشل قوله تعمالي في حق من كان بهدد الصفة وجد وابها واستيقتها انفسهم طلما وعاو اوقد قررنا انه اذااخذ من لا يعد إنه كاذب انما يؤخد من حيث الله فرط في اقتناء العلم الذي يعرفه الامر الذي كذب فيه دن غير علم بكذبه فقر قبين مؤاخذة المفرط في اقتناء العلم الذي يعرفه العلم الذي يعرفه المناسب على المنافذة وهذا عزيز في الناس قليل وجوده والمقدية ول والصادق دون المحاذب ينزل كل شئ منزلته يصفقه وهذا عزيز في الناس قليل وجوده والمقدية ول المعلى المقووه وجهدي السيل جعلنا الله والا كم من العلماء العاملين على كل حال ولا يحول بين مقام الصادقين والصديقين انه المل بذلك والقادر عليه آمين بعزته وانتم تعلون شعر المائن المائن وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزلته لا يحوثوا الله والا يحوثوا المائات تعلى من حالها يحدمها المناسبة على المناسبة الله المناسبة الله المناسبة الله المناسبة المناسبة الله المناسبة المناسبة الله المناسبة المناسبة الله المناسبة المناسبة الله المناسبة الله المناسبة المناسبة الله المناسبة الله المناسبة الله المناسبة الله المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة وحديدة المناسبة وحديدة المناسبة المناسبة وحديدة المناسبة المناسبة وحديدة المناسبة المناسبة وحديدة المناسبة المنا |   | ومتى لم يعلم الكاذب انه كاذب فانه غمير مؤاخذ بكذبه فان اخذ فما يؤاخه ذبالا بتفريطه في تحصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| من بطلب منه الاقرار في ذلك الامر المطاوب منه مشل قوله تعالى في حق من كان بهد الصفة وجد وابها واستيقسها انفسهم ظلما وعلوا وقد قرنا انه اذا اخذ من لا يعلم انه كذب انما بؤخسد من حيث انه فرط في اقتناء العم الذي يعرفه اللامر الذي كذب وله من غير علم به انه ليس بحق فقرق بين مؤاخذة المفرط في اقتناء العلم الذي يعرفه المناف وهذا عزير في النياس قليسل وجوده والمته يول والصادق دون المكاذب ينزل كل شئ منزلته بصفته وهذا عزير في النياس قليسل وجوده والمته يول المعلق الحقود وهو بهدى السيل جعلنا الله والي كم من العلماء العاملين على كل حال ولا يحول المناو بين مقيام الصاد قين والصديق من العالىء بذلك والقياد رعليه آمين بعزته المها المناف وخسما له في معرفة على والما المناف وخسان المناف المناف وخسان المناف وخسانة المناف المناف وخسانة المناف وخسانة المناف المناف المناف المناف وخسانة المنافل المناف وخسانة المناف المناف المناف وخسانة المنافل المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنافل المناف المنافل المناف ال | ı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| وجد وأبها واستنسم الفها وغلاه على هذا الامرالذي كذب فيه من غير علم ها أنه لاستن من حيث اله فرط في اقتناء العلم الذي يطاعه على هذا الامرالذي كذب فيه من غير علم ها أنه ليس بحق فقرق بين مؤاخذة المفرط في اقتناء العلم الذي يعرفه الصدق من الكذب والكاذب الذي يعرفه المدين عرفه المدين عرف الناس قليل وجوده والله يقول والصادق دون الكاذب ينزل كل شئ منزاته بسعفة وهذا عزيز في الناس قليل وجوده والله يقول الحق وهو يهدى السيل جعلنا الله واياكم من العلماء العاملين على كالحل ولا يحول بيننا و بين مقام الصادقين والصديقين أنه الملئ بذلك والقادر عليه آمين بعزته والمدين وخسمائية في معرفة حال قطب كان منزلته لا يخونوا الله والرسول وتخونوا الماناتكم وانتم تعلون شعر لا تحد ونوا الله ان حلتها الله من على حاملها المناس في المناس فا لامان فا لاماناتكا المناس في المناس وجمال المناس وجمال المناس وجمال المناس وجمال المناس وجمالة المناس والمناس وجمالة المناس وخمالة المناس وخمال | ١ | الا اذا كان عالما بكذبه في المواطن التي كاف ان يصدق فيها وهوالجاحد اذا كان هذاك في مقابلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| من حيث اله فرط في اقتناء العلم الذي يطاعه على هذا الامرالذي كذب فيه من غير علم اله ليس بحق فقرق بين مؤاخذة المفرط في اقتناء العلم الذي يعرف الصادق من الكذب والكاذب الذي يعلم كذبه والصادق دون الكاذب ينزل كل شئ منزلته بسفته وهذا عزير في النياس قليسل وجوده والمته يقول الحقوه وهو بهدى السيل جعلنيا الله واياكم من العلماء العيام لمن على كل حال ولا يحول بيننا و بين مقيام الصادقين والصديقين اله المل يذلك والقياد رعليه آمين بعزته والرسول و تحونوا الما الكم والمنات كذاكم لا تحونوا الما الأنكم والمنت تعلون شعر المناب النياب النياب النياب المناب وحيان المناب والمناب والم | ì | من يطلب منه الاقرار في ذلك الاحرالمطاوب منه مشل قوله تعالى في حق من كان بهده الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| والصادق دون المكاذب ينزل كل شئ منزلته بصفته وهذا عزير في الناس قليسل وجوده والقه يقول والصادق دون المكاذب ينزل كل شئ منزلته بصفته وهذا عزير في الناس قليسل وجوده والقه يقول الحقوه وهو جهدى السيل جعلنا الله والي كم من العلماء العاملين على كاحال ولا يحول بيننا و بين مقام الصادقين والصديقين انه المئ بذلك والقادر عليه آمين بعزته المبالة في معرفة حال قطب كان منزلته لا يحول والسول و تحول الماناتكم وانتم تعاون شعر والمتدون المناس والمناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس والمناس المناس المناس المناس المناس والمناس المناس والمناس المناس المناس والمناس والمن | ı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| والصادق دون الكاذب ينزل كل شئ منزاته بسفته وهذاء برفى الناس فليسل وجوده والله يقول الحق وهو يهدى السبل جعلنا الله واياكم سالعلماء العاملين على كالحل ولا يحول بيننا و بين مقام الصادقين والصديقين انه الملئ بذلك والقادر عليه آمين بعزته المبالله في معرفة حال قطب كان منزلته لا يخونوا الله والرسول و تخونوا الماناتكم وانم تعلمون شعر لا تحدون الله المناتكذاكم لا تحنان المنزلة لا تعلمون شعر لا تمكن بالحل ان جلتها السيدرى ذلك الاذوعيان ولهما حق على حاملها السيدرى ذلك الاذوعيان والهما حق على حاملها المناتكات الحق من قال فكان والهما حق على حاملها الناتكات الحق من قال فكان والهما على الله عليه وسلم موصيالانسأل الامارة فانك ان اعطيتها من غيرسو ال اعنت عليها والناتكات المؤمني قان كنت مؤمنا أنها الله وخيان المساول وخيانة المول وخيانة المساول وخيانة المساول وخيانة المساول وخيانة المساول وخيانة المساول وخيانة المساول وخيانة المانات وما الهمة في هذه الخيانات الامانات ومان الله وخيانة المساول وخيانة الامانات والله الله وخيانة المساول وخيانة المانات الله المانة والله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| المقوه هم مدى السبل جعلنا الله واياكم من العلماء العاملين على كالحال ولا يحول بينا و بين مقام الصادقين والصديقين اله المئي بذلك والقادر عليه آمين بعزته المباب الناني و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزلته لا يحونوا الله والرسول و تحونوا الما باتكم وانتم تعلون شعر لا تحدون المن جاهلا السن تعان لا تكدون المن جاهلا السن تعان لا تكن بالجهل ان جلتها ليس المبارى ذالة الاذوعيان ولها حق على حاملها ليس يدرى ذالة الاذوعيان ولها حق على حاملها ليس المن في الكتاب الحق من قال فكان ولها حق على حاملها للها في الكتاب الحق من قال فكان ولها حق على حاملها للها في الكتاب الحق من قال فكان ولها حق على حاملها للها الله في المناب وجنيان الته عليه وسلم موصيالاتسال الامارة فانك ان اعطيتها من غيرسؤ ال اعنت عليها وان اعطيتها عن سؤال أنه تعالى جدة الخمانات الامارة ومنان الته تعالى المالية في هذه الخمانات الامارة ومنان الكتابة الله الله أمانة وخيانة المانات وما المهاللة في هذه الخمانات الامارة حينان الشاء الله تعالى لماقال فا قامانية المانة الله في أمانية وخيانة الرسول وخيانة الامانات وما المهاللة في أمانية وخيانة الرسول وخيانة الامانات والله المانة الله تعالى لماقال في المناب الله المانات قالة في أمانية وخيانة المانات والله المانات ومنا المانة الله تعالى لماقال المانة الله قامانية الله في أمانية وخيانة الامانات قالانا الامارة عالى المانات الله المانات ومانات الله المانات المانات الله المانات المانات الله المانات المانات المانات المانات الله المانات الله المانات المانا | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| بيناوببن مقام الصادقين والصديقين اله الماغ بذلك والقادر عليه آمين بعزته الماناتكم المانان وخسمائه في معرفة حال قطب كان منزلته لا يحونوا الله والرسول و يحونوا الماناتكم وانتم تعاون شعر لا تحدونوا الله التحدونوا الله التحدون المرابط لا تكن بالحدل ان حلمها المن المان فا لامانات كذاكم لا تحان المان من حالها لله من حالها الله المن فا لامانات المان ولها حق على حاملها المن المن فالامانات المان في المان وحنان المناف في المناف المناف في المناف في المناف في المناف في المناف في المناف في أمان وحيان المناف في أمان والمناف في أمان المناف في أمان وحيان المناف في أمان وحيان المناف في أمان المناف المناف في أمان المناف في أمان المناف المناف في أمان المناف المناف في أمان المناف المناف في أمان المناف المناف المناف في أمان المناف  | ı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| الباب الناني و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزلته لا يخونوا الله والرسول و يخونوا الماناتكم وانتم تعلون شعر الاتحدونوا الله ان كنتم له الاتحدونوا الله ان حلتها المنان كذاكم لا تحان المنان بالحدل ان حلتها السريدري دالم الانكان المان ولها حق على حاملها السريدري دالم الاذوع ان ولها حق على حاملها المنان فا لاما نات المان وكان المناز وقيات الله الله الله والله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| وانتم تعلون شعر  لاتحدونوا الله ان كنتم له الدون امر جاه الااس تعان المنات كذاكم الاتحان المنات كذاكم الاتحان المنات كلاتم له المنات كلاتم المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المان والها حق على حاملها المنات المن | ١ | بليها و بين مقام الصادفين والصاديقين اله الملي بدلك والفادر عليه المين بعزيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| الاتحدونوا الله ان حملها المنان كذاكم لاتحان المنان كذاكم لاتحان المنان بالمها كلا من حالها المنان خالا المنان ال | ı | l' ,'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| لاتكن بالحدل ان جلتها السيدرى دالا استعان السيدرى دالا المان الما | ı | وانتم تعلون شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| كل من حلها يحسملها السيدرى ذال الأن امان والها حق على حاملها السيدرى ذال الاندوعان ولها حق على حاملها الله السيدرى ذال الاندوعان ولها حق على حاملها الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ı | اللَّفَــونوا اللهان كنتمه الله والاماناتكذاكم لاتخـان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| ولها حق على حاملها النس يدرى ذال الاذوعان النس قدر وقيها كما قال لنس النس لل المالاذوعان النس قدر وقيها كما قال لنس في الكتّاب الحق من قال فكان النس قال فكان الله على جدة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I | لانكن بالحمل ان حلمهما الدون امر جاهلاابس تعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| قدوديها كما قال الما في الكتاب المقدمن قال فكان المناسول الله عليه وسلم موصالات الله الما في الكتاب المقدمة فانك ان اعطيتها من غيرسؤال اعنت عليها والما اعطيتها عن سؤال لم تعن عليها فالحيانة ألاث اعدى الذين يحوقون خيانة الله وخيانة الرسول وخيانة الامانات وما المه الله في هذه الخيانات الامانات فأنا اذكرها ان شاء الله تعالى لما قال فأما خيانة الله في أمان و وخيانة الرسول وخيانة الامانات فأنا اذكرها ان شاء الله تعالى لما قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | كل من حلها يحملها الله أمان فالاما نات امان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| ا ذاكم الله تعالى جدة الفيراع واسان وجنان المارسول الله صلى الله عليه وسلم موصالاتسال الامارة فانك ان اعطسها من غيرسؤال اعنت عليه اوان اعطسها عن سؤال لم ثعن عليها فالخساند ثلاث اعدى الذين يحونون خسانة الله وخسانة الرسول وخسانة الامانات وما الله الله في هذه الخسانات الامانات فأما نشاء الله تعالى لماقال فأما خسانة الله وخسانة الرسول وخسانة الامانات فأمان الله تعالى لماقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| الله تعلى الله عليه وسلم موصيالانسال الامارة فانك ان اعطيتها من غيرسوال اعنت عليها والناعث عليه وسلم موصيالانسال الامارة فانك ان عطيه المائة الله وخيانة المول وخيانة المول وخيانة المائة وخيانة المول وخيانة المائة في هذه الله المائة والمائة والمائة والمائة المائة والمائة والمائ |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| علمُهَاوان اعطيمَهاعنسوَّال لم ثعن عليها فالخيانه ثلاث اعدى الذين بحوفون خيانه الله وخيانه الله وخيانه الرسول وخيانه الرسول وخيانه الخاطب فأما خيانه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | ا ذاكم الله تعالى جــده الفيراع واسان وجنبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| علمُهَاوان اعطيمَهاعنسوَّال لم ثعن عليها فالخيانه ثلاث اعدى الذين بحوفون خيانه الله وخيانه الله وخيانه الرسول وخيانه الرسول وخيانه الخاطب فأما خيانه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | قال رسول الله صلى الله علمه وسلم موصمالاتسأل الامارة فانك ان اعطيتها من غبرسؤال اعنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| فأما خيانة الله في أمالته وخيانة الرسول وخيانة الامانات فأنااذ كرها انشاء الله تعالى لماقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | علبهاوان اعطيتهاءن سؤال لم ثعن علمها فالحسانه ثلاث اعسى الذين بحونون خيبانة الله وخيبانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| فأما خيانة الله في أمالته وخيانة الرسول وخيانة الامانات فأنااذ كرها انشاء الله تعالى لماقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | الرسول وخسانة الامانات ومااته الله في هذه الخسانات الامالمؤمنين فان كنت مؤ مسافأ نت المخاطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| القهنعالى اناعرضناالامانةعلى السموات والارض والجبال فأبيزان يحملنها لانها كانت عرضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | القه تعالى اناعرضناالامانة على السموات والارض والجبال فأبيزان يحملنها لانها كانت عرضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

كالكل اجل كاب كذلك لكل عل جزاء فالقول عمل فله جزاء ان الله عند المان كل فائل وليس بعد الخواطر اسرع عملا منه الماسان فالقول اسرع الاعمال ولا يتولى حساب صاحب الأاسرع الحاسبين لان مقولى الحساب على الاعمال من الاسماء الاالهمة ما شاسب ذلك العدمل ان فهمت والله بكل شئ علم والله يقول الحق وهو يهدى الدبيل الهادى الى صراط مستقيم م

آلباب الاحدوخ مائة فى معرفة حال قطب كان منزله اغيرالله تدعون ان كنتم صادقين وكان هـــذا هجير الشيخ ابى مدين شيخنا رضى الله عنه شعر

ام بغير الله فوه بنطبق ولذا في كل حال يصدق فهـ والداع الذي لا يلحق الحديد بعد هـ ذا يخلق فام العسن به لا يخلق من فنا و كونه يحقق

أفغـ برالله يدعو صادق بل به ينطــق لا يعقبــه ثم يدعــوه اذا يدعو به أخلق الخـالق ما يخلقــه ابت شعرى هل ترى من كائن حجب الاسنال ما قام بهـا

قال الله تعيالي بل الماء تدعون فكشف ما تدعون السبه ان شاء وتنسون ما تشركون أي تتركون الثيرك فانتره فذاالذكرهذه التمهادة الألهمة واذاكان الحاكم عمااشاه مدهبت الحبرة الشهادة الراباه تدعون وتنسون ماتشركون وهوقوله واذا مسكم الضرقي البحر ضالمن تذعون الااماه وقوله امن يحدب المضطرّ اذا دعاه فقد شهد على نفسه انسا في دارالسّكامف بتوحيده في المهمات ولابعر فالكريم الاالمديء ولااكرم من الله وقدنسه الله المديء ان يقول بكرم الحق لكونه يحكم مالكهم في حقه فقيال ما أيها الانسان ماغزك برمك البكريم هـ فداليقول كرمك ومابعـ في مالانسانُ هذا الاالمدي وصاحب الهجميرة فاله لايف أوم كسيركرمه الابأ كبرالكاثر فهذاك نظهر عوم البكر مالالهي وقوته فهو وان لم يغفر فبلايد من البكرم الالهبي في الما ل وان لم يخيرج من النار لانهام وطنه ودنها خلق حتى لواخرج منها في الماآل لتضر وفله فيهانعه مرمقهم لابشه عربه الاالعلماء رالله فلما كشف الله غطاءالجهل والعماعن كشفه الصران احدامن ألخلق مادعافي حال شدنه ألاألله ولولم مكن فيءلمه فيحال الرخاء انحل الشدائد سدالله خاصة وهذا هوالتوحيد لكن ماظهر ذلك الاعتقباد الاءندالشدائد فلمزل المشرلة موحدا بشهبادة الله في حال الرخاء والشدائد غيران المشرك في حال الرحا ولا يفاهر علمه علم من اعلام التوحيد الذي هو معتقده فأذ ااضطرّ الي علمه بتوحيد خالقه لم يظهرعلمه علم من اعلام الشرك وكل ذلك في دار السكامف واكثر برعلما والرسوم غالبون عن حذاالفضل الالهيّ والكرم فيعطى هذاالذكرمن العلمبكرم الله ماليس عنداحيد من خلق الله من ليس له هذا الذكروالدؤوب عليه ولم اسمع عن احد تحقق مه في زماني مثيل الشيخ الي مدين بيمامة رحمالله واذااجتمع فىدارالتكالمف فىأأشخص ظهورالتوحمد فىوتت وظهور الشرك فىوتت مع استعماب التوحسد في البياطن ومع وجوده في اصبل الفطرة والرجوع السه في الما ل في حال الاحتضار قبسل الخسروج من الدنسا كان زمانه اكثرمن زمان الشبرك فاننا قابلنا الامر بالزمان منهما ايكان زمان التوحيد غالباما افطرة والاستعداب في الساطن دائما على وعقدا وكان ظهوره فى وقت الشدائد بأزمانه اكثرمن زمان الشرك فسلا يحيمنك حصيم الدارعن هـذا الذي اومأنا المه في هذا الهجمر فاله ينفعك ولو تذرت اله لا ينفعك فاله لايضر َ لـُ فقــ ل به على كل حال واعتمــ د علمه ولانك بمن يردّشها دة الله حين شهدا لههم بذلك عندك وما شهه معندك حتى حعلك حاكما فأنزلك

| بكلام الحق يصدق<br>مجتمعة متم التخلمة<br>هكذا بعطى المتحتق<br>ذان له حال المتعلق<br>مشل ماله المتفرق | من يقــل انى اله<br>اويتــل انى خلق<br>فهما ســيان فيه<br>و الذى أيس له<br>فله الجـع المــمى | • |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|

فال الله نعيالي انّ حهنم كانت مرصاد اللطاغين ما ّ ماانّ ربك لهالم صاد فحقق وانظر تعثروالله الموفق فحصلوا في نقدمنر دعواهم فان الطاغي المرتفع طغي الماءا داار تفع مقول الله تعالى انا لماطغي الماء حلناكم في الجارية في قال ابن اله فقد حعل نفسه في عاية القرب فأخبرا لله ان جزاء هذا القائل مكون عاية المعد عن سعادنه اذ كان جزاؤه جهنم فهنزل الى قعرها وماسمت جهتم الالمعد قعرها فهنزل الى قعرهامن طغي الى الالوهة التي لها الاسستواء على العرش بالا. بم الرجن واعلم انه ما في على إن احدا يقع منه هذاالقولوهو يحوعويمرض وبغوط وامثبال هذا الافرءون لمااستخف قومه قال ماابها الملأ ماعلت الكدمن الهغنري شم حعسل ذلك ظنياده دشك واثسانا في قوله لعلى إطلع الي اله موسى واني لائظنه كأذما وأتماالقيا ثلون ان الله هو المسجرين مرح فياهم في حكم هذا الذكر لاعمرين الامر الواحد انهم فترقوا بين الناسوت واللاهوت والقيائل بهذا الذكر لايقرق والامر الثياني انمايد ل هذا الذكر على من قال عن نفسه ذلك لامن قدل عنه والذي بنتج هـ ذا الذكراصاحيه احدام بن اوكلاهـ ما الامر الواحداحديةهذا الفيائل فيالالوهمة فبكوت العيالم كله عندصاحب هذاالذكرعين الحق فلهاحدية ااجيئة كالغبره احدية كثرة الاسماء الالهبة وتكون الكثرة في النسب والاحكام لافي العين والعالم كله عنده عرض عرض لهذه العنزمن اعن الممكنات الثبائية التي لابصيم لهاوجودوالامر الاتنزان مكون قوله من دونه نزولاعن المرتبة التي بته وهذامثل قولهم مانعيدهم الاليقر يوناالي اللهزلني فهووان كان انزل منه في الرتبة فهو عنده انه اله فيكون هذا الفيائل اذا كان صاحب هذا الذكريري انتحل الحق في الصورانزل منه لوتحل في كونه غنياءن العبالمن فلوصيره فبالمتحل ليكان اكمل من تحلمه في الصورفتعقل رتبة غنياه عن العالم ننفسه وقد يكون هذا لمنزراه عسن العيالم فعلامته هو ته فهو الدامل له علمه كقوله اعو ذبك منك واستعاذته منه اذلامقابل له غبرذا ته فهو المعزالمذل ثم هناتتسه الهبي حث قرن هذا الحال بالقول لابالعلم والحسمان فان قال مائظن انه قدعيل ات الامر كذافته ما ان قوله مطيابق لعله وهذا يستحسل وقوعه من احد علمالعلمه ندليه وافتقياره وقصوره في نفسه فاذا قال مثل هذاوهو يعلم قصوره فيقولها يوجه لايقع عليه فيهمؤا خذة ويكون حزاؤهءلي هذاالقول جهنمأى بعده فىنفسه عمايقول بهعلى لسانه وهوخيرجزا الانهءلم ومكون كذلك نحزى الظالمين حزاءالظالم الذي ورث الكتاب من المصطف مذفاق الله اطلق على يعض الورثة اسم الطالم مع كونه من اهل الحق فيتخصص الفالم هذا كما يتخصص في قوله ولم بليسواا يمانهم بظلم وهوظلم خاصمع كونه نكرة فهونكرة عندالسامع لاعندالمتكلميه ولهذا فسره وسول اللهصلي الله عليه وسلم بأنه الشرك خاصة ففل هذا الهسعمر بكون موجها فيما ينتج لاانه في وضعه على ذلك فدأ خذ وجه منه منصب لانه صالح لذلك وكل آمة في الهجيرات انما تؤخذ على انفرادها كماسطرت ويظهرمن قوة الكلامان الآية تطلب تلك اللوازم فلاتكمل الآية الابهاوهو نظر الكامل من الرجال فمن ينظرفي كلام الله على هذا النمط فانه يفوز بعلم كبيروخير كثيركما تقول في بسم الله الرحن حيمائها آيةمسنقلة وتقول فيهسانى سورة النمل انهاجزء آية فلاكمال لهافى الآك الابزيادة فاعلم انه

## فهوالمرادفينا \* مثل ماهو الريد

قال الله عزوجل شهدالله أنه لااله الاهو والملائكة واولوا العلم فعاله منسل اذلو كان له مشل المستحدة والمدانة والم الله والمدانة والمالة والمدانة والمالة والمال

| منفيــة مالهـاشــهود  | مثلية الذات في الوجود  |   |
|-----------------------|------------------------|---|
| به اليڪيم ولاتزيدوا   | فافتكروا فى الذى انتنا |   |
| والناءنـــده العبيد   | فانه الحلق لايجاري     |   |
| منه المحمه نعود       | فان نظمرتم فينا تجدما  |   |
| وهوبناالقائماأنهمه    | سعبانه حل من ملمك      | 1 |
| مناوماء نبيد ناقصود   | وقصُه منا لله ذي براه  |   |
| هو المرادوهــو المريد | أُذُنبتغــــه به نعالي |   |
| 1                     |                        | 1 |

فلايشهده الاعبد ولا يجده في شهوده الارب وبالعكس لان الله بمعه وبسره وجمع قواه فا تبنى عن العبد ما ينبغي أن يبقى وهذا كله اذا كان مرف الكاف زائدا فله قبول ما قلما أنه في أن يبقى وهذا كله اذا كان الدغة في ما قلماً

واتنى المشل عن المشل فلم المشل مع المشل وقد البت المشاب في المشاب فقد وحد الفرد في عين العدد

ليس كهو بنى واس منك منك منك فننى وا بت فالرسول الله صلى الله عليه وسم ان الله خلق آدم على صورته فله التبق على طاه وله النبوت في ظاهره فلا يزيد فيه عضولم يكن عند في الظاهر ولا يبقى على خال واحد في اطنه وله النبوت والنبوت والحق موصوف بأنه الظاهر والساطن فالظاهرله النبوت فالباطن الحق عير ظاهر الانسان والظاهر الحق عير باطن الانسان فهو كالرآة المعهودة اذا وفعت عين عند عند النظر فيها الى صورتك رفعت صورتك يساره افيمينك شمالها وشماك عنه المناهرلة والهذا وشماك عنه المناهرلة والهذا وشماك عنه التمامة وبعرف ويوصف بالتحق في ذلك فأنت مقلوبه فأنت قلبه وهو قلبك هن ألباس لكم وأنتم لباس الهن ما أحق هذا الاستفال عنه في الباطن بهذا المقام

فَكِمَا لِلْدِـنَانَادِــه فَـنَاكِــكَانُكَانَحُنَّهِ وَانْتَى مَاهُومُوجُودِبِنَا وَهُ الرَّمِهِ مِنْ مُسْبِه

واكثرمن هذا البسط فى العسبارة ما يكون فان هذا المسدان بضيق الجولان فيمجدًا والله ولى الاعانة أذهو المعين والله يقول الحق وهو يهدى السدل \* الهيادي الى صراط مستقيم

» (الباب الموفى خسما نه فى حال قطب كان مـنزله ومن يقل منهم انى اله من دونه فذلك نحيزيه جهنم أى تردّه الى أصله وهو البعدية ـال بترجهنم اذا كانت بعده فالقعر) شعر مذوحدت هسذه النشاة وأى زمان كان فسه شوا آدم فى وقت آدم حتى ذكرانه قال فى نظم له للسانه ترحمته

تغرر تالملادومن عليها \* فوجه الارض مغرقبيم

فالانسان يذملومه ويمدح امسه وحوالانسان عينه لاغبره وقدكان امنر يذم لومه ويمدح ماقبله فلم بزل الامر هكذا وذلك للامر الطسعي كمان طلب الائتقال للشان الالهي والعارقون بطلمون الانتقال للشان الاالهي من غدمرذم اوقاتهم وغبرالعبارفين يذمون اوقاتهم طمعيا ويطلمون الانتقبال للشان الالهى الذى يحركهم لذلك وهم لايشعرون ولهأ يضاسب غبرهذا يجيب اعنى طلب الانتقال والذم وذلك ان الانسان مجمول على القاق من الضمق وطلب الانفساح والافراج عنه و يتحمل ان كل ماهو خارج عنه فيه الانفساح من هـ ذا الضبق الذي هوفسه وذلك ان الانسيان اذا كان في حال من الاحوال فانه مقدوض عليه بذلك الحيال لاحاطته به لابذ من ذلك فيحد نفسه محصورا وبري ماخرج من ذلكَ الحصرانه انفساح وانفراج لانّ الامرانك ارجءن حاله ما هو واحد بعينه فيضمق عليه الامر فلهذا بحدالسعة فهاء داحاله الذي هوعلمه فإذاخرج لميحصل لهمن ذلك الاتباع المتوهب الاحال واحدة تعتاط به فيحد أيضافه والضمق لاحاطته به وحصره فمه فيطلب الافراج عنه كاطلمه فى الحال الاول فلار ال هذا ديدنه والله يخرجه من اسم الى اسم دائما أبدا قل اتحذ الله وقامة اخرجه من الضييق أى ازال الضمق عنه فانسع في مدلول الاسم الله من غير تعمين ولذلك رزقه من حمث لايحتسب لانه لم يقدد فلم يتقد فسكل شئ اقامه الحق فمه فهوله فبرجع محمطا بما اعطاء الله فله السمعة دائماأبدا فالانتقال بعرالجمه عوالرضا وعدمالرضا الموجب للضبق هوالذي يتفاضل فيمه الخلق فن اتق الله خرج الى سعة هذا الاسم فيتسع بانساع هذا الاسم انساعالايضيق بعده ومن لم يتق الله لم يشهد سوى حكم اتساع واحد فيخرج من ضمق الي ضبق ومن اراد أن مجرّب نفسه و مأتى بالا من من فصه فلنظرفي نفسه الى عله ررقه ما هوفان لم يعلر رزقه فذلك الدي خرج من الضيق الى السيعة وهو قوله نعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب قال بعضهم في ذلك

> ومن يتقالله يجعله الكافال من امره مخرجا ا وانضاق أمريه فرّجا ا وبرزقهمن غبرحسانه

لانه ماخلفه الالعباديه سيحانه ونعيابي وهو برزقه من حيث شاء فلا بشغل نفسه برزقه كالايشه غل نفسه بأجله فان حكمهما واحدوما يحتص بهما حموان دون حموان وسن علم رزقه لميزل في ضليق لانه مجبول على عدم الرضاء وانماقلنا لمرزل في ضوّ لانه قدنعيناله مالاء كن الزيادة فيه باللبر الصادق النبوى فيبق معذما مالضمق الى أن يمون والذي لا يعلم بعيش في السعة المتوهمة سعة الرجاء فمعيش طب النفس وكلماجاءهمن رزق من حسث لا يحتسب شغله انتظار مالا يعلم عن حكم الحاصل فىالوقت فهوفى قدخه وضمق وقته في بسط وسعة من أمله فاله الحياكم علمه والله يقول الحق وهويهدىالسسل

\*(الباب التاسع والتسعون وار بعمائه في معرفة حال قطب كان منزله ليس كمثله شيٌّ وقتا على زيادة الكاف ووقتآعلى كونهاصفة بفرض المثل وهومذهبنا شعر

> ليس في الاكوان ثيئ ماقلته فسه شهدد وأناوحــــدىءلى فأتنو المدلء إدا فهــوالفرد الوحســد جانب الحـق من يد ماعلى ماقلتــــه في

غمره فهو الوجود

ايمانهم بوجودالحق والملك لامالتوحمد فلماعه مرالتوحمد من الفطرة ظهر الشرك في الاكثر من مزعهانه موحد وماادى من اداه الى ذلك الاالمتكامف فانه لماكافهم تحتق اكترهه مان الله ما كانه بم الاوقد علم ان لهم اقتدارا انفسه ،اعلى ايجياد ما كافه بريه من الافعيال فلم يخلص لهم يوحسه فلوعلوا مرزذان ان الله مأكانه به الإلمافيم من الدعوى في نسب ة الافعيال الهم التي نسبيروها الى انفهم الحجة دواءنهامالله لا ينفوسهم كمافعل أهدل الشهود فاذا الزم الذاكر نفسه هذا الذكر نتجاله اقامة العذرعندالله لعباد الله فتماا شركوا به عندا يانهم فان الله اثبت لهم الاعيان بالله وهوخير كثبروعنيا بةعظمة اذانظروا الحدمن قال فيهم تبارك وتعيالي والذين آمنو امالياطل وكخفروا مالله فاظهروا مالس بوجود وجودا وازالوافى عقدهم وجودماه ووجود وهو الله فعماه الله سترافكان مستوراءتهم وجودالحق بماستروه اذلم يستروه حتى اصوروه وبعدالته ورستروه فكالواكافرين ومن شأن الحق انه حدث ماتصة ركان له وحود في ذلك التصوّر ولايزول برحوع ذلك النصوّر عما تصور بخلاف الخيلوق فان الخالوق اذات وربه كانله وحود في تصورك فاذا تسزلك انه لسر كذلك ذال من الوحود مزوال تصوّرك مانصوّرته فهذا فرقان بن الله وبن المخلوق وهوع المدقدق لايعلمه كثعرمن الناس فلهذا ثبت الشهر لمذفي العبالم لانه قابل صورة كلمعتقد ولولم يكن كذلك مأكان الها فاذا مع السامع أنخر النموى وحود الله آمن به على ما تصوره في آمن الاعات وره والله موحو دعندك أنصة ركاهوه وحود في خلاف ذلك النصوّ ربعينه في آمن اكثرهم بالله الاوهم مشبركون المابطر أعلهم في نفو سهمهن مزيد العلمالله ولوفي كل مزيد تصوّرهمه ابس عدين الاوّل والسر الاالله في ذلك كله فياجاءالله بهذه الاسَّمة الالاقامة عذرهم ولم يتعرَّض سحيانه للتوحميد ولوتعرّ ضللتو حسدا ليصح قوله الاوهم مشمركون مع ثبوت الايمان فدل على انه مااراد الايمان مالتوحمد وانماارادالاء آن الوجود نم ظهرالتوحمدلمن ظهرف ثاني حال فن ادعى همذا الذكر هيبرا ولم يحصل عنده عذرالعالم فمااشركوا فمه هاهومن أهلهذا الذكرفانه مالهذوق الاهذا والله يقول الحق وهويهدي السيل

\* (الباب النامن والتسعون وار بعـمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتق الله يتجعـل له يخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) \* شعر

فرزف بأنه من حيث لايدري رئااذا جاء في ليسل آذا يسري تنظرالي أحمد في طبعه يجري عسني الي أحمد من عالم الامر قال الله عزوجل ان تقوا الله يعمل لكم فرقانا وهوقوله يعمل له مخرجا فيصرح مماكن فيه في فارقه الى أمر آخر لانه ما يحزج الى عدم والمايح رج من وجود الى وجود هذا حال العالم بعد وجود دلاسسل الى العدم بعد ذلك والى الله ترجع الامور وهوالوجود المؤومن صدق هذه الاتها أبعد الإمراك مرى في العالم وقال به الاالتاذ الذاد رااذي لا حكم له وهوان أحد الاتراه راضا بحياله في الوجود أصلا والمائة علم الناف الوجود أصلا في الله المناف المناف الموافق ومن ايام الانشام في شأن فتحرّك العالم الله الشاف وون اللهمة في علم الله المناف المائة الله المناف المناف المناف المناف اللهمة والمناف المناف و خلاء من المناف وليس زمانه الاحاله المناف المناف

لانَّ الامكان لامكن نعتذاتي نفسي ولم بزل الممكن بمكنَّا في حال عــدمه ووجوده فيق ماية منــه فى العدم وما بقي الامالمرجح فهو الذي ابقيام لما فعه من قبول الوجود كما هوى كن مرجح في حال الوحود بالوجوداقبوله العدم اسال شرطه الصحير ابقائه فكاسبح الله نفسه عن التشده سبح المكن نفسه عن التنزيه لما في التشميم والتنزيه من الحدَّفهم بين مدخـ ل ومخرج وماظفريا لامر على ماهو علمه الامن جع بنهما فقال مالنتر به من وجه عقد لاوشرعا وقال مالتشده من وحده شرعا لاعتدلا والشهود مقضى بماحاءن به الرسه ل الى اعمها في الله فين شاء فلمؤمن ومن شاء فلكذر فيكل واصف فانماهو واقف مع نعت مخصوص فسنزه الله نفسه عن ذلك النعت من حمث تخصيمه لامن حيث الهله فاناه احدالة المجوع لاأحدية كل واحدمن المجموع والواصف اغايصفه بأحدية كل واحدمن المجموع فهوالخياطب اعني من نعته مذلك بقوله سحيان ريكرب العسزة عمايصفون وأما تسيير الخلق له بقوله تعالى بسبم له السمو إت والارض ومن فبهنّ وشمه ذلك مما وردمن الاسّ مات والتعريف الالهي فانما يسيم الله عن عقد غيره فسه لان نظر كل مسيم فيه نظر جزني فالذي يثبت له واحد هوعين ما نفيه عنه الاتنزوكل واحدمنهما مسج بحمدالله فاثبت الله لدامانفاه عن الله لامااثيته الاتر واثبت تله الآخر عيزمانفاه الاول لاماآئيته فبااثبت الله لاحد من أهل البنياء عليه الانفي مانفياه عنه فذلك هوالسبيع عمده فالني علسه بالاشات دون نفى ولا يوصف بالتسبير ولا نقيضه الاالعيد الحامع الكامل ألظاهر بصورة الحق فانه بشاهد الجسع ومن شاهد الجع فقد شاهد التفص للانه شاهده جعا فالعدد الكامل مجوع الحق ولايقال الحق مجوع العدد الكامل ومع هذا فللحق خصوص نعت السلاعالم أصلاوللعالم خصوص وصف ايس المعق أصلا كالذلة والافتقار والله يقول الحقوهو بهدى السعمل

\*(الباب السابع والتسعون وار بعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومايؤمن اكثرهم بالله الاوهم م مشركون)\*

ولاه \_\_\_\_ قول موازين واوزان الالبيب له في الوزن رجح \_\_ ان في حكم تنزيه ما فيسه خسران عائد له به الشرع الحكوا ان عايؤيده في ذال بره \_\_ ان في الحين كفره زور وج حان وقال مالى على ما قال سلطان الافريد وذال الفرد انسان بسلطان بسلطان المارة في الحين في المقال المارة في ا

الشرع يقبله عقول الشرع يقبله عقوب الشرع يقبله عقوب السرة الاستركا فالام عقوب الداشتركا والمان الداشتركا والمتل من حشوم القدار الله جابه لذا تأوله من غير وجهسته لله فالإشاء صورته والحسين واحدة والحسيم مختلف العين واحدة والحسيم ختلف

قال الله تعمالى الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات وقلىل ماهم على أن تكون ما زائدة وليس القليل الامن آمن بالله فان الموحد بن هم الذين وحدوا الله لا بالله بل ما نفسهم فهم الذين اشركوا في توحيده غيران هذا الهجير لا بعطى الاعمان سوحيد الله والحايع طي مشاهدة مناق الذي اشركوا في توحيده من ظهور هم ذريتم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم فالوابلى وماكن الاالتصديق بالوجود والملك لا بالتوحيدوان كان فيه توحيد فعايمه توحيد الملك في المنافرة الحاكمات المنافية المنافية على الفيارة الحاكمات المنافية المنافية المنافية المنافية المنافقة المنا

الذكر على الارتداد وهوالرحوع الذي في قوله والمه مرجع الامركله فين ألناس من عجل له هناالرجوع الى الله ولدر ذلك الاللعبار ذمن مالقه فانهم رجعون في امورهم كلها الى الله ولايز الون بستعيمهم ذلة الى الموية فهم يون عليه وانمياو صفواما ليكفر لانهم تستبروا مالاسسماب ولم يقولوا مايطالهيافهم في نفوسهم وحالهم مع الله ونظاهرهم في الاسماب فانهم رون الاسماب راجعة الى الله فرجعوا ربه عهاور حوام الى الله فلما مفقدهم اصحاب الاسماب في الاسماب تحملوا فهم انهم امثالهم فهياهه فدمه فحياءت هذه الاكه ذممافي العموم جداومدحافي الخصوص ولهذا تمدمها فقبال فيهمان اعمالهم حبطت لانه اضافها الهم واعطاهم الرحوع الى الله العلم بأن اعالهم الى الله لا الهم فحيطت اعيالهمهن الاضافة اليهم وصارت مضافة الىالله كماهي في نفس الامر وقوله في الدنسار بدمن عل لدالكشفءن ذلك هنياو فوله في الاستخر ذيريد من آخراه ذلك وهو الجسع إذا انكشف الغطاء وأما اضافة الدين المه في قوله عن دينه وانما الدين تله فان الراجع اذارآه في رحوعه الدلااله والتعذه قول حتى ردّوكم بعني في الذتينة عن دينكم إن استطاعوا فاضاف الدين اليهم فيكان الاوجيه أن كون في ضمير الهامعلى ماهو علمه في ضمير الخطاب سواء وان حاز أن يكون ضمير الها بعود على الله ايكن الاصل في الضما تركايها عود هاعلى أقرب مذ كوراذاعر بت عن قر آئن الأحوال وقوله في تمام الهجيرواولذك همرانك سيرون لهبذا الكشف لانهم رؤاما كانو ابتضلون فيه انه لهم لمساليهم فحسر وارأس المال ولاأعظم خسرانامنه فباكان من الله الهم بعد همذامن الأنعيام فانمياهو من الاسم الوهاب المعطى النع فبألهم في نظرهم عطاء جراء لعيامل فهذا وامشاله هو الذي يعطى هذا الذكر أن دؤومه علمه والله بشول الحق وهو مهدى السمل

(الباب السادس والتسعون واربعمائية فى معرفة حال قطب كان منزله وماقدروا الله حق قدره شعر

ماف درالله غسب من أبدا وليس غير فكلهم قدراً ما حق قدر الآله عندى سوى المستورا الله فاعرف المستورات الماعت من الماعت من الماعت ا

قان الله تعالى سجان ربان رب العزة عما يصفون قد را لا مرموازته لقداره وهذا لا يعلم من الا مرحى بكون له ما يعادله في ذا ته فيكون دلك المعادل و قد را لا مرموازته لقداره وهذا لا يعلم من الا مرحى بكون له ما يعلم ورئه وهي الخلافة غرصف الحق في المورة الظاهرة نقسه ما لمدين والرجلين والاعسن وشبه على صورته وهي الخلافة غرصف الحق في الصورة الظاهرة نقسه ما لمدين والرجلين والاعسن وشبه خناب الله في قدره اضافة ما اضافه المي نفسه عما شكر الدليل اضافته المه تعلى اذلو انفر ددون الشرع لم يضف أمن ذلك المه من اضافه من هذا المه عقلا فذلك هو الذي ما قدر الله حق قدره وما قال اخطأ المنت في من اضافه مراح في مناصف من هذا المه عقلا فذلك هو الذي ما قدر الله حق قدره وما قال اخطأ المنت في ومن اضافه مشرعا وشهود او كان على ينتة من ربه فذلك الذي قدر الله حق قدره والانسان المكامل الذي هو الخليفة قدر الحق ظاهر او باطنا صورة ومنزلة ومعنى في كل شئ في الوجود ذوجان لا تألا نسان المكامل على صورة الحق والزوجان في الوجود ذوجان لا تألا في المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل والعالم منفعل فيه لا نه محل ناهو و الانفعال بايتناوب على مناها مناقعال في الأولان والصفات والنسب فالعالم الدراطة وجود او أما في الذبوت فه واظهر كم الازل الذي هو المعمكات في شومها والسام المناعل الذل الذي هو المعمكات في شومها والسمام والنام المناه الذل الذي هو المعمكات في شومها والسمام والسمال المناهم المناهم المناهم المناهم المعمن صور الالوان والصفات في شومها المناهم المناهم المناهم المعمن وحود او أما في الذبوت فه واظهر كم الازل الذي هو المعمكات في شومة المناهم والسمالة المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المعمن صور المعمن من صورة الحقول والمعمن على معالم المناهم المعمن المناهم المن

حكمه فعلاولا يق له حكم في الوجود ويكون بالقرق في الحق ومن جرى مجراه من الاسماء الالهية فقطن خلسه الاسماء الالهدة المسماء الالهدة العالم فا لما أذا كوشف عليه أيت اله لولا ما هو حق بوجه ما صح أن تحتماه الالهدة الالهدة لائه لا يحذى ولا يرجى في الحقيقة الالقه ولا يحتماه الاالهدام ولا أعلم من الله فلا يحتى المه الالقه و ولولا المهور محتلفة لاختلاف النسب اوالنسب محتلفة لاختلاف الصور فالولا النسب ما حدث المهود ولولا المهور ماء لم اختلاف النسب فالوجود من بوط بعضه معض فابرامه عن نقضه من الله كران القه عزير غفور وفعزته المساعمة تعالى عن أن يكون له حكم الاسماء الالهمة من نظر بعضه الى بعض فيتصف لذلك بالخوف والرجاء الاسماء الالهمة من نظر بعضه الما بعض فيتصف المنابا لموف والرجاء والكوم والحمة فاته الذي يحالي والى اسما له والى العالم عن الخالي والى اسما له والموال المارات المارات عند واحد والمواحد والاسماء الاسماد واحد وهو قوله ولا يحيطون بشئ من علم الاعمال فهو حاصل لى الحق وهو وله عند واحد واحد وهو قوله ولا يحيطون بشئ من علم الاعمالة على المقود المدين العلم الله ماليس عند الاسماد فالنان القه عزيز عفور والقه يقول الحق وهو وهو بهدى السمل

\*(البياب الخيامس والتسعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يرتد د منكم عن دبشـــه فيت وهو كافر)\*

> من يرتددمنكم عن دينه ويتفانه كافر بالدين اجعه لانه احدى العين ليس له وان انيانه بالكل شرعته

الشميرفى انه يعود على الدين قال الله تعالى لسكل حعلنا منكم شرعة ومنها حافا لمراد هسايض مرمنكم رالاالانبياءعليهمالسلاملاالامملانهلو كانللامم لميبعثرسول فحاشة قديعث فبهارسول الاأن يكون مؤ يدالانز يدولا ينقص وماوقع الامركذلك فانجعلنا الضمسرفى قوله منكمالامم والرسل جمعا تكلفنافي التأو بلشططالا نحتاج المه فكون الفمركنا مةعن الرسل اقرب الى الفهم واوصل الى العلم ويدخل في ذلك عموم الرسالة وخصوصها وقال صلى الله علمه وسلم من بدل فاقتلودفاختلف النباس في اليهودي ان تنصروا لنصراني ان تهوّد هـل يقتل ام لاولم يحثّاهوا سديل مأمور به وماهوعندنا كذلك فان النصراني وأهل الكتاب كلهماذا أسلوا مابدلوا دينهم فانه من دينهم الايمان بمعمد صلى الله علمه وسلم والدخول في شرعه اذا أرسه ل وان رسالته عامّة فعابدلأ حدمنأ هل الدين دينه اذأسه إفافهم ومابتي الاالمشرلة فانذلك ليسبدين مشروع وانميا لميقول منبدل دينسه وانمائم يسم الشرلئ دينا لان الدين الحزاءولاجزاء في الحبرللمشرك على الشرك اصلالافهماسلف ولافهمايتي واذأ آل المنبرك الي مايؤول المه في النمار التي هي موطنه الذي لايخرج منهأ بدافان ذلك ليس بجزاءوانما ذلك اختصاص سيمق الرجة التي وسيعت كل ثيئ فيظهر حكمهافيه فىوقت ماعنسدا زالة حكم الغضب الاالهبي فياارا دمالدين الاالذي له جزاء في الخيروالشير ولوارا دالدين الذى هو العادة مثل قول امر ء القيس

كدينك من ام الحويرث قبلها ﴿ وَجَارَتُهَا اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ارا دبالدين هذا العادة ونحن انما تكامنا في الدين المشروع الذي العادة جزءمنه فيكشف للذاكر بهذا على هذا والنوع الا ترما يحدن جوهره وابس الا جوهرا الصورة ووجود جوهر العين القائمة به النا الصورة فاله لا وجود لعين جوهره الذي قامت به الاعتدام المه به فهوق لذي معتقل الاموجود العين فوضع الصورة اومحل الصورة دن المادة يحدث الوجود بحد وث الصورة في عال ما لا في كل حال و يتعدم من الوجود بعد مها مالم تكن صورة الحرى تقوم به والكل عند الله فان الله عن شبئية في أم معتقول ولا موجود يحدث عند المن المائل مشهود العين له بين شوت ووجود فالشوت حواقف والوجود ما يحدث عند نامن تلك الخرائل فدورة الماء في الحلد معقولة ينطق علها الماء في الحلد والماء في الحلد والماء في الحلد والماء في الحلد الفق قادا طرأ على الحلد ما يعدن عند تنصورة الماء في الحلد المعتمل الماء في الحدد المعتمل الماء في الحدد المعتمل وهو المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل وهو المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل وهو المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل وهو المعتمل المعتم

(الباب الرابع والتسعون واربعه ما ئة في معرفة حال قطب كان دنزله انما يخذى الله من عباده العلماء الآية وما السبه هذا من الآيات القرآنية) شعر

انمایحشی الاله الحق من فادا مافسی الاسکول به انحاله اندی پنفعسما فهار الدی نعرف

الاولين والآخرين وأنت من الاتخرين بلاشك وأمّانى غيرالعبه مالله فقد يعطاه الانسان من الوحه ألخاص فلايعه إلامنه فهورسول في تعلمه الى من يعلمه ذلك هذا اعطاه مقام محمد صلى الله علمه وسلم وليست الفائدة الافي العلم بالله تعالى فانه العملم الذي به تحسن صورة العالم في نفسه فالعلما لله من الرسول في المتعلم اعظم وانفع من العلم الذي يحصل لك من الوجه الخاص ادا كان المعلوم كونا من الاكوان السرالله في الشرفُ للانسان الافي علم ما لله وأتماعله بسوى الله تعالى فعلالة تعليل بهاالانسان المجعوب فان المنصف ماله همة الاالعمار به تعمالي فاجهدان تكون بمن مأخذ العماراته عن رسول الله صلى علىه وسلم فتكون مجمدي الشهود أذقد قطعنيا اله لاعيلم بالله الدوم غسا يختص به احدمن خلق ألله وقدأ شبارت عائشة رضي الله عنها الحاذلك في تأويلها في حق رسول الله صلى الله علمه وسلم فقيالت من زعمان محدار أى ربه فقداعظم على الله الفرية فانّ الله يقول لاتدركه الابصار وهناسرفا بجثءلمه ولاتقل قدحجرت واسعافاني ماحجرت علىك انلاتعلم وانماحجرت علىك انك لانعم مثل هذا من الحق الافي صورة مجمدية وقد سناان اعظم الرؤية رؤية مجمدية في صورة مجمدية والبه ذهب الامامايو القياسم بن قسى رجه الله في كتاب خلع النعليين له وهو روايتنا عن انسه عنه سنة تسعين وخسمائة ومارأت هذا النفس لغيره فنعينه فانه ماوصل المنيافيمكن ان يكون كاعلته انامن الله تعيالي القياء آلههامن غبرواسطة اعني ماعليه النرقسي في ذلك تمكن أيضاان يكون غىران قسى قبله اوبعده اوفى زمانه قداطلعه اللهء لي ذلك وماوصل المنا واللهاء لم فلاشرف يعلو برف العلم ولاحالة تسموحالة الفهم عن الله

(الباب الشالث والتسعون واربعمائة فى معرفة حال قطب كان منزله قل كل من عند الله فعالهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث الانم ملم يجدو. اذكان عندهم) شعر

> فاهذا ليس فى الكون حديث حين لا يفقه فى الكون حديث فلهـ ذا السير فى دال حثيث غير معتوه جهول او خيت واحد العين وان طال النثيث شه فينا من الذكر الحديث

قال الله تعالى ما يأته م من ذكر من الرحن محدث الاكانواعنه معرض وقال ما يأته م من ذكر من ربم محدث الااستمعوه وهم يلعبون لا همة قلوبهم فجاء الذكر من الرحوال حن فأخرانهم استمعوا وصد غوا لذكر الرب في حال الهووذ كراح اضهم عن ذكر الرحن مع العلم نهم بأنه القرآن وهو كلام الله والدكلام صفته فله القدم وان حدث الاتبان اعلم ان الحديث عقلا قد يكون حديث في نفس الامر وقد يكون حديث المن الدمن وقد يكون حديث في نفس الردن بالقدم فتى الاولية فقد سالا كلام الله والسال الاعبن القابل صورالتجلى واذا اردت به غير في الاولية فقد يكون حادث في الحديث عندال وقد يكون حادث المحدوث عنداله أى الاولية فقد يكون حادث الى نفس مدالة الشيء قبل حدوثه عندال وقد يكون حادث المحدوثه عنداله أى ذمان حدوثه وهو ما يقوم مك او يمن محاطبات أو يجالد للمن الاغراض في الحال وأ ما عندية الله فهمي على قسمين اعني ما هو عسده القسم الواحد ما هو علسه من الامر الذي يعقل زائد اعلى هو يته وان لم نقل فيه انه غيره وقد يكون عنده وان لم نقل فيه انه غيره وقد يكون عنده ما يحدث صورته لا جوهره كلطر فانا نعلم ما هو من حيث حوهره وما هو من حيث صورته لا جوهره وكل العلم المناسمة على العدن العلم العدن حيث من الامر المن ويت العدن العلم العدن حيث موهود وما هو من حيث صورته لا جوهره وكل العلم المناسمة على المناسمة على المناسمة وكل العلم المناسمة على المناسمة وكل العلم المناسمة على المناسمة وكل العلم المناسمة وكل العلم المناسمة على المناسمة وكل العلم المناسمة وكل العدود وكل العلم المناسمة وكلم المناسمة وكلم

الله صلى الله عليه وسلم - يز بشربان الله عذراه ما تقدم من ذنه وما تأخر فزاد في العدل شكرالله في الله وفيه حقه لا يمكن في أم من في و رمت قدما و وال أفلا كون عبدا شكورا و من كان في مقام بريدان بو فيه حقه لا يمكن في الفرح الا بعدان لا يوقيه حقه لا يمكن في المهافي المعن على اله كلف المشر بفضل الله و و بحثه عليه الى آخر أفس يكون عليه في الديبا فلا يفرح الا عند خروجه منها فاله لا يسقط عنه الما يكلف الا بعدر حلته من دارالته كلف وهي الدارالد نيا فين ادعى هذا الذكر و روى عليه الفرح في الهذا الذكر فيه الرواس من اهله واقد رأى دعن العالمين و حلاا و شخصا بفرح و يفتحك فقال له ياهد الذكر عليه عالم يدشره الله في المان كري لمان هم الله به وان كنت بمن لم يدشره الله في المداون كنت بمن لم يدشره الله في المداون و المناح و المحمد و هذه المحمد المناح و المحمد و المحمد المناح و و المداون كنت بمن لم يدشره الله المحمد المناح و و المداون المحمد و المحمد المحمد و و حدم المان المحمد المحمد المحمد و و حدم المان المحمد المحمد المحمد و و حدم المحمد المحمد و المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد و المحمد المح

الباب الثانى والتسعون واربعمائة فى معرفه حال قطب كان منزله عالم الغيب فلايظهر على غيبه احدا الامن ارتذى من رسول شعر

لوبد االغب لعين لم يكن المنطقة في المنطقة الغيب في الإنظهار وما الغيب في المنطقة المن

اعلاامدناالله وابالشروح القدسانه من صادف العلم في ظنه انه موصوف بالعلم عند نفسه كان نعتبه العلرفي نفسر الامرولهذا قال رسول اللهصلي اللهءلمه وسلم للرحل الذي وقعرله انهاااف اتحة لههنك العلم بعني في نفس الامر بقول الذي صلى الله علمه وسلم له الهنك العلم فعما ذكر في واقعته حصل له العارف نفسه كما هو في نفس الاحر لا بتدَّمن ذلك فاعدام أن الغيب عدلي قسمين غيب لا يعلم ابدا وليس الاهو مةالحق ونسبته البنا وأتمانسه تسااليه فدون ذلك فهذاغب لاعكن ولايعلم ابدا والنسيم الاشخر اضافي فباهومشهودلاحدقديكون غسالا خرفيافي الوحود غبب اصلالايشهيده احدوادقه ان شمدا الوجود نفسه الذي هوغب عن كل احدسوي نفسه فعاثم غيب الاوهومشمود في حال غمته عمن ليس بمشاهدله فأذا ارتضى الله من ارتضاه لعمر ذلك اطلعه علمه علمالاظنا ولاتخمينا ولل يعلم الاماعلام الله اوماعلام من اعلمه الله عند من يعذ تلد فيه ان الله اعلمه وماعد اهذا فلاع إله رفيب اصلاوانما اختص مذاالاعلام مسمي الرسول لانه مااعله مذلك الغيب اقتصاراعليه وإنمااعليه ليعلمه فتحصلله درجة الفضلة على من اعلمه به لتعلم مكانته عندريه فلهذا سماه رسولاوهذا النوع من الغيب لا يكون الامن الوجه الخاص لا بعليه ملك ولاغيره الاالرسول خاصة سواء كان الرسول ملكا أوغره فانالله نغي ان يظهر على غسه احداوا نما قال بأن الذي ارتضاه لذلك يسلك من بهنيد مه ومن خلفه رصدا عصمة له من الشبه القادحة فيه فهو علم لاد خول للشبه فيه على صاحبه وهذا هو صاحب البصيرة الذي هوعلى منة من ربه في علم وله ذوق خاص بتمريه لايشار كه فيه غيره اذلوشاركه الماكان خاصا فاذاجا الرسول به مان يعمله فذلك السر هذا المتعلم من علم الغيب فأن الرسول قد أظهره الله علمه فماهو عندهذا من علم الغب الذي لا يظهر الله علمه احددا وانماهو ما يحصل لاي عالم كان من الوجه الخياص وليكنه الا تنابس بواقع في الدنيا لكنه بقع في الا خرة وسبب ذلك ان كل على عصل للانسان في الدنيا من العياماته خاصة ون حداص لي الله عليه وسلم ود عله فانه علم علم

لاحكمه في الحال والتأسه على نوعه نأسه مالصفة منسل قوله بالمهاالذين آمنوا وبالمها الذين أُوتُو الكَّتَابِ وَمَّا مِهِ مَالِذَاتِ مِثْلِ قُولُهُ مَا أَجِهِ النَّاسِ فَتِي سَمِعَتِ النَّاسِ فَلْمَنظر ما مأنه به لامن أنه به فاعل يحسب ماأمه من احتناب اوغير اجتناب فانه قد دؤ مه بأمر وقد دؤيه نهي كاتقول في الامر ما أبها الذين آمنوا اوفوا مالعيةود وكما يقول في النهبي ما أبها الذين آمنوا لا نحلوا شعبا تراتله وكذلك مأآبها الذمن آمنو الم تقولون مالا تفعلون فهذا تأسه انكار كأنه يقول في الامرفيه افعلوا مانقولون وفي النهبي لانقولوا على الله ما لا تفعلون فانكم تمقنون نفوسكم عشد الله في ذلك اكبرا لمقت كما قررنا فاذاأتي مثل همذاكان له وحه للام ووحه للنهبي وهذاهوالوحيه فيأخذه السامع يحسب مايقع له في الوقت واي وجه أخذه في امر اونه بي اصاب وان جمع منهـ ما جني عُرة ذلك فيكون له اجران ومن النياس من يكشف له في هذا الهجعرانه القول الخياص وهوان يقول ماضافة الفيعل الي نفسه في اعتقاده كالمعية بل فيطلع في كشفه على إن الافعال لله لديت له فيمقت نفسه حيث حنهات مثل هـ ذاا كبر المقت عندالله وتكون عندالله هنا عندية الشهود حيث كان في الدنساوفي الا آخرة فمقته فىالدنسار حوع عن ذلك فسمعد ويلحق بالعلماء بخسلاف مقته عندالله في الأسخرة فكائه مقول ماأيها الذمن آمنو الم تقولون ان الفعل لكم وماهو كذلك فأضفتر المحكم مالا تفعلون وكبرمقتا منكم عنداللهان تقولوا مالا تفعلون انّالله بحب الذين بقياتلون في سدله فانهم عربل صراط مستقير هذاالمنازع الذي نقول له أن الفعل للحق صفالا خال فيه كأنهم بنيان مرصوص لاخليل فيه فمضمف الانعبال كالهيالله لالمن ظهرت فسيه فقد افليمن كان هييره هذه الاسته لانه لافائدة للجعجير الاان يفتح لصاحبه فمه فاذارأ يتذا هجمر لايفتح لهفمه فاعلم انه صاحب هجمر لسان ظاهره لايوافقه لسبان ماطنسه ومن هومهده المنبابة فياهو مقصود نابأ صحاب الهيمه ببرات والله بقول الحسق وهو مدى السل

المِباب الاحدِ والتسعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله لا نفرح انّ الله لا يحب الفرحين شعر

قال الله تعلى قل بفضل الله وبرجمه فبذلك فلفر حواهو خبر عما يجمعون فيفر حون به ولا يفرح عاقل الاشابة المترون به ولا يفرح عاقل الاشابة المتروز ولهذا الفرح الذي نسب الى الله في فرحه سوية عسده لان التوبة المر لازم المحالوا الوجود ولاسما في الا تحرة لان العبد راجع الى الله في كل ما هو عليه ان كان في حال الحجاب ايما ناوان كان مع رفع الحجاب فشهود عين وهدذا الهجير ما هو من قول الله في النهى وانحاحكي الله نهى قومه فقال ما قال له قومه اى قوم فارون لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين فهل اصابوا في هذا الاطلاق ولم يقد وال القد المرآخر فان كان اتكالهم في ذلك على قريشة الحال فقد قد دوا لا تقرائن الاحوال تقدد وان اقتضت الاطلاق في بعض المواطن فهو تقييد اطلاق لا تقسيد المتحرف المقال الذكر الفرح بفضل الله وبرجته فنتج له نقدض ذكره فستراه ابدا حزين القلب ما دام في الدنيا الى الموت وان فتح له ما يقع له به الفرح لو كان في غيره ذا التحديد وذلك اذا فتح له فعا يوجب في الفرح برى ما عليه من الشكر لله في افتح له فيه فعظم حزنه اشدة عما كان فيه قبل الفتح كافعل رسول

من حقت علمه كلة العداب وهم الذا المون بخلق الافعال وأما الذين هداهم الله فههم الذين اعطوا كل آمة وردت في القرآن اوعن الله الوجير بنوى حقها ولم يتعدد والبها موطنها ولاصر فوها الى غير وجهتها في الوقوف في الحيرة فلوز عدد وها ما اعطوا الاته حقها مثل قول تعالى والله خلفكم وما تعملون وهي اعظم آية وردت في شوت الحيرة في العالم فحن وقف مع المقالة المشروعة وجعل لها الحكم على ما اعطاه النظر العقلي من نقيض ما دل عليه الشرع فذلك السالم النباجي ومن زاد على الوقوف العدمل بالتقوى جعل الله له فرقان العقل والملل وما نعطمه الادلة العقلمة التي تزيل حكم الشرع عند القائل مهافيتا ولها لمردها الى دليل عقله فهو على خطروان اصاب فعليك بفرقان التقوى فائه عن شهود وصحة وجود والله يقول الحقو هو يهدى السيل

البباب الموفى تسعين واردمائة فى حال قطب كان منزله كبرمقنا عندالله ان تقولوا مالا تفعلون شعر

كبر المقـت من الله لذا منجلوهوالقول الحسن قال قولا نم لم يعمـل به وهو لا يدرى به فى كل فن من فنون الخير فاستبصر به الله و وجود الكون من الفظة كن

اعلمانيذ ناالله وابالأبروح منه انالله مااضاف الافعيال الى الخلق الالكون من اضاف الفعيل المه هوية باطنه عدين الحق فلا يكون الفعل الالله غدا أنه من عماد الله من اشهده ذلك ومنهم من لميشهده ذلك فين اشهده ذلك وقال ما يمكن ان يكون بالفعــل ومافعل فمعــلم على القطع شهودا انه ماامننعوقوع الفعل الالخروجه عن الامكان العيفلي لانه لم رله صورة في الاعين الشاشة التي اعطت العلم لله فكمف يقمع فى الوجود مالاعين له فى الشوت ولهذا اضاف المقت فى ذلك لعند الله فان هذا الاسم خامع المتقابلات من احكام الاسماء فن جدله مايدل علمه اشات الامكان فهقت من حمث اثسات الامكان فالله هذا هو اسم خاص معين وهو المنت الامكان ويقابله نافي الاسكان فمقول مانم الاوجوب غمرانه مقمدوسطاق فلايضح اطلاق هذا الاسم الله فأذاقيل فالمرادبه التقييد ويظهر بمايدل عليه الحال فيعيل عن أي اسم ناب من الاسماء فينظر في حيكم ذلك الاسم فدوحداثر وفهه فتعلق المقت عن قال خبرا بمكن له فعله فلا مفعله فانظر الى ذلك القول الحبر لابدان يحني ثمرته في الخبرااف ائل به ولاسماان اعطى عملا في عامل من عماد الله الاانه محروم فا سكير عند الله الاابكون هذاالقيائل قال هذاالقول ولمريفعل ماقاله إذاا طلعءلى ماحرم من الخبريترك الفعل فقت نفسه اعظم المقت ولاسما اذارأى غبره قد التفع به عملا فهواكبر مقت عنده مقت به نفسه عنــدالله في شهوده في الا تخرة فهوا كبرمةت عنـــدالله من مقت آخر لاان الله مقته بل هو بجتت نفسه عندالله اذاصارالمه وللمنت درجات بعضها اكبر من بعض وهذا من اكبرها عنده فكشف ادهذا الهجرهذا العملم فان النياس بأخذون في همذه الا آية غيرماً خذها فيقولون انّ الله مقتهسم ومايتحققون قوله تعالى عندالله أي تمقنون انفكم اكبرالمقت عندالله اذارجعتم السه فان قال مانعتقد صحته ولم بقل ذلك اعمانافذلك المنمافق وان قال ذلك اعماناولم بضعل فذلك المفرط وهوالذى بكبرمقته عندالله لانابيانه يعطمه الفيعل فلريفعل ولوانهم فعيلوا مانوعظون بهعلى أاسنتهم وأاسنة غبرهم اكان خبرالهم واشد تنميتاوآ ناهم الله اجراعظهما لانهاضاف الفعل الى القول فعظم بالاجتماع على ماتكون صورته اذاا اغرد بقول دون فعل وبف ملدون قول ومااتيه الله بن هذه صفته الامالاسم المذكر لهزيلهم به عن حكم الاسم الخاذل فانّ الله ما يؤيه الامن الاسم الذي غيره فهولا حيوان ولا انسان فان لكل حيوان جرى بفصله المقوّم له على ما تعطيه حقيقة ذلك الفصل واعلم أن صاحب هذا الهيدير يشاهد ما حيراله قول ولم يقدر على تحصيله وهوا اعلم بالراءى في المرآة ما هو وبالمرءى حيث الراءى او أشعة نور البصر استعلق بالرءى حيث كان وما من حكم الاوعليه دخل الاعند صاحب هذا الذكر فائه يعيم كيفية ادراك الراك الراك الراك الواحلية دخل الاعند صاحب هذا الذكر الاقوله لا عَدَنَ عند لن وما خوطب الاعمام فعلما القطع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك وما هو قوله العمن المدن عيد قل المؤلفة في الموضف من ين يغضو امن ايصاره م فان الفض له حكم آخر لا نه نقص مما تمدّد العين الميه والذقي ما ميمان العين الميه والذقي ما ميمان عليه العين الميه والذقيق ما ميمان العين الميه والذقيق هدت يا ولى ما ميمان عليه علم على علم على السيل والحدالله وحده على علم علم على السيل والحدالله وحده على علم على السيل والحدالله وحده على علم على السيل والحدالله وحده المدين في الدنيا والمدالة وحده المدين المدين في الدنيا والمدالة وحده المدين المدين المدين في الدنيا والمدين المدين والمدين والمدين والمدين والمدين المدين والمدين والمدي

(الباب التاسع والثمانون واربعمائه في معرفة حال قطب كان منزله انما امو الكم واولادكم فتنة شعر)

هوالبالاء الذي مافيه تنفيس والابن صورته والمدلى تقديس فأصاله هو سموح وتمدّوس اسمائه فسه تمسل وتحنس الاتسلاء بعين المال و الواد فالمال كن فكون الامراجعه به نعماق نفي المشل فاحظ به فانظر الى خلقه على النطابق في

قال الله تعيالي الميال والمنون زينة الحماة الدنسا والمياقيات الصالحات خبرعند ربك ثواما وخبراملا وقال النبي صلى الله علمه وسلم ووت بن آدم وينقطع عمله الامن ثلاث صدقة جارية اوعملييثه فى النباس اوولدصالح يدعوله فقد جع المال والبنون زينة الحماة الدنسا وما تعطمه الساقمات الصالحيات من الخبرعندويه وهو الثواب ومن الخيبر المؤمل وهوالمنوى لانهما من الساقيات الصالحيات اءني الميآل والمنتزاذا كان الميال الصالح والولد الصالح وأتماا لعبيل المذكور في هذا آلخير فهوماسنه من سنة حسنة وحعل الله المال والولدفنية يختبر مها عياده لان لهمايالقلب اصو فاوهما محمونان طمعياو يتوصل بهما ولاسميانا لمال الى مالا يتوصل بغسيرا لميال من امورا لخسير والشير فان غلب على العبد الطبع لم يقف في التصرّ ف بماله عند حيد بل ينال به حسع اغراضه وان غاب عيلي العبدالشيرع وقف في النصر ف في ماله عند ما حدله فيه ربه في لم ينل به جسع اغراضه و ما يمي المال مالاالالكون القلب مال المهلمافيه من بلوغ العيداد اكان صاحا الى حسم الخيرات التي يحدها عندريه فى المنقلب واذا لم يكن نام إصالاح فلمافيه من بلوغيه اغراضيه بدواً ما الولد فلما كان لابويه علمه ولادة أحداه ومالاالمه مدل ألفاعل الى ما انفعل عنه ومسل الصانع الى مصنوعه فسله لحب الولدميه ليذاتي فانكرهه فيأمر عارض لاخلاق ذمهية وصفات ثمريرة تقوم بالولد فبغضه عرضي فمطلع من هـ ذا الهجسرعلي سب رحمة الله التي وسعت كل شئ فان العالم المكلف كله مصنوعه وهومن جله من ظهرت فمه صنعته فلابدان يكون الذات محبوبا لموجده حيابالاصالة واذاوقع علمه كرمفن بعض افعاله وافعاله عرضية ومع كونها عرضمة ففيها مايؤيد الاصالة وهوان جمسع الافعىال الظاهرةمن العمالم كالهمالله والعالم تحل لظهورتلك الافعال اذهبي للعق كالاكه للصانع فغلت الرجة والحمية وتأخر حكيم الغضب وليس تأخره الاعميارة عن ازالة دوام حكمه ومافتن الله من فتزمن عباده الابجكم ماظهر عليهم من الدعاوي فعما يتصر فون فمه ان ذلك الفعل لهمم حقىقة اوكسبافلواطلعهم اللهعلى المدالالهمة الخالقة ورأوانفوسهم الاتصناعمة لايمكن وقوع غبرذلأ لما اختبرهم الله فعااختبرهم الالمعثرواعلى مثل همذا العلم فيعصموا من الدعوى فيسعدوا فنهممن هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فحارولم يدروا وهم القائلون بالكسب ومنهم

قال الله تعيالي في مثل هذه الآية وهومن تميام هيه ذا المنزل وبد خيله صاحبه في هيره ولا تيجزن عليه. واخفض حنياحك للؤمنه منوقل اني اناالنذيرالميهن نسهه بذلك عبلي نفيه في أنذاره ورزق ربك مااعطىاله بمما أنت علمه فىوقت ث ومالم بعطك وهولك فلابقه من وصوله الملز، وماابطأ به الاالوقت الزماني الذي هوله وماليس للأفلا بصل السلة فتتعب نفسسك حبث طمعت في غسر مطمع ومااعني مقوانيا انهلك الاماتنياله على الحسد الآلهي الذي الاحيه لك وان للنه على غسر ذلك الحدّف المد ماهو للأمن جانب الحق انمانك ماهولان من حانب الطبعول سيرار في الدنسا الاماتساله من جانب الحق فالحق للدنيبا والطبع للا تخرة والطبع له الاماحة والحق له التصعيروان كأنب الاسخرة عهلي صورة الدنسا كمان البوم المولود عن نيكاح امير لابلته يخرج بصورته في الزمان وقد لا يخزج في الحبكيم فانظرالي عطياباربك فانهماا كثرماتكون التلاءولانعرف ذلك الابالمزان وذلك اندكل عطياء بصل الهك منه فهو وزق ربك ولكن على الميزان فانخرج عن المسيزان وهو لك طبعيا فلابته لك من الخسذه فامالهٔ أن تأخذه في حال غفله نفذه بحضور على كره في نفسك وحـ مروا ضطراروله ڪين حضورلهٔ فى ذلك قوله ما سقل القول لدى فاظهر في هـ ذاالنال يصورة الحق في ذلك الحكم الذي لا تبذل له ولا بصحرأن مذل فانه هكذاعله وبهذه الصورة كان الامرالذي اعطى العبلرالحق به فغي هيذا المزان حصله وزنه به وهو منزان خني فان غيباك الحق عن حال المكرم في ذلك فالله من الاكراه فاعلم ارك مح. ومفانه الماكان من الاكراه حصول الكراهة في نفس العيامل لذلك العصل الخبارجءن ميزان الادب دخل في حكم المسيزان المأمور بالوزن به في قوله الامن اكره وقلسه مطمةً مآلايمان وطوأ ننته فيهذه النبازلة انماهو بماله فيهمن الكراهة فيحمع فيه في الله عل بين حب الطمع وكراهة الايمان فاتالله حبب الايمان للمؤمن وكردالمه الفسوق والعصمان مع وقوعه منه وحعلك من اهيل الرشيد ثم الله جعلهن زهوة حيث كن فاذا كن في الدنسا كن زهرة الحساة الدنسا فو قع النعير يهين من حدث كن واحبكام الآماكن تحتلف فهين وان خلتن للنعير في الدنسا فهز قتنة بستخرج الحؤيهن ماخقي عنيافينا مماهو بنامماهو بهعالم ولانعله من نفوسينافيقوم به الحجة لنباوعلمنا وهمذامقيام اعطيانه الحقيم دينة فاسسينة ثلاث وتسعين وخسميائه قبل ذلك ماكان لى فمه ذوق واعلم أن المعصمة لاتقع ابدا الامن غفلة اوتأ وبل لا غرد لك في حق المؤمن واذا وقعء منذلك العملمن صاحب الشهود فلايسمي معصمة عنمدالله وان انطلق علمه لسان الذنب فىالعموم فللغشاوة التي على أبصار المحيحو بين فيعذرهم الله فعياا نيكروه على من ظهرمنه هذا الفعل وهوفي نفس الامرايس بعاص مسئلة الخضرمع موسي في قتل النفس اين حكم موسى علىه السلام حكم الخضررنبي الله عنه وكل واحدله وحه في الحق ومستند وهذا حال اهل الشهود يشهدون المقدورقبل وقوعه فى الوجود فمأ تونه على بصيرة فهم على بينة من ربهـم فى ذلك وهو مقـام لابناله الامن كأن الله سعمه ويصره ولما كانت الزهرة دليلة على الغرة ومنتزها للبصر ومعطمة الرائحة الطبية هنيا اعني في ذهرة هذه المسيئلة كان صاحب هذا الام ميزاهل الانفياس والشهو د والادلة واستاعى الادلة انذلك عن فكروانما هوفي كشفه لماجرت العادة به ان لايشال الا بالدامل النظرى ان بعطمه الله ذلك كشفا بدلها فمعرف أدلته كابعرفه وارتساطه بأدلته مما يحصل له منعله بوجوه الدلالات فيكون عليه اتم من علمين يعطى على مدلول الدلمل من غيرعه لم الدليل فافتنهم الحق الاعاسماه زهرة لهم فاذالم يدرك صاحب هذه الزهرة وانحتها ولاشهدها زهرة وانحا شهدهاامرأة ولاعملم دلالتهاالتي سمقتله على الخصوص وزوجت به وتنعيم اونال منهامانال بجيوا نيته لابروحه وعقله فلافرق بينسه وبننسا رالحموان بلالحموان خسيرمنه لان كل حيوان مشاهداننصله المتوّم لهوهمذا الشخص ماوقف مع فتمله المتوّم له وليس الفصول المنوّمة للعموانات

معكونهم رسلاوا نبياء سألوا الله ان يدخلهم برحته في عباده الصالحين وذكر في اولى العزم من رسله انهممن الصالحين في معرض الثناء عليهم فالصلاح بكون اخص وصف الرسل والانبياء عليهم اللام وهم بلاخلاف أرفع الناس منزلة وان فضل بعضه مبعضا ومن نال الصلاح من عباد الله فقد نال مادونه فلامنازل الرسل والانبساءعلمهم السلام وايس برسول ولانى ولكن يغبطه الرسول والنبي لمايناله الرسول والذي من مشقة الرسالة والنبوة لانها تكليف ومها حصلت الهم المزلة الرافي وبالهاصاحب العمل الصالح المغموط من غبرذوق هذه المشقات ومنهنا نعرف مامسمي الرسول والنبي وتعرف معنى قول الرسول صلى الله علمه وسلم في قوم تنصب الهم منابريوم القسامة في الموقف يحماف الناس ولايحافون ويحزن النباس ولايحزنون لايحزنهم الغزع الاكبر السوابأنسياء يغمطهم النيمون حيث وأواتحصلهم هذه المنازل مع هذدالحال وهم غيرمسؤلين من بين الحلائق لميدخلهم في عملهم خلل من زمان و تهم فان دخاهم خلل فلسوا بصالحه فن شرط الصلاح استصحاب العصمة في الحال والقول والعمل ولايكون هذا الالاهل الشهود الداغ والعبار فين بالمواطن والمقيامات والآداب والحكم فيحكمون نفوسهم فمشون بهامشي ربهم من حمث هوعلى صراط مستقيم فن حماتهم الطسة فىالدنيا انهم وان دعوا الخلق الى الله فانهم يدعونهم وباسان غيرهم ويشهدون من يسمع دعوتهم من المذعوين ومن يردّ الدعور منهــم فلاياً الون لذلك الردّ بل يتنعمون بالقمول نعمهم بالردّ لا يحتلف علهم الحال وسدذلك انمشهودهم من الحق الاسماء الالهمة وشهودهم أباها نعم لهمم فن دعا مادعا الاماسم الهيئ فالاسم هوالداعي وماردًا وقبل من ردأ وقسل الاماسم الهي فالاسم هو القبابل والرادّ وهذاالشخص فى حماة طسة لهذاالشهود دائماومن غسه الله منهم عن شهودهذا المقيام فانه يألم طبعا ويلذطبعا وهواكبر نعيراهل الله وألمهم ولاتكون هذه الحياة الطسة الاانتكون مستحمة وماينالهاالاالصالحون من عباداتته فانظهرمنهم مانوجيه الامورالمؤلمة في العبادة وظهر عليهم آثارالا كلامفالنفوس منهم في الحماة الطبية لانّ النفوس محلهاالعقل ليس الحس محلها فأكلمهم مة لانفسمة فالذى راهم يحملهم فى ذلك على حاله الذى يجده من نفسه لو قام به ذلك الملاء وهوفى نفسمه غبرذلك فالصورة صورة بلاءوالمعنى معنى عافية وانعام ومايعقلها الاالعالمون فهؤلاء همالذين قال الله فهمه الذين آمنوا وعملوا الصالحيات طوبي لههم في الدنيها وحسن ما آب في الآخرة وهذا التنسه على تحصل هذا المقيام كأف فانه مكتسب والله يقول الحق وهويهدى السبل

البيابالثيامنوالثميانون واربعمائه فىمعرفة القطبكان منزله ولاغتدن عينيك الىمامتعنابه ازواجامنهم زهرة الحياة الدنيبالنفتنهم فيه ووزق ربك خبروابتي شعر

ولهـذا روجة من جنسه كثرت ارواجه من نفسه انما او جـده من أمسه في نقص القدس اوفي قدسه كان عنيك فدا من بخسه بك المجمع الذي في استه المش في النطق به او ايسه المنس في النطق به او ايسه المنس في النطق به او ايسه المنس في النسه المنس المنس المنس المنس المنسه المنس المنسة المنس المنسة المنس المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسق

كلشخص زوجه من نفسه فهر كل وهي جزء فلمذا وكدا الموم الذى اوجده ولذ اجاء على صورته لا تمت الى حرمة من وفعه مسيزانه لا تلتفت الى المست له ولتحرده من المست له ولتمرق بين ما نسمع من والتحق من ذلك النطق وما

تروه غيرافيدعوكم الى الغير بلالوحود هوالحقالصر محفلا هـ و المـ وثر والا مار قائمـة بالحمق فمماراه فمهذوو بصر تضمن الكون من نفع ومن ضرر النالم بكن هكذا أمرالوحود وما ولاتناف الله آخر العيم فاتكون لحق صورة أمدا والخلق والامرفي الانثى وفي الذكر هـ و المطاع فيا تعصي اوامره بالشمس يظهرمافي البدر من صفة فأنتشمر وعبينالحق فيالقمر لكنه هكذا تدركه في النظر واسرفى المدرما الانصار تدركه فكونسا فىوجودالحق مغلطة فالامر اغمض بالهرهبان والخيهر

سيمان ربان ربالعزة عمايصفون وسلام على الرساين والحدلله ربالعالمين فلدس كمثله شئ وهو السيمية السيمية السيمية السيمية السيمية السيمية السيمية السيمية المستحد السيمية المستحدث المستحدد المستحدد

فافى الكون من يدرى سواه الله من جها ومن يدرك مع الخلاق خلقا الله من جها حاه ومن يدرك مع الخلوق حقا الله من جها ومن يدرك مع الخلوق حقا الله على المواليد المواليد الله على المواليد الله على المواليد الم

والله يقول الحق وهويهدى السبيل والحدلله رب العمالمين

الباب السابع والنمانون واربعما نه في معرفة حال قطب كان مسنزله ومن بعمل من الصالحات من ذكراً والني وهومؤمن فلنحيينه حساة طيبة شعر

لكل شئ من الاشما مسزان في الطالحون لهم في الحق مزان في المالحون لهم وزن يختصهم في الحق مزان في في دال برهان في ميزا نه وفي حقيقته لان ميزا نه وفي حقيقته المال الن وفي طريقته النائه ال

قال الله الطيبات للطيب من الطيبون للطيبات والمه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح فالعمل الصالح فالعمل الصالح فالعمل الصالح فالطيباة الطيبة وهي تحسل الدنسرى في الحيباة الدنيا كا قال تعالى لهم الشهرى في الحيباة الدنيا في في على الته في عرم الته على يؤول الدنيا في في المدينة في عرم الته على الدنيا في الدنية فتي على من العمل المنازع المنازع المنازع المنازع المنازع المنازع المنازع التبديل في تدل وكذاك المنازع المنازع التبديل في المنازع وهما رفع الطوائم من عماداته والصلاح ارفع صفة لهم فان الله الحد من على المنازع المناز

التى ركبه الله علمها جعلته يسال فخسر حيز ربح غيره والعمل واحد ولهذا يفرح بالعلم لانه اشرف صدة أيتحلى بها العبد واعلم الناه المرف صدة أيتحلى بها العبد واعلم الناه المراف السينة وماذكر الله الموقعة العبد والمعلم فهو نعيم العمل وصبره الذى ذكرناه على العبرة في شحل التكاف وقرصة البرغوث وان لم يكن مؤمنا بالدار الاتخرة وفاه الله ما يطلبه ذلك العمل في الحياة الدنيا في العامل التحالم الدنيا في العبد المحلمة والموقع في ولوقع له كل مرادا يكان استعدا للتى فائه من ادادته المنجاة والبشرى من الله تعالى له بهاواذا لم يكن مؤمنا في اوقع المشروط وقوع عوم الشرط فافهم واعمل عبد سما تعلم والمنه يقول الحق وهو يهدى السبل

« (الباب السادس والثمانون واربعمائة فى معرفة حال قطب كان منزله ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعددا) شعر

الاان الرسول هوالذى قد في بعض الرسول ه قلد عصاه وحده منصل الوجود فرام به فلم يقدر عليه فلم يعدد فلم يعدد فلم يعدد فيركب نارة متن الحود فيركب نارة متن الحود فيركب نارة متن الحود فسكان الخصص كل حزب الله ولذات المريد

من يطع الرسول فقــداطاع الله لانه لا ينطق الاعن الله بل لا ينطق الإمالله بل لا ينطق الالله منه فانه صورته وماورد ومن بعص الرسول فقدعصي امله كاانزنه في الطاعة لانّ طاعة الخيلوق مله ذاتسة وعصانه مالواسه طة فلوانزل هنباالرسول كمانزلوفي الطاعة لم يكن الهاوهو الهفلا يعصي الاجحعياب الحياب سوىء منالرسول ونحن البوم أبعيد في المعصمة للرسول من اصحيابه الي من دونههم السافتين ماعصناالااوليأم نافي وقتنا وهمااهليامنا بماأم الله به ونهبي عنه فنين اقل مؤاخذة وأعظم اجرا لانالوا حدمنا اجرخسين ممن يعمل بعمل الصحبابة يقول صلى أتله عاسه وسلم لاواحدمنهم اجرخسن بعملون مثل عملكم فاجعل بالذلككونه لم يقل مُنكم ثم قال تعالى اطبعوا الله واطمعوا الرسول واولىالام مناصحه فذكرالله تعالى وذكرالرسول وذكراولي الام مناوهم الذين قذيبهم الله علىنا وجعل زمامنا بأيديهم ولم يحسكن رسول الله صلى الله علىه وسلم يفدّم في السرابا وغيرها الامن هواعلههم وماكان منهم هواعلم الامن كان اكثرهم قرآناف كان يقدّمه على الحيش و يجعله اميرا وماخص الااسم الله من غرره من الاسماع في قوله فقد اطاع الله اذ كان الله هو الاسم الحامع فله معانى جمع الاسماءالالهمة كالهالتحبلي بمجمع الصوركذلك الخليفة وهوالرسول واولوا الامرمنالابد أن يظهروا في جمع الصور التي تحساج الهاالرعاما فن ما يع الامام فانما يبايع الله تعالى ولانصح المعصمة الابعد العقد وقدوقع في اخذ المناق والعهد في قوله تعالى أاست بربكم ثم القمه الجر الاسود وأمر شقبيله تذكرة واخبر بلسان الرسول ان الحريمنه فامر بسعة محدرسول الله صلى الله علمه وسلم وقال فى الذين بيا يعونه انما بيا يعون الله فأنزله منزلته ولم ينزل الحجرمنزلته فقد عظم قدرا بن آدم 🕯

قبل فانتيمين العهد في الخبر الواحد الاحد التموم بالصود ان المايع من تعندوالوجومله ان المايع من تعندوالوجومله ان شاء في شير ان شاء في شير ان شاء في حدر الكون من أثر فاتقد الكون من أثر

| تحصيراد قبل الممات فقد اسا   |   | ان الحماة هي النعيم فسن يرد              |
|------------------------------|---|------------------------------------------|
| فهوالمرجى فىلعل وفى عسى      |   | الاالنعـــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| وتسهل الامرالذي بي قدعسا     |   | عندالمحقق والمخصص بالهدى                 |
| الميتخدغ يرالهين مؤنسا       | Н | الواحد الفرد الذي يوجوده                 |
| اذكان من ادنى الخلائق مجلــا |   | وهوااذي عندالالهمقامه                    |

مقول الله نعيالي أناجليس من ذكرني ومحيالسة الحق بما يقتضيه مقيام ذلك الذكر كان مأكان فاعلم أن نية العديد خبرمن عمله والنية ارادة أي تعلق خاص في الارادة كالمحمة والشهوة والبكره فالعسد يحت ارادته فلا يحلو في ارادته اما أن مكون على على مالم اداولا مكون فان كان على على مهامة فلابر بدالامابلاء طمعه ويحصل غرضه وان كان غبرعالم عراده فقد متنبر ربه اذاحصل له فان راعي الحقّ الارادة الطسعية الاصلية نع فان كل مريد انما بطلب ما يستريه لا مايسوُّه ولكن يحهل الطريق الى ذلك بهض القاصدين وبعرفه بعد يهم فالعالم محتنب طريق ماسبوء والحاهل لاعلمه فان حصل له مارسة دفيااء, مس بالنظر اليه وبالعناية الالهية به فأن الله نعالي وصف نفسيه بأنه لا بخس أحيدا كان الموأد ما كان ومعلوم ان الارادة الطبيعية ماقلنياه وهم الاصل وارجو امن الله مراعاة الاصل إنيا والمعض الخلق ابتداء وأماالا تبهيا فأأسه مصعرال كل فاذاوصف الله نفسه مأنه بو في كل أحيد عمله أي احرة عله في الزمان الذي يريدها فيه ولا يضيه من ذلك شيهاً فقد حيط علهان كانت ارادته الحمياة الدنيا فلاحظ له في الاتخرة التي هي الحنية اوالذم مرالذي هو تقيحة العمل لانه قداستو فاه في الدنها فان سعد مذلي راحة فذلك من الاسم الوهباب والانعبام الذي لا مكون جزاء فلا مكون لن هـذه حاله ان سعد الأنعبر الاختصاص سكن حيث سكن واسـثة ترحيث استقة فانكان من يريد الحماة الدنها ونقصه من ذلك نفس واحدكم ينع به فليس هو من وفي الله له فيهاعمله لانه مامكنه من كل ما نعلقت به اراد ته في الحساة الدنيا وهل بنصة روحو د هــذامع فرصة البرغوث والعثرة المؤلمة في الطريق اولافالا ته تتضمي الامرين وهم في الواحد المحال وقوعه في الوحود اظهر فانه بعمدان لابتألم أحدفي الدنيانين اراد الحياة الدنيا فقدارا دالمحال فلوصيم أن مقع هذا المراد لكان على الوجه الذي ذكرناه اكمنه ليسر بوافع وأما الامرالا خرفانه اذاتأ لم مثلا بترصة برغوث الي مافوق ذلك من اكبرأ وأصغر فإن كان مؤمنيافله عليه ثواب في الا آخر ذفيكون لهيذا المريد الحسار الدنسا بعطمة الله ذلك الثواب في الدنسام يحلا فهذم ره كما كأن رفيعل الله تعالى مأ في العماس لسدتي عمرا كش من بلاد الغرب رأيته وفاوضته في شأنه فأخرني عن نفسه انه استعجل من الله في الحساة الدنياذ لله كام فعيدادالله له فكان يرض ويشيني ويحبى ويمت وبولى ويعزل ومفعل مامريد كل ذلك بالصدقة وكان منزانه فىذلك شــماعمـاالاانه ذكرلي قال خيأت لىعنده سيحانه ربع درهم لا خرتى خاصة فشكرت الله على اعمائه لماذكر لي ذلكُ وسررت ده وكان شأنه من أعب الانسباء لا بعرف ذلكُ الاصل منه كل أحدالامن ذاقه اومز سألهء ذلك من الاجانب اولى الفهه فاخبرهم غيرهبذين الصنفين لايعرف ذلك وقد ديعطي الله مااعطهاه الديتي المذكورلامن كونه اراد ذلك ولكن الله عمل له ذلك زمادة على مااد خره له في الا آخرة فاله غيرمريد تعجيل ذلك المدخر كعه, الواعظ بالاندلس ومن رأينا من هذا الصنفوعات أناعله زمانا في ملدى في اوّل دخو لي هذا الطريق ورأيت فيه عجائب وكأن هذالهم من الله ولنالامن اراديته ولامن ارادتنا ولوعرف أبو العسماس السدتي نفسه معرفتي بهما منسه مااس-تعل ذلك فانه كان على صورة لا مكون عنها الاهيذ افانه سأل ذلك من الله فاعطياه اماه عن سؤال منه ولوسكت الهاز بالامرين في الدارلكن جهله بنف ه وطبعها الذي طبعت عليه وصورته رتعينت المراتب وبانت المذاهب وغيرالمركوب والراكب وانته يقول الحق وهو يهدى السبيل \* (الباب الرابع والثمانون وار بعمائة في حال قطب كان مزله اذا بلغت الحلقوم وأنتم حيدًا له تنظرون وضي اقرب المه منكم والكن لا تنصرون) \*

رؤية من يلق \_\_\_\_\_اه وهو بعينه وليس براه الشخص من أجل كونه فان وجود الحق في سيترصونه فلوز ال ذالة القرب قام بعين وخص بهذا الوصف من اجل حينه على عزه فعايزين وشيينه فن بينه شواهد بينه فن بينه حالت شواهد بينه

اذا احتضر الانسان همياً ذاته فياع بساه ن غائب وهو حاضر فان زال عن تركيبه وهوزائل ومن فرط قدرب النبئ كان جما به فيشك من لاتشهد العمين غيره فالشمان الافي وجودي وكونه

المن الأول الوصل والا تحرالفراق وابس الااحرالانفاس فبالعده نفس خارج لانه ليس ثم وقد خرج وفأرق القلب بصورةتما كشفله فانكان الكشف مطابقيالما كان عليه فهو السيعيد وان لميكن مطايقا فهو يحسب ماكشفه قبل فراقه القاب لانه هنبالك يكتسب الصورة التي بحرجها وهذهمنة من الله بعهده حتى لا يقبض الله عبيدا من عبياده الإكما اخرجه من بطن امّه على الفطرة فإن المحتضر مافارق موطن الدنيا الاانه على اهمة الرحسل رجله في غرزركا به وهناله ينكثف لهشهودا حقىقة قوله وهومعكما نما كنتم وقوله فى حق طائفة ومدالهم من اللهمالم يكونوا يحتسمون غيران الذين بقت لهمانفاس من الحاضرين لا يتصرون معمة الحق في النمة هدا العبد فانهر في حمال ع. ذلك الأأهل الله فالمهم يكشفون ما هو للمعتضر مشهود كماكان الامر عندهم فان عتريقو لد برون فانه ريدالذوق فان ذوق كل شاهدت في مشهوده لا مكون لغيره وان انصف مالشهو د فالحية عندالعارف بالعين وعندغيرالعبارف في الاين فبرجة من الله كأن هذا الفضيل من الله ولو لاان الدار ماتحذب أهلها حذب الغنياطيس الحديد ولولاأها لهاماهم كاولاد ام عيسي مع الصيغ مارموا نقوسهم قبما يقول الذي صلى الله عليه وسلم أنكم لتقتحه ون في النيار كالفراش وأنا آذذ بجءزكم فشمهم بالفراش الذي يعطمه مزاجه أن يلق نفسه في السراج فيحترق واكن هؤلا الذين همأ هلها وأمامن يدخلها وروداعارضا لكو نهاطر بقاالىدارالحنيان فهدمالذين تبرمون مهاوتخر كهم شفاعة الشافعن وعنيابة ارحمالراحين بعدأن تنال منهم النارما يقتضمه اعيالهم كماان الدين هم أهلهافى اوّل دخّواهم فهما يتألون بهااتُ ـ "الالم ويسألون الخروج منها حتى اذا النّهي الحـ مّذ فيهم اقاموافيها بالاهلة لامالحزاء فعادت النبارعله منعمافلوعوضوا عندذلك على الحنسة لتأدو الذلك العرض فينقد جاهذا الذكرأعني لاهله منل هذه المعارف الشهودية فان ادعى أحدهذا الهعير وجاءبعلمغىرمشهودله معلومه رؤية بصر فلدس ذلك نتيحة هذا الذكربل ذلك أمرآخر فلمنتظر فتمرهذا الذكرالخاص الذي هوهيمره حتى بمتراته علمه مالشهو داامصري لابتدمن ذلك فان الموطن يقتضه قال الله عزوجل فكشفنا عنك غطاء لذفيصرك الموم حديد فهو برى مالابرى من عنده من اهله الذين حجمهم الله تعالى عن رؤ مهذلك الى أن مأتهم احلهم أيضا جعلنا الله عزوجل في ذلك المقام ممن شهدمابسره لامايسوءه آميز بعزته والله يقول الحق وهويهدى السبيل

\*(البابالخامسوالثمانونواربعمائة في حال قطب كان منزله من كان يريد الحيماة الدنياوزينتها وف البهما عمالهم فبهماوهم فيهما لا بنجسون شعر

| » (البياب الذياات والثميانون واربعه ما ئة في معرفة حال قطب كان. بزله قد افلي من زكاها وقد خاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شعر .                                                                                                                                                  | ندساها). |
| بصفات التدس في نشأتها وقعت في على حكمتها ما اقتضاء الامر من سورتها دون نعت خاب من جاتها الفاظ هر في صورتها الدخول الكون في رجتها الدخول الكون في رجتها الدخول الكون في رجتها السالة المناسبة ال | فازت النفس اذاما اتصدت<br>او بامر عارض كان لها<br>فهما فى الحكم شيئان على<br>والذى قدد دسد با بينهما<br>لم يخب من بعد ما تنجه<br>فله الجدد على ذاك وذا |          |

تحقهة هذا الذكران النفس لاتزكوا الإربهافيه تشرف وتعظم في ذاتمالان الزكاة رما فيزكن الحق سمعه وبصره وجميع قواه والصورة فى الشاهيد صورة خلق فقيدزكت نفسر من هيذا نعته ورت وأنهتت من كل زوج آبيج كالاسماءالالهمة لله والخلق كله بهذا النعت في نفس الام ولو لاانه هكذا في نفسه الامر ماصيراص رة الحـلق ظهورولاوجود واذلك خاب من دساها لانه حهل ذلك فتحدل انه دساها في هذا النَّجِت وماعـــلمان هذا النعت انفسه نعت ذاتي لا منفك عنـــه يستحمل زواله لذلك وصيفه مالخيبة حيث لم دهيلم هيذا ولذلك ٌقال قدا فلم فعرض له المقياء والمقياء ليس الاملة الوايا كأن عندانته وماثم الاالله وماهو عنده فخزائنه غبرنافدة فليس الاصور تعتب صورا والعلر سها يسترسل علمها استرسا لابقوله حتى نعلم مع عله مهاقمل تفصيما لها فلوعالها مفصلة في حال احمالها ماعلها فانها مجلة والعلم لامكون علماحتي يحكون تعلقه عاهو المعلوم علمه فان المعلوم هو الذي يعطب مذاته العلوا لمعاوم هناغير مقصل فلابعله الاغير مفصل الاانه بعلم التفصيماني الإحيال ومثل هذا لابدل على أن المجمل مفصل انمايدل على انه يقبل التفصيمل أذا فصيل بالفعل هذا معنى حتى نعلم وإذا كان الامر كإذ كرناه فياغمن دسياها فلو كان ثم الحكان هو الموصوف مالخسه لانّ الشيئ لا يمكن أن ينجعه ل ولا يندس فيغيرقا بل لاندساسه واذادسه فقدقيله ذلك القيابل واذا قسله فيأتعذي ذلك المدسوس رتبتيه لانه حل في مو ضعه واستقرّ في مكانه في أخاب من دسه الحسة المفهومة من الحر مان فله العبلا وماله نبل الغرض فحرمانه عدم نيل غرضه فان العلم ما هو محموب لسكل أحد ولو كان العلم محمو مالسكل أحدما قال من قال ان العلم حجاب والخياب عن الخبر تنفر منه الطساع و نحن إذ اقلنيا العلم حياب فإنميا نعني مهءن الجهل وان الوحود والعدم لايج تمعان اعني النفي والاثبات فانحنب الااصحاب الاغراض وهم الاشتماء فن لاغرض له لا خسة له وأنت تعلم إنه اذا دس ثم ؛ في نهم أن لم يسعه فلا مندس فيه وان اندس فقدوسعه ولابسعه الاماهوله فليكل دارأهل وماثم في الاسخرة الاداران حنة ولهاأهل وهمالمو حدون مأى وحه وحدواوهمالذين زكوانفوسهم والدارالسانية النارواها أحلوهم لم يو حدوا الله وهمالداسون انف هم فحيانوا الابالنظر الى داره مرولكين بالنظر الى الدار الاخرى فسكماانه لم يتعدّا حدهما ما قدرله ومااعطته نشآنه الخياصة مه كذلاً لم يتعدّ هنيالهُ ما قدرله موطنيه الذي هومعين لذلك الذي قيدرله فن خلق للنعيم فسيسسره للسيري فأمامن اعطي وانق وصية في ما لحسني فسينسره للمسرى ومن خلق العيم فسيمسره العسري وأمامن بحل نفسه على ربه حيث طلب منه قلمه لتخذه متاله مالايمان اوالتو حيدواستغنى نفسه عن ربه في زعه وكذب بالحسني وهيراحكام الاسماء الحسني فسينسم وللعسري فهذا تبسيرالتعسيروهو بشيمه الدس فان الدس بوزن بالعسر لابالسهولة فلوجهدا حدان بدخل فيمالا يسعه ماءكن لهذلك جلة واحدة كأف الله نفسيا الاوسعها في نفس الامر وإذلك وسعت رجته كل ثيج وزال الغنب وارتفع حكمه

التروك حتى توب وهذا أشد العادى وأعظمها والهداد هب من دهب من أهدل الظاهر الى الله من صلى ركعتى الفجر ولم يتبع على المساحة الصبح لا تصعله وان لم يركع الفجر لم يتبع على الا تسطيعا على وجازت صلاة الصبح وغانته الله ترك سنة مؤكدة لا الم علمه في تركها وهدا عين ماذكراله والتعليل واحد فكل عمل أمور به على طريق الفرض والوجوب وترك فان العمل الذي يقوم الانسان فيه على البدل من العمل المأموريه هو الذي يقوم صورة لاعبن الترك فافهم والسحي في ذلك الزمان غيره ويكون مطاقا لا يكون زمانا مقيدا ويكون العمل المتروك في عمل عمره على المدل من اعمل المنافذة في عمل عمره على الماد المنافذة على المدل ما عمل بشرطه وفي زمانه و تمام خلقه من اعمال المدل المؤون المنافذة في الماد في نمانه و تمام خلقه وكال رسبة في حاله فينشد لكون صورة مخالقة فافهم ذلك واعمل بحسمه فانك تنتفع بذلك ان شاء الله والمدي والمدي المدي المدين ال

\*(الباب الذانىوالثمـانونوار بعمائة فىحال قطبكان منزله ومن يــلم وجهه الى اللهوهو محســـن فقد استمـــك مالعر وة الوثرق والى الله عاقبة الامور)\* شــعر

> فدال الوجه ليسله النهاء يعينه فعصره النباء وهدا الحق ليس به خفاء لما سكها الهدى والاعتلاء فيان الاهتدا والاقتداء فنرله ومنز انباسواء

ومن يسلم الى الرحن وجها لان الله ليس له ابتسدا، فاشهده باسسلامى اليسه وذاك العسروة الوثق لدينا اقد قدم الصلاة واست كفؤا كأن الحق لم يخاسق سوائ

حملني فى قوله المسكمشلة شئ قال الله نعمالي قل ادعوا الله اوادعوا الرحمن فلم يفرق بين الاسم الله والاسم الرحن بل جعل الاحمه من من الالفياظ المترادفة وانكان في الرحن رائحة الاشتقاق والكن المدلولُ واحد من حيث العين المسماة بهذين الاسمين والمسمى هو المقصود في هذه الاسمة ولذلك قال فله الامهاءالمسني ومن أحمائه الحسني الله والرحن إلى كل اسم حمي به نفسه بمانعلم وبمالانعلم وممالا بصبح أن وولانه استأثر ووفي علم غسه أكمن الماكان الاسم الله قدعه موالله أن يتسمى وغيرالله فلايفهم منه عندالتلفظ به وعندرؤيته مرقوما الاهو بةالحق لاغبر فانه يدل علمه تعالى بحكم المطابقة فال أو مزيد عند ذلك أنا الله بعني ذلك المتلفظ به في الدلالة على هو يته تعالى بقول رضي الله عنه أنا ادل على هو مة الله من كملة الله علم اولذ الـ سماني كلته وقال علمه السلام ان اولماء الله هم الذين اذارأوا ذكرالله وسهوا اوليا الله التسام هذه الصفة التي تولاهم الله مامام وأي اسلام وانقبا دذاتي لانه قال وحهه اعظمه من هذا الانقياد والاسلام وهو محسن أي فعل ذلك عن شهو دمنه لان الاحسان انترى ربك في عيادتك فان العمادة لا تصرمن غير شهو دوان صح العدمل فالعمل غير العسادة فان العبادة ذاتية للخلق والعمل عارض من الحق عرض له فتختلف الاعمال فيه ومنه والعبادة واحمدة العين فكالاتفرق بيزالله والرجن كذلة لاتفرق بين العبدالحقيق وبين ربه عندماتراه تراه فلايسكره الامن انتكرالرجن ولذلك سمي هسذا المقيام العروة الوثقي أى التي لا تنصف بالانخرام لانها لذاتها هيءروة وثقي شطرهاحق وشطرها خلق كالصلاة حكموا حدنصه فهالله ونصفها للعبد ولم يقل للمصلى والى الله عاقبة الامور فنبه ان مرجع هدا التفصيل كله الى عين واحدة لس غير ذلك العين لهياصفة الوحو دفن لم مكن له مثل هذا السّاج في هدا الهجير في اذكرالله به وان لم يزل به لفظايه فلمس المقصودمنه الاظهوره ثل هذاوهذه الاشارة كافية في هذا الذكر والجدلله وحده

وجدة بالإنبية ما تقواين في الرجل يجامع أهله ولا ينزل ما يجب عليه ققاات يجب عليه الغسل فتجب المطافر ون من ذلك وفارقت هذه البنت في تلك السنة وتركتها عندا تها وغيت عنها وأذنت لا تمها في الحج في تلك السنة ومثبت انا على العراق الى مكة فلما جئنا العرف خرجت في جماعة معى اطلب أهلى في الركب الشامي فوراً تني وهي ترضع ثدى اتها فقيات بالدي هذا أبي فنا داني خالها فاقبلت فعند ما رأتني فعكت ورمت خفسها على وصارت تقول لى با أبت بالب فهذا وامشاله من هدا الباب والجدلة رب العالميز وفلته بقول الحق وهوم حدى السيل

> نشآ تها فلهافى الوزن رجمان قنى بذلك فى التعريف مسيرات له رسالته مافيسسه اقتصان وفى الوجودانا رجح وخسران الاعلم عافى الامر حسران

منيشهدالله في اعماله حسنت مع الشهدودله أجر يخس به ان الرسول له أجر تعينه لولا الوجود لما كان الشهود لنا ولسريدرى الذي جئنا به أحد

قال رسول الله صلى الله علمه وسلم في الاحــان إنه العمل على روَّ به الحق في العمادة وهو تنسه يحمد من عالم شفه ق على امّنه لانه علم أنه اذا اعام العمد في عمل عما دروجعل في نفسه انه يرى ربه وبراه ربه عايستحضره فى تلك العدادة على قدرعله فإنه اذا كان هذا شعيره وديد نه ذلك ابصر العامل هوالله لاهووان العمد محل ظهورذلك العمل كإوردان الله قال على اسان عمده سمع الله لمن حده فالاحسان فىالعمادة كالروح في الصورة يحسهاواذا احماها لم تزل تستغفرلصا حهاولها البقاءالداغ فلايزال مغنوراله فانالله صادق وقداخرانه لابضمع أجرمن أحسن عملا مل لابضبع عل عامل منكم من ذكراوا ثي بعضكم من بعض كان العـمل ما كان فان كان خبرا قلايضـمـع أجره وان لم يكن خبرا فان الله لايف\_معه لانه لا بدّ أن يدّل الله سنّا آن النائب حــنات فان لم يحكن العــمل غير مضمع والافغي أي أمر بقع التبديل لان الاعمال صورانشا هاالعبائيل لابل انشأ هاالله غانه العاسل والعوسد محل ظهورذلك ألعمل كالهمولي المارة سلهمن فقداله ورفيها ثمان الحضور مسعراته ثعمالي وهوالاحسان فىذلك العمل حماة ذلك العمل ويهسمي عمادة ولولاهذا الحضورما كأن عمادة فما من مؤمن يعصى الاوفي نفسه ذل المعصمة فلذلك تصيرعهادة ولولم بكن الاعلمه مانها معصسة وأي روح اشرف من العسلم كإقال الله عن نفسه إنه إحاط أيكل بني على ودل عليه دليل العقل والعسمل من الاشها وهو يعله ويعلم حيث هو وكيف يضه معنه اويضعه وهو خلق من خلقه يسيم بحمده فان كانت حييا تدعن أنبخ ربه سيم محمد دو ان كانت حسانه عن حضو رعامله ومنشبة و كان آلعيمل ماكان سجه يحمده واستغفر لعامل فهذا الفرقان بن العملين فان اعطى الله الغدغرة لغبرا لحياضر فانماذلله مماعاة الهسة اكون هذا العسدان أبوجوده صورة ولابذاكل صورة مزروح فان الله يغفرله لكونه ظهرت عندصورة نفخ المق فههار وحامنيه فسجت بحمده فلهذا الاشتراك لحقت المغفرة صاحب ذلك العمل كان من كن ولحقته متى لحقته والتروليًا لا تكون اعما لا الذا نويت ومالم ينوهاصاحها فانهااست بعمل فان الاعمال منهما ظاهرة وباطنية أوبترك الانسيان ماأمم بفعلدفان الترك عدم محض الاان هنبارقيقة وذلئان العمل الذى تكون فسيه في زمان ترك مااوجب أتله علمه فعله هو الذي ᆖ ون صورة من انشاءعام له لاعين الترك فانّ الزمان انما هو لذلك العمل

فان رسول الله صلى الله علمه وسلم بر ذينف و وحسر الثوب المااقبل الغيث حتى اصامه وقال انه حد ،ث فهذا هو النص الله الذي أي \* من الشير ع في الغث القير ب من الرب \* وكل اول في العالم فانه حديث عهدير اله وكل ما في العالم اول فانه شي فهو في وجوده - مديث عهدير به اذ قال له كن والعالم كاه بعالم الامرسواء كان من عالم الخاق اولم مكن وقد مناعالم الامر والخلق ماهو وان عالم الامر هوالوحه الخاص الذي في عالم الخلق وما عثر عليه أحد من أعل النظر في العلم الالهم الاأهل الله ذوقا وللكا كان لامير حدثان هذا القرب وهو قرب التكوين والسماع ولم محل منه ومن ادراله قريه من الله حائل لمعده غن عالم الاركان في خلقه فلم يكن عن أب عنصري واكن كان روح الله وكلته القاه اللي مريم فل مكه بشم ما بغيبه عن صدرعه وفصال مخبراع باشاهد دمن اللال في كيرفي و هده على من أي من قومه الذنن افتروا في حقه على إمّه مرح فهرأ ه االله منطقه و يحذين حذع النحلة المه اذأ كثرا اشهرع في الحبكم نشاهدين عدلين ولااعدل من هذين فقال اني عبدالله فككرعل نفسه مالعبو دية لله وما قال اين فلان لانه لم يكن ثم وانما كان حق تحلي في صور ةروح جبر ملي لما في القينسة من الحبرالذي حكم في الطسعة بهذا التكو مناخلاص الغبرالعنادآ تاني الكتاب فحصل له انحداد قبل معثه فيكان على ملنة من رمه فحكم مأنه مالك كما به الالهي وجملتي بسافحكم بأن النبرة مالحعل لان الله يقول في أي مورة ماشاء ركدك فهو في الصورة بالحعل إئلا يتخمل ان ذلك بالذات بل هو اختصاص الهي وحعلني ممار كاأي خصني بزيادة ـــلىغىرى وتلك الزيادة خمّه للولاية ونزوله في آخر الزمان وحكمه دثير ع محمدصـــلي الله علمه حتى كالصورة المحمامة من رى ربه الرؤية المجدية في الصورة المجدية النما كنت من خرة فانه ذوحشيرين يحشير في الرسل ويحشير معنيا في اتباع مجدد صلى الله عليه وسلم بانى بالصلاة المفروضة في امة محمد صلى الله عليه وسيلم ان اقتهماً لائه جاء مالالف والازم فهماً. والزكاة أشما كذلكمادمت حمارمان المكامف وهوالحماةالدنيا وبرابوالدتىفا خميرانه شمق في خلفه فان لامّه عليه ولادة لما كانت محل تكوينه فقات نسبته العنصرية في خلقه في كان اقرب مه فيكان احدث عهد بعبو ديشه لربه ولم يحعلني حسارا شقياا ذلا يكون ذلك عن يكون الإمالجهل والحهل فيه انماهو من قوّة سلطان ظلة العنصر وقد منيام تبة عالم الطسعة من عالم العناصر في هـذا الكتاب في مواضع منه والسيلام على لعله عرثيته من ربه و حظه منيه يوم ولدت بعيني له السيلامة في ولاد تهمن تأثيرًا لعبدا لطرودًا لوكل مالاطفال عنه دالولادة حــ من يصرح الولداد اوقع من طعنته فلربكن لعيسي علمه السلام صمراخ بل وقع ساجدالله نعالي ويوم اموت بكذب من بفتري علمه انه قتل فلريقل وبوم اقتل وبومأ بعث حسابعني فىالقسامة الكبرى أكدمونه فاتتاه الحسكم يماذكره وهوصي رضمع فيالمهدفكان اتمفى الوصلة مربه من يحبى بن خالته فان عسى سلم على نفسه بسلام ربه ولهذا اذعى فيهانه اله ومحيى سيلم علسه ربه نعيالي ولم ينص عيلي انه عرف بذلك السيلام علمه اولم بعرف واعلم أن الناس انما يستغر لون الحكمة سن الصي الصغير دون الكبير لا نهم ماعهدوا الاالحكمة الظاهرة عن التفكر والروية وليس الصيي في العبادة بمحل لذلكُ فيدَولُون الله ينطق مها فتظهر عنياية الله بهذا المحل الظاهر فزاد يعبى وعيسي عايم هاالسلام بأنهما على علم بمناطقا به علم ذوق لان مثل هذا في هدذا الزمان والمدر لا يصحران مكون الاذوقا فان الله آناه الحكم صداوهو حكم النموة التي لاتكون الاذوقافن كان هيمره هـ فذافو رائته وان كان محمد مالهـ ذين الندين اولاحدهـ مأ عَلِ حسب قَوْة نسبته منهما اومن احد هما وقد نطق في المهد حاعة اعني في حال الرضاعة وقدراً بنا اعظهمن هذارأ ينامن تكلم في بطن امّه وادّى واحب وذلكُ إن امّه عطست وهي حامل به فحمدت الله فقيال لهامن بطنها مرجلا الله بكلام سمعه الحياضرون وأماما مناسب السكلام فإن ابنتي زينب سأاتها كاللاء بالهاوهي فيسن الرضاعة كانءرها فيذلك الوقت سنة اوقريبا سهاففات لهامج ضوراتمها

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1864                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| السديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الحقوهو يهده                 |
| سع والسمعون واربعها نه في حال قطب ان منزله ومن يعظم حرمات الله فهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *(الباباليا،                 |
| بعد أعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خيركه عندرب                  |
| من يعظم حرمة الله اليس في الاعدان الاهي السي المافي الكون حرمته الدولا في المكم اللاهي السي الساهي معظمها الدولا في المكم الاشياء بالله المكم الاشياء بالله المكم الاشياء بالله المكم الاشياء بالله المكم الدولا في المكم  |                              |
| يق واليكون حرمه الذي اسيكن فيه هؤلاءالحرم واعظيم الحرم مالدفيية اثر الايسع<br>على التكريز ملام الركام حرمالة فانه مجل تكريز الإيكار الإامر تأناب الإيران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العالم حرمالح<br>الأكام لانه |
| على السكوين والعلم كله حرم الله فاله محل تكوين الاحكام الالهية لظهور الاعيان<br>عاد حرمة من الحرم فحوامن آدم ســواه منــه ظهرت فهي عينه وهوعينها حرمتــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| ونفيها بنبة لانهاضاعه الصغير قدقبل الشكل المعلوم بالانسان فهكذا ماخلق الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وزوجته اليك                  |
| شارة اليهُ في قوله جمعامنه وقوله في عيسى وروح منه لم ينسبه الي غير لانه ما تم غير فن [<br>تريد بدار الان يريد الله الله الله المساولة الله المساولة المساولة الله المساولة الله المساولة الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                            |
| ته فعاعظم الانفسه وقد ميزلك الكامنه لامن دانك ولامن أمر آخر في عظم حرمة الله<br>ومن عظم الله كان خير الدود و ما يحياز به به من المعظم في دغل قوله و من بعظم شعا ترالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| ات الله وقوله عندربه العامل في هـذا الطرف في طريقنا قوله ومن بعظـم أي ومن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ومن يعظم حره                 |
| ر به أى فى ذلك الموطن فلتبحث فى المواطن التى تكون فيهما عندر بك ما عي كالصيلاة  <br>* المدين في مدين منذ المواز من مناته في حذا الله المسكلان بالموتزي الماستة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| ينياجي وبه فه برعندر به فأذا عظم حرمة الله في هذا الموطن كان خبراله وتعظيم الحرمة  <br>حتى تعظم فأذا عظمت كان التكوين كماجاً فلما أثنات دعوا الله والمؤمن اذا نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| حيى منتسم و و المنتسب و الله المنتسب و المنتسب و المنتسب و المنتسبة المنتس  |                              |
| نومه او پراهاله غیره والمواطن التی یکون العبید قیماعند در به کثیره فیعظم فیما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| الشهود وهذا المأبان بسطنا القول فيه طال وهذه الاشارة القلمار تعطى صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حرماتاللهءلي                 |
| فىالسط من الفوائد الوجودية وهذا كافى فى الغرض المقصود والجَدلله ربِ العمالين  <br>السلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| ن وهو يهدى السيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| نونواربعمائة في حال قطب كان منزله وآتيناه الحكم صبيا) *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| ن المزاج قوى الانسان اجمعها المروح اوجسنا فلا تعدل عن الرشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II .                         |
| المُ يضعف فحال نصرّفها العلم قبلتها نشأة الجســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * II                         |
| من عليه على بعد مها المناسق وما الراحد العام الما المناسق ومن أحد " المناسق وما بالراح من أحد "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III .                        |
| مَن عَشِيقَ وَمُونِدُونَ السِّهِدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله<br>أَتَى بِمَا جَاكِمُ مِن خُرِقَ عَادِيَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 11                         |
| ا و الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>ا</u><br>وال الله عزو ح.  |
| علىه السلام * اخبارا بحاله مع الله كالخبرالله به عن عمايته بحيى عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| ويوم ولدن وبوم أموت ويوم ابعث حياوزا دالمجمدي الوارث كنت ببيا وآدم بين الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والطينوذلك                   |
| عناية ربعان الشدماب قرية الله لان الهالقرب الالهدى بالنص الان على النص الان على مالنوس الان على مالنوس الله على النوع المناس النوع ا |                              |
| V '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . !!                         |

واثنى واعبلمانه كحسكه ماخلةت للشماتحيي به ذاتك وتنعم به نفسك اعتنباءيك فقد خلقت لله ايضيا مااذ اتصر وت فيه احسب به اسمائي ونعمت به نفوسهم وتكون أنت الآتي بذلك المهم كااناالآتي مرزةك اللك حمث كنت وكان رزقك فانى أعلم موضعك ومقرل وأعلم عن رزقك وأنت لا تعلمه حَتَّى أَكُمُ اوأُعَلَمُكُ مُهُ عَلِي التَّعِينُ فَاذَا تَغَذِّيتُ مُوسِرِي فِي ذَاتِكُ حَيْنُدُ تَعْلِمُ الْهُ رَوْقَلَ كَذَلَكُ علته لأفعلنه ماتستحقه الاسماءالحسني من الرزق الذي تقوم به حساتها ونشأتها واعطستك علمذلك وعينه وجعاتك الاتي مه الهمهم وكإطلت منك الشكرعيلي ماحئتك مه من الرزق كذلك تطلب أنت الشكرعلى مااتات مه من اسمائي وإذ اشكر تك اسماني فأناشكر تك فسعدت سعيادة لم بسعد مثلها الامن عمل مثل هيذا العمل واسمائي لايدّان بصيل البرباذلة من العبالم وايكن لانشكر إسمائي الامن قصده بالذلك اغتماء منه يجنيا مهالامن حاء مهاغا فلاءنها ان ذلك لها هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون لاوالله كمالا بستوى الذين احترحوا السما آت مالذين آمنوا وعملوا الصالحات في محماهم ومماتهم ساءما محكمون أي ساء من بحك مذلك ثم افصل واقول قول اقمان لائه فتكر في صخرة أي عنددي ولم قاس لاشفقة له على خلق الله قال تعالى غرقست قلو مكم من معد ذلك فهي كالحيارة اوائسة قسوة وقوله اوأشة قسوة فان الحجر لايقدرأن يتمنع عن تأثيرك فيه بالمعول والقلب يتنع عن اثرك بلاشك فانه لاسلطان لذعلمه فلهذا كان القلب أشد قسوة اي اعظه امتناعاوا حبى وان احسنت في ظاهره فلا ملزم ان يلمن قليه السك فذلك المه وحكى أن يعض النياس كسير حجراصلدابابسافه أي في وسط ذلك الحجر تيجو بفيافيه دودة في فهياورقة خضراء تأكلها وروى فى النموّة الاولى أنّ لله تعالى تحت الارض صخرة صماء فى جوف تلك الصخرة حمو ان لامنفذله في الصخرة وانَّالله قد حعل له فيهاغذ اءوهو يسحرالله ويقول سيحان من لا نسباني على يعدم يكاني بعني من الموضع الذي تأتي منه الارزاق لاعلى بعدُّ مكامُ امن الله فان نسمة الله الي خلقه من حيث القرب بسكون الراءنسيمة واحدة من حيث القرب بفتح الراءنسب مختلفة فاعيل ذلك اوفي السموات عمااودعالته في سساحة الكواكء في في افلا كهامن التأثيرات في الاركان لخيلة إرزاق العيالم اوالامطيار ايضا فان السماء في لسيان العرب المطسر قال الشياءر الداسيقط السماء بأرض قوم يعني بالسماء هنباالمطر وقولهاوفي الارض بمافيهامن القبول والتكوين للارزاق فانها محل ظهور الارزاق كالاتم محل ظهورالولدالذي للابافيه ايضا اثربما القياه من الماء في الرحم سواء كان مقصودا له ذلك اولم يكن كذلك الكوكب يسجم فى الفلك وعن سماحته يكون ما كون فى الاركان الانتهات من الامورالموجمة للولادة وسواء كان مقصودا للكوك اولم بكن يحسب مايعلم الله تعالى بمااوحي فيكل مماممن الاحر الالهي الذي لايعلمه الامن اوحي به المه فأينما كانت منقال هذه الحبية من الخرد ل افلتما بل لخانياً ما مناتبها الله نيه بهذا التعريف لداً تبه انتراك كالفك ان تأتب مه فانك ترحوه فيما تأته مه ولامر حوك فيما الله مانه غدي عن العالمة من وأنت من الفقراء المه فاتيانك المه عماكاف لاالران مه أكدفي حقالان تأتى به لافتقار لدوحا حقد لذاما يحصل للذمن بذلك انالله اطدف اي هواخني ان معمله ويوصل المه أي الي العملم به من حبة الخردل خمير بكان من يطاب تلال اللودلة منه لماله من المرص على دفع ألم الفقرعنه فان الحيوان ما يطاب الرذق الاادفع الا لام لاغبرة الولم يحس مالالم الماتصور منه طاب شئ من ذلك فايس نفعه سوى دفع ألمه بذلك وهوالركن الاعظم ولولاان حكم الحنة في انه نفس حصول الشهوة نفس حصول المشتمي بحمث لومًا خرت عنسه الى الزمان الشاني الذي ملى زمان حصول الشهوة لـكان ذا ألم لفقــد المشترى زمان الشهوة كالدنيافانه فى الدنيا لابدّأن بتأخر حصول المشتهى عن زمان الشهوة فلابدّ من الالم فأذاحصل المشتهيي فاعظم الالتذاذبه اندفاع ذلك الالمفافهم هذا وحققه فأنه ينفعك والله يقول

ذلك فلافائدة لتركد كما قال لذيه سلمان عليه السلام هذا عطا وبافا من أو آمسان بغير حساب فلا تكن المحمنة مندا لله من المنبس عليه الامور فيحمس لما في برحسه على الله برهسه في اهو حق المخص ما من رعيته بسال حظ ما يطلبه بمه منه منحض الحرمن رعيته قان ذلك عرب الجهل قان الله الحقيقة تقول إله ماهد اعسرا لحقى فالا ولى بالعبد الذي كافه الله تدبير نفسه وولاه أن يعلم فاذا علم السيمة مله علمه حتى يكون يحكم علمه ولايستعمل والعلم فانه أن السيمة مله في حكمه فوقتا يعمل به ووقتا بتركداً ي بيرا العمل به وما عمل المترك الابالعلم وأداكان العلم يستعمله ويصرفه ويكون هو معمولا مستحملا للعلم حكم علمه حبرا على المواب فوفى الحقوق اربام باومنل هذا الامام في العالم قلمل واذلك بقول ليس السين من يسيخ بما السين من يسيخ بنفسه على العلم فكم علم من يسيخ بما المواب فوفى الحقوق اربام باومنل هذا الالمام في العالم قلم المام في العالم قلم المام في العالم وأماماذكن الومن علم الناب والمام والمام في العالم وأماماذكن المواب الومن والمواب الومنة فنوردها ان شاء الله تعلم والمواب الومنة فناطر الى ما بعطمك هذا الهم عبر من الفوائد وماذكرت المناه المحاب والمام في العالم والمواب الومنة فائطر الى ما بعطمك هذا الهم عبر من الفوائد وماذكرت المام في وهو يهدى السميل والمحد لله رب العالمين والله يقول الحق وهو يهدى السميل والمحد لله رب العالمين والمحد المين المناه والمناه في المام والمولى والمحدول المام في العالم والمام في العالم والمام والله يقول الحق وهو يهدى السميل والمحدد الهمام المناه والمحدد المعلم والمحدد المعالم والمحدد المعلم والمحدد المعالم والمحدد ا

(البابالشامنوالسبة هون واربعه ائة في معوفة حال قطبكان منزله ان تك مثقبال حبة من حردل فتكنوني مخرة ابرفي السعوات او في الإرض بأت بها الله ان القداطيف خبير شعر)

قال الله تعالى همة الله خــ برلكم وهو ما احل الله لك تنباوله من النبئ الذي يقوم به اودك لتقوم به فيطاعة ربكوانما يمياه بقسة لانه بالاصالة خلق للذمافي الارض جمعيا فكنت مطلق المنصر لف في ذلك تأخذ ماتريد وتترك ماتريد غرفى الني حال جير علىك بعض ما كان اطلق فيه تصرفك وابق لك من ذلك ماشاءان يضه لك فذلك يضه الله وانماجعلها خبرالك لانه علم من بعض عساده ان نفوسهم نعمى عن هذه البقية بما يعطمهم الاصل فيتصر فون بحكم الاصل فقال الهدم البقية التي ابتي الله خمرلكمان كنتم مؤمنه مزأى مصدقين وأبي خلقت الكهما في الارض جمعا فان صدقتموني في هذا صدَّقْتَوني فيما إجْسَلكم من ذلكم وأن فصلتم بن الامرين فا منتم يعض وكفرتم يعض لم تكونوا مؤمنين ثماتكم أن تنالوا من ذلك مع حمكم اماه وانكا بكم علمه الاماقدرنه الكموخر تموني وسواء علكه تعرضتم أتحصل ماضمنته لكم أواعرضتم عنه لابدلي أن اوصله المكم فاني اطلكم به كااطلبكم بالشجالكم ومأذلك من كرامتكم على ولامن اهانتيكم فاني ارزق البر والفياجر والمكاف وغيير المكلف وانماعنياتي أن أوصل البلامن البضة لامن غسرهاني مذل هيدا تظهر عنياتي بالشخيص الموصل المه ذلك فانه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها كماانه لن تموت نفس حتى مأتها اجلها المسمى وسواءكان الرزق قلملا أوكشهرا ولىس رزقك الاماتقوم به نشأتك وتدوم به قونك وحسامك ليس وزقك ماجعت وادخرت فقيد مكون ذلك لك ولغيرك لكن حسامه علميك إذا كنت جامعه وكأسسمه فلاتكسب الامايقوتك ويقون من كلفك الله السعى علىه لاغسر ومازا دعلى ذلك ممافتحت بهعلىك فأوصله انعيامامنال الى من شنت من تعلم منه انه بسستعمله في طاعتي فانجهات فأوصله فاللذان تخنب من فائدته من كويك منعماعيا عميه ملكالله فأنت فيهكرب النعجة وليس غسرى فأنت مائبي والنبائب يصورة من استخلفه وقد رزقت الباث والحبوان والطبائع والعياصي فكنأنت كذلك وتجزى الطبائع جهــداســتطاعتك فانذلك اوفر لحظك واعــلى وفىحةك إولى

الله فيالعيالم وحهل الحذ وكان من الخاسم بن الذين ماريحت تحارثه بيه وما كانو امهة دين فالرحب كلمن ظهر بصورة الحق في عمودة محجنة فأعطى كل ذي حق حقبه وسدا يحق نفه الله من كل من توجه له علمه حق من المخالاق من وحق الله أحق الفضاء وحق الله علمه الصال حق اليءن يستحقه ولمثل هذا فلمعمل العباملون اذولا بتدمن اضافة العمل الساغان الله اضاف الاعمال المناوء بين انسامح بالها وامكنتها وازمنتها واحوالها وامرنا بهاوحوما وندماو تخسيرا كماانه نهاناء; وحاءن اعمال معينة عنزلنا محالهاوا ماكنها وازمانها واحوالهاتحر بماوتنزيها وحعل لذلك كله حزاء يحساب وبغبر حساب من امو رمليذة وامو رمؤ اسة دنساوآخرة وخلقنيا وخلة فينيا من يطلب الجزاء الملذوبيفر بالطبعءن الجزاء المؤلم وجعل لىوعلى حقيافي رعميتي اذخلق لي نفسا ناطقةمدبرةعاقلة مفكرته ستعذةلقبول جسع ماكافها بهوهي محل خطبابه المتتمودة سكليفه وامتثبال اوامره ونواهمه والوقوف عندحدوده ومراسمه حمث حذلهاور سمرفي حق الحق وحق وحقء غيره فدطلمه اصحاب الحقوق لحقوقههم نطفيا وحالاظياهرا وماطنيا فبطلبه السمع بحقه واللسان والسدان والبطن والفرج والقدمان والفلب والعدقل والفحيج, والنفس النماتية والحبوانية والغضبية والشهوانية والحرص والامل والخوف والرجاع والاسلام والاعان والاحسان وامشال هؤلاء منعالمه المتصلل به وأمره الحقان لايغه فل عن أجدمن هؤلاءاؤلا وبصرفهم فيالمواطن التيءمن له الحق وجعل هبذه القوى كلهيا متوجهة عبلي هذه النفس النياطقة بطلب حقوقهما وجعلها كالهمآناطقة بتسديم الله تعمالي جعملا داتبالا تنفث عنه وجعل هذه الحقوق التي توجهت لهاعلى النفس النياطقة الحياكة على الجماعة ثابتة مالته الحق جزاء لماهي عليه من تسدير الله بحسمده دنياوآخرة ومامنهم من يخيااف امرالله اختيارا وانه اذا وقعت المخالفة منهم فحبرا يحبرهم على ذلك الوالى عليهم الذى امر وابالسمع والطاعةله فانجارفلهم وعلمه وان عدل فلهم ولهولم بعط الله هؤلاء الرعاما الذين ذكرناهم المتصلين بهقوة الاستناع بمبايحبرهم على فعله يخلاف مأخرج عنهم ممنله امرضهم ثمان الله نعت اهم الجزاءالحسى واشهدهم اماه في الحداة الدنسا يضرب مثال من نعيم الحياة الدنساومالوعد مذلك في الا تخرة ومنهم من أشهده ذلك في الاخرى وهو في الحياة الدنيبامشاهدةعين فرأى ماوقتهاه برؤيته من الالتذاذ مالايقدر قدره وماالتذبه الامن بطلب ذلك منرعيته فأخذ بسأله حقه من ذلك وأن لايمنعه وفى مثل هــذا فلمتنافس المتنافسون وأى نفاسة اعظم من هذا فالعارف المحكمل المعرفة يعلم ان فسه من يطلب مشا هدة ريه ومعرفته الفكرية والشهودية فيتعين عليه ان يؤدّى اليهم حقهم من ذلك وعــلم أنَّ فيه من يطلب المأكل الشهيّ الذي يلايم مزاجمه والمشرب والمنكم والمركب والمليس والسماع والنعيم الحسي والمحسوس فنعمن علمه ايضا أن يؤدّى اليهم حقوقهم من ذلك الذي عين لهم الحق ومن كان هـ ذا حاله كمف يصّح له أن يزهدفي شئ من الموجودات وماخلقها الله الاله الاانه مفتقرالي عـــلم ما هوله وما هو لغـــيره لئلا يقول كلشئ هوله فلا ينظرمن الوجوه الحسان الاما يعلم انه له ومايعــلم انه لغيره يكف بصره ويغضه عنه فأنه محجورعلمه ماهولغيره فهددا حظه من الورع والاحساب والرهد انماستعلقه الاولوية بخلاف الورع وكل ترك فسموا من طورو الاخه ذمالاولوية زهادا حث اخه أوامها فانه كان لهم تناول ذلك في الحماة الدنيا فافعلوا لان الله خبرهم فيا اوجه علمهم ولاندبهم المه ولا يجره عليهم ولاكرهه فاعلمذلك ثمانه ينظرنى هذا المخبرفيه فلايخلوحاله فىتناوله ان يحول بينه هــذا التناول وبيزا لقيام الاعلى الذى رجحه له اولا يحول فان حال منه و منه تعين علمه بحكم العدة ل الصحيح السليم تركه والزهد فمه وان كانءني بينة من ريه ان ذلك لايقــدح ولايحول منه وبين المرتبـــة العلمــامن

ا المنائه مع التفاف لفيها في عوم التعاق فاجعل بالله وقل رب زدنى على وتأدب الآداب الذي هوعليها فأن العبداذا قال لاحول ولا قوة الابالله وسدة قده ربه فيقول الرب لاحول ولا قوة الابلى ولم يتعرض ان يقول الرب لاحول ولا قوة الابلى اعسدى فان هده الكام لا تنظيم من قائلها الابي ولم يتعرض ان يقول الرحول ولا قوة الابلى الحيوان شارلنا الانسان الحكامل بالصورة الانبائية علم انه اذا قال الحق الحومة النسان الحيوان في غير موطنها فأساء الادب انه اذا قال الحق الحرمة المناسان الحيوان في غير موطنها فأساء الادب والانسان المكامل لا يقوم على الماهو على الماهو على الماهو على الماهو عليه فان الله يفوه مها بالعلى ولا تعمد على الماهو على الماهو على الماهو عليه فان الله الحد العهد على العلى الماهو على الماهو في الماهو في الماهو المنافسون الماهو في الماهو والمنافسون والمنسل المنافسون والمنسل المنافسون والمنسل المنافسون المال المنافسون والمنسل المنافسون والمنسل المنافسون والمنسل المنافسون والمنسل المنافسون والمنسلة والمنسلة والمنافس المنافسون والمنسلة المنافسون والمنسلة المنافسون والمنسلة والمنسلة والمنافسون والمنسلة والمنافس المنافسة والمنافس والمنافسة والمنافسة والمنسلة والمنافسة والمنسلة والمنس

والكنزمت بحرج والباب مفتوح العقدل بقبل ماتأى به الروح علمه والعمام موهوب وممنوح ميزانه فبدا نقص وترجي من القوى لم يقم بالعدة ل نسرت فافهم فقولى فيه تلوي خسرت فافهم فقولى فيه تلوي طدر بور شهود الحق مشروح لهمن الذكر قد ومن وسبر في غسر ذلك تحسين وتقسيم

الشخص مستدرج والصدر مشرو ابن الا واثل لا كانوا ولاسلفوا لكنهم مجبوا بالفكر فاعتمد وا مافيه مكتب ان كنت ذائمة العدل والجرح شرعا لله جاء به لولا الاله ولو لا ماحسباه به ان العمول قيود ان وقفت بها النافس في علم يقسوم به ان السافس في علم يقسوم به هذا التنافس لا ابني به بد لا المنافس لا ابني به بد لا المنافس لا العمال ليس لهم المنافس لا العمال ليس لهم المنافس لا العمال ليس لهم المنافس المنافس للمنافس المنافس المناف

قال الله تعالى كارب عالديم فرحون وموجب انفر - المناسبة ولماعلنا ان الانسان المجوع ما عند الله على المناسبة ما ساسبه منه ولا يغلب عليه ما الاحوال بلهوم على ما الوجود وانما يبرزاله ما ساسبه منه ولا يغلب عليه حال من الاحوال بلهوم على حال عالى السبه مكاهوا ته معناا يما كافان اكثرانيا وما فيها وازهد في الاخرة وفي الكونيزوفي كل ماسوى الله والذي اداه ما لم ذم الدنيا وما فيها وازهد في الاخرة وفي الكونيزوفي كل ماسوى الله والذي اداه ما لم ذم الدنيا وما فيها واجعله مي ذلك ما حكى عن الاكابر في هذا الذوع و مواو النا تالهم على عنده كابها وجعله مي ذلك ما حكى عن الاكابر الله فأراد واحتل هذا الحاب في مروح ما تعطمه المقيمة ورأواان كل ماسوى الله حاب عن المنافية وكون المقيمة وكون المقيمة وكون المقيمة وكون المؤيمة عندا الماب سانا شافيا وكون المقيم كل يوم هوفي شان الخلق وصي ون الحنية ومي دار القرية وكل الرؤية عي دار الشبوات وعوم اللذات ولوكانت حيايا الكان الزهد والحينة في النظر الموصل الى الحق في خلق المناس الخلق وانواعه وما ابرزين اشخاصه النظر فيه فرجب علينا الانكاب عليه والمنابرة والمحدقية والخديد فورجب علينا الانكاب عليه والمنابرة والمحدقية من الدليل فقد دهد في المدول وخسر الدنيا والا خرة ذلك هو الخسران المبين وجهل حكمة المناه الدليل فقد دهد في المدول وخسر الدنيا والا خرة ذلك هو الخسران المبين وجهل حكمة وحد في الدنيات وحمل الدنيات وحمل الدنيات والمنابرة والحدة في الدليل فقد دهد في المدول وخسر الدنيا والا خرة ذلك هو الخسران المبين وجهل حكمة والموالدنيات والموالدنيات والموالدنيات والمحدود في المدول وخسر الدنيات والمحدود في المدود والمحدود في المدود والمحدود في المدود والمحدود في المدود والمحدود والمحدود في المدود والمحدود والمحدود

من خدا نص من خلقه القد على صورته وهو الانسان الكامل فان الملا اليس من حقيقته ان يكون هذا مقامه بل هو المتبرى لانه ليس بعبد جامع وانما هو عضوم من اعضاء العبد الجامع فالعبد الجامع هو الذى لم يبق صفة في سديده الاوهى فيه ومن صورته فى الاقتدار على المجاد ناقبولنا الذلك في أن قوة مطلقة من واحدد ون مساعد فلما علم منا المانع لم ذلك شرع لنا ان نسسة عين به اذا لقابل يحتاج الى مقتد ركم ان المقتدر طلب القبول من القبابل فعمت القدمة بينا وينسه تعالى فانه الدادق وقد قال قسمت الصلاة يسيني وبين عبدى نصفين فتصفها لى ونصفها العبدى فالاقتدار لان من حقيقة مناوج ما ظهر العالم في الوجود فالانتدار الن من حقيقة مناوج ما ظهر العالم في المالمكن ولا معدى المالقول لاحول ولا قرق الابلقة الاالعبد الجامع في كل من تبرأ فه وجزء من الجامع وكل من اثبت الامرين فه وجامع عالم خفسه وريه ادس وفي الامرحقه

فلاحول منه ولاقوة الذالم اكن وانا الواقع ولاحول منى ولاقوة الذالم يكن وانا الجامع

الاتراهاك نزاأ خذاه الله في الملك حتى اوجد آدم على صورته وجعله خليفة في ارضيه واعترض مناعــترض كمااخـــبرالله تعــالى فى ذلك وما سمع قبـــل خلق آدم لاحول ولاقوة الامالله وكل هائل يقولهامن غبرالعيد الحاسع فانما بقولها بحكم التعمة له ولمأخلق العرش وامرت الملائكة ان تحمله لمنطقه فلاعزت فام الحآمل الواحد منهم مالذى على صورة الانسان فقال بالمانه لما اعطاه الله لاحول ولاقوة الامالله فقال من بق من الجلة بقوله فحملت العرش وأطاقته فلما وحدالله الانسان الكامل جعمل لاقلما كالعرش جعله متماله فهافي العمالم دن بطمق حمل قلب المؤمن لانهم عجزوا عنحل العرش وهوفى زاوية من زوايا ذاب المؤمن لا يحسبه ولا بعلم ان ثم عرشا خفته علمه وجعل سماءه الحسني تحف مهذا الفل كأنحف الملائكة فالعرش وجعل ملته العملم الالهي والحماة والارادة والقول اربعة الحياة تظمر الحامل الذيء لحي صورة الانسان من حملة العرش اسريان الحماة فىالاشماء فباثمالاحي والحماة الشرط المصحيم ليقمة الصفات منء لمروارادة وقول ورد فى الخيران جيربل لماعلم آدم الطواف ماليت وقال له آماط غناماليت قب ل ان تحلق مكه ذا و كذا الف سنة فقال آدم فما كنتر تقولون عند الطواف مه فقال حبر مل كانقول سحان الله والجدلله إلااله السلام فائم من يحول منك وبن ماأنت قابل ا ما اذا قبلته اضر بك وانزلك عن ر سباك اعنى رسة كمالك المى حسوا نتسك الاالله ولاقوة لك عسلى ما كاغك من الاعمال الامالله كمالا يحول بين الحق مع اقتداره وبين مالايصح فيه وجودالابك الاأنت اذالم تكن فسلابتد من كونك فعمالا يوجدالابك ولاقؤةاىلا ينفذاقيدارفي امرلانظهر الامك فن القسمة ظهور حضقة لاحول ولاتوة الامالله فيك وفيه بحسب الاحوال التي تطلبه افلااجع من الانسان الجامع ولااشرف فيه من جرئب اله الاالجزم الملكي منه كماان ذكرالله في الصلاة اشرف اجزاه الصلاة لان الذكر اشرف من الصلاة كما أنه لا يكون الملك اشرف من الانسان لانه جزومن الانسان والذكر جزء من الصلاة قال الله نعالي ان الصلاة تنهي غن الفعشا والمنكر بعسني صورتها فان التكسيرة الاولى تحرعها والسلام منها تحليلها عن النعشاء والمنكر لمافيهامن التحريم ولذكزاللها كبردهني فيهالان الذكر جزءمنها وهوا كبراجزائهاوفيه وقعت القسمة بنالله وبنالمطي في الصلاة فاذاعلت هذا علت مقيام الملك في لم يخرج عذك واصدت الامن لى ماهوعلمه وانصفت وعرفت من اين أتى عدل من أتى علمه في ماب المفساضلة الله تعالى بجوع

| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 170'                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| وافترقنـا في السرائر<br>وله منا الفنما تر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا فاجتمعنا فى الشعائر<br>ا فلنما منــه ا لتحــنى                                                               |  |
| هائم فیده بیادره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ، فلنه ل د ا عبد                                                                                               |  |
| عنـــــه بصادر ، منال وراق الدفاتر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | واذاأعلت هذالم تكن<br>فهو العادر عنكــم                                                                        |  |
| بأوائل وأواخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بعضها يستر بعضا                                                                                                |  |
| وليفاخر من يفاخر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا فليبادر من يبادر                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فياعظمالله شعائره سدى لانه ماعظــم الامن تم<br>لانوحدوالله عظم والعالم كاهلامكانه حقير الا                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لا تو جدواته عليه خواته الماكان في أنفس<br>الأان مكون من شعبا تراته علمه و فلما كان في أنفس                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فرأ يتأحقية قوله فاستدللنانا عليه وبهاذاظهر                                                                    |  |
| ومنى البهدايل عابيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إنفه الى دله الى                                                                                               |  |
| بأعماله تم نحسن لديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فنحسن بديه كما عاله الواعمالة عن اعمالنا المادة |  |
| فيدئ منه وعودى اليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |  |
| ه وكيــــلا والمــال ماله فالمــال مالك والاشارة<br>وسى ربأرنى انظرااــــك فقال ان ترانى واداة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |  |
| هلك فى الحال جهلك فى الماك لامك اذا ظهرت له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ان تنه في الافعال المستقبلة والاشارة ان من ج                                                                   |  |
| اعتبدطلبه رؤيتك وانمانظهرله بصورة حالذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |  |
| وحكمه فيعــلممايرى وماهوا لحكم عليه فان الله<br>حدة فهود جال اعورلم يزل فىربقة التقييد مغلولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |  |
| <u> المعالمة عبر المعاه</u> م المعالم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | في فديم الله عينيه التي امتن الله م-ماعليه في قوا                                                              |  |
| فى الحال وهو ناظر الى قانه ابعـــدان يرانى  فى حال<br>بب ذلك أنه يطلبنى  بالعلامة وهل هـــدا الاعـــن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |  |
| بِبِ دَبِهِ فَالْمُرْسُرِينَ فِي الْمُرْسُرِينَ وَالْمُرْسُرِينَ وَلِينَا وَالْمُرْسُرِينَ وَالْمُرْسُرِينَ وَالْمُرْسُرِينَ وَالْمُرْسِرِينَ وَالْمُرْسُرِينَ وَالْمُرْسِرِينَ وَالْمُرْسِرِينَ وَلِينَا وَالْمُرْسُرِينَ وَالْمُرْسُرِينَ وَالْمُرْسُرِينَ وَالْمُرْسُرِينَ وَالْمُرْسُرِينَ وَالْمُرْسُرِينَ وَالْمُرْسُرِينَ وَلِينَا وَالْمُرْسُرِينَ وَالْمُرْسِرِينَ وَالْمُرْسِرِينَ وَالْمُرْسِرِينَ وَالْمُرْسِرِينَ وَالْمُرْسِرِينَ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينِ وَالْمِلْمِينَ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ | ایک و هوروای و عال دیمرف ی در دو برد.<br>الجهل بی شعر                                                          |  |
| ال فياحية الايصار عنداليصائر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا وهلنمغـبرى او بكون وليسني ا                                                                                  |  |
| فأن محـل الاسـلاء سرائري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فاماك والافكار ان كنت طالبا                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والله ينول الحق وهويهدى السبيل                                                                                 |  |
| المباب السادس والسبعون واربعمائة فى معرفة حال قطب كان سنزله لاحول ولاقورة الابالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ش <b>ع</b> ر                                                                                                   |  |
| عند الذي يؤمن با نته الحدولوالةـــــقتنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الحــــولوالقــوّة لله<br>وانما التحقــقءــدرأى                                                                |  |
| فهــو عــلى نور سالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ومن يرى الامرين في الفسه                                                                                       |  |
| تعينوابالله وشرعانا فيالفسمة بيننا وبينيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |  |
| ى ولعبدى ماسأل اعلمانه لاحول ولاقوة الإبالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ان قول والانستعين فقال هذه بني و بيزعبد                                                                        |  |

فال الله تعالى في تعظمها لابل فها انهامن تقوى القلوب لكم فيها يعيني الشعائر منافع الى احيل مسي ثم محله بالي البت العتبق وهو مت الايمان عنداه له الإنسارات وليس الاقل المؤمن الذي وسع عظمة الله وجلاله نتعيا ترالله اعلامه واعلامه الدلائل علمه والموصلة المه وماعجها كمف بصل المهوهو بمنده كإفال الويزيد وقد سميع فارئا يقرأ يوم نحشر المتقين الى الرحن وفدا فصاح وبكر حمق طارالدم من عنيه وضرب المنسر وقال كيف يحشر المه من هو جلسه فصدق الله والحال فانَّ المَّتِينِ ما يَتِي الرَّجِينُ وصدقانو يزيد فانه ما كان منهوده في الحيال الاالرَّجينِ والولي لا تعيدُي ذوقه ولاينطق نغمرحاله وبردكل شئ يسمع الىالحال الذى يغلب علمسه وكان حال ابى بزند فى ذلك الوقت هوالذي نطقه فالمر مخمو متحت لسانه فان اللسان ترجان احوال الناطقين ثم اعمران المدن جعلهاالله من شعبائره ولهذا تشعرا معيلم انهامن شعائرالله وماوهب لله لارحقية فسه الاتراها اذاماتت قبل الوصول المي البيت كيف ينحر هاصاحها ويخلى بنهاو بين النياس ولايأ كل منهاشيأ فهذا مزمنة الله حيث جعلك مذلا ومسترك عنه وجعل لك ملكا وطلب منك ان تقرضه والنعيمة بالاصالة نعمتهوهــذه كلهــامې شعائرا لله فان كل شعــىرةمنها دلىل على الله من حـــــــامـرتماخاص اراده الله والمانه لاهل القهم من عماده فستفاضلون فى ذلك على قدر فهمهم فاذارأت ما مقال فيهاله من شعائرالله وتحهل أنت صورته في الشعبائر ولا تعلما تدل عليه هذه الشعبيرة غاعلاان تلك الشعبرة ماخاطمك الحقيمها ولاوضعهالك وانماوضعهالمن يفهمهاعنه ولكأنت شعبرت ابضاغيرها وه كل ما تعرف انها د لالة لك علمه كما قال الو االعماهمة

فَنِي كُلُّ نَبِيُّ لِهِ آيَةً \* تَدُلُّ عَلَى اللَّهُ وَاحِد

فقفءنمدهاوقلربزدني علمافيقوىفهمك فعماانزله ويعلك مالمتكن تعملوفاذا امكنسك الحق من نفسك علت انك من اقوى الشعائر علىه واوضحها ولهـذاحات النسر بعــة بقولها مزعرف نفسه فقدعرف ربه فأذاوصلت الى مااوصلت لذالمه شعبا ترنفسان وشاهدت المشعور رأتسه على صورتك فن هنياله تعلرانك الاصل في عليه مك وانه ما تحيل لك الافي صورة عليه مك ولا كان عالميامك الامنك وانت بذاتك أعطيته العيلم باكفأنت الشعيرة لهعلمك فان رأتسه على غيرصورتك فجارأيته من كونك شعيرة له فلاتنكره اذارأت مالانعرف حين ينكره غيرالم فان تلك الحضرة لا مجل لاحد فمها الاتله فاذاكانهذا أرجع في تطرك منه المك فترى نفسك في تلك الصورة التي رأته عامها وماانصغت مها منسه وانماهي ابضاصورتك في ثيوتك وما كان وصل وقت دخولك نهها وظهورا يبافان الصورة تتقلب علمال الي مالانهاية لهوتنقلب فيهاأنت وتظهرها الي مالانهاية فمه واكن حالا بعد حال انتقالا لابزول وقدعلك تعالى في هذه الصور على عدم تناهمها فتحلى لكُ في صورة لم سلخ وقت ظهورك مهالانك مقد وهو غيرمقيد بل قيده اطلاقه وانما يفعل هذامع عباده لنظهرلهم فى حال النكرة ولهذا ينكرونه الاالعبارفون بهذا المقيام فانهم لاينكرونه فى اى صورة ظهرفانهـم قد-فظوا الاصـل وهوانه ما يتحدلي لخلوق الافي صورة المخلوق اماالتي هوعليما في الحال فعرفه اوما يكون علمها هد ذلك فينكره حتى برى تلك الصورة قدد خــل فيهما فحمنئذ يعرفه فات الله علمه وعلم مابؤول المه والمخلوق لايعلم من احواله الاماهو علمه في الوقت فلذلك يقول رب زدتي علماومن عهاد الله من بعيلم ذلك فإذ ارأى الحق في صورة لا بعرفهاء ليم بحكم الموطن وماعنده من القبول انه ما تحلي له الافي صورته هي له وماوصل وقتها فعلها قبل ان يد خــ ل فيها فهذا من الزمادة في العبلم التي زادها الله فشكر الله الذي عبيرفه في موطن الانسكار ولذلك عظم الله هذا القضل فقال وعمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله علمك عظيميافكان الحق في هذاا الوطن من شعائر نفسك فعرفت نفسك مه كاءرفته بنفسك فتأمل شعر

الاره فائك تفارق مااعطاله من العلم به في موطن آخر فيحيكم عهلي الحق في كل موطن بحكم ماهوعين المكهم الذي حكمت به علمه في الموطن الذي قبله فتعرف عند ذلك انك ما تعرفه من حيث يعرف نفسه وهذا غاتناهن العلمه تعيالي فباعند نامنه في موطن ينفد في موطن آخر فاعندنا ينفدوما عندالله ماق على تنفسه لا تغير ولا تمدّل ولا تنزّ ع لنفسه في نفسه تنوع المواطن فأن المواطن توعها اذا تها ولولم تذوّع اكمات موطنا واحداكما ان الاسماء لولم يحتلف معانيها لكانت اسماوا حدا كماهي واحدمن حث مسماها في مثيل قوله قل ادعو االله أوادعو االرجين هيذا من حث المسمى فإنه قال أتاماتدعوا فلوالاسماءالمسني فوحدا بالرادالمهمي ولمراع اختلاف الحقائق التي ندل عليه الفاظ هذه الاءماء الحسني فان لم تعلم قوله ماعندكم نندوما عندالله ماف على ماأعلنك به فاعلت الاصورة صحيحة لاروح لها فاذاعلت الامركما علمتك ونغيت في تلك الصورة الظاهرة روحاتيي و فكنت خالقا داخه لا في حله من وصف الله نفسه مالفضل علمه في ذلك فقال تعمالي تمارك الله احسرن الخالقين فأثبتك وكل من انشأ صورة بغيرروح فذلك هو المصوّر الذي بعذب بماصوّره يوم القسامة بأن بتال له همالذ فى ذلك الموطن أحي ما خلقت وليس بمعنى ويقال له انفيخ فيها روحا وليس بنافيخ وهذا من حكم الموطن لان ذلك الموطن اعني موطن يوم الحشر يعطى ظهور يحزالعالم عماكان منسب المه في موطن الدنيامن الاقتدار علمه كان عيسي عليد السلام بنفخ في الطائر الذي خلقه روحا فيحكون طائرا بالصورة والمعني وقبل فلس الاصورة طائرلاطائرا ولذلك فالعزوجل كهيئة الطبرما فال طهراحتي حصلفه الروح وقد ثبت عندناعن ذي النون المصري الهاحبي الناليحوز باذن الله الذي التقمه الممساح وان اماريد احبى المملة ماذن الله كهان موطن الخمال بعطي في اعين النياظرين حماة الجمادات وحركتهاوهي فينفسها لست تلك الحياة التي تدركها الابصار كحيال سحرة موسي عليه السلام مهم مخمل الى موسى من سحرهم الذي سحروا به اعبن النياس أنها تسعى فتلك حيال نشأت بين الخمالوبين اعتدالماظرين كصورة السهاء فيالمرآة فياهي السهاء ولاغبرالسهاء فانك تعلم قطعاات الحرم الذي رأيت في المرآة أقل من جرم السهاءوا كعرمن جرم المرآة وتعلم تطعاا مٰك مارأيت الاالسهام عمنه فلهسذا جعلنا الحكم للمواطن فلايحي ممن العالم امريسمي خرق عادة الاماذن الله فبغسر اذن الله مايسح ولهذاما يكون من كل احدظهو رذلك وان كانعلم انه ما يجدث صورة في العالم الاوالحياة تعجماوهي روحها وبذلك الروح تكون تلك الصورة مسحة فألروح تسجرا لله تعالى والصورة مسحة بالرؤح ربها بعالى شعه

| واست تدرى الذي تقول                         | فتد علت الذي أقول   |
|---------------------------------------------|---------------------|
| واست ندری الذی تقول<br>فانه الناطق القو و ل | واست ادری الذی نشول |

وهـ ذا القدركاف والله يقول الحقوهو يهدى السميل

\* (الباب الخامس والسم عون واربعما أنة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعظم شعا أرالله) \*

لتمسلم الفرق بن الحق والخلق وقاية للسذى يقول با لفسرق وهو الذى بسق الاشداء بالحق يوم الوفود بستى مقسعد الصدق الماجرى معهم فى حابة السسبق اسماؤه عنسدنا بالمفى والمسق شعائر الله اعلامانیا نصبت وهی الحدود التی قامت برازخها فحن یعظمها کانت و قایسه لهمن الله دون الخلسق مسترله یحوزها بالذی حازالسساق لها یفی ویتی الذی بدعوه متصفا

## (الباب الرابع والسبعون واربعمائه في حال قطب كان منزله ما عند كم ينفد و ما عندالله باق شعر)

فرال نفادنا المناالبقاء إ فكان له السنا ولنا السناء فنحس به له فلنا النناء نزيها لا يكيفه اللقاء واسمل دون اعتنا الغطاء آناعندالذی مازال عندی تقاسمناالوچودعلی سوا به فانظـر اذا ماقات آنا رأینـاه بغیر اسمی وحیدا فلما أن تسمی غاب عنـا

قال الله تعالى الله نورالسموات والارض فله السنا وقال اليه يصعد المكام الطيب فله وانسا السيناء بصعود نا المه وقال وان من شئ الاعند ناخرا تنه فرد

فنحن وماعندنا عنده \* ولىس الذى عنده عندنا

وماعندالله باق ولمنا ولماعند باالمهاء فهو وان نفد ماعند نامن عند نافائه لا ينفد من عنده وماعنه المتخدر الله بالله بالله وماعنه المتخدر وابق ممن هوعنده كذا قال الله سحانه في كابه خبر وابتي لان بقاء العالم إذا وصف الوجود با بقائه واذا ابقيناه على حاله مع المهور احكامه في عن الوجود فله الميقاء وهو بكل حال لم يرل في درجة الاسكان فهي له باقية فهو خبروابتي لان له الحكم في عن الوجود والحكم لا يرال باقيا فهو خبروابتي من هومنه خبروابتي في هذا الحكم وااعلى من العلم نفسه للعالم به والله خبروابتي لا نه لولا بقياء عينه ما كان يحكم هذا المكن فيما يظهر فهو خبروابتي من هوعنده خبروابتي في من هو غيروابتي من هو خبروابتي شهر من هوعند وابتي لا نه لولا بقياء شهر

سوانا وماعندنامن سواه وخيرية الكون مالانراه هفاراً بناهكناجاه فعين ضلالتنامن هيداه رأ بناه من حكمه مانواه فعندية الحق ماعندها فحيرية الحق مشهودة فلما حمانا أرانا حما فنسسه البنا ومنااليه فلعبد فى ذا وذالذالذى

فأعيان العالم محفوظون في خزائمه عنده وخزائمه علم ومحترن علمه محن فضن البساله حكم الاختران لا ما علما المعنف المسالة منه وجود العالم المحفوظون في خزائمه عادي المعنف المعن

انحعلوهم كالنواب للهوالوزرا كأن اللهاستخلفهم ومنعادة الخليفة أن يكون في رتبة من استخلفه عندالمستخلف عليه فلهذا انسبوا الالوهة لهما شداءمن غيرنطر فمن جعل ذلك وقول من قال احمل الالهة الهياوا حدا انما كان من اجل عنقادهم فعاعيدوه انهم آلهة دون الله المشهود له عندهم مالعظمة على الجسع فاشسه هذا القول ماثيت في الشيرع الصحيم من اختسلاف الصور في النيسلي ومعلوم عندمن نشأهد ذلك ان الصورة ماهج هذه الصورة وكل صورة لايند أن يةول المشاهد لهيأانها الله لكن لما كان هذا من عنسدالله وذلك الا خرمن عندهما أبكر عليهم التحكم في ذلك كما مت في قوله نعالى فاينما بولوافثم وجهالله هيذا حقيقة فوجه الله موجود في كل جهة تبولي أحد الهاومع هذا لوبولى الانسان فى صلاته الى غيرالكعدة مع عله يجهة الكعية لم تقيل صلاته لانه ما شرع له الااستقمال هذا الهنت الخياص مهذه العمادة الخياصة فأذانولي في غيرهذه العبادة التي لا تصير الاستعين هيذه الجهة الخاصة فانالله مقل ذلك التولى كالهلوا عتقدان كل جهة يتولى الها مافعها وجهالله ايكان كافر اوحاهلا ومع هــذافلا يحو زله أن ستعذى بالإعمال حيث شرعهماالله واهمــذا اختلفت الشرائع فياكان محزمآ في شرع ماحله الله في شرع آخرونسي ذلك الحكم الاول في ذلك المحكوم عليه محكم آخر في عيم ذلك المحكوم علسه قال الله نعيالي الحل حعلنا منكم شرعة ومنها حافيانسيخ من شرع واتبعه من اتبعيه بعيد نسخه فذلك المسج حوى النفس الذي قال الله فسيه لخليفته داود انا حعلنال ُ خلَّه نه في الأرض فاحكُم من الناس مالحق بعيني الحق الذي انزلته السلةُ ولا تتسع الهوى وهو مأخالف شرعك فيضلك عن سليل الله وهو ما نبرعه الله لك على الخصوص فإذاعلت هذا وتقررارمك علت ازالله الهوا حبدفي كل شرعء بناوكشير صورة وكوما فان الادلة العقلبة تكثره ماختلا فهافيه وكاهاحق ومدلولهاصدق والتحلى فيالصور يكثره أيضالا ختلافها والعبين واحدة فاذاكان الامرهكذا فبالصنع اوكيف بصحليأن اخطئ فائلاولهذالابصح خطأمن أحدفه وانماالخطأفي اثبات الغبروهو القول مالشير مك فهوالقول مالعدم لان الشير مك لدس ثم ولذلك لايغفره الله لان الغفر المترولا سترالا من له وجو دوالشير مان عمد م فلا يسترفه بي كلة تحقيق ان الله لا يغفر ان بشرك به لانه لا يجده فاووجده لصح وكان للمغفرة عن متعلق مهاو ما في الوجود من يقبل الاصداد الاالعيالم من حيث ماهو واحدوقي هذا الواحد ظهرت الاضداد وماهي الااحكام اعيان المهكأت فيءمزالوحود التي يظهو رهياعلت الاسماءالالهمة المتضادّة وامثالها فاذاعلت هذافقل بعدذلك أماكثرة الاسماءاظهرت كثرةالاحكام وأما كثرةالاحكاماظهرت كثرة الاسماءفانهام لانتكره عقبل ولاشرع فالوحو ديشهدله ومايق الامأذ كرناه اليامن بنيب الحبكم هبل للإسماء الاالهمة امللكأن الكونة وهمامر تبطان محكوم بهمافي عن واحدة

> فياخيسة الجهال ماذا يفوتهم الوماذا يفون القائلين بجهالهـم فقـدقلت هـذا ثم هــــــــذا فاتنى المناجل الذي قدقات فيهم من اهالهم

فقد دقلت هدذا ثم هدا أن المساسات هو تعالى واحد لا سوح مدمو حدولا سوح يده النفسه لانه فو حدما الله فقد ومن اشرك ما اصاب هو تعالى واحد لا سوح مدمو حدولا سوح يده النفسه لانه واحد لنفسه فا أحديته مجعولة وأحدية كثرته مجهولة وما ثم الاعد م ووجود فالوجود لوجود السله الحسكن له الاعدام ولا يتال والعدم الخديمة عنه ما تنفي فتحور في الذخل وما بين الوجود والعدم ما لا يتحد ما لا يتحد ما لا يتون المدود والموراعين الشهود والمعدم ما لا حكام اعين الوجود والموراعين الشهود والمدلولات لادنة العتود فساهد و مشهود وعاقد ومعتود و موجود و ما ثم امر م فتود فسد تمين المدود بل ميزت كل محدود وما ثم الا محدود لن عرف العدم والوجود والله يقول الحدود عدد السبيل

الواردة في الذكر الحكيم وردن منوعة وتنوع المنوعها وضعف الخاطب ما ينها آيات التوم بتفكرون وآيات لقوم بعقكرون وآيات للقوم بعقلون وآيات للوقي وآيات للعقل من وآيات للعقل من وآيات للعقل وآيات للوقي النهى وآيات للوقي النهى وآيات للوقي المنهى وآيات للوقي المنها بموضعها والنظر فن خاطب مهاول لا بساد المنافق المنافق وأين خاطب مهاول للمنه بحوع ماذكر فائل المنعوت بالبصر والنهى والنهى والنهى والنهى والمنافق المنهة التي نعمل مهاول والمنافق والمنافق المنهورة في نظر له بالصفة التي نعمل مهاول الاستهاد المنافقة التي نعمل مهاول المنافق والنواح والنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والنافق والمنافق والمنافق والنافق والمنافق والنافق والمنافق والمنا

ليس في القول والكلام قيم \* انما القيم في الدى قبل عنه

اوقيل اوتكلم به اوتكام عنه فافهم ذلك وخدا لوجود كله على انه كتاب مسطور وان قلت مرقوم فهو ا ابلغ فانه ذو وجهين اطق الحق وعن الحق تكن من الذين هدا هم الله أى وفقهم بما اعطاهم من السان واوائك هم اولوا الالساب الغواصون على خفايا الاموروحقائنها المستفرجون كنوزها والحالون عقودها ورموزها والعالمون بما تقع به الاشارات في الموضع الذي تسميع في م العبارات والله يقول الحق وهويهدى السبيل

\* (الماب لنالث والمسمعون واربعه الله في حال قِطب كَان منزله وا آلهكم اله وحد) \*

بتوحسدالاله يقول قسوم ومن اسمائه الحسسى علمنا فكان بنا الاله وفيه كنا

اعلم الدناالله والمائبروح منه ان الله المرنا بتوحيده في الوهنه فلا اله الاهو كانهانا عن النفكر في ذا يه فعصاه أهدل النظر في ذلك بمن بزعه أنه من أهل الله كالقدماء وغيره مدن المنكامين وبعض الصوفية كان محامد وغيره في مضنونه ونعيد الصوفية كان محامد وغيره في محامد وغيره في المعتمون المحتمون الم

سوف ترى اذا انجلى الغبار \* أفرس تحمل ام حيار \* فالصورة صورة فرس والحسرة حبرة حيار هدا الذكر يعطى الذاكر به رجاء عظيما وفتحيا مبدنا وذلك ان الله تعبلى خاطب في هدد الآية المسلم والذين عبد واغيرا لله قضال الله فقال الله الذي يطلب المشرك القرية اليه بعبادة ولا قالد الذي يطلب المشرك القرية المه بعبادة هذا الذي اشرك الابسيمة في المالة الذي الله الذي يطلب المشرك القرية المه بعبادة في المركوا الابسيمة في اعطاهم نظرهم ومن قصد من اجل امر ما فذلك الامرع على الحقيقة هو في المقصود لامن ظهرانه قصد كما يقال من محمل لامرا واحد كلامر ولى بانقضائه ولهدا ذكرالله المهمود لامن ظهرانه قصد كما يقال من محمل لامرا واحد كلامر ولى بانقضائه ولهدا ذكرالله المهموم لا أنهم جهاؤا قدرالله في ذلك الاترى الحق لما علم هذا منهم كيف قال والهكم اله واحد ونبه هم فقال قل سهوهم فعذ كرونهم باحمائهم المخالفة المائهم المقتم وصفه مهائم من المرابع ولا يتمرون القيامة وصفه ما ناتم من الله والمائم المخالفة المائم المقالمة ومن الله عبه وعلوا انه لا يسمع ولا يتمرولا يفضى عنهم من الله سيامة في المرابع من الله ومن الله ومن المائه من المنابع من الله ومن المائم من الله والمنابع من الله ومن الله وله المنابع ولمنا ومن الله و من الله ومن الله ومن الله والهم على المنابع ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومنابع ومن الله ومن الله ومنابع ومن الله ومن الله ومنابع ومنابع

الله كإفال نعيالي وجزاء سننة سنئة مثلها فالسنئة الاولى شرعية لانه تعدى والسيئة الاخرى مابسو مه الجازى علم اواس الجزائ بسيئة مشروعة لان الله لابشرع السوع ولما وقع الاصطلاح في اللسان على السبيء والجسس نزل الشمزع من عنه حدالله مجسه سالة واطئ فهم يمور سوءاو قالوا ان غرسوءا فتبال الله لا يحب الله الجهرمااسوء من القول الذي سمة ودسيو الكونه لا بوافق إغراضكم كاقد - معت ان حسنات الابر ارسابتات المقرّ بن وليس نم الاحسن بالنسابة سيء بالنسسة على الحقيقه فكل شئ من الله حسن ساء ذلك ام سر فالامراضافي فقوله اولئك الذين هداهم الله اي الى معرفة الحسن والاحسن واوائك هم اولوا الإلساد، بعني بالإلساب الستخر حين اب الإحر المستور مالقشهر صمانية له فان العيز لاتقع الاعلى الخياب والمحقوب لاولى الالماب تنسه على الصورة الحجياسة التي يقيلي فيهياا لحق ثم بتحوّل عنهاالي حبياب بسائم على الحقيقية الاالتقال من حياب الي حبياب لانه ماتكر رتحل الهي قط فلا بقرمن اختلاف الصورو الحق وراء ذلك كله فبالنامنه الاالاسم الظاهررؤمة وجياما وأماالاسم الباطن فلامزال ماطناوهو اللب المعةول الذي يدركه اولوا الالمباب يعسني يعلمون إن ثمليا وهدندا الذي ظهر حماب علميه وليس الاالاسم الظاهر وهوالمسمى في الحيالين فين قال مالرؤ بةصدق ومن قال منفي الرؤ به صدق فان رسول ائله صنى الله عليه ومام اثبت الرؤية بقوله صلى الله علمه وسلوترون ربكم الحديث وزني الرؤمة فالهسئل هل رأيت دلك يعني ليلة الأمر افقال يتحب من مراً السيأنل نوراً بي أراه أي اله نور فلا أدرك النور لفءف الحيدوث والنورتله وصيف ذاتي " والحدوث لنباك ذلك نسسة ذاتمة فأبن لانزال على مانحن عليه وهو لابزال عبلي ماهوعلسه والراسخون في العلرالذين هداهم الله أي تولي تعلمهم منفسه واولئك هم اولوا الإلباب فيكان من ألعلم الذي علهم ان ثم لما مستورا بقشر فصدق النافي والمثت في قال ان الله ظاهر في قال على الله الاماقال اللهءن نفسه ولافائدة ايكون الامرطاهرا الامشاهد بهفهومشم ودمرئي من هذا الوجه ومن قال ان الله ماطن فيا قال عبلي الله الاما قال الله عن نفسته ولا فائد ة ليكون الامر ماطنا الاانه لاتدركه الانصار فهولايثم مدولارى من هذا الوحه فلما اسع هذا الداكرأحسن القول ادرك ان ثماليا مستورا حين قال الآخر انه لدس ثم الاهذا الذي وقع عليه البصرفهو كمن لابري ان خلف هذه الصورة الظاهرة الانسانية امرا اخريديرها وبصرفها ومن أيصر عنده صورة زيد فتدايصره ملاشك والذياعترف لالك عبلمان خلف هذه الصورة امرا احرفذا الاثر الظاهرمن هذه الصورة لذلك البياطن المستورق هذا الجياب داماد الموت مع بقاء الصورة وازالة الحصيم هن قال ان زيدا عين ذلك المدير لاعبى الصورة وان الصورة عنده ولافرق منهاوبين ما اجعسنا عليه من صورة مثله من خشب اوحص قال انه مار آهوسن قال ان زيد اهو المجموع فهو الظاهر والباطن قال رآه مار آه كأقال في العني ومارمت اذرمت فاحسن القول اثبات الامرين على الوجهين

سوى واحد والفرق ومثل بالجمع ومن قال لم نشهد فللضعف والصدع بهاصفة النسع الزيلة النفسع ولاعلم فيما لا يستكون عن السمع هوالحق لايأته مين على النطع فيورك من شرع فيورك من شرع

فائم مشهود ومائم شاهسد فن قال شاهدناه يصدق قوله اذا اتصدنت عدي بصدع فلم ترل على السمع عقلنا قدّنا اولى النهى اذاكان معصوما وقال فقوله فعقدل وشرع صاحبان تألفا

واعلم ان الانساع انماه وفيما حدّلك في قوله ورسمه فق نبي حيث منهي بكُ وتقف حيث وقف بك وتنظر فيما قال لك انظر وتسلم فيما قال للكسلم وتعتل فيما قال لك اعتل وتؤمن فيما قال لك تؤمن فان الأكيات الالهيمة

هذا الممكن ويجوزأن لا يكون كاله اذاظهرالاضطرار من العبيدا غيابظهر ذلك منيه يصورة حق لاينفسه لانه لايكون عبدا الابتسامه بمراسم سيده وهومسلوب الفعل بالاصالة فلايذأن تظهر بصورة حق اذا ظهر بعيوديته التي هي العمل بما كلفه فعله ولدلكُ له يقسل الحق انه هو مة الشيخ وانما قال انه هو بذالعد وفعلنا ان حكم العبد ما هو حكم الذي فحكم النفل احق بالعبد أو لاما وبه من روائح الربوسة وحكم الفرض أحق بالربلولامافيه من روائح العبودية فليحعل حكم كل واحد فى الموطن الذي حعله الله فيكون الله هو الحياعة ل لانحن فتخلص ونسيام من الاعتراض علمنياعند السؤال من الله امانا ثم ان الله تعيالي جعل في محية الجزاء وهي محية الكرامة غفر الذنوب وهو سترها وختم الآته بأنه لايحب الكافرين والكافر السباتر وهونعياليسا ترالذنوب فعلنا انه تعيالي لايحب من عماده من يسترنعه مكانت النعم ماكانت فانه قال وأما ننعه مة ربك فحدّث وما يحدّث به لم يستر وقال التحدّث بالنعم شكرواذا انع الله على عبد نعهمة احب أن ترى عليه ونعمه التي اسه غها عل عبياده ظباهر تومأطنة ومن سترنعمة الله فقد كفريهها ومن كفريها اذاقه الله ليباس الجوع والخوف يصنبعه ذلك والهذاقيدالله سيتره بالذنوب وهي البقايا التي ابقياها الله لعباده ليتعلوا الادب معالله فننسمون الطاعة والخمر لله ويحعلونه سدالله وينسمون الدنب والمعصمة لنفوسهم فلهذآ والما القاهاالله فهذا نصمهم بماهولته فانه كل من عندالله لكن هؤلاء المحعو كون لايكادون يفقهون حديثًا بل يقولونكك لذلك لله في غبرا لموطن الذي بعله الله لهذا القول وذلك لجهلهم بالمواطن وهذا القدركاف فان الجال فمه واسع لانساع مسدانه لكون العالم مااوجده الله الاعن الحب والحب يستصب جميع المقيأماث والآحوال فهوسار في الامور كلها فلذلك ينفص ل الامر فديه الىغىرنها بة وأصل الحب النسب وهي الروابط ومع الروابط لابثبت توحيد أصلا ولهذا قال بعضهم من وحد فقد اشرك كما تقول من قال بالجع فقد فرق بلاشك والله يقول الحق وهو يهدى السسل

\*(البابالنانى والسبعون واربعمائية فىمعرفة حال قطب كان منزله الذين يستمعون القول فيتبعون احســنه ارائك الذين هداهم الله واولئك هم أولو الالبـاب)\*

يفز بحسن الذى يأتيه فى كامه وأنت فى كونه فانت من حكمه الذيال من قوله فى ربسى قدمه من الخطاب لما فى القول من قدمه وآخر تاظر منسسه الى عدمه

من يستمع قول من تعنوالوجوه له وهوالحكم فن في الكون حكمة فنه ل تسميع ان حدّقت ماسمعت العرش يفرد ما الكرسي يتسميه ان الحدوث له وجه لحسد له

قال الله جدل جلاله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقال تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرجن محدث اعلم ان هذا تنسه من الحق على ان كل كلام في العالم كلامه لائه ما أنى من الله الناالا كل ذكر محدث لان الاتيان محدث بلاشك في الآتى و ما الآتى الامن قام به الما دث وابس الا الصورة التي يعجلى فيها في اعين التناظرين في اثم الاسمامع ومتسكام وقائل ومقول له ومقول به ومقول وكله حسن والاائه بين حسن وأحسن في كلام حسن وما وافق الغرض من القول فهو أحسن فالقول كله حسن وأما قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول أن يقول في القول انه سبوء ولا قائل الاالله والجهر بالسوء قد يكون قولا وقد يكون في الافعال التي لا تكون قولا وقد يكون في الفعلم الله عليه وسلم من الهدم كما قال صلى الله علمه وسلم من به مناهم علم السوء في معرفي وسوء من كونه يسوء كما لا ان السوء في معمل ما يسوئة وان حده الشرع ولم يذمه فقد يكون هذا السوء من كونه يسوء كما لا ان السوء في معمل ما يسوئة وان حده الشرع ولم يذمه فقد يكون هذا السوء من كونه يسوء كالان السوء في معمل ما يسوئة وان حده الشرع ولم يذمه فقد يكون هذا السوء من كونه يسوء كالان السوء في هم ما يسوئة والمن المناهم و الم يدم و المناهم و المنا

ارادأوهمأن يخرج عن هدا الوصف السلو وحدنفسه محصورا بين حشر الهمين فلر بحدمنفذ افهق محفوظ العمن بين حب عنيالة مافهامن فطوروبين حب كراسة مافيها استدراج والحصر سنامرين بوحب اضطرارا فذلك حب الفرض وهذا العمد المضطر في عموديته المجمور عافرض الله عليه لينهه انه في قبضة الحق محصور لا انف كالماله ولانفوذ كارسمناه في الهامش ولمارأى ان الحق كافه علم أنه لولم بعيل الحق في العب داقة داراعل إتسان ما كانه به من الإعمال ما كافه فيكان التسكليف له معرقا بأن له مدخلا في الافتدار على وحود النسعل الذي كاف الله انجياده وقرر ذلك عنده عاشر علمين طلب المعونة من الله على ذلك فزاده هذا قوّة في علمه بأن له اقتدارا ثم نظر فيمااو حبء لمه فرأى ذلك قلملا بمياهو عليه من الانساع فعلم عند ذلك إن الانساع الذي ابق له إنما امتاه لماله من الاقتدار فأراد أن متليه لبرى ما يخرج منه في ذلك الاقتدار الذي اعطاه وليس له فعما يخرج فيه ذلك الاقتدار الاتلك السعة التي ابق له كما قال ان الث في النهار سحماطو يلافعمر ذلك الفراغ هذا العمد مالنوافل ولا مكون نافلة حتى مكمل الفرض فحصل مذلك من الله حمان آخر ان حب الفرائض اى الحب الذي حصل له من اتباله مالغرا ثين والحب الذي حصل له أيضا من الله من اتبان النوافل وان كان دون الحب الاول كاهو في الاصل حب الكر امة دون حب العناية فانه حب جزاء فلا يخلص خلوص الحب الاوّل كماور د فى الخمران الرحل اذا قال لاخمه احمل فاحمه الاسخر فاله لا يلحقه في درحته في الحسالد الانحب الاوّل اسّداء بوحب الشاني حزاء فل مكافئيه أبدا فإن الحب الاوّل هو الدي انتم الحب النيا منفعل عنه والمنفعل لا مقوى قوة الفاعل الدافلا أرادان بعمر ذلك الفراغ الواسع بالنو افل وجعل الله فهافرائض اتتأيد بهاالنوافل في اللحوق مالفرائض ولهذا تستدمسته هاوتكمل بهاالفرائض بمافيها من الفرائض كاورد في الحبرالصحير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله نعمالي يقول في موازية الإعمال اذالم بيترالعب دفرضه أن بكمل له فريضيه من تطوّعه ان كان له نطوّع وهو النفل فلذلك كان في النفل فيرون لان كل نفل فهو على صور د فورضه من صلاة وصدقة وصيمام وج واعتاق كان له الخسارف الاتبان النفل مالم يتلس به فاذا تلسر به قمل له لا تطلوا اعمالكم فسالا ولمة في ذلك كان مختيارا وفي التابس مضطة اعند نابخلافه عندعلياء الرسوم ومن اوفي عياعاهد عليه الله والشروع عهدعهده معرالله بلاشك فعمالم يحب عليه ولهذا فال هبل على تغيرها فال لاالاأن تطوّع فدخيل الاحتمال في هــذا الاحـال والـالم بحــكن في اداءالفرض را تُحة ربو ســة بوّ حب له ان شاءفعــل وانشاءلم مفعل كإهو في النفل كان في الفرض عمدا ضطر اربلاشك محمو را فادركه الانكسار في نفسه لما كان عامه من العزة في كونه اعطى العبلم مله مه فحيرا للّه انكساره بقوله ماسيدٌ ل القول إدى "فازال عن نفسه يرذ االخطياب ان شاموان شاءوما ابق له الاعين ما شياء لاالتخيير في ذلك فلما يمع العمد مثل هـذا انحىركسره وعلمان الله لايقول مجازاوان الامرلولاما كان في نفسه على هذا ماصح أن يفول مثل هذا القول فزال الانكسار الذي كان عنده وهو قوله تعالى في الخبر المترجم عنه الماعند المنكسرة فلويهممن اجلى اى أما كسرت قلوبهم بمااوجيته علهم وادخلتهم فيه من الاضطر اروانزلتهمين معقل عزيتهم بذلك فلاانكسروا كانءندهم في هذا الكسرجارا بما وجمه على نفسه ومااخير مهانه مالـ ذل القول اديه وان المكلمة منه حقت وازال الاختمار بازالة الامكان من العبالم فلرسق الاواجب منفسه اوواجب بغيره وهدماوصفان لموصوف واخسد ولموصوفين وليس في البكون الاالرب والمربوب ثماعطاه عماخيره فمه في هذا الانساع من المسمى نفلا -== مالا حسّار الالهي في قوله انشاء وان شاء وكساه حلته بل العسدا ولي صفة الاختيار من صفة الاضطرار لان له التردد بالحقيقة لا مكافه

ولبس عندالحق ذلك فاذا ظهر مشـل هـذامن اطق فتعـلم ان الحق ظهر في صورة تمكن والهذا تأذّبنا في قوانيا ان الله لا بند في ان متبال انه يجوز أن يفعل كذا ويجوز أن لا يفعله ونقول يجوز أن يكون حب الكرامة

فكمته وسده وعلمه لم تكن الا هو ومعلومه ومسده لم يكن الاهو فاياه عبد وعبد قال صلى الله علمه وسلم في خطيمة المائي على ربه فاتما فين به وله تخاطب وسع وهذا امر الاسذفع فانه عين الامرغير الانفضل بين الناس هو علم المنافض من المنافض و مع هدا الطهور الا يعزج الخياوق عن أن يكون الحق هو يته مماهوعلمه في نفسه فظهر المنفاضل و وعهدا الظهور الا يعزج الخياوق عن أن يكون الحق هو يته بدال نفاضل الاسماء الاله مة وهي المحفات واست غيره و فلا تعلم الخلق الابه و ولا يعلم الحق الابها و فرق بين الدليل و المداول ولم يتحقق بالنظر اذا حكان الدليل على الشئ نفسه فلا يضاد نفسه فالامر واحد وان اختلفت ولم يتحقق بالنظر اذا حكان الدليل على الشئ نفسه فلا يضاد نفسه فالامر واحد وان اختلفت العبارات علمه فه والعلم و المعلوم وهو الدايل و الدال و المدلول فيالعلم فالعلم معلوم للهم فهو المعلم و العموم اللهم المعلم على من العموم اللهم المائي عن منافظ المنافظ على المنافظ المنافظ

\*(الباب الاحد والـــمعون واربعــمائه فى معرفة حال قطب كان منزله قل ان كنتم تحبون الله فاتمونى يحميكم الله ويغفر لكم ذنو بكم والله غفور رحم)\*

اذا احبيت ربك باتباع المسلك منول ذلك نمزادا على الحبيات منوادا على المباعث المترصون والمادة و

وقال صلى الله علسه وسلمءن الله ان الله تعالى يقول ما تقرّب المتقرّ بون الى تاحب الى من اداء ماافترضته عليهم ولابزال العبد يتقرب الى تاانوافل حتى احبه فاذا احبيته كنت له معاو بصراويدا ومؤبداوقدورداتم منهذافهذا الهيمراذا الترمهمن الترمه وتحقق به فتح علمه في معرفة نفسه وربه وعلران عبادة الفرائض عبادة حقيقيه حبربه وعبادةالنو افل عبادةا ختيارية فهارا محةربو بية لانها تواضع والتواضع تعمل لايقوم الاعن لهسهم في الرقعة والعبد لبس له نصيب في السيمادة ولهذا ويرد العبدمن لاعبدله فلهذانقص عن درجة الفرض النفل لان العبيد نقصه من العيلم بالامرعلي قدر ماافتقده منالنفل بلمن اؤل قدم فيالنفل انصف بالنقص في العسلم بماهو الامرعلسه وهذاعه إ شريف ورئسعادة لمنقام يهلاتشههاسعادة وذلكان العيدهو عبدلذانه ولكن لانعقل لهعبودية مالم يعقل له استنا دالى سدو والرب رب لذاته واكن لا يعقل له ربوسة ما لم يعقل له مربوب هو مستند المه فكل واحدسه مدللا تنحر فالمعلوم اعطى العلم للعبالم فصيره عالماوا لعسلم صبرا للعلوم معلوما ومن حيث ا رتفاع هذا الذي قلناه فلاعالم ولامعلوم ولارب ولامريوب وابس الامرا لاعالم ومعلوم ورب ومربوب وهوالذى علىه الوجود فنتشكله يمااعطاه الوجود والشهود ولنترك وهمسات الجائزا لعقلي فان القول بذلك له موطن خاص في ذلك الموطن سلطانه فنقول قد اخر رالله تعالى ان لله عباد اليحهم ويحبونه فجُعـُـل محبتهم وسـطا بين محبيتين منه الهـم فاحهم فو فقهم يهذه المحمة لاتماع رسوله فعماجاءهم به من الواجبات عليهم والترغب في ان يوجموا على انفسه م صورة ما او حمه عليهم بسمي نافلة تم اعليهم انهم اذا اتبعوه فعاجاته احبهم فهذا الحب الالهبي الشاني ماهوءمن الاول فالاول حبءنا يهوالشاني جزاءوكرامة بوافدمحبوب الحبالاقل فصارحب العمدر به محفوظا بين حبين الهيين كلما

الاقتداروهو الذي دلي حانب الحق والاصل الثباني القيبول وهو الذي ملي حانب الممكن فلا استبقلال لواحدمن الاصلينالوحودولابالايجاد فالامرالمستفيدالوجود مااستفاده الامن نفسه بقبوله وبمن ينفذفيه افتداره وهوالحق غيرانه لايقول في نضيه انه موجيد نفسه بل يقول ان الله اوحده والامر على مأذكرناه فماانصف الممكن نفسه وآثر بهذا الوصف ربه فلماعه إلله انه آثرره على نفد مه بنسمة الاتعادا ليهاعطاه الظهور بصورته جزاءفلاا كميل من العبالج لانه لاا كميل من الحق وما كميل الوحو د لمأكان الامريم ذه المثابة في التوقف وعدم الاستقلال من الطرفين. عل ذلك بقوله قسمت الصلاة مدني وبين عمدي نصيفين فنصفها لي ونصفها العميدي وهو أيضااعني موحود في استخلاف العمدُ وفي وكالة الحق فيماهو فيه العسد مستخلف فاستقل الوجود وكبل مألمادثولما كانالجية غمورا أزيذكرمعه سواه تحل للعبالم فيصورالمحدثات فعلوه فهبا ـه للعـالم انه غني "عن العـالمن وفي ذا ته بمـار آه من ظهوره مالتحل في صورالمحدِّثات فسواء ظهوركم وعدمكم يقول للمكن فعند ذلك ذل الممكن بالفعل في نفسه فوقع منسه ما خلفه الله له وزال عنه الاستعداد مااقه ول في الايحاد اذقد رأى اعمان الصور التي تهجيحون عن قبولها واقتدار الحق قد ظهر الحق مهافل تكن الحياحة الى المكأت في قمولها والامر قد حصل وصحرة وله والله غنيّ عن العالمين ولقد مرقت لي ما رقة الهمة عند تقيمدي هـذه المسئلة رأيت فيهاما شاءً الله من العساوم كإضرب النبى صلى الله علمه وسلمالمعول الحجر الذي نعرض لههرفي الخندق فبرقت مالضرية منه مارقة رأى بهامافتيرالله على امته حتى رأى قصور ربصيري كأنساب الفدلد رأى ذلك في ثلاث بنيريات في كل ضرية بارقة تبدى له حهة مخصوصة هذارأته عند تقسدي هذا الباب وراثه سويه بحمدالله ورأيت فهاوبها انهوانظهر بصورالمكنات وانصف الغنافان ذلك لايخرجه عنءمم الاستقلال في وجود الحيادث به اذلا بدّمن قبوله وفيه وقيع البكارم هـ ذامااعطتنيه تلك الميارقة وانه تعيالي لماخلقهم ته كساهم صفته وهي التي ماطلم مفعمد ومبها اذلا يصحرأن يعمد ودما نفسهم على جهة الاستقلال ولهذاشر علهمأن يقولوا يعدقولهما ألانعمدوا بالمئسستعن لعدم الاسسة لألف العبادة فالقت عندهما لطلب قي المعوية على عميادته كما كان القيول منهم معونة للاقتدارا لالهي في الخلق ولولاه بذا الارتباط ماصحت عبيادة ولاامحياد فالامحياد عبادة وهويته والعبادة امحياد وهج المطلوبة من الحلق ونوهوالمعبودوهوالموجدوهما لموجودون قلام العدلة ذاتبة من الجانين واسمها رع حكمة وسدب فانه حكم فني كل نبئ له حكمة ظاهرة يعلها أهل الكنف والوجود في كل شئ ويعلمها أهلل الرسوم في التكاء فات التي لاتعه إلا من جهلة الشرع فحكمها لابعلم الامن جهة الشبرع كقوله ولحصكم في القصاص حياة وأما القول بالعلة في التسكليف من حهة الخلق فظنونة غير وايكن فتحولهم ماب الاستنماط عباذكر ولهسه في الوحي المتزل من التعليل ففه حل "وو كذلكُ له في الانسِّه. ١- حَكَمة ماطنبة لا يعلمها الاهو ومن اعلمه الله بها ولذلكُ قال الحنَّ وهو ما استتر فلايعــلمالامنه والانس وهوماظهرفمعــلمبذاته حمثظهروا الالمعبــدون البــات السبب الموجب للخلق فهمذه لام الحكمة والسدب شرعاولام العملة عقم لاوالعسادة ذاتسة للمضلوق فلايحتاج فهاالى تكلف نلابدً أن مكون الخالق عن كل صورة يعمد هاالمخلوق مع افتقار الصورة الى المادّة واله اذالم يكن الامر هكذا فلاتكن العمادة من الخيلوق ذاتية فانهاذا اقتصرنا على مسمى الله في العرف عسدا غلوق غسرا لله فانانرى الاكثرمن العبالم مايفتقرون الاالى الاسساب وكسحيف وقدقال وقفني ربك الانعمدوا الااماد وماأبها الناس أئتر الفقراء الي الله ولمهذ كرقط افتقار مخلوق لغسرالله ولاقضى أن يعبد غيرالله فلابدأن يكون هوء من كل شئ أى عين كل شئ ما يفتقر السه وعن ما يعبد كاانه عين العابد من كل عابد بقوله أيضا كنت معه حين خاطبه بالتيكليف والتعريف فعاسم كلامه لابسععه وكذلك جمدع قواه التي لا بحسكون عامدالله اللهافل يظهر في العابدوا لمعربود الاهويته

مقالة بحسب او بصورة مقالته وسب ذلك تفويضه امره المهدم واعطاؤه اياهدم عقولا وأفكاراً يقف حكورة المنظمة المنظمة والمعلمة والمتحدد المنظمة والمنظمة المنظمة المن

فتكليفه عين تفويض فنصن والاهفيه مسوا فتسيمنا عين تسبيمه وتسيمه بلمان السوى فكل امرئ انماحظه من الذكر للهماقد نوى

فنفوينه فى قولة وانفقوا بمباجعلكم مستخلفين فيه وتفويضنا اذام ناان تتخذه وكبلافيما استخلفنا فيه فرددناه الى امّه كى تقرّعينه لولا تحزن ولماً كان العبالم غت حكم الاسمياء الالهيسة وهى اسماؤه فعايتلق تفويضه الاهو لانحن قانه باسمائه تلقيناه فهوا لباطن من حيث تفويضه وهو الظاهر من حسّق قدوله فعكان الامرينيذا كما تنزل الامرويين السمياء وهو العاوو بين الارض وهي الذلول

فهكذا الامرفلاتخفه المافئة اوضحه كونه وشاهــدالحقربه ناطق

رهوماذكرناه من انه ماتلق تفويض الحق الااسمه فهو المكلف والمكلف لانه قال والمه برجع الامر كلف في المركبة والمحا كله فهوعين الموجودات ادهو الوجود والمقه يقول الحق وهو يهدى السبل والكلام في همذا الباب يطول ويتسد اخل و يتعطف بعضه على بعض فيظهر و يحنى قانه الله الذي لا اله الاهوله الاسيماء الحسنى سبحانه وتعلى عما يقول الظالمون علوا كيمرا

\* (الباب السبعون واربعما نه في حال قطب كان منزله وما خلقت الحن والانس الالمعبدون) \*

فاء ط ماخلفت له کذاکا وایس یکون مشکوراهناکا بأن بفضی به وحی اناکا بیلغت الاله به مناکا

كااعطال خلقان من حساكا وفان لم تعطمه فالخداق يعطى وحق الحق الولى عادايي وان ساغ مناه كانتي

المن المته تعالى وقضى دبك الا تعبدوا الااياه وقفاؤه لا يردفعلنا ان تتجه هذا الذكر شهود هذه الآية ولا المنتقدة المنافقة المنافقة والمنطقة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافقة

ولاشيك إنه امروحودي تعلق الحسريه في الهرزخ فاختلف الموطنء لي الحسر فاختلف الحركم فلو كان ذلك محيالا انفسه في قبول الوحود لمااتصف الوحود في البرزخ ولما كان مدركا بالجس فىالىرزخ ولقلا يتحقق مذلك اهل الله حتى يدركوا ذلك في حال يقظة ــم كحال النبائم والممت في حال نه مه وموته فان تفطنت فقد رمت مل على طريق العلم بفتمو والنظر العقلي وانه ما احاط عرات الموحودات ولاعلم الوحود كنف هواذ لوكان كاحكيمه العيقل ماظهر له وحود في مرتبة من المراتب وقد ظهر فالمس لعباقل نتة بمبادله علىه عقبله في كل نبئ فان كان صحيحه الدلالة سري ذلك في كل صورة فدعله في كل صورة براها في البرزخ اوتحول في نفسه إنه الله فه والله فيا يختلف كونه وان اختلفت صور تجلمه وكذلك عندالعارفين به هناما يحتل علمها مثبي من ذلك ولافي البرزخ ولافي القساسة الكبرى فشهدون وبهم في كل صورة من ادني واعلى وكاهم الموم كذلك مكونون غدا وأماا يويزيد فحرج عن مقيام التفويض فعلنياانه كان تحت حكم الاسم الواسع فهافاض عنه شئ وذلك انه يَحقق بقوله ووسعني قلب عبدى فلما وسع تلب الحق فالامورمنه تخرج التي يفعوفيها التفو يض عن وقعرفهو كالبحر وساثر الفلوب كالحيداول وقال في هيذا المقيام لوان العرش ربَّديه ماسوى الله وماحواه مائة الف الف من ة بريد الكيرة بل ريد مالا يتناهى في زاوية من زوالاقلب العادف مااحس به يعيني لاتساعه حيث وسع الحق ومن هناقلناان قلب العارف اوسع سنرجمة اللهلان رجمة الله لاتنال الله ولاتسعه وقلب العيدقدوسعه الاان فى الامر فكتة اومىاليها ولاانص عليهاوذلك ان الله قدوصف نفسه بالغضب والبطش الشديديا لمغضوب علسه والبطش رحية لمافيه من التنفيس وازالة الغضب وهيذاالقدرمن الابماء كلف فعيانريد سألهمن ذلك فان الرسيل تقول وان بغض بعده مشاله فالانتقيام رجية وشفياء ولولا كونه رجية ماوقع فىالوجود وقدوقع ولكن شغىللثان تعملهن هووقوع الانتقام رحمة فعان للمامن هشارتسة أبى زندون غييرومن العيارف من لانه وامثياله لاشكامون الاعن احوالهيم ودوقههم فمهياومن اسمائه تعالى الواسع كاوردف أتساعه قسل الغصب فلوضاق عنمه ماظهر للغضب حكم في الزحود لانه لم يكن له حشقة آله. قيستندالها في وجوده وقدوجد قلابدّان ينسب الغض الى الله كما بلسق بجلاله وقدوسع القاب الحق ومن صفاته الغضب فقدوسع الغضب فلاينكر على العارف مع كونه مایری الاالله ان بغضب وبرنبی و ینصف أنه یؤذی وان لم بنآذ فحااوذی سزلایتأذی غــــــرانه لانقال ذلك في الجنباب الاابهي الاانه تسمى بالصبوروا علنيا بالصبير ما هووعه لي ماذا يكون ولانقول هو في حق الحق حيل فإنّا لحليم كإورد كذلك ورد الصور وليكل وارد معيني ماهو عيين الآخر فتتغيرالاحوال على العارفين تغييرااه ورعلى الحق فاولاذلك ماتغييرت الاحكام في العيالم لانهامن الله تظهر في العالم وهوموجد هأوخالتهافلا ، ترمن قيام الصفة به وحمنتُ ذبصي وحودها منه كان الموحدا سير فاعل ماكان وكان الموحدا سيرمف عول ماكن فان لم نعم التفويض كإذكرته لكوالاوقعت فياشكال لاتنحل سنه اعني في العلمالتة ويض ماهو فهــذانسيته الى المخلوق وأمَّاالتَّفُو بِضِ الأَلْهِيِّ وهو إن ﴿ كُونِ هُو الْمُفَوِّ مِنَ أَمْ مِهِ الْيُعْمَادُهُ فِيهِ ﴿ ونهاهم فهذا تفويض امره الى عباده فانه فاض عمايجب للعق لان التكليف لا بصير في حق الحق فلمافانس عنه لمركن افاضته الاعملي الخلق وارادمنهمان بقوموا بهحمن ردّداليهم كايقوم الحق بهماذا فؤمن العبدامردالي الله فنههم من تتلق ماخلاق الله فتهل امره ونهمه وهو المعصوم والمحفوظ ومنهم من رده ومنهم من قبله في وقت وفي حال ورده في وقت وفي حال و كذلك فوض البهم امره فى القول فمه فاختلفت مقى الاتهـ م في الله ثم المان لهـ م على ألسينة رسله ما هو علمه في نفسه لتقوم له لحِية على من خالف قوله فقيال في الله ما مقابل ما قاله عن نفسه فليا اختلفت المقيالات تميل لا هل كل

ان الوجود منطق ومنطق ومصدق ومصدق فتفكروا فالثني كمرب والعسن لاتنكثر فلائت نني رجع الامرالذي المراوجود المولات تتميروا الموالية المراوجود المولات تتميروا

قال الله تعالى لنسه صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه حين ردّوادعوته فسيتذكرون ماأقهل لكيموأفوض امرى الىالله وهومن فاضولا يفمض حتى يمتلئ فالفمض زبادة عرلى ما يحميله فاضمن ذلك وهوالوحه الذي لدس في وسع المخلوق أن يحمله يحمله الله في امن أمر الاوفيه اليغلة. ويقه نصد فنصب الله اظهره التفويض فمنزل الامرجلة واحدة وعمنا واحدة الي الخلق فيقسل كل خلق منه بقدر وسعه ومازاد على ذلك وفاض انفسم الخلق فيه على قسمين فمهممن حعل الفائض من ذلا الى الله تعالى وأفوض امرى الى الله ولانسب ذلك الامر الى نفسه لانه الماءه ماتخىلانه نفضل عنه وتخدلانه يقبله كله فلمالم يسعه يذانه وده الى ويه ومنهر مرين لم يعرف ذلك فرحع الفائض الى الله من غير عنام من هـ ذا الذي حصل منه ما حصل فهو الى الله على كل وحه ومابق الفضل الافهن يعلمذلك فمفؤض أمره الى الله فسكون له بذلك عند الله يد وامامن لا معلمذلك فلسه له عندالله مذلك منزلة ولاحق توحه قال تعالى قل هل يستوى الذين يعلون والذين لايعلون اعات ذكراولوا الالساب واعلم أن العبد القيابل لامر الله لايقسله الاماسم خاص الهي وان ذلك الاسمرلاتعةي حقيقته فهذا العيدماقيل الامرالامالله من حيث ذلك الاسم فعاعز العيدولاضاق عنجله فانه محمل ظهور انركل اسم الهمي فعن الاسم الالهمي فاض لاعن العسد فلمافوضه بقوله وأفوض أمرى الى الله ماعين اسما بعينه وانما فوضه الى الاسم الجمامع فيتلقا دمنه ما يناسب ذلك الامرمن الاسماء في خلق اخرفانه مالا يحمله زيدوضاف عنه لكون الاسم الالهين الذي قبله به ما اعطت حقيقته الاما قبل منه قد يحمله عمر ولانه اوسع من زيد بل لا أنه اوسع من زيد ولكن عمروفي حصيم اسم ايضاالهي قديكون اوسع احاطة من الاسم الالهبي الذي كان عند زمد فان الاسماء الاالهمة تنفياضل في العموم والاحاطات فيصط العالم ويحيط العليم فيكون احاطة العلم اكثرمن احاطة العبالم واحاطة الحبير اكثرمن احاطة غيره وكذلك الاسم المدبرمع العبالم والاسم القادراوالمريدمع العالم تقل احاطتهاعنه والعبد لابدأن يكون تحت حكم اسم الهبي فهو بحسب ذلك الاسم ومانعطمه حقيقته من القبول فبردمافضال عنه المه تعالى وذلك التفو يضلن عقل عنالله قوله فان اللسان الذي حاطبنا به الحق اقتضى ذلك فنحن معه بقوله لانه السرفي وسع المخلوق ان يحكم على الخالق الامن يكون شهوده ماهي المكنات علمه في حال عدمها فيرى انها اعطت العمالم للعالم بنفسها فقديشم من ذلك رائحة من الحكم لكن افتقارها من حسف امكانها بغلب عليها ولهذاترى المهافين للاسكان بالدلالة العقلمة يغفلون في اكثر الحالات عما اعطاهم الدليل من نفي الاسكان في نفس الامر فيقولون بالاسكان حتى براجعوا ويتنبهوا فيتذكروا ذلك فلابدّ من امريكونله سلطنة فى هــذا العمدحتي يتصف بالغفلة اوالذهول عمااقتضاه دلسله وابس الاالامر عي والمزاج ألاتراهاذا انتقل بالموت الاكبراوبالموت الاصغر الىالبرزخ كيف برى فىالموت الاصغر اموراكان يحيلهاءةلا فيحال المقظة وهيله فى البرزخ محسوسة كما هيمله فى حال المقظة مما يتعلق به حسنه فلا ينكر هابما كان بدل عليه ءة له مين إحالة وحوداً من مايراه موجودا في البرزخ

وحاء ذا عنبه به قائــلا قدحاء مافدكنت منه تحمد من قبل هذا في مقام الشهود فانه ناداك مين حضرة فلا بغية لكحميل الدريد و بأ ته اس بغسستر له فأنترب وأناء مسده و شت الربكون العسد فلا نقل في ڪو نه انه ة. ل يو مالعر**ت هل** من مزيد

اعلم ايدله الله وابانا بروح منه ان رسول الله صلى الله علمه وسلم كان يقول فى السرّ اء الجدلله المنع المفضل وكان مقول في الضرّ اء الجديقه على كل حال ثبت هيذا في الصحاح فعلنياانه ذكرادب الهيّ

لانه ماقسده ماسم كاقيد جسدالسراء مالمنع الفضل ومن اسمائه ايضاالضا تركامن اسمائه النيافع ولم يتعرّض في هذا الجد الى ذكر الاسير الضائر ولم يكن ذلك عن هوى ّبل كان عن وحي الهي ٌ يوحي فالّه الصادق القبائل انالله اذبى فأحسن أدبى فعلناان هذا الذكرمن حدلة الآداب على هذه الصفة

وقداوجي الله البه ان اتسع ملة الراهيرومن آداب الراهيم عليه السلام مع ربه قوله واذام مضت فهو الشفين ذنب الشفاء الي ربه ولم منسب السه المرض لانه شير في العرف بين النياس وان كان في طبه

خبرفى حق المؤمن فأخبراتله نبيه يجديث الراهم وقوله هذا تعلماله صلى الله عليه وسلم لمتأدب بأديه فتبال رسول اللهصلي الله عليه وسدار والنمر ليس المك ومن كونه خلفا يحسر بألا لام الحسمة والنفسمة كمامحس باللذات الحسوسة والمعنوية وتعارالفرقان بينهماوان السرور يصحب

الالتذاذوان الحزن يصحب الالم طمعا وإذلاء عدل في الذبير أو الي جد الله على كل حال والاحو ال ف العالم ماهي بأمرزائد على الشان الذي الحق فيه بل هو عدين الشان وكل حال بطرأ في الوجود ممايوافق الغرض وبلايم الطبيع وممالانوافق الغيرض ولايلاج الطبيع وان كأن الامرفى ذلك

من القابل لانارأ بنا ما يتضر وبه زيد يلتذه عروفع إنا ان العسلة في الفابل وان الامر الا تح منه تعالى واحدالعن لاانقسام فمه وانما ينقسم فسناأم ره وتبعد دولماءة هذا الذكر جمع الاحوال فات تحقق الذاكرالله به ماوضع له فهي دعوى فان الله لابدأن يتبر الشخص الذي يذكر الله بهدا الذكر

على هذا الحدّ فإنّ الدعوى تفتي ماب الابتلاء في القديم والحديث ان فهمت وإنّ كان الذاكريه ماخطرله اصل وضعه بخاطر بل ذكرالله به اكونه مشهر وعامن غيروة وف على السب في وجوده وتشريعه فقد يتلمه الله وقد لايشلمه وان قيده هذا الذاكر أعني ذلك الذكر بأنه شاعلي الله لجهة الخبرلا يقصديه

أصل وضعه ولايقوله مدعوي أنه الحامدريه على كل حال وانما مقول ذلك مخسرا ان الله مجود على كل حال فانه مامن حال كاقررناه الاوله وحه في الخلق الى الالمذاذ به ووجه الى المتألم به فامن حال الاويحمدالله علمه حدسرا وحدضراء الاترادني السيراء كيف يقول الجدلله المنع المفضل فن

أنعامه وفضادان حعل صاحب الضراء يحمدالله ولهذا بعياضه وميول منه وبهزتلك الضراء لان حددشكرعلى هدذ االافصال وهوان ألهمه واستعمله في حدد الله ولم يستعمله في النجروالمضط فعافى بإطنه بماالهمه اليهمن التحميد فزاده الله عافية مازالة الذمراء عنه وهذا معني دقيق مندرج

فى الحدلله على كل حال وانه مساولجد السراء وهو الجددلله المنهم المفضل وهذا من حوامع الكام التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسألم وتخناف أحوال الذاكرين الله بهمذا التحميد فكل حامديه بنتبه له بحسب قصده وعله وباء شه وقد فصلناه تفصلا كما أنزله الحق عزوجل في قلوب كرين الله به تنزيلافه و جــدسراء و جــدن مراء والله بة ول الحق وهوي مــدى السبيل

<sup>(</sup>الباب المساسع والستون وارزهمائة في حال قطب كان منزله وأفوض المرى الحرالله شعر)\*

من حيث ما هو تحميد من الحلق فه وعطيا ماعطيا الله تعيالي إماه وكل عطاء بقيل المعط. الزيادة منه قَّانالانحمده الإيمااعلناان نحميده به فحمده ميناه على التوقيف وقد خالفنيا في ذلك جياءة سن على الرسوم لامن العلم اء الاالهمن فان التلفظ مالجد على حهية القرئة لا يصحر الامن معهية الشرع ولواستصعرهمذا الخيالف مورالانصاف لعياران العدق حسن وهو يقول بهائه حسن لذاته ومع هذا فأنه يقبح في مواطن ومأثم القبائل به فلهذالا بتحكين ان بقبال في الجدانه عبل حهة القرية مطلقا وانءقهلاانه خدمرالاحتي بقول الحق اذكروني فاماان بطاق بكارذكر ينسب المه الحسسن فىالعرف وهومن مكارم الاخلاق واما ان يقده فيعمنذ كراخاصا فالثناءعلى الله عماه وفاعل ثناء عرف منني به الخلوق على الخيالق مالم منه عنه ثم إذاكان ذلك الثناء مما يعظ مرفي العيالم فقد مكون من حمث ماهو فاعل مطلقا ومشاله ان تقول الجدلله خالق كل شيء فمدخه ل فمه كل مخلوق معظم ومحقر ومثبال المعظم في العرف ان تقول الجمد لله الذي خلق السموات والارض ومئه لذلك ولاننبغ ان بعين في الثناء خلق المحقر عرفاو المستقذر طمعاوان دخل في عوم كل شيء ولكين إذاعين لايقتض مهالادب بل منسب معينه الجاسو الادب اوفسادا لعقيدة مع صحة ذلك ولاامثل به فاني استحيى ان بقرأمع الزمان في كابي فلذلك لم غيل به كما مثلت بالعمام وبالعظم والكل منه ونعمته ولولا حقارة ذلك فالعرف لم نقل به فاني ما أرى شمأ الس عندى بعظم لاني أنظر يعين اعتناءاتهمه حمث انرزه في الوجود فأعط اه الخير فلنس عندنا امر محتقر وهذا اشهود القوم كأنعمته ظاهرة وباطنة فظهاهرة ماشوهد منهاوباطنة مأعلم ولم يشهد وظاهرة التعظيم وماطنة المعظيم عنسداهل المله واهل النظر المستقم ممالس بعظيم فى الطباهر لان هذا الامر شيمه مالا كات المعتبادة والاكات غسير المعتبادة فالاكات المعتبادة ماهي آمات الالقوم بعقلون ولافرق منها وبن الآيان غيرالمعتبادة مثل وكات الافلالة واختلاف اللهل والنهار ومانظهر في فصول بئة من الارزاق والامور المعبادة والمسخوات فيلا تنيه بهاالا كلذي عقيل سلم انهاآيات وأماغير المعتبادة فهي آيات للجمسع فتتبعث النفوس للثناءعلي اللهبهمادون المعتبادة فصاحب هجير الجمه المطلق هوالذي لابقسدالذ كربشئ من الصفات وان اختلفت عليه الاحوال فباهي بواعث لذلك الذكروانماه والساعث الاول الذي به اطلق الذكرفه وتقسد في اطلاق فسنتم له جسع مأ بعطمه كل تحــمىد مقسد بنعت مامن النعوت اواسم اوصفة مالم يقف صــاحب.هــذآ الذكر مع حال من الاحوال لما يحصل له فيه من الحلاوة فيقيده ذلك الاستحلاءوان اطلقه في اللفظ فلا ينتج له بعد ذلك الاماينياسب الحيال الذي اعطياه الاستحملاء فأنه ذوصفة فهوجعت هي وزالء نهبها الحكيم الاول قدل لابى رند كمف اصحت قال لاصماح لى ولامساء اغما الصماح والمساء لمن تقد ما اصفة وإنالاصةة لى فلايقت صاحب هـذا الذكرمع امربر دعليه من الحق يقسده فهومع كلوارد بحسب الوارد من غيرتعلق بمعية فعيته مع الوارد معية الحق مع عباده حيث ما كأنو العلمه انهم لايكونون الابحسب اسمائه الحاكمة عليهم والمتصرفة فمههم فهومع اسمائه لامعهم واكن ماوقع الاخبارالاان الله معهسما بنماكانوا كذلك الواردات لاتنعين للعبدالابجسب استعداده الذي اعطاه ذكره وذكره من فعيله فهو في سعيته مع الواردات مع نفسه كاذكرنا في معية الحق على السواء والله يقول الحق وهويهدى السسل

\*(البياب الثامن والستون م اربعما ئة في حال قطب كان منزله الحدثله على كل حال شعر) \*

الجدلله على حكل حال الفهو الذي بع حال الوجود و ما عملي حمد الذي قاله الفائدية من من يد

كن اعتق مائة رقبة من ولدا معاعد لومن كبراته مائة بالفداة ومائة بالعثى تم يأت في ذلك اليوم احد بأ كتريما الي الامن قال مثل ما قال اوزاد على ما قال قال الوعيسى هذا حديث حسن غريب ولما كان التسيير عمد قرية قال في العديم عن رسول القد صلى الله علمه وسلم في سجان القدوا لجد لله المنه الميان فا فها آخر ما يجعل في الميان فيها على كا قال و آخر دعوا هم أن الجد تقه ملا الميان فا لجد الله المالة الميان فا فها الميران فا فها الميان في الميان في الميان فا لجد الله المالة له المنت وسجان الله الماليم والله الماليم والمنه الميان فا لميان في الميان ويقد الميان ويقد الميان الميان ويقد الميان ويقد الميان الميان ويقد الميان ويقد الميان الميان الله ويقد ويمان الميان الميان ويتمان الميان ويقد ويمان الميان المي

| الجديّله)* | ، حال قطب كان منزله ا | ون واربعما أية في | ااسابع والسنا | * (الباب |
|------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------|
|            |                       |                   |               |          |
|            |                       |                   |               |          |

| منل الفروع التي قامت على ساق                       | الحيدلله في قيدواطلاق     |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| يشاهد الحسفىانفاساءراق                             | يميةها بالذي تسديه من غسر |
| یشاهد الحسفیانفاساءراق<br>دان بذان واحــلاق باخلاق | ونحن فرع على أبدى حقائقنا |

قال الله تعالى آمراقل الجدلله اعلمان الجدوالمحامدهي عواقب المناء ولهذا يكون آخرافي الامور كماورد ان آخردعوا همأن الجدلله رب العبالمن وقوله صلى الله علمه وسلم في الجدلله انها تملأ الميزان أي هي آخر ما يجعل في الميزان وذلك لان التحميد مأتي عقب الامور ففي السير المعقال الجديقة المنسع المنضلوفىالضراء بفال الجديته علىكل حال والجدهوالنناءعلى أيقهوهوعلى قسمين ثناءعلمه بما هو كالثناء مالتسييج والتسكسر والتهامل وثنياءعامه بميابكون منه وهوالشكرعلي مااسمغ من الالآلاء والنع وله العواقب فان مرجع الحد ليس الاالى الله فانه المنى من العبدو المنى عليه وهوقوله صلى الله عليه وسيلمأنت كااثنت على نفسك وهو الذي اثني به العيد عليه فردّ الثناء له من كونه مثنيا اييم فاعلومن كونه مثنى عليه اسم مقعول فعياقية الجديى الامرين له تعيالي وتقسيم آخر وهوانّ الجــــا بردمن الله مطلق اومقسدا في اللفظ وان كان مقيدا بالحال فانه لا يصيم في الوجود اطلاق فيه لانه لابدّ من ماعث على الحد وذلك البياعث هو الذي قسده وان لم يتقيد الفظياكا مره في قوله تعيالي قل الجدنله فسلريقيد وإماالمقيد فلايترأن بكون مقيدايصفة فعل كقوله الجيديقه الذي خلق السموات والارض وقوله الجدنته الذي انزلء ليعده الكتاب والجدنته فاطر السموات وقد مكون مقدا بصفة ننزيه كقولها لحدلله الذي لم يتحذولدا واعسلمان الجد لمباكان بعطي المزيد للعامسد علمناان الجدبكل وجيه شكروكذلك مااعطي المزيدمن الاذكارفهو شكر فهوجيد كله لانه ثتاءعلى الله فأمّاز بادته التي تحصل إن اثني عليه عماهو عليه فهي ان بعطيه لإلحق من العبلر الذاتي به سيجانه ماينني به علمه وهوقو له وقل ربزدي علماوا ماان ائي علمه بما بكون منه فانه ريده من ذلك لبرعامه بالمناءعلى الله يه فعلى كل ال يعطى الزيادة وان كان بن التحسميدين فرقان وإلكن

لهـذا هوكل ممدع على غـ مرمث ال فلا مخلو اهل الله اتما ان محعلوا الحق عن العالم فلا عاثله شئ لانه لسر ثم الاالله والعالم صورة تحلمه لس غيره فهوله وان كان العالم وحودا آخر فائم الاالله ومسمى العبالم فلامشيليته الاان يكوناله ولاالهالا الله فلامشيل لله ولامشل للعمالم الاان يكون عالم ولاعالمالاهــذا العـالم وهوالممكنات فلامثــلللعـالم فصحت المناســـة من وحهـــن من نؤ. ومن قدوله للاسماء والحضرات الالهدة وكل مافي العالم من المماثلة يعضه سعض فانه لاعدح فينفي المماثلة قان تفاصل العالم واجزاءه المتماثلة والمختلفة والتضادة كالاسماء لله المتماثلة والمتضادة كالعلم والعالم والعلام هـذه متماثلة وهو الضاالضارالنافع فهذه المتضادة وهوالعزيز الحكيم فهذه المختلفة ومع هـذافليسكـثلهشئ فهذه الا يهلهولنا من احل المكاف والانسترالة بوذن مالناسب واذاكانلامة من التناسب فنظرنا اي ثين من المناسبات ببنالحيج والتسبيم حتى شبهه به تعالى قلنا ان التسبيح هوالذكر العام فى قوله وان من شئ ج بجمده وقال صلى الله علمه وسلم انماشرعت المناسك لاقامة ذكر الله لاختلاف العالم لان ذكرالله كله تسيم بحمده أي بما أني على نفسه كاجعل التهلسل مماثلا اعتق الرفاب والعتق انماهو امريخرج العبدمن العبودية ولايخرج العبدتله بن العبودية الاان يكون الحق سمعه ويصيره وحمسع قواه فمكون حتباكاه فناسب قهإه لاالهالا الله وقداتكون عتق الرقاب من همة بالعمودة فان الشخص متقمد مالربوسة فعطل منيه الغمر ماليس يبده منه شئ وانماذلك بيدالله فتحارفه عتقه الله من هدذه النسسة البه بمااظهر فيه عنسدا لمعتقد فيهذلك من الجسر والافتقار هذة الاوصاف فعيادحة افي عبو ديته فسلم مكن له قدم في الربوسة فاستراح فهـ ذاعتق ايضا تتخلص لنفسه من تعلق الغبريه كاخلص بالتهليل الالوهة لله من رق الدعوى بالالوهية ةوهو قولهمأ حعل الآكهة الهياوا حداكماهو الامرفي نفسه انّ هذا الشيئ عجاب فحعل صلى الله وسلم بوحمه المنزل وكشفه الممثل التهلمل مناسسا اهتق الرقاب كماجعل التحصد مناسب اللعمل ل الله وهو باب النع والحديثه شكرا لما يكون منه كما كون من الاسداب للمسيبات شكر لهاعيا ترامين آثارهافها كإفال إن اشكر لي ولوالدمك وقل رب ارجهما كإر ساني صغيرا وسيرد الجسديقه مابشني الغليل انشاء الله تعيالي وكذلك من كبرناسب بين التكميرمنه وبين عظه من غيرتعسين ومأقرنه بشئ معين مثل مافعيل في التسديح والتحميد والتهلسل فقيده بنال واطلق هناليشمل الذكر التقسد والاطلاق وقدورد في هذا خبر حسين عن رسول الله صلى الله علمه نهمن سيرالله مائة بالغداة ومائية بالعثبي وهوقوله عزوجل وسيج بجويدنك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقوله فسيحان الله حين تمسون وحين نصيحون وقرن ذلك بالمائة لانه ليس لنادا رنسكنها الاالحنة أوالنبار والحنة مائةدرجة فن اكملها مائةفقيد حازمن كل درجة حظاوافرا بحسب يما شاسب ذلك الذكرمين تلك الدرجات وكذلك دركات النيادمائية درله تقيابل درج الخنان نب المنارلهذا الذاكرالتنزيه لديه من كلدرك ولهمن الجنان الانعام من كل درج لإذلك ثمنرجه عرالي سر دالحدرث وهو ماحه تشنابه زاهر من رستم الاصفهاني عن الكروحي لائة مجود الازدي والترباقي والعورجي كلهـم عن الجراجيءن المحبوبي عن ابي عيسي لةبالعثبي كان كن جمائة حجة بعدى مقمولة ومن حداللهمائة بالغداة ومائة بالعثبي كانكن ل على مائة فرس في سدل الله او قال غزا ما نة غزوة ومن هلل الله ما نة بالغــداة وما نة بالعثبي كان

واتما المطلق سيحان الله وتعالى عمايشركون فأى اسم تسجه من الماء الله تعالى وبأى حال تراطه فان النتيجة التي تعصل لهذا الذكر ماسبة لذلك الاسم ومن سطة مثل الحال ولا يظهر له صورة في الذاكر الابهذه المناذكر فاديما يع حكمه فان النتيجة الفناذكر فاديما يع حكمه فان النتيجة فان المحامدة وتتبعنا المكابر السنة فان المحامد لا تتف عند حدّ والمسيح لا يسجه الا يحمده وتتبعنا المكابر السنة في طلب الاسماء فو حدث اله تدور على الله والرب المضاف والاسم الناقص والاسم المفركافياء والمائل والعلى فالله قوله سجان الله والمائل والاسم الناقد وسيحان الذي المناف والاسم الناقد وسيحان الذي المناف والديم الناقد وسيحان الذي المناف والديم الناقد وسيحان المناف المقدى والعلى والديم الناقد وسيحان كاورد في السنة سجان المائل القدوس والعلى وهدذا ذكر المذكور و تنجيته اعظم النتائج لائه كايه عن عدن المسيح فاسعه هناعنه وهذا كمل تسيح العارفين لا نه كايه عن عدن المسيح فاسعه هناعنه وهذا اكمل تسيح العارفين لا نه كايه عن عدن المسيح فاسعه هناعنه وهذا اكمل تسيح العارفين لا نه كايه عن عدن المسيح فاسعه هناعنه وهذا اكمل تسيح العارفين لا نه كايه عن عدن المسيح فاسعه هناعنه وهذا اكمل تسيح العارفين لا نه كايه عن عدن المسيح فاسعه هناعنه وهذا اكمل تسيح العارفين لا نه كايه عن عدن المسيح فاسعه فاسعه عن المسيح فاسعه عليه وهذا اكمل تسيح العارفين لا نه كايه عن عدن المسيح على المتائج لائه كايه عن عدن المسيح فالتسميم فالتسميم فاسعه عن المسيح فالعدد وهذا اكمل تسيح العدد في المدة عن المسيح في المدنون المدافقة والمدنون المدنون الم

فاسلان مع التنوم اية سلكوا العادا ماتراهم هلكوا وهلكهم ان ترى شريعتهم المجتوب المسلكوا المسل

فان جاعة من العقلا و جعلوا النبر يعة بمعزل فيماز عموا والنبر يعة ابد الاتكون بمعزل فا مهائم قول كل قائل و اعتضاد كل معتقد ومدلول كل دليل لا نهاعن الله المشكل فيه قد نزلت و انها قائا في هده الطاقفة المعينة انها جعلت الثبر يعة بمسزل مع كونها قالت ببعض ما جاءت به النبر يعة لا نهاما اخذت من الثبر يعية الا ما وافق نظر ها و ما عداد لك رمت به او جعلته خطابا للعاقة التي لا تفقه هذا اذاعرف واعتقدت ان ذلك من عند الله لا من نفس الرسول وحوقوله تعالى الذي قال عنهم على طريق الذم الهم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتضدوا بين فلا سيسلا اولئك هم الكافرون حقا وقال تعالى الذي وهذا معين ويريدون ان يتعض وهذا معين ويريدون الكاب وتكفرون ببعض وهذا معين قولى انهم جعلوا النبرع بعن وان كان قد جاء النبرع بماه يتماه عنها اخذوا منه ما اخذوا من الشريعة والمنافذة احتماجا وطائفتنا لا ترى من الشريعة شما بل تترك نظرها وحكم عقلها بعد شوت الشرع بحيث ما يأتى به الشرع اليها ويقضى به فهم سادات العالم شعر

انما القدوم سادة الله وسع المجد علكون المه يسلكون كن المعهم حيث يسلكون الما القول منه كن الله الماء أن يكون المجدد المجد

واعلم أن القدتمالى لماجعل بين الاشداء مناسبات البربط العالم بعضه يبعض ولولا ذلا للم يلتم ولم يظهر له وجود اصلا واصل ذلك المناسبة التي ينناوينه تعالى ولولا ها ماوجد ما ولا قبلنا التخلق بالاسماء الاالهية فحادن حضرة له تعالى الاولنافيها قدم ﴿ ولنا اليها طريق الم وسأورد ذلك ان شاء الله تعالى في باب الاسماء الالهية دن هذا الدَّرُب واعظم المضرات الالهية في هذا البابان لا يشبهه في وماثم الانحن ومن لم يشبها فلم نشبهه في التفال المناسبة عندا تنفت المثلمة عندا تنفية ولا المثلمة عندا تنفية عندا تنفية عندا تنفية ولا المثلمة عندا تنفية ولا المثلمة عندا المثلمة عندا تنفية ولا المثلمة عندا المثلمة عن

لك التشممه كالصورة واجعل قوله والحق وراء ذلك كالـ ه كالروح التي لا تشاهد عسنها سلك الصورة وبكفيك من العلمها مشاهيد تك اثرها فانك تعيلم ان وراء تلك الصورة ام آخرهو روحها كذلك نعلمان الحق وراءكل ثناءاك فسيهشر بومن المحال أن مكون عندل ثناءعلى الله معين في الدنسا والاخرة لاتكون لذفيه شرب فانه لايصح لذان تنني علمه بمالا تعقله ومهما عقلت شأاو علمته كان صفتك ولابذفلابصير فىالكون على مآتعطمه الحقائق التسبيح الذي يتوهمه علىاءارسوم وانميا بصير التسبيع عن التسبيح مادام رب وعبد ولايزال عبد ورب فلايزال الام هكذا فسيح بعد ذلك اولاتسيم فأنت مسيم شئت اوأمت وعلت اوجهلت ولولاماهو الامرعلى همذافي نفسه ماصيران نظهر في العيالم عين شمرك ولاسشرك وقدظهر في الوحود المشرك والشيرك فلابدَّله من مستند آلهيه: عنهظه, هذاالحكم وليس الاماذ كرنامن إن العبيدله شرب في كل ما يسجره ربه من المحامدواعلي المحامد ملاخهلافءة لاوشرعا امس كمثله شئ ثم تمسم الاكه لنعوف المقصود ويصح اول الآمة فقال وهوالسمدع المصعر فلولم بتمم لكان اؤل الاستعوذن بأنالسمناله يعسد ولسرهولنا ماله فلايته من رابط وليس الاالاشترالهٔ الاانه عهد الاصل في ذلكُ فنحن فيه كنسمة الفرع الى الاصل والولد الىالوالد فيان كان عبلي صورته فلتبرهوعينه فارتبطته فلانتشب الاالسيه لانلاعلمه ولادة وغمره من النياس من انياء حنسه ماله علمه ولادة فسلايقيال انهابيه ونستشامن وجه مثل هذه النسيمة لانالو حودله وهوالذي استفاده منه المحيدث الإان النسبة التي ورديج االسمع نسمةالعمدالي السمد والمخالوق الى الخالق والرسالي المرقوب والمقلدور الى القادر والمصنوع الحالصانع فان نسيمة البنوة أمعيد النب لتقليبه فى الاطوار بمالس للأسفيه ل وانماله القياء الماء فى الرحم عن قصد ينوَّة وعن لاقصد فبعيدت النسبة ولذلك كانت النطفة مخلقة وغسرمخلقة ولوكان الامرفيهاللائب لكانت تامهة ابدا ألاترى الى النسمة المخــلوقينكلهــم فالبنوة بهنالابوة أبعدنـــبة منجــع الاموروهي اصحالنسب وماكفر من قال ان المسيم الزمالله الالاقتصاره وكذلك كفرمن قال نحن ابنياء الله واحباؤه لاقتصارهم لانه ـمذكروانسـمة تع كل ماسوي الله انكانت صححـة وان لم تكن في نفس الام صحيحـة فهـم والعبالمفيها عسلى السواء ولماكان الامرالنسي فيتولدالعبالم عن اللهوان وجوده فسرعءن الوجودالاالهي لاابنه نسه تعريضافي تصريح لمن فهسم الانسارة وقسم العبارة بقوله لوأراد الله ان يتخذولدا فجوّزذلك وانمانني تعلق الارادة ما تخاذ الولد والارادة لاتنعلق الابمعدوم والامر وجود فسلاتعلق للارادتيه فان المقصود حكم البنؤة لاعسن الشخص السمي ابسا ثمتم فقىال لاصطفى مما يحلق مايشاء فتدبر هذه الآية الى تماه ها وكذلك قوله نعيالي لواردنا أن نتحذ اهوأ لاتحذناهم لدناان كنافاءلمنه اي ما كنافاعلين ان تتخيذه من غيرنا لانه اس مرسم المدعومالاس ومن حعل انشرطا لانفسا بكون معني ان كنافاعلهٰ ان تتخذلهوا تتخيذه من عنيه نالامن عند كم فانه ماعنسد كمرينفسدوماعندالله ماق ومامن شئ الاعندنا خزائنه فباعنسدناهوعنسد اللهونحن مأتى هددا الهعمرفانه حال بعض الاقطاب فاعترف الحق عماانكم ولذلك يكون الانسكار اعتبرافا بأن دعوى المذعى ماطلة فدلزمه الممن مالم تقم بينية وبعيدان حصل من السان لم فسلابد ان سن مايق في المسئلة بالاحمال وهوان السييح اداسيم به المسبم اعسى باللفظ الخياص بهالدال علميه فلابتدازأ مقسده ماسيرتمامن الاسمياء الاالهمة الظياهرة أوالمضافة أوالمطلقة وهوأن يقول سيمان الله أوسيمان الربأ والعبالم فهلذامعني الاسم الظباهر وأماالاسم المضمرفثل قوله سحانه وسحانك واتما المصاف فقوله سحان ربكرب العزة عما يصقون

عندالله وانعلوه في السان في المهم هذا الذكران السرعة الحق في العالم بهذا القول الخاص دون غيره اى ذكركان والقسم الاخريقة النالعالم ما كتسب من الحق الا الوجود وليس الوجود غيرالحق في الكسم في موقع في والوجود بصور المكنات وما يذكر المهم في الكسم في هوية في والوجود بصور المكنات وما يذكر المهم في المنافرة والمنتقدة عن وما تم الاحرف الله الله وفيا في عالم عالم رعالة كرالا الله الله ولا يرى الله الاالله والمستفدة عن واحدة في وذاكر من حيث الله والمستفدة عن والعالم على أصله والمستفدة عن العدم والحدكم المفي الما وهومة كورمن حيث المهم ومنقودة بالذكر والعالم على أصله في العدم والحدكم المفي الما المعمون وجود الحق في المالم والمهم المنافرة الواجب النفسه المي المالة والمستفدة الواجب النفسه المي المالة والمستند الا مكانها فعد ذلك بقوم المرهان على استنادها لواجب الوجود لنفسه وذلك كمال العلم فان الكمال المرتبة أى بالمنافرة والقيام عالم المرهان على المنافرة المالة عن المالة عن المالة على المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة

\* (الباب السادس والسينون واربعما ته في معرفة حال قطب كان هيمره ومنزله سجان الله \* )

فهوالمنزه عن مشل وتشبه بأنه رب تشسسيه وتنزيه بدري بذلك ذوفك, وتنبه انالوجود عـلى التسبير فطرنه وثم فىشـــــأن حال جاءبعلنــا لهالنقيضان فهوالكون اجعــه

قال الله عز وجـل فسـحان الله حين تمسون وحين تصحون وقد ورد الامر بالتسبيم في القرآن فى مواضع كثيرة واكل موضع حكم ليس للا آخر وتنقسم الطوائف في نسبييم الحق بجسب كل آمة وردت في القرآن في التسبيم لولا المطويل لاورد ناها و تكامنا على الذاكر مها (آعلم) ان هذا الذكر ينتجللذاكر بهماقالة أنوالعباس بزااهر يف الدنهاجي في محاسن المجااس لماذكر حال العاروالمريد والعارف قال و الحق ورا فلك كاله لا بدّ من ذلك وان كان مع ذلك كاله او عمن ذلك كاله فهوسع ذلك كاله بقوله وهومعكما نماكنتم وهوع يزذلك كله بقوله سنريم أياتنافي الآقاق وفي انفسهم حتى يتبين اله الحمق اولم يكف بربك وهومن وراء جميع ماذكره محبط بقوله والله من ورائهم محبط وبقوله يكل نئ محمط فن ارادأن بسجر الحق في هجمره فلسجه بمعسى قوله وان من شئ الابسج بحمده أى النناء الذي اتني به على نفسه فانه ماا ضافه الااليه هكذا هوتسييم كل ماسوا نافأ نالانفقه تسبيحهم الااذا اعلناالله به وهذاضد ما نعطمه حقيقة التسبيح بل هذا تسبيح عن التسبيع منسل قولهم التوبة من التوية فإن التسبيح تنزيه ولا ينزه الاعن كل نعت محدّث تصف به المخلوق ومازل السنام : الله نعت فى كَنابه ولاسنته الاوهو شرب الخسلوق وجعل ذلا تعمالي حد نفسه وذكر عن كل شئ اله بسبع بحمده أىوالننا الذي انزله من عنده والملائمكة يشهدون وكني ولته شهمدا فن سجه عن هذه المحماسة فاسعه بحمده بل اكذبه وانماسحه بعقله ودليله في زعه والجدع بيز الامرين أي تسبحه بحمده وهو الننزيه والتنزيه عن التنزيه وذلك عبن الاشتراك في النسبة كعدم العظم الذي هو وحودوان ارادوا به المبالغة فى الننزية فذلك ايس يحمد الله بل حدالله نفسه ماذكرناه فاذا سُجه بحمده وهو الاقرار بماورد من عنده يما اثني به على نفسه او مما انزله عالماني قلمان في أمه الملا في وحود لـ بمالم ينقل المان فاجعِل

المفاضلة بن الكبيروالمتكبروأ ماالمفاضلة التي اهذه الكامة اعني قولك الله اكبرفهي كلة مفاضلة على كل اسم من الأسماء الالهية عما يعطيه فهم الخسلق فيه اعني في كل اسم اسم لان فهم العبالم لا يته أن مكون بفصرع باهو الإم عليه ولا يتبكن أن بقيل توصل ذلكُ لو يَنكن أن يوصله الحق الماك فنعن لاقوةلنا على التحصيل ولاقو ةفي نفس الامرعلى التو صيل فلا يدّمن قصو رالفهم فتدل لفظهُ الله اكبر اى من كل ما اعطاه فههم من نسب قالكبرياء الى الله ماى اسم كان من الاسما الالهمة بهذا اللفظ وغمره فأن الله القال فعه اله أعظم وأكرم واحل وأعلى وأرحم وأسرع وأحدن وأحكم وامثال ذلك بمالا يحصى كثرة ألاترى الحءا اشيرك بزلما قالوا أعل همل أعل همل وهمل اسيرصنر كان بعمد في الحياهلية وهوالححرالذي بطأه النياس في العتبة السفلي من ماب بن شد. ة وهو مقلوب على وجهه فقال لني صلى الله علمه وسلم لا صحامه لما يمع المشركين يقولون ذلك قولوا الله اعلى واجل يعني مالمفاضلة عندهم في اعتقادهم فسأقه في معرض آلحة على ملان الذي صلى الله علمه وسلم مادعاهم الاالى الاءان مالله الذي هوعند هم وفي اعتقاد هم أعلى واحل من همل ومن سائرا لآلهة بما قالوه عن نفوسهم فقالوا مانعمدهما لالبقة يوناالي اللهزائي فاتخذوهم حمة فاللهاعلى واحل من همل عندهم فكان ذلك تنسها ول الله صلى الته عليه وسلم للمشركين فانه في نفس الامرايس هيل بالهجة بكون الله أعيل واحل في الالوهية من هدل ولو قالها رسول الله صلى الله عليه وسيار على طريته المنباضلة في نفس الامرلكان تقر مرامنه صلى الله علمه وسلم لالوهة همل الاان الله اعلى منه واحل في الالوهة وهذا محيال على النبي "صلى الله علمه و وسلم وعلى كل عالم أن يعتقده لائه الحهل المحض على كل وحهه فهذه أيضامفا ضلة مقرّرة شرعمة في قولك الله اكبرفصا حب هــذا الهجير بطريق المفاضلة بطالعه الحق بسريان هويته في حسع الخلق مثل قوله في الصحيم ان الله قال على لسان عمده ٣٠٠ الله لمن حده وقوله كنت سعه وبصره ويده ورجله الى غير ذلك وقوله فتي يسميع وسصر وليكن نسيمة الفول الميه بلسان عمده اعلى من نسسمة القول المه بلسان الخلق فهو اكبرفي ذاته من كبريائه في خلقه فاعلم ذلك فنقول عنسد ذلك الله الكبرمفاضيلة اذلم يخرج عنه كأنه يقول ذكرك نفسك اعظيه واكبرمن ذكرى إماليَّ وان ذكر مِّك بك فلأمته للنسيمة من إثر الإن غامة شهر ف ذكري إماليّان إذ كرليّا بك فتيكون نت الذا كرنفسك ملساني ونسيسة الذكر الهك الكيرمن نسبته الي ولوكنت مك (فصل) في الذكر لاعل ط, بق المفاضلة وتنقسم أيض الذاكرون به هذا على هـ ذا الوحه الى قسمن طائفة تمنع المفاضلة فى الذكرلانه عــىن كل ذاكرمن حـمث ماهو ذاكرفلاترى ذاكرا الاالله وهومن حـث هو تـه وعمنه لانقمل المفاضلة لان الواحد لا بفضل نفسه فينتج له هذا الذكر على هذا الحد كشف هذا ذوفافيتسن له ان الحق عينه وطائفة اخرى وهم القسم الاخر لآبرون التفاضل الامع وجود المناسسة ولامناسسة بهنا للهويين خلقه فذحيك والله نفسه ذكروذ كرالعمد ربه ذكركل على حقيقة لايقيال هذا الذكراكير ولاأفضل من هذا بل هوالذكرا لكمعرمن غبرمضا ضاله الله تعيالي وهوفى حق العسيدالمذ كوركمير عندالعبدلااكبر فان العبدعبدلذاته والرب رباذاته فلايجعمنك ماترا دمن تداخه الاوصاف فانذلك وانكان حقيقة فكل حقيقة على ماهي علمه مالها اثرفي الاخرى يخرجها عما نقتضيه ذاتها فالحقائق لاتنبذل ولوتيذات لارتفع العلم من الله ومن الخلق فاذاذكر من هذه صفته انتم له ذلك كشفاوذوقا فان الامركانوا ، وقال به (فصل) في الذكر به من حمث ماهوذ كرمشروع (اعلم) ائ الداكر يه على ماذكر نامن كونه ذكرا مشروعا ينقسم الى قسمن طائفة تذكره على انه مشروع للخلق ومقولون مان الله تعالى لما اوحه العالم ماخلقهم الالمعمدوه ويسحوه فالمنشئ الاوهو يسج بحمده وأكمز لاتفقهون تسبيحهم وقال وماخلقت الحن والانس الالمعمدون فحلق العالم اعساد تهفهؤلاء اذاذكروا اللهذكروه من حسنان الله شرع لهم كمف يذكرونه ولايعلون ماتحت ذلك الذكرا لمشروع

لربها فيهاما يلحق بعالم الحسبروت ومنهاما يلحق بعالم الملكوت ومنها ما يلحق بعالم الملك فعال لحروف عند أهل الحجاب الذين اعماهم الله وجعل على بصرهم غشاوة وهم ينظرون كا قال تعالى وتراهم ينظرون البك وهم لا يبضرون فأذا فال العسد لا اله الا الله كان خلاوا لهدنه الكامات فتسبح خالتها ويحق لها ذلك والحق منزه بالاصالة لا تنزيه المنزه وقد نسب تعالى الخلق اعده ووصف نفسه بالاحسن فيه في قوله أحسن الخيالة بن فيعود نسبيح هذه الكامات وكل كلة على قائلها فاذاكن العبد من أهل الكشف الماذكرناه كان هو الذي قال عنه من الرجال اله قال سبحاني ولا علم لمن كفره بذلك

فكن مع القوم حيث كانوا الولاتكن دونهم فتشقى فانما القوم أهيل كشف الراهيم الله الحيق حقيا فهم عباد الاله صيد فا الله العيام كل مرق

وقدتقدّم فى الحروف فى هذا الكتابكلام مختصرشاف فى الباب النانى من هذا الكتاب فى صغارهــا وكبارهــاوالله يقول الحقوده ويهدى السبيل

\* (الباب الخيام من والسنة ون واربه مائه في معرفة حال قطب كأن منزله الله اكبر) \*

الله اكسبر لا ابغى مفاضد له فان افعد ل تعطيم او تطلم ا وقد تصح اذا جاءت عقائدنا الا اذا كان بالا آيات بطلبنا فان افعد ل تأتى وهي تحجيما

وردتااله لمفظ هذا الذكر ولاسمافي الصلاة والاذان لها والاقامة وعقب الصلاة المفروضة وعنداانوم وفي مواضع كثيرة وجاءباهظة افعل وهيذه لفظه افعل يأتى في الاغلب بطريق المفاضلة وفي اماكن لا تقتضي المفاضلة بحسب ما يقتضمه دليل الوقت فيعقل منها عنه دلك ما يعقل فاذا كانت هعبرالاحدفان كارالمشارعلها بذكرمهاريه مالمفاضله كأن الكشفله من عنسدا تله يحسب مانوى فلابرى الامفاضلة وهوكشف معن ساذكره في هدذا الماب وان كان الذاكريه رستحمل عنده المفياضلة كأن الكشف له من عند الله مجسب ما نوى فلا مرى مفاضلة وهو كشف معين ساذكره في هذا الساب ان شاءالله وان كان الذاكر به ربه من حيث هو ذكر مُنير وع لا يحظر له فيه آلفاضلة ولاترك الفياضلة نتبهه ماهو الامرعليه من غيرتفسد فيكون ماحصيل لمن فوى المفياضلة ومن لم شوها تحتء إهذا الذاكرالشاك وهذه الهعمرات في قوله تعالى والداكرين الله كشعرا والذاكرات فالصحيرهوالكثرة سزالذكردائمافاذا تقرّرهذا فلنفل (فصل)فين ذكرهذه اللفظه بطربق المفاضلة اعدان المماضلة فيهذا الذكروامشاله على قسمين قسم يرجع الفياضيل فيه والمضول الى الحق وقمم رجع الفاضل فيه الى الحق والمفضول الى الخلق فلنبدأ بمار جمع الى الحق وهوعلى قسمين قسم برجع اتى هذا الاسم من حسث الفظه وقسم برجع الى غرافظه من الاسما ، فالذي يرجع الى لفظه كالكبرنى قوله نعيالي انه الكبيرالم عال وكالمتكبر في قوله نعيالي الجبيار المسكبر فيكون الكبير أفضل من المتسكير لان الكبيرلذف وهوكبير والمتسكير تعمل في حصول الكبرباء وماهو بالذات أفضل بماءو بالتعمل فان التعمل اكتساب وأنماكان التسكير من صفات الحق لانه لما كان نزوله في الصفات الىما يعتقدا صحاب النظر واكثرا لخلق انه صيفة المخلوق فلماء لمرذ للأمنهم وهوسسحانه قدوصف لهمانفسه سلك الصفات حتى طهعوافيه وضل بهياقوم عن طريق الأمدى كالهتدى مهياقوم في طرق الحيرة قاملهم تعالى في صقة التكبرعن ذلك النزول ليعلهم انه وان اشترك معهم في الاسمسة غان نسمتها اليه تعالى ايست كنسبتهاالى المخلوق فتكون مثل هذا تكبرا ولايحتياج الكيير الى هـــذا كالهفتيين إلك

فيءين معرفة وتعريف فيءين تنكبرومعرفة فيءين نكرة فياثم الامنكورومعروف واماح وف هذا الهجير فالالف المزادة هي كل ألف لهاموجب يوجب الزبادة فيهما والزبادة ظهور مثل على صورتهما فمكون الفان والالف أمداسا كنة فالظاهرأ حمد الالف نأبدا أماعندوا مارب وإماجق واماخلق والموحداه في موطن رتبة التقدة م وفي موطن رتبة التأخر وهيما موجبان الواحد ما مدل عدلي الاعبيادوهو التضعيف والاتخر مامدل على المباعث لتبكوين اوالاعبيد اموهو النحقيق المعبرعنييه زة وقد ،كون هذان الموجدان في مقيام النزول مشيل فاسأل العادّين ولا آله الااللهواي وربى انه لحق وقد مكون في مقيام رفسع الدرجات وسبح اسم ربك الاعلى مثل يحياد ون الله واولساؤه اولو واونوا الكئاب وقد بكون الموجب في مقام البرزخ وهو الوسط مثل من حادّالله وآتناه الحكم صداولانترأشة رهمة فى صدورهم فان كان الموجب اسم فاعل ريا كان الموجب خلقا وانكان الموحب خلقها كأن الموجب بفتم الجيم حقهاوا نرظاهرمن خاق فى حق اجيب دعوة الداعى وائرظ اهرمن حق في خبلق كن فسكون وذلك اماعن ماعث واماعن ايجياد والايجياد الداله الاسم لىس لەفى الاقل قدم يزالماء ئەتكەن لەلاق لوالا تىخر فالساء ئەھـىق وخلق والامحـاد حق وخلق الااغه لا كونحقامفر دا الابخلق كالمعرفة مانته من حمث كونه الهالا مكون الابخلق لامترمن ذلك فهي حق في خلق والخلق متأخر حيث عقل أبدا وأما الالف الطسعية في مثل قال وسيار فهو الامرالواحدالذي يحمع الطسعة فيظهر العيالم ويفزقها فيفني العيالم وهوالاصيل المفرق الجمع وكلألف مزادة فانما تظهر على حكم التشده بهاوا لموجب لهددا الامر المفرق المجدع انماهو الفتح وهوالاصل وقدتكون الفتم بمابستروهواأرحة وبمابسو وهوفتم العذاب وهوعلى نوءمن فتمءذاب فمه رجة وفتح عذاب لابشو بهرجة قط الاعند نافانه مانم عذاب لابشو بهرجة قط فان الرجة وسعت كل شئ وأما المسل الطسعي وهو مثل الالف التي يسمى واوعيلة وماءعيلة فهو ميلهيا الي حانب الحق مثل قولوا ومثل فيه وأماالهم; ة المكسورة في هذا الذكر فهو باعث الحق الى النزول الى السماء الدنسا والى كل مامكون لحيانب الخيبلق هيذا في ماعث الحق وأمااذا كإن ماعث الخلق فهوان نظره في نفسه معثه على التعيمل في تحصيل عليه بريه فلذلك كانت الهيمزة سكسورة في النؤروفي كملة الاثسات والمنؤ مكسو رابدا وأماالالف الوصل فهو وصل على بمتمزمع وحو دتشيبه وان لم مكن هنيالهٔ وحو دنشهه فهي الف قطع لا أاف وصل وأما الااف فهي جبرؤتية لاتنها من الوسط من رفسع الدرجات والهاءملكوتية فانهامن الصدرمن اول محرى النفس وهي اصلية في ها تين الىكامتين في المنت والمثبت وماتم الاهوية نهن هويه خلق وهي المنضة في دعواها ماليس لهياوهو بةحق وهي الشابية فأنهالم تزل فان العمد من حيث عينه هيالك واذاحكانا لحق هو يتسه فليس هو فني كل وجه ماهو هو فتنتفي هو بة الخلق إذ البست الحق ولا تنتف هو يه الحق إذ البيت الخلق فعلى كل حال ما ثم الاحق ثبابت منثي وأماالـكلمات الار بعاداة نفي على منفي واداة اشات على ثابت وبقي لن بضاف العمل هل للاداة اوللذى دخلت علمه فان كأن الحكم لن دخلت علمه فانه الذي يطلم افانه ما التني بها وانماجات الاداة معرفةلاسا معربأن الذى دخلت علمه منؤ إوثابت وماعمات الاداد فمن دخلت عاسمه الانصين مرشة العلوا والسفل أوما هنهمافه الاداة تظهرا لمراتب وبمن دخلت علمه تنعين الاداة الخياصة من غيرها من الادوات كماارتهط وجود الخباق مالحق وارتبط وجود العبلم القديم بالمحدث فهذا بعض ما ينتحه لااله من العلم الالهي وله ستة وثلاثون وحها يعطو كل وحه ما لا بعطمه الوحه الا تخرقد ذكر ماهذه الوجوه فيعاب النفس بفتم الفيأء واعبلم انه ماقسمنيا الحروف تقسيم من يعقل على طربق التحوّز بل ذلك على الحقيقة فان الحروف محند ناوعندأ هل الكشف والابميان سواء كن حررف اللفظ اوحروف الرقماوحروف الخدل امممن جله الامماصورها ارواح مدبرة فهي حبه ماطقة تسيح الله بجمده طائعة

| في حال قطب هجيره لا اله الاالله)*                                                                                                     | * (الباب الرابع والسستون واربعما ئة                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دالـ الامام الذي تسديه آيات<br>وما تقسده فينيا عملامات<br>وماله في شهود الذات<br>فنعتهم فيه احيماء واموات<br>ولايتسوم بهم لامسوت آفات | مسنكان هجيره أفي واثبات<br>واثر وليس له شدفع يعدده<br>وماله في وجود النعت من صفة<br>تأثر الكل فيسه مسنتأثره<br>همالمصالون لا تحصي مناقبهم |

فالالقه تعالى فاعلمانه لااله الالقه اعلمان الهجيرهوالذي بلازمه العمد من الذكر كان الذكر ماكان وايكل ذكر نتبعة لاتكون لذكر آخروا ذاعرض الانسان على نفسه الاذك ارالالهمة فلامتسل منها الاما يعطمه استعداده فأقل فتمرك في الذكر قبوله له ثم لا برال يواظب علمه مع الانفاس فلا يخرج هيمير في كان ذكره لااله الاالله فنقول ذكره الالوهة وهي مرتبة لاتكون الالواحـ ته هو مسمم الله وهميذه المرتبة هي التي تنفيها وهي التي تثبتها ولا تنتفي عن تنتفي عنسه منفي النيافي ولا تثبت لمرزئنت شت المنت فشوبتها لها ونفيها لهاغبرذ لأماهو فلاتنجولاذا كرالاشهودها ولسر شهو دهاسوي العلمهاولس معلوم هذا العلمالانسب والنسبة المرعدي والحكم للنسبة والمنسوب والمنسوب المهومالحموع مكون الاثر والحسكم مهما افردت واحدامن هذه الثلاثة دون الباقي لم يكن اثر ولاصيم حكم فلهذا كان الايجاد فالفرد يةلامالا حدية خلافالمن يقول انه ماصدر الاواحد فانه عن واحدفهو قول صحير لاانه واقع ثمجاء الكشف النبوي والاخبار الالهبي تقول عن ذات نسجي الهااذا اراد شهةً فهذان احر أن قال له كن فهذا احر ثالث فالثلاثة اقرل الإفراد فظهر التكوين عن الفرد لاءن الاحدوهذه كالهاراحعة الىعنزواحدة فاذاظهرالمكون بالتكوين عن كن لم مكن غسرتحل الهي في صورة بمكن لصورة بمكن ناظر بعين الهي كما الله ماسمة منكون الابسمع الهي ولهذا اسرع بالظهور لانهال بدوالمرادوالقائلوالمقولة والقول فحاله فحالتكوين أن ينطق الله فسنفخ فسه فكون طائراماذنالله ثمادعهن بأتمنك سعمالانه السامع الذي دعاهن ولهذا الذكرمن المعارف معرفة النؤ والايحباب والتنكمروالتسعريف وله من الحروف الالف المزاده والالف الطسعمة والهسمزة المكسورة وألف الوصل واللام والهاء ومن السكامات اربعة متقابلة في عيز واحديقيا بل النؤ منها الاثبات والاثبات النئ والمنئي النابت والثابت المنئي فأمامعرفة النئي فهواط يلاع على مالس هو فهاقمل فمه انه هو وانكان الذي قبل انه هو صحيح كشفا لكنه محال عقلا ولهدذا التزم معض أهل الله ذكر الله الله ورأت على هـذا الذكرشه يناآما العباس العربي من عرب الاندلس والترم تنرون الهامين الله لدلالتهاعلي الهوية وجعلوه ذكرخاصة انلاصة وهوأ يوحامد الغزالي وغيره واما الاكار فيلتزه ون لااله الاالله على غسر ما يعطمه النظر العقلي اى الوجود هو الله والعدم منغي الذات والميز بالذاتي والنابت مات الذات والعرين بالاثبات الذاتي وتوجه النؤ على النكرة وهوآله وتوجه الانسان على المعرفة وهوالله وانمانوجه النفي على النكرة وهواله لان تحتها كل شي ومامن شيء الاوله نصب في الالوهمة يدّعمه فلهذا توجه عله النه على النكرة لان الالله من لا يتعين له نصب فله الانصباء كلها ولماعرفوان الاله من حازالانصباء كلهاعرفوا اله مسمى اللهوك ل شئ له نصاب فهواسم من اسماء سمى الله فالبكل الماؤه فبكل اسم دال على الوائيته بل هوعينها ولهدا أفال قل ادعوا اللهاوادعوا الرجن اماماتذعواف لدالا بماءالحسني وهمذا حكم كل اسم تدعونه له الاسماء الحسني فلداسماء العالم كاه فالعالم كاه في المرتبة الحسني فالامر تبكير في عين نعريف ونكرة

على هذا النسق الى أن خم بقوله قل ارأيم ان اصبح ماؤكم غورا فين مأتسكم عاء معين \* ألاترى الوحود كله من غير الله الى الله بالذان فلوكان في الموجود كله من غير المعلم هدل تراه في حال اضطراره يلح ألى غيرا ما عرفه حتى يلم أو هو قول العامة في زرئ مالك لما ترجع في رزيك الالى الحسيروا لصبر السالا الموسية قالها برفتسي أيضا بالصبورية ول أناهو ما م غيرى وهدذا عين علم القطب الذي على قدم صالح صلى الله علمه وسل

فياشــمب ما ثم عيب الكنهشاهــدوغــب الفانظرالي حكمه وفعل ال

ولهدا القطب علم البراه من و واري العاوم و معرفة الحدود كاه روح مجرد الطف حاكم على الطبيعة مؤيد الشهر يعة بين اقرائه فنهم الدسيعة يطع ولا يطع وينع ولا ينتع الغالب عليه الفكر الطبيعة مؤيد الشهر يعة بين اقرائه فنهم الدسيعة يطع ولا يطع وينع ولا ينتع الغالب عليه الفكر المستدخول والدخول في الامورالوا فنه من الاسمالا المديو المفصل والمنذى والحالق والمحود والمبدى والمجادي والمبدى والمحالة ولا يرى المحق في شئ من تتجله دون أن يرى المزان بسده محفض ويرفع فما الاحق في شئ من تتجله دون أن يرى المزان بسده محفض ويرفع في المرفق وكل واحد من الشقع وترفيا ثم الاوتر والنجر ولمال عشر والشفع والوتر بطاب الوتر وهو طلب التار

فشفعه في وتره ظاهر وبرته في شفعه مندرج وجادت السحب با مطارها فدنت ارضك اخبارها بعن غيرا لحق فيها المهج نغني اذا شاهدت اعمانها وشكله بشكله من دوج وزهمة الابصارفيما بدا في العالم العلوى بين الفرج فنكل ما للعين من ظاهر عنه اذا حققته ما خرج فنكل ما للعين من ظاهر

جمع لهذا القطب بين الفقوة المالمة والقوة العملية فهو صنع لا يفوته صنعه بالفطرة وله في كل علم ذوق الهي من العلوم المنطقية والرياضية والطبيعية والالهية وكل اصناف هذه العلوم عنده علوم الهية ما أخذها الاعن الله ومارعاها سوى الحق ولا رأى لهاد لا الاله العلى الحق في كل علم اومسئلة من ذلك العلم الآته ودلالة على الله لا يعرف لهاد لالة على غيره لاستغراقه في الله لا له مجذوب مرادلم يكن له تعمل في القه لا يعرف لهاد لالة على غيره لاستغراقه في الله لا يعرف الهاد لا المنافية ورأى كل شئ في الله لا يعرف الهاد المنافية ورأى المن المنافية والمنافية والمنافية والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافزة ولمنافزة والمنافزة والمنافزة

اغرف مذه السورة من سائرا لاقطاب لان هذه السورة اشرف سورة في القرآن في العيالم السيعمد فانهاالسورةالتي بقرؤهاالحق تعبالي في الجنة على عباده في اليكثيب بلاواسطة وهذا القطب له علوم حمة له المطش والقوَّة كما قال أنوثر ما السطامي وقد سمع قارئا بقرأ ان بطش ريك اشديد فقيال بطشي أَشْدَ وَكَانَ حَالَهُ حَالَ مِن ينطق ما لله فقول الله عن نفسه أن بطشه شديد على لسيان عبده اشتر من بطشه بغبرالان عده مثم بطشه على لسان عدده الطبعي أشدرن بطشه على السان عدده الالهي عالا تقارب واتكثرعلرهذا الأمام فىالتنزيه والاحاطة وليس التنزيه والاحاطة التي بعلم هوا لمفهوم منهماا لمتعارف بلهو تنزيها الننزيه المتعيارف وجعاد في ذلك هوعلم الاحاطة وذلك ان تنزيهه عدم المشاركة في الوجود فهوالوجودليس غبره والمعبرعنه عنده مالعالم انماهوالاسم الطاهر وهووجهه فابطن سنهعن ظاهره فهوالاسم الباطن وهو هويته فيظهر له ويغبب عنه واماالا تلام واللذات فين تقابل الا-عاءويو افقها وماتكثرت الصورفانها التي تشكات فادرك بعضها بعضاف كمان محيطا بهامنزهاعنها فله السترعنها والتعلى فهها فتختلف ءابه الصورفانهاالتي نصورت فسنكر حاله مع عله انه هووهو ماتسمعه من قول الانسان عن نفسه انی فی هذا الزمان انکرنفسی فانها نغیرت علی و ما کنت اعرف نفسی هیکذاو هو هولیس غهره فن حمث تشكل الاحمامة الامكان ومن حمث العين القابلة لاختلاف الصور الاحمامية علماله الوحوب فهوالواحب الممكن والمكان والمفكن المنعوت بالحيدوث والقييدم كانعت كالإمه العزيز بالحيدوث معراتصا فه مالقدم فقيال ما مأتنهم الضمهر بعود على صور الاسمياء الاالرب من ذبكر من رسوم محدث فنعته مآلمه يدوت فهو لحادث عندصورة الرجن ومامأتيهما لضميرمثل الاقول الاالرجن من ذكر من الرجن محدث فنعته مالحدوث فهو حادث عندصورة الرب فان تفتية م اتسان ذكر الرب كأن ذكرالرجين حوامه وان تقدة م ذكرالرجن كان ذكرالرب حوامه فالمنقسة مأبدا من الذكرين قرآن والثانى فرقان فلسر كمشله شئ للمتقسدم منهدما وهوالقرآن وهوالسمسع البصعرللا آخرمنهما وهو الفرقان فهو الاؤل والا تنركاهو الظاهروالساطن وهو يكل ثبئ عليم وامس الابقيول صور الاسماء وكل للاحاطة فانحصر الامرفيه فياقال كن الالهولا كنا تبكون الاعنه الاتراه نسمي بالدهروانه يقلب اللمل والنهار وامس الدهرغبراللمل والنهاد ولبس التقلب سوى اختلاف الصور فالامام والساعات والشهوروالاءوام هيءمنالدهروفي الدهروقع التفصسل يماذكرناه فمن وجههوساعة ومن وجه هوبوم اولمل اونهارا وجعة اوشهرا وسسنة اوقصول اودور

| فڪل خبر هوله<br>فهو الوجود کله<br>بعله من عليه<br>فاء النا به<br>فاء النا به |
|------------------------------------------------------------------------------|
| فأنت هوما أنت هر وأنت له ما أنت له ولو عنت عسله ولو عنت عسله                 |

فهذا من بعض انفاس علم هذا القطب و حكد المجراه في علومه كلها على كثرتها و تفاصلها \* وا ما القطب النافي عشر الذي على آن من معب عليه السلام في و ربّه من القرآن سورة سيارك الذي سده الملك وهي التي تجيادل عن قارئه ومنازله بعدد آيها انظر في حدد الهافي قوله ما ترى في خلق الرجن اى الذي أدركه العيان من تفاوت فارجع المصر حل ترى من فطور يعنى خلا كون منه الدخل تم ارجع المصر كرين نفسه على النظر في المقدمة من من الدليل سقلب الدك الاصر وهو النظر خاسئا بعدد عن المنفوذ في مدد السورة فانم المجرى المنفوذ في مدد السورة فانم المجرى

الظهوراشخاصكل نوع مزالعالم اذكان دخول أشخاص كلنوع في الوجود مستحملا وانما فعلذلك لنظهر فضل الفاعل على المنفءل بالذوق فيعلمون فضل الحق عسلي عساده ويعرفون كمف يتحققون معه في عمو ديته بيه ونسب المهدم الخلق فقيال واذ يخلق من الطهز وقال فتدارك الله احسين الخيالقين ذفركران ثم خالقين الله احسنهم خلقافا نه نعيالي يحلق ما يحلق عن شهود والخيالق من العمار لايخلق الاءن تصة رنيصة رمرمن إعيان مو حودة بريد أن مخلق مثلها أوبيدع مثلها وخلق الحق ليس كذلك فانه سدعاو يخلق الخلوق على ماهو ذلك الخلوق علسه في نفسيه وعينه فيامكسوه الاحلة الوحود تتعلق يسمى الاعجاد فن اوقفه الله كشفاعلي اعمان ماشاء من المكات فلمسر في قوّنه ا يحادها أى ليس مده خلعة الوحود التي تلسها تلك العين النياسة المكنة اعنى بالماشرة وليكن له الهمة وهي ارادةوحودهالاارادة اتحادهامنه لانه بعلم انذلك محال فيحقبه فاذاعلق همته بوحودها تعلق من الحق القول مالتكوين فتعلم قول ربههامن قول الخلق سواءكان القول على إسان الخلق اوكان من الحق بارتفاع الوسا أط فيتكوّن ذلك الشيئ ولايته فيقال في الشاهد فعسل فلان نبرمته كذا وكذا وان تكلم مقال قال فلأن كذا وكذا فانفعل عن قوله كذا وكذا فين عرف ذلك عرف ماللعمد في ذلكُ النَّكُومِ وما للجرِّ فِيه فلذلكُ قال إنه احسن الخيالة من فاذا ظهر عبن ذلِكُ المُكوِّن أيُّ شيءً كان تشوفت البهم تبته لان مزاحه بطلها واعيني المرتسة الاولى فيكتسب الاستعداد لامو رعلية اودنسة بحسب ما يعطب ذلك الاستعداد المكتب فيظهر في العبالم يصورة ذلك فإذا نظر فيه الاجنبي واعتى بالاحنبي الذي لاعبالمه مالحقيائق ونظرالي استعداده فاعطياه بظره افه مازل عن رتبته ورتبته فوق ذلك أعني الرتهة التي ظهر فهمافالا مرفي نفسه ليسر كاظهراها حدهمذا النظر فانالاستعدادالمؤثر فيالخلق انماه والاستعدادالذاتي واماالاستعداد العرنبي فلاحكمك بلالاستعدادالعرضي رتبة اظهر هاالاستعداد الذاتي وغاب هذا القدرمن العلرعن اكثراخلق مثيال ذلك أن مرواشينصاساً كاقد تصوّ رالعلوم واحكمها واعطى من المراتب أخسها عن لا مذي لمن جع هذه الفضائل والعلوم أن كون عاينه تلك الرثية فيقال انه قدحط هذا الرحل عن رتبته وماانصف فىحقەوملھندهمخبربأنرتبته انماهىءىنتلكالفضائل التىجعهاوتلكالعـلومالتى احكمها ومن جاتها هذه المرتبة الخسيسة التي ولاه السياطان عليها ان كان من الولاة وان لم مكن من الولاة ولانال شبيأ مع هيه ذه الفضائل من المنياصب قبل فسيه الله محروم وماهو محروم وانميا الموطن اقتضير ذلك وهوان آلدنهاا قتضت أن بعيامل فهياالحلمل بالحسلال فيوقت وفي وقت بعيامل الحلمل مالصغاروفي وقت يعامل الصغبرما لصغاروفي وقت يعامل الصغيرما لحدلك يخلاف موطن الاتحرة فان العظيم ميابعيامل مالعظمة والحقيريها بعيامل بالحقيارة ولونظر النياظرلرأي في الدنسامن مقول فى الله مالا يلمق به تعيالي ومن يقول فمه ما ملمق به من التنزيه والنساء واعظم من الحق فلا تكون هذا العبد فن علم المواطن علم الامور كيف تتبرى في العالم والى الله يرجع الامركاء ماصح منه ومااعتل فلاتنظرالي المناصب وانظرالي الناصب الذي بعمل بحكم المواطن لأبما يقتضمه النظر العقلي فان الناظراذاكانعاقلاعلم بعقلدان مواطن الدنساكذا تعطى ويترك عنه الجوازالعقلي الذي يمكن في كل فرد فرد من افر اد العالم قان هذا الحواز في عبن الشهو داس بعلم ولا صحيح وامكن العاقل مع الواقع فىالحيال فان ذلك مورة الامرعلى ماهوعليه في نفسه لا تعلق لعاقل مالمستقمل الاأن اطلعه الله كشفاءلي اعيان الممكنات قسهل وقوعها في الوجو دفلا فرق منه وبيز من شهدها في وقوعها لان هذا المكاشف يزول عنه -==فه ما لجوازالعقلي <sup>- ف</sup>ما كوشف به واطلعه الله علمه فهذا بعض *عم*م القرآن سورة طه ولها الشرف التام ومنازله بعدداً بها اعلم ان حذا القطب دون سائر الاقطاب

يعددلك اذالم يتى الاما بنـاسبعوم الملائكة التيخلقت مسخرة بدفع بهـامالا يندفع فىالترتب الالهي الامالملائكة مع انفراد إلحق بالامركاه فى ذلك والقسام به ولكن في الحواز العقلي فأخسر الحق مالواقع لؤوقتم كنف كان يقع فحا يقع الاكاقاله وماقال الاماعلم انه يفع بهذه الصورة وماعلم الإمااعط أه المعلوم من نفسه انه علمه بماشهده ازلافي عمنه النابنة في حال عدمه فانظر اولي كمف تهدىالامور حقائمتهالذيفهم وقلب جعلناالله واماكم مناهل النهسم عن الله بمن لوقلب يعقل به عن الله والتي السماع لخطباب الله وهوشهمد لما يحدثه الله في كونه من الشان \* وأما القطب التاسع الذيءل قدم لوط علىه السلام فسورته سورة البكهف ولها العصمية والاعتصام ومنازله بعدداتها حاله العصمة من كلما يؤدى الى سوم الادب الذي سعد صاحب عن الساط فهو محنوظ علمه وقنه امدا وعلمه علم الاعتصام وقسدعته الله وحصره في أمرين فنال عز من فائل فاعتصموا بالله والاعتصام الآخر بجيله وهوقوله تعالى واعتصموا بحسل الله جمعافي النياس من اعتصر بالله ومنهم من اعتصم بحيل الله وفال ان الاعتصام بحيل الله هوعي الاعتصام مالله وهذا القطب جمع بين هذين الاعتصامين والفرق بين الاعتصامين انَّ حسل الله هو الطرية الذي بعرج مان المه مثلّ قولة لمه يصعب دالكلم الطب والعمل الصالح برفعيه وليس حمله سوى ماشرعه وتقاضل فهدم النباس فمه فنهدم ومنهم ولذلك فضل الله بعضهم على بعض فن لم يخطط ويقه فهو المعصوم والتمسك به هوالاعتصام وعلمه حال المؤمنين الذين بلغوا الكمال في الاعمان ومثل هؤلاء ونبالله فئاعتصامهم بجمل اللهوهو قوله وابالانستعين وقوله واستعينوا بالله واتما الاعتصام هو قوله صــل الله عليه وســلر في الاســتعاذة واعوذ مك منك فانه لا متــاومه شيَّ من خلقــه فلايستعاذيه الامنه فانالانسان لمباحصل في سمعه انه مخلوق على صورة الحق ولم يفرق بين الانسان التكامل وبنن الانسان الحموان تحبل ان الانسان لكونه انساناه وعلى الصورة وماهو كاوقع له ولكنه يماهو انسان هوقابل للصورة اذاأعطيها لم تتنبع من قبولها فأذااعطيها عند ذلك يكون على الصورة وبعذ فيحملة الخلفاء فلابتصرف من هو عملي الصورة الانصروف الحق بهاونصر ف الحقيمين ماهوالعالم عليه وفيه وأنت تعلم بيكل وحه ماالعالم فيه من مكاف وغير مكانف ومن ما سكر ودهر ف ومن مالابعرف ما ننكر ومايعرف من العبالم المكاف الاالخليفة وهوصاحب الصورة فالحق له حكمه الانكارلاللعمد فالمعتصم باللهاذ اكان صاحب الصورة لابعتصم الامنه بأن يظهر به في موطن ينكره وان كانتصفته فلسر لهان تلبس بهافي كل موطن ولا يظهر بهافي كل مشهد بل له السترفهما بمبايحيت مايحكه بدالوقت وهيذا هوالمعبرعنه بالادب ولوكان مشهده انه لابرى الاالله بالله وان العالم عن وجود الحقواعظم من هذا الصارف عن الانكار فلا يكون واكنن لايدَّس الانكار انصحة هذا المقيام فهو ينكر بحق على حق لحق ولايسالي وحجته فائمة \* واتما القطب العاشر الذىعلى قدم هود علمه السلام فسورته سورة الانعام ولها الكمال والتمام فى المطؤلات ومنازله معمدد آمهاولهمذا القطب علوم جمة منهاعلم الاستحقاق الذي يستحقه كل مخلوق فى خلقه وعلم ما بستحقه ذلك الخلق من المراتب فأتما استحقاق الخلق فقوله اعطى كل شئ خلقه واتماالمراتب فالننسه علمهامن قوله تعيالي وماقدرواا نته حق قدره وباأهل الكتاب لانفلوا في دينكم وهوان تزيده على مرتبته اوتنقصه منهاوما يتمه بزالعيالم العياقل من غييره الاماعطاء كل ذى حق واعطاء كلشئ خلقه ومتى لمبعملم ذلك فهوجاهل بالحقوملى عملمولم يعمل إملمه فهوغيرعاتل فلابداصاحب همذا المفهام انكون تاخ العقل كامل العلموره فذاهوا لحفظ الالهبي والعناية العظمى والسلوك على هدذه الطريقة المشالي التيرهي الطريقة الزاني هوالسلوك الاقوم ولمااتم اللهخلق العبالم روحاوصورةوانزل كلخلق فيرتبته جعلبين العبالم التحاما روحانيبا وجسمانيبا

ان هذا الترتب مالزمان انما ارد به ترتب العدد الى ان مكمل الني عشر قطسا فقد يكون الثاني عشراوغيره هوالاقل بالزمان وانميااعلت بذلك ائلا يتوهم من قداوقفه الله واطلعه عملي العمر بأزمان هؤلاءالاقطاب فعرى هذاالترتب الذى سقناه فدجه انه ترتيب ازمانه برفلذلك فنت انه ترتيب العددلاغر وحال هذا القطب العلم بالتشابه من كلام الله الذى لا يعلم تأويله الاالله فيعمله هذا القطب ماعلام الله خاصة ولا يعلم ابدا الاماعلام الله فبكون عنده محيكما في تشايمه فدعرف من اي وجه كان فيه فيحصل له علم المناسبة التي جعت بين الله وبين من وقع معــه التشائبه في الا َّيه كأيّات التشسه كلهما إووقع التشسه من طريق دلالة اللفظ المشترك الذى لايكون الالمنساسية خفمة فأن مةفىالتشدة جلمة وفىالاشتراك خفية كالنورلاعلم جلى فتسمى العلمنورا والنور نوراكقوله وجعلنـاله نورا وجعلناه يعنىالوحىوهوالعــلم نورانهــدىبه من نشاء من عمـادنا وفىالاشتراك بة في العينية في كل مسمى بالعين خفية فهي عندهــذا القطب جلية باعلام الله وأمّا التأو يلىالنظرفى ذلك فعاهم على علم وان صادفوا العملم ومن هذا العلم نعلم انّ النساء شقنائق الرحال الاترى حوّاء خلقت من آدم فلها حكمان حكم الذكو رة بالاصل وحكم الانوثة بالعارض المتشابه فان الانسان مجمع الذكر والانثى واين حقيقة الفاعل من المنفعل لمن هوفيه فاعل ولايفعل الافي مشباكله وذلك انه اقول مااحيدث الانفعال في نفسه و فظه رفسه صورة ما ينفعل غنه وسلك القوة انفعل عنه ماانفعل وظهر كالبديع والمخترع والحق قدقدمنا تحقيق العسلم لمان العبلم نتسع المعبلوم والعلم صفة العبالم والمعطى آلعبلم ماهوا لمعباوم عنسه ثم يعطى العبالم ايجادالمعلوم كمايعطي المخترع ايجيادالامرالمخترع واظهياره فيالوجودفن هنابعرف لماحببالله النساء لمجدصه لي الله علمه وسلم فن احب النساءحب الذي صلى الله علمه وسلم لهنّ فتداحب الله والحياسع الانفعال لمياكان من اعطاءا لمعيلوم العلرلمقال فمه انه عالم فهوا ول منفعل لمعيلوم وظهر فى عسى انف عاله عن مرح فى مقابلة حوا من آدم ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب فعفهم قول الله عزوحل ماأيهاالناس الاخلفذا كم من ذكرمنل حوّاوا ثي مثل عسبي عليه السلام ومالجوع مثل ىي آدم ما قي الذرّ رية فهي الحامعة لخلق الناس ولقد كنت من اكره خلق الله تعالى في النساء و في الجياع فياقول دخولي المياهدا الطريق وبقت على ذلك تحوامن ثمان عشرة سنة اليأن شهدت هذا المقام وكان قد تقدُّم ءندى خوف المقت لذلك فلاوقف على الخير النموى ان الله حمب النساء لنسه صلى الله لم فيااحهنّ طبعاولكنه احمنّ بتحيب الله المه فلماصد قت مع الله في التوجه السه تعنَّالي فىذلك من خوفي مقت الله حيث اكره ماحيه الله لنييه ازال عني ذلك يحمدالله وحسهن الح وأما اعظم الخلق شفقة علين وارعى لحقن لاني في ذلك على بصيرة وهوءن تحب لاءن حب طسعي وما بعلم قدرالنساءالامن علم وفهم عن الله ما قال في حق زوحتي رسول الله صلى الله عابه وسلم عند ما ثعباونا عليه وخرجاعليه كإذكر الله في سورة التحريم وحميل في مقيابلة هما تين المرأتين في التعاون عليه من يعاون رسول الله صلى الله علىه وسلم علىهما وينصره وهوالله وحبريل وصالحوا المؤسس ثم الملائكة وليس ذلك الالاختلاف النسب في الذي لاحله رقيع القعاون فثم امر لا يكن ازالته الامالله ق ولذلك امر ناان نستعين مالله في اشدها ، ومااسير في اشدها ، وما اصلاة في اشدا فاعلم ذلك وكان ثم إمروان كان ببدالله فان الله قداعطي حسر مل اقتدارا على دفع ذلك الامر فأعان مجسدا صلى الله لمفىدفعه ان تعاوناعاً له وان رحعاعنه واعطما الحق من نفوسهما سكت عنهـ ما كماسكتا رمن قبسل ومن بعدد وهو نعت الهير." فانه لمركتهما تحرَّكُ من تحرَّكُ واسكونهما سكن الذي اراد التحرّلهُ وكذلكُ صالحوا المؤمنين كان عندهما امر زيمه في الازالة بصالحي المؤمنين اقرب من نسبته الى غيرهم فيكون صالح المؤمنين معيسا لمجد صلى الله عليه وسلم ثم الملائكة

الامر قبل ظهوره في الحس وهو التكوين الا تحربان يشهده في الامام المين وهو اللوح المحفوظ الحاوي على المحو والاثمات فكل نبئ فهه فلذلك الشئ تكوين اوّل في التسطير وهذا الكشف دون كنف الذي ريهالله أعشان الممكنات على ماتكون علمه في حال الوحود فعكم مها حكم الله فيها ولادراك هذه السؤون قبل ظهورها في الحسر مدارك كثيرة اعلاها ماذكرناه اي افضلها وبعده مشاهدة الحق في تكوينها فان دلاً اعلى من مشاهدة المشاهد أماها في الامام المين وفي غيره ودون هذا الشهود كل شهو ديكون للعبد تبل تكوين الشأن من غبرمشا هدة الحق في تكوينه وذلك حال من فال مارأ ت شب الارأت الله معه وهو اعلى حالامن الذي تقول مارأت شأ الارأت الله قسله فان الاولى كلمة تحقمني وانكانت الاخرى مثلهافي التحقمتي لكن منهما فرقان فالواحدة ولهمنسل من يقول رأيت زيداييمنع كذا ويقول الآخررأ ت الصانع يصنع كذافهذا الفرق بين الشيخصيين فيماشهدانه فان الأسماءالاعلام ماوضعت الالتخاطب بها في حال غسة المسمى بها وفي الحضور ماهي مطلوبة وان حيءيها فاتمالادب يقتضمه الحبال واتمالتأكمد فىالاخبارفقد آبنتاك مزيحال هبذا القطب ماسمعت وله احوال كنبرة اعرفها كما فعله في كل قطب مااذكر جسع احواله لان ذلك متسع الخرق فيه يحمث اله لانفي به الهقت \* وأمّا القطب السائع الذي على قدم الوب عليه السلام فسورته المترة وهي السضاء الحياو يةعلى سيمدة آي الفرآن ومنيازله يعدد آيهيا حال هذا الفتاب العظمة يحيثانه برى ان العيالم لايسعيه لان ذُوقه كو نه وسع الحق قلمه وقدور د في الخشر انّ الحق يقه ل ماوسعني اوضي ولا يماني ووسعيني قاب عبيدي وما كل قلب بسع الحق وقال ولكن تعمى القاو بالتي في الصدور فمن مكان القلوب فاذا كان مشهود العمد كون الحق في قلمه قكالاب عالعالم الحق لايسع العالم انضاه فيذا العمد فهذاسب شهود ضق العالم عنه ومارأت م. تحتق بهذا المقام ونهموده الارجلا ما لموصل من اهل حديثة الموصل كان مهده المشابة واطلعه إلحة على إمر ولم بطلعه عيلى سرته دفيه وكأن بطاب على من بوضيح له حاله فذ كرني له الامام نحم الدين بي بكرين شاى الموصل المدرس عدرسة سيف الدين بن غلم الدين بجلب في حذا الزمان الذي فمهوهوسنة ثمان وعشيرين وستمائة فطلب الاجتماع بنافلما وصل ذكر نازلته فأوضحتهاله فسيرمى ستشهر وصبرح لي محاله لمارآني فهمته فوحدته قداخذ من مقام العظمة يحظ وافرايكنه دون ذوق هذا القطب فنه لأنه اخبرني انَّ الْخَامَة كَانْتُ تَدُورُ فِي فَدِيهِ الْاِبْقَدُرُ انْ القيام برفيه لأنه لابجدالهامحيلا مقعفيه خاليامن الحقوقد عيلماحاء فيالادب فيالقاثها فيااشرع فيكان بتميير ورأ أت آخر مثله باشهالة من بلاد الانداس ورويناعن الحيلاج انه ذاق من هيذا المقام حتى ظهر علىه منه و حال المقيام فكان له مت يسمى بيت العظمة اذا دخل فيه ملائه كاله مذا نه في عبن المناظر حتى نسب الى علم السسمما في ذلك لجهلهم عماهم علمه اهل الله من الاحوال والتمكن في هذا المتام لايظهر علمه بالحال مايدل على اله صاحب هذا الذوق ولكن معرفته يحرى يحكم هذا المقام لاحاله فانالحال يعطبي خرق العوائد كإفال صاحب محباسين المجالسر فيهيا لماذ كرفي الاحوال إنها للمريدين قال والاحوال للكرامات ريد خرق العوائدواست الكرامات في عرف هـذا اللهان الاخرق العوائد مع الاستقامة في الحال اوتنتج الاستقامة في الفورلا يدَّمن ذلك عندهم وسب هذاالتحديد انخرق العادة ودلانكون كرامة من الله العمد فأكملهم في منام العظمة من يحهل حاله ولايعرف فنعرف مايعيامل بهويحار الساظرفيه الااله على نسبة من ربه وبصيرة من المردفين أرادان بعرف احوال هذا الامام فلمتدبر امات سورة المقرة آبة لمعد آبة حتى يختمها فهذا القطب مجموع إيها والله ولى التوفيق ﴿ وأمَّا اللَّهَابِ السَّامِنِ الذِّي عَـلِي قَدْمَ المَّاسِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تسورته آلعران وهي البيضاءأ يضاومنسازله بعدد آيها واست اعني بقولي القطب الاقل والثاني

تستصل مودته فقال تلك ارادة ماهى محمة اذلوكات محسة لنبت الاتراها تسمى ودالشونها وشوت حكمها ودلك انه مافي المحب لغير محمويه فضلة من ذاته يتمكن للمزيل انبدخل علمه منها هداسب شونها فانه يشاهد عن محمويه في كل شئ يشهده فلا يفقده فلوضيح للمحب ان يشهد غير محمويه في عين مالد خل علمه من ذلك مايزيل حبه وهدا المس بواقع في الحب فالنبس على من هذه حالته حكم الارادة بحريكم الحب وماكل مريد محب وكل محب مريد وماكل مراد محموي وكل محموية والمالة ومنه هذا القطب ماذكرناه وشأنه عجب وتف سل خاله يطول ومذهبنا الاختصار \* واما القطب الدام الذي على قدم سلمان علمه السلام فسورته الواقعة ولها المساقة ومنازله بعدد آمها اختص بعلم الحياة والحموان لا يأخذ حالا من احواله عن احدالا عن ربه فأحواله احدالا عن ربه فأحواله الذي هدى الآنه فهداهم اقتده وما قال فيهم اقتده فعلمات محدا مساولج من الانساء عليهم من ذكره من الانساء ومن لم يذكره فائه احسان الم قال اوائك الذين هدى الله فهداهم اقتده وما قالدة كراكل حعلنا منكم شرعة ومنها وقوصحانه نصب النمرائع واوضع المناهج وجع ذلك كله في محدصلي القد عليه ومنها وقوصحانه نصب المرائع واوضع المناهج وجع ذلك كله في محدصلي القد عليه وسلم في رآه فقد وأمه حدى المنتبن ومن اهتدى بهددى بهددى جميع النبين

وماعلىالله بمستنكر ۽ ان يجمع العالم في واحد واعنى بقولي ان احوال هذا القطب احوال ربه ماقال الحق عن نفسه من انه كل يوم في شان فهذا عسارةعناختلافالاحوال فهومنالقوم الذين يشاهسدونالحق فيشؤونه فمنظرونالىماله من الشؤون فيهم فيتلدسون مهامنه فههم من احوالهم على يصبرة فن ههذه حاله ماهو مثل من حاله التحلق بالاسماء الالهمة بللهذاذوق ولهذاذوق نشلهمذا الرحل ۥڪون مجهول الحيال لان مواطن الحق خفمة لايدركها الامنكان مقامه التلبس بالشؤون والداسل على ذلك آناقد جعنباعلىانه لاموجدالااللهوانه حكيم بضع الامورمواضعهاولا يتعسدى موطنهافكل شئ ظهر فى العالم فهو حكمه في موضعه وقد جعناان جمع الخلق وان اهل الله اكثرهم مقولون لوكان كذا عن فعل مع الافعال ظهرفي الوجودعلي يدانسان لكان احسسن من هذا الفعل الذي فعلت واولى يقولون للذي يظهر ذلك الفعل الالهي فمه وعلى يديه فهل هــذا الالحهاهم بحكمة الله فماوقع لهـم فمه مثل هــذا القول فهذا ماوقع من اهل الله الابغنلةـم عن الله لا يجهلهم فاذا ذكروا تذكروا وبقع من غبراهل الله محهله لايغفلته فانه لايزول عماذهب المه في ذلك الفعل مين اللوم حتى تبدوله حكمة الله فيه متى مدت حينتذ يعترف يحهله ومعرف قصور علمه وعقله ومارأت احدامن أهيل هذاالذوق ولاسمعت مأنه رؤى وهوقر سبفي غابة الظهور وايكن الاغراض تمنع والاهواء من التعمل في تحصله وذلك ان حجة من لا بروم تحصله من اهل الدين يقول ان الشرع قدآمرناان ننكر اشماءوان نقول الاولى ترلة هذامن فعله مع علنا بأن الفعل لله قلناصدقت ولكن ماخرج مثل هيذاالاعتراض من شخص فهيم رتهتي وذلك اني قلت انه جهل حكمة الله فهمااعترض فيه فين اعترض ماعتراض الشيرع فهو ناقل اعتراض امله فهمااعترض ماهو المعترض وذلك الاعتراض إذاوجه منالقه بعلمصاحب هذاالذوق حكمته ابضاومنزلته وصاحب هبيذا الحيال بأمر بالمعروف وينهىءن المنكرويقيم الحدود وهويشاه للحكمة ذلك كله وبراهافي الشؤون الااهية المشهودة له ولايشمده بالاعندتكوينها خركهة هذاهومقام صاحب هيذا الحال فان من اهل الله ايضامن هد هذه الشؤون قبل ان مكم ن الحق فها وهو الذي بشاهد اعبان الممكنات في حال عدمها كما يشهدها الجقولهذا بعنز الحق منها مايعين مالتكو ين دون غيرها من الممكنات في حال عدمها فان الخوالا بوجدها الابماهي علمه فى حال عدمها من غير زيادة ولانقصان ومن اهدل الله من يشهد

علىها ذوق الالم في حال الشوت لنجت فإن امرها في حال الوجود اذا جلت الا لم قد يحمل الصهر وقدلا تحمله وفرضناها فيحال النبوت حاملة للالم فاقدة للصرفيالها ملسان الحال ذلك الافتقار الي طاب الوحو دفان طلبته مالقول السوتي من الله فاذا وجدت تقول كاقدزة لءن يعضهم لمتني لمأخلق لتعرلم تلده اشه ليتها كانتعافرا وامثال هلذا فتكون الاعسان اقل إفتقاراهن الاسماءوالاسماءاشة افتقيارا لمبالهافي ذلك من النعيم ولاسماوهي نشاهد من الحق الابتهاج الذاتي باليكال من حسَّت استعجابُ المسكَّات في شويتها لذانه وأنه منزه عن اثرها والتأثر يسبها فهومن حيث ذاته في كالءن النَّاثر في حال شوت الاعمان وحال وحودها لانه مازاد في نفسه علما بمالم تكن عليه فدهافانها اعطته العلم نشأنها زلا ومثلث الصورة بؤجد فالمجاور تفي النبوت حلول في الوجود فغي الله وت الى جانهما وفي الوجود حال فيهما فهذا علم واحد من تلك العلوم فاعلم ذلك \* وامّا القطب الرابع الذي على قدم عسى علمه السلام فسورته من القرآن قل ما ايها الكافرون ولها ربعالة رآن ومنازله بعددآيها وهذاالفطب من الضنائن المصائين له التحلي الدائم وكلامه في الجمع وآلوحو دوعما الزيداذارأي شبمة في احد تحول بينه وبين العمام ازالهما حتى تسين لصاحبها صورة الحق في ذلك الأمرلة ستما ته مقتاح مقام في كل مقيام من العبلوم ماشاء الله لهء لم الامتراج والتركب الاعتدالي لابعرف الانحراف ولاالنقص ولاالزبادةمسكنه بقية ارين منقطع عن الخلق الامن شاءا لله عاش طسامع الله الى ان يوفاه الله وكأن من الاوتاد ايضا فانتقبل الى القطيمة يقول ان الوجود وجود الحقوان الجمع جعاء لق صفات القدم والحدوث وهوعه غريب في الجمع مارأ تتمن بقول به من اهل الله غيرهذا القطب فإني شياهدت هؤلاء الاقطاب المهدنيه مالحق وانكانوا قد درجوا من الدنيا وهو العلم الذي وردت به الشرائع في جانب الحق فنقول ذلك هوالجع وعندهان المحدث صاحب دعوى في تلك الصفات المسماة محمد ثه ولاحل دءواه قلنا انهجع والافالامروا حدكانه اصفات قدم في القدح ومحدثه في المحدث لظهورها فيه ولم تكن ظاهرة فحدثت عندالمتصف بهبا كإقال مايأته بهمهنذ كرمن ربهم محددث وليس الاكلام الله القدرج فجمعنا عليه ماله مع نسبته البنيا فسمى من فعل ذلك صاحب جع ووجود فعكوم حكم المكتات وجودالحق لاغبرمةن فهما الجع هكذا علمالاموركيف هي شعر

ا من درى الجع هكذا علم الامركيف هو ا في العرب كيف هو ا

\* واتما القطب الخامس الذي على قدم داود علمه السلام فسورته من القرآن ادار الرات والها نصف القرآن ومنازله بعدد آيها وحاله المقرقة وله مقيام المحبة فهو معلول للعب فداؤه دواؤه وما له علم يقدم فيه على غيره الاعلم و المحبة الالهمة والكونية وله ذاكان في مقام النفرقة وكان من الأعمة فنقل الى القطسة يقول هذا القطب ان الحب ما بنت وكل حب يزول فليس بجب او يتغير فليس بجب لان سلطان الحب اعظم من ان يزيل همي على ان الغفلة التي هي اعظم من الحب من المحب في كن عنده ان يغفل الانسان عن نفسه ؟ حبو به ولا يتمكن للمعب ان يغفل بأحدى محبوبه فذلك هو المحب وذلك هو الحب شعر

فدا المحبة مالايزول الوان الشفاءله سنحيل الفلاتر كن الى غـ يرذا الولا تصغيراً الى ما يقول السنوية ول

فبحب الله احبيساالله وحب الحق لا يتغسير فحب الكون لا يتغير فقيل له فحب الكون للكون هل يتغير قال لا لان الكون محبوب لداته والمحبة الذائب له لايمكن زوالها قبل له فقد رأ يسامن والقدرأيت من فتح الله علمه بصحمتي واستفاد احوالاوعلوماوخرق عوائداعطاه اللهذلك من معاملته مع الله واخبرني انه مااستفادشما مماهوعلمه الامني وأنالاعلمك مذلك انما ادعو الى الله والله يعلم من يجه م يوم يجمع الله الرسال فه قول ماذا أجميتم قالو الاعلم النبيال لذ انت علام الغموب ومدقوا وكذاهوا لاحرفلا علم لاحدالامن يعلما لته وماعداهذه الطريقة الالهمة في المعلم فانماهو غلمة ظن اومصادفة علم اوجزم على وهم واماعلم فلافان جمع بالطرق الموصلة الى العملم فهمآ شمه لاتثق النفس الطاهرة التي اوقفها الله على هذه الشمه ان تقطع بحصول عنامة مها الامالطريقة الالهبة وهو قوله تعيالي ان تتقو االله يحعيل لكمرفر قانا وقوله خلق الانسان عليه السان فهو سيين سه ولهـ ذاالقطب اسرارعسة \* وامّاالقطب الثيالت وهو عيل قدم موسى علمه السلام فسورته اذاجاء نصرالله والفتم ومنازله بعددامها ولهاربع القرآن وهدا القطب كان سز الاوتاد ثم نقل الى القطسة كماكان القطب الشاني من الائمة ثم نقل الى القطسة وهو صاحب جهدوم كابدة لاينفك عن الاشتغال مالخلق عند الله اعطياه الله في منزل النيداء اثني عشير الف علاذوقا في لدلة واحدة ومنزل النداء من اعظم المنيازل وقدعيناه في منذل المنيازل من هذا الكتاب ولنافيه جرءمفرداعني في طبقيات المنبازل وكساتها فين علوم هذا الفطبء مرا الافتقار الي الله مالله وهو عايشر ف مارأت له ذائقالماذقته ومعنى هـ ذاوسر وان الله اطلعه عـ لي ان حاجة الاحماء الى التأثير في اعسان الممكنات اعظ مهن حاجة الممكنات الى ظهورالانز فيها وذلك ان الاسماءلها فىظهورآ ثارها السلطان والعزة والممكات قديحصل فيها اثر تضرتر به وقد تنتفع به وهي على خطر لمعلى حالة العدم احب المهالو خبرت فانها في مشاهدة شوتية حالية ملتهذة مالتذاذ بوتى منعزله كلحالة عنالحالة الاخرى لاتجتسمع الاحوال فيعين واحدة فيحال الشوت فانها تظهسر فىشئية الوجود فيءين واحدة دون شئية الثيوت فزيد مثلا العصير في وقت هويعينه العليل في وقت آخروا لمعياني فيوقت هو بعينه الميتلي في وقت آخرو في النبوت ليس كذلك فإن الالم في النبوت ماهو فيعين المتألم وأغياه وفي عينه فهو ملتذبندو تهكاهو ملتذبوحو ده في المتألم والمحل متألم به وسيب ذلك اقالثبوت بسمط كله مفرد غبرقائم شئ بشئ وفي الوجو دليس الاالتركب فحامل ومحمول فالمحول ابدا منزلته فىالوجود مثل منزلته فى النبوت في نعيم دائم والحيامل ليس كبذلك فانه ان كان المحول بوجبانة التدالمامل وان اوجب الماتألم الحيامل ولم يكن لهذلك في حال الشوت بل العين الحاملة فى سُوتها تظهر بماتكون علمه في وجودها الى مالانتناهي فكل حال تكون عليها هوالى جانبهانا ظرالهما لامجول فبها فالعين ملتذة بذاتها والحال ملتذ بذائه فحال الاحوال لاتغيرذوقه بالوجود وحال الحامل يتغبر بالوجود وهوعلم عزيز وماتعلم الاعمان ذلك في الشوت الانتظر الاحوال المها واكنن لاتعبار الهاذا جلته تتألمه لانهافي حضرة لابعرف فمهاطع الآلام بل تتخذه حبا فلوعلت العدين انها تتألم بذلك الحال اذا انصفت به اتألمت في حال شو تهيأ خظره اياها لعلها س به وتحمله في حال وجوده افتألفها به في الشوت تنع لها وهـ ذاا لفنّ من اكبراسرار علم الله في الاشسماء فشاهدته تكون ذوقاالها لانه من عيادا لله من المعاللة كشفاعل الاعمان الثبوتية فبراهاعلى صورةماذكرناهامن المجاورة والنظرماري فمها حالاولامحلا شعر

بل كل ذات عبلي انفراد من غمير شوب ولا انحاد ولاحلول ولا انتحال ولا انتاق و لا عنا د

فاذا فهمة الفرق بين الوجودوا البوت وماللاعمان فى الوجود ومالها فى النبوت من الاحكام علمة ارتبعض الاعمان لاتريد ظهور الاثر فيهاباً لمال ومالها فى ذلك دوق فهى بالحال لوعرض وكل حسار يستنزله برجته واطفه من حسروته وكبرنا ئه وعظمته بأيسر مؤنة في ليزوعطف وحنان والتاسعة الحب فيستحج من الكاذب ان مكذبه ويظهر له بصورة من صدقه في قدله لانظه له له يصورة من تعيامي عنسه حتى بعتقد فسيه البكاذب انه قد مثبي عليه حديثه وانه حاهل عقيامه وعب حاءبه فبهذل في شغله ثم لا مكون في حقه عنسدر به الاواسطة خبريدعوله بالتحاوزفيما بإنه وبينالله عندالوقوف والسؤال بومالقمامة وقدوردفى الخبران اللهوم القيامة يدعو بشديز فيقول له مافعات فيتنول من القرمات ماشياء الله والله بعيارانه كأذب في قوله فيأم به إلى الحنية فتتول الملائيكة بارب انه كذب فعماادّعاه فيقول الحق قدعلت ذلك ولكني استحييت منه إن كذب ومااوصل المنبارسول الله صلى الله عليه وسلر هذا الخبرعن الله الالنكون بهذه الصفة فنجر بالحاحتنا ان يعاملنيا الحق بهيا والعاشرة الاصلاح واعظمه اصبلاح ذات الميزوهو قوله تعيالي واصلحواذات بتنكيم وقدوردفي الخبران الله يصلح بين عباددتوم القيامة فيوقف الظالم والمظـلوم بننيديه للحكومة والانصاف ثم يقول الهما ارفعارؤسكما فينظران اليخـير كئير فمقولان لمن هذاالخبرفمقول الله الهمالمن اعطاني النمن فيقول اللظاهوم مارب ومن يقدرعلي ثمن هـذا فيقول اللهله أنت بعفوك عن اخسك فيةول المظلوم بارب تدعفوت عنـه فيقول الله له خذ مداخسك فادخلا الحنةثم تلا رسول اللهصلي الله علىه وسلم فانقوا الله وأصلحوا ذات منكم فان الله يصلم بن عساده يوم القسامة \* وأمَّا القطب الشاني من الاثني عشرفهو على قدم الخاليل الراهم علمه السلام وهوالذى لهسورة الاخلاص الذي حبه اباها ادخله الحنية ولفيارتها ثلث الفرآن ولهمن المنبازل بعددآمها وهوصاحب الحجة والداسل النظرى تكون له خوض في المعقولات فيصب ولايخطبي وذلك انآالنياس قداختلفوا في العبل الموهوب الذي من شأنه ان بدركه العاقل بفكره ويوصدله المددامل النظر فقيال بعضهم مثل هذا العبالم اذاوهمه اللهمن وهسه وهمه بدلىله فىعسام الدلسل والمدلول لابدّمن ذلك ورأيت اماعيد اللهالكاني بمدينة فاس امامامن أثمة المسلمين فىاصولالدينوالفقه يقول بهدذاالقول فتلتله هذاذوقك هكذا اعطالاالحني فذوقك صحيح و-كمك غيرصحيح بل قديعطمه العلم الذى لا يحصل الابالدلمل النظري ولا يعطمه دلسله وقديعطيه أياه ويعطمه دليلهكا براهم الخليل قال تعالى وتلك حجينا اتتناها ابراهم على قومه وهوا كدل من الذي يعطي العلم الذي يوصل النه مالداب لولا يعطي الدليل ولايشة ترط احد يخصيص دلىل من دلسل اغايعطي دليلا في الجلة وإن الادلة على الذي الواحد قدة كثر ومنها ما مكون فى غاية الوضوح ومنها ما يغمض كـــ اله الراعب عليه السلام في احساء الموتى وا ماته الاحماء وعدوله الحاتمان الشمس من المشرق ان يأتي بها الخصير من المغرب وكلاهما دارا على المفصود وهــذا الفطب من الدعاة اليالله بالامرالالهير" ومسكنه في الهواء في فضاء الحوّ في بتحالس على كرسي لانطرالي الحلق لابزال تالساعنده حياعة من اهل الله وخاصته كلامه في الاحدية الالهمسة وفي احدية الواحدا نسبة بالادلة النظير بة وماحصاها عن نظر ولكن هكذا وهيها الحق نعيالي له وحاله الحضور دائميا الاانه لم يحرمشيل ما حارغيره دل أبان الله له ماوقف عنده ولم نشغل خاطره عيا يوجب عنده الحسيرة قد نفرغ مع الله القضاء حوائيج النياس بعرف الاسمياء الالهمة معرف قيامة يقول ننق المنلسة في حانب الحق اخه برني الحق بالطور بقية التي حرت العباءة ان يخيه في اسرارهم ان هذا العبد اعطاه الرحمة بعساده والعلة لرجه فسأله في امر في لم يحمه الله المه وهو اله سأله انبرث مقيامه عقبه فقيال لهليس ذلك البك لايكون متيام أنط الافة بالورث ذلك والاموال والماالخلافة فكل خلفة في قوم يحسب زمائهم فان النياس بزمانهم ماشبه منهم بالبائهم فأن الحق لايحكم عليه خلق الافي العبيا والخلق لابعرف ان له هيذه المرتبة الامن أعلمه الله بذلك

العبدل الذي هو حجيجها لحق في النو ازل ورعا يقع فسه من خالف حكمه من اهل المذاهب منل الشافعية والمبالكية والحنفية والحنايلة ومنائتمي الياقهل امام بحيث لايوافقها فيالحكم هـذا القطب وهو خايفة في الطَّاه, فإذا حكم يخللاف ما متنضمه أدلة هؤلا الافَّة وَالله الله عليهم فيحكمه ذلك واغو اعندالله بلاشك وهبه لايشعرون فانهابس لهمان يحطئوا محتهدالان متءندهم واحدلا يعينه ومنهذه حاله فلايقدم على تخطئته عالمهن علماءالمسلمن كماتيكامون تكامر في المارة اسامة واسه زيد من حارثة حتى قال في ذلك رسول الله صلى الله علمه وسلم ما قال طعن فين قدّمه رسول اللهصل الله عليه وسلم وأمره ورجحو انظرهم على نظر رسول الله صلى الله علمه وسلرف اظنك بأحو الهممع القطب وأين الشهرة من الشهرة همهات فزنا وخسر المبطلون فوالله لاتكونداعسااليالله الامن دعاعلي تصهرة لامن دعاعلي ظنّ وحكمته لاجرم أن من هـذه حاله حجر على امّة مجمد صلى الله عامه وسلم ما وسع الله به علمهم فضيق الله علمهم أمر هم في الأخرة وشدّد همهوم القسامة المطآلمة والمحماسية اكونهم شددواعلي عبياداتله انلاينة قاوامن مذهب الى مذهب في نازلة طالميا لرفع الحرج واعتة لدوا ان ذلك تلاعب بالدين وماعرفوا انهم بهذا القول قدمرقوإمن الدين بل شرع الله اوسع وحكمه اجمع وانفع وتفوهم انهم مسؤلون مالكم لاتناصرون بلهم الموم مستسلون هذاحال هؤلاء يوم القمامة فلايؤنن الهم فمعتذرون واههذاالقطب مقام الكمال فلايقسده نعت هوحكيم الوقت لايظهرالا بجكهم الوقت وبميا الارادة يحكمه ماهو يحكمهالارادة فلدالسيمادة وفيه عشير خصال معرالقدرة لانله الفعل مالهمة فلابغض لنفسه ابداواذ التهكت محارم الله فلابقوم شئ الغضمه فهو لله والثانية الاناة فيالامورالتي يحمدالله الاناة فيهامع المسارعة الى الخسرات فهو بسارع لى الاناة ويعرف مواطنها والثبالثة الاقتصاد في الاشيماء فلايزندعل مابطلمه الوقت شيماً فأنّ المنزان مده بزن به الزمان والحال فسأخهد من حاله لزمانه ومن زمانه لحاله فيحفض وبرفع والرابعة التدبير وهومعرفةالحكمة فمعلم المواطن فيلقاه باللامورااتي تطلمها المواطن كمافعيل ابودجانة حيزاعطاه الذي صبغي الله عليه وسرا السييف يحقه في بعض غزوانه فشي به الخيلابين الصفين فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم وهمو ينظر الى زهوه هذه مشممة يبغضهما الله ورسوله الافي هذا الموطن ولهذا كان مشيى رسول الله صلى الله علمه وسلم فيه سيرعة كانما ينحط من صيب فصاحب التدبير ينظر فى الامور قبل أن يبرزها في عالم الشهادة فله التصرّف في عالم الغيب فلا يأخه من المعانى الا مانقتضه الحكمة فهو الحكيم الخبيرف منبغي ان بيديه مجلاابداه مجيلا ومايندغي ان بيديه مذصلاابداه وماينمغيان سديه محيكا ابداه محيكا ومانذغ إن سديه متشابها الداه متشابها والخصلة بةالتفصمل وهوالعلم عابقع به الامتبازين الاشبياء عمايقع به الاشتراك فيفصل كل أمرعن بمماثله ومقابله وخلافه ويأتى الى الاسماء الالهمة القرسة التشابه كالعلم والخبسبروالمحصي والمحيط والحبكيم وكلهبامن اسمياءالعهلم وهيي بمعهني العليم غيران ببن كل واحدوبين الاثخر يتازيمهاعن المهاقي هكذا في كل اسم مكون منه ومن غهيره مشاركة والسادسة العدل وهو في المسكومات والقسمة والقضاياوا بصال الحقوق الى اهلهاوهو في الحقوق شبيه بماذكرالله عن نفسه انه اعطى كل شئ خلقه وقوله في موسى قد علم كل اناس مشريم واكم شرب يوم معلوم ويتهلق بهء لمرالحزاءفي الدارين والعــدل بين الجنباية والحدّ والتعزير ةالادبوهوالعهلم بجوأمع الخبرات كلهافي كلءالموهو ه الجمالية والشهود والمكالمة والمسامرة والحديث والخيلوة والمعاملة بمافي نفس الخلق فىالمواطن من الخلوة فهدا وامثىاله هوالادب والنيامنة الرحة ومتعلقها منهكلمستضعف

وتخفمفاله مفزة مالهم هجيرسواه وماعدا هؤلاءالاقطاب من اقطاب الفرى والجهات والافاليم وشبموخ الجماعات فانواع كثبرة وهي التي اذ كرمنها في هيذا الفصيل ماتسم وما اذكر ذلك لالاحِل نتيجة ذاك الدكر لمن دام علمه في الحيال المعروفة في الذكر في الذاكر من الله كثير اوالذاكرات ولولم نقصد ذلك لم مكن في ذكري وتعييني له في هيذا الكتاب منف عة فلنذكر اولا من أبه وال هؤلاء الاقطاب ماتسم مع احدية هعبرهم وانما وحدلتو حدمقيام القطسة فذلك هو هعبرالقطسة لاهعبر الشخص والكل واحدمنهم هيمرفي اوقات خلاف هذاوقال علمه السلام لاتقوم الساعة حتى لاييقي في الارض من مقول الله الله يريد لا بيق قطب، كون عليه مدار العالم ولا مفرد يحفظ الله مهمته العالم وان لم مكن قط ما فلا تقوُّ م الساعة الاعلى الشرار الناس \* فاما أحد الاقطابُ وهو على قدم نو سءلمه السيلام ذله من سورا لقر آن سورة دس \* فإن ايكل قطب سورة من القر آن من هؤلاء الاثني عشيري وقد مكون لمن سواهم من الاقطاب الزين ذكرناهه مالسورة من القرآن والاته الواحيدة من القرآن \* وقد مكون للواحـ دمنهم مايز مدعل السورة وقد مكون منهم من له القرآن كله كأي مريد السطامي مامات حتى استظهر القرآن \* فلنذ كرما يختص فه هؤلا الاثني عشر من سور القرآن فهذا القطب الواحدله سورة يس وهواكمل الاقطاب حكم جمع الله له بين الصورتين الظاهرة والماطنية فكان خلمفة في الظاهر بالسيمف وفي الماطن بالهيمة ولآا يمسه ولااعينه فاني نهمت عن ذلكُ وعرفت لاي أمر منعت من تعيينُه ماءه وليس في حاعبة هؤلا الإقطاب من اوتي حوامع ماتقتضمه القطهية غيرهذا كمااوتي آدم غلمه السلام جميع الاحماء وكمااوتي مجد صلى الله عليه وسلم حوامع البكام ولوكان ثم قطبء لي قدم مجد صلى الله عليه وسيار لكان هيذا القطب الآانه مأ ثم أحدعل قدم محمدصل الله علب وسلم الابعض الافراد الاكار ولانعرف لهبه عددوهه ماخضا فى الخلق ابرياء على الله لايدرون ولا رون لانهم لا يعرفون مقامهم الحفظ فما يعلون لابد - ل علمم في علمهم شبهة تحيرهم فيما علوه بل هم عيلى منة من ريم هيذا حال الافراد فلنرجع الى ذكرهذا القطب فنقول ان منبازله عند الله على عدد آبات هذه السورة \* وكذلك كل قطب سنازله على عهدد آمات سورته وسورهم معهومة اذكرها حهادة غراذ كرهامغه له النشاء الله تعالى والرابعرسورة المكافرون والخامس سورة اذا زلزات والسادس المقرة والسادع سورة المجادلة والثيامن سورة آل عمران والتاسع سورةاآكمهف وهوالذي يقتمله الدحال وبدرك عبسي علمه السلام والعباشرسورةالانعام والحبادىءشهرسورةطيه وهبذا القطب هونائب الحق تعبالي كماكان على بن ابي طبالب نائب مجد صلى الله عليه وسلم في تلاوة سورة براءة عـ لمي اهل مكة وقد كان مهاا مابكر شرجع عن ذلك فقيال لاسليغ عنى القرآن الارحل من اهيل متى فدعا معيلي فأمره فلحق المابكر فلماوصل الىمكة حجالو بكرماانياس وبلغ على الي النياس سورة مراءة وتلاها علمهم مسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ممايد لك عبل جعة خلافة الى بكر الصبة بق ومنزلة عل "ريني الله عنهما والثاني عشرسورة تسارك الملك وهده مسورا لاقطباب من القرآن الاان صاحب سورة الجمادلة التي هي قد سمع الله قول التي تحادلتُ في زوجها وتشتكي الى الله الماسورته الواقعــة وله تواع بهذه السورة وكذلك الذيله سورة الاخلاص لاغبروسنازلهم كإقدذ كرناغبر ان المنازل يحسب الآيات ومن ذكروماذ كرفيها فان التفياض لي فيالآيات رسنهو رءبي الوجيه الديجاء وفضاها برجيع الحالتيالي من حدث ماهي الآكة مثاقة متيكام مرآلا دراً حدث انها كلام الله فأن ذلك لاتفاضل فبه وانماالتفاضل كيكون فعماته كلمه لافي كالامه فاغه لذلك فأتماحال هذا القطب فله التأثير في العيالم ظياهرا وماطنا يشيد الله مدهدا الدين اظهره بالسيف وعصمه من الجور فيكم

فال الله تعيالي لنسه صلى الله علمه وسلم قل هوالله أحدوع رفه فقال ولله الاسماء الحسني فادعوه مها وذروا الذين يلحدون في اسمائه عملون عن اسمائه لابل يقول عملون في اسمائه الى غسرالوحسه الذي قصديها سيحزون ماكوا أدمهلون من ذلا فكل يحزى عمامال ألمه فهها مقول اتسع مااوحي الملأمن رمانا ولاتمل عمايهم فاني خلقتك متبعالاه تبيعا اسم مفعول لااسم فاعل ولذلك قال له عنسد ذكر فهداهما قدده لايهم وهديهم ليسرسوي شرع الله فقال شرع لكيمهن الدين ماوصي به نوحا وذكرمن ذكرفكان الشارع لناالله الذي شرع لهم فلوأ خذعنهم الكان تابعا فانهم فاقطاب هده الامَّة اثني عثير قطباعلهم مدارهذه الامَّة كمان مدارالعالم الجسميِّ والجسمانيِّ في الدنياوا لا آخرة على اثنى عشر برجاقد وكله مالله بظهور ما كون في الدارين من الكون والفساد العــة ادوغير المعتادوا ماالمفردون فكثهرون والختمان منهماي من الفردين فياهما قطمان وليسرفي الاقطاب من هو على قاب مجمد صلى الله علمه وسلم وأما الفرد ون فنهم من هو على قلب مجمد صلى الله علم وسد وانلتم منهماءي خاتم الاولياء الخياص فاماالاقطاب الاثني عشير فهم على قلوب الابيياء عليهم السلام فالواحدمنهم على قلب والنشثت قات على قدم وهو اوني فاني هكذارأتيه في الكثف ماشهلمة وهو اعلى فىالادب مع الرسل والادب مقامناوهو الذي أرتضه لنفسى ولعباد الله فنقول ان الاوّل أعنى واحدامنهم على قدم نوح علمه السلام \* والثانى على قدم ايراهيم الخلمل علمه السلام \* والثالث على قسدة موسى علمه السلام ، والرابع على قدم عسى عُلمه السلام ، والخيامس على قدم داود علمه السلام \* والسادس على قدم سلمان علمه السلام \* والسابع على قدم الوب علمه السلام والثامن على قدم الماس علمه السلام \* والماسع على قدم لوط علمه السلام \* والعاشر على قدم هودعلىه السلام \* والحبادى عشر على قدم صآلح عليه السلام \* والثبانى عشر على قدم شعب علىه السلام \* ورأيت جميع الرسل والانبياء كلهم مشاهيدة عين وكلت منهم هودا الحاعاد دون الجياعة ورأيت المؤمنين كاهم مشاهيدة عين أيضامن كان منهم ومن مكون الي يوم القيمامة اظهرهم الحقلى في صعمدوا حد في زما نمن مختلفين وصاحبت من الرسل وانتفعت به سوى مجمد صلى الله علمه وسلم جماعة منهم الراهيم الخليلة رأت علمه القرآن وعسى تبت على يديه وموسى اعطاني علمالكشف والايضاح وعدلم تقلب اللمل والنهار فلماحصل عندى زال الليل وبق الهمار في الموم كله فلم تغرب لي شمس ولاطلعت فيكان لي هذا الكشف اعلاما من الله انه لاحظ لي في الشقاء ~خرة وهو دعليهالسلام سألته عن مسألة فعر فني بهافو قعت في الوحود ڪے ماعر فني بها الى زمانى هــذاوعاشرت من الرسل مجدا صلى الله عليه وسياروا براهيم وموسى وعبسى وهو داوداو د وما بقى فرؤية لاصحبة \* واعلم انكل قطب من هؤلاء الاقطاب له لمث في العبالم اعسى لدعوتهم فهن بعثوا البهماجال مخصوصة مسماة تنتهي الهائم تنسخ بدعوة اخرى كانسيخ الشرائع بالشرائع واعنى بدعوتهم مالهممن الحصكم والتأثير في العالم فلنذ كرمد داعمارهم في حماتهم الدنما فنهم من كان عره في ولا يته ثلاثة وثلاثين سينة واربعة اشهر \* ومنهم من كانت مدّنه ثلاثين سينة وثلاثة أشهر وعشرين يوما \* ومنهم من كانت . تدنه ثمانه اوعشرين سنة وثلا ثه اشهر وعشرة ايام \* ومنهم منكانت مدَّته خساوعشر ينسنة \* ومنهم منكانت مدَّته ائنز وعشرين سنة واحدعشر شهرا وعشرين يوما\* ومنهممن كانت مذنه تسع عشرة سينة وخسة اشهر وعشرة ايام\* ومنهم من كانت نةوغمانية إشهر \* ومنهم من كانت مدنه ألائه عشرسنة وعشرة اشهر وعشرين مدّنه الحدى عشز دسينة وثلاثة اشهر وعشرة الم \* وينهم من كأنت مدّنه وتسعة اشهروعشرة ايأم \* ومنهم من كانت مسدّنه ثمـانســنيزواربعــة اشهر \* ومنهممن نت مذَّنه خن سندن وستة اشهروء ثمرين يوماوه عبرهـم واحــدوهوالله الله بسكون الها:

عرفته بذلك فتسمروشكرا لله تعالى وكذلك اجتمعت بقطب الزمان سينة ثلاث وتسعين وخسميائة يمدينية فاس اطلعني اللهءلميه فى وافعة وعرفني به فاجتمعنيا يوما ببستان من حمون بمدينية فاس وهوفى الجماعة لابؤيه به وكانغريما منأهل بجماية اشل المدوكان في الجلس معنماشموخ من أهل الله معتبرون في طريق الله منهم أبو العباس الحضار وامشاله وكانت الله الجياعة لأسرها إذا حنه وا تأدُّنونمعنافلابكونالمجلس الالناولايتكامأحدفيء لم الطريق فيهمغري وان تكلموا فهما منهمر جعوالئ فوقمع ذكرالاقطاب وهوفي الجماعة فقلت لهما اخواني اني اذكرلكم في قطب زمانيكم عجيا فالتفت الى قذلك الرحل الذي اراني امله في منيامي انه قطب الوقت وكان يختلف المنيا كثيرا ويحينا فقيال لى قل مااطلعك الله علسه ولانسم ذلك الشخص الذي عين لكُ خاصية في الواقعة وتيسم وقال الجدنله فأخذت اذكو للجماعة مااطلعتني الله علمه من امرذلك الرجل فتعجب السامعون وماسمت ولاعتنته وبقت في اطب مجلس معاكرم اخوان الى العصر ولاذكرت الهبيرانه هو فلما انفضت الجماعية جاء ذلك القطب وقال جرآلهٔ الله خسراما احسين مافعات حيث لم نسيرالشخيص الذي اطلعك الله علمه والسلام علمك ورجة الله فيكانٌ سلام وداع ولاعل لي لألكُ فيا رأته بعددلك في المدينة الى الا تن والاقطاب المجديون هم الذين ورثوا محمد اصلى الله عليه وسلم فمما في شهرع تقدّم شرعـه وهو من شرعه اوْفَى رسول قدله وهوفسه صلى الله علىـه وسلم فذلكُ الرجــل وارثاذال الرسول المخصوص ولكنءن مخدصلي اللهءلمه وسلمفلا ينسب الاالى ذلك الرسول وان كان في هـ نده الامَّة فيقال فيه موسوى ان كان من موسى وعسوى ان كان من عسى وابراهيمي اوما كان من رسول اوني ولا ينسب الي مجد صلى الله عليه وسلم الامن كأن بمثامة ماقلنياه مماا ختص به مجدصلى الله علسه وسلم وابس اعترفى الاختصاص من عدم التقسد عقام بقسر به ها يعز المحدى الالأنه لامقامله لتعين فقامه ان لامتمام ومعنى ذلائه ماسنه وهوان الانسان قد تغلب علمه حالة ما فلابعرف الابها فمنسب اليها وتتعين بهاوالجدى نسمة المتبامات البه نسمة الاسماء الي الله فلايتعين فيمقيام مسيب المسه بلهوفي كلنفس وفي كلزمان وفيكل حال بصورة ما يفتضحه ذلك النفس والزمان اوالحال فلابحتز بقسده فان الاحكام الالهمة نختلف في كل زمان فيختلف باختسلافها فانهءزوحــل كلُّانوم هوفي شان فكذلك المجدى وهوةوله نعيالي ان في ذلك لذكري لمن كان له قلب ولم بقل عقل فدة مده والقلب ما سمى قلها الانتقليه في الاحوال والامورد ائمام ع الانفاس ﴿ فين عمادالله من يعلما يتفلب فمه في كل نفس ومنهم من يغفسل عن ذلك فالقطب المحدى اوالمفرد هوالذي يتقلب معالانفاس على كانتقل معهاجالا كلواحيد من خلق الله فيازادهذا الرحيل الابالعلم عماينقل فيه وعليه لابالتقلب فان التقلب أمريسري في العيالم كله وفيه وايكن ا كثرالناس لايعلون ذلك في التفص مل والتعمن وان علوه على الاجلل فساؤلهم على قدر علهم فعما يتقلبون فعه وعلمه والله يقول الحقود ومدى السسل

» (الباب المالث والسنون واربعهما لهَ في معرفة الاثنى عشير قطبا الذين يدورعا بهم عالم زمانهم) \*

منهى الاشاق العدد في الانتى عشر مع العيقد في محدد المناق من عدد وما وهو المنعوث بالاحيد طهرت احسام نشأتهم في الريان حكمهموا في البي تماوق ولسد

علمه وسلم جمدع الرسل عليهم السلام وختم بشرعه جمدع الشرائع فلارسول بعده يشرع ولاشر معة بعد شريعته تنزل من عندالله الاماقر ره شرعه من احتهاد على اليته في استنماط الاحكام من كامه وسسنة نبيه واعني بالسنة الحدرث لاالقياس واعني بالقياس هناقياس فرع على فرع لاقياس فرع على أصل فان قساس الفرع على الاصل هو المستنبط الذي نت ما لاحتها دو حعله الذينهاء أصلارا دما كاجعلوا الاجماع أصلانااناوهواجماع الصدرالاقرل وقالوا انهممااجعوا على امر الاولاءترأن يعرفوافمه نصارحعون فمهالمه الاأنه ماوصل المنسامع قطعنابه فانه من المحال أفن يجتمعوا على حكم لايكون لهم فيه نص لان نظرهم وفطر هم مختلفة فلايترسن الاختلاف وقداجعو اعبل امر فذلك الحكم مقطوع بهعند ناانهم فمه على نص من الرسول صلى الله عليه وسلرولا حكم باجماع بعداجهاء الصدرالاوّل فليا كان الامرعل ماقة رناه في هذا الماب فاشتغلنامذ كر الاقطاب المجد بين ليكه ن مجد صلى الله عليه وسلم سيد الناس بوم القيامة هو وامته الا تنخرون الاوّلون فاعتبرنا من الرسل مجيد اصل الله عليه وسلم ومن الامم امتية صلى الله عليه وسلم واعلمان الاقطياب المجد بين على يو عين \* اقطياب بعـــدىعثتە ﴿ وَاقْطَابِقَىنْ بِعَثْمُتُهُ فَالْاقْطَابِ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلُ بَعْثُنَّهُ فَهُمُ الرسل وهم ثُلثُما تُهُ وَثَلَاثُهُ عشر رسولا \* واما الإقطاب من امَّته الذينكا نو العديعثته الى يوم الِقِسامة فهـما ثني عشر قطبا والختمان خارجانءن هؤلاءالاقطاب فهممن المفردين وسسأتي في آخر الجيكتاب ذكرالخلم ويأتي بعدهذا الباب ذكرالاثي عشرقطهامستوفي انشاءالته تعيالي فأمامنيازل الاقطاب المجديين الذين هم الرسل صلوات الله علهم اجعين \* فلاسبيل لنا الى المكلام على منيازلهم \* فان كلامنياعي: ذوق ولاذوق لنافى مقيامات الرسل عليهم السلام وانمياا ذواقنا فيالورثة خاصية فلايته كام في الرسل الارسول ولافي الانبياءالانبي اورسه ول ولافي الوارثين الارسول اونبي اوولي اومن هو منهم ههذا هوالادبالااني فلاتعرف مراتب الرسيل الامن الخير العام الذي محتمر الله به الولاية العامّة في آخر وهو عمسي من مرح رو ح الله فان سئل عن ذلك فانه يترجم عنهم وعن تفياضلهم فانه رسول منهم وأمانحن فلاسيمل لناالى ذلك فكلامنا في اقطاب الاحم الذين هم ورثة انبائهم وارسالهم وفي اقطاب هذه الامتة المجدية المتأخرة المنعونة مالحيرية على حميع الامم السالفة مؤمنيهم وكافريهم فيكافرهم نترآ من كافرىالاممومؤمنهم خبرمن مؤمني الاممفلهم الةيمتة مكاورد في الخبرفي قريشر انهم المقدّمون على جمع التبائل في الخبروالشر \* وجعل الامامة فيهم سواء عدلوا ام جاروا فان عدلوا فلرعمة م ولهم وان حاروا فلرعستهم وعلم مربعني مافتر طوافهه من حقوق الله وحقوق من استرعاهم الله علم م فاقطاب هذه الامة الختيارة مقدمون على الاقطاب المتقدمين في الام السالفة اعنى الاقطاب الوارثين المتبعين رسلهم ثمز جيع ونقول ان اقطباب هذه الامتة المجدمة على اقسام مختلفة وما اعني بالاقطباب لامكون في كل عصرمنهم الاواحه انمانذ كرذلك في الاثن عشرة طسا في الماب الذي دل هذا الباب وانمانذ كرفي الاقطاب المجد ميزفنقرل كل من دارعليه أم يجاعة من النياس في اقليم اوجهة هوقطب كالابدال في الا قالم السبعة الذين هم سبعة لكل اقلم بدل هوقطب ذلك الاقلم وكالاوتاد الاربعة لهماربع جهان يحفظهااللهبهممن شرق وغرب وجنوب وشمال لكل جهة وتدوكاقطاب القرى فلا بقف كل قرية من ولى تله تعالى مه يحفظ الله تلك القريمة سواء كانت القرية كافرة اومؤمنة فذلكُ الولى قطها \* وكذلكُ احدياب المهامات فلا بدّلازهاد من قطب مكون المدارعلمه في الزهد فيأتعل زمانه وكذلك فحيالتو كل والمحبة والعرفة وسائرا لمقامات والاحوال لإبترفي كل صنف صنف مامها من قطب يد ورعله مذلك المقهام ولقد اطلعني الله تعالى على قطب المتوكاين فو أت التوكل كأنه الرحى حنن تدورعلى قطها وهوعسدا للهين الاستاذ الموروزي من مديسة موروز ببلادالانداس كان قطب النوكل في زمانه عا مته وصحبته بفضل الله وكشفه لى ولما اجتمعت به

فان قبل لهم فقول كم بالشاهد والمشهود فرق فيقولون عند ذلك اليس نشهد ذاتك بداتك فات عمرك وكلامهم في هذا كله مع الحق شهود اومع الايمان بأن ثم عالما ادبا واعمانا فهم المؤمنون حقاوا العلماء صدفا وهذا بعض ما وقضاعليه من منازلات الحق فانها اكترمن أن يحصرها عدّ أويضبطها حدّ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

وهذا نحن بحمدالله ومعونت والهامه نشرع فى الاقطاب والهعيرات التى كانوا علمها المغمى بذلك الاعلام به فأنه من عمل على ذلك وجدما وجدوا وشهدما شهدوا اذبيت كتابى هذا ال بنا مالله الأناعلى افادة الخسل فسكاه فتح من الله تعالى وسلكت فيه طريق الاختصار أيضا عن سوال من العبدر به فى ذلك لا نه لا يقتلى حالف الابلاغ ما أمر الحق تبليغه ويقعل الله ما يشاء

#### \* (الباب الثاني والسسون واربعما أه في الاقطاب المجدين ومباركهم) »

ولامقام ولاحال يعينه قامت فلأحدد منا بينه عليه عندمايدو مصوته و حهانيا هيو في على بزينه

المثربي الذي لانعت يضبطه مرخى العنان على الاطلاق نشأته من قال ان إه نعسنا فاسس له فعلم ناان علماناه بشسسه به

قال الله أهالي عن الملائكة والإلا ُ الاعلى ومامنيا الاله مقيام معلوم وقال ما أهيل يثرب لامقام لكم فاشمت المسكمثله شئأى تشبه هذه الاية الانوالاخرى وأصل باب الاقطاب قوله صلى الله علىه وسلم كالكمراع حتى الانسيان على جوارحه وجميع قواه من مادية وهبي الظاهرة وحاضرة وهي المآطنة فاءلم أن الاموركثيرة مختلفة في العبالم فيكل شيَّ يدور علسه امر مامن الامور فذلك الشيُّ قطب ذلك الامرومامن شئ الاوهوم كب من روح وصورة فلابتـ أن يــــــــون لـكل قطب روح وصورة فروحه تدورعلمه ارواح ذلك الامرالذي هوقطيه ويسمى الوجه الواحدمن القطب حنوسا وهو الروحوالا شخرشمالماوهوالصورة فنجلة اصناف العالم الاناسي وهما لمقصودون من وحود العالم بالقصدالثاني لامالقصدالاقول وأماالقصدالاقول فالقصديو جودالعالم عسادا فلقه اعني عماد ااء, فإن الحادث لكمال الوجو دغيرانه في كل صنف من اصناف الوالم نام غير كامل وماكهل الابهذه النشأة الانسانية الكاملة وماعدا الكاملة فهوالانسان الحبواني المسمى بالحيذ حبوانا ناطفا والاقطاب من السكمل ثمان الله جعه ل العيالم الجسمي والجسمياني في منزلين منزل يسمى آلدنيا ومنزل يسمى الانخرة وحعل سكانهما الانس والحبان والمعتبرفهما الانس والمعتبرمن الانس السكمل لاغبروهم الذين ذكرهم الله لايزيدون علب في نفوسهم هيذاذ كرهم في نفوسهم وفي خلواتهم ماللسان وأمافي العموم فلااله الاالله نم بعدها انواع الذكرمن سسحان الله المقيدو المطلق والجدلله كذلك والله اكبركذلك ولاحول ولاقوة الامالله كذلك فهوه فاالصنف المقصود مزالعالم اؤلا الدارالدنما منالدارين وجعل سكاهم فيهاما جال سماة ينتهون البهائم ينتقلون عندفراغ مذتهمالى الدارالا شخرة ونقلتهم على ضر بعزمنهم من ينقل عوت وهومف ارقة الحياة الدنيا فهي بجياة الاشخرة ومنهمهن منتقل مالحياة الدنيا من غبرموت وهوالشهيد في سييل الله خاصة وما يقال فيه بأنه أفضل من المت الاانه أفضل من بعض الموتي ثم إن الله حعل هذا الصنف الإنساني في الدنياا بمبا كثيرين ثم بعث فى كل امّة رسولاليعلهـاما هوالامرعلمه الذي خلشواله ويعلهم كاللعق علىهمأن يفعلوه وما الهماذا فعلوا ذلك من الخبرعندالله في الدار الآخر ة وماذ اعلهما ذالم مفعلوا ذلك من العة وية عندالله في الدار الدنيااذا علم متولى امرهم ذلا وفي الا تخرة ثم جعل الفضل منهمة نهم الفياضل والافضل من الاممومن الرسل وختم الاممامة محمد صلى الله علمه وسلم وجعلهم خبرامته اخرجت للناس وختم بمعمد صلى الله

|  | بقولى قدسات<br>به ایضا نعمت<br>والمکن ماکمت<br>بنشیسه فقلت<br>لانی قدجهات<br>وحتا ماقصدت<br>بأنی قدشهدد | فاسلام تسدی به من کل سوء وایمانی خفی واحسان اراه تعالیءنشهودی بأن الحق فیسه | • |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|

قال الله تعمل قالت الاعراب آمناقل لم تؤمنو اولكن قولوا اسلما وقال هال جزاء الاحسان الالاحسان ورد في الخبر العجيم الفرق بين الاعمان والاسلام والاحسان فالاسلام على والاعمان تصديق والاحسان رؤية اوكار فيه قالاسلام انقد والاعمان اعتقاد والاحسان اشهاد فن جعده المنعوت وظهرت عليه الحكامهاء تم تحلي الحق له في كل صورة فلا يشكره حيث تحلي ولا يظهره في الموطن الذي يحم أن يحتى فيه في الحق له في الموطن الذي يحم أن يحتى قدة في الحق له في الموطن الذي المسلم فان الحق اذا فعل ما لمن لا المنزلة لمن تدلى علمها من شرف فهو المؤمن للهؤمن والحسن المحسن والمسلم فان الحق اذا فعل ما لم يده منه العبد فقد انقاد له في قوله هل من المريده منه العبد فقد انقاد له في قوله هل من المعقور له في المواطن والمناقلة عن نقسه ولهذا قال يأهل الكتاب لا تعلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق والس الحق الا ما قاله عن نقسه فلولا ما علم ان العالم الهم ولا تقولوا على الله الا الحق في مواطن كا فعيمة والمنعمة وكم فلولا ما علم المناقلة على حقد قله الاسرار وكلها حق منوع الظهور في المناقلة على حقد قله الظاهر الحق فالاحسان من الحق وقية ومن العبد كائنه والا عمان من الحق والحلق على حقد قته الظاهر الخي فالاحسان من الحق وقي موالله ولا تكل الاسرار وكلها حد والما حد المناقر والمن والمناقر والمناقر والمناقلة على حقد قته وكذلك الاسيلام عند العارفين به غيرانه لا يقال في القالة والحق وهو عهدى المسل منه المعرور الاحرار \* والله من المن والمناقل على ما يدرى يقال \* ولا كل ما يعرف المسلم منه المسلم المناقر المناقر المناه المناقلة والمناسلة والمناقل المناقلة على المناقل المناقلة والمناسلة عنه العارفي والاسلام عند العارفي والاسلام عند العارفي والاسلام عند العارفي والمناقلة المناقلة المناقلة والمناقلة والمناقلة والمناقلة والمناقلة المناقلة والمناقلة والمناقل

\* (الباب الحادي والسنون واربعه مائة في معرفة منازلة من اسدلت عليه كنفي فهو من ضنائي لايعرف ولايعرف )\*

ان الضنائ عندالله في المستر المنائ عندالله في المستر المنائ عندالله في المستر المنائ عندالله المنائد المنائد

لكل مليك حرم وحرم وهؤلاءالعارفون به حرمه وحرمه الذى هـم فـــه العوائد فى العامة قال الله تعالى حورمة صورات فى الخيام وهـم العارفون المجهولون فى العالم فلا يظهر دنهم ولاعلمهم ما يعرفون به وهم لا يشهدون فى الكون الاالله لا يعرفون ما العالم لا ينهم لا يشهدونه عالما قالحق ساروالكن لسريدريه \* الاالذى قال فيه انهــم فيه

فاسترهم الاعماهو مشهود العهام والخاص فالعمالم بشهد الحق اعتقاد اوغبا وبشهد العالم حسنا وهؤلا ويشهد ون المعالم اعمال الكون الحق اخسرهم أن عمالما فيؤمنون به وفي العمال الكون الحق اخسرهم أن عمالما فيؤمنون به ولام وفه علم الله ولام وفه فهم شهدا حق يحق وهم في مقعد صدق فيما تحققوا به

لمااحترق بميرفحا والحوهروا حدومع لوم إن الكواك على ضوءها في نفسها وايكن لازاها اضعف الادرالة فاورفعها في حق العلماء لرأوا نفوسهم عنه وكان الامر واحدالكنه رقعها عنهر فوأواذ وانبورزا تاوا حدة فقالوا ماحكي عنهرمن أماالله وسيحاني لصكن العيامة لم ترفع عنهم فليشهدوا الامرعلى ماهوعلمه فتنازعوا امرهم بنهم واسرالعارفون النحوى ادباء عالله فانهم الادباءقال علمه السلام لابعطوا الحكمة غيرأ هاها فتظلوها ولاتمنعوها أهلها فتظلوهه ماقال الشارعللعار فأمنرشنأ اشذته كليفامن هذا الحبكم لانه امره مهالمراقية ليكل شخص شخص فهم يراقبون العالم من اجل هذا الحديث لانهم اهل حكمة فهن رأوافيه الأهلية اعطوه الملا يتصفوا بالظلم في حقه وان لم روافه به اهلمة لم يعطوه لئلا يتصدفوا بالظلم في حقها فلايزالون مراقمين للعبالم دائمها وهدفها حظهم من قوله وكان الله على كل ثيئ رقسا فن راقب بعــىز الله لمنشغ لدشأن عن شأن فهو يتصرّف في كل شئ بذاته لانه الهي المشهدوا لقبول من المتصرّف فيه فالمتصرّف مستريح من هذا الوجهومن راقب يعين نفسسه من خلف حجباب ذاته فهو في غاية من الحهد دوالتعب فلايزال في نصب مادامت فبالنور تدرك انواره | | | وبالنوريدرك مايدرك. هُ زِينُ شُت حَمَّالُهُ ﴾ كال الذات ولا علنُ وهذا القدرمن الاشارة في هذه المنازلة كاف لمن عقل والله يقول الحق وهو يهدى السيسل \* (الباب لناسع والخمسون وارجما تة في معرفة منازلة والمهم عندنا لمن المصطفين الاخمار) \* 📗 دوالظاروالسابق والمقتصد ثلاثه حكاهم مصطفى بالعيار في ذالة عن المعينقد ورثهم كتابه فاعتملوا هدمتهم عن كل امر شدهد فاختارهم لنفسمه فاعتلت قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبياد بالفنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق مالخبرات ماذن الله ذلك هو الفضل الكسرأى كل ذلك بأص الله فالظالم لنف معاملة بقدرها عندالله فهو نظاراهالانظلهاف عطى كلذي حق حقه الاالحق فأنه لا يعطمه كل حقه بل يعطمه من حقة نعيالي مايسي به ادساوما لايسمي به ادسان ظله فيه من إحل نفسه حتى يلحقه برتبة الإنساء فشيل هيذا الظلم من الفضل الالهي على عمده فن كان مشهده هذا سمى ظالمالنف مع أنه مصطفى وما اوقفه على ذلك الاعلمه مالكتاب فهو يحكم مدكما قال الذيءنده علم من الكتاب السلممان أما آنيك مه قدل ان مرتدّ البلاطرفك فلولاالكتاب ماعلم آصف نبرخماذلك واماالمقتصدفه والذى اقتصدفي كل موطن على مايقتنسه حكمالموطن فهوبحكم الموطن لابحكم نفسه وهمأهلالله الاخفيا الارياء فشهد الظيالم مالايحب للحق فلانسب ه المه ومشهدا لقتصدا لمواطن ومانستحق فالظالم بدخيل في حكم المقتصد ولهذا كانا المتنصدوسطالانه على حقيقة ابست للطرفين وفيه من حصكم الطرفين ما يحتياج المه او يندرج فيه وأما السابق بالخبرات فهو الذي يتهيأ لحكم المواطن قب ل قدومها عليه وتجتمع ههذه الاحوال في الشخص الواحيد فيكون ظالما مقتصد اسابقا بالخيرات والله يقول الحق وهو بهدىالسسل » (الباب الستون واربعمائة في معرفة منازلة الاسلام والايمان والاحسان واحسان الاحسان) « علت اني همـمت ا والكن مافهــمت لكوني ما يهدت م ا د الله فد ه

لولم ترى العين ما اسبيت حلف ضنا فان امت فيه ماللحب من خلف الدال أقدى ما عندى عنى بدنى السوى الضاوا لجوى والدمع والاسف

فالتكانف المطلق يطلق ومراديه امران الامرالواحدان يع الانسبان اجعه مثل قوله يصجرعلي كل سلامى منكم صدقة وهوقوله اياله نعبد بنون الجسع لعموم التكليف واطلاقه فىذات المكلف ومربر هذا الباباءي اطلاق التكليف مااجتمعت فيه جميع الشرائيع ولمتنفر دبه شريعية دون اخرى وهوقوله أناقموا الدينولا تنفرة وافمه فعم واطلق والامرالا تتخرمن الاطلاق ادخاله نفسه معنا تعر نفياانه مأمور وآمروناه ومنهى رىنالاتؤاخذنارينا ولاتحملنا مالاطاقة لنيابه والامرفاءغيرلنيا وارحناأنت مولانا فانصرناه لمدامناعن امرشرعي والحواب منسه في الصحيح قدفعات فسدفعلت والامرمنه اقموا الصلاةآنوا الزكاةاقرضوا اللهالجواب مناعلي قسمن بجلاف ماكان منه فحواب موافق لحوابه وهوقولنا سمعنا واطعنا وجواب غسره وافق من جسع الحهات لاحاسه وهو قوله ممعنا وعصنا وهذا كالاممن ابعده اللهءن سيعاد نه وقرب السه مهذه الاحامة شيقا ونهفت يه ا نتلكُ عن اطلاق النكاف وهدا من انصاف الحق عماده لبطاب منهم الانصاف نم انه في موطن آخر حعل لقوم آخرين ممن كتب عليم شقاء مستندا الهمالم يقهرف مقام الانصاف فاعيي اعمنه يرفعموا فنسم الههماهوله واشقاهمه نتم قال فلله الحجة السالغة لان النراع وقع بينهمو منيه لانه في نفس الامر ماثمالا حكنان ماثمذاتان فافهم وعندناما كانتالخة المالغة للهعلى عساده الامن كون العلم تادما للمعلوم ماهوحاكم على المعلوم فان قال المعلوم شمأ كان لله الحجة السالغة علمه بأن يقول له ماعمت هذامنك الا كونك عليه في حال عدمك وما ابرزنك في الوجود الاعلى قدرماا عطيتني من ذا تك يقمولك فيعرفالعمد الهالحق فتندحض حجمة الخملق في موقف العرفان الالهبي الحماص واما في العموم فا لامرفيه قريب والحكم يحتلف بحسب فهم الرجال فيه فياكل احدثقيام عليه حمة تقام على الاتنر فله على كل صنف عنه عندالله م ايناه رعلى عبياده وهوالقياه ريالحة فوق عبياده وهو الحكيم الحبير حيث يظهرعلي كلصنف بمانقوم يه الجبةلله علمه فلولااطلاق التكايف مأكان خصما ولاعمل لنامعه علس محكم ولاناظرناه فانهم والله يقول الحق وهويهدى السدل

\*(الباب النامن والخسون واربعمائة في معرفة سنازلة ادراليا السجات)

قال القد تعالى الله نورالسموات والارض وقال عليه السلام في الحجب الالهية المرسلة بينه وبين خلفه اله تعالى لورفه بها المرحة بها الدركة بصره من خلقه وقبل له صلى القد عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نوراني اراه فهدفه الحجب ان انت محاوقة فكرف تبق للسحيات فانها غير محجوبة عنها الكن اعلم ان هناسر الخفاه الله عن عاده سمى ذلك السر حجما نورية وظلامية فالنور ونها ما حجب به من المعارف الفتارة فلورفع هذه الحجب به من المعارف الفتارة فلورفع هذه الحجب عن بسما ترعب اده لاحرقت سيم فت وجهه ما ادركه بصره من خلقه وهدف اللاحراق انتما في الكوكب في نورالشمس كايقال في الكوكب نوراني هم فيه بل هدم هوفي نورا أخيلي كانداج انوارا الكواكب في نورالشمس كايقال في الكوكب اذا كان تحت الشماع مع وجود النورفي ذات الهيكوكب انه محترق فلا يراد به العدم بل تسدّل الحال على المعين الواحدة في نظر الناظر فانتمال الاسم عليه وعند بانتقال الحكم كان الحطب حطا المناط المعين الواحدة في نظر الناظر فانتمال الاسم عليه وعند بانتقال الحكم كان الحطب حطا المناطق المعين الواحدة في نظر الناظر فانتمال الاسم عليه وعند ما بانتقال الحكم كان الحطب حطا المعين الواحدة في نظر الناظر فانتمال الاسم عليه وعند ما بانتقال الحكم كان الحطب حطا المعين الواحدة في نظر الناظر فانتمال الاسم عليه وعند ما بانتقال الحكم كان الحطب حطا المعين الواحدة في نظر الناظر فانتمال المناطق المناطق المعين المعالم المعين الواحدة في نظر الناظر فانتمال المناطق المعالم المعالم

لكائنات ماظهر تولاتكونت الامالفه بملامعه مالفه بملائها فهدمت معني كنفكونت واهذا قال فيكون بعني ذلك الثيرع لانه فههم عندالسماع ماارا دبقوله كن فساد رافههمه دون غير التكو سن من الطالات فياسمت هذه الحركة بالوحد الالحصول الوجود عندها اعني وجود الحكم سواءكان بعينا والإعين فاله عين في نفسه هيذا الكائن ثمان الحق اعطي 4 ـ ذه الصفة لعماده وحفل نفسه سادعاوا فام نفسه محلالتكو سمايطلمه منه العمد في سؤاله سماه اجامة وجعل ذلك ملفظ الامر كماحعل كيزليريه ان المقيانة لاننسبها تكون احبكامها بماهي بجعب لبجاعل لمن عقل وعدلم الامور على ماهي علمه فإن العلم يوله النوغ من العلوم المختزنة على اكثرالساس بل يحرم كشفها لههم من العبارف بها لمبابؤدي الى انسكار المق مع علههم بأنَّ المعاني يؤجب حكامها لمن قامت به عقبلا ريدون انّ ذلك إذاتها ولهذا ةكن آلمّت كلم الردّع لي من يقول بالارادة الحادثة لافى محل وامّا كلام الله من الشحرة اوسى فهوعند بعضهم دليل على انّ الكلام منسب لمن خلقه كماتقول الطائفية الاخرى انّ السمع نعلق بالمنباسب وهو الخطاب من الشحيرة وليس الاكلام الله كما قال فأجره حتى يسمع كلام الله ومعاوم بمباذ اتعلق السمع منه وهؤلاءهم القائلون اتّ المتبكاير من قامت به مانمة البكلام وأهل الكشف الذين برون أن الوجود لله بكل صورة جعلوا الشعرة هي صورة المذكام كاكان الحق لسبان العمدو يمعه و بصره بو بتسه لانصفته كابظهر في صورة تشكرر وتتحول الى صورة تعرف وهوه ولاغــــ برُه اذلاغبر فياتسكام من الشهيرة الاالحق فالحق ضورة شجرة وماسمع من موسمي الاالحق فالحق صورة مُوبي من حيث هو سامع كاهوالشھرة من حيث هو متسكلم والشجرة أمجرة وموسى موسى لاحلول لانّالشئ لايحسل فىذآنه فان الحلول يعطى ذاتين وهنأ

فالحس يشهد ما الافكار تذكره واللب يعلم ما الاحداس يرمى به فانظر المسه ترى في صوره عبا وانظر الى حكمه في حسن تربيه تراه عين الذي يراه من كتب وليس يدريه من يدريه الابه

فانظرالى هذه النكت الالهمة في هــذه المسارلات ما اخصر «اوما إعطاء اللامور عسلى مأهى علمه في ايجازوانته يقول الحقوده و يهدى السبيل.

\* (الباب السابع والحسون واربعمائة في معرفة منازلة التكاف المطلق) \*

حكم النكاليف بين الله والناس المناه على الناساسي الله على الراس المالية على الراس المالية على الراس المالية الراس المالية الراس المالية الراس المالية المالية الراس المالية ا

قال الله تعالى واداسالك عبادى عنى يقول لترسول أن يقول فانى قريب اجب دعوة الداعى ادادعان فليستجيبوالى بعنى اداد عوتهم الى القيام عاشرعته لهدم وكل دلك شرع فقد أدخل نفسه فيما كلف به عباده وجعل الامر بأيديهم فى دلك فهواعلام على الحقيقة عاهوا لامر، عليه ماهو بأجعل فانه يتعالى عن الجعل فيما نسبه لهويته الااداظهر بصورة خلق فيقتنى ما يعطمه المصر ان احكام ماوقعت عليه العين مجعولة وتعطى المقينة ان الامرماهو كاتدركه العين في المحارف الالهدة في الخصوص كاتعرفه العاشة فى العموم في المحموم في الخية ولنافى دلك في التسب على ماوقع في العموم في المحموم في الخية ولنافى دلك في التسبب على ماوقع في العموم

يسوق روحى الاشك الله التلف المنافذة الذي بفوّا دى من هوى شرف المنافذة المن

فمغضب وبرضي فمعذب رجة لغضمه امزول الغضب فانظر ماأحكم تعذسه كمف ادرج الرجي فهه لازالة الغضب حتى يزول حكمه فتشمل الرجمة ينفسها من حقب علمه كلة العداب فسيرجمته عذب من عذب لانه لولا العذاب لتسرمدا لغضب وهو اشدّعلي المغضوب عليه من العدّاب الواقع بهلمنءقل ممااقول واذاكان الامر كاقتررناه وهو كإذكرناه فقمديكون فحالاقسال الظاهر سعبادة ليسعديه المقمول علمه وقد يكون في الاقبال الظاهر شقاوة ليشق به المقبول علمه وقد يكون فىالاقعال الباطن مثل ماذ كرناه فى الاقسال الظاهر والمقسول علمسه غيب وثبهادة وروح وصورة وحبوان وناطق فلايتهمن النفس والحس أن تنف علاله في الاقب الات واحبكام النسب براطهي حكمالحاكم فىالمحكوم علمه وقدذ كرالله ان الهو بة العائدة علمه هي عن هذا الذي ذكرنا ه فسلم يتع تصرتف منه الافسمنه على ذلك بقائل نفسه وان الحنة محزمة علمه فلاحمال علمه فانه ظاهرته لايتكنأن يستتبرعنه هووجعل ذلك مسادرةله لانه ذكرامرين من اؤل وآخرفقد سادر الاخر فمكونله حكم الاولمة وتكون للاقول بالنسمة الى هذا المساد رحكم الاتخرية فلهذا جاءت العمارة التي ذكرها الترجبان عن الله ما درني عهدي منفسه حرّ مت علمه الحنة فلايستره شئ معدهيذا الكشف لانه يعلمين ستقومن لحق كما يعلمهن خاق وهوا للطيف فلايظهر الخبير المحصله العلم ذوقا الذي كسيمه من المعلوم فازّ المعلوم تتقدّم مالرتهة على العلم وان نساو قافي الذهنّ من بكون العلوم معلوسا لامن كونه وحودا اوعـد مافانه المعطي للعـالم العـلم فلابدُّ في الڪيون من سعاد ة وشقا ولو بيرد الهوا ووحرة مفيازاد مماملام المزاج كان سعادة ومالأملاعة كان شقاء ثم تأشي بهذا الحكم على الغرض والكإلوالشر بعة وتحكم فيذلك كاه حكمك مالملاعة وعدمها فافههم فاني اريد الاختصار والتنسه والله يقول الحقوهو مهدى السمل

الباب السادس والجسون واربعمائة في معرفة منازلة من تحرّلهٔ عنسد سماع كلامي فقد مع يريد الوحد الذي بعلى الوجود

| اعيانيا وسيعت منه على قدم<br>عــــلى مدارجها لحالة العـــدم | لولايهماع.كلام الله مابر زت المالوجودولولاالسمع مارجعت |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ببنالحــدوثوبين الحكمهالقدم                                 | فنحــنفىرزخوالحق بشهــدنا<br>ليس التكون ممــن لاكلامله |

قال الله ذمالى انما قولنالشئ اذا آردناه ان تقول له كن فيكون يعينى الحكم مما قوجه عليه امركن كان ماكن فيعيدم به ويوجد فليس متعلقه الاالاثر ولهذا مما في اللسان العربي كلا مامشتقا من الكام وهو أبل و وجد عنه الاثر كلا ماكن ماكن فافهم من الكام وهو أثر في الجروح فليا وجد الاثر سمى ما وجد عنه الاثر كلا ماكن ماكن فافهم والحركة انتقال من حال الى حال اى من حال يكون عليه السامع الى حال يعطيه مماعه عند كلام المتستكم وهو فيه بحسب فهمه فهو مجبور على الحركة واجد الانها الصوفية حركة الوجد الذي يبقى معه الاحساس بمن في المجلس حتى تسلم له ولان في في ما احس تعين عليه ان المان يعرف الحالة عندهم الان يعرف الحال المناهم يكرهون الحركة في الاصل شفس المتحركة ولكن لا تتحده في المال السماع على حكل حال لانهم يكرهون الحركة في الاصل شفس المتحركة ويتحدونها بالحركة في الاسلام على يقول به اهدل الطريق شمريف وهو يسرى في كل شي فلا يحتمس به حال ايقاع وغناء على طريق خاص طبيعي فات الوزن الطبيعية انما يؤثر فيما ترحيب من الطبيعة على من احماص طبيع فات الوزن الطبيعة فيها اثرف اصل ولايشترط في حركة الطبيعة فيها اثرف اصل وجولاها واكن ليست الهافي النفوس العقلية وان كان الطبيعة فيها اثرف اصل وجولاها واكن ليست الهافية النفوس العقلية وان كان الطبيعة فيها اثرف اصل وجولاها واكن ليست الهافية النفوس العقلية وان كان الطبيعة فيها اثرف اصل وجولاها واكن ليست الهافية النفوس العقلية وان كان الطبيعة فيها اثرق اصل وجولاها واكن ليست الهافية النفوس العقلية وان كان الطبيعة فيها اثرق السائع وغياري ويولاها واكن ليست الهافية والمائية النفوس العقلية وان كان الطبيعة فيها اثرق المناه والمناه المناه والكن ليست الهافية النفوس العقلة الفوس العقلة والمناه المناه والكن المناه عليه المناه الم

| 1 1 1 1 1-11- 1                         | 11 -1                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| فانظروا فيه تعرفواماهو                  | نسب الله قــل هــو الله                         |
| ليسيدرى ماهو الاهو                      | احـــدى لذائه صمد                               |
| وهوالنباظ رالذي ماهو                    | لم تلده العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| لاولا واحــد فقل ماهو                   | واحدمابكون عنمه زكى                             |
| وكثير فليس الاهو                        | هوعيزالوجودفهوحسيي                              |
| قلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | • فانظروا الحق فى تناقض ما                      |

فحضرته لاتحمل الغر بالانه واصل للرحم فهوارحم الرحماءفقرا شهمجهولة والجاهناون ما فمهم انزابه مجهلهه منزلة الغرياء الذين لانسب منهم وبينه وهوسحانه مابعا سلعمده الايماجاءمه لايزيده علمه وهوقوله وذلكم ظنكم فهواهم فى اعتشادهـم جارجنب فهمةطعوا رجهم فقطعهما لله فمااشرف العلم بالانساب ولهمذا كانت العرب نشاسر على علم الانساب حتى قال الله تعالى ماقلناه من السان النسب بالطريقين طريق ارفع نسبي وطريق الرحم شحنة من الرحن وهوقوله الولدسر أبيه فكم بيزرجل يأتى يوم القسامةعارفا بنسمه مدلابقرابته متوسملاالىالرحن برحه وبنزمن يأتي جاهلا بهذا كله بعتقد الاجنسة وبعد المناسبة وان علم بالخبرف يحيون عنده بمنزلة كون أبيه آدم منه وهوا بن آدم فيحفل هـ ذامثل ذلك فال هـ ذا النــ لا يعطى سعادة عنــ ده وهوغالط بما يعطى ويعطى ولقدراً بْ ذلكُ دُو قاء كه في عمر تها عن الهنباآدم فظهر لي ذلك في منشرة رآ ها بعض الناس لنا وللعماعة التي امر نهم في تلكُ الله له بالاعتمار مع عن أسا آدم رأى فيهامن التفسريب الالهي وفتح أبواب السماءوعروج الأالجاءة وتلقاهم اللا الاعلى بالاهب والسهل والترحاب الىانبهت ودهمل ممارأي فانرحم آدم منارحه مقطوعة عنداكثر الناسمن اهلالله فكنف حال العباشة فىذلك وانقد وصلتها بحمدالله ووصلت نسبى وجرى فيهماعدلى سنني وكأن من توفيق الهي للمارلاحد في ذلك قدماامشي على اثرها فحمدت الله على الانعام ومااهة ديت الى ذلك الامالنسب الاالهي فانه أبعدمنا سبمة وقدنفع وذكروما تفطن الناس إقول إيله في غيرموضع ما بني آدم ما بني آدم مكرّ رولاا حيد منه ه الهذه الادوّة والمدوّة وما تبدكر الااولوا الاابياب جعلنيا الله والماكم ممن رتأماه ومااشئه هذاالذكرى من المته في في آدم بقوله ما أخت هارون وأين زمان هارون منهلفاء لمذلك والله يقول الحق وهو يهدى السسل

الحكم للقدر المعالوم والذب المن العمومة فالاحكام للسبب هذا يلال وخباب واين هما الفيام فالله يجعلنا من ذاعلى حدر الفير جهد ولاكتولانات ولا النمر يعة عندا العارفين بها الولا النمر يعة عندا العارفين بها الولا المراجدة سمقت يارجدة شملت العارفا العطب المساورة المساورة العطب المساورة المساورة العطب المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة العطب المساورة المسا

قال الله تعالى هو الاقل والآخر و الطاهر و الباطن تبسيها أنه الوجود كله فان هذا تقسيمه فليس الاهوو النعيم نعميان نفسي وهو الباطن وحسى وهو الطاهر في النفس الحساسة و العذاب عذابان نفسي وهوفي الباطن وحسى وهوفي الظاهر والحال حالان حال سابق وهو الاقل وحال لاحق وهو الاحرومانم الارحة سابقة وغضب لاحق ثم رحة شاملة سارية في المكل فهي لاحة حشائية

فالهاتله تعالى معلما ومنمها بالبها الانسان ماغزك برك الكريم فنبهه حتى يقول كرمك فهمذامن كرم الكرم فياام لأمالعفوعن جنى علمك الالمعفوءناذ اداحنت علمه في ظنيان وما حنيت الاعلى نفسك وظفاك ارد الأحيث ظننت انك حنيت علميه كإفال وليكن ظننه تران الله لابعيل كَيْهِوا بمانعملون وذككم ظنكم الذي ظنذم بربكم ارداكم فأصحتم من الخاسرين فياريجت تحاربها وماكانوامهة دينا علرأن اعظم الحنيامات من بهنك وهوان منهب الهك مانم كي منك وان ظهه منك فهكون من كرم خلقك أن نصدّقه فهانيب المدار النارا لحنياره عنيل نفسك وهوعل خلق كريم في ذلك وقد علم منك الكتأذبت معه في الكون جزاؤلا عنده فذل هذا لا يلغ كنه ما تستعقه من الإفضال عليه والانعيام لان الاعراض عند ذوى الهيات والمروآن اعظم في الحرمة من الدماء والاموال ومافعل مثل هذافي حقك الالبري صبرك وتحملك منل هــذا الاذي والحفاء فانه بعلرانك تعلمراءة ساحتك ممانسب البلة من المذامّ التي كانت منه لامنك امجادا وحيكاوأنت مريء منهاا يجيادا وحكمافلر تفش لهسرة اولم تنبازعه ففزت زائدا على ماتستحقه مدرجات الصارين والراضين والموثرين واستعذنت كلذلك فيجمه ونبهنا تهارك وتعالى على عظهم المنزلة لمن هذه صفته بقوله فنءغياواصلج وعلى عظيم العفوعن الحنيابة العظمة من العظيم الشان ثم رميه مهامين لم تصدر منه تنزمهاله وايشار النفسه فتال فأجره على الله فعالت شعرى لم كان اجره على الله ولم يقل فأجره عمل صبغه وايشاره كذاوكذافتنمالي همذا الامراللجحاب ولاتكن منالغافلين وألرم الحدور والادب معالله فلمك ان اردت أن تكون من اهل الله وخاصته الذين جعاوا نفوسهم وقامة لله حعانا القهمى انقاه نفسه لابه فحشر فحازم ةالادماء وفي هذه الاشارة في كرم الحسكر م غنة وكفاية والله يقول الحق وهو يهدى السدل

الباب الرابع والخسون واربعمائة في معرفة منازلة لا يقوى معنا في حضرتناغر يب وانما العروف لاولى القربي

| وفي اموالنا ولنا القياد | اولوالقربي همالحكام فسنا |
|-------------------------|--------------------------|
| ويرحل مسرعاوهوالمراد    | فان جاءالغربيب يقيم يوما |
| جعناها فيحسدناالعباد    | فر ب قرامة وقريب قربي    |
| ولاكون يزول ولافساد     | فا احدیدوم به شقاء       |

وانلم يتصف مالموت هكذاام ماالمؤدب ان تقول فان السائص سامن الادب الااهي الذي ادّب به رسوله فلمس ادب الله حاصا بأحددون احدفن قدله سعد وكان ممن أذبه الله فاغمي الى الله فى الادب وهوا خسين الادب وقد نهامًا الله أن نقول لمن يقتسل في سمل الله انه منت وان نحسب انه مت بل هو جي عندر به وفي ايماني برزق وذكرنا ثعمالي بموعظته ذكري حال اداصاك من قبلنيا توقوع تلك الدوائرعا بهموذكر نامامورا خسيرعنها في المستقبل عندالا تتقبال الح الدارالا خرة تقع بالعبياد بميابسر وقوعهنا ومميالايسير ومميا يوافق الغرض ويلايم الطبع وبميالايوافق الغرض ولاملام الطمع فذكر بالرغمة فيذلك والرهمة منذلك وذكر نفسه لماعلم تعالى ان افراط القرب حباب عظيرعن القرب الهاقرب المنبامن حبسل الوريدوحسيل الوريد نعيلم قريه ولاتراه الصارنا كذلك قرب الحق منانؤمن مقربه ولاندركه ابصار بافكذلك ذكرلنفسه لالعسده أنه حفيظ والحفظ بطال الترب بلاشك فنحسن بعينه وهومعنيا حيث ما كالابل ايما كناونستغفر الله من عثرات اللسأن وان كان من عنداتله فالأدب اولى ولاسم أقما ناسب الى الجنباب الالهبي لا منه في للاديب ان تنكل عني المعمني بل الادب في مراعاة الالفياظ فانه تعمالي لم يعمدل الى لفظ دون غيره مسدى فلانعدل عنه فان العدُّول عنه الى مثله في المعني تحريف بغيرفائدة ويقنع المدوّ من الحكيراء بهدذاالقدرفهي مزلة قدم ومكرخني ورعونة نفس واظهبارمرتبة ذئيبة يتحبل ظهرهاانها زاني وأنها رثبة أسسني واعلى وذكرانه إلىه برجع الامركاء لنعملهان المرجع المه فلانقوم في نئ نحتاج فسهالى الاعتذار عنه اواستنبى منه عندا لمرجع اليه والعبسدا لصحييرا لعبوديةمع الموافقة لامكونله ادلال فكمف مع المخالفة ولماذكر ينفسه احال عساده على انفسهم وقال الهسم انعرفتم نذو سكيرء, فتمويي فن الادب ان نرجع بالنظر الي نفسك فان نظرت فيه وتركث نفسك فياتأ تربت واذا لمتكن أديها لم تكن من إهل البساط فخروت المشاهدة فحرمت العبلم الذي يعطمه الشهود فاني ان نظرت فسم حتى اعرفه فرعااعرفه المعرفة التي تلمق مرلذا النظر ولست الطاوية فأن الذي طاب سبحانه ان نعرفه معرفة الارتساط به وتلك المعرفة التي عدل المهاهن عدل لا تعطى الارتساط فلم تحصل الفهائدة التي قصدالله بهاعمده فالاديب برجع بالنظر الي نفسه عن المرربة قادا عرف نفسه فكرااونتهرداعرفارتهاطه يربه فعرف ربه تنزمهاوتشيها معرفة عقلمة شرعمة الهمة تاشة كأملا غمر ناقصة كاشاءالحق فاله ابإن لنافي هذه ألاحالة عن احسين طرق العلم يه فبين لنياانه الحق واله على كل ثيئ شهيد وقال في حق من عدل عن هـ ذا النظر بالنظر فيه اسدا الاانهم في مرية من لقاء رمهم فلورجعوا الى مادعاهم المه سن النظر في نفوسهم لم يكونو افي مرية من لقياء ريم م فانتهم يجدونه في عين نفو مهم ثم تسمو قال الاانه وكل شي محيط واراد هنا شيئية الوجود لا شيئية السوت فان هناك لانتصف الاحاطة فن وقف مع ماذ كرناه كان بمن اتعظ فان شياما خذبنصيه من الورث فوعظوان شاءبق في النظر على حاله نفسه دائمافان النفس بحرلاسا حسل له لاتنباهي النظرفهما مرة وهي الدايل الاقرب فيكاما ازداد نظرا ازداد علمام اوتخما ازداد علمام باازداد علماريه والله بقول الحق وهويهدى السديل

البياب النيالت والخسون واربعه اله فى معرفة سنيازلة كرى ماوه يتلذمن الاسوال وكرم كرى ماوه يتلذمن الاسوال وكرم كرى ماوه يتلذمن عقولة عن الجابى عليان

حكم الحكرم بأنه لاعنع الله ذالاالمدى عندنا كرم الكرم فهو الذي يهب النعم لذاته الديه بالمرهان مفتاح النم الظر لحد المحدد منع ولاف ذالذه

عليه السلام في الدجال ان جسة نار وناره جنة فأ ثبت الامرين ولم الهمافا لجنة جنة ثابتة والنار الرئابتية والصور الظاهرة رأى العين قد تمكون مطابقة لماهو الامريطية في نفسه وقد لا تكون وعلى كل حال فهما امر ان لابد ونهم ما خيالا كان أو غير خيال واذا ارتبط الامران كا قائماه ما الارتباط فلابد من جامع بنهم ما هو الرابط وليس الاما تقتضه ذات كل واحد منهما الايحتاج الى أمر وجودى وزائد فارتبط الانفسام الانهما ثما الاخلق وحق فلا بقران يكون الرابط أحدهما أوكلا هما ومن الحالم هذا الارتباط فالمنان بل كل واحد من قبول هذا الارتباط فعا وقلهم لا يواحد منهما مهذا الارتباط فاهما مثلان بل كل واحد من حبوله هذا الارتباط فعا وقول الحركة والغنافي الغني الدين حكمه ذلك فانانع ان بين الما فناطيس منهما المنافقة على المنافقة الم

(الباب الشاني والجسون واربعما له في معرفة منازلة كلامي كله موعظة العبادي لو العظوا).

فهو الموفى حدق كل مقام معناه الااله به سلام الما معات لعين كل كلام قال الانام، بغير ملام بعارج الارواح والاحسام والحكم للاقدام في الاندام شمس تشاهد في هاب عمام حكونه يسمو على الحكام مع كونها من حلة الخيرام مع كونها من حلة المناسبة المناسبة

قال الله تعملى لنبيه قل اغماء على عن المواحدة فقال بعض السامعين سواء عاينا اوعظت الم أكن من الواعظين فاعتى الله بأهدل الايمان فقال وذكر فان الذكرى تنفع المؤمندين فالتفت الى القبال وما النف الما المعرض فلم تبعل المؤمن المهدن على المؤمندين في المؤمندين في المؤمندين في المؤمندين في المؤمندين في المؤمندين في المؤمندين المؤمن على المؤمندين المؤمن على المؤمن على المؤمن المؤمن على المؤمن ال

# \* (الباب الحادى والخسون واربعما ئة في معرفة منازلة في المخارج معرفة المعارج) \* الولاوجود الكون في المعارج | مالاح عين الحرف المخارج | المرحة ضرب مثال للذي | قد ارتق في رتب المعارج |

فالنفس الدارج في طريقه

مين عن منازل المدارج

فالالله تعالى تعرج الملائكة والروحالمه وقال المه يصعدالكام الطب وقال رفسع الدرجات ذوالعرش اعــلم أن الممكنات هي كلــات الله التي لاتنفــدومهــانظهر سلطانه الذي لاسعــدوهي مركات لانهااتت للافادة فصدرت عن تركب بعسيرعنه فيالليان العربي للفظة كن فلا تبكؤن عنيه الام كسمن روح وصورة ثم تلتحيم الصوربعضها ببعض لما منهما من المنياسيمات فنحدث المعانىفها بجدوث تألىفها الوضعى وماوقع فصاالوضع فىالصور المخصوصة الالذاتها لابحكم الاتفاق ولايحكم الاختيار لانها بأعيانها اعطت العلر الذي لابتعبؤل والقول الذي لايتبذل والمشيئة الماضة فهي في الشهادة محسب ما هي علمه في الغيب وهي في الغيث يصورة كل ما تقلب السه في الظياه, ممالانها مذلو في الغيب من التقلب وهي في الظاهر تسدُّو مع الآثبات الدلايصيم دخول مالانناهي في الوحرد لانّ مالانساهي لا ينقنني ولائتف عند حمد والمادّة التي ظهرت فهما كلمانالقهااتي هي العالم هي نفس الرجن ولهذا عبرعنه بالكامات وقبل في عسى انه كلة الله ثما علم أن الله تعالى لمااغله, من كلياته مااظهر قذرله به من المراتب ماقدّر فيهما لارواح النورية والنارية والتراية وهم على مراتب مختلفة وكاهمأ وقفهم مع نفويهم وأشهدهم اماها واحتجب اهم فهما نم طلب منهـمأن يطلبوه ونصب لهم معارج يعرجون علمها في طلبهم اماه فلدخل لهم بهذه المعارج في حــــــــــم الحبية وجعلالهم فلوبا بعفاون مواوليعضهم فبكرا يتفيكرون به غرجعيل من معارجهم نفي المثلية عنسه من جميع الوجوه ثم تشسبه الهميم سمفا ثبت عن ما نبي ثم نصب الهم الدلالة على صدق خسبره اذا أخبرهم فتفاضل افهامهم لتفاضل حقائقهم في نشا تهم فكل طائفة سلكت فه مسلكاما حرجت فمه عماهي علمه فلريجدوا في انتها طلهم الماء غيرنفوسهم فنهم من قال بأنه هو ومنهم ديج ال ماليحزعن ذلك وعال لمرتكن المطلوب منا الاان نعلمانه لابعلم وهذامعني البحيز ومنهيه يممن قال يعلمهن وجه ويعجز عن العلم به من وجه ومنهمُ من قال كل طائفية مسهية فهما ذهب المه واله الحق سواء سعد بذلك اوشق فانهااسعادةوالنقاءمن جملة النسب المضافة الى الحلق كإنعلم أن الحق والصدق نستسان مجمودتان ومع هبذا فلهامواطن تدم فيه شرعاوء تلا فباثم نيئ النفسه وماثم ثبيئا لالنفسه وبالجيلة فالخلق كام مرتبط مالته ارتباط ممكن بواجب سواءعدم اووحدوسعد اوشقي والحق من حيث اسماؤه مرتبط بإلخلق فان الاءماء تطلب العالم طلساذ اتبا فيافي الوجو دخروجءن التقسيد من الطرفين فيكما نحن به وله فهو بناوانيا والافليس انابرب ولاخالق وهورينا وخالقنا فينالكونه مه ولنياا<del>حيك</del>و زدله الاان له الاحداد فمناالوحودى ولنافيه الامدادالعلبي فتكليفه ابانانكا نفياه فينا تتكاف لأتبكنيف فباكافناسوانا ـ داخلت المراتب فهو الرفدع الدرجات مع النزول الذاتي والخاق في النزول مع العزوج والصعود الذاتي هاخرج موجودين تأثيروجو ديوعدي ولاسؤثر في الحقيقة الاالسب وهى امور عدمية علمهاروائع وجودية فالعدم لأيؤثرمن غيرأن نشير سنه روائح الوجود والوجود لااثرله الانسسمة عدمية فاذا ارتبط النقينان وهماالوجود والعدم فارتباط الموجودين أقرب فبانم الاارتساط والتفياف كإنسيه تعيالي والتفت الساق بالساق أي النفت احرنابآ مره والعسقد فلانحل عز عقده أمدا ولماتمه وهوالصادق بقوله الحاربك انت وحودر تبته بك يوسئد بعدى بوم بكشفءنااسا فالمساق رحوعالكل المهمن سبعد ومن شق ومن تعب ومن استراح ةال

| ا فهو به الناطــق الساكت | ترجم عنه السان بدا      |
|--------------------------|-------------------------|
| وبت به، فسن البـا ئت     | اذاجت ليـلا الىمنزلي    |
| الوحـــدنه نفسخافت       | ولم يبذق للعبدد من عينه |
| اذاكان هـذا ولاشامت      | وايسله في الورى حاسد    |
| ا بماشاء، وانا الها مت   | هو الحسق بنطق في كونه   |
| المافضل العسجيد الصامت   | فلولا اللبعيين وامشاله  |
| اذاتكت العالم الناكث     | تعجبت منه ومنء ـــــزه  |
| ا فعبدالاله هناالباهت    | وليس بغمار عملي عرضه    |

قال الله تعالى كل ثيم ؛ هالكُ الاوحهه اءلم إن عماد الله الذين اهلهم الله له واختصهم من العماد على قسمين عباد بكونون له مه وعماد ، كونون له بأنفسهم وماعدا هؤلاء فهم لانفسهم مِنا نفسهم لىس بلهمتهــمـشئ فلاكلام انهامع هؤلاء فانهم جاهلون ونعوذ بالله ان نكون من الجاهلين فأما العماد الذين هيمله تعيالي بأنفسههم فهم الذين تحققوا بقوله تعيالي وماخلقت الحن والانس الالمعمدون فهمالعنىدالصرالشدادالاشداء الرجباء يينهه موعلامة ممالاتصاف بحفشع الاحوال مزفنياء وبقاء واشات ومحووغمة وحضوروجع وفرق الىمابقبىله الكونسن الاحوال وكذلك من نعوتهم التي تنسب المحالمات المذكورة من يوكل وزهدوورع ومعرفة ومحمة وصبروشكر ورضا وتسلم الى ساثرالمقيامات المذكورة في الطريق فان نقوسهم تقبل التغيير والتحويل من حال الي حال ومن مقام الى مقام واكن ذلك كله تله لما يمعو ادعاء الاهمين هذه الامور كلها فد خلوا علمه سهاذوقا وحالالاعليا ولااعتقيادا فانتسائرا لمؤمنين والعلماء علماءالرسوم يعلون هذه الامه ركلهيا ن لاقدم الهم فيها فهؤلا ا أدا تحلي لهم الحق لم شبنوا لظهوره لانّا لحدث ا داظهر له القدء يعو ذلاطاقة للمعدث على رؤية القديم ولهدذا جاء الخبرالصحيح الالهبي بأن الحق قد يكون بصر وسعه حتى يثنت لظهور الحق في التحيلي اوفي الكلام الآثري موسى لما كان الحق سمعه ثبت الكلام الله فكآمه فلما وقع التحلي ولم يكن الحق عند ذلك يصر موسى كما كان ١٩٠٠ معه صعق ولم ثدت فلوكان بصره لننت واماالعمد الآخرون فهمه به به فيثبتون في كل موطن مهول من حادث وقدء للقوّة الالهمة السارية في دوا تهــم فلا حق حال ولا ﴿ فَمَنَّامُ الْاونظهرُ وَنَ يُهُ وَفُــهُ يَطُر بق الْحَكم يه والتصرتف فمه فهم علكون الاحوال والمقيامات ولاعلكهم ثبئ الاماقة رناه من ذلك الامر علله الحق اذاكان الحق ملك الملك فسذلك القدر بكونون في ذواتهـم فيه تعـالي يسمعون و-صرون وبأكاون ويشربون ويشامون ويقومون وله يسمعون ويبصرون ويأكلون وبشهربون ويشامون ويقومون وهوقول رسول الله صلى الله علمه وسلم في بعض خطمه في النَّناء على الله فانما نحن به وله فاذااجتمع عبدان الواحدله نفسه والاتحرامه أنكرمن هوله نفسه على من هوله مه ولم تكرمن هوله به على من هوله ننفسه لانه عسد محض خالص والصورة الظياهرة منهم ماصورة خلق والمباطنة عن هولله بنفسه صورة خلق والصورة الساطنة من الاتخرصورة حق فهذا يتصيرف بحق لحق في حق تنحر يتصرتف يخلق في خلق لحق ومنهمه من يتصير "ف في حق لحق بخلق اعني من الذين هم بأنفسهم فخرق العوائد لمن كان تله ننفسه والمسنزلة لمن كان تله مالله فهؤلاء اصحاب كرامات وهؤلاء اهل منازل فأصحاب الكرامات معلومون عندالله معلومون عندا لللق واهل المنبازل معلومون عندائباء وعنسدالله مجهولون عنسدا لخلق الاان اهل خرق العوائد يبطن في حالهم المحسكر الالهي والاستدراج واهل المنازل مخلصون من المكر لانهم على بصبرة سنة من ربيم فهم اهل وصول الي عين لحقيقة جعلنااللهمن عسدالا ختصاص آسن بعزته والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

الله وقليل في أهل الله من بيتى معه الايمان مع العلم فاله لما النقل الى الاوضيح وهو العملم فقيد النقل عن ايما له والكامل هو المؤمن في جال علمه بما هو به دؤمن لا بما كان به مؤسمًا في ها مؤمن عالم بعين واحدة والمقديقول الحق وهو يهدى السبيل

\* (الباب الباسع والدربعون واربعما ته في معرفة من رلة المس عبدي من تعبد عبدي) \*

سجانه ما کدله
کل وجوداته له
څه مفه او بعد هذا فصدله
به کل علم فضله
فی کل احوالی وله

العبدمن لاعبدله
قد جمع الله له
منستها ومحمكم
سواه ادعمدله
بكل عمين اشهده
فاعمسا النابه

فال تعيالي قل ان الامن كله لله فقلنا الامركاه لله الله الخيلق والامرفه و الخلق والامراعيا أنه لاعلانا المملوك الاستمده والهذا يقبال فىالحق انه ملك الملك غيرسمذه ماعاك عمد فان العمدفى كل حال يقصد يسمده فلايزال بصرف سمده بإحواله فيجمع اموره ولامعيني للملك الاالتصريف ومهمالم هماالسنيد بماطليه بهالعيد فقد زالت سيادته من ذلك الوحه واحوال العيدعلي قسمن ذاتة وعرضية وهو بكل حال منهايت صرف في سيده والبكل عبدالله فن كان دني الهيمة قليل العلم كثيف الخياب غليظ القفاترانا لحق ونعمد عسدالحق فنبازع الحيق في ربوييته نخرج من عبوديته فهو وان كان عبدا في نفس الام فليس هو بعيد مصطنع ولا مختص فاذالم تتعبد أحبدامن عبادالله كانعبدا خالصالله فتصر ففىسيده بجميع احواله فلايزال الحقفي شأن همذا العبد خلافاعلى الدوام بحسب التقالا ته في الاحوال قال علمه السلام خادم القوم سمدهم لانه القيامً مامورهم لانهم عاجزون عن الفدام عاتقت صدمه احواله مفن عرف صورة انتصر اثقا عرف مرتبة بدمن من سهة العبد فيتمث العبديا متثال أمن سهده والسه مد بالقيام بضر ورات عبده فلا بنفرّ غ العدد مع ما قرر ناه من حاله مع حال سهده لان يقدّى عبدا يتصرّف فيه لانه بشهد عا، ما ان ذلكُ العبدالا آخر يتصرّف في سمده تصرّفه في همله انه مثله عبد الله واذاكان عمد الله لم يصيرأن يتعمده هدذا العيد د فامل عمد الاالحاب لقب سلمان الدنيل فاخبرني في مساسطة كانت مني ويبنه في العلم الالهي فقلت له اريد أن اءع منك بعض ما كان منك وبين الحق من المسلطة فقيال نع باسطني بوما في سرتي في الملاك فقبال لي آن ما يجي عظهم فقلت له ما يكي أعظم من ملككُ فقبال لي كيفُ تقول فقلت لهمثلك فى ملكى وانس مثلك فى مليكك فمن اعظم ملكا فقيال صدقت اشارالى النصريف بالحيال والامروهو ماة زرناه فاذاعلت هذاعلت قدرك ومرتبتك ومعيني ربويتك وعلى من تكون رمافي عن عمد فهو مااعلم قريب ومالحال أقرب والذفى الشهود والقدية، ل احق وهو بهدى السمل

، (الباب الخمسون واربعمائه في معرفة مذا زلة من ثبت لظهورى كان بى لانه سسجانه كان به لالى وهو الحقيقة والاوّل محياز) ،

اذا بن العبد ف وطن اذا دلت ارب حبل كذا اذا لم حكن غير معمدنا فلا بصح التجريد عن التسديير لانه لوصح بطلت الربوبية وهى لا تبطل فالتجريد محمال فلامســتند للتجريد لانك لا تعقل الهك الامد برافيك فلا تعرفه الامن نفســك فلابد أن تكون على تدبير فلا بدّمن جسم وروح دنيا و آخرة كل دار بما يليق بها من النشآت و تنتق عاروا حها بتنق عهـاصورة الخلق والحق كا تقدّم لنا في هذا الكتاب في هذا المعنى في الترجة عن الحق

كن كمف شئت ذانى \* كاتكون اكون \* هكذا هو الامرنى عينه والله يقول المق وهو يهدى السبيل

\*(البساب النامن والاربعون واربعما له في معرفة منسازلة من كشفت له شيأ بمناغتندى بهت فكيف يطاب أن يراني)\*

على فصصيف بنا اذراه وهل ثم عين تراه سسسواء وعين السوى هوعين الاله وجوداو فقيد ابنا في حياه فعين ضيلالتنا من هيداه

اداكان ماعنده حاكم فليس براه سوى عينه يغالطنها توجود السوى فامكانها لم يزل قائما فلسنا سواه ولانحدن هو

. قال الله تعيالي فه ت الذي كفروله ذا كفروما كان الاالشيروق والغروب وهو الوحيدان والفة مد هذه شمس عق أشرقت من المشرق ولولا شروقها ما كان مشرّ قاذلك الجانب فأت بهامن المغرب وهذا في الحقمقة لوأتي بهاأى لواشرقت من المغرب لكان مشر فافعاا شرقت 'الامن المشرق فيهت السكافر وهوموضع الهت لانهء لمرائه حسث كأن الشروق لها انبعه اسم المنسرق فليس للمغرب سدل في نفس الامرنف أموت اليكافرالامن عجزه كدف يوصل إلى افهام الحياضرين مع قصورهم موضع العلم قهماجاء به ابراهم الخليل عليه السلام فاظلم عليه الاص ونخيط في نفسه فظهرت يحة ابراهيم عليه السلام عليه امام الحاضر ينوانمانسب الكفراليه بالمسئلة الاولى فانه علم مااراده الخليل قوله ربي الذي يحيي وممت فسنره فسمى كافرا فقيال أنااحبي وامت ويقيال فمن ابني حساة الشخص علسه إذا استحق قذله أنه احسابيهم يكن مرادا لخلدل الامافهمه نمروذ فعمدل ابراهيم الى ماهواخني في نفس الامر وابعدوهوا وضيء عندالحياضرين فجياء بالمسئلة الشانية فبهت الذي كفرفي امرابراهيم كمفءدل الى ماهواخق في نفس الامر والعدلا فامة الحسة علمه عنسدةومه فكان بهته في هدذا الامر الميجزالذياعمي بصائرا لحاضرين عن معرفة عدوله من الاوضوالي الاخني فحصل من تعجبه ومهتبرني نفوس الحاضرين عجزه وهو كأن المرادولم بقدري وذعلى ازالة ماحصل في قلوب الحاضرين من ذلك فعلمصيد قه ولكين الله ماهيداه أي ماوفقه حتى يؤمن بقوله عليه السلام فانه عالم بأنه على الحق ولابعيج بهت الافي تمجلي ماعنبه الحق وماعنسد الحق الاماانت عليه فانه لابصحران يفلهيراايك الامك فتقريه فعل ولاتنكرما أنت مه مقرفسه وذلك لجلك بك ورمك لانك لوعرفت نفسان عرفت ربك فسانم الاخلق وهو ماتراه ونشهده ولوفنشت على د فائني تغيرا نك في كل نفس لعلت ان الحق عين حالك وانه منحمث هوورا ؛ ذلك كاه كما هوعين ذلك كله فالحق خلق وما الخلق حق وان اختلفت عليه الاسماء البس بماعندالله دلأجيل موسي فصعق وهو اعظه مين الهت ومااصبعقه الاماعنده وهوفي طلب أن يرى ربه فلاعلم موسى عند ذلك ما لم يحسكن يعلم من صورة الحق مع العبالم قال تبت المسلمة أي لااطلب رؤيتك على الوحه الذي كنت طلبتها اولافاني قدعرفت مالم الحسكن اعله منك وأنااول المؤمنين بقولك أن ترانى فانك ماقلت ذلك الالى وهوخ مرفلذلك الحقه ما لايمان لا بالعلم ولولاما اراد الاعان بقولهان ترانى ماصحت الاواسة فإن المؤمنين كانواقسله ولكن مهذه الكامسة لم يكن فيكل ش آمن بعد الهت او الصعق فقد آمن على بصبرة فهو صاحب علم في ايمان وهو عزيز الوجود في عساد

| 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * (الماب السادع والار بعون واربعما ئة في معرفة منازلة من دخل حضرة التطهيرنطق عني) *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا اذاطهر العبد من كونه المحلومة موالناطق المحلومة من كونه المحلومة موالصادق الموسوم به عائد المحلومة موالمحلومة المحلومة المحلوم |
| قال القه نعالى يوم ننه دعلهم السنهم والديهم وارجلهم بحاكاتها يعملون يعنى بها ولانته د الالاجندة اذلابة من متمود عليه والديم والرجلهم بحاكاتها الفلاعية المتمود عليه والمراكبة وكان عين الشاهد عين المتمود عليه فهوا قرار لا شيها دة وماذكرات المال عليه النفس الناطقة ارساط فهوا قرار لا شيها دة وماذكرات والمحالة المالة المحالة المالة المحالة وهي متمهود قله في حال عدمها قائم المالة في المحردة والقائم المالة والمحالة المحكودة المحالة المحالة المحالة المحالة وهي متمهود قله في حال عدمها قائم المالة في القائمة والمائة المحالة المحالة المحالة وهي متمهودة المحدد والموجودة في رأى العدن القدر الموجودة في رأى العدن القدر الموجودة في رأى العدن القدر المحالة المحالة المحالة وهي المحدد المحالة المحالة وهنا المحدد وهنا المحد |
| فليس ورا عدا الكشف كشف الوليمن بعدهذا الوصفوصف المن العدمة الموصف المن المدمة المرع وعرف المراب المدمة المرع وعرف المراب |

الطلب والقرآن كلام الله وهوصفته فكان محدصفة الحق تعالى بجملته فريطع الرسول فتد اطاع الله لانه لا ينطق عن الهوى فهو لسان حق فه كان صلى الله عليه وسلم منشئ في لدل هه كله وظلمة طسعته اباوفقه الله اليه من العمل الصالح الذي شرعه له صورا عليَّة أيكونُ الآبل جُولُ الْحَلِي الالهي الزماني من اسمه الدهر تعيالي ويستعين مالحق لتحلمه في انشائها على الشهود وهو قوله تعيالي ان قرآل الفعر كان مشهوداولم تكن هذه الصورالاالصلاة مالاسل دون سائرالاع البردانميا قلنيا بالاستعانة ابتوله عت الصلاة ماني ومن عبدي واستعينوا مالله ولايطاب العون الامن لدنوع تعمل في العمل وهو قوله وابالـُنسـتعين فكن أنت باوارثه هوالمراد بهذا الخطاب في هذا العمل فيحكون مجد صلى الله عليه وسلم ما فقد من الدارالد نيالانه صورة القرآن العظيم فن كان خلقه القرآن من ورثتيه وانشأصورة الاعمال فيليل طبيعته فقديعث مجمد صالى الله عليه وسلم من قبره فحمياة رسول الله صدر الله عليه وسل يعدمونه حياة سنته ومن إحياه فيكا نميا حيا النياس جيعافانه المحموع الاتموا البرنام الإكلُ ولهـــذا قِال في ماشّــئة اللهل انهاا قوم قبلا ولا أقوم قبلا من القرآن وكذلا أشدّوها أ أى اعظم تمهيد الانه قال مافرّ ظنافي الكتاب من شيئ وايس الاالقر آن الحيامع واشدّ شاتا فانه لا ينسيخ كإنسخت سأثر الكتب قبه لدمه وان ثبت ماثبت منها مماور د في القرآن وله به أجاء به فظ الفياضية فى النبوت فهو أشدَّ شو تانيم الاتصاله القيامة وفيه ما في الكتب وماليم في الْكِيْبِ كَمَا كَانِ في مجد ما كان في كل شيء وكان فعه ما لم يكين في شي لأن القرآن كان خلقه فاعطيه هو وامَّته ما لم يعط نبيَّ قبله فإذا انشأمن انتأصورة هذه الإعمال الليلة ونفيزالخق إنهمو دومن كونه معيذاله ارواحهافها ة ناطقة عن أصل كريم الطرفين بين عبد منحقق بعدو دينه موف حق سيبده لمريلة فت الى نفسه ولا الى صورة ما خلقه الله علم التي توحب له الكبراء بل كان عدد امحضا مع هيذه المنزلة ولهذاقدم الالنعمد فانه ماقمل الصورة الافئاني حال فقال بذاته اللانعيد وقال بالصورة وابال نستعنثم رجع فقال اهدنا الصراط المستقيم الى آخرها فجمع بيز الامرين وبين ربعظم وفاه حقه عملي قدرماشرعه له لابطالب بغمير ذلك فانه تصالى هوالذي ادّيه أي جمع له فيه جميع فوائد الخبرات فلمانشأت هذه الصورا لعمامة الليلمة بين هذين الطرفين الكرجين كانت وسطاحامعة لآطرفين فكانت عبداربا حقا خلقاوم ذه الصفة انشأالله العبالم ابتداء فاناله في اسميائه ونعو نه الطرفين فانه وصف نفسه عيانتعالي بدعن الخبلق ووصف نفسه بمياه وعليه الخبلق ولم برلابه ذين المعتهز موصو فا لنفسه وهما طرفانقهض فحمع بين الضدّين ولولا ماهو الامر هكذا ماخلق الضدّين في العالم والمثلان ضدَّان فهماضدَّان من اجل الماثلة حتى تعلم ان العالم على صورته في قبول الضدِّين بل العالم الذي هو عمزالضترين صورةمن انشأه فظهرالعالم بالاصالة بهز الطرفين ومشيى الامرفى خلق ما خلق الله مايدى العالم فللعبالم انشاءالصو روللعق ارواحها وحساتها كإقال في حق عسبي واذتخلق من الطهن كهيئة الطبرفي الصورة الخلقية فبكون طائرا باذن الله فحعل الصورة للغلق وكونه طائر اللعق وفي انشائك قال فأذاسويته هومثل تخلق من الطهن كبئة الطهرثم قال وفعنت فهه من روحي هوقوله فبكون طاثرا ماذني فن كان مع الحق في مقيام النه و دوالجع عندانشاء العيد صور الإعمال قامت حية ناطقة وإن انشأها على غبرهذا النعت من الجع والشهو د كانت صو را دلا ارواح كصو رالمه وّرين الذين «ول الله لهم يوم حموا ما خلقتم فلاستطمعون لان الاحماء ليس لهم وانماه وته واعني الاحماء الذي تقع به الفائدةمن الحق فان الطسعة تعط إحماة في الصورة ولكين حماة لا فائدة معها وهي الحماة التي ن المعفنات فلس في قوّة الطسعة اكثره ن وحود الاحساس لاغبروا ماالةوى الروحانية التي عنها كمون الصنائع العملية فن الروح الالهية فن ءلم مراتب الارواح يعلم ماا ومأنا اليه في هيذه لتحالة والله يقول لالحقوهو يهدى السسل

. كل علاء غذه و قوع فهو به خسرو تعلقه به قبل وقوعه هو به عالم في ادب الملا تبكة العلهم عماقصد الحق منهما لمالوه تعالى فتبالواتر كاهم وهميصلون واتمنياهم وهم يصلون لان عروجهم عنهم كان عند صلاةالعند وصلاةالعصر كدأ وردا للمرفأةول مجساللعق عرفتهم الماعرفته آدابك فنسبتهم الهانفقلت هؤ لاءا دامآءالله وعلامته ماذا رأوا دكرالله انعققهم مالله وليس الاالعمو دية المحضقرا للسالصسة التي لانشو بهاربوحة بوجه من الوجوه فهذه آدابك وكل نعت برى فهم فيه وائحة ربوسة فهو أدب الخلافة لاأدف الولاية فالولى ينصرولا للتصروا لخلفة ينصرو للتصروالزمان لايخلومن منازع والولى لاسمامح فانسامح فليس بولى ولابو ثرعلى جنباب الحق شمة فهوكاه بقه والخليفية هويته فيوقت وللعبالم فيوقت فوقتبارج حنباب اطهق غييرة ووقتبار حجحنباب العبالم فسيستغفر لهم يماوقع منهم محانفارله الولى وهؤلاءهم الفردون الذين تؤلى الله آدامهم نفسه بقول الخلفة لازيدن على السمعين في وتت ويدعوعلى رعل وذكوان في وقت وابن الحيال من الحيال فالخليفة تحتلف عليه الاحوال والولي لاتحلتف عليه الحال فالولى لايتهم أصلا والخلمفية قديتهم لاختلاف الحيال علمه فابذعي دعوى الاويكذبه مع صدق حال آخر بدومنه فأثداب الاولماء آداب الارواح اللككية الاترى حير بل عليه السلام بأخد حال الحرفياقيه في في فرعون حتى لا تنافظ بالتوحيد وسابة مسابقة غيرة على جناب الحق مع عله بأنه قدعه إنه لااله الاابله وغليه فرعون فانه قال كمة. التوحمد السانه كالخبرالله عنه في الك تاب العزيز والخليفة متول لعمه قلها في اذبي الشهدلال بها عنيه اللهوهو بأبي واس هيذا الحيال من حال قول هذا الخليفة الاستحرب لاتذرعلي الارض من الكافرين دمارا ولعل لوطال علمهم الامدار جعو اوفي اصلابهم من يؤمن ما لله فتقرّ مه اعت المؤمنين فاآدابالاواساء غنسف المغذوب عليم لارجوع فيه ورضافي المرنبي عنهم لارجوع فيه فانذلك آدابالحق والحق الوافسع الواحب وقوعه وآداب الخلفاءالرنضافي المرنبي عنهم والعفو وقتبا والغنب وتشافى الغضوب عليهم فلهذا خص الاولماء دون غيرهم في قوله هل عرفت اولما في والمكل اولماء ولكين اولماءالا مماءالاالهمة وهؤلاء اولماءالاضافة فهم أولماءالله لااولماءا مماء وساعة فك بالذرق بين اسماء المكنات والاحماء الظاهرة انشاءالله في باب الاحمياء من آخره ـ ذا الكياب والله بقول الحقوهو بهدى السيمل

(الباب السادس والاربعون واربعها كم في معرفة منازلة في تعميرنو اشي اللبل فوائد الخيرات) \*

وانئ الله لله فيها الخير اجمعه المعالمة والمنالكرم المنالكرم المنالك من الرجن بالكرم المنالك المنالك

قال الله تعالى والمن العلى خاق عظم وقال ان مائة الليسل هي اشد وطأ واقوم فسلا ولماسشات عائشة عن خاق رسول الله على المه عادت ولل النه افر د الخاق ولا بدأن واغاقات ذلك الخلق بالعظمة الخاق ولا بدأ ويكون دلك الخلق المفرد جامعانا كارم الاخلاق كان الوصف الله ذلك الخلق بالعظمة كاوصف التران في دا تطور الله في الدوس ولى الله صلى الله عليه وسلم على المن المنافر المنافر المنافر الله وبين النظر الى وسول الله من المنظم وتكان القرآن في دا نظر الله فلا فرق بين النظر المه وبين النظر الى وسول الله من المنطر المنافر المنافر النظر الى المنافر النافر النظر الله فلا فرق بين النظر المنافر الله من المنافر المنافر النافر الن

وسعدا بواه وهذامن اعظم مكارم الاخلاق كان بعض الصالحين يسأل الله الغزاة فلابسهل الله علمه اسباجا ويحول منه وببن إسباجا ويحول منه وبين الجهاد في سمل الله وكان من اولماء الله الاكار عنّد له حسد مث مع الله فهية حائرا في تأخر دونعذ رالاسهاب علمه مع ما قد حصل في نفسته من حب الحهاد لمافيهمن مرضات الله وماللشهرا عندالله فلماءلم الله انه قد ضاق صدره لألبًا اعلمه الله ما اطريق التي كان أخذعن الله العلم مافقيال له لايضمق صدرك متعذرا صماب الجهياد علمك فاني قضيت علمك لوغزوت لابيرت ولواسرت اتتنصرت ومت نصر انياوان لم تغزيقت سيالما في متهاز ومت على الإسلام عبداصالحنا فشكرالله على ذلك وعلمان الله قدا ختبارله ماهوالاسعد فىحقه فسكن خاطره وعملم ان الخبرفيما اختياره الله له فهذا أيضامن آداب الله الذي مذيني لاعيار فيزيالله أن يتأدّبو المهامية الله تعمالي فآذارأ تتمن أسلم واستسلم وقامت به آداب الحق فتنام بهما في نفسه وفي عمياده وتأدّب مع الصفة لامع الاشخياص وتخيل صاحب الصفة انه تأ ذب معه وماءنده خبر يحيال هذا الادرب فانه ينظر العبالم بعين الحق وعين الحق تنظرهم بمااعط اهماعلم الله بهم وعلم الله بهم ماهم علمه من الاحوال فا ن الذوات التي تقوم مها الاحوال لا يحكم علمها من حمث الدوات بسعادة ولا شقاء واعاذ لله عليقوم مهامن الصفات فالصفات لاتتصف ما اشقا الذابتها ولامال عادة والذوات الجياملة للصفات لاتنصف لنفسها بسعادة ولاشقا فأذا قإمت الصفات مالذوات وظهرت أحكامها فيهماا تصفت الذوات بجسب ماحصل من الامتزاج الذي لمَ بكن ولالو احد منهما على الامنه را دفقه ل عنه د ذلكُ سعمد أوشق وفانظر بديث السبيعادة والشيقاء حث لمنظهم االانالا متزاح كإلم نظهرسو اد المداد الإمامتزاج العفص والزاج كالمرنظهر ساض انشقة الابين الشقة والنصارة فالخوف كلعدن التركيب والآفات كاها انمائطرأ على الشخص من كونه مركاوا لخروج عن التركيب بعتل ولايقع في العيالم أصلا ولهذا فال أبومزيدائه لاصفة لولانه اقبرفي معتبواية بساطته ولمريز كسانق لالاصفة لي وصدق ولكنه غيرواقع فى الوحود فياثم الامرك بقيل الصفيات بالسعادة أوبالشيقاء بجسب ماتقة ضمه أمزجته فقد فرغ ربك وماكل فراغه عن الاشتغال وانماارا دبه التنزيه أى ان الامور لاتقع الابماهي عليه في نفسها عصمه ايتيه من الزال الدي مقتضمه هذا المشهد فقد اعتبي الله مه الاعتباءا لاعظم فأنه من هنازات الاقدام كاحاء في الشهر بعة نظيره حين ذكرالنبي صلى الله عليه وسلمه ن سب قي الكتاب بالسعادة والشقاء فقالت الصحابة ففسم العمل فقال أعملو افسكل منسيماا خلق له وقد بتراسياب الملمروط وقه واسماب الشقاء وطرقه وجعل السلولة على طرق الخبريشري فانظرهافي نفسلة فان وجدت الامم عندلة اذا كنت ف الخمروا جداباطنك وظاهر لنفهه على السواء غمرص تاب فتلك المشمري فافرح بهافان الله مايند للدوان رأ ت الخبر في ظاهر له وتحد في ماط لك نكبة من شك اواضطراب فيما أنت فيه و ن عمادة ويقع لكُ خاطر فى اصلها بما يحتالف ظاهر الفعل فاء لم إن الله لم يعطك ايما بالولا نور قلبك به فابك عمل نفسك لنفيالك فيالا آخرة من خلاق هذا مهزائك في نفسك وأنت أعرف بنفسك وما يحطرك ولهذا قال صلى الله عله وسلم أن الرجل المعمل بعمل الجنة فعماييد وللناس فأنه يبدولله منه هذا الخاطر الذي يقدح في الايمان من الشائر القيامُ مه ان الامر الذي هو فيه من الشهر ع ليس هو على صورة ما يعطمه هرهذا هوالملاءالمين وان الرحل لمعمل بعمل أهل النيار بعني من المخيالفيات فيما يبد وللنياس والذي يبدولله من ماطنه خلاف هذا من نور الاعان والصدق مع الله في ان هذا الحال الذي هو علمها لامرالله فسكي باطناو يمذالف ظاهرا فسدولته منه مالاييد ولانياس فقدامان صدلي اقدعلمه وسلم في هذا الخيرما الساس علمه في انفسهم عُراتعه إن في ترجة هـ ذه المسازلة من الحق اشارة لطيفة نى فى استفهامه عماهو به عالممثل قوله اللائكته كمف تركم عبيادى وهم يعلمون أنه اعملم بهم متهم الايعلم من خلق وجمع ماهم فمه خلقه تعالى وهوا الطبف سؤاله الخبيرى اسأل عنمه لانه واقع

الخياصة هذا الابقار في صاحب هذا المتنام كان بي بكر الصديق الذي مارأى شيئاً الارأى الله قبله بالدين الخيال والعهد الالهى الذي كان عليه وفي شهوده ولهذا لمياوا جهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاي بان برسالته بادروما المدكا ولاطلب دليلاعلى ذلك منه بل صدة به بذلك العهد الخيال فأنه رأى رسالته هنيال كارأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بونه قبل وجود آدم كاروى عنه كنت سيا و آدم بين الميا والطين أي لم يكن موجود او انما عرف بذلك القوله وا داخذ نامن الندين مشاقهم وكان هذا المشاق قبل وجود جسد آدم فالما وجدادام فالموجد المناق المقرء ان فشهد وافهذا هو المشاق الذاتي والميناق الاول هوما اخت دعى الانباء فلما والذي من قنى نخبه ومنم خدله الله فأشرك جعلنا الله من قنني نخبه ولم يدل آميز، ونه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

## (الباب الخامس والاربعون واربعما ئة في معرفة منازلة هل عرفت اوليا في الذين اذبيهم باتدابي)

عدره فاعتده وا بالادب هيكذا عينهم في الكتب هيكذا عينهم في الكتب هم هومعدود بذا في النجب ذا للمنظف الحجيب فتراه مناهم في النوب منهم اقدامهم في القرب

فال الله تعيالي قل ان كنتم تحبون الله فالمعوني بحبيكم الله ومن احت الله ذل ومن احمه الله دل فالمحب ذلمل والمحموب ذودلال وقال صلى الله علمه وسلم ان الله اذبني فحسن ادبى واعلم أن لتعريف الله مض عمد ديمنازل الخلق عنده من ولى وغيره طريقين الطريق الواحدة الكشف فيرى مشازل الخلق عندالله فيعامل كل طائفة بمنزلتها من الله والطريق الاخرى ملازمة الادب الالهي والادب الالهي هو ما ثبرعه لعباده في رسادوعلي السنتم فالشرائع آداب الله التي نصبها لعبا ده فن بوفي بحرق شرعه فقد تأدّب أدب الحق وعرف اولما الحق فاذارأ يت من جع الخبريدية وملا مهماية فتعلم انه أخد بأدب الله فان رسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول لربه وهو الصادق العيالم بربه وأنخبركاه سيدمك فالخبرادا اردت أن تعرفه فأعلاانه حماع مكارم الاخلاق وهي معروفة عرفاوشر عاوكل ماتراه من اقامة الحدود على مُن لولم يأ مرك الحق بذاك الكنت تعفو عنه فذلك لا يقدح في مكارم الاخلاق مع هــذا الشخص فانك مافعات به مافعات لنفسك وانماالله فعل بعسده ماشاءعلى بدلة وكلا كماء مدلسه واحسد وانما كلامنيافي ارجع الهكالالامر سيبدل فاته من مكارم الاخلاق في العبيد امتثال اوامس سيدهم في عماده والوقوف عند - دوده ومراسمه فهم لا تحدقو ما يؤمنون بالله والموم الأسخر بوا دون من حاذالله ورسوله ولوكانوا آباءهم اوانباءهم اواخوانهم أوعشيرتهم وكؤنهم حاذوا الله ورسوله هو الذي عاد عليهم فهم جنوا على انفسهم ما حنى عليهم صاحب مكارم الاخلاق في تعرَّض لا من فق له احبأن يتعرض المه فبه فبالعلت معه في عدم وذك فديه الامااحب ولا تحيي ون مكارم الحيلق الاأن نفعل مع الشخص ما يحبد منك فانه قد ابغضك اوَلالاعها مك ماللة والهوم الا أخروا تحذله عدقرا فن مكارم خلقك معه ان تناطف به في ايانه فان لم ينفع فلتقابله ما المهر فان لم يذعل ولج وقد رت على قتله شهدالله له بأنه رحيم وهو حضراقة لعرأس الغلام وقال انه طسع كافرا فلوعاش ارهتي أبويه طغيانا وكفرا والنظم هوفى ساك المكفا رفقة آدا لخضر رجة مه حدث اخرجه من الدنياعلي الفطرة فسعد الغلام

فإذا ولداباه لو دونشأ محفو ظاقيل التكايف كسهل من عهدالله وأبي يزند البسطامي ومن اعتني الله به من امثالهما عن كان من النباس قبالهما وبعدهما وفي زمانهما عمن لم يصل المناخيره كما وصل المناخيرهذين السمدين فلمبرزأه فيعهد هذايشي مماذكرناه آنف فيق عهده على اصله خالصاوهوالدين الخيالص لاالخلص فقيام بالعديد من غبراستخلاص فياهوه ن العيما دالذين امروا أن يعيدوا الله مخلصين اذلافعلاهم في الاستخلاص برّ لم يعرفوا الاهذا الدين الخيالص من غيرشوب خالطه حتى يستخلصوه منه فيكو نوا مخلصن هذالم يذوقوا له طعما مثل ماذاقه الغير ومن كان هذا حاله من الدين فهوصاحب العهد داخلاص فلاشق فانه لابعرف الشقاءالاأههل المكامدة والجياهيدة في استخلاص الدمن بمن أمرهم الله أن يستخلصوه منه ولدس على الحقيقة الاهوى نفوسهم وهؤلاء في المرتب ة الثيانية من السعادة والطبقة الاولى وهمالذين يغبطهم النسون والشهداء اصحاب المنابر يوم انتمامة الجهولون فى الدنبافهم لايشفعون ولايستشفعون ولابرون لاشفاعة قدرا في جنب ماهم فيه حن الحيال الطاهر القدوس لاالقدّس ومن هذا القيام قال أبويز يدلوشفعني الله في جميع الخلائق يوم القيامة لم يكن ا ذلك عندي بعظم لانه ما شفعني الافي لةمة طين بعيني خلق آدم من طين ونحن منسه كما قال من نفس دة خلقت تلك النفسر من طهز فانظر ماا عجب اشارته أبي نزيد واماليّا أن يحظر للهُ في هذا الرحيل إحتقارمنه للمقام المحود الذى لمجدحلى الله عامه وسلميوما القيامة فأنه يفتح فيهأ مرالشفاعة وهومقام حلمل مل فأعلمأته ماسمي مقامامج ودالجزدالشفاعة بل لافعه من عواقب الثناء الألهى التي مثني رسول الله صلى الله علمه وسلمها على رمه عزو حل مما لا بعلم مذلك الفناء الخالص الدوم ها جدالا من أحل الله لامن إحل الشفياعة ثم حاءت الشفاعة تبعيا في هذا المتبيام فيمتبال له عند فراغه من الثنياء سل نعطه واشفع تشفع فنشفع فيااشيافعيز أن شفعو افسيم إلقه الشفاعة للشافعين عند ذلك فيشفعون فلاسق ملاً ولارسول ولاموَّدن الاويشَّفع من هو من أهل الشفياعة وأهل العهد الخيالص على منيار هيه لايحزنهمالفزع الاكبرعلي نفوسهم ولاعلى أحد لانهم لم بكن اهيرتسع في الدنياوكل من كان له تسع في الدنيا فانه وان أمن على نفسه فانه لا يأمن على تادعه اكمو نه لا يعلم هل قصر وفرّ ط فها أمر ه مه ام لا فحرّ نه الفزع الاكبرتة وليعض النسأء من العارفين لجاعة من رحال الله أرأ ، تبالولم يحلق حنة ولا نارا اليس هو بأهل للعبيادة تشبرالي الدين الخيالص وهوهذا المقيام وهي امرأة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وبقول فمهأ يويزيدالا كبرلاصفة لى فلواستخاص عهده لكان مخلصا واذا بكن مخلصا كأن ذاصفة فلم يصدق فىقوله وهوعندنا صادق وهذه الطائفة هم الذين عهم قوله نعالى رجال صدقوا ماعاهدوا الله عامه وهوهذا العهدا لخالص نسكه الله عام مأنهم من قضي نحيه أي من وفي بعهده فإن النحب العهد ومنهبهمن متنظولان العبيد مأدام في الحهاة الدنبالا مأدين التبديل فأن الله يذعب لمامريد فبايدري العبدعلى المقدقة مماكن علمه من الحال في حال عدمه اذكن مشهود الله لا انفسه الامامضي وما بقيع فهوفى علمالله فلايأ من مكرالله لعلمه بالله وما بذلو اتبد يلافلته رجال بهذه المشابة جعلناالله منهمة باعظم بشارتها منآ بهولا بلغ الساتعمين أحدمن أعل هذه الصدفة الاطلحة سعسدالله من العشهرة صيح فيمه عن رسول الله صلى آلله علمه وسلم انه قال هذا بمن قندى نحمه وهو في الحياة الدنيا فامن من التبديل وهذا عظهر ويد خل في هذا المقيام وان لم ساغ فيه مبلغ من له العهد الخيااص بالاصالة من عاهدالله على القسام مدينه عند يو شه وفي جماعا هد علمه الله قال لي السب مدسله مأن الدنبلي " أن له خسين سنة ماخطرله خاطر سومخنل هذا بلحق بهؤلاءاذا مات علميه ومن اوفى بماعاهد علميه الله وكل من جدّد عهدا مع الله فهومن المخلصين ماهو عن له الدين الخيالص فصاحب الدين الخيالص مْهُما تَجِسدَ دله من الله حكم بشير، عله لم يكن رور فه قدل دلكُ وقد كافه الحدق به في كتابه أوعلى اسان رسولا فان هذا العبــد يتلقاه بالدين الخــالص والعهد الاوّل ولايضرّه - 4ـــلهالمــألة العمــة

وصورة واذا كانت بهده الشابه فهل سق تلا اله ورة الاحدة على ماشا هده افي الحق او يظهر بدائ الاسم في صورة أخرى المكون من المع المعالمة الهداليس هذا أوهذا مثل هذا والمسلم من القيز الذي به يقال هداليس هذا أوهذا مثل هذا والمنص الذي يدعو الما الله على بصيرة ويرى تأثير الخلق في الخلق هو المرجعين اوهو تأثير حق في خلق او خلق في حق اوحق في حق اوهو الحجوع اولا أثر في نفس الامر وان ظهرانه الركات في الرؤية هل المركز الحق او نفس الرائي وليس هذا الامع شوت مرعى لا يعرف ماهو كذلك ربعا يكون في الرؤية هل المركز الحق او نفس الرائي وليس هذا الامع شوت مرعى لا يعرف ماهو كذلك ربعا يكون وحق فأين محل الاثر وهذا من الشكل ما تروم النفس تحصيله فاذا اطلع العارف على الوجه العصيم وحق فأين محل الاثر وهذا من الشكل ما تروم النفس تحصيله فاذا اطلع العارف على الوجه العصيم وحق فأين هذه صفة مناف الامر العام الحام الحام في خلال اللهم المحتوي الموق في الوجه العصيم الافين هذه صفة مناف اللهم المحتوي الموق ولا خلق من تظر المه فتقول المناف الحيوان ومتى لم يعدد في الموق في الموق الله المحتون الانسان الحدود فالدنسان هذا من المساح والما العهد فان التها وده فايس بعدد المن نفسه ذو قاله وكشفا وشهود و فليس بالانسان الحدوان ومتى لم يعدد في المورة الذي الانسان الحدود و الانسان الحدود و الدنسان هذا من السيل المديد فان القد لهذه الناماء في المعود و الدنسان الحدود و الدنسان المدودة و المناف المدودة و المدين السيل المديد فان الشيل المدين السيل

## (\* الباب الرابع والاربعون واربعما نة في معرفة منازلة من كتب له كاب العهد الخالص لايشقي) \*

| r . | هكذادلدله لي فوجب<br>يتحلي ثم من بعدا حتصب<br>بعدهداالعلم جهلاستقلب<br>فلهذاالرب فاستحدوا قترب<br>ماله من ذاته حكم غصب,<br>باستان ووجوب قد كتب | لس عوالله خبرا قد كتب<br>وكدا حكم تجده فا<br>كل ما اعطال علما لاترى<br>ولهدا علوا واجتهدوا<br>يحكم الجوديه من نفسه<br>فكون الكل في رجده |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | وكذاحكم عبيد يكتـب                                                                                                                             | بطمغ الشيطان في رجمه                                                                                                                    |

بالنون اوبالما والساء وعالم و المنافرة المؤرقية المترانى والله اعلم والسؤال بحك في قوله انظر والمواب في المراقب والله اعلم والمواب في المراقب والمواب و المراقب و الم

\* (البياب النيالث والاربعون واربعما له في معرفة سنازلة واجب الكثوف العرفانية )\*

فواجب الكشف عرفان بآحاد من نفسه وله الاسعاد في النادى العلم وقتما فاسعاد باسعاد علم كمرفة والحكم للمادى ان الممارف تعطی واحــدا ابدا فان تعــدی الی ثان فاق له تساعدااهــلم وقتا اذ بساعدها لا تعلو نمـــــــم فائله بعلمــم

اعلمانالذي نوجّب الكششوف العرفاني الطمع الطسعي في الربوبية لينهد ماهوعلمه الريامن الصفات الؤثرة في الاكوان فيظهر مهافي ربو بشه عن كشف مناو تحقيق فلا تتعذى بالصفة اثرها فاق الاسماءالالهبية تنقارب ورعما يتخيل من لا كشف له عليها ولاذوق له فيهاانها متداخلة اومترادفة وانماهي في انفسم امشتهة ولايعـــل الى تحقىق ذلك احسدالامالكشف الاان هنــا دقية\_ة وهم إن نسبة ذلك الاسم الالهي الى الرب تعالى ما كون على مشال نسبته الى الخاوق فان الاموراذا ندت الىشئ مختلف نسبتها ما ختلاف من تنسب المه وان كان معنى ذلك الاسم المنسوب على حقيقة واحدة فاذا اطلع اهل الكشف من نفو مهم على نهى الحال التي تتأثر الهابشوقها ذلك الى تحصل الوجومالتي تبقي عليها الادب مع الله اذاأ ثرت بها لانتها قدعات ما خيرالا لهي "انها مخلوقة على الصورة الالهمة وانَّالخه لانة مُ ما حجت لها الامال ورةوانَ كل انسان ما هو على الصورة فأنه ثم انسان حموان وانسان خليفة ولم يعلم هـ داالانسان الطالب أى انسان هو هـ ل هوالحموان اوالامام فأوجبله هسذاالاطلاع أن بطلب من الحق تجلما خاصا في ربو مته لبري انفعال الاكوان عنه كاقال العدّيق مارأ متشمأ الارأت الله قبل فبرى صدورالا كوان عنمه في الاكوان وبرى صورة المعلق وهـل يكون الحق فحذلك التحلى عـلى صورة ما مكوّن عنه او على صورة النسـمة التي ويكوّن بها التي بها يقول الشيئ كن فعكون ذلك الشيئ ومرى من اين ، قبل المأمور بالنكوي الكون عل يقبله منامر, وجودى أملافاذاظهرهمل بظهر بصورة الاسم الذىقال بهالحقله كن اويكون هوء دينالصورة التي قاله بهاكن فكانت فيحق الحقاسماء وفي جوهرا لكون فسمه خلقه

لم يقدل علوا يقولون رئيا آمنا فاكتنامع الشاهيدين ولم يقولوا علنيا ومالنا لانوَّ من مالله ولم يقل نعلم وماجاء مامن الحق ونطامع وما فالوا نتحقق أن يدخلنا ربنامع القوم الصالحين وهي الدرحة الرابعة فأثام نسم الله بما قالوا ولم مقل بما علوا حنات تحري من تحتها الإنهاد خاله من فها وذلك حزاء والخنات عندالله فلهذا كالناظرة الى ماعندى فانه قال في آخرين وحو د يومند الضه ة الى ربهاناظرة على ان تكوونالي حرف اداة غاية لا تكون اسم جمع النعدمة فان ذلك في اللفظ يحتمل ولهذا ماهج بصذهالا تهنص فيالرؤ بهنومالقيامة واذا كأنالامر هكذا فاعلران الله قدفرتق فمن والعلاء بماوصفهم به ومنزيعضهم عن بعص فالعملم صفته والمعرفة استصفته فالعالم بارف رماني من حمث الاصطلاح وان كان العلم والمعرفة والفقيه كل يمعني واحد لكن بعــقل منهــما تمزفى الدلالة كم تمـمزوا في اللفظ فمقال في الحق انه عالم ولا يقال فمه انه عارف ولا فقمه هــذهالثلاثة الالقاب في الانسان واكـل ثنا متعـالى بالعلم على من اختصه به من عباده اكثر بماائى به على العارفين فعلناان اختصاصه عن شاركه في الصفة اعظم عنده لانه برى نفسه فسه عالعالم مرآة الحق ولا تكون المارف ولاالفقيه مرآة له نعيالي وكل عالم عندما لم نظه عليه عرة عليه ولاحكم علمه عليه فليس بعالم وانماهو ناقل والعباريسة صعب الرحة بلإشك فاذا رأت من يدعى العلم ولا يقول بشهول الرحمة فعاهوصاحب علم فان الرحمة تتقدّم بين يدى العملم تطلب العمد ثم يتمعها العلم هذاهو علم الطريق الذي د زج عليه اهل الله وخاصته وهو قوله آتينياه رجة من عندنا وعلمناه من لذناع لماوهداه وعلم الذوق لاغملم النظرواعلم ان العبار فين هم الموحدون والعلماءوان كأنوا موحدين فيزحمث هم عارفون الااتالهم علم النسب فهم يعلون علما حسدية الكثرة واحدية التممزوانس هـ ذالغبرهم وتتوحمه العلما وحدالله نفسه اذعرف خلقه بذلك ولمااراد سـ عانه ان نفسه لنابح اوصف به العبارفين من حمث هسم عارفون جا والعلم والراديه المعرفة حتى لايكون المعرفة علمه تعيابي حكم في الظياه رفقيال لاتعلونهم الله يعلهم فالعلم هناجعني المعرفة لاغيير فالعبارف لابرىالاحقباوخلفا والعالم برى حقاوخلقيافي خلق فبرى ثلاثة لان الله وتر يجب الوثر نهو دع الله على ما يحده الله مع الكثرة كأوردان لله تسعية وتسعينا "عياماً نه إلاوا حد فإنّ الله وتريحب الوترها تسمى الامالوآ حـــدالكثير لامالوا خدالا حدوانما قلنافي العارف ادرماني فان الله لمباذكرالعبارف قالءنه انه يقول في دعائه رينالم يقل غسير ذلك من الاسمياء وقال عليه السلام فيه مثل ذلك فقيال صلى الله علمه وسلم من عرف نفسه عرف ربه وما قال علم ولا قال الهه فلزمنا الادب معالله تعالى ومع رسوله صلى الله علمه وسلم فأنزلنا كل احمد منزلته من الاسماء والصفيات ومن اراد تحقيق العملم والمعرفة والفرق منهممافعلمه بكتاب سواقع النحوم لنافاني شفيت فيذلك الغلمل والله يقول الحقوهو يهدى السدل

### \*(الباب الثاني والاربعون واربعمائة في معرفة منازلة من رآني وعرف إنه رآني عَارآني) \*

| د المنابق بني النسوت وعملي الله في الموت بعطها في سان الموت وعمل الله على الله المنابق الله الله الله الله الله الله الله الل |  | ان آله نظرة فی وجو دی<br>یذهب العلم ان نظرت الیه<br>فدلیلی بننی النموت وعضی<br>و عبو ن تعاقت بشال |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

فإلى الله تعمالي انت موسى قال رب ارفى انظر السك قال له ربه لن ترانى لانه قال انظر بالهمزة في لوقال

| علم فا آون المراب و عن المراب و المراب و عن المراب و المراب و عن المراب و المراب  |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فالخبر الاظاهر متعقد المنافعة المحروة المنافعة المحروة المنافعة المحروب فالمنافعة المحروب فالمنافعة المحروب فالمنافعة المحروب فالمنافعة المحروب فالمنافعة المحروب المنافعة المحروب المنافعة الم  | ركن شديه يعنى بذلك ابواء الى الله فا وى الى من يفعل ما يريد فلا اختياراله في اراد مَه ولا رجوع عن |
| فادخور بن فالامر ماقد سعته المادة المادة المادة المادة المادة فالمنطقة المناسبة المورات المادة المناسبة القول والعلم والمادة المناسبة القول والعلم والمادة المناسبة القول والعلم والمناسبة القول والعلم والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمن  | علمه فا آوى الى من لا تهمد يل لديه                                                                |
| وهدار آلهي عين حالي وماأنا الما وأدى الما وأدى الما وأدى الفوزاه علم الأهلوب العطب الما المتحدة المتح  | ·       فاالجبرالاظاهـرمتحقـق       فانم تخيـيروماثم معقاب                                        |
| فان سبقت القول والعلم والذي الشدال المدالاركان من كون القضاء المحلس الامانت علمه فاذا وهوما عطمة قدرتك فأضاف الفعل المركز والسيالا ما ترع علم الامانت علمه فاذا وهاركنك بالنظر الي غرضا فإنصاب فانسا المعاقدة عدوتك فأضاف الفعل المحكوم به العام والمعالم العالم المحكوم به العالم والمحكوم به علمه فاذا وهاركنك بالنظر الي غرضا فإنصاب فانسا الحق المحكوم به العام المحالم المحكوم علمه فاذا وهاركنك بالنظر الي غرضا فإنسا المحكوم به وابيا تعددت الاركان من المحلوم كل القول وهو قوله هذا كانسا سفق علم علم الحق وركن المنتول وهو قوله هذا كانسا سفق علم علم الحق وركن المنتول وهو قوله هذا كانسا سفق علم علم المحكوم بالمحتول المحلوم كل العلم وهوات المحكوم بالمحتول وهوالكن الاحل وهوات المحكوم المحتول   | <ul> <li>الامر ماقد عمقه فان لموافقه فعا بنفع الهـرب</li> </ul>                                   |
| الاجماكسة بداك وجوما علته قدرتك فأضاف الفداليلا واسي الاماقتراه من انه ماجرى عليا الاجماكسة بداك وجوما علته قدرتك فأضاف الفعل المسالا واسي الاماقتراه من انه ماجرة الامالة عليه فاذا وهاركنك بالنظر الى غرضك في نفسه لاالحاكم واجماع المحافظة والحكوم عليه ها المحافظة المحافظة والمحتموم عليه ها المحتموم عليه هو الذي وينذا وهاراتك وتعديم على نفسه لاالحاكم والمحتموم عليه والمحتموم عليه هو الذي وينذا لاركن من احسل الحجم وركن المستعلق الموجولة المحتموم وائما تعديد وركن المستعلق وركن الاصل وهوات العموركن التول وهو قوله هذا كانت نفلة علمه وركن المستعلق وركن المستعلق وركن المستعلق وهوات المحتموم من استندالي معلول عليه عليه وصاحب الذوق من برى جميع ماذكرناه ووقف مع نفسه وقال اناالركن الذي مرجع الكل المدفه والاقل الذي الذي المعرف والمحتمول المحتمول الأمن المائل والمعالم وعين العلاء والمعلول المحتمون المحتمون المحتمون المحتمون المحتمول والمحتمون المحتمون المحتمون المحتمون المحتمون المحتمون المحتمول والمحتمون المحتمون والمحتمون والمحتمون والمحتمون والمحتمون المحتمون المحتمون المحتمون المحتمون المحتمون والمحتمون والمحتمون والمحتمون والمحتمون والمحتمون المحتمون المحتم  |                                                                                                   |
| الاعاكست بدال وجومااعطته قدرنا فأضاف الذهل الملك واسي الاما قرراه من الدماع المنال الاما انتعليه فاذا وهاركنال بالنظر الى غرضاف فإنسان فان الحق المحكوم به نابع ابدالحال الحكوم العالمة عليه فالمحكوم عليه هوالذي جني على نقسه المالما كم المحكوم به وانما تعبدت الاركان من احسل الحجم التي ارسها المحق منذه ومن الاصل وكون الامر جعله مثل المستعلى ادبعة اركان وحين العلم وحوارات النقول وهو توله هذا كانت فاق عليصيم بالحق وركن المستعلى في الاصل وهوات من المنت في حاله المي على التندل في حاله المي على المنت المنافذي والمالك في المنافذي الدي مرجع الكل المدفع والاتول الذي المي من هذا المدت ولكن صاحبه عزير فان الصحيح عزير فان الكل معلول عند هم وعندى ان العمال هو عين العلى والمالول والمالول والمالول في حون نقسه عمل الافي حقل المنافزي والمالول والمنافزي عند المنافزي والمالول والمنافزي والمنافزي المنافزي والمنافزي المنافزي والمنافزي المنافزي والمنافزي وهومالستم فاذكر منافه واعدل النماع والمنافزي والمنافزي والمنافزي والمنافزي والمنافزين المنافزي والمنافزي والمناف  | فانتسمةت القول والعلم والذي العودي المالفور العظم اوالعطب                                         |
| الا عالم السبت بدال وجوماا عطته قدرنان فأضاف الذهل الملك واسب الا ما قرراه من الدهاء المنكوم الا ما انتعليه فاذا وهاركذان النظر الى غرضاف انسان فان الحق المحكوم به فالمحكوم عليه هوالذي جنى على نقسه المالما لم المحكوم به وانما تعبدت الاركان من احسل الحجياتي ارسها المحق منذه ومن الاصل وكون الا مم جهاد عثل المستعلى اديمة الركان وحين العلم وكن المستعلى اديمة الركان وحين الناس من استند في حاله الى عالم المدود والمن المتند الى من المستدفي حاله الى عالم المدود والمن المستعلى وهوا المحتازة والموال المحتازة الاركان وابع في من الناس من استند في حاله الى عالم الذي من حمل الذي مع حمل الكل المدفه والاتول الذي المحتازة والمالول والمالول والمناف القال المحتازة والمالول والمالول والمناف والمناف المحتازة والمالول والمناف والمناف المحتازة والمالول والمناف و  | فلاركن اشتدن ركنك ومانفعك واغاقلنا انك اشدالار كأن من كون القنماء ماجرى علمك                      |
| عليه فالحكوم عليه هوالذي حتى على نفسه لا الحاكم المحكوم به وانما تعسد دن الاركان من اجل الحجب التي ارساهها الحق منذه ومن الاصل وكون الامرجوله مثل المبيت على اربعة اركان رحكن العلم وركن النقول وهو قوله هذا كاسنا نعلق عليسه والمحال المنتد في حاله الى علم الته في وهوا لركن الاول من البيت والمنافرة الاركان وابع في الناساس من استندالي على المدون من محمل المنذ الى مسمع نفسه وقال انالاكن الذي مرجع الكل المه فهوا الاول الذي ابني من هذا الدي ما حدود والمن حدود المنافرة المنافرة الذي مرجع الكل المه فهوا الاول الذي ابني من هذا الدي ما الحدود ولا من هوا لمن والمنافرة المنافرة ووقف مع من المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافر  |                                                                                                   |
| الحجب التي ارساهها الحق بعنات وبن الاصل وكون الاصر جعله مثل المبت على اربعة اركان ركن العلم وهورات العلم ووكن المتول وهو قوله هذا كاسابيطي عليه على المناس من استند في حاله المح على المتعدد وهورا كن الاقول من المبت والمثلاث المن كتب القه عليه وصاحب الذوق من يرى جميع ماذكر ناه ووقف مع نفسه وقال اناازكن الذى من جع الكل المه فهو الاقل الذى انتي من هذا المبت عاملة وكن العصيم عزيز فالكل معلول عند هم وعندى ان العالم هو عن العلمة والمعلم علول عند هم وعندى ان العالم هو عن العلمة والمعلم علول العلم فان العلمة والمعلم علول عند هم وعندى ان العالم هو عن العلمة والمعلم وحدد لالله في حق نفسه عمل الانس والجن وهوا استمراه التعلق والمناس المعدد ولا المناس الالمعدون المنطل وهوا استمراه المناس المعدد ولا تعالم وهو مناسك المناس الالمعدون المنطل وهو مناسك المناس الالمعدون المناسك والمن والمن وهوا استمراك الناس الالمعدون المناسك والمن والمن وهوا استمراك الناس الالمعدون المناسك والمن والمن وهوا استمراك الناس الالمعدون المناسك والمناسك والم  |                                                                                                   |
| العلم وركن القول وهو توله هذا كابنا مناق على المناق وركن المندة وركن الاصلوه وانتها وهوار كن الاقلول وهو توفيه المناه المنه العركان وابع في الناس من استند في حاله الى علم القه في ما مناه المنتد الى مستند الى مستند الى ما كتب القع عليه وصاحب الذوق من يرى جميع ما ذكرنا ووقف مع نفسه وقال اناالركن الذى مم جع الكل الميه فهوا الآول الذى ابنى من هذا المدين ولكن احتماع وين العالم وعندى ان العالم هو عين العالم والمعلم والكن الذى مم جع الكل الميه فهوا الآول الذى ابنى من هذا المدين الما ولكن الما على القول ان القائل بذلك ما عرف الموجود ولا من هوا لموجود وفات الفلال والمناق الله في حقائل بالناس المناق والمناس الالمعدون المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس والمناس المناس المناس والمناس والمناس المناس والمناس المناس والمناس المناس والمناس المناس والمناس المناس والمناس والم  | علمه فالمحكوم علمه هوالذي جني على نفسه لاالحاكم المحكوم به وانما تعسددت الاركان من اجل            |
| وهوال كن الاقل من البيت والمثلاثة الاركان وابع فين النياس من استند في حاله الى علم الته في ما ومنهم من استند الى مشهر من استند الى ما كتب الله علميه وصاحب الذوق من برى جميع ما ذكرناه ووقف مع نفسه وقال اناالركن الذى مرجع الكل المدة فهوا الآول الذى ابنى من هذا البيت ولكن احبه عزيز فان الصحيح عزيز فالكل معلول عند هم وعندى ان العمام هو عين العادة والمه لولكن حام القول ان الحق وهو بولان والمنافرة المنافرة الم  |                                                                                                   |
| ومنهم من استندالى مسينته ومنهم من استندالى ما كتب الله عليه وصاحب الذوق من برى جيع الماذكر ناه ووقف مع نفسه وقال اناالركن الذى مرجع الكمل المه فهوا الاقلال الذى المن من هذا الميت والكن صاحبه عزير فان العليم عزير فالكل معلول عند هم وعندى ان العالم هو عين العلا والماء الول العالول المن فا القلال المن فا القلال المن فا القلال القلال المن فا القلال المن فا القلال المن فا القلال المن فا المن والمحتل فالنا المنافق المنافق و حق نفسه عمل الف حقل فالمان المنافق و في نفسه عمل الف حقل فا النافق وهو مسي الانس والمنق وهو ما استم فاذا نظرت المن هذا الخبروس عدت انت بهذا الوجود فا عالم عدت بحكم المنع والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق العارفين واذا وحود وجود عرضا النافق والمنافق المنافق العارفين واذا وحود وجود عرضا النافق والمنافق والم  |                                                                                                   |
| ماذكرناه ووقف مع نفسه وقال انااركن الذي مرجع الكل المه فهوا الذي ابني من هذا الميت ولكن صاحبه عزير فان الصحيح عزير فالكل معلول عند هم وعندى ان العمام هو عين العراد والمعلول والمن وعد العمل الامن فان القمال المناف الله فالقل فافهم واعلم انه سن اوجدالله الوجود ولامن هو الموجود فأنت الهدائم المعلق المناف فافهم واعلم انه من اوجدالله الالنفيق حق نفسه عمل الفي حقل فناات المقصود قال تعالى وما خلقت الجن والانس الالمعمدون فذكر ماظهر وهومسي الانس والجن وهوما استقرفاذ انظرت الى هدا الخبروس عدت انت بهدا الوجود فا عاسمه عند المناف فذكر ماظهر وهومسي الانس والجن وهوما استقرفاذ انظرت الى هدا الخبروس عدت انت بهدا الامكان فان شنت فا سمع واسكت وان شنت فت المكان فان شنت فا سمع واسكت وان شنت فت المكان فان شنت فا سمع واسكت وان شنت فت المكان فان شنف المائل والمكان فان شنف المنافرة المكان فان شنف المنافرة الولايد المولان المولان المنافرة المائلة والحدام الله ولا عكم الابلاق المنافرة ولولا ما هوالرجن ما اجترء العبدان يقول رب احكم بالحق فانه وهو يهدى السبل ورسائل مائلة فانه ما يتعدق علم في معرفة منازلة عيون افتدة العارفين باظرة الى ماعندى البياب الحادى والاربه ون واربعما ئه في معرفة منازلة عيون افتدة العارفين باظرة الى ماعندى البياب الحادى والاربه ون واربعمائة في معرفة منازلة عيون افتدة العارفين باظرة الى ماغندى البياب الحادى والاربه ون واربعمائة في معرفة منازلة عيون افتدة العارفين باظرة الى ماغندى البياب الحادى والاربه ون واربعمائة في معرفة منازلة عيون افتدة العارفين باظرة الى ماغندى البياب الحادى والاربه ونوود عيون افترت عينهم تفيض من الدمع مماعرفوا من المنافي العارفين واذا - عموا ما الزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مماعرفوا من الحق فائه واله ناعدي في العارفين واذا - عموا ما الزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مماعرفوا من الحق في المنافي العارفين واذا - عموا ما الزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مماعرفوا من الحق المنافي العارفين واذا - عموا ما الزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع عماعرفوا من الحق المنافية الموادن والاربيا والمنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية والم  | وهوالركن الاقل من الميت والثلاثة الاركان توابع فسن النياس من استبد فى حاله الى عبام الله فيسه     |
| والكن صاحبه عزير فأن الصحيح عزير فألكل معلول عند هم وعندى ان العالم هو عن العلاق والمعلول الما ولا القائل فالقال فأفهم واعدم الندائماء و الوجود ولا سن هوالموجود فأنت الهدام علول و الملك والله عالما فافهم واعدم الله سن اوجدلاله الالذ في حق نفسه عمل الا في حقل في النس المحلول و الملك و المعلول المعلول المعلول المعلول الله عندا المعبدون المعبدون الموجود فأنحا سعدت التهدون الوجود فأنحا سعدت بحكم الله عدة فاعلم الما قول الله الذا قرر علم له النام فأنما و المسلم المان تقول اله ما قاله المكان فأن شنت فاسمع واسكت وان شنت فق المحلول فالله ما قاله الما المكان فأن شنت فاسمع واسكت وان شنت فق المحلول المان المان الا المهاد والحلول الا المكان فأن شنت فاسمع واسكت وان شنت فول المحلول فانه ولا المحلم الا المحلول فانه ولا المحلم الا المحلول المعلول المحلول   | ومنهم من استند الى مشب ينته ومنهـم من استند الى مآكتب الله عليـه وصاحب الذوق من يرى جيـع          |
| ما اقول ان الحق عليه له كا يقوله بعض النظار فان ذلك عابه الجهل الامر فان القائل بذلك ما عرف الوجود ولا من هوا لموجود فأنت اهد المعلول بملتك والله عالقان فافهم واعلم الله من اوجدلاله لالك فقي حق نفسه عمل الافي حقل في المائل المقصود قال تعالى وما خلقت الحتر والانس الاليعبد ون فذ كرما ظهر وهوسمى الانس والحق وهوما استترفاذ انظرت المي هذا الخبروس عدت انت بهدا الوجود فانحاسعدت بحكم النبعية فاعلم ما يقول الله اذا قرر عليه النام عافا المنان فان شنت فاسع واسكت وانشلت في المكان فان شنت فاسع واسكت وانشلت في علم موطن الاشهاد والخصم قوى والحاكم الله في المحلم الابالحق الذي سأل منه رسول القه صلى عليه وسلم أن يحكم مه في قوله قل رب احكم بالحق فانه ورسا الرحن المستعان على ما تعدي علمه في ما المنه رسول القه صلى عليه وسلم أن يحكم مه في قوله قل رب احكم بالحق فانه ورسا الرحن المستعلم الابالحق فانه ما يتعدى علمه فيه الذي اخده منه از لا وظهر حكمه ابدا والله يقول ورسا المنافق في المنافق ما يتعدى علمه فيه الذي اخده منه از لا وظهر حكمه ابدا والله يقول المائلي المائلة وهو بهدى السبيل الحلق فانه ورسا المنافق في المنافق معرفة منازلة عبون افئدة العارفين با ظرة الى ماغندى المائلة في النظرة الى ماغندى المنافق المائلة و حود وجود غير خالته والله المائلة والله به الله والله وجود وجود غير خالته والله المائلة والمنافق العارفين واذا عدن المنافق العارفين واذا عدن المنافق العارفين واذا عدم عماع وتفر قية المنافق العارفين واذا عدم عماع وتفر قية المنافق العارفين واذا عدم عماع وتفر قية المنافق العارفين واذا عدم وامائل الى الرسول ترى اعدة منفيض من الدمع مماع وقوامن الحق قائم والمنافق العرفوا المنافق العرفي والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق وا  | ماذكرناه ووقف مع نفسه وقال اناالركن الذي مرجع البكل اليه فهو الاقل الذي ابني من هذا البيت         |
| الوجود ولامن هوالموجود فأنت اهدام علول بملك والله عالما فافهم واعلم اله من اوجداله لالك فق حق نفسه عمل لا في حقاف التالمقصود قال تعالى وما خلقت الجن والانس الالمعبدون فذكر ما ظهر وهوسهى الانس والجن وهو ما استم فاذا نظر وسعدت انت بهدا الوجود فا عاسعدت يحكم النبعية فاعلم ما يقول الثافاة الترحيد النع فاغا يتررها عليه السان الامكان فان شنت فاسمع واسكت وان شنت فتحي ان اردت ان تكون ذا هجة وان تأذب وسكت فانه يعلم منه على ماسكت وانول به ما قاله عليه على ماسكت وانطو بت عليه ما كل حق ينبغي ان يقال ولا يذاع ولاسها في موطن الانهاد والخصم قوى والحاكم الله ولا يحكم الابالحق الذي سأل منه برسول الله صلى عليه وسلم أن يحكم به في قوله قل رب احكم بالحق فانه ورينا الربن المستعان على ماتحة ون ولولا ما هوالرجن ما احترء العبدان يقول رب احكم بالحق فانه ورينا الربن المستعان على ما تعدى علمه في ما المناخ فانه ما يتعدى علمه في ما الدين المناخ فانه وهو يهدى السبل الحلى وهو يهدى السبل الحادى والاربه ون واربعما نه في معرفة منازلة عيون افتدة العارفين با ظرة الى ما عندى المناخ فان نظرت بعين المجمع تحظ بنا وان نظرت بأخرى كان ذاله هوال فان نظرت بعين المجمع تحظ بنا وماهنا عين يأخرى كان ذاله هوال فان نظرت بعين المجمع تحظ بنا وماهنا عين المحمدة الدي الناخ ولي فليس بذال فان نظرت بعين المجمع وتفر قية النام يكن هكذا كونى فليس بذال المناف العاد في فالمناف العاد في فالمن وادارة عماء وتفر قية المناف العاد في العاد في فالمن وادارة عماء وتفر قية المناف الماد في فالعاد في فالمن وادارة عماء وتفر قية المناف العاد في فالمن وادارة والمائن المال المناف المائن في العاد في فالمناف العاد في فالمناف والمائن في العاد في فوامن المناف المائن في العاد في المناف العاد في في العاد في في المائن في العاد في في المائن في العاد في المائن في العاد في في العاد في في المائن في العاد في العاد في العاد في العاد في في العاد في في العاد في الع  | والكنصاحبه عزيزفان الصحيح عزيزفا لكل معلول عندهم وعندى ان العبالم هوعين العلة والمعلول            |
| الله فقي حق نفسه عمل الافي حقل في المقصود قال تعالى وماخلقت الحق والانس الاليعبدون فذ كرماظهر وهوسمى الانس والجن وهوما استترفاذ انظرت الى هذا الخبروس عدت انت بهدا الوجود فا نما سعدت بحكم النبعية فاعلم ما يقول الله اذا قرر حاسب النابي في الله ما الله كان فان شنت فاسمع واسكت وان شنت في الله ما قاله ما قاله ويعلم منه عنه في الله ما قاله ما قاله ويعلم منه بالمحل والله ما قاله علم المحتول الانتقال ولاية اع ولاسما في موطن الاشهاد والخصم قوى والحماكم الله علم الانتقال ولاية اع ولا يسكم الابالحق الذي سأل منه رسول القه صلى عليه وسلم أن يحكم به في قوله قل رب احكم بالحق فانه ور بنا الربن المستعان على ما تعقدت علمه فيه الذي اختر والعبدان يقول رب احكم بالحق فانه وهو يهدى السبل الحق فانه ما يتعدى علم فيه الذي اختر منه از لا وظهر حكمه ابدا والله يقول الباب الحادى والا وبه ما يتعدى علم في معرفة منازلة عيون افتدة العارفين با ظرة الى ما عندى المباب الحادى والا وبعدا نيق معرفة منازلة عيون افتدة العارفين با ظرة الى ما عندى البابي فان نظرت بعين الجمع تحفظ بنا وانظرت بأخرى كان ذال هواله وان نظرت بعين الجمع تحفظ بنا وماهنا عدن عنى كان ذال هواله المالي فان نظرت بعين الجمع تحفظ بنا وماهنا عدن على كان ذال هواله المالي قاله الوردة و وجود غير خالقه المالي في العارفين واذا معمد عماء وقوامن الحق فاله المالي في العارفين واذا معمول المالي المالي في العارفين واذا معمد عماء وقوامن الحق فاله قاله العارفين واذا معمد عماء وقوامن الحق في المالي في العارفين واذا معمد عماء وقوامن الحق في المالي في العارفين واذا معمد عماء وقوامن الحق في المالي في العارفين واذا معمد عماء وقوامن الحق في المالي في العارفين واذا معمد عماء وقوامن الحق في المالي في العارفين واذا معمد عماء وقوامن الحق في المالي في العارفين واذا معمد عماء وقوامن الحق في المالي في العارفي في العارفي في العارفي في العارفي والمالي في العارفي في العارفي والمن الحدة المالي في العارفي والمالي في العارفي في العارفي في العارفي في العارفي والمنافي والمنافي والمالي في العارفي والمنافي والمالي في العارفي والمنافي وال  | مااقول انّالحق علة له كما يقوله بعض النظ مارفانّ ذلك غاية الجهل بالامرفان القبائل بذلك ماعرف      |
| فذ كرما ظهروهو وسمى الانس والجن وهو ما استرفاذ انظرت الى هذا الغبروسعدت انت بهذا الوجود فا نماسعدت بحكم النبعية فاعلم ما ما قول الله اذا قررعليك النبع فا نما يقروها عليسك لسان الامكان فان شت فاسمت واسكت وان شنت فقي المكان فان شت فاسمت واسكت وان شقت في المكان فان شقيلام المناز المحلم المحلم المناز المحلم المحلم المناز المحلم المناز المحلم المناز المحلم المناز المحلم المحلم المناز المحلم المح  | الوجودولامن هوالموجودفأنت إهمذامعلول بملتك والله خالقك فافهم واعملمانه من اوجمداله                |
| الوجود فا عاسعة ت بحكم النبعية فاعلم ما يقول الداذا قررعا حيال النم فا عابير السان الاستنب فاسمع واسكت وان شنت قاسمع واسكت وان شنت فاسمع واسكت وان شنت فاسمع واسكت وان شنع الم ما يعلم منه بعيد ما منه بعيد على ما مكت وان و فكلامه تحج ان اردت ان تكون ذا هجة وان تأذب وسكت فا نه يعدلم منه بعيد على ما سكت وان طويت عليه في كل حق ينبغي ان يقال ولا يذاع ولاسما في موطن الاشهاد والخصم قوى والحاكم الله ولا يحكم الابالحق الذي سأل منه رسول القه صلى عليه وسلم أن يحكم به في قوله قل رب احكم بالحق فانه ور سنال حن المستعان على ما تصفون ولو لاما هو الرجن ما احترء العبدان يقول رب احكم بالحق فانه المعلم الابالحق فانه ما يتعدى علمه فيه الذي اختذه منه ازلا وظهر حكمه ابدا والله يقول الباب الحادي والاربه ون واربعما نه في معرفة منازلة عيون افتدة العارفين با ظرة الى ما عندي الباب الحادي والاربه ون واربعما نه في معرفة منازلة عيون افتدة العارفين با ظرة الى ما عندي المالح فان نظرت بعين المجمع تحظ بنا وان نظرت بأخرى كان ذال هو النالي فان نظرت بعين المجمع تحظ بنا وان نظرت بالمحتمد المنافق وجود وجود غير خالته المالي فان نظرت بعين المجمع توفر قية النالي المالي بين هكذا كوني فليس بذاك المنافق العارفين واذا معمد عماء و قوامن الحق فالمنافي العارفين واذا معمد عماء و قوامن الحق فالهن في العارفين واذا معمد عماء و قوامن الحق فالهن في العارفين واذا معماء و قوامن الحق في العارفين واذا معماء و قوامن الحق في المنافية والمنافية والمن المنافية والمنافية والمناف  | لالكفني حقانفسه عمل لافى حقك شاانت المقصود قال تعالى وما خلقت الجن والانس الاليعبدون              |
| الامكان فان شنت فاسمع واسكت وان شنت فتك كلاما يسمع منسك وليس الاان تقول له ساقاله فيكلامه تحج ان اردت ان تكون ذا هجة وان تأذبت وسكت فانه يعلم منه على ماسكت وانطو بت علمه منه على ماسكت وانطو بت علمه منه كالت ورينا الرين المنه رسول الله صلى عليه وسلم أن يحكم به في قوله قل رب احكم بالحق فانه ورينا الرجن المستعان على ما تصفون ولو لاما هوالرجن ما احتر العبدان يقول رب احكم بالحق فانه ورينا الرجن المستعان على ما تصدق ولو لاما هوالرجن ما احتر العبدان يقول رب احكم بالحق فانه الحق وهو يهدى السبل الحق فانه ما يتعدى علمه فيه الذي اخداه منه از لا وظهر حكمه ابدا و الله يقول الما وهو يهدى السبل الحادى والاربه ون واربعما نه في معرفة منسازلة عبون افتدة العارفين با ظرة الى ما عندى المالي فان نظرت بعين بالجمع تحظ بنيا وان نظرت بأخرى كان ذاله هوالنا فان نظرت بعين بالجمع تحظ بنيا وان نظرت بأخرى كان ذاله هوالنا فان نظرت بعين بالجمع تحظ بنيا وما هنا عين يمنى لا يكون فلس بذاليا فاله تام ومود وجود عمر خالقه المالي في العارفين واذا عمده جمعا و تفر قمة النه المالي في العارفين واذا عمده معاعرفوا من المنافية واله تعدن في العارفين واذا المعمل من الدمع مماعرفوا من الحق في العارفين واذا عمده منافي والمنافية واله العارفين واذا معماء و تفر قمة المنافية واله في العارفين واذا معماء و تفر قمة المنافية والمالونين واذا معماء و تفر قمة واله تعلى في العارفين واذا معماء و تفر قمة واله تعلى في العارفين واذا معماء و تفر قمة والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية و تفر قمة والمنافية و تفر قمة و تفري و تعديد و   | فذكر ماظهروهومسمى الانس والجنّ وهومااستترفاذ انظرت الى هـذا الخبروسـعدت انتبهـذا                  |
| الامكان فان شنت فاسمع واسكت وان شنت فتك كلاما يسمع منسك وليس الاان تقول له ساقاله فيكلامه تحج ان اردت ان تكون ذا هجة وان تأذبت وسكت فانه يعلم منه على ماسكت وانطو بت علمه منه على ماسكت وانطو بت علمه منه كالت ورينا الرين المنه رسول الله صلى عليه وسلم أن يحكم به في قوله قل رب احكم بالحق فانه ورينا الرجن المستعان على ما تصفون ولو لاما هوالرجن ما احتر العبدان يقول رب احكم بالحق فانه ورينا الرجن المستعان على ما تصدق ولو لاما هوالرجن ما احتر العبدان يقول رب احكم بالحق فانه الحق وهو يهدى السبل الحق فانه ما يتعدى علمه فيه الذي اخداه منه از لا وظهر حكمه ابدا و الله يقول الما وهو يهدى السبل الحادى والاربه ون واربعما نه في معرفة منسازلة عبون افتدة العارفين با ظرة الى ما عندى المالي فان نظرت بعين بالجمع تحظ بنيا وان نظرت بأخرى كان ذاله هوالنا فان نظرت بعين بالجمع تحظ بنيا وان نظرت بأخرى كان ذاله هوالنا فان نظرت بعين بالجمع تحظ بنيا وما هنا عين يمنى لا يكون فلس بذاليا فاله تام ومود وجود عمر خالقه المالي في العارفين واذا عمده جمعا و تفر قمة النه المالي في العارفين واذا عمده معاعرفوا من المنافية واله تعدن في العارفين واذا المعمل من الدمع مماعرفوا من الحق في العارفين واذا عمده منافي والمنافية واله العارفين واذا معماء و تفر قمة المنافية واله في العارفين واذا معماء و تفر قمة المنافية والمالونين واذا معماء و تفر قمة واله تعلى في العارفين واذا معماء و تفر قمة واله تعلى في العارفين واذا معماء و تفر قمة والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية و تفر قمة والمنافية و تفر قمة و تفري و تعديد و   | الوجود فانماسعين بيحكم النبعية فاعمم ماية ولالذاذا قررعليك النع فانما يتررها عليمال ال            |
| عليه في كل حق ينبغي ان يقال ولايدًا عولاسما في موطن الاشهاد والخصم قوى والحاكم الله ولا يسكم الابالحق الذي سأل منه رسول الله صلى عليه وسلم أن يحكم به في قوله قل رب احكم بالحق فانه ور بنا الرائل المستعان على ما تصفرت ولو لا ما هوالرجن ما احتر العبدان يقول رب احكم بالحق فانه تعلى ما يحكم الابالحق فانه ما يتعدى علمه فيه الذي اخده منه از لا وظهر حكمه ابدا والله يقول المحق وهو يهدى السبل الحادى والاربه ون واربعما نه في معرفة منازلة عيون افتدة العارفين با ظرة الى ما عندى البالى وان نظرت بعين الجمع تحظ بنا وان نظرت بعين الجمع تحظ بنا وان نظرت بأخرى كان ذال هواله ما في الو جود وجود غير خالقه وان نظرت بعين الجمع تحظ بنا الله وان نظرت بالكلم عينه جمعا و تفرق قد النالم يكن هكذا كونى فليس بذاك المناف العارفين واذا معماء و قوامن الحق المناف العارفين واذا معماء و قوامن المناف المناف المناف العارفين واذا معماء و قوامن المناف المنا |                                                                                                   |
| عليه في كل حق ينبغي ان يقال ولايدًا عولاسما في موطن الاشهاد والخصم قوى والحاكم الله ولا يسكم الابالحق الذي سأل منه رسول الله صلى عليه وسلم أن يحكم به في قوله قل رب احكم بالحق فانه ور بنا الرائل المستعان على ما تصفرت ولو لا ما هوالرجن ما احتر العبدان يقول رب احكم بالحق فانه تعلى ما يحكم الابالحق فانه ما يتعدى علمه فيه الذي اخده منه از لا وظهر حكمه ابدا والله يقول المحق وهو يهدى السبل الحادى والاربه ون واربعما نه في معرفة منازلة عيون افتدة العارفين با ظرة الى ما عندى البالى وان نظرت بعين الجمع تحظ بنا وان نظرت بعين الجمع تحظ بنا وان نظرت بأخرى كان ذال هواله ما في الو جود وجود غير خالقه وان نظرت بعين الجمع تحظ بنا الله وان نظرت بالكلم عينه جمعا و تفرق قد النالم يكن هكذا كونى فليس بذاك المناف العارفين واذا معماء و قوامن الحق المناف العارفين واذا معماء و قوامن المناف المناف المناف العارفين واذا معماء و قوامن المناف المنا | فبكلامه تحتج اناردتان تكؤنذا حجة وانتأذبت وسكت فانه يعملم منك على ماسكت وانطويت                   |
| ولا يسكم الاباطق الذي سأل منه رسول الله صلى عليه وسلم أن يحكم به في قوله قل رب احكم باطق ور بنا الرجن المستعان على ما تصفون ولولاما هوالرجن ما اجترء العبدان يقول رب احكم باطق فانه تعلى ما يحكم الاباطق فانه ما يتعدى علمه فيه الذي اخده منه ازلاوظهر حكمه ابدا والله يقول الحق وهو يهدى السبل الحادى والاربه ون واربعما في ومعرفة منازلة عيون افتدة العارفين باظرة الى ماعندى لاالى فان نظرت بعين الجمع تحظ بنا وان نظرت بأخرى كان دال هواله فان نظرت بعين الجمع تحظ بنا وماهنا عين يمنى لايكون هناله والوجود وجود غير خالقه المال يكن هكذا كونى فلس بذاك الله والمناطق فاله تعلى في العارفين واذا معما عرفوا من الحق فاله تعلى في العارفين واذا معما عرفوا من الحق فاله تعلى في العارفين واذا معما عرفوا من الحق في العارفين واذا معما عرفوا من الدمع مما عرفوا من الحق في العارفين واذا معما عرفوا من الحرب الحرب المناطق في العارفين واذا معما عرفوا من الحرب المناطق في العارفين واذا معما عرفوا من الحرب المناطق في العارفين واذا معما عرفوا من الحرب المناطق في العرب المناطق في العارفين واذا معما عرفوا من الحرب المناطق في العرب المنا  |                                                                                                   |
| ور نا الرحن المستعان على ما تصفون ولولا ما هوالرجن ما احترء العبدان يقول رب احكم بالحق فانه أه العبال ما يحكم الابالحق فانه ما يتعدى علمه فيه الذي اخده منه ازلا وظهر حكمه ابدا والله يقول الحق وهو يهدى السبيل الباب الحادى والاربه ون واربعما نه في معرفة منازلة عبون افتدة العارفين باظرة الى ما عندى لا الى الحالى فان نظرت بعين الجميع تحظ بنا وان نظرت بأخرى كان ذاله هوالنه وان نظرت بعين الجميع تحظ بنا وماهنا عين من لا يكن هكذا كونى فليس بذاك المال المال المالية والمالية و |                                                                                                   |
| الحق وهو يهدى السبل الباب الحادى والاربه ون واربعمائة في معرفة منازلة عبون افتدة العارفين باظرة الى ماعندى الباب الحادى والاربه ون واربعمائة في معرفة منازلة عبون افتدة العارفين سوالم الهائي فان نظرت بعين الجمع تحظ بنا وان نظرت بأخرى كان داله هواله مافي الوجود وجود غير خالقه وماهنا عين يني لا يكون هناله الله كل كلمه عينه جعا وتفر قمة النالم يكن هكذا كوني فليس بذاك ألها تعالى في العارفين واذا عموا ما ازل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مماعرفوا من الحق في العارفين واذا عموا ما ازل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مماعرفوا من الحق المناسبة ا  |                                                                                                   |
| الحق وهو يهدى السبل الباب الحادى والاربه ون واربعمائة في معرفة منازلة عبون افتدة العارفين باظرة الى ماعندى الباب الحادى والاربه ون واربعمائة في معرفة منازلة عبون افتدة العارفين سوالم الهائي فان نظرت بعين الجمع تحظ بنا وان نظرت بأخرى كان داله هواله مافي الوجود وجود غير خالقه وماهنا عين يني لا يكون هناله الله كل كلمه عينه جعا وتفر قمة النالم يكن هكذا كوني فليس بذاك ألها تعالى في العارفين واذا عموا ما ازل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مماعرفوا من الحق في العارفين واذا عموا ما ازل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مماعرفوا من الحق المناسبة ا  | تعالى ما يحكم الابالحق فانه ما يتعددى علمه فيه الذي اخده منه ازلا وظهر حكمه ابدا والله يقول       |
| لاالى و كان عند دائما عندى لما نظرت الله و كان عند دائما عندى لما نظرت بعين الجميع تحظ بنيا وان نظرت بأخرى كان ذال هوالنا ماف الوجود وجود غير خالته وماهنا عين في كان ذال هوالنا ولى كان ذال هوالنا ولى كان ذال هوالنا وان نظرت بعيا و تفر قية الله كالم يكن هكذا كونى فليس بذاك والمائر أن الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مماعرة وامن الحق والمائر أن الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مماعرة وامن الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| لاالى و كان عند دائما عندى لما نظرت الله و كان عند دائما عندى لما نظرت بعين الجميع تحظ بنيا وان نظرت بأخرى كان ذال هوالنا ماف الوجود وجود غير خالته وماهنا عين في كان ذال هوالنا ولى كان ذال هوالنا ولى كان ذال هوالنا وان نظرت بعيا و تفر قية الله كالم يكن هكذا كونى فليس بذاك والمائر أن الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مماعرة وامن الحق والمائر أن الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مماعرة وامن الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ال أو الحاري والأدور وزوار بورائي و و قود الله عندي                                               |
| لوكان عند لـ نماعندى النظرت عنون افتدة العمارفين سـ والمنطقة والنظرة بالمنطقة والنظرة بالمنطقة والمنطقة والمنط  |                                                                                                   |
| فان نظرت بعين الجمع تحظ شا وان نظرت بأخرى كان ذال هواك الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
| مافى الو جود وجود غير خالقه وماهنا عين شئ لا يكون هني الناس بذاك ولي فليس بذاك ولي من من المستمر ولي المستمر  | 11 11 11 11 11 11                                                                                 |
| بل كلمه عينه جعا وتفر قمة الهان الميكن هكذا كونى فلاس بذاك المائة المائ  |                                                                                                   |
| ال المالي في العارفين واذا - عموا ما ازل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع عماعرفوا من الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| N. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
| ۵. د ياغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | واله تعالى العاروين وادا معموا ما ابرل الى الرسول برى اعتماعهم بعيض من الدمع ما عرسوا من حق       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 2.                                                                                              |

الموطن الذي متتضيمه طلمه فلوطلمه في موطن اقتضاه حاله لوجيده فذلك الجهيل أذا وقع فسيمه ماذكرماه وهوغبرواقع والله اعلم ثمنرجع ونقول وانكان ذلك العمل الذي اقبم فمه العمد لاعن نص مشروع وانمنا كأن ةلدُّفه مجيم لدامن علَّا الامَّة صاحب نظر وتأويل فيما حِكْم به لاعن نص من ذلك الجبتهد اتسعه فانه يكون بوم القسامة وارث ذلك الجبته دومتسعياله وللنبي صلى الله عليه وسلم ولمن كان ذلك في انفس الامم شرعاله كما تقدّم وان كان العياس لاعن نص ولاعن تقلمه بل كان عن نظروا حتماد وفقه فهذالا مكون رارثافى مثل هذه المسئلة الاان اصاب الحكم فيهافان اصاب الحسكم كان وارثا واناخطأا كحكم لميكنوارثا فيحشر فيصف من هدذه صفته ولهمصف مخصوص ثم همم في المواطن يحسب مامكرون علمه ذلك الحجيم من مصادقة من تقدّمه الهشيرع له فتكون له صورة متبعة خلف ذلك الموروث منه كان من كان والكل خلف مجد صلى الله عامه وسلم وتحتلف مراتمه خلف رسول الله صلى الله علمه وسلم وخلف الرسل لا ختسلاف ماخله براه في الذي عمل به فان انفر ديه حلة عن كل رسول ونبي ومجتهدفانه يكونامة وحده كقس ائنساعدة كالفيه رسول اللهصيلي اللهعلمه وسلمانه يبعث بوم القمامة التةوحده مع كونه خلف مجد صلى الله علمه وسلم لابدّ من ذلك من حث اله صلى الله علمه وسلماعطياه المباذبة آلتي نظرفيها حتى انتدح لهمالم يخطر ألاله في تلك المسئلة واخطأ فيهيا حكم رسول الله صلى الله عامه وسلولا بتدمن ذلك بخلاف حكيما لمصنب فبحقق هذه المنبازلة فانهاغريمة في النازلات قليل من اهل الله من تكون له فانها مينية على تحقيق عظيم وذوق غريب ورفع اشكال وليس يكون في القِسامة ادل ولااعرف غواطن القسامة ولابصورمافيها اعظم من صاحب هذه المنازلة ولا تحصل الانالوهب الانهبي لن حصلت له والله يقول الحق وهو يهدى السدل

\* (الباب الاربعون واربعمائة في معرفة منازلة الشتذركن من قوى قلبه بمشاهدتي) \*

عندالشؤون وما في المق من حرج من الحقيائي فلم يق على درجى وبالنفوس و بالارواح والمهم في الضيق في الملاء العلوى في فرج بالمت شعرى فهل في الطب من فرج في الدل والمقدة النحيد عوالد عج غرقت من بحره اللجي في اللجيج اين السواحل باهدا من الشيم ان التوی الذی مازال بشمدنی فیما افوه به ولو براه السداه بنا ظهره لکن له چب على العمون فهم انی مربض کلسل القلب مبتئس انی مربض علمل القلب مبتئس انی النی طالت من تراکها الناس فیسف هذا الجرف نع

قال الله تعالى حكاية عن بده لوط صلى الله وسلم عليه وعلى بينا وعلى جسع الندين عن قوله لقومه لوأن لى يكم قرة اوآوى الى ركن شديد يعنى من القسلة وقال صلى الله عليه وسلم فى العجم عنه يرحم الله الحياوة والمقالة على الله وكانى ركن شديد فاعلم ان اقوى دوى القوف من كان الحق قواه فهو اقوى الاقويا وسع حدة القوق جهد الصفة فلا يكون الاماسسق به الكتاب وما كتب الاما هو عليه العلم وما علم الاما هو عليه العلم وها علم الاما هو عليه العلم وهاء الماما وعليه العلم دقوله العلم وماع الاماما وعليه العلم وماع الامام وعليه العلم وما المائلة ومن كان الحق همة فلا همة فنعل فعل من هذه صفقه الكتا الامر عليه على ماقر رئاه سن سدق الكتاب فلا يقع الامام والامراعليه فاداة لواعا اعطاء الامكان لا غير فأراد على ماقر رئاه سن سدق الكتاب فلا يقع الامام والامراعليه فاداة لواعا اعطاء الاثر فيم أن يحمى نفسه اغتمام حتى المام وكان الشديد اذا لم يتكن له الاثر فيم أن يحمى نفسه عن سمتى المام وكر الامراس الدوّة والايوا ولاشك أن الرسل حدم اغلم الناس بالله فلا يأ وون الا الى الله ودوّة وله صلى الله عليه وسلم وبرحم الله الحدة كان يأ وي الى الله وكرا المام الله عليه وسلم وبرحم الله الحدة كان يأ وي الى الناس بالله فلا يأ وون الا الى الله ودوّة وله صلى الله عليه وسلم وبرحم الله الحدة كان يأ وي الى الماس بالله فلا يأ وون الا الى الله ودوّة وله صلى الله عليه وسلم وبرحم الله الخورة وي المام المام الله عليه وسلم وبرحم الله المامة وكرا الاسلام المام الكراس الله الماما والمام الله الماما الله الماما والماما الله الماما والماما الله الماما والماما الماما والماما الله الماما الله الماما والماما الله الماما والماما والماما الله الماما والماما والماما الماما والماما والماماما الماما والماما والماما الماما والماما والماما والماما والماماما والماما والماما والماما الماما الماما والماما والماما الماماما والمامام والماما المامام والمامام والماماما والمامام والماماماما المامام والمامامام والمامام والمامام المامام والمامام والمامامام والمامام والمامام والمامام والمامامام والمامام والمامام

غیر انیوارث ستخدم و لذا نلناه منه فانسه فی منده فانسه فی مناور مین انها این من اسری به ماانایه. وجوید ری انه وارثه ایسیدری دالنغرالمنشه

قال الله تعيالي واقد كتدنا في الزبورمن بعيد الذكرانَ الارضير ثهياء مادي الصالحون وقال عليه السلام العلماءورثه الانبساءوذكران الانبساءورثو االعلماورثوا دينارا ولادره ثما فالوارث مستخدم مالمعني من ورث منه ماجعه غيران المو روث في مثل هــذاالورث ما نقصه نبئ من علمه يوراثه ّالوارث منه ففارق مبراث الدينار والدرهم يهذه الحقيقة والله يرث الارض ومن عليها بمناتعلق به علممين العلرالا تلائية فهذا هوقدرمبراث الحق من عباده وهوقوله تعالى ولندلونكم حتى نعلر فاستخدمهم عماأ تنازهم حتى بعلاالجاهدين من عباده والصابرين وسلوا خبارهم وماعدي هذاالذوع في حق الحق فهو علم لاعلووراثة فيكائن الورثة من طريق المعني استخدموا من ورثوامنه العيلم الذي حصله من الله كم الكسب ابتداء ونحكم التبكامف كل ذلك ورث منه الورثة من علياءالامم وثمياورنو امنه قرب فاب قوسين وهم قولنا الثباني اعني الذي منسغي للاولياء من هذا التنقر مها لمجدي ممن قرب منه هذا القرب فالاوّل من ذلكُ له صلى الله علىه وسلم والثّاني للوارث وهوعت واذا جعلناه ما نسالكونه ماحصللة حتى زقدٌ مرمه هــذاالرسو ل المعين مــلى الله عليه وسار فناله منه فهو في غاية السان لا يقيه ل الشبه هذا العلم الموروث مثل ما بقيلها العلم النظرى ولهذاته الوالمعالى لماذكر النظر فال يحصول العاعقب النظر ضرورة فلوكأن ذلك العلم الحاصل عقب النظر نتيحة النظر ضرور ة لماقبل الدخل بعد ذلك ولا الشهة مثل مالا مقمل ذلك العلم الهنمروري فتا ولواعلى امام الحرمين مالم مقصده مكارسه وانماارادرضي اللهعنه ماأردناهان النظر جعله اللهسسامن الاسباب يفعل الاشماء عنده لايه فاذا وفي النظر في الدلم لل حقه خلق الله له العلم الضروري في نقسه ليس غيرهذا فاعتماده علم العلم الضروري الذي لا مقمل الشبيمه فان لم يخلق له العلم الضروري في نفسه فهوالعه لم الذي يقبل الدخل فماعلمه فدعل عندا ذلك انه ماعلمه علما ضرور باولهذا مايقدل الدخل الادارله لامايقول انه علمه عقيب النظر فرجوعه اوبو قفه عماكان انتجرله ذلك الداسل اخرجه عن ان يكون ذلك عنده علمانسرورما فلمفرق الوارث في علمه بن ما يأخه ورثاوبن ما يأخذه المداءم عنر ورث فأي عامل من العياماين عمل بأمرمشير وعله من نص لامن ةأويل وحصل له عن ذلك العمل عيلمالله فهو من الديل الموروث ثم انه لا يحلوذ لك النص المعه مول به هل كان شرعالمن قبل مجمد صلى الله عليه وسلم اولم بكن الامن الشبرع المختص به لامن الشبرع المقترر الذي قترره لامتيه مميا كان الله قد تعيدمه نبيا قبله فو ارث مثل هذا وارثمن كان ذلا العيمل شرعه من الانساء بلغوا ما ملغوا ووارث ايضا لمجد صلى الله عليه وسيلفيه فهو وارثمن وارث فان كان ممااختص به رسول اللهصلي اللهءايه وسلم فالوارث وارث مجمد وسلى الله عليه وسلم فيه خاصة لاستسب اغيره من الانساء وتتمه بزيذ لأعن سائر علماء الانساء من الاممقسله وبحشر مذلك العبالم في صقوف الندين وخلف مجدصلي الله عليه وسبلم فإنّ النشأة الا تخرة تشسيه في بعض الاحكام النشأة البرز خية فترى نفسها وهي واحدة في صور كنبرة واما كن مختلفة فىالا ّ نالوا حد فبرى نفسه ان كان وارثاء ن وارث ذا ته خلف مجمد صلى الله عليه وسلم وخلف كلُّ نبيَّ كان ذلكُ العمل شرعه ولو كانوا مائة الف ل أي نفسه في اما كن على عددهم وفي صوروبعلم ع غـ بره في كل صورة وهكذا َ مكون يوم القيامة فإنّ الذي ّ صلى الله عليه وسلَّم يطلبه النياس ْ في مواطن القيامة فيحدونه من محمث طلههم في كل موطن يقتضمه ذلك الطلب في الوقت الذي يحده الطيالبالا خرفي الموطن الاخر بعينه فن لم يجده في طايه في موطن مّا فاغياداك لكونه طلبه في غير

بعرف مه فعارأى وجهه احدالا عي من شدّة نوره فيكان بتيرقع حتى لا تأذى الرائي عنيدرؤيته وكان شھنا ابو بعزی موسوی الورٹ فیکانت آمانه ظیاهر ة مالمغرب و کان من کرامانه ادار آءا حید بحئے من ساعته فاذا مسجريثويه على عنده ردّالله يصره عليه وممن عبي الشديخ الومدين حين دخل المه فسج عنه بعرنسه فرقه اللهالمه يصره وخرقء وائده مالغرب مشهورة وكان غيره من الاوليامين المجدمين اكبرمنه في العلم والقرب لابعر فهم الويعزي ولاغيره فن جعل الله آيته في قلمه وكان على منة من ربه فى قريه فقد ملا "يديه من الخبر كله واختصه لنفسه وكساه صفت هاعني فى الحجاب عن الفلهور للانصار في الدنيا فين تحققه مرماطيق وليسو الرسال بشيرعون حجمهم الحق لاحتماله الي يوم القيامة فيظهرهم الله حبث نظهرهو نفسه وعينه للغاص والعيام فهناك بعرف متدارالمجدى فيالقرب الااهيق فقيامه في تلاونه كلام ريه سكو نه إما تبلوه من كشفه على معانيه فهو في كل تلاوة يستدرك ماعنده فيطلع على نفسه ويسمعه الله نثر كلامه ونظمه نتأ سدالروح القدسي وماجاء في البظم المسمى إمن نفيخ الشمطان لامثل هذاالنظم وقدصعه في الخبرانّ حسان من ثايث لما ارادان يهجو قريشا ينًا فيح بذلاً، عن رسول الله صلى الله عليه وسيار قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما حسان فإنّ روح القدس يؤيدك مإدمت تنبافع عن عرض رسول اللهصلي الله عليه وسلم فاريجعه ل للشمطان عليه سملاواذا كان همذا فهن نبافي فكمف مكون حال من منطق عن ألله فيكون القائل منه عندقول ريه عزوجل كماوردفى الصحيم آنالله قال عسلى لسان عبده سمع الله لمن حده والحاضرون ماسمعوا الاصوت المصلى وكلامه ميذا المتكامرية فنشيه الحق الي نفسه لاالي المصل

|         |           |              |       | •          | •1°       | (+          |
|---------|-----------|--------------|-------|------------|-----------|-------------|
| رميتا   | يت وما    | ا قلنــا رــ | 8 11  | وغيرى      | غيرىوه    | كلامىايس    |
| ل عيدًا | نحاما قو  | نهدك اا      | 2     | :<br>الأوس | د أطلبت   | فياننسى     |
| ء_لموتا | ان اداء   | تملو بالعد   | و     | شؤم        | فان البخر | ولاتبحل     |
| اتلوتا  | لقران اذ  | كن عين ا     | ∭ وَ  | ر برور     | ولاتظه    | وكن حقا     |
| صوتا    | ا يتــلوه | ـاديه ۽ــ    | ÷. ∥∥ | اعبدا      | يسميع     | لاتاتهم     |
| ودساه   | . المثهو  | كان لحاله    | ا وَ  | بدى        | ق قال:    | فان يتلو بم |
| اءموتا  | لي الاحيا | كتبواء       | الذا  | حي"        | ليس يراه  | لانّالحق    |

الانافي ليس براه حي الما الدوسدة فا هرو حكمة باطن قدلت بالروما حب سكنة فان هو تلا وسكن من تلاوسكن لما تلاب سكنة فان هو تلا وسكن ظاهرا و كمة باطن قدلت بالروما حب سكنة فان هو تلا وسكن ظاهرا و كمة بالمن الما المن الما والميسكن باطنا والسكون الباطن فهم الاقل السبى ظاهرا في تلاهكذا فلاس المتلوة لا نه لا يقتصر بها على ما تدل علمه وجاءت لهمن القهم الاقل السبى ظاهرا في ناطنا ولم يستنف الما والمنافعة المنافعة الم

الساب الناسم والثلاثون واربعمائه في معرفة مسارّلة قاب قوسمين ان اسرى به الشاني الحاصم إ بالوراثة النبوية للغواص منا

قاب قوسين لنا من قلينًا \* قاب قوسين ان امرى به

الله عليه من ذفيه بأنه من ذلك الطائفية فذلك بشرى من الله في الحياة الدنيا قال الله تعالى الذين المما أمن أمن أ أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاتخرة لاته ديل المكامات الله هذا حال المؤمن المتي فكدف بحال العارف الذي الذي ما لبس ثوب زوروما ذال نوراف نور في علافظ على آداب الشريعة واعطى الطبيعة ما اوجب الله عليه عليه من حقها ولم يتعدقها متزلتها كان من العارفين الادباء وأصحاب المدر الأمناء والله بقول الحق وهو جدى السدل ...

البابالنامن والثلانون واربعما لة في معرفة منازلة من قرأ كلاى رأى غامتي فيها سرح ملائكتي تنزل علمه وفعه فاذ اسكت رحلت عنه ونزلت انا

| وان المشال للامشال ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1 | كلامى ليس غبرى وهوغيرى<br>فقل للعبارفين اذاقسرأتم |
|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| كلام الله فالوجــدان فقد                                 |   | فقل للعمارفين اذاقسرأتم                           |
| وفى الغيب المعانى وهي حدّ                                |   | دليــلى فىشهادته حروف                             |
| فعين القرب فى التحقيق بعد                                |   | وأسبلت الستور فيارآه                              |
| ولا ينظر فان السم شهرد                                   |   | فن قرأ القران فلد يفكر                            |
|                                                          |   |                                                   |

فال الله تعالى في آنة طالوت وقال لهـم سههـم انّ آنة ملكه أن بأسكم السائوت فيه سكينة من ربكم فأنزلها الله في قلوب العارفين من الله مجمد صدل الله علمه بسلم و بهدذا وامثاله كانوا عرامة أخرحت للناس قال الله تعالى هوالذي انزل السكسة في قلوب المؤمنين فعلها صفة سن صفاتم وكانت فيامة بني اسرائل اجندية عنهم فعلامة هذه الامتة في قلوبهم ثم اشهدها الله بعض الصحابة في تلاوته دمض سورالفرآن وكانت له فرس فعلت تحمط فرفع رأسه فرأى عمامة فمهاسرج كلياقه انزات ودنت منه واذاسكت ارتفعت فلياذ كرذلك لسول اللهصل الله عليه وسلوقال له تلك السكينة نزات للقرآن فيرأى هـذاالصاحب خارجا عنه ما كان فيه فكان الحوّله مرآة رأى صورة مافى قليه فمه فان القرآن ذكراته وبذكرا تله تطمئن القلوب والطمأ ندنية سكمنة الزاجا الذكر الدى هو القرآن فكانت آمات بني اسرائيل ظاهرة وآماتنا في قلوننا وهـ ذا الفرق بين الورثة المجديين وسائر الانبياء فورثة الانبياء بعيفون في العيموم عاظهر عليهم من خرق العوائد ووارث مجد صلى الله علىه وسلم مجهول في العموم معلوم في الخصوص لان حرق عادنه انما هو حال وعلم في قلمه فهوفى كل نفس يزداد علما بربه علم حال وذوق لايزال كذلك وقدنيه الجنيد على ذلك ما خشه لاف احويته عن المسئلة الواحدة من التوحيد في المحلس الواحد لاختيلاف دفائق الزمان في ذلك المجلس ذكرذلك القشسيرى في صدر رسالته عنه اوعن غسيره وكليا ازداد الجمسدي علما ربه ازداد قريافهم المقريون واحوالهم الظباهرة تجري بحكم العوائد فمعرفون ولايعرفون ويأبون بمبااعطاهم المهمن العلميه فى طريق النصح للامّـة فلا تعرف العامّة وَدُردُ لكُ لانها اعتادت من علماء الرسوم مثل هــذااعنى فى الكلام فى العــلم مالله من طريق الدلمل فإنفر قبن ذلك وبن علم الذوق واما علما ، الرسوم فيكفرونه مبذلك مع كونهم يسلونه بعينه لرسول الله صدلي الله عليه وسلم أذا نقل عنه في قرآن اوخبر فانظر ماائد هذا العما ولولا انرسول اللهصلي الله علىه وسلم بعثه اللهرسولا ماظهرت عليه فى العموم آية ظاهرة كاظهرت على من تقدّم فساظهرمنه صدلى الله علمه وسلمن الاكات في العموم المنقولة فانما كانذلك من كونه رسولا رفقا من الله مالامة واقامة عقاعلى من كذبه ألاترى رسول لملة صلى الله علمه وسلم قدأ سرى مه الى المقام الذى قد عرف وجاء به القرآن والحبر الصحيح فلما جاء الغمد وذكرالمناس ماذكر مماحري سنهروبن ريه انكرواعلمه فانهم مارأوا اذلك اثرا في الطاعر بل زادهم حكما فى التكليف وموسى صلى الله عليه وسلم لماجاء من عندريه كساء الله نوراء لى وجهه

من كان لى كنت له الله مقامات العدد في فالشرع غب ظاهر المحدد من المحدد المكون كما في العهدود في العهدود له المنزول نحدونا المحدد المدود المدود

قال الله تعالى فاذكروني اذكركم رأيت سائلاب أل نحف الوجه الله اوبحرمة الله عندل اعطني شمأ ومعي عبدصالح يقبال لهمدورس أهل السبجة ففتم الرجل صرّة فيها قطع فضه قصغار وكبار فأخْه نبطل اصغر مافيها من القطع فقبال لي العبد الصَّالِ الدرى على ما يطلبُ قلت له قل قال على قهمته عندالله وقدره فككامااخرج قطعة كمهرة يقول مانسياوى مثل هذه عنسدالله فاخرج اصبغر ماوحيد فاعطاه بالسائل بوحيه الله الأأن الله وصف نفسه بالغبرة وعلر من إك ثرعها ده انبهم مهمون بحزيل المال وانفسه في هوى نفوسهم واغراضهم واذا اعطى الكثرهم بلد اعطى كسرة باردة وفلياوثوما خلقيا وامشال هذا هيذاه وائبكثير والاغاب فادا كان بوم القيامة واحضرا لله مااعطي العبدمن احله مينه وبين عبده حث لايراه أحدوا حضرمااعطي لغيرامته فيقول له باعبدي البست هدنه مغمني التي انعمت عليه كاين مااعطت لمن سألك يوجهي فيعين ذلك الشئ الحقيد الشافه ومقولياه فاين مااعطت لهوى نفسك فمعمن جزيل المال من ماله فيقول مااسنحيت مني أن تقابلني عِمْلُ هَذَا وأَنتَ تَعْلِمَ الْكُسِيِّةِ فِي بِن يدى وسأقرَّ ركْ على ما كان منه كَ فيااعظه هامن خله ثم يقول له قدغفرت للسدعوة السائل لفرحه بمااعطسه لكني قدر بتهالك وقد محقت مااعطسه لهوى نفسك فان صدقتك اخذتها ورسها فيحضر هاامام الاشهاد وقدرجع الفلس اعظم من جبل احد ومااعطي لغبراتله قدعادهساء منثورا كال الله نعيالي عجق الله الرياوير بي الصدقات فالعيارفين مالله صغيرهم كمعروكييرهم لااعظه منه فانهم لايعطون للدالاا نفس ماعندهم واحقر ماعنيه هيم فيكلهم لله وكل ماعندهم لله العبدوماءالحكه لسسده فمعطون سدالله ويشاهدون بدالله هي الاخذةوهم مبرؤن في العطاء والاخذمع عَاية الاستقامة والمذي على سيرا الهدى والادب المثير وع فيكمو نون عند الحق عنزلةما هوالحق فى قلوبهم يعظمون شعا ترالله وحرمات الله فيعظمهم بزم يقوم الاشهاد عرائي منهم وبقهم الاتخرين على مراتهم فذلك يوم التغاين فيقول فاعل الشير بالمتني فعلت خبرا وبقول فاعل الخبر باليتني زدت والعارف لايقول شبأ فأنه ماتغبر علىه حال كإكان في الدنيا كذلك هو في الاتخرة اعني من شهوده رمه وتهز مهمن اللث والتصرّف فعه فلم يقهله عل مضاف المسه بتحسر على الزمادة منسه وبذل الوسع فيهوما كان من ذال مقدَّروقع منهم بحكم التقدير فان الله تبوَّب عليهم فنه متبديله على قدر الزلة سواءالاريدولا ينقص فان العارف في كل نفس نائب الي الله في جميع افعياله الصادرة منيه توبة شرعمة وبو بة حقيقية فالتوية المشروعية هي التوية من المخالفات والتوية الحقيقية هي التبري من الحول والقوّم بحول الله وقوّته فلم رل العبارف واقفايين التوينيز في الحياة الدنيا في دارا الكليف فان كان له اطلاع الهيء على انه قد قدل له افعل ما شنت فقد عفه رت الله فان ذلك لا يخرجه عن تمرّ مه ولم تبق له بعدهذا التعريف توبة مشروعة لانه ما بين مياح وندب وفرض لاحظ له في مكروه ولا محظور لاناائيرع قدازال عنه هذا الحكيم في الدارالدنياوردٍ ذلك في خليرالصهرعن الله في العمومُ وفيأهل بدرفي الحصوص لكنه فيأهل بدرعلي الترجي وفي وقوعه في العموم واقع بلاشك من اطاعه

جدودا يعياماهم بهالبكون اذاقام مهاءني دالؤمن بهياويه مجو دالايتطة في السهدم كالانتطة قيار استخلفه من يطع الرسؤل فقداطاع الله فلايذ تته الامن لابعر فه ولا يعرف الله فالراحيه منيامن له رجنان رجة طسعية وهإ ذاتية له افتضاه إمن احه ورجة موضوعة فيه من إلله خلقه على الصورة وهذه الرجه تشصين المائه رحة التي تله فان لله ما يه رحة بعدد اسما يه فان له نسعة و تسعين اسماطاه. ة واخني المائة للوتر بة فانه يحب الوترلانه وترفلكل اسم رجية وان كأن من اسمائه المتقه فني التقامه ساذ كرها في آخرال كتاب في ماب الاسماءان شاءالله فلار حسر من العباد ما نه زَّجه ورجة من احلْ الوترية فانه محب الوترلانه وتروانه بحب الله ودرجات الجنبة مائهة درجة إيكل درجة رجة وللنبارمائة درك في كل درك رجة ممطونه تظهر لمن هو في ذلك الدرك بعيد حين فان الغضب مفيلوب وبالرجية مسبوق فلايظهر في محمل الاوالرجة قد سيقته الي ذلك الحل فيغالها فتغلمه لان الدفع اهو ن من الرفع فلاحكم للغضب في الغضوب عليه الازمان الغالبة خاصة فان هذا المحل هوميدأ همافينال هذاالجمل من المشقة فيمايطر أبين الرجة والغضب بقدرما تدوم المحيارية بينهما الىوقت غلب الرجة وبالرحية الطسعمة تقع الشفاعة من الشافعن لامالرجة الوضوعة فإن الرحة الموضوعة الإلهمة يصحبها في العدله العزة والسلطان فهيم لاعن شفقه والرجية الطسعية عنهيا تبكون الشفقة ولولم نعجب الرجة الالهبة العزة والتنزهءن الشفقة ماءناب الله أحدامن خلقه أصلافهذه الرحة التي يحدها العمدءلي خلق إلله هى حكم الرجة الطسعية لان الرجمة الموضوعة لاتقوم الأبالخلفاء الاترى الانسان اذارأي الخليفة يعاقب ويظلمو يحورعلي الناس كمف يحدالشفقة على الظأومين المعاقبين ويقول مأي نده رجة ولوقت أنامقامه لرحتهم ولرفعت هيذآ الظلمءنهم فاذاولي هيذا القيائل ذلا المنصب حيمه اللهءن الرحة عمة التي تورث الشفقة وحعل فمه الرجة التي تصحم العزة والسلطان فمرحما لمشبئة لابالشفنة ولاللحاجة لانه العزيزا الغني فينفسه فمظلم ويعياف ريماا كثرمن الاخرالذي كان يذته على ذلك لِه في مقيام الخلافة فاذ اقدل له في ذلك مقول والله ما ادرى اذا لم ،=== ن عالميا فاني لا أحد في نفسي الاماترون والاتن قام لي عذرا لذي تقدّمني فها كان يفعله وكنت آخذ عليه في ذلا واخبرني صادقأن مثل هذا وقع من الامام الناصرادين الله رجه الله مع أسه المستضيء يحضور الوزيروانه عتب مع الوزير في حق أسه فلما إفضت المه الخلافة ظهر منه ماظهر من أسه مما أخذ ه علمه فنهه الوزير على قوله فقال الحال الذي كنت احده في ذلك الوقت نعهب عنى وما أحد انساعة الاماتري ائر ه فالا ّن قام عندي عذرأ بي رجه الله فعضمون هذه المنازلة ان الله انشأ المجدى على ماأنشأ عليه مجدا صلى الله علمه وسلرفا نشأه مالمؤمنين رؤفار حما وارسله رجة للعالمين حتى ان دعاءه على رعل وذكوان من الرحة بهمائلا يزيدوا طغما بافيزدادوامن الله يعداومن رجمه فاللازيدن على السمعين اوغال لوعات ان الله يغفرلهم لزدت على السمعين اذقدل له ان تستغفر لهم سمعين مرّ مّفان بغفر الله لهم فلوعرف النساس من مجمد ما علم الله منه عاحماه علمه ماء مدالله أحديما كانه بل كان النياس يسعون اهواء هم يعلم لاتّ الله ماأخذ من السع هواه الالكونه السع هواه بغيرعا فحرمان الجهل وقع بهم قال تعالى بل السع الذين ظلموا اهواءهم بغبرعلم وقال لداودعامه السلام ولائتسع الهوى فمضلك عن سيمل الله ولم يقل عن الله وسسل الله ماشرعه لدار القرار التي هي يحل سعاد تك واما تمام الآنه فهو من انحب الإشارة الإلهمة لاهمل الفهم عن الله وهو قوله ان الذين يضلون عن سبل الله الهم عذاب شدند عمانسوا يوم

<sup>\* (</sup>الباب السانع والثلاثون ولوبعه ائه في معرفة منازلة من عرف من سر بعني حظه عرف حظه مني فالله عندي كاتا باعد له مرتبه واحدة ) \*

المساءة حتى نراه عسامالفلنياانه احسن هذا الذي قلناعنه انهاسا في حقنيا فلايكون جزاؤه عنيه نا الحرمان فنعفوعنه فلاغتيازيه وانحن المه بمياعندنامن الفضل عيلى قدرما تسميريه نفوسينا فانه ليس فى وسعنًا ولا بال مخلوق في الدنيا ما يجياري به من الخبر من اساء المه ولا يحدد النَّ الخبر بمن احسن اله في الدنيا ومن كان هـ ذاعقده ونظره كمف يصارى المسيء السنية اذا كان مخبراً فها فلما آلي وحلف من اسي المه ومار في المسي ، حقبه وان لم يقصد المسي البصال ذلك الخيرالب واحسكن الاعمان قصده فمننغ لهأن مدعوله ان كان مشمر كا بالاسلام وان كان مؤ منايالتو ية والصلاح ولو لم مكن ثم اخمار من الله مالخير الاخروى لمن اسيء المه اذاصير ولم يحار ليكان المفرّر في العرف من الناس كافيا في التحياوز والعندو والصفير عن المسيء فإن ذلك من مكارم الاخلاق ولو لا اساءة هــذًا المهيء اليّ ماانصفتأ ناولاطهرمني هذه المكارم من الاخلاق كإاني لوعاقبته انفت عني هذه الصفات في حقه وكنت المالذم افرب مني الي أن نحمد عهلي العقباب فهكف والنسرع قد جاء في ذلك مأن اجرمن معفو ولايجازى علىالله فقدعلتان قوله وقشاوفمت ووقشالمأف ان ذلك راجع للوعد والوعيد بوجه وراجع لمافى خلق الله من الوفا وعدم الوفاء مع كونهم مافعلوا مافعلوه الابمسئة الله فهو بالاصالة المه ولهذا قال فلانعترض الاأن يكون الحق هوآ لمعترض مامره اماليان تعترض فاعترض فانه لافرق عنَّه دُلكُ بِينَ أَنْ بِعِيرَضِ أُوتِقِيمِ الحَيدَا ذَا كُنْتُ مِنْ اولِي الام فَعِنْ عَمْدُ للَّهُ أَنْ تَقْيَهُ حِتَّى لُوتِرَ كَيْهِ ليكنت عاصبا مخيالفاا مراتله فالمؤمن ألعيالم المستبرئ لنفسه لانفوته امثيال هذه المشامحة والمواقف وانه لابزال ماحشاءن مكارم الاخبلاق حتى ينصف بهياويقوم فيهياقسام الادماء الامناءوبراعون الشريعة في ذلك فرب محكومة عرفالا تكون مكرمة شرعافلا تجعل أستاذك الاالحق المشروع فاذا أمرا فافعل واذانهاك فانته واذاخ برافاع لالاحب المه تعالى والارجح والله يقول الحق وهو يهدى السمل

\* (الباب السادس والثلاثون واربعمائه في معرفة منازلة لوكنت عند الناس كاأنت عندى ماعيدوني) \*

لوان جنسان والاحكوان اجعها الدرون منسان الذي ادريه ماعسدوا الدورية الخيب ماجسدوا الديب عن ولولا وجود الغيب ماجسدوا الديب عن قوم بصورتك الدني الوالم القصوى لماعسسدوا الوالم علوا الاعماء ماوقف والم الدنية المعالما المعلم علوا الاعماء ماوقف والم المعالما ولم يصرفهم الجسسد ولاتغسر احوال نقوم بهم ولاتراكب اصداد و لاعدد وحكن ذلك مخصوص يصورتنا وليس منتكره في ذاته أحسد المحتم علي طوا فينا وقام مهم المناوة المعتمد واحسداد والمعتمد والمعتمد والمعتمد والمعتمد والمعتمد المعتمد والمعتمد والمعتمد

قال الله تعالى و ما أرسلنا لل الرجة للعالم و قال الى جاعل فى الارض خليفة و قال المعض خلفا له ولا تتبع الهوى و من هنا أتعرف من اتب الناس من الخلفاء و ان الخلفاء و فل بعضه بعضا و قال عليه ولا تتبع الهوى و من هنا أتعرف من اتب الناس من الخلفاء و ان الخلفاء و فل العرض الرجن و الماعت رجة الله أيار يد الدسطاى و لم يرلككون فيها الرابر بل عنها حصيكم العموم قال الله قلوع لم الناس منسك ما اعلم ما عبد ولذ و قال له الحق با ماير يد لو علم الناس منك ما اعلم أحد فاعلم ان الذي يريد أن يستناب في عبد له من يقوم فيهم مقامه لا بدأن يكرو و صفته و نعته فيكون الخليفة هو الظاهر و الذي استخافه و قاهره من البياطن فيكون كسور الاعراف باطنه فيه الرجة لا نه الحق الذي غلبت رجتسه غضبه و ظاهره من قبله العداب في ظاهره و أعاله ذاب قبله فيه الرجة لا في الرادة بلا يمن استخاف عليهم وقد حداله الحق قبله العداب عاله عليهم وقد حداله الحق

الاعلى حادث أى على ممكن سوا كان ذلك الحكم موصوفا بالوجود أو بالعدم فناب العلم هندا مناب العلق حدث فقد على المدور المعلق فقد على المدور المدور فقد على المدور والمدور المدور المد

السمل

بسبين \*(الباب الجيامس والثلاثون واربعه مائة في معرفة منيازلة اخذت العهد على نَفْسي فوقتا وفيت ووقتالم أف على يدعيدي و مذب عدم الوغاء الى عبدي فلا تعترض )

> وعدنا وأوعدنا فاماوعدنا فأتركدان شنّت والوعدنا جز والى كريم والكريم والحكوم نعوته فان همّ انفاذ الوعدال دقه فيردعه عن هدم بنفوذه ولس رى الانفاذ الامقصر حجول عاقلنا عن الحق عاجر

فال الله نعيالي ان الله لا نضبع أجر من أحسين عملا هذا في الوعيد و قال في الوعب يد بغفه لمن بشاء ويعذب من يشاء فاعلم ان دلمذه المنازلة هي قوله ان رحتي تغلب غضي وهير قبوله وماتشاء ون الاأن بشاءالله فاذاوعد العبد وعداوشاءالله أن يحلف ذلك الغيد وعده وماعاه يدعل مشاءمن العميد أن بشاءنقض العهد ولولاذلك ماتمكن للمغلوق أن يشاءفشاء العبد عند ذلك نقض العهد واخلاف الوعـدعشـمئة الله في خلق مشامّة العب دفهو قوله ووقبًا لم أف فلا نعترض على العميد فاله مجمور فى اختماره بمشدى والحكن مع إصاحب هذه المنازلة إذ ارأى من وقع منه منسل هذا أن مظر الى خطاب الشبرع فده فازرأى ان ذلك المحل الظاهر منه مئل هذا من نقض العهد واخلاف الوعد قداطلق الحق علمه لسان الذمّ فمذمّه بذمّ الحق فمكون حاكماولابذمّه منفسه هداهو الادب وليس ذلك الافي الخبر كمايقيم الحدود على المتعدّى بأمر الحق لاننفسه ولهذا الدير للعمد أن بوقت حدّا ولايشرعه وأمافي الوعيد اذالم بكن حذامشروعاوكان لل الخسارفيه وعلت ان تركه خبرمن فعله عندالله فلانا أن لانفي به وان تصف بالخلف فيه و ثل قوله دن حاف على يمن فرأى خيرا منها فليكفر عنءينه وليأت الذيهو خبرقال نعيالي ولايأتل اولوا الفضل منكم والسعة أن يؤنو اوانماءوقب بالكفارة لإنه أهريمكارم الاخلاق والهمزعلي ترلذة ولالخدير من مذام الاخلاق فعوقب بالكذارة وهوعندناعلى غبرالوحه الذى هوعندالعامة من العلماءفان الله قدحهل لنباعه النظره به وهوان المهيء في حقنا الذي خسيرناالله بين جزائه بمااساء وبين العفو عنه الله لمااسياء الينا اعطانامن خير الأ تخرُّه ما نحن محتبا حون المه - في لو كشف الله الغطباء سنناو بهز مالنيا من الخبر في الا تخر . في ذلك

قتطلك التحفة القدالها فتحدك فانباعها فعادت الى معطها فيكان ذلك سوء ادب منك في الاصلحت سألت ما قادك الى من هذا فان الله يعطى دا محافية لغيد حداًن وحصون فا بلادا محافلانساً ل ال كنت من أجل الله الاعن المرا الهي اعنى على المتعمن والافستل الله من فضار من غير تعمين واعلم ان تحليات الحق على وتعمل في مع آجكامك ومن تحليات الحق على وتعمل في معال ومع آجكامك ومن احكامك ملازمة الادب في الأخذ والعطاء فنل هدا التحلي في اللامات في دارالتكاف فاذا التحلي غيره في الموطن فكن يحسب ذلك الوطن ولو لا التحليف ما وقعت من الله وصيمة لاحد من عبادا الله في العلم الامات على الامات من الله وصيمة للحد من عبادا الله في العلم في تحقيق الوصية الراق الاموروسيرد الكلام في تحقيق الوصيان في آخرياب أمن الواب هذا الكتاب ان شاء الله يقول الحقود وجدى السبيل الوصيان في آخرياب أمن الواب هذا الكتاب ان شاء الله يقول الحقود وجدى السبيل

\* (اأساب الرابع والثلاثون وار بعمائة في معرفة منازلة لا يحجم نك لوشئت فاني لااشاء بعد فاثبت) \*

ا في غيرها نسسيمة تبدو ولا أثر تفنى و تهسيد م لا تبقى ولا تذر وليس يدركها في الصورة البشر لا نفسه المسكون مختصر له التسنزل و الا يات والسهور في مس الحق اوقدر وقد حدوثه عماقد قاله الصور

ان المنيئة عرش الذات ليس الها وهي الوجود فلاعين تفارها عزت فلس رى الطام الله المورنة المورنة فلا المقالمة في الاسكوان الجعها في المنازة عن تشديه خالقنا

والالله نعالي ماستذل القول لدى قسل مااختيص آدم بالخيلافة الاما الشيئة ولوشاء جعلها فمن جعلها من خلقه قلنالا بصعر أن كون الافي صهى الانسان الكامل فلوجعها في غسر الانسان من المخلوقات لكان دلك عنز الانسان فهو الخلدنية بالصورة فان قلت فالعبالم كله انسان فيكان مكؤ قلنيا لاسدل فالدلو كأن هوعي بن الخليف ة لم يكن ثم عيلي من فلا بدّ من واحيد حامع لصورة العبالم وصورة الحق يحسكون الهذه الجعمة خليفة في العالم من احل الاسم الظاهر بعير عن ذلك الامام بالانسان الكبيرالقيدرا لحيامع للصورتين فيعض العيالم الكيرسن بعض الانسيان لامالحموع فانه في الانسان الكامل مالمس في الواحد من العالم فياهو ما اشتئة الافي النوخ الانساني ايكونه فسه خلفاء ثم عمرمأ ثهره في الجمسع فيطاب الامداد من الحق فعدّه وهذا اثر ونطاب امنياءالاهر في العيالم فهمنهي ثمانه مؤثر فيه من العيالم ومن الحق فاختلط الام والتبسر على أهيل الله فطاب بعض العبارفينا لله وح من هيذا الاائساس فاطلعه الله على صورة الاحرفرأي مالاعكن النافظ به فيكن أنت ذلك الطالب حتى ترى مارأت وهوقوله وماامر ناالا واحدة ثم شب بلج بالبصر فانظر حكمة الله قي هذا التشميه وماحوته ثلث اللحمة من الكثرة في الوحيدة فعندها تعرف ماهو الاحرفا نأت ولاتفثر تكرمن الامنياء واعباله إن قوله تعبالي لوشاءالله ولوعلما لله فيهم خبرا يقتضي نغ العلمكذاونفي المشئة عن الحق كما مقنضي قوله قديعلم الله الذين تتسلاون وقوله بريدالله بكم البسر اثبات العلم والمشنئة لله وعلم الله لا يخلومن أحدامرين وكذلك ارادته اما أن تكون صفة له فا زائدةعل ذاته كايعتقده المتكام أوتكون عيز ذاته لهانسية الي احرما تسمى تلك النسبة على وهكذا سا ترماتهي به ممايطك معني فياا ثبت ومانفي الانعلق العلم والارادة واكتن ماوردال كلام الاسنو. العباريا مرتما والارادة فتعلم على القطع ان نئي العلم علموان العبار تابع للمعلوم بصبر معه ح ويتعلق بدعلي ماهوعلمه في ننسه وذاته لا منتغ عنها الوجود ولاكل مناثلت له القدم من صفة وغيرها فيابق أن منتفي الاالتعاقي الخياص وهو أحريحدث أونسمة كمف شئت قل ولايتوجه النفي والاثبات

ومنزلة الكثيب له اذاكن الحق سمعك وبصرك فقد نزل بك فان تأذبت معه فى النظر والاستماع بق عند لـ وان اسات الادب رحل عنه ك وصورة الادب معه موجودة فيما شرع لك أن تعامله به فاذا ادخلت علمه فى منه وهو المهجد كان له الحكم فيك بسبب اصافة الدار اليه والحكم له فاو سبب عليك أن تجييه بركه تين وأن لا تعمل فيه مالم يأذن لك فيه فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو يهدى السبل

\* (الساب الشانى والثلاثون وادبعمائه في معرفة منازلة ماترد أن بشن الابك فاعرف قدرك

وال الله والدين الله السول فقد اطاع الله وقال نعالى ان الذين با يعوف النه وقال المالة وقال المالة وقال المرتدى من ورا و دائه فالعب عدى المؤمن فالام حق ظاهره صورة خلق فهو من ورا و مابدا كان المرتدى من ورا و دائه فالعب هو كريا الحق و عظمته فانه قال الكريا و دائى والهذا حكان الخلوق محل عظمة الله لاق العظم الما تعرف منه من الخلوق محل عظمة الله لاق العظم الما تعرف منه من المنافرة و على على المنافرة و المنافرة المنافرة و الله ومن عرف الله ومن على المنافرة و المناف

\* (الباب الثالث والثلاثون واربعه مائة في معرفة منازلة انظرأى تجل بعد مك فلاتسالليه فنعطمك فلانجد من يأخذه)\*

لانطابن تحاداً المنته عند فا نني اعطى ولست بالخد الفياء عديد فا نني عند مثل هذا واطلن المراعلم مناسمي تكني

وال الله تعالى لاتسألوا عن اشداء ان تبدلكم تسوعكم اعدام ان المقداء والفندا ولا يعدقلان في هدا الطويق المنطقة المسائم الدهو الطويق الامضافية المسائم الاهو فان الاضطرار يردّك الله ولهدان السبى تعدل للنا المسيحون بطأ السد في جمد اموره والمده يرجع الإمراكاه فلم يبق أن يكون فناؤلذ الاعذان ولا تفي عندان حتى تذي عن جمد الاكوان والاعذان اعنى فنداء أهل الله فان المحدثة المنافقة عندة المدان اعنى فنداء أهل الله فان المحدثة المنافقة عندة المدان اعنى فنداء أهل الله فان المحدثة المدان اعتمال المواندة في محدثة

الحقوكل قال ما هوالا مرعليه ومن هنا نشأت الحبرة في المتحيرين وهي عين الهدى في كل حائر فن وقف مع الحبرة حارومن وقف مع كون الحبرة هدى وصل والله يقول الحق وهو يهدى السديل

(الباب الحادى والنلاثون واربعمائه في معرفة منازلة من جبته حبته)

بأن وحدوده عين الحجاب عاقد قال في ام الكتاب وافعالي وعدى في ساب وغير الواقفون كيان جماب العبدمنه وابس يدرى فياقوم المجمعوا قولى تفوزوا فأفطة نسستعين قدا ظهرتنا فنحن النائمون بكلة قفر

فال تعالى وما ارسلنامن رسول الابلسان قومه فاذاخاطهم ما يخاطهم الايما واطؤا عليه واذاظهر لهم فى فعل من الافعال فلا يظهرالهما لاعا الفوه فى عاد اتهم ومن عاد اتهم معرا لكسر عندهم انه اذا مثبي أن يحصوه ومعناه أن يكونواله حبه بن يديه كما قال نو رهم بسعى بن الديهم وست ذلك أن الكسم لونقدم الجباعة لم بعرف ولم تنوفر الدواعيء لي تعظمه فاذا نقيده الحجمة بين بديه أطرقوا لهو ناهيت العامة لرؤيته وحصل في فلو بهامن تعظيمه على قدر ما يعرفونه من عظمة الحينة في نفوسهم فبعظم شأنه فاذا ارادالله تعظم غبدعندعياده عدل بهعن منزلته وكساه خلعته واعطاه اسماءه وحعله خليفة ومالكه زمام الامو روجل الغئائسمة بين يديه كابحمل الملك الغائسة بين يدى ولئ عهده وان كان في المنزلة اعظم منه ولا يُدلن هذه حالمه ان يعطى المرتبة حقها فلابتدأن ينحجب عن رتبة عبوديته وغلى قدرما بتحعب عنهيا بنحعب عن ربه ولاعكن الاهذا فإن الحضرة في الوقت إن هو وقنه والحسكم للوقت فى كل حاً كم الاترى الحق بقول عن نفسه انه كل يوم هو فى شان فهو بحسب الوقت لا نه لا يعطى الابحسب القابل فالقسول وقته حتى يحرى الامورعلى الحبكمة ولما كأن الوقت لصاحبه حكم عليه ءا يظهر مه قال عليه السلام لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته الاماذنه ولوكان الخليفه منفسه اذادخلدارأحدمن رعمته فالادبالالهي يحكم علىه بأن يحكم علىه رباليت فحث مأاقعده قعد مادام في سلطانه وان كان الخلمفة اكبرمنه وأعظم والكن حكم المبزل حكم على ــه فرده مرؤسا الاترى ان وجودااء مدواءي مه العبالم ماظهرالانوجود الحق وايجياده لانّ الحبكمه لمثم تأخر المتمدّة موتقدّم المتأخرفلم بظهرللع لميافقه عيزحتي اظهره العلم بالعالم فكان ذلك حزاء الايجياد وعاد ذلك الحزاء عملي العيالم مذلك الماظرفيه اذلم يكن الحق محلاللجزاء فعيادع بالعبسد علمه كماعاد عل الحق عدلي الحق بماوقع بهالنناء علمه من المحدّثات وقداتفق العارفين من أهل زمائناانه قال لي أبو المدر دخلت على الواحد منهما بمبافأ رقن فذكرت لهشان العبارف الذي سغدا دفقيال لى ازه من جله من يمنى احمري فهمقال فحئت الى العارف مغدا دوقات له انى دخلت بمنافا رقين على الوكف فذكرت له شامك فقال لى انى رأيته فى جلة من يمضي امرى فهم من حولي فقيال كذا رعم والله الذرأيته يحمل الغياشية بن يدتى فال أبوالبدر فحرت منهما وكلاه ماصاد قان عندى فازل عني هذا العمة فقلت له رحك الله كل واحدمنهما صدق فانكل واحدمنهما رأى صاحبه في سلطانه وفي محاه والحبكم اصاحب المحل فذلك كان حكم الحوللا حكم من انههما وأمام فامهما فلايعرف من هذا وانميا يعرف من امن آخر فستربذلك وعرف انهالخق فمنمغي للمنصف أن يعرف المواطن واحكامها ابن موطن الفضب الالهي من موطن هل العدد فعلا فسيخط به ربه عليه فهو حتى على نفسه والحق بحكيم ذلك الواقسع بن عنو ومؤاخذة ويفعلذاك العسدفعلارني بهربهفهوالذي ارضاءكاا يخطه فالحق مع عباده يحسبوا احوالهمغىرهذا مايكون انظراحوال الخلق في الكنب اذا نزلوا على الحق هنبالم يتفرّ ج العبارفون يماذ كرناه فاداعادوا الىجنباتهمواهليم وتجلى الحق لهم يتغيرا لحبال منهم لحصكون المنسانط أيهم

الامازى من الحق الامانحين عليه فن شا المناهن على الديم وهذه كلة نبوية حق كلها فان العمل المانوى من الحق الامانوي عليه فن شا المناهن على مناهن هو العامل على من يعود اليه العمل في الرق وهذا القدر من الاشارة في هذا الحديث كاف ولما كان القه هو الكبير المتكمر على انستخفه الحق من وقعيرنا في ذرسة التكبر المه فلو علمنا نزول الحق لعباده اذابس في قوة الممكن نيل ما يستخفه الحق من الغناع نا العالم وفي قوة الحق مع عناه من بالفضل والكرم النزول لعباده لعلمنا المناسخة فان جهل العناع العالم وفي قوة الحق مع عناه من بالفضل والكرم النزول الحق له ولم يعلم الترول الحق العباده ماهو العبادة وهذا النزول الالإلهي وتعاظم في نفسه لنزول الحق له ولم يعلم الترول الحق العباده ماهو كان العبادة من عالم المناسخة على المناسخة من المناسخة على مانزل الالماهو ما يستحقه من الغناع القدر والمنزلة يكون من اجهل الحالمين فاعلى الحق هدا النزول وانه تعالى مانزل الالماه والمناسخة على المناسخة المناسخة على المنسخة على

#### \* (الباب الثلاثون واربعمائه في معرفة منازلة ان حمرتك أوصلتا الى

المثل قوله رب كاسبة عارية قال تعلى في الجيرة وما كان الله ليضل قوما بعداد هذا هم حتى يين الهم ما يتة ون ومن باب الجيرة والمته طاقم وما تعملون وما رد ، ت ادر رست و كذات في تقدلوهم و اكن الله قتلهم والقدل ما شوهد الامن المخلوق في ها وقع به العلم الضرورى في الحس قال رسول الله صلى الله علمه وسلم في هذه المنازلة للاحصى شاء على وهذا مقام عرة الحيرة أنت كا اثنت على نفسك وهد الله الحورة في الحق هو عين الوصول الله والحيرة اعظام ما قصول لاهل التجلى لاختلاف الصور على الله الحيرة في الحق هو عين الوصول الله والحيرة اعظام ما قصون لاهل التجلى لاختلاف الصور عليم في الدهن القيل لاختلاف الصور عليم في الدهن الما المنافر المنافرة المنافرة المنافرة المنافر من هذا ان العلماء بالله الناظر من لا في نفسها علم المنافر من المنافر من المنافر على المنافر و المنافر و المنافر و التملى وهم القياله ون الشهود المنافر و المنافر و المنافر و المنافر و المنافر و و و المنافر و المنافر و و المنافر و و المنافر و و المنافر و المنافر و و و المنافر و و و المنافر و و المنافر و و المنافر و و المنافر و و و المنافر و و و المنافر و و

| į į                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| فناء حكم لافناءعين وفي هـ ذا المقام شهو دبلافناء عين وهو محل الجمع بيننا وبين الطبائفة وبلافنياء      |  |  |  |  |  |
| حكم فانه ابقي للعني ما يستحقه من الفتح الرحوق اذلولاه اعني لولاهذا القرب لعباد الاثر على الية الخق    |  |  |  |  |  |
| واهذا اظهرفي اني الله بك ليعلم النّ الاثر أدا صدرمن الحق لابدله من ظهور حكم وماوجد الاالحق            |  |  |  |  |  |
| فعادعليه فجاءالعبدفذخل بينالانية الالهية والمؤثرفعمل فيه                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| . الفائية الخلق مضبوطية     وانيية الحيق ما تنضبط   ا                                                 |  |  |  |  |  |
| فأخذمن ذاويعطبه ذا الوكل بأحدواله مرتبط ال                                                            |  |  |  |  |  |
| فربط الوجود بعين الشهو الدمضام جليل المن يغتيط السري                                                  |  |  |  |  |  |
| وايس ينال مقيام الدنق   عبيد اذا مرم قد شعط                                                           |  |  |  |  |  |
| ومافرحت بشئ قط مماوهبنيه الحق من المخرالي تقبلها الاكوان فرحي بهذا المفهام اذحلاني به ربي             |  |  |  |  |  |
| وهو أعلى المقيامات واسناها وهو مقيام كل ماسوى الله ولايشعر به وليست العنباية من الله ببعض             |  |  |  |  |  |
| عماده الاان يشهده هذا المقام من نفسه فالرند على العالم كله الابالعل به حالاو دو اولا يعنى احد         |  |  |  |  |  |
| غرة الايشار منل ما يحسبها صاحب هذا المقام فأن غرة الايشار على قدر من توثره على نفسك والذي             |  |  |  |  |  |
| ورره هناعلى نفسك الإلهوالحق فينسب البك الفرح بالمجنيه من مُرة هذا الايشار على صورة نسبة               |  |  |  |  |  |
| الفرح الى الحق فانظر مااعظه هامن لذة وابتهاج وهذا أخصر ما يكن مُن الابانة عن هذا القام والله          |  |  |  |  |  |
| يةول الحق وهو يهدى السيمل                                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| الباب التاسع والعشرون واربعما لدفى معرفة منازلة من تصاغر لحلالى نزات اليه ومن تعباظم على "            |  |  |  |  |  |
| أماظمت عليه                                                                                           |  |  |  |  |  |
| يعامل الحق بما يعامل الفاحدرها أنت له مقابل                                                           |  |  |  |  |  |
| وكن له عينا ولا تكن به الله الله عما ثل                                                               |  |  |  |  |  |
| من حارب الله يرى صرعته البعينه فالبطل المنازل                                                         |  |  |  |  |  |
| هوالذى يرمى السلاح والذى الله من الله به المنا زل ا                                                   |  |  |  |  |  |
| قدقال طيفور بأن بطشه السدة والقول بذالة نازل                                                          |  |  |  |  |  |
| فكونه فينا وجود ثابت 📗 وكوننا فيه وجودحاصل                                                            |  |  |  |  |  |
| قال الله تعالى وما كان الله المعذ بهم وانت فيهم لانه قال وما ارساناك الارجــة للعالمين ومأخصص         |  |  |  |  |  |
| مؤمنامن غير مؤمن فاذاكان العبدعلى مقامه الذي هوعينه مسلوب الاوصاف ولم يظهرمنه تلبس                    |  |  |  |  |  |
| بصفة محودة ولامدمومة فهوعلى اصله واصله الصغار وريدالحق ظهور الصفات فيه فلابدان ينزل                   |  |  |  |  |  |
| اليه من هو يته التي تقتفي له الغناءن العالم فان الله غنى عن العالمن والذي صلى الله عليه وسلم يقول     |  |  |  |  |  |
| بوم بدرار به تعالى ان تمالك هـ خده العصابة فلن تعبد بعد الدوم فلو قال مدن هـ خده القالة غير رسول الله |  |  |  |  |  |
| صلى الله عليه وسلم إقال المنكر ماشاء بما يليق به من حيث انكاره الجهلد ومثلُ هذه النفعات م بعلى        |  |  |  |  |  |
| قلوب العارفين من اهل القه فان اطقر اجما كفرهم المؤمن وجهلهم صاحب الدليل                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| فالحديقه الذي قدوهب والحديقة الذي قدعهم                                                               |  |  |  |  |  |
| فلم يقل ما شانه قوله الوهوالذي قال به من عصم                                                          |  |  |  |  |  |
| فجيب الله به من حرم الويشهــد الله به من رحم الم                                                      |  |  |  |  |  |
| وردفى الخبرمن تواضع نته رفعه الله وهوع ينزول الحقيله ومن تكبر على الله وضعه الله وماوضعه              |  |  |  |  |  |
| الابشهود عظمته فانه تعالى العلى العظيم ولما فالصلى الله عليه وسلم أنماهي اعمالتكم تردعليكم علمنا      |  |  |  |  |  |
| 0.                                                                                                    |  |  |  |  |  |

| C                                                                                                                                                                                               |                                                              |     |                                 | 100               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|--|--|
| 1                                                                                                                                                                                               | ولاتقوىءلي التوصيل أتنأ                                      | П   | فاأقوى على تحصر مل علم          |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 | وحرت وعزة الرحن أتما                                         |     | فحرنا فى وجودا لحق عجزا         | . '               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 | الى قول أدَّاماقات أيَّتَّا,                                 |     | فزالى الاوهو والانت فانظر       | <u>.</u>          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 | ولاغترى فحرت بافظ أتما                                       |     | فن اعنی بانت ولست عینی          |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 | ولاأناعالم من قال أنتا                                       |     | لاني لاأرى مدلول لفظي           | 1                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 | وانت تغارمنه واسرأتا                                         |     | أرى امر اتناء ته وجودى          | ,                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 | فتثنتنا بأمر لبسأنتا                                         |     | فانزلما تقول فعلت عبدى          |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 | فأعرف هل الما اوانت أتما                                     |     | فقل لى من أنا حتى اراه          |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                              |     | 1                               |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 | ولولاالعبد لم نك انت أتبا                                    |     | فلولاالله ماكناء سدا            |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 | ولاتهتى الافسيزول أشا                                        |     | فأثبتني لنثبتكم الها            | .*                |  |  |
| ت حکمهما نمانی                                                                                                                                                                                  | ، فهــذا اثبـات الانيتــين واثباه                            | ی   | بارمىت اذرمىت والكنّ الله ر     | قال الله أحياريوه |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 | فاعلمان انية الشئ حقيقته فيأه                                |     |                                 |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 | ل انى رندوُّل الله فَهما مَارٌ إِنْ بِيمَان                  |     |                                 |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                              |     | كل واحدة من الانيتين حكم لسر    |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                              | =   |                                 |                   |  |  |
| : 11                                                                                                                                                                                            | و ما ثم الا اثله ليس سبو                                     |     | كالذى فالواوذال الدىءنوا        |                   |  |  |
| لأهو ا                                                                                                                                                                                          | و يطلب من يدرى وماثما                                        |     | ف والمسكليف يطاب حادثا          | وكا               |  |  |
| نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                          | لهاقول الامالتكوين فلايقاللا                                 | بال | فائلة والانبة القيابلة سامعة وه | فالاسة الالهمة    |  |  |
| _                                                                                                                                                                                               | كلمف الافي المعدوم لعدم نسبة ا                               |     | _                               |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 | لاايجاديكونءنه فلاقول له وما                                 |     |                                 |                   |  |  |
| قاللا كاف يه كن في حال عدمه فيكون في عول هذا الحادث فينسب المه وليس المه فلهذا كانت                                                                                                             |                                                              |     |                                 |                   |  |  |
| الانعنان طرفه فقر عالان لا نية الحادث منزلة الفدا والايشار لجناب الحق لكونها وعاية وبهدده                                                                                                       |                                                              |     |                                 |                   |  |  |
| الصفة من الوقاية تندرج انبة العيد في الحق اندراجا في ظهر روهو قولة تعالى الى انا الله فالولانون                                                                                                 |                                                              |     |                                 |                   |  |  |
| الصفة من الوقاية تدرج اليد العبيدي الحق بدراجاي هذف ما فظهر الرابق الما المنفسود وقال                                                                                                           |                                                              |     |                                 |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 | شىقى سىسىما، كىلى رۇسىدىم.<br>ئىقولەانى اناربكفائە لابدلھا . |     |                                 |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                              |     |                                 |                   |  |  |
| انية العبدالق هينون الوقاية اثرت في انية الحق فخفضتها ومقامها الرحة التي هي الفتح في الله عن<br>مقامه الاهو ولا اثر فيه سواه فأقرب ما يكون العبد من الحق اذا كان وقاية بين انية الحق وبين ضميره |                                                              |     |                                 |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                              |     |                                 |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 | ائ به رحمالية أو صفة الرجة ف                                 |     |                                 |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 | الحادئة في مقام العبودية الذي                                |     |                                 |                   |  |  |
| عن من منه المنطق فظهر تى العبد أثر الحق وهو عين مقام العبد الذلة والافتقار غاللعبد مقيام في الوصلة "                                                                                            |                                                              |     |                                 |                   |  |  |
| مالحق تعالى أعظم من هـ ذاحيثله وجودالعين بطهور مقامه فيه وهوف حال اندراج في الحق                                                                                                                |                                                              |     |                                 |                   |  |  |
| المحاطبه من كل جانب فعمرف نفسه بريه حين الزفيد الخفض فعرف ريه حين ابقاء عملي ماهوعلمه                                                                                                           |                                                              |     |                                 |                   |  |  |
| من الرحة فانه الرحن الرحيم فياز ال عنه الفتح بوجود عين العبد فلايشهده أبد االارحما باولا بعلم                                                                                                   |                                                              |     |                                 |                   |  |  |
| الدأالامؤثرافيه فلايزال في عبوديته فاعما وهداغاية القرب من الله ولما عار الوريد ف القرب                                                                                                         |                                                              |     |                                 |                   |  |  |
| من الله قد ل أن يشود هددا المتام قال ربه يارب عاد التقرب المدك فقال عالس لحفق ال يارب                                                                                                           |                                                              |     |                                 |                   |  |  |
| وماليس لك وكل شئ لليفقمال الذلة والافترة مارفعلم عند ذلك مالائية الحق ومالا لته فدخل في هذا                                                                                                     |                                                              |     |                                 |                   |  |  |
| الثهودء ندالقوم                                                                                                                                                                                 | وجودان كأنكل شئ هالك فاترا                                   | الو | القرب الاتم فجمع بيزالشهودو     | المتهام فكانله    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                              | _   |                                 |                   |  |  |

# ولوأظلت فى نفسه ّافكيفوء له الكسوف الهامع الهم والله يقول الحق وهويم دى السبسل

## . \* (الباب السابع والعشرون واربعمائه في معرفة مشازلة قاب ڤوسين) \*

ما قاب قوسين الاقطر دائرة العلى المحيدين الكون والله المحدد يعاين عينا لا تغايرها المرارعة ولاتدرى الهي المرارعة ولاتدرى الهي ماهي السلان في المحدد في المعان والمحادد المحددية محتمرا المحددية محتمرا المحددية محتمرا المحددية المحتمد المحت

وذاك حن تجلي صورة امره

والله يتول الحقوهو يمـدى الـسل

دات على كون امثال واشـباه عقدا وفعلالدى التعيين والباهى يقول باللفظ انت الاتمرالذاهى

فال الله تعالى ثم دنا قتدلى فكان قاب قوسن اوأدني اشارة الى المقرّ ب الصوري وربه في إلخيرا به قال صلى الله علمه وسسلم أو دامتر بحبل الهبط على الله فقوله ثم د نامن الله في اسرائه إلى السموات فتدلي على الله فهوالحمل بقول الإيمن صعوده عن هموطه اينسمة العلق والسيفل النه واحدة لانه مجهول الذات فكان من آماته في الاسراء كونه تدلى في حال عروجه وهو ما أشار المه الوسيعمد الخرّ ازحين فلولاأنتما كاندنؤولا تدل ولاصعودولاهموط فهدمان نظرتفها محققا كلهاخطوط وانت من حيث هو يتك لا نعت لك كماتقدّم والصعود والهيوط نعت فلاصعو دللعمد ولاهيوط من حيث ماهمته وهويته فالصاعدعين الهابط فبادنا الاعيز من تدلى فالمه تدلى ومنه دنافكان فابقوسين وماأظهر القوسن من الدائرة الاالخط المتوهم وكؤي بانك قلت فمه المتوهم والمتوهم مالاوجودله عمني وقدقهم الدائرة الى قوسمن فالهوية عن الدائرة واست سوى عن القوسن فالقوس الواحد عناالقوس الاسخرمن حيث الهوية وأنت الخط القاسم المتوهيم فالكون في جنب الحق متوهم المتموهم واذارفع منالوهم لم يبقسوى دائرة فلم تثعين القوسان فين كان من ربه في القرب بجذه المثبابة أعنى عشابة الخط القاسم للدائرة خمرفع نفسه منها مايدرى احدما حصل له من العلم بالله وهو قوله تعالى فأوحى الى عدده ماأوحي ولم يعين مااوحي به المه ولاذكره رسول الله صلى الله علمه وسلم لاحدسن اصحابه فكان التلقي في هذا الموطن تلق ذاتي لأ يعلمه الامن ذانه وليس في هذه المسازلات منازلة تقتضي المقاء النقطة بالمحيط الاهذه المنازلة فانه اذا الذقي المحيط بالنقطة ذهب ما ينهد ما ذرلك المحمط منكونه محمطا فلهيق الاعن وجودية مذهبة حكمها وحكم مانسب من العالم البهاعينا وحكما

## \* (الياب النامن والعشرون واربعمائة في معرفة منازلة الاستفهام عن الانيتين) \*

اداماكنت عينى في وجودى وكل قواى اين انا وا سافاماان بكرت الشان اتسا واماان بكرت الشان اتسا واما ان أكون أنا بوجه وامان أكون أنا بوجه فأنت الحرف لا يقراف درى وجه لا مالامور فأين أتسا أرى عزاوذ المالعز عينى وجه لا مالامور فأين أتسا

فهه الاخص محصل له فسه ذوق الاخص وان كان مندرجا فيه فلاحكم له في الذوق وان كان له حكم فى الكل إلا أنه لا يقدر على الفصل والله يقول الحق وهو يهدى السيسل الناب السادس والعشريون واردهما مقى معرفة منازلة السرالذي منه قال عليه السلام حين استفهم عن رؤية رمه نوراً ني اراه قدقام فىالكونءمنا في تجلمه النور كنفراه الظبل وهويه حكم التعملي والكن في تحلمه فان تحمل نمعت النوركان له من نور ذات براه فی تد لسه الروح ظدل وعدين الحدم بديه وليس يدرى الذى قلناه غبرفتي عنــه فسان له لدى نو لـــه وقدراه الذى ولى بصورته قال الله تعالي الله نور السموات والارض والنوريدرانيه ولابدرك في ننسه فهو حماب علىك عن نفسه وأنت والعالم حاب علمك وقوله علمه السلام التاته سمعين الف حجاب إوسمعين حاما المشك مئى من نؤروظك ة فجياب النور من هـ ذه الحجب واحدوالظام الحيابية ما بؤومن هذا العدد فهوعـ من الحجاب علمك وهو المحتمينيه فينفسه احتمي فالنور لابرى أبداوالظلمة والاحيت فانهام ثبة للمناسمة التي منهباد بن الرائي فانه مانم ظلمة وحودية الاظلمة الاكوان وكان علمه السلام يسأل الله أن مجعله نورا لماعلم أنَّ الله هو النوروعلم انَّ النَّه ورالأدني يندر بني النور الاعلى وعلم انَّ الحق هو جمع ما يكون به العبد عبد امن جميع الوجوه وانه من حيث هويته لانعت له ولاصفة فعلمان نسيمة النعتىةالىه والدفةماهوغمرالحقلآمنحمثصفةالحق بلمنحمتهويته ولايذ كرالعبدبهويته وانمأبذكر عمايقوم به سزالصنات وليست الاهو يةالحق فقوله واجعلني نوراع ين قوله واجعلني أنتوانت ولايكون بالجعل فكائه فالله أفني في علم شهوداني انت حتى أتمه بزعن غيري من هويات العالم فأعلهم وأعلم من اماوهم لايعلون واذاكان الامرعلي هيذا فيالدرج نورفي نوروانمياهو نور واحدفي اعمان صورخافية فانطرما اعب هذا الاسم فالخلق ظلة ولانقف النورقانه ينذرها والظلة لاترى النور وماثم نورالا النورالي فلهذا قال نوراني اراه فائه مارآه مني الاهو شه وظليتي لاتدركه وههذا سرَّ خيَّ عن ادراكُ ألادلة النظرية وعن اداركُ الشهود في العثور وهومن اسهيّ العهاوم الالهمة الواضحة فلم بدركهامن العمد الاهو فهوالعلم والعالم والمعلوم في هـذه المسئلة ولميافصل الإضافة الى السموات وهو ماغاب من القوى وعيلاوالي الارض وهو ماظهر من القوى الحسيمة ودناقال الله تعالى انه عنزنفورها عن ذاتها فلم يشهد الاهوفهو عبن السموات والارض ولم نقل كماقال فمه المفسرمعناه منورأ وهادى فذلك له اسم خاص وهو الهادى الذي هداهم لاما يةحل الامانة والىالاتهان بالطاعبة لاحره فهومن باب اجابة الاسماء للاجماء اذادعا يعضها دمضافذلك عملمآخرالهي واتماهنا فبأفال الاانه نورالسموات والارض والنور النفور ويؤيدذلك التشميه بالصباح على الوصف الخياص فانتمثل هذا النور المصباحي ينفر ظلمة اللمل مع بقياء الله ل لبلافانه ليس من شرط وجود اللسل وجود الظلمة وانماءين اللسل غروب الشمس الى حين طلوعها سواء اعقب المحل نور آخرسوي نورااشمس اوظلة فوقع الغلط في ماهية اللهل ماهيروله.. ذا قال والله ل أذا

سجى فلوكان عين الليل عين الطلق قد ما فقه بأنه تخطم فقد يكون الليسل ولا ظلة كما أنه قد يكون النسل ولا ظلة كما أنه قد يكون النهار ولاضوء فان النهار اليس الازمان طلوع الشهس الى غرو بها وأن طلعت حكسوفة فلا يزول المسحى عن كون النهار موجود افان قبل ما سهى النهار فها دالله تساع النورفيه قلناوان كان فلا يقدح في طلوع الشهس فلا يقدح في طلوع الشهس

1.

فاله تعالى أعلم منهم مهوعلى قدر العلم يكون الشوق مع على ان منل هذه الامورانما هى السنة المتعامات والاحوال واحكام الاسماء وهدا معنى قوله يوم نحير المتقدين الحالم الرحن وفدا ولا يحشر الميه إلا من ليس عنده من حيث هذا الاسم الخاص و هو عنده من حيث حكم اسم آخر غير هذا الاسم فن غرف الحق بمثل هذه المعرفة لم يكرعليه ما يسمعه عن الله من كل ما هو نعت لخلوق والله يقول الحق وهو يهدى الديل

\* (الباب الخامس والعشرون واربعما له في معرفة منازلة من طلب العلم صرفت بصره عني) \*

بدليسل لكون ذاك محالا وبرأنى أبديه حالا فحالا والهدى لايكون قط ضلالا أحرقت أوجها فكانت ظلالا اننى واحيد علمك احالا طالب العلم ليس يدولنداني فيراني أراه في كل عين فيرى نفسه وليس سواءى قدرفعنها مصاونا لشهوس فإدا ما يقول وبك فاعه

التقدير فأذاما بقول ربالة أننى واحدفاء لم انه عليك احال اعلم ان العلم الدليلي البرهاني يقتنى برفع المناسبة بين العيالم وبين هوية الحق وان لارؤية من راء الاعناسيمة منه وبين المرئي فالحق لايراه ... ه من حمث هو يته فصر احب هــذا العلر في حال شهوده ورؤيته ربه يحكم انه مارآه وحكمه صحيرورؤيته صحيحة فلهذا قال صرفت اصره عنى فاذاصرف اصره عنه كان الحق مويته استرآبهذا العبد فاذاأراه بهذا الحال بكون ممن رأى الحق بالحق والراثي عمدوا لمرفي حق والمرف مه حقُّ وهذا أكمل رؤية تكون حيث كانت وقدور دفي العجم إن العبد يحصل له هـ ذا المقام باة الدنسا وفي هـُذه النشأة آلتي تفارقها النفس المطـمُّنية النباطقة بالموت فقـال تعالى لاتدركه الابصار فكثر وجع فأنها أيصارالكون ولم يقل لايدركه المصر فان هويته احدية الوصف لم مكن فيها كثرة وهي بصره في كل معصر فهو وان ذه تبدد وات المصر ، بن فالمصر واحد من الجمع اذكان البصرهوية الحق فيصع انّ البصرعند ذلك بدركه لانه ايس غيره فهو الرائث والمرئن فإن الحقيقة المنفية فى قوله لا تدركه الابصار ان الابصارهناك معان يدرك مها المبصر المبصرات ماهى تدرك المصرات مخلاف ماهنا فأنه اذا كانءمن الحتىء من بصرك فيصير أن يقال في مثل هذا يدركه البصر فينسب الادرالة المهمع صحة كونه بصراللعبد فتفطن اهده المسئلة فانها بافعة جدّا وتعلمين ذلذان للهءمادا عجسل لهمه رؤيته في الدندا قسل الآخرة وللهءماد ااخرالهم ذلك ولله عماد الابرونه الإبأدب ارهم فيالا آخرة ومنزلون عن رتبة هؤلاء في الرؤية ولله عيادا يرونه في الدنسا بأيصار أعمانهم وفى الآخرة البرزخمة بأعن خمالهم يقظه ونوماومو ناومن هناعال من قال من أهل الله ان العملم حجاب ريدون علما انظر الفكرى" اى العدلم الذي استفاده العاقل من نطره في الله فهـذا معني قوله صرفت بصره عثى فيارآني من رءاني الابي ومن رآني بيصره فيارأي الانفسة فانتي بصورته تجلمت له فرجالالله علواالله باعلامالله فسكان هوعلهم كإكان بصرهم فثل هؤلاءلوتصورسهم نظر فكرى" المكان الحق عين فكرهم كما كان عن علهم وعين بصرهم وسمعهم ليكن لا يتصوّر من يكون مشهده همذاوذوقه اذبكون لهفكراليته فيءئي انماهومع مابوحي المهعلي اختلاف ضروب الوحي ويفهم عن الله ابتداء من غير تفكر فان أعطى الفهم عن تفكر فياهوذلك الرحل فان الفهم عن الفكر يصب وقتبا ويحطئ وقساوالفهم لاعن فكروحي صحييم صريح من الله لعبده وذوق الاسهاء في هذا الوحريز يدعلي ذوق الاوليا فأنَّ فا بل الاخص في الآءتم محصل للاءتم وليس فابل الاءم الذي لا يتعبن

من احب الفنا أحب لقائى السريق مع المنها احب الرجوعا فترى الكون في الشهود وجود كل حب المائة فيه معنى بديعل فا ذا الله قال ان محب في المائة المائة ويقول الفؤاد في المائة مائة السرة مائة في الوجود عاد ما السرة عطي لمن يكون مذيعا ان لله في الوجود عاد ما السرة عطي لمن يكون مذيعا

هائم الاالحق والحق فاعل \* وماثم الاالحلق والحلق منفعل

والمناسبات أحدثت النعوت من حيث النسب لامن انها اعمان وجمردية

فلما وقعت المناسبة بين الله وبين العمالم صح ان يقول يحيهم ويحبونه فالحق سحب محموب فن حدث هو محب ينف حدث هو محب ينف على الكون ومن حيث هو محب ينف على المالم البخاء على المالم المنفق حدد على المالم المنفق على المالم المنفق والمالم ومن حيث المالم ومن حيث المحمول عجبه فيدعوه فيستحيب له ويرضيه فيرنى ويستخطه فيعفو ويصفح مع نفوذ قدرته وقوة سلطانه الاان سلطان الحب قوى كاقال الخليفة أميرا لمؤمنين هرون الرشيد

مع المور عدال المسلمان الماهان الهوى \* وين المسلمان الماه المراود والمسلمة المراود والمسلمة المراود والمسلمة المراود والماه الماه ومع وجود الناسبة بين الازان وبين الغالم واهلامن العالم فلم يحب الرجوع الحاهد من احبه منهم مع كونه مع يوبين لقه الالكون الله قدع من لا فله منه عليه لا المرض فلي ولا المناسبة كونية والماعلم الله المؤدى البهم حقوقه ما التي اوجبها الله الهم عليه لا لغرض فلي ولا عمار حقوا الاامتذا الالوامر و تعالى ووقو فاعند حدود و لنلا يتعاوز وها و يعدوها قال من هذه مفته فف حق النبي وهو قوله صلى القعلم وقت لا يسعى فيه غير بري فهو تله في فلك الموطن السي النهسه ولا الذي من خالة وساحه الحق في رجوعه الحق المقام الكونه ما يرجعه الاحق الله من هذا المقام الكونه ما يرجعه الاحق الله الخي افترضه عليه لمن رجع اليه من أهله لعلم وأنه يخاف فوت الوقت فيشهد له هذا الظلب للرجوع بأنه صادق الدعوى في محبته ويه تعالى لهدا المقام الذي يقتضي الصبر عن عنه الاسماء من المناسبة عنه المنهدة المنهد المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المن حيث عدا المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة وا

منك ثقل على الله معرفتي بالحق في حال هذه المنسازلة فلماعــلم انه فدشق ثل هذا على آنسني بغسيرى في هذا الحكم فأوقه في على قوله صلى الله عليه وسلم عن الله انه أشدّ شو قاالى اقساء احبابه منهم اليه عجه وله العمين ماينفك صاحبها الله على حميرة مالها نقص ولا امد انقلت انى وحمد قال لى جمدى الله المدان المحمد والحسد الله تقدوان ما والدار و المحمد الله تقدوان ما والدار و المحمد و الم

فال الله عز وجل وما وجدنالا كثرهــممنعهــد وان وجدناأ كثرهــمافــاـنتين عن الوفا بالعهد فاناعهد ناالمهم أن مذُكروني فأنفو اان مذكروني الاعلى طهارة كأقال صلى اللهءامه وسلماني كرهت انأذكرالله الاعلى طهارة ورأواهؤ لانفوسهم غبرطاهرة لمافهامن الدعاوي فيمالخبر الذي قام بيمم من عندالله فينسدونه لانفسهم وما أعطو االله حقه من ردّدُ لك اليه كافعل القليل من عباده الي غير الدعاوى من الامور التي لاتنت ف النفوس بوحودها بالطهارة فهؤلا عارواان بذكروا الله وهـم الذس نذكرون امقه سيرتا في نغوسهم وإتما الذين مذكرونه علانية فانيه شاهد واقلوب العبامة في عاية من الغفلا عن الله فقالوا اذا ذكرناالله فمههرذ كروه فانهم إذا يتمعوا ذكرالله لم يتمكن لهم إلاأن يذكروه فمذكرونه بقلوب غافلة عمامحماته من المعظم فاذاكان مثهدهم هذا غاروا على الله فلإبذكروه وكان منهم الشــم ليّ فيهٰ دِّل حاله وغيره فعار في هؤلاء بعهدالله ولا كانوا على معرفة من الله وهذا حال اكثراهل الطريق ولاسمأ اهل الورع منهم فحرجوا بهذاع والعهد الذي عهد البهم الله مُن ذكره في قوله اذكروااتلهذكرا كثيراً وماقيد حالاً من حال وهو قوله عليه السلام الجدلله على كل حال فان انقل وان غفل عن الذكر الذَّي هو حضورُه مع المذكور فانَّ الانْسان من كونه سمه عاقد سمع ذكرالله س لسان هذا الذاكر فخطر مالغلب ووعي ماجا به هذا الذاكر ولم يحيَّ الابذكر اللسان الذي وقع مالسمع فحزدله هذاا انتلب ما ينياسيه من الذاكرين ميه وهؤاللسان فذكرالله بليائه سوافتة لذكرذلك الذاكر المذكرله والقلب مشغول في شأنه الذي كأن فيه مع انه لم يشتقل عن تحريك اللسان مالذكر فلم يشغسله ثانءن شان فاذكرأ حدالله عن غفلة قط ومايق الاحضور باستفراغ له أوحضور بغيرا ستفراغ بل عشاركة وايكن زمان امر اللسان مالذكرماهو زمان اشتقالة بغيره فباذكره غافل قط أيعن غفلة فىحال امر الفلب اللسان مالذكر الافي حال ذكر اللهان ثم ان اللسان قد وفي حقوفي العلانيـة من الذكر فائه من الاشهماء المسجة لله في غار على الله لم يعرفه واتما يغارله لاعلمه فأهل هـ فـ ما لمنازلة غاروا على الله ان مذكره غيره وهمأ هل الدعاري في الذكروهم شهدون أنَّ الله هو الداڪر نفسه والمان عدده فذكروه وهم يعلون انهم ماذكروه مثل قوله ان الله فالعلى لسان عده مهم الله لمن جده وهومن جلة الذكرفيرأ والنالحق لسانهم في الذكرفل بذكروه مهه نذالهُ بمو دفعيحت المنبازلة بقوله من غار على المند كرني لانه عرف من الذاكرومن المدذكورفصار بعزل عن الذكر في نفس الذكرومارست أذرست واكتراتهومي نمان الاسماء الالهمة ماكثرها الله الالاختسالاف الآثار الظاهرة فىاللكون فادا ذكره العارفون بالاسماء حعلوا الذكر لاسرمامن الاسماء وجعلوا المذكورا سماما من الاسماء فسكانت الاسمياء تذكر بعضها بعضا فذلك الذكر السنة الاسماء ونحن وسائط فعاذ كرناه الابه ومن ذكرته به فلم تذكره الاترى ذكر من أنع اللهء لمه ا دا ذكره نعيمته فذلك لسان نعيمته وانت من نعيمته فحاذكره الااحسانه لا آنت فين غارعيلي الله لم يذكره معرانه أكثرعمادالله ذكرا بالصورة ولاذكر له بالحقيقة فهوعبدحق لانه الداكرالصامت وآلله بقول الحقوهويهدى

(البياب الرابع والعنمرون واربعما لة) في معرفة سيازلة أحيل لليقاء معى وتحب الرجوع الى اهلك فقف حتى أنشغي منك وحينشد تترعني قال الله تعيالي يحية بيم ويحبُّمونه فهو المحب المجموب ترجيان

ذلك الفعل من المقدّر عندالله وقوعه في هيذا المحل سلب الله عن هذا العبد عقه لذولم يعطه الاختدار واعماه حتى يظهر ذلك الفعل في محله فاذا ظهر بحكم هذا الجبرالياطن ردّا لله المه عقله فاعتبر واستغفر ربه وخر"راكعا واناب وهذامعني فوله علمه السلام انّ الله اذاارا دانفاذ قضائه وقدرة سلب ذوي المعقول عقولهم حثى اذا أمضي قدره فيهمردها عليههم لمعتبروا واتما الغافل ألجاهل فحبكمه ماهو المقرّر فى العيموم وامّا تولناا لا يمكه فان الشرع قدوردانّ الله دوّا خذما لارادة للظلم فهما وهذا كأن سبب سكني عبيد الله مزالعماس مالطائف احتياطا انفسه فإنّ الانسان ما في قوِّمَه ان عنبع عن قلبُّه الخواطر فسين لم يخطرا لخقاله خاطرسوء فذلك هوالمعصوم ومن له بذلك واندبرأيت من هذه صفته وهوسلميان الدنبلي رجيه الله كانءلى قدم ابي يزيد الديطامي اخبرني عن نفسه على جهية اظهار ئغيمة الله علمه شكرا وامتثالا لام التبرحيث قال وأماننعية ربك فحدّث فقال لي انّ له خسين سنة مأأخطرا لقهاه في قلمه خاطر سوء فهذا من اكترالعنا بات الالهمة بالعميد فال تعالى ومن يردفيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الم فنكر الظلم فخاف مثل ابن غساس وغيره والالحاد المدل عن الحق واما الميزان الموضوع الذَّيَّ بَظهر لَكُل عن يوم القيامة يظهر على صورة ماكان في الدنسا بن العاشة من الاعتدال وترجيح احدىالكفتين فيعامل الحق صاحب ذلك الميزان بحسب مايحكم بدمن الخفة والثقل فغعل السعادة في الثقل والانس والحنّ ما يمانا اثقلن الالما في نشأ تهمُّ كهن حكم الطسعة فهي التي ذمطي الثقيل ولما كان الحشر يوم القيامة والنشور في الاحسام الطبيعية ظهر المزان يصورة نشأتهم منالثقل فتتلت موازينهم وهمالذين اسمدهم الله فأزاد واحسمنا وفعلوا في ظاهر ابدانهم حسناقات لحسنة يعشر امشالها الىمائة الففادون ذلك ومافوقه واتما القبيح السئ قوا حدة بواحدة فيحف منزانه أعنى سزان الشتي والسيمة الى ثقل السسعيد واعلم انّ الحق تعيالي مااعتسر في الوزن الاكفة الخبر لاكفة الشير فهم النقيلة في حق السيعيد الخفيفة في حق الشق مع كون السبَّة غـ مرمضا عفة ومع هـ ذا فقد خفت كفة خبره فانظر ما اشقاه فالكفة الثقيلة هي بعنها السعمد الخفيفة للشق لقلة مافيها من الخبر اولعدمه مالجله مثل الذي يخرجه سحانه من النباروماعيسل خبرا قط فيزَّان مثل هذا ما في كفة المين منه شيرًا اصلا ولدس عنه بده الإما في قلمه من العارالضروري شو حسدالله واسر له في ذلك تعمل مثل سبائر الضروريات ولواء تبرالجة بالثقل والخفية الكفتين كفة الخبر وكفية الشر الكانيزيد سانافي ذلك فان احدى الكفتين اذا ثفلت خفت الاخرى بلاشيث خسيرا كان اوشر اواماا ذاوقع الوزن به فيكون هو في احيدي اليكفتين وعمله فى الاخرى فذلكُ وزن آخر فِن تُقل ميزا نُه نزل عمله إلى أسفل فإنَّ الاعمال في الدنساس مشاق النفوس والمشاق محلها النارفتنزل كفة عهله لطلب النياروتر نفع الكيفة التي هوفيها لخفتها فيدخل الجنة لاتها العلووالشق تثقل كفة المبزان التي هوفمها وتخف كفة عمله فمهوى في النياروهو قوله فأتمه هاوية فكفية منزان العمل هي المعتسدة في هـ ذاالنو عهن الوزن الموصو فة مالئيتسل في السعيد رفعة صاحبهاوا اوصوفة بالخنهة في حق الشتيّ المقــلصاحبها وهوقوله يحملون أوزارهم على ظهورهم وليسالاما يعطمهم منالذقل الذي يهوونيه في نارجهنم فهما وزنان وزنالاعمال يعضها يبعص يعتبرقى ذلك كفة الحسيئات ووزن الاعمال بعاملها يعتبرفيها كفتيالعسبيل فن ارادأن يفوزبلذة الوجود فلمعط الحق من نفسه لمستحقه والله يقول الحق وهو جدى السمل \* (الساب النااث والعشرون واربعها ئة في معرفة منيازلة من غار على "لميذ كربي) \* من واحد العين لا كتر و لاعدد

أذأ تمنزات الاسمياء منمه على منازل القلب لميشعر بهاأحد

الذي وضع الحق اهالانهها نشاهدا لمزان الذي سدالحق فيخفض به وروفع فاذا نظرت الي من رفع الحق بمزانه اعطته مايستحقه مقام الرفع وإذارأت الحق يضع بمزانه من اسا اعطته ما يستحقه مقام الوصع وُدُلكُ هو التَّسْيَيْر الذي ورد في القرآن في النحوم الهماسيخرات بامر، فقع لم إن المكلفين هم المقصودون بالخطباب والتكليف وانهم محل العبذاب والثواب بخلاف سائر المخلوة ن وذلك للجياب الذي ضرب الله منهم وبين مشاهدة الامورمنهم ومن سائر المخلوقات انها لله للهر فالمادعه ها اضافها الحق الهم بعسب دعواهم وكافهما تتلاء منه لدعواهم فيزكث فالته عن بصرته ورأى بالكاهالله لم رالاحسنامنه ومن سائر المخلوقات وان الله هو الصادق فقيال ان الله لا نضيع أحرمن أحسبن عملا فطلبنياالاحسان ماهو فورد في الحسرالهجيمه ان الاحسان هو أن نعسد الله كاماراه فنشرع في العمل عسلي الحجياب فإذاراً بثا المعسمول له رأينا العمل صادرا منسه فسناما نحن العاملون فلمارأ بناهدا خفنامن مزلة القدم فماسماه من افعاله حسينا وسئا ل المناالالدعو انافي الافعيال انهالنيا فإذا حصلنا في هيذا المقيام من الشهو دفيا كان حسينا اضفناه له تعيالي خلقافينا واضفناه البنامن كو تنامحلالظهوره وان كان بسئادٌ لك العمل آصَّفناه البنا باضافة الله فنكون حاكين قول الله فعرينا الله حسن مافي ذلك المسمى سوء افيدل الله سيأتنا حسنات وماهو الاتهد بل الحكم ﴿ تُهديل العين ثم انه جمسع ماطر أمنيا في هذا كله من نظر وردوا حد فهو بهذه المشابة فان ذلك كله فعل ظهر فسناونحن أهل شهو د فلسر إنيا الاالاستعدادا لذي نحن علمه لقهول مايخلق فسه من الافعيال المنشوية في الشهود كاهي في سائر المخلوقات عند المخلوقات الذين مقولون مطرنا بفضل الله ورجمته بالوزن الذي حعله في سهماحة كوكب من الكواكب وماقدره الله له من المنازلالتي منزل فههاوالمحوب عن هذا المقام بقول مطرنا نبوء كذاوكذا فيذ كرالكوك المجهور في ذلك وبضيف ما ظهر من المطر الصيائب المه كالبضيف افعياله خلفيا الى نفسيه فسميء عند ذلك بأنه كافرمالله مؤمن بمن رأى الفعل منه ويسمى الاول مؤمنيا مالله كافرا ببن رأى الملس الفعل صادرامنه من حسث ما هو محل ومن الميكلفين من ليس له هذا الشهو دولا تزكدا لا الاعيان ويقف مع الحجاب الذي على عينه فيقول مثل ما يقول صاحب الشهود مطرنا بفضل الله ورجته تقليد الاعلماحتي بتمزا لمؤمن من العالم قان المؤمن بقول ذلك لورود الحمر الصادق ومقوله صاحب النظر لما يعطبه دارل عقله مثل المؤمن سواءا الاان له درجة رَائدة وهـ ذان الصنفان لا يلغان مىلغ صاحب الشهود في الدرجـ ة فانه ربيد علههما مالعين وكذلك نشاهدا فعيال الحق في نفسه كايعلمهاصيا حب النظير وكا دؤمن مهاا مقلد للخهرؤكل لهمقيام معلوم ولكن لايستوى الذين بعلون والذين لايعلون فان الحق لورجع في الثعريف عن اضافة هذه الافعال المدتعالي وكفر من اضافهااليه تعالى لرحع المؤمن لرحوع الحق عقدا وقولاورجع العبالم وصباحب الشهو دقولا لاعقد افائه لا تتحسكن لصباحب الدليل اذا اس عءنه ولااصاحب الشهودوا ذاكان هذا هكذا فلابتد من التمييز بن الفرق وبن العالم والمؤمن فقد منالك صورة المنزان والوزن وان الوزن نعت الهي لا منسغي لعمد من عساداتته أن بغ غل عنه في كل فعل ظاهر في الكون من موجود مّا من الوجودات فلايزال من اقبياله في غيره فهيكم عليه بالمزان الموضوع عنده وامس الاااشيرع وأمامر اقبته في نفسه فيخلاف مارقيه في غيره فانه لايشهده من غره الابعد ظهوره ووة وعه في الوحو دمن هذا الشخص وأمافي نفســه فيرقب خاطره فانه اوّل مابو جده الله في خاطره وقلهه وقد عضاءنه تعالى فهما يحده من ذلك إلا ءكية فاذار اقيه ورأى ان جعل فيه قصداظهارامرتما فانكان من الافعال المقترية الىسعاد تعالاخرا ويةالمحبوية اليالله المثى علىه هنأ محلداته ول ما يفعل الله مه من ذلك فيظهر الفعل وله الاجرمن حدث ما هنأ نفسه واستعثر ف والكلمنءندالله وانكان مماذته الله شرعافلايهي نفسه الطهورذلك الفعل جهد الطاقة فاذاكان

| <u> </u>                                                                                   |                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ننتهى الى ثلثمائة وسستين فاعدة منهماظهر درج الفلك التي تقطعها الكواكب بسيرها وقدربط الله   |                                                            |  |  |  |
| بايحدثه في عالم الاركان بقطع هـ ده الكواكب في هذه القواعد على كثرة الكواكب وأماما يحدثه    |                                                            |  |  |  |
| عالم الجنان دون النيار والدنيا فبماتعطيه القواعد بحركتها لابما يعطمه قطع المكوا كب في همذه |                                                            |  |  |  |
| ان وما يتكوّن في الدنيا والنبار في الحيلة ما نع عنع                                        | لقوأعدولذلك اختلف الحكم فيمأ يتكون فى الجنا                |  |  |  |
| إنعتمنه عمافى قوة القواعد من التكوين وهده                                                  | باتعطيه حركة القواعدونى الدنياوا لنبارمو                   |  |  |  |
| 6                                                                                          | لموانع عبن قطع الكواكب فى تلك القواعد                      |  |  |  |
| المن ناظر في الله بالسبرهان                                                                | ما أن أقول ولاسمعت بمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |  |  |
| بدايه في في ورة الانسيان                                                                   | أنالاله يراه وهـومــــنزه                                  |  |  |  |
| وبعله من عالم الاركان                                                                      | الاالذي قال الدلسل بفضل                                    |  |  |  |
| من کل عصوم من الشيطان                                                                      | داك الرساول وكلوارث حكمه                                   |  |  |  |
| المالله حين يجول فىالاكوان                                                                 | الفكر بعجز عن تحقق علمه                                    |  |  |  |
| ا أقدو آله فى الله من سلطان                                                                | المالليهالة في الذي جاءت مه                                |  |  |  |
| في كل ما يدو بن الاعسان                                                                    | فهـو الوجود وماسـوامباطـل                                  |  |  |  |
| نه لا يعلم الاماعلامه وانه كلّ من قال انه يعلم بالدابل                                     | فقدمان للذان كنت من أهل الاذواق بالعامالله                 |  |  |  |
|                                                                                            | وبالشهودفانه بضرب فى حديدباردواتله يقول ا                  |  |  |  |
|                                                                                            |                                                            |  |  |  |
| بازلة من ردّالي فعلى فقد داعطاني حقى وانسفني                                               |                                                            |  |  |  |
|                                                                                            | مالی علیه)                                                 |  |  |  |
| وهوالوجود الذي اعيانافيه                                                                   | انى رأيت وجودالست أدريه                                    |  |  |  |
| فيمايظنّ وهذا فيه مافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 | الفعل بيني وبين الحق مشترك                                 |  |  |  |
| فيناوفي عالم الاكوان سن فيمه                                                               | ان- عدت كلا ماغير منقطع                                    |  |  |  |
| وقد نو حـه حـق مانو فــه                                                                   | بنعه لابسمعي انني عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |  |  |  |
| يهلميه وقتبا وفيوقت يعمانيه                                                                | له وكمل على من لاوجودله                                    |  |  |  |
| اللَّكُونُ فَعَدْمُهُ حَيَّ يُوافِّدُهُ                                                    | ولارزال به مادام متصحفا                                    |  |  |  |
| وليس في نفيه أمر ينافيه                                                                    | عدلى نقمض مقيام ايس بعرف                                   |  |  |  |
| ولأبزال عــدوى اونصافي                                                                     | اناوایاه ممو جودان فی قمرن                                 |  |  |  |
| والجودجود علىمن لايكافيه                                                                   | فالامرمنية والامر هجتم                                     |  |  |  |
| الاالذي قبل في ــــه أنه فيــه                                                             | انى رمن امرور الس يعرفها                                   |  |  |  |
| الاالوجود الذي حارالووي فيه                                                                | وايس يعلم ماابديه من عجب                                   |  |  |  |
| وليس يدريه الأمن بكافيه                                                                    | فالحية للأبغي به بدلا                                      |  |  |  |
| موقال ولكن الله قناهم وقال بللله الامرجيعا                                                 | 11                                                         |  |  |  |
| ان دلال الفعل لله لالى فان اضفته المفسى فأنما                                              |                                                            |  |  |  |
| 21 0 Car 44-2- 0 6 C 2 40 Dx 2 811 C 1 2 1 1 C                                             | فعهدتعيالي الى ان الفعل الدى شهد الحس العلا                |  |  |  |

#### منه وماوردالسمُع باقوى من هذه الدلالة مع هذا الاحتمال الذى فيهما

ولماكان الدابل النظرى مثلثا في الهني مربعا في الظاهر والتثلث فرد والترسع شفع اذلك لم يعد لم من الحق الافردية الرتبة ولم تعم الافائلية في الخلق والخلق بالحق الرتباط الترسع بالتثلث والتثلث بالترسع في المتدّمة متن اللتين اعطت العلم بتو حسد الله في الوهيمة فاتطرما احكم الحق القي كمف اقتحت في الافلة أن تحكون على هدذه الصورة فضم الوجود حقا و خلقا وواجب النفسه وواحما بعره

ان الدايل مثان الاركان \* كالبيت وهو مربع محسوس وكذاك الحق الذى دات غلمة الكائنات فييته التقديس حظ الدليل من الاله وجوده السلم ما خله الترجيب والتعريس ان قلت أن الحرب الله وجوده السلمة الترجيب الله علم ساله علم

ومنزه أيضا شرعمك فاعتسر

ان ا عرب الفكر من تنزيه

لله عدين في المهر أتب كلها

فاذا ارادالله حفيظ وجدوده أأ

الحيق يحفظ نفسمه وعماده

فاذا اتبت الخمسية منشرونة

ولحقت بالملاء المقدتس كونه

ودعمت في الملاين ال حققت من | أنت المقدّم في الوحود كارّم |

ماحظه البرجيال والنعريس فدليال سمسسع اله الموس باالحالتين فعيقال المنحوس يتلوه من رجاته المنفيس

تثلث اوتر وسع اوتسديس فى قلبكم يسأنى به التجميس كالخس والعشرين يامرؤس فخسة قدزال عند لماليوس

وتعمين التأصمل والتأميس لدعموك الميس في كونه الميس

اراد باابيت هذا الكعبة فانهاذات ثلاثة اركان فلما قصرت بقريش النفقة ربعوا البيت بكونهم تركوا منه في الجروان من العربائلة فالثلث الواحد من الجروان بالحجروق ما تنه في العربائلة فالثلث الواحد من العمايلة هو ما يعلم من الله بالله في الناسا المائلة هو ما يعلم منه سجانه بالشهود في النجلي والناسا المائلة هو ما يعلم منه بالله بالله وقدا حلناك في العمل هو ما يعلم منه المنه بالله وقدا حلناك في العمل منه منه المنه وقدا حدة المناسلة والناسا المائلة في العمل منه المنه وقدا لله المنه والمناسبة والمنه وقدا لا المنه والمنه وقدا المناسبة والمناسبة والمناسبة وثلاثون قاعدة المهات العدد في الاكترب المناسبة والمناسبة والمناسبة وثلاثون قاعدة المهات العدد في الاكترب المنه والمناسبة والمناسبة وثلاثون قاعدة المهات العدد في الاكترب المناسبة والمناسبة والمناسبة وثلاثون قاعدة المهات العدد في الاكترب المناسبة والمناسبة والمناسبة وثلاثون قاعدة المهات العدد في الاكترب المناسبة والمناسبة والمناسبة وثلاثون قاعدة المهات والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة وثلاثون قاعدة المهات والمناسبة والمناسبة وثلاثون قاعدة المهات والمناسبة والمناسبة والمناسبة وثلاثون قاعدة المهات والمناسبة والمناسبة وثلاثون قاعدة المهات والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة وثلاثون قاعدة المهات والمناسبة و

فاعلمان المكن هو الذى اظهر حصيم الاختدار في الرج والذى عند الماريج انما هو امن واحدوه وأحد الامرين لاغيرة ما في النظر الى الحق الااحدية محضة خالصة لايشو بها اختدار الاراه يقول تعالى لوشاء كذالكان كذا في النظر الى الحق الااحدية محضة خالصة لايشو بها اختدار الاراه عن ذلك المذكور غيران تله تعالى نسبتين في الحكم الواقع في العالم بالامتناع اوبالوقوع بالنسسة الواحدة ما يظهر من العالم في العالم من الاحكام الواقعة والمستعة عشيتهم اعدى عشيئة العالم التي الواحدة ما يظهر من العالم وذلك من الاحكام في العالم الذي تله في كل كائن الذي لا يعلمه الاأهل الته خاصة والمشيئة التي يشاء بها العالم من الحدام مساء تله تعالى من الوجه الخاص ثم هي تله كالا كة الصائع ظاهرة التعلق منفية الحكم من العالم مساء تله تعالى من الوجه الخاص ثم هي تله كالا كة المائلة الا باللا لة وطائفة مستوسطة في العلم المنافقة منافية الحكم في العالم المنافقة المنافقة المنافقة ويقون وهم الذين جعوا بين الشرع والعقل والوجه الحديج في العدم الالهى لا يمكن في منافقة أن يصل المه من حيث تطره لا بل ولا من حيث شهوده ولا من علمه والمائمة من المنافقة من دين الكل المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمن علم المنافقة المنافقة المنافقة والمن علم المنافقة والمن علم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمن علم المنافقة وحددة قان العلم الله من حيث المنافقة ومن دنيا والمن من حيث وقع من دنيا والمن خصل المنافقة وحدث وقع من دنيا والمن خصل المقصود على السواء من وضوع من دنيا والمن خصل المقصود على السواء من وضافة من دنيا والمنته من المنافقة وحدث وقع من دنيا والمن خصل المقصود على السواء من وضافة من دنيا والمنافقة وحدث وقع من دنيا والمنافقة على المنافقة وحدث وقع من دنيا والمنافقة على المنافقة على المنافقة وحدث وقع من دنيا والمن حصل المقصود والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وحدث وقع من دنيا والمنافقة على المنافقة على

تعارضهادلالات الشهود

بعين شهودها عند الوجود

مع التجيئ مرمن عين المزيد
ويظهر في المراد وفي المريد
باحكام الدلائل والسعود
وعين نزوله عين الصعود
فكون الرب في كون العسيد
تدل على الاصول من الشهيد
الحيل مشاقف ندب جليد

دلالات الوجود على وجودى فان العدير ماشهدت سواء واين الغدر لم يثبت فيسدو عجب لقد تعالى المدروة درية على المدروة درية المزول والمدالة والمدروة والمدالة والمدروة المدروة والمدالة والمدروة المدروة المد

فان الدايسل يعطى وجودى اذايس الدايس سوى عنى ولاعنى سسوى عنى ولاعبى سوى امكانى ومدلولى وجودالحق الذى اليسه استنادى ونقى ماهو - قالى عن اليسه استنادى والشهود يننى وجودى لا ينقى حكمى فهن ظهر ضه ما ينسب اليه انه عنى وهو حكمى والوجود لله فاستفدت من الحق ظهور حكمى والوجود لله فاستفدت من في الوجود الحق الفهور الظاهرة لاظهور عنى فيتال وماغ فائل غيرى ان هذه الحور الظاهرة في الوجود الحق القي هى عن حكمى انهاء بن ها ايعطمه الشهود فالشهود يبارض الادات النظرية النظرية والحق تله وعلمه لنه برهنان ان وهو والحلق تله يعلم والمعرفة هو يقالحق وغايته علم عند القيائلين بالبراهين الوجود عن وليس يدل شئ منه عدلى معرفة هو يقالحق وغايته علم يسمدة الوجود الديم والموى وانزله بنا الموال المترجم عنه الذى أخبرعنه انه لا ينطق عن الهوى وانزله في الكون منزلة في ألكون منزلة في الكون الكلام الظاهر في الكون منزلة في ألكون منزلة في الذى يضبطه العقل منه ويكون الوالوجه الذى يضبطه العقل الذي يضبطه العقل منه ويكون الوالوجه الذي يضبطه العقل المنه ويكون الوالوجه المناهد وحم عبر الوجه عبر الوجه عبر الوجه عبر الوجه المناهد ويقال المناهد ويكون الوالوجه المناهد ويكون الوالوجه المناهد ويكون الوالوجه المناهد ويكون الهالوك والوجود ويكون الوالوجه المناهد ويكون الوالوجه ويكون الوالوجه عبر الوجه المناهد ويكون الوالوجه ويكون الوالوجه المناهد ويكون الوالوجه ويكون الوكون الوالوجه ويكون الوالوجه ويكون الوالوجه ويكون الوالوجه ويكو

من كان داصفة فأيزوجدته المنزل القاصى ليس المنزل الدانى من كان داصفة فأيزوجدته المنزل القاصى ليس المنزل الدانى من المنزل المنانى الشرج وحدده من جانب ثانى

قال الله نعالى وجل لا تدركه الابصار بعني من كل عين من اعين الوجوه واعين القداوب فأن القاوب ماترى الإماله صبر واعيين الوشوه لاترى الإماله صبر فالهصر حيث كان به مقع الإدرالة فيسهى البصر في العقل عن البصرة ويسمى في الظاهر بصر العن فالعن في الظاهر محل للبصر والبصرة في الباطن محل للعمز الذيهو يصرفيءين الوجه فاختلف الاسمءلية ومااختلفهو في نفسه فيكم لاتدركه العموت مانصارها لاتدركه البصائر بأعنها وردفى الجبرعن رسول الله صلى المه علمه موسلم ان الله الحجب عن العقولكما حتحب عن الانصبار وان الملا ألاعلى بطلمونه كانطلبونه انتم فاشتركنا في الطاب مع الملاء الاعلى واختلفنا فيالكيفية فنيامن بطلبه يفكره والالا الاعلى لوالعقل ومالوالفكر ومنامن بطلبويه وابس في ابلا الاعلى من يطلبه به لان الكامل مناهو على الصورة الالهمة والتي خلقه الله عليها وليس الملك علها فلهذا بصيح ثمن هذه صفته أن بطلب الله مه ومن طلبه مه وصل الله فأنه لم يصل المه غيره وإتّ البكامل مناله نافلة تزيد يأثي فرائضه اذا تقرّب العبديها الى ربه احبه فاذا احبه كأن معه ويصزه واذا كان الحق بصرمثل هذأ العبيدر آموا دركه يبصره لان بصيره الحق فياا دركه الايه لا ينفسه وماثم ملك يتقرب الى الله بنافلة بل هم في الفرا يُض ففرا أضهم قد است. غرقت انفياسهم فلا نفل عند هم فليس لهم مقام بنتج لهم أن يكون الحق بصرهم حتى يدركوه به فهم عبيد اضطرار ونحن عبيد اضطرارمن فرائضنا وعسدا خسارمن نوافلنها كاهورب ذاتى من وجود ناورب مشيئة من حكمه فيغافال بوبية الذائبة ضرورية لائيكن رفعهاوريوسة المشيئة عينها الامكان في المكنات فبرجج بها ماشاء فن لامشيئة له لا ترجيح له كن لا نافله له لا يكون الحق بصره وان امكن خلاف هذا عفلا ولكن كالامنافي الواقع الذي اعطاه الكشف ما كلامنيا في الحواز العقلي لانه يستحمل عندنا إن ينسب الجوار إلى الله حتى بقال يحوزأن يغفرانله لك ويجوزأن لايغفرلك ويحوزأن يخلق ويحوزأن لايخلق هذاعلي الله محيال لانه عين الافتقارالي المرجج لوقوع أحبد الجيائزين ومانم الاالله واصحباب هيذ المذهب فدافتفروا لماالتزموه منهذا الحكمالي اثبات الارادة حتى يكون الحقير جح بهاالاحتمال ولاخف بمافي هذا المذهب من الغلط فانه رجع الحق محكو ماعلمه ماهوزائد على ذاته وهوء منذات اخرى وان لم يقل فيها هـذا المذهب ان تلك الذات الزائدة عن الحق ولاغ مرعمه والذي نقول به ان هـذه العين المخلوقة من كوّنها تمكنة نقبل الوجود وتقبل العدم فحيائران يخلق فتوجد وجاثران لاتخلق فلاتوجه فاذاوجدت فبالمرجح وهوالله راذالم تؤجد فبالمرجح وهوالله وبهبيتقيم الكلام ويكون الادب معالله اتم بل هوالواجب أن يكون الامر كاقلناوأ مااحتماحهه مربة ولهلوشا الله ولوارا دالله فهو عليهم هذا الاحتجاج لالهمازومة ان لوحرف امتناع لامتناع وبلاحرف امتناع لوجود

فانظروا وجوبه واعتبرو الفهديد عونق ان داسر عيب منل من يدعو ومانم لمن الموضية والمدينة والمدي

ولاتنسب الاحكام والقيامات لاعضائفا وانحا منسب ذلك كام المفافيقال بعاش فلان يفلان وسع فلان الى فلان وسمع فلان كلام فلان ورأى فلان فلا ناما بنسب شي من هـــذا كله الى آلة ولا الى قوّة ولاالي عضو فاليه ترجع الامركاه فله المكم والمهترجعون فاعلم اله لا يحلص من الحسامات الاوارن مجدصلي الله عامه وسلم الذي آناه الله حوامع الكلم وعلمه الاسمنا كلها وعلم الاقلن والانزين فبكل الصد في حوف الفرافيام عن تميزفان المآلم كله في وارث مجد صلى الله علميه وسلم كاهو في مجد صلى الله علمه وسلم نقد خلص من حكم المقيامات علمه فهو يحكمهم بالمجسس ما تعطمه ألاحوال فانه العلم الحكم فالاسماء الالهمة كاهاهي تظهر المقامات ومهاءكم الحاكم ولاحاكم الاالله وما ـ دل الذول لديه فعالقول له الحكم فعالقول يحكم الحق فقذ مان هو المحكوم علمه والحكوميه والمحكوم فيهوالحاك متعرف من هوالخاص من القامات والذى لامقام لهوأ ماالمقيام المجود وهو القيام الثني عليه الذي اثني عليه الله الذي يقيم فيه الحق - حيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القمامة فهومقيام شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشافعين عند الله أن يشفعوا يوم القيامة من ملك ورسول وني وولي و و ومن وان يحرج الحق من النازأ ويدخل الحنه من لم يعمل خيراقط حتى لارو فى الناوالاأهلها فسقهم الله فهاعلى صفة ومن اجلوا فرجهم مالى الحنسة لتعذبوا وادنرتهم دخولها كانضرر باح الورد نالحل فيصمه الله لماسأل يهمه واذازاد سسطهور امرعلى واحيد فهوشفاعة سواء كانشفعا أووترا لابتأن يكون زائداعني واحيدوأ ماالاحوال فلاسسل لتخلص منهيا وهي فسناموهو يةوهي للعتق ذاتهة

وايس فا الكون الاالله والشر فكل شئ سوى الرجن معتسر وليس نظهر الاالشاس والقسر وايس يد ربه الامن له نظرر عين وليس له حصكم ولاأثر تى القداء وحتى الحكم والقدر فالشر ليس له في خاة ما اثر عند بذاجاء عن ارساله الخير

فالحكم العال والاحوال حاكمة وفن في عبرة الوكات المحوم التي في الغرب وقعها الموس فيما وذاك المادس منهما المحتفظة المحسوب المحتف فسوى الرحن السلالي المحتفظة المحتود الذي ما عنده فسرو والمرة السلام المحتود الذي ما عنده فسرو المحتود الذي ما عنده فسرو المحتود الذي ما عنده فسرو المحتود المح

من عرف الضلال والهدى لم يطل عليه المدى وعلم ان الله لا يترك خلقه سدى كالم يتركه ابتدا وان لم ينزله منازله الساد الله والله الله والله الله والله يترك المتداولة وكرف بسرمده وهو عين الردافه و في مقام الفداوه وقع سهام العدافلة الرجمة آخر الحالة المخلدا فيها أبدا والله يقول الحق وهو يبدى السيدل

\* (الباب إلحادى والعشرون واربعه ائة في معرفة منازلة من طلب الوصول الى " بالدالم والبره الم يصل الى أبدا فائه لايشهني "ئى) \*

فصر فوحدته لاتقبل النافي في حصية بزيادات وتقبصان واحداله من الايدري ببرهان في مستوين اعلان في كدف يعطى وحيد المعين في النان حيات ابن اساس المقيد ماناني

 العارفين الله في كشفه م وهو أن يكون المتوقيع الذي يجي الي هدف الولى من الم حاص الهي من الاسما المدنى بالدها المدنى بالدها المدنى بالدها المدنى بالدها المدنى بالدها المدنى بالاسم الله فا على بالدها الدها الدها الدها الدها الدها الله والما يحرب منه في توقيع أصلا من حدث دلالته والمحرب منه الله المتم الله لتستمنه خاصة واكثر ما تحرب المتوقع المنافق والمدن والرب والمال لا غيره في المنافق والمنافق والربين والرب والمال لا غيره في الخالسا المنافق والمنافق والربين والرب والمال لا غيره في المنافق والمنافق ويحتاج هدا الولى المنافق والمنافق والمنافق ويحتاج هدا الولى المنافق المنافق ويحتاج هدا الولى المنافق وينافق وي

#### ﴿ (البيابِ الموفى عنسرين واربعه ائه في معرفة سنازلة التخلص من المقامات)

مافى الوجودسواه فانظره مكا انظرته تجدوا فسه الذي ماعو ورنيدل علمسه فهوذوجدل لولاه مانطقت بالذكرافواه فاحكم عليه به وأنت في عدم القولة والاه في وجدود المكون ألاهو والعلولا وحرود الحق ماقبلت اقولة في وجدود المكون لولاه

قال الله تعالى العلى يرب الا مقام لكم فارج عواوا خاصع المقامات ما له مقدام مقتضيه من عوف انسه عرف ربه وقوله سنريم آيا تناوه في الدائة على في الآفاد فاق وفي انظه هم وهي مقدة فلا بدّ أن يقيد مدلوا بها وان دلت غلى اطلاقه فكونه مقالمتا تقييد لان التقييدة برفع وفة العارفين به تعلى اليس من روية عين كل شئ الخاوف فالمان اساه في حقه فقطع وجسه الانترب علكم النوم فالحق اولى بهذه الدية لمن اساه في حقه فقطع وجسه الانترب علكم النوم فالحق اولى بهذه الدية لمن اساه في حقه فقطع وجسه الانترب علكم النوم فالحق اولى بهذه الدية لمن اساه في حقه فقطع الرحم ما قطعها الابتجهاله وما انقطعت الرحم مقطوعة ولما العروف المان العام وحولة عند العالم بهنا الدية المنافقة المن العرف المان المان المان العرف المنافقة المن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة ولمنافقة والمنافقة ولمنافقة والمنافقة ولمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة ولمنافقة ولمن

قبل ذلك ولم يؤاخذه بشئ منه ومازالت التوقيعات الالهية تنزل من الله على خلفائه عايعدهما للهيه ومن آمن من الخبروما توعد لمن كفريذلك كله من الشيرّ مدّة اقامة ذلك الخليفة المزل عليه الي حين مونه فن زمان خلاً فتعالى انتهاءمة وعمره لاتزال التوقيعات الالهمة تنزل عليه فإذا مأت واستخلف من شاء بوچى من الله في ذلك اوترك الامرشوري بين اصحبا به فيولون من يحمعون عليه الي أن ـ عث مرسولا فيقير فيهم خلمفة آخر الااذا كان عاتم الخلف فأن الله مقير نواماً عنه فيكونون والخليفة من عندالله لاالنهم خلفاءالله وهم الاقطاب وامراء المؤمنين الى يوم القيامة فوره ولاء النوان من يكثف الله عنه الغطباء فبكون من أهل العين والشهود فسدعوالي الله على بصيرة كإدعا الرسول ولولاان الزمان قدافة ضي أن لا كيكون مشيرٌ ع معدر سول الله صلى الله علمه وسلم إلكان هؤلاء مشهر عن وان لم بأنوا الانشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم كانو ايكونون فيه. كما كان رسول الله صلى الله علمه وسلم في شرع من فعله إذ احكيم مه في امته فه و فعه عنزلة الأول الذي كان قدله لااثه خليفة عنبه في ذلكُ وان قرّره فلمامنيع الله ذلكُ في هذه الامة علنيًّا المرم خلفاء رسول الله ملى الله علمه وسياروان دغوا الى الله على يصهرة كمادعاصلي الله علميه وسلم كما قال عنه في القرآن ا دعو الى الله على بصيرة الاومن اتمعني وسما ناورثة واخبراً للماور شاالا العبل ثم ان دعاء صلى الله عليه وسهارفي ان يمتعه الله بسبمعه ليسمع كلام الله ويصر وابرى آيات الله في ألا فاق وفي نفسه تم قال وإجعل ذيلك الوارث منابعني السمع والمصرفان الله هو خبرالوارثين وقد قال ثعالى كنت معه ويصره فهوية الحق اذاكانت سمع العبدويصره كان الحق الوارث منه الذي هوعين سمعه وبصره فدعام ذه الصفة ان تكون له حتى بقيض علها فكائه يقول الله يرمتعنا بك فأنت سمعنا وبصرنا وأنت ترثنا اذامتنافانك ترث الارض ومن علههاوأنت خسرالوار ثهنأىأ نت الخسيرالذى يرثه الوارثون من خلفائهم وهم متبعوا الرسل صلوات الله علمهم فهو تعمالي الخيرالذي بناله الوارثون كماأنه خبرا لوارثهن من حبث إنه وارث وهكذا الاشارة في كل خبر منسوب مضاف مثل خبرااصيارين والشاكرين و-ثل ذلك مهماوردعن الله في أي شرع ورد ومن التو قهعات الالهية أيضيا للشهرات وهي سوء من إحزاء النموة فاماأن تكون من الله أابه أومن الله على يدى بعض عماد مالسه وهي الرؤيا براهاالرجل المسلم أوترىله غان جاءته من الله في رؤياه عــلى بدى رسوله صــلى الله عليه وســلم فان ڪان حکما تعبد نفسه به ولا بقيشرط أنثري الرسول على الصورة الحسد بة التي كار علمها في الدئيا كما نقل المه من الوجه الذي صح عنده حتى إنه إن رأى رسول الله صلى الله علمه وسلم براه مكسور النبية العلما غان لم روبهذا الانر فياهو ذانئوان تحقق انه رسول الله ورآه شيخيا أوشاماً مغيارا للصورة الني كان عليها فى الدنيا ومات عليها ورآه في حسن ازيد بماوصيف له اوقيح صورة اوبري الرائي اساءة أدب بهمعه فبدلك كله الحق الذي جاءيه رسول الله فيكون مارآه هذا الرائي عبن الشبرع اما في البقعة التى يراه فيها واماأن يرجع مابراه الى حال الرائى أوالى المحوع غبرذلك لأيكون فان جاء محكم في هذه الصورة فلا بأخذمه ان اقتضى ذلك أسيخ حكم ثابت مالير المنقول الصحير المعمول به بخلاف حكمه لو رآه على صورته فبلزمه الاخذبه هذا هوالفرقان بين الامرين عندأ هل آلله فانهم قديرونه مهلي الله عليه وسلم في كشفهم في تصحير لهم من الاخدار ما ضعف عند هم النقل وقد ينفون من الاخبار ما ثبت عنيه دنا بالنقل كاذكره سلمف صدركا بدعن شخص اله رأى وسول الله صلى الله علمه وسلمف المنام فعرض علمه ألف حديث كان فى حفيظه فاثمت المصلى الذي علمه وسامين الالف ستة احاديث وأنكر صلى الله علمه وسلممانتي فنرآه صلى الله علمه وسلرفي المنسام فقيد رآه في المه قطة ما لم تنفر علمه الصورة فإن السيطان لا تشال على صورته أصلا فهو معصوم الصورة حساومت في رآه في أى حضرة رآه فالمشمرات بن التوقيعات الالهية وثم توقيعات! خرّاله بــ ة من ألا بمياء الإلهية تعرف اذا وردت عيلي قلوب

وقدمهم ورشحهم للامامة دون غبرهم من جنسهم جعل بينه وبينهم سفيرا وهوالو حالامين وسحة لهمما في السموات من ملك وكوكب ساجح في فلك وما في الارض وما منهما من الللق جمعا منه واماخ لهم جميع ما في الأرضى ان يتصر " فوا فيه وأته هؤلاء الخلفاء بالآيات البينات ليعلم الرسل المهسم أن هؤلاء خلفاءالله علهم ومكنهم من الحكم في رعسهم بالاسماء الالهمة على وجه يسمى التعلق وشرع لهم في المرسهم شرائع وحدّاهم حدودا ورسم لهم من اسم يقلمون عندها مختصون مها لا بحوزلا حدمن رعاماهم أن يتخذوها لانفسهم شرائع ولايقتدون بهم فيهانم نصب الهمشرا أع بعماون بهاهم ورعستهم وكتب الهم كتبابذ لك نزلت بهاالسفراء علمهم ليسمعوها رعستهم فيعلوا حدودما أنزل الله الذي استخلف علىم فمتغذوا عندها ويعملوا يهاسترا وجهرا فنهاما كتمه بيده نعالي وهوالتو راة ومنهامأنزل به الروح الامن عايهم من البكتاب المكنون الذي نزل من الله من عرشه المنقول من الدفترا لاعظم وهو الامام المهن فهومعه على عرشه ونقل منه في اللوح الحفوظ قدرما يقع به التصريف في الدنيا الحابوم القهباسة يتضمن مافي العبالم من حركة وسكون واجتماع وافتراني ورزق واحل وعمل ثمانزل ذلك كله مكنون الى السياء الدنياو حعيله بأبدى سفرة كرام بررة مطهر من أرواح قدس جعفاسكة مة مرفوعة مطهرة ذمها توقيفات الهمة بماوعدالله المؤمنين مالله وملا تكته وكتمه ورسيله وماجات به رسامهن البوم الاتشنر والمعث الاشخر ومامكون في ذلك الموم من حكم الله في خلقه وتولى الله ذلك كله ينفسه على صورة الحق الذي بعث به رسله المصدّقه م عند عسده فعلا بحكمه بذلك فيهم كما مدّقهم احتمامه ءا أيته همه من الاتبات فاتمن من آمن وكفر من كفر فتو قف الامرعل ظهوره لعباد • فيتولى الفصل منهم بجكمه ينفسه وهوالعز بزالعام فاذافصل وحكم وعدل وافضل جعلهم في الفصل فريقن فريق فيالجنسة دفريق فيالسعهر وهوسحن الرمهن جعلنا جهنم للكافرين حصهرا ريدسهنيا همفه وينزل الفريق السعمد في داركرامته وقيم ذلك الدار رضوان فانها دارالرضوان ومتولى الدارالاخرىالتيهي السحن مالك ومعناه الشديديقال ملكت المجبن اذاشددت عجنه فالقيس ملكت ماكني فأنهرت فتقها ﴿ رَيُّ فِأَمُّ مِن دُونِهَا مَا وَرَاءُهَا يقول شددت بها كغي فنزلت التوقيعيات بمالاه ؤمنين من الخبرعند الله العامان الحافظين لحدود الله من المسلمة بن والمالت والقالت والصادق والصادق والصادقات والصارين والصارات والخاشسعين والفاشعيات والمتصدّ قين والمتصيدّ قات رالصائميين والصائميات والحافظين فروحهه والحافظات والذاكرين امته كثهرا والداكرات والتائهين والتائه ببات والعابدين والعابدات والحامدين والحامدات والسائحتين والسائحات والراكعين والراكعات والماحدين والساحدات والاتمرين مالعروف والاسم ات والناهينءن المنكر والناهيات والذين ههرفي صلاتهيه خاشعون وعلما دائون وماههم عنى الساهون والذين هه مرعن اللغو معرضون وذكرتعيالي في توقيعياته ماا فامههم فههامن الصفات التي يمتعدها ثم بشرهم في آخر التوقيع انهم هم الوارثون الذين رنون الفردوس يعني به دار كرامةاتله همضهاخالدون فيشرهم البقاءوأ خسيرهم في التوقسع اله راض عنهسم تعملي وتفدّس ثم نأب عنهم في الخطباب فأخبر انهم راضون عنه فقطع عليهم بذلك لعله بآنه واقع منهم لماسية في علمه من دقوع ذلك منهم ثمانا، أبزل في المكتب والعيف على السينة الخلف من الوعيد والتهديد والخسد من كفهرونا فقروأ من معض و كفهر معض أي معض ما أنزل الته و ≲مدوا شمرك و كذب وظ\_لم واعتدى وخالف وعصى واعرض عن الحق ويؤلى وادبر واحسر في التوقيه مرائه مربحان مهدفه الصفات أوبعضها فيالحياة الدنيبانم تاب الى الله منهافي الدنيبا ومات على بؤينسة من ذلك كله فانه يلتي ربه وهو راض عنه فان فسعراه ونسى في أجداه معدنو شه حدتي عمل عملاصا كمايدل الله سمآته حسدنات أي ها كان يَصرَ ف به من السوعاد يتصرّ ف مه حــنا في ترل الله فعيله وغفرله حميم ماڪان منَّه

المتابة فانعلم مراد المتكام في تلائب الكلمة مع تضمنها في الاصطلاح معاني كثيرة خلاف مراد المتسكار مافذلك الفهيم وان لم يعلم من ادالمتكام من تلك الكامة على التفصيل واحتمل عنده فها وحوه كذيرة ثما تدل عليه تلك الكامنة ولا يعلم على البعمين مرا دالمتكلم من تلك الوجوه ولاهل أراّدها كلهاا وأراد وجها واحداأوماكان فعرهذا العلم بمدلول تلا السكامة لايقال فيها نهأعطي الفهم فهياوانماأعطي العلم عدلولا تراكلها لعله بالاصطلاح لان المتكامم ماعند السامع الغالب عليه أمران الواحد القهور عن معرفة مدلولاتِ تلكُ الكامةُ في اللسان والامرالا ٓخرانه وان عرف جسعُ مدلولاتها فانه لا يتكلم بها الالمعني تقتضه قرينة الحيال فالذي يفهم مراده بهإ فذلك الذي اوتي الفهم فههاومن لم يعلم ذلك فافههم فكان المنكلم مااوصل المه شمأ في كالامه ذلك وامّا كلام الله اذائرل بلسان قوم فاختلف أهل ذلك اللسان في الفهدم عن الله ما ارَّاده مثلاً الكامة اوالكامات مع احْتَلاف مدلولا ثم افعكل واحدمنهم وان اختلفوا فقدفهم عن اللهماارا دهفانه عالم يجمسع الوجوة تعالى ومامن وجه الاوهو مقصودتله تعالى من ثلاك الكلمة بالنظر الى من يفهم منه ذلك الوّجه المقصود فانه مقصودتله بالنسمة الى هذا الشيخص المعين بيالم يحوج من اللسان فان حرج من اللسان فلافهم ولاعه لم وَكذلك أصحاب الاخذمالاشارات فاتا دراكهم لذلك فياب الاشارات فى كارم الله تعالى عاصة فهم فيه لانه مقصور لله تصالى في حق هذا المشار المه مذلك الكلام وكلام الخلوق ماله هـذه المنزلة في اوي الفهم عن الله من كل وجه فقداوتي الحكمة وفصل الخطاب وهو تغصيل الوجوه والمرادات في تلك الكامة ومن اوتى الحكمة فقداوتي خبرا كنبرا فكثره لمافهامن الوحوه فن كان قليه في كنّ او كانءليه قفل او كان اعمى المصيرة اوكان صادما اوكان على قلمه ران فان الله قد حال منه وبين الفهم عن الله وان تأوّله على غبروجهه لهذا بنحذآمان الله هزؤاود ينهاهوا ولعبا لعدم فهمه عن الله ما خاطب مه عياده فلهذا عال مزلم يفههم لموصل البه ثئي فأمّاالان فهوصدأ وطعاوليس الاماتيل في القلب من صورما لم بدعه الله الى رؤ متهاو حلاؤها من ذلك الذكروالتلاوة واتما الكن فهو كالمتصورات في الخمام فهو في يت الطسعة فهوفي جحابين كن وظلمة فهويسميع ولايفهم كإقال فمهما لله ولاتكونوا كالذين قالوا يمعنا وهم الإسمعون أى لايفهمون واماأن يكون في اذنيه وقر اوصيم فان كان وقرافه و ثفل الاسماب الدنساوية التي تصرفه عن الاتنوة وان كان صمافه وقساونه عن قبول ما يحطرله حديث النفس من النظروالاصغاءالي هذاالداعي الذي هوالشارع وحوقوله والغوافيه لعلكم نغلبون حتى لايسمعوا دعاء فلامر جعون ولا يعقلو بالانه بلسانهم خاطهم صربكم عيى فهم لايرجعون فأصمهم واعيى ابصارهم وخترعلي ألسنتهم فايتلفظوا ببادعا همهماليه الايتلفظوا بهوا ماالقفل فهمأهل الاعتذاريوم القيامة يقولون نمحن ماففلناعلي قلوينا وانماوجدناها مقفلاعلها لمنعرف من قفلها فرمنا الخروج فخفنيا من فك الخير والطميع فيقينا نتنظر الذي اقف ل عليها حتى يكون هو الذي يتولى فتعها فلريكن .أيدينا فَى ذَلَكُ شَيٌّ وَكَانَ مَنْهِم عَمِر مِنَ الْخَطَـابِ مِنْ أَهْلِ الْقَفْلِ حَتِّي بُولِي اللَّهِ فَهُه فأسلم رضي الله عنه وأرضاه فهذا قدذكر ناسب عدم الفهم عن الله على قدر الوقت موجرا والله يقول الحق وهوم دى السسل

\* (الباب الماسع عشروا ربعمائه في معرفة منازلة الصكول وهي المناشيروالتوقيعات الالهية) \*

ان التواقيع برهان يدل على الموت ملك الذي في الحكم يعطمها الماقة المحلفة الموقعة الموق

اعرأن الله تعالى الشاء ان يجعل في أرضه خلفاء على من يعمرها من الانس والحن وجميع الحموانات

## المسى بإساءته على وزنها فأنف على نفسه ان يكون محلاللانصاف بماسماه الحق سيئة

نفس الكريم كزيمة فى كل ما الله يحبرى به الاهوا، والاقدار الله والله والاقدار الله والله والمعتمد في الله والله والله والله والله والله والله والله المجوز عقدله الله عدد الله المجوز عقدله الله عدد الله والله المجوز عقدله الله والله وا

متول الله زمالي في هذا المقيام ادفع مالتي هي أحسن رمني قوله وأصلهِ السيئية فإذ الذي منك ومنيه عداوة كأنهولى حمر ومايلقاها يعني هذه الصفة الاالذين صروا حسوا أنفسهم عن أن يجازوا المسى الساءته اساءة ولوعل الناس قدر مانهنا علمه في هذه المسئلة ما حازى أحد من اساء المه باساءة فباكنت ترى في العيالم الاعفوا مصلحا لكنّ الحبّ على أعن البصائر كثيفة واست سوى الأغراض واستعمال التشنئ والمؤاخذة ولونظره فيذاالناظر لماأساء هوعلى القه في ردّما كلفه مه وركو مه الخطر في ذلك وامهال الحق له وتحاوزه عنه في هذه الدارحتي بكون هو الذي تكشف نفسه حتى تقام علمه الحدودوبرمى نفسه فى المهالك كإفال الصاحب القدسة راتفه على تفسه فى المعتبرف الزناوات المسلائكة المكتاب لايكتبرون على العمد من افعياله السبئة الاماتيكام بهاؤهو قوله ما يلفظ من قول الا لديه رقب عتيدوهو المكانب وان كانوا يعلمون ما تفعلون ما قال بكتيور;ثم انه من كرم الله ان ألكشف أعطى وقدورد به خسيران العبدا ذاعمل السيئة فال الملك لصاحبه الذي أمره الحق ان بهشأ ذنه في كاب المسئة أاكتب فيقول له لأتكتب وانظرٌ مالى ست ساعات من وقت عمله للسبئة فإن تاب أواستغفر فلاتكتبهاوان مرتتءلمه ستساعات ولم يستغفرفا كتهاسشة واحسدة ولاتكتبها الااذ اتلفظ بهيا مأن مقول فعلت كذاأ وتبكون السبئة في القول فتكنب بعدمضي هذا القدرمن الزمان وإي مؤمن تمضى علىهست ساعات لايستغفرانته فها فلهذاالنوع أجرعلي انقهمن وجههن أجرالعفو واجزالعفو من الته كثير غانه من الاضداد واجر الاصلاح وهو الاحسان اليه المزيل لما قام يه من الموجب للإساء ة المهوالله يحب المحسنين ولولم بكن فى احسانه المعسرءنه بالاصلاح الاحصول حب الله اياه الذي لابعدله شيئ ايكان عظيمافيكون احرمن هذاصفته على الله اجرمحب لمحدوب وكفي بالعطبة منزلة الحب فبايقدرأحد ان يقدراجرما يعطمه المحب لمحمويه فهذاقداومأ باالىمن اجرءعلى الله بأوجز عسارة طلباللاختصارفان الفام عظم والمنازلة كبيرة والله يقول الحق وهو يهدى السسل

#### \* (البياب النامن عشر واربعمائة في معرفة منيازلة من لم يفهم لايوصل اليه نبئ) \*

من يفهم الامر فدالـالدى وهو الذى فى حكمه كل أبن وهو الذى فى حكمه كل أبن الما خص من باقـ ل في الما في الكون من في قتين والحق معاوم لنادون من ودين المنـ له وانتفى ودين المنـ له وانتفى و المنـ فذلك الذل من بعد بين

السالة تعالى توالوا فالوسافي أكنة بما تدعو ما الماعم أن الكلام على فسين كلام في مواد تسمى حروفا وهو على قسيمن كلام في مواد تسمى كما ما أوستا في فلم المواد فد المالم من المروف وتسمى كما ما أوستا في فا مواد فد المالكلام الذى ليس في مواد يولم ولا يتسال فيه يفهم من تعالى المالم من المالك كلام الذى لا يسمع بحق مجرّد عن الآلة كما كان الكلام في غير ما ذة فلا يسمع الابما يناسبه والذى في المائة والمائة والفيلة من اللافظ أونرى

على قدر معرفتهم بمنزلته من مرساد وهوالله فان الله فضل بعنهم على بعض والنوع النباني على قدر ماخاء به في رسيالته ممه اهو يشهري لصاحب زلال الصفية التي من قلمت به كان سيعيدا عنيه له الله فيا كان ينمغي إن متبابله به ذلك الشخص هو الذي بعطمه الحق فان ساوي حال المؤمن قي فدراله سألله كان وإن قصرحالهعما تقتضمه تلك الرسالة من التعظيم فان الله لا ينظر الى جهل الجاهل تعظيم قدرها فموفه الحق على قدرعله فههاولاشك انّالله قدحهل المفاضلة في كل شيءُ والعالى والاعلى وان كان الاعان لى المنزلة فائه يتنباضل شفيا طلشعمه وأنوابه فالهيضع وسيمعون شعبةأ عيلاها لااله الاالله وأدناهااماطةالاذي عن الطريق وما من هـذين فن جع شعب الاءيان كالهيافخزاء الرسول من إلله عن هسذاالشفنص الحيامع عدلي قدرمنها زلهاءند الله العيالم بالعالي منها والاعدل قانطر مالارسول من الاحور فأجرالتبلمغ أجراستحقاق فانرسول الله صلى الله علمه وسلم يقول التأحق ماأخيذتم علسه احراكتاب الله وامامن سألرمن الصحيامة عن أمرمن الامور عمالم نزل فيه قرآن فينزل فيه قرآن له وْالله فَانْ للرسول على ذلكُ السائل أحر استحقاق سُوب الله عنه فيه زايدًا على الاجرالذي له من الله وآمّا من ردّرسالته من امته التي بعث الها فان له عه لي الله أنه مااحر المصمية وللمصاب فهما يحب إحرفأ حره أيضاعلى الله عبلى عدد من ردَّ ذلكُ من امَّتِه ملغوا ما ملغوا وله من أحر المهابأ جرمصائب العضاة فانهنو عمن أنواع الرزاما فيحقه فانه ماجاء بأمر بطلب العمل مه الا والذي يترك العدمل به قدعهي فلرسه ول أجر الرزية وهدنا كلهءل إنته الوفاءيه ايكل رسول \* النوع الشاني بمن أجره على الله وهوالمهاجر عوت قله لوصوله الى المنزل الذي هاجر المه فله أجره على الله على قد رالياعث الذي بعثه عيلى الهجيرة والنياس فيه على المفاضلة تثم ان الله ينوب عن رسوله فيميا بعطمه من الاجر فانه خرج بهاجراالي الله ورسوله ثمان له أجرالفوت بالموت الذي أ دركم وذلك من الله فهو الذي رزأ ه في الوصول الي مهاجره `فالدية عليه فان كان هيذا الذي عوت عالماعا قلا فأعظمم القياءالله ورؤيته فعامكون وقدحصال لهذلك بالموت فهوأ فضل فيحقه مزانه يعيشحتي بصل فانه لإمدري ما دام في الحساة الدنيا ما يتقلب عليه من الاحو ال فانه في محل خطر سير مع التهديل وصيرعن رسول ابته صهلي الله عليه وسلرفي هيذاالياب ماخر "حه البحاري" عن عمر بن الخلطياب عن وسؤل الله صبلي الله علمه وسلم إنه فال انما الإعمال مالنمات وانماليكل امرئ مانوي فن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجي ته لدنها بصمها أؤا مرأة بتروحها فهجرته الى ما ها حراليه ثمر ينضاف الى هذه الاحو رقد ركر مالمعطير وغنياه وهذا مدخل تحت قوله انّ في الجنية مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلي فلب شهر بعدي من المجتر بين وتحت قوله تعيالي وزيادة بعني سبني الذي افتضاه احسانهه موالزيادة ماءينها الحق لاحدوأ كدهه ذاالاجرعلي غيره ممن له أجرعلي الله بالوقوع وهو الوجوب فانّ الاجرقد يقتضيه الـكرم من غبروجوب وقد يقتضيه الوجوب و هوأ على كمان الفرائض أعلى في القربة والحمة الى الله من النو افل صحرف الخسرات الله بقول ماتقة ب الى أحد كأحب إلى من أداءماا فترضته عليه فحعساه أحب اليه ولايزال العبدية قرب الى بالنوافل حتى احمه فاذا أحمدته كنت سمعه ويصر وفهذا نتيمة تنجها النوافل فباظنب كبنتجة باالفرائض وهيران بكون العميد سمع الخو ويصبره وقيد منساصو رةذلك فهاتقية مفهرمدالحق فارادةالعمد وهبداالمقامذ كربدالعرب فيحق مجدصل الله عليه وسلروفي النوافل وبيدا لعبدمارا دة الحق ويظهرمعني ماذهمناالميه فياتصاف الحق ينعوت الخلوق وفي الوحيه الاتخراتصاف العسد الحقوددا في الشرع موحود 🔹 النوع الثياث من أجرد على الله وهومن عني عن أساء لم بعني حال من أساءاا به مالاحسان البه فانه صلح منسه ما كأن أو حب الاساءة السه منه إدهنا باضلح الاهذا ولايحصل فى هذا المقيام الامن له دمة عالية فان الله قسدأ ناح له ان يجازى

واكبن لاية\_د ح في أيمانه مثل هذا والمابقد ح فيء له ثم ترجع ونفول ان عن القاب ليس الاما هو الله علميه في احوال العيالم ظاهرا وماطناه واقلا وآخرا وان تعدّدت الاحميا ، فالمسنى واحد والمفهوم السر بوأحد فعمار ألداعي ذادعا مايدري مايدعو هسل يدعو المسمى أويدعوا لمذهوم فان الاسماء الالهمة ما تعدّدت حزا فافلامد من نسب تعقل لتعدّدها فالمفهوم من العالم ما هو عن المفهوم من الحجيّ والحجّ هوالعالم فالحي عنزالعالم ولاالمفهوم من العالم ولاالقادرولاالعز نزولاالعالى ولاالمتعالى ولاالكبير ولاالمتكمرولم نثل فذاعنه ولاسميته بهذابل هوسميلي نفسه بهذا قهل هواسمرله اولماهو المفهوم منه وهل المفهوم منه أعر وحودي أونسبة غممشاركتناله في هذه الاسماء الواردة الالهمة كلهماس ا عجب ما في الامر ثم رفع المماثلة تنني و بينه فتعلم قطعا انّ هذه الاسماء من حيث المفهوم لاتر فع المماثلة

| ا فسن حار فما جارا  | فتدحرنا وقـدحارا                        |
|---------------------|-----------------------------------------|
| و قــد قــربنى جارا | فقددأ بعدي عينا                         |
| وقدد عبدی دارا      | وقد عین لی دارا                         |
| فدرنا حيثمادارا     | له يكنها خارد ا                         |
| ومن کسری و من دارې  | فمن أصغى ومن قال                        |
| محمال جار من حارا   | مايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| فكانت دارهالنارا    | ونادى سأتى يسغى                         |

فاعتنى داراالاله فيهأ بمدع وبه ابصروقدوسعه قلى وماعن لى دار االاهوفيه أقبر وفسه انزل وهو يسترني برويته عن خلقه فهو الظاهروأ ناتخهو في كنفه فإذا سمع بالاكة أومالنسب في يسمع وبي يبصر على ذلك كما أسمع به وأبصر به فهوفى بالنافلة فانه الاصل وأ باالزائد فان ظاهرا اصورة عمى وانافيه بالفرائض في بسمع وبي بيصر

انَّ الرَّ الرَّ الرَّالَةُ اجْرُوبًا سَيْحَقِّقَ

العذو والصلح الجبل بزيلما

العيفوان خصصته نزروعه

| ومن كانء من الحق فالحق ناظر فينكان مع الحق فالحق سامع على منل هـ ذا كل عيد شار. فيختنف التقلب والعنزواحد

\* (الماب السابع عشر واربعمائة في معرفة منازلة من أحره على الله) \*

لكنء لى الله الذي ب- تفدمه أعسان كون لمرزل يستلزمه هـ ذا هو العدل الذي قامت به . قد كان من حقء لي من يحكمه والله كنز عندمن بسينههمه

قال الله تعيالي فن عفا واصلح فاجره على الله وقال ومن يخسرج من ستسهمها جرا الحيالة ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله واخمرا لله في كتابه عن كل رسول من رسامه انهم قالو الاعهم وما استككم علمه من أجرَّفها بلغوه ان اجرى الاعلى الله فاعلم انَّ الله تعالى له المنه على عباده بأن هداهم للايمان رسله فوجب علىم شكرالله وحلاوة الرسول فيضمنها الله عنهم بأن بحعل أجررسوله صملي الله علمه وسلم وضم ف ذلك الاجرما يحب على المؤسنين من الخلاوة له لما هـ دا هـ م الله به فانزله صلى الله عليه وسلم نزلة من له نضاعف الاسراجر التبليغ واجرما قام فيه الحق خليفة عن المؤمنين اذهو الو كبل نعالي عن امره من غيرأن منقص بماهولا مؤمّنين شيئاً من نعمهم فاعبلهان اجراليبلسغ على فدرماناله فى البلاغ من المشقة ومن امّته الخالفين له عماقاتهاه ولاية لم قدر ذلك من كل رسول الا ىەولايتىمىن واتما الذى بعط. مىماكان شىغى ان يةا بادىم المؤمنون فھو على نوعين 🌸 النوع الواچند

من علوم ذلك البـابعـلى قـدرما أردت ان أنبه فيه عليما تتجدفى النظـم ما ايس فى الكلام فى ذلك البـاب فتزيد علما باهو علمه ماذكرته فى النظم وعـلى الله قصد السبيل

« (الساب السادس عشمر وأز بعمائة في معرفة منها ذلة عنين القاب) \*

وعلمه سادات الطريق تشاظر ومنقلبا فهوالوجود المحاضر والماضي والاتي حديث سائر ماغ ثم وضحت ماغ ماغ العلم الخار العمول وليس ثم مغار العمار مغار

عين القاوب من الوجود الناظر فاتطره في تقايمها متقلبا ما ثم الا مايعاً بن وقت الظرف في الاكوان ليس بكائن هـذا هو الحق الذي ظهرت به لوقات ماهو لم تسعه عقولكم

قال الله بتعالى الذين أمنو إوقط من قلوم م بذكر الله الذى ذكرها به اذا كانت مؤمنية تطمين القاوب فى تقلبهافتسكن الى التقليب مع الانفياس وتعلم ان النيات على حال واحدة لا يصير فلن صورة الحق لاتعطى الضمق ولااتساع لهاولا مجال الافى التقلب ولاتقلب العق الافع أعمان الممكنات وأعمان المكنات لانماية لها فالتقلب الالهي فيهالا ينساهى فهوكل يوم فى شان حست كان فيازال الامر كان ولايزال من حال الى حال فالعمر آلة وما المصريقع الأدر المؤلم سمر وهو الحق فيه تمصر ومن أيصرأم مافقد عله واذاعله فقد سكن النه فأيصرال قلب دائما فعله دائما فاطمأن به وسكن المه نهو فى كل نفس سطرالي آئارويه في قلمه فعما يقهه وفعما خرج عنه ما يهطمه فيه و شهه به علمه فلايزال وهذاالمقام في كل نفس في على حديد فه وفي خلق حديد وغيره في المس من هذا الخلق أمرالله نسمه ان يقول رب زدني علما أي ارفع عني الانس الذي يحول مني وبين العملم بالخلق الحديد فيفو تني كشرحصيل فيالوجود لاأعليه والحجاب امس الاالتشابه ولاتماثل وكولاذلك لماالة مسرعلي أحدالحلق الحديدالذى تله في العبالم في كل نفس بكل شبان وما تنب لهذامن الطوائف الاالقائلون بتمديد العالمف كل زمان فرد ولم يباغوا فبسه مبلغ الامر على ماهو علمه لكنهم قاربوا كماقارب القائلون بأن العرض لايتي زمانين وهوكل مالاقسام له ينفسه فهؤلاء أيضا قاربو االامر وما بلغوافسه ماهوالامر علسه الاالساقلاني فانه تمارب في بعض الامن في سوضعين الموضع الواحد قوله في الأكوان انها نسب لاعداها وقوله فعما ينسب الى الحق من صفة انّ ذيك الحكم لمعني ما هوعهن المعيني الاستر الذي أعطى حكم فضارب أبضا ولمسلم فسيه ماهوالامر عامه وانماتم من يقول انسمع الحق ونصره عبىن علمه والمباقلاني لايقول مذاورأ يت بفياس أباعبدالله الكاني امام أهل الكلام في زمانه الغرب وقد سألني يوما في الصفات الالهمة فقلت له ماهو الامرعليه عندنا نمقلت له فاقولك أنت فساهل أنت مع المتكامن أوتخالفهم في شئ مماذ همو االمه فقال لى أنا أقول لل ماعندي امّاأ شاك الزائد على الذات المسمى صفة فلا مدمنه عنيدى وعندا لجياعة وامّا كون ذلك الزائد عسن واحسدة إلهاأ حكام مختلفة كثبرة وليكل حكيره في زائدأو جبه ماعنه بادلمل على هولاعلى تكثره هدنواالانصاف عندي في هذه المسيئلة وكل من تبكلف في غيره ذا دلها فهو لوالزائد لامدمنه غيرانانقول ماهوهو ولاهوغره لماقد علت المسد نامن مذهب أهل هذا الشان فى الغدين فقلت له ما أما عد الله أقول لك ما قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لا بى بكر فىتعسىره الرؤياأصت بعضا وأخطأت بعضا فقبال لى لاانهمك والله فمياتعك ولاأقدر أرجعءن الحكم بالزائد الاان فتعالقه لي عافق به عليك مع اختلاف أهل الفظر فهي أذ هبت اليه هذا قوله فيتعبت هن الصافه ومن تصميمه مع شهاد توعلي نفسه الله على تومي وهو يخالفني فأشب ممن أخله الله على علم

ولايصرة فه الاالحق فقو اه عن الحق د لملناما فالته الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في ذلك فأخبر محمد صلى الله علىه وسلم عن الله انه قال كنت معه ومصره وبده وذكر قواه التي تصر في وزل في القرآن تصديق هـــذا الفول وهوقوله والله خلفكم وما ثعملون والعمل ليس لحسد الانسان بما هو جسد واعا العمل فمه لقواه وقدأ خسران العمل الذي يظهرمن الانسان المضاف المه انه مله خلق فالحق قواه وأتماسوسي فأخذالعالم فىالتعريف بماهية الحق لمبادعا فرعون الىالقهرب العالمين فقال إله فرعون ومأرب العبالمن يسأله عن المناهسة فقال له موسى رب السموات والارض وما ينهماان كنتم موقنين " يقول ان استفرقي قلوبكم ما يعطسه الدلسيل والنظر الصحيم من الدال فأخسذ موسى العالم في التعريف بماهمة الحق والرسل عندنا أعلم آلخلق مالله فنال فرعون وقد علم إن الحق معرموسي فعما أجامه مه الاانه أوهم الحاضرين واستخفهم لاق الجواب منه انماوقع بماطان سؤاله وهو قوله ومارب العالمين فحاسأله الابذكر العالمين فطبابق الجواب السوال فغال فرعون لقومه الاتستمعون أسأله عن المياهبية فيحديني مالامو والاضافية فغيالطهم وهوماسأل الاعن الرب المضاف فقيال لهموسي وبكدووب أكاتكم الاتواكن فخصص الاضافة لدعوى فرعون في قومه انه ربهم الاعلى فقال فرعون إن رسو لكم الذي أرسل اليكير لجنون أي قدسترعنه عقارلان العباقل لايسأل عن ماهية شئ فصب عثل هذا المواب فقال لهمولسي اقرينية حال اقتضاها المجلس ماقال ابراهيم لغروذ رب المشرق والمغرب وماستهماان كنترتع قاون ولولم بقلهناوما منهما لحازلانه لبس منهما شئ وذلك لانَّ عن حال شروق الشمس في ذلك الحبزه وعن استوائها هوعين غروبها فكل حركة واحدة منهافي حيزوا حدشروق واستواء وغروب فبانم ماينيغي ان يقال فيه ما منهما لكنه قال وما منهما لغموضه على الحاضرين فانهم لا بعرفون مافصلناه في اجال وماينهما فجاءا لمشرق والمغرب المعروف فىالعرف نم قال لهمان كنتر نعقلون فأحالهم على النظر العقلى فاعرف الحق الاشاكالم نوجد الابد

فنه المناومنااليه \* فيتني علمناوناني علم

قدة الساوه الذى ذكر الله الله آناه الحجة على قومه وجهت وجهي الذى فطرال عوات والارض فاذكره الإناه الم فالعالم ظاهره خلق وباطنه حق ومن حكم باطنه بتصرف وما بؤثر في باطنه المتصرف فاذكره الإناه الم فالعالم فالعالم فالعرف فنصر بفه حكم عليه الاتصرف فى ظاهر من باطن في اتصرف فى باطنه المتصرف فى ظاهر من باطن في الصورة الباطنة حتى التعمن المتكامن ذهب فى كابة القرآن وفى نلا وته المحدثة ان لكل حرف به تهديم الكانب من القرآن أو ياوه السالى من القرآن فى ذلك الحرف المنطوق به الحدث والمناه وقد من المحرف المناه وقد من المحافظة من المرافقة المناه والمديمة المناه والمحدث والمؤلف ما فرج عنه وظهر وهو في وجوده فلا بدمن استعماب القديمة ثمن هذا الفالم المحدث والمؤلف ما في مورة المالم المحدث والمؤلف والمنافقة والمنافقة والمورة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المناف

فلم يكن الاجماء ولم تكن الايه به ذالهاس مشده و ماله من سشبه ه يا فافلاعن دولنا و فكن بها تكن به و فاذا كان الامركاذ كل الله و فادا كان الامركاذ كل الله و أعطاه عقد لا نه أذر كان الامركاذ كل منه و من تميز عن شئ فاهو مثله فيما تميز به عند لكنده مثله في كونه تميز فأفهم والله يقول الحقود و معالم الله و من الله عنه كل منظوم في أول كل ما بدمن أبواب هذا الكاب فانه يتمنى الحقود و إدك السيدل واجعل بالله في كل منظوم في أول كل ما بدمن أبواب هذا الكاب فانه يتمنى

يختلفة فى كل تجل لم ينضبط للعقل ولا للعين ما هو الامرعليه ولا يمكن له تقييده بأمرة ما من النا الصور الفه ينتفض عليه ذلك التقييد في التجلي الا توبالصورة الاخرى وبعلمه ان غين نفس الامر عينا تقبل الظهور في هذه المصورا المتعلقة لا يعرف لها ما همة ولا كيفية واذا حكم ولا يد يكيفية في فتول كيفيتها ظهوره المحينات من الصورة فيهو مد ولا يعرف الما المحادث في عين قدم في العين التي ظهر تبالاحادث في عين قدم في العين التي ظهرت تبالا في عين الاحادث المصورة فهو مد ولا عينا وعلم و تباد والمحدول ان يدول المحادث المدولة بعينا وعلم و تباد المدولة المنافق علم و تباد المدولة المنافق من المورة فهو مدولة سواء أدولة جمع ما يمكن الندولة المنافق ويقال المن ويقال المنافق المالة وهكدا المدولة المنافق و تباد والمنافق ويقال أو بعض على المنافق ويقال أو بعض على المنافق وفي الاخرة والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق وفي الاخرة وقالة ويقول المنافق وهوجهدى السديل

الباب الخامس عشر وأربعما مه في معرفة منازلة من دعاني فقد أدّى حقى عبو دينه ومن أنصف نفسه فقد أنصفني

افلست له عبد اوماأنصف العبد وفاء ولاء هبد وقد ثبت العهد بيست ما وفوا بالعقود ولاوعد بيست أمر و يثبته عقسد علما ولا القرب ما عرف البعد وكان له في ذات ما الفسه الخلد عوت و يحيى والوقوف له حد تقوم به فاجهد فقد ينفع الجهد ومن قام للرجس كان له الجلد والما قاقه فا جلد عاجدا لهد

اذامادعوت الله من غير أمره وأصحت عسدا للخطوط ومالنا ولولا قيمام العبيد في عهد ربه والمسوى التكنف قربا مخصصا في أصف الانحاد العبيد الذي لم يزل به وما كاف الرحن نفسا سوى الذي الم يزل به في فام بالرحن نفسا سوى الذي المن فام بالرحن فسا سوى الذي وخصص بالا كات في عين نفسه و

قال الله تعالى ادعوني أستحب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادي سيد خلون جهم داخرين فوصفهم وأمم لا يخرجون عن العبودية وان الذلة حقيقهم وهو توله داخرين فن لم يرد أن يكون عبد الطبيعته التي هي جهم ويذل تحت سلطانها كاهوليس هوفي نفس الامر فترك العلم واتصف بالجهل فلوعلم لكان عبد الى ومادعا غيرى كاهوفي نفس الإمر عبد لى أحب أم كره وجهل أو غلم واذا كان عبد الى دعائه اياى ولم يكبر في نفسه أن يكون عبد اعند نفسه أعطيته التصريف في الطبيعة فيكان سيد الها وعليها ومصر فالها ومتصر فافيها وكانت أنتم فانظر ما فاته من العروالسلطان من استكبر عن عبادتي ولم يدعني في السراء وكشف الفيراء تعبد ته الاسباب واسترقته فيكان من الجناه المن وعما يؤيد ان الحق عين قوى العرب فالتصريف في ادان العبد لا تصر فعالا قواء فيكان من الجناه النورة والمنافق عين قوى العرب في المناولة المنافق المنافق المنافق عين قوى العرب في المنافق المناف

فه و تعلى معطى الخسروالقيابل يفصله الى ما يحكم به عليه من خسيرو شرخيريته ابقياؤه على الاصل فله حكم الاصل وله ذا الحكم و المستخم به من النسرت فن القابل وهو قوله والنسر النسرة هو محكن فلاى شئ الم يخاقه على قبول الخير فالكل منه و المائة و المنافقة على قبول الخير فالكل منه و المنافقة و المنافقة المنافقة على قبول الخير فالكل منه و المنافقة و ا

#### (الباب الرابع عشروا ربعمائة في معرفة منازلة لايرى الابجعاب)

ائما ابصره خلف حماب ان هداله والامراليحاب هوف من اهم وعداب ره عن الرائر راعن الحاسد

من رأى الحق جهارا علنا وهو لايعرفه وهـــــوه كل را و لايرى غـــرالذى صورة إلرائي تجات عنــده

وردفى الصحير يمجلي الحق فى الصوروتحوّله فيهاوهو مرادناما لحجباب ثبت غةلا وشرعاو كشفاو ألكشف بعطي ما يعطي الشرعسواء وان الحق لا يقبل التغيير فامايالعقل فالادلة في ذلك معروفة ليسر موضعها هذا ال<del>ك</del>تاب غانه مدي على الشرع وعلى ما بعطه الكثف والشهود فإن العقول تقصرعن ادراك الامرعلي مايشهديه الشرع فيحته وأما الشرع فقوله ليس كمثله شئ فلوتغير في ذاته لم بصدق هذا الحبكم وهوصدق فاستحال أن تغبرفي ذائه والحق مقول الله قال على اسان عبيده مهمع الله لمن - د. وفال كنت · sas وبصره فالصورالتي تقع عليها الابصاروالصورالتي تدركها العقول والصورالي تمثلها الفوة المتحملة كلها حيب رى الحق من ورائها وينسب مايكون من هذه الصور من الاعمال الى الله كما قال والله خلفكم وما تعملون فلمرل الحق غسافهما ظهر من الصور في الوجود واعسان المكاتف شينية نبوتها على تنوعات احوالهامشه ودة للعق غيبا أيضا واعمان هذه الصور الطاهرة فىالوجودالذى هوعيزالح احكام اعدان المكات من حمث ماهى على في ثيوتها من الاحوال والتنؤع والتغييروالتبديل تظهر فيهذه الصوراك بهودة فيءين الوجودالحق وماتغيرالحق عماهو علمه في نفسه كالذالهماء ما نغيرعن كونه هياءمع قبوله لجميع الصورفهي معيان في جوهره والمعياني المنسوية الى ثلاث الصوروالاعراض والصفات من ماب قدام آلمعني مالعني فلاتزال الحجب مسدلة وهي اعمان هذه الصورفلاري الامن وراء جاب كالايكام الامن وراء حجاب فاذارآه الرائي كفاحا فماراه الاحتى يكون الحق يصره فكون هوالرائي نفسه يصره في صورة عسده فاعطته الصورة المكافحة اذكانت الحياملة للبصر ولجمسع القوىفتشهده فىالصورمن الاسم الظاهرعينا أذهو بصرك ونشمهده منالاسم البياطن عليا اذهو يصرآلتك التي ادركت مئ ماادركت وانماذلنا لماورد في الخبرالنيوي الذي خرجه الترمذي وغيره ثمان صياحب الرؤ مااذا رأى ربه كضاحا مه في اي صورة براه بقول رأيت ربي في صورة كذا و كذا ويصدق مع قوله ايس كمثله شئ فنفي عنه المماثلة في قبول التحلي في الصوركاهها التي لانهها بة لهها لنفسه فان من سواه أهالي عمن له التحلي لابتحل في شئ منهاانقسه وانما يتحل فهما عشيئة خالقه وتكوينه فيقول الصورة التي يتحلى هذه صفته كن فتكون الصورة فنظهر بهامن له هذا القيول من الخيلوقين قال تعالى ورة ماشاء ركبك فجعسل التركيب لله لاله وفي نسيمة الصورتته يقيال في اي صورة شاءظهر رجعل جاعل فلايلتىس علمك الامرفى ذلك ولمبالم يكن له 'فعمالى ظهور خلقه الافي صورة وصور

اعلم ان نسبة القضاء الى القيانبي لا تصم حتى يقضي صلاحية ووجودا ولا يصم له هذا الاسم حتى بقضي ولايعمن القضاء الاحال المقضى علمه فالقضاء امر معقول لاوجود له الابالمقضي به والفضي به بعينه حال القضي عليه وبهذه الجسلة شبت اسم القياضي فلوا رتفعت هذه الإبسلة مئن الذهن ارتفع اسم التهاضي ولوارتفعت من الوجودار نفع أيضا حقيقة فان اطلق اطلق مجيازا وحقيقة المجيآز والتعة زأن منسب الوقوع لماليس بواقع المشال في ذلك ادعي شخصيء على شخص ديناوانكرا لمڌعي علمه فعينت الدعوى اقامة الهنبة وهو المقضى به على صاحب الدعوى وعين الانكار المقضى به على المنكروهوالعيناذالم نقماليينة وحدثاسم القاضي حقيقة للمياكم بالعينءلي المذعى علسه اذا أنكروطك افامة المنةمن المذعى فالقضاء مجل والقينبي به تفصيل ذلك المجمل وهو القيدر لان وبوقيت فن سأل فحاله اوحبءلمه السؤال والسؤال طلب وقوع الاجابة فانه قال احب اع ادادعان والاحامة الرفي المحب اقتضاه حال المدعولان الداعي مرجو الاجامة لما تقير ين حال المدعو والآهم برجوالامتثال من المأمور لماعليه من حال الأمور فحيال المأمور للاتم أن المسكون منه الامروحال المدعو حعل للداعي أن مكون منه الدعاء وكل ومفاله اقتضى أن مكون آمر او داء افالدعاء والامر نتيمة بين مقيرة متن هـ ماحال الداعي والمدعو والاتمروا مأمو رفزاات الوحدة ومان الاشتراله فالتوحيد الحقائماهو إن اعطى العلملاها لم والحبكه للعباكم والقضاءللقاض وليسر الاعترالمهكن وهوالخلق في حال عبدمه ووحوده كاقترزماه فالساب قبل هذا والاحوال نسب عدمية وهي الموحمة لوجود الاحكام من الجيكام في المحكوم به وعلمه فالمكن مرجح في حال عدمه ووجوده والترحيح اثرا لمرجح فسمه وحال الترجيح اوجب للمكن أن يسأل وأن لابسأل مجسب ماتقتضه حاله لانا ماعت احالا من حال فسالحيال بسال فيؤثر الاحامة في المربح والمربح اعطى في ترجه مه ألذي اوجب السؤال المؤثر في المرجح الاحامة فلا يحبب المرج الاعن سؤال ولاسؤال الاعن حال ولاحال الاعن ترجيح ولاترجيم الامن مربح ولامرج الامن قابل للترجيح وهوالممكن أصل ظهورهذه الاحكام كاهافهو المعطى جمع الاسماء والاحكام وقمول المحكوم علمه بذلك والمسمى فباظهراض الانتيحة عن مقهة متن قللحق التوحمد في وحود العين وله الامحياد سنهومن القبابل فلهمن عسنه وجوب الوجود لنفسه فهو واحدوله الايجاد من حدث نقسه وقبول الممكن فلمس بواحد في الايجياد ولوصح توحمد الايجياد لوجد الجميال كما وجد الممكن وايجياد المحمال محمال فاذاقلت على مأقد نتتر رمن وجودحق وخلق فقل بوجود مؤثر ومؤثر فعمن الرفمه والمه يرجع الامركلة أى الى هذا الحصيم لاالى العين (تنسه) ثم لتعلم ان الله تعيالي قداحرنا بالرضا بالقضاء مطلقافعلمناانه مريدالاجمال فانه ادافصيله حال المقضى علمه مالمقضي به انقسم الحرما يجوز الرضايه والى مالايحوز فلمااطلق الرضامه علمنا المهاراد الاحبال والقدر توقمت الحسكم فبكل شئ بضماء وقدراي بحكم مؤقت فن حدث التوقت المطلق يجب الابيمان ماالقد رخبره وشرته حاوه ومزه ومن حنث المعمين يجهاالا بمان به لاالرضا يعضه واغباقلنيا يجب الإيمان به انه شركما يجب الايمان بألجبراته خبر فنقول انه بيجب على الإيمان بالشير انه شروانه ليس الى الله من كونه شرالا من كونه عن كان الشرّام اوجودما فنحث وجوده أى وجودعينه هوالي الله ومن كونه شرّا ليس الى الله قال علمه السلام في دعائه ربه و الشير السر النك فالمؤمر رين في عن الحق ما نفاه عنه قات قلت مها فجورهاوتقو اها قلنها الهمهافعلناأن الفعور فحوروان التقوى تقوى حتى تسالناطريق النقوى وتعتنب طريق الفعورفان قلت فقوله كلمن عندالله قلنالس ذلك في السيئة المحكوم بجافىالشرع واغياهو فمايسو المعاهو مخيالفة غرضك وهوقولههم الانطيرنابك فتبيال لهم اللهقل لل من عند الله ما بسوء كم وما يحسن عندكم وقد تة تررقه لهذا إن القابل له الاثر في النعين ماهو للمعطير

اذاكانت اعمالي الي خالق تهدري المنادى لانذل ولانخسزى وتنقطى على قدد الاله اذا نجسزى وتنقطى على قدد الاله اذا نجسزى وتنقطى على قدد الاله اذا نجستان على ورث المعالم العرزا فن حدث الدوس سوق معين أن المحتان من صوره بزا فن المعالم المعالم الله ولا المعالمات والعرف الملات المسمات والعرزى ولم يعرف الملات المسمات والعرزى

عال الله تعيالي وماخلفت الحن والانس الالبعيسدون فاشبد أباللام وخيترساء الاضافة وقال فيميا اوسى به الى موسى بااس آدم خانف الاشد، أع من اجلك وخلفتك من اجلى وقال الله الصوم لي وقال الصوم لامثل له فانه له والمس مثله شئ فأذل الا ذلاء من كان له تعمالي لان ذل الذلسل على قد رمن ذل تحتء وولاعزا عظيهمن عزالحق فلاذل اذل مي هويته ومن ذل بتبه فلابذ للغيراصيلا الاأن بذل لعيزالصفة حدث راهافي مخلوق اوغير مخلوق فيتنسل من لاعله له بماشهد وهيذا الدليل الله ذل تحت سلطان هذا الغزيز وانماذل نحت سلطان العزة وهي ملكه فباذل الالنعت الحق وينمغ له أن مذل والبها بذل كل ذليل في العالم بنهم العالم بذلك ومنهم من لا يعلم وا ما الخزى فلا يعزى اذا كان فله فان الخزى لاتكون من ألقه لمن هوله وانماً يكون لمن هوالفيرا لله ولذلك قالت خديجة وورقة بن يوفل لرسول الله صلى الله علب وسلم كلاوالله لا يحزيك الله أبد الماذكرله التداء نزول النياموس علب فألخرى الذي مقول بالعمد انماه وماجناه على نفسه بجهله وتعديه رسوم سمده وحمد وده فالذلة صفة شريفة والمزى صفة ذمهة فحمسع مذام الاخلاق وسفسافها صفات مخزية عندالله وفي العرف وكل مكارم لاخلاق صفات شربفة في حق و خلق الاترى قول رسول الله صلى الله علمه وسلم بعثت لا تم مكارم الاخلاق فانه نقص منها المسمى سيفسا فافسن لهامصارف فعيادت مكارم اخلاق فهي إذا انصف بها العبد في المواطن المعينة لهالم يلحقه خرى ولا كان داصفة مخزية هاثم الاخلق كريم مهما زال حكم الغرض النصبيّ المخالف للامر الا لهي والحدّ الرباني النبويّ واما الكائنون لله فهم على مراتب منهم من هو لله مالله ومنهم من هو لله منفسه ومنهم من هو لله لا مالله ولا ننفشه اكن بغيره من حيث ما هو محيو راذ لك الغبر فيزه و «ته ما مله فلايدْ ل ولا عيزى فإن الله لا يتصف بالذلة كما قال لا بي يزيد تقرِّب الى بماليس لى الذلة والافتقار ومن هو لله شفسيه فمذل ذل شرف ليكنه لا يحزى وما كان لله لامالله ولا بنفسه فهو بحدب ما يقول من الجبرفان احبرفي الله فيرلمه منزلة من هولله ما لله في حق شخص وينفسه في حق شخص وان احبرفي امر نفسي وهو ينفسمه في تلك الحيالة لانله فهو في الخزى الدائم والذل اللازم وانحصرت اقسام هذه المنبازلة ومالله التوفيني والله يقول الحق وهو يهدى السبيل (الباب الثالث عشروار يعمائة في معرفة منازلة من سألى فياخرج من قضائي ومن لم يسألي فيأخرج من قضائي)

الذى اخرعت تحصيل الله المرافقة المسترفية ومضى المردة المسترفية ومضى المردة المسترفية ومضى المسترفية ومضي المادة المردة ا

فلاحكم لحال ولا مخلوق الاعاسبق به الكتاب الالهى ولذا قال وما أنا بظلام العبيد في نجري عليهم الاماسبق به العلم ولا أحكم فيهم الاعاسبق به فهذا موقف السبوا ، الذي يوقف فيه العمد

اذا كان عمالحق في الحق يحكم النص المسلم المسلم

بل الانسان على نفسه بصيرة فانظر أبه بالولى" الجهم إلى ما يحول في صدرك لا تنظر الى العوارض فايك يحسب مايحولة فان حاله الاعمان فانت مؤسن وان حاله صرف ماوجب مه الاعمان الي مالا مقتصمه ظاهراً الحصيم فانت بحسب ذلك ويه يختم لك ولا تنظر الى ما يسد ولأناس منسك ولا يعول الاعسل مأيحوك فيصدرك فانه لايحوك في صدرك إلاماسيق في الكتاب أن يحتم به لك الاان الناس في غفه له عماسهة م علمه ولارا دَلا من ولا نعقب لحصه و ذلال الذي يحول فوعن تعمل الامر الذي لا وقسمك ثمن الوحودالحق فال بعضهم في ماب الورع كل مآحاليه مني في نفسي تركته بؤيده ةول الذي صلى الله علمه وسلم دع مامر يـك الى مالامريـك وقال اســتفت قلبك وان أفذاك المفتون وأعــلم أن الله تُعالى ماكتب الاماعلم ولاعلم الاماشهد من صور المعلومات على ماهير علمه في أنفسها مايتغيرمنها ومالا يتغير فيشهدها كلهافي حألء دمهاعلي تنؤعات تغييرا تهاالي مالانتناهي فلايو حدها الاكاهي علمه في نفسها فن هذا تعلم علم الله مالانساء معدومها وموجو د هياووا حيهاو بمكنها ومجيالها فباغر على ماذر رباه كناب يسمق الاباضافة المكتاب الى مايطهر به ذلك الشيء في الوجود على ماشهده الحق في حال عدمه فهو رسق الكتاب على الحقيقة والكتاب سية وجود ذلك الثيم وبعيار ذوق ذلك من علم الكورائن قبل تبكويها فهي له مشهودة في حال عدمها ولاو جوداها في كان له ذلك علم معني سبق الكتاب فلا يخف سبق الكتاب عليه وانما يخياف نفسه فانه ماسيق البكتاب عليه ولاالعلم الابعسب ماكان هوعليه مئن الصورة التي ظهر في وجوده علمهافلرنف بيالا تعترض على المكتاب ومن هذا ان عقلت وصف الحق نفسيه مان له الحجة المالفية لونو زع فانه من المحيال أن متعلق العيالا بما هوالمعاوم علمه في نفسه فاوا حتج أحد على الله مان يقول له عَلَنَ سبق في مان أ كون على كذا فلمتوا خذني بقول لهالحق هل علمتك الابما أنت علمه فلو كنث على غبرذلك لعلمتك على ماتكون علمه ولذلك قال حتى أملم فارجم الى نفسك والصف في كالامك فاذارجه ع العبد على نفسه و أمار في الامر كأذ كرناه علمأنه محعوج وآن الحجة لله علمه أما يمعته تعيالي يقول وما ظلماهم وايكن كافوا هم الطالمن يعني أنفسهم فانهم ماظهر والناحتي علناهم وهم معدومون الاعاظهروا يهفي الوجود من الاحوال فالعلم تابيع للمعلوم ماهو المعلوم تابيع للعلم فافهم وهدده مسألة دقيقة مافى على أن أحداثيه علما ومامن أحمد اذا تحققها يكن أن يتهجكرها وفترق ماأخي سنكون الشيئ موجودا فسقدم العملم وسنكونه على هذه الصورق حال عدمه الازلى له فهومسا وي للعلم الالهي مه ومتقدّم علمه بالرشة لانه بذاته أعطاه العلم به فاعيلم ماذ كرناه فانه ينفعك فيهاب التسليم والتفويض للقضاء والقيدر الذى قضاه حالك ولولم يكز في هذا السكال الإهدة ه المسألة لكانت كافعة له كل صاحب نظر سديد

\* (الباب الناني عشر وآربعها مَهُ في معروة منازلة من كان لحيه لميذل ولم يحز أبدا) \*

وعقلسلم والله يتوليالحق وهو بهدي السدل

كاتسرمدالرجة على أهل الجنان فالسورلا يرتفع وكونه رحة لايرتفع ولايذ أن يفلهرما في المياطن على الظاهر فلا يدّمن شهول الرحسة لمن هو قبسل طاهر السور ولهذا قبل الهم التسوانورا فاوقبل الهم التمسوارجة لوخدوهامن حمنهم يوجو دالسورفاذا ارادأهل الحنان أن يةعموارؤ بةالنيار تعلون على ذلك السورفية مغيسون في الرجة فمطلعون على أهل النمار فيحدون من لذة النحاة منها ملا يحدونه من نعير الحنة لان الامن الولود على الحائف أعظم لاة عند دمن الامن المستصحب له وينظر ون أهل النأرالهم بعد شمو ل الرحة فبحدون من اللذة عاهم في النارويج مدون الله تعيالي حيث لم ، ــــــــــــــــــــــــو نوا ا في الجنهة وذلك لمنا يقتضمه من اجههم في ذلك الحيالة فلود خيلوا الحنة بذلك المزاج لادركههم الالم ولتضرروا فاذاءغات فانس النعيم الاالملايم وليس العيذاب الاغسرالملايم كان ما كان فيكن حيث كنت اذالم يسبك الاماءلا يكفأنت فى نعيم واذالم يصبك الامالا يلايم مزاجكً فأنت فى عذاب حبيت المواطن الى أهلها وأهل النار الدين همأهلها هي موطنهم ومنها خانقوا والهما رجعوا وأهل الجنب الذين همأهاها منها خلقو اوالههار جعوافلذة الموطن ذاتية لاهل الوطن غسرانهم محجويون بأمرآ عارضء رضالهم مناعمالهم منافراط وتفريط فتغبر عليهما لحبال فحفهم عزيلاة الموطن ماقام يهم من الامراض القي ادخلوها على نفوسهم حتى انهم لولم بعملوا مانو حب وجود الإ ّلام والاستقام وحشروامن قيورهم على مزاح وطنهم وخهروا بزالجائية والنبارلا حتهارونا النبار كإيحتبار ألسميك الما ويفتر من الهوا الذي به حساداً هـ ل البر فموتاً هل البرّ عما يحبي به أهل الميا وعوتاً هل المياء عِما يحيى به أهل البرِّ فاعلم ذلك و"أنت فلا يصمِّوك البيضاء مع الحق على الدُّوام فانه لا بدَّ أَن يضال ردُّوهم الى تصورهم ولم يقل ردّوهمالي مو شهمولاً آلي ازواجهم فياحاء بالنظالة صوراً لالامعني المعقول منسه فاذارة وهمالي قصورهم واشرفواء ليء مكهمفن الحيال أن ظهروافيه عسداواغيا يظهرون فسه ملوكافمعظمهمأ هلهم وتقوم العزة عليه في نفوسهم فتقول الهما للقيقة البكن عزك مالذي اقتضاه لبكم الموطن بالله لاينفو سكم فيعترون في ملكهم دمز الله فتكون العزة لله بالاصالة ولرسوله والمؤمنين بالله لايزالون في تحل دائم الماعلوا ان الحقء مزكل صورة ومع هذا فالهُم التخليم العبام في الكثيب فان ذلك بعطي دوقاآخر خلاف هذا الدوق الذي يحدونه دائماواته بقول الحقي وهويهدي البدل

\* (الباب الحمادي شرواز بعمائة في معرفة منازلة فيسم عليه الكاب فيدخل النار بن حضرة كادلايد خل النار) \*

ففافوا الكتاب ولاتخافوني فاني واياكم على سواء قال الله تعالى ما يلدل القول الدى وما أنا نظلام العبد لحجم الكتاب، على وعليهم أفن حق عليه كلة العداب في اصعب الامر عند العاقل الخبير

ان خوف الكتاب شردنوى اداه الحكم في الوجودوفيا و وقرأناه في الكتاب سريحا و وأبناه فيه حقا بقينا لا العالمية الالكتاب الالمالية المناه الاله الالكتاب العالمية المناه الله الالكتاب العالمية المناه الم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل المعمل بعمل أعل الحنية فيما يبدو للناس حتى ما يتى بينه ا وبين الجنسة الاشير فيد مقوعليه الكتاب في عمل بعمل أهل السارفيد خيل الناروكذ لك قال فى أهل الجنبة مثل ذلك ثم قال وانحا الاعمال بالخواتم وهي عملى حكم السوابق فلايقضى الله تضائم الاعماس مق الكتاب به أن يقنني فعلم في الاشراء عبرُ قوله في تكويت هما بيتل القول لديه هداه والحق الذى لارام الحرم في هدا المقام المقام المقام مداوجود مالديه انصرام موى عدن الورى والامام فليس عز غير عسار الامام وليروا احتوالهم في دوام الدالم موافى اللسان الامام المالم ا

وليس ورا، الله مرى لرام اله مدى لرام اله همدا مقام الحق لا تعتدوا المرحى فارجموا رجوع المحتم منه اليكم في المحتود الم

قال الله تعالى ما أهل مثرب لامقام الكم غارجعوا وقال نعالي وان الي ريك المشهبي وقال صلى الله عليه وسياليس وراءالله من مي وقال والله من وراثهم محيط ومائم الاالله ونحن وهومن ورائنا محيط فليسر وراءالله مرمى الاالعدم المحض الذي مافعه حق ولاخلق فهوتعالى المحيط بنا فالوراء مناله من كل وحه فلانراه أمدامن هذه الآبه لان رجوعنا انماهو يوجوه مقبلة مصروفة الي نقطة المحمط لانامنها خرحنا فلريتكن لناأن نسبتقبل بوجوهنا الاهي فهي قبلتنا وهي اما نناون كان عداً نعته والامركري فسالهنيرورة مكون الوراءمناللمعمه ط شافاذا نظرناالى قولهوان الى ريك المنتهى فاتمار يدبظه ورنا لابوحوهنا فانمشننا الى المحيط الفهقري فهو من وراثنا محيط لانه الوحود فاولم يكن من وراسا المكان انتهاؤنا الى العدم ولووقعنا في العدم ماظهر لنباعين فن المحيال وقوعنيا في العدم لان الله وهو الوجودالمحضمن ورائنها محمط ماالمه نلتهي فيحول وحوده واحاطته سنناوبين المعدم فلمس بين قوله وانالى ربك المنتهى وبن قوله والله من ورائهم محمط تقابل لا يكن معه الجع بل الجع منهما معاه مفالعالم بن النقطة والمحيط فالنقطة الاول والمحيط الاتخر فالحذيظ الالهو يصحبنا حيث مآكافتصر فنامنه المه والامردا ثرةمالها طرف بشهدفهو قف عنده فلهذا قبل للعبمدي الذي لهمثل هذا البكشف لامقام الكم لكون الامردورما فارجعوا فلايزال العالم سابحا في فلانالوجود دائما الى غيرنها بة اذلانها بة هنالة ولايزال وجه العبالم أبدا الى الاسم الاقول الذي اوجده ماطرا ولايزال العالم الى الاسم الاتشير المحبط الذي ينتهيئ السبه بوراته ناظرا فإن العبالم بري من خلفيه كمايري من ا مامه واحسك ن يختلف ادرأكه ماختلاف الحال عليه ولولاالاختلاف ماتميز عين ولاكان فرقان

> أَفَأَ مَا لَهَا قَطْبُ فَلَمَتُ أَبُورُ بِالفَقْرَدُمُ الكَونُ فَهَــوَفَقــرِ اعـــــــلم بأنك بالامورخبــير وهــوالدارل علـــه فيو بعـــر

ان الوجـود رحى عـلى تدور لوزات مادارت ولاكانت رحى باجاهـلابالامر وهومشاهـد الجسع محجب فـرقـهعز عينه

في لطائفة ارجعواورا كم فائت وانورافقيل الهم حق لان الله من وراجم محمط وهواانور فلولم يضم وسلطائفة ارجعواورا كم فائت وانورافقيل الهم حق لان الله من وراجم محمط وهواانور فلولم يضمربا السورينه و ينتم لوجدوا النورالذي التسوه حين قبل الهم التمسوا نورافان الحياة الدنيا محل الاسترة صارت الدنيا وراء هم فقيل الهم الرجعوا وراء حسكم فالتمسوا نوراأى لا يكون لاحد نور الاسترة صارت الدنيا فيال سورائم وبين الحياة الدنيا فالسوردا ترة بين النقطة والحيط فأهمل الموالدي الموالدي الموالدي الموالدي المناورة الموالدي المناورة الموالدي والمهم وبين الحياة الدنيا فالسوردا ترة بين النقطة والحيط فأهمل الموالدي وظاهر الموروظ هم من قبله العداب الى الاحل المسمى فهو حائل بين الهارين الدين السورة فان السورة فقسه رحة وعينه عين الفصل بين الدار بن لاين الهارين في الفارين فيه العذاب المسرد العذاب عن الفصل بين الدار بن لاين الهارين فيه العذاب المسرد العذاب على أهل النار

خلقه الله على صورته وله تعيالي العزة والكبرياء والعظمة فسرت هذه الاحكام في العسيد فانها احكام تنسع الصورة التي خلق عليها الانسان وتستيزمها فرجال اللههم الذين لم يصرفهم خلقهم على الصورة عن الفقر والذلة والعبودية واذا وجدواهذا الامرالذي افتضاه خلقهم على الصورة ولابذ ظهروايه فيالمواطن انتيءمنا لحق لهدمأن نطهر والذلك فهها كافعل الحق الذيله هذه الصيفة ذاتلة نفسيهة فلانظهر بهياالافي مواطن مخصوصة وبظهر بالنزول والنحيب الي عساده حتى كأثنه فقسراايهم في ذلك نفسسه مقيامهم فاذاكان الحق بهذه الصيفة أن ينزل المكم في صوركم فأنتم احق بهذا النعت أن لا تبرحوا فيه ولا تنظروا الى ما تجدونه فيكم من قوّة الصورة فذلكُ له لال= البكه فيه لاله ولولاان اسماءه الحسني قامت بكم واتصفتم بهاماء يكن لكم ذلك فردّوا اسماءه عهلي صورته لاعلكم وخذوامنه مانزل لكم فيه فان ذلك نعتكم واسماؤكم فانبكم اذا فعلتر ذلك وصابتر المه أى كنتم من أهل القرية فان المقرب لاسق له القرب والحيلوس مع الحق والتحدّث معيه نعيالي اسما الهسامن الاسماء المؤثرة في العبالم ولا من اسماء النيزيه وانميابد خل علب ما اذلة الشهود عزه وبالفقر لشهود غنياه ربالته وأنفوذ قسدرته فيخلع من كل الاسمياءالتي نعطمه اماهيا حكام الصورة التي خلق علما هذا مذهب سادات أهل ااطريق حتى فالوافى ذلك ان صادقين لا يصطد إن انما يصطعب صادف وصديق ولهذا مابعث رسول اللهصلى ائله لهليسه وسلم يعثاقط ولوكان اشين الاقدّم احده مما وجعل الآخر تمعيافان لم يكن كذلك فهد الاصروالنظام وهومتيع في ذلك حكم الاصل ڤانه لو كان مع الله اله سدالام والنظيام كإقال لوكان فهماآلهة الاالله انسيدتا فين اراد صحية الحق فليصحبه بحقيقته وحيلته من ذله وافتقاره ومن اراد صحبة الخلق فليصحبه بماشرع له ربه لانفسه ولابصورة ربه بل كماقلنابماشرع له فمعطى كل دَى حق حقه فمكون عسدا في صورة حقى أو حقىا في صورة عسد كمفها كان لاحرح علمه ولما كان هذا كله مذهب أهل الله كشف الله لنامن زيادة العلم التي أمتن الله بهاعلتنا مع مشاركتنالهم فماذهموا المسهان الله اطلعنا على انجمع مايتسمي به العبدويحق له المُعت به واطلاق الاسم عليه لا فرق منه وبين ما ينعت به من الإسماء الإله. قيفا ليكل اسماء اله. ية في و في كل ما يظهر به مماذ كروه مما تقتضه العمو دية عند هم ومما تقتضمه الصورةُ ليسُ له وانما ذلك له. نفسيه سوى عينه وعينه مااستفادت صفة الوحود الامنه نعيابي فياسم الدوهوله فأذا خرج العبدءن جيبع احمائه كاها التي تقتضها جيلته والصورة التي خلق علها حتى لاييق عمنه بلاصفة ولااسم سوى عمنه حمنيذ كون عندالله من القرّبن ووانفنا على هذا نا الويزند النسطامي حيث قال وأناالا "ن لاصيفة لي بعيني لما قامه الله في هذا المقيام العبد كلهامعارة منءنبدالله فهي للهحقيقة ونعتنا سافقيانياهاأ دباءل ءليرانهاله لالنيا مَّدَةُ نَنَا عَـدُمُ الاعتراضُ انمَاهُوالتسليمُ الدَّاتِيَّ الذي هُوصِفَةَ لهُ فَاذَا كَانَ العَسْدَمَاءَنَـده سوى عمنه بالضرورة يكون الحق جمع صفائه ويقول له أنت عبدي حقا فياسم سامع الامرالامالحق ولاابصرالا به ولاعلم الابه ولآحي ولاقدر ولانحتر له ولاسكن ولااراد ولاقهر ولاأعطى ولامنع ولاظهرعليه وعنهأص ماهوعينه الاهوالحق لاالعسيد فباللعيد سوي عينه سواء أوجهله ومافازالعلى الابعلهم بهذا القدرفى حق كل ماسوى الله لاانهم صاروا كذا بعمد رئوافكنل هذا فليعمل العبآملون وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون والله يقول الحق

\* (الباب العاشروار بعمالة في معرفة منازلة وان الى ربك المدين فاعتبروا بي تسعدوا) \*

الرحلين المتلاصقين الذين يمزهو منهما في اثره فاجوزهما ولا إفصل بينهما فتحسب من ذلك فلما اكمل اسدوعه واراد انظروج مسكته وساتعلمه فتسهل وردااسبلام على وأنالااصرف نظرى عنمه مخيافة أن مفوتى فاني ماشككت انه روح تعسدوعلت ان المصر مقىده ففلت له إني لا أعلم الله روح فقيال صددقت فقلت له فن أنت سرجك الله قال أما السستى ابن ها رون الرشيد قلت له اربد ألك عنه حال كنت علمسه في امام حسانك في المدنما قال قل قلت له مِلْغَدِينَ اللَّهُ مَا "يمت السبقي الإليكه نك كنت تعترف كل سبت بقدر ما تأكله في بقية الإسب وع فقيال الذي للغك صحيح فقلت له فلخصصت يوم السدت وحده دون سائرامام الاسموع فقال بلغسني ان الله ابتدأ خلق ألعالم يوم أحسكمله بومالجعة فلماكان بومالست اسلنقي ووضع احدى رجلمه على الاخرى وقال أناالملك هذا ماغني في الاخسار وأنافي الحساة الدنيا فقلت والله لاعمان على هذا قتفرّغت لعمادة الله من يوم الاحدالي آخر السستة الايام لاائسة غليثي الابعبادته تعملي وأقول انه تعملي كماعتني ش فى هذه الامام السينة فأنا اتفرغ الى عبيادته ولاامز جها بشغل نفسي فاذا كان يوم السدت اتفزغ لنفسي وانظر مايقويتها في سأثرالاسه وع كاروينا من القياء احسدي رحلسه على الاخرى وكونه اسننج شغل المتفز غمرز الامرالذي كان فمه وفتح اللهلي في ذلك فقات له من كان قطب الزمان انك الدندافشال أناقلة ، مذلكِ وقع لي المتعريف قال عسدق من عرّ فك تم قال عن احرك ريد بقة نفلت له ذلك الملذ فسلم على سلّام محب وانصرفُ فلما فارقته وَكَان بعض اصحابي مع الجاَّعة لارى ايكو نهم كانو القرُّون عامناا حما اعلوم الدينُ فلما فرغت منْ ركعتي الطواف وحِنْت اليهم لى بعضهم رأيناك تمكلم رجلاغر ساحسن الوجه ما ثعرفه في الجياورين من كان ومتى جا فسكت ولم اخبرهم الابعض اخواني اخبرتهم مقصته فتعجمو الذلك واعلم الدناالله وابالأان الفراغ الالهم نما كان في السبّة الإمام من الإحناس والانواع وامامن الأشيخاص التي يحت كل نوع فلا فيق الفراغ بالازمان عن الاحتياس لاءن الاشهنياص وهو قولة تعيالي سينفرغ ليكيرا بهياالمقلان من الشؤون الذيهو فهها فيهذه الدنها فيكائه تفترغ لنباسنا وتنتقل الشؤون الميالبرزخ والدارالا تسرة فلايرال من فيراغ الى فراغ الى أن يصل اوان عوم الرجة التي وسعت كل ثيئ فلا يقع بعد ذلا فراغ يحدّ محال ولاعيزه بلوحودمستمتر ووحود ثابت مستقر الى غيرنهامة في الدارين هكذاهوا لامرفي نفسمه ففراغه من العلم هذا القدرالذي ذكرته آنفا وفراغ العلم منه من حبث الدلالة علمه لاغبروأما الوهب من العلم به ذلا يزال دائمًا اسكن عن غير طاب في الاسخرة مقالي الكن التحلي دائم والقبول دائم فالعلم متحدد ظهوره على الدوام والله يقول الحق وهويهدى السيل

\* (الباب التاسع واربعمائة في معرفة منازلة اسمائي جباب عليك فان رفعتها وصات الحسّ) \*

واعمالها اكواتهافنتسول والعماله الادبها فنصرول المقالم فنصرول المقالم وجهول في المالم الماله تؤول فذا للوجود ما المدهسميل

حيايك اسماء لنا ونعسوت لنما للدولة الغراء المست الخبرا عسل من فحق ما تقول والحا وكل مقال فسده غسر مقدد فع الاستاريني ويسنه

اعلم ان پلانسان وان كان في نفس الامر عبد او يجد في نفسه ما هو عليه من البحز والضعف و الافتقار إلى ادنى الانسسا والتألم من قرصة البرغوث و بعرف هذا كله من نفسه ذوقا ومع هسذ الخاله بظهر بالرياسة والتقدّم و كما تمكن من التأثير في غيره فائه بوثر و يجد في نفسه طاب ذلك كله و حربه وذلك لانه

العبد فعل كل حال لارته منك ومنه الاائك منعوت بالضعف فتبال الله الذي خلقكم من ضعف ايكون الممكن لايسة تطبيع أن مد فع عن نفسه الترجيح على كل حال ثم جعل من بعيه ضعف قوّة للنسكليف الاانه لابستغا فأمر بطاب المعونة فالولاأن للمكلف نسسة واثرا في العمل ماصح التكايف ولاصخ طلب المعوية من ذي القوّة ةالمتين فان شئت محمت أنت ذلك القدر من الاشتراك كسيا وان شائك سمت خلقاعدأن عقات المعني وأملأأهل الله ارماب الكنف فسكإ قلناكل ذلك احكام اعبان الممكأت في العين الوحودية الظياهرة مالصورعن المارالا عماء الحسيني من حيث ان المكن متصف بهيا فهي للعق اسماء وللمكن نعوت في حال عدم المكن لان وجود عنه من حتث الحقيقة قد سنناا أه لا يتصوّر فبالستفاد المكن الاظهور احكامه بوحود الصورالق ننمعها أسما المكذ نكان فكياأن الاسمام المسنى للمكن على طريق النعتبة كذلك الاسماء الكونسة التي تنطلق على الصور المكائنة في عن الوحودهني ا-ماءللعين الوحودية قال نعيالي قل مموهم في معرض الدلالة فاذا-موهم قالوا حروشهر وكوك وكل المه عمد غم بن الحق ذلك لمعقل عنه فقيال ان هي الااسم السم عمد غم بن الحق ذلك لمعقل عن العسن من إحل العلورة أنه. احراوشيم او كوك أوأى اسم كان من المعمودين الذين مالهم اسم الله في آفال أحهد من خلق الله أناالله الاانسين الواحد الله المرقوم في القرطاس اذا نطق مة ول أناالله ومقول الحق والعمد الكامل الذي الحق السانه وسم عه ويصيره بقول أناالله كأفي يزيد الذي حكى عنه انه قال أناالله وماءدي هذين فلا يقول أناالله وانَّما ، قول الاسم الخياص الذي له فأعلم ذلا والله ، قول الحق وهو مهدى السمل

\* (الماب المامن واربعمائة في معرفة منازلة وم السبت حل عنك مبررالجد الذي شدّدته فقد فرع العالم مني وفرغت منه ) \*

وقد بقيت اشخاصها تسكون الى غـــــ برغابات له تنعين ســـواه فه ذا حقه لليةن هم الواسع الخستار بى فندمنوا وآخر موجود أنا يتذـــن فن آحانا ما نوا ولله كون

فرغنا من الاجتماس فالخلق خلقنا المدى الجودوالانقاس فالامردام دا الجودوالانقاس فلاست نهاية التا المست نهاية الناالميات الما ولها القصد الما الكون كونا كل مان الروق من كل مان المان الروق من كل مان المان الروق من كل مان المان الما

قال الته نعالى افريعدون في السبت من باب الأشارة لا من باب التفسير بقد اوزون بالراحة حقدها وبها المستوجي السبت من السبت من السبوع المخدوفرغ منه نوم الجعة و ما مسه من لغوب ولم يع مخافه الخداق العمالم في سبته ايام بدأ خلقه بوم الاحدوفرغ من العمالم كان بشب المسترج من مسه الاعداد فسمى توم الراحة وهو يوم الابد فقيه تتكون المتجامس كل يوم دنيا وآخرة في الاستبعة ايام لكل يوم وال ولاه الله فأتهى الامرالي يوم السبت فولى القه امره لوالله الاحسالة والشبوت فله السبت فولى القه المره ولا المنال الاحسالة والشبوت فله اسدالية الموم المنال والمه المنال المنال فلاحل المنال المنال فلاحسالة الماره ولاصبح المداد وماراً بتأحد العرف المالي موم وخلق الله المخلق في سبتة ايام الأالسبق مجمد بن المرأ المؤمن من المنال منه المحتودة والمنال والمنال والمنال المنال في فعال المنال والمنالم في المنالم المنال

رمير له أن تكلم وتكلم عاامره مه أن تكلم فكون احداثه هو المتكلم بذلك على اسان عمده وكذلك في حسع حركاته وسحناته واحواله الظاهرة والماطئة لايقول في وجوده انه موجود بل برى نفسه على صورته في حال عدمه هنذا مرادا لحق منسه بالخطاب فهو مجول بالاصالة عُبرهُ سُتُقل فان المحدّث لاستقل الوحودمن غيرالم ج فلابذأن يكون محولا ولهذا مااسرى يرسول قط الاعلى براق اذاكان جسمنا محسوسا واذا كأن بالاسراء الخمالي الذي بعيرعنسه مالرؤنا فقديري نفسسه مجولاعل مركب وقدلابري نفسه مجولاعلى مركب أكن بعلمانه محول في الصورة التي بري نفسه فيها اذ قد عانا في فراشه وفي مته مَا ثمَّ فاعه لم ذلك وأماما ذهب المه الشيخ من الاستقلال وعدم الركوب هوالذى يحذرمنه فانه الاختلاس الذي ذكرنا فإن العيد هنا اختلسه نفسه بالاستقلال وهو يتقل فأخذه ذلك الاختلاس من يدالحق فتضل اله غبرهجول فلربعرف نفسيه ومن لم بعرف نفسه حهل ربه فكان الغبرالذي نظر المه عين نفسه وذلك اضعفه في العلم بالاصل الذي هو عليه ولاثلثان مرتبة الرسل قدجعت جيبع مراتب الرجال من نيؤة وولاية واعان وهم المجولون فن ورثهم وكأنءعجولالابعسارذلك مننفسه وانمناقلنىالايعارذلك مننفسه لاتءالامرفي نفسه انه محمول ولابذ ولكن من لاعلم له مذلك بتخيل اله غبر محمول فلهذا قيه نه ناوفي قوله ،أبوله أرجالا فالذي دعاهم قال إيهيه قولواوابالانسستعن وقال لهما سنتعينوا بالله واصبيروا إكل معيان مجول بلاشك فانه غبرمسيتقل مالامرا ذنواستقل ملاطا العون والمعن وأماقوله رضى الله تعالىءنه رجال لائلهم تحارة ولاسع عن ذكرالله فهم في تجيارتهم في ذكرالله لانّ التحيارة عيلي الحدّ المرسوم الالهه من ذكرالله كإقاآت عا تُشبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله كان مذكر الله على كل احياله مع كو له عياز ح البحوزوالصغير وكل ذلك عندالعبالم ذكرالله لائه مآمن شئ الاوهويذ كرمالله فن رأى شبأ لابذكرالله مرؤيته فارآه فانالقه ماوضعه في الوجود الامذكرافل تلهيهم التحارة ولا السع عن ذكرالله وكذلك رجال صدقوا ماعا هدوا الله علسه في اخبذ المشاق الذي اخذ الله عليهم فوفو آمه وقدل فيهم قوالانهم غالموافعه وفىالوفاءبه الدعاوى المركبة في النفوس التي اخرحت بعض من أخذعلمه المثناق أواكثره من الوتفاء بماعاهد علمه الله فليس الرجل الامن صدق مع الله في الوفاء بماا خذ علمه ق النبيّ فيما اخذالله عليه في مسئاق النه بن والمرسلين وقوله وعلى الاعراف رحال وهم أعظه في المنزلة فان اهم استشراف على المنبازل فبالشار مالاعراف هنياهي في النسيخ الي من تسباوت وسئانه وانماأ خذه من حمث منزلة الاستؤمراف فان الاعراف هناهوالسو رالذي بين الخنة والنارماطنه فيهالرجة وهوالذي يلى الحنة وظاهره من قبله العذاب وهوالنار بفعل النارمن قبلهاي بقيابه والمقيابل ضذفل يحعل السورمحلا للعذاب وجعسله محلاللرحة بقوله باطنب فيه الرحب فانظر مااعب ننسه الله عباده بحقيائق الامورعلى ماهيءامه وايكن اكثرالناس لايعلون فأهل الاعراف فى محل رجة الله وذلك هو الذي اطمعهم في الحنة وانَ كانو العدماد خلوها ثم ذكر ان لهم المعرفة عقيام الخلق فقال يعرفون كلابسها همأى بماجعلنا فهم من العلامة وقوله ومادوا اصحاب الحمة لم يدخلوها فانهم فى مقام الكشف للاشماء فاود خلوا الحنة استترعهم مدخواها فهاا وسترتهم لانهاحتة عن كشف ما هـمله كاشفون وقولهم سلام علىكم تح"ة اقدال علىم لمعرفتهم مهم وتحمة لانصر افهم عنهم الى جنباتهم يةول الله واستعبنوا مالله ويقول أما اغنى الشركاء عن الشرك ومعلوم أن الاستعانة شرك فى العمل فان كان له فائن العمدوان كان للعمد فقد اشرك نفسه فاختلسه هذا القدر من تؤحمه الافعال فنعلمان العبدمحل لظهور العمل فلايدمنه ولايدمن القبول ان قبل أنه تعالى اوجد العبدوالعمل فيلولم يكن العبد قائلا لاميحياد القياد راماه لمياوجد داملنا المحيال فلايترمن قبول الممكن فلابتام الاشترالة في الايجادان كان في ايجياد العد فلابته منه وأن كان في ايجياد العمل فلابته من ورازق ومحيى وعمت ومعزومدل وأماالغى والعزة لها وهوالغى العزيز فغناها بكونها تعطى هذه السورولا تقسل العطا الماتعطية حقيقة ذاتها وأمااا المزة لها غان هذه السورلا تعطيها ولا تعطيه المساعلة السورولا تقسل العطية الهذه السورة التعليم علماء السية المساعة المادة المعلى المعلمة الهذه السورة الله العالم المادة وهذا معى قوله تعالى حتى نعلم وهوالعالم بلاشك فالحق عالم والاعسان عالمة والمستفدة العلم انحاهي عن السورواستفادتها من اعسان المكان العالم والعيمان عالم المكان العالم والعيمان عالمة والمستفدة العالم والعيمان عالمائلة وأسورا المكان العالم والعيمان المكان العالم والمائلة والمورة المورة العالم والناه ووسية المائلة وماظهر ومن ظهروما بطن ومن بطن وحقيقة الأول والاسمورة المعالم والناه ووالمائلة والمورة المائلة والمورة المورة ال

ُ \* (الباب السابع واربعمانة ق معرفة منازلة في أسرع من الطرفة يُحَـّلُس مني ان نُطرت الي غبري لالضعتي واكتن

بلعب الد هر كف شاه يناسه واناس الزمان عن اناسه وقلوب الرجال عن لباسه بوجودي كالفلي عند كاسه تعمالي عنها بأصل اساسه

التذات المصل عين اختلاسه الوهو الدهر والمثمنة مسمى المسكل شئله الباس مسمى المأناص المسمورة له تمتضي الدود وامت بصورة كوني المسلم

المستعدال المستعدال المستعدد المستعدد

وسبعه وهي اشارة لاحقيقة فان حسم ابراهيم بجيبرون بلاسك مانريد الاالصورة التي هوعلما فى الرزخ الذى انتقل المه ما لمؤت وأماقوله واخلامين غبرى هو قوله عليه السلام فتن مقرأ القرءان من شغلانهُ عكري بعنيَّ القرَّ ان مقررَ أه العب معن مسه بلتي اعطمته أفضل ما اعطى السائلين قال لى اما نحن نزلنها الذكروهو القر آن وفال فأسه بلوا أهل الذكر بعني أهل القرآن لائه فال مافرطنها فياليكاب من ثبئ فهوالحيامع ليكل ثبئ فين اعتقد غيرا اوحب عليه أن محل قلبه منه للحق والنياس تتفاضلون فىالدرجات فان الله قد فضدل العالم بعضه على بعض وافضل المفاضلات فضل العدلم بالله الاتراءقداعطاه تعيالي اءني للانسان منزلة الاسم الاسخرالذي لله واعطى نفسه تعيابي الاسم الأول في رتبة العلم ه وحعل الملك محاطاته بين الاول والاستريف كان له علم مالمراتب علم ماللملك من الله وماله من الانسان والهـ ذاكان الملك وهو الروح الامن مأتي بالوحي من الاقل الذي يته الى المعــ يـ المكامل الرمول النازل في منزل الاسم الالهم إلا تخر وهو قوله شهدالله فيدأ ينفسه في الشهادة تبو حمده ثم ذكر الملائكة ثم ذكر بعد الملائكة اولوا العلم وهم الاناسي ونله الاجر من قبل ومن بعيد والملئاما منهماوهكذا كانأمرالوحو دفالاواسة للحق ثماو حدالانسان واعطاه الخلافة ولمرمطها الملك لان الوسط له وككل وسط فهو محاط به فافهم فصرارة فضل الملك على الانسان عاا تاه به من عندالله كمان خلق السموات والارض اكبرمن خلق الناس لان الناس فيرثمة الانفعيال عن حركة الافلالة وقبول التكوين الذي في العناصر فعائم الاوحوّ محاطة ماثم وجه محيط فن وجه يقضل ومن وحه يكون مفضولا والله يقول الحقوهو يهدى السدل

\* (البَّابِالسادس واربعمائة في معرفة منيازلة ماظهر مني ثبيَّ لشيء ولا منبغي أن نظهر) \*

لوظهرنافى الذي كان سوانا الوسوانامانم اين الظهور الفاعين الوجود ماثم غبر الخالف وأنت فان تسور الإنف وأنت فان تسور الكاف وأنت فان تسور الكاف وأنت فان تسور الكاف وأنت فان تسور الكاف الفناء والنشور الكاف الكاف

يقول الحق ما مم شي اطهر السه لاني عن كل شي ها اظهر الالمنايس له شيمة الوجود فلاتر اني الالمكات في اعمان شوتها في اظهر تاليها لا نهام تراب معدومة وأ نالم ازل موجودا فوجودى عن اظهورى ولا ينسخي أن يكون الامر الاهكذاولما كانت الاحكام في اظهر لا سماقي وفي نفس الامر لاعمان المكانة الصور في العين الواحدة كا يقول اعين المواحدة كا يقول أهل النظر في تفصل الدواع في الحنس وتفصل الاشخاص في الذوع كذلك تفصل الصور الامكانية في العين وترى الاسماه العالمة على الاسماه الحدى في عدل الاثر الها وفي الحقيقة ما الاثر العالم كانت الممانات في الحقيقة الما الاثر العالم كانت الممانات في المحتمنات والهدذ المطلق على صور اسماء الممكنات اسماء الته ظها السببة الى صور الممكنات الممانات من حشماهي صور الها الامن حيث المورد في المورد في الشيرة عند الوجود الحق والثي الذا الحيان في الثي عند المورد في المورد و في المورد المورد في المورد في المورد المورد المورد في المورد في المورد ال

عليه غانه محيال فه ولا وحسك في والله ورسله فيمانسب الله ورسوله الى نفسه محسن عسارة كما غول الأنسان اذا ارادأن يأذب مع بمخص خراذا حدثه بجديث مرى السامع انه في نظره ليس كما فال الخير فلا بقول له كذبت وانما بقول له ناسه. دى ده به دق سه مدى واستين ما هو الامر على هه ذا وانما الامرالذي ذكره سمدناعلي صورة كذاوكذافهو بكذبه وتعهله بحسن عسارة هكذافهل هؤلاء المتأولين ووبسر آخر لا يقول يأنه نزل في العمارة إلى افهيام اصناف الناس وانما يقول لدين المراديهذا الخظاب الاكذاوكذاماالمرادمنه ماتفهمااهامة وهذاه وحودفي الليان الذي عامه هذا الرسول فهؤلا اشممه حالابمن تقدّم الاانهم متحكمون في ذلك على الله بقولهم هذا هوا لمفهوم من اللسمان وكذلك الذى دمتقده عامّة ذلك اللسان هوأيضا المفهوم من ذلك فياءنع أن بكون الجحوع فاخطئوا في الحكم على الله عمالم محجيه منه على نفسه فهؤلا ما عبدوا الاالاله الذي ضبطته عقولهم وقيدنه وحصرته وقسمرآ خرقالوا نؤمن مهذا اللذظ كإجام نغيرأن نعقل لدمعني حتى نكون في هذا الاءان به في حكم من لم بسميع به ونسق عسلي مااعطا نادليل العقل من إحالة مفهوم هذا الظا هر من هذا القول فهذا القسم متحكمأ يضامجسن عبارة وانه ردعلي الله بحسن عبارة فانهم جعلوا نفوسهم حكم نفوس لم تسمع ذلكُ الخطاب وقسم آحر فالوانؤمن مهذا اللفظ على حدّ علم الله فيه وعلم رسوله فه ولا • ق. عالوا ان الله خاطبنا عشالانه خاطبنا عبالانفهم والله يقول وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه لسُن لهم وقد جام جذا فقد دامان كما قال الله لكن الي هؤلاءاً ن يكون ذلك ١٠ ناوهؤلاء كاله م ٣ - لمون وأ ما الا مم النالث فهم الذين كشف اللهءن اعهزيدها نرهم غطاء الجهل فاشهدهم آبات نفوسهم وآبات الافاق فتبهن اهمانه الحق لاغيره فاكمنوا بهبل علوابه في كل وجه وفي كل صورة وانه بكل شئ محيط فلابرى العارف شمأ الافعه فهوظرف احاطة اكل شئ وكمف لايكون وقدنبه على ذلك ناسمه الدهرفدخل فيم كلُّ ماسوي الله فن رآى شمأً فيارآه الافيه ولذلك قال العدِّدق مارأيت شيبا الارأيت الله قبله لائه مارآه حتى د خل فيه فيالضرورة برى الحق قبل الذي بعينه لانه برى صدور ذلك الشئ منه فالحق بت المو جوداتكاها لانه الوجود وقلب العبدبيت الحق لانه وسعه ولكن قلب المؤمن لاغير

هن كان بت الحق والحق بينه \* فعين وجود، عين الكوائن ,

وماحازا ابؤه ن هذه السعة الابكونه على صورة العالم وعلى صورة الحق وكل جزء من العالم ما هو على صورة الحق في هذا وصفه المسعة قال الويزيد السطامي في سعة فلب العارف لوأن العرش وه في ملك الله وما حواء من جزئيات العالم واعيانه مائة ألف ألف سرة الابريد الحصر واغياريد ما لا يتناهى ولا يلفه المدى فعرعنه بحاد خل في الوجود ويد خل أبدا في زاوية من زوايا قلب العارف ما احس به وذلك أن تابيا قد وسع على قدر مجلم لافها ما الحاشرين وا ما المتحقيق في ذلك أن يقول ان العيارف لما وسع الحق وسع قلية حكل شئ الذلا بكون في العن الحق قلا مشكل من الحياد الذي وسع الحق وسع الحق

وهوالهــولى الحل صورة المن من صورة صورة وســوره المارة المارة المارة المارة وســورة المارة المارة وســورة المارة المارة وســورة المارة المارة

و بنضم الى قول أبي يزيد ما قال الجنيدان الحقد في التاديم لم يبق له اثر الأن قول الجنيد هذا اتم من قول أبي يزيد لان المحمدث اذا قريمه ما لقديم كان الاثر للقديم الالجعدث فندين لك بهذه المقارنة ما هو الامرعليه وهو ما قلناه فانه لا يمكن أن يجهل الاثر وانحاكات قبل هذه المقال ولانشك بعد للى المحمدت فلما قرنه ما لقديم وآك الاثر من القديم ورآى المحدث عين الاثر فقال ما قال ولانشك بعد أن تقرّر هذا ان الخليل ابراهم علمه السلام بهذه المنابة هو والرسل قد وسع قلبه الملق فح اله تعمالي ِ فَالَكُ مَا تَجِدَهُ فَيُغَيِّرِهِ ـِذَا المُوضَعِ وعَلَى هـِـذَا ٱلْخَــذَ المِقْدُورَانُ وَالمُوادَاتُ وَاللَّهُ يِقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهِدِى السَّبِيلُ ،

\* (الباب الخامس واربعما نه في معرفه منازلة من جعمل قلبه متى والخلامين غيري ما يدري احدّمااعطيه فلاتشهوه بالبيت المعمور فانه مت ملائكتي لا متى ولهذا لم اسكن فيه خليلي ) \*

> فاست اذ کرشماً أنت تذکره هوالسرورالذی بالحسن تغمره فاست تذکر امرانحین نذکره مناجل قلب له مازلت تعمره ولیس یسه این المست تعمره الا الذی هو فی قلی بسر ورد

القاب بست لا بديق فاعره ذكرى لنفدى جاب ان ذكرك لى اذاذكرتك كان الذكر منك لنا ان الخليل بظهر البيت مسكنه فلو يحمل به اكتفت تابعه فالح دلته جدا لا يفوه به

اعماريدنا الله وابالئروح القدس انرحه الله وسعت كل شئ ومن رحته ان جاقي الله وساقل عمده وخعلها وسعمن رجمه فإن القلب المؤمن وسع الحق كماوردان الله يقول ماه سمعني ارضي ولاسمائي ووسعني قلب عمدى المؤمن فرحتهه مع الساعها يستحيلها أن تتعلق يه اوتسعه فانهاوان كانت منه فلاتعو دعلمسه ومالحال تعبالي علمه أن يسعه قاب عمده وذلك اله الذي يفقه عن الله وبعقل عشيه وقدامره ماأعلمه وماامره الابمايكن أن يقومه فنكون الحق معلومًا معقولاللعهد في قلمه ولا يصف مانه تعـالى مرحوم فهذا يدلك عـلى أن الرحة لاتناله من خلفه كإيناله التقوى اعنى تقوى القلوب كإفال ولكن بنياله التقوى منكم وذال فانها يعني شعا ترامله وهي ضرب من العارب من تقوى القاوب وقال تعالى ام اهم قلوب يعقلون براوما حعله اعتلا الالمعقل عنه العبد براما يخاطبه به ويماخاطه به ان وجمه وسعت كل شئ وان قلبه وسعه جل جلاله الاأن ثم سرًّا اشتراليه ولاابسطه وهو إن الله اخبرانه احسأن يعرف ومقتضى الحب معروف نخلق الخلق وتعزف البهم فعرفوه فماءرفوه بنظرهم وانماعرفوه بتعم يفه اياهم فهذى اشارة لمنكانه قلب والمحبة علمذوق ومافينا الامحبومن احب عرف مقتضى الحب فن هنياتعرف عوم الرجية والحيديث الاخرغض الله البكائن من اغضاب العمد ثم قال عنه التراجة صاوات الله علهم إنه لا يغضب بعد ذلك الغضب شاد فزال الغضب الانقمام واخبران الصدقة تطني عضب الربوهو الموفق عدما اتصدق به فهو المطني عضيه بماوفق السه عبده وهذاك ثيرلكن هذا القدرعندعيا دالله منه لانالاتزيدعامه لاناماع وفناه الابتعريفه وهذامن تعريفه لامن نظرالخلوق فلما تخذالله قلب عبيده متبالانه محل العلميه العرفاني لااليظري حمادوغارعا مأن حسكون محلااغبره والعدل جامع فلابدأن يظهرانهذا العدد المتي في صورة كل شئ لانه محل للهلم بكل شئ وليس محل الهلم بالاشما الآالقلب والماق غدورأن بكون في ذاب عسده غبرريه فاطلعها نه صورة كل شئ وعمركل شئ فوسع القلب كل شئ لان كل شئ حق فه اوسعه الاالحق فنعلم الشئءن حقيثه فقدعلم كلشئ وليسرمن علمشأعلم الحقوعلي الحقيقة فياعلم العيد ذلك الذي الذى يزعمانه عله غبرالحق لانه لوعله علمانه الحق فلمالم يعلمانه الحق قلنيا ماعله وانميا قال قلب المؤمن لاغبرالمؤمن أسكون المعرفة بالله لاتكون الابتعريفه لابحكم النظر الفكري ولايقيل تعريفه مه تعيالي الاالمؤمن وغيرا لمؤمن لايقبل ذنك جله واحدة فاله على أحدثلاثه اسوراماأن يحمل ذلك الذي ورد به الذهر يف على الحق فينقسم هنا المحملون على اقسام فنهم من يطون في الرسل و يجعلونهم تحت سلطان ألخيال والاوهمام فهولا مقدجه وابتناجهل وبين المروقءن الاسلام فلاحظاهم في السعادة وقدم تخزونهم قالوا النالرسل هماعلم النباس بالله فنزلوا في الخطاب على قد رافهام الناس لاعلى ماهو الامر

ودال حكمنه سيمانه فينا اسادالعه ادولاك انوا موالينا عند النهدا كاكا بكو نونا وكي من فيه يواليها في نفسه يوالي

حکیم الاضافة بیقیه و بیقینا لولاالعبد الماکان تسادة من قد تیال فی خلدی ماکان معتقدی مایعندم الحدق موجدودا لزلتمه بکونه کان خیلا فا ولیس له

وال الله تعيالي الجيدلله رب العالمين لم يقل رب نفسه لان الشي لأنضياف الي نفسه فهذه وصبة الهيهً لعباده لماخلقهم على صورته واعطى منهم الامامة العلباو الدنباوما بنهما وذلك قوله عليه السيلام كايكمراع ومستول عن رعبته فاعلى الرعا الامامة الكبري وادناهياامامة الانسيان على حو ارحه وما منهما بن له الامامة على اهله وواده و تلامذته وبمباله بكه فيامن انسان الاوهو مخلوق على الصورة ولهذاعت امامة جسع الاناسي والحبكم في البكل واحبد من حيث ماهو امام والملك تسع ويضيق كماة رزنا فالامام مراقب احوال مماليكه مع الانفياس وهيذاهو الاملم الذيء, ف قدر ماولاه الله هُ كُلِّ ذَلْكَ المعلم أن اللَّه رقب عليه وهو الذي استخلفه ثم نه هد على أمر لو عدّل عن الله لما أذانة صه عنن أوحال عن سا دعامه فانه قد نقص من سما ديّه رهْ مرزُد لكَّ وعوْل بقد وذلكُ كن شقصاله فيعمد فقدعتسق من العميرك ماعتق ولم يسير العتق في الغمد كله الاأن بعتق كله كذلك الامامان غفل بلهوه وشأنه وبشارلة رعبته فعماهم علمه من فنون اللذات ونيل الشهوات ولم ينظر في ماهو مأمؤ رىالنظر في احواله مزربها ماه فقد عزل نفسه يفعله ورمت به المرتبة وبني عاسه من الله والومال والحسة وفقدالرياسة والسيمادة وحرمه الله خسيرهما وندم حدث لم ينفعه لم بسيئل عن ذلك وترليهٔ وشأنه ايكان بعض شهرالا الحق فانه لا ينقص عنه من ملكه شئ فان عبده ن الحساة الدنسا انبقل السه في البرزخ فيق حكم السسادة تقه عليه بخلاف الانسان اذامات عمدهماتت سمادته التي كان بهاسمداعلمه فهذا الفرق سنناو بينالحق فىالريوسة قال علمه السلام ان الله يحب الرفق في الامركاه فالعالم من علم الرفق والرفيق والمرفوق فيامن انسيان الاوهورفدق مرفوق بهفهو مملوك من وجه مالك من وجه ورفع يعضكم فوق بعلض درحات ليتحذ معضكم معضا سخر ماوالله ومعالد رجات فتحن له كاهوتنا وكانحن انبانحن اثباوله وهولنا لالهولس في هذا الساب الشكل من اصافة العلم الاله في إلى المعلومات ولا القدرة إلى المقدورات ولا الارادة الى المرادات لحدوث التعلق اعني تعلق ككاصفة بمتعلقها من حدث العيالم والقيادروالمريدفان المصلومات والمقسدورات والمرادات لانهبابة لهبا فهو يحبط علما بأنهبا لاتثناهن وابماكان الامر على مااشر باالمه وعثرعلي ذلك من عنرعلمه من المتكلمين قال بالاسترسال وعبراً حريحه وث التعلق وقال الله في هذا المقيام حتى نعلم وانكر بعض العلماء من القدماء تعلق العيلم الالهي بالتفصيل اعدم المناه فيذلك وكونه غبردا خلف الوجود فبعلم النفصيل من حمث ماهو تفصيل في امرتمالا في كذا على التعمين واضطربت العقول فيه لاضطراب افتكارها ورفع الاشكال في هذه المسئلة عندنا اهل الكشف والوحود والالقاءالالهي أن العارنسيمة بين العيالم والمعلومات ومائم الاذات الحق وهي عن وجوده والس لوجوده مفتَّم ولا ينتهي فيكون له طرف والمعلومات متعلق وحوده فتعلق مالانتناهي وحوثا عالاتناهي معلوما ومقدورا ومرادا فتفطن فاله امردقمق فان الحقءين وجوده بالدخول في الوجود فيتناهي فانه كان مادخل في الوجود فهو متناه والمارئ هو عين ل فىالوجودلات وجوده، عناما منه وماسوى الحق فنه مادخل فى الوجود ساهى دخوله فى الوجودومنسه مالمبدخل فى الوجود فلا يتصمف التناهى فتعفق مانبهتك علمه

فانها حجة الله ومن عسد الاختصاص من ينطق عن الله ويسميع من الله فهذا أيضامن أهل الحجية النبااغة لانه لاينطق عن الهوى ان هوالاوحى يوحى فهوتع الريالسائل والجمب و اماعب د العموم فهو الذي والعنهم لسول اللهصل الله علمه وسلم واذاسأ لك عبادئ عني فاني قريب الجديدعوة الداع اذادعانى فباخص عسداهن عيسدوا صافهماليه وقواه بإعبيادى الذين استرفوا على انفسهم وإمثاله الذئ اطمع اللبسر في رحة الله من عين المذة ولوقفط من رحة الله لزاد الي هصدا له عصدا ناوا خبر الله عنه في اسرافه أنه بعد ناالققر و ما من نامالفيشا ليمعل فضله تعيالي في مقياطة ماوعد به الشيطان من الفقرالذي هويه بأدورفي قوله تعيالي وعدهم فهومص تدفر لله فهماا خبريه عنه وممتئل امرالله يشسهة في امره مدّوله ويحعل مغذرته في مقيالة الفحشاء والامر مالفحشاء من الفحش وُد حُل تحتّ وعدالحق في المغفرة فزاده طمعاوان كانت دارالنيار مسكنه لانه من اهلهاو حارت عليه اوزار من اتبعه ممن هو من إهل النار فياجل الإماهو منقطع مالغراني احل وفضل الله لاانقطاع له لا نه خارج عن الجزاءالو فاق ورجةالله لانخص محلامن فهل ولادارامن داربل وسعت كل ثبئ فدارالرجة هي دارالوجو دوهؤلاء العبيدا لمذ كورون ذكرهم لمالله مالاضافة الهه والإضافة المه تشيريف فجمع في الدضافة بين العسد الذين اسرفوا على انْفُسَ فيهالذين نهاهم سبحانه أن يقنطو إسن رحمة الله و بشرهمانه يغفر الذنوب ولم يعين وقتبا فقد تكون المغفرة سابقة ليعض ألعسد لاحقة ليعض العديد ويين المسد الذين السريلا شحطان علهم سلطان

فياتم الاعبده وهوربه \* وماثم الاراحم ورحيم

رأ دبالرحيم هنيا المرحوم اسم و فيعول وثل قسل وجريح وطريد ولاتيديل ليكامات الله وهي اعسان العالم وانهاالنبديل لله لااهم ماننسيزمن آية اوننسهانأت بخبرمنها اومناها فاوائك بذل الله سيئاتهم حسينات ومن يبذل نعمة وهي مايشر نامه من عوم مغفرته من بعد ماجاءته في هنيا وان كانت شير طا ففيها راتيحة الاستهفهام وقال في الجواب فان الله شيديد العقاب في حال العيقوية فياثم من يقدر يبدل أعمة الله من بعد ما جاءً، فسدل نعمة الله بما هو خبر منها بحسب حاجة الوقت فإن الحكيمة ا وه مُلها والنسخ سُد بلُ لا بدائم اله القائل أناء مَد ظن عمدى فلمُظنَّ بي خبرا فِن لم يَظنَّ بالله خبرا فقد عصى امر، وجهل ربه واشتي ،ن ابلس فلا يكون وقد اخبرالله تعيالي عنه اله يتمرأ من المكافر ووصفه بالخوف لله رب العبالميز وقد ذكر نعيالي اله انميانية شي الله من عهياره العلياء واتم هذه الآية بأن الله عزبزاي تمتنع أن يؤثرفه امريحول منه وبمزعموم مغفرته على عباده غفور ببنية مبالغة فى الغفران لعمومها فهي رجاء مطاق للعصاءعلي طبقاتهم وقوله فتمن يبدل نعمة الله من بعد ماجا نهعن نفسه انه شديدالعيقاب ايبسرع تعيالي الي من هذه صفته بالعقاب وهو آن يعقبه فيمايدله ان التبديل تله لبير له فدعرَ فه انه سده ولمكوت كل شئ فإن الله ما قرن بهذا العقاب الما ومتى لم يقرن الإلم بعـــذاب اوعتاب ذله محل في غيرالا مرااؤلم فانه لا يخاف الامن الالم ولارغب الافي الالتذاذ خاصة هذا يقتضه الطبع الذي وجدعلمه من يقبل الالم واللذة فقداعطي الله لعسده في القرآن من الاحتصاح مالا يحصى كثرة كل ذلالة تعلم من الله فلو كان الشقاء يستأصل الشق ما بسط الله لعباده من الرحة مابسطولاذكرمن الحيرماذكره وهوقوله وعلك مالم تكن تعلموكان فضل الله على عظيما ولايعظم الفضل الالهى الافي المسرفين والمجرميز وامافي الحسنين فياعلي ألمحسنين من سبيل فأن الفضل الالهي جاءهم ابتداءويه كانوا محسنين ومابقي ألفضل الالهى الافى غبرالمحسنين والله يقول الحق وهويمدى السبيل

<sup>\* (</sup>الباب الرابع واربعه ائة في معرفة منازلة من اعنف على رعيته سعى في هلاك ملك ومن رفق بهم بتى مائكا كل سديد قد لأعبد المن عبيده فانماقة ل سديادة ون سديا داته الاأنا فانظر ) \*

قال ولدت في زمان الملك العادل فعاه ملكا ووصفه بالعبدل وان كأن فيه على غير شرع منزل فهو صفة مرعة عندالله وسماهم ملوكا وأنكان الحق مااستخلفهم بالخطاب الإلهي على الكشف الكنهم زة اله من وراوا يلحيان فاذا ظهر والصفات ما منه في لاملك أن نظهر مها ولم بوافق مها المصارف الإلهمة [ التي شرعها الحقَّ على السُّسنة الرسل أهت في ذلك بالمُسازع والمفياب فهما ظهر كانت الغلِية له ومهما ظهر علبء كأنت الغلبة للعق فككان الحرب يحبالاله وعليه وصورة السلم موافقة الحق في المصارف من غبراتهاع وهدادكاه فين قام في الملك منفسه واماولاة الحق من الرسل فليس الاالعدل المحض ولاتت ورمنازعة من اوائك صلوات الله على موا ما الائمة الذين استنابهم الله واستخلفهم بتقديم الرسل الماهم على القيام بماشرع في عساده من الاحكام فهم على قسمين قسم يعدلون بصورة حق ولا يتعدون ماشرع لهموالقدم الآخر فائلون بماشرع لهم غسيرانهم لموجهوا مادعوا السه في المصارف التي دعاهم الحق الهاوجازواعن الحق في ذلك وعلوا الهمجائرون فاسطون فهم من حمث الصورة الظاهرة مغالمون ومنازعون فمهلهما لله لعلهم برجعون ففي زمان ذلك الامهال نظهرا لغلبة الهم على الحق المشروع الذي رضى من استخلفهم وفي وقت تكون الغلبة للعق علهم ما قاحة منازع في مقابلته مدعو الى الحق والمحاثر بن مستقم وإذا ظهره فدافقد أوجب الحق على عمادنا لقتبال معه والقهام في جقه ونصرته والاخذعلي بدأ لحيا وولارال الإمر على ماقلنيا، حتى مأتى امر الله وتنقذ كلة الحق وتوحد الامروزم الرجمة وبرجع الامركاه الملككاكان الول مرة ويرتفع بعض النسب ويهتي بعضها يحسب المحل والداروالنشأة التي تصرفه اوالهافان للزمان حكاوللمكان حكا وللمال حكاوالله يقضى الحق وهوخبرالف أصلين فتزول المف المه والمنازعة ويهتى الصلم والسلم في دار السلام الى ابدلا ينقضي امده مازل لا يعمنه ابده والله يقول الحق وهو يهدى الساسل

ا من صورة الحدي والاسما تعضده لدس الخليفة من قامت اداتيه ا من الهوى وهوى الاهواء يتصده الوقد\_\_\_عحق ولاشرع يؤيده وهوالكذوب ويحمالحق يرصهده فيدعى الحق والاسماف تعضده

\* (الباب الثالث واربعهائة في مُعرفة منازلة لامحة لي على عسدى ماقل لاحدمنهم لم علت الاقال لى انت عات) تد

وقال الحق ولكن السابقة اسبق بلاشلا فلاتمديل

ااذا كنتحقافالمقال مقالتي

[وان لم اكن فالقول قول المنازع الىالخية السضا ، في كل موطن لەنھى ئىددو فىقر بېرۇشاسىم تحافت حنوبي رغبة عن مضاجعي ولمادعاني للعدد تدسامرا العدد عن الأكفاء لذكل سامع فقال لناا هلا ماكرم سامر لحق وخداتي غمفاضت سدامعي فقلتله لولالأما كنت حامعها فقال اتسكى قلت دمـع مسترة لما ملئت مما تقول مسامع

فال الله عزوجل والله خلفكم وماتعملون اعسلمان البكريج هوالذي يتركماله ومؤدى مااوجه على نفسه من الحقوق كرمامنه قبل أن يسألها تمانه يمنع وقتاو بطالب وقنا لنظهر بدلك منزلة الشاذح عنده فى مثل هذا وكرمه بالسائل فعماساً له فعه ما جابته وعدد الله عبدان عبد اليس للشيطان عابيه سلطان وهوعمدا لاختصاص وهوالذي لإسطق الابالله ولايسمع الأنالله فاعجه لله لاله فلءالدالحجة السالفة

فك له عدم و بصر المه و يدالحق وقد الم أنظر اذا الصرت من المعلم و وترا العدد وكان و ورشد المعاد المع

• (البياب الثياني واربعها مَه في معرفة منتازلة من غالبني عليته . ومن غالبته عليني فالجنوح الى السيلم اولى) ، •

ولايزال مع الانفياس في تعب وان تحارب فحيل الله في الطاب ان الهلا كين مقرونان ما لحرب لاتر نضيه وخف مصارع النوب ما لحرب سلم له وجهد في الحي أست تعبل ان العزفي الحي من عالب الحق ما شفك ذانصب فا جنم الدرب فا جنم الدرب الدرب الدرب في المحتمد ما افوه به فا حد در ورجما لوجاء لا المدلا العالوي مبتلسا وازع المدام و والما ما تها المدار الما العالوي مبتلسا وازع المدار والما المارة على الملى

قالها لله تعيابي وان جنحو الآسيار فاجنم لهيا ويوكل على الله اعيارانه قد تقرر عنسد اصحباب الافتكار ان لله صنفات واسماءالهم المراتب وللعمد دالتخلق والصلي بهاعي حيد مخصوص ونعت منصوص بال معيين اذا تعيدي ذلك العبيد كان للحق منهازعا واستحق الاقصياء والطرد عن القرب ى كاورد في قوله تعيالي الڪيرياء ردائي والمعظمية ازارت من يازعني واحيدامنه ما عبدصفيات واسماءتايق به وقدد اخله الحق في الاتصاف مهاتميا تحيل ذلك العقبول وايكن بالشيرا تع ووجب الإعبان مهافلا مقبال كيف مع اطبلاقهاءا بيه قرية واعماما من لم يقل بها وانكرهافقد كفروم ق من الاسلام ومن تأولها كأن على قدم الغرور فلا تعلم نسيتها الى الله الاماع للم الله كذلك كل اسم تعلمنا به من اسمائه ايضامجهون النه مة اليه عنه ما الأأن ي لمناالله فنعلم ذلك باعلامه فالبكل على السواء مالنا وماله فلماعين ماعين له وتحلينا به سمي ذلك مغالمة منىاللحق ولماعين ماعين انما وأتصف به سمى ذلك مغيالية من الحق وموضع الجنوح الى السلم من هذا الامرهوأن ترد الكل اله في اعطاناهن ذلك ولواعطا ذا الكل قبلناه على جهة الانعام واعلم ان سب والمغالبة امران الاستخلاف الذي هو الامامة والخلق على الهورة فلابد للخليفة أن بظهر بكل صورة بظهر بهامن استخلفه فلابدّ من احاطة الخلمفة يجمع الاسماءوا لصفات الالهمه التي يطلما لم الذي ولاه علمه الحق سحيانه ولما اقتضى الامرذلك انزل امرامنه المه سمياه شرعائين فيه وهذه الاسماء والصفات الالهمة التي لاية للخلفة من الظهوريها وعهداليه بهافكل نائب فى العالم فله الطهور بحومع الاسماءو منّ النوّاب من أخَّذ المرتبة بنفسه من غبرعهد آلهي اليه مهاوقام بالعبدل فىالرعايا واستندالي الحق في ذلك كمهول زماننا الموم مع الخليفة فنهم السمع والطاعة للخليفة فمالوا فق اغراضهم ومالا بوافق فهم فمه كماهم في أصل توليتهم التهداء ومنهم من لا يعدمل بمكارم الاخلاق ولايمشى مالعدل في رعسه فذلك هو المنازع لحدود مكارم الاخلاق والمغالب لجساب غمالينه رسل الله كفرعون صاحب موسي علمه السيلام وامثماله والحقله الاقتدار التمام أكن من نعوته الامهال والحلم والتراخي مالمؤ آخذة لاالاهمال فاذا اخذلم يفلت وزمان عرالحياة الدنيا زمان الصلج واستدراك الهائت والحبرفن قام عصالح الامور المرضة عندالله تعالى السمات وافقة لمانزات بها الشرائع غدران هذا الامام لم تصف بهامن حبث ماشرعت ولامن حبث مااوصى الحق بماواكن انصف مالكونه امكارم اخلاف عرفة عرف الحق قدرها وانى على ن انصف بهما كأقال صلى الله عليه وسُلم في تاريخ ميلاده عن كسيرى وهو من جمله النوّاب الملونيّا



لايحل في شيَّ ولا يحل فيه شيَّ اذ أيس كمثله شيَّ وهو السميع البصر

قدرمنزلته ورتبته فيارآه ومارأى الانفسه ولولادلك ما تفاضلت الرؤية في الرائين أذلوكان هوالمرق ما اختلفوا لكن لما كان هو مجلى رؤيته ما انفسه م الذك وصفوه بأنه يحلى والمحرى ولكن شغل الراقي برؤية انفسه في المورى ولكن شغل الراقي برؤية الحق همه عن رؤية الحق فلام تبدالراقي صورته اوصورته ووسورة والنامن براه وان نعن لم نزل فيانرى الاانفسانية وصورنا وقد رناو منزلنا فعلى كل حال ما دايساء وقد تتوسع ومن في ومن في زمانياء وتعلق الما المناساة الانسان صدقنا في أن تقول قدراً بناء ونصدى كانه لوقلناراً بنا الانسان صدقنا في أن تقول ومن في ومن في زمانياء وكنهم انسانالاس حيث شخصية كل انسان ولما كان العالم اجعه وآحاده على صورة حق ورأينا المحققة وقد رأينا وصدقنا وان نظر ناالى عين القير في عين عين العالم اجعه وآحاده على مورة حتى ورأينا العالم المورة والما لا نكشف عن البصرالا بالموت والبصر من العبد هوية الحق فعين غطاء على المورات العبد وهو المورة والمورة والمو

189



15-1

الجزء الرادع من كاب الفتوحات المكدة التي فتح الله جهاعلى النسب الامام العامل الراسخ الكامل حاتم الاولياء الوارثين برزخ البرازح محمي الحق والدين أبي عبد الله محدث على المعروف ما بن عربي الحاتمي الطائلة قدس الله روحه و نو ر فريد من عربي المهروحة و نو ر فريد المن

٢٥٠ حضرة الصبر

٣٥١ حضرة الحضرات وهي الجامعة الاسماء الحسني

٣٦١ الباب التاسع واللسون وخسمائة في معرفة اسرار وحقائق من مشازل مختللة

عليهاان شأ الله تعالى

٩ ٢ الباب الموفى ستنزه خسمائة في وصيات حكمية منتفع بها المريد السالك والواصل ومن وقف

```
٣١٠ حضرة الوككالة
         ٣١١ حضرةالقوة ،
            ٣١٢ كضرة المتانة
          ٣١٣ حضرة النصر
            ١١٤ حضرة الجد
         ٣١٦ حضرة الاحماء
            ٣١٧ حضرةاليده
          ٣١٧ حضرة الاعادة
         ٣١٨ حضرة الاحساء
           ٣١٩ حضرة الموت
          ٣٢٠ حضرة الحساة
          ٣٢٠ حضرة القيومة
٣٢١ حضرة الوجدان وهي حضرة كن
          ٣٢٣ حضرة التوحد
          ٢٢٤ حضرة العمدية
          ٣٢٥ حضرة الاقتدار
           ٣٢٧ حضرة التقديم
           ٣٢٧ حضرة التأخز
           ٣٢٨ حضرة الاقلمة
          ٣٢٨ حضرة الازخرية
           ٣٢٩ حضرة الظهور
           ٣٣١ حضرة المطون
           ٣٣٢ حضرة التوبة
           ٣٣٤ حضرةالعفو
                 ٣٣٠ الرأفة
           ٣٣٥ حضرة الامامة
            ٣٣٧ حضرة الجمع
       ٣٣٩ حضرتالغنى والمغنى
        ٣٤١ حضرةالمنع والعطاء
            ٣٤٣ حضرةالضرد
            ا ٣٤٤ حضرة النفع
            ا ٣٤٤ حشرة النور
      و ٣٤٠ حضرة الهدى والهدى
       ٣٤٧ حضرة الابداع ،
```

٢٤٠ حضرة الوارث

40,30 ٢٥٧ حضرة المصر ٢٥٨ حضرة الحصيم ٢٦٠ حضرة العدل ٢٦١ حضرة الاطف و ٢٦٣ حضرة الخرة والاختمار وهي كضرة الابتلا بالنع والنقم ٢٦٤ حضرة الحلم ٢٦٥ حديرة العظمة ٢٦٦ حضرة النكر ٢٦٨ حذيرة العلق ٢٧٠ حضرة الكيرياء الاالهي ٢٧٢ حضرة المفظ ٢٧٤ حضرة المقت ٢٧٧ حضرة الحلال ٢٧٨ حضرة الاحكرام ٢٨٠ حضرة المراقبة ١٨١ حضرة الاجابة ٣٨٣ حضرة السعة ١٨٤ حضرة الحركمة ٢٨٦ حضرة الود ٨٨٦ حديرة المحد ٠٩٠ حضرة الحياء ١٩٠ حنيرة المناء ١٩١ حضرة الطب ٢,٩٢ حضرة الاحسان ٢٩٣ حضرة الدهر ١٩٤ حفرة العمة ٢٩٦ حضرة الخلافة ۲۹۷ حضرة الجال ٢٩٩ حضرة التسعير ٣٠٠ حضرة القربة والقرب والاقرب ٣٠٢ حضرة العطاء والاعطاء ٤ ٠٠٠ حشرة الشفاء ٥٠٥ حضرة الافراد ٣٠٦ حضرة الرفق والمرافقة ٣٠٧ حشرة المعت ٣:٩ حسرة الاسم الحق

عصيفه

يفرحون بمااتو اويحبون ان يحمدوا بمالم يفعلوا الاتر

م ٢١ الباب الحامس را للمسون وخسمائة في معرفة السبب الذي منعني ان اذكر فيه بتية الانطاب من رماننا هذا الى يوم القيامة

٢١٤ الساب السادس والجسون و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله تسارك الذي يده الملك
 وهومن اشساخنا درج سسنة تسع وثمانين و خسمائة رجه الله

710 الباب السابع والحسون وخسمانة في معرفة ختم الاولياء على الاطلاق

٠٠٠ الباب الشامن والجسون وخسمائة فى معرفة الاسماء الحســــــى التى لرب العزة وما يجوزأن يطلق علمه منهـــالفظا وما لا يجوز

٢١٦ الحضرةالالهيةوهي الاسمالله

٢١٧ الحضرة الشانية الحضرة الربانية وهي الاسم الرب

٢١٩ حضرة الرحوث الإسم الرحن الرحيم

٢٢٠ حضرة المائد والملكوث وهو الاسم ألمال

٢٢١ حضرة التقديس وهوالاسم القذوس

٢٢٦ حضرة السلام الاسم الالهي السلام

٢٢٤ حضرة الامان وهي الاسم المؤسن

٥٢٥ حضرة النهادة وهي الاسم المهمن

٢٢٦ حضرة العزيزوهي الاسم العزيز

٢٢٨ حضرة الجبروت وهي الاسم الجبار

٢٢٩ حضرة كسب الكبريا وهوللاسم المتكبرأ

٢٣١ حضرة الخلق والامروهي للاسم ألحالق

٢٣٢ الحضرة البارئية وهي الاسم البارئ

٢٣٣ حضرة الت**صو**يروهي للاسم المسور

٢٣٥ حضرة اسمال الستوروهي للأسم الغفارو الغافر والغفور

و ۱۱ حصره الله الله الترا

٢٣٧ حضرةالقهروهىللاسم القهار

۲۳۸ حضرة الوهبوهي للاسم الوهاب

٢٣٩ حضرة الارزاق وهي الاسم الرزاق

٢٤١ حضرة الفتح وهي للاسم الفناح

٢٤٣ حضرة العلموهي للاسم العليم والعالم والعلام

20 حضرة القبض وهي للاسم الفابض

٢٤٦ حضرة البسط وهي للاسم الباسط

٢٤٨ حضرة الخفض

٢٥٠ خضرة الرفعة ٢٥٢ حضرة الاعزاز

٢٥٢ حضرة الاذلال

٢٥٥ حضرة السمع

1

: .0

معيمة. ١٩٤٠ الداب الشالث والثلاثون وخسم، أنة في معرفة حال قطب كان منزله واذا سألك عبيا دي عني فاني قريب إحسب، دعوة الداعي اذا دعاني

١٩٦ الباب الرابع والثلاثون وخسمائة في معرفة حال قطب كان دنزله والثالعلي خلق تنظيم

١٩٦ الباب الخيامس والمثلاثون و خسمائة فى معرفة حال قطب كان منزله قوله جل ثنياؤ ، وتقدست اسمياؤه الذين يذكرون الله قيما ما وقعود اوعلى جنوبهم

۱۹۷ الباب السيادس والثلاثون وخسميانة في معرفة حال قطب كان هجيره ومن كان بريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الا خرة سن نصب

۱۹۸ الباب السابع والثلاثون وخسمائة فى معرفة حال قطب كان هميره وتَحذَى الناس والله احق أَنْ تَحَشَّاه وهذه آية عجيبه

٢٠٠ الباب الشاسن والثلاثون و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله فاسققم كا امرت
 ٢٠٠ الباب التاسع و الثلاثون و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ففر و اللي الله

٢٠٢ الباب الموفى الربعين و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ولوانم م صبرواحتى تحفر ج البهم لكان خير الهم

٦٠٣ الباب الاحدوالاربدون و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يظ لم منكم
 نادقه عذا باكبيرا

3.7 الباب الناني والاربعون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن كان في هذه اعمى فهو في الا تحرف اعمى واضل سيملا

١٠٤ الباب الشالت والاربعون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وماآنا كم الرسول فحذوه
 ٢٠٥ الداب الرابع والاربعون وخسمائة في معرف تمال قطب كان هجيره ما بافظ من قول الالديه

ه ۱ الماب الرابع والاربعون و حسمانه في معرف مال فطب قال تجبيره ما بالفط من قول الالد وقيب عبيد معمال المام الاربع منت التابع المنافقة من المام ا

٢٠٧ الباب الحامس والاربعون و خسمائة في معرفة حال قطب كان هيمره والا يحدوا قترب
 ٢٠٨ الباب السادس والاربعون و خسمائة في معرف قال قطب كان هيمره ومنزله فأعرض عن

من تولى عن ذكرنا ٢٠٨٨ الداب السابع والاربعون و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله فاصد ع بما تؤمر

9 · 7 الباب الشامن والاربعون و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله و هجيره فاذكروني اذكروني الحكوم المناقبة المن

و ٢ الباب التاسع والاربعون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله أما من استفنى فأنث له تصدى
 و ١٠٠ المارية في من مخسم الذي معرفة عالية طير حجار منزله فلما يحمل دعار

٢١٠ الباب الموفى خسين و خسمائد فى معرفة حال قطب كان منزله فلما تجلى ربه الجبل جعله
 دكا الاكبة

۲۱۱ الباب الاحدوالخسون و خسمائد في معرفة حال قطب كان منزله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

١١٦ الباب الناني والخسون و خسمائة في دعرفة حال قطب حكان منزله ولو المرم اذ ظلوا الفسهم جاءول الاتبة

٢١٦ الباب الشالث والخسون و جسمائة في معرفة حال قطب كان منزله والله من و رائم محمط .
 ١٣٦ الباب الرابع والخسون و جسمائة في معرف قاحل قطب كان منزله ولا تحسب الذين

يفرحون

40.

ا ۱۷۱ الباب السادس عشرو خسمانة في معرفة حال قطب كان منه له قسل ان كان الأوكم والها وكم والما وكم واخوا نكم واخوا نكم واخوا نكم واخوا نكم واخوا نكم وعشرتكم واموال اقترفتم وهاو تجارة تحشون كان الله الموسولة وجهاد في سديله فتربصوا حتى يأتى الله المره ففه واللي الله

۱۷۳ الباب السابع عشر و خسما تمة في معرفة حال قطب كان منزله حتى اذا منساقت عليهم الارض عمار حبت و صافت عليهم انفسهم و طنوا ان لا ملجأ من الله الااليه و هذا ذكر الاضطرار والفرج بعدالشدة

۱۷۶ الباب الذا من عشر و خديمائة في معرفة حال قطب كان منزله حتى اذا فزع عن قلو بهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي "الكبير

• ١٧ الباب التاسع عشرو خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله استعيب و الله والرسول اذا دعاكم لما يحسكم

١٧١ الساب المريق عشر ين و خسمائه في معرفة حال قطب كان منزله اغدايسة عيب الذين يسمعون
 ١٧٩ الساب الحادى والعشرون و خسمائه في معرفة حال قطب كان منزله و تزودوا فان خسير الزاد
 التقوى واتقون الولي الداب

١٨٠ الباب الذانى والعشرون و خسمائة فى معرفة حال قطب كان منزله والذين يؤتون ماأتو ا
 وقلوج م وجله النم الى د بهم راجعون اوائدك يسارعون فى الخيرات و هم لها سابقون

ا ۱۸۱ الباب النباك والعشرون و خسمائة فى معرفة حال قطب كان مسنزله وا مامن خاف مقام ربه

۱۸۳ الباب الرابع والعشرون و خسمائة فى معرف قسل قطب كان منزله قسال و كأن البحر مذادا لكامات ربي انفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولوجئنا عثله مددا

۱۸۱ الباب الساماس والعشرون و خسماته في معرفة حال قطب كان منزله و من يتعدد حدود الله فقد ظهر نفسه لا ندرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

١٨٠ الباب السادس والعشرون وخسمائة فى معرفة حال قطب كان منزله ولو لا ان ثبت المثلقد
 كدت تركن المهم شدأ قليلا

۱۸٦ الباب السابع والعشرون و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله واصبر نفسك مع الذين يدعون رجم ما اغداة والعشي تريدون وجهه الآية

۱۸۸۰ الباب النامن والعشرون و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله رجر المسبئة سيئة مثلها فن عنى واصلح فإجراء لى الله

ا ۱۸۹ الباب المتاسع والعشرون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله والبلسد الطب يتغرج تساته ماذن ربه

۱۹۰ الباب الموفى ثلاثين وخسما تدفى معرفة حال قطب كان منزله يستخفون من الناس ولا بستخفون من الله على عملون محميظا

۱۹۱ الباب الحادي والنلاثون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله و ما تكون في شأن أنه وما تناو امنه من قرآن ولا تعملون من عمل الاكناعلىكم شهو دا اذ تفضون فيه

م الباب الثاني والنلاثون وخسما تَقِي معرّفة حال قطب كان منزله أن الصلاة كانت على المؤمنين كاباموقوتا

. . .

٤٤٤ الباب السادس والتسعون وإربعما تمة في معرفة حال قطب كان منزله وماقدروا الله حق قدره

١٤ الباب السادس والتسعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله وما يؤمن اكثرهم بالله

الاوهم مشركون ١٤٦ الماب النامن والتدعون واردهما نة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتــ ق الله مجعمل له

۱٤۷ الباب الناسـع والتسعون واربعما نة فى معرفة حال قطب كان منزله ليس كــ ثله شئ وقتـاعلى زيادة المكاف ووقتاعلى كونها صفة بفرض المثل وهو مذهبنا

١٤٨ البياب الموفى خسميائة في حال قطب كان منزله ومن يقـــل منهم ابى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم أى نرده الى اصله وهو البعد يقـــال بنرجههم أذا كانت بعدة القعر

. ١٥ الباب الاحسدوخسمائة في معرفة حال قطب كان منزلة أغيرالله تدعون ان كنتم صادقين وكان هذا هيمرالشيخ أبي مدين شيخنا رضى الله عنه ١٥٠ الهاب الثاني وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزلته لا تحد ن الله والرسول و تحدولة ا

١٥١ الهاب الثاني و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزلته لا تحون الله و الرسول و يحفو الوال الما التكم و المم تعلون

الباب النالث و خسمائة في معرقة حال قطب كان منزله وما امر وا الالمعبدوا الله مخلصين
 اله الدين حنفا و يقيموا الصلاة و يؤفوا الزكاة وذلك دين القيمة
 الياب الرابع و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله قل الله ثم ذرهم الى هناكان هجرش حينا

ا بي مدين رحمه الله وزاد بعضهم قوله تعالى فى خوضهم يلعبون ١٥٦ الباب الحامس وخسما ته فى معرفة حال قطب كان منزله واصبر لحكم ربك فانك باعيننا كان

۱۵۶ الباب الحيامس و صميمانه في معرفه حال فطب كان مهرته وا صبر عبد هم رسك قامل و علما المات علمه من اصحابتها محمد المراكث عمراكش ۱۲۸ الباب السادس و خديمانة في معرفة حال قطب كان منزله ومكر واومكر الله والله خبر

۱۵۸ البابالسادس وخسمائة في معرفة حال قطبكان منزله ومكر واومكرا لله والله خ ۱۱ کرین ومكر وامكرا ومكر نامكرا وهم لایشعرون ۱۵۹ الباب السادِع و خسمائة فی معرفة حال قطب، كان منزله قوله تعالی ألم بعلوبأن الله ری

۱۰۶ الباب الثامن و عجمهما نة في معرفة حال قطب كان منزله الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور

١٦٢ الباب الناسع و خسمائة في معرفة خال قطب كان منزله وما انفقتم من شئ فهو يحلفه ١٦٣ الباب العاشروج-همائة في معرفة حال قطب كان منزله سأصرف عن آباتي الذين يتكبرون في الارض بغيرالحق

في الاركس بعيرا عنى ١٦٥ المباب الاحد عشر و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ان تنقوا الله يجعل لكم فرقانا وانقوا الله وبعلم كم الله

١٦٦ الباب الثانى عشر و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله كما نضعت جاود هـ مبدلنا هـ م جاود اغرها

بدور الباب الساات عشرو خسمانة في معرفة حال قطب كان منزله كهيعص ذكر حة ربك عبده زكر على معرفة على المان المان عشرو خسمانة في معرفة حال قطب حدد ذكر المان الم

١٦٨ الباب الرابع عشرو خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتوكل على الله فهو حسبه المراب الحيام من عشرو خسمائه في معرفة حال قطب حسكان ما نزله وظن داود انميان شهاء فاستغفر دبه وخردا كعاوانا ب

الياب

محمده

- ١٢١ الباب السابع والسمعون واربعها أنه في حال قطب كان منزله وفي ذلك فامتنافس المسافسون ولمثول هذا فلمعمل العاملون
- ١٢٠ الباب الثامن والسب معون واربعمائة فى معرفة خال قطلب كان منزلة ان له منذال حبة من خرد ل فتكن في صفرة اوفى المحوات اوفى الارض بأت مها الله إن الله الهدف خسر
- ١٢٦ الباب الماسع والسبع ون واربعمائة في حال قطب كان منزله ومن يغظم حرمات الله فهو
  - ١٢٦ الماب المانون واربعمائة في حال قطب كان منزله و آتمناه الحكم صما
- ١٢٨ الماب الاحدوا اثمانون واربعمائة في حال قطب كان منزله ان الله لا يضمع اجر من احسن عملا
- ١٢٩ الباب النانى والثمانون واربع مائة فى حال قطب كان منزلة و من يسلم وجهده الى الله
   و هو محسن فقد استمسك العروة الوثق و الى الله عاقمة الامور
- ۱۳۰ الباب الثاث والتمانون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله قدا للح من زكاها
   وقد خاب من دساها
- ١٣١ الباب الرابع والثمناؤن واربع مائة في حال قطب كان منزله اذا بلغت الحسلة وم وانتم حينتذ
   شطرون ونحن اقرب المه منكم واسكن لا تسمرون
- ا ۱۳۱ الباب الخامس والتمانون واربعمائة في حال قطب كان منزله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وف الديم اعمالهم في ها وهم في ها لا يضسون
- ۱۳۳ الباب السادس والتمانون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالادمندا
- ۱۳۶ الباب السابع والثمانون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومّن يعمل من الصالحات من ذكرا والني و دو مةً بن فلنحد نه حماة طسة
- الباب الثامن والثمانون واربعمائة في معرفة حال قطب النمان له ولا تقدّن عينمال الى مامة عنا به ازوا جامنه رهرة الحياة الدنيا للفضنهم فيه ورزق ربك خروا بق
- ١٣٧ الباب التاسع والثمَّانو**ن**وا. يَعِمه الله في معرفةُ حال قطب كان منزله انما اموالكم واولادكم فتنة
- ۱۳۸ الباب الموفى تسعين واربعه مائة فى حال قطب كان منزلة كبر مقتاع ندالله ان تقولوا مالا تذهادن
- ٣٩٠٪ البابالاحدوالتسعونواربعـمائة فىمعرفة حالقطب كان منزاه لاتفرح ان الله لا يحب الفرحين
- ١٤٠ الباب الثاني والتسعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله عالم الغيب فلا بظهر على غميما حدا الامن ارتضى من رسول
- الباب الشائ والتسعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله قل كل من عندالله فالهؤلاء القوم لا مكادون منقهون حد شالا نهم لم يجدوه اذكان عنده م
- ١٤١ الباب الرابع والتسعون واربع مائة في معرفة حل قطب كان منزله الما يحشى الله من عباده
   العلما الاتبة وما السمه هذا من الاتبات القرآنية
- فتأ ١٤ الباب الخيامس والتسعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان دنزله ودن يرتدد منكم عن دينه فيت وهوكافر

معيمه ٨٦. الباب التاسع والاربعون واربعه أنه في معرفة منازلة ليس عبدًى من نعبد عبدى ٨٦. الباب الجيمون واربعمائة في معرفة منازلة من ثبت لظهورى كان بى لانه سجانه كان به لالم

٧.

البناب جيسون واربعها مدى معرفه ممارته دى شف تفهورى مان يرف هيايي و مان به لا يري وهوالحفيقة والأول مجماز م الباب الحادى والجيسون وار بعمائة في معرفة منازلة في المخارج معرفة المعارج

۱۷ الباب الثانی والجسون واربعمائه فی معرفه منازله کاد می کام موعظة لعبادی لوا تعظوا
 ۲۷ الباب الثالث والجسون واربعه مائة فی معرف منازلة کرمی ماوهبتك من الاموال و کرم کرمی ماوهبتك من الحام الحالی علیك

۷۳ الباب الرابع والخسون واربعمائة في معرفة منازلة لا يقوى معنا في حفرتنا غريب واغيا
 ۱۵ المياب الخيامير والخسون واربعمائة في معرفة منازلة من اقبلة عليه بظاهري لا يسبعد

٧٦ ألباب السابع والجسون واربع مائة فى معرفة مشازلة التكايف المطاق ٧٧
 ١لباب النامن والجسون واربع مائة فى معرفة منازلة ادرال السحات

٨٧ الباب التاسع والخسون واربع مائة في معرفة منازلة وانهم عند بالمن الصطفين الاخسار
 ٨٧ الباب الستون واربع مائة في معرفة منازلة الاسلام والاعان والاحسان واحسان الاحسان

٧٩ الباب الحادى والستون واربعها تة في معرفة منا رأة من المدلت عليه كنني فهو من ضنائتي لا يعرف ولا يعرف

٨ الباب الشانى والسنون واربعمائة فى الاقطاب المجديين ومنازلهم
 ٨٠ الباب الشاات والسنون واربعمائة فى معرفة الانى عشر قطبا الدين يدور عليهم عالم زمانهم
 ٩٦ الباب الرابع والسنون واربعمائة فى حال قطب هير والاله الإالله

٩٨ الباب الخيامس والسينون واربع ما قة فيه معرفة حال قطب كان منزله الله اكبر
 ١٠٠ الباب السادس والسينون واربع ما ثة فى معرفة حال قطب كان هيدير ومنزله سيمان الله
 ١٠٠ الباب النامن والسينون واربع ما ثة فى حال قطب كان منزله الجدلله
 ١٠٠ الباب النامن والسينون واربع ما ثة فى حال قطب كان منزله الجدلله على كل حال

١٠ الباب الناسع والسنة ون واربعمائة في حال قطب كان منزله وافوض ا مرى الى الله
 ١٠ الباب السبعون واربعمائة فى حال قطب كان منزله وما خاةت البن والانس الالمعبدون

ا ۱۱۱ الباب الاحد والسبعون واربعه مائة في معرفة حال قطب كان منزلَه قل ان كنتم يحبون الله فاتسعوني يحببكم الله و بغفر لكم ذنو بكم والله غفور رحيم الباب النانى والسبعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله الذين يستمعون القول

فيتبعون احسنه اوانان الذين هداهم الله واولدك هم اولو الالباب الباب الناك والسبعون واربعمائة في حال قطب كان منزله والهكم اله واحد الباب الراجع والسبعون واربعمائة في حال قطب كان منزله ماعند كم ينفد وماعند التساق

١١٠ الباب الخامس والسبعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن إعظم شعا مرابته ألا الله السبعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله لإحول ولا قوة الابالله السباب السادس والسبعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله لإحول ولا قوة الابالله

مفه

- يَّ \* الهاب اللهامس والعشرون واربعها تة في معرفة مُنها ذلة من طلب العسلم صرفت بصره عه في . \* ٤ كالماب السهادس والعشرون واربعها تة في معرفة منها ذلة السرع الذي منه قال حاكيه السهلام
  - خير استفهم عن رؤية ربه نورانى اراه ٢٤ - المياب السيايع والعشر ون واربعما نة في معرفة منا زلة قاب قوسين
  - ٤ الباب الشامن والعشرون واربعمائة في معرفة منازلة الاستفهام عن الانيتين
- ٤٤ الماب التاسع والعشرون واربعه مائة في معرفة منازلة من تصاغر لجلالى زات اليه ومن تعاظم على تعاظمت عليه
  - ٤٥ الباب الثلاثون واربعهائة في معرفة منيازلة ان حيرتك اوصلتك الى
  - ٤٦ الباب الحادى والثلاثون واربعمائة في معرفة منازلة من حجبته حجبته
- ٧٤ الباب الشانى والثلاثون واربع مائة فى معرفة منازلة ماترد أت بشئ الابك فاعرف قدرل وهذا
   عست شئ الابعرف نفسه
- ٧٤ البياب الشالش والشكلانون واربعه حالة فى معرفة منسازلة انظرأى تجل بعدمك فلاتسألنيد فنعطمك فلانحدمن مأخذه
- د ع 8 ع - المباب الرابع والثلاثون واربعمائة في معرفة منيازلة لا يحجبنك لوشت فاني لااشا · بعد فا ثبت
- ٤١ الباب الخامس والثلاثون واربعها ثة فى معرفة مشاؤلة الخذت العهد على ننسى فوقتا وفيت ووقتالم اف على يدعيدى وينسب عدم الوفاء الى عبدى فلا نعترض
- الباب السادس والثلاثون واربعمائة في معرفة منازلة لوكنت عند دالمناس كا أنت عندى
- ماعيدوني ٥١ الماب السادع والثلاثون واربعمائة في معرفة منازلة من عرف من شر يعتي حظه عرف حظه
- منى فالك عندى كاأفاعند لذمر تبة واحدة ٩٥ - البياب الشامن رااثلاثون واربعمائة في معرفة منيازلة من قرأ كلامى رأى عميامتي فبها سرح
- ملاً تُكَنَّى تَبْرُل عَلْمِهُ وَفِيهِ فَا ذَاسَكُتْ رِحَلْتَ عَنْهُ وَبِرَاتَ أَنَا و ٥ الماب المّاسع والثلاثون واربعها تَه في معرفة منازلة عاب قوسين أنّ اسرى به الثاني الحياصل
- المات الناسع والملا لون والربعها به في معرفه منازله فاب فوسين أن اسرى به الماني الحاصل
   الوراثة النبوية للغواص منا
  - ٦٥ الباب الاربعون واربعمائة في معرفة منازلة اشتدركن من قوى قليه بمشاهدتى
- الباب الحادى والاربعون واربعه مائة فى معرفة منازلة عيون افتدة العارفين اظرة الى ماعندى لاالى
  - م الباب الشانى والاربعون واربعمائة في معرفة منازلة من رآني وعرف المدراني فيارآني
  - و الباب الشالث والاربعون واربعمائة فى معرفة سنازلة واجب الكشوف العرفانى
- ٦٠ الباب الرابع والاربع ون واربع مائة فى معرف منازلة من كتب له كتاب العهد
   الخالص لايشق
- ٦.٢ الباب الخامس والاربعون واربعمائة في معرفة منازلة هل عرفت اوليا في الذين ادبيهم بادا بي
- الماب السادس والاربعون واربعها ته في معرفة منازلة في تعسم بو أشئ الليل فو المدافحة المسلمة والمدافقة في المسلمة المسلمة في المسلمة المسل
  - الله السابع والاربعون واربعها تذفى معرفة منازلة من دخل حضرة النطه برنطق عنى
  - ُلاِّ؟ الباب الثامن والاربعون واربعمائة في معرفة منازلة من كشفت له شسياً بماءندى بهت كُلُّونِهِ فَكُفُ يِطْلِبِ أَسْرِانِي

## \* (فهرست المز الرابع من كتاب الفتوحات المكمه) \*

- الساب المهادى واربعها نذفى معرفة منبازلة المت والحي لدس له الحارة بتي سدر
- الماب الشاني واربعه هائة في معرفة منارلة من غالبني غلبته ومن غلبته غلب فالحنو الىالداراولي
- الباب الشالك واربعه مائة في معرفة منازلة لا يجة لى على عسدى ما قلت لاحد منهم لم عار الاقال لى أنت علت
- الباب الرابع واربعها ثة في معرفة منيازلة من اءنث على رئيسه سعى في هلاله مليكيومن رفق مه
  - بق ملكا كلُّ سبد قتل عهد امن عبد ده فانماقتل سيادة من سياداته الاأنا فانظر
- الباب الخيامس واربعما ئةفي معرفة منيازلة من جعسل قلسه متي واخلام من غبري مايدرد أحدمااعطمه فلانشهوه مالميت المعمورفائه متملائكتي لابيتي ولهذالم اسكن فيه خليلٍ
- الماب السادس واربعمائة في معرفة منيازلة ماظهرمني ثيرًا لشيئ ولا منه في أن يظهر الهاب السابع واربعه مائة في معرفة منسازلة في اسرع من الطرفة تحدّلس مني ان نظرت الم
  - غبرى لالضعفي ولكن اضعفك
- ألباب الثامن واربعما له في معرفة منازلة يوم السبت حل عنك ميزرا بلد الذي شدّد نه فة فرغ العالم مي وفرغت منه
  - الماب التاسع واربعمائه في معرفة منازلة اسمائي حماب علمك فان رفعتها وصلت الي
    - ١٤ الباب العاشروار بعمائة في معرفة منه ازلة وان الى رمك المنته بي فاعتبروا بي تسعدوا
- الباب الحادىء شروار بعسمائة في معرفة منيازلة فيسمة علسمه الكتاب فيدخل النيارم حضرة كادلامدخل النار
  - ١٧ الماب الشانى عشر واربعمائة في معرقة منازلة من كأن لي لم يذل ولم يخز أبدا
- ١٨ الياب الشاات عشروار بعمائة في معرفة منيازلة من سألى في خرج من قضاف ومن لم بسألم
  - فاخرج من قضائي الماب الرابع عشروار بعمالة في معرفة منازلة لارى الا بحساب
- ۱۱ الهاب الخيامس عشروار بعمائة في معرفة منازلة من دعاني فقيدادي حق عبوديّب وم انصف نفسه فتدا نصفني
  - ٢٣ الباب السيادس عشروار بعمائة في معرفة منازلة عمن القلب

  - ٢٤ الباب السابع عشروار بعمائة في معرفة منازلة من أجره على الله
- ٦٦ الماب الشامن عشروا ويعمائة في معرفة منازلة من لم ، فهم لا يوصل المه شئ ٧٧ الباب التباسع عشروا ربعمائة في معرفة منبازلة العكول وهي المنباشروا لتوقيعات الالها
  - ٣٠ الماب الموفى عشرين واردهما لة في معرفة منازلة المخلص من المقامات
- ٣١ الساب الحبادي والعشرون واربعهمائة في معرفة مشارلة من طلب الوصول الى بالدلس والبرهان لم بصل الى البدا فأنه لابشهي شي
- ٣٥ الياب الشاني والعشرون واربعه اثبة في معرفة منيازلة من ردّالي فعيلي فقيدا بمطياني -وانصفني عمالى علمه
- ٣٧ الباب الشاك والعشرون والزيعمالة في معرفة منازلة من غار على لم يذكرني ٣٨ الباب الرابع والعشرون واربعمائة في معرفة منازلة احسك البقامعي وغيب الرجوح له اهلك فتفحتي انشؤ منان وحسنند غرعني

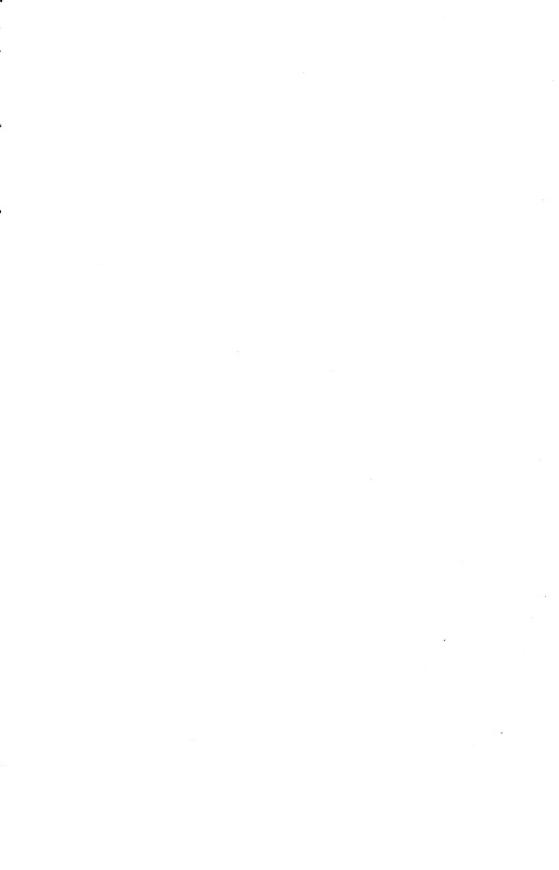

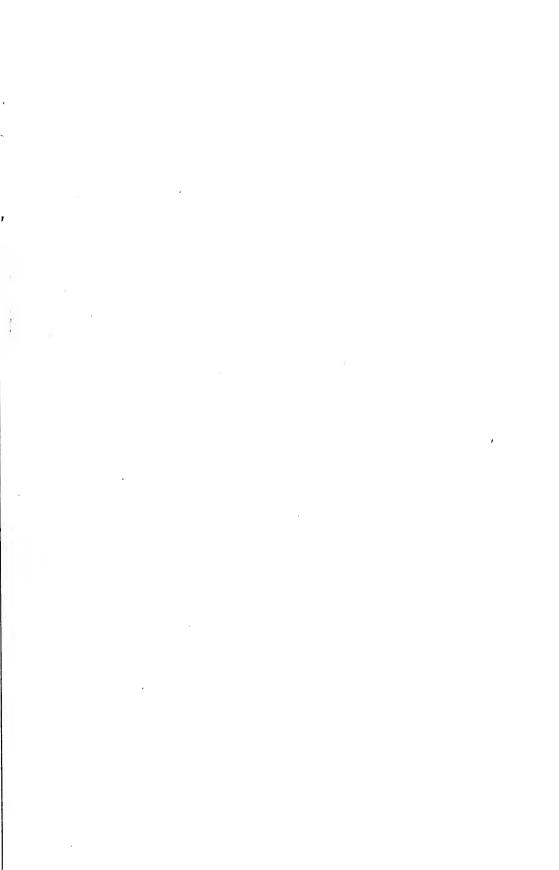

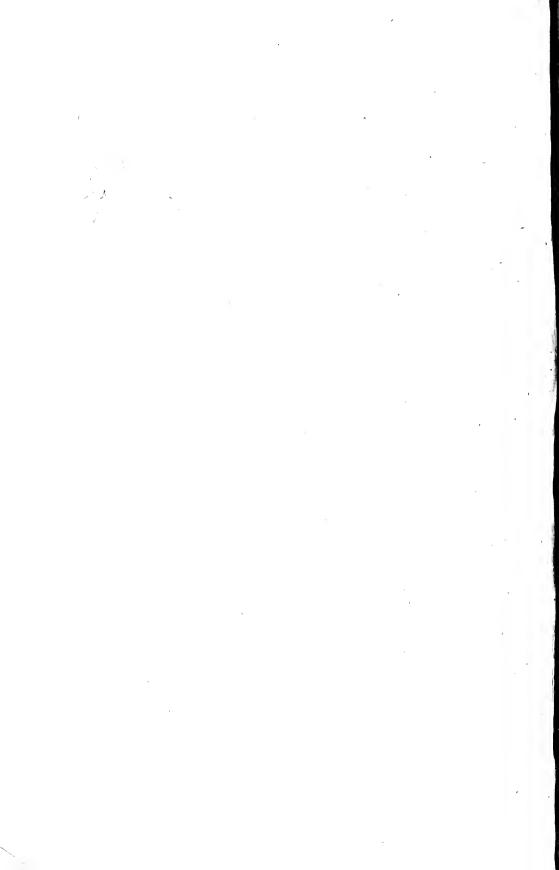



Ibn al-'Arabi al-Futuhat al-Makkiyah

PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

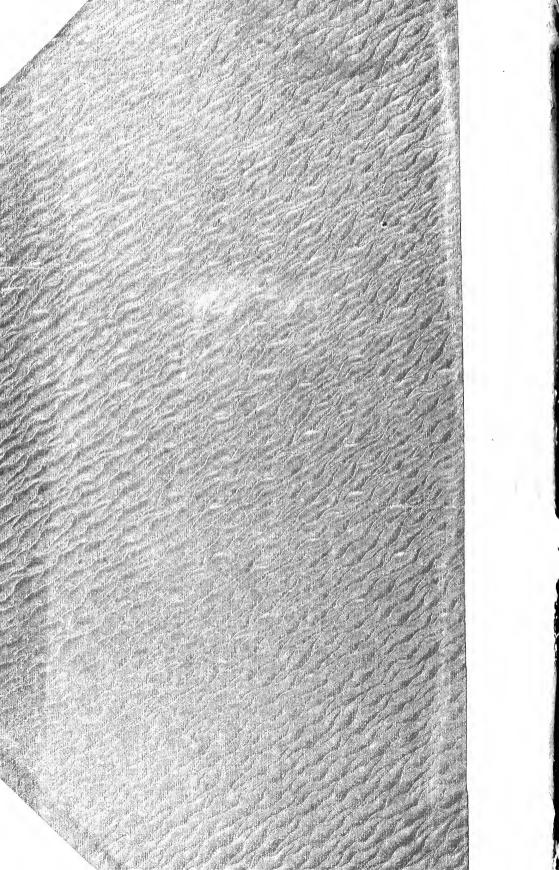